

(مهم بی کره بردیز

و فرست الحر ما الرول من أرمح أبوالفد الناؤيد ا ٧٤ و كر زكريا والنويخي عليهما السلام خطية الكتاب ٣ المقدمة تجنب الانة أمور المسالم المس ٣ الاسرالاول بينيغي لمتأمل التواريخ القديمة أن ال٧٧ و كرخر أب بيت المقدس يَمْمُ أَنْ الْاَحْتَلَافَ فَيُهَا بِينِ الْمُؤْرِجَيْنَ كَثِيرِ ﴿ ٣٩ الْفُصِلْ الثَّالِي فِي ذُكُر ملوك الفرس وهم الامراكاني في معرفة لسنج التوراة وَهَيَّ اللَّهُ الَّهُ يَعَمُّ طِبْقَاتُ ﴿ ثلاث نسخ السامريا والعرائية واليونائية المه الطبقة الاولى الفيشداذية الأمرالتاك في مِعْرَفَة حِدُول يتصمن ما نَبِينُ ﴿ عَي الطَّيْفَةُ النَّاسِةِ الكياسِةِ التواريخ المشهورة من المدد . . الإيكندرين فيابس ٨ الفهـ ل الأول في عرد الدوار بخالقديمة الديم و مولد العاوائف وذكر الأنبياء على الترتيب والمناسة ومن الاشغاسة ومن الاشغاسة من ذكر الطبقة الثالثة ومن الاشغاسة ٨ . ذكر آدم وبنية الحريوب والساسانية 🦠 🎁 الفضل الثالم في ذكر فواعنة مصر ۱۰ ذکر نوح و ولدم می در الفضل الثالث فی د ۱۲ ذکر هو دو صالح می الله الموقان ١٤ و كر اراهم ألحلية شاوات الله علين المراد تنور ملوليدالروم ۱۲ قائر بن اراهم ۱۲ الفضل الرابع في الوك العرب قبل الاسلام الم ٦٩٠ قد كر ملوك الدرب الدين كانوافي غير اليمن ١٥ ذكر لوط عليه الصلاة والسلام ١٥ ذكر اسمعيل بن ابراهم الله العلم ما السلام العلم فكر ابتداء ملك الاخميين ملوك الحرزة ١٦ ذكر اسحق ثنابرات عامِما الشكام ٧٠٧ ذكر ملوك عسان ١٦ ذكر أنوب عليه الشلام من المن في ملوك جرهم ١٦ دكر وسف عليه السلام المنافقة المنافق ١٨ افسكر شريب ماون الله الم الفصل الخامس في ذكر الام الم الله المالية المال ٨١ ذكرأمة السريان والصابثين و٢ ف كر حكام بني اسرائياني ثم ملوكوم ٨٢ ذكر أمة القبط وهم من ولدحام بن نوح ۲۱ فه کریوشع ٨٢ ذكراً مة الفرس ومساكتهم وسط المعمور و يونيونس بن متى عليه السلام ٨٤ ذكراًمة اليونان مرازمنا عليه السلام أ ٨٦ ذكر أمة اليهود ذهر نقل التوتراة

٨٩ ذكر أمةالنصاري وهمأمه المسيح عليه ١١٤ ذكر سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الى الشام في تجارة لخديجه ذكرالايم التي دخلت في دين النصاري الحالم ذكر تجديد قريش عمارة الكمية 94 ١١٥ ذكر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرأم الهند 94 ذكر أول من أسلممنالناس ٩٥ ذكر أمة السند ذكراًمم السودان وهم من ولدحام ﴿١١٧ ذَكُرُ اسلام حمزة رضي الله عنه 90 ذكرأمم الصين ۱۱۸ ذكر اسلام عمر بن الخطاب بن نفيل بن 97 ذ کر بنی کنمان عبدالعزى 97 ١١٨ ذكرالهجرةالاوليوهي هجرةالمسلمين ذكرالبربو 97 ذكرأمة عاد المحارض الحيشة 97 ذكر العمالقة ا ١١٩ ذكر نقض الصعدفة ٩٨ ذكر أمم المربوأحوالهم قبلالاسلام ١١٩ ذكر الاسراء 91 ذكر أحياء العرب وقيائلهم ، ١٢٠ ف كروفاة أبي طالب 99 ذكر مانقل من أخبار المرب البائدة ﴿ ١٢٠ ذَكُرُ وَالْتَحْدَثِجُهُ وَضَيَّ اللَّهُ عَنَّهَا 99 المائعة المائعة المائعة ذكراالمربالعاربة 99 ر عرص را الله عليه و الله عليه و الله نفسه على القيائل ۔ بڑ ہی ہرں بن سبا ا ۱۰۲ ذكرالحي الثاني من بني كهلان ١٢١ ذكر ابتداءأمر الانصار ۱۰۳ ذکر بنی عمرو بن سبا ذكربيعه العقبةالاولى ۱۰۶ ذکر بنی آشعر بن سبا ١٢٢ ذكر بيعة العقبة الثانية ذكر بنى عاملة الم ١٢٣ ذكر الهجرة النبوية على صاحبها أفضل ذكر المسلسان أ الصلاة والسلام

القديمة المشهورة من السنين

١٢٧ ذكر المؤاحاة بين المسلمين

بلت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

ا ١٠٩ ذكر مولدرسول الله صلى الله عليه وسلم | ١٣٤ زانجة تتضمن مابين الهجرة وبين التواريخ | وذكرشي من شرف بيته الطاهر ١١٢ ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٢٦١ حديث الهجرة ذكر رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم العلام الم ١٢٧ ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية

١٥٠ ذكر ارسال على بنأى طالب الى اليمن ذكر حجه الوداع

ا ١٥١ ذكر وفاة رسول اللهصلى اللهعليه وسلم

١٥٢ ذكرصفته صلى الله عليه وسلم

۱۵۳ ذکرخلقه

ذ کر أولاده

ذكر زوحاته

عليه وسلم

١٥٤ ذكر أصحابه صلى الله عليه و ــلم

١٥٥ ذكرخبر الاسود العنسي

١٥٦ ذكر أخبار أبى بكر الصديقوخلافته رضى الله عنه

١٥٨ ذكر وفاة أبي بكررضي الله عنه

١٣٦ ذكر الصلح بين النبي صلى الله عايه وسلم ١٥٩ ذكر خلافة عمر بن الخطاب بن نفيل بن

عدالعزى رضي الله عنه

الم ١٦٤ ذكر مقتل عمر رضي الله عنه

الا۲۱ ناكر خلافة عثمان رضي الله عنه

ک مهلك يز دجر دبن شهريار بن برويز

ا من أبي طالب و ضي الله عنه

مه مالزبيرالي

۱۲۸ ذکر غزوة بدرالکبری

١٢٩ غزوة بني قينقاع

١٣٠ غزوةقرقرة الكدر

١٣٠ ذكر غزوةً حد

١٣١ ذكر الكرة على المسلمين

١٣٣ ذكر غزوة بني النضير من اليهود

۱۳۳ ذکر غزوة ذات الرقاع

١٣٤ ذكر غزوة بدر الثانية

١٣٤ ذكرغزوةالخندقوهيغزوةالاحزاب

١٣٥ ذكر غزوة بني قريظة

۱۳۷ د کرغزوةذي قرد

۱۳۷ ذكرغزوةبنىالمصطلق

١٣٨ ذكر قصه الافك

۱۷۸ ذکر عمرة الحديسة

و قریش

الدرعزوة حدر

٧٠٠ ذكر وفاة سليمان بن عبدالملك

العزيز بن عبد العزيز بن

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن

أميه بن عبدشمس بن عبدمناف

۲۰۱ ذکر ابطال عمر بن عبدالعزیزسبعلی

ابن أبي طالب على المنابر

٧٠١ ذكروفاة عمر بن عبدالمزيز رضي الله عنه

۲۰۱ أخبار يزبد بن عبدالملك بن مروان بن

الحيكم بن ابي العاص

ا ۲۰۳ ذكروقاة يزيد بن عبد الملك

۲۰۶ ذکر وفاة هشام

ابن مروان

ابن مروان ۲۰۵ ذکر قتل الولد بن بزید بن عبدالملك

الوايد بن عبد الملك

وفاة بزيد در الوليد دري يد الملك

∜۲۰۷ د ً تروانبن محمد بن مروان

﴿ الزَّابِ وَأَخِيَارُ وَالَّيْ ۲۱۰ ذکر هزیمه

أزقتل

۲۱۲ ذكر من فتل من بني أبيه "

الما٢ ذكر خلافة المنصور

📲 تم الفهرست 👺 🗝

١٨٧ ذكر تسليم الحس الأمه الى معاوية

ا ١٨٤ ذكر خلفاء بني أمية

١٨٤ ذكر أخبار معاوية بنأبي سفيان

۱۸٤ ذكر استلحاق معاويه زيادا

١٨٦ ذكر غزوة القسطنطينية

۱۸۸ ذکر وفاة معاويه

ا ۱۸۸ ذكر أخيار معاوية

۱۸۹ ذكر مسرالحسين الى الكوفة

١٩٠ ذكر مقتل الحسين

۱۹۲ ذكر حصار الكمية

١٩٧ ذكر وفاة يزيدين معاوية بجوارين من ٢٠٣ أخبار هشام بن عبد الملك

عمل حمص

| ١٩٣ ذكر أخبار معاوية بن يزيد بن معاوية | ٢٠٥ ذكر أخبار الوليد بن يزيد بن عبد الملك

ا ١٩٣ ذكر البيعة المداللة بن الزبير

۱۹۳ ذکر وقعه مرجراهط

المعا ذكروفاةم وإداا

د کر اخبار عبد المان

ذكر خروج الختارين أبي عبيدالثقني 🍴 ابن ١٠

١٩٥ ذ كرمقتل عبيد بن رياد

١٩٦ ذكر مة تل مصعب بن الزبير

الهم: ذكر وفاة عبدالملك بن مروان

١٩٨ ذُكُو ولاية الوليد بن عبد الملك ﴿ ٢١٤ ذَكُرُمُوتَالسَّفَاحِ ﴿

١٩٩ ذكر وفاة الوليد

٧٠٠ ذكر أخبار سليمان بن عبد الملك بن ٢١٤ ذكر قتل أبي مسلم الحراساني

مروان



هو الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل صاحب حماة أبن السلطان الملك الأفضل نورالدين أبي الحسن على ابنالسلطان الملك المظفر تقي الدين ابي الفتح محمودابن السلطان الملك المنصور ناصرالدين أبي المعالى محمدابن السلطان الملك المظفرتقي الدين أبي الخطاب عمر ابنالسلطان نور الدولة شاهان شاءابن السلطان الملك الأفضل أبي الشكر نجم الدبن أيوب والد السلطان الملك الناصر صـلاح الدين يوسف بن أيوب بن شــادى بن مروان الكردى الهـــذباني الروادي الدويني تغــمدهم الله برحمتــه كان أميرابدمشق وخــدم الملك الناصر لما كان في الكرك وبالغ في ذلك فوعده بحماة ووفي له بذلك فاعطاه حماة لما أمر لا يدمر بحلب بعدموت نائبها حقمق وجعله سلطانا يفعل فيها مايشاء من اقطاع وغيره اليس لاحــد من الدولة بمصر من نائب ووزير معه حكم واركبه في ــ القاهرة بشعار الملك وأبهة السلطنة ومشي الامهاء والناس في خدمته حتى الامير سيف الدين ارغون النائب وقام له القاضي كريم ٰ دين بكل مايحتاجاليه فيذلك المهم من التشاريف ـ والانمامات على وحوه الدولة وغيرهم ولقبوه الملك الصالح ثم بعد قليل لقبهالملك المؤيد وكان كل سـنة يتوجه الى مصر بأنواع من الخيل والرقيق والجواهر وسائر الاصناف الغريبة هذا الى ماهو مستمر طول السنة بمايهديه من التحف والظرف وتقدم السلطان الملك الناصر الى نوابه بان بكتبها الله الله عن وكان الامير سيف الدين يشكر رحمه سر ۱۱، لوي الله تعالم ك في الفقه ولو لم يمرفه معرفة جيدة مانظمه وله تاريخ كبير وكتاب الكناش مجلدات كثيرة وكتاب تقويم البلدان هذبه وجدوله واحاد فيه ماناء وله كتاب الموازين جوده وهو صغير ومات وهو في الستين سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة رحمه الله تعالى وله شعر ومحاسنه كثيرة ولما مات رثاه الشيخ جمال الدين بن نباتة بقصيدة أولها

مالاندى لا يلمي صوت داعيه \* أظن ان ابن شادى قام ناعيه مالارجاء قد استدت مذاهبه \* مالازمان قد اسودت نواحيه نمى المؤيد ناعيه فياأسنى \* للغيث كيف غدت عنا غواديه كان المديح له عرس بدولته \* فاحسن الله للشعر العزا فيه يا آل أيوب صبر كان ينجيه يا النارثكم \* من اسم أيوب صبر كان ينجيه هي المنسايا على الافوام دائرة \* كل سيأتيه منها دور ساقيه

وتوجه الملك المؤيد في بعض السنبى الى مصر ومعه ابنه الملك الافضل محمد فمرض واده وجهز اليه السلطان الحكم جمال الدين بن المغربي رئيس الاطباء فكان يجيء اليه بكرة وعشية فيراه ويبحث معه في مرضه ويقدر الدواء ويطبخ الشراب بيده في دست فضة فقال له ابن المغربي ياخند والله ما يحتاج الى وما أجيء الا امتثالا لأمم السلطان ولماعوفي اعطاه بغلة بسرج وكنبوش مزركش وبفتة قماش وعشرة آلاف درهم والدست الفضة وقال يامولاي اعذرني فاني نما خرجت من حماد الله

و من شعر ه

والله بذاك أحبة \* بحر به وضنا والله بذاك أحبة \* بحر بهم وضنا و أدان يشرى فرمهم \* بالمال و مارواح جدنا مجرع كاس الفرا \* قربيت الاشواق رهنا س قف مجدا ما \* اله ما قدد تمنى أوقدى العمر في لعلوهل \* ياويح من عمره مضى بلعل والشيب وافي وعنده نزلا \* وفر منه الشباب وارتحلا ماأوقح الشيب الآتى \* اذا حل لاعلى مرضاتى دور

قد أضعفى الشوق لازمنى \* وخانى نقص قوة البدن الكن هوى القابليس ينتقص \* وفيه مع ذا من جرحه غصص \* يهوى حميم اللذات \* كما له من عادات \*

دور

یاعادلی لا تطل ملامك لی \* فان سممی نأی عن المذل ولیس یجدی الملام والفند \* فیمن صبابات عشقه جدد \* دعنی أنا فی صبواتی \* أنت البری من إلاتی \*

دور

كم سرنى الدهرغيرمقتصر \* بالكاس والغانيات والوتر عرح في طيب عيشنا الرغد \* طرفي وره حي وسائر الجسد \* وصفت لى خطراتى \* وساعدتنى أوقاتى \*

دور

منهی رسولی الی معذبتی \* وعاد فی بهجة مجددت وقال قالت تعالی فی عجل \* لمنزلی قبل أن یمی رحلی واصعد وخذ من طاقاتی \* ولا تخف من جاراتی

قال ومن الغريب انالسلطان رحمه الله كان يقول ماأظن انى أستكمل من العمر ستين سنة فما في أهلى يعنى بيت تقى الدين من استكمله وفي أوائل الستين من عمره قال هذا الموشح ومات في بقية السنة رحمه الله تعالى وهذه الموشحة حيدة في بابها منيعة على طلابها وقد عارض بوزنها موشحة لابن سنا الملك رحمه الله تعالى وهي

عمى وياقلما تفيد عسى \* أرى لنفسى من الهوى نفسا مذبان عنى من قد كلفت به \* قلبي قد لج في تقلبه وبي أذى \* شوقى عانى \* ومدمعى \* يوم شاتى

لا أترك اللهو والهوى أبدا \* وان أطلت الغرام والفندا انشئت فاعذل فلست أستمع \* أنا الذي في الغرام اتسع ه و تحتذی و صاباتی ه و مدعینی ه عاداتی دور

بى ملك في الجمال لا بشر \* يظلم أن قبل أنه قمر يحسن فيه الولوع والوله \* وعز قلبى في أن أذل له خدى حذا \* أن يأتى \* ويرتمى \* حشا شاتى دو.

است أذم الزمان معتديا \* كم قد قطعت الزمان ملتها وظلت في نعم \* يلتذسمني و ناظرى وفي \* وظلت في الحنات \* ومرتمي \* في الحنات \*

....

وغادة دينها مخالفق \* ولاترى في الهوى محالفق وتستبينى ولست أمنعها \* فقلت قولا عساه يخدعها ماهو كذا \* يامولانى \* أجرى معى \* في مأواتي

وموشحة السلطان رحمه الله تعالى نقصت عن موشحة ابن سنا الملك ماقدالترمه من القافيتين في الحرجة وهو الذال في كذا والعين في معى وخرجة ابن سنا الملك أحسن من خرجة السلطان رحمهما الله تعالى

من كتاب المختصر فى أخبار البشر وهو ذلك التاريخ الذى سرت بذكره الركبان وهو ذلك التاريخ الذى سرت بذكره الركبان وأثنى عليه أرباب هذا الفن فى كل زمان حتى كان عمدتهم الذى يرجعون فى إحقاق الحق اليه ويعولون فى مهمات منقولاتهم عليه تأليف الملك المؤيّد عماد الدين اسماعيل أبى الفدا صاحب حماة المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة هجريه رحمه الله

-هﷺ الطبعة الاولى ﷺ-بالمطبعة الحسينية المصريه على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه



# التنااح المنظمة المنظم

الحمد لله الذي حكم على الاعمار بالآجال \* و تفرد بالعظمة والبقاء والحلال \* وعلا عن أن يكون له نظير أو مثال \* و تنزد عن أن يحيط به وهم أو يمثله خيال \* وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث لتبيين الحرام من الحلال \* والمخصوص من بين كافة الخلق بالفضل والكمال \* والمحبو " بأوضح برهان وأفصح مقال \* وعلى آله خير آل \* وعلى صحابته ذوى التأييد والافضال \* صلاة تدوم على مر الايام والايال \* ﴿ أما بعد ﴾ قال الفقير الى الله تعالى سيدنا ومولانا السلطان الملك المؤيد عماد الدين أبوالفدا اسمعيل ابن الملك الافضل نور الدين أبى الحسن على بن السلطان الملك المظفر تتى الدين أبى الفتح محمودا بن السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبى المعالى محمد ابن السلطان الملك المظفر تتى الدين أبى الفتح محمودا بن السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبى المعالى محمد ابن السلطان الملك المظفر تتى الدين أبى الحماب عمر بن شاهان شاه بن أبوب لا زالت علومه مشهورة في المغارب والمشارق \* ورأفته شاملة لكافة الحلائق \* أعز الله أنصاره وضاعف حلاله انه سنح لى ان أورد في كتابى هذا

فاخترته واختصرته من الكَامَلَ تأليف الشيخ عز الدين علىالمعروف بابن الاثيرالجزري وهو تاريخ ذكر فيه من ابتداء الزمان الى سنة ثمان وعشرين وستمائة وهو نحو ثلاثة عشر مجلدا ومن تجاريب الامم لأبي على أحمد بن مسكويه ومن تاريخ أبي عيسي أحمد بن على المنجم المسمى بكتاب البيان عن تاريخ سنى زمان العالم على سبيل الحجة والبرهان ذكر فيه التواريخ القديمة وهو مجلد لطيف ومن التاريخ المظفري للقاضي شهاب الدين ابن أبي الدم الحموى وهو تاريخ يختص بالملة الاسلامية في محو ستة مجلدات ومن تاريخ القاضي شمس الدين ابن خلكان المسمى بوفيات الاعيان رتبه على الحروف وهو تحوأر بعة مجلدات ومن تاريخاليمن للفقيه عمارة وهو مجلد لطيف ومن تاريخ القيروان المسمى بالجمع والبيان للصنهاحي ومن تاريخ الدول المنقطعة لابن أبى منصور وهو بحوأربعة مجلدات ومن تاريخ على بن موسى بن محمد بن عبر الملك بن سـعيد المغربي الأندلسي المسـميكتاب لذة الاحلام في تاريخ أمم الاعجام وهو نحو مجلدين ومن كتاب ابن سعيد المذكور المسمى بالمغدرب في أخبار أهل المغرب وهو نحو خمسة عشر مجلدا ومن مفرج الكروب في أخبار بني أبوب للقاضي حمال الدين بنواصل وهونحو ثلاثة محلدات ومن تاريخ حمزة الاصفهاني وهومجلد لطيف ومن تاريخ خلاط تأليف شرف بن أى المطهر الانصارى ومن سفر قضاة بني اسرائيل وسفر ملوكهم من أصل الكتب الاربعة والعشرين الثابتة عنداليهو دبالتواتر وألفت التواريخ القديمة من هذا الكتاب على مقدمة و فصول خمسة ﴿ وَأَمَا التَّوَارَنِحُ الْاسْـلامِيةِ ﴾ فرنبتها على السَّـنين حسب تأليف الكامل لابن الاثير ﴿ وَلَمَا تَكَامِلُ ﴾ هذا الكتاب سميته المختصر \* في أخبارالبشر

## أما المقدمة فتتضمن ثلاثة أمور

(الامرالاول) أنه ينبغي لمتأمل التواريخ القديمة أن يعلم أن الاختلاف فيها بين المؤرخين كثير جدا قال ابن الاثير في ذكر ولادة المسيح ان ولادته عليه السلام كانت بعد خمس و ستين سنة من غلبة الاسكندر عندا لمجوس وأما عند النصاري فكانت ولادته بعد ثلثمائة و ثلاث سنين من غلبة الاسكندر وهذا تفاوت فاحش وكذلك عندا بي معشر وكوشيار وغيرهم امن المنجمين أن بين الطوفان و بين الهجرة ثلاثة آلاف و سبعمائة و خمسا و عشرين سنة وهو النابت في الزيجات مثل الزيج المأموني وغيره وأما المحققون من المؤرخين فيقولون ان بين الطوفان و بين الهجرة ثلاثة آلاف و سبعين سنة فيكون التفارت بينهما مائتين و تسعاو أربعين سنة و وسبب هذا الاختلاف أن من هبوط آدم الى وفاة موسى لا يعلم الامن التوراة والتوراة والتوراة على ابتداء ملك بخت نصر على ماستقف على ذلك ان شاء الله تعالى \* وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بخت نصر على ماستقف على ذلك ان شاء الله تعالى \* وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بخت نصر على ماستقف على ذلك ان شاء الله تعالى \* وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بخت نصر على ماستقف على ذلك ان شاء الله تعالى \* وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بخت نصر

فيملم من المنجمين قال أبوعيسى ويعلم من قرا نات زحل والمشترى في المثلثات وهم أيضا مختلفون في ذلك ويعلم أيضا من سفر قضاة بني اسرائيل وهو أيضا غير محصل \* وأماما يؤخذ عن المؤرخين قبل الاسلام فهو أيضا مضطرب لانهم كانوا يؤرخون من ابتداء ملك كل من يتملك منهم فكثرت ابتداآت تواريخهم قال حمزة الاصفهاني و فسدت تواريخهم بسبب ذلك فسادا لا مطمع في اصلاحه معما انضم الى ذلك من بعد العهد و تغير اللغات كقدم الكتب المؤلفة في هذا الفن فصار محقيق التواريخ القديمة بسبب ذلك متعذرا أو في غاية التعسر في هذا الفن فصار محقيق التواريخ القديمة بسبب ذلك متعذرا أو في غاية التعسر

في معرفة نسخالتوراة وهى ثلاث نسخ السامرية والعبرانية واليونانية َ (أماالسامرية) فتنبئ أن من هبوط آدم الى الطوفان الفاو ثلثمانة وسبع سنبن وكان الطوفان لستمائة سنة خلت من عمر نوح وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة بانفاق فيكون نوح على حكم هذه التوراة قد أدرك من عمر آدم فوق مائتي سنة فنو -قدأدرك جميع آبائه الى آدم وهذا غاية المنكر وتنبئ هذه النسخة أنمن أنقضاء الطوفان الى ولادة ابراهيم الخليل عليه السلام تسعما أة وسيعاو ثلاثين سنةوانمن ولادةا براهم الى وفاةموسي خممائة وخمساوأر بدين سنةفمن آدم الى وفاةموسي حينثذ الفان وسبع مائةو تسع وثمانون سنة وأما مابين وفاة موسى وبين الهجرة ففيه مذهبان أحدهما اختيار المؤرخين والآخر اختيار المنجمين فاذا ضممنا الى ذلك مابين وفاةموسي والهجرة كان بين هبوط آدم وبين الهجرة على حكم اختيار المؤرخين وحكم توراة السامرية خمسة آلاف ومائة وسبع وثلاثون سنة وأما اختيار المنجمين فينقص عن هذه الجملة مائنين وتسعاوأر بعين سنة فقد ظهر لك فساد هذه التوراة من كونها تقتضي أدراك نوح آدموعيشه معه المدة الطويلة ( وأما التوارة العبرانية ) فهي أيضامفسودة وذلك انها تنبي ان ما بين هبوط آدمو بين الطوفان الف وخمسائة وست /وخمسون سنة وبين الطوفان وبين ولادة ابراهم مائتان واثنتان وتسعون سنة وعاش نوح بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سننة باتفاق فالتوراة العبرانية تنبئ ان نوحاً أدرك من عمر ابراهيم الخليل ثمانيا وخمسين سنة وهذا أيضا غاية المنكر فان نوحًا لم يدرُكُ ابراهيم أصلاً ولا بجوز ذلك لأن قوم هود أمة نجمت بعــد قوم نوح وأمة صالح نجمت بعد أمة هود وابراهيم وأمته بعــد أمة صالح ومما يدل على ذلك قوله تمالی مخــبرا عن هود فیما یمظ به قومه وهم قوم عاد ﴿ وَاذْ كُرُوا اذْ جَمَلُـكُمْ خَلْفًاءُ من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة) وكذلك أخبر الله تمالى عن صالح فيما يمظ به قومه وهم ثمود قال ( واذكروا اذ جملكم خلفاء من بعد عاد وبو" أكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الحبال بيونا ) فقد ظهر فسادهذه التوراة العبرانية بذلك وهي التوراة التي بيــد اليهود الى زماننا هذا وعليها اعتمايهم ولنستوف ماتني، به

من حملة سنى العالم قد تقدم انها تنبئ ان مابين هبوط آدم وبين الطوفان الف وخسمائة وست وخمسون سنة وأن بين الطوفان وبين ولادة ابراهيم عليه السلام ماثتين واثنتين وتسعين سنة وبين ولادة ابراهيم وبينوفاةموسي عليه السلام خمسهائةوخمسا وأربعين سنة باتفاق ومابين وفاة موسى عليه السلام وبين الهجرة فيه المذهبان المذكوران فعلى اختيار المؤرخين ومقتضى العبرانية يكون بين آدم وبين الهجرة أربعة آلاف وسيعمائة وأربعون سمنة فيكون من آدم الى الهجرة على ذلك أربعة آلاف وأربعمائة واثنتان وتسمون سنة وجملة سني هذه التوراة تنقص عن التوراة اليونانية وهي التي عليها العمل الفا وأربع مائةوخمساوسبعين سنة وهذه الجملة هي القدر الذي نقصهاليهودمن الماضي من سنى العالم فنقصوا من قبل الطوفان ستمائة وســتا وثمانين ســنة ومن بعد الطوفان سبعمائةوتسعاوتمانين سنة الجملة الف وأربعمائة وخمس وسبعون سنة وصورة ما اعتمده اليهود في ذلك أنهم نقلوا من عمر كل واحد من آدم وبنيه مائة سنة من قبل ميلاد ابنه الى بعد الميلاد فلم تنغير حملة عمر ذلك الشخص ونقصت مدة الزمان فان آدم لما صار مائة سنة من عمر آدم قبل أن يولد له شيث جعلوها بعد مولد شيث فلم تتغير حملة عمر آدم وجعلو. أنه أولد شيث لمضيمائة وثلاثين سنة من عمره وكذلك اعتمدوا في كل من بعده فنقص من سنى العالم القدر المذكور \*قالوا والذي دعا اليهود الى ذلك أن التوراة وغيرها من كتب بني اسرائيل بشرت بالمسيح وانه يجيء في أواخر الزمان وكان مجيء المسيح في الالف السادس فلما فعلوا ذلك صار المسيح في أول الالف الخامس فيكون مجي المسيح في توسط الزمان لافي آخره بناء على ان عمر الزمان جميعه سبمة آلاف سنة ( وأما التوراة اليونانية ) فهي التوراة التي اختارها المحققون من المؤرخين وليس فيها مايقتضي الإنكار من جهة الماضي من عمر الزمان وهي توراة نقلها أثنان وسبعون حبرا قبل ولادة المسيح بقريب ثلثمائة سنة لبطلميوس اليوناني الذي كانبعد الاسكندر ببطلميوس واحد وسنذكر في أواخر أخبار بني اسرائيل صورة نقل هذه التوراة من العبرانية الى اليونانيـة على ماستقف على ذلك أن شاء الله تمالى فلذلك اعتمدنا على هذه التوراة دون غيرها \* والذي تنيُّ به هذه التوراة اليونانية أن مابين هبوط آدم والطوفان الفان ومائتان واثنتان وأربعون سنة وما بين الطوفان وكان لستمائة سـنة مضت من عمر نوح وبين مولد ابراهيم الخليل الف واحدى وثمانون سنة وبين مولد ابراهيم ووفاة موسىخمسهائة وخمس وأربعون سنة باتفاق نسخ التوراة جميعها ومابين

وفاة موسى وبين ابتداء ملك بخت نصر فيه خلاف بين المنجمين والمؤرخين والذى اختاره المؤرخون ان بين وفاة موسى وبين ابتداء ملك بخت نصر تسعمائة وثمانيا وسبعين سنة وماثتين وثمانية وأربعين يوما وأما مابين ابتداء ملك بخت نصر وبين الهجرة فهو الف وثلثمائة وتسع وستون سنة ومائة وسبعة عُشر يوما وليس فيه خلاف لان بطلميوس أثبته في المجسطى وأرخ به رصده فيكون بين الهجرة وبين هبوط آدم ستة آلاف سنة ومائنان وست عشرة سنة وهذا القدر هو المختار وعليه نبني كتابنا وأما الذى اختاره المنجمون وأثبتوه في الزيجات من المدة بين وفاة موسى وبين بخت نصر فانها تنقص عما ذكرناه مائتين وتسعا وأربعين سنة

#### الامر الثالث

في ممرفة جدول اقترحناه يتضمن مابين التواريخ المشهورة من المدد ومتى أردت معرفة مابين أى تاريخين منها فادخل في الجدول الى البيت الذي يلتقيان فيه ومهما كان فيــه من العدد فهو مابينهما بعد الاجتهاد البالغ في تحقيقه وتحر رد \*وينبغيأن تعلم ان المحققين من المنحمين والمؤرخين قد اختلفوا في المدة التي بين وفاة موسى عليه السيلام وابتداء ملك بخت نصر اختلافا كثيرا فذهب أبو عيسي والمحققون من المؤرخين الى ان بنهما تسممائة وثمانيا وسبعين سنة ومائنين وثمانية وأربعين يوما وهو الذى اخترناه وأثبتناه في جـــدولنا هذا وجملنا الايام المذكورة على سبيل الحبر سنة فصار المثبت في الجدول تسعمانة وتسعا وسبعين سنة وأما أبو معشر وكوشيار وغيرهما من كبار المنجمين فانهم أثبتوا في الزيجات ان بينوفاة موسى وابتداء ملك بخت نصر سبعمائة وعشرين سنة وذلك ينقص عمااختاره أبو عيسى وغيره من المحققين مائثين وتسعا وأربعين سنة واذا نقص مابين وفاة موسى وبخت نصر المدة المذكورة نقص مابين الطوفان والهجرةقطما فلذلك تجد فيالزبجالمأمونى وغيره منالزيجاتان بينالطوفان وبينالهجرة ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسا وعشرين سنة وتجد مابين الطوفان وبين الهجرة فيكتابنا وجدولناهذا ثلاثة آلاف وتسعمائة واربماوسبعين سنة فيكون مافي جدولنا أزيد ممافيالزيجات بمائتين وتسعوأر بعين سنة فاعلم ذلك لثلاتتوهم ان الزيجات هي الصحيحة وان كتابنا غلط فان الامر فيه على ماذكرته لك \*وأما بمقتضى سفر قضاة بني اسرائيل وسفر ملوكهم اذا جمعنًا مدد ولاياتهــم فإن بين وفاة موسى وبين ملك بخت نصر بمقتضى ذلك آنتين وخمسين وتسعمائة سنة وأما من بخت نصر الىالهجرة فلم يختلف فيه لان بطلميوس أثبته في المجسطى وأما نارينخ فيلبس فهو مشهور وقد أرخ به بطلميوس في المجسطى غالب ارصاده ولكننا تركناه للاختصار لقربه من تاريخ الاسكندر لانه متقدم على تاريخ الاسكندر باننتي عشرةسنة فاذا زدت على

تاريخ الاسكندر اثنتي عشرة سنة خرج فيلبس وأما ازدشير بن بابك فيين ملكه وبين الاسكندر خمسمائة واثنتان الله وبينه وبين الهجرة أربعمائة وأثنتان وعشرون سنة تركناه للاختصار أيضا انهى الكلام في المقدمة

﴿ وهذا هو الجدول ﴾

| · Ne        | رفانها في     |                                              | 200 K              | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | المع المع المع المع المع المع المع المع          | **          | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | No.           | 100 XXXX       | 7.72                                     |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| ۱<۱٦<br>منه | ۵۸۷٦          | ۵۵۸۶                                         | ۵۰٦۲<br>سنه        | ٥٢٨١                                  | ٤ ^ ٤ ٧<br>مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۹۸٦۸<br>منس | 4444                                   | ۲۲۶۰<br>منب   | سافع           | الأن بولايل                              |
| 49ve        | 4748<br>4     | <b>* * * *</b> * * * * * * * * * * * * * * * | ***                | *·+a                                  | ۴٦٠٥<br>سبر                                      | 1767        | \. \\<br><b>~~</b>                     | 7.53          | ۲۲۶۲<br>منت    | المخوار                                  |
| ۲۸۹۲<br>منس | <00 °         | ۲۲۶۱<br>هنس                                  | ددی.<br>هنس        | ۱۹۵۸<br>هــــ                         | ۱۵(۱                                             | ه ی ه       | 3                                      | ۱۰۸۱<br>سنه   | **(*<br>4      |                                          |
| ۲۴2۸<br>منس | ۲۰۰۸<br>سنین  | ١٧١٦                                         | 1290               | 1214                                  | 949                                              | \           | ه و ه<br>طنس                           | 1767          | 477x           | 33.65                                    |
| 1979        | ۱۰۴۱<br>منس   | V 4 A                                        | ۷\٧<br>منس         | 640<br>ai                             | \\\\\\\\\\                                       | 9 v 9       | ١٥<٤                                   | ه ۲۰۰<br>سنين | ٤٨٤٧<br>مـــــ | الموارم                                  |
| 448         | ۰۹۰           | ۲۰۴<br>سین                                   | ۲۸ <i>د</i><br>منس | ازئر                                  | 880<br>dim                                       | 1714<br>4   | ۱۹۰۸<br>سنه                            | 4.49          | ۹۲۸۱           | £156.                                    |
| ۲۵۲<br>منس  | 414<br>ai_m   | ن                                            | );s}               | ۲۸¢<br>هنست                           | ۷۱ ۷<br>نسته                                     | 1790        | ۲۲۶۰<br>س                              | 4461          | مهرد<br>منس    | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| 741<br>4im  | < A < 4 · · · | \?<br>?                                      | ۲۱<br>سنه          | ۴۰۴<br>سنين                           | ۷ <b>۷ ۷</b>                                     | ١٧١٦        | در،<br>مــــ                           | ***           | ه د مرو<br>هنس | Y STAN                                   |
| ووم من      | );es          | <sup>۲</sup> ۸۲<br>منس                       | ۲۱۲<br>منس         | ه ۹۰                                  | ۱۰و۱<br>منس                                      | ۲۰۰۸<br>نین | دهمو<br>منس                            | وروو<br>طنب   | ٥٨٧٦           | 33,7663                                  |
| برني        | 449<br>4im    | 7¢1                                          | ۲۵۲<br>منس         | 146<br>ain                            | 1979                                             | (44x        | ۲۸۹۴<br>طنس                            | 4991          | 1417           | -                                        |

وأما الفصول فخمسة (الاول) في عمود التواريخ القديمة وذكر الانبياء عليهم السلام وحكام بنى اسرائيل (والثانى) في ذكر ملوك الفرس ومن يليق ايراده معهم (والثالث) في ذكر الفراعنة وملوك اليونانوملوك الروم القياصرة (والرابع) في ذكر ملوك العرب (والخامس) في ذكر أثم العالم

# الفصل الأول

في عمود التواريخ القديمة وذكر الانبياء على الترتيب

﴿ ذَكُرُ آدَمُ وَبَنِيهُ الِّي نُوحِ ﴾ من الكامل لابن الاثير قال قال النبي صــلي الله عليه وسلم ان الله تعالي خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والاسود والابيض وبين ذلك ومنهم السسهل والحزن وبين ذلك وانما سمى آدم لأنه خلق من أدبم الارض وخلق الله تمالى جسد آدم وتركه أربمين ليلة وقيل أربعين سنة ملقى بغير روحوقال الله تعالى للملائكة (فاذاسو يتهو نفخت فيهمن روحى فقعوا لهساجدين) فلما نفخ الروح فسجد له الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى واســتكبر وكان من الكافرين ولم يسجد كبرا وبغيا وحسدا فأوقع الله تمالى على ابليس اللعنة والاياس من رحمته وجعله شيطانا رحيما وأخرجه من الحِنة بعد أن كان ملكا على سماء الدنيا والارضوخازنا من خزان الجنة وأسكن اللة تعالى آدم الجنة ثم خلق الله تعالى من ضلع آدم حواء زوجته وسميت حواء لانها خلقت من شيء حيّ فقال الله تعالى له (يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونًا من الظالمين ) ثم أن البليس أراد دخول الحِنة ليوسوس لآدم فمنعتـــه الخزنة فعرض نفسه على الدواب أنتحمله حتى يدخل الجنة ليكليم آدموزوجه فكل الدواب أبي ذلك غير الحية فانها أدخلته الحِنة بين نابيها وكانت الحية اذ ذاك على غير شكلها الآن فلما دخل ابليس وسوس لآدم وزوجه وحسن عندهما الاكل من الشحرة التي نهاهما الله عنها وهي الحنطة وقر رعندهما أنهما ان أكلا منها خلدا ولم يموتا فأكلامنها فبدت لهم سوآتهما فقال الله تعالى (اهبطوا بنضكم لبعض عدو) آدم وابايس والحيــة واهبطهم الله من الحِنة الىالارض وساب آدم وحواء كلماكانا فيه من النعمة والكرامة ولمــا هبط آدم الىالارض كان له ولدان هابيل وقابيل ويسمى قابيل قاين أيضا فقرب كل من هابيل وقابيل قرباناوكان قربان هابيل خيرا من قربان قابيل فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فحسده على ذلك وقتل قابيل هابيل وقيل بل كان لقابيل أخت توأمة وكانت أحسن من توأمة هابيل وأراد آدم أن يزوج توأمة قابِل بهابيل وتوأمة هابيل بقابيل فلم يطب لقابيل ذلك فقتل أخاه هابيل وأخذ قابيل توأمتـــه وهرب بها

وبمد قتل هابيل ولد لآدم

(شیث) وكانت ولادةشیث لمضي مائتین وثلاثین سنة من عمر آدم و هو وصی آدم و تفسیر شيث هبة الله والى شيث تنتهي انساب بني آدم كالهم ولما صار لشيث من العمر ماثنان وخمس سنين ولد له (أنوش) وكانت ولادة أنوش لمضيأر بعمائة وخمس وثلاثين سنة من عمر آدم وتقول الصابية اله ولد لشيث ابن آخر اسمه صابى بن شيث واليه تنسب الصابية ولما صار لانوش من العمر مائة وتسعون سنة ولدله (قينان) وذلك لمضي سـمائة وخمس وعشرين سنة من عمر آدم ولما صار لقينان مائة وسبعون سنة ولدله(مهلائيل) وذلك لمضي سبعمائة وخمس وتسعين سنةمن عمر آدم ولما مضيمن عمر مهلائيل مائة وخمس وثلاثونسنة توفي آدم وذلك لمضي تسعمائة وثلاثين سنةمن عمر آدموهو جملة عمر آدم قال ابن سعيدو نقله عن ابن الجوزى ان آدم عندمو ته كان قد بلغ عدة ولده و ولدولده أربه بن الفاولما صار لمهلائيل من العمر مائةوخمس وستونسنة ولدله (يرد) بالدالالمهملةوالذالالمعجمةأيضا ولما صار ليرد مائة واثنتان وستون سنة ولدله (حنوخ) بجاء مهملة ونون وواو وخاء معجمة ولمضى عشرين سنه من عمر حنوخ توفي شيث وعمره تسعمائة وَاثنتا عشرة سنة وكانت وفاه شيث لمضي سنة الف ومائةواثنتين وأربعين لهبوط آدم واسم شيث عند الصابية عاديمون ولما صار لحنوخ مائة وخمس وستون سنة من العمر ولد له (متوشلح) بتاء مثناة من فوقها وقيل بثاء مثلثة وآخرها حاء مهملة ولما مضى من عمر متوشلح ثلاث وخمسون سنة توفي أنوش بن شيث وكان عمر أنوشلا توفي تسممائة وخمسين سنة ولما صارلمتوشلحمن العمر مائة وسبع وستون سنةولدله ( لامخ) ويقالله لامك ولمك ايضا ولما مضى احدى وستون سنة من عمر لامختوفي قينان بن أنوش وعمره تسعمائة وعشر سنين ولما صارللامخمن العمر مائةوثمان وثمانون سنة ولدله ('نوح) وكانت ولادة نوح بعد ان مضي ألف وستمائة واثنتان وأربعون سينة من هبوط آدم ولما مضي من عمر نوح أربع وثلاثون سنة توفي مهلائيل بن قينان وكان عمر مهلائيل لما توفي ثمانمائة وخمساو تسمين سنة ولمامضي من عمر نوح ماثنان وستوستون سنة توفي يرد بن مهلابيل وكان عمر يرد لما توفي تسعمائة واثنتين وستين سنة وأما حنوخ وهو ادريس فأنه رفع لما صارله من العمر ثلثمائة وخمس وستون سنة رفعه الله الي السماء فكان ذلك لمضى ثلاث عشرة سنة من عمر لامخ قبل ولادة نوح بمائة وخمس وسبعين سينة ونبأ الله ادريس المذكور وانكشفت له الاسرار السماوية وله صحف مها لاتر وموا انتحيطوا بالله خبرة فانه أعظم وأعلى ان تدركه فطن المخلوقين الامن آثاره وأما متوشلح بن حنــوخ فاله توفي لمضي سَتَمَائَة سنة من عمر نوح وذلك عند ابتداء مجيُّ الطوفان وكان عمرمتوشلح

لما توفي تسعمائة وتسعاوستين سنة ولما صار لنوح خمسمائة سنة من العمر ولد له (سام وحام ويافث) ولما مضى من عمر نوح ستمائة سنة كان الطوفان وذلك لمضى الفين ومائتين واثنتين وأربعين سنة من هبوط آدم

#### (ذكر نوح وولده)

من الكامل لابن الاثير ان الله تعالى ارسل نوحا الى قومه وقد اختلف في ديانتهم وأصح ذلك مانطق به الكتاب العزيز بإنهم كانوا أهــل أوثان قال الله تمالى ﴿ وَقَالُوا لَاتَّذُرُنَ ألهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا) وصار نوح يدعوهم الى طاعة الله تمالى وهم لايلتفتون وكان قوم نوح يخنقون نوحاحتي يغشى عليه فاذا أفاق قال اللهم أغفر لقومي فانهم لايعلمون وبقي لايأتي قرن منهم الاكانأخبث من الذي قبله وكانوا يضربونه حتى يظنوا انه قد مات فاذا أفاق نوح اغتسل وأقبل اليهم يدعوهم الى الله تمالى فلما طال ذلك عليه شكاهم الى الله تمالى :أوحى الله اليه ( انهلن يؤمن من قومك الامن قد آمن ) فلما يئس نوح منهم دعا عليهــم فقال ( رب لاتذر على الارض من الكافرين دياراً ) فأوحى الله الى نوح ان يصنع السفينة فصار قومــــه يسخرون منهو بقولون يانوح قد صرت تجارا بعد النبوة وصنع السفينة من خشبالساج فلما فار التنور وكان هو الآية بين نوح وبين ربه حمـــل نوح من أمره الله بحمله وكان منهم أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام وبافث ونساؤهم وقيل حمل أيضا ستة أناسىوقيل عَانِين رجــ لا أحدهم حرهم كلهم من بني شيث ثم ادخل ماأمره الله تعالى من الدواب وتخلف عن نوح ابنـــه يام وكان كافرا وارتفع الماء وطمى وجملت الفلك تجرى بهم في موج كالحبال وعلا الماء على رؤس الحبال خمس عشرة ذراعا فهلك ماعلى وجهالارض من حيوان ونبات وكان بين ان ارســـل الله الماء وبين ان غاض ستة أشهر وعشر ليال وقيل ان ركوب نوح في السفينة كان لعشر ليال مضت من رجب وكان ذلك أيضا لعشر ليال خلت من آب و خرج من السفينة يوم عاشوراءمن المحرم وكان استقرار السفينةعلى الحبودي من أرض الموصل قال ابن الاثير وأما المجوس فلا يمرفون الطوفان وكان بعضهم يقر بالطوفانويزعم آنه كان في اقلم بابل وما قرب منه وان مساكن ولدخيوم كانت بالمشرق فلم يصل ذلك اليهم وكذلك جمع الاممالمشرقية من الهند والفرس والصدين لايمترفونُ بالطوفان وبعض الفرس يمترف به ويقول لم يكن عاما ولم يتعد عقبة حلوان والصحيح ان حميع اهل الارض من ولد نوح لقوله تعالى ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) ـ عجميع الناس من ولد سام وحام وبإفث أولاد نوح فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان ويافث أبو النرك ويأجوج ومأجوج والفرنج والقبط من ولد نوح ان حام

وولد لحام أيضا مازيغ وولد لمازيغ كنعان وبنوكنعان كانوا أصحاب الشام حتى غزتهم بنو اسرائيل كذا نقل ابن سعيد وقد نقل ابن الاثير ان بني كنعان من ولد سام والله أعـــلم وولد لسام عدة أولاد مهملاوذ بن سام وولد للاوذ فارس وجرجان وطسم وعمليق الدى هو أبو العماليق ومنهم كانت الحبابرة بالشام والفراعنة بمصر وسكنت بنو طسم اليمامـــة الى البحرين ومن ولد سام أيضا أرم بن سام وولد لأرم عــدة أولاد فمنهم غاثر بن أرم فمن ولد غاثر تمود وجديس وولد أيضا لارم عوض ومن عوض عاد وكان كلام ولدأرم العربية وسكنت بنو عاد الرمل الى حضرموت وسكنت ثمود الحجر بين الحجاز والشام ولنرجع الى ذكر من هو على عمود النسب من نوح الى ابراهيم فنقول وولد لنوح سام وحام ويافث لمضي خمسائة سنة من عمر نوح وكان الطوفان لستمائة سنة من عمر نوح وولد لسام (أرفخشذ ) بعد ان مضى مائة وسنتان من عمر سام وذلك بعدالطوفان بسنتين ولما صار لارنخشذ من العمر مائة وخمسو ثلاثون سنة ولد له(قينان) فولادة قينان تكون لمضي مائة وسبع وثلاثين سنة للطو فان ولماصار لقينان مائة وتسع وثلاثون سنة ولدله (شالح) فتكون ولادة شالح لمضي مائتين وست وسبعين سنة من الطوفان ولما مضت سنة ثلثمائة وخمسين للطوفان توفي نوح عليه السلام وعمره تسعمائة وخمسون سنة فتنكون وفاة نوح لمضى أربع وسبعين سنة من عمر شالح ثم ولد لشاح ( عابر ) لما صار لشالح من العمر مائة وثلاثون سنة وذلك لمضي أر بعمائة وست ســنين للطوفان ثم ولد لعابر ( فالغ ) لما صار لعابر مائة وأربع وثلاثون سنة وذلك لمضي خمسمائة وأربعين سنة للطوفان ثم ولد لفالغ (رعو) ولفالغ مائة وثلاثون سـنة وعند مولد رعو تبليلت الألسن وقسمت الارض وتفرقت بنو نوح وذلك لمضي ستمائة وسبعين سنة للطوفان ولما صار لرعو مائة واثنتان وثلاثونسنة ولد له ( ساروع ) واسمه في التوراة سرور وذلك بعد ان مضى ثمانمــائة وسنتان للطوفان ولما صار لساروع مائة وثلاثونسنة ولدله ( ناحور ) وذلك لمضي سُنة أثنتين وثلاثين وتسعمائه للطوفان ولما صار لناحور تسع وسمبعون سنة ولد له ( تارح ) وذلك لمضي ألف سنة واحدى عثمرة سنة للطوفان ولما صار لتارح سبعون سنة ولد له ( ابر اهيم الحليل ) عليه السلام وذلك لمضى ألف واحدى وثمانين سنة للطوفان وأما جملة اعمار المذكورين فعاش سام ستمائة سنة فتكون وفاته بعد وفاة نوح بمائة وخمسين سنة وعاش ارفخشذ أربعمائة وخمسا وستين سنة وعاش قينان أربعمائة وثلاثين سنة وعاش شالح أربعمائة وسيتين سنة وعابر أربعمائة وأربعا وستين سنة وفالغ ثلثمائة وتسعا وثلاثين سنة ورعو ثلثمائةو تسعاو ثلاثين سنة وساروع ثلثمائةو ثلاثين سنة وناحور مائتين وتمان سنين وتارح مائتين وخمس سنين

(واما سبب تبلبل الالسن) عقد ذكر أبو عيسى ان بنى نوح الذين نشأوا بعد الطوفان اجتمعوا على بناء حصن يتحرزون به خوفا من مجيء الطوفان مرة ثانية والذى وقع رأيهم عليه ان يبنوا صرحا شامخا تبلغ رأسه السماء فجعلوا له اثنين وسبعين برجا وجعلوا على كل برج كبرا منهم يستحث على العمل فانتقم الله تعالى منهم وبلبل السنتهم الى لغات شقى ولم يوافقهم عابر على ذلك واستمر على طاعمة الله تعالى فبقاء الله تعالى على اللغمة المبرانية ولم ينقله عنها \* ولما افترقت بنو نوح صار لولد سام العراق وفارس وما يلى ذلك الى المند وصار لولد حام الجنوب مما يلى مصر على النيل وكذلك مغربا الى منتهى المغرب الاقصى وصار لولد يافت مما يلى بحر الحزر وكذلك مشرقا الى جهة الصين وكانت شعوب أولاد نوح الثلاثة عند تبلبل الالسن اتنين وسبعين شعبا

## (َ ذَكُر هود وصالح)

وهمانبيانارسلا بمد نوح وقبل ابراهيم الحليل عليه السلام أما هود فقد قبل انه عابر ابن شالح المذكور وأرسل الله هودا الى عاد وكانوا أهل أصنام ثلاثة وكان عاد وثمود جبارين طوال القامات كما أخبر الله في التنزيل عنهم قال الله تعالى ( واذكروا اذ جملكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق بسطة ) ودعا هود قوم عاد فلم يؤمن منهم الا القليل فاهلك الله الذين لم يؤمنوا بريح سبع ليال وثمانية أيام حسوما والحسوم الدائم فلم تدع من عاد أحدا الا هلك غير هود والمؤمنين معه فانهم اعتزلوا في حظيرة و بتي هود كذلك حتى مات وقبره بحضر موت وقيل بالحجر من مكة محويروى انه كان من قوم عاد شخص اسمه لقمان وهو غير لقمان الحكيم الذي كان على عهد داود الذي عليه السلام وكان قد حصل لعاد قبل ان يهلكهم الله الجدب فارسلوا جياعة منهم الى مكة يستسقون لهم وكان من جهة الجماعة المذكورين لقمان المذكور فلما هلكت عاد كما ذكر نا بتي لقمان بالحرم فقال له الله تعالى اختر ولا سبيل الى الحلود فقال بارب أعطني عمر سبعة انسر فكان يأخذالفرخ الذكر يخرج من بيضته حتى اذا مات أخذ غيره وكان يعيش كل نسر ثمانين سنة وكان اسم النسرالسابع لبد فلما مات لبد مات لقمان معه وقد أكثر الناس والعرب في اشعارهم من ذكر هذه الواقعة فلذلك ذكر ناها

( وأما صالح ) فارسله الله الى نمود وهو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشج بن عبيد ابن حادر بن نمود فدعا صالح قوم نمود الى التوحيد وكان مسكن نمود بالحجر كما تقدم ذكره فلم يؤمن به الا قليل مستضعفون ثم ان كفارهم عاهدوا صالحا على انه ان أتى بما يقتر حونه عليه آمنوا به واقتر حوا عليه ان يخرج من صحرة معينة ناقة فسأل صالح الله تعالى في ذلك فحرج من تلك الصحرة ناقة وولدت فعسيلا فلم يؤمنوا وآخر الحال

انهم عقروا الناقة فاهلكهم الله تعالى بمدئلاته أيام بصيحة من السماء فيها صوت كلصاعقة فتقطعت قلوبهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين وسار صالح الى فلسطين ثم انتقل الى الحجاز يعبد الله الى ان مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة

# ( ذكر ابراهم الحليل صلوات الله عليه )

وهو ابرأهم بن تارح وهو آزر بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابر بن شالح ابن أرفخشذ بن سام بن نوح وقد أسقط ذكر قينان بن أرفخشذ من عمود النسب قيل بسبب أنه كان ساحرا فاسقطوه من الذكر وقالوا شالح بن أرفحشذ وهو بالحقيقة شالح ابن قينانَ بن أرفخشذ فاعلم ذلك وولد ابراهيم بالاهواز وقيل ببابل وهي العراق وكان آزرأ بوابراهيم يصنع الاصنام ويعطيهاا براهيم ليبيعها وكان ابراهيم يقول من يشترى مايضره ولا ينفعه ثم لما أمر آللة تعالى ابراهيم أن يدعو قومه الىالتوحيددعاأباه فلم بجبهودعاقومه فلما فشا أمره واتصل بنمرود بن لوش وهو ملك تلك البلاد وكان نمرودعاملا على سواد المراق ومااتصل به للضحاك وقيل بلكان النمرود ملكا مستقلابرأسهفاخذ نمرودابراهيم الخليل ورماه في نارعظيمة فكانت النار عليه بردا وسلاما وخرج ابراهيم منالنار بعدأيام ثم آمن به رجال من قومه على خوف من نمرود وآمنت به زوجته سارة وهي ابنة عمه هاران ثم انابراهيمومن آمن معهوأباه على كفره فارقوا قومهم وهاجروا الى حران وأقاموا بهامدة ثم سار ابراهيم الى مصر وصاحبها فرعون قيلكان اسمه سنان بن علوان وقيل طوليس فذكر جمال سارة لفرعون وهو طوليس المذكور فاحضر سارة اليه وسأل ابراهيم عنها فقال هذه اختي يعني في الاسلام فهم فرعون المذكور بها فايبس الله يديه ورجليًــه فلما تخلى عنها أطلقه الله تعالى ثم هم بها فجرى له كذلك فاطلق سارةوقال لاينبغي لهذه أن تخدم نفسها ووهبها هاجر جارية لها فاخذتها وجاءت الى ابراهيم نممسار ابراهيم من مصر الى الشام وأقام بين الرملة وأيليا وكانت سارة لاتلد فوهبت ابراهيم هاجر ووقع ابراهيم على هاجر فولدت لهاسمعيل ومعنى اسمعيل بالعبرانى مطيع الله وكانت ولادة اسمعيل لمضي ست وثمانين سنة من عمر ابراهم فحزنت سارةلذلك فوهبها الله استحق وولدته سارة ولها تسعون سنة ثم غارت سارة من هاجر وابنها اسمعيل وقالت ابن الامة لا يرث مع ابني وطلبت من ابراهيم أن بخرجهما عنها فاخذ ابراهيم هاجر وأبها اسمعيل وسار بهما الى الحجاز وتركهما بمكه وبقي اسمعيل بها وتزوج من جرهم امرأة وماتت أمه هاجر بمكة وقدم اليه أبوه ابراهيم وبنيا الكعبة وهو بيت الله الحرام ثم أمر الله ابراهيم أن يذبح ولده وقد اختلف في الذبيح هل هو اسحق أم اسمميل وفداه الله بكبش وكان ابراهيم في أواخر أيام بيوراسب المسمى بالضحاك الذي سنذكره

مع ملوك الفرس ان شاء الله تعالى وفي أول ملك أفريدون وكان النمرود عاملا له حسبا ذكر ناه وكان لا براهيم اخوان وهما هاران و ناحور أولاد آزر فهاران أولد لوطا وأما ناحور فاولد (بتويل) وبتويل أولد (لابان) ولابان أولد (ليا) وراحيل زوجتى يعقوب ومن زعم أن الذبيح اسحق يقول كان موضع الذبح بالشام على ميلين من ايليا وهي بيت المقدس ومن يقول انه اسمعيل يقول ان ذلك كان بمكه وقد اختلف في الامورالتي الته ابراهيم بها فقيل هي هجرته عن وطنه والحتان وذبح ابنه وقيل غير ذلك وفي أيام ابراهيم توفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجر وفي ذلك خلاف و تزوج ابراهيم بعد موت سارة امرأة من الكنعانيين وولدت من ابراهيم سته نفر فكان جملة أولاد ابرهيم ثمانية اسمعيل واسحق وستة من الكنعانية على خلاف في ذلك أولاد ابرهيم ثمانية السمعيل واسحق وستة من الكنعانية على خلاف في ذلك

الذين على عمود النسب الى موسى عليه السلام أما مولد ابراهيم فقد تقدم في ذكر نوح أن ابراهيم ولد لمضي الف واحــدى ونمانين ســنة من الطوفان ولما صار لابراهيم مائة سنه ولد له (اسحق) ولمــا صــار لاسحق ســـتون سنه ا ولد له ( يعقوب ) ولما صار ليعقوب ست وثمانون سنة ولد له (لاوي) ولما صار للاوی سن وأربعون سنه ولد له (قاهات) ولما صار لقاهات ثلاث وستون سنه " ولدله (عمران ) ولما صار لعمران سبعون سنه ولد له (موسى ) عليه السلام فيكون ولادة موسى لمضي أربعهائة وخمس وعشرين سنه من مولد ابراهيموعاش موسىمائة وعشرين سنة فيكون مابيين ولادة ابراهيم ووفاة موسى خمسمائة وخمسا وأربعين سنة وأماجملة أعمار المذكورين فان ابراهيم عاش مائةوخمسا وسسبعين سنة وعاش اسحق مائة ونمانين سهنة ويعقوب مائة وسبعا وأربعين سنة ولاوى مائة وسبعا وثلاثين سنة وعاش قاهاث مائة وسبعا وعشرين سنة وعمران مائةوستا وتلاثين سنة ومات أبراهم ولاسحق خمس وسبعون سنة ومات أشحق وليعقوب مائة وعشرون سنة ومات يعقوب والاوى ستون سنة ومات لاوى ولقاهاثاحدي ونمانونسنة ومات قاهات ولعمرانأربع وستون سنة ومات عمران ولموسىستوستون سنة بناءعلىانجملة عمر عمر ان مائة وست وثلاثون سنة \* وقد اختلف في معنى الصحف التي أنزلها الله تعالى على ابراهيم وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انها أمثال فمنها أيها المسلط المغروراني لم أبمثك لتجمع الدنيا بعضها على بمض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فاني لاأردها ولوكانت من كافر وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شــانه حافظاً للسانه ومن عد كلامه من عمله قل كلامهالا فهايمنيه وابراهيمأول من اختتن

وأضاف الضيف ولبس السراويل

# (ذكر لوط عليه السلام)

أما لوط فهو ابن أخي ابراهيم الحليل وهو لوط بن هاران بن آزر وآزر هو "تارح وباقى النسب قد من عنــد ذكر ابراهيم الخليل وكان لوط ممن آمن بعمه ابراهيم وهاجر معه الى مصر وعاد الى الشام وأرسل الله تعالى لوطا الى أهل سدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة ودام لوط يدعوهم الى الله تعالى ويتهاهم فلم يلتفتوا اليه وكانوا علىماأخبر الله عنهم في قوله تعالى ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةُ مَاسِيقَكُمْ بَهَا مِنْ أَحِدُ مِنَ العَالَمِينَ أَتَنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ) وكان قطعهم للطريق أنه أذا مربهم المسافر أمسكوه وفعلوا فيه اللواط وكان لوط ينهاهم ويتوعدهم على الاصرارفلا يزيدهم وعظه الاتماديافه اطال ذلك عليه سأل الله تمالي النصرة عليهم فأرسل الله الملائكة لقلب سدوم وقراها الخمس وكان بسدّوم أربعمائة الف بشرى وأما قراها فهي صبغه \* وعمره\*وادما وصبوبم \* وبالع \* وكان الملائكة قد أعلموا ابراهيم الخليل بما أمرهم الله تعالى به من الخسف بقوم لوط فسأل ابراهيم حبريل فيهم وقال له أرأيت ان كان فيهم خسون من المسلمين فقال جبريل ان كان فيهم خمسون لانمذيهم فقال ابراهيموأر بمونقالوأر بمون قال ابراهيم وثلاثون قال وثلاثون وكذلك حتىقال ابراهيم وعشرة فقال جبريل وعشرة فقال ابراهم ان هناك لوطا فقال حبريل والملائكة نحن أعلم بمن فيها فلماوصلت الملائكة الى لوط هم قومه أن يلوطوا بهم فأعماهم حبريل بجناحه وقال الملائكة للوط نحن رسل ربك فاسر باهلك بقطع من الليــل ولا يلتفت منكم أحد فلما خرج لوط. بأهله قال للملائكة اهلكوهم الساعة فقالوا لم نؤمر الا بالصبح أليس الصبح بقريب فلماكان الصبح قلبت الملائكة سدوم وقراها الخمس بمن فيها وسمعت امرأة لوطالهد فقالت واقوماه فادركها حجر فقتلها وأمطر الله الحجارة على من لم يكن بالقرى فأهلكهم (ذكراسمعيل بن ابراهيم الخليل عليهماالسلام)

وولد اسمعيل لابراهيم لما كان لابراهيم من العمر ست ونمانون سنة ولما صار لاسمعيل الان عشر ةسنة تطهر هو وأبوه ابراهيم ولما صار لابراهيم مائة سنة وولد له اسحق أخرج اسمعيل وأمه هاجر الى مكة بسبب غيرة سارة منها وقو لها أخرج اسمعيل وأمه ان ابن الامة لايرث مع ابنى وسكن مكة مع اسمعيل من العرب قبائل جرهم وكانواقبله بالقرب من مكة فلما سكنها اسمعيل اختلطوا به و تزوج اسمعيل امرأة من جرهم ورزق منها اثنى عشر ولدا ولما أمر الله تعالى ابراهيم عليه السلام ببناء السكمية وهى البيت الحرام

سار من الشام وقدم على ابنه اسمعيل بمكة وقال يا اسمعيل ان الله تعالى أمرنى ان أبنى له بيتا فقال اسمعيل اطع ربك فقال ابراهيم وقد أمرك أن تعينى عليسه قال اذن افعل فقام اسمعيل معه وجعسل ابراهيم يبنيه واسمعيل يناوله الحجارة وكان كلما بنيا دعوا فقالا ( ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم ) وكان وقوف ابراهيم على حجر وهو يبنى وذلك الموضع هو مقام ابراهيم واستمر البيت على مابناه ابراهيم الى ان هسدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوه وكان بناءالكعبة بعد مضى ماية سنه من عمر ابراهيم بمدة فتكون بالقريب بين ذلك وبين الهجرة ألفان وسبعمائة ونحو ثلاث وتسعين سنة وأرسل الله اسمعيل الى قبائل اليسمن والى العماليق وروج اسمعيل ابنته من ابن أخيه العيص بن اسحق وعاش اسمعيل مائة وسبعاوثلاثين سنة ومات بمكه ودفن عندقبر أمه هاجر بالحجر وكانت وفاة أسمعيل بعسد وفاة أبيه ابراهيم بمان وأربعين سنة

# (ذكر اسحق بن ابر اهيم عليه ما السلام)

قدتقدممولد اسحق عند ذكر أبيه ثم ان اسحق تزوج بنت عمه فولدت له العيص يعقوب ويقال ليعقوب اسرائيل و نكح العيص بنت عمه اسمعيل ورزق منها جسلة أولاد و نكح يعقوب ليا بنت لابان بن بتويل بن ناحور بن آزر والد ابراهيم الحليل فولدت ليا روبيل وهو أكبر أولاد يعقوب ثم ولدت شمعون ولاوى ويهوذا ثم تزوج يعقوب عليها أختها راحبل فولدت له يوسف وبنيامين وكذلك ولد ليعقوب من سريتين كانتاله سته أولاد فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلاهم آباء الاسباط وأقام اسحق بالشام حتى توفى وعمره مائة ونمانون سنه ودفن عند أيه ابراهيم الحليل صلوات الله عليهما وأماأسهاء آباء الاسباط الاثنى عشر أولاد يعقوب فهم روبيل ثم شمعون ثم لاوى ثم يهوذا ثم يساخر ثم زبولون ثم يوسف ثم بنيامين ثم دان ثم نفتالى ثم كاذ ثم اشار

# (ذكرأبوب عليه السلام)

وهو رجل عده المؤرخون من أمة الروم لانه من ولدالعيس وهو أبوب بن (موس) ابن (رازح) بن (العيس)بن اسحق بن ابراهيم الحليل وكان لايوب زوجة اسمها رحمة وكان صاحب أموال عظيمة وكان لايوب البثنية جيعها من أعمال دمشق ملكا فابتلاه الله تعالى بان اذهب أمواله حتى صار فقيرا وهو مع ذلك على عبادته وشكره ثم ابتلاه الله تعالى في جسده حتى تجذم ودود وبقى مرميا على مزبلة لا يطيق أحد أن يشم رائحته وكانت زوجته رحمة تخدمه وهى صابرة على حاله فتراءى لها ابليس وأراها ماذهب لهم وقال لها اسحدى لي لارد مالكم اليكم فاستأذنت أيوب فغضب وحلف ليضربها مائة ثم ان الله اسحدى لي لارد مالكم اليكم فاستأذنت أيوب فغضب وحلف ليضربها مائة ثم ان الله

تعالى عافي أبوب ورزقه ورد الى امرأته شبامها وحسنها وولدت لابوب سستة وعشرين ذكرا ولما عوفي أبوب أمره الله تعالى أن يأخف عرجونا من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته ليبر في يمينه ففعل ذلك وكان أبوب نبيا في عهد يعقوب في قول بعضهم وذكر ان أبوب عاش ثلاثا وتسعين سنة ومن ولد أبوب ابنه بشر وبعث الله تعالى بشرا بعد أبوب وسهاه ذا الكفل وكان مقامه بالشام

#### (ذكريوسف)

وولد يعقوب يوسف لماكان ليعقوبمن العمر احدى وتسعون سنة ولما صار ليوسف من العمر ثمانى عشرة سنة كان فراقه ليعقوب وبقيا مفترقين احدى وعشرين سنة ثم اجتمع يعقوب بيوسف في مصر وليعقوب من العمر مائة وثلاثون سنة وبقيا مجتمعين سبع عشرة سنة فكان عمر يوسف لما توفي يعقوب ستاوخمسين سنة وعاش يوسف مائةوعشر سنين فيكون مولد يوسف لمضي مائتين واحدى وخمسين سنة من مولد ابراهم ويكون وفاته لمضي ثلثمائة واحدى وستين سنةمن مولد ابراهيم ويكون وفاة يوسف قبل مولدموسي باربع وستين سنة محققا وأما قصة فراقه من أبيه فانه لما كاناليوسف من الحسن ومن حب أبيه على ما اشتهر حسدته اخوته وألقوه في الحب وكان في الحب ماء وبه صخرة فأوى اليها وأقام يوسف في الحب ثلاثة أيام ومرت به السيارة فاخرجتــه من الحب وأخذوه معهم وجاء يهوذا أحد اخوته الى الحب بطعام ليوسف فلم يجده ورآه عند تلك السيارة وأخبر يهوذا اخوته بذلك فاتوا الى السيارة وقالوا هذا عبدنا ابق منا وخافهم يوسف فلم يذكر حاله فاشتروه من اخوته بثمن بخس قيل عشرون درهما وقيل أربعون وذهبوا به الى مصر فباعه استاذه فاشتراه الذي على خزائن مصر واسمه العزيز وكان فرعون مصر حينئذ الريان بن الوليد رجلا من العماليق والعماليق من ولد عمــلاق بن سام بن نوح حسما تقدم ذكره ولما اشترى العزيز يوسف هويتهام أنه وكان اسمها راعيل وراودته عن نفسها فأبى وهرب منها ولحقته من خلفه وأمسكته بقميصه فانقد قميصهووصل أمرهما الى زوجها العزيز وابن عمها تبيان نظهر لهما براءةيوسفوان راعيل هي التي راودته ثم بعد ذلك مازالت تشكو الى زوجها من يوسفوتقول انهيقول للناس انني راودته عن نفسه وقدفضحني بين الناس فحبسه زوجها ودام فيالسجن سبع سنينثم آخرجه فرعون مصر بسبب تعبير الرؤيا التي أريها ثم لما مات العزيز الذي كان اشترى يوسف جعل فرعون يوسف موضعه على خزائنه كلمهاوجعل القضاءاليه وحكمه نافذا ودعا يوسف الريان فرعون مصر المذكورالي الايمان فآمن به وبقي كذلك الى ان مات الريان المذكور وملك بعده مصر قابوس بن مصعب من العمالقة أيضا ولم يؤمن وتوفي يوسفعليه السلام في ملكه

بعد ان وصل اليه أبوه يعقوب واخوته جميعهم من أرض كنعان وهي الشام بسبب المحل وعاش معهم مجتمعين سبع عشرة سنة ومات يعقوب وأوصى الى يوسف أن يدفنه مع أبيه السحق ففعل يوسف ذلك وسار به الى الشام ودفنه عند أبيه ثم عاد الى مصر وكان وفاة يوسف بمصر ودفن بها حتى كان من موسى وفرعون ما كان فلما سار موسى من مصر بهنى اسرائيل الى التيه نبش يوسف وحمله معه في التيه حتى مات موسى فلما قدم يوشع بهنى اسرائيل الى الشام دفنه بالقرب من نابلس وقيل عند الخليل عليه السلام

# (ذكر شعيب)

ثم بعث الله تعالى شعيباً عليه السلام الى أصحاب الايكة وأهل مدين وقد اختلف في نسب شعيب فقيل أنه من ولد ابراهيم الحليل وقيل من ولد بعض الذين آمنوا بابراهيم وكانت الايكة من شجر ملتف فلم يؤمنوا فاهلك الله أصحاب الايكة بسحابة أمطر عليهم نارا يوم الظلة وأهلك الله أهل مدين بالزلزلة

## (ذكرموسي عليه السلام)

ثم أرسل الله تعالى موسى بن عمران بن قاهات بن لاوى بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليه السلام نبيا بشريعة بني اسرائيل وكان من أمره انه لما ولدته أمه كان قد أمر فرعون مصر واسمه الوليد بقتل الاطفال فخافت عليه أمه والتي الله تعالى في قلبها أن تلقيه في النيل فجعلته في تابوت وألقته والتقتطه آسية امرأة فرعون وربته وكبر فبينا هو يمشى في بعض الايام اذ وجد اسرائيليا وقبطيا يختصمان فوكزالقبطي فقتله ثم اشهر ذلك وخاف موسى من فرعون فهرب وقصد محو مدين واتصل بشعيب وزوجه أبنته وأسمها صفوره واقام يرعى غنم شعيب عشر سنين ثم سار موسى باهله في زمن الشتاء واخطأ الطريق وكانت امرأته حاملا فاخذها الطلق في ليلة شاتية فاخرجزنده ليقدح فلم يظهر له نارواعيا ممايقدح فرفعت له نار فقال لاهله امكشوأ أنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعاكم تصطلون فلما دنا منها رأى نورا ممتدا من السماء الى شجرة عظيمة من العوسيج وِقيل من العناب فتحير وخاف ورجع فنودى منها ولما سمع الصوت استأنس وعاد فلما آناها نودي من جانب الطور الايمن من الشجرة أن ياموسي آني أنا الله رب العالمين ولمارأي تلك الهيبة علم أنه ربه فخفق قليه وكل السانه وضعفت بنيته ثم شد الله تعالى قليه ولماعا دعقله نودى أن اخلع نعليك أنك بالواد المقدس وجمل الله عصاه وبده آيتين ثم أقبل موسى الى أهله فسار بهم محو مصر حتى آناها ليلا واجتمع به هرون وسألهمن أنت فقال انا موسى فاعتنقا وتمارفا ثم قال موسى ياهرون ان الله أرسلنا الى فرعون فانطلق معى اليه فقال هرون سمعا وطاعة فانطلقا البه وأراه موسي عصاه ثعبانا فاغرا فاهحتي خاف منه فرعون فاحدث

في ثيابه ثم أدخل يده في حيبه وأخرجها وهي بيضاء لها نور تكل منه الابصار فلم يستطع فرعون النظر اليها ثم ردها الى حيبه وأخرجها فاذا هي على لونها الاول ثم أحضر لهما فرعون السحرة وعملوا الحيات وألقى موسى عصاه فتلقفت ذلك وآمن به السحرةفقتلهم فرعون عن آخره ثم أراهم الآيات من القمل والضفادع وصيرورة الماء دما فلم يؤمن فرعون ولا أصحابه وآخر الحال ان فرعون أطلق لبني اسرائيل ان يســيروا مع موسى وسار موسى ببني اسرائيل ثم ندم فرعون وسار بعسكره حتى لحقهم عنـــد بحرُّ القلزم فضرب موسى بمصاه البحر فانشق ودخل فيه هو وبنو اسرائيل وتبعهم فرعون وجنوده فانطبق البحر على فرعون وجنوده وغرقوا عن آخرهم ومن حملة المعجزات التيأعطاها الله عز وجل موسى قضيته مع قارون ( من الكامل ) قال وكان قارون ابن عم موسى وكان الله تمالى قد رزق قارون المذكور مالا عظما يضرب به المثل على طول الدهر قيل ان مفاتيح خزائنه كانت تحمل على أربعين بغلا وبني داراعظيمة وصفحهابالذهبوجعل أبوابها ذهبا وقد قيل عن ماله شئ يخرج عن الحصر فتكبر قارون بسبب كثرة ماله على موسى واتفق مع بني اسرائيل على قذفه والخروج عن طاعته واحضر امرأة بنيا وهي القحبة وجعل لها جعلا وأمرها بقذف موسى بنفسها وآتفق معها على ذلك ثم أتى موسى فقال أن قومك قد اجتمعوا فخرج اليهم موسى وقال من سرق قطعناه ومن أفترى جلدناه ومن زني رجمناه فقال له قارون وان كنت أنت قال موسى نعم وان كنت انا قال فان بني اسرائيل يزعمون انك فجرت بفلانة قال موسى فادعوها فان قالت فهوكما قالت فلماجاءت قال لها موسى أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلاصدقت أنا فعلت بك مايقول هؤلاء قالت لاكذبوا ولكن حبه لمو الى حبملا على ان أقذفك فاوحى الله تعالى الى موسى مر الارض بما شئت تطعك فقال ياأرض خذيهم فجعل قارون يقول ياموسي ارحمنيوموسي يقول ياأرض خذيهم فابتلعتهم الارض ثم خسف بهم وبدار قارون ولما أهلك الله تعالى فرعون وجنوده قصد موسى المسير ببني اسرائيل الى مدينة الحبارين وهي أريحافقالت بنو اسرائیل یا موسی ان فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها یاموسی اذهب أنت وربك فقاتلا أنا هاهنا قاعــدون فغضب موسى ودعا عليهــم فقال رب أبى لاأملك الانفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فقال الله تعالى فانها محرمة عليهم أربمين سنة يتيهون في الارض فبقوا في التيه وأنزل اللهعايهم المن والسلوى ثم أوحى الله تمالی الی موسی انی متوف هـرون فات به الی جبل کـذا وکـذا فانطلقا نحوه فاذاهما بسرير فناما عليه وأخذ هرون الموت ورفع الى السماء ورجع موسى الى بني اسرائيل فقالوا له أنت فتلت هرون لحبنا اياء قال موسى ويحكم أفترونى افتل أخي فلما أكثروا

عليه سأل الله فانزل السرير وعليه هرون وقال لهم انى مت ولم يقتلني موسى ثم توفي موسى واختلف فيصورة وفاته قيل كانهو ويوشع يتمشيان فظهرت غمامةسوداء فخافهايوشع واعتنق موسى فانسل موسى من قماشه وبقي يوشع معتنق الثيابوعدم موسى وآنى يوشع بالفماش الى بني اسرائيل فقالوا أنت قتلت موسى ووكلوا به فسأل يوشع الله تعالى انّ يبين براءته فرأى كل رجل كان موكلا عليه في منامه ان يوشع لم يقتل موسى فانارفعناه الينا فتركوه وقيل بل تنبأ يوشع وأوحىالله تعالى اليه وبقي موسى يسأله فلم يخبره فعظم ذلك على موسى وسأل الله الموت فمات وقيل غير ذلك وكان وفاة موسى في التيه في سابع اذار لمضى الف وسمائة وست وعشرين سنة من الطوفان في أيام منوجهر الملك وكان موت موسى بعد هرون أخيه باحدعشر شهرا وكان هرون أكبر من موسى بثلاث سنين وكان مولد موسى لمضي أربعمائة وخمس وعشرين ســنة من مولد ابراهم وكان بين وفاة ابراهيم ومولد موسى مائتان وخمسون سنة وولد موسى لمضى الف وخمسمائةوستسنين من الطوفان وكان عمره لما خرج ببنى اسرائيل من مصر ثمانين سنة وأقام في التيه أربعين سنة فيكون عمر موسىمائة وعشرين سنة وأما بنو اسرائيل وكانوا قبل أن يخرجهمموسي تحتحكم فراعنة مصررعية لهم وكانوا على بقايا من دينهم الذى شرعـــه يعقوب ويوسف عليهما السلام وكان أول قدومهم الى مصر لمضى تسع وثلاثين سنة من عمر يوسف فاقاموا في مصر بقية عمر يوسف وهو أحدى وسبعون سنة لان عمر يوسف كان مائة وعشرسنين فاذا نقصنا منها تسعا وثلائين سنة بتي احدى وسبعون سنة وأقامواأيضا مدة ماكان بين وفاة يوسف ومولد موسى وهو أربع وستون سنة وأقامواأيضا نمانين سنة من عمرموسي حتى خرج بهم فيكون جملة مقام بني اسرائيل بمصرحتى أخرجهم موسى مائنين وخمس عشرسنة (ذکر حکام بنی اسرائیل شمملوکهم)

لما مات موسى عليه السلام لم يتول على بنى اسرائيل ملك بل كان لهم حكام سدوا مسد الملوك ولم يزالوا على ذلك حتى قام فيهم طالوت فكان أول ملوكهم على ماستقف عليه ان شاء الله تعالى وهذا الفصل أعنى فصل حكام بنى اسرائيل وملوكهم قد كثر الغلط فيه لبعد عهده ولكونه باللغة العبرانية فتعسر النطق بالفاظه على الصحة ولم أجد في نسخ التواريخ التى وقعت لى في هذا الفن ما أعتمد على صحته لان كل نسخة وقفت عليها في هذا الفن وجدتها تخالف الاخرى إما في أسهاء الحكام وإما في عددهم وإما في مدد استيلائهم ولليهود الكتب الاربعة والعشرون وهي عندهم متواترة قديمة ولم تعرب الى الآن بل هي باللغة العبرانية فأحضرت منها سفرى قضاة بنى اسرائيل وملوكها وأحضرت انسانا عارفا باللغة العبرانية والعربية وتركته يقرأها وأحضرت بها ثلاث

نسخ وكتبت منها ماظهر عندى صحته وضبطت الاسهاء بالحروفوالحركات-سبالطاقة والله الموفق للصواب

# (ذكر يوشع)

ولما مات موسى عليه السلام قام بتدبير بني اسرائيل يوشع بن نون بن اليشاماع بن عميهوذ بن المدان بن تاحن بن تالح بن راشف بن رافح بن بريعا بن افرايم بن يوسف ابنَ يَعْقُوبُ وأَقَامُ بَبْنَيَ اسْرَائِيلَ فِي التَّبَّهِ ثَلَائَةً أَيَامُ ثُمَّ ارْتَحُلُ يُوشَعُ بَبْنِي اسْرَائيــل وأتى بهم الىالشريعة" وهي النهر الذي بالغور واسمه الاردن وفي عاشر نيسان من السنه التي توفي فيها موسى فلم بجد للعبور سبيلا فامريوشع حاملي صندوق الشهادة الذي فيه الالواح بان ينزلوا الى حافه الشريعة فوقفت الشريعة حتى انكشف أرضها وعـبر بنو اسرائيل ثم بعد ذلك عادت الشريعة الى ماكانت عليه ونزل يوشع ببني اسرائيــل على ريحا محاصرا لهــا وصار في كل يوم يدور حولها مرة واحدة وفي اليومالسابع أمر بنى اسرائيلأن يطوفوا حول ريحا سبع مرات وأن يصوتوابالقرون فعند مافعلوا ذلك هبطت الاسوارورسخت وتساوت الخنادق بها ودخل بنو اسرائيل ريحا بالسيف وقتلوا أهلها وبعد فراغه من ريحا سار الى نابلس الى المكان الذى بيع فيه يوسف فدفن عظام يوسف هناك وكان موسى قد استخرج يوسف من نيل مصر واستصحبه معه الى التيه فبقى معهم أربعين سنه وتسلمه يوشع فلما فرغ من ريحا سار به ودفنه هناك وملك يوشع الشام وفرق عماله فيه واستمر يوشع بدبر بني اسرائيل نحو ثمان وعشرين سنةثم توفي يوشع و دفن في كفر حارس وله في العمر مائة وعشر سنين ورأيت في الريخ ابن سعيدالمغربي أن يوشع مدفون في المعرة فلا أعلم هل نقل ذلك أم أثبته على ماهو مشهور الآن \* أقول فكانت وفاة يوشع سنة ثمان وعشرين لوفاة موسى وبعد وفاة يوشع قام بتدبيرهم (فينحاس) بن العزر بن هارون بن عمران (وكالاب) ابن يوفنا وكان فينحاس هوالامام وكان كالاب يحكم مينهم وكان أم همافي بني اسرائيل ضعيفاو دام بنو اسرائيل على ذلك سبع عشرة سنة ثم طغو أوعصواالله فسلط الله عليهم كوشان ملك الحبزيرة قيل أنها جزيرة قبرس وقيل بل كان كوشان المذكور ملك الارمن وكان من ولد العيص بن اسحق فاستولى على بني اسرائيل واستعبدهم ثمان سنين فاستغانوا الى الله تعالى وكان لـكالاب أخ من أمه يقال له عثنيال بن قناز فاقام كالاب المذكور أخاه عثنيال على بني اسرائيل \*أقول فكان خلاص بني اسرائيل من كوشان المذكور في سنة اثنتين وخمسين لوفاة موسى عليـــه السلام لأن كوشان حكم عليهم ثمان سنين وفينحاس بفاء مشربة بباء موحدة ثم ياء مثناة 

استيلاء كوشان (عثنيال) بن قناز من سبط يهوذا وازال ماكان على بني اسرئيل لصاحب الجزيرة من القطيعة وأصلح حال بني اسرائيل وكان عثنيال رجلا صالحا واستمر يدبر أمر بني اسرائيل أربعين سنة وتوفي أقول فيكون وفاته في أواخر سنة اثنتين وتسمين لوفاة موسى عثنيال بعـين مهملة وأناء مثلثة ساكنة ونون مكسورة وياء مثناة من تحتما مهموزةوالف ولام ثم من بعد وفاة عثنيال أكثر بنواسرائيل المعاصي وعبدوا الاصنام فسلط الله عليهم (عغلون) ملك ماب من ولد لوط واستعبد بني اسرائيـــل فاستغاثت بنو اسرائيل الى الله أن ينقذهم من عغلون المذكور واستمر بنو اسرائيل تحت مضايقة عغلون نمانى عشرة سنة فيكون خلاصهم منه في أواخر سنة عشر ومائة لوفاة موسى عغلون بفتح العين المهملة وسكون الغين المعجمة وضم اللام وسكونالواو ثم نون ثم أقام الله لبني اسرائيل (أهوذ) من سبط بنيامين وكنف أهوذ عنهم أذية عغلون ومضايقته وأقام أهوذ يدبرهم ثمانين سنة فيكون وفاة أهوذ في أواخر سنة تسعين ومائة لوفاة موسى أهوذ بفتحالهمزة وضم الهاء وسكون الواو ثم ذال ممجمة ولما مات أهوذ قام بتدبيرهم بعده (شمكار) بن عنوت دون سنة أقول فيكون ولاية شمكار ووفاته في سينة احدى وتسمين ومائة لوفاة موسى عليه السلام شمكار بفتح الشين المثلثة وسكون المم وكاف والف وراء مهملة نم طغي بنو اسرائيل فاسلمهم الله تعالى في يد بعض ملوك الشام واسمه (يابين) فاستعبدهم عشرين سنة حتى خلصوا منه فيكون خلاصهم من يابين المذكور في أواخر سنة احــدى عشرة وماثتين لوفاة موسى ثم قام فيهم رجل من سبط نعتالى يقال له ﴿باراق﴾ ابن أبى نعم وامرأة يقال لهادبوارفقهرايابين ودبراأمور بنى اسرائيل أربمين سنة أقول فيكون أنقضاء مدتهما في أواخر سنة احدى وخمسين ومائنين لوفاة موسى عليه السلام باراق بباء موحدة من تحتها وألف وراء مهملة وألف وقاف ثم ان بني اسرائيل أخطؤا وارتكوا المماصي لغير مدبر لهم من بني اسرائيل مدة سبع سنين واستولى عليهم أعداؤهم من أهل مدين في تلك المدة أُقول فيكون آخر مدةهذه الفترة فيأواخرسنة ثمان وخمسين ومائنين من وفاة موسى عليه السلام فاستغاثوا الى الله فاقام فيهم ﴿ كَذَعُونَ ﴾ بن يواش فقتل أعداؤهم وأقام منار دينهم واستمر فيهم كذلك أربعين سنة أقول فيكون وفاته في أواخر سنة ثمان وتسعين ومائثين لوفاة موسى كذعون بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة وضمالهين المهملة وواو ونون ثم قام فيهم بعد كذعون ابنه ﴿ إِسِمَالَ ﴾ ثلاثسنين فيكونوفاته في أواخر سنة احدى وثلثمائة لوفاة موسىعليهالسلام إبيمالخ بهمزة وباءمو حدةمن محتهاثم ياءمثناةمن تحتها وميم وألفولام وخاءمعجمة ثمقامفيهم بعدا بيمالخ المذكوررجل منسبط يشسوخر يقال له ﴿يُوَا إِبِ﴾ الحِرشي اثنتين وعشرين سنة فيكون وفاته لمضي ثلثمائة وثلاثوعشرين

سنة من وفاةموسي يؤاإير بضم الياءالمثناة من تحتها وهمز ةمفتوحة ثم ألف ثم همزة مكسورة وياءمثناةمن محتها وراء مهملة ثم ان بني اسرائيل أخطؤا وارتكبوا المعاصي فسلط الله تعالى عليهم بني عمون وهممن ولدلوط وكان ملك بني عمون اذ ذاك يقال له أمونيطو فاستولى على بني اسرائيل ثماني عشرة سنة حتى خلصوا منه فيكون انقضاء مدته فيأو اخر سنة احدى وأربعين وثلثمائةلوفاة موسى ثم استغاث بنو اسرائيل الى الله تمالى فاقام فيهم رجلا اسمه ﴿ يَفْتُح ﴾ الجرشي من سبط منشا فكفاهم شربني عمونوقتل من بني عمون خلقا كثيرا ودبرهم ست سنين فتكونوفاته في أواخرسنة ثلثمائة وسبعوأر بعين يفتح بضم الياء المثناة من تحتها وسكون الفاء وضمالتاء المثناة من فوق وحاء مهمــلة ثم قام فيهم من بعد يفتح رجل من سبط يهوذااسمه ﴿ أَنْصَنَ ﴾ سبمع سنين فيكون وفاته في أواخر سنة أربع وخمسين وثلثمائة لوفاة موسىءليه السلام أبصن بفتحالهمزة وسكون الباء الموحدة من محتها وضم الصادالمهملة نمنون ثمدبرهم بعداً بصن رجل اسمه ﴿ آلُونَ ﴾ من سبط زبولون عشر سنين فيكون وفاته في سنة اربع وستين وثلثمائة لوفاة موسى آلون بهمزةممدودة ممالة وضم اللامثم وأو ونونثم دبر هم بعد آلون رجل اسمه ﴿عبدون﴾ بن هلال من سبط افرايمابن يوسف ثمان سنين فيكونوفاته في اواخرسنةاثنتين وسبعينوثلثمائة لوفاةموسي عبدون بفتح العين المهملة وسكون الباءالموحدةوضم الدال المهملة ثم واو ونون بُمأخطؤا وعملوا المعاصي فسلط الله عليهمأهل فلسطين واستولوا عليهم أربعين سنة فيكون آخر استيلاء أهل فلسطين عليهم في أواخر سنة اثنتي عشهر وأربعمائة لوفاة موسى فاستغاثوا الى الله عز وجل فاقام فيهم رجلا اسمه (شمشون) بن مانوح من سبط دان وكان لشمشون المذكورقوة عظيمة ويمرف بشمشون الحبار فدافع أهل فلسطين ودبربني اسرائيل عشرين سنة ثم غلبه أهل فلسطين وأسروه ودخـــلوا به الى كنيستهـــم وكانت مركبة على أعمدة فامسك العواميد وحركها بقوة حتى وقعت الكنيسة فقتلتهوقتلت من كان فيها من أهل فلسطين وكان منهم جماعة من كبارهم فيكون انقضاء مدة تدبير شمشون المذكور لهم في أواخر سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة لوفاة موسى شمشون بفتح الشمين المعجمة وسكون المبمثم شين معجمة مضمومة ثم واوونون ثمكانت فترة وصار بنواسرائيل بغير مدبر منهمعشر سنين فيكون انقضاءمدة الفترة فيأواخر سنةائنتينوأربعين وأربعمائة لوفاة موسى ثم قام فيهم رجل من ولدايثاموربن هارون بن عمران اسمه (عالىالكاهن) واصل الكاهن في لغتهم كوهن ومعناه الامام وكان عالى المذكور رجلا صالحا فدبربني اسرائيل أربعين سنة وكان عمره لما ولى ثمانيا وخمسين سنة فيكون مدة عمره ثمانياو تسمين سنة وفي أول سنة من ولايته ولد (شمويل ) النبي بقرية على باب القدس يقال لها شيلو

وفي السنة الثالثة والعشرين من ولاية عالى المذكور ولد(داود) النبي عليه السلام فيكون وفاة عالى المذكور في أواخر سنة اثنتين ونمانين وأربعمائة لوفاة موسى عالى بمين مهملة على وزن فاعلثم دبر بني اسرائيل شمويل النيوكان قد تنبأ لما صار له من الغمر أربمون سنة وذلك عند وفاة عالى فدبر شمويل بني اسرائيل احدى عشرة سنة ومنتهي هـذه الاحدىعشرة هي سني حكام بني اسرائيل وقضاتهم فان حميم من ذكر من حكام بني اسرائيل كانوا بمنزلة القضاة وسدوامسد ملوكهم وبعد الاحدى عشرة سنسة التي دبرهم شمويل المذكورقام لبني اسرائيل ملوك على ما سنذكره ان شاء الله تعالى فكون انقضاء سنى حكامهم في سنة ثلاث و تسمين وأر بعمائة لوفاة موسى ثم حضر بنو اسرائيل الى شمويل وسألوه أن يقم فيهم ملكا فاقام فيهم (شاول) وهو طالوت ابن قيش من سبط بنيامين ولم يكن طالون من أعيانهم قيل أنه كان راعيا وقيل سقاء وقيل دباغافملك طالوت سنتين واقتتل هو وجالوت وكان جالوت من جبابرة الكنعانيين وكان ملكه مجهات فلسطين وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظم فلما برز للقتال لم يقدر على مبارزته أحد فذكرشمويل علامةالشخص الذي يقتل جالوت فاعتبر طالوت حميم عسكره فلم يكن فيهم من توافقه تلك العلامة وكان داود عليه السلام أصغر بني أبيه وكان يرعى غنم أبيه واخوته فطلبه طالوت واعتبره شمويلبالعلامةوهى دهنكان يستديرعلىرأسمن يكونفيهااسر وأحضرأ يضأتنور حديدوقال الشخص الذي يقتل جالوت يكون مل هذا التنور فلمااعتبر داو دمل التنور واستدار الدهن على رأسهولما تحقق ذلك بالعلامة أمره طالوت بمبارزة جالوت فبارزه وقتل داو دجالوت وكان عمرداود اذذاك ثلاثين سنةثم بعدذلك ماتشمويل فدفنته بنواسرائيل في الايلو ناحوا عليه وكان عمر ه اثنتين و خمسين سنة و احب الناس داو دو مالو ا البه فحسده طالوت و قصد قتله مرة بعدآخرى فهربداودمنه وبتي متحرزاعلى نفسه وفي آخر الحال ان طالوت ندم على ماكان منهمن قصد قتل داود وغير ذلك مماوقع منه وقصدأن يكفر الله تعالى عنه ذنوبه بموته في الغزاة فقصد الفلسطيذيين وقاتلهم حتى قتل هو وأولاده في الغزاة فيكون موت طالوت في اواخر سنة خمس وتسعين واربعمائة لوفاةموسيولما قتل طالوت افترقت الاسباط فملك على أحد عشر سبطا (ايش بوشت) بن طالوت واستمر ايش بوشت ملكاعلى الاسباط المذكورين ثلاث سنين وأنفرد عن أيش بوشت سبط بهوذا فقط وملك عليهم (داود) بن ييشار ابن عوفید بن بوعز بن سلمون بن محشون بن عمینوذب بن رم بن حصرون بن بارص بن بهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهم الخليل عليه السلام وحزن داود على طالوت ولمن موضع مصرعه وكان مقامداود بحبرون فلمااستوثقله الملك ودخلت حميع الاسباط تحت طاعته وذلك في سنة ثمان وثلاثين من عمر داود انتقل الى القدس ثم ان داود فتــح ً فيالشام فتوحات كثيرة منأرض فلسطين وبلدعمان وماب وحلب ونصيبين وبلادالارمن

وغير ذلك ولما أوقع داود بصاحب حلب وعسكره وكان صاحب حماة اذذاك اسمه ناعو وكان بينه وبين صاحب حلب عداوة فارسل صاحب حماة ناعو المذكور وزيره بالسلام والدعاءالي داود وأرسل معه هداياكثيرة فرحا بقتل صاحب حلب ولما صارلداود ثمان وخمسون سنة وهي السنة الثامنةوالعشرون من ملكه كانت قصته معأوريا وزوجته وهي واقعة مشهورة وفي سنة ستين من عمر داود خرج عليه ابنه (ابشولوم) بن داود فقتله بعض قواد بني اسرائيل وملك داود أربءين سنة ولما صار لداود سبعون سنة توفي فيكون وفاة داود في أواخر سنة خمس وثلاثين وخمسهائة لوفاة موسى وأوصى داود قبل موته بالملك الى سلمان ولده وأوصاه بعمارة بيت المقدس وعين لذلك عدة بيوت أموال يحتوى على حمل كثيرة من الذهب فلما مات داود ملك سلمان وعمره اثنتا عشرة سنة وآياه الله من الحكمة والملك مالم يؤته لاحد سوا، على ما أخبر الله عز وجل به في محكم كتابهالعزيز وفي السنةالرا بعةمن ملكه في شهر اياروهي سنة تسع وثلاثينوخميمائة لوفاة موسى ابتدآ سلمان عليه السلام في عمارة بيت المقدس حسما تقدمت به وصية أبيه اليـــه وأقام سلمان في عمارة بيتالمقدس سبع سنين وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه فيكون الفراغ من عمارة بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمسمائة لوفاة موسى عليه السلام وكان ارتفاع البيت الذي عمره سلمان ثلاثين ذراعا وطوله ستين ذراعا فيءرض عشرين ذراعا وعمل خارج البيت سورا محيطا به امتداده خسمائة ذراع في خمسمائة ذراع ثم بعد ذلك شرع سلمان في بناء دار مملكة بالقدس واجتهد في عمارتها وتشييدها وفرغ منها في مدة ثلاث عشرة سنة وانتهت عمـــارتها في السنة الرابعة والعشرين من ملكه وفي السنة الخامسة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس ملكة اليمي ومن معها وأطاعه حميم ملوك الارض وحملوااليه نفائس أموالهم واستمرسلمان على ذلك حتى توفي وعمره اثنتان وخمسون سنة فكانت مدة ملكه أربعين سنة فيكون وفاة سلمان عليه السلام في أواخر سنة خمس وسبعين وخمسمائة لوفاة موسى ولما توفي سلمان ملك بعده ابنه ( رحبعم ) وكان رحبهم المذكور ردىءالشكل شنيع المنظر فلما تولى حضر اليه كبراء بني اسرائيل وقالوا له ان أباك سلمان كان ثقيل الوطأة علينا وحملنا أمورا صعبة فان أنت خففت الوطأة عنا وأزلت عنا ماكانأبوك قدقرره عليناسمعنالك وأطعناك فاخر رحبهم جوابهمالى ثلاثةأيامواستشار كبراء دولة أبيه في جوابهم فاشاروا بتطييب قلوبهم وازالة مايشكونه ثم انرحبهم استشار الاحداث ومن لم يكن له معرفة فاشــاروا باظهار الصلابة والتشديد على بني اسرائيل لئلا يحصل لهم الطمع فلما حضروا الى رحبهم ليسمعوا جوابه قال لهم أنا خنصرى أغلظ من ظهر أبي ومهماكنتم تخشونه من أبي فانني أعاقبكم باشد منه فعنـــد ذلك خرج عن طاعته

عشرة استباط ولم يبق مع رحبهم غير سبطى يهوذا وبنيامين فقط وملك على الاسباط العشرة رجل من عبيد أبيه سلمان اسمه (ير بعم) وكان ير بعمالمذُّ كور فاسقا كافرا وافترقت حينئذ مملكة بني اسرائيل والمتقر لولد داود الملك على السبطين فقط أعني سبطي يهوذا وبنيامين وصار للاسباط العشرة ملوك تعرف بملوك الاسباط واستمر الحال على ذلك نحو مائتين واحدى وستين سنة وكانت ولد سلمان في بني اسرائيل بمنزلة الخلفاء للاسلام لأنهم أهل الولاية وكانت ملوك الاسباط مثل ملوك الاطراف والخوارج وارتحلت الاسباط الى جهات فلسطين وغيرها بالشام واستقر ولد داود ببيت المقدس، ونحن نقدم ذكر بني داود الى حيث اجتمعت لهم المملكة على حميه الاستباط ثم بعد ذلك نذكر ملوك الاسباط متتابعين أن شاء الله تعدالي فنقول واستمر رحبهم ملكا على السبطين حسبما شرح حتى دخلت السنة الخامسة من ملكه فهاغزاه فرعون مصر واسمه (شيشاق)ونهب مال رحيهم المخلف عنسلمان واستمر رحبهم على مااستقرله منالملك وزاد في عمارة بيت لحموعمارة غزة وصور وغير ذلك من البلاد وكذلك عمر آيله وجددها وولدلر حبيم ثمانية وعشرون ولدا ذكرا غير البنات وملك رحبهم سبع عشرة سنة وكانت مدة عمره احدى وأربعين سنة أقول فيكون وفاةرحبهم في أواخر سنةاثنتين وتسمين وخمسمائة لوفاةموسي ورحبهم براء مهملة لم أتحقق حركتها وضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وضم العين المهملة ثم مَم ولمَمَا تَوْفِي رَحْبُهُم ملك بعده وعلى قاعدته أبنه (أفيا) ثلاث سنين فيكون وفاة أفيا في أواخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة لوفاة موسى وافيا بفتحالهمزة وكسر الفاءالتيهي بين الفاء والذال على مقتضى اللغة العبرانية وتشديد الياء المثناة من نحتها ثم ألف ولما توفي افيا ملك بمده ابنه (اسا) احدى وأربعين سنة وخرج على أسا عدو فهزم الله العدو بين يدى أسا وقيل ان العدو كان من الحبشة وقيل من الهنود اقول فكانت وفاة أسا في أواخر سنة ست وثلاثين وستمانة لوفاة موسى وأسا بضم الهمزة وفتح الســين المهملة ثم ألف ثم مَلك بعداً سا ابنه (بهو شافاط) خمسا وعشرين سنة وكان عمر يهو شافاط لما ملك خمسا وثلاثين سنة وكان يهوشاقاط رجلا صالحاكثير العناية بعلمساء بني اسرائيل وخرج على بهوشافاط عدو من ولد العيص وجاؤا في جمع عظم وخرج يهوشافاط لقتالهم فالتي الله بين أعدائه الفتنة واقتتلوا فما بينهم حتى انمحقواوولوا منهزمين فجمع يهوشافاط منهم غنائم كشيرة وعادبها الى المقدس مؤيدا منصورا واستمر في ملكه خمسا وعشرين سنة وتوفي فيكون وفاته في أواخر سنة احدّى وستين وسمائة ويهوشافاط بفتح الياء المثناةمن تحمها وضمالهاء وسكون الواو وفتح الشين الممجمة وبعدها ألف ثم فاء وألف ثم طاء مهملة ثم ملك بمد يهوشافاط ابنه (يهورام) وكان عمر يهورام لما ملك اثنتين وثلاثين سنة وملك ثمــان سنين فيكون وفاته في أواخر سنة تسع وستين وستمائة ويهورام بفتح الياء المثناة من تحتها وضم الهاء وسكون الواو وراء مهملة ثم ألف ومم ولما مات يهورام ملك بعده ابنه (احزياهو ) وكان عمره لما ملك اثنتين وأربعين سنة وملك سنتين فيكون وفاته في أواخر سنة احدى وسبعين وستمائة واحزياهو بفتح الهمزة والحاء المهملة وسكون الزاى المعجمة ثم مثناة من تحتها ثم ألف وهاء وواو ثم كان بعد احزياهو فترة بغير ملك وحكمت في الفترة المذكورة امرأة ساحرة أصلها من جوارى سلمان عليه السلامواسمها (عثلياهو) وتتبعت بنى داود فافتتهم وسلم منها طفل أخفوه عنها وكان اسم الطفل يواش بن أحزيو واستولت عثلياهو كذلك سبع سنين فيكون آخر الفترة وعدم عثلياهو في أواخر سنة ثمان وسبمين وستمائة لوفلة موسى عليه السلام ثم ملك بعد عثلياهو ( يؤاش ) وهو ابن سبع سنين وفي السنة الثالثة والعشرين من ملكه رنم بيت المقدس وجدد عمارته وملك يؤاش أربعبن سنة فيكون وفاته في أواخر سنة ثمانى عشرة وسبعمائة لوفاة موسى ويؤاش بضم المثناة من تحتها ثم همزة وألفوشين معجمة ثم ملك بعد يؤاش ابنه (امصياهو) وكان عمره لما ملك خمسا وعشرين سنة وملك تسعا وعشرين سنة وقيل خمس عشرة وقتل فيكون موته في أواخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة لوفاة موسى عليه السلام وأمصياهو بفتح الهمزة وفتح الميم وسكون الصاد المهملة ومثناة من تحتمها وألف وها، وواو ثم ملك بعده (عزياهو) وكان عمرولما ملك ستعشرة سنة وولمك انتين وخمسين سنة ولحقه البرص وتنغصت عليه أيامه وضعف أمره في آخر وقت وتغلب عليــه ولده يوثم فيكون وفاة عزياهو في أواخر سنة تسع وتسمين وسبعمائة لوفاة موسى وعزياهو بضم العين المهملة وتشديد الزاى المعجمة ثم مثناة من تحتها وألف وهاء وواو ثم ملك بعد عزياهو ابنه (يوثم) وكان عمر يوثم لما ملك خمسا وعشرين سنة وملك ست عشرة سنة فيكون وفاته في سـنة خمس عشرة وثمانمائة لوفاة موسى ويوثم بضم المثناة من تحتها وسكونالواو وفتح الثاء المثلثةثم مم وقيل ان في أيامه كان يونس النبي عليه السلام على ماسنذكره ان شاء الله تعالى ولما توفّي يوثم ملك بعده ابنه (آحز ) وكان عمر آحز لما ملك عشرين سنة وملك ست عشرة سنة وفي السنة الرابمة من ملكه قصده ملك دمشق واسمة رصين وكان أشعيا الني في أيام آحز فِبشر آحز ان الله تعـالى يصرف رصين بغير حرب فكان كذلك فيكون وفاة آحز في أواخر سنة احدى وثلاثين وثمانمائة وآحز بهمزة ممدودة ممالة وحاء مهملة ممالة أيضائم زای ممجمة ولما توفی آحز المذكور ملك بعده ابنه (حزقیا) وكان رجلا صالحا مظفرا ولما دخلت السنة السادسة من ملكه انقرضت دولة الخوارج ملوك الاســباط الذين قدمنا ذكرهم عند ذكر رحبهم بن سلمان ونحن نذكرهم الآن مختصرا من أولهم الى حين

انتهوا في هذه السنة أعنى السنة السادسة من ملك حزقيا ثم أذا فرغنا من ذكرهم نعو الى ذكر حزقيا ومن ملك بعده فنقول ان ملوك الاسباط المذكورين خرجوا بعد وف سلمان على رحبعم ابن سلمان في أوائل سنةست وسبعين وخسمائه وانقرضوا في سنةسب وثلاثهن وثمانمائة فيكون مدة ملكهم ماثنين واحدى وستين سنة وعدتهم سبعة عشر مك وهم يربهم ونوذب وبعشو وايلا وزمرى وتبنى وعمرى واحؤب واحزيو وياهورا وياهو ويهو ياحاز ويؤاش ويربعم آخر وبقحيؤ وباقح وهوشاع وملك المذكورون فج المدة المذكورة أعنى مائتين واحدى وستين سنة تقريبا وقد ذكر لكل واحد منهم المد التي ملك فيها وجمعنا تلك المدد فلم يطابق ذلك التفصيل هذه الجملة المذكورة فاضر بناعر ذكر تفصيل مدة ماملك كل واحد منهم وسنذكر شيأ من أخبارهم فنقول اما (أولهم فهو يربعم فكان من عبيدسلمان بن داود وكان يربعم المذكور كافرافلما ملك أظهرالكفر وعبادة الاوثان وفي السنة الثامنة عشرة من ملك يربعم توفي رحبعم بن سلمان وأما(ثانيهم) ،ؤذب فهو ابن يربعم المذكور واما (ثالثهم) بعشو فهو ابن أحيا من سبط يشسوخر وام (رانعهم) ایلا فهو ابن بمشو المذكور وكان مقدم جیشه زمری فقتل ایلا و تولی زمری مكانه (وخامسهم) زمرى المذكور أحرق في قصره واما (سادسهم) تبني فانه ولى الملك خمس سنین بشرکة عمری وأما (سابعهم) عمری فانه بعد موت تبنی استقل بالملك بمفرده وعمرى المذكور هو الذي بني صبصطية وجعلها دار ملكه واما (ثامنهم) احؤب فهو ابنا عمرى وقتل في حرب كانت بينهو بين صاحبدمشق وأما (تاسعهم) احزيوفهو ابناحؤب المذكور وكان موتهبان سقط من روشنله فماتوأما (عاشرهم) ياهورام فهو أخوأحزيو المذكور وكان في أيامهاالغلاءوأما (حادىعشرهم) ياهو فهو ابننمشي واما (ثانيعشرهم) يهوياحاز فهو ابن ياهو المذكور وأما (ثالث عشرهم) يؤاش فهو ابن يهوياحاز وأما(رابع عشرهم) يربهم الثــاني فهو ابن يؤاش وقوى في مدة ملكه وارتجع عدة من قرى بني اسرائيل كانت قد خرجت عنهم من حماة الى كنسر وعلى عهده كان يونس الني عليه السلام وأما (خامس عشرهم) بقحيؤ فان مدته لم تطل واما (سادس عشرهم) باقح فعلى آيامه حضر ملك الجزيرة وغزا الاسمباط المذكورين وأخذ منهم جماعة الى بلده وأجلا بعضهم الى خراسان وأما (سابع عشرهم) هوشاع فهو ابن ايلاً ولما تولى أطاع صاحب الجزيرة واسمه (سلمناصر ) وقيل فلنصر و بقى هوشاع في طاعته تسع سنين ثم عصاه فارسل صاحب الحجزيرةالمذكورة وحاصره ثلاثسنين وفتح بلده صبصطيةوأجلاه وقومه الى بلد خراسان وأسكى موضعهمالسمرة وكانذلك فيالسنةالسادسةمن ملك حزقيا فانضم من سلم من الاسباط الىحزقيا ودخلوا تحت طاعته وملكحزقيا تسعا وعشرينسنة

وكان عمرَه لما ملك عشرين سنة وكان من الصلحاء الكبار وكان قد فرغ عمره قبل موته بخمس عشرةسنة فزادهالله تعالى فيعمره خمس عشرة سنةوأمره أن يتزوجوأخبره بذلك نيكان في زمانه وفي أيام ملك حزقيا قصده سنحاريب ملك الجزير فخذله الله تعالى ووقعت الفتنة فيعسكره فولى راجعاثم قتلهاثنانمن أولادهفي نينوى وكان أشعياالنبي قدأخبربني اسرائيل ان الله تمالى يكفهم شرسنحاريب بغير قتال ثم ان واديه اللذين قتلاء في نينوى هربا الى جبال الموصل ثم سارا الى القدس فامنا بحزقيا وكان اسمهما (اذر مالخ وشراصر) وملك بمدسنحار يبابنهالآخرواسمه (اسرحدون )وعظم بذلك أمرحز قياوهادته الملوك وملك حسيما ذكرنا تسعا وعشرين سنة وتوفي فيكون وفاة حزقيا في أواخر سنة ستين وتمانمانة لوفاة موسى عليه السلام حزقيا بكسر الحاء المهملة وسكونالزاى المعجمة وكسر القاف وتشديد الياء المثناة من تحتها ثم ألف ثم ملك بعدهابنه (منشا )وكان عمره لما ملك اثنتي عشرة سنة فمصي لما تملك وأظهر العصيان والفسق والطغيان مدة أنتين وعشرين سنة من ملكه وغزاه صاحب الحزيرة ثم ان منشأ أقلع عماكان منه وتاب الى اللةتوبة نصوحا حتى مات وكانت مدة ملكه خمسا وخمسين سنة فيكون وفائه في أواخر سنة تســعمائة وخمس عشرة منشا بمم لم يتحقق حركتها ونون مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف ثم ملك بعده ابنه ( آمون ) سنتين فيكون وفاته في أواخر سنة سبع عشرة وتسعمائة لوفاة موسى آمون بهمزة ممالة وميم مضمومة ثم واو ونون ثم ملك بعده ابنه (يوشيا) ولما ملك أظهرالطاعة والعبادة وجدد عمارة بيت المقدس واصلحه وملك يوشيا المذكور احدى وثلاثين سنة فيكون وفاته في أواخر سنة ثمان وأربعبن وتسعمانة يوشيا بضم المثناة مِن تحتها وسكون الواو وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة من تحتها ثم ألف ثم ملك بعده ابنه (بهویاحوز) ولما ملك بهویاحوز غزاه فرعون مصر وأظنه فرعون الاعرج وأخذ بهوياحوز أسيرا الى مصر فمات بها وكانت مدة ملكه ثلاثة أشهر فيكون انقضاء مدة ملكه في السنة المذكورة أعنى سنة ثمان وأربعين وتسعمائة أو بعدها بقليل ولماأسر يهوياحوز ملك بعده أخوه (يهوياقيم) وفي السنة الرابعة من ملكه تولى (بخت نصر) على بابل وهي سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة لوفاة موسى وذلك على حكم ما اجتمع لنا من مدد ولايات حكام بني اسرائيل والفترات التي كانت بينهم \*وامامااختاره المؤرخُون فقالوا ان من وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بختنصر تسعمائة وثمانية وسبعين سنة ومائتين وثمانية وأربعين يوما وهو يزيدعلي مااجتبع لنا من المدد المذكورة فوق ست وعثمرين سنة وهو تفاوت قريب وكأن هذا النقص انماحصل من اسقاط اليهود كسورات المدد المذكورة فانه من المستبعدأن يملك الشخص عشرين سنة أو تسع عشرة سنة مثلا

بل لابد من أشهر أو أيام مع ذلك فلما ذكروا لكل شخص مدة صحيحة سالمة من الكسر نقصت جملة السنين القدر آلمذكور أعني ستا وعشرين سنة وكسورا وحيث انتهينا الى ولاية بختنصر فنؤرخ منه مابعده أن شاء الله تعالى وكان ابتداء ولاية بختنصر في سنة تسع وسبعين وتسعمائة لوفاة موسى عليه السلام ( وفي السنة الاولى ) من ولاية بختنصر سار الى نينوي وهي مدينة قبالة الموصل بينهما دجلة ففتحهما وقنل أهلها وخربها (وفي السنة الرابعة) من ملكه وهي السابعة من ملك يهوياقيم ساريختنصر بالجيوش الى الشام وغزا بني اسرائيل فلم يحاربه يهوياقيم ودخل تحتطاعته فبقاه بختنصر على ملكه وبقي يهويافيم تحت طاعة بختنصر الملائسنين تمخرج عنطاعته وعصى عليه فارسل بختنصر وامسك بهوياقيم وأمربا حضار ماليه فمات بهوياقم فيالطريق من الخوف فتكون مدة يهوياقيم بحواحدى عشرة سنة ويكون انقضاء ملكيهوياقيم فيأوائل سنةتمان لابتداء ملك بختنصر يهوياقيم بفتح المثناة من تحتها وضم الهاء وواو ساكنة وياء مثناة من تحتها وألف وقاف مكسورة وياءمثناة من تحتها ساكنة ومم ولما أخذ بهوياقيم المذكور الي العراق استخلف مكانه ابنه وهو (بخنيو) فاقام يخنيو موضع أبيه مائة يوم ثم أرسل بختنصر من أخذه الى بابل بخنيو بفتح المثناة من تحتها وفتح الحاء المعجمة وسكون النون وضمالمتناة من تحتها ثم واو ولما أخذ بختنصر يخنيو الى العراق أُخذ معه أيضًا حجاعة من علمًا، بني اسرائيل من جملتهم داسال وحزقال النبي وهو من نسل هرون وحال وصول يخنبو سجنه بختنصر ولم يبرح مسجونا حتى مات بختنصر ولما أمسك بختنصر يخنيو نصب مكانه على بني اسرائيل عم يخنيو المذكور وهو (صدقيا) واستمر صدقيا تحت طاعة بختنصر وكان ارميا الني في أيام صدقيا فبقي يعظ صدقيا وبني اسرائيل وبهددهم ببختنصروهم لايلتفتون وفي السنة التاسمة من ملك صدقياعصي على بختنصر فسار بختصر بالحيوش و نزل على بارين ورفنيه وبعث الحيوش مع وزيره واسمه (نبوز راذون) بفتح النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الزاى والراء المهملة وسكون الالف وضم الذال الممجمة وسكون الواو وفي آخرها نون الى حصار صدقيا بالقدس فسارالوزير المذكور بالجيوش وحاصر صدقيا مدة سنتين ونصف أولها عاشر تموز من السنة التاسعة لملك صدقيا وأخذ بعد حصاره المدة المذكورة القدس بالسيف وأخذصدقيا أسيرا وأخذ معه حملة كثيرة من بني اسرائيل وأحرق القدس وهدم البيت الذي بناء سلمان وأحرقه وأباد بني اسرائيل قتلا وتشريدا فكان مدة ملك صدقيا نحو احدى عشرةسنة وهو آخر ملوك بني اسرائيل واما من تولى بعده من بني اسرائيل بعد اعادة عمارة بيت المقدس على ما سنذكر. فأنما كان له الرياسة ببيت المقدس حسب لا غير ذلك فيكون انقضاء ملوك بني اسرائيل وخراب بيت المقدس على يد بختنصر سنة عشرين من ولاية بختنصر "قريبا

وهي السنة التاسعة والتسعون وتسعمائة لوفاة موسى عليه السلام وهي أيضا سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة مضت من عمارة بيت المقدس وهني مدة لبثه على العمارة واستمر بيت المقدس خرابا سيمين سنة ثم عمر على ماسنذكره ان شاء الله تعالى والى هنا أنهي نقلنا من كتب الهود الممروفة بالاربعة والعشرين المتواترة عندهم وقربنا فيضبط هذه الاسهاء غاية ماأمكننا فان فيها أحرفا ليست من حروف العربى وفيها امالات ومدات لايمكن أن تعلم بغير مشافهة لكن ماذكرناه من الضبط هو أقرب ما يمكن فليعلم ذلك ( من تجارب الأمم) لابن مسكويه قال ان بختنصر لما غزا القدس وخربه. وأباد بني اسرائيل هرب من بني اسرائيل جماعة وأقاموا بمصر عند فرعون فارسل بختنصر الى فرعون مصر يطلبهم منه وقال هؤلاء عبيدًى وقد هربوا اليك فلم يسلمهم فرعون مصر وقال ليس هم بعبيدك وانمــا هم احرار وكان هذا هو السبب لقصد بختنصر غزو مصر وهرب منهم جماعة الى الحجاز وأقاموا مع العرب ( من كتاب أبي عيسي ) ان بختنصر لما فرغ من خرابالقدس وبني اسرائيل قصد مدينة (صور ) فحاصرها مدة وان أهل صور جعلوا جميع أموالهم في السفن وأرسلوها في البحر فسلط الله تعالى على تلك السفن ريحا فغرقت أموالهم عن آخرها وجد بختنصر في حصارها وحصل لعسكره منهم جراحات كثيرة وقتل وما زال على ذلك حتى ملكها بالسيف وقتل صاحب صور لكنه لم يجد فيها من المكاسب ماله صورة ثم سار بختنصر الى مصر والتتي هو وفرعون الاعرج فانتصر بختنصر عليه وقتله وصلبه وحازاً مو ال مصر ودخائرها وسيا من كان بمصر من القبطوغيرهم فصارت مصربعد ذلك خرابا أربمين سنة ثم غذا بلاد المغرب وعاد الى بلاده ببابل وسنذكر أخبار بختنصرووفاته معملوك الفرس انشاء الله تعالى (وامابيت المقدس) فانه عمر بعد لبثه على التخريب سبعين سنة وعمره بعضملوك الفرسواسمه عنداليهود (كيرش)وقداختلف في كيرُش المذكورمن هو فقيـــل دارا بن بهمن وقيل بل هو بهمن المذكور وهو الاصح ويشهد لصحةذلك كتاب أشعيا على ما سنذكر ذلك عند ذكر أزدشير بهمن المذكور مع ملوك الفرس ان شاء الله عمارته في أول سنة تسمين لابتداء ولاية بخت نصر ولما تراجعت بنو اسرائيل|لي القدس كان من جملتهم (عزير) وكان بالعراق وقدم معه من بني اسرائيل ما يزيد على ألفين من العلماء وغيرهم وترتب مع عزير في القدس مائة وعشرون شيخا من علماء بني اسرائيل وكانت التوارة قدعدمت منهم اذذاك فمثلها الله تعالى في صدرالعزير ووضعها لبني اسرائيل يعرفونها بحلالها وجرامها فأحبوه حبا شدبدا وأصلح العزير أمرهم وأقام بينهم على ذلك (من كتب اليهود) أن العزير لبث مع بني اسرائيل في القدس يدىر امرهم حتى توفي

بعد مضى أربعين سنة لعمارة بيت المقدس أفول فيكون وفاة العزيرسنة ثلاثين ومائة لابتداء ولاية بخت نصر واسم العزير بالعسبرانية عزرا وهو من ولد فنحاس بن العزر بن هرون بن عمران (ومن كتب اليهود) ان الذى تولى رياسة بنى اسرائيل ببيت المقدس بعدالعزير شمعون الصديق وهو أيضا من نسل هرون (من كتاب أبي عيسى) أن بنى اسرائيل لما تراجعوا الى القدس بعد عمارته صار لهم حكام منهم وكانواتحت حكم ملوك الفرس واستمر واكذلك حتى ظهر الاسكندر في سنة أربعمائة وخمس وثلاثين لولاية بخت نصر وغلبت اليونان على الفرس ودخلت حينئذ بنو اسرائيل تحت حكم اليونان وأقام اليونان من بنى اسرائيل على ولا قعليم وكان يقال للمتولى عليهم (هرذوس) وقيل هيرذوس واستمر بنو اسرائيل على دلك حتى خرب بيت المقدس الخراب الثاني وتشتت منه بنو اسرائيل على ما سنذكره ان شاء الله تعالى ولنرجع الى ذكر من كان من الانبياء في أيام بنى اسرائيل

(ذكر يونس بن متى عليه السلام)

ومتى أميونس عليه السلام ولم يشتهر نبى بامه غير عيسى ويونس عليهما السلام كذاذكره ابن الاثير في الكامل في ترجمة يونس المذكور وقد قيل انه من بنى اسرائيل وانه من سبط بنيام بن وقيل ان يونس المذكور كانت بعثته بعد يوثم بن عزياه و أحدملوك بنى اسرائيل المقدم الذكر وكانت وفاة يوشم في سنة خمس عشرة و ثما نمائة لوفاة موسى عليه السلام و بعث الله تعالى يونس المذكور في تلك المدة الى أهل نينوى وهى قبالة الموصل بينهما دجلة وكانو ايعبدون الاصنام فنها هم وأو عدهم العداب في يوم معلوم ان لم يتوبوا وضمن ذلك عن ربه عزوجل فلما أظلهم المذاب آمنو افكشفه الله عنهم وجاء يونس لذلك اليوم ولم ير العذاب حل ولا علم بايمانهم فذهب مغاضبا حقال ابن سعيد المغربي و دخل في سفينة من سفن دجلة فوقفت السفينة ولم تتحرك فقال رايسها فيكم من له ذنب و تساهم وا على من يلقونه في البحر ووقعت المساهمة على يونس فرموه فالتقمه الحوت وسار به الى الابلة وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز فرموه فالتقمه الحوت وسار به الى الابلة وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز

(ذ كرارمياعليه السلام)

قد تقدم عند ذكر صدقيا ان ارمياكان في أيامه وبقى ارميا يام، بنى اسرائيل بالتوبة ويتهددهم ببخت نصر وهم لا يلتفتون اليه فلما رأى انهم لا يرجعون عماهم فيه فارقهم أرميا واختنى حتى غزاهم بخت نصر وخرب القدس حسبا تقدم ذكره (من تاريخ ابن سعيد المغربي) ان الله تعالى أوحى الى أرميا انى عامر بيت المقدس فاخرج اليها فخرج ارميا وقدم الى القدس وهى خراب فقال في تفسه سبحان الله أمرني الله ان أنزل هذه البلدة وأخبرنى انه عامرها فمتى يعمرها ومتى يحيها الله بعد موتها ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة فيها طعام وكان من قصته ما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز في

قوله تعالى (أوكالذى مرعلى قرية وهى خاوية على عروشها قال أبى يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير) وقد قيل ان صاحب القصة هو العزير والاصح أنه أرميا

## (ذكرنقل التوراة)

وغيرها من كتب الأنبياء من اللغة العبرانية الى اللغة اليونانية ( من كتاب أى عيسى ) قال لما ملك الاسكندر وقهر الفرس وعظمت مملكة اليونان صار بنو اسرائيل وغيرهم تحتطاعتهم وتولت ملوك اليونان بعد الاسكندر وكان يقال لـكـل واحد منهم (بطلميوس) على ماسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى في الفصل الثالث واكن نذكر منهم هاهنا ماتدعو الحاجية الى ذكره (فنقول) لما مات الاسكندر ملك بعده بطلميوس بن لاغوس عشرين سنة ثم ملك بعده بطلميوس محب أخيـه وهو الذي نقلت له التوراة وغيرها من كتب الانبياء من اللغة العبرانية الى اللغة اليونانية \* أقول فيكون نقل التوراة بمد عشرين سنة مضت لموت الاسكندرقال أبو عيسىان بطلميوس الثانى محب أخيهالمذكور لما تولى وجد حملة من الاسرى منهم نحو ثلاثين الف نفس من اليهود فاعتقهـم كلهم وأمرهم بالرجوع الى بلادهم ففرح بنو اسرائيل بذلك وأكثروا له من الدعاء والشكر وأرسل رسولا وهدايا البي بني اسرائيل المقيمين بالقدس وطلب منهم أن يرسلوا اليه عدة من علماء بني اسرائيل لنقل التوراة وغهرها الي اللغة اليونانية فسارعوا الي امتثال آمره ثم ان بني اسرائيل تزاحموا على الرواح اليهوبقي كل منهم يختار ذلك واختلفوا ثم اتفةوا علىأن يبعثوا اليه من كل سبط من أسباطهم ستة نفر فبلغ عددهم اثنين وسبعين رجلا فلما وصلوا الي بطلميوس المذكور أحسن قراهم وصديرهم ستا وثلاثين فرقة وخالف بين أسباطهم وأمرهم فترجموا له ستا وثلاثين نسخة بالتوراة وقابل بطلميوس بعضها ببعض فوجدها مستوية لمكختلف اختلافا يعتد به وفرق بطلميوس النسخ المذكورة في بلاده وبعد فراغهم من الترحمة أكثر لهم الصــلات وجهزهم الى بلادهم وسأله المذكورون في نسخة من تلك النسخ فاسعفهم بنسخة فاخذهاالمذكورونوعادوابها الى بني اسرائيل ببيت المقدس فنسخة التوراة المنقولة لبطلميوس حينئذ أصح نسخ التوراة وأثبتها وقد تقدمتالاشارة آلى هذه النسخة والى النسخةالتي بيداليهود الآن والىنسخة السمرة في مقدمة هذا الكتاب فاغني عن الاعادة

# ﴿ ذَكُرُ زَكُرِيا وَابِنَهُ يَحِي عَلَيْهِمَا السَّلَامِ ﴾

من كتاب ابن سعيد المغربي زكريا من ولد سليمان بن داود عليهماالسلام وكان نبياذكره الله تعالى في كتابه العزيز قال وكان نجارا وهو الذي كفل مريم أم عيسي وكانت مريم بنت عمران بنماتان من ولد سلمان بن داود وكانت أممريم اسمها حنة وكان زكريامزوجا أخت حنة واسمها ايساع فكانت زوج زكريا خالة مريم ولذلك كفل زكريا مريم فلمسا كبرت مريم بني لهــ ا زكريا غرفة في المسجد فانقطمت مريم في تلك الغرفة للعبادة وكان لايدخل على مريم غير زكريا فقط وأرسل ابلة تعالى حبريل فبشمر زكريا بيحبى مصدقا بكلمة من الله يعنى عيسى بن مريم ثم أرسل الله تعالى جبريل ونفخ في جيب مريم فحبلت بعيسى وكانت قد حبلت خالتها ايسآع بيحى وولد بحيى قبل المسيح بستة أشهر ثم ولدت مريم عيسى فلما علمت الهود أن مريم ولدت من غير بعل أتهمو أزكريا بها وطلبو مفهرب واختنى في شجرة عظيمة فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريا معها وكان عمر زكريا حينئذ نحو مائة سنة وكان قتله بعد ولادة المسيح وكانت ولادةالمسيح لمضي ثلثمائة وثلاثسنين للاسكندر فيكون مقتــل زكريا بعد ذلك بقليل (وأما يحيى) ابنه فانه نبئ صغيرا ودعا الناس الى عبادة الله ولبس يحيى الشعر واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه وكان عيسى ابن مريم قد حرم نكاح بنت الاخ وكان لهرذوس وهو الحاكم على بني اسرائيل بنتأخ وأراد أن يتزوجها حسبما هو جائز في دين اليهود فنها. يحى عن ذلك فطلبت أم البنت من هردوس أن يقتل يحيي فلم يجبها الى ذلك فعاودته وسألته البّنت أيضا وألحتاعليه فاجابهما الى ذلك وأمر بيحيى فذبح لدبهما وكان قتل يحيى قبل رفع المسيح بمدة يسيرة لانعيسى عليه السلام أنمــا ابتدى بالدعوة لما صار له ثلاثون سنة ولمَّا أمره الله أن يدعو الناس الى دين النصاري غمسه يحيي في نهر الاردن ولعيسي نحو ثلاثين سنة وخرج من نهر الاردن وابتدئ بالدعوة وحميم مالبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين فذبج بحبي كان بعد مضي ثلاثين سنة من عمر عيسي وقبل رفعه وكان رفع عيسي بعد نبوته بثلاث سنين والنصارى تسمى يحى المذكور يوحنا المعمدان لكونه عمد المسيح حسبما ذكر

(ذكر عيسى بن مريم عليه السلام)

أما مربم فاسم أمها حنة روج عمر ان وكانت حنة لاتلد واشتهت الولد فدعت بذلك ونذرت ان رزقها الله ولدا جعلته من سدنة بيت المقدس فحبلت حنة وهلك زوجها عمز ان وهى حامل فولدت بنتا وسمتها مربم ومعناه العابدة ثم حملتها وأتت بها الى المسجد ووضعتها عند الاحبار وقالت دو نكم هدنه المنذورة فتنافسوا فيها لانها بنت عمر ان وكان من

أئمتهم فقال زكريا أنا أحقبها لان خالتها زوحتى فاخذها زكريا وضمها الي ايساع خالتها فلمـــا كبرت مريم أفرد للحا زكريا غرفة حسما تقدم ذكره وأرســــل اللهجبريل فنفخفي مريم فحبلت بعيسى وولدته في بيت لحم وهي قرية قريبة من القدس ســنة أربع وثلثمائة لغلبة الأسكندر ولمسا حاءت مريم بميسى تحمله قال لها قومها لقد جئت شيأ فرياوأخذوا الحجارة ليرجموها فتكلم عيسى وهو في المهدمعلقا في منكبها فقال أنى عبد الله آنانى الكتاب وجملني نبيا وجعلني مباركا أينها كنت فلما سمعوا كلامابنها تركوها ثم ان مربم آخــذت عيسى وسارت به الى مصر وسار معها ابن عمها يوسف بن يعــقوب بن مانان النجار وكان يوسف المذكور بجارا حكما ويزعم بعضهمان يوسف المذكوركان قدتزوج مريم لكنه لم يقربها وهو أول من أنكر حملها ثم علم وتحقق براءتها وسارمعها الى مصر وأقاماهناك اثنتي عشرة سنة ثم عاد عيسي وأمه الى الشام ونزلا الناصرة وبهما سميت النصارى وأقام بها عيسى حتى بلغ ثلاثين سنة فاوحى الله تعالى اليه وأرسله الى الناس ( من كتاب أبي عيسي) ولما صار لعيسي بملانون سينة صار الي الاردن وهونهر الغور المسمى بالشهريمة فاعتمد وابتدأ بالدعوة وكان يحيى بن زكريا هو الذي عمده وكان ذلك لستة أيام خلت من كانون الثانى لمضى سنة ثلاثو ثلاثين وثلثمائة للاسكندر وأظهر عيسى عليه السلام المعجزات وأحيا ميتا يقال لهعازر بعد ثلاثة أيام من موته وجمل منالطين طائرًا قيل هو الحفاش وأبرأ الاكمه والابرص وكان يمشي علىالمــاء وأنزل الله تعالى عليه المــائدة وأوحى الله الانجيــل ( من كتاب أبي عيسي المغربي ) وكان عيسي عليه السلام يلبس الصوف والشمر ويأكل من نبات الارض وربحاً تقوت من غزل أمه وكان الحواريون الذين اتبعوه اثنى عثمر رجلاوهم شمعون الصفا وشمعون القنانى ويعقوب ابن زندي ويمقوب بن حلقي وقولوس ومارقوس واندرواس وتمزيلا ويوحنا ولوتا وتومًا ومتى وهؤلاً، الذين سألوه نزول المائدة فسأل عيسى ربه عزوجل فانزل عليـــه سفرة حمراء مغطاة بمنديل فيها سمكة مشوية وحولها البقول ماخلا الكراث وعند رأسها ماح وعند ذنبها خل وممها خمسة أرغفة على بعضها زيتون وعلى باقيها رمان وتمر فاكل منها خلق كثير ولم تنقص ولم يأكل منها ذو عاهة الابرئ وكانت تنزل يوما وتغيب بوما آربمين ليلة قال ابن سعيد ولمـــا أعلم الله المسيح انه خارج من الدنيا جزع من ذلك فدعا الحواريبن وصنع لهم طعاما وقال احضرونى الليلة فان لى اليكم حاجة فلما اجتمعوا بالليل عشاهم وقام يخدّمهم فلمـا فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويمسحها بثيابه فتعاظموا ذلك فقال من رد على شيأ مما أصنع فليس مني فتركوه حتى فرغ فقال لهم انمــا فعلت هذا ليكون لكم اسوة بي في خدمة بمضكم بمضا وأما حاجتي اليكم فانتجتهدوا لي في الدعاء

الى الله ان يؤخر أجلى فلهـــا أرادوا ذلك التي الله عليهم النوم حتى لم يســـتطيعوا الدعاء وجعل المسيح يوقظهم ويؤنبهم فلا يزدادون الأنوما وتكاسلا واعلموه أنهسم مغلوبون عن ذلك فقال المسيح سبحان الله يذهب بالراعي ويتفرق الغنم ثم قال لهـم الحق أقول لكم ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصبح الديك وليبيني أحدكم بدراهم يسبرة ويأكلن ثمني وكانت البهود قد حدث في طلبه فحضر بعض الحواريين الى هرذوس الحاكم على اليهود والى حماعة من اليهود وقال مأتجملون لى اذا دللتكم على المسيح فجملوا له ثلاثين درهما فاخذها ودلهم عليه فرفع الله تعالى المسيح اليه والتي شبهه على الذي دلهم عليـــه قال ابن الاثير في الكامل وقد اختلف العلماء في موته قبل رفعة فقيل رفع ولم يمت وقيل بل توفاه الله ثلاث ساعات وقيل سبيع ساعات ثم أحياه وتأول قائل هذا قوله تعالى اني منوفيك ولما أمسك اليهود الشخص المشبه به ربطوه وجعلوا يقودونه بحبل ويقولون له أنت كنت نحيى الموتى أفلا تخاص نفسك من هذا الحبل ويبصقون في وجهه ويلقون عليه الشوك وصلبوه على الخشب فمكث على الخشبست ساعات ثم استوهبه يوسف النجار من الحاكم الذيكان على اليهو د وكان اسمه فيلاطوس ولقبه هرذوس ودفنه في قبركان يوسف المذكور قد أعده لنفسه ثم أنزل الله المسيح من السماء الى أمه مريم وهي تبكي عليه فقال لها أن الله رفعني اليه ولم يصبني الا الحير وأمرها فجمعت له الحواريين فبثهم في الحواريون حيث أمرهم وكان رفع المسيح لمضي تلمائة وستوثلاثين سنةمي غلبة الاسكندر على دارا\*قالاالشهرستاني ثم ان أربعة من الحواريين وهم متى ولوقا ومرقس ويوحنا احتمعوا وجمع كل واحد منهم أنجيلا وخاتمة أنجيل متى ان المسيح قال انى أرسلتكم الى الامم كما أرساني أبي اليكم فاذهبوا وادعوا الامم باسم الاب والابن وروح القدس وكان بين رفع المسيح ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خسمائة وخمس وأربعون سنة تقريبا وكانت ولادة المسيح أبضا لمضي ثلاثو ثلاثين سنة من أول ملك أغسطس ولمضي احدى وعشرين سنة من غلبته على قلو بطرا لان اغسطس لمضى اثنتي عشرةسنة من ملكه سارمن رومية وملك ديار مصر وقتل قلوبطرا ملكة اليونان وبعداحدي وعشرين سنة من غلبته على قلوبطرا ولد المسيح عليه السلام وقيل غير ذلك ولكن هذاهو الاقوىوكانت مدةملك أغسطس ثلانًا وأربعين سنة وعاش المسيح الى أن رفع ثلانًا وثلاثين سنة فيكون رفع المسيح بعد موت اغسطس بثلاث وعشرين سنة فيكون رفع المسيح في أواخر السسنة الاولى من ملك غانيوس

( وأما أمة عيسي ) فهم النصاري وسيد كرون مع باقي الامم في الفصــل الخامس ان

شاء الله تعالى

( وأما مريم أم عيسى ) فانهـا عاشت نحو ثلاث وخمسين سنة لانها حملت بالمسيـح لمـا صار لها ثلاث عشرة سنة وعاشت معه مجتمعة ثلاثا وثلاثين سنة وكسرا وبقيت بعد رفعه ست سنين

#### (ذكر خراب بيت المقدس)

الخراب الثانى وهلاك اليهود وزوال دولتهم زوالا لارجوع بعده قد تقدم ذكر عمارة سلمان بن داود لبيت المقدس وان سلمان عمره وفرغ منه في سنة ست وأربعينوخمسمائة وشتت بني اسرائيل في البلاد وان ذلك كان لمضي تسع عشرة سنة من ابتداءملك بختنصر وهو لمضي سنة تسعمائة وسبع وتسعين لوفاة موسى عايه السلام وأن بيت المقدساستمر خرابا سبعين سنة ثم عمر فيكون ابتداء عمارته الثانية لمضي ألف وسبع وستين سنة أعني في سنة ثمان وستين بعد الالف لوفاة موسى ولمضى تسع وثمانين سنة من ابتداءملك بختنصر فتكون عمارته في سنة تسمين من ملك المذكور والذي عمره هوملك الفرس ازدشير بهمن واسم ازدشیر بهمن المذكور عند بنی اسرائیل (كیرش)وقیل كورش وقیل ان كیرش ملك آخر غيرازدشير بهمن ثم تراجعت اليه بنو اسرائيل وصاروا تحت حكم الفرس ثم لما غلبت اليونان على الفرس صارت بنو اسرائيل تحت حكمهم وكان اليونان يولون من بني اسرائيل عليهم نائبا وكان لقب كل من يتولى على بني اسرائيل هر ذوي وقيل هير ذوس واستمرت بنو اسرائيل كذلك حتى قتلوا زكريا بعد ولادة المسيح حسما تقدم ذكره ثم لما ظهر المسيح ودعا الناس بما أمره الله به أراد هرذوس قتله وكان اسم هرذوس الذي قصد قتل المسيح فيلاطوس فرفع الله عبسي ابن مريم اليه وكان منه ومنهم ماتقدمذكره وكانت ولادة المسيحلاحدي وعشرين سنة مضت من غلبة اغسطس على قلو بطرا وكانت مدة ملك أغسطس ثلاثًا وأربعين سنة منها قبل ملك مصر أثنتي عشرة سنة وبعد ملك مصر احدى وثلاثين سنة فيكون عمرالمسيح عند موت اغسطس عشر سنين تقريباو جملة ماعاشه المسيح الى ان رفعه الله ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر فيكون رفعه بعـــد موت اغسطس بنحو ثلاث وعشرين سنة والذي ملك بعد اغسطس (طبياريوس) وملك طبياريوس اثنتين وعشرين سنة ثم ملك بعد طبياريوس (غانيوس) فيكون رفع المسيح في السنة الاولى من ملكه وملك أربع سنين ثم ملك بعده ( قلو ذيوس) أربع عشرة سنة تم ملك بعده(نارون)ثلاث عشرة سنة ثم ملك بعدهملك آخر قيل اسمه(أوسباسيانوس)

وقيل اسفشيتوس عشر سنين ثم ملك بعده (طيطوس) وفي السنة الاولى من ملكه قصد بيت المقدس وأوقع باليهود وقتلهم وأسرهم عن آخرهم الا من اختني ونهب القمدس وخربه وخرب بيت المقدس وأحرق الهيكل وأحرق كتبهم وخلاالقدس من بنى اسرائيل كان لم يغن بالامس ولم تمدلهم بعد ذلك رياسة ولا حكم وكان ذلك بعد رفع المسيح بنحو آربمين سنة لان بعد رفع المسيح معنا ثلاث سنين من ملك غانيوس وأربع عشرة من قلوذيوس وثلاث عشرة من نارون وعشر سنين من أوسباسيانوس وحملة ذلك أربعون سنة فيكون خراب بيت المقدس الخراب الثاني وتشتت اليهود التشتت الذي لم يمودوا بعده لاربعين سنة مضت من رفع المسيح ولتــــــلاثمائة وست وســــبعين سنة مضت من غلبــــة الاسكندر ولثمانانة واحدى عشرة سنة مضت لابتداء ملك بختنصر فيكون لبث بيت المقدس على عمارته الاولى الى حين خربه بختنصر أربعمائة وثلاثا وخمسين سنة ثم لبث على التخريب سمعين سنة ثم عمر وليث على عمارته الثانية الى حين خربه طيطوس التخريب الثاني سبعمائة واحدى وعشرين سنة ثم اني وجدت في كتاب اسمه العزيزي تصنيف الحسن بن أحمد المهلمي في المسالك والممالك أن بيت المقدس بعسد أن خربه طيطوس التخريب الثاني حسبما ذكر تراجع الى العمارة فليلا قليلا واعتنى به بعض ملوك الروم حتى سارت هلانة أم قسطنطين الى القدس في طلب خشبة المسيح التي تزعم النصارى ان المسيح صلب عليها ولمـــا وصلت الى القدس بنت كنيسة قمـــامة على القـــبر الذي تزعم النصارى ان عيسى دفن به وخر بت هيكل ببت المقدس الى الارض وأمرت ان يلقى في موضعه قمـــامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة مزبلة وبقى الحال على ذلك حتى قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح القدس فدله بعضهم على موضع الهيكل فنظفه عمر من الزبايل وبني به مسجدا وبقي ذلك المسجد الى ان تولى الوليد بن عبد الملك الاموى فهدم ذلك المسجد وبني على الاساس القديم المسجد الاقصى وقبة الصخرة وبني هناك قباباً أيضا سمى بعضها قبة الميزان وبعضها قبة المعراج وبعضها قبة السلسلة والامر على ذلك الى يومنا هذا كذا نقله العزيزي والعهدة عليه ﴿أقولُ وينبغي أنْ يُخِصُ كَلَامُ الْعَزِيزِي فَي خراب هيكل بيت المقدس بالعمارة التي كانت على الصخرة خاصة لأن ذكر صفات المسجد الاقصى جاء في حديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة ماذكر أن هيكل بيت المقدس عمره سليمان بن داود وبقي عامراً حتى خربه بختنصر وهو التخريب الاول ثم عمره كورش وهي عمارته الثانية وبقي عامرا حتى خربه طيطوس التخريب الثاني ثمتراجع للعمارة قليلا قليلا وبقى عامرا حتى خربته هلانة أم قسطنطين وهو التخريب الثالث ثم

عَمْرُهُ عَمْرُ بِنَ الْحُطَابِ وَهُو عَمَارُتُهُ الرَّابِعَةُ ثُمَ خَرَبُ ذَلَكُ وَعَمْرُهُ الْوَلَيْدُ بِنَ عَبِدَا لِللَّكُوهِيَ عَمَارُتُهُ الْحُامِسَةُ وَهُو عَلَى ذَلْكُ الَّى يُومِنَا هُذًا

# (الفصل الثاني في ذكرملوك الفرس)

كانت ملوك الفرس من أعظم ملوك الارض في قديم الزمان ودولتهم وترتيبهم لايماثلهم في ذلك غيرهم وهم أربع طبقات

(طبقة أولى) يقال لهم الفيشداذية لانه كان يقال لكل واحد منهم فيشداذ ومدى هذه اللفظة أول سبرة العدل وعدة الفيشداذية تسمة وهم أوشهنج وطهمورث وحمسيذ وبيوراسب وهو الضحاك وافريذون بن انفيان ومنوجهر وفراسياب وزو وكرشاسف وهذه الطبقة قديمة وقد نقل عن مدد ملكهم وحروبهم أمور يأباها العمل ويمجها السمع فاضربنا عنها لذلك وذكر نامايقرب الى الذهن صحته

( وطبقة ثانية ) يقال لهم الكيانية وهم الذين فيأول أسهائهم لفظة كى وهى لفظةلتنويه قيل معناها الروحانى وقيل الحبار وعدة الكيانية تسعة أيضا وهم كيقباذ وكيكاؤوس وكيخسرو وكيلهر اسف وكيبشتاسف وكى ازد شدير بهمن وخمانى بنت ازدشير بهمن ودارا الاول ودارا الثانى وهو الذى قتله الاسكندر واستولى على ملكه

( وطبقة الله ) وهم بعض ملوك الطوائف ويقال لهذه الطبقة الاشغانية وعدتهم أحد عشر وهم أشغا بن أشغان ويقال اشك بن أشكان وسابور بن أشغان وجور بن أشغان وبيرن الاشغاني وجوزرز الاشغاني وترسى الاشغاني وهرمن الاشغاني واردوان الاشغاني وخسرو الاشغاني وبلاش الاشغاني واردوان الاصغر الاشغاني

(وطبقة رابعة) وهم الاكاسرة لان كل واحد مهم كان يقال له كسرى ويقال لهم أيضا الساسانية نسبة إلى جدهم ساسان وملك مهم عدة من النساء بعد الهجرة واستولى عليهم غيرهم من الفرس وكان أولهم ازدشير بن بابك وآخرهم يزدجرد الذى قتل في أيام عمان بن عفان رضى الله عنه على ماستقف على أخبارهم مفصلا ان شاء الله أهالى (الطبقة الاولى) الفيشداذية (من تجارب الايم) وعواقب الهمم لاى على أحمد بن مسكويه قال (أو شهنج) أول من رتب الملك ونظم الاعمال ووضع الحراج ولقبه فيشداذ ونفسيره أول سيرة العدل وكان ملكه بعد الطوفان بمائتي سنة كذا ذكر ابن مسكويه وقال غيره انأو شهنج ومن ملك بعده الى الضحاك كانوا قبل الطوفان وكذا يقول الفرس ويزعمون ان ملك ملوكهم لم ينقطع وينكرون الطوفان ولا يعد ترفون به رجعنا الي كلام ابن مسكويه قال واوشهنج هو الذي بني مدينتي بابل والسوس وكان فاضلا على دأسية و زل الهند و تنقل في البلاد وعقد على رأسه التاج و جلس على

السرير ثم انقضي ملكه ولم يشتهر بعده غير (طهمورث) وطهمورث من ولد أوشهنج وبينه وبينه عدة آباء وسلك ســيرة حده وهو أول من كتب بالفارسية وكان على هيئة الديالم ولياسهم وهلك ثم ملك بعده (حمشيذ) بجم مفتوحة ومم ساكنة وشبن مكسورة منقوطة وياء مثناة من تحتها وذال منقوطة أوهو أخو طهمورت لابويهوج هوالقمر وشيذ هو الشماع أي شماع القمر وكذلك أيضا يسمون خورشيد أي شماع الشمس لان خور اسم الشمس وجمشيذ المذكور ملك الاقالم السبعة وسلك السيرة الصالحة المتقدمة وزاد عليها ورتب الناس على طبقات كالحجاب والكتاب وأمرأن يلازمكل واحد طبقته ولا يتعداها وأحدث النيروز وجعله عيدا يتنعم الناس فيه (منالكامل) لابن الاثير ووضع لكل أمر من الامور خاتما مخصوصا به فكتب على خاتم الحرب الرفق والمداراة وعلى خاتم الخراج العدل والعمارة وعلى خاتم البريد والرســـل الصـــدق والامانة وعلى خاتم المظالم السياسة والانتصاف وبقيت رسوم تلك الخواتهم حتى محاها الاسلام انتهى كلام ابنالاثير قال ابن مسكوبه ثم أنه بعددلك بدل سيرته الصالحةبان أظهر التكبر والحبروت على وزرائه وقواده وآثر اللذات وثرك كثيرا من السياسات التي كانيتولاهابنفسه وعلم بيوراسب باستيحاش الناس من جمشيذ وتسكر خواصه عليه فقصده وهرب جمشيذ وتبعه بيوراسب حتى ظفر به وقتله بان اشره بمئشار ثم ملك (بيوراسب) وكان يقال له الدهاك وممناه عشر آفات فلما عرب قيل الضحاك ولما ملك ظهر منه شر شديد وفجور وملك الارض كلها وسار فيها بالجور والعسف وبسط يده بالقتل وسن العشور والمكوس وآتخذ المغنيين والملهيين وكان على منكبيه سلعتان بحركهما إذا شاء فادعى أنهما حيتان تهويلا على ضعفاء العقول وكان يسترهما بثيابه ولما اشتد على الناس جوره وظلمه ظهر باصبهان رجل يقال له كابي وكان الضحاك قد قتل له ابنين فاخذكابي المذكور عصا وعلق بطرفها حراباويقال انه كان حدادا وإن الذي علقه نطع كان يتوقى به النار وصاح في الناسو دعاهم الى مجاهدة بيوراسب فاجابه خلق كثير واستفحل أمره وبقي ذلك العلم معظما عند الفرس ورصعوه بالجواهر وسموه درفش كابيان ولما قوي أمركابي قصــد بيوراسب فهرب منه وسأل الناس كابي أن يتملك علمهم فابي لُمُمْ اللِّيس من بيت الملك وأمر هـــم ان يملكوا بمض ولد جمشيذ وكان افريذون بن اثفان من أولاد جمشيذ وكان مستخفيا من الضحاك فو افي مجماعته الى كابى فاستبشر الناس به وولود الامر وصاركابي أحد أعوانه حتى احتوى افريذون على منازل بيوراسب وأمواله وتبعه وأسره بدياوند وقتله وكان الني الراهيم الحليل على السلام في أواخر أيام الضحاك ولذلك زعم قوم أنه نمروذ وأن نمروذ عامل المنتلف في الضحاك المذكور اختلافا كثيرا فيزعم كل من الفرس واليونان

والعرب أنه منهم والفرس يجملونه قبل الطوفان لانهم لايمترفون بالعلوفان ثم ملك (افريذون) ابن اثفيان وهم من ولدحمشيذ قيل انه التاسع من ولده وكان ابراهيم الخليل في أول ملك افريذون وقد قيل أن أفريذون هو ذو القرنين المذكور في القرآن ولما ملك أفريذون سار في الناس باحسن سيرة ورد جميع مااغتصبه الضحاك على أصحابه وكان لافريذون ثلاثة أولاد فقسم الارض بينهما ثلاثًا أحدهم (ايرج) وحبل له العراق والهند والحجاز وجمله صاحب التاج والسرير وفوض اليه الولاية على أخويه والثانى (شرم) وجمــل له الروم وديار مصر والمغرب والثالث (طوج) وجمل له الصبن والترك والمشرق حميمه فلما مات افريذون وثب طوج وشرم على ايرج فقتــــلاه واقتسما بلاده ومليكا الارض ثم نشأ ابن لايرج يقال له (منوچهر) بمم مفتوحــة ونون مضمومة وواو ساكنة وجم بين الحبم والشين مكسورة وهاء ساكنة وراء مهملة فحقدالمذكور على عميه وجمع العساكر وتغلب على ملك أبيه ايرج ولما قوىمنوجهر المذكور سار نحوالترك وطلب بدم أبيه فقتل طوج ثم قتل شرم عميه وأدرك أار منهما ثم نشأ من ولدطوج بن افريذون المذكور (فراسياب) ابن طوجوجم عالمسكر وحارب منوجهربن ايرج وحاصره بطبرستان ثم اصطلح وضربابينهما حدالايتجاوزه واحد منهما وهونهر بلخوفيأياممنوجهر ظهرموسى عليهالسلاموذكرواان فرعون موسى وهو الوليد بت الريان كان عاه لالمنو جهر و مطيعاله شم هاك منو جهر فتغاب فراسياب على مملكة فارس وأكثر الفسادوخربالبلاد ثم ظهر (زوبن طهماسب)وهو من أولاد بعد حروب كثيرةوسار زو باحسن سـيرة حتى عمر وأصلح ماكان خربه فراسـياب واستخرج للسواد نهرا وسماه الزاب وبني على حافتــه مدينـــة وكان لزو وزير يقال له (كرشاسف) من أولاد طوج بن افريذون وقــد حكى انهما اشــتركا في الملك انتهت الفيشداذية

# (ذكر الطبقة الثانية)

الكيانية ولما هلك كرشاسف ملك بعده (كيقباذ) بنزو وسلك سيرة أبيه في الخيرو عمارة البلاد ثم هلك كيقباذ وملك بعده (كيكاؤوس) ابن كينيه بن كيقباذ المذكور فتشدد على أعدائه وقتل خلقا من عظماء البلاد وولدله ولد نهاية في الجمال وكان يفتن بحسنه وسها سياوش بسين مهملة مكسورة وياء مثناة من تحتها وألف وواو مكسورة وشين منقوطة ثم ان أباه كيكاؤوس سلمه الى رستم الشديد الذي كان نائبا على سجستان ومملكتها فربى سياوش كما ينبغى وأتى به الى والده وهو نهاية في الادب والفروسية ففر به والده فرحا عظها وولاه مملكته وكان لكيكاؤوس زوجة مبدعة في الحسسن فهويت سياوش واعلمته

فامتنع ولم تزل تراجعه حتى طاوعها فعشقها وعشقته عشقا مبرحاوفي الآخر علم كيكاؤوس بذلك فمنع ولده من دخول داره وضرب الزوجةوحبسها ثم ترضاهاوا فرج عنها فارسلت مع بمض الخصيان الى سياوش تقول ان عاهدتني انك تتزوج بي قتلت أباك فعرف الخصي كيكاؤوس بذلك فامر بحبسها ومنع سياوش من الدخول اليه فسأل سياوش رسمًا الذي رباه أن يشفع الى أبيه أن يرسله الى حرب فراسياب ملك الترك فارسلهمع حيش فصالحه فراسياب على ماأراد فارسل اعلم بذلك أباه كيكاؤوس فانكر عليه وقال لابد من الحرب ولم بمكن سياوش الفـــدر بفراسياب ولاالرجوع الى والده لما ذكر فهرب سياوش الى فراسياب فاكرمه وزوجه ابنته نم ان أولاد فراسياب اغروا والدهم بقتل سياوش وقالوا لايكون عاقبته عليك خيرا فقتله وكانت بنت فراسياب حبلي منه فاراد أبوها قتلها ثم تركها فولدت ابناوسمع كيكاؤوس بذلك فقتل زوجته التىكان هذا الامر بسببها وأرسل قوما شطارا في زى التجار بالمال وأمرهم بسرقة ابن سياوش وزوجته فسرقوهماوأحضروهما وكان اسم الولد المذكوركيخسرو أعنى ولد سياوش ثم انكيكاؤوس قرر الملك لولد ولده كيخسرو ابن المذكور ثم هلك كيكاؤوس واستمر ولد ولده (كيخسرو) المذكور في الملك ولما ملك كيخسرو وقوى أمره قصد جـده أبا أمه وهو فراسياب ملك الترك طالبا بثار أبيه سياوش وجرت بينهما حروب كثيرة آخرها ان كيخسرو ظفر بفراسياب وأولاده وعسكره فقتامهم ونهب أموالهم وبلادهم آخدذا بثار أبيــه سياوش ولما أدرك كيخسرو ثأره واستقر في ملكه تزهد وخرج عن الدنيا ولمـــا اصرعلى ذلك سألهوجوه الدولة في أن يعمين للملك من يختار وكان لهراسة في حاضرا وهو من مرازبته فجمله وصيه وأقبل الناس عليه وفقد كيخسرو وكان مدة ملك كيخسروستين سنة ثم ملك (لهراسف) ويقال انهابن أخي كيكاؤوس فأنخذ سريرا من ذهب مرصما بالجوهر فكان يجلس عليه وبنيت له بارض خراسان مدينة بلخ وسكنهالقتالالترك وكان في زمان لهراسف (بختنصر) وجعله لهراسف اسبهبذا على العراق والاهواز وعلى الروم من غربى دجلة فأتى دمشق وصالحه أهلها وصالحه بنواسرائيسل بالقدس ثم غدروابه فسار اليهم بختنصر راجما وسيى ذريتهم وخرب بيت المقدس وهربمن سلمه نهمالى مصرفا نفذ بختنصر في طلبهم الى ملك مصر وقال هؤلاء عبيدى قد هربوا اليك فابهث الى بهم فقال فرعون مصر انما هؤلاء أحرار وامتنع من تسايمهم اليه فسار بختنصر الى مصر وقتل الملك وسبي أهل مصر ثم سار المذكورالى المغرب حتى بلغ أقاصيها وخرب البلاد وسي ثم عاد الى فلسطين والاردن فسي و قتل و حضر مع بختنصر من بني اسر ائيل دا نيال النبي وغيره من أولادالانبياء عليهم السلاموجمل الى لهراسف من المغربوالشام وبيت المقدس أموالاعظيمة وقداختلف

المؤرخون في بخننصرهل كانملكا مستقلا بنفسه أم كان ائباللفرس والاصح عندالاكثرانه كان نائباللهراسف المذكور وساربالحيوش نيابة عنه وفتح له البلاد ثم غزا بختنصر العرب وكان في زمن معد بن عدنان فقصده طوائف من العرب مسالمين فاحسن اليهم بختنصر وانزلهم شاطئ الفرات وبنوا موضع ممسكرهم وسموه الانبار واستمر واكذلك مدةحياة بختنصر \*ومما حرى لختنصر (رؤياه)التي أربهاوقد أثبتها اليهود في كتبهم وكذلك المؤرخون من المسلمين قالوا أرى صنما رأسه من ذهب وصدره وذراعاه من فضة و بطنه وفخذاهمن نحاس وساقاه وقدماه من حديد وأصابع قدميه بمضها حديد وبمضها خزف وان حجرا انقطمت من حبل من غير يدقاطمة له وصكت الصنم فاندق الحديد والنحاس وغيرموصار جميع ذلك مثل الغبار وألوت به ربح عاصفة ثم صارت الحجر التي صكت الصنم جبلا عظما امتلاً ت منه الارض كلها فقال بختنصر لأأصدق تعبير مارأيته الا ممن يخبرني بما رأيت وكتم بختنصر ذلك وسأل العلماء والسحرة والكهنة عن ذلك فلم يطق أحد أن ينبئه بذلك حتى سأل دانيال فخبره دانيال بصورة رؤياه كما رآها بختنصر ولم يخل منها بشيء ثم عبرها له دانيال فقال الرأس ملكك وأنت بين الملوك بمنزلة رأس الصنم الذهب والذي يقوم بمدك دونك بمنزلة الفضة من الذهب ثم يكون كل متأخر أقل ممن قبله مثلما النحاس دون الفضة والحديد دون النحاس وأما الاصابع التي بمضها حديد وبمضها خزف فان المملكة تصبر آخر الوقت مختلطة مختلفة بعضها قوى وبعضها ضعيف ثم أن الله تعالى يقيم بمد ذلك مملكة لاتبيد الى آخر الدهر هذا تعبير رؤياك فخر بختنصر ساجدا لدانيال وأمَّر له بالحام وان يقرب له القرابين وقد اختلف في مدة ولاية بختنصر والذى اختاره أبو عيسىوأثبته أن بختنصر نولى أوملك سبعا وخمسين سنة وشهرا ونمسانية أيام وتفسير يختنصر بالعربية عطارد وهو ينطق سمى بذلك لتقريبه الحكماء والعلمناء وحبه أهلالعلم ولمــا هلك ولى ملك الفرس بعد بختنصر ابنه (أولاق) سنة واحدة وقتل ثم ولى بعدهُ (بلطشاصر) سنتين وبلطشاصر هــو ابن ابن بختنصر ثم أنه جلس للشراب واحتفــل بلطشاصر في مجلس عمله وحمع فيه الف نفس من أصحابه وجعــل فيه من آنية الذهب مايفوت الحصر فرأى على ضوء الشمع يد انسان تكتب على الحائط فتغير بلطشاصرلذلك واضطرب ذهنه واصطكت ركبتاه فدعا دانيال وقالله مارأى فقال دانيال انكلاعظمت الذهب والفضة والنحاس والحديد وليس فيها ماينصرك ولم تعظم الاله الذي بيده نسمتك وروحك وجميع تصاريف أمورك أرسلكف يدكتبت مامعناه اكشف واعرى أى ان مملكتك كشفت وعريت وجعلت لاهــل فارس فقتل بلطشاصر في تلك الليــلة وبه انقرضت دولة بني بختنصر \*ولىرجىع الى ســياقة ملك لهراســف ثم ملك بعـــده ابنـــه

(كي بشتاسف) وهو الذي يزعمون آنه باق في كندز ولما ملك بشتاسف بني مدينة فسا وظهر في أيامه (زرادشت) بزاي منقوطة مفتوحة وراء مهملة والف ودالمضمومة مهملة وشــينمنقوطة ساكنة وتاء مثناة من فوقها وهو صاحب كتاب المجوس وتوقف بشتاسف عن الدخول في دينه ثم صدقه ودخل فيه وجرى بين بشتاسف وبين خرزاسف ملك الترك حروب عظيمة قتل بنهما فيها خلق كثير بسيب زرادشت ودخول بشتاسف في دينه انتصر فيها بشتاسف على خرزاسف ملك الترك ثم ان بشتاسف تنسك وانقطع للمبادة فيحبل يقال له طميذرو لقراءة كتاب زرادشت ثم فقد وكان لبشتاسف ولديقال له (اسفنديار ) هلك في حياة أبيــه وخاف ولدا يقال له (ازدشيربهمن) بن اسفنديار بن بشتاسف ولما تزهد بشتاسف وفقد ملك ابن ابنه (ازدشيربهمن) المذكوروانبسطت يده ِ حتى ملك الاقالم السبعة (من كتاب أي عيسى) وازدشير بهمن المذكور اسمه بالعبرانية كورش ويقال كبرش وهو الذي أمر يعمارة ببت المقدس بعد ان خريه بختنصر فعمره ازدشير وأمر بني اسرائيل بالرجوع اليه ولا دليل على ان ازدشير المذكور هوكورش أقوى من كلام اشميا النبي عليه السلام فأنه يقول في الفصـــل الثانى والمشرين من كتابه حكاية عن الله تعمالي أنا القائل لكورش راعى الذي يتم حميع محباتي ويقول لاورشليم عودى مبنية ولهيكلهاكن مزخرفا مزينا هكذا قال الرب لمسيَّحه كورش الذي أخـــذُ بيمينه لتدبير الانم وتحنى لك ظهور الملوك سائرا تفتح الابواب امامه فلا تغلق وأـــــير أنا قدامك والمهل لك الوعور وأكبر أبواب النحاس وأحبوك بالذخائر التي في الظلمات ولم يكن أحد في ذلك الزمان بهذه الصفة التي ذكرها اشميا أعنى ملك الاقاليم والحكم على الامم وغير ذلك ممــا ذكر. غــبر ازدشير بهمن فتعــين ان يكون هوكرش وكان ازدشير بهمن كريما متواضما علامته على كتبه بقامه من ازدشير بهمن عبد الله وخادم الله والسائس لامركم وغزارومية في الف ألف مقاتل وبقي كذلك الى ان هلك وتفسير بهمن بالعربية الحسن اننية وكان بهمن متزوجا بابنته خمانى وذلك حلال علىدين المجوس فتوفي بهمن وهي حامل منه مدارا وكانت قد -أات بهمن ان يعقد التــاج على مافي بطنها ويخرج ابنه ساسان بن بهمن من الملك فاجابها بهمن الى ذلك وأوصى به أكابر دولتــه ففعلوا ذلك وساست خماني الملك بعده أحسن سياســـة وعظم ذلك على ساسان فلحق باصطخر وتزهد وتجرد من حلية الملك وآنخذ غنما وتولى بنفسه رعيهاوساسان المذكور هو أبو الاكاسرة ثم وضعت خماني ولدا وسمته (داراً) وهو ابنها وأخوها ولمــا اشتد سلمت الملك اليه وعزلت نفسها فتولى دارا بن بهمن الملك فضبطه بشجاعة وحسن سياسة وولد لداراً ابن فسماه داراً باسم نفسه ثم هاب داراً وولى الملك ابنه (داراً) بن داراوكان

حقودا ظالما فنفر منه قلوب الخاصة والعامة وفي زمان دارا المذكور تملك الاسكندر المشهور ابن فيلبس فعرف توحش خواطر أصحاب دارا منه فقصده بجيشه فلحق بالاسكندر المذكور لمادنامن دارا كثير من أصحاب دارا وأطلموه على عور دارا وقووه عليه وطال بينهما القتال الى ان وثب جماعة من أصحاب دارا عليه فقتلوه وأتوا الى الاسكندر فقتلهم عن آخرهم وصارملك دارا الى الاسكندر

#### (ذكر الاسكندر بن فيلبس)

كان أبوه أحد ملوك اليونان وكانوا طوائف فلما ملك الاسكندر غزاهم واجتمع له ملكهم ثم غزا دارا ملك الفرس وقتله ثم غزا الهند وتناول أطراف الصين ثم الصرف الاسكندر يريد الاسكندرية وهو الذي بناها فهلكفي ناحيةالسواد وقيل بشهرزوروكان عمر. ستا وثلاثين سنة فحمل في تابوت ذهب الى أمه وكان ملكه نحو ثلاث عشرة سنة واجتمع بعد ذلك ملك الروم وكان متفرقا وافترق ملك فارس وكانمجتمعا وكان مرض الاسكندر الذي مات به الخوانيق وقيل اغتيل بالسم وهذا الاسكندر هو صاحب ارسططا ليسروتلميذهوارسطو الذى أشار عليه بمدم قتل الفرس وان يولى أكابرهم ومن يصلح للملك كل واحد برأسه مملكة ليحصل بينهم التباغض والتشاحن ولا يجتمعوا على أحد فقبل الاسكندر ذلك منه وولاهم فصار منهم ملوك الطوائف وكان الاسكندر أشقر آزرق وكان اليونان قبله طوائف فاول ماتملك غزاهم وقتل ملوكهم واجتمع له جميع مملكة اليونان والروم حسما ذكرناه ولمااجتمعت له مملكة المغرب بني الاسكندريةوسار يريد الشرق وقتال دارا ومر الاسكندر في طريقه على بيت المقدس وأكرمبني اسرائيل ثم سار الى بلاد فارس واستولى على ملك الفرس وقتل دارا وكان منه ماذكر وقد قيل عنه أنه أنصرف من المشرق إلى جهة الشمال وبني السد على يأجوج ومأجوج والصحيح ان الاسكندر المذكور لم يكن منه ذلك بل ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن وهو ملك قديم كان على زمن ابراهيم الحليل عليه السلام قيل أنه افريذون وقيل غير. وقد غلط من ظُن ان باني السد هو الاسكندر الرومي وكذلك قد استفاض على السنة الناس ان لقب الاسكندر المذكور ذوالقرنين وهو أيضا غلط فان لفظة ذو لفظة عربية محضة وذو القرنين من القاب العرب ملوك البين وكان منهم ذوجدن وذو كلاع وذونواس وذوشناتر وذو القرنين الصعب بن الرائش واسم الرائش الحارث بن ذى سدد بن عاد ابن الماطاط ابن سبارًوقد قيل ان ذا القرنين الصعب المذكور هو الذي مكن الله له في الارض وعظم ملكه وبنى السدعلى يأجوج ومأجوج ومما نقله ابن سميدالمغربى انابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز فقال هو من

حمير وهذا مما يقوى انه الصمب المذكور لانه كان ملكا عظيما وكان من ولد حمير ولما مات الاسكندر عرض الملك على ابنه فابى واختار النسك فانقسمت ممالك الاسكندر بين ملوك الطوائف وبين ملوك الطوائف وبين غيرهم

#### ( ذكرملوك الطوائف )

وكان من أمرهم أن الاسكندر لما غلب على الفرس وأسر ملوكهم وكبارهم قتل منهم جاعة وأراد قتل الباقين عن آخرهم واستشار ارسطوطاليس في ذلك فقال له انى لاأرى ذلك بل الرأى ان تملك منهم عدة على الفرس فيقع بينهم التشاحن والتباغض ولا يجتمعون فتأمن اليونان غائلتهم ولا يبقى لهم على اليونان دماء كثيرة فمال الاسكندر الى ذلك وملك من كبار الفرس عشرين ملكا على الفرس وهم المسمون بملوك الطوائف واستمر بهم الحال على ذلك نحو خمسمائة وانتى عشرة سنة حتى قام ازده بير بن بابك وجمع ملك الفرس ولم يبق منهم ملك غيره وكانت عدة ملوك الطوائف تزيد على تسمين ملكا ولم يؤرخ في مبتدا أمرهم أسماؤهم ولا مدد ملكهم فانهم كانوا ملو كا صفارا في الاطراف وعظم بعد الاسكندر في التواريخ بعد الاسكندر في التواريخ دون ملوك الطوائف وبق الامر على ذلك حتى اشتهرت الملوك الاشفائية من بين ملوك الطوائف

#### (ذكر الطبقة الثالثة)

وهم الاشغانية قال أبو عيسى وأول من اشتهر منهم (اشغا) بن اشغان ويقال أشك ابن اشكان قال وكان أول ملك اشغا المذكور لمضى مائيين وست وأربعين سنة لغلبة الاسكندر وملك اشغا المذكور عشر سنين أقول فيكون انقضاء ملكه لمضى مائيين وست وخسين سنة للاسكندر ثم ملك بعده (سابور) ابن اشغان ستين سنة وكان مولدالمسيح عليه السلام في سنة بضع وأربعين سنة خلت من ملك سابور المذكور وكان انقضاء ملك سابور لمضى ثلثمائة وست عشرة سنة للاسكندر ثم ملك بعده (جور) بن اشغان وقيل جو ذرز عشر سنين وهلك لمضى ثلثمائة وست وعشرين سنة للاسكندر ثم ملك (بيرن) الاشغانى احدى وعشرين سنة وهلك لمضى ثلثمائة وسبع وأربعين سنة ثم ملك (جو ذرز) الاشغانى تسع عشرة سنة وهلك لمضى ثلثمائة وسبع وأربعين سنة ثم ملك (نوسى) الاشغانى أربعين سنة وقال يوم ملك انى محب ومكرم من أنفذ أمرى وهلك لمضى أربعمائة وست وشين شنة ثم ملك (خومس وعشرين سنة وقال هر من الاشغانى تسع عشرة سنة وهلك لمضى أربعمائة وخمس وعشرين سنة وقال هر من المذكور يوم ملك يامعشر الناس اجتذبوا الذنوب كيلا تذلوا بالمعاذير ثم

ملك بعده (اردوان) الاشغاني اثنتي عشرة سنة وهلك لمضى أربعمائة وسبع وثلاثين سنة ثم ملك (خسرو) الاشغاني أربعن سنة وقال يوم ملك لتسطع ناري مادامت مضطرمة وهلك لمضى أربعمائة وسبع وسبعين سنة للاسكندر ثم ملك بعده (بلاش) الاشغاني أربعا وعشرين سنة وهلك لمضى خمسمائة وسنة ثم ملك بعده (اردوان) الاصغر وظهر أمر ازدشير بن بابك وقتل اردوان المذكور وغيره من الاردوانيين واجتمع له ملك جميع ملوك الطوائف فيكون انقضاء ملك اردوان لمضى خمسمائة واثنتي عشرة سنة لغلبة الاسكندر ويكون ملكه احدى عشرة سنة وقيل ان اردوان المذكور ملك ثلاث عشرة سنة

### (ذكر الطبقة الرابعة)

وهم الاكاسرة الساسانيةوأولهم (ازدشير)بن بابك وهومنولد ساسان بن ازدشيربهمن المقدم الذكر في اخبار ازدشيربهمن وساسان المذكور هو الذي تزهد واتخذغها يرعاها لما أخرجه أبوه بهمن من الملك وجمله لدارا قبل ولادته حسما تقدم ذكر ذلك وكان ازدشير بن بابك المذكور في أول ملكه أحد ملوك الطوائف وكان في أيام الاردوانيين فتدلب عليهم وكان غلبته عليهم لمضي تسعمائة وسبع وأربعين سنة لابتداء ولاية بختنصر ولمضى خمسمائة وآثاتي عشرة سينة لغلبة الاسكندر على دارا وهي مدة ملوك العلوائف فيكون ببين فيام ازدشير وبين الهجرة النبوية أربعمائة واثنتان وعشرون سنة وكان رصد بطلميوس قبل ازدشير المذكور بسبع وسبعين سنة وهذه مدة يمكنان يكون بطلميوس قد عاشها أو عاش غالبها فليس بطلميوس ببعيد عنزمن ازدشير وجميم الاكاسرةالذين كان آخرهم يزدجرد بن شهريار من ولد ازديميز المذكو رولميــا تغلب ازدشير قتـــل الاردوانيين حميمهم وضبط الملك وكان حازما طويل الفكر وكتب لابنه سابور عهــدا ليكون له ولمن بعده من أهل بيته يتضمن حكما وناموسا لضبط المملكة وملك ازدشير أربع عشرة سنة وعشرة أشهر فيكون موته في أواخر سنة خمسمائة وسبع وعشرين لغلبة الاسكندر ثم ملك بعده ابنه (سابور ) ابن ازدشير احدى وثلاثين سنة وســـتة أشهر وكان حميل الصورة حازما وظهر في أيامه (ماني) الزنديقوادعي النبوة واتبعه خلق كثير وهم المسمون بالمانوية ولما مضيمن ملكه احدى عشرة سنةسار بعساكرهوفتح نصيبين من الروم ثم سار وتوغل في بلاد الروم وهم على عبادة الاصنام وذلك قبل تنصرهم وافتتح من الشام عدة مدن عنوة وقتل أهلها ثم سار الى جهــة رومية فصالعه ملك الروم وهو حينئذ غرذيانوس الذي سنذكره في ملوك الروم ان شاء الله تعالى ودخل تحت طاعة سابور المذكور وكان لسابورالمذكور عناية عظيمة بجمع كتب الفلسفة

لليو نانيين ونقلها الى اللغة الفارسية ويقال ان في زمانه استخرجت العود وهي الملهاة التي يغني بها وكان موت سابور المذكور لمضيأر بعةأشهر منسنة تسع وخمسين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده ابنه (هرمز) بن سابورسنة واحدة وستة أشهر وكانعظيم الحلق شــديد القوة وكان يلقب البطل لشجاعته وكان موته في أواخر ســنة خمسمائة وستبن للاسكندر ثم ملك أبنه (بهرام) ابن هرمز ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأتبع سيرة آبائه في حسن السياسة والرفق بالرعية وكان مُوته في أول سنة أربع وســـتين وخمسمائة بعد مضى شهرمنها ثم ملك بعده ابنه (بهرام)بن بهرام سبع عشرة سنة فيكون موته في اول سنة احدى وثمــانين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده آبنة (بهرام) بن بهرامبن بهرام أربع سنين وأربعة أشهر وسلك سبيل آبائه من العدل والسسياسة ومات في سسنة خمس وثمانين وخمسمائة بعد مضى سبعة أشهر منها ثم ملك بعده أخوه (نرسى) بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابو ر بن ازدشیر بن بابك وملك تسع سنین فیکون موته في سنة أربع وتسعين وخمسمائة بعد مضى سبعة أشهر منها ثم ملك بعده ابنه (هرمز ) بن لرسى تسع سنين أيضا فيكون هلاكه لمضى سبعة أشهر من سنة ثلاث وستمانة ولمـــا مات هرمز لم يكن له ولد وكانت بعض نسانًه حاملا فعقدوا التاج على مافي جوفها فــولدت ابنا وسموه سابور وهو (سابور) ابن هرمز بن ترسی بن بهدرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن ازدشیر بن بابك و بق سابور حتى اشتد وظهر منه مجابةعظیمة من صباه وكان أول ماظهر منه أنه سمع ضجيج الناس بسبب الزحمة على الجسر الذي على دجلة بالمداين فقال ماهذه الجلبة فقالوا بسبب زحمة الخارجين والداخلين على الجسر فامران يعمل الى جانب الجسر جسرآخر ليكون أحد الجسرين للخارجين والآخر للداخلين فعملوه فزال ماكان يحصل من الزحام فاستعجب الناس لنجابته وفي أيام صباه طمعت العرب في بلاده وخربوها فلما بلغ سابور المذكورمنالعمر ستعشرةسنة انتخبمن فرسانعسكره عدةاختارها وسار بهمالى المربوقتل من وجدهمهم ووصل الى الحساو القطيف وشرع يقتل ولا يقبل فداء ووردالمشقر وبهاناس من تميموبكر بنوائلوعبدالقيس فسفك من دمائهم مالايحمى وكذلك سار الى اليامة وسفك بها ولم يمر بمــاءللمرب الاوغوره ولا بئر الا وطمها ثم عطف. على ديار بكرورسيمة فيها بسين مملكة فارس ومملكة الروم وصاد ينزع اكتاف المرب فسمى سابورذا الاكتاف وصار عليهذلك لقبا ثمغزا سابورالمذكور الروموقتل فهم وسبا ثم هادنه قسطنطين ملك الروم واستمر على ذلك حتى توفي قسطنطين في سينة خس وأربمين مضت من ملك سابور المذكور وعمره وملكت بنو قسطنطين وهلكوا في مدة ملك سابور المذكور ثم ملك على الروم لليانوس وارتد ألى عبادة الاصنام وقتلالنصارى

واخرب الكنائس واحرق الأنجيل وسار لليانوس الى قتال سابور وأجتمع مع لليانوس العرب لماكان قد فعله فهم سابور المذكور وكان على مقدمة جيش لليانوس بطريق اسمه يونيانوس وكان يونيانوس يسردين النصارى ولم ترتدمم لليانوس الى عبادة الاصنام وبسبب ذلك كان يكره لليانوس فظفر بكشافة لسابور فامسكهم واخــبروه بمكان سابور وكان قد انفرد عن حبيثه ليتجسس اخبار الروم فأرسل يونيانوس يحذر سابور واعلمه أنه علم به وكان قادرا على امساكه فحمده سابور على ذلك ولحق بجيشــه ثم اقتتـــل لليانوس وسابور فالمتصر لليانوس وأنهزم سابور وحبيشه وقتلت الروم منهـم واستولى لليانوس على مدينة سابور وهي طيسفون وهي المعروفة بالمداين ثم أرســل سابور لليانوس مقيما ببلاد الفرس وبقي سابور يسمى في الصلح معه فبينا لليانوس حالس في فسطاطه اذ أصابه سهم غرب في فؤاده فقتله فهال الروم ما نزل بهم من فقد ملكهم في بلاد عدوهم فقصدوا بونيانوس في ان بتملك علمهم فأبى ذلك وقال لا أتملك على قوم يخالفونى في الدن فقالوا نحن نعود الى الملة النصرانية ونحن علمها وأنمــا اطهرنا عبادة الاصنام خوفًا من لليانوس فملك يونيانوس وصالح سابور وسار اليه في عدة يسيرة من أسحابه واجتمع يونيانوس وسابور واعتنقا والنظم الصلحوالمودة بيهما وسار يونيانوس بعساكر الروم عائدا الى بلاده واستمر سابور على ملكه حتى مات بعد أندتبن وسبعين سنة وهي مدة ملكه ومدة عمره فيكون موت سابور لمضي سبعة أشهر من سنة خس وسبعين وستمائة الاسكندر ثم ملك بعده أخوه ( ازدشير ) بن هرمز أربعسنين بوصية من سابور له بالملك لان ابن سابور كان صغيرًا ومات في سينة تسع وسيعين وسمائة للاسكندر ثم ملك بعده (سابور) بن سابور ذي الاكتناف خمس سنين وأربعة أشهر وسلك سابور حسن سيرة أبيه حتى سقط عليه فسطاط كان منصوبا عليــه فمــات من ذلك فيكون هلاكه لمضي احد عشر شهرا من سنة اربع و في انين وستمائة للاسكندر نم ملك بعده أخوه ( بهرام) بن سابور ذي الاكتاف وهو الذي يدعي كرمان شاه لانه كان على كرمان وسلك السيرة الحسنة وملك احدى عشرة سنة ومات مقتولا لأن جماعة من الفرس ناروا عليه وضربه واحد مهم بسهم فقتله وكان هلاكه لمضي حد عشر شهرا من سنة خمس وتسمين وسمائة للاسكندر ثم ملك بعده ابنه ( بزدجرد ) بن بهرام ابن سابور وكان يقال لردجرد المذكور الاثهم والخشن وملك احدى وعشرين سينة وخمسة أشهر وكان فظا خشن الحانب لئم الاخلاق فسلك اقبيح سبرةمن الظلم والعسف وسفك الدماء ورأى الفرس منه من الشر ما لم يعهدوه من آبائه وصبروا عليــــه وطالت

ايامه وهو لا يزداد الا تماديا في الحبور والعسف فابتهلوا الى الله تمالى في هـــلاكه فهلك برفسة فرس فيكون هلا كملضي أربعة أشهر من سنة سبنع عشرة وسبعمائة وكان ليزدجرد المذكور ولد اسمه بهرام جور وكان أبوه يزدجرد قد اسلمه عند المنذر ملك العزب ايربيه بظهر الحيرة فنشأ بهرام حورهناك وقدم على أبيه قبل هلاكه وبهرام حور فيغاية الادب والفروسية فاذاقه ابوء الهوان ولم يلتف اليه ولا رأىمنه خيرا فطلب يهرام جور المود الى المرب حـث كان فأمره بذلك وعاد بهرام جور الى المنذر ومات أبوه وهو عند المنذر فاجتمع جميعالفرس على انهم لا يملكون احدا من ولديز دجر د لما قاسوه منه وأيضا فان بهرام جور قد انتشأ عند المرب وتخلق بأخلاقهم فلا يصلح للفرس وولوا شخصا یسمی کسری من ولد ازدشیر وبلغ ذلك بهرام جور فانتصر بالمنذر وبابته النعمان ملك العرب وجرى بين العرب وبهرام جور وبين الفرس في ذلك مراسلات كثيرة وآخر الامران بهرام جور ثملك موضع أبيه يزدجرد واستقل ىالملك ويحكي عنه من الشجاعة والقوة شيء كثير وآخر أمره انه هلك بأن طلع الى الصيد وأمعن في طرد الوحش حتى توحل في سبخة وعدم وكان مدة ماكه ثلاثاوعشرين سنة واحد عشر شهرا فیکون هلاك بهرام جور لمضي ثلاثة اشهر من سنة احدى وأربعسين وسيعمائة ثم ملك بعده ابنه ( يزدجرد ) ابن بهرام جور ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر وسار يسيرة أبيه بهرام جور من قمع الاعداء وعمارة البلاد ثم هلك يزدحرد لمضى سبعة أشهر من سنة تسع وخمسين وسبعمائة وخالف ابنين هرمز وفيروز فتملك (هرمز) ابن يزدجرد سبع سنين وظلم الرعية واحتجب عن الناس ولمـــا ملك هرمز هرب أخوه فيروزالى الهياطلةوهمأهل البلادالتي بينخراسان وبين بلادالتركوهي طخارستان نص عليه أبو الربحان واستعان بملكهم على رد ملك أبيه اليه واستقلاعه منأخيه هرمز فانجده وسار فيروز بجيش طيخارستان وطوائف من عسكر خراسان الى هرمز وافتتلا فيالرى فظفر فيروز باخيههرمز فسجنه وكانت أمهما واحدة فيكون انقضاء ملكهرمز في سنةست وستين وسبحمائة للاسكندر ثم ملك (فيروز)بن يزدجرد بنبهرامجورسبعا وعشرين سنة وسلك حسن السيرة وظهر في أيامه غـــــلاء وقحط وغارت الاعـــين ويبس النبات وهلك الوحش ودامذلك مدة سبع سنين وبعد ذلك أرسلالله تعالى المطروعادت الاحوال الىأحسن حالبوكان ملك الهياطلة حينئذ يسمى الاخشمنوار ووقع ببثه وببن فيروز بسبب ان فيروز خطب ابنة الاخشنوار فلم يزوجه فسارفيروز ألى الهياطلةوذكر لهم ذنوبا منها أنهم بأتون الذكر أن ولم يُظفر منهـم بشيٌّ وهلك فيروز بأن تردي في حندق كان عمله الهياطلة وغطى فوقع فيه مع جماعته فهلكواواحتوى اخشنوارعلى جميع

ما كان في معسكره فيكون هلاك فيروزفي سنة ثلاثوتسمين وسبعمائة ثم ملك بعسده أبنه (بلاشَ) بنفيروز أربع سنبن وكان حسن السيرة ومات في سنة سبع وتسمين وسبعمالة ثم ملك بعدمآخو. (قباذ) ابن فيروز ثلاثًا وأربعين سنة مها ست سنين كان فها قتال بينه وبين أخيه جاماسف وفي أيام قباذ المذكور ظهر مردك الزنديق وادعى النبوة وأمر الناس بالتساوى في الاموال وان يشتر كوا في النساء لانهم اخوة لاب وأمآدمو حواءو دخل قبادُ في دينه فهلك النــاس وعظم ذلك عليهــم وأحممواعلى خلع قباذ وخلموه وولوا أخاه جاماسف ابن فيروز ولحق قباذ بالهياطلة فأنجدوه وسار بهمم وبعسكر خراسان والتقيمع أخيه جاماسف وانتصر عليه وحبس جاماسف واستمر قباذ في الملك حتى مات في ـــنة أربعين وثمـانمائة لمضي سمعة أشهر من السنة المذكورة تمملك بعد قياد ابنه (أنوشروان) ابن قباذ بن فیروزبن یزدجرد بن بهرام جور بن یزدجرد الاثم بن بهرام بن سابورذی الا كتاف بن هرمز بن ترسى بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن ازدشــير بن بابك وملك أنوشروان نمانيا وأربعين سنة ولمساتولىالملك كان صفيرا فلما استقل بالملك وجلس على السربر قال لخواصه أني عاهدت الله أن صار الملك الى على أمرين أحدهمااني أعيدآ لالمنذر الى الحيرة وأطردالحارث عنها وأماالاس الثابي فهوقتل المردكية الذينقد أباحوا نساء الناس وأموالهم وجملوهم مشتركين في دلك بحيث لايختصأحدبامرأةولابمال حتى اختلط أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء وتسمهيل سبيل العاهرات الى قضاء نهمتهن واتصلت السفلة الى النساء الكرائم التيماكان أمثال أولئك يتجاسرون أن يماؤا أعينهم مهن اذا رأوهن في الطريق فقال له مردك وهو قائم الى جانب السرير هــل تستطيع أن تفتل الناس جميعا هذا فساد في الارض والله قد ولاك لتصلح لالنفسد فقال له أنوشروان ياابن الحديثة أنذكر وقد سألت قياذ ان يأذن لك في المببت عنـــد أمي فاذن لك فمضيت نحو حجرتها فلحقت بك وقبلت رجلك وان نتن جواربك مازال فيأنغي منذذلك الى الآن وسألتك حتى وهبتها لى ورجعت قال نعم فأمر حينئذ انوشروان بقتل مردك فقتل بين يديه وأخرج واحرقت حيفته ونادى باباحة دماء المردكية فقتل منهم في ذلك اليــوم عالم كثير وأباح دماء الممانوية أيضا وقتل منهم خلقا كثيرا وتثبت ملة الحجوسية القديمةوكتب بذلك الى أصحاب الولايات وقوى الملك بمد ضعفه بادامة النظر وهجر الملاذ وترك اللهو وقوى جنده بالاسلحة والكراع وعمر البلاد وردالي ملكه كثيرامن الاطراف التي غلبت عليها الايم بملل وأسباب شتى منها السند والرخج وزابلستان وطخارستان ودروســتان وغيرها وبني المعاقل والحصون وقسم أموال المردكية على الفقراء ورد الاموال التي لها أصحاب الى أصحابها وكل مولود اختلف فيه الحقه بالشسبه وانكان ولدا للمردكية المقتولة

جعله عبدا لزوج المرأة التي حبلت به من المردكية وأمر بكل امرأة غلبت على نفسها ان تعطى من مال المردكي الذي غلبها قدر مهرها وأمر بنساء المدروفين اللائي مات من يقوم عليهن أو تبرأ منهن أهلهن لفرط الغـيرة والأنفة ان يجمعن في موضع أفرده لهن وأجرى عليهن مايمومهن وأمر أن يزوجن من مال كسرى وكذلك فعــ ل بالبنات اللائمي لم يوجد لهن أب واما البنون الذين لم يوجد لهم أب فاضافهم الى مماليكه ورد المنذرالي الحيرة وطرد الحارث عنها وكان من حديث الحارث المذكور ان العرب كانت قدطمعت في أرض الفرس أيام قباذ لضعفه عن ضبطالملكة واستوات كندة على الحبرة وطر دوااللخميين عنها وكان ملك اللهخميين حينئذ المنذر بن ماء السماء وملك موضعه الحارث بن عمرو بن حجر آکل المرار بن عمروبن معاوية بن ثور وثور هؤكندة ووافق الحارث قباذعلى اتباع مردك فعظمه قبادوأقامه وطرد المنذر لذلك فلمااستقل أنوشروان بالملك أعادالمنذر وطرد الحارث عن الحيرة فهرب وأرسل المنذرخيلا في طاب الحارثالمذكور فامسكوا عدة من أهله فقتالهم وعدم الحارث واختلف في صورة عدمه وسنذكر ذلك عند ذكر ملوك كندة في الفصل المتضمن ذكر ملوك العرب ان شاء الله تعمالي وأمر أنوشروان بنساء أبيه قباذ ان يخــيرن بين المقام في داره واجراءالارزاق عايهن و بين ان يزوجن بالاكفاء من البمولة وفتح أنوشروانالرها مدينة هرقل ثم الاسكندرية واذعن لهقيصر بالطاعة وغزا الخزر ثمتوجهالي نحوعدن فسكر هناك ناحيةمن البحر بين جبلين بالصخور وعمد الحديد ثم سار الى الهياطلة مطالبا بدم فيروز وكبس بلادهم وقتل ملكهم وخلقا كثيرًا من أصحابه وتحجاوز بلخ وما وراءها ثم رجع الى المدائن وأرســل جيشا الي اليمن وقدم عايهم وهرز فقتلوا الحبشة المستولين عليها وأعاد ملك أباسيف بنذى يزن عليه بمد قتل ملك الحبشة مسروق بن ابرهة الاشرم الذي جاء بالفيل ليهدم الكعبة وغزا برجان وبني باب الابواب وفي زمانه ولد عبدالله أبو النبي صلى الله عليه وسلملاربع وعشرين سنة من ملكه وكذلك ولد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية والاربعين من ملك أنوشروان المذكور ومات أنوشروان في سنة عان وعمانين وعاعمائة للاسكندر لمضي سبعة أشهر من السينة المذكورة ثم ملك بعده ابنه (هرمز) بن أنوشروان وكان عادلا يأخذ للادنى من الشريف وبالغ في ذلك حتى أبغضه خواصه وأقام الحق على بنيه ومحبيه وأفرط في العدل والتشديد على الاكابروقصر أيديهمعن الضعفاء الى الغاية ووضع صندوقا في اعلاه خرق وأمر ان يلقي المتظلم قصته فبه والصندوق مختوم بخاتمه وكان يفتح الصندوق وينظر في المظالم خوفامن ان لاتوصل اليه الشكاوي على بطانته وأهله ثم طلب ان يعملم بظلم المتظلم ساعة فساعة فامر بآنخاذ سلسلة من الطريق وخرق لهـا في داره الى موضعُ

جلوسه وقت خلوته وجمل فيها جرسا فكان المتظلم يجيء منظاهر الدار فيحرك السلسلة فيملم به فيتقدم باحضاره وازالة ظلامته ثم خرج على هرمز عدة أعداء منهــم شابة ملك الترك في جمع عظيم وخرج عليه ملك الروم وخرج عليه ملك العرب في خلق كثير حتى نزلوا شاطئ الفرات فارسل عسكرا الى ملك الترك وقدم عليهم رجلا من أهــل الرى يقال له بهرام حوبين بن بهرام خشنش واقتتل مع النرك وآخر ذلك ان بهرام جوبين قتل شابة ملك الترك ونهب عسكره وطردهم واستولى على أموال جمة أرســل بها الى هرمز شم قام ابن شابة مقام أبيه واصطلح مع بهرام جو ببن وتهادنا شم ان هرمز أمر بهرام نجو بين بالمسير انى النرك وغزوهم في بلادهم فلم ير بهرام ذلك مصلحة وخاف من هرمز لكونه لم يمتثل ذلك فآتفق بهرام والعسكر الذين معه وخلعوا طاعة هرمز فانف ذهرمز اليهم عسكرا فصارأ كثرهم مع بهرام جو بين بعد قتال جرى بينهم وكان برويز بن هرمز مطروداعنأ بيه مقيما باذربيجان فبلغه ضعف أمرأبيه واتفاقأ كابر الدولة والعسكر على خلمه وخشي من استيلاء بهرام جوبين على الملك فقصد برويزأباه ولما وصل برويز وثب خالابرويز على هرمز وامسكاه وسملا عينيه ولبس برويز التاج وقعـــد على سرير الملك وكان من أول ملك هرمز الى استقرار ابنه برويز في الملك نحو ثلاثعشرة سنةونصف سنة فانهرمز بقي معتقلامدةمديدة ثمخنق وجلس برويزعلي السرير وخالفهبهر أمجوبين فانه لمــا حلس برويز على سرير الملك أول مرة اظهر بهرامجوبين عدم طاعته وانتصر لهرمز وقصدان ينتقم من برويز لم افعله في أبيه هرمز من سمل عينيه و جرى بين بهرام جو بین و بین برویز مراسلات لم یرد فیها بهرام جو بین الامایسوءبرویز وآخر الحال ان بهرام حوبين تغلب وخشى برويز ان يقيم أباه الاعمى صورة ويستولي على الملك فاتفق مع خواصه على قتل أبيــه هرمز فقتلوه ولحق برويز بملك الروم مستنجداً به ووصــل ( بهرام حبو بين ) ولبس التاج وقعد على سرير الملك وقال لعظماء الدولة انني وان لمأكن من بيت الملك فان الله ملكني اليوم والملك بيده يملكه من يشاء ووصل برويز الى ملك الروم فزوجه بنته مريم وأنجده بثمانين الف فارس وسار بهم حتى قارب بهرام جوبين فالتقيا وجرى بينهما قتال كثير ولحق ببرويزكثير من الفرسوولي بهرامجو بين هاربا الى خراسان ثم لحق بالترك ثم تملك ( برويز) بعد طرد بهرام جوبين وفرق في عسكر انروم أموالا حليلة وأعادهم الى ملكهم وكان استقرار برويز في الملك في أثناءسنة اثنتين وتسعمائة للاسكندر وملك برويز ثمانيا وثلاثين سنة ولما استقر في الملك غزا الروم وسببه أن الملك الرومي الذي عمل مع برويز ماعمله هلك فطرد الروم أبنه عن الملك وأقاموا غيره فجرت بين برويز وبين الروم عدة حروب وكسر الروم ووصلت خيله

القدمانطينية وجمع برويز في مدة ملكه من الاموال مالم يجتمع لغيره من الملوك وتزوج شيرين المغنية وبني لها قصر شيرين بين حلوان وخانقين وكان له ثمانية عشر ابناأ كبرهم اسمه شهريار ومنهم شيرويه الذي ملك بمد أبيه رام شيرويه مريم بنت ملك الروم ثم ان برويزعتا وتجبر واحتقر الاكابر وظلم الرعية وكان متولي الحبوس زادان فروخ قد أنهى اليه أنه قداجتمع في الحبس ستة وتلاثون الفرجل وقد ضاقت الحبوس عهم وقد عظم تنهم فان رأى الماك ان يماقب من يستحق المقوبة ويقطع من يستحق القطع ويفرج عنهم فقال برويز بل افتالهم جميعهم وافطع رؤسهم واجعلهاقدام بابدارالمملكة فاعتذر زادان فروخ عن ذلك وسأل الاعفاء عنه فاكد عليه كسرى برويز وقال أن لم تقتلهم في هذا النهار فتلتك قبلهم وشتمه واخرجه على ذلكفذهب اليهمزادانفروخ واعلرالمحبسين بذلك فكثر ضجيجهم فقال ان افرجت عنكم تخرجون وتأخذون بايديكم ماتجدونه في الاسواق من آلات واخشاب وتكسون كسرى في داره بنتة فحافو اعلى ذلك وافرج عنهم ففعلوا ذلك ولم يشعر كسرى برويز الابالغلبة والصياحولم يقدر حاشيته والذين ببابه في ذلك الوقت على ردالمذكورين فهجموا على كسرى برويزفي داره وهرب فاختبأفي جانب بستان بالداريعرف بياغ الهند فدلهم عليه بنض الحاشية فاخرجوه ممسكا الى زادان فروخ فحبس في داررجل يقال له مارسفيدوقيد. بقيد ثقيل ووكل به جماعة ومضى الى عفربابل فجاء بشيروبه وأجلسه على سرير الملك واطاعه الخاصة والعامة وجرى بين شيرويه وبينأبيه مراسلات وتقريع وآخر الامرقال شيرويه لا بيه لاتمجب ان أنا قتلتك فانني أقتدى بك في سملك عبني أُبيك هرمز وقتله ولو لم تفعل ذلك مع أبيك ما أفدم عليك ولدك بمثل ذلك وأرسل شيرويه بمض أولاد الاسأورةالذين قتلهم بروبز وأمرهم يقتله فقتلوه ولمضي اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشريومامن ملك برويزها جراانبي صلى الله عليه وسلممن مكة الى المدينة وكان هـــــلاك برويز لمضى خمس سنين وســـــتة أشهر وخمسة عشر يوماً للهجرة لآنه من السنة الثانية والاربعين من ملك آنوشروان وهي سنة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف السنة الثالثة والثلاثين من ملك برويز وهي عام الهجرة ثلاث وخمسون سنة وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في السينة الثانية والاربمين من ملك أنَّوْ سَرُو الله ما جر رسول الله صلى الله عليه وسلم الماكان له من العمر تلاث وخمسون سنة فيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين في أيام أنوشروان واثنتا عشر: سنة في أيام هرفي مز ابن أنوشروان وسنة ونصف بالتقريب في الفترة التيكانت بين امساك هرمز وبين اسلاتمرار أبنه برويز واثنتان وثائون سنة ونصف بالتقريب من ملك برويز ومجموع ذلك ثلاث الوضاء وخمسون سنة وعلى ذلك فتكون السنة الثالثة والثلاثون

من ملك برويز هي السنة الخامسة والثلاثون وتسعمائة للاسكندر بالتقريب وكانت مدة ملك برويز عَــانيا وثلاثين سنة فيكون هلاك برويز في سنة أربعين وتسممائة اللاسكندر ثم ملك شبرويه وكان ردئ المزاج كثير الامراض صغير الحلق وكان اخوته السـمعة عشركانهم عوالى الرماح قد كملوا في حسن الحلق والاخلاق والادب فلما ولى شيرويه الملك قتل الجميع ثم ندم على قتل اخوتهوا بتلى بالاسقام فلم يلتذ بشيء من اللذات وجزع بعد قتلهم حزءا شديدا واحترم نوم الليل وصار يبكي ليلا ونهارا ويرمى التاج عن رأسيه ثم هلك على تلك الحال وكان مدة ملكه تمانية أشهر ثم ملك (ازدشير) بن شیرویه بن برویز وقیل آنه کان ابن سبع سنین و حضنه رجــل یقال له مهاذر خشنش فاحسن سياسة الملك ثم قتل ازدشير بن شيرويه وكانت مدة ملكه سنة وستة أشهر ثم ملك (شهر يران) وكان من مقدمي الفرس مقيما في مقابلة الروم في عسكر عظيم من الفرس وكان الشام اقطاعه وأقبل شهريران بمسكر. لما بلغه ملك أزدشير بن شيرويه وصغر سنه وهجم مدينة طيسبون ليلا بمد قتال كثير وقتل مهاذر خشنش وقتل ازدشير أبن شرويه واستولى على الخزائن والاموال ولبس التاج وجلس على سرير الملك ولم يكن من أهل ببت المملكة ولمساحلس على السرير ودخل الناس للتهنئة أوجعه بطنسه بحيث لم يقدر أن يقوم الى الحلاء فدعا بطست وستارة وتبرز بين يدى السرير فتطبر الناس من ذلك وقالوا هذا لابدوم ملكه وكان من سنة الفرس اذا ركب الملك أن يقف حماعة حرسه صفين له وعليهم الدروع والييض وبابديهم السميوف مشهورة والرماح فاذا حاذاهم الملك وضع كل منهم ترسه على قربوس سرجه ثم وضع جبهته عليــه كهيئة الســجود ثم يرفعون رؤسهم ويســبرون من جانبي الملك يحفظونه وركب شــهريران فوقف له بسفروخ واخواه في حملة الحرس فلما حاذاهم شهريران طعنه المذكورون فالقوه عن فرسه وحمات عطماء الفرس على أصحابه فقتلوا منهم جماعة وشدوا في رجل ثم ولوا الملك ( بوران ) بنت كسرى برويز فاحسنت السيرة وردت خشبة الصليب على ملك الروم فعظم موقعها عنده وأطاعها في كل ماكلفته وملكت سنة وأربعـــة أشهر ثم هلکت فملك ( خشنشدة ) من بني عم كسرى برويز ولما ملك خشنشدة المذكور لم يهند على تدبير الملك فكان ملكه أقل من شهر وقتــل ثم ملكت ( ارزمي دخت ) بنت كسرى برويز ولما ملكت أظهرت العدل والاحسان وكان أعظم الفرس حينئه فرخ هرمز اصبهبذ خراسان وكانت ارزمي دخت من أحسن النساء صورة فخطبها فرخ هرمز ليتز وجها فامتنعت من ذلك نم أجابته الى الاجتماع به في الليل ليقضي وطره منها

فحضر بالليل بالشمع والطيب فامرت متولى حرسها فقتله وكان رستم بن فرخ هرمز وهو الذي تولى قتال المسلمين فيما بعد قد جعله أبوه نائبه على خراسان لما توجه بسبب ارزمي دخت فلما قتلته جمع رستم المذكور عسكره وقصد ارزمي دخت بنت كسرى برويز فقتايها أخذا بثار أبيه وكان ملكها سنة اشهر واختلف عظماءالفرس فيمن يولونه الملك فلم يجدوا غير رجل من عقب ازدشير بن بابك واسمه (كسرى ) بن مهر خشنش فملكوه ولما ملك المذكور لم يلق به الملك فقتلوه بعد أيام فلم يجدوا من يملكونه من بيت المماكمة فوجدوا رجلا يقال له (فيروز) بن خستان يزعم أنه من نسل أنوشروان فملكوا فيروز المذكور ووضعوا الناج على رأسه وكان رأسه ضخما فلم يسعه التاج فقتلوه ثم ملك ( فرخ زاد خسرو ) من أولاد أنو شروان وملك ستة أشهر وقتلوه ثم ملك ( يزدجرد ) بن شهر يار بن برويز بن هرمز بن أنو شروان بن قباذ بن فيروز ابن يزد جرد بن بهرام جور بن يزد جرد بن بهرام بن سابور ذي الاڪتاف بن هرمز بن ترسی بن بهرام بن بهرام آخرین هرمز بن سابور بن ازدشیر بابك وكان يزدجرد المذكور مختفيا باصطخر لما قتل أبوء مع اخوته حبن قتام أخوهم شبرويه حسبما ذكرناه وكان ملك يزدجردالمذكوركالخيال،النسبة الى ملك آبائه وكانت الوزراء تدبر ملكه وضعفت مملكة فارس واجهترأ عليهم أعهداؤهم وغزت المسلمون بلادهم بعد ان مضي من ملكه أربع سنين وكان عمر يزدجرد الى ان قتمل بمروعتم ين سنة وكان مة:له في خلافة عثمان رضيالله عنه في سنة احدى وثلاثبن للهجرة وهو آخر من ملك منهم وزال ملكهم بالاسلام زوالا إلى الابد فهذا ترتيب ملوك الفرس من أوشهنج الى يزدجرد من كتاب تجاربالامم لابن مسكويه ومن كتاب أبي عيسى

# (الفصل الثالث في ذكر فراعنة مصر)

ثم ملوك اليونان ثم ملوك الروم (اما الفراعنة) فهم ملوك القبط بالديار المصرية قال ابن سعيد المغربي ونقله من كتاب صاعد في طبقات الايم أن أهل مصر كانواأهل ملك عظيم في الدهور الخالية والازمان السالفة وكانوا اخلاطامن الايم ما بين قبطي ويوناني وعمليستي الأأن جهر تهم قبط قال وأكثر ما تملك مصر الغرباء قال وكانوا صابئة يعبدون الاصنام وصار بعد الطوفان بمصر علما، بضروب من العلوم خاصة بعلم الطلسمات والنيرنجات والكيمياء وكانت مدينة منف هي كرسي المملكة وهي على اتني عشر ميلا من الفسطاط قال ابن سعيد وأسنده الى الشريف الادريسي أن أول من ملك مصر بعد الطوفان (بيصر) ابن حام بن نوح و نزل مدينة منف هو و ثلاثون من ولده وأهله ثم ملكها بعده ابنه (مصر) ابن بيصر

وسمنت البلاد به لامتداد عمره وطول مدة ملكه ثم ملك بعده ابنه (قفط) بن مصرتم ملك بعده أخوه (اتريب) بن مصر واتريب المذكور هو الذي بني مدينة عين شمس وبهما الآثارالعظيمة الى الآن تمملك بعده أخوه ( صا ) وبه سميت مدينة صا وهي مدينة خراب على النيل من أسفله ثم ملك بعده (تذراس) ثم ملك بعده (ماليق) ابن تذراس ثم ملك بعده ابنه (حرابًا) ابن ماليق ثم ملك بعده (كلككي) ابن حرابًا وكان ذا حكمة وهوأول من جمد الزئبق وسبك الزحاج ثم ملك بعده (حريباً) ابن ماليق وكان شديد الكفر ثم ملك بعده (طوايس)و هو فرعون ابراهيم عليه السلاموهو الذيوهب سارة هاجروكان مسكن طوليس بالفرما ثم ملك بعده أخته (جوريق) ثم ملك بعدها (زلفا) بنت مامون وكانت عاجزةعن ضيط المملكة وسمعت عمالقة الشام بضعفها فغزوها وملكوا مصر وصارتالدولة للممالقة وكانالذي أخذ الملك منها (الوليد) ابن دومغ العملاقي وكان يعبد البقر فقتله أسد في بعض متصيداته وقيل هو أول من تسمى بفرعون وصار ذلك لفبا لكل من ملك مصر بعده ثم ملك بعده ابنه (الربان) ابن الوليد وهو فرعون يوسف ونزل مدينة عين شمس ثم ملك بعده ابنه (دارم) ابن الريان وفي زمانه توفي يوسف الصديق عليه السلام وتجبر دارم المذكور واشتد كفرد ورك في انبيل فبعث الله تعالى عليه ريحًا عاصفة أغرقته بالقرب من حلوان ثم ملك بعده (كاسم) ابن معدان العمليةي أيضا وقصدأن يهدم الهرمين فقال له حكماء مصر ان خراج مصر لايني بهدمهما وأيضا فانهما قبران لنبيين عظيمين وهما شيث بن آدم وهرمس فامسك عن هدمهما ثم ملك بعده (الوليد) بن مصعب وهو فرعون موسى عليه السلام وقد اختلف فيه فقيل أنه من العمالقة وهو الاظهر وقيل آله هو فرعون يوسف وأطال الله تعالى عمره الى أيام موسى عليه السلام \*قال ابن سعيد وذكر القرطي في ناريخ مصر أن الوليد المذكوركان من القبط وكان في أول امره صاحب شرطة لكاسم العملاقي وكانت الاقباط قد كثرت فملكوا الوليد المذكور بعد كاسم وانقرضت من حينئذ دولة العمالقة من مصر قال والوليدالمذكورهو الذي ادعى انربوبية قال وصنف الناس في سيرته وخلدوا ذكرها وكانت أرض مصر على أيامه في نهاية من العمارة فعظمت دواته وكثرت عساكره وفي مناجاة موسى عليه السلام يارب لم أطلت عمر عدوك فرعون يعني الوليد المذكور مع ادعائه ماانفردت به من الربوبيـة و حجد نعمتك فقال الله تعالى أمهلتــه لان فيــه خصلتين من خــلال الايمان الحبود والحياء وكان هامان وزير فرعونالمذكور وهو الذي حفر لفرعون خليج السردوسي ولما أخذ هامان في حفره سأله أهلكل قرية أن يجريه اليهمو بعطوه على ذلك مالا وكان يأتي به الى القرية نحو المشرق ثم يرده الى القرية من نحو المغرب وكذلك في

الجنوب والشمال واجتمع لهامان من ذلك تحو ماثة الف دينار فاتى بها الى فرعون وأخبره بالقضية فقال فرعون ويحك أنه ينبغي للسيدأن يعطم على عبيده ولأيطمع بما في أيديهم وردعلى أهلكل قرية ما أخذ منهم وأخبر فرعون المذكور المنجمون بظهور موسىعليه السلام وزوال ملكه على يده فاخذ في قتل الاطفال حتى قتل تسمين الف الف طفل وسلم الله تمالى نبيهموسي عليه السلام منه بان التقتطه زوج فرعون آسية وحمته منهوتزعمالهود أن التي التقطت موسى هي بنت فرعون لازوجته والاصح أنها زوجته حسبما نطق بهَ القرآن المظيم ولما كان منه ومن موسى ما تقدم ذكره من اظهار الآيات لفرعون وهي العصا ويده البيضاء والحبراد والقمل والضفادع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون بني اسرائيــل الى موسى عليه الســـلام ولما أخـــذهم موسى وسار بهم ندم فرعون على ذلك وركب بمساكره وتبمهم فلحقهم عندبجر القلزم وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام فضرب البحر بعصاء فصار فيه اثنا عشر طريقا لكل سبط طريق فتبعه فرعون فغرق هو وجنوده وكان هلاك فرعون المذكور بعد مضي تمانين سنة من عمر موسى عليه السلام وكان قد تملك من قبل ولادة موسى ولذلك أس بقتل الاطفال في أيام ولادة موسى عليه السلام فمدة ملك فرعون المذكور تزيد على تمانين سنةقطما ولماهلك فرعون المذكور ملكت القبط بعدم (دلوكة) المشهورة بالعجوز وهي من بنات ملوك القبط وكان السحر قد انتهى البها وطال عمرها حتى عرفت بالمجوز وصنعت على أرض مصرمن أولأرضهافي حداسوان الى آخرها سورا متصلاالي هناانتهي كلاما بن سميدالمفرى ولم يذكر من تولى بمد دلوكة ثم انى وجدت في أوراق قد نقلت من تار يخ ابن حنون الطبرى وهو تاريخ ذكر فيه ملوك مصر في قديمُ الزمان قال ثم ملك مصر بعد دلوكة صبى من أبناء أكابر القبط كان يقال له ( دركون ) بن بكتوس ثم ملك بمده ( توذس) ثم ملك بعده أخوه ( لقاش ) ثم ملك بعده أخوه ( مرينا ) ثمملك بعده(استماذس) ثمملك بعده (يلطوس) ابن ميكاكيل ثم ملك بعده ( مالوس ) ثم ملك بعده ( مناكيل ) ثم ملك بعده ( بولة ) وهو الذي غزا رحبهم بن سليمان بن داود عليهما السلام وقد ذكر في كتب اليهود ان فرعون الذي غزا بني اسرائيــل على أيام رحبهم كان اسمه ( شيشاق) وهو الاصح ثم لم يشتهر بعد شيشاق المذكور غير فرعون الاعرج وهو الذي غزاه بختنصر وسلبه وكان بين رحبهم بن سليمان عليه الســـــلام وبختنصر فوق أربعمائة ســـنة وكان شيشاق على أيام رحبهم فشيشاق قبل فرعون الاعرج باكثر من أربعمائة سـنة ولم يقِع لى أسهاء الفراعنة الذين كانوا في هذه المدة أعنى فيما بين شيشاق وفرعون الاعرج ولما قتل بختنصر فرعون المذكور وغزا مصر وأبادأهلها بقيت مصر أربعين سنة خرابا ومن

كتاب أبن سعيد المغربي قال وصارت مصر والشام من حين غزاهما بختنصر تحتولايته حتى مات بختنصر و توالت الولاة من جهدة بنى بختنصر عدلى مصر والشام حتى القرضت دولة بنى بختنصر فتوالت ولاة الفرس على مصر فكان منهدم (كشروس) الفارسي بانى قصر الشمع ثم تولى بعده (طخارست) الطويل قال وفي أيامه كان بقراط الحكيم و توالت بعده نواب الفرس الى ظهور الاسكندر وغلبته على الفرس

#### ۔ کر ملوك اليو نان ہے۔

اما مسلوك اليونان فاول من اشستهر منهم ( فيلبس ) والد الاسكندر وكان مقر ملكه بمقدونية وهي مدينة حكماء اليونانوهي مدينة على جانب الخليج القسطنطيني من شرقيه وكانت ملوك اليونان طوائف ولم يشتهر منهم غير فيلبس المذكور وكان فيلبس المذكور يؤدى الاتاوة الموك الفرس فلما مات فيلبس المذكور ملك بعده ابنه ( الاسكندر ) ابن فيلبس وقدد مرت أخبار الاسكندر مع ملوك الفرس وملك الاسكندر نحو ثلاث عشهرة سنة ومات الاسكندر في أواخر السنة السابعة من غلبته على ملك الفرس ولمـــا مات انقسمت البلاد بين الملوك فملك بعض الشام والمراق (انطياخس) وملك مقدونية اخو الاسكندر واسمه ( فيلبس ) أيضا باسم أبيــه وملك بلاد المجم مــلوك الطوائف الذين رتبهم الاسكندر وملك مصر وبعض الشام والمغرب البطالســـة وهم ملوك اليونان وكان يسمى كل واحد منهم بطلميوس وهي لفظة مشتقة من الحرب معناها أسد الحرب وكان عدة البطالسة الذين ملكوا بعد الاسكندر ثلاثة عشر ملكا وكان آخرهم الملكة قلو بطرا بنت بطاميوس ولم أعلم أي بطلميوس هو ولا كنيتهوزال ملكهم بملك اغستوس الرومي وصارت الدولة لاروم وكانت جميع مدة ملك اليونان مائتين وخمسا وسبمين سنة وكان بين غلبة الاسكندر على ماك فارس وبين غلبة اغستوس ماثنان وأثنتان وثمانون سنة وبتي الاسكندر بعد غلبته على دارا نحو سبع سنين واذا نقصنا سبعا من مائتين واثنتين وثمسانين سنة بتي من موت الاسكندر الى غلبة اغستوسمائنانوخمس وسيعون سنة هي مدة ملك البطالسـة وأول البطالسة بعـد الاسكندر بطلميوس (سشوس) ابن لاغوس وكان يلقِب المنطقي وملك المذكور عشرين سنة فيكون موت ابن لاغوس المذكور لسبع وعشرين سنة مضت من غلبة الاسكندر ثم ملك بمسده بطلميوس الثانى واسمه ( فيلوذفوسَ ) ومعناه محب أخيه وملك نمانياوثلاثين سينة وهو الذي نقلت له التوراة من المبرانية الى اليونانية وهو الذي عتق اليهود الذين وجدهم أسرى لمـــا تملك وقد تقدم ذكر ذلك بعد ذكر بني اسرائيــل فيكون موت محب أخيــه المذكور لحمس وستين سنة مضت من غلبة الاسكندر نم ملك بعده بطلميوس الثالث واسمه (أوراخيطس)

وملك خمسا وعشرين سنة وفي أيامه أدى له ملك الشام الآناوة فيكونموت أوراخيطس المذكور لتسمين سنة مضت من غلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس الرابع واسمه ( فيلو بطور ) ومعناه محب أبيه وملك سبع عشرة سنة فيكون موت محب أبيه المذكور لمضى مائة سنة وسبع سنين من غلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس الحامس واسمه ( فيفنوس ) اربعا وعشرين سنة فيكون موت فيفنوس المذكور لمائة واحدى وثلاثين سنة مضت من غلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس السادس واسمه ( فيلوميطور) ومعناه محب أمه وملك خمسا وثلاثين سنة فمو تعلضيمائة وست وستينسنة لغلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس السابع واسمه (اوراخيطس)الثاني وملك تسعا وعشرين سنة فموته لمضي مائة وخمس وتسعين سنة اللاسكندر ثم ملك بعـــده بطلميوس الثامن واسمه ( سوطيراً ) ست عشرة سنة فيكون موت سوطيراً المذكور لمضي مأتينواحدي عشرة سنة لغلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس التاسع واسمه ( سيدبر يطس) تسع سنين فيكون موته لمضى مائتين وعشرين سنة الملبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس العاشر واسمه ( اسكندروس ) ثلاثسنين فمو ته لمضي مائتين وثلاث وعشرين سينة للاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس الحادي عشر واسمه ( فيلوذفوس ) آخر وملك ثمــان ســـنين فموت فيلوذفوس المذكور لمضي مائتين واحدى وثلاثين سنةللاسكندرثم ملك بطاميوس الثـاني عشر واسمه ( دينوسيوس ) تسـما وعشرين سنة فيكون موت المذكور لمضي مائتين وستين سنة الاسكندر ثمملكت ( قلوبطرا ) وهي الثالثة عشرةوملكت المذَّكورة انتين وعشرين سنة وعند مضى اثنت بن وعشرين سدنة من ملكها غلبها أغسطس على الملك ففتلت قلو بطرا نفسها والقرض بذلك ملك اليه نان وانتقلت المملكة حينشذ الى الروم وهم بنو الاصفر فموت قلو بطرا وغلبة أغسطس كان لمضي مائتين وأننتين وثمانين سنة لغلبة الاسكندر

#### ۔ہ≪ ذکر ملوك الروم ہے۔۔

ذكر أبو عيدى في كتابه ان أول ماملكت عليهم الروم روملس وروماناوس فبنيا مدينة رومية واشتقا اسمها من اسمهما نم وثب روملس على أخيه روماناوس فقتله وملك بعد قتله ثمانيا وثلاثين منة وحد وانخذ روملس برومية ملعبا عجيبا ثم ملك بعده على رومية عدة ملوك ولم يشتهروا ولا وقعت الينا أخبارهم ﴿ ومن الكامل ﴾ لابن الاثير ان ماوك الروم كان مقر ملكهم رومية الكبرى قبل غلبتهم على اليونان وكان أول من يدينون بدين الصابئين ولهم أصنام على أسماء الكواكب السبعة يعبدونها وكان أول من الشهر من ملوكهم (غانيوس) ثم ملك بعده (يوليوس) ثم ملك بعده (أغسطس)

بشنبن معجمتين ولكن لما عرب صار بسينين مهماتين ولقيمه قيصر ومعناه شق عنمه لان أمه مانت قبل أن تلده فشقوا بطنها وأخرجوه فلقب قيصر وصار لقبا لملوك الروم إبعده وخرج أغسطس في السنة الدانية عشرة من ملكه من رومية بعساكر عظيمـــة في البر والبحر وسار الى الديار المصرية واستولى على ماك اليونان وكانت قلو بطرا هي ملكة البونان وكان مقامها في الاسكندرية فلما غليها أغسطس قتلت قلوبطرا نفسها في السنة الثمانية عشرة من ملك اغسطس ولما ملك أغسطس الرومي على اليونان اضمحل ذكر اليونان ودخلوا في الروم ولما ملك اغسطس ديارمصر والشامدخلت بنواسرائيل أيحت طاعته كماكانوا تحت طاعة البطالسة ماوك اليونان فولى أغسطس ببيت المقددسعلي اليهود واليا منهم وكان يلقب هرذوس حسما تقدم ذكره وفي أيام أغسطس ولد المسيح عليه السلام وقد تقدم ذكره أيضا وكانت غلبة أغسطس على ديار مصر وقتل قلو بطرا لمضي مائتين وأثنتين وتمانين سنة لغلبة الاسكندر وكانت مدة ملكأغسطس ثلاثاوأربعين سنة منها أننتا عشرة سنة قبل غلبته على اليونان واحدى وثلاثون سنة منغلبته الى وفاته وكان موت أغسطس لمضي ثلثمائة وثلاث عشرةسنة لغلبة الاسكندر نمملك بعد أغسطس ( طبياريوس ) في أول سنة ثلثمائة وأربع عشرة سنة للاسكندر ( من كتاب أبي عيسي) ان طبياريوس ملك اثنتين وعشرين سنة وطبياريوس المذكور هو الذي بني طبرية بالشام واشتق السمها من اسمه ومات طبياريوس لمضى ثلثمائة وخمسو ثلاثين سينة للاسكندر ثم ملك بعدد طبياريوس (غانيوس) قال أبو عيسى وملك غانيوس أربع سنين ولمضى المنة الاولى من ملك غانيوس رفع المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام فيكون رفمه لمضي سنة ست وثلاثينوثلثمائة للاسكندر ومات غانبوس لمضي سينة تسع وثلاثين وثلثمائة للاسكندر ثم ملك بعدغانيوس ( فلوذيوس ) قال أبو عيسي وملك قلوذيوس أربع عشرة سنة ( من القانون ) وفي أيام قلوذيوس كان سيمون الساحر برومية (من الكامل ﴾ وفي مدة ملك قلوذيوس المذكور حبس شمعون الصفائم خلص وسار الى انطاكية ودعا الى النصرانية ثم سار الى رومية ودعا أهلها أيضا فاجابته زوجـــة الملك وكان موت قلوذيوس لمضي سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة للاسكندر ثم ملك بعده (نارون) (من قانون ابي الريحان البيروني) أنه ملك ثلاث عشرة سنة وهو الذي قتل في آخر ملكه بطرس وبولص برومية وصلبهما منكسين وكان موت نارون المذكور في أواخر سنة ست وستين وثلثمائة للاسكندر ثم ملك بعده (ساسيانوس) قال أبو عيسى وملك ساسيانوس المذكور عشر سنين فيكون موته في أواخر سنة ست وسبعين = وثلثمائة ثم ملك بعده (طيطوس) من القانون ملك سبع سنين وهو الذي غزا اليهود

وأسرهم وباعهم وخرب بيت المقدس وأحرق الهيكل وقد تقدم ذلك عند ذكر خراب بيت المقديس الحراب الثاني وكان موت طيطوس فيأواخر سنة ثلاث وثمسانين وثلثمائة للإسكندر ثم ملك بعده ( دومطينوس ) من القانون ملك خمس عشرة سنة وتتبع النصاري واليهود وأمر بقتلهم وكان دينه ودين غيره من الروم عبادة الاصنام حسبما قدمنا ذكره وكان موت ذو مطينوس في أواخر سنة ثمان وتسمين وثلثمائة ثم ملك بمده ( نارواس ) من كتاب أبي عيسي آنه ملك سينة واحيدة وكانت وفاته في أواخر سنة تسم وتسمين وتلثماثة للاسكندر ثم ملك بمده (طرايانوس) وقيل غراطيانوس من كتاب أبي عيسي ملكِ تسع عشرة سنة وقيــل تسما وعشرين ســنة فيكون موته في أواخر سينة نميانى عشرة وأربعمائة للاسكندر ثم ملك بعيده (ادربانوس) من كتاب أبي عيسي ملك احدى وعشرين سنة وكان في أيامه بطلمبوس صاحب المجسطي وقد تقدم أن بطلميوس لقب ملوك اليونان الذين ملكوا بمد الاسكندر ثم تسمى به الناس وكان من حملتهم بطلميوس المذكور قال في الكامل وبطلميوس صاحب المجسطى المذكور من ولد قلوذيوس ولهذا قيل له القلوذي وتجذّم اذريانوس المذكور لمضي ثماني عشرة سنة من ملكه فصار الى مصر يطلب شفاء لجذامه فلم يجد ذلك وكان موته في أواخر سنة تسم وثلاثين وأربعمائة للاسكىندر ثم ملك بعده ( الطونينوس ) قال أبو عسى ملك ثلاثًا وعشر بن سنة وكان أحد ارصاد بطلميوس صاحب المجسطي في السينة الثالثة من ملكه وكان موته في أواخر سنة اثنين وستين وأربعمائة الاسكندر ثم ملك بعده ( مرقوس ) وقيمل قوموذوس وشركاوه ( من القانون ) ملك تسع عشرة سمنة ( ومن الكامل ) لابن الاثير في أيامه أظهر ابن دبصان مقالته من القول بَالانسـين وكان ابن ديصان اسففا بالرها ونسب الى نهر على باب الرها اسمه ديصان لانه بني على جانب النهر كنيسة ثم مات مرقوس في أواخر سنة احــدى وثمــانين وأربعمائة للإسكندر ثم ملك بعده ( قوموذوس ) من القانون ثلاث عشرةسنة وفي آخر أيامه خنق نفسه ومات بغتة وكان موته في أواخر سنة أربع وتسمين وأربعمائة للاسكندر وقال في الكامل ان جالينوس كان في أيام قوموذوس المذكور وقسد أدرك جالينوس بطلميوس وكان دن النصارى قد ظهر في أيامه وقد ذكرهـم جالبنوس في كتابه في جوامع كتاب أفلاطون في سياسة المدن فقال أن جهور الناس لا يمكنهم أن يفهموا سياقة الاقاويل البرهانية ولذلك صاروا محتاجين الى رموز ينتفعون بها يعنى بالرموز الاخبار عن الثوابوالمقاب في الدار الآخرة من ذلك أنا نرى الآن القوم الذين يدعون نصارى أنما أخذوا أيمانهم عن الرموز وقد يظهر منهم أفعال مثل افعال من تفلسف بالحقيقة وذاك ان عدم جزعهم من الموت

أمر قد نراه كاينا وكذلك أيضا عفافهم عن استعمال الجماع فان منهم قوما رجالا ونساء أيضا قد أقاموا حجيع آيام حياتهــم ممتنعين عن الجمــاع ومنهم قوم قد بلغ من ضــبطهم لانفسهم في التدبير وشدة حرصهم على المدل انصاروا غير مقصرين عن الدين يتفلسفون بالحقيقة انتهى كلام جالينوس ثم ملك بعده قوموذوس المذكور (فرطنجوس) ســـتة أشهر وقتل في رحبة القصر فيكون موته في منتصف سنة خمس وتســـمين وآربعمائة ثم ملك بعده ( سيوارس) من القانون ملك ثمــاني عثيرة سنة وفي أيامه بحثت الاساقفة ـ عن أمر الفصح وأصلحوا رأس الصوم وهلك سيوارس المذكور في منتصف سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ثم ملك بعده (الطينينوس) الثاني من كتاب أبي عيسي أربع سنين وقتل مابين حران والرها فيكون هلاكه في منتصف سنة سبع عشرة وخمسمائة ثم ملك بعده ( الاسكندروس ) من كتاب أبي عيسي ثلاث عشرة سنة فيكون موته في منتصف سنة ثلاثين وخمسمائة ثم ملك بعده ﴿ مَكْسَيْمِينُوسَ ﴾ من القانون ثلاث سنبن وشدد في قتل النصاري وكانءوته فيمنتصف سنة ثلاثو ثلاثين وخمسما تة للاسكندر ثم ملك بعده ( غورذيانوس ) من كتاب أبي عيسي ست سنين وقتــــل في حدود فارس وكان هلاكه في منتصف سنة تسع و ثلاثين و خمسمائة للاسكندر ثم ملك بعد. (دقيوس) ويقال دقيانوس منكتاب أبى عيسى سدنة واحدة وكان الملك الذى قبدله قد تنصر فخرج عليه دقيوس وقتله وأعاد عبادة الاصنام ودين الصابئين وتتبع النصارى يقتلهم ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف وكانوا سبعة وناموا واللهأء ليم بمـــا لبثواكما أخـــبر الله تعالى وكان هلاك دقيوس في منتصف سنة أربعين وخمسمائة ثم ملك بعده (غالبوس) من كتاب أبي عيسي وملك ثلاث سنين ومات في منتصف سنة ثلاثوأربمين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده (غلينوس وولريانوس) من كتاب أبي عيسي ملكا خمس عشرة سنة (ومن الكامل) أن ولريانوس وقيسل أسمه ولوسينوس أنفرد بالملك بعد سنتين من اشترا كهما فيكون موت المذكور في منتصف سـنة ثمــان وخمسـين وخمسمائة ثم ملك بعده (قلوذيوس) سنة واحدة فيكون هلاكه في منتصف ســنة تسع وخمسين وخمسمائة ثم ملك بعسده ( اذرفاس ) وقيل أورليانوس من كتاب أبي عيسى ملك ست سنين ومات بصاعقة فيكون هلا كه في منتصف سينة خمس وسستين وخمسمائة ثم ملك بعـــده ( قرونوس ) من كتاب أبى عيسى سبع ســنين وهلك في مِنتصف سنة النتين وسبهين وخمسمائة ثم ملك بعده ( قاروس ) وشركته من كتاب ابى عيسى سنتين ومات في منتصف سنة أربع وسبعين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( دِقَاهِلِيا نُوسَ ) احدى وعشرين سنة ولئلاث عشرة ســنة مضت من ملكه عصى

عليه أهل مصر والاسكندرية فسار اليهم من رومية وغلبهم وآنكي فيهم ودقلطيانوس المذكور آخر عبدة الاصنام من ملوك الروم فانهم تنصروا بمده وكانهلاك دقلطيانوس في منتصف سنة خمس وتسمين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بسده (قسطنطين المظفر) احدى وثلاثين سنة ( من القانون ) ولثلاث مضت من ملكه انتقل من رومية الى قسطنطنية وبني سورها وتنصر وكان اسمها البزنطية فسهاها القسطنطينية وزعمت النصاري أنه بعد ست سنين خلت من ملك قسطنطين المذكور ظهر له في السماء شـبه الصليب فآمن بالنصرانية وكان قبل ذلك هو ومن تقدمه على دين الصابئة يعبدون أصناما على أسماء الكواكب السبعة ولعشرين سنة مضت من ملك قسطنط\_ين المذكور اجتمع الفان ونمسانية وأربعون اسقفا ثم اختار منهم تلثمائة ونمسانية عشر اسقفا فحرموا اريوس الاسكندرانى لكونه يقول ان المسيحكان مخلوقا واتفقت الاساقفة المذكورون لدى قســطنطين ووضعوا شرائع النصرانية بعد أن لم تكن وكان رئيس هذه البطارقة بطريق الاسكندربة وفي احدى عشرة سنة خلتمن ملكه سارت أم قسطنطين واسمها هيلاني الى القدس وأخرجت خشبة الصلبوت وأقامت لذلك عيدا يسمى عيد الصليب وبني قسطنطين وأمه عدة كنائس فمنها قمهامة بالقدس وكنيسة حمص وكنيسة الرها وكان موت قسطنطين فيمنتصف سنةست وعشرين وسمائه للاسكندر ولما مات قسطنطين انقسمت مملكته بين بنيه الثلاثة وكان الحاكم عليهم منهم (قسطس) من القانون وملك قسطس بن قسطنطين أربعا وعشرين سنة وكان موته في منتصف سنة خمسيين وستمانة تم خرج الملك عن بني قسطنطين وملك ( للمانوس ) وارتد الى عبادة الاصــنام وسار الى سابور ذى الاكتاف وقهره ثم قتل في أرض الفرس بسهم غرب وكان قد انتصر على سابور ذي الاكتاف حسما تقدم ذكره مع ذكر سابور ذي الاكتاف في الفســل الثانى ولما هلك لليانوس اضطرب عسكره وخافوا من الفرس وكانت مدة ملك لليانوس سنتين وهلك في سنة اثنتين وخمسـين وسمائة للاسكندر ثم ملك بعـده ( يونيانوس ) سنة واحدة \* من كتاب أبي عيسي ويونياس المذكور لمــا ملك أظهر تنصره وأعاد ملة النصرانية الى ماكانت عليه ولمــا ملك المذكور على الروم وهم بأرض الفرس اصطلح يونيانوس مع سابور ووصــل الي سابور واجتمعا واعتنقا ثم عاد يونيانوس بالعسكر الي بلاده ومات في منتصف سنة ثلاثو خمسين وستمائة للاسكندر ثم ملك بعده (والنطيانوس) من كتاب أبي عيسي ملك أربع عشرة سنة وكان موَّنه في منتصف سنة سبع وســـتين وستمائة ثم ملك بعده ( أنونيانوس ) قال أبو عيسي وملك ثلاث سينهن فيكون موته في ا منتصف سنة سبمين وستمائة ثم ملك بعده ( خرطيانوس) من كتاب أبي عيسي ملك

ثلاث سنين فيكون مو ته في منتصف سنة ثلاث و سبعين و ستمائة شمملك بعده ( ثاوذو سيوس ) الكبير من كتاب أى عيسى ملك تسما وأربعين سنة فيكون موته في منتصف سنة اثنتين وعشرين وسيعمائة للاسكندر شم ملك بعده (ارقاذ بوس) بقد صنطينية وشريكه (أو نوريوس) برومية من القانون ملكا ثلاثعشرة سنة فيكون هلا كهما في منتصف سنة خمس وثلاثين وسيممائة الاسكندر ثم ملك بعد ذهما ( ثاوذوسيوس ) الثاني من كتاب أي عيسي ملك عشرين سنة وفي أيامه غزت فارس الروم وفي أيام ناوذو ـ يوس المذكور انتبه أصحـــاب الكهف وكان موت أوذوسيوس المذكور في منتصف سنة خمس وخمسين وسبعمائة للاسكندر وفي مدة ملكه كان الحجمع الثالث في أفسس واجتمع مانتا أســقف وحرموا نسطورس صاحب المذهب وكانبطركا بالقسطنطينية لقول نسطورس ان المسيح جوهران جوهر لاهوتي وجوهر ناسوتي واقنومان افنوم لاهوتي واقنوم ناسوتي وقد قيلاان الوذوسيوس المذكور ملك النتين وأربدين سنة أم ملك بدده ( مرقيانوس ) من القانون ملك سبع سنين ولسنة خلت من ملكه بنى دير مارون الذى بحمص وفي أيامه لعن نسطورس ونغ وكانموت مرقبانوس في منتصف سنةا ثنتين وستم و سيعمانة شمملك بعده ( والنطيس ) من كتاب أبي علمي ملك منا واحدة فكون موته في منتصف سنة ثلاث وستبن وسيعمائه شم ملك بعده ( لاون ) الكبر من القانون وملك سبع عشرة سنة وفي أيامه كثر الخسف في انطاكية بالزلازل وكان موته في منتصف سنة ثمانينَ وسبعمانة ثم ملك بعده (زينون) من القانون ملك ثماني عثمرةسنة ومات فيءنتصف سنةثمان وتسعين وسيعمائة للاسكندر نمملك بعده (اسطيثيانوس) منكتاب أبي عيسي وملك سبعا وعشرين سنة وهو الذي عمر اسوار مدينة حجاة فيأول سنة منملكه وفرغت عمارتها فيمدة سنتين ولعشر سنين خات من ملكه أصاب الناسجوع شديد وانتشر فهم الجراد ولاثنتي غشرة سنة من ملكه غزا قواد الفرس آمد وحاصروها وخربوها وكان موت اسطيثيانوس في منتصف سنة خمس وعشرين ونمانمائة ثم ملك بعده ( يسطينينوس ) من كيتاب أبي عيسي وملك يسطينينوس تسعسنين ومات فيمنتضف سنة أربيع وثلاثين وثمانمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( يسطينينوس) الثاني من كتاب أي عيسي وملك ثمانيا وثلاثين سنة وكثرت الحروب في أيامه بين الفرس والروم وكان في السنة الثامنة من مدكه بينهم مصاف على شط الفرات قتل منهم خلق عظم وغرق من الروم في الفرات بشركثير وكان موت يسطينينوس في منتصف سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( يسطينينوس ) آخر من القانونَ أربع عشرة سمنة ولسبع سنين خلت من ملكه أقبل ملك الفرس وغزا الشام واحرق مدينة افامية وكان موته في منتصف سنةست وثمانين وثمانمائة ثم ملك بعده (طبريوس)

الاول من كتاب أبي عيسى ملك ثلاث سنين وكان موته في منتصف سنة تسع و عانين و عاعائة ثم ملك بعده (طبريوس) الثانى من كتاب أبي عيسى ملك أربع سنين فيكون هلاكه في منتصف سنة ثلاث وتسمين و عاعائة ثم ملك بعده (ماريقوس) من كتاب أبى عيسى وملك عان سنين فيكون هلاكه في منتصف سنة احدى وتسعمائة ثم ملك بعده (ماريقوس) الثانى من كتاب أبى عيسى و ملك اثنتى عشرة سنة فيكون موته في منتصف سنة ثلاث عشرة و تسعمائة ثم ملك بعده (قوقاس) عان سنين فيكون موته في منتصف سنة احدى وعشرين و تسعمائة ثم ملك بعده (هرقل) واسمه بالرومي ارقليس وكانت الهجرة النبوية في السنة الثانية عشرة من ملكه فتكون الهجرة لمضى ثلاث وثلاثين و تسعمائة سنة الخلبة الاسكندر على دارا وليكن قد أثبتنا في الجدول ان بين الهجرة و بين غلبة الاسكندر تسعمائه وأربعا وثلاثين سه نة وذلك باعتبار التفاوت بين السنين الشمسية والقمرية فها بين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته وهو ثلاث وخمسين سنة قمرية و بالتقريب يكون هوا حدى وخمسين سنة شمسية و ثلث سنة

#### ﴿ الفصل الرابع في ملوك العرب قبل الاسلام ﴾

وأماما يتملق بقبائل العرب وانسابهم فانا نذكره عندد كر امة العرب في الفصال الخامس المشتمل على ذكر الامم ان شاء الله تعالى من كتاب ابن سعيد المغربي ان بعد تبليل الالسن وتفرق بني نوح أول من نزل اليمن ( قحطان ) بن عار بن شالح المقدم الذكر وقحطان المذكور أول من ملك أرض النمن وابس التاج ثم مات قحطان وملك بمده ابنه ( يمرت ) بن قحطان وهو أول من نطق بالعربية على ماذ كر شم ملك بمده ابنه ( یشحب ) بن یمر ب شمملك بعده ابنه عبد شمس بن یشحب و لماملك أ كثراانمزو في اقطار البلاد فسمى سنا وهو الذي بني السدُّ بأرض مأرب وفحر اليه سبعبن نهرا وساق الله السمول من أمد همد وهو الذي بني مدينه مأرب وعرفت بمدينة سنا وقيل أن مأرب لقب للملك الذى يلى الىمن وقيل ان مأرب هو قصر الملك والمدينة سبا وخلف سبا المذكور عدة أولاد منهم حمر وعمرو وكهلان واشمر وغيرهم على ماسندكره في الفصل الخامس عند ذكر امة المرب و لما مات سبا ملك الىمن بعده ا بنه ( حمير ) بن سبا و لماملك أخرج ثمود من اليمن الى الحجاز ثم ملك بعده ابنه (واثل) بن حمير ثم ملك بعده ابنه (السكسك) أبن وأثل ثم ملك بعده ( يعفر ) بن السكسك ثم وثب على ملك اليمن ( ذورياش ) وهو عاص بن باران بن حوف بن حمير نم نهض من بني واثل (النعمان) بريعفر بن السكسك ابن واثل بن حمير واجتمع عليه الناس وطرد عامر بن باران عن الملك واستقل النعمان المذكور بملك اليمن ولقب نعمان المذكور بالمعافر لقوله أذا أنتعافرت الامور بقدرة بلغت معالى الاقدمين المقاول

والمقاول لفظة جمع وهم الذين يلون الجهات الكبار من اليمن شمملك بعده ابنه (أشمح) ابن نعمان المعافر المذكور ثم ملك بعده (شداد) بن عاد بن الماطاط بن سبا واجتمع له الملك وغزا البلاد الى أن بلغ أقصى المغرب وبني المدائن والمصانع وابق الآثار العظيمة ثم ملك بعد اخوه (لقمان) بن عاد ثم ملك بعده أخوه ( ذو سدد ) بن عاد ثم ملك بعده ابنه ( الحارث ) بن ذي سدد ويقالله الحارث الرايش وقيلان الحارث الرايش المذكور هو ابن قيس ابن صيغي بن سبا الاصغر وهو تبع الاول ثم ملك بعدما بنه ( ذو القرنين ) الصعب بن الرايش وقد نقل ابن سعيد أن أبن عباس سئل عن ذي القرنس الذي ذكره الله تعالى في كتابه للعزيز فقال هو من جمير وهو الصعب المذكورفكون ذوالقرنس المذكور في الكتاب العزيزهو الصعب بن الرايش المدكور لاالاسكندر الرومي ثم ملك بعدما بنه ( دُو المنار ابرهَة ) بَن ذَى القرنين ثم ملك بعده ابنه ( افريقس ) بن ابرهة ثم ملك بعده أخوه ( ذو الاذعار ) عمرو بن ذي المنار ثم ملك بعده ( شرحبيل ) بن عمرو بن غالب ابن المنتاب بن زيدبن يعفر بن السكسك بن وال بن حمير فان حمير كرهت ذا الاذعار فخلمت طاءته وقلدت الملك شرحبيل المذكور وجرى بين شرحبيل وذى الاذعار قتال شــديد قتل فيه خلق كثير واستقل شرحبيل بالملك ثم ملك بعده ابنه (الهدهاد) بن شرحبيل تمملكت بعده بنته ( بلقيس ) بنت الهدهاد وبقيت في ملك اليمن عشرين سنة وتزوجها سلمان بن داود عليهما السلام ثم ملك بمدها عمها ( ناشر النعم ) بن شرحبيل وقیل آن ناشر النعم اسمه مالك بن عمرو بن یعفر بن عمر ومنولد المنتاب بن زید الحمیری شمملك بعده (شمر يرعش) بن ناشر النعم المذكور وقيل شمر بن افريقس بن ابرهةذي ه المنار ثم ملك بعده أبنه ( أبو مالك ) بن شمر ثم ملك بعده ( عمران ) بن عاص الازدى وهو عمر أن بن عامر بن حارثة بن أمرى القيس بن تعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث ابن نبت بن مالك بن ادد بن زيد بن كهلان بن سبا وانتقل الملك حينئذ من ولد حمير بن سبا الى ولد أخيه كهلان بن سبا وكان عمران المذكوركاهنا ثم ملك بعد. أخو. ( مزيقيا ) عمرو بن عامرالازدي وقيل له مزيقيا لانه كان يلبس في كل يوم بدلة فاذا أراد الدخول الى مجلسة رمى بها فمزقت لئلا يجد احد فها مايلبسه بعده انتهى كلام أبن سعيد المغرى (ومن ناريخ) حزة الاصفهاني أن الذي ملك بعداً في مالك بن شمر المذكور قبل عمر أن الازدى ابنه (الاقرن) بن أبي مالك ثم ملك بعده (ذو حبشان) بن الاقرن وهو الذي أوقع بطسم وجديس ثم ملك بعده أخوه تبع بن الافرن ثم ملك بعده ابنه (كليكرب) بن تبع ثم ملك بعده (أبوكرب أسعد) وهو تبع الاوسط وقتل ثم ملك

بعده ابنه (حسان) بن تبيع وتتبيع قتلة أبيه فقتلهم عن آخرهم ثم قتله أخوه (عمرُو) ابن تبع وملك بمده وتواترت الاسقام بممرو المذكور حتىكان لايمضي الى الحلاء الامحمولا على نمش فسمى ذا الاعواد لذلك ثم ملك بعده (عبد كلال) بن ذي الاعواد ثم ملك بعده (تبيع) بن حسان بن كليكرب وهو تبع الاصغر فمملك بعده ابن أخيه (الحارث) ابن عمرو وتهود الحارث المذكور ثم ملك بعده ( مرثد ) بن كلال ثم تفرق بعده ملك حيروالذي اشتهر بمدمانه ملك (وكيمة) بن مرتد تهملك (ابرهة) بن الصباح ثم ملك (صهبان) بن محرث ثم ملك (عمرو) بن تبيع ثم ملك بعده ( ذوشناتر ) ثم ملك بعده ( ذو نواس ) وكان من لا يتهود القاه في اخدود مضطرم نارا فقيل له صاحب الاخدود تهملك بعده ( ذو جدن ) وهو آخر ملوك حمير وكان مدة ملكهم على ماقيل ألفين وعشرين سنة وأنما لم نذكر مدة ماملكه كل وأحد منهم لمدم صحته ولذلك قال صاحب تاريخ الامم ليس في جميع التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير لما يذكر فيه من كثرة عدد سنبهم مع قلة عددملوكهم فامهم يزعمون ان ملوكهم ستة وعشره ن ملكا ملكوا في مدة ألفين وعشرين سنة ثم ملك اليمن بمدهم من الحبشة أربع ومن الفرس ثمانية ثم صارت اليمن للاسلام ( من كتاب ) ابن سعيدالمغربي ان الحبشة استولواعلى اليمن بعد ذي جدن الحميري المذكور وكانأول من ملك اليمن من الحبشة (ارباط) ثم ملك بعده (ابرهة) الاشرم صاحب الفيل الذي قصد مكة ثم ملك بعده ( يكسوم) ثم ملك بعده ( مسروق ) بن ابرهة وهو آخر من ملك اليمن من الحبشة تم عاد ملك اليمن الى سمير وملكها (سيف) بن ذي يزن الحميري وهوالذي ملكه كسرىأنو شروان وأرسل معسيف المذكور أحد مقدمي الفرس واسمه وهرز بجيش من العجم فساروا الى اليمن وطردوا الحبشة عنها وقرروا سيف بن ذي يزن فيملك اليمن ولما استقر سيف في ملك أجداده باليمن وطرد الحبشة عنها جلس في غمدان يشرب وهوقصركان لاجداده باليمن فامتدحته العرب بالاشعارمنها ماقاله فيهأمية ابن آبی الصلت ووصف تغرب سیف بن ذی یزن وقصده قیصر آولا ثم کسری فی اعادة ملك آبائه المه حتى قدم بالفرس الذين مقدمهم وهرز فقال في ذلك

لايقصد الناس الاكابن ذي يزن اذ خيم البحر الاعداء أحوالا وافي هرقل وقد شالت نمامتــه فلم يجد عنده النصر الذي سالا ثم انتحى محوكسرى بعد عاشرة من السنبن جبن النفس والمالا حتى أنى ببني الاحرار يقسدهمم تخالهم فوق متن الارض اجبالا ماان رأيت لهم في الناس امثالاً . أسدد ترتب في الفيضات اشدالا

\* لله درهم من فتية صـــبروا بيــش مرازبة غلب اســاورة فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقا برأس غمدان دارا منك محلالا تلك المكارم لاقعبان من لبن شديبا بماء فع ادا بعد أبوالا وكان سيف بنذى يزن المذكور قد اصطغى جماعة من الحبشان وجملهم من خاصته فاغتالوه وقتلوه فأرسل كسرى على المين واستمرت عمال كسرى على المين الى ان كان آخر هم اذان الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم شمصارت المين للاسلام انتهى أخبار ملوك الهين

# ﴿ ذَكُرُ مَلُوكُ الْمُرْبُ الَّذِينَ كَانُوا فِي غَيْرُ الْمُينَ ﴾

وكان أول من ملك على العرب بأرض الحيرة (مالك) بن فهم بن غيم بن دوس بن عدنان ابن عبد الله بن وهزان بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الازد والازد من ولد كهلان بن سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطان وكان ملكه في أيام ملوك الطوائف من ولد كهلان بن سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطان وكان ملك بعده ابن أخيه (جذيمة) ابن مالك بن فهم وكان به برص فكنوا عنه وقالوا جديمة الابرش وعظم شأن جذيمة المذكور وكانت له أخت تسمى رقاش فهويت شخصا من أياد كان جذيمة قداصطنعه وكان يقال المعدى بن نصر بن ربيعة وهويها عدى المذكور أيضاً وكان عدى المذكور متسلماً مجلس شراب جذيمة فانفقت معه رقاش على أن يخطبها من أخيها جذيمة حال غلبة السكر عليه ففمل شراب جذيمة فانفقت معه رقاش على أن يخطبها من أخيها جذيمة وعلم بذلك عظم عليه فهر عدى المذكور فقيل انه ظفر به جذيمة وقتله وحبلت رقاش من عدى المذكور فقال طا جذيمة

خبرینی رقاش لاتکذبینی أبحر زبیت أم بهجـین أم بعبد فانت أهل احبد أم بدون فانت أهل لدون

فقالت بل من خيار العرب وجاءت بولد وربته والبسته طوقا وسمته عمرا و تمنن به جذيمة معدم الفلام و تزعم العرب ان الجن اختطفته ثم وجده شخصان يقال لهما مالك وعقيل احضراه الى جذيمة ففرح به فرحا عظيا وكان اسم الصبي عمرا فقال جذيمة الملك و قيل الذين احضراه اقترحا ماشئها فقالا منادمتك مابقيت وبقينا فهما اللذان يضرب بهما المثل يقال كندماني جذيمة وفي أيام جذيمه المذكوركان قدملك الجزيرة واعالى الفرات ومشارق الشام المن الهمالية وجرى بينه وبين جديمة حروب نتصر جذيمة على وقتل عمر و المذكور وكان لعمر و بنت تدعى الزباوا سمها نائلة فحلكت بعده و بنت لمناه الفرات مدينتين متقاباتين وأحدت في الحيلة على جذيمة وأطمعته بنفسها حتى اغتر وقدم للى الفرات مدينتين متقاباتين وأحدت في الحيلة على جذيمة وأطمعته بنفسها حتى اغتر وقدم

البها فقتلته وأخذت بثار أبيها

#### ﴿ ذَكُرُ ابتداء ملك اللخميين ملوك الحيرة ﴾

وهم المناذرة بنو عدى بن نصر بن ربيعة من ولد لحم بن عدى بن عمرو بن سبا ولما قتل جذيمة ملك بعده ابن أخته رقاش (عمرو) بن عدى بن نصر بن ربيعة وكان لجذيمة عبديقال له قصير فاتفق معه عمرو بن عدى المذكور وجدع أنف قصير وضربه بالسياط وحضر قصير على تلك الحالة الى الزبا على انه مغاضد لعمر وفصدقته الزبا وأمنت اليه لما رأت من حاله وصار قصير يتجر للزبا ويأخذ المال من مولاه وبحضره الى الزبا على انه كسب متجرها مرة بعد أخرى حتى أتى بقفل نحو ألف حمل من الصناديق وأقفالها من داخل وفيها رجال معتدون فلما شاهدت الزبا تلك الاحمال ارتابت منهاوقال

ماللجمال مشيها وئيدا أجندلا بحملن أمحديدا أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جنما قعدودا

فلما دخلوا الى حسن الزبا خرجت الرجال من الصناديق وأخذوا المدينة عنوة وقتلوا الزبا وأخذ قصير بنار مولاه جذيمة وطالت مدة ملك عمرو بن عدى المذكور ثم مات وملك بعده ابنه (اص، القيس) بن عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخمى وكان يقال لامرى القيس المذكور البدء أى الاول ثم ملك بعدامرى القيس ابنه (عرو) بن امرى القيس وكان ملكه في أيام سابورذى الاكتاف ثم ملك بعده (أوس) بن قلام العمليقي ثم ملك (آخر) من العماليق ثم رجع الملك الى بني عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخميبين المذكورين وملك منهم (امرى القيس) من ولد عمرو بن امرى القيس المذكور ويعرف هذا امرى القيس الثانى بالمحرق لانه أول من عاقب بالنار ثم ماك بعده ابنه (النعمان) الاعور بن امرى القيس وهو الذى بني الحوريق والسدير وبقي في الملك ثلاثين سنة ثم تزهد و خرج من الملك في زمن بهرام جور بن يزد جرد وهو الذى ذكره عدى بن زيد في قصيدته الرائية المشهورة بقوله

وتدبر رب الخورنق اذ أشرف يوما ولامدى تفكير سرم ماله وكيژة ماء لكوالبحرممرض والسدير فارعوى قلبه وقال وماغبطة حي الى الممات يصدير

ولما تزهد النعمان الاعور المذكور ملك بعده ابنه (المنذر) بن النعمان وانهى ملكه في زمن فيروز بن يزدجر ثم ملك بعده ابنه (الاسود) بن المنذر وهو الذى انتصر على غسان عرب الشام واسر عدة من ملوكهم وأراد الأسود المذكور أن يعفو عنهم وكان

اللاُّ سود المذكورابن عم يقال له أبو اذينة قد قتل آل غسانله أخا في بعض الوقائع فقال أبو اذينة في ذلك قصيدته المشهورة يغرى الاسود بقتابهمفمنها

واحزمالناس من اذفرصة عرضت لم يجعل السبب الموصول منقضبا سقى المعادين بالكاس الذى شربا بحد سیف به من قبلهم ضربا من قال غير الذي قد قلته كذبا رأيت رأيا يجر الويل والحربا ان كنتشهما فاتبع رأسها الذنبا وأوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا لم يعف حلماً ولكن عفوه رهبا عال فان حاولوا ملكا فلا عجبــا خملا وأبلا تروق المبحم والمربا رسلا لقد شرفونا في الورى حلبا لا فضـة قبلوا منا ولا ذهبــا

ماكل يوم ينال المرء ماطابا ولا يسوغه المقدار ماوهبا وأنصف الناسفي كلالمواطنءن وليس يظلمهم من راح يضربهم والعفو الا عن الاكفاء مكرمة قتلت عمرا وتستبقى يزيد لقـــد لاتقطمل ذنب الأفعى وترسلها هم جر دواالسيف فاجعلهمله جزرا ان تعف عنهم يقول الناس كلهم هم أهـلة غسـان ومحـدهم وغرضوا بفداءواصفين لنا \* أبحلبون دما منا ومحلهم عالام تقبل منهم فدية وهم

ونفلت ذلك من مجموع بخط القاضي شــمس الدين بن خلكان ورأيت في تاريخ ابن الأثير خلاف ذلك فقال ان الأسود قتلته غسان وانتصرت عليه غسان تمقال ابن الاثير وقيل غير ذلك وانتهى ملك الأسود بن المنذر المذكور في زمن فيروز ثم ملك بعده أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان الاعور. ثم ملك بعده (علقمة) الذميلي وذميل أبطن من لخم ثم ملك بعيده ( امرئ القيس ) بن النعمان بن امرئ القيسُ المحرق وهو الذي قتل سنمار الذي بني لامرئ القيس المذكور قصره وفيه يقول المتلمس جزابی أبو لخ علی ذات بیننا جزاء سنمار وماکان ذاذنب

تم ملك بعده ابنه (المنذر) بن امرى القيس وكانت أم المنذر المذكور يقال لهاماء السماء واشتهر المنذر المذكو ربأمه فقيل له المنذر بن ماء السهاء ولقبت بماء السماء لحسنها واسمها ماوية بنت عوف بن جنم وطرد كيمرى قباذالمنذر المذكور عن ملك الحيرة وملك موضعه (الحارث) بن عمروبن حجر الكندى لانقباذكان قددحل في دين مردك ووافقه الحارث ولم يوافقه المنذر فطر دماذلك ثم لماتمكن كسرى أنوشروان بن قباذالمذكورفي الملك طردالحارث واعادالمندر بن ماء السماء الى ملك الحيرة وقد تقدم ذكر ذلك مع ذكر أنو شروان في الفصل الثانى من هذاالكتاب تمملك بعد المنذر (عمرو) مضرط الخجارة وهو ابن المنذر بن ماءالسماء وكان اسمأمه

هند ويمرف بعمرو بن هند ولتمان سنين مضت من ملكه كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ملك بعده أخوه (قابوس) بن المنذر بن ماء السماء وقيل أنه لم يتملك وأعاسمي ملكا لما كان أبوه وأخوه ملكين ثم ملك بعده أخوهما (المنذر) من المنذر ثم ملك بعده ابنه (النعمان) بن المنذر بن المنذر بن ماء السماء وكنيته أبو قابوس وهو الذي تنصر وأمه سلمي بنت واثل بن عطية الصائغ من أهل فدك وملك اثنتي وعشرين سنة وقتله كمرى برويز وبسبب مقتله كانت وقعة ذي قاربين الفرس والعرب ثم انتقل الملك في الحيرة بعد النعمان المذكور عن اللخميين الى (اياس) بن قبيصة الطائي واستة أشهر من ملك اياس بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ملك بعداياس زاذويه بن ماهسان الهمداني ثم عاد الملك الى اللخميين ملك بعد زاذويه (المنذر) بن انعمان بن المنذر بن المنذر بن ماء السماء وسمته العرب المفرور واستمر مالكا للحيرة الى ان قدم اليها خالد بن الوليد واستولى على الحيرة وكانت المناذرة آل نصر بن رسعة عمالا للاكاسرة على عرب العراق مثل ماكان ملوك غسان عمالا للقياصرة على عرب الشام ملك فيان عمالا للقياصرة على عرب الشام ملك فيان عمالا للقياصرة على عرب الشام

### ﴿ ذَكُرُ مَلُوكُ غَسَانَ ﴾

وكانوا عمالا للقياصرة على عرب الشام وأصل غسان من البمن من بنى الازد بن الغوث ابن بت بن مالك بن ادد بن زيد بن كهلان بن سا تفرقوا من اليمن يسيل العرم و تزلوا على ماء بالشام بقال له غسان فنسبوا البه وكان قبام بالشام عرب يقال لهم الضجاعمة من سليح بفتح السين المهملة ثم لأم مكسورة وياء مثناة من تحتها ثم حاء مهملة فأخرجت غسان سليحا عن ديارهم وقتلوا ملوكهم وصاروا موضعهم وأول من ملك من غسان حفنة ابن عمرو بن ثملية بن عمرو بن مزيقيا وكان ابتداء ملك غسان قبل الالهم بما يزيد على أربعمائة سنة وقبل أكثر من ذلك ولما ملك حفنة المذكور وقتل ملوك سليح دائت له قضاعة وبنى بالشام عدة ديورة منها دبر حالى ودير أيوب ودير هند ثم ملك (عمرو) بن جفنة وبنى بالشام عدة ديورة منها دبر حالى ودير أيوب ودير هند ثم ملك بعده ابنه (الحارث) بن تعلية ثم مالك ابنه (حبلة) بن الحارث وبنى القناطر وادرح والقسطل ثم ملك بعده ابنه (الحارث) بن تعلية ثم مالك بعده ابنه (المنذر) الاكبر بن الحارث بن حبلة بن الحارث بن ثعلية بن عمرو والنهمان) بن الحارث بن ملك بعده ابنه (المنذر) الاكبر بن الحارث بن حبلة بن الحارث بن شعلية بن عمرو ابن خيلة الاول ثم هلك المندر) بن الحارث عم ملك بعده أخوه (النعمان) بن الحارث عم ملك بعده أخوه (النعمان) بن الحارث عم ملك بعده أخوه (الايهم) بن الحارث بن الحارث عم ملك بعده أخوه (الايهم) بن الحارث عم ملك بعده أخوه (الايهم) بن الحارث بن الحارث بن حبلة بن الحارث بن العارث بن الحارث ب

وبنى دير ضخم وديرالبنوة ثم ملك أخوهم (عمرو) ابن الحارث ثم ملك (جفنة) الاصغر ابن المنذر الاكبر وهو الذى أحرق الحيرة وبذلك سموا ولده آل محرق ثم ملك بعده أخوه (النعمان) الاصغر ابن المنذر الاكبر ثم ملك (النعمان) بن عمرو بن المنذر وبنى قصر السويدا ولم يكن عمرو أبو النعمان المذكور ملكا وفي عرو المذكور يقول النابغة الذبياني

#### على لعمرو نعمة بعسد نعمة الوالده ليست بذات عقارب

ثم ملك بعد النعمان المذكور آبنه (حبله) بن النعمان وهو الذي قابل المنذر بن ماء السهاء وكان حبله المذكور ينزل بصفين ثم لك بعده (النعمان) بن الايهم ابن الحارث ابن ثعلبه ثم ملك بعده ابنه (النعمان) بن الحارث وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة وكان قد خربها بعض ملوك الحيرة اللخميين ثم ملك بعده ابنه المنذر بن النعمان ثم ملك أخوه (عرو) بن النعمان ثم ملك أخوهما (حجر) ابن النعمان ثم ملك ابنه (الحارث ثم ملك ابنه الحارث ثم ملك ابنه والحارث ثم ملك ابنه والحبلة) بن الحارث ثم ملك ابنه الحارث ثم ملك ابنه الحارث ثم ملك ابنه الحارث وكنيته أبوكرب واقبه قطام ثم ملك بعده (الايهم) بن حبلة ثم ملك ابنه والحارث وهو صاحب تدمر وكان عامله يقال له القين المن خسر وبني له بالسبرية قصراً عظياً ومصاب وأظن انه قصر برقع ثم ملك بعده أخوهم أخوه (المنذر) بن حبلة ثم ملك بعده أخوهما (شراحيل) بن حبلة ثم ملك بعده (عمرو) بن حبلة ثم ملك بعده أبن أخيه (حبلة ) بن الحارث بن حبلة ثم ملك بعده (حبلة) بن الحارث بن حبلة ثم ملك بعده (حبلة) بن الحارث بن حبلة ثم ملك بعده (حبلة) بن الحادث بن حبلة ثم ملك المدهم عاد الى الروم وتنصر وسنذكر ذلك في خلافة عمر ان شاء الله تعالى وقد الته عاد الى الروم وتنصر وسنذكر ذلك في خلافة عمر ان شاء الله تعالى وقد احتاف في مدة ملك الغساسة فقيل أربعمائة سنة وقيل سمائة سنة وبين ذلك

### ﴿ ذَكُرُ مِلُوكُ جِرَهُمُ ﴾

أما جرهم فهم صنفان جرهم الاولى وكانوا على عهد عاد فبادوا ودرست أخبارهم وهم من العرب البايدة وأما حرهم الثانية فهم من ولد جرهم بن قحطان وكان جرهم أخا يعرب بن قحطان فهك بعرب اليمي وملك أخوه (جرهم) الحجاز شمملك بعد حرهم ابنه (عبدياليل) بن جرهم ثما بنه (جرشم) بن عبدياليل ثما بنه (عبدالمدان) بن جرشم ثما بنه (تقيلة) ابن عبدالمدان ثما بنه (عبدالمسيح) بن ثقيلة ثما بنه (مضاض) بن عبدالمسيح ثما بنه (عمرو) ابن مضاض ثم ابنه (عدرو) بن الحارث ثم أخوه (الحارث) ابن مضاض ثم ابنه (عدرو) بن الحارث ثم أخوه الذين اتصل ابن الحارث ثم مضاض بن عمرو بن مضاض وجرهم المذكورون هم الذين اتصل

بهم اسمعیل علیه السلام و تزوج منهم وسنذ کرهم أیضاً عند ذکر بنی اسمعیل ان شاء الله تمالی

#### ﴿ ذَكُرُ مَلُوكُ كُنْدَةً ﴾

من الكامل قال وأول ملوك كندة (حجر) آكل المرار ابن عمرو وهو من ولد كندة وكان اسم كندة نورا وهو ابن عفير بن الحارث من ولد زيد بن كهلان بن سبا وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليهم بغير ملك فأكل القوى الضعيف فلما ملك حجر سدد أمورهم وساسهم أحسن سياسة وانتزع من اللحميين ماكان بأيديهم من أرض بكر بن وائل و بقي حجر آكل المرار كذلك حتى مات وقيل له آكل المرارلكون امرأته قالت عنه كأمه جمل قد أكل المرار لبغضها له فغلب ذلك لقبا عليه ثم ملك بعد حجر المذكور ابنه (عمرو) بن حجر ويقال لعمرو المذكور المقصور لانه اقتصر على ملك أبيه ثم ملك بمده ابنه (الحارث) ابن عمر ووقوى ملك الحارث المذكور ووافق كسرى قباذ بن فيروز على الزندقة والدخول في مذهب مردك فطرد قباذ المنذر بن ماء السهاء اللخمي عن ملك على الزندقة والدخول في مذهب مردك فطرد قباذ المنذر وطرد الحارث المذكور مع ذكر أنوشروان بن قباذ فلما ملك أنوشروان اعاد المنذر وطرد الحارث المذكور فهرب و تبعته تفلب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وبأربعين نفساً من بنى حجر آكل فهرب و تبعته تفلب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وبأربعين نفساً من بنى حجر آكل فهرب و تبعته تفلب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وبأربعين نفساً من بنى حجر آكل فهرب وتبعته تفله وداران من ولد الحارث المذكور فقتام المنذر عن آخرهم في ديار بنى مربن في ذلك يقول امرئ القيس بن حجر بن الحارث المذكور

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبناء الملوك مصفدينا ملوك من بنى حجر بن عمر و يساقون العشية يفتلونا فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بنى مرينا ولم تعسل حاجهم بغسل ولكن في الدماء مزملينا نظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا

وهرب الحارث الى ديار كلب و بقى بها حق عدم واختلف في صورة عدمه وكان الحارث المذكور قد ملك ابنه (حجر) ابن الحارث على بنى أسد بن خزيمة بن مدركة وملك أيضاً باقى بنيه على قبائل العرب فلك ابنه (شراحيسل) ابن الحارث على بكر بن وائل وملك ابنه (معدى كرب) ابن الحارث وكان يلقب غلفا لتغليفه رأسه بالطيب على قيس غيلان وملك ابنه (سلمة) على تغلب والنمر أماحجر المذكور وهو أبوامرى القيس الشاعر فبقى امره متماسكا في بنى أسدمدة ثم تمكر واعليه فقاتلهم وقهر هم وبالغ في نكايتهم ودخلوا

تحت طاعنه ثم هجموا عليه بغتة وقتلوه غيلة وفي ذلك يقول ابنه امرى القيس بن حجر المذكور أبياتا منها

بنو أسهد قتلوا ربهم ألاكل شي سواه خلل

وكان امرى القيس لما سمع بمقتل أبيه بموضع يقال له دمون من أرض اليمن فقال في ذلا

ثم استنجد امرى القيس ببكر وتعلب على بنى أسد فانجدوه وهر بت بنو أسد منهم وتبعد فلم يظفر بهم ثم نحاذلت عنه بكر وتغلب وتطلبه المنذر بن ماء السماء فتفرقت جوع امرى القيس خوفا من المنذر وخاف امرى القيس من المنذر وصار يدخل على قبائل العرب وينتقل من الماس الى اناس حتى قصد السمو أل بن عاديا اليهودى فأكرمه وأنزله واقام رى القيس عندالسمو أل ماشاء الله ثم سار امرى القيس الى قيصر ملك الروم مستجدا وأودع ادراعه عندالسمو أل بن عاديا المذكور ومرعلى حماة و شير وقال في مسيرة قصيد المشهورة التي منها \*سمالك شوق بعد ماكان أقصرا \* ومنها

تقطع أسياب اللبابة والهوى عشية جاوزنا حماة وشهررا بكى صاحبى لمارأى الدرب دونه والحق انا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبك عينك انميا

وكان بامرى القيس قرحة قد طالت به وفي ذلك يقول أبياته التي منها وبدلت قرحا داميا بمد سحة لعل منابانا تحولن أبؤسـا

فمات امرى القيس بمدعود. من عند قيصر في بلاد الروم عند جبل يقال له عسيب ولما. عو ته هناك قال

أحارتنا ان الخطوب تنوب وانى مقم ماأقام عسيب

وقد قيل ان ملك الروم سمه في حلة وهو عندى من الخرافات ولمامات امرى القيس والحارث بن أبي شمر الغساني الى السموأل وطالبه بأ درع امرى القيس وماله عنده وكان الادراع مائة وكان الحارث قدأسر ابن السمو أل فلما امتنع السمو أل من تسلم ذلك الى الحار قال الدراع وقتل السمو أل أن يسلم الادراع وقتل الدراء وقتل السمو أل أن يسلم الادراع وقتل قدامه فقال السمو أل في ذلك أبياتاً منها

وفيت بأ درع الكندى انى اذا ماذم أقوام وفيت وأوصى عاديا يوما بأن لا تهدم ياسموأل مابنيت

وقد ذكر الاعشى هذه الحادثة فقال

كن كالسموأل اذ طاف الهمام به في جحفل كسو اد الليل جرار

فشك غـير طويل ثم فال له أفتل أسيرك انى مانع جارى انتهى الكلام في ملوك كندة

#### ﴿ ذكر عدة من ملوك العرب ﴾

متفرقين فهنهم عمرو بناحى بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة بن امرى القيس ابن ثملية بن مازن بن الازد من ولد كهلان بن سبا وكان عمرو بن لحي المذكور ملك الحجاز وكثير الذكر في الجاهاية واليه تنسب خزاعة فيقولون انهم من ولدكمب بن عمرو المذكور قال الشهرستاني وعمرو بن لحي المذكور هوأول من جمل الاصنام علىالكعبة وعبدها فاطاعته المرب وعبدوهامعه واستمرت العرب على عبادة الاصنام حتى جاءالاسلام وكان سبب ذلك ان عمرو المذكور سار الى البلقاء من الشام فرأى قوما يعبدون الاصنام فسألهم عنها فقالوا له هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والاشخاص البشرية نستنصر بها فننصر ونستشغى بها فنشغى ونستسقى بها فنسقى فأعجبه ذلك فطلب منهم ضما فدفعوا اليه هبل فسار به الى مكنة ووضعه على الكعبة واستصحب أيضاً صنعين يقال لهما اساف ونائلة ودعا الناس الى تعظم الاصنام والتقرباليها فأجابوه وقدذكر الشهرستاني ان ذلك كان فيأيام سابو ركان قبل الاسلام بنحو أر بعمائة سنة ان كان سابور بن أردشير ابن بابك وأما ان كان سابورذا الاكتاف فهو أبعد عن الصواب لأنه بعد سابور الأول بمدة كثيرة ومن ملوك العرب (زهير) بن حباب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عون أبن عذرة الكلى وكان يسمى زهمير المذكور الكاهن اصحة رأيه وعاش عمرا طويلا وغزا غزوات كثيرة وكان ميمون النقيبة واجتمعت عليه قضاعة فغزا بهم غطفان بسببان بني نقيص بن ريث بن غطفان بنو احرما مثل حرم مكة وولى سدانته منهم بنو مرة بن عون فلما بلغرزهبرا ذلك قال والله لا يكون ذلك أبدا ولا أخلى غطفان تتخذ حرما فغزاهم وجرى بينهم قتال شديد وظفربهم زهير وابطل حرمهم وأخذأمو الهمور دنساءهم عليهم وفي ذلك يقول أبياتاً منها

ولولا الفضل مناسمار جعتم الى عذراء شيمتها الحياء

وكان زهير المذكور قد احتمع بابرهة الاشرم الحبشى صاحب الفيل فاكرمه أبرهة وفضله على غيره من الدرب وأمره على بكر وتغلب ابنى وائل واستمر زهير أميرا عليهم حتى خرحوا عن طاعته فغزاهم أيضاً وقتل فيهم وكذلك أيضاً غزابنى القين وجرى لهمع المذكورين حروب يطول شرحها وكان الظفر لزهير ولما أسن زهير المذكور شرب الحمر صرفا حتى مات معاول الابر وممن شرب الحمر صرفا حتى مات عمزو بن كلنوم التعلى وأبو عامر ملاعب الاستة العامرى ومن ملوك العرب أيضاً كليب بن ربيعة بن

الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل ووائل هو ابن قاسط بن هنب بن أقطى بن دعمي بن حديلة بن أسد بن وبيعة الفرس بن نزار بن ممد بن عدنان وكان كليب المذكور اسمهوائلا وكايب لقب غلب عليه وملك كليب على بني معد وقاتل حجوع اليمن وهزمهم وعظم شانه وبقى زمانا من الدهر ثم داخل كليبا زهو شدید و بقی علی قومه فصار یحمی عایهم مواقع السحاب فلا یرعی حماه ویقول و حش أرض كذا في حوارى فلا يصاد ولارد ابلءم ابله ولا توقد نار مع ناره وبقي كذلك حتى فتله حساس بن مرة بن ذهل بن شيبان وشيبان من بني بكر بن وائل المذكور وكان سبب مقتل كليبان رجلامن جرمنزل علىخالة جساسوكاناسم خالته المذكورة السبوس بنت منقذ التميمية وكان للجرمي المذكور ناقة اسمهاشراب فوجدها كايب ترعي في حماه فضربها بالنشاب واخرم ضرعها وجاءت انناقة الىالحبرمي صاحبها مجروحة فصرخ بالذل فلما سمعته السبوس وضعت يدها على رأسها وصاحت واذلاه بسبب نزبلها الجرمي المذكور فاستنصر جساس لخالنه وقصدكليبا وهومنفرد في حماء فضربه بالرمح فقتله ولما قتل كليب قام أخوه ( مهالهل ) بن رسيعة بن الحارث المذكور وجمع قبائل تغلب واقتتل مع بني بكر وجرى بينهم عدة وقايع أولها (يوم عنىزة) وكانوا في القتال على السواء ثم اتقعوا بماء يقالله (النهبي) وكان رئيس تغلب مهالهلاو رئيس بني شيبان بن بكر (الحارث) ابن مرة أخا جساس وكان النصر لبني نغلب وقتل من بكر جماعة ثم التقوا (بالدنايب) وهبي من أعظم وقائمهم فالتصر مهلهل وبنو تغلب وقتل من بني بكر مقتلة عظيمة وقتل من بني شيبان جماعة منهم شراحيل بن هشام بن مرة وهو ابن أخي جساس وشراحيل المذكور هو جد من بنزائدة الشيباني وقتل أيضاً الحارث بن مرة وهوأخو جساس وكذلك قتل حماعة من رؤساء بني بكر ثم التقوا ( بوم واردات ) فظفرت تغلب أيضاً وكبر القتلفي بكر وقتل همام أخوجساس لابيه وأمه وجعلت تغلب تطلب جساسا أشد الطلب فقال له أبوه مرة الحق باخوالك بالشام وأرسله سرا مع نفر قليل وبانع مهلهلا الخبر فأرسل فيطلبه ثلاثبين نفرا فأدركوا جساسا وافتتلوا فلريسلم منأصحاب مهلهل غير رجلين وكذلك لميسلم من البكريين أصحاب حساس غير رجلين وحرح حساس حرحا شديدا مات منه وعادالذينَ سلموافخبروا أصحابهم وكذلك قتل مهالهل أيضاً (بجير) بن الحارث البكرى و القتلة مهلهل قال بوء بشسع امل كليب فلماقتل بجير قال أبوه الحارث الابيات المشهو رة التي مها قربا مربط النمامة مني شابرأسيوأنكرتني رجالي

لم أكن من جناتها عــلم الله واني بحرَّها اليوم صالى

والنمامة اسم فرسه ودامت الحرب بين بنى وائل المذكورين كذلك نحوأربعين سنةولما

قتل جساس أرسل أبوه مرة يقول لمهلهل قد أدركت نارك وقتلت جساسا فاكففءن الحرب ودع الاجهاج والاسراف فلم يرجع مهلهل عن القتال ولما طالت الحروب بيهم وأدركت تغاب ماارادته من بكر أجابوهم الى الكف عن القتال وعدم مهلهل واختلف في صورة عدمه تركنا ذكره للاحتصار ومن ملوك العرب (زهير) بن جذيمة بن رواحة ابن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس وهو والد الملك قيس بن زهير العبى وكان لزهير اناوة على هو ازن يأخذها كل سنة في عكاظ وهو سوق العرب أيام الموسم بالحجاز وكان يسوم هو ازن الحسف فكاز في قلوبهم منه ووقعت الحرب بين زهير و ببن عامر فاتفقت هو ازن مع خالد بن جمفر بن كلاب و بني عامر على حرب زهير و افتتلوا ممه فاعتنق زهير و خالد و تقاتلا فقتل زهير و سلم خالد و كانت الوقعة بالقرب من أرض هو ازن غمل بنوه ميتا الى بلادهم فقال ورفة بن زهير أبيانا في ذلك مها بقول المذكور

فطرخالدان كنت تسطيع طيرة ولا تقعن الا وقابك حاذر أتنك المنايا ان بقيت بضربة تفارق مهاالعيش والموت حاضر

ولما كان من خالد بن حمفر بن كلاب ما كان من قتل زهير خاف وسار الى النعمان بن امرى القيس اللخمي ملك الحبرة واستجار به وكان زهبرسيد غطفان فانتدب منهم (الحارث) ابن ظالم المرى وقدم الى النعمان في معنى حاجه له وكان النعمان قد ضرب لخالد قمة فلما جن الليل دخل الحارث الى خالد وقتله في قبته غيلة وهرب وسلم ثم جمع ( الاخوس ) ابن جعفر وهوأخو خالد بني عامر وأخذفي طلب الحارث المرى وكذلك أخذ النعمان في طلبسه لقتله جاره و جرى بسبب ذلك حروب وأمور يطول شرحها وكان أخرها يوم شعب حبلة على ما سند كرد ان شاء الله تعالى ومن ملوك العرب ( الملك قبس ) بن زهير المبسى المذكور وكان قد جمع لفتال بنيءامر أخذا بثار أبيه زهيرثم نزل قيس بالحجاز وفاخر قريشا ثم رحل عن قريش و نزل على بني بدر الفزارىالذبياني و نزل على حذيفة ابن بدرمنهم وكان قبس قداشتري من الحجاز حصائه داخساو فرسه الغبراء وقد قبل ان الغبراء بنت داخس استولدها قيس من داخس ولم يشترها وكان لحذيفة بن بدر فر سان يقال لهماالخطار والحنفا وقصدان يسابق مع فرسي قيس داخس والغبراء فامتنع قيس وكره السباق وعلم انه ايس في ذلك خير فأى حذيفة الا المسابقة فاجروا الاربعة المذكورة بموضع يقال له ذات الاصاد وكان الميدان نحو مائة غلوة والغلوة الرمية بالسهم أبعد مايمكن وكان الرهن مائة بعير فسبق داخس سبقا بينا والناس ينظرون اليه وكان حذيفة قد اكمن في طريق الخيل من يعترض داخسا ان جاء سابقا فاعترضــه ذلك القوم وضربوه على وجهه فتآخر داخس ثم سبقت الغبراء أيضاً الخطار والحنفا فأنكر حذيفة ذلك كلهوادعى السبق فوقع الحلف ببين بنى بدر وبنى فيس وكان بين الربيع بن زياد وبين قيس خلف بسبب درع اغتصبها الربيع من قيس وكان يسوء الربيع اتفاق بنى بدر مع قيس فاما وقع بينهم بسبب السباق سرم ذلك ولما اشتد الامر بينهم قتل قيس (ندبة) بن حذيفة وكان لقيس أخ يقال له (مالك) ابن زهير وكان لا على بنى ذبيان فلما بلغهم قتل ندبة قتلوا مالك بن زهير المذكور غيلة ولما بلغ الربيع بن زياد مقتل مالك عظم ذلك عليه جدا وعطف على قيس وانتصرله وعمل الربيع أبيان في مفتل مالك منها

من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبه ويقمن قبل تبلج الاسحار

ثم اجتمع قيس والربيع واصطاحا وتعانقا وقال قيس للربيع آنه لم يهرب منك من لجأ اليك ولم يستغن عنك من استمان بك واجتمع الى قيس والربيع بنو عبس واجتمع الى بني بدر بنو فزارة وذبيان واشتدت الحروب بينهم وهي المعروفة بينهم (بحرب داخس) اتقعوا ثانيا فانتصرت بنو عبس أيضــاً وكانت الدائرة على فزارة وقتل الحارث بن بدر وطالت الحروب بينهم وكان آخرها انهماتقموا فانهزمت فزارة وانفردحذيفة وحمل أخوم وممهما جماعة يسيرة وقصدوا (حفر الهباة) فلحقهم بنو عبس وفيهم قيس والربيع بن زيادة وعنترة و حالوا بين بني بدر وبين خيلهم وقتلو احذيفة وأخاه حملا ابني بدر وأكثرت الشعراء في ذكر حفرالهباة ومقتل بني بدر عليه وظهرت في هذه الحروب شجاعةعنترة ابن شداد نم أن فزارة بعد مقتل بني بدر ساعدتهم قبائل كثيرة لانهم أعظموا قتل بني بدر فاما قويت فزارة سارت بنو عبس ودخلوا على كشير منأحياء المرب ولم يطل لهم مقام عند أحد منهم وآخر الحال ان بني عبس قصدوا الصابح مع فزارة فاجابتهم شيوخ فزارة الى ذلك وتم الصاح بينهم وقيل ان بني عبس لما سارت الى بني فزارة واصطلحوا معهم لم يسم معهم الملك قيس بل انفرد عن بني عبس وتاب وتنصر وساح في الأرضحتي انتهى الى عمان فترهب بها زمانا وقيل ان قيسا تزوج في النمر بن قاسط لما انفرد عن بني عبس وولدله ولداسمه فضالة وبقي فضالة المذكور حتى قدم على النبي صلى الله عايه وسلم وعقدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من معه من قومه وكانوا تسمة وهو عاشرهم وكان بـ بن ملوك المرب وقائع في أيام مشهورة فمنها ( بوم خزار ) اتقعت فيه بنو ربيعة بن نزار وهو ربيعة الفرس وقبائل البمن وكانت الدائرة علىالىمن وانتصرت بنو ربيعة عايهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا وقيل ان قائد بني ربيعة كان كليب وائل المقدم الذكر وخزار حبل بـين البصرة

الى مكة (ومنها) أيام بني وائل بسبب فتل كليب كانت بـين تغلب وقائدهم مهلمل أخو كليب وبين بكروقائدهم مرة أبو حساس فأولها ( يوم عنهزة ) وتكافأ فيه الفريقان ثم كان بينهم (يوم واردات) وانتصرت فيه تفلب على بكر ثم (يوم الحنو)وكان لكر على تغلب ثم (يوم القصيبات) انتصرت فيه نغاب وأصيبت بكر حتى ظنوا الهم قدمادوا ثم (يوم اقضة) ويقال يومالتحالق كثر فيه القتل فيالفريقين وكان بينهم أيامأخر لم يشتد فيها الفتال كهذه الايام ومن أيام المرب ( يوم عبن اباغ ) وكان بين غسان ولحم وكان قائد غسان الحارث الذي طلب ادراع امري القيس وقيل غير. وكان قائد لحم المنذر بن ماء السماء بغير خلاف وقتل المنذر في هذا اليوم وانهزمت لخم وتبعثهم غسان الى الحيرة وأكثروا فيهم القتل وعين الماغ عوضع يقال له ذات الخبار ومن أيام العرب (يوم مرج حليمة) وكان ببن غسان ولحم أيضاً وقعة يوم مرج حليمة من أعظم الوقعات وكانت الحيوش فيه قد بلغت من الفرية بن عددا كثيرا وعظم الغبار حتى قيل ان الشمس قد المحجب وظهر تاليكو اكب التي في حلاف جهة الغيار و اشتدالقتال فيه و اختلف في النصر لمن كان منهم و منها (بوم الكلاب الاول) وكان بين الاخوين شراحيل وسلمة ابني الحارث بن عمر و الكندى وكان مع شراحيل وهو الاكبربكر بن وائل وغيرهم وكان مع سلمة أخيه تغلب وائل وغيرهم واتقمو افي الكلاب وهو بين البصرة والكوفة واشتد القتال بينهم ونادى منادى شراحيل من أناه برأس أخيه سامة فله مائة من الابل و نادي منادي سلمةمن أناه برأس أخيه شراحيل فله مائةمن الابل فانتصر سامة وتغلب على شراحيل وبكر والهزم شراحيل وتبعته خيل آخيه ولحقو هوقتلوه وسملوا رأسه الى سلمة ومنها ( يوم اوارة ) وهو حبل وكان بين المنذر بن امرى القبس ملك الحيرة وبين بكر وائل بسبب اجتماع بكرعلي سامة بن الحارث فظفر المنذر سكر واقسم أنه لايزال يذبحهم حتى يسيل دمهم من رأس اوارة الى حضيضه فبقي يذبحهم والدم بجمــ د فسكب عليه ماء حتى سال الدم من رأس الحبل الى حضيضه وبرت يمينه ومنها ( يومرحرحان) من المقد قال وكان من اصرمان المحارث بن ظالم المرى شم الذبياني لما قتل خالد بن جعفر بن كبرب قاتل زهير حسما تقدم ذكر معند ذكر مقنل زهير هرب الحارث من النعمان ملك الحيرة لكونه قتل خالدا وهو في حيرة النعمان فلم يجر الحارث المذكور أحد من العرب خوفًا من النعمان حتى استجار بمعبد بن زرارة فاجاره فلم يوافقه قومه بنو تميم وخافوا من ذلك ووافقه منهم بنو ماوية وبنو دارم فقط فلما بالغ الآخوص أخا خالد مكان الحارث المرى من معبد دار البه واقتتلوا بموضع يقال له وادى رحرحان فالهزمت بنو تميم وأسر معبد بن زرارة وقصد آخوه لقيط بن زراره ان يستفكه فلم يقدر وعذبوا معبدا حتى مات ومنها ( يوم شعب حبله ) وهو من أعظم أبام العرب وكان من حديثه أنه لما انقضت وقعة وحرحان استنجد الهيط بن زرارة التميمى ببنى ذبيان فنجدته وتجمعت له بنو تميم غير بنى سعد وخرجت معه بنو أسد وسار بهم لقيط الى بنى عامر وبنى عبس في طلب ثار أخيه معبد فأدخلت بنو عامر وبنو عبس أموالهم في شعب جبله هضبة حمراء بين الشريف والشرف وهما ما آن فحضرهم لقيط فحرجوا عليه من الشعب وكسروا جمايع لقيط وقتلوا لقيطا وأسروا أخاه حاجب بن زرارة وانتصرت بنوعامر وبنو عبس نصرا عظهاوفي ذلك يقول جربر

ويوم الشعب قدتر كوا لقيطا كأن عليه حلة أرجوان وكبل حاجب بالشام حولا فحكم ذا الرقيبة وهو عان

وقتل أيضاً من بنى ذيبان و بنى تميم و بنى أسد في يوم شعب جبله جماعة كثيرة وقداً كثرت العرب مرانى المقتولين من القبائل المذكورة وكان يوم رحر حان قبل يوم شعب جبله بسنة واحدة وكان يوم شعب جبله في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله العرب المشهورة (يوم ذى قار) وكان في سنة أربعين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل في عام وقعة بدر الاولى أقوى وكان من حديثه ان كسرى برويز غضب على النعمان بن المنذر وحبسه فهلك في الحبس وكان النعمان قد أو دع حلقه وهى السلاح والدر وعندها في بن مسعود البكرى فأرسل برويز يطلبها من هانى المذكور فقال هذه امن قبيصة الطائى فاحتشار برويز اياسا المذكور فقال اياس المصلحة التفافل عن هانى بن مسعود المذكور حتى يطعم أمانته وكان برويز اياسا المذكور وقال اياس المصلحة التفافل عن هانى بن مسعود المذكور حتى يطعم أن ويز اياسا المذكور وقال اياس وأى الملك أفضل فيعث برويز الهرمزان في ألفين من الاعاجم و بعث ألفاً من ميرا فلما بلغ بكر بن وائل خبرهم أنوا هيانا من بطن ذى قار فتراوه ووصلت اليهم الاعاجم واقتناوا ساعة وانهز مت الاعاجم هزيمة قبيحة وأكثرت العرب الاشمار في ذكر هذا اليوم

# ﴿ الفصل الخامس في ذكر الامم ﴾

من الصحاح الامة الجماعة هو في اللفظ وأحدوفي المعنى حَمِيع وكلِّ جنسمن الحيوان أمة وفي الحديث لولا إن الكلاب أمة من الايم لامرت بقتاما

وذكر أمة السريان والصابئين من كتاب أبى عيسى المغربي ﴾ قال أمة السريان هي أقدم الامم وكلام آدم وبنيه بالسرياني وملتهم هي ملة الصابئين

ويذكرون انهم أخـــذوا دينهم عن شيث وادريس ولهم كتاب يعزونه الى شيث ويسمونه صحف شيث يذكرفيه محاسن الاخلاق مثلاالصدق والشجاعةوالتمصب للغريبوماأشبه ذلك ويأمر به ويذكر الرذائل ويأمر باجتنابها وللصابئين عبادات منها سبع صلوات منهن خمس توافق صلوات المسلمين والسادسة صلاة الضحي والسابعة صلاة يكون وقتها فيتمام الساعة السادسة من الليل وصلاتهم كصلاة المسلمين من النية وأن لا يخلطها المصلى بشئ من غيرها ولهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود ويصومون ثلاثين يوما وان نقص الشهر الملالي صاموا تسماوعشرين يوماوكانوا يراعون في صومهم الفطر والملال بحيث يكون الفطرو قد ذخلت الشمس الحمل ويصومون من ربع الليل الاخير الى غروب قرص الشمس ولهم أعياد عندنزول الكواك الخمسة المتحيرة بيوت اشرافها والحمسة المتحيرة زحل والمشترى والمربخ والزهرة وعطارد ويعظمون بيت مكة ولهم بظاهر حران مكان يحجونه ويعظمون اهراممصر ويزعمونان أحدها قبرشيث بنآدم والآخر قبرادريس وهوخنوخ والآخر قبرصابي بن ادريس الذي ينتسبوناايه ويعظمون يوم دخول الشمس برج الحمل فيتها دون فيه ويلبسون أفخر ملابسهم وهو عندهم من أعظم الاعياد لدخول الشمس برج شرفها قال ابن حزم والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الاديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا الى ان أحدثو افيه الحوادث فبعث الله تعالى البهم ابراهم خليله عليه السلام بالدين الذي نحن عليه الآن قال الشهر سرتاني والصابئون يقاتلون الحنيفية ومدار مذهبهم التعصب للروحانييين كما أن مدار مذهب الجنفاء التعصب للبشر والجسمانييين

# ﴿ ذَكُرُأُمَةُ القَبْطُ وَهُمْ مَنْ وَلَدْحَامُ بِنَ نُوحٍ ﴾

وكان سكناهم بديار مصر وكانوا أهل ملك عظيم وعز قديم واختلط بالقبط طوائف كثيرة من الدونان والعماليق والروم وغيرهم والماصاروا اخلاطا لكثرة من تداول عليهم وملك مصر فان أكثر من تملك مصر الغرباء وكان القبط في سالف الدهر صابئة يعبدون الهياكل والاصنام وكان منهم علماء بضروب من علم الفلسفة وخاصة بعلم الطلسمات والنيرنجات والمرائى المحرقة والكيميا وكانت دارملكهم مدينة منف وهي على جانب النيل من غربيه وكانت ماوكهم تلقب الفراعنة وقد تقدم ذكرهم

﴿ ذَكُرُ أُمَّةُ الفرس ومساكنهم وسط المعمور ﴾

ويقال لها أرض فارسومنها كرمان والاهواز وأقاليم يطول ذكرها وجميع مادون جيحون من تملك الجهات يقال له ايران وهي أرض الفرس وأما ماوراء حيحون فيقال له تو ران وهو أرض النزك وقد اختلف في نسب الفرس فقيل انهم من ولد فارس بن ارم بن سام

وقيل المهم من ولد يافثوالفرس يةولون المهم من ولدجيومرت وحيومرت عندهم هو الذي ابتِدأ منه النسل مثلآدم عندنا ويذكرون ان الملك لم يزل فهم من جيومرت وهو آدم الى غلبة الاسلام خلا تقطع حصل في مدد يسيرة لا يعتد به مثل تغلب الصحاك وفراسيابالتركى وملولئالفرس عندالاممأ عظم ملوك العالم وكان لهم العقول الوافرة والاحلام الراجحة وكان لهم من ترتيب المملكة مالم بلحقهم فيه أحد من الماوك وكانوا لا يولون ساقطالبيت شيئاً منأمور الحاصة والفرسفرق كثيرة فمنهم الديلم وهمسكان الحبالومنهم الحيل وهم يسكنون الوطاة التي لحبال الديلم وأرضهم هي ساحل بحر طبرســـتان ومنهم الكرد ومنازلهم حبال شهرزور وقيل أن الكرد من العرب ثم تبطوا وقيل أنهم أعراب العجم وكان للفرسملة قديمة وكان يقال للداينين بها الحيومرتية انبتوا إلها قديما وسموه يزدان وإلها مخلوقا من الظلمة محدثا وسموه اهرمن ويزدان عندهم هوالله تمالي واهرمن هو ابليس وكان أصل دينهم مبنيا على تعظم النور وهو يزدان والتحرز من الظلمة وهو اهرمن ولما عظموا النوتر عبدوا النيران وكان الفرس علىذلك حتى ظهر زرادشت وكان على أيام بشتاسف فقبل دينه ودخل فيه ثم صار الفرس على دينه وذكر لهم زرادشت كتابا زعم ان الله تعالى أنزله عليه وزرادشت من أهل قرية من قرى اذربيجان ولهم في خلق زرادشت وولادته كلام طويل لافائدة فيه فاضربنا عنهوقال زرادشت باله يسمى ارمزد بالفارسي وآنه خالق النور والظلمة ومبدعهما وهو واحد لاشريك له وان الخير والشهر والصلاح والفساد آنما حصل من امتزاج النور بالظلمة ولو لم يمتزجا لماكان وجود للمالم ولا يزال المزاج حتى يغلب النور الظامة ثم يتخاص الخير الى عالمه والشر الى عالمه وقبلة زرادشت الى المشرق حيث مطلع الانوار وللفرس أعياد ورسوم فمنها (النوروز) وهو اليوم الاول من فروددينهاه واسمه يوم جديد لكونه غرةالحول الجديد وبعدمأيام خمسة كلها أعياد ومن أعيادهم (التيركان) وهو ثالث عشر تيرماه ولما وافق اسم اليوم الثالث عشير اسم شهره صار ذلك اليوم عيدا وهكذاكل يوم يوافق اسمه اسم شهره فهو عيد ومنها (المهرجان) وهوسادس عشر مهرماه وفيه زعموا ان افريدون ظفر بالساحر الضحاك بيوراسب وحبسه في حبل دنباوند ومنها (الفروردجان) وهو الايام الحمسة الاخيرة من ابان ماه يضع المجوسفيها الاطعمة والاشربة لارواح موتاهم،على زعمهمومنها (ركوب الكوسج) وهو انه كان يأنى في أول فصل الربيع رجل كوسج راكب حمارا وهو قابض على غراب وهو يتروح بمروحة ويودع الشتاء ولهضريبة يأخذها ومتى وجد بعد ذلك اليومضرب ومنها (السذق) وهوالعاشرمن بهسنماه وليلته وتوقدفي ليلته النيران ويشرب حولها ومنها (الكنبهارات) وهيأقسام لايام السنة مختلفة في أول كل قسم منها

خمسة أيام هي في الكنبهارات زعم زرادشتان في كليوم خلق الله تمالى نوعا من الحليقة من سهاء وأرض وماء ونبات وحيوان وأنس فتم خلق العالم في ستة أيام

### ﴿ ذَكَرَ أُمَّةَ اليَّوْ نَانَ ﴾

قال أبو عيسى المنقول عن أصحاب السير من اليونان ان اليونان مجمعوا من رجل اسمه اللن ولدسنة أربع وسمين لمولد موسى النبي عليهالسلام وكان اميرس الشاعر اليوناني موجودا في سنة أنمان وستين وخميمائة لوفاة موسى عليه السلام وهو تاريخ ظهور أمة اليونان واشتهارهم ولم يعلموا قبل ذلك قال وكانوا أهل شعر وفصاحة ثم صارت فيهم الفلسفة في زمان بخت نصر قال وهذا منقول من كتاب كوراس اليوناني الذي ردفيه على لليان الذي ناقض الانحيل(أقول) وقد نقل الشهرستاني ان أبيدقليس كان في زمن داود النبي عليه السلام وكذلك فيناغورس كان فيزمن سليمان بن داود عليه السلام وأخذ الحكمةمن ممدن النبوة وكانت وفاة سلبان بن داود لمضى خمسهائة وسبمين سنة من وفاة موسى وكان أبيدقليس وفيثاغورس فيلسونين مشهورين مناليو نانيين فقولأبى عيسىان الفلسفة انما ظهرت من اليونان في زمن بخت نصر غير مطابق لما نقله الشهرستاني فان بخت نصر بعد سليمان بأكثر من أربعمائة سنةومن كتاب ابن سعيد المغربي أن بلاد اليونانكانت على الحليج القسطنطيني من شرقيه وغربيه الي البحر المحيط والبحر القسطنطيني هو خليج بين بحر الروم وبحر القرم واسم بحر القرم في القديم بحر نيطش بكسر النون وياء مثناة من تحتما ساكنة وطاء مهملة لا أعلم حركتها وشين معجمة قال واليونان فرقتان فرقة يقال لهم ( الاغريقيون) وهم اليونانيين الاول والفرقة الثانية يقال لهم (اللطينيون) وقد اختلف في نسب اليونان فقيل انهم من ولد يافث وقيل أنهم من جملة الروم من ولد صوفر بن العيص بن يعقوب بن ابراهم الخليل عليهما السلام وكانت ماوك اليونان المقدم ذكرهم في الفصل الثااث منأعظم الملوك ودولتهم من أفخر الدول.ولم يزالواكذلك حتى ا غلبت عليهم الروم حسبما تقدم في ذكر أغسطس فدخلت اليونان في الروم ولم يبق لهم ذكر قال وكانت بلادهم في الربع الشمالي الغربي متوسطها الخليج القسطنطيني وجميع الملوم العقلية مأخوذة عنهم مثل العلوم المنطقية والطبيعية والالهية والرياضية وكان يسمون العلم الرياضي جومطريا وهوالمشتمل علىعلم الهيئة والهندسةوالحساب واللحون والايقاع وغير ذلك وكان العالم بهذه العلوم يسمى فيلوسوفا وتفسيره محب الحكمة لان فيلو محب وسوفًا الحكمة فمن فلاسفتهم ( ثاليس الملطى ) قال أبو عيسى وكان في زمن بختُ نصر ً ومنهم ( ابيــدقليس وفيثاغورس ) اللذين تقدم انهماكانا في زمن داود وسليمان عليهما

السلام وفيثاغورسمن كبار الحكماء ويزعم انهسمع حفيف الفلكووصل الىمقامالملك وقال ماســمعت شيئًا ألذ من حركات الافلاك ولا رأيت شيئًا أبهى من صورتها ومنهم ( بقراط ) الحسكم الطبيب المشهور ونجم في سنة مائة وست وتسعين لبخت نصر فيكونُ ا بقراط قبل الهجرة بألف ومائة وبضع وسبعين سنة ومنهم (سقراط) قال الشهرستاني في الملل والنحل آنه كان حكمًا فاضلا زاهدا واشتغل بالرياضة وأعرض على. ملاذ الدنيا واعتزل الى الحبل وأقام في غار ونهي الناس عن الشرك وعبادة الاوثان فثارت عليهالعامة والحؤا ملكهم الى قتله فحبسه ثم سقاه سما فمات ومنهم (أفلاطون) الالهي وكان تلميذا لسقراط المذكور ولما اغتيل سقراط بالسم قام أفلاطون مقامه وجلس على كرسيه ومنهم (ارسطوطاليس) وكان تلميذا لافلاطون وكان ارسطو المذكور في زمن الاسكندروبين الاسكندر والهجرة تسعمائة وأربع وثلاثون سنة فيكون افلاطونقبلذلك بمدة يسبرة وكذلك يكون سقراط قبل افلاطون بمدة يسيرةأ يضأ فبالتقريب يكون بين سقراط والهجرة نحو ألف سنة ويكون بين افلاطون والهجرة أقل من ألف سنة ومنهم (طماوس) وهومن مشايخ افلاطون وأماارسطوطاليس فهو المقدم المشهور والحكيم المطلق قال الشهرستاني ولما صار عمر ارسطو المذكور سبع عشرة منة أسلمه أبوه الى افلاطون فمكث عنده نيفا وعشرين سنة تمصار حكيما مبرزا يشتغلعليه ومنجلة تلامذة ارسطوالملك الاسكندر الذي ملكغالب المغمور من الغرب الى الشرق واقام الاسكندر يتعلم على ارسطو خمس سنين وبلغ فيها أحسن المبالغ ونال من الفلسفة مالم ينل سائر تلاميذ ارسطو ولما لحق أباه فيليس مرض الموت أخذابنه الاسكندرمن ارسطو وعهد اليه بالملكومنهم (برقاس) وكان بعد ارسطووصنف كتابا أوردفيه شبهافي قدمالعالمومنهم (الاسكندر الافروديسي) وكان بمد ارسطو وهو من كبار الحكماء ونما نقلناه من ناريخ ابن القفطي وزير حلب في أخبار الحكماء قال فمنهم (طيموخارس) وهو حكيم رياضي يوناني عالم بهيئة الفلك رصد الكواكب في زمانه وقد ذكره بطاميوس في الحجسطي وكان وقته متقدما لوقت بطلميوس بأربعمائة وعشرين سنة ومنهم ( فرفوريوس ) وكان من أهل مدينة صور على البحر الرومي بالشام وكان بعد زمن جالينوس الذي سنذكره وكان فرفوريوس المذكور عالما يكلام ارسطو وقد فسركتبه لماشكا اليه الناس غموضها وعجزهم عن فهم كلامه ومهم ( فلوطيس ) وكان فاضلا حكيما يونانيا وشرح كتب ارسطو ونقلت تصانيفه من الرومي الى السرياني قالولاأعلم انشيئاً منهاخرج الىالعربي ومنهم ( فولس الاجانيطي) ويعرف بالقوابلي نسبة الى القوابل حمع قابلة وكان خبيرا بطب النساء كثير المعاناة له وكان القوابل يأتينه ويسألنه عن الامور التي تحدث بالنساء عقيب الولادة فينعم السؤال

لهن ويجيبهن بما يفعلنه وكان زمنه بعد زمن جالينوس وكان مقامه بالاسكندرية ومنهم ( لسلون ) المتعصب وكان حكيما يونانيا يقرى فلسفة افلاطونوينتصر الها فسـمي لذلك بالمتعصب ومنهم (مقسطر اطيس) وكان فيلسوفا يونانيا شرح كتب ارسطو وخرجت الى العربي ومنهم (منطر الاسكندري) وكان اماما في علم الفلك واجتمع هو (وافطيمن) بالاسكندرية واحكما آلات الرصد ورصدا الكواك وحققاها وكان زمنهما قبل زمن بطلميوس صاحب المجسطي بنحو خمسمائة واحدى وسبعين سنة ومنهم (مورطس) ويقال مورسطس حكيم يوناني له رياضة وحيل وصنف كتابا في الآلة المسماة بالارغن وهي آلة تسمع على ستين ميلا ومنهم (مغنس) الحمصي منأهل حمص وكان من تلامذة ابقراط وله ذكر في زمانه وله تصانيف منهاكتاب البول وغيره ومنهم ( مثروديطوس ) ولم يذكر زمانه بل قال عنه أنه كان طبيباً وحكيما وهو الذي ركب المعجون المسـمي مثروديطوس سمى معجونه باسـمه وكان معتنيا يتجربة الادوية وكان يمتحن قواها في شرار الناسالذين قدوجب عليهم القتل فمنها ماوجده موافقا للدغة الرتيلا ومنها ماوجده موافقاللدغةالعقرب وكذلك غيرذلك انتهى كلام ابن القفطى ( وأما بطلميوس و جالينوس ) فان زمانهما متأخر عيىزمن اليو نانوكانا في زمن الروم وأحدهماقريب من الآخر وكان بطلميوس متقدما على جالينوس بقليل #قال ابن الأثير في الكامل وقدأ درك جالينوس زمن بطلمموس وكان بطلميو سمصنف المجسطي المذكو رفي زمن أنطو نينوس ومات أنطو نينوس فيأول سنةا أنتين وستبن وأربعمائة الغلبة الاسكندر وكان بين رصد بطلميوس ورصدالمأمون ستمائةو تسعونسنة وكانرصدالمأمون بعد سنة مائتين للهجرة فبكون بينالهجرة ورصد بطلممو سأر بعمائة وتسعو نسنة بالنقريب وكان جالينوس فيأيام قومو ذوس الماك وكانموت قوموذوس في سنةأر بع وتسعين وأربعمائة للاسكندر فيكون بين جالينوس والهجرة أكثرمن أر بعمائة سنة بقليل وذلك كله بالتقريب ودن حكماء اليونان (أقليدس) صاحب كتاب الاستقصات المسمى باسمه قال أبو عيسى وكان أفليدس في أيام ملوك اليونان البطالسة فلم يكن بعد ارسطو ببعيد قال وليس هو مخترع كتاب أقليـــدس بل هو جامعه ومحرره وتحققه ولذلك نسب اليه ومنهم ( ابرخس ) وكان حكيمارياضيا ورصدالكو اك وحققها ونقل بطلميوس عنه في المجسطي وكان ببن رصد أبرخس وبين رصد بطلميوسمائنان وخمس وثمانونسنة فارسية بالتقريب

## ﴿ ذَكُرُ أُمَّةُ اليهود ﴾

قدتقدم ذكر موسى صلوات الله وسلامه عليه وكذلك تقدمذكر بني اسرائيل واسرائيل هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليهم السلام وكان لاسرائيل المذكور اثناعشر

ابنا وهم روبيل ثم شمعون ثم لاوي ثم يهوذا ثم يساخر ثم زبولون ثم يوسف ثم بنيامين ثم دان ثم نفتالي ثم كاذ ثم أشار أولاد اسرائيل المذكور وهؤلاء الاثنا عشر مهم كانت اسباط بني اسرائيل وحميتع بني اسرائيل هم أولاد الاثني عشر المذكورين وأمة البهود أعم من بني اسرائيل لان كثيرا من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يهو داولم يكونوا من بني اسرائيل وانما بنو اسرائيل هم الاصل في هذه الملة وغيرهم دخيل فيها فلذلك قد يقال لكل يهودي اسرائيلي وقد تقدم ذكر حكام بني اسرائيل وملوكهم في الفصل الاول وأما اسم البهود فقد قال الشهرستاني في الملل والنجل هاد الرجل أي رجمع وتاب وانما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام أنا هدنا اليك أي رجعنا وتضرعنا قال البيروتي في الآثار الباقية ليسذلك بشيَّ وأنما سمي هؤلاء بالهود نسبة اليبهوذا أحد الاسباط فان الملك استقر في ذريته وأبدات الذال المعجمة دالا مهمله كما يُوجد مثل ذلك في كلامالعرب وكتابهمالتوراة وقداشتمت علىأسفار فذكر في السفر الاول مبتدأ الخلق ثم ذكر الاحكام والحدود والاحوال والقصص والمواعظ والاذكار فيسفر سفر وأنزل على موسى عليه السلام الالواح أيضاً وهي شبه مختصر مافيالتوراة انتهى كلام الشهرستاني من كتاب خير البشر بخير البشر قال فيه وليس فيالتوراة ذكر القيامة ولاالدار الآخرة ولا فيها ذكر بعث ولا جنة ولا نار وكل جزاء فيها أنماهو معجل فيالدنيا فيجزون على الطاعة بالنصر على الاعداء وطول الممر وسسمة الرزق ونحو ذلك ويجزون على الكفر والمعصية بالموت ومنع القطر والحميات والجرب وأن ينزل عليهم بدل المطر الغبار والظامة وتحوذلك وليس فيها ذمالدنيا ولاالزهد فيها ولاوظيفة صلوات معلومةبل الامربالبطالة والقصف واللهو ومما تضمنته التوراة ان يهوذا بن يعقوب في زمان نبوته زنى بإمرأة ابنه واعطاها عمامته وخاتمه رهنا على جدى هو أجرة الزنا وهو لا يعرفهَا فامسكت رهنـــه عندها وأرسل الها بالجدى فل تأخذه وظهر حملها واخبر يهوذا بذلك فأمر بها أن تحرق فانفذت اليه بالرهن فمرف يهوذا آنه هو الذي زنى بها فتركها وقال هي أصدق ومماتضمنته أيضا ان روبيل بن يعقوب وطي سرية أبيه وعرف بذلك أبوه ومماتضمنته أيضاً انأولاد يعقوب من أمتيه كانوا يزنون مع نساء أبيهم وجاء يو-ف وعرف أباه بخبر اخونهالقبيح ومما تضمنته ان راحيل أختاليا وكان الاختان المذكورتان قد جميع بينهما يعقوب فيعقد نكاحه وكانذلك حلالا فيذلك الزمان قال فاشترت راحيل من أختها وضرتها ليامبيت ابن ليا وهو روبيل عند راحيل ليطأها بنوبتها من يعقوب ليبيت عندليا وقد تضمنت من نحو َ ذلك كثيرًا أضربنا عنه مرجعنا الى كلام الشهرستاني قال والهود تدعى ان الشريمة لا تكون الا واحدة وهي ابتدأت بموسى وتمت به وأما ماكان قبل موسى فانما كان حدودا

عقلية وأحكاما مصلحية ولم يجيزوا النسخ أصلا فلميجيزوا بمده شريعة أخرى قالواوالنسخ في الاوامر بدا ولا يجوز البدا على الله تعالى وافترْقت اليهود فرقا كثيرة ( فالربانية ) منهم كالممتزلة فينا ( والقراؤون ) كالحجرة والمشبهة فينا ومن فرق الهود (العامانية ) نسبوا الى رجل منهم يقال له عانان بن داود وكان رأس جالوت ورأس الحِالوت هو اسم للحاكم على اليهود بعد خراب بيت المقدس الحراب الثاني فانه لما ذهب الملك منهم بغزو بختنصر صار الحاكم عليهم في القدس يسمى هرذوس أو هيروذس وكان واليا من جهة الفرس ثم صار من جهة اليونان كذلك ثم صار من جهة أغسطس ومن بسده من ملوك الروم كذلك حتى غزاهم طيطوس وابادهموخرب بيت المقدس الخراب الثانى على ماتقدم ذكره وتفرقت اليهود في البلاد ولم تمد لهم بمد ذلك رياسة يعتد بها وسار منهم بالمراق وتلك النواحي جماعة وكانوا يرجمون الىكير منهم فصار اسم ذلك الكبير الذي يرجمون اليه رأس الجالوت فمن مذهب العانانية المذكورين انهم يصدقون المسيح في مواعظه واشاراته ويقولون آله لم بخالف التوراةاليتة بلقررهاودعا الماس اليها وهو من ألبياء بني اسرائيل المتعبدين بالتوراة الاأنهم لايقولون بنبوته ومنهم منبدعي أن عيسي لمبدع أنه نبي مرسل ولا أنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام بل هو من أولياء الله المخلصين وان الانجيل ليس كتابا منزلا عليه وحيا مناللة تعالى بل هو حميـم أحواله حممه أربعة ــ من أصحابه واليهود ظلموه أولاحيث كذبوهولم يعرفوا بمد دعواه وقتلوه آخرا ولميعلموا محلهومغزاه وقدورد فيالتوراة ذكرالمشيحافيمواضع كثيرةوهو المسيح(وأماالسمرة) فمنهم فرقة يقال لها الدستابية وتسمى الدسستانية أيضاً الفانية ومنهم فرقة يقال لها (كوشانية) والدستانية يقولون أنما الثواب والعقاب فيالدنيا وأما الكوشانية فيقرون بالآخرة وثوابها وعقابها ولليهود أعياد وصيام فمنها ( الفصح ) وهو اليوم الخامس عشر من نيسان اليهود وهو عيدكبير وهو أول أيام الفطير السسبعة ولا يجوز لهم فيها أكل الحمر لانهم أمروا في التوراة أن يأكلوا في هذه الايام فطيرا وآخر هذه الايام الحادي والعشرون مزالشهر المذكور والفصح يدورمن ثانى عشر ادار الى خامس عشر نيسان وسبب ذلك أن بني أسر أئيل لما تخلصوا من فرعونوحصلوا فيالتيه أتفق ذلك ليلة الحامس عشر من نيسان اليهود والقمر تمامالضوءوالزمان زمان ربيع فامروا بجفظ هذا اليوم وفي ـ آخر هذه الايام غرق فرعون في بحر السويس وهو بحر القازم ولهم ( عيد العنصرة ) وهو بعد الفطير بخمسين يوما ويكون في السادس من شيون وفيه حضر مشايخ بني اسرائيل الى طورسيناء معموسي عليه السلام فسممواكلام الله تمالى من الوعد والعوعيد فاتخذوه عيدا ومن أعيادهم ( عيدِ الحنكة ) ومعناه التنظيف وهو ثمانية أيام أولِها الخامس

والعشرون من كسايو يسرجون في الليسلة الاولى سراجا وفي الثانية اثنين وكذلك حتى يسرجوا في الثامنة ثمانيــة سرج وذلك تذكار أصــفر ثمانيــة اخوة قتــل بعض ملوك اليونان فانه كان قد تغلب علمهم ملك من اليونان بيت المقدس وكان يفترع البنات قبل الاهداء الى أزواجهن وكان له سرداب قد أخرج منه حيلين علمهما جاجلان فان احتاج الى امراة حرك الايمن فتدخل عليه فاذا فرغ منها حرك الايسىر فيخلى سبيلها وكان في بني اسرائيل رجل له ثمانية بنين وبنت واحدة فتزوحها اسرائيبي وطلما فقال له أبوها ان أهديتها اليك افترعهاهذا الملمون ووبخبنيه بذلك فأنفوا منذلك ووثب الصغير منهم فلبس ثياب النساء وخبأ خنجرا تحت قاشه واتى باب الملك على انه أحته فاما حرك الحرس أدخل عليه فحين خلا به قتله وأخذ رأسه وحرك الحيل الايسر وخرج فخلي سبيله فلما ظهر قتل الملك فرح بذلك بنواسرائيل واتخذوه عبدا في تمانية أيام تذكار اللاخوة الثمانية ومن أعيادهم ( المظالا ) وهي سبعة أيام أولها خامس عشر تشرين الاول يستظلون فيها بالخلاف والقصب وغير ذلك وهو فريضة على المقيم دون المسافر وأمروا بذلك تذكارا لاظلال الله تعالى أياهم بالغمام في التيه وآخر المظال وهو حادى عشرين تشرين يسمى (عراباً) وتفسيره شحر الخلاف وغد عراباً وهواليوم الثاني والعشرون من تشرين يسمى (التبريك) وتبطل فيه الاعمال ويزعمون ازالتوراة فيهاستتم نزولها ولذلك يتبركونفيه بالتوراة وليس في صياماتهم فرض غير صوم الكبور وهو عاشر يوم من تشرين الهود وابتداء الصوم من اليوم التامع قبل غروب الشمس بنصف ساعة الى بعد غروبها من اليوم العاشر بنصف ساعة تمام خمس وعشرين ساعة وكذلك غيره من تتياماتهمالنوافل والسنن

# ﴿ ذَكُرُ أَمَّةُ النَّصَارِي وَهُمَ أَمَّةُ المُسْيَحِ عَلَيْهُ السَّلَّامِ ﴾

من كتاب الملل والنحل للشهرستاني قالولانصارى في تجسد الكامة مداهب فمهم من قال أشرقت على الحسد اشراق النور على الحسم المشف ومنهم من قال انطبعت فيه انطباع النقش في الشعمة ومنهم من قال تدرع اللاهوت بالناسوت ومنهم من قال مازجت الكامة جسد المسيح ممازجة اللبن الماء واتفقت النصارى على أن المسيح قتاته اليهود وصلبوه ويقولون أن المسيح بعدان قتل وصاب ومات عاش فرأى شخصه شعمون الصفا وكامه وأوصى اليه ثم فارق الدنيا وصعد الى السماء قال وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة وكارهم ثلاث فرق الملكانية والنسطورية واليعقوبية (أما الملكانية) فهم أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم والتولى عليها فصارغال الروم ملكانية وهم يصرحون بالتثايث وعنهم أخبر الله تعالى بقوله لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وصرحت الملكانية.

ان المسيم ناسوت كلى وهو قديم أزلى من قديم أزلى وقد ولدت مريم إلها أزليا والقتل والصلب وقما على الناسوت واللاهوت معا وإطلقوا لفظ الابوة والبنوة على الله تعمالى وعلى المسيح حقيقة وذلك لما وجدوا في الأنجيل انك أنت الابن الوحيد ولما رووا عن المسيح أنه قال حين كان يصلب أذهب إلى أبي وأبيكم وحرموا أربوس لما قال القديم هوالله تعالى والمسبح مخلوق واجتمعت البطارقة والمطارنة والاساقفة بالقسطنطينية بمحضر من قسطنطين ماكهم وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا واتفقوا على هذه الكلمة اعتقادا ودعوة وذلك قولهم فؤمن بالله الواحد الاب مالك كل شئ وصانع مايرى وما لايرى وبالابن الواحد ايشوع المسيح ابن الله الواحد بكرالخلائق كاما وليس بمصنوع اله حق من اله حق من جوهر أبيه الذي بيده اتفقت العوالم وكل شيُّ الذي من أُجلنا وأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وولد من مريم البتول وصلب ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد الى السماء وجلس عن يمن أبيه وهو مستعد للمحيء تارة أخرى للقضاء بين الاموات والاحياء ونؤمن بروح القدح الواحـــد روح الحق الذي يخرج من ابيه وبمعمودية واحدةلغفران الخطاياوبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الابدين هذا هو الاتفاق الاول على هـــذ. الكلمات ووضعوا شرائع النصارىواسم الشريعةعندهم الهيمانوت( وأما النسطورية) فهمأصحاب نسطورس وهم عند النصاري كالمعتزلة عندنا وخالفت النسطورية المدكانية في اتحاد الكلمة فلم يقولوا بالامتزاج بل ان الكلمة أشرقت على جسد المسيح كاشراق الشمس في كوة أو على بلور وقالت النسطورية أيضاً ان القتل وقع على المسيح من حهة ناسوته لا من حهة لاهوته خلافا للملكانية (وأما اليعقوبية) وهمأ صحاب يعقوب البردغاي وكان راهبا بالقسطنطينية فتالوا انالكامة أنقلبت لحما ودمافصار الاله هوالمسيح قال ابن حزم واليمقوبية يقولون أن المسيح هوالله قتل وصلب ومات وأنالمالم بتي ثلاثة أيام بلامدبر وعنهم أخبر القرآن المزبز بقوله تعالى لقدكفر الذين قالوا انالله هو المسيح ابن مريم معومن كتاب ابن سعيدالمغربيقال (البطارقة) للنصاري عنزلة الأثمة أصحاب المذاهب للمسلمين ( والمطارنة ) مثل القضاة ( والاساقفة ) مثل المفتين( والقسيسون ) بمنزلة القراء ﴿ وَالْحِاثَالِيقِ ﴾ بمنزله الامام الذي يؤم في الصــلاة ﴿ وَالشَّمَامُسَّةِ ﴾ بمنزلة المؤذنين وقومة المساجد وأما صلوات النصارى فانها سبع عندالفجر والضحىوالظهر والعصر والمغرب والمشاء ونصف الليل يقرؤون فيها بالزبور المنزل على داود تبعا لليهود فيذلك والسجود في صلاتهم غير محدود قد يسجدون في الركمة الوآحدة خمسين ستجدة ولا يتوضؤن لاصلاة وينكرونالوضوء علىالمسلمين واليهود ويقولون الاصل طهارة القاب ومما نقلناه

من كتاب نهاية الادراك في دراية الافلاك للخرقي في الهيئة أن للنصاري أعيادا وصيامات ﴿ فَمَنَّهَا ﴾ صومهم الكبيروهو صوم تسعة وأربعين يوما أولها يوم الاثنين وهو أقرب اثنين الى ـ الاجتماع الكائن فيما بين اليومااثاني من شباط الى اليومااثامن من ادار فأى اثنين كان أقرب اليه أما قبل الاجتماع وأما بعده فهو رأس صومهم وفطرهم أبدا يكون يوم الاحد الحُمْسِينِ من هذا الصوم وسبب تخصيصهم هذا الوقت بالصوم أنهم يُعتقدون أن البعث ا والقيامة يكون في مثل يوم الفصح وهو اليوم الذي قام فيه المسيح من قبره بزعمهم ومن أعيادهم (الشمانين) الكبير وهويوم الاحدالثاني والاربعون من الصوم وتفسير الشعانين التسبيح لان المسبح دخل يوم الشعنينة المذكورة الىالقدس راكب آنان يتبعها جحش فاستقبه الرجال والنساء والصبيان وبأيديهم ورق الزبتون وقرؤا بينيديه التوراة الىان دخل بيت المقدس واختنى عن الهود يوم الاثنين والثلاثاءوالاربعاء وغسل في يوم الاربعاء أيدى أصحابه الحواريتين وأرجلهم ومسحها في ثيابه وكذلك يفعله القسيسون بأصحابهم في هذا اليوم ثم أفصح في يوم الحميس بالخنز والحمر وصار الى منزل واحد من أصحابه ثم خرج المسيح ليلة الجمعة الى الحبل فسمى به يهوذا وكان أحد تلامذته الى كبراء اليهود وأخذ منهم ثلاثين درهما رشوة ودلهم عليه فألقى الله شبه المسييح علىألمذكور فأخذوه وضربوه ووضعوا على رأسه اكليلا من الشوك وأبالوه كل مكروه وعذبوه بقية تلكالليلة أعنى ليلة الجمعة الىأن أصبحوا فصلبوه بزعمهم الهالمسيح على ثلاث ساعات من يومالجمعة على قول متى و مرقوس ولوقا وأما يوحنا فاله زعم اله صلب على مضى ست ساعات من النهار المذكور وبسمى (جمعة الصلبوت) وصلب معه لصان على حبل يقال له الجمحمة واسمه بالمبرانية كاكله وماتوا على مازعموا في الساعة الناسعة ثم استوهب يوسف النجار وهو ابن عم مريم المسيح من قائداليهود هيروذس واسمه فيلاطوس وكان ليوسف المذكور منزلة ومكانة عنده فوهبه اياه فدفنه يوسف في قبركان أعده لنفســه وزعمت النصارى انه مكث في القبرليلة السبت ونهار السبت وليلة الاحدثم قام صبيحة يوم الاحد الذي يفطرون فيه ويسمون النصارى ليلة السبت بشارة الموتي بقدوم المسيح ولهم (الاحد الحبديد) وهو أول أحد بهــد الفطر ويجعلونه مبدأ للاعمال وتاريخا للشروط والفبالات ولهم عيد ( السلاقا ) وبكون يوم الخمسين بمد الفطر بأربمين يوما وفيه تسلق المسيح مصمدا الى السماء من طورسينا ولهم (عيد الفنطي قسطي) وهو يوم الاحد بمدالسلاقا بعشرةأيام واسمه مشتق من الخسين بلسانهم وفيه نجلي المسيح لتلامذته وهم السليحيون ثم تفرقت ألسنتهم وتوجهت كل فرقة الى موضع لغنها ولهم ( الدنح ) وهو سادس كانون الثاني وهو اليوم الذي غمس فيه يحيي بن ذكريا المسيح في نهر الاردن

ولهم (عيد الصليب) وهو مشهور ولهم (الميلاد) ويصومون قبله أربعين يوما أولها سادس عشر تشرين الآخر وكان الميلاد في ليلة الرابع والعشرين من كابون الاول وفي الليلة المذكورة ولدت مربم المسبح في قرية بالفرب من القدس تسمى بيت لحم (وأما الانجيل) فهو كتاب يتضمن أخبار المسيح عليه السلام من ولادته الى وقت خروحه من هذا العالم كتبه أربعة نفر من أصحامهم (متى) كتبه بفلسطين بالمبرانية (وموقوس) كتبه ببلادالروم باللغة الرومية (ولوقا) كتبه بالاسكندرية باللغة اليونانية (ويوحنا) كتبه بافسس باليونانية أيضاً ولهم (صوم السليحيين) وهو ستة وأربمون يوما أولها يوم الاثنين تالى الفنطى قسطى بعد الفطر الكبر بخمسين يوما ولهم فيه خلاف ولهم (صوم نينوى) ثلاثة أيام أولها يوم الاثنين الذي قبل الصوم الكبر باثنين وعشرين يوما ولهم نينه حلاف ولهم (صوم العذارى) وهو ثلاثة أيام أولها يوم الاثنين الذي قبل الصوم الكبر باثنين وعشرين يوما ولهم فيه حلاف ولهم الحميس

﴿ ذَكُرُ الاممُ التي دخلتُ في دين النصاري ﴾

 أمة الروم ﴾ قال أبو عيسى وهذه الامة على كثرتها وعظم ملوكها واتساع بالأذها أنما نجمت من بني الميص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل علىمالسلام وكان أول ظهورهم في سنة ست وسبعبن وثائمائة لوفاة موسى عليه السلام وصاروا الى البلاد الممروفة ببلاد الروم وسكنوها وحينئذ ابتدأت الرومتوجد (ومن كتاب ابن سعيد المغربي) أن الروم يعرفون ببني الاصفر والاصفر هو روم بن العيص بن اسحاق على أحد الاقوال (من الكامل) وغيره ازالروم كانت تدين بدين الصابئة ويعبدون أصناما على أسماء الكواك وما زالت الروم ملوكها ورعيتها كذلك حتى تنصر قسطنطين وحملهم على دين النصارى فتنصروا عن آخرهم ومن أمم النصاري ( الارمن ) وكانت بلادهم أرمينية وقاعدة مملكتها خللاط فلما ملكها المسلمون صارت الارمن رعيلة فها ثم تغلبت الارمن على الثغور وملكوا من المسلمين طرسوس والمصيصمة واستولوا على تلك البلاد التي تعرف اليوم ببسلاد سليس وسليس مدينة ولهاقلمة حصينة وهي كرسي مملكة الارمن في زماننا هذا ( ومنها الكرج ) وبلادهم مجاورة لبلادخلاط آخذة الى الحليح القسطنطيني وممندة الى نحو الشمال ولهم حبال منيعة والكرج خلق كنير وقدغلب عليهم دين النصاري ولهم قلاع حصينة وبلاد متسمة وهم في زماننا هذا مصالحون للتتر وبيت الملك عندهم محفوظ متوارث يليه الرجال والنساء من ذلك البيت ﴿ ومنها الحبركس ﴾ وهم على بحر نيطش من شرقيه وهم في شظف من العيش والغالب عليهم دين النصارى ( ومنها الروس ) ولهم بلاد في شمالى بحر نيطش وهم من ولد يافث وقد غلب عليهم دين النصاري ﴿ وَمَنَّهَا البَّلْغَارِ ﴾ منسوبون الى المدينة التي يسكنونها وهي في شرقي بحر نيطش

وكان الغالب عليهم النصراليــة ثم أسلم مهم حماعة (ومنها الالمان) وهي من أ تبر أمم النصاري يسكنون فيغرى القسطنطينية الى الشهال وملكهم كثير الجنود وهو الذي سار الى صَلاح الذين بن أيوب في مائة أالف مقاتل فهلك ملك الالمان المذكوروغال عسكره في الطريق قبل أن يصلوا الى الشام على ماسنذ كرذلك ان شاء الله تعالى مع أخبار صلاح الدين المذكور (ومنها البرجان) وهم أيضاً أمة كبيرة بل أمم كثيرة طاغيَّة قد فشا فيها التثليث وبلادهم وأغلةفيالشهال وأخبارهم وسير ملوكهم منقطعة عنا لبعدهم وجفاءطباعهم ( ومنها الافرنج ) وهمأمم كثيرة وأصلقاعدة بلادهم فرنجه ويفال فرنسه وهي مجاورة لجزيرة الاندلس من شمالها ويقال لملكهم الفرنسيس وهو الذى قصد ديار مصر وأخذ دمياط ثمأسره المسلمون واستنقذوا دمياط منه ومنوا عليه بالاطلاق وكانذلك بعيدموت الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب على ماسنذكره في سنة عَانَ وَأَرْبِعَــينَ وَسَمَاءً لِلهُجَرَةُ أَنْ شَاءَاللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ غَلَبِ الفَرْنَجُ عَلَى مُعْظَم جَزِيرَةُ الأبدلس ولهم في بحر الروم جزائر مشهورة مثل صقاية وقبرس وأفريطش وغيرها (ومنهم الجنوية) منسوبون الى جنوه وهي مدينة عظيمة وبلاد كثيرة وهي غربي القسطنطينية على بحر الروم ( ومنها البنادقة ) وهم أيضاً طائفة مشهورة ومدينتهم تسمى البندقية وهي على خليج يخرج من بحر الروم يمتدنحو ببعمائة ميل في جهة الشمال والغرب وهي قريبة من جنوه في البر وبينهما نحو ثمانية أيام وأمافي البحر فبينهما أمد بعيد أكثرمن شهرين لآنهم يخرجون منشعبة البحر التي على طرفها البندقية وقدرها سبعمائة ميل الى بحر الروم مشرقا ثم يسيرون فيــه مغربا الى جنوه وأما رومية فهي مدينة عظيمة تقع غربي جنوه والبندقية وهي مقر خليفتهم واسمه الباب وهي شمالي الاندلس بميلة الى الشرق (ومن أمم النصاري الجلالقة) وهم أشد من الفرنج وهم أنة يغلب علمهم الجهل والجفاء ومن زيهم أنهم لايغسلون ثيابهم بل يتركونها علبهم الى أن تبلى ويدخل دار أحدهم دار الآخر بدون استئذان وهم كالبهائم ولهم بلاد كثيره في شمالي الأبداس (ومنها الباشقرد)وهم أمة كثيرة مابين بلاد الالمان وبلاد افرنجه وملكهم وغالبهم نصارى وفيهمأيضا مسامون وهم شرسو الاخلاق

# ﴿ ذَكُرُ أَمْمُ الْهُنْدُ ﴾

وهم فرق كثيرة قال الشهرستاني ومن فرقهم (الباسوية) زعموا أن لهم رسولاملكا روحانيا نزل بصورة البشر فأمرهم بتعظيم النار والتقرب اليها بالطيب والدبايح وتهاهم عن القتل والذبح لغير النار وسن لهم أن يتوشحوا بخيط يعقدونه من مناكبهم الابامن الى تحت شمائلهم واباح لهم الزنا وأمرهم بتعظيم البقر والسجود لها حيث رأوها ويتضرعون في

التوبة الى التمسيح بها قال (ومنهم اليهودية) ومن مذهبهم أن لايمافوا شيئاً لانالاشياء جيمهاصنع الخالق ويتقلدون بمظامالناس ويمسحون رؤسهموأجسادهم بالرمادويحر مون الذبائح والنكاح وجمع الاموال (ومنهم عبدة الشمس وعبدة القمر) ومنهم عبدة الاصنام وهم معظمهم والهم أصنام عدة كل صنم لطائفة وبكون لذلك الصنم شكل غير شكل الصنم الآخر مثل أن يكون أحدها بأيدكثيرة أو على شكل ممأة ومعه حيات ونحو ذلك (ومنهم عباد الماء) ويقال لهم الحلهكينية ويزعمون أن الماء ملك وهو أصل كلشئ واذاأراد الرجل عبادة الماء تجرد وسترعورته تمدخل الماء حتى بصل الى وسطه فيقم فيه ساعتين أو أكثر ويأخذ مهما أمكنه من الرياحين فيقطعها صفارا ويلقيها في الماء وهويسبح ويقرأ واذا أراد الانصراف حرك الماء بيده ثم أخذ منه فنقط على رأمه ووجهه ثم يسجد وينصرف (ومنهم عبار النار) ويقالله الاكنواطرية وصورةعبادتهم لها أن يحفروا في الارض أخدودا مربعا ويؤججوا النار فيه ثم لا يدعون طعاما لذيذا ولا شرابا لطيفا ولاتوبا فاخرا ولا عطرا فائحا ولا جوهرا فيساالاطرحوه في تلك النار تقربا اليها وحرمواالقاء النفوس فيها خلافا لطائفة أخرى (ومنهمالبراهمة) أصحاب الفكرة وهم أهل العلم بالفلك والنجوم ولهم طريقة في أحـكام النجوم تخالف طريقة منجمي الروم والمجمُّ وذلك أن أكثر أحكامهم باتصالات النوابت دون السيارات وأنما سـموا أصحاب الفكرة لانهم يعظمون أمر الفكر ويقولون هو المتوسط ببن المحسوس والمبقول ويجهدون كل الجهد حتى يصرفوا الفكر عن المحدوسات فاذا تجرد الفكرعن هذا المالم تحلى له ذلك العالم فربما يخبر عن المغيبات وربما يوقع الوهم على حي فيقتله وأنمايصرفون الفكر عن المحسوسات بالرياضة البليغة المجهدة وبتغميض أعينهم أياما والبراهمة لايقولون بالنبوات وينفونها بالكلية ولهم على ذلك شبه مذكورة في الملل والنحل لا تليق بهذا المختصر (ومن كتاب ابن سعيد المغربي) ونقله عن المسمودي ان الهنود لا يرون ارسال الربح من بطوتهم قبيحا والسمال عندهم أقبيح من الضراط والحشاء أقبيح من الفساء ومما نقله عن المسعودي أيضاً ان الهنود يحرقون أنفسهم واذا أراد الرجل منهم ذلك أتمى الى باب الملك واستأذنه في احراق نفسه فاذا أذنله البس ذلك الرجل أنواعالحرير المنقوش وجبل على رأسه اكليل من الريحان وضربت الطبول والصنوج بين يديه وقد أُحِجِتَ لهُ النيرانُ ويدورُ كَذَلِكُ فِي الاَــواقُ وحولُهُ أَهْلِهُ وأَقَارُ بِهُ حَتَى أَذَا دَنَا مَنَ النار اخذ خنجرا بيده وشق به جوفه ثم يهوى بنفسه فيالنار قال والزنا فيما بينهم مباح قال ويعظمون نهر كنك وهو نهر عظيم بجرى في حدود الهند سالشرق الى الغرب وهو حاد الانصباب وللهنود رغبة في اتلاف نفوسهم بالنفريق فيهذا النهر ويقتلون أغسهم على

شطه أيضا والهنود تهادى ماءهذا الركايهادى المسلمون ماء بررزمزم وللهند ممالك فنها (مملكة المانكير) وهي من أعظم ممالك الهند وهي على بحر اللان الذي عليه السند ولا يدرك لهذا البحر قمر وهو أول بحار الهند من جهة الغرب وهذه المملكة أقرب ممالك الهند الى بلاد الاسلام وهي التي كان يكثر محود بن سبكتكين غزوها حتى فتح منها بلادا كثيرة ومن مدنها المظاممدينة لهاوروهي على جانبي نهر عظيم مثل بغداد قالويلي مملكة المانكير (مملكة القنوح) وهي مملكة بلادها الحبال وهي منقطعة عن البحر وكلمن ملكها يسمى نوده ولاهل هذه المملكة أصنام يتوارثون عبادتها ويزعمون ان لها نحو مائتي ألف سنة قال وبجاور هذه المملكة مملكة قار وهي التي ينسب الهاالمود القماري وهي على البحر وأهل هذه المملكة يرون عربم الزنا من بين أهل الهند قال ابن سعيدورواه عن المسمودي ان الذي يملكها يسمى زهم قال وبحاربه من جهة البحر ملك الحزر المعروف بالمهراج ان الذي يملكها يسمى زهم قال وبحاربه من جهة البحر ملك الحزر المعروف بالمهراج قال وآخر ممالك الهند من جهة الشرق (مملكة بنارس) وهي تلي بلاد الصين وهي مملكة قال وورضها نحو عشرة أيام وحزائر بحر الهند في نهاية الكثرة وهي في البحر قبالة هذه المداك ولها ملوك وقد أكثر المسفون فها الكلام عالا يلق بهذا المختصر

## ﴿ ذَكُرُ أُمَّةُ السند ﴾

وهم غربى الهند وبلاد السند قسمان قسم على جانب البحر ويقال لتلك البلاد اللان ومن مشاهير مدن هذا القسم المولتان والمنصورة والدبيل والمسلمون غالبون على هذا القسم والقسم اثنانى في البر الى جانب الحبل وبلاده كثيرة الوعر ويقال للبلاد التى في هذا القسم القشمير وهى في أيدى الكفار وأهلها يعبدون الاوثان مثل الهنود وكل من ملك السند يقال له رتدل

# ﴿ ذَكُرُ أَمْمُ السودانُ وهم من ولد حام ﴾

من كتاب ابن سعيد قال وأديان السودان مختلفة فمهم مجوس ومهم من يعبد الحيات ومهم أصحاب او ثان قال وقد روى عن جالينوس الهم يختصون بعثه خصال وهي تفلفل الشعر وحفة اللحا وانتشار المنخرين وغلظ الشفتين وتحدد الاسنان و نتن الحلد و واد اللون وتشقق اليدين والرجلين وطول الذكر وكثرة الطرب فمن أعظم أنمهم الحبش وبلادهم تقابل الحجاز و ينهما البصروهي بلاد طويلة عريضة وبلادهم في جنوب التوبة وشرقها وهم الذين ملكوا البمن قبل الاسلام حسما تقدم خبره عقيب ذكر ملوك اليمن من العرب وخصيان الحبشة أفحر الحسمان ويجاورا لحبشة من الجنوب (الزيام) والغالب عليهم دين الاسلام ومن أمم السودان (النوبة) وهم يجاورون الحبشة من حهة الشمال والغرب

والنوبة في جنوب حدود مصر وكثيرا مايفزوهم عسكر مصر ويقال ان لقمان الحسكيم الذي كان مع داود النبي عليه السلام من النوبة وانه ولد بايلة ومنهم ذو النون المصرى وبلال بن حمامة ومن أممهم (البجا) وهم شديد والسواد عراة ويعبدون الاوثان وهم أهل أمن وحسن مرافقة للتجار وفي بلادهم الذهب وهم فوق الحبشة الى جهة الجنوب على النيل فوق بلاد الزنج والدمادم تتر السودان فانهم خرجوا عليه وقتلوا فيهم كاجرى لاتتر مع المسلمين وهو مهملون في أديانهم ولهم أوثان وأوضاع مختفة وفي بلادهم الزرافات وفي أرض الدمادم يفترق النيل الى جهة مصر والى الزنج ومن أممهم (الزنج) وهم أشدالسودان سوادا وبحاربون راكبين البقر ويعبدون الاوثان وهم أهل بأس وقساوة والنيل ينقسم فوق بلادهم عند جبل المقسم ومن أممهم (التكرور) وهم على غربي النيل وبلادهم جنوبية غربية وببلادهم يتكون الذهب وهم كفار مهملون ومنهم مسلمون ومن أممهم الكانم وأكثرهم مسلمون وهم على النيل وهم على مناهم مسلمون وهم على النيل المغرب ويسافر النجار من سجلماسة الى غانة وسجلماسة مدينة بالغرب الاقصى بعيدة عن البحرو يسيرون من سجلماسة الى غانة وسجلماسة مدينة بالغرب الاقصى بعيدة عن البحرو يسيرون من سجلماسة الى غانة وسجلماسة مدينة بالغرب الاقصى بعيدة عن البحرو يسيرون من سجلماسة الى غانة ومناهم الكالدهب المهن

# ﴿ ذكر ام الصين ﴾

وأما بلاد الصين فطويلة عريضة طولها من المشرق الى المغرب أكثر من مسيرة شهرين وعرضا من بحر الصين في الجنوب الى سد يأجوج ومأجوج في الشمال وقد قيل ان عرضها أكثر من طولها ويشتمل عرضها على الافاليم السبعة وأهل الصين أحس الناس سياسة وأكثر هم عدلا واحدق الناس في الصناعات وهم قصار القدود عظام الرؤس وهم أهل مذاهب مختلفة فمنهم بحوس وأهل او ان وأهل نيران قال ومدينتهم الكبرى يقال لها جدان يشقها نهرها الاعظم وأهل الصين احدق خلق الله تمالى بنقش وتصوير بحيث بعمل الرجل الصيني بيده ما يعجز عنه أهل الارض والصين الاقصى ويقال له صين الصين هو نهاية العمارة من جهة الشرق وليس وراءه غير البحر المحيط ومدينته العظمي يقال لها السيلى وأخارها منقطعة عنا

## \*( ذكر بني كنعان )\*

وهم أحل الشام قال ابن سعيد وانما سمى الشام شاماً المكنى سام بن نوح به وسام اسمه بالمبرآلية شام بشين معجمة وقيل تشأمت به بنو كنعان هو ابن مازينغ بن حام ابن نوح وكان كنمان من جملة الذين اتفقوا على بناءالصرح فلما بلبل الله تعالى ألسنتهم في أواخر سنة سمائة وسبعين للطوفان وتفرقوا نزل كنمان في الشام و نزل في جهة فلسطيين وتوارثها بنوه وكان كل من ملك من بني كنمان يلقب جالوت الى ان فته ل داود جالوت آخر ملوكهم وكان اسمه كلياد عن البيروتي ذكر ذلك في أواخر كتاب الجواهر فتفرفت بنو كنمان وسارمهم طائفة الى المغرب وهم البربر

#### \*( ذكر البربر )\*

وقد اختلف في البربر اختلافا كثيرا فقيل الهم من ولد فارق بن بيصر بن حام والبربر يزعمون أنهم من ولد فيس عيــ لان وصهاجة من البربر تزعم أنها من ولد أفريقس بن صبغ الحميري وزنانة مهم تزعم انها من لحم والاصح انهم من ولد كنمان حسما ذكرناه وآنه لما قتل ملكهم جالوت ونفرقت بنو كنعان قصدت منهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهماابربر وقبائل البربركثيرة جدا منهم (كتامة) وبلادهم بالحيال من الغرب الاوسط وكتامة الذين أقاموادولة الفاطميدين معاَّبي عبد الله الشيعي ومنهم ( صهاحة ) ومنصنهاجة ملوك أفريقية بنو بلكين بن زيرى ومن قبائل البربر (زنانة) وكان منهم ملوكفاس وتلمسان وسجلماسة ولهمالفروسية والشجاعة المشهورة ومن البربر (المصامدة) وسكناهم في حبل درنوهم الذين قاموا بنصر المهدى بن تومرت وبهم ملك عبد المؤمن وبنوه بلاد المغرب وانفرق من المصامدة قبيلة (هنتانة) وملك منهم أفريقيـــة والغرب الاوسط أبو زكريا يجي بن عبد الواحد بن أبي حفص ثم خطب لولده أبي عبد الله محمد بن يحيى بالخلافة واستمر الحال على ذلك الى سنة اثنتين وخمسين وستمائة على ماسنذكرهم أن شاء الله تعالى ومن قبائل البربر المشهورة (برغواطة) ومنازلهم في تأمسنا وجهات ١٨ على البحر المحيط والبربر مثل العرب في سكنى الصحارى ولهماسان غيرالمربي قال ابن سميد ولغاتهم ترجع إلى أصول واحدة وتختلف فروعها حتى لاتفهم الا بترحمان

### \*( ذكرأمة عاد )\*

وهم من ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح وكانت عاد في نهاية من عظم الاجساد والتجبر و نزل عاد لما سلبات الألسن في حضرموت وأرسل الله الى بنى عادهودا لم يا حسبما تقدم ذكره في الفصل الاول فلم يستجيبوا له وكانوا أهل قوة وبطش وكان لهم في الارض آثار عظيمة حتى قال لهم هود \* أتبنون بكل ربع آية تعبثون وتتخذون مصانع لملكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين \* وبلاد عاد يقال لها الاحقاف وهى

بلادُ متصلة باليمن وبلاد عمان وصار الملك في بنى عاد وأول من ملك مهم شداد بن عاد ثم ملك بمده من بنبه جماعة وقد كثر الاختلاف في ذكرهم و جميع ماذكر من ذلك مضطرب غير قريب للصحة فاضربنا عنه

#### ﴿ ذكر العالقة ﴾

وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام ولما تبلبات الألسن نزلت الممالقة بصنعاء من الهم على المراقة بصنعاء من الهم وكان من العمالقة جماعة بالشام وهم الذين قاتلهم موسى عليه السلام ثم يوشع بعده فأفناهم وكان منهم فراعنة مصر وكان منهم من ملك يثرب وخير وتلك النواحي قال صاحب الاغاني كان السبب في سكنى اليهود خير وغيرها من الحجاز انموسى عليه السلام أرسل جيشا الى قتال العمالفة أصحاب خيبر ويثرب وغيرهما من الحجاز وأمنهم موسى عليه السلام أن يقتلوهم ولا يبقوا منهم أحدا فسار ذلك الحيش وأوقع بالعمالفة و وتلوهم واستبقوا منهم ابن ملكهم ورجموا به الى الشام وقد مات موسى عليه السلام فقالت لهم بنو اسرائيل قد عصيتم وخالفتم فلا نأويكم فقالوا نرجع الى البلاد التي غابنا عليها وقتلنا أهلها فرجموا الى بثرب وخير وغيرها من بلاد لرحم الى البلاد التي غابنا عليها وقتلنا أهلها فرجموا الى بثرب وخير وغيرها من بلاد الحجاز واستمرت البهود بتلك البلاد حتى نزات عليهم الاوس والحزرج لما تفرقوا من الحين بسبب سيل العرم وقيل ان اليهود انما سكنو الحجاز لما تفرقوا حين غزاهم بخت نصر وخرب بيت المقدس والله أعلم

\* ( ذكر أمم العرب وأحو الهم قبل الاسلام )\*

قال الشهرستانى في الملل والنحل والعرب الجاهلية أصناف فصنف أنكروا الحالق والبعث وقالوا بالطبيع المحيى والدهر المفنى كما أخبر عهم التنزيل \* وقالوا ماهى الاحياتنا الدنيا نموت و نحيا \* وقوله وما يهلكنا الا الدهر \* وصنف اعترفوا بالحالق وأنكروا البعث وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى \* أفعيينا بالحلق الاول بل هم في ابس مل خلق جديد \*وصنف عبدواالاصنام وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل فكازود لكلب وهو بدومة الحندل وسواع لهذيل ويغوث لمذحج ولقبائل من الهن و نسر لذى الكلاع بأرض حمير وبعوق لهمدان واللات لنة يمل بالطائف والعزى لقريش و بني كنانة ومناة للاوس والحزرج وهبل أعظم أصنامهم وكان هبل على ظهر الكعبة وكان أساف و نائلة على الصفا والمروة وكان منهم من يميل الى الصابئة ومنهم من يميل الى الصابئة ويتقد في انواء المنازل اعتقاد المنجمين في السيارات حنى لا يتحرك الابنوء من الانواء وبقول مطرنا بنوء كذا وكان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الحن وكانت علومهم

علم الانساب والانواء والتواريخ وتعبير الرؤيا وكان لابى بكر الصديق رضى الله عنه فيها يد طولى وكانت الجاهلية تفعل أشياء جاءت شريعة الاسلام بها فكانوا لاينكحون الامهات والبنات وكان أقبيح شئ عندهم الجمع ببين الاختين وكانوا يعيبون المنزوج بامرأة أبيه ويسمونه الضيرن وكانوا يحجون البيت ويعتمر ون ويحرمون ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كلها ويرمون الجمار وكانوا يكبسون في كل ثلاث أعوام شهرا وينتسلون من الجنابة وكانوا يداومون على المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس والسواك والاستنجاء وتقايم الاظفار وتنف الابط وحلق العانة والجتان وكانوا يقطعون يد السارق اليمني

# ﴿ ذَكُراْحياء العربوقبائلهم ﴾

وقد قسمت المؤرخون العرب الى ثلاثة أقسام بائدة وعاربة ومستعربة أما البسائدة فهم العرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم وهم عاد وتمود وجرهم الاولى وكانت على عهد عاد فبادوا ودرست أخبارهم وأما جرهم الثانية فهم من ولد قحطان وبهم اتصل اسمعيل بن ابراهم الخليل عليهما السلام ولم يبق من ذكر العرب البائدة الا القليل على مانذكره الآن وأما العرب العاربة فهم عرب اليمن من ولد قحطان وأما العرب المستعربة فهم ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام

# ﴿ ذَكُرُ مَا نَقُلُ مِنَ أَخْبَارُ ٱلعربِ البَائدةُ ﴾

وهم طسم وجديس وكانت مساكن هاتبن القبيلتين في اليمامة من جزيرة العرب وكان الملك عليهم في طسم واستمروا على ذلك برهة من الزمان حتى انتهى الملك من طسم الى رجل ظلوم غشوم قد جعل سنته أن لاتهدى بكر من جديس الى بعلها حتى يدخل عليها فيفترعها ولما استمر ذلك على جديس أنفوا منه واتفقوا على ان دفنوا شيوفهم في الرمل وعملواطعاما للملك ودعوه اليه فلماحضر في خواصه من طسم عمدت جديس الى سيوفهم وقتلوا الملك وغالب طسم فهرب رجل من طسم وشكالى تبدع ملك اليمن وقيل هو حسان ابن أسعد واستنصر به وشكا مافعله جديس علكهم فسار ملك اليمن الى جديس وأوقع بهم فافناهم فلم يبق لطسم و جديس ذكر بعدذلك

# ﴿ ذَكُوالعرب العاربة ﴾

وهم بنو قحطان بن عابر بن شالح بن أرفحشذ بن سام بن نوح فمنهم ( بنو جرهم) ابن قحطان وكانت مساكنهمبالحجاز ولماأسكن ابراهيم الحليل ابنه اسماعيل عليهما السلام في مكنة كانت جرهم نازلين بالقرب من مكة فاتصلوا باسمعيل وتزوج منهم وصار من ولد اسمعيل العرب المستعربة لان أصل اسمعيل ولسانه كان عبرانيا ولذلك قيل له ولولده

المرب المستمربة وأما ملوك جرهم فقد تقدم ذكرهم في الفصل الرابع ملوك العرب ومن المرب العاربة (بنوسبا) والله سباعبد شمس فلما أكثر الغزو والسي سمي سبا وهو ابن يشجب بن يمرب بن قحطان وقدمر نسب قحطان وكان لسبا عدة أو لا د فنهم حمير وكهلان وعمرو واشمر وعاملة بنوسبا وجميع قبائل عرب اليمن وملوكها التبابعة من ولد سبا المذكور وجميع تبابعة اليمن من ولد حمير بن سبا خلاعمران وأخيه مزيقيا فانهما ابنا عامن بن حارثة بن امري القيس بن أعلبة بن مازن بن الازد والازد من ولد كهلان ابن سبا وفي ذلك خلاف أما التبابعة فقد تقدم ذكرهم في الفصل الرابع مع ملوك العرب فاغنى عن الاعادة وأماهنا فنذكر أحياء عرب اليمن وقبائلهم المنسوبين الى سبا المذكور ونبدأ بذكر بني حمير بن سبا فاذا انهوا ذكر ناكهلان بن سبا وكذلك حتى نأتى على ذكر بني سبا ان شاء الله تعالى

## ﴿ ذَكُو بني حمير بن سبا ﴾

من بنى حمير (التبابعة) ملوك اليمن وقد تقدم ذكرهم في الفصل الرادع ومنهم (قضاعة) وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبا وقبل قضاعة بن مالك بن عمرو بن مهة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبا وكان قضاعة المذكور مالكا لبلاد الشجر وقبر قضاعة في حبل الشجر ومن قضاعة أيضاً (كلب) وهم بنو كلب بن وبرة بن ثملبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وكانت بنو كلب في الحاهلية ينزلون دومة الحندل وتبوك واطراف الشام ومن مشاهير كاب زهير بن خباب الكلمي وقدذ كره صاحب كتاب الاغاني وأورد له شهرا ومنهم زهير بن شريك الكلمي وهو القائل

ألاأصحت أسماء في الحمر تمذل وتزعم الى بالسفاه موكل فقلت لهاكنى عتابك اصطبح والافديني فالمزب أمثل

(ومنهم) حارثة الكلبي وهو أبو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أصاب ابنه زيدا سبى في الجاهلية فصار الى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وللم فوهبته من النبي عليه السلام وأنشد ابن عبد البر في كتاب الصحابة لحارثة المذكور يبكى ابنه زيدا لما فقده

بكيت على زيد ولم أدر مافعل أحى يرحى أمأتى دونه الاجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه اذا قارب الطفل وان هيت الارواح هيجن ذكره فياطول ماحزني عليه وياوجل

نم اجتمع بزيد أبوه حارثة وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاره على أبيه وأهله ومن قبائل قضاعة ( بلى ) ومن قبائل قضاعة

( ننوخ) وكان بينهم وبين اللخميين ملوك الحيرة حروب ومن قضاعة (بهرا) ومن قضاعة ( نبوراً ) ومن قضاعة ( جهينة ) وهي قبيلة عظيمة ينسب اليها بطون كثيرة وكانت منازلها بأطراف الحجاز الشهالي من جهة بحرجدة ومن قبائل قضاعة ( بنو سليح ) وكان الهم بادية الشام فغلبتهم عليها ملوك غسان وابادوا بني سليح ومن قبائل قضاعة ( بنو نهد ) ومن مشاهيرهم الصقعب بن عمر و النهدى وهو أبو خالد بن الصقعب وكان ريسا في الاسلام ومن قضاعة ( بنو عذرة ) ومنهم عروة بن حزام وحميل صاحب بثينة ومن بطون حمير بنو ( شعبان ) ومنهم الشعبي الفقيه واسمه عام انتهى الكلام في بني حمير بن سبا

## ﴿ ذ کر بنی کہلان بن سبا ﴾

وصار من بني كهلان المذكور أحياء كثيرة والمشهورمنها سبعة وهي الازدوطي ومذحج وهمدان وكندة ومراد وآنمار ( أما الازد ) فهممن ولد الازد بن الغوث بن نبت بن مالك ابن ادد بن زید بن کهلان بن سبا ولنذ کر قبائل الازد حتی ینتهوا ثم نذکر قبائل طی عمرو بن مازن بن الازد ومن الازد ( الاوس والخزرج ) أهل يثرب والسلمون منهم هم الانصسار رضى الله عنهم ومن الازد خزاعة وبارق ودوس والمتيق وغافق فهؤلاء بطون الازد (أما خزاعة) فآنها لما الخزعت عن غــيرها من قبائل اليمن الذين تفرقوا أيدى سبا من سيل العرم ونزلت ببطن مر على قرب من مكة سميت خزاعة وحصل لهم سدانة البيت والرياسة ولما اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش في عام الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وقد اختلف في نسب خزاعة بين الممدية والعمانيةوالاكثر إنها يمانية والذي تنسب اليه خزاعة هو كعب ابن عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة بن امرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد وقد تقدم ذكرعمرو مزيقيا في الفصل الرابع مع تبابعة اليمن وما زالت سدانة البيت في خزاعة حتى انهت الى رجل مهم يقالله أبوعبثان وكان في زمان قصى بن كلاب فاجتمع مع قصى في الطائف على شرب فاسكره قصى و خددع أبا عبدان الحزاعي المذكور واشترى منهمفاتيح الكعبة بزقخر واشهد عليه فتسلم قصي المفاتيح وأرسل ابنه عبد الدار بن قصى بها الى مكة فلما وصل اليها رفع صوته وقال معاشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم اسمعيل عليه السلام قد ردها الله عليكم من غـير عار ولا ظلم فلماصحاً أبوعيثان ندم حيث لا ينعفه الندم فقيل أخسر من أبي عبثان وأكثرت الشمراءُ القول في ذلك فمنه

باعت خزاعة ببت الله اذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادى

باعت سدانتها بالنزر وانصرفت عن المقام وظل البيت والنادى وجمع قصى أشتات قريش وظهر على خزاعة وأخرجها عن مكة الى بطن مر ومن خزاعة ( بنو المصطلق ) الدين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأما بارق ) فهم من ولد عرو مزيقيا الازدى نزلوا حب لا بجانب اليمن يقال له بارق فسموا به ومن مشاهيرهم ( معقر ) بن حمار البارقى ذكره صاحب الاغانى وهو صاحب القصيدة التى من جملتها البيت المشهور

والقتعصاها واستقر بهاالنوى كما قرعينا بالاياب إلمسافر

(وأمادوس) فهوا بى عدثان بن عبدالله بن وهزان بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك ابن نصر بن الازد وسكنت بنو دوس احدى الشروات المطلة على تهامة وكانت لهم دولة باطراف العراق وأول من ملك مهم مالك بن فهم بن غم بن دوس وقد تقدم ذكر مالك بن فهم المذكور ومن ملك بعده في الفصل الرابع المشتمل على ذكر ملوك العرب ومن الدوس (أبو هريرة) وقدا ختلف في اسمه والاكثر ان اسمه عمير بن عامر (وأما المتيك) وغافق فقبيلتان مشهور تان في الاسلام وهم من ولد الازد ومن الازد أيضاً (بنو الحلندي) ماوك عمان والحلندي لقب لكل من ملك منهم عمان وكان ملك عمان في يدعمر و أيام الاسلام قد انهى الى حبقر وعبد ابنى الحلندي وأسلما مع أهل عمان على يدعمر و ابن العاس انتهى الكلام في الازد

## ﴿ ذَكُو الحي الثاني من بني كهلان ﴾

وهم قبائل طى ولما تفرقت اليمن بسبب سيل العرم نزلت (طى) بنجدالحجاز في حبلى اجاء وسلمى فعرفا بجبلى طى الى يومنا هذا وأماطى فهو ادد بن زيد بن كهلان بن سبا فمن بطون طى جديلة ونبهان و يولان وسلامان وهنى وسدوس بضم السبن وأما سدوس التى في قبائل ربيعة بن نزار فمفتوحة السين ومن سلامات بنو بحتر ومن هنى اياس بن فبيصة الذى ملك بعد النعمان ومن طى (عمرو) ابن المشيح وهو من بنى ثعل الطائى وكان عمرو ارمى وقته وفيه يقول امرؤ القيس

رب رام من بنی ثعله مخرج کفیه من ستره

ومن بنى تعلى الطائى أيضاً (زيدا لخيل) وسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيرومن طى احام طى المشهور بالكرم (وأما الحى الثالث) من بنى كهلان فهم بنو مذحج مالك بن أدد بن زيد ابن كهلان بن سبا و لمذحج بطون كثيرة فمنها خولان و جنب ومن جنب (معاوية) الخير الحنبي صاحب لواء مذحج في حرب بنى وائل وكان مع تغلب ومن مذحج أود (قبيلة الافوه) الاودى الشاعر ومن مذحج بنو سعد العشيرة وسمى بذلك لانه لم يمت حتى ركب معه من ولده

وولد ولده ثلثمائة رجل وكان اذا سئل عنهم يقول هؤلاء عشيرتي دفعا لامين عنهم فقيل له سعد العشيرة لذلك ومن بطون سعد العشيرة جعف وزبيد قبيلة (عمرو بن معدى كرب) ومن بطون مذحج أيضاً النخع ومنهم الاشتر النخمي واسمه مالك بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على بن أبى طااب رضى الله عنه ومن النيخع (سنان) ابن أنس قاتل الحسين ومنهم أيضاً القاضي (شريك) ومن مدحج عنس بالنون وهي قبيلة الاسود الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن وعنس أيضاً رهط (عمر ار) بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأما الحي الرابع) من بني كهلان وهم همدان فهم من ولد رسيعة بن حيان بن مالك بن زيدبن كهلان ولهم صيت في الحاهلية والاسلام (وأما الحي الخامس) من بني كهلان وهم كندة فهـم بنو ثور وثور المـــذ كور هو كندة بن عفير بن الحارث من ولد زيد بن كهلان وسمى كندة لانه كند اباه اىكفر نعمته وبلاد كندة باليمن تلي حضرموت وقد تقدم ذكر ملوك كندة في الفصل الرابع عند ذكر ملوك العرب ومن كندة حجر بن عدى صاحب على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي قتله معاوية صبراً ومنهم القاضي (شريح) ومن بطون كندة الساكاسك والسكون بنو شرس بن كندة فمن السكون ('معاوية ) بن خديج قاتل جمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ومنهـم (حصين) بن نم ير السكوني الذي صار صاحب جيش يزيد بن معاوية بعد مسلم بن عقبة نوبة وقعة الحرة بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم(واما الحي السادس) من احياء بني كهلان وهم بنو مراد فبلادهم الى جانب زيد من جبال البمن والهــــه ينتسب كل مرادي من عرب اليمن ( وأما الحي السابع ) من أحياء بني كهلان فهم بنوا نمار بن كهلان ولانمار فرعان وهما بجبلة وحثم وبجيلة هي رهط (حرير ) أبن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال لحبرير المذكور بوسف الامة لحسنه وفيه قبل

لولا جرير هلكت بحيلة \* نعم الفتى وبئست القبيلة انتهى الكلام في بنى كهلان بن سبا

## ( ذ کر بني عمرو بن سبا )

أما القبائل المنتسبة الى عمرو بن سبا فمنهم لخم بن عدى بن عمرو بن سبا ومن لحم (بنو الدار) رهط تميم الدارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لخم (المناذرة) ملوك الحسيرة وهم بنو عمرو بن عدى بن نصر اللخمى وكانت دولتهم من أعظم دول ملوك المرب وقد تقدم ذكرهم في الفصل الرابع مع باقى ملوك المرب فاغنى عن الاعادة ومن

الفبائل المنتسبة الى عمرو بن سبا ( جذام ) وهو اخو لحم وجميع جذام من ابنيه (حزام وجميع جذام من ابنيه (حزام وحثيم ) ابنى جذام وكان في بنى حزام المدد والشرف ومن بطون حشم بن جذام عتيب ابن أسلم

# / (ذكر بني اشعر بن سبا)

وأما بنو الاشعر فيقال لهم الاشعريون وهم رهط أبى موسى الاشعرى واسم أبى موسى الاشعرى عبدالله بن قيس

#### (ذكر بني عاملة)

وأما بنو عاملة فهم أيضا من القبائل اليمانية التي خرجت الى الشام عند سميل العرم ونزلوا بالقرب من دمشق في حبل هناك يعرف بجبل عاملة فمن عاملة عدى بن الرقاع الشاعر انتهى ذكر أولادسها وهمعرب اليمن

#### (ذكر العرب المستعربة)

وهم ولد اسمعيل بن ابراهيم الخليل صلوات الله عليهما وقيل لهم العرب المستعربة لأن اسمعيل لم تكن الهته عربيــة بل عبرانية ثم دخل في المربيــة فلذلك سمى ولده العرب المستمربة وقد تقدم عند ذكر ابراهيم الخليل عليه السلام سبب سكنى اسماعيل وأمه هاجر مكة وال ذلك كان بسبب غييرة سارة رضى الله عنها من هاجر وابنها المعيل وان الله تعالى أمره أن يطبع سارة وان يخرج اسمعيل عنها وان الله تعالى يتكفله فخرج ابراهيم من الشام باسمعيل وأمه هاجر وقدم بهما الى مكة وألزلهما بموضع الحجر وقال \* رب انی أسكنت من ذریتی بواد غ یر ذی زرع \* الآیة و أنز لهما ابر اهیم هناك وعاد الى الشام (من كتب الهود) وكان عمر اسماعيل اذذاك نحو أربع عشرة سنة وذلك لمضى مائة منة من عمر ابراهيم الحليل عليه السلام فمن سكنى اسماعيل عليه السلام مَكَةَ الَّى الْهَجَرَةُ أَلْفَانَ وَسَنَّمُهُ وَثَلَاثُ وَتُسْتُونَ سَنَّةً وَكَانَ هَنَاكُ قَبَائل جرهم فتزوج اسماعیل منهــم امرأة وولدت له اثنی عشر ولدا ذكرا منهم ( قیدار ) وماتت هاجر ودفنت بالحجر ثم لما مات ابنها اسماعيل بمكة دفن معها بالحجر أيضاً وقد اختلف المؤرخون اختلافا كثيرا في أمر الملك على الحجازبين جرهم وبين اسماعيل فمن قائل كان الملك على الحجاز في حرهم ومفتاح الكمبة وسدانتها في يد ولد اسماعيل ومن قائل ان قيذار توجَّتُـه أخواله جرهم وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز ( وأما ) سدانة البيت الحرام ومفاتيحه فكانت مع بني اسماعيل بغير خلاف حتى انتهى ذلك الى نابت من ولد اسماعيل فصارت السدانة بمده لجرهم ويدل على ذلك قول عامر بن الحارث الجرهمي

من قصيدته التي منها

وكنا ولاة البيت من بعرد نابت \* نطوف بذاك البيت والامر ظاهر ومها كأن لم يكن بين الحجون من الصفا \* أنيس ولم يسمر بمحكة سامر بلي نحن كنا أهلها فابادنا \* صروف الليالي والجدودالعوائر ثم ولد لقيذار ابنه (حمل) بن قيذار ثم ولد لحمل (نبت) بن حمل ويقال لهَ نابت وقيل نبت بن قیذار وقیل نبت بن اسماعیل وفی ذلك خلاف كثیر ثم واد لنبت (سلامان)بن نبت ثم ولد لسـ الامان ( الهميسع ) بن ــ الامان بن نبت ثم ولد للهميسع ( اليسع ) بن الهميسع ثم ولد لايسعاددبن اليسع بن الهميسع ثم ولد لادد ابنه ادبن ادد ثم ولد لاد ابنه (عدَّنان) بن اد بن ادد وقيل عدَّنان بن ادد ثم ولد لعدَّنان (معد) ثم ولد لمعــد نزار ثم ولده ( لنزار ) أربعة منهم (مضر ) على عمود النسب النبوى وثلاثة خارجون عن عمود النسب (أولهـم) آياد وكان أكبر من مضر والى آياد بن نزار المذكور يرجع كل أيادى من بني معد وفارق أياد الحجاز وسار باهله الى أطراف العراق فمن بني أياد (كعب) بن مامة الايادي وكان يضرب مجوده المدَّــل (وقس) ابن ساعدة الايادي وكان يضرب بفصاحته المثل ( والثاني ) من بني نزار ربيعة بن نزار ويعرف بربيعة الفرس لانه ورث الخيل من مال أبيهوولد لربيعة المذ كور اسد وضبيعة ابنا ربيعة فولد لاسد جديلة وعنزة ومن جديلة وائل ومن وائل بكر وتغلب ابناوائل فن تغلب كليب ملك بني وائل الذي قتــله حساس فهاجت بسبب قتــله الحرب بين بني وائل وبين بني بكر وبين بني تغلب حسبما تقدم د كره في الفصل الرابع ومن بكر بني الشاعر ومن بكر أيضا ( المرقشان ) الا كَبْر والاصــغر ومن بكر بن وائل أيضا بنو حنيفة ومنهم ( مسيلمة الكذاب ) وأما عنزة بن اسدبن ربيعة المذكور فمنه بنوعنزة وهم اهل خيبر ومن بني عنزة ( القارظان ) وأما ضبيعة بن ربيعــة فمن ولده المتلمس الشاعر ومن قبائل ربيعة النمر ولحبيم والعجل وبنو عبد القيس وهو من ولد اسد بن ربيعة ومن بني ربيعة سدوس واللهازم (والثالث أنمار ) بن نزار ومضى أنمار الى اليمن فتناسل بنوم بتلك الجهات وحسبوا من العرب اليمانية ثم ولد لمضر المقدم الذكر (الياس) بن مضر على عيلان بن مضر وعيلان بالعبن المهملة قيل ان عيلان فرسه وقيل كلبه وقيل بل عيـــلان هو اخو الياس واسم عيلان الياس بن مضر وولد لميلان قيس بن عيلان وقد جمـــــل الله تمالي لقيس المذكور من الكثرة أمرا عظيما فمن ولده (قبائل هوازن) ومن هوازن

بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيعا ومن قبائل قيس ( بنو كلاب ) وصار منهم اصحاب حلب وكان أولهم صالح بن مرادس ومن قيس قبائل (عقيل) الذين كان منهم ملوك الموصل المقلد وقرواش وغيرهماومن ولد قيس أيضا (بنو عامر) وصعصعة وخفاجة وما زالت لخفاجة امرة العراق من قديم والى الآن ومن هوازن أيضا (بنو ربيعة) بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن معاوية بن منصور بن عكر مة بن خصفة بن قيس عيلان ومن هوازن أيضا (جشم) بن معاوية بن بكر بن هوازن ومن جشم (دريد) ابن الصمة ومن قيس أيضا بكر وبنو هلال و تقيف واسم ثقيف عرو بن منه بن بكر بن هوازن وقد قيل ان ثقيفا من اياد وقيل من بقايا عمد بن قيس عيلان ومن قيس أيضا بنو غطفان وهو ابن سعد بن قيس عيلان ومن قيس أيضا بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان ومن أيضا الرابع ومن بني عبس وذبيان حرب داخس المقدم ذ كرها في الفصل الرابع ومن بني عبس أيضا (ومن) قبس أيضا قبائل سليم ومن قيس أيضا بنو ذبيان بن بغيض من ولد غطفان بن سعد بن قيس عيلان ومن بني ذبيان المذ كورين بنو فزارة ابن ريث بن خطفان بن سعد بن قيس عيلان ومن بني ذبيان المذ كورين بنو فزارة ابن ريث بن خطفان بن سعد بن قيس عيلان ومن بن ذبيان المذ كورين بنو فزارة فيهم (حصن) بن حذيفة بن بدر الذي يمدحه زهير بقوله

تراه اذا ماجئته متهالا \* كأنك تعطيه الذي أنت سائله

وأسلم حصن ثم افق وكان بين بنى ذيبان وبين عبس الحرب المشهورة بحرب داخس وهو اسم حصان تسابقوا به واختلفوا بسبب السباق فثارت الحرب بيهم أربعين عاما ومن بنى ذيبان أيضا (النابغة) الذبيانى الشاعر المشهور (ومن) قبائل قيس عدوان بن عمرو بن قيس عيلان وكانوا يزلون الطائة تبل ثقيف ومهم ( ذوالاصبع ) العدوان الشاعر التي الكلام على قيس بن مضر الحارج عن عمود النسب وولد له خارجا عن عمود الياس بن مضر وولد لالياس (مدركة ) على عمود النسب وولد له خارجا عن عمود النسب (طابخة ) بن الياس وبعضهم ينسب مدركة وطابخة الي أمهما خندف واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وجميع ولد الياس من خندف المذكورة واليها ينسبون دون أبهم فيقولون بنو خندف ولا يذكرون الياس بن مضر وصار من طابخة الحارج عن عمود النسب عدة قبائل (فنهم) بنو تميم بن طابخة والرباب وبنو ضبة وبنو مزينة وهم بنو عمروبن ادبن طابخة نسبوا الى أمهم مزينة ابنة كاب بن وبرة ثم ولد لمدركة بن الياس المذكور (خزيمة ) بن مدركة على عمود النسب وولد لمدركة خارجا عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميع قبائل الهد ذليين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميع قبائل الهد ذليين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميع قبائل الهد خلين عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميع قبائل الهد خلين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميع قبائل المدلين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميع قبائل المدلين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المدلكة بن على عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة وروب (هذيل ) هذيل المدلكة بن على عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة وروب (هذيل ) ابن مدركة وروب (هذيل ) ابن مدركة وروب المين المدلكة بن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة وروب المينة المينة المين المين المينة المي

فمنهم ( عبد الله ) بن مسمود صاحب رسول اللهصلي الله عليهوسلم وأبو ذؤيب الهذلي الشاعر وغيره ثمولد لخزيمة بن مدركةالمذكور (كنانة) بن خزيمة على عمود النسب وولد له خارجًا عن عمود النسب ( الهون واسد) ابنا خزيمة فمن الهون عضل وهي قبيلة ابوهم عضل بن الهون بن خزيمة (ومنه ) ايضا الديش بن الهون وهو أخو عضل ويقال لهاتين القبيلتين وهما عضل والديش (القارة) وأمااسد بن خزيمة فمنه الكاهلية ودودان وغيرهما واليه يرجع كل اسدى ثم ولد لكنانة بن خزيمة المذكور (النضر) بنكنانة على عمو دالنسب وكان للنضر المذكور عدة اخوة ليسوا على عمو د النسب وهم ملكان وعبد مناة وعمرو وعاص ومالك اولاد كنانة فصار من ملكان (بنو ملكان) وصار من عبدمناة عدة بطون وهم (بنوغفار) رهط ابي ذر (وبنو بكر) ومن بني بكر (الدئل) رهط أبي الاسود الدئلي ومن بطون عبدمناة أيضا ﴿ بنو ليث وبنو الحارثة ﴾ وبنومدلج وبنو ضمرة وصار من عمرو بن كنانة العمريون (ومن) أخبه عامر العامريون (ومن) مالك بن كنانة بنو فراس ( ومن ) بطون كنانة الاحابيش وكان الحليس بن عمرو ريس الاحابيش نوبة أحد ومن لم يقف على ذلك اذا سمم ذكر الاحابيش في نوبة أحد ظن أنهم من الحبشة وليس كذلك بل هم عرب من بني كنانة كذا ذكره في العقد وهؤلاء اخوة النضر بن كنانة وولدهم \* وأما النضر المذكور فقد قيل انه قريش والصحيح ان قريشاهم بنو فهر الذي سنذكره وولدللنضر المذكور ( مالك ) بن النضر على عمود النسب ولم يشتهر له ولد غيره ثم ولد لمالك ﴿ فهر ﴾ بن مالك على عمود النسب وفهر المهذكور هو قريش فكلّ من كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس قرشياً وقيل سمى قريشا لشدته تشبيها له بدابة من دواب البحر يقال لها القرش تأكل دواب البحر وتقهر هم \* وقيل ان فصى بن كلاب لمــا استولى على البيت و جمع أشتات بني فهر سموا قريشا لانه قرش بني فهر أي جمعهم حول الحرم فقيل لهـم قريش كذا نقله ابن سعيد المغربي فعلى هذا يكون لفظة قريش اسما لبني فهر لالفهر نفسه ولم يولد لمالك غير فهر المذكور على عمود النسب وولد لفهر ( غالب ) على عمود النسب وولدله خارجًا عن عمود النسب ولدان وهما محارب والحارث ابنا فهر ( فمن ) محارب بنومحارب ( ومن الحارث ﴾ بنو الخلج ( ومنهم ) أبو عبيدة بن الجراح أحد المشرة رضي الله تمالي عنهم ثم ولد لغالب ( لؤى ) على عمود النسب وولد له خارجا عن عمود النسب تيم الادرم \* والادرم الناقص الذَّقن ﴿ ومن ﴾ تيم المذكور بنو الادرم ثم ولد للذي المذكور ستة أولاد وهم (كعب) على عمود النسبُ واخوته الحمسة خارجون عن عمود النسب وهم سعد وخزيمة والحارث وعامر وأسامة أولاد لؤى بن غالب ولكل منهم ولد

ينسبون اليه خلا الحارث منهم ومن ولد عامر بن لؤى عمرو بن عبد ود فارس العرب الذي قتله على بن أبي طالب ثم ولد لكمب ( مرة ) على عمود النسب وولد له خارجا عن عمود انسب هصیص وعدی ابنا کعب ( فمن ) هصیص بنو جمح ( ومن )مشاهیر هم أمية بن خلف عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه ابى ابن خلف وكان مثله في العداوة ( ومن ) هصيص أيضا بنو سهم ( ومن ) بني سهم عمرو بن العاص ( ومن ) عدى بن كعب بنو عدى ﴿ ومنهم ﴾ عمر بن الخطاب وسعيد بن زيدمن العشرة رضى الله عنهـما ثم ولد لمرة على عمود النسب (كلاب) وولد له خارجا عن عمود النسب تيم ويقظة ابنا مرة ( فمن ) تيم بنو تيم ومنهم أبو بكر الصديق وطلحة من العشرةرضي الله عنهما (ومن) يقظة بنو محزوم نسب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبي جهل بن هشام واسمه عمرو بن هشام المخزومي ثم ولد لكلاب (قصي) بن كلاب على عمود النسب وولد له خارجا عن عمود النسب زهرة بنت كلاب ﴿ وَمَنَّهُ ﴾ بنو زهرة ونسب سمد بن أبى وقاص أحد العشرة ﴿ ونسب ﴾ آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهـما وقصى المذكور كان عظيما في قريش وهو الذي ارتجع مفاتييج الكمبة من خزاعة حسبما تقدم ذكر ذلك وهو الذي جميع قريشا وأثل مجدهم ثم ولد لقصى المذكور ﴿ عبد مناف ﴾ بن قصى على عمود النسب وولد له خارجًا عن عمود النسب عبد الدار وعبــد العزى ابنًا قصى ﴿ فَمَن ﴾ عبد الدار بنو شيبة الحجبة ﴿ ومن ﴾ ولد عبــد الدار النضر بن الحارث وكان شديد المداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يوم بدر ﴿وَمَنْ ولد ) عبد العزى بن قصى الزبير بن العوام أحد العشرة ( ومن ) ولد عبد العزى أيضًا خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَن ﴾ بني عبد العزى أيضًا ورقة بن لوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى وولد لعبد مناف ( هاشم ) على عمود النسب وولدله خارجاعن عمود النسب عبد شمس والمطلب ونوفل أولاد عبد مناف فمن عبد شمس أمية ومنه بنو أمية ومنهم عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ومعاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية وسعيد بن العاص بن أميـــة وعقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية وعتبة بن ربيعة بن عبد شمش وبنت عتبـــة المذ كور هند أم معاوية وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلمعقبة صبراً يوم بدر ( ومن ) المطلب ابن عبد مناف المطلبيون ﴿ ومنهم ﴾ الامام الشافعي رحمه الله تعالى ﴿ ومن ﴾ نوفل النوفليون ثم ولد لهاشم ( عبد المطلب ) على عمود النسب ولم يعلم لهاشم ولد غيره وولد لعبد المطلب (عبا. الله ) على عمود النسب وولد له خارجًا عن عمود النسب جميع أعمام

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب والغيداق ومنهم من يقول هو جحل الذي سنذكره والحارث وجحل والمقوم وضرار والزبير وقثم درج صغيراً وعبد الكمبة ومنهم من يقول ان عبدالكمية هو المقوم ثم ولد لمبد الله محمدً رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل ( ولنذكر ) أولا قصة الفيل ثم مولده صلى الله عليه وسلم ﴿ من الكامل ﴾ لابن الاثير قال ان الحبشة ملكوا البمن بمـــد حمر فلما صار الملك الى أبرهة منهم بني كنيسة عظيمة وقصد ان يصرف حج العرب اليها ويبطل الكعبة الحرام فجاء شخص من العرب وأحدث في تلك الكنيسية فغضب ابرهة لذلك وسار بحيشه ومعه الفيل \* وقيل كان معه ثلاثة عشر فيلا ليهدم الكمبة فلما وصــل الى الطائف بعث الاسود بن مقصود الى مكة فساق أموال أهلها وأحضرها الى ابرهـة وأرسل أبرهة الى قريش وقال لهم است أقصد الحرب بل جئت لاهدم الكعبة فقال عمد المطلب والله مانريد حربه هذا بيت الله فان منع عنه فهو بيته وحرمه وان خلابينه وبينه فوالله ماعندنا من دفع ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة اليه فلما استؤذن لعبد المطلب قالواً لابرهة هذا سيد قريش فأذن له ابرهة وأكرمه ونزل عن سريره وجلس معه وسأله في حاجته فذكر عيد المطلب أباعره التيأخذت له فقال أبرهة اني كنت أظن انك تطلب مني ان لاأخرب الكعبــة التي هي دينك فقال عبــد المطلب أنارب الاباعر فاطلبها وللبيت رب يمنعه فامر أبرهة برد أباعره عليه فأخذها عبد المطلبوا نصرف الى قريش ولمــا قارب أبرهة مكة وتهيأ لدخولها بقي كلما قبل فيله مكة وكان اسم الفيـــل محمودا ينسام ويرمى بنفسه الى الارض ولم يسر فاذا قبلوه غير مكة قام بهرول وبينماهم كذلك اذأرسل الله عليهم طيرا أبابيل امثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص والعدس فلم يصب أحــدنا منهم الا هلك وليس كلهم أصابت ثم أرسل الله تعالى سيلا فالقاهم في البحر والذي سلم منهم ولي هاربا مع أبرهة الى اليمن يبتدر الطريق وصاروا يتساقطون بكل منهـــل وأصيب أبرهـــة في جسده وسقطت اعضاؤه ووصل الى صنعاءكذلك ومات ولما جرى ذلك خرجت قريش الى منازلهم وغنموا من أموالهم شيأ كثيرا ولما هلك أبرهة ملك بعده ابنه يكسوم ثم آخوه مسروق بن أبرهة ومنه أخذت العجم اليمن انتهبي الكلامفي الفصل الخامسوهو آخر التواريخ القديمة ومن هنا نشرع في التواريخ الاسلامية

<sup>﴿</sup> ذَكَرَ مُولَدُ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَذَكُرَ شَى مِن شَرَفَ بَيْتُهُ الطَّاهِرَ ﴾ أما أبو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو ﴿ عبد الله ﴾ بن عبد المطلب المذكور وكانت ولادة عبد الله المذكور قبل الفيل بخمس وعشرين سنة وكان أبوه يجبه لانه كان

أحسن أولاده وأعفهم وكان أبوه قد بعثه يمتـــار له فمر عبد الله المذكور ببيثرب فمات بها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شهران وقيل كان حملا ودفن عبد الله في دار الحارث ابن ابراهم بن سراقة العدوى وهم أخوال عبد المطلب وقيل دفن بدار النابغة ببني النجار وجميع ماخلفه عبد الله خمسة احجـال وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنــــة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عبدالله وأبوه عبد المطلب ﴿ واما آمنة ﴾ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهـى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ابن غالب بن فهر وهو قريش فخطب عبد المطلب من وهب المذكور وكان وهب حينتذ سيد بني زهرة ابنته آمنة لعبد الله فزوجه بها فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الاول من عام الفيل وكان قدوم الفيل في منتصف للجرم تلك السينة وهي السنة الثامنية والاربعون من ملك كسرى أنوشروان وهي سينة احدى وثمــانين وثمــانمائة الهلبة الاسكندر على دارا وهي ســنة الف وثلثمائة وست عشرة لبختنصر ﴿ ومن دلائل النبوة ﴾ للحافظ أبي بكر أحمدالبيهقي الشافعي \* قالوفي اليوم السابع من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح جده عبد المطلب عنه ودعاله قريشاً فلما أكاوا قالوا ياعبد المطلب أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ماسميته قال سميته محمدا قالوا فيم رغبت به عن أسماء أهل بيته قال أردت أن يحمده الله تعــالى في السماء وخلقه في الارض ﴿ وروى ﴾ الحافظ المذكور باسناده المنصل بالعباس رضي الله عنه \* قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختو نا مسرورا قال فاعجب جده عبد المطلب وحظى عنده وقال ليكونن لابني هذا شان \* وذكر الحافظ المذكور اســنادا يننهـي الى مخزوم بن هانى المخزومي عن أبيه قال لمــاكانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس ايوان كسرى وسقطت منــه أربـع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تحمد قبل ذلك بالف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان وهو قاضي الفرس في منامه ابلا صمابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجــلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك واجتمع بالموبذان فقص عليه مارأى فقال كسرى أى شئ يكون هذا فقال الموبذان وكان عالم\_ا بما يكون حدث من جهة العرب أمر فكتب كسرى الى النعمان بن المنذر \* اما بعدفوجه الى برجل عالم بما أريد ان أسأله عنه فوجه النعمان بعبـــد المسيح بن عمرو بن حنان الفساني فاخبره كسرى بمـــا كان من ارتجاس الايوان وغيره فقال له علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال كسرى فاذهب اليه وسله وائتنى بتأويل ماعنده فسار عبد المسيح حتى قدم على سطيح

وقد أشنى على الموت فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا فانشدعبد المسيح يقول أصمأم يسمع غطريف الهين \* يافاصل الخطة أعيت من ومن أم فاز فازلم به شأو العنن \* أتاك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن \* أزرق عهى الناب صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن \* رسول قيل العجم يسرى للوسن بجوب بالارض علنداة شجن \* يرفعني و جنا ويهوى ي وجن لا يرهب الرعدولاريب الزمن \* حتى أنى عارى الحجآ حي والقطن تكف تلفه في الريح بوغاء الدمن \* كأ يما حثحث من حضى تكف

قال ففتح سطيح عينيه ثم قال عبــد المسيح على حمل مشيح أتى الي سطيح وقد أوفي على الضريح بعثك ملك بني شاسان لارتجاس الايوان وخود النـيران ورؤيا الموبدان رأى أبلا صمابًا نقود خيلا عرابًا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ياعبد المسيح أذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وخمدت نار فارس وفاض وادى السماوة وغاضت بحيرة ساوة فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكلما هو آت آت مقضى سطيح مكانه مم قدم عبد المسيح على كسرى و أخبره بقول سطيح فقال الى أن يملك مناأر بعة غشر ملكا كانت أمور فملك منهم عشرة في أربع سنبن وذكر في العقد أن سطيحا كان على زمن نزار بن معدبن عدنان وهوالذى قسم الميراث ببن بني نزار وهم مضروا خوته ﴿ وَأَمَا ﴾ شرف النبي صــ بني الله تعالى عليه وســ لم وشرف أهل بيته فقد روى الحافظ الميهقي المذكور باسناد يرفعه الى العباسءم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قلت يارسول الله ان قريشاً اذا التقوا لقي بمضــهم بعضا بالبشاشــة واذا لقونا لقونا بوجوه لانعرفها ـ فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك غضباً شديدا ثم قال والذى نفس محمد بیده لایدخل قلب رجل الایمــان حتی یحبکم لله ولرسوله \* وذکر فیموضع آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنا لقمود بفناء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذمرت به امرأة فقال بعض القوم هذه بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أبو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل الربحانة في وسط النــتن فانطلقت المرأة فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم يعرف في وحمه الغضب فقال مابال أقوام تبلغني عن أقوام ان الله عز وجــل خلق السموات سبعا فاختار العلى منها فاسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختـــار من العرب مضر واختار من مضر قريشاً واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم \* وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى حبرائيل قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضــل من محمد وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هماشم ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والحارجين عن عمود النسب وأما نسبه عليهالسلام سردا فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ونسبه صلى الله عليه وسلم الى عدنان متفق عليه من غير خلاف وعدنان من ولد اسمعيل بن ابراهيمالخليل عليهما السلام من غير خلاف ولكن الخلاف في عدة الآباء الذين بين عدنان واسمعيل عليه السلام فعد بعضهم بينهما نحو أربعين رجلا وعد بعضهم سبعة \* وروى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عــدنان بن ادد بن زید بن برا بن اعراق الثری فقالت أم سلمـــة زید همیسع و برانابت واسمعیل اعراق الثرى والذي د كره البيهق \* قال عدنان بن ادد بن المقوم بن ناحور بن نارح ابن يمرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام وأما الذي ذكره الجواني النسابة في شجرة النسب وهو المختار فهو عدنان بن اد بن ادد بن اليسع نسب اسمعيل مع نسب ابراهم الخليل عليهما السلام مستقصي في موضعه من الفصل الاول فاغنى عن الاعادة \* قال البيهقي المذكور وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول نسبةرسولاللةصلى اللةعليه وسلم صحيحة الى عدنان وما وراء عدنان فليس فيه شيء يعتمدعليه

ذكر رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأول من أرضعته بعد أمه ثويبة مولاة عمه أبى لهب وكان لثويبة المذكورة ابن اسمه مسروح فأرضعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلبن ابنها مسروح المذكور وأرضعت أيضا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلبن ميسروح المذكور حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بن عبد الاسد المخزومي فهما أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع

ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية

كانت المراضع يقدمن من البادية الى مكة يطلبن ان يرضعن الاطفال فقدمت عدة منهن

وأخذت كل واحدة طفلا ولم نجد حايمة طفلا تأخذه غير رسول الله صالى الله تعالى عليه وسلم وكان يتيما قد مات أبوه عبد الله فلذلك لم يرغبن في أحذه لانهن كن يرجين الخبر من أبى الطفل ولا يرجين أمه فاخذته حليمة بنت أبى ذؤيب بن الخارث السعدية وتسلمته من أمه آمنة وأرضعته ومضت به الى بلادها وهي بادية بني سعد فوجدت من الخير والبركة مالم تعهده قبل ذلك ثم قدمت به الى مكة وهي أحرص الناسعلي مكثه عندها فقالت لامه آمنة لو تركني ابنك عندي حتى يفلظ فاني أخشى عايه وباء مكة ولم تزل بها حتى تركته معها فاخذته وعادا به الى بلاد بني سعد و تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ولمساكان بعض الايام ورسول الله صلىالله عليه وسلم مع اخيه فيالرضاع خارجاً عن البيوت أذ أتى أبن حليمة أمه وقال لها ذلك القرشي قد أخده رجملان عليهما ثياب بيض فاضجماه وشقا بطنه فخرجت حليمة وزوجها بحوه فوجداه قائمـــا فقالا مالك يابني فقال جاءني رجلان فاضجعاني وشقا بطني فقال زوج حليمة لها قد حسبت ان هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بإهله فاحتملته حليمة وقدمت به على أمه آمنة فقالت آمنة ماأقدمك به وكنت حريصةعلمه فابدت حليمة عذرا لمتقمله آمنة منها وسألتها عن الصحيح فقالت حليمة أنخوف عليه من الشيطان فقالت أمه آمنة كلا والله مالشيطان عليه من سبيل أن لا بني شأنا وأخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع عبدالله وأنيسة وحذامة وهي الشهاعاب ذلكعلى اسمها وأمهم حليمة السفدية وأبوهم الحارث ابن عبد المزى السعدي وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وقدمت حليمة على رسول الله صلى الله عايه وسلم بعد أن تزوج بخدبحة وشكت الحبدب فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خديجة فاعطتها أربعين شاة ثم قدمت حليمة وزوحها الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة فاسلمت هي وزوجها الحارث وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنيه فلما باغ ست سنين ( توفيت أمه ) بالابواء بين مكة والمدينة وكانت قد قدمت به على اخواله من بني عدى بن النجار تزبره أياهم فماتت وهي راجعة الى مكة ﴿ وكفله ﴾ حده عبد المطاب \* فأما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تميان سنين ﴿ تُوفِّي حِدِه ﴾ عبد المطاب ثم قام بكفالته ﴿ عمــه ﴾ أبو طالب بن عبد المطاب وكان أبو طالب شقيق عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج به أبو طالب في تجارة له الى الشام حتى وسل الى بصرى وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ ذاك ثلاث عشرة سنة وكان بها راهب يقال له بحيرا فقال لاى طااب ارجمع بهذا الغلام واحذر عليه من اليهود فانه كائن لابن أخيك هـــذا شأن عظيم فخرج به عمه أبو طالب حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته وشب رسول الله صلى الله عليه

وسلم عنى بلغ فكان أعظم الناس مروءة وحلما وأحسنهم جوابا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش حتى صار اسمه في قومه الامين لما جمع الله فيه من الامور الصالحة وحضر مع عمومته حرب الفجار وعمره أربع عشرة سنة وهي حرب كانت بين قريش وكنانة وبين هوازن وسميت بالفحار لما انتهكت فيها هوازن حرمة الحرم وكانت المكرة في هذه الحرب أو لاعلى قريش وكنانة ثم كانت على هوازن وانتصر قريش وكنانة ثم كانت على هوازن وانتصر قريش في تجارة لحديجة من الشام في تجارة لحديجة من الشام في تجارة لحديجة من الشام في تجارة لحديجة من الشاع في تجارة الحديجة المناسم في تجارة الحديثة المناسم في تجارة المناسم في تعارق المناسم في تعارة المناسم في تعارق المناسم في تعارف المناسم في تعارق المناسم في تعارف المناسم في تعارف

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب تاجرة ذات شرف ومال وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وامانته عرضت عليه الحروج في تجارتها الى الشام مع غدلام لها يقال له ميسرة فاجاب الى ذلك وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم الشام ومعه ميسرة وباع ما كان معه واشترى عوضه ثم أقبل قافلا الى مكة \* ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال خديجة وحدثها ميسرة بما شاهده من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم واله كان يشاهد ملكين يظلانه وقت الحر فعرضت خديجة نقسها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها وأصدقها عشرين بكرة وهي أول امرأة تزوجها ولم يتزوج غيرها حتى ماتت وكان عمر النبي صدلى الله عليه وسلم لما تزوجها خمسا وعشرين سنة وكان عمرها يومئذ أربعين سنة وكانت أيما ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرعائشة وخديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت معه بعد مبعثه عشر سنين وخويت قبل الهجرة بثلاث سنين

## ذكر تجديدقريش عمارة الكعبة

قبل لمــا مات اسمعیل علیه السلام ولی البیت بعده ابنه نابت ثم صارت ، لایة البیت الی جرهم قال عامر بن الحارث الحبرهمی

وكنا ولاة البيت من بعدد نابت \* نطوف بذاك البيت والامرظاهر ﴿ ومنها ﴾

كأن لم يكن ببن الحجون الى الصفا \* أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحين كين ببن الحجون الى الصفا \* أنيس ولم يسمر بمكة سام بلى نحين كينا أهلها فابادنا \* صروف الليالى والحدود المواثر ثم ان حرهما بغت واستحلت المحارم فابيدوا وصارت ولاية البيت الى خزاعة ثم صارت من بمدهم الى قريش وكانت الكعبة قصيرة البناء فارادت قريش رفعها فهدموها ثم بنوها

من بمناهم في مريس و عامل مناهباً طايره البناء ورفاح عريس رفع بمعامو عام مهما. حتى بلغ البنيان موضع الحجر الاسو دفاختصمو افيه لانكل قبيلة أرادت أن ترفعه الى موضعه ثم اتفقوا على ان يحكموا اول داخــل من باب الحرم فكان رسول الله صــلى الله عليه وسلم اول داخل فحكموه فامرهمأن يضعوا الححر في نوب وان يمسك كل قبيلة بطرف من أطرافه وان يرفعوه الى موضه ففعلوا ذلك واحذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله الى موضعه فوضعه بيده موضعه ثم اتموا بناء الكعبة وكانت تكسى القباطى ثم كسيت البرود واول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين رضيت قريش بحكمه حسا وثلاثين سنة قبل مبعثه بخمس سنين

( ذكر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم )

ولما بلغ رسول الله صلى الله عايه وســـلم أربعين سنة بعثه الله تمالى الىالاســـد والاحمـــر رسولًا ناسخًا بشر يعته الشرائع الماضية فكان أول ماابتدئ به من النبوء الرؤيا الصادقة وحبب الله تعالى اليه الخلوة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حبل حراءمن كل سنة شهرا فلما كانتسنة مبعثه خرجالي حراء في رمضان للمجاورة فيه ومعه أهله حتى اذا كانت الليلة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى فيها جاءه جبريل عليه السسلام فقال له اقرأ قال له هَا اقرأ قال اقرأ بسم ربك الذي خلق الى قوله علمالانسان مالم يعلم فقرأها تم ان النبي صلى الله عليه وسلّم خرج الى وسط الحبل فسمع صوتاً من حهة السمأء يامحمد أنت رسول الله وانا جبرائيـــل فبقي واففا في موضعه يشاهد جــبرائيل حتى انصرف حبرائيل ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأتى خديجـة فحكى لها مارأى فقالت ابشر فوالذي نفس خديجة بيده اني لأرجوات كمون ني هذه الامة ثم الطلقت خدمجة الى ورقة بن نوف ل وهو ابن عمها وكان ورقة قد نظر في الكتب وقرأها وسمع من أهل التوراة والانجيل فأخبرته ماأخبرها رسول الله صــلي الله عليه وســلم فقال ورقة قدوس والذي نفس ورقة سيده لان صدقتني ياخديجة لقدجاءه الناموس ألا كبر الذي كان يأتي موسى بن عمران وانه نبي هذه الامة فرجعت خديجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة ولما قضى رسول الله صلى اللهعليه وسلم جواره وانصرف طاف بالبيت أسـبوءاً ثم الصرف الى منزله ثم تواتر الوحى اليــه أولًا فأولاً وكان أول الناس اسلاماً خديجة لم يتقدمها أحد وفي الصحيح ان انبي صلى الله عليه وسلم قال كمـل من الرجال كشير ُولم يكمل من أأنساء الا أربع آسية زوجة فرعون ومريم بأت عمران وخدمجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد

( ذكراول من اسلم من الناس )

لاخلاف في ان خديجة أول من أسلم واحتلف فيمن أسلم بعدها فذكر صاحب السيرة وكثير من أهل العلم أن أول الناس اسلاماً بعدها على بن أبى طالب رضى الله عنه وعمره تسع سنين وقيل عشرسنين وفيل احدى عشرة سنة وكان في حجر رسول الله صلى الله عايه وسلم قبل الاسلام ذلك ان قريشا أصابهم أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العيال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ان أخاك أبا طالب كثير العيال فانطلق لنأخذ من بنيه ما يخفف عنه به فأتبا أبا طالب وقالا ريد ان نخفف عنك فقال أبو طالب اتركالى عقيلا واصنعا ماشئها فأخذ رسول الله صلى لله عليه وسلم عليا فضمه اليه وأخذ العباس جعفرا فلم يزل على مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبياً فصدقه على ولم يزل جعفر مع العباس حي أحلم ومن شعر على في سبقه العباس حي أحلم ومن شعر على في سبقه

سبقتكم الى الاسلام طرا \* غلاماً مابلغت أوان حلمي

وذكر صاحب السبرة ان الذي أسلم بعد على زيد بنحارنة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترا. وأعتقه ثم أسلم بعد زيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبد الله ابن أبي فَحافة واسم أبي قحافة عَمَان وذهب آخرون الى ان أول الناس اللهما أبوبكر ثم أسلم بعد أبي بكر عمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير ابن الموام وطلحة بن عبيد الله وكان اسلامهم بان دعاهم أبو بكر الى الاسلام وجاء بهم الى ِ سُولِ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ لَمْ فَأَ مَنُوا بِهِ وَصَدَقُوهُ رَضَى اللهِ عَهُمْ فَهُؤُلاء أول الناس أيماناً نم أسلم أبو عبيدة واسمه عامرً بن عبد الله بن الحبراح وعبيدة بن الحارث وسميد بن زيد ابن عمرو وابن نفيل بن عبد العزى وهو ابن عم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسمود وعمار بن ياسر ( وكانت دعوة ) رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام سرا ثلاث سنين ثم بمدها أمر الله وسوله باظهار الدعوة ولما نزل وأنذر عشيرتك الاقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال استع لنا صاعاً من طعام واحمل عليه رجل شاة وأملاً لنا عما من لبن والحميع لى بني المطاب حتى أ كلمهـم وأبلغهـم ماأمرت به ففعل ماأمره ودعاهم وهدم أربعون رجلا يزيدون رجلاأو ينقصونه فيهدم أعمامه أبو طالب وحمزة وألعباس واحضر على الطعام فاكلوا حتى شبعوا قال على لفدكان الرجل الواحد منهم لياً كل جميع ماشبعوا كلهم منه فلما فرغوا من الاكل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم بدره أبو لهب الى الكلام فقال أشد ماسحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يَكَلُّمُهُمْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعَلَى قَدّ رأيت كيف سبقني هذا الرجل الى الكلام فاصنع لنا في غدكما صنعت اليوم والجمهم ثانيا فصنع على في الغد كذلك فلما أكلوا وشربوا ألابن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلممااعلم انسانافي العرب جاءقو مه بافضل مماحئتكم ، قد حبّتكم بخير الدنباو الآخرة و قدأ مرنى الله تمالى ان أدعوكم اليه فابكم يوازرني على هذا الامر على أن يكون أخي ووصبي

وخليفتي فيكم فاحجم القوم حميعا قال على فقلت وانىلأ حدثهم سناوارمصهم عيناوأعظمهم بطنا واحمشهم سياقا آنا يانبي الله أكون وزيرك عليهم فاخذ رسولالله صلىالله عليه وسلم برقبة على وقال ان هذا أحى ووصي وخليفتى فيكم فاسمموا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لابى طالب قد أمرك ان تسمع لابنك ونطيع واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ماامره الله ولم يبعد عنه قومه في أول الامر ولم يردواعليه حتى عاب آلمتهم ونسب قومه وآباءهم الى الكفر والضلال فاحموا علىعداوته الا من عصمه الله بالاسلام وذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب فجاء رجال من اشراف قريش الى أبي طالب منهم عتبة وشيبة اننا ربيعة بن عبد مناف وأبوسفيان بن أمية بن عبد شمس وأبوالبخترى نهشام بن الحارث بن اسد والاسود بن المطلب بن اسد وأبو جهل بن هشام ابن المفيرة والوليد بن المغيرة المخزومي عم أبى جهل ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان والعاص بن وائل السهمي وهو أبو عمرو بن العاص فقالوا ياابا طالب ان ابن أخيك قد عاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فانهه عنا أو خل بيننا وبينه فردهم أبو طالب ردا حسنا واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماهو عليه فعظم عليهم وآنوا ابا طالب ثانيا وقالواله ماقالوء أولا وقالوا ان لم تنهه والانازاناك وايا. حتى يهلك أحد الفريقين فعظم على أبى طالب ذلك وقال لرسول الله صــلى الله عليه وســـلم ياابن أخى ان قومك قالوالی كذا وكذا فظن رسرل الله صلی الله علیه وسلم ان عمه خاذله فقال رسول الله صلی الله عليه وســلم والله ياعم لو وضــموا الشمس في يميني والقمر في شمالي ماتركت هذا الامر ثم استعبررسول الله صلى الله عليه وسلم فبكىوقام فولىفناداه ابوطالب اقبل ياابن أخى وقل مااحببت فوالله لاأسلمك لشيء أبدا فاخذت كل قبيسلة تعذب من أسلم منها ومنع الله رسوله بعمه أبىطالب

# (ذكر اسلام حمزة رضى الله عنه)

كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا فمربه أبو جهل بن هشام فشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمه صلى الله عليه وسلم وكان حمزة في القنص فلما حضر انبأته مولاة لعبد الله بن جدعان بشتم أبى جهل لابن أخيه محمد سلى الله عليه وسلم فغضب حمزة وقصد البيت ليطوف به وهو متوشح قوسه فو جسد ابن هشام قاعدا مع جماعة فضربه حمزة بالقوس فشجه ثم قال أتشتم محمدا وأنا على دينه فقامت رجال من بنى مخزوم الى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوه فانى سببت ابن أخيه سباً قبيحاً وتم حمزة على السلامه وعلمت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع باسلام حمزة السلامه وعلمت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع باسلام حمزة

# ﴿ ذَكُرُ اسلام عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ﴾

وكان شديد البأس والمداوة لانبي صلى الله تعالى عليه وسلم فروى ان رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بابي الحكم بن هشام وهو أبو جهل فهدى الله تعالي عمر وكان قد أخذ سيفه وقصد قثل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه نعيم بن عبدالله النحام فقال ماتريد ياعمر فاخــبره فقال له نعيم لئن فعلت ذلك لن يتركك بنو عبد مناف تمشي على الارض ولكن أردع اختك وابن عمك سعيد بن زيد وخياب فانهم قد أسلموا فقصدهم عمر وهم يتلون سورة طء من صحيفة فسمع شيئاً منها فلما علموا بهأخفوا الصحيفة وسكتوا فسألهم عما سمعه فانكروه فضربأخته نشجها وقال أريني ما كنتم نقرؤنه وكان عمر قارئاً كاتباً فخافت أحته على الصحيفةوقالت تعدمها فاعطاها المهدعلي انه يردها البها فدفعتها اليه فقرأها وقال مأحسن هذا وأكرمه فطمعت في اللهمه وكان خباب قد استخفى منه فلماسمع ذلك حرج اليه فسألهم عمر عن موضع رسول الله صلى الله عليه وسـ لم فقالوا له هو بدار عند الصفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وعنده فريب أربعين نفسأ مابين رجال ونساء منهم حمزة وأبو بكرااصديق وعلى بن أبى طااب فقصدهم عمر وهو متوشح بسيفه فاستأذن في الدخول فاذن لهرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل مرض اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد بمحمع ردائه وحبيده حبدة شديدة وقال ماجا، بك يا بن الخطاب أوما تزال حتى تنزل بك القارعة فقال عمر يارسول الله جئت لاومن بالله وبرسوله فكبر وسول الله صلى الله عليه وسلم وتم اسلام عمر

# \* ( ذكر الهجرة الاولى وهي هجرة المسلمين الى ارض الحبشة )\*

ولما اشتد أدى قريش لا سحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ليس له عشيرة تحميه في الهجرة الى أرض الحبشة فاول من خرج اثنا عشير رجلا وأربع نسوة منهم عنمان بن عفان ومعه زوجته رقية بهت رسول الله سلم الله عليه وسلم والزبير بن الموام وعثمان بن مظمون وعبد الله بن مسمود وعبد الرحمن ابن عوف وركبوا البحر وتوجهوا الى النجاشي وافامواعنده نم خرج جمفر بن أبى طالب مهاجراو تتابع المسلمون أولا فاولا فكان جميع من هاجر من المسلمين الى أرض الحبشة اللائة ونما نين رجلا ونماني عشرة نسوة سوى الصفار ومن ولد بها فارسات قريش في ظلمهم عبد الله بن أبى ربيعة و عمرو بن العاص وارسلوا معهما هدية من الادم الى النجاشي فو صلا وطابا من النجاشي المهاجرين فلم يجبه ما النجاشي وقال عمرو بن العاص سلهم فو صلا وطابا من النجاشي المهاجرين فلم يجبه ما النجاشي وقال عمرو بن العاص سلهم

عما يقولون في عيسى فسألهم النجاشى فقالوا مقاله الله تمالى من اله كلمة الله القاها الى مريم الهمذراء فلم ينكر النجاشى ذلك فاقام المهاحرون في جوار النجاشى آمنين ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى رسمة خائيين بعد ان رد النجاشى عليهما الهدية (ولما رأت) قريش ذلك وان الاسلام قدحمل يفشو في القبائل تماهدوا على بنى هاشم وبنى المطلب ان لاينا كحوهم م ولا يبايعوهم وكتبوا بذلك صحيفة وتركوها في جوف الكمية توكيدا على أنفسهم وانحازت نو هاشم كافرهم ومسامهم الى أبى طالب ودخلوا معه في شعبه وخرج من بنى هاشم أبو لهب عبد الهزى بن عدائمات الى قريش مظاهرا الله صلى الله عليه وسلم وهي التي سماها الله تمالى حالة الحطب لانها كانت تحمل الشوك الله صلى الله عليه وسلم وهي التي سماها الله تمالى حالة الحلب لانها كانت تحمل الشوك فضمه في طريق رسول الله عليه ولما الله عليه والما ترين الذين في الحبشة انأهل مكة فضمه في طريق وسول الله عليه والما قربوا من مكة لم مجدوا ذلك صحيحا فلم بدخل السموا فقدم منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ولما قربوا من مكة لم مجدوا ذلك صحيحا فلم بدخل أسلموا فقدم منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ولما قربوا من مكة لم مجدوا ذلك صحيحا فلم بدخل أسلموا فقدم منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ولما قربوا من مكة لم مجدوا ذلك صحيحا فلم بدخل أسلموا فقدم منهم الانه وثلان من الذين قدموا عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعثمان بن مظعون

### \* ( ذكر نقض الصحيفة )\*

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاى طالب ياعم ان ربى سلط الارضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها غير أسماء الله ونفت منها الظلم والقطيمة فخرج أبو طالب الى قريش وأعلمهم بذلك وقال ال كان ذلك صحيحنا فانتهوا عن قطيعتنا وان كان كذبا دفعت الكمم ابن أخى فرضوا بذلك ثم نظر وا فاذا الامركما قال رول الله صلى الله عليه وسلم فزادهم ذلك شمر افاتفق جماعة من قريش و نقضو اماتماهد واعليه في الصحيفة من قطيعة بني المطلب فرادهم ذلك شمر افاتفق جماعة من قريش و نقضو الماتماهد واعليه في الصحيفة من قطيعة بني المطلب فرادهم ذلك شمر افاتفق جماعة من قريش و نقضو الماتماهد واعليه في الصحيفة من قطيعة بني المطلب في الديم ذلك شمر افاتفق جماعة من قريش و نقضو الماتماهد واعليه في الصحيفة من قطيعة بني المطلب في المسراء) \*

ذكر صاحب السيرة ان الاسراء كان قبل موت أبى طالب وذكر ابن الجوزى انه كان بعد موت أبى طالب في سنة انتنى عشرة للنبوة واحتلف فيه فقيل كان ليلة السبت لسبع عشر ذليلة خلت من رمضان في السنة الثالثة عشرة للنبوة وقيل كان في ربيع الاول وقيل كان في ربيع الاول وقيل كان في رجب وقد اختلف أهل العلم فيه هل كان مجسده أم كان رؤيا صادقة فالذي عليه الجمهور انه كان مجسده وذهب آخرون الى انه كان رؤيا صادقة ورووا عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه ونقلوا عن معاوية أيضاً انه كان يقول ان الاسراء كان رؤياصادقة ومنهم من جعل الاسراء الى بيت المقدس جسدانيا ومنه الي السهوات السبع وسدرة المنتهى روحانياً

#### ۔ه ﴿ ذَكَرُ وَفَاهُ أَبِي طَالِب ﴾

توفي في شوال سنة عشر من النبوة ولما اشتد مرضه قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم باعم قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة يعنى الشهادة فقال له أبو طالب ياابن أخى لولا مخافة السبة وان نظن قريش أنما قلتها جزعاً من الموت لقلتها فلما تقارب من أبى طالب الموت حمل بحرك شفتيه فاصغى اليه العباس باذبه وقال والله ياابن أخى لقد قال الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدداك باعم هكذا روى عن ابن عباس والمشهور أبه مات كافرا ومن شعر أبى طالب مما يدل على الله كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله

ودعوتى وعلمت أنك صادق ﴿ ولقد صدقت وكنت شم أميناً ولقد صدقت وكنت شم أميناً ولقد صدقت وكنت شم أميناً ولقد سد علمت بان دين محمد ﴿ من حَدِيرَ أَدِيانَ السبرية دينا والله لن يصلوا اليك مجمعهم ﴿ حتى أوسد في التراب دفينا وكان أبى طالب بضما وثمانين سنة

### ( ذ كر وفاة خديجة رضي الله عنها )

ثم توفيت خديجة بمدأبي طالب وكان موتهما قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وتنابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهما المصائب فالت منه قريش خصوصاً أبو لهب بن عبد المطلب والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية فاتهم كانوا حيران النبي صلى الله عايه وسلم ويؤذونه بما يلقون عايه وقت صلاته وفي طعامه من القاذورات

#### (ذكرسفره الى الطائف)

ولما ناات قريش من رسول الله بعد وفاة عمه سافر الى الطائف يلته س من نقبف النصرة ورجاء أن يقبلوا ماجاء به من الله فوصل الى الطائف وعمد الى جماعة من أشراف نقيف مثل مسمود وحبيب ابنى عمرو فجلس اليهم ودعاهم الى الله وقال له واحد منهم اما وجد الله أحدا برسله غيرك وقال الآخر والله لاأ كلمك أبدا لانك ان كنت رسولا من الله كا تقول لانت أعظم خطرا من ان أراد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغى لى ان أكلمك فقام رسول الله من عندهم وقد يئس من خير نقيف وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصبحون به حتى اجتمع عليه الناس والحاوه الى حائط ورجع عنه سفهاء نقيف فقال رسول الله صلى الله عليه الناس والحاوه الى حائط ورجع عنه سفهاء نقيف فقال رسول الله صلى اللهم اليك اشكوضه فوتى وقلة حيلتى وهوانى على ان أبل عن تكلنى ان لم وهوانى على من تكلنى ان لم تكن على من تكلنى ان لم تكن على من تكلنى ان لم تكن على على من تكلنى ان لم

مما كانوا عليه من خلافه

# ﴿ ذَكُرُ عَرْضُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ عَلَى القَّبَائِلُ ﴾

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج ويدعوهم الى الله فيقول يابنى فلان انى رسول الله اليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيأ وان مخلموا مايعبدمن دونه وان تؤمنوا بى وتصدقونى وعمه أبو لهب ينادى انما يدعوكم الى ان تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم الى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه وكان أبو لهب أحول له غديرتان

# ﴿ ذَكُرُ ابتداء امر الانصار رضي الله عنهم ﴾

ولما أراد الله تعالى اظهار أمر دينه واعزاز نبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم يعرض نفسه على القبائل كما كان يصه غينما هو عند العقبة اذ لتى نفرا من الحزرج من أههل مدينة ينزب وأهاما قبينتان الاوس والحزرج يجمعهم أب واحد وهم عانيون وبين القبيلتين حروب وهه م حلف قبيلتين من اليهود يقال لهما قريظة والنضير من نسه هرون بن عمران فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام عليهم وتلى عليهم القرآن وكانوا ستةرجال فآمنوا به وصدقوه ثم انصرفوا الى ينزب وذكروا ذلك لقومهم ودعوهم الى الاسلام حتى فشافيهم فلم تبق دار الاوفيها ذكر ارسول الله صلى الله عليه وسلم لله عليه وسلم المتحلية المعقبة اللاولى

ولماكان العام المقبل وافي الموسم اثنا عشر رجلا من الانصار فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء \* وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب وبيعة النساء هي المبايعة على أن لايشركوا بالله شيأ ولايسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم فبعث معهم رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ليعلمهم شرائع الاسلام والقرآن \* ولما قدم مصعب المدينة دخل به أسعد بن زرارة وهو أحد الستة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حائطا من حوائط بني ظفر وكان سعد بن معاذ سيد الاوس ابن خالة أسعد بن زرارة وكان أسيد ابن حصين أيضاً سيدا فأخذ أسيد بن حصين حربته ووقف على مصعب وأسعد وقال ماجاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزلا أن كان لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب أوتجلس فتسمع فجلس أسيد واسعه مصعب القرآن وعرفه الاسلام فقال أسيد ماأحسن هاما كيف تصنعون اذا أردتم الدخول في هذا الدين فعلمه مصعب فاسلم وقال ورائى رجل كيف تصنعون اذا أردتم الدخول في هذا الدين فعلمه مصعب فاسلم وقال ورائى رجل أن اتبعكما لم بتخلف عنه أحد وسأرسله اليكما يعنى سعد بن معاذ ثم أخذ أسيد حربته

وانصرف الى سعد بن معاذ وبعث به الى مصعب وأسعد فلما أقبل قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد من ورائه \* فلما وقف عليهما سعد بن معاذ تهدد اسعد وقال لولا قرابتك منى ماصبرت على ان تفشانا في دارنا ؟ ما نكره فقال له مصعب أوما تسمع فان رضيت أمرا قبلته والا عزلة ما عنك ماتكره فقال أنصفت فعرض مصعب عليه الاسه الام وقرأ عليه القرآن قال فعر فنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم ثم قال كيف تصنعون اذا أنتم أسلمتم فعر فاه ذلك فاسلم وانصرف الى النادى حتى وقف عليه ومعه أسيد بن حصين فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع سهمد بغير الوجه الذى ذهب به فقال يابني عبد الاشهل كيف تعامون أمرى فيكم قالوا سيدنا وأفضانا قال فان كلامر جالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما أمسى في دار بني عبد الاشهل أحد حتى أسلم و نزل سعد بن معاذ ومصعب في دار أسعد بن زرارة يدعون الناس الى الاسلام حتى لم يبق دار من دور الانصار الاوبها مسلمون الا ما كان من دار بني أمية بن زيد

## ﴿ ذَكُر بِيعة العقبة الثانية ﴾

وكانت في سنة ثلاث عشرة من المبعث وذلك أن مصعب بن عمير عاد الى مكنة ومعه من الذين أسلموا ثلاثة وسيعون رجلا وامرأتان بمضهم من الاوس وبعضهم من الخزرج مع كفار من قومهم وهم مستخفون من الكفار \* فاما وصلوا الى مكة واعدوارسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا به ليلا في أوسط أيام التشريق بالعقبة وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعــه عمه العباس وهو مشرك الأأنه أحب أن يتوثق منهــم لابن أخيه \* فقال العباس يامعشر الخزرج ان محمدا منا حيث علمتم وقدمنعناه من قومنا وهو في عز ومنعة في بلده وانه قد أبى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم فان كنتم تقفون عند مادعوتموه اليه وتمنعونه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك وأن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فمن الآن فدعوه فقــالوا قد سمعنا العباس فتكلم يارسول الله فخـــذ لنفسك ولربك ماأحببت فتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ثم قال أبايعكم على ان تمنموني بما تمنعون منه نساءكم وأولادكم ودار الكلام بينهم واستوثق كل فريق من الآخر ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قتلنا دونك مالنا قال الجنة قالوا فابسط يدك فبسط بده وبايموه ثم انصرفوا راجمين الى المدينة وأمر النبي صلى الله عليه والم أصحابه بالهجرة الى المدينة فخرجوا ارسالا وأقام رسول الله مسلى الله عليهوسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة \* و بتى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما

# ﴿ ذَكُرُ الهِجْرَةُ النَّبُويَةُ عَلَى صَاحِبُهَا افْضُلُ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامُ ﴾

وهمي ابتداء التاريخ الاسلامي \* اما لفظة التاريخ فانه محدث في لغـــة العرب لانه معرب من ماه روز \* وبذلك جاءت الرواية روى ابن سليمان عن ميمون بن مهران الهرفع الى عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله تعالى عنه صك محله شعبان فقال أي شعبان أُهْذا هو الذي نحن فيله أوالذي هو آت ثم جمع وجوه الصحابة وقال ان الاموال قد كثرت وما قسمنا منها غير موقت فكيف التوصل الى مانضبط به ذلك فقالوا نحب ان نتمرف ذلك من رسوم الفرس فعندها استحضر عمر الهرمزان وسأله عن ذلك فقال ان لنــا به حسابا نسميه ماه روز ومعناه حساب الشهور والايام فعربوا الكلمة فقالوا مؤرخ ثم جعلوا اسمه التماريخ واستعملوه ثم طلبوا وقتا يجعلونه أولا لتاريخ دولةالاسلام واتفقوا على أن يكون المبدأ سنة هذه الهجرة وكانت الهجرة من مكة الى المدينة شرفهما الله \* وقد تصرم من شهور هذه السنة وأيامها المحرم وصفر وثمانية أيام من ربيع الاول فلما عزموا على تأسيس الهجرة رجعوا القهقرى نمــانية وستبنيوما وجعلوا مبدأ التاريخ أول المحرم من هذه السينة ثم أحصوا من أول يوم في المحرم الى آخر يوم من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عشر سنين وشهرين \* وأما اذا حسب عمره من الهجرة حقيقة فيكون قدعاش بمدها تسع سنين واحدعشر شهرا واثنينوعشرين يوما وقد وضعنا زايجة تتضمن مابين الهجرة وبين التواريخ القديمة المشهورة من السنين واذا أردت أن تعرف مابين أى تاريخين شئت منها فانظر الى مابينهـما وبين الهجرة وأنقص أقلهما من أكثرهما فهما بقي يكون ذلك هو مابينهما ( مثاله ) اذا أردنا أن نعرف مابين مولد المسيح ومولد رسول الله صلوات الله عليهما وسلامه نقصنا مابين مولد رسولالله صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة وهو ثلاث وخمسون سنة وشهران وثمــانية أيام من ستمائة واحدى وتلاثين سنة يبقى خمسمائة ونمان وسبعون سنة تنقص شهربن ونمانية أيام هي حملة مابين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وببن مولد المسبح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما وكذلك أي تاريخبن أردت من هذه الدائرة

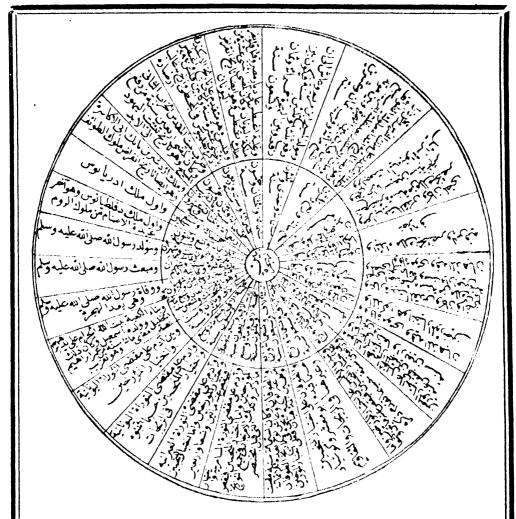

التواريخ القديمة المشهورة من السنين بين الهجرة وبين آدم على مقتضى التوراة اليونائية واختيار المؤرخين ستة آلاف ومائتان وست عشرة سنة وعلى مقتضى التوراة اليونائية واختيار المنجمين حسبما أثبتوا في الزيجات خمسة آلاف وتسعمائة وسبيع وستون سنة وعلى مقتضى التوراة العبرائية واختيار المؤرخين أربعة آلاف وسبعمائة واحدى وأربعون سنة \* وأما على اختيار المنجمين ينقص عنه مائتان وتسع وأربعون سنة وعلى مقتضى التوراة السامرية واختيار المؤرخين خمسة آلاف ومائة وسبع وثلاثون سنة وأما على اختيار المؤرخين خمسة آلاف ومائة وسبع وثلاثون سنة وأما على اختيار المؤرخين المؤرخين عمر نوح وعاش نوح بعده ثاثمائة وأربع وسبعون سنة وكان الطوفان لستمائة سنة مضت من عمر نوح وعاش نوح بعده ثاثمائة وخمسين

سنة وعلى اختيار المنجمين ثلاث آلاف وسبعمائة وخمس وعشرون سنة حسبما قرره أبو معشر وكوشيار وغيرهمــا في الزيجات والتقاويم \* بين الهجرة وبين تبلبل الآلسن على اختيار المؤرخين ثلاثة آلاف وثلثمائة وأربع سنين \* وأما على اختيار المنجمـين فتنقص عنه مائتين وتسما وأربمين سـنة حسيما تقدم ذكره \* بين الهجرة وببن مواد ابراهم الخليل على اختيار المؤرخين الفان وثمـاعائة وثلاثة وتسمونسنة \* وأما على احتيار المنجمين فتنقص عنه مائنين وتسعا وأربعين سنة \* بين الهجرة وبين بناء الكعبة على يد ابراهم الخليل وولده اسمعيل الفان وسيعمائة ونحو ثلاث وتسمين سينة وكان ذلك بعد مضى مائة سنة من عمر أبراهم وهو القريب والله أعلم \* ببن الهجرة وببن وفاة موسى عليه السلام على اختيار المؤرخين الفان وثلثمائة وثمــان وأربمون سنة وأما على اختيار المنجمين فتنقص عنه مائتين وتسما وأربعين سنة \* بين الهجرة وبين عمارة بيت المقدس على اختيار المؤرخين النب وثمــانمائة وقريب سنتين وكان فراغهلضي أحد عشر سنة من ملك سليمان ولمضي خمسمائة وست واربعين سنة لوفاة موسى وأما على اختيار المنجمين فتنقص عنه مائتين وتسعاوأ ربعين سنة \* ببن الهجرة وبين ابتداء ملك بختنصر ألف وثلثمائة وتسع وسستون سنة وليس فيه خلاف \* بين الهجرة وبين خراب بيت المفيدس الف وثلثمائة وخمسون سينة وكان لمضي تسبعة عشر سنة لبختنصر واســـتمر خرابا سنة ثم عمر \* ببن الهجرة وببن غلبة الاسكندر على دارا ملك الفرس تسعمائة وأربع وثلاثون سنة وكانت أيضاً ابتداء ملكه على الفرس وبقي الاسكندر بعد غلبته على دارا تحو سبع سنين \* ببن الهجرة وبين فيلبس تسعمائة وسبع وعشرون سنة وهو أخو الاسكندر أصغر منه باثنيءشر سنةوملك بعده على مقدونية ذ كره بطليموس \* بين الهجرة و بين علمة أغسطس على قلوبطرا ملكة مصر سمائة واثنان وخمسون سنة وكانت بسينة اثنتي عشرة من ملك أغسطس \* بين الهجرة وبين مولد المسيح عليه السلام ستمائة واحدى وثلاثون سنة وكان بسنة أربعوثلثمائةلغلبة الاسكندر ولاحدى وعشرين سينة مضت من غلبية أغسطس على قلوبطرا \* ببن الهجرة وببن خراب بيت المقدس الثانى خمسمائة وثمان وخمسون سنة وكان لمضيأر بعين سنة من رفع المسيح عليه السلام وهو تاريخ تشتت اليهود الى الآن \* بين الهجرة وبين أول ملك ادريانس خمسمائة وسبع سنبن\* بين الهجرة وبين قيام اردشير بن بابك أر بعمائة واثنانوعشرون سنة وهو أيضاً تاريخ انقراض ملوك الطوائف \*بين الهجرة وبين أول ملك دوقلطيانس ثلثمائة وتسع وثلاثون سنة وهو آخر عبدة الاصنام من ملوك الروم\*بين الهجرة وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسون سنة وشهرين وعمانية أيام \* ببن

الهجرة وبين مبعث رسول الله ثلاث عشرة سنة وشهران وثمانية أيام \* بين الهجرة وبين وفاة رسول الله تسع سنين واحد عشر شهرا واثنان وعشرون يوما وهي بعد الهجرة (حديث الهجرة)

(وأماما كان) من حديث الهجرة فانه لما علمت قريش أنه قد صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار وان أصحابه بمكة قد لحقوابهم خافوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فاجتمعوا واتفقوا على ان يأخذوا من كل قبيلة رجلا ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد ليضيع دمه في القبائل وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن ينام على فراشه وان يتشح ببرده الاخضر وأن يتخلف عنه ليؤدى ما كان عند رسول الله صلى الله عايه وسلم من الودائع الى أربابها وكان الكفار قد اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه ليثبوا عليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلمحفنة تر أب و تلا أول يس وحمل ذلك التراب على رؤس الكفار فلم يرومفاناهم آت وقال ان محمدا خرج ووضع على رؤسكم التراب وحملوا ينظرون فيرون عليا عليه برد النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون محمد نائم فلم يبرحواكذلك حتى أصبحوا فقام على فمرفوه وأقام على بمكة حتى أدى ودائع النبي صلى الله عليه وسلم وقصد النبي صلى الله عليه وســـلم لماخرج من داره دار أبي بكر رضي الله عنه وأعلمه بأن الله قد أدن بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يارسول الله قال الصحبة فبكي أبو بكر رضي الله عنــه فرحا واستأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركا ليدله ما على الطريق ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الى غاربثور وهو حبلأسفلمكةفاقامافيه ثم خرجامن الغار بعد ثلاثة أيام وتوجها الى المدينة ومعهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكرالصديق وعبدالله بنأريةط الدليل وهوكافر وجدت قريش في طلبه فتبعه سراقة بن مالك المدلحي فلحق النبي صلى الله عليهوسلمفقال أبوبكريارسول الله أدركنا الطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأخزن انالله معنَّاودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فارتطمت فرسه الي بطنها في أرض صلبة فقال سراقة أدع الله يامحمد أن يُخلصني ولك آن أرد الطلب عنك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتخلص ثم تبعه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وســلم فترطم نانياً وسأل الخلاص وان يرد الطلب عن النبي صلى الله عليه وســلم فاحابه النبي صلى الله عليه وســلم ودعا له وقال كيف بك ياسراقه اذا سورت بسوار كسرى برويز فرجيع سراقة ورد كل من لقيــه عن الطلب بأن يقول كفيتم ماها هنا وقدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسسلم لاثنتي عشرة ليلة ـ خلت من ربيع الاول من سنة احدى وذلك يوم الاثنين الظهر فنزل قُباء على كلثوم بن الهدم وأقام بقباءالاتنين والثلاثاءوالاربعاء والحميس وأسس مسجد قباء وهو الذى نزلفيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه \* وخرج من قباء يوم الجمة فما مر على دار من دور الانصار الاقالوا هلم يارسول الله الى العدد والعدة و بمترضون ناقته فيقول خلوا سبيلها فالمهامأمورة حتى انتهت الى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم وكان مربدا لسهل وسهيل ابنى عمرو يتيمين فى حجر معاذ بن عفراء بركت هناك ووضعت جرامها فنزل عنها النبى صلى الله عليه وسلم واحتمل أبو أبوب الانصارى رحل الناقة الى ببته واقام النبى صلى الله عليه وسلم عند أبى أبوب الانصارى حتى بنى مسجده ومساكنه وقيل بلكان موضع المسجد لبنى النجاروفيه كل وخرب قبور المشركين

( ذکر تزویج النبی صلی الله علیه وسلم بعائشه ) ( بنت ابی بکر الصد یق رضی الله عنهما )

وتزوجها قبل الهجرة بمد وفاة خديجة ودخل بها بعد الهجرة بثمانية أشهر وهي ابنة تسع سنين وتوفي عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة

( ذكر المؤاخاة بين المسلمين)

آخى رسولاللهصلى الله عليه وسلم فأتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طااب أَخاوكان على يقول على منبر الكوفة أيام خلافته أنا عبد الله وأخو رسول الله وصار أبو بكر وخارجة بن زيد بن أبى زهير الانصارى أخوين وأبو عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ الانصاري آخوين وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الانصاري أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الانصارى أخوين وعثمان بن عفان وأوس ابن ثابت الانصاري أخوين وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك الانصاري أخوين وسعيد بن زيد وأبي بن كعب الانصاري أخوين وأول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة عَبِد الله بن الزبير وأول مولود ولد للانصار النعمان بن بشير (ثم دخلت سينة اثنتين) من الهجرة (فيها) حولت الصلاة الى الكعبة وكانت الصلاة بمكة وبعد مقدمه الى المدينة بثمانية عشر شهرا الى بيت المقدس وذلك يوم الثلاثاء منتصف شعبان فاستقبل الكعبة في صلاة الظهر وبلغ أهل قباء ذلك فتحولوا الى جهة الكعبة وهم في الصلاة (وفي هذهالسنة) أعنى سنة اثنتين فرض صيام رمضان (وفي هذه السنة) بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الاسدى في عمانية أنفس الى نحلة بين مكة والطائف ليتمرفوا أخبار قريش فمرجهـم عير لقريش فغنموها وأسروا اثنين وحضروا بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أول غنيمة غنمها المسلمون ( من الاشراف ) للمسعودي ( وفي هذه السنة ) أرى عبد الله بن زيد بن عبدربه الانصاري صورة الاذان في النوم فوردالوحي به

### (ذکر غزوة بدر الکبری)

وهي الغزوة التي أظهر الله بها الدين وكان من خبرها أنه لما قدم لقريش قفل من الشام مع أبى سفيان بن حرب ومعه ثلاثون رجلا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اليهم وبلغ أبا سفيان ذلك فعث الى مكة وأعلم قريشا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده فخرج الناس من مكة سراعا ولم يتخلف من الاشراف غير أبى لهب و بعث مكانه العاصبن هشام وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين رجلا فهم مائة فرس وخرج محمد عليهالسلاممن المدينة لثلاث خلون من رمضان سنة اثنتين للهجرة ومعه ثلثمائة وثلاثة عشر رجلامهم سبعة وسيعون من المهاجرين والباقون من الانصار ولم يكن فيهم الا فارسان أحدهما المقداد بن عمرو الكندى بلا خــ لاف والثاني قيل هو الزبير بن العوام وقيل غيره وكانت الأبل سبمين يتعاقبون عليها ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء وجاءته الاخبار بأن العير قد قاربت بدرا وان المشركين قد خرجوا ليمنعوا عُهائم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزل في بدر على ادنى ماء من القوم وأشار سعد بن معاذ ببناء عريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل وجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وأقبات قريش فلما رآهم رءول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاتها وفحرها تكدب رسولك الام فنصرك الذي وعدتني وتقاربوا وبرزم المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فاص النبي صلى الله عليه و سلم ان يبارز عبيدة بن الحارث بن المطلب عتبة وحمزة مم النبي صلى الله عليه وسلم شيبة وعلى بن أبى طالب الوليد بن عتبة فقتل حزة شيبة وعلى الوليد وضرب كل واحد من عبيدة وعتبة صاحبه وكر على وحزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله ثم مات وتزاحف القوم ورسول الله ومعه أبو بكر على العريش وهو يدعو ويقول اللهم أن تهلك هذه العصابة لاتعبد في الارض اللهم أنحز لي ماوعدتني ولم بزل كذلك حتى سقط رداؤه فوضعها أبو بكر عليه وخفق رسول الله صلى الله عايه وسلم خفقة ثم انتبه فقال ابشير ياأبا بكر فقد أتى نصير الله ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش يحرض الناس على القتال وأخذحفنة من الحصباء ورمى بها قريشاً وقال شاهت الوجوه ثم قال لاصحابه شدوا عليهم فكانت الهزيمة وكانت الوقعة صبيحة الجمعة السبع عشرة ليلة خلت من رمضان وحمل عبد الله ابن مسمود رأس أبي حمل بن هشام الى النبي سلى الله عليه وسلم فسجد شكرا لله تعالى وقتل أبو جهل وله سبعون سنة واسم أبى جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم وكذلك قتل أخو أبى جهل وهو العاص بن هشام ونصر الله نبيه بالملائكة \* قال الله تعالى \* اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدك, بالف من الملائكة \* وجاء الخبر الى أبي لهب بمكة عن مصاب أهل بدر فلم يبق غدير سبع ليال ومآت كمدا وكانت عدة قتلي بدر من المشركين سبعين رجلا والأسرى كذلك فمن القتلي غير من ذكرنا حنظلة بن أبئ سفيان بن حرب وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أميـــة قتله على بن أبي طالب وزمعة بن الاسود قتله حمزة وعلى وابو البحتري بن هشام قتله المجدر بن زياد و نوفل بن خويلد أخو خديجة وكان من شياطين قريش وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة بن خويلد لمـــا أسلما في حبل قتله على بن أبى طالب رضي الله عنهوعمير ابن عثمان بن عمر النميمي قتله على أيضا ومسعود بن أبي أمية المخزومي قتله حمزة وعبد الله بن المنذر المخزومي قتله على بن أبي طالب ومنبه بن الحجاج السهمي قتــله أبو يـــر الانصاري وابنه الماص بن منيه قتله على بن أبى طالب وأخوه نبيه بن الحجاج اشترك فيه حمزة وسعد بن أبي وقاص وأبو العاص بن قيس السهمي قتله على بن أبي طالب وكان من حملة الاسرى العباس عم انهي صلى الله عليه وسلم وابنا أخويه عقيـــل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب \* ولما انقضى القتال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب القتلي الى القليب وكانوا أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش ففذفوا فيمه أ وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرصة بدرثلاثاليال وحمييع من استشهدمن المسلمين أربعة عشير رجلا ستة من المهاجرين وتمــانية من الانصار \* ولمــا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصفراء راجعا من بدر أمر عليا فضرب عنق النضر بن الحارث وكان من شدة عداوته لانبي صلى الله عليه وسلم اذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول لقريش مايأتيكم محمد الاباساطير الاولين ثم أمن بضرب عنق عقبة بن أبي معيط ابن أمية وكان عثمان بن عفان قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بأمره بسبب مرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت رقية في غيبة رسولالله صلى اللهعليه وسلم وكانت مدةغيبةرسول الله صلى اللهعلية وسلم تسعةعشريوما ثم كانت غزوة بني قينقاع

من اليهود وهم أول يهود نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من العهد فخرج اليهم في منتصف شوال سنة النتين فتحصنوا فحاصرهم خمس عشرة ليلة و نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وهو يريد قتام فكلمه عبدالله ابن أبي ابن سلول الخزر حي المنافق وكان هؤلاء اليهود حلفاء الخزرج فاعرض النبي عنه فأعاد السؤال فاعرض عنه فادخل يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلموقال يارسول الله أحسن فقال ويحك أرسلني فقال لا والله حتى تحسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلموا الله عليه وسلم والمسلمون جميع الله عليه وسلم والمسلمون جميع الله عليه وسلم والمسلمون جميع

أموالهم (ثم كانت غزوة السويق) وكان من أمرها ان أبا سفيان حلف أن لايمس الطيب والنساء حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم بسبب قتلى بدر فخرج في مائتى راكب وبعث قدامه رجالا الى المدينه فوصلوا الى المريض وقتلوا رجالا من الانصار \* فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ركب في طلبه وهرب أبو سفيان وأصحابه وجعلوا يلقون حرب السويق تحفيفا فسميت لذلك غزوة السويق

ثم كانت غزوة قرقرة الكدر

وقيل كانت سنة ثلاث وقر قرة الكدر ماء بمايلي جادة العراق الى مكة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان بهذا الموضع جما من سليم وغطفان نخرج لقتالهم فلم يجد أحدافاستاق ماوجد من النعم ثم قدم المدينة ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة اثنتين مات عثمان بن مظمون رضى الله عنه ( وفي هذه السنة ) تزوج على بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفيها ) كانت الوقعة بذى قار بين بكر بن وائل وبين حيش كسرى برويز وعليه الهامرز واقتلوا قتالا شديدا وانهزمت الفرس ومن كان معهم من العرب وقتل الهامرز ( وفيها ) هلك أمية بن أبى الصلت واسم أبى الصلت على بعثة النبي صلى الله أمية المذ كور من رؤساء الكفار وكان قد قرأ في الكتب واطلع على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكفر به حسدا وكان يرتجى أن يكون هو المبعوث وكان أمية قد سافر الى عليه وسلم فكفر به حسدا وكان يرتجى أن يكون هو المبعوث وكان أمية قد سافر الى الشام وعاد الى الحجاز عقب وقعة بدر ولما مر بالقليب قيل له ان فيه قتلى بدر ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وهما ابنا خال أمية المذكور فجدع أذنى ناقته ووقف على القليب عقال قصيدة طويلة منها

الا بكيت على الكرا م بنى الكرام أولى الممادح كبكا الحمام على فرو ع الايك في الغصن الجوائح يبكين حزنى مستكي نات يرحن مع الروائح أمث الهن الباكيا ت المعولات من النوائح ماذا ببدر والعتند قل من مرازبة جحاجح ماذا ببدر والعتند قل من مرازبة جحاجح شمط وشبان بها ليل مفاوير وحاوح \*
ان قد تغير بطن مك قفهى موحشة الاباطح

(ثم دخلت سنة ثلاث ) فيها في رمضان ولد الحسن بن على (وفيها) قتل كعب بن الاشرف اليهودي قتله محمد بن مسلمة الانصاري

ذكر غزوة احد

وكان من حديثها أنه احتمعت قريش في ثلاثة آلاف فيهــم سبعمائة دارع ومعهم مائتاً

فرس وقائدهم أبو سفيان بن حرب ومعه زوجته هند بنت عتبة وكان حملة النساء خمس عشرة امرأة ومعهن الدفوف يضرن بها ويبكين على قتلي بدر ويحرضن المشركين على حرب المسلمين وساروا من مكة حتى نزلوا ذا الحليفة مقابل المدينة وكان وصولهم يوم الاربماء لاربع ليال مضين من شوال سنة ثلاث وكان رأى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم المقام في المدينة وقتالهم بها وكذلك رأى عبد الله بن أبي أبن سـلول المنافق وكان رأى باقى الصحابة الحروج لقتالهـم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة الى ان صار بين المدينة وأحد فانحزل عنه عبد الله بن أبي ابن ســـلول في ثلث الناس وقال أطاعهم وعصانى علىم نقتل أنفسنا ههنا ورجيع بمن تبعهمن آهل النفاق ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب من أحد وجمل ظهر. الى أحد ثم كانت الوقمة يوم السبت لسبع مضين من شوال وعدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ســـبـمـائة فيهم مائة دارع ولم يكن معهم من الخيل ـــوى فرسين فرسالرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لابي بردة وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير من بني عبد الدار وكان على ميمنة المشركين خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة ابن ابى جهـــل ولواؤهم مع بنى عبد الدار وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة وهم خمسون رجلا وراءه ولما التقي الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة زوج أبى سفيان في النسوة اللاتى ممها وضربن بالدفوف خلف الرجال وهند تقول وبها بني عبدالدار \* وبها حماة الادبار \* ضربا بكل بتار

وقاتل حمزة عم النبي عليه السلام قتالا شديدا يومئذ فقتل ارطاة حامـل لواء المشركين ومربه سباع بن عبد المزى وكانت أمه ختانة بمكة فقال له حمزة هم ياا بن مقطمة البظور وضربه فكأ نمـا اخطأ رأسه فيينا هو مشتغل بسباع اد ضربه وحشى عبد حبير بن مطعم وكان وحشى حبشيا بحربة فقتل حمزة وقتل ابن قمئة الليثي مصعب بن عمير حامـل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقريش انى فتلت محمدا \* ولمـا قتل مصعب بن عمير أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية الملى ابن أبي طالب

# ذكر الكرة على المسلمين

وانهزمت المشركون فطمعت الرماة في الغنيمة وفارقوا المكان الذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بملازمته فاتى خالد بن الوليد مع خيل المشركين من خلف المسلمين ووقع الصراخ ان محمدا قتل وانكشفت المسلمون وأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء على المسلمين وجلا وعدة قتلى المشركين اثنين وعشرين رجلا

ووصلالمدوالي رسول اللهعليه الصلاة والسلام وأصابته حجارتهم حتى وقع وأصيبت رباعيته وشج في وحمه وكامت شفته وكان الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلمعتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وحمل الدم يسيل على وجه رسول الله صـــ لمي الله عليه وسلم وهو يقول ليف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى رمهـم فؤرل في ذلك قوله تمالى \* ليس لك من الامر شيء اويتوب عابهم أويعذبهم فالهم ظالمون \* ودخلت حاقتان من حلق المغفر في وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجة ونزع أبو عبيدة ابن الحِراح احدى الحلقتين من وحهه صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنيته الواحدة ثم نزع الاخرى فسقطت ثنيته الاخرى فكان أبوعبيدة سأقط أثنيتين ومص أبو سدميد الحدري الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال النبي م لمي الله عليه وسلم من مس دمي دمه لم تصبه النار وروى ان طلحة اصابته يومئذ ضربة فشلت يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى اللهعليه وسلم قد ظاهر بين درعين ومثات هند وصواحبها بالقتلي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد عن الآذان والأنوف وانخذن منها قلائد وبقرت هند عن كمدحزة ولاكتها ولم تسغها وضرب أبو سفيان زوجها بزج الرمح شدق حمزة وصعد الحبل وصنرخ بأعلى صوته الحرب سجال يوم بيوم بدرا على همل أي ظهر دينك \* ولما الصرف الوسفيان ومن معه نادى ان موعدكم بدر العام القابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد قل هو بيننا وبينكم ثم سار المشركون الى مكة ثم النمس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة فوجده وقد بقر بطنه وجدع آنفه وأذناه فقال رسول الله صلى الله عليه و-لم لئن أَظْهِرَ فِي اللَّهَ عَلَى قَرِيشَ لَامْنَانَ بَلاثِينَ مَنْهِمْ ثَمْ قَالَ جَاءَنِي حَبِرَائَيْلِ فَأَخَـ برني ان حَزْة مكتوب في أهل السموات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجبي ببرده ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم آتى بالقتلي يوضعون الى حمزة فيصلي عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسسبعين صلاة وهذا دليل لابي حنيفة فاله برى الصلاة على الشهيد خلافا للشافعي رحمهما الله تعالى ثم أمر بحمزة فدفن واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم الى المدينة فدفنوهم بها ثم نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ادفنوهم حيث صرعوا (ثم دخلت ســنة اربع) فيها في صفر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عضل والقارة وطلبوامن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يفقه قومهم في الدين فبعث معهم ستة نفر وهم ثابت بن أبى الاقلح وخبيب بن عدى ومرثد بن ابى مرثد الغنوى وخالد ابن البكير الليشي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وقدم عليهـ م مرثد بن أبي مرثد

فُلُما وصلواً الى الرجيع وهو ما لهذيل على أربعة عشر ميلامن عسفان غدروا بهــم فقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل ثلاثة وأسر ثلائة رهم زيد بن الدثنة وخبيب وعبد الله بن طارق فأخذوهم الى مُكَة وانفلت عبد الله بن طارق في الطريق فقاتل الى ان قتلوه بالحجارة ووصلوا بزيد بن الدثنية وخبيب الى مكة وباعوهما من قريش فقتلوهمــا صبرا ﴿ وفي صفر ﴾ ســنة أربـع أيضا قدم أبو براءعامر بن مالك بن جمفر ملاعب الاسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يبعد من الاسر لام وقال لاني صلى الله عليه وسلم لو بعثت من أصحابك رجالا الى أهل نجد يدعونهم رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم أخاف على أصحابي فقال أبو براء إنا لهم جار فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الانصارى في أربعين, جلا من خيار المسلمين فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فمضوا ونزلوا بئر معونة على أربع مراحل من المدينة وبعنوا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدو الله عامر بن الطفيل فقتل الذي أحضر الكتاب وجمع الجموع وقصـــد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقاتلوا وقتلوا عن آخرهم الاكمب بن زيد فاله بق فيـــه رمق وتوارى بين القتلي ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم الحندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجــل من الانصار فرأياالطيور تحوم حول المسكر فقصدا المسكر فوجدا القوم مقتولين فقاتل الانصاري وقتل \* وأماعمرو بن أمية فاخذ أسيرا وأعتقهءامر بن الطفيل لكونه من مضر ولحق برسول الله صلى اللهعليه وسلم وأخبره بالخبر فشق عليه

## ذ كرغزوة بني النضير من اليهود

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم وحاصرهم في ربيع الاول سنة أربع ونزل تحريم الحمر وهو محاصرهم \* فلها مضى ست ليال محاصرا لهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخليهم على ان لهم ماحملت الابل من أموالهم الا السلاح فأجابهم الى ذلك فحرجوا ومعهم الدفوف والمزامير مظهر بن بذلك تجلدا وكانت أموالهم فيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها حيث شاء فقسمها على المهاجرين دون الانصار الا انسهل ابن حنيفة وأبادجانة ذكرا فقرا فأعطاهما وسول الله صلى الله عايه وسلم من ذلك شيئاً ومضى الى خيبر من بني النضير ناس والى الشام ناس

## ذكر غزوة ذات الرقاع

ثم غزارسول الله صلى الله عليه وسلم تجدا فلقى جما من غطفان في ذات الرقاع وسميت بذلك لانهم رقعوا فيها راياتهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وكان ذلك في جمادى الاولى سنة أربع وفي هذه الغزوة قال رجل من غطفان لقومه ألا أقتل لكم محمدا قالوا الى سنة أربع وفي هذه الغزوة قال رجل من غطفان لقومه ألا أقتل لكم محمدا قالوا الى وحضر الى عند النبى ضلى الله عليه وسلم اليه فاخذه واستله ثم جعل يهزه وبهم ويكبته الله ثم قال يامحمد مانخافى فقال له لاأخاف منك ثم رد سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فانزل الله نعليه عليه \* ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم

### ذكر غزوة بدر الثانية

وفي شعبان سنة أربع خرج رسول الله صدنى الله عليه وسدلم لميعاد أبى سفيان وأتى بدرا وأقام ينتظر أبا سفيان وخرج أبو سفيان من مكة ثم رجم من اثناء الطريق الى مكة فلما لم يأت انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة (وفي هذه السنة) ولد الحسين بن على رضى الله عنهما (ثم دخلت سنة خمس)

#### ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب

وكانت في شوال من هذه السنة وبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحزب قبائل المرب فأمر بحفر الحندق حول المدينة قيسل آنه كان بإشارة سلمان الفارسي وهو أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق عدة معجزات منها مارواه جابر قال اشتدت عليهم كدية أي صيخرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمــاء وتفل فيه و نضحه عليها فأنهالت تحت المساحي ومنها أن أبنة بشير ابن سعد الانصاري وهي أخت النعمان بن يشير بعثنها أمها بقليل تمر غذاء أبها بشير وخالها عبد الله بن رواحة فرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاها وقال هاتى ماممك يابنية قال فصببت ذلك التمر في كفي رسول الله صدلى الله عليه وسلم فمسا امتلآثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وبدد ذلك التمر عليه نم قال لانسان أصرخ في َ أهـِل الخَندق ان هلمو االى الفذاء فجعلواياً كاون منه وجعل يزبد حتى صدر أهل الخندق عنه وآبه ليسقط من اطراف الثوب ومنها مارواه حابر قال كانت عندى شويهة غيرسمينة فامرت امرأتي ان تخبر قرص شعير وان تشوى تلك الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نعمل في الحندق نهارا وتنصرف اذا أمسينا \* فلما انصرفنا من الحندق قلت يارسول الله صنعت لك شويهة ومعها شيئاً من خبز الشمير وأنا أحب ان تنصرف الى منزلى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصرخ في الناس أن أنصر فوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت جابر \* قال جابر فقلت أنا لله وأنا اليه راجمون وكان قصده أن يمضى رسول اللهصلى الله عليه وسلم وحدهوأقبل رسول اللهصلى الله عليه وسلموالناس معه وقدمنا

له ذَّلك فبرك وسمَّى ثم أكل وتواردها النــاس كلما صدر عنها قوم جاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها \* وروى سلمان الفارسي قال كنت قريبًا منرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعمل في الحندق فتغلظ على الموضعالذي كنت أعمل فيه فلما رأىرسول الله صلى الله عليه وسلم شدة المكان أخذ المعول وضرب ضربة فلمعت تحت المعول برفة ثم ضرب أخرى فلمعت برقة أخرى ثم ضرب أخرى فلمعت برقة أخرى قال فقلت بابي أنت وأمي ماهـــذا الذي يلمع تمحت المعول فقال أرأيت ذلك ياسلمان فقلت نعم فقال اما الاولى فان الله فتح على بها اليمن \* وأما الثانية فان إلله فتح على بها الشام والمغرب \*وأماالثالثةفان الله فتح على بهما المشرق وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنسدق وأقبلت قريش في أحابيشها ومن تبعها من كنامة في عشرة آلاف وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل مجد وكان بنو قريظة وكبيرهـم كعب بن أسيدقد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فمــا زال عليهم أصحابهم من البهود حتى نقضوا العهدوصاروامع الاحزاب علىرسولااللةصلي اللهعليه وسملم وعظم عند ذلك الخطب واشتد البلاء حتى ظن المؤمنون كل الظن ونجم النفاق حتى قال يعتب بن قشير كان محمد يددنا ان نأكل كنوزكسرى وقيصر وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب الى الغائط وأقام المشركون بضما وعشرين ليلةورسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلهم وليس بينهم قتال غير المراماة بالنبل ثم خرج عمرو بن عبدود من ولد لؤى بن غالب يربد المبارزة فبرز اليه على بن ابى طالب رضى الله عنه فقال له عمر وياابن أخيوالله ماأحبان أقتلك فقــال على لكني واللهأحب ان أفتلك فحمي عمرو عند ذلك ونزل عن فرسه فعقره وأقبل الى على وتجاولاوعلا عليهما الغبرة وسمع المسلمون التكمير فعلموا أن عليها قتله وأنكشف الغبرة وعلا على صدر عمرو يذبحه ثم أن الله تعسالى اهب ربح الصباكما قال الله عز وجل \* يأنيها الذين آمنوا اذكروانعمة الله عليكم اذ جاءتڪم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها \* وکان ذلك في أيام شاتيـــة فجملت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم ورمى الله الاختلاف بينهم فرحلت قريش مع أبى سفيان وسمعت غطفان مافعلت قريش فرحلوا راجعين الى بلادهم

## ذكر غزوة بنى قريظة

ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجما الى المدينة ووضع المسلمون السلاح فلها كان الظهر أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يأمرك بالمسير الى بنى قريظة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا بنادى من كان سامعا مطيعاً فلا يصلى العصر الا ببنى قريظة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب كرم الله وجهه برايته الى بنى قريظة ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى طالب كرم الله وجهه برايته الى بنى قريظة ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على

بئر من آبارهم وتلاحق الناس وأتى قوم بعدد العشاء الآخرة ولم يصدلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عايه و لم لايصل أحد العصر الابنني قريظة فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وحاصر بني قريظة خمساً وعشرين ليلة ، قذف الله في قلوبهم الرعب ولمها اشتك بهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عايه وسلموكانوا حلفاء إلاوس فسأل الاوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطلاقهم كما أطلق بنى قينقاع حلفاء الخزرج بِسُوَّالَ عَبِدَ اللهَ بِنَ أَنَّى ابْنِ سُلُولَ الْمُنَافِقُ فَقَالَرُسُولَ اللهِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْا تُرْضُونَ أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو سيد الاوس فقالوا بلي ظنا منهم أن يحكم بأطلاقهم فأمر باحضار سعد وكان به جرح في أكحله من الخندق فحملت الاوس سعدا على حمار قد وطئوا له عليه بوسادة وكان رجلا جسمائم أقبلوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلموهم يقولون لسمد ياأبا عمرو أحســن الى مواايك فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم قوموا الى سيدكم والمهاجرون يقولون آىا أرادرسول اللهصلى اللهعليه وسلمالانصار والانصار يقولون قدعم بهارسُول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلمُ المسلمين فقاموا اليهوقالوا ياأبا عمرو انرسول الله قد حكمك في مواليك فقال سعد أحكم فيهم ان تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وحبس بني قريظـة في بعض دور الانصار وأمر فحفر لهم حنادق ثم يعث بهم فضرب أعناقهــم في تلك الحنادق وكانوا . بعمائة رجل بزيدون وينقصون عنها قليلا ثم قسم رسول اللهصلي الله عليه وسلم سبايا بني قريظة فاخرج الخمس واصطغى لنفســه ريحانة بنت عمرو فبكانت في ملكه حتى مات \* ولما انقضى أمر بني قريظة انفجر حرح سعد بن معاذ فمات رضى الله عنه وحميلع من استشهد من المسلمين في حرب الحندق ستة نفر منهم سعد بن معاذ مات بعد حرب بني قريظة على ماوصفناه وكان سعد بن معاذ لمسا جرح على الخندق قد سأل الله تعــالى أن لايميته حتى يغزو بني قريظة لغدرهم برسولالله صلى الله عليه وسلم فالدمل جرحه حتى فرغ من غزو بني قريظة كماسأل الله تمالى ثم التقض حرحهومات رحمه الله تعالى وفي حرب بني قريظة لم يستشهد غير رجــل واحد وكانت غزوة بني قريظة في ذى القعدة سنة خمس وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلمالمدينة حتى خرجت السنة ( ثم دخلت سنة ست ) فيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الاولى الى بني لحيان طلبا بثار أهل الرجيع فتحصنوا برؤس الحال فنزل عسفان تخويفالاهل مكة ثم رجع الى المدينة

-->000

محمد ماع في معلو لذ له ما عليه منه قول المحدث أليادي ألم الما المعادية والم

وأمر خالد بن الوليدان يدخل من أعدا المحتمة اليوم المدهد الموده وأمر الجدود إلى المالا بن الوليدان بدخل من أميا المده المعالى بن الموليد في المعالى بالوليد المعاد و الموايد في المالين الوليد ألما من الموليد في أمن في في بن فريش لان الموليد في أمن المعاود في أمن الموليد في أمن في أمن الموده والمنال في المده و المده و

الحارث بن عمير رسولا الى ملك بصرى بكتار كا بعث الى سائر الملولة فاما نزل. تو ت عرض اله جمرو بنشرحبيل العساني فقتله ولميقتل ارسول الله حيل السعايه وسهر سول غيره .

\* (ذكر تعقع العلم وفتع مكرة )\*

سفيان الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد ثم أشتد محو رسول الله صلى الله الله على الله عليه وسلم وجاءت طريق على عمر بن الخطاب رغي الله عنه فقال عمر أرا به قلت تركبلا ستأمن لك رسول الله والا يضرب علقك فردفي وجنت به ألى د-ول رن ، ادار نالف برالة نيماسلان من ١٧٠ قيشون إلى مياد منا رب منال عن المام به اداري يمني أبا سفيان فقال أبا المنفس من أعال لبيا عالة المنا ناليف لما ألمان فالمنا في وأول المنافعة في أ وحكم بن حذام وبديل بنورقاء الحزاعي فدخر جوا يتعصسون فقال الماس أبا حنظلة ويستأمنونه والاهلكوا عن آخرهم قال فلما خرجت سممت صوت ابي -فيان بدحرب وقال الملح أجد حطاباً أو رجلا يعلم قريشًا بجبر رسول الله على الله عليه وسلم فيأونه حيشه عشرة آلاف حتى قارب مكة فركب المباس بغلة رسول الله على الله عليه وسلم امشر مضين من رمضان سنة غان وممه المهاجرون والانسار وطواعب من المرب فكان فقال اعملوا ماشكم فقد عفرت لكم نم خرج رسول الله على وسام من المدينة اضرب عنقه فأنه منافق نقال الني صلى الله عليه وسلم إدل الله قد الحلم على أهل بدر ولكن لى بين أظهرهم أهل وولدوليس في عشيرة فسانمهم فقال عمر بن الخطاب دعي الله عليه وسلم حاطبا وقال ماحمك على هذا فقال والله أني مؤمن مابدات ولاغيرت على بن أبي طالب والذبير بن الموام فأدركا سارة وأخذا منها الكتاب وأحضر الني حل ني هاشم يعموم بقصد النبي حلى الله عليه وسلم اليهم فاطلع الله رسوله على ذلك وأرسل عكمة من قبل أن يعلموا به فكتب حاطب بن أبي بلتمة كتابا الى قريش مع سارة مولاة مكة وأخبر قريشاً بما جرى ومجهز رحول الله صلى الله عليه وسلم وقصد ان يبغت قريشاً مثل ابي بكر الصديق وعلى رضي الله عهما فتحدث ممهما 1 أعاراه الى ذلك فعاد الى المقد أصابك بعدى شرم أني النبي صلى الله عليه وسل فكده فلرد شيئًا وأنى كإر الصعطابة الق مبد فقال يابية أرغبت بعد في فقالت هو فراش رسول الله وأنت مشرك عمل فقال ذوج الذي حلى الله عليه و الم وأراد أن يجلس على فراش ر - ول الله على الله عليه و - با قبيكم أعتبرا لاد لخدم المواعدية المنيدة المنيدة المعدودخل على ابتدام جبيبة عهم واعامم على ذاك جاعة من فريش فانتقص بذلك عهد فريش و ندمت قريش على الله حلى الله عليه و-لم وعهده وفي هذه السنة أعنى سنة عان الميت بنو بكر خزاعة فقتلوا كان السبب في نقض الصلح ان بي بكر كانوا في عقد قريش وعهدهم وخزاعة في عقدر -ول

# ( ذ كر محمدة الفيضاء )

م المناه المناه

(ذكراسلام خاله بنالوليد وعمرو بن العاص )

وفي سنة غان قدم خالد بن الوايد و عمرو بن العاص السهمي وعثمان بن طاءة بن عبد وفي سنة غان قدم خالد بن الوايد و عمرو بن العاص السهمين والروم و كانت في الدار فاسلمون (مم كانت) غزوة هو أول الهزوات بين المسلمين والروم و كانت في جادى الاولى سنة غان بيث رسول الله على الله عليه و سام الافلاء المحف وأمن عليم هولاه وبد بن عارئة وقال ان قتل فأهير الناس جمه بن أبي طالب فان قتل فأهير هم عبد الله وبد بن مارئة وقال ان قتل فأهير هم عبد الله ابن رواحة و وعلوا الحده وقي أرض الشام وهي قبل الكرك فاجتمعت عامم الروم ابن رواحة و وعلوا الحده و في من أرض الشام وهي قبل الكرك فاجتمعت عامم الروم والعرب المتنصرة في يحو مائة ألف والتقوا بوقيه وكانت الراية مع زيد فقتل فأخذ هاجمة و العرب فأخذه في غلا فأخذ الراية و عبد في غلا فأخذ الراية و اجتمع عبد الله بن رواحة فقتل وانفق المسكر على خالد بن الوليد فأخذ الراية و حجم بالناس وقدم المدينة وكان سبب هذه الغزوة ان النب هم يلد خالة عليه وسام بهمة

وعرفهم بذاك قالوالهان أحيب الما الما أعلوف بالبيت فعلف فعال ما كنت لا فعله حتى يعلوف وعرفهم بذاك قالوالهان أحيد وسلم و مسكوه وحبسود والمجرسول الله حلى الله عليه وسلم ان سول الله حلى الله عليه وسلم ان سول قدل قدل دولاً أن حي الله عليه وسلم ان مدال قدل فتال دولاً في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على وسلم الله على المورة وان محمد قول لم بيايينا الاعلى الما لافر بايمهم و دول الله عليه وسلم على الموت وكان عابد قول لم بيايينا الاعلى الما لافر فيايم وسول الله عليه المالكس ولم يتخلف أحده والسلام الناس المالي الماليان الالماليان الالماليان الماليان الالماليان الالماليان الماليان المالي

(ذكر الصلع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش)

وسلم الى المدينة وأقام بها حق خرجت السنة ( ثم دخلت سنة -بيع) عياد شا رف سا الماء بر معقلا علا بن تارم كالادلاء عاداً المادانة ملى الله عايد وما يومند يرحم الله الحاقين قالوا والمقصرين يار - ول السقال حم الله الحلقين وسلم من ذلك عمد مديه وحلق داسه قام الناس أبضاً فتحدوا و حلقوا وقال درولالله داخل الناس من ذلك أم عظم حتى كادوا علكون ولما فرغ دسول الله صلى الله عايد في فتح مكة لرؤيا رآما إن في على الله عليه وسلم ظما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع والمنسر أين وقد كانأ محجاب ربولالة على الله عليه وسلم ناخرجوا من المدينة لايشكون يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه واشهدني الكتاب على الصلح رجالا من المسلمين عشر سـ نبن وأنه من أحب أن يدخال في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احبان وسم اكتب عذا ما الح عليه عمد بن عبدالله مهل بن عمرو على وفيح الحرب عن الناس انك رسول الله م أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال رسول الله على الله عليه تعديد على الماقة شال عدد ولحال الماه سنة الماقة وولا الماصل سنة فقال سهيل لا أعرف جذا ولكواً كتب باسمك الهم فقال درولالله حيي الله عليه وسم رول الله على الله عابه ولم على بن أبي طال نقال أكتب بسم الله الرحن الرحيم دول الله عليه وسلم أعبد الله ورسوله وأن أخالف أحرول يفيدي مرده الله أواسنا بالسلمين فقال النهاجي الله عليه وسلم بلى قال فدهم وعلى الدينة في ديننا فقال فلما آجاب الي العاج قال عربي الخطاب دغو الله أمالى عنه يار - ولا الله أولست بر - ول ثم إن فريشًا بعنوا سهيل بن عمرو في الصلح وتنكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

(ذكر غزرة خيبر)

رب هذا ود أ هندا منه ن و ما الما معند و الله عليه و الله على الله على الله على الله على الله على الله

in the

وال رجي رسول المدهاي المعادي وسلمون هذه الغزوة وكان بمعن الطريق قال أهل الرجي رسول المدهاي المالية و المراه و المواه و المواه المؤلف و المواه و ال

﴿ ذَيْرِ عمرة الحديثية ﴾

واشراف قريش أنه لم يات لحرب وأنما جاء ذائرا ومعظما لمذا اليت فلماوصل اليمم عدمان المنظي عليم وعداون علم فبدت وسولالة حلى الله عليه وسلم عمان بن عفان الى أبي -فيان الحافريش ليملهم باندرولالله على الله عليه ومع بم يأت لحرب فقال عمراني الحاف قريشاً قومه مثل محد في أصحرابه عمان رسول الله صلى الله عليه وسم دعا عمر بن الخطاب ايبعثه ورجع الى فريش وقال لهم أنى جئت كسرى وقيصر في ملكهما فوالله مارايت ملكافي IX like electore X man IX like el inter ex mad ou are de IV like. قام عروة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى مايصنع امحابه لا يتوخا أن لا ترجي الله على ما ما فظل وأغلظ فالمناق ومول الله على الما عليه وسلم م عليه وسلم فجمول يقري يده ويقول كف يدك عن وجه رسول الله حلى الله عليه وسلم قبل الله على الله عليه و على وهو يكلمه والمفيرة بن شعبة واقع على داس وسول الله على الله النور وعاهدوا الله أن لاندخل عايم مكة عنوة أبدأ بمجمل عروة يتناول لحية رسول وهو سيد أهل الطائف فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن قريشاً لبسوا جلود عنه وهذا من مشاهير معجزاته صلى الله عليه وسلم فبعث قريش عروة بن مسمود الثقني فاعلى رجلاسهما من كناته وغرزه في بغما اللكالقلب في جوفه فجاش حق خبر بالناس حقوصل الي نبية المرار مهبط الحديية أسفل مكة وأم بالنزول فقالوا الله على غيرماء لاريد حريا بالماجرين والانصار في الف واربعمائة وساق الحدى واحدم بالعدة وسار ومي أن رسول الله على الله عليه وسلم خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمرا

# ذكر غز وة ذي فرد

م أقام رسول الله حلى الله عليه وسلم للما ينه أياما فاغار عبينة بن حصاب الذوارى على الحام والما والما الله عليه وسلم وهم الأدوماء الله عليه وسلم وهم الأدوماء الله عليه وسلم وهم الأدوماء حي وحال الى ذى قرد لاربع خلون من ربيم الاول فاستنقذ بهضها وعاد الى المدينة وكانت غبيمه حيوة قرد هوضع على المتبينة على طريق خبير

#### ذكر غزوة بي الصطاق

حلت به وزی دادرک نورنی \* وکدے الی الادنان اول داجی

وهو عن اهدار النبي حلى الله عليه وسام دوه يقع مكة ( دفي هذه العزوة) ازدم وهو عن اهدار العارا على حلى العدار المعارى العداري على العداري المعارى المعار

وأربع نسوه (أحدهم) عكرمه بن أبي جهل ثم استأمنت له زوجته أمَّ حكم فأمنه فقدم عكرمة فاسلم (وأانهم) هباربن الاسود (وثالثهم) عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة فأتى عثمان به النبي حلى الله عليه و سلم وسأله فيه فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلاتم أمنه فاسلم وقال لاسحابه انماصه تاليقوم أحدكم فيقتله فقالو اهلااو مأت الينا فقال أن الانبياءلا تكون لهم خائنة الاعين وكان عبدالله المذكور قدأ سلم قبل الفتح وكتب الوحي فكان يبدل القرآن ثمار تدوعاش الى خلافة عثمان رضي الله عنه وولا ممصر (ورابعهم) مقيس بن صبابة لقتله الانصاري الذي قتل أخاه خطأ وارتد (وخامسهم) عبد الله بن هلال كان قد أسلم ثم قتل مسلماً وارتد (و سادسهم ) الحويرث بن نفيل كان يؤذى رسولالله صلى الله عليه وسلم ويهجوه فلقيه على بن أبي طالب فقتله وأما النساء ( فاحداهن ) هند زوج أبى سفيان أم معاوية التي أكلت من كبد حمزة فتنكريت مع نساء قريش وبايعت رسولالله صلى الله عليه وسلم فلما عرفها قالت أناهند فاعف عما سلف فعفا ولماجاء وقت الظهر يوم الفتح أذن بلال على ظهر الكعبة فقالت جويرية بنت أبي جهل لقد أكرم الله أبى حين لميشهد نهيق بلال فوق الكعبة وقال الحارث بن هشام ليتني مت قبل هذا وقال خالد بنأسيد لقد أكرم الله أبي فلم يرهدا اليوم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر لهم ماقالوه فقال الحارث بن هشامأشهدا نك , سول الله والله مااطلع على هذا ا أحدفتقولأخبرك (ومن النساء) المهدراتالدم سارةمولاة بني هاشمالتي حملت كتاب حاطب ⊸﴿ ذَكُر غزوة خالد بن الوليد على بني خزيمة ﴾.~

لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكمة بعث السرايا حول مكة الى الناس يدعوهم الى الاسلام ولم يأمرهم بقتال وكان بنو حزيمة قد قتنوا في الجاهلية عوفا أبا عبد الرحن بن عوف وعم خالد بن الوليد كانا أفبلا من البين وأخذوا ما كان معهما وكان من السرايا التى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس ليدعوهم الى الاسلام سرية مع خالد بن الوليد فنزل على ماء لبني خزيمة المذكورين فلما نزل عليه أفبلت بنو خزيمة بالسلاح فقال المم خالد ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا فوضعوه وأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مافعله خالد رفع يديه الى السماء حتى بان بياض ابطيه وقال اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب بمال وأمره أن يؤدى لهم الدماء والاموال ففعل على ذلك ثم سألهم هل بتى لكم مال اودم فقالوا لا وكان قد فضل مع على بن أبى طالب رضى الله عنه قليل مال فدفعه اليهم زيادة تطيبها لقلوبهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاعجبه وانكر عبد الرحمن بن على خالد فعلى خالد فعله ذلك فقال خالد تأرب ابك فقال عليه وسلم بذلك فاعجبه وانكر عبد الرحمن بن على خالد فعله ذلك فقال على حاله فقال بالرحمن بل

ثأرت عمك الفاكه وفعلت فعل الجاهلية في الاسلام وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصامهما فقال ياخالد دع عنك أصحابى فوالله لوكان لك أحد ذهبا شماتفقته في سبيل الله تعالى ماأدركت غدوة أحدهم ولا روحته

#### ۔،﴿ ذَكُرُ غَرُوهَ حَنَيْنَ ﴾٥-

وكانت في شوال سنة نمان وحنين وادبين مكنة والطائف وهو الى الطائف أقرب لما فتحت مكة تجمعت هوازن بحريمهم وأموالهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمهم مالك ابن عوف النضرى وانضمت اليهم ثقيف وهم أهل الطائف وبنو سعد بن بكر وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتضعا عندهم وحضر مع بنى جشم دريد بن الصعة وهو شيخ كبير قد جاوز المائة وليس يراد منه غير التيمن برأيه وقال رجزا

ياليتنى فيها جزع أخب فيها واضع

ولما سمع رسولالله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم خرج من مكنة لست خلون من شوال سنة نمان وكان قصم الصلاة بمكة من يوم الفتح الى حين خرج للقاء هوازن وخرج معه اثنا عشر ألِفا ألفان من أهل مَكمة وعشرة آلافكانت معه وكان صيفوان بن أمية مع رسرل الله صــ لى الله عليه وسلم وهو كافر لم يسلم سأل أن يمهل بالاسلام شهرين وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك واستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مائة درع فيهذه الغزوة وحضرها أيضاً جماعة كثيرة من المشركين وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى رسول الله صلى الله عايه وسلم الى حنين والمشركون باوطاس فقال دريد بن الصَّمَّة باي وادأنتم قالوا باوطاس قال نعم مجال الحيل لاحزن ضرس ولاَّ سهل ـ دهس وركب النبي صلى الله عليه وسلم يغلته الدادل وقال رجل من المسلمين لما رأى كثرة حيش النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب هؤلاء من قاة و في ذلك نزل قوله تعالى \* ويوم حنين اذاعجبتكم كنرتكم فلم تغن عنكم شيئاً \* ولما التقوا انكشفت المسلمون لا يلوى أحد على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الىمين في نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته ولما الهزم المسامونأظهر أهل مكنة مافي نفو سهم من الحقد فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دونالبحر وكانت الازلاممعه في كنانته وصرخ كلدة الآن بطل السحر وكلدة أخو صفوان بن أمية لامه وكان صفوان حينئذ مشركا فقال له صفوان اسكت فض الله تمالى فاك قال واللهلأ ن ير بنى رجب من قر يشأحب الي من أن ير بنى رجل من هوازن واستمر رسول الله صلىالله عليه وسلم ثابتا وتراجيع المسلمون واقتتلوا قتالا شديدا وقال النبي صلى الله عليهوسلم لبغلته الدلدل ألبدىالبدى فوضعت بطنها على الارض وأخذ رسولالله صلىالله عليهوسلم حفنة تراب فرمى بها فيوجه المشركين فكانت الهزيمة ونصر الله تعالى المسلمين واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم ويأسرونهم وكان في السي الشيماء بنت الحارث وأمها حليمة السعدية وكانت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع فعرفته بذلك وارته العلامة وهي عضة النبي صلى الله عليه وسلم في ظهرهافعرفها وبسط لها رداءه وزودها وردها الى قومها حسبما سألت

# ﴿ ذَكُرُ حَصَارُ الطَّانَفُ ﴾

ولما الهزمت ثقيف من حنين الى الطائف سار الذي صلى الله عليه وسلم اليهم فاعلقوا باب مدينتهم وحاصرهم الذي صلى الله عليه وسلم نيفا وعشرين يوما وقاتلهم بالمنجنيق وأم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فرحل عنهم حتى نزل الجمرانة وكان قد ترك بها غنائم هم ازن وأتى رسول الله صلى الله وسلم بالرحيل فرحل عنهم حتى نزل الجمرانة وكان قد ترك بها غنائم هم ازن وأي رسول الله صلى الناس ابناءهم و نساءهم ثم لحق مالك بن عوف مقدم هو ازن برسول الله صلى ورد على الناس ابناءهم و نساءهم ثم لحق مالك بن عوف مقدم هو ازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم و حسن اسلامه و استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم و حسن اسلامه و استعمله رسول الله عليه وسلم أن القبائل وكان عدة الابن أربعة وعشرين ألف بهم والغم أكثر من أربعين ألف شاة ومن الفضة أربعة وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام أخى أبى جهل وصفوان بن أمية وهؤ لاءمن وعكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام أخى أبى جهل وصفوان بن أمية وهؤ لاءمن قريش وأعطى الاقرع بن حابس الفيمي وعيينة بن حصن بن حديفة بن بدر الذبياني وملك بن عوف مقدم هو ازن وأمناهم فاعطى لكل واحد من الاشراف مائة من الابل وأعطى الآخر بن أربعين أربعين أربعين وأعطى للمباس بن مرداس السلمي أباعر نم يرضها وقال في ذلك من أبيات

فاصبح نهبي ونهد العبيد د بين عيينة والافرع وماكان حصن ولاحابس يفوقان مرداس في مجمع وماكنت دون امرئ منهما ومن يضع اليوم لا يرفع فروى ان النبي سلى الله عليه وسلم قال افطموا عنى لسانه فاعطى حتى رضى ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لم يمط الانصار شيئاً فو جدوا في نفوسهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أو جدتم يامعشر الانصار في لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما ليسلموا ووكاتكم الى اسلامكم أما ترضون ان يذهب الناس بالبه ير والشاء وترجعون برسول الله الى رحالكم أماوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولوسلك الناس شعبالسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الله الهدينة بن حصن وأبا سفيان

ابن حرب وغيرهما ماذكرناه قال ذو الخويصرة من بني تميم للنسي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدات ففضب صلى الله عليه وسلموقال ويحك اذا لم يكن العسدل عندى فعند من يكون فقال عمر يارسول الله ألااقتله قال لادعوه فانه سيكون له شيمة يتممقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية وهذه الرواية عن محمد بن اسحق وروى غيره اندا الخويصرة قال لانهي صلى الله عليهوسلم في وقت قسم الغنيمة المذكورة لمتمدل هذه قسمة ماأريد بها و جهالله قال رسول الله صلى الله عليهوسلم سيخرج موضيضي هذا الرجل قوم بخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يجاوز أعانهم تراقبهم فكان كما قاله سَلَى الله عليه وسلم فأنه خرج من ذي الخويصرة المدكور حرقوص بن زهيرالبجلي الممروف بذى الثدية وهو أول من بويع من الخوارج بالامامة وأول مارق من الدين وذو الخويصرة تسمية سهاه بها رسول الله صــلى الله عليه وسلم (ثم اعتمر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الى المدينة واستخلف على مكنة عتاب بن أسيد بن أى العيص ابن أمية وهو شاب لم يباغ عشرين سنة وترك معه معاذ بن حبل يفقه الناس وحج بالناس في هذه السنة عتاب بن أسيد على ماكانت العرب تحج ( وفي ذى الحجة ) سنة ثمان ولد ابراهيم ابن النبي صــلى الله عليه وسلم من مارية القبطية (وفيها) أعنى سنة ثمان مات حاتم الطائى وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج من ولد طي بن ادد وكان حاتم يكني أبا سفانة وهو اسم ابنته كني بها و-فانة المذكورة أتت النبي صلى الله عليهوسلم بعد بعثته وشكتاليه حالهاوحاتم المذكوركان يضرب بجودهوكرمه المثل وكانامن الشعراء المجيدين (ثم دخلت سنة تسع) والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وترادفت عليهوفود العرب فممن ورد عليه عروة بن مسمود الثقني وكانسيد ثقيف وكان غائباً عن الطائف لماحاصرها النبي صــ لى الله عايه وسلم وأسلم وحسن أسلامه وقال يارسول الله امضى الى وو مى بالطائف فادعوهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الهم قاتلوك فاحتار المضي فمضي الى الطائف ودعاهم الىالاسلام فرماه أحدهم بسهم فوقع في اكحله فمات رحمه الله تمالى ووفد كعب أبن زهير بن أبى سلمي بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قداهدر دمه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته المشهورة وهي \* بانت سعاد فقلمي اليوم متبول \* واعطارالنبي صلى ألله عليه وسَلم بردَّنه فاشتراها معاوية في خلافته من أهل كعب بأربعين ألف درهم ثم توارثها الخلفاء ألامويون والعباسيون حتى أخذها التتر

# \* ( ذكر غزوة تبوك )\*

وفي رجب من هذه السنة أعنى سنة تسع أمرالنبي صلى الله عليهوسلم بالتجهز لغزو الروم واعلمالناس مقصدهم لبمدالطريق وقوة المدو وكان قبل ذلك اذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان الحر شديدا والبلاد مجدبة والناس في عسرة ولذلك سمى ذلك الحيش جيش العسرة وكانت الثمار قد طابت فاحب الناس المقام في تمارهم فتجهزوا على كره وأمر النبي صلى اللهعليه وسلم المسلمين بالنفقة فانفق أبوبكر حميع ماله وانفق عثمان نفقة عظيمة قيل كانت المُهَائة بعير طعاما وألف دينار وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرعُمان ماصنع بعد اليوم وتخلف عبد الله بن أبي المنافق ومن تبعه من أهل النفاق وتخلف ثلاثة من عين الانصار وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية واستخلفرسول اللهصلى الله عليه وسلم على أهله على بن أبي طالب رضي الله عنه فار جف به المنافقون و قالو اما خلفه الا استثقالاله فلماسمع ذلك على أخذ سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بماقال المنافقون فقال له النبي صلى الله عليه و سلم كـذبوا و أنما خافتك لماور ائى فار جـع فاخَلفنى في أهلى أما ترضي أن تكون منى نمنزلة هرون من موسى الاآنه لانبي بعدى وكان معرسولالله صلىاللهعليهوسلم ثلاثون ألفاً فكانت الخيل عشرة آلاف فرس ولقوا في الطريقشدة عظيمة من العطش والحر ولما وصلوا الى الحجر وهي أرض تمود نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورود ذلك الماء وأمرهم أن يهريقوا مااستقوه من مائه وان يطعموا العجين الذي عجن بذلك الماء الابل ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك وأقام بها عشرين ليلة وقدم عليه بها يوحنا صاحب ايلة فصالحه على الجزية فبأنمت جزيتهم ثلثمائة دينار وصالح أهل اذرج على مائةدينار في كل رجب وأرسل خالد بن الوليد الى اكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل وكان نصرانياً من كندة فأخذه خالد وقتل أخاه وأخذ منه خالد قباءديباج مخوصا بالذهب فأرسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يتعجبون منه وقدمخالد باكيدر على رسول الله صلى اللهعليه وسلم فحقن دمه وصالحِه على الجزية وخلى سبيله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فاعتذر اليه الثلاثة الذين تخلفوا عنه فنهى رسول الله صلى الله عايه وسلم عن كلامهم وأمر باعتزالهم فاعتزلهمالناس فضاقت عليهم الارض بمارحبت وبقوا كذلك خمين ليلة ثم أنزل الله تعالى توبتهم فقال تعالى \* وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لاملجأ منالله الااليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم \* وكان قدوم رسولالله صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان ولما دخلها قدم عليه وفد الطائف من ثقيف ثم أنهم اسلموا وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدع لهماللات التي كانوا يعبدونها لايهدمها الى ثلاث سنين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلوا الى شهر واحد فلم يجبهم وسألوه أن يعفيهم من الصلاء فقال لاخبر في دين لاصلاة فيه فأجابوا وأسلمواوأرسل معهم المغيرة بنشعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدما اللات فتقدم

# المغيرة فهدمها وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين علمها ( ذكر حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس )

وبعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فيسنة تسع ليحج بالناس ومعه عشرون بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلثمائة رجل فلما كان بذى الحليفة أرسل النبي صلى الله عليــه وسلم في أثره على بن أبي طالب رضى الله عنه وأمره بقراءة آيات من أول سورة براءة علىالناس وان ينادى أن لا يطوف بالبيت بعد السنة عريان ولايحج مشرك فعاد أبو بكر وقال يارسول الله أنزل في شي قال لا ولكن لا يبلغ عني الا أنا أو رجل مني ألا ترضي ياأبا بكر انك كنت معي في الغار وصاحبي على الحوض قال بلي فسار أبو بكر رضى الله عنه أمبرا على الموسم وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه يؤذن براءة يوم الاضحى وان لايحج مشرك ولا يطوف عريان (من الاشراف للمســودى) وفي ذى القعدة سنة تسع كانت وفاة عبدالله بنأى ابن سلول المنافق ( ثم دخلت سنة عشر ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجاءته وفوداامرب قاطبة ودخل الناس في الدين أفواجاكما قال الله تمالى في اذا حاء نصر الله والفتح واسلم أهل اليمن وملوك حمير

# ( ذكر ارسال على بن أبي طالب الى اليمن )

روى ان النبي صــــلى الله عليه وسلم بعث عليا كرم الله وجهه الى اليمن فسار النها وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن فاسلمت همذان كلها في يوم واحد وكتب بذلك الى رسولالله صلى الله عليه وسلم ثم تنابع أهل اليمن على الاسلام وكتب بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد شكرالله تعالى ثم أمر عليا باخذ صدقات نجران وحزيتهم ففعل وعاد فلتى رسول الله صلى الله عليهوسلم بمكة في حجة الوداع

# \* ( ذكر حجة الوداع )\*

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا لحمس بقين من ذى القعدة وقد اختلف في حجه هل كان قرانًا أم تمتما أم افرادا والاظهر الذي اشتهرانه كانقارنا وحجرسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ولقي على بن أبى طالب محر ما فقال حل كما حل أسحابك فقال انى أهللت بما أهل به رسول اللهصلي الله عليه وسلم فبقي على احرامه ونحررسول اللهصلي الله عليه وسلم الهدى عِنه وعلم رسولالله صلى الله عليه وسلم الناس مناسك الحج والسنن ونزل قوله تعالى \* اليوم يئس الذينُ كفروامن دينكم فلاتخشواهم واخشونى اليوماكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا؛ فبكي أبو بكر رضي الله عنه لما سمعها فكانه استشعر أنه ليس بعد الكمال الا النقصان وآنه قد نميتِ الى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس خطبة بين فيها الاحكام منها يأأيها الناس انما النسئ زيادة في الكفر فان الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وتمم حجته وسميت حجة الوداع لانه لم يحج بعدها شمر جم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وأقام بها حتى خرجت السنة (ثم دخلت سنة احدى عشرة)

﴿ ذَكَرَ وَفَاةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة حتى خرجت سنة عشر والمحرم من سنة احدى عشرة ومعظم صفر وابتدأ برسول الله صلى الله عليهوسلم مرضه في أواخر صفر قبل لليلتين بقيتا منه وهوفي بيت زينب بنت حجحش وكان يدور على نسائه حتى اشتد مرضه وهو في بيت ميمونة بنت الحارث فجمع نساء،واستأذنهن فيأن يمرض في بيت احداهن فأذن له أن يمرض في بيت عائشة فانتقل الها وكان قد جهز حيشا مع مولاه اسامة بن زيد واكد في مسيره في مرضه وروى عن عائشــة رضي الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي صداع وأنا أقول وارأسا. فقال بل أنا والله ياعائشة أقول وارأساه ثم قال ماضرك لومت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قالت فقلت كانى بك والله لو فعلت ذلك ورجعت الى بيتي وتعزيت ببعض نسائك فتبسم صلى الله عليه وسلم وفي اثناء مرضه وهو في بين عائشة خرج بين الفضل ابن العباس وعلى بن أبي طالب حتى جلس على المنبر فحمد الله ثم قال أيها الناس من كنت جلدتله ظهرا فهذاظهرى فليستقدمني ومنكنت شتمتله عرضافهذاعرضي فليستقدمنه ومن أخذت له مالا فهذا عالى فليأخـــذ منه ولا يخشى الشحناء من قبلي فانها ليست من شأنى ثم نزل وصلى الظهر ثم رجع الى المنبر فعاد الى مقالته فادعى عليه رجل ثلاثة دراهم فاعطاه عوضها ثم قال الا ان فضوح الدنياأهون من فضوح الآخرة ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال ان عبدا خبره الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ماعنده فبكي أبو بكر ثم قال فديناك بأنفسنا ثم أوصى بالانصار (ولما اشتد) به و عمه قال ائتونى بدواة وبيضاء فاكتب لكمكتابا لاتضلون بعدىأبدا فتنازعوا فقال قوموا عني لايذخي عندنبي تنازع فقالوا ان رسولالله صلى الله عليه وسلم يهجر فذهبوا يعيدون عليه فقال دعونى فما آنا فيه خير مما تدعوني اليه وكان في أيام مرضه يصلى بالناسوانما انقطع ثلاثة أيام المما أذن بالصلاة أول ماانقطع فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس وتزايد به مرضه حتى توفي بوم الاثنين ضحوة النهاروقيل نصف النبار قالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعنى على حكرات الموت قالت وثقل في حجرى فذهبت انظر في وجهه

واذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الاعلى قالتفاما قبض وضمت رأسه على وسادة وقمت التدم مع النساء واضرب وجهي مع النساء وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليــ لمة خلت من ربيـع الاول فعلى هذه الرواية يكون يوم وفاتهُ موافقاً ليوم مولده ولما مات رسول الله صلى الله عليهوسام ارتدأ كثر الدرب الاأهل المدينة ومكنة والطائف فانه لم يدخلها ردة وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية فاستخفى عتاب خوفا على نفسه فارتجت مكة وكاد أهاما برتدون فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح بقريش وغيرهم فاجتمعوا اليه فقال يأهل مكة كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد والله ليتمن الله هذا الامركما قال وسولالله عليه الصلاة والسلام فامتنع أحمل مكنة من الردة وحكى القاضي شهاب الدين بن أبي الدم في ناريخه قال فاقتحم حماعة على النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون اليه وقالواكيف يموت وهو شهيد عليناً لا والله مامات بل رفع كما رفع عيسى وَلَادُوا عَلَى الْبَابِ لَا تَدْفَنُوهُ فَانْ رَسُولُ اللَّهُ لَمَيْتُ فَتْرَبِصُواْ بِهِ حَتَّى رَبَّى بَطْنَهُ وَخَرْجٍ عَمَّهُ الماس وقال والله الذي لا اله الا هولة دذاق رسول الله الموت (وقيل) دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء أنى يوم موته وقيل ليلة الاربماء وهو الاصح وقيل بقي ثلاثًا لم يدفن وكان الذي تولى غسله على بن أبي طالب والعباس والفضل وقتم ابنا العباس واسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عايه وسلم رضى الله عنهم فكان العباس وابناه يقالمونه واسامة بن زيد وشقران يصمان الماء وعلى يغسله وعليه قميصه وهو يقول بابى آنت وأمى طبت حيا وميتا ولم ير منه مايرى من ميت (وكفن) صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أنواب ثوبين سحاريبين وبرد حبرة درج فيها ادراجا وصلوا عليمه ودفن محت فراشه الذي مات عليه وحفر له أبو طليحة الانصاري و نزل في قبره على بن أبي طالب والفضل وفتم ابنا العباس ( ذكر عمره ) واختاف في مدة عمره فالمشهورانه ثلاثوستون سنةوقيل خمس وستون سنة وقيل ستون سنة والمختار آنه بعث لاربعين سنة وأقام بمكة يدعو الى الاسلام ثلاث عشرة سنة وكسرا وأقام بالمدينة بعد الهجرة قريب عشير سنين فذلك ثلاث وستون سنة وكسور وقد مضى ذكره وتحقيقه عند ذكر الهجرة

#### \*( ذكر صفته )\*

وصفه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال كان النبى صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولابالقصير ضخم الكراديس مشرباوجهه حرة وقيل كانأدعجالمينين سبط الشعر سهل الخدين كأن عنقه ابريق فضة وقال أنس لم ينتثه الله بالشيب كان في مقدم لحيته عشرون شعرة بيضاءوفي مفرق رأسه شعرات بيض

وروى انه كان مخضب بالحناء والكتم وكان بين كتفيه (خاتم النبوة) وهو بضمة ناشزة حولها شمر مثل بيضة الحمامة تشبه حسده وقيل كان لونه أحمر قال القاضى شهاب الدين ابن أبى الدم في تاريخه المظفرى وكان أبو رثمة طبيبا في الحاهلية فقال يارسول الله انى اداوى فدعنى اطب مابكتفك فقال يداويها الذى خلقها

#### \*( ذكر خلقه )\*

كان صلى الله عليه وسلم أرجيح الناس عقلاوأ فضلهم رأيا يكثر الذكر ويقل اللغودائم البشر مطيل الصمت لبن الجانب سهل الحلق وكان عنده القريب والبعيد والقوى والضعيف في الحق سواء وكان يجب المساكين ولا يحقر فقيرا الفقره ولا يهاب ملكا لملكه وكان يؤلف قلوب أهل انشرف وكان يؤلف أصحابه ولا ينفرهم ويصابر من جالسه ولايحيد عنه حتى يكون الرجل هو المنصرف وما صافحه أحد فيترك يده حتى بكون ذلك الرجل هوالذى يترك يده وكذلك من قاومه لحاجة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى يكون الرجل هو المنصرف وكان يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس وكان يحلب المستز ويجلس على الارض وكان يخصف النمل ويرقع الثوب ويلبس المخصوف والمرقوع عن أي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وكان يأتى على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار وكان قوتهم التمر والماء وكان رسول الله عليه وسلم يعصب على بطنه الحجر من الجوع

## - ﴿ ذَكُرْ أُولاده ﴿ حَ

وكل أولادعليه الصلاة والسلام من خديجة الاابر اهيم فانه من مارية وولدا براهيم في سنة نمان من الهجرة في ذى الحجة وتوفي سنة عشر (من الاشراف للمسمودى) قال عاش ابراهيم سنة وعشرة أشهر وأولاده الذكور من خديجة (القاسم) وبه كان يكنى (والطيب والطاهر وعبد الله) ماتوا صغارا والاناث أربع (فاطمة) زوج على رضى الله عنهما وزينب) زوج أبى العاص وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بالاسلام ثمر دهاالى أبى العاص بالنكاح الاول لماأسلم (ورقية وأم كاثوم) تزوج بهما عثمان واحدة بعداً خرى

### ۔ی﴿ ذکر زوجانه ﴾⊸

وتزوج صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة دخل بثلاث عشرة وجميع ببن احدى عشرة و وقيل انه دخل باحدى عشرة و لم يدخل بأربيع وتوفي عن تسع غير مارية القبطية سريته والتسع هن عائشة بنتأبى بكر وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وميدمونة وصدفية وجويرية وأم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنهن ( ذ كركتابه ) وكان

كتر له عنهان بن عفان أحيانا وعلى بن أبى طالب وكتب له خالد بن سعيد بن العاص وابان بن سعيد والعلاء بن الحضر مى وأول من كتب له أبى من كتب له به دالفتح معاوية بن أبى سفيان ( ذكر ابن سعد بن أبى سرح وارتد ثم أسلم يوم الفتح وكتب له به دالفتح معاوية بن أبى سفيان ( ذكر سلاحه ) وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السلاح سيفه المسمى ذا الفقار غنمه يوم بدر وكان لمنه بن الحجاح السهمى وقبل لغير وسمى ذا الفقار لحفر فيه وغم من بنى فينقاع بملانة أسياف وقدم مه الى المدينة لما هاجر سيفان شهد بأحدهما بدرا وكان له أرماح ثلاثة وثلاثة قسى و در عان غنمهما من بنى قينقاع وكان له ترس فيه تمثال فاصبح وقد أذهبه الله تعالى

َے ﷺ ذکر عدد غزواته وسر ایاه صلی الله علیه وسلم ﷺ ہ۔

قيلكانت غزواته تسع عشرة وقيل ستا وعشرين وقيل سبما وعشرين غزوه وآخرغزواته غزوة تبوك ووقع الفتال منها في تسع وهي مدر وأحد والحندق وقريظة والمصطاق وخيبر والفتح وحنين والطائف وباقي الغزوات لم يجر فيها فتال وأما السرايا والبعوث فقيل خمس وثلاثون وفيل ثمان وأربعون

( ذَكُر أَصِحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ )

قد اختاف الناس فيمن يستحق أن يطلق عليه صحابي فكان سميد بن المسيب لا يمد الصحابي الا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وأ ينز وغزا معه (وقال) بمضهم كل من أدرك الحلم وأسلم ورأى انبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي ولو المصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم بان يتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقور سول الله صلى الله عليه وسلم من يقور سول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بان يتق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله وعجبه ولو أقل زمان وأماعد دهم على هذا القول الاخير فقدر وي ان انبي صلى الله عليه وسلم سار في عام فتحمكه في عشر ألها والم معلم وسار الله حنين في اثنى عشر ألها وأرابه وأرابه وعشرين ألها (وأما مراتهم) فالمها جرون أفضل من الانصار على الاحمال وأماعلى التفصيل فساق الانصار أفصل من متأخرى المهاجرون أفضل من أهل التواريخ الصحابة على طبقات (فالطبقة الثالم ) أول الناس اسلاما كحد يجة وعلى وزيدوأ بي كر الصديق رضى الله عهم ومن تلاهم ولم يتأخر الى دار الندوة (الطبقة الثانية) أصحاب المقبة وفيها أسلم عروض الله عهم ومن تلاهم ولم يتأخر الى دار الندوة (الطبقة الثانية) أصحاب المقبة الثانية (السادة) أصحاب المقبة الثانية (السادة) أصحاب المقبة الأله في وهم سباق الالصار (الحامسة) أصحاب المقبة الثانية (السادة) أصحاب المقبة الثانية والسادة) أصحاب المقبة الثانية (السادة) أصحاب المقبة الثانية (المرابة المرابة المر

اثنائة وكانوا سبعين (السابعة) المهاجرون الذين وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وهو بقباء قبل بناء مسجده (الثامنة) أهل بدرالكبرى (التاسعة) الذين هاجروا بين بدر والحديبية (العاشرة) أهل بيعة الرضوان الدين بايعوا بالحديبية تحت الشدجرة (الحادية عشرة) الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح (الثانية عشرة) الذين أسلموا يوم الفتح (الثالثة عشرة) صبيان أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ومن الصحابة أهل الصفة وكانوا اناسا فقراء لا منازل لهم ولا عشائر ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويظلون فيه وكان صفة المسجد مثواهم فنسبوا البها وكان اذا تعشى رسول الله عليه وسلم يدعو منهم طائفة يتعشون معه ويفرق منهم طائفة على الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهبرهم أبو هريرة وواثلة بن الاسقع وأبو ذررضي الله عنهم الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهبرهم أبو هريرة وواثلة بن الاسقع وأبو ذررضي الله عنهم الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهبرهم أبو هريرة وواثلة بن الاسقع وأبو ذروضي الله عنهم الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهبرهم أبو هريرة وواثلة بن الاسقع وأبو ذروضي الله عنهم العنسي )ه

وفي مدة مرض رسول الله صلى الله عليــه وسلم قتل الاسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب ويقالله ذو الحمار لانه كان يقول يأتيني ذوخمار وكان الاسود المذكور يشعبذويري الحهال الاعاحيب ويسي بمنطقه قلبءن يسمعه وهونمن ارتدوننبي من الكذابين وكاتبه أهل بجران وكانهناك من المسلمين عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص فاخرجهما أهل بجران وسلموها الى الاسود ثم سار الاسود من تجران الى صنعاءفملكها وصفاله ملك الىمن واستفحل أمره وكان خليفته فيمذحج عمرو بن معدى كرب فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعث رسولا الىالانبار وأمرهم أن يخاذلوا الاسود اما غيلةواما مصادمة وان يستنجدوا رجالاً من حمير وهمذان وكانالاسود قدتغير على قيس بن عبد يغوثفاجتمع به حماعه بمن كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوامعه في قتل الاسود فوافقهم واجتمموا بامرأة الاسود وكان الاسودقد قتلااباها فقالت والله آنه لأ بغض الناس الى ولكن الحرس محيطون بقصره فانقبواعليه البيت فواعدوها على ذلك ونقبوا عليهالبيت ودخلعليه شخص اسمهفيروز فقتل الاسودواحتز رأسه فخار خوارالثور فابتدر الحرس الباب فقالت زوجته هذا النسي يوحي اليه فلما طلع الفجر أمروا المؤذن فقال أشهد أن محمدارسول الله وان عبهلة كذاب وكتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فورد الحبر من السماء الىالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحابه بقتلالاسود المذكورووسل الكتاب بقتل الاسود فيخلافة أبى بكر رضى الله عنه فكانكما أخبر به رسول الله صلى ا الله عليه وسلم وروى عبد الله بنأى بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيماالناس انى قد رأيت ليلة القدر ثم النزعت منى ورأيت في بدى سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهمافطارا فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمامة وصاحب صنعاء ولرتقوم الساعة

حتى يخرج الانون دجالاكل منهم يزعم انه نبى وكان قتل الاسود المذكور قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة وكان من أول خروج الاسود الى ان قتل أربعة أشهر (وأما صاحب اليمامة) فهو مسيلمة الكذاب وسنذكر خبره ومقتله في خلافة أبى بكر رضى الله عنه ذكر أخبار أبي بكر الصديق وخلافته رضى الله عنه

لما قبض الله بديه قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات علوت رأسه بسبني هذا وانما ارتفع الى السماء فقرأ أبوبكر \* وما محد الارسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو فتل القليم على اعقابكم \* فرجع القوم الى قوله وبادرواسقيفة بنى ساعدة فبايع عمر أبا بكر رضى الله عنهما وانثال الناس عليه يبايعونه في المشر الاوسط من رسيع الاول سنة احدى عشرة خلا جماعة من بنى هاشم والزبير وعتبة بن أبى لهب وخالد بن سعيد بن العاص والمقداد بن عمر و وسلمان الفارسي وأبى ذر وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبى بن كعب ومالوا مع على بن أبى طالب وقال في ذلك عتبة بن أبى لهب

ما كنت أحسبان الامرمنصرف عن هاشم ثم مهم عن أبي حسن عن أول النياس الماما وسيابقه وأعلم الناس بالقرآن والسينن وآخر الناس عهدا بالنبي ومن حبريل عونله في الفسل والكفن من فيه مافيهم لا يحرون به وليس في القوم مافيه من الحسن

وكذلك تجلف عن بيعة أبى بكر أبو سهنيان من بنى أمية ثم ان أبا بكر بعث عمر بن الحطاب الى على ومن معه ليحرجهم من بيت فاطمة رضى الله عنها وقال ان أبوا عليك فقاتلهم فافيل عمر بنى من بار على أن يضرم الدار فلقيته فاطمة رضى الله عنها وقالت الى أن ياابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا قال نعم أو تدخلوا فيمادخل فيه الامة فخرج على حتى أبى أبا بكر فبايعه كذا نقله القاضى حمال الدين بن واصل وأسنده الى ابن عبد ربه المغربي (وروى) الزهرى عن عائشة قالت لم يبايع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة وذلك بعد ستة أشهر لموت أبيها صلى الله عليه وسلم فأرسل على الى أبى بكر رضى الله عنهما فأناه في منزله فبايعه وقال على مافسنا عليك ماساقه الله اليك من فضل وخير ولكنا نرى ابن زيد مبرزا وكان عمر بن الحطاب من حملة حيش اسامة على ماعينه وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لابى بكر ان الانصار تطلب وجلا أقدم سنا من اسامة فوثب أبوبكر وكان جالساً وأخذ بلحية عمروقال شكاتك أمك ياابن الحطاب استعمله رسول الله وتأمر في أن أعزله ثم خرج أبو بكر الى معسكر اسامة وأشخصهم وشيعهم وهوماش واسامة واكب

فقال له اسامة ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتركبن أو لا نزلن فقال أبوبكر والله لا تنزل ولا ركبت وها على أن أغبر قدمى ساعة في سبيل الله ولما أراد الرجوع قال أبو بكر لاسامة ان رأيت ان تعينى بعمر فافعل فاذن اسامة لعمر بللقام وفي أيام أبى بكر ادعت سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية النبوة واتبعها بنو تميم واخوالها من تغلب وغيرهم من بنى ربيعه وقصدت مسيلمة الكذاب ولماوصلت اليه قصدت الاجتماع به فقال فا ابعدى اصحابك ففعلت فنزل وضرب لها قبة وطيبها بالبيخور واجتمع بها وقالت لهماذا أوحى اليك فقال ألم ترالى ربك كيف فعل بالحبلي أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وغشى قالت وما أنزل الله عليك أيضاً قال ألم تران الله خلق النساء أفواجا وجعل الرجال لهن أزواجا فتولج فيهن ايلاجاثم نخرج ماشئنا اخراجا فينتجن لنا نتاجا فقالت أشهد انك نبى فقال هل لك ان أنزو حك قالت نعم فقال لها

الاقومي الى النيك فقد هيئ لك المضجع فانشئت فني البيت وانشئت فني المخدع وانشئت سلقناك وان شئت على أربع وان شئت بنلنيه وان شئت به أجمع فقالت بل به أجمع يارسول الله فقال بذلك أوحى الى فاقامت عنده ثلاثا ثم انصرفت الى قومها ولم تزل سجاح في اخوالها من تغلب حتى نفاهـــم معاوية عام بويـع فيه فأسلمت سجاح وحسن اسلامها وانتقلت الى البصرة وماتت بها (وفي أيام أبي بكر ) قتل مسيلمة ـ الكذاب وكان أبوبكر قدأرسل الى قتاله خيشاً وقدم عليهم خالد بن الوليد فجرى بينهم قتال شديد وآخره انتصر المسلمون وهزموا المشركين وقتل مسيلمة الكذاب قتله وحشى بالحرية التي قتل بها حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وشاركه في قتله رجل من الانصار وكان مقام مسيلمة باليمامة وكان مسيلمة قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني حنيفة فاسلم ثمارتد وادعى النبوة استقلالا ثم مشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من المسلمين في قتال مسيلمة حماعة من القراء من المهاجرين والانصار ولما رأى ـ أبو بكر كثرة من قتل (أمر بجمع القرآن) من افواه الرجال وحربد النخل والجلود وترك ذلك المكتوب عندحفصة بنت عمرزوج النبي صلبي ألله عليه وسلم ولماتولي عثمان ورأى أختلاف الناس في القرآن كتب من ذلك المكتوب الذي كان عند حفصة نسخا وأرسلها الى الامصار وابطل ماسواهــا (وفي أيام أبي بكر) منعت بنو يربوع الزكاة وكان كبيرهم مالك بن نويرة وكان ملكا فارسا مطاعا شاعرا قدم على النبي صــلي الله عليه وسلم وأسلم فولاه صدقة قومه فلمامنع الزكاة أرسل أبو بكر الىمالك المدكورخالد ابن الوليد في ما نعى الزكاة فقال مالك أما آتى بالصلاة دون الزكاة فقال حالد أما علمت ان الصلاة والزكاة مما لا تقبل واحدة دون الاخرىفقال مالك قد كان صاحبكم يقول

ذلك قال خالد اوماتراه لك صاحبا والله لقد همت أن أضرب عنقك شم يجاولا في الكلام فقالله خالد اني قاتلك فقال له أو بذلك أمرك صاحبك قال وهذه بمد تلك وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الانصاري حاضرين فكلما خالدا في أمره فكره كبلامهما فقال مالك ياخالد ابعثنا الي أبي بكر فيكون هوالذي يحكم فينا فقال خالد لااقالني الله ان أفاتك وتقدم الى ضرار بن الازور بصرب عنقه فالنفت مالك الى زوجته وقال لحالد هذه التي قتلتني وكانت في غاية الجمال فقال خالد بل الله فتلك ترجوعك عن الاسلام فقال مالك أنا على الاسلام فقال خالد ياضرار اضرب عنقه فضرب عنقه وجمل رأسه انفية لقدر وكان من أكثر الناس شمرا وقبض خالد امرأنه قبل انه اشتراها من الغيء وتزوج بها وقبل أنها اعتدت بثلاث حيض وتزوج بها وقال لابن عمرولابي قتادة احضرا النكاح فابيا وقال لهابنعمر نكتبالىأبي بكرو سلمه بأمرها وتنزوجها فابىوتزوجها وفيذلك يقول أبونمير السعدى ألا قل لحي أوطؤا بالسنابك تطاول هذاالله من بعدمالك

فاصبح ذا أهل وأصبح مالك الى غير أهل هالكا في الهوالك

قضى خالد بغيا عليه بمرسه وكان له فها هوى قبل ذلك فامضى هوا مخالد غبر عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك

ولما بلغ ذلك أبا بكروعمر قال عمر لا بي بكر ان خالدا قد زنبي فارجمه قال ماكنت أرجمه فآنه تأول فاخطأ قال فآنه ودقتل مسلما فاقتله قال ماكنت أقتله فانه تأول فاخطأ فال فاعزله قال ماكنت اغمد سيفاً سلهالله علمهم ولما بلغ متمم بن نويرة أخا مالك المذكور مقتل أخيه بكاه ونديه بالاشعار الكثيرة فمن ذلك قصيدة متمم العينية المشهورة التي منها

وكناكندماني جذيمة حقية منالدهرحتي قيل لونتصدعا وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهطكسرى وتعا فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

وفي أيام أسى بكر فتحت الحبرة بالامان على الحبزية (ثم دخلت سنة اثنتي عثمرة وسسنة ثلاثة عشرة) فيها كانت وقعة اليرموك وهي الوقعة العظيمة التي كانت سبب فتوح الشام. وكانت سنة ثلاث عشرة للهجرة وكان هرقل اذذاك بحمص فلما بآنعه هزيمة الروم بالبرموكير رحل عن حمص وجعلها بينه وبين المسلمين ولمافرغ خالد بن الوليد وأبو عبيدة من وقعة اليرموك قصدا بصرى فجمع صاحب بصرى الجموع للملتقي تممان الروم طلبوا الصلح فصولحوا على كل رأس دينار وجريب حنطة

﴿ ذَكُرُ وَفَاهُ أَنِّي بَكُرُ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ ﴾

وقد اختلف في سبب موته فقيل اناليهود سمته فيارز وقيل في حسوفاكلهو والحارث

أب كارة فقال الحارث أكانا طعاما مسموما سم سنة فمانا بعدسنة وعن عائشة رضى الله عنها انه اعتسل وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما لا يخرج الى الصلاة وأمر عمر أن يصلى بالناس وعهد بالحلافة الى عمر ثم توفي مساء ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من حمادى الآخرة سنة ثلاث عنمرة فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرليال وعمره ثلاث وستون سنة وغساته زوجته اسماء بنت عميس وحمل على السرير الذى حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه عمر في مسجد رسول الله صلى الله عايه وسلم بين القبر والمنبر وأوصى أن يدفن الى جنب رسول الله صلى الله عليه و لم فخفرله وجهل رأسه عند كنفي رسول الله صلى الله عليه و لم فخفرله وجهل رأسه عند كنفي رسول الله صلى الله عادى الاشاحة عنون المحارة والكنم والوجه غائر العينين نانى الحبهة احنى عارى الاشاحة بخضب بالحناء والكنم

( ذكر خلافة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى رضى الله عنه )

بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق رصى الله تمالى عنه وأول خطبة خطبها قال ياأبها الناسوالله مافيكم أحد أقوى عندى من الضميف حتى آخذ الحقله ولا أضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق منه ثم أول شئ أمربه ان عزل خالد بنالوليد عن الامرة وولى أبا عبيدة على الحيش بالشام وأرسل بذلك اليهما وهو أول من سمى بأمير المؤمنين وكان أبو بكر يخاصُ بخليفة رسول الله صـــلي الله عليه وسلم ( ثم سار أبو عبيدة ) ونازل دمشق وكانث منزلته من جهة باب الجابية و نزل خالد من جهة باب توما وباب شرقى ونزل عمروبن العاص بناحية أخرى وحاصروها قريبأ من سبعين ليلة وفتح خالد مايليه بالسيف فخرج أهل دمشق وبدلوا الصلح لابي عبيدة من الحانب الآخر وفتحوا له الباب فامنهم ودخل والتقي معخالد في وسطالبلد وبعث أبو عبيدة بالفتحالى عمر ( وفي أيامه ) فتح العراق ( ثم دخلت سنة أربع عشرة ) فيها في المحرم أمر عمر ببناء ـ البصرة فاختطت وقيل في سنة خمس عشرة وفيها توفي أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق و عمر مسبع و تسعون سنة وكانت و فإنه بعد وفاة ابنه أبي بكر ( ثم دخلت سنة خمس عشرة ) َّفيها فتحت حمص بعد دمشق بعـــد حصار طويل حتى طلب الروم الصلح فصالحهم أبو عبيدة على ماصالح أهل دمشق (ثم سار) الى حماة قال القاضي حمال الدين بن واصل رحمه الله تمالي في التاريخ الذي نقلنا هذا منه ان حماة كانت في زمن داود وسلمان علمهما السلام مدينة عظيمة قال وقد وحدت ذكرها في أخبار داود وسلمان في كتاب أسفار الملوك الذي بايدي الهود وكذلك كانت في زمن اليونان الا أنها في زمن الفتوح وقبله كانت صغيرة هي وشيزر وكانا من عمل حمصوكانت حمص كرسي مماكة هذه البلادو قدذكر هما امرئ القيس في قصيدته التي أولها \*سمالك شوق بعدماكان أقصرا \*ويقول من جملتها

تقطع أسماب اللمانة والهوى عشية حاوزنا حماة وشمررا قال بمض الشراح حماة وشهزر قريتان من قرى حمس ولماوصل أبوعبيدة الى حماة خرجت الروم التيبها اليه يطلبون الصلح فصالحهم على الحزية لرؤسهم والخراج على أرضهم وجمل كنيستهم العظمي جامعا وهو جامع السوق الاعلى من حماة ثم جدد في خلافة المهدى من بني المباس وكان على لوح منه مكتوب المحجدد من خراج حمص ثم سار أبو عبيدة الى شبزر فصالحه أهلها على صلح أهل حماة وكذلك صالح أهل الممرة وكان يقأل لها ممرة حمص ثم قبل لها معرة النعمان بن بشير الانصاري لأنها كانت مضافةاليه مع حمص في خلافة معاوبة (ثم) سار أبو عبيدة الى اللاذقية ففتحهاعنوة (وفتح) جبلة والطرطوس (ثم) سار أبو عبيدة الى قنسرين وكانت كرسي المملكة المنسوبة اليوم الى حلب وكانت حلب من حملة أعمــال قنسرين ولمــا نازلها أبو عبيدة وخالد بن الوليد كان بها جمع عظيم من الروم فجرى بينهم قترال شديد انتصر فيه المسلمون ثم بعد ذلك طلب أهاما الصلح على صابح أهل حمص فاجابهم على ان يخربوا المدينة فخربت ( ثم ) فتح بعد ذلك حاب والطاكبة ومسج ودلوك وسرمين وتنزين وعزاز واستولي على الشام من هد الناحية (ثم ) ـ ار خالد الى مرعش ففتحها وأحلى أهلها وأخربها وفتح حصن الحـــدث (وفي هذه السنة ) لمــا فتحت هذه البلاد وهي سنة خمس عشرة \* وقيــل سن عشرة ايس هرقل من الشام وسار الى قسطنطينية من الرها \* ولمــا سار هرقل علا على نشز من الارض ثم التفت الى الشام وقال السلام عليك ياسوريا للام لااجتماع بعده ولا يعو داليك رومي بمدها الاخائفاً حتى يولد الولد المشؤم وليته لم يولد فمــا أجل فعله وأمر فتنتـــه على الروم ثم فتحت قيسارية وصبصطية وبها قبر يحيى بن زكريا ونابلس ولدويافا وتلك البلاد جيمها وأما بيت المقسدس فطال حصاره وطلب أهله من أبي عبيدة أن يصالحهم على صلح أهـِل الشام بشرط أن يكون عمر بن الخطاب متولى أمر الصلح فكتب أبو عبدة الى عمر بدلك فقدم عمر رضي الله عنه الى القدس وفتحها واستخلف على المدينة على بن أبي طالب رضي الله عنه ( وفي هذه السنة ) أعني سنة خمس عشرة وضع عمر أبن الخطاب الدواوين وفرض العطاء لامسلمين ولم يكن قبل ذلك وقيل كان ذلك سنة عشرين فقيل له أبدأ بنفسك فامتنع وبدأ بالعباس عمررسول الله صلمي الله علميه وسلم ففرض له خمسة وعشرين الفا ثم بدأ بإلاقرب فالافرب من رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وفرض لاهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض لمن بعدهم إلى الحديبيسة وبيمة الرضوان أربعة آلاف أربعة آلاف ثم لمن بعدهم ثلاثة آلاف ثلاثة آلافؤفرض لاهل القادسية وأهل الشام الفين الفــين وفرض لمن بعــد القادســية واليرموك الفأ الفأ

ولروادفهم خمسمائة خمسمائة ثم ثلثمائة ثلثمائة ثم مائنين وخمسين مائنين وخمسين (وكان في هذه انسنة ) أعنى سنة خمس عشرة وقعة القادسية وكان المتولى لحرب الاعاجم فيها سعد بن ابي وقاص وكان مقدم العجم رستم وجرى بين المسلمين وببن الاعاجم اذ ذاك قتال عظيم دام أياما فكان ( اليوم ) الاول يوم اغواث ثم (يوم ) غماس ثم ( ليلة ) الهربر لتركيم الكلام فيها وأنماكانوا يهرون هريرا حتى أصبح الصباح ودام القتال الى الظهبرة وهبت ربح عاصفة فمسال الغبار على المشركين فانكسروا وانتهيي القعقاع وأصحابه الى سرير رستم وقد قام رستم عنه واستظل محت بغال عليها مال وصلت من كسرى للنفقة فلما شدوا على رستم هرب ولحقه هلال بن علقمة فأخذ برجله وقتله ثم جاء به حتى رمي به بين أرجل البغال وصعد السرير ونادى قتلت رستم ورب الكعبة وتمت الهزيمة على العجم وقتل منهم مالا يحصى ثم ارتحل سعد ونزل غربى دجلة على نهرشير قبالة مدائن كسرى وأيوانه المشهور ولمنا شاهدالمسلمون أيوان كسرى كبروا وقالوا هنذا أبيض كسرى هذا ماوعد الله ورسوله (ثم دخلت سنة ست عشرة) وأقام سعد على نهرشير الى أيام من صفر ثم عبروا دجلة وهربت الفرس من المدائ نحو حلوان وكان يزدجرد قد قدم عياله الى حلوان وخرج هو ومن معه، ا قدروا عليه من المتاعودخل المسلمون المدائن وقتلواكل من وجدوه واحتاطوا بالقصر الابيض ونزل به سمد وأتحدوا ايوان كسرى مصلى واحتاطوا على أموال من الذهب والآنيــة والثياب تخرج عن الاحصاء وأدرك بعض المسلمين بغلا وقع في المــاء فوجد عليه حلية كسرى من التاج والمنطقة والدرع وغبر ذلك كله مكلل بالجوهر ووجدوا أشياء يطول شرحها وكان ليكسرى بساط طوله ستون ذراعاً في ستين ذراعاً وكان على هيئة روضة قد صورتفيه الزهوربالجوهر على قضيان الذهب فاستوهب سعد مايخص أصحابه منه وبعث به الى عمر فقطعه عر وقسمه بين المسلمين فأصاب على بن أبى طالب منه قطعــة فباعها بعشرين ألف درهم (وأقام) سمد بالمدائن وأرســـل حيشاً الى جلولا وكان قد اجتمع بها الفرس فانتصر المسلمون وقتلوا من الفرس مالا يحصى وهذه الوقمة هي الممروفة بوقعــة جلولا وكان يزدجرد بحلوان فسارعنها وقصدها المسلمون واستولوا عليها (ثم) فتح المسلمون تكريت والموصل ( ثم ) فتحوا ماسندان عنوة وكذلك قرقيسيا ( وفي هذه الســنة ) أعنى سنة ست عشرة للهجرة قدم حبلة بن الابهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتلقاه جمساعة من المسلمين ودخل في زى حسن وبين يديه جنائب مقادة ولبس أصحابه الديباج ثم خرج عمر الى الحج في هذه السنة فحج جبلة معه فبينا حبـ لة طائفا أذ وطئ رجل من فزارة على ازاره فلطمه حبلة فهشم آنفه فأقبل الفزارى الى عمر و شكاه فاحضره عمر وقال افتد نفسك والاأمرنه أن يلطمك فقال جبلة كيف ذلك وأنا ملك وهو سوقة فقال عران الاسلام جمكما وسوى بين الملك والسوقة في الحد فقال جبلة كنت أظن انى بالاسلام أعز منى في الحاهلية فقال عمر دع عنك هذا فقال حبسلة أتنصر فقال عمران تنصرت ضربت عنقك فقال انظرنى ليلتى هذه فانظره فلما جاء الليل سار جبلة بخيله ورجله الى الشام ثم صار الى القسطنطينية وتبعه خمسائة رجل من قومه فتنصروا عن آخرهم وفرح هرقل بهم وأكرمه ثم ندم حبلة على فعله ذلك وقال

تنصرت الاشراف من عار لطمة \* وماكان فيها لو صبرت لها ضرر

تَكِينَهُ فِيهِ الحَاجِ وَنَحْدُوهُ \* وَبِسَالُهُ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكان قد مضى رسول عمر الى هرقل وشاهد ماهو فيه حبلة من النعمة فأرسل حبيلة خمسمائة دينـــار لحسان بن ثابت وأوصلها عمر اليه ومدحه حسان بن ثابت بأبهات منها

ان ابن حفنة من بقية معشر \* لم يعرهم آباؤهم باللوم لم ينسنى بالشام اذ هو رسما \* كلا ولا متنصرا بالروم يعطى الحزيل ولا يرامعنده \* الاكبعض عطية المذموم

(ثم دخات سنة سبع عشرة) فيها اختطت الكوفة وبحول سعد اليها (وفي هذه السنة) اعتمر عمر وأقام يمكة عشرين ايلة ووسع في المسجد الحرام وهدم منازل قوم أبوا ان يبيعوها وجعمل أثمانها في بالمال وتزوج أم كاثوم بنت على بن أبي طالب وأمها فاطمة رضى الله عنهما (وفي هذه السنة) كانت واقعة المغيرة بن شعبة وهى ان المغيرة كان عمر قد ولاه البصرة وكان في قبالة العلية التي فيها المغيرة بن شعبة علية فيها أربعة وهم أبو بكرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه لامه زياد بن أبيمه ونافع بن كلدة وشبل بن معبد فرفعت الربح الكوة عن العلية فنظروا الى المغيرة وهو على أم جميه لل وشبل بن معبد فرفعت الربح الكوة عن العلية فنظروا الى المغيرة وهو على أم جميه لل المغيرة واستقدمه مع الشهود وولى البصرة أبا موسى الاشعرى فلما قدم الى عمر بدلك فعزل أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة بالزنا \* وأما زياد بن أبيه فلم يفصح شهادة الزنا وكان عمر قد قال قبل أن يشهد أرى رجلا أرجو ان لايفضح الله بهرجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيادرأيته جالساً بين رجلى امرأة ورأيت رجلين مرفوعتين عمر هدل كاذنى حمار ونفسا يعلو وأستا تنبو عن ذكر ولا أعرف ماوراء ذلك فقال عمر همل رأيت الميل في المكحلة قال لا فقال همل تعرف المرأة قال لا ولكن أشبهها فامر عمر بأيلاتة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أخا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أخا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أخا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أخا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أخا أبى بكرة لامه بالمنا في المكحلة قال به ورواء دلية المكال وكلكن أبيانا أن يحدوا حمد القذف فلا مواد المناد والمكان فياد أباله ولا أبرة المهور المؤراء ولا أبر والمكان زياد أباله بكرة لامه بالمكوراء في المكال وكلكن أبياد أبرا أبر والمكال وكلك والمكال في المكالة وراباله المكالة وكلك ولكن أبياد أبرا والمكال وكلك والمكال وكلك والمكال وكلك والمكال وكلك والمكالة وكلك والمكال وكلك والمكالة وكلك والمكال وكلك والمكال وكلك والمكالة وكلك وكلك والمكالة وكلك وكلك والمكالة وكلك وكلك والمكالة وكلك وكلك وكلك وكلك والمكالة وكلك وكلك وكلك وكلك وكلك وكلك و

فلم يكلمه أبو بكرة بمدها ﴿ وفيها ﴾ فتح المسلمون الاهواز وكان قد اسـتولى عليها القلعة وحاصروه فطلب الصلح على حكم عمر فانزل على ذلك وأرسلوا به الىءمر ومعه وقد منهم أنس بن مالك والاحنف بن قيس فلما وصلوا به الى المدينة ألبسوه كسوته من الديباج المذهب ووضعوا على رأسه تاجه وهو مكال باليافوت ليراه عمر والمسلمون فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه فقيل جالس في المسجد فأتوه وهو نائم فجلسوا دونه فقال الهرمزان أين هو عمر قالوا هوذا قال فاين حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا حاجب واستيقظ عمر لجلبة الناس فنظر الى الهرمزان وقال الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وأشباهه وأمر بنزع ماعليه فنزعوه وألبسوه نوبأ صفيقأ فقالله عمركيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمرالله فقال الهرمزان نحن واياكم في الحاهلية لما خلى الله بيننا وبينكم غلبنا كم ولمماكان الله الآن معكم غلبتمونا ودار بينهما الكلام وطلب الهرمزان ماء فأتى به فتال أخاف أن تقتلني وأنا أشرب فقال عمر لابأس عليك حتى تشرب فرمي بالاناء فانكسر فقصد عمر قتله فقالت الصحابة انك أمنته بقولك لابأس علمك الى ان تشرب ولم يشرب ذلك المهاء وآخر الامران الهرمزان أسلم وفرض له عمر ألفين (ثم دخلت سنة ثماني عشرة ) فيها حصل في المدينة والحجاز فحط عظم فكتب عمر الي سائر الامصار يستمينهم فكان ممن فدم عليه أبو عبيدة من الشامباربعة آلاف راحلةمن الزاد وقسم عمر ذلك على المسلمين حتى رخص الطعام بالمدينـــة \* ولمـــا اشتد القحط خرج عمر ومعه العباس وجمع الناس واستسقى متشفعا بالعباس فمسا رجمع الناس حتى تداركت السحب وأمطروا وأفيل الناس يتمسحون بإذيال العباس رضي الله عتسه ( وفي هذه السنه ) أعنى سنة ثمان عشرة كان طاعون عمواس بالشام مات به أبو عسدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح الفهرى أحد العشرة المشهود لهم بالجنة واستخلف أنو عبيدة على الناس ( معاذ ) بن جبال الانصارى فمات أيضا بالطاعون واستخاف ( عمرو ) بن العاص ومات من الناس في هذا الطاعون خمســـة وعشرون الف نفس فطال مكنه شهرا وطمع العدو في المسلمين وأصاب بالبصرة مثله ( وفي هذه السنة ) سار عمر الى الشام فقسم مواريث الذين مانوا ثم رجيع الىالمدينة في ذي القعدة ( ثم دخلت سنة تسع عشرة وسانة عشرين ) فيها فتحت مصر والاسكندرية على يد عمرو بن العاص والزبير بن الموام فنازلا عين شمس وهو بقرب المطرية وكان بهاجمعهم ففتحاها وبعث عمرو بن العاص ابرهة بن الصـباح الى الفرماء وضرب عمرو فسطاطه موضع جامع عمرو بمصر الآن واختطت مصر وبني موضع الفسطاط الحامع المعروف

بجامع عمرو بن العاص (ثم) توجه الى الاسكندرية ففتحها عنوة بعـــد قتال كثير ﴿ وَفَيْهَا ﴾ أَعْنَى سَنَّةَ عَشْرِينَ تَوْفِي بِلالَ بَنْ رَبَّاحَ مُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَسِّلُمْ وهو مولى أى بكر الصديق واسم أمه حمامة وهو من مولدى الحبشة أسلم بعد اسلامً أى بكر الصديق ولم يؤذن به ـ د رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب من أبى بكر أن برسله الى الجهاد فسأله أبو بكر أن يقم معه فأقام معه حتى تولى عمر فسأله عمر ذلك فابى بلال وسار الى دمشق وأقام بها حتى مات ودفن عند الباب الصنعير ﴿ ثُم دخلت سنة احدى وعشرين ﴾ فيها كانت وقعــة نهاوند مع الاعاجم وكان قد اجتمعوا في مائة وخمسين الفا ومقدمهم الفيرزان فجرى بينهم وبين المسلمين حروب كثيرة آخرها ان المسلمين هزموا الاعاجم وافنوهم قتلا وهرب الفيرزان مقــدم جيش الاعاجم فلما وصل الى ثنية همدان وجد بغالا محمنة عسلا فلم يقدر على المضي فنزل عن فرسهوهرب في الحبل فتبعه القمقاع راحلا وقتله فقـ ال المسلمون ان لله جندا من عسل ﴿ وَفِيهُذُهُ السنة ﴾ فتحت الدينور والصميرة وهـدان واصفهان ﴿ وَفِي هَدَّهُ السُّنَّةِ ﴾ توفي خالد أبن الوايد واحتاف في موضع قبره فقيل بحمص وقيل بالمدينة ﴿ ثُم دخلت سنة اثنتهن ـ وعشرين ﴾ فيها فتحت اذربيجان والرى وجرجان وقزوين وزنجان وطبرستان (وفيها) سار عمرو بن العاص الى برقة فصالحــه أهلها على الحزية ﴿ ثُم ﴾ سار الى طرابلس الغرب فحاسرها وفتحها عنوة ﴿ وفي هذه السنة ﴾ غزى الاحنف بن قيس خراسان وحارب يزدجرد وافتتح هراة عنوة ﴿ ثُم ﴾ سار الى مروروز وكتب يزدجرد الى ملك الترك يستمده والى ملك الصغد والى ملك العمين يستمدهما وأنهزم يزدجرد الى بلخ ثم سار اليــه المسلمون فهزموه وعبر يزدجرد نهر جيحون ﴿ ثُم ﴾ ان يزدجرد اختلف هو وعسكره فانه أشار بالمقام مع الترك وأشار عسكره بمصالحةالمسلمين والدخول في حكمهم فابي يزدجرد ذلك فطرده عسكره وأخذوا خزانته وسار يزدجرد مع الترك في حاشيته وأقام بفرغانة زمن عمر كلــه وبقي عسكره في أماكنهــم وصالحوا المسلمين ( وفيها ) توفي أبي بن كعب بن قيس وهو من ولد مالك بن النجار وكان يكي أبا المنذر أحدكتاب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقر أالقر آن على أبي بن كمب المذكور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أمتي أبي بعدى وقيل مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وعشر بن ﴾ ذكر مقتل عمر رضي الله عنه

( وفي هذه السنة ) طمن أبولؤلؤة واسمه فيروز عبد المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب وهو في الصلاة بخنجر في خاصرته وتحت سرته ﴿ ذلك لست بقير من ذي الحجــة من

سنة أربع وعشرين وكانت مدة خلافته عشر سنبين وستة أشهر وتمانية أيام ودفن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق رضي الله عنهما وعهد بالخلافة الى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهم على وعثمان وطلحة والزبير وسمد رضي الله عنهم بعد ان عرضها على عبـــد الرحمن بن عوف فابي وكان عمر رضى الله عنه طويل القامة أبيض أصلع أشيب وكان عمره خمساً وخمسين سنة وقيل ستين وقيل ثلاثا وستين وكان له من الفضل والزهد والمدل والشفقة على المسلمين عبد الرحمن ماجاء بك ياأمير المؤمنين في هذه الساعة فقال ان رفقة نزلوا في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة فالطلق لنحرسهم فأتيا السوق وقعدا على نشز من الارض يتحدثان وبحرسانهم وعمر أول من سمى بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ وأرخ من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلموأول من عس بالليل وأول من به بي عن بيع أمهات الاولاد وأول من حمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك يكبرون أربعا وخمسا وستاً وأول من جمع النــاس على امام يصلى بهم النراويج في رمضان وكتب بذلك الى سائر البلدان وأمرهم به وأول من حمل الدرة وضرب بها ودون الدواوين وخطب مرة النياس وعليه ازار فيه اثنتي عشرة رقمة وكان مرة في بعض حجاته فلما مر بضحيان قال لااله الا الله المعطى ماشاء من شاءكنت أرعى ابل الخطاب في هذا الوادى في مدرعـة صوف وكان فظا يرعبني اذا عملت ويضربني اذا قصرت وقد أصبحت وليس بيني وببن الله أحد وفضائله رضي الله عنــه أكثر من ان تحصر ﴿ ثم دخلت ســنة أربع وعشرين ﴾ فيها عقب موت عمر اجتمع أهل الشوري وهم على وعثمان وعبد 'لرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وكان قد شرط عمر أن يكون ابنه عبسد الله شريكا في الرأى ولا يكون له حظ في الحلافة وطال الامر بينهم وكان قد جمل لهم عمر مدة ثلاثة أيام وقال لايمضي اليوم الرابع الا ولكم أمير وان اختلفتم فكونوا مع الذي معه عسد الرحن فمضى على العباس رضى الله عنهما وقال له عدل عنا لأن سمدا لايخالف عبد الرحمن لانه بن عمه وعيد الرحمن صهر عثمان فلا يختلفون فيولها أحدهم الآخر فقال العباس لم أدفعك عن شئ الا رجعت الى مستأخرا أشرت عليك قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأله فيمن يجمل هذا الامر فأبيت وأشرت عليك بعـــد وفاته ان تماجل هذا الامر فابيت وأشرت عليك حين سماك عمر في الشورى أن لاتدخــل

فيهم فابيت وهذا الرهط لايبرحون يدفعوننا عن هذا الامر حتى يقوم له غيرنا وأيم الله لايناله الا بشر لاينفع معه خبر (تم ) جمع عبد الرحمن الناس بعد ان أخرج نفسه عن الحلافة فدعا عليه ا فقال عليك عهد للله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسهنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده فقال ارجوان افعل واعمل مبلغ علمي وطاقتي ودعا بعثمان وقال له مثل ماقال لعلى فرفع عبد الرحمن رأسه الى سقم المسجد ويده في يد عثمان وقال اللهم اسمع واشهد اللهم انى جعلت مافي رقبتي من ذلك في رقبــة عثمان وبايعـــه فقال على ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه فصبر حميل والله المستعان على ماتصفون والله ماوليت عنمان الالبرد الامر اليـك والله كل يوم هو في شأن فقال عبــد الرحمن ياعني لأنجمل على نفسك حجة وسبيلا فخرج على وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله (فقال) المقداد بن الاسود لعبد الرحمن والله لقد تركته يعني عليا وأنه من الذين يقضون بالحق وبه يمدلون فقيال يامقداد لقد أجهدت فامسلمين \* فقال المقداد أني لأعجب من قريش انهم تركوا رجلا ماأفول ولاأعلم ان رجــلا أقضى بالحق ولاأعلم منه فقال عبد الرحمن يامقداد اتق الله فاني أخاف عليك الفتنة ثم لما أحدث عثمان وضي الله عنـــه ماأحدث من توليته الامصار للاحـــداث من أقاربه \* روى آنه قيل لعبـــد الرحمن بن عوف هذا كله فعلك فقيال لم أظن هذا به لكن لله على أن لأأ كلمه أبدا ومات عبد الرحمن وهو مهاجر لعثمان رضي الله عنهما ودخل عليه عثمان عائدا في مرضه فتحول الى الحائط ولم يكلمه

## ذَكَرِ خلافة عثمان رضي الله عنه

وبويع عنمان رضى الله عنه لئلاث مضين من المحرم من هذه السنة أعنى سنة أربع وعشرين وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه أروى بنت كربز بن ربيعة ولما بويع رقى المنبر وقام خطيباً فحمد الله وتشسهد ثم ارتج عليه فقال ان أول كل أمر صعب وان اعش فسيأ تيكم الخطب على وجهها ثم نزل وأقر عثمان ولاة عمر سنة لانه كان أوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولاها سعد بن أبى وقاص ثم عزله وولى الكوفة الوليد بن عقبة بن أبى معيط وكان أخا عثمان من أمه (ثم دخلت سنة خمس وعشرين) فيها توفي أبو ذر الغفارى واسمه جندب بن جنادة وكان بالشام ينكر على معاوية جمع المال ويتسلو والذين يكثرهون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية فكتب معاوية الى عثمان يشكوه فكتب المينة وأحتمع الناس عليه فصار يذكر ذلك ويكثر الشناعة على من كنز الذهب والفضة فنفاه عثمان الى الربذة وقيل كانت وفاته ويكثر الشناعة على من كنز الذهب والفضة فنفاه عثمان الى الربذة وقيل كانت وفاته

بالربذة سنة أحدى وثلاثين ( ثم دخلت سنة ست وعشرين ) فيها عزل عثمان عمرو ابن العماص عن مصر وولاها عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان أخاعثمان من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدردم عبد الله بن سعد المذكور يوم الفتح وشفع فيه عثمان حتى أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي ) آيام عثمان فتحت افريقية وكان المتولى لذلك عبد الله بن سمد بن أبى سرح المذكور وبعث بالخمس الى عثمان فاشتراء مروان بن الحكم بخمسمائةالف دينارفوضعها عنه عثمان وهذا من الامور التي أنكرت عليه \* ولمــا فتحت افريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع ابن الحصين أن يسير الى جهة الاندلس فغزا تلك الحِهة وعاد عبــد الله بن نافع الى افريقية فأقام بها من جهة عثمان ورجع عبد الله بن سمد الى مصر ( ثم دخلت ســنة سبع وعشرين وسنة تمسان وعشرين ) فيها استأذن معاوية عثمان في غزو البحر وَأَذَنَ لِهِ فَسَـَىرَ مُعَاوِيةً الى قبرس حِيشاً وسار اليها أيضا عبد الله بن سـ. مد من مصر فاجتمعوا عليها وقاتلوا أهلها ثم صولحوا على جزية سبعة آلاف دينار في كل سنة وكان هذا الصلح بعد قتل وسي كثير من أهل قبرس (ثم دخلت سنة تسع وعشرين ) فيها عزل عنمان أبا موسى الاشــمرى عن البصرة وولاها ابن خاله عبــد الله بن عامر بن كريز (ثم) عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة بسبب أنه شرب الحمر وصلى بالسلمين الفجر أربع ركمات وهو سكران ثم التفتالي الناس وقال هل أزيدكم فقال ابن مسمود مازلنا معك في زيادة منذ اليوم وفي ذلك بقولالحطيئة

> شهدالحطیئة یوم یلقی ربه \* ان الولید أحق بالعذر نادی وقد فرغت صلاتهم \* أزیدکم سکرا و مایدری فابوا أبا و هب ولو أذنوا \* لقرنت بینالشفع والوتر

(نم دخلت سنة ثلاثين) فيها بلغ عثمان ماوقع في أمر القرآن من أهل العراق فانهرم يقولون قرآ ننا أصح من قرآن أهل الشام لانا قرأنا على أبى موسى الاشعرى وأهل الشام يقولون قرآ ننا أصح لانا قرأنا على المقداد بن الاسود وكذلك غيرهم من الامصار فاجمع رأيه ورأى الصحابة على أن يحمل الناس على المصحف الذي كتب في خلافة أبى بكر رضى الله عنه وكان مودعاً عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحرق ماسواه من المصاحف التي بأيدى الناس ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وحمل كلا منها الى مصر من الامصار وكان الذي تولى نسخ المصاحف العثمانية بأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وقال عثمان ان اختلفتم في كلمة فاكتبوها بلسان قريش فانما نزل القرآن

بلسانهم (وفي هذه السنة) سـقط من بد عثمان خاتم النبي صلى الله عليه وتسلم وكان من فضة فيه ثلاثة أسطر محـد رسول الله وكان النبي يتختم به ويختم به الكتب التي كان يرسلها الى الملوك ثم ختم به بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان الى ان سـقط في بئراريس (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين)

## ۔ ﴿ ذَكُرُ مَهُلُكُ يُزْدِجُرُدُ بِنَ شُهُرِيَارُ بِنَ بُرُويِزُ ﴾ ﴿

وهو آخر ملوك الفرس ( في هذه السنة ) هلك بزدجرد \* وقد اختلف في ذلك فقيل آنه نزل بمرو فتـــار عليه أهاما وقتلوه وقيل بغته الترك وقتلوا أصحابه فهرب يزدجرد الى بيت رجل بنفر الارحاء ففتله ذلك الرجل واتبع الفرس أثر يزدجرد الى بيت النقار وعَدُنُوا النَّقَارُ فَاقْرُ بَقِيْلُهُ فَقَيْلُوهُ ﴿ وَفَيْهَا ﴾ عصت خراسان واحتمع أهلها في خلق عظيم وسار الهم المسلمون وذلك في أيام عثمان ففتحوها فتحا ثانياً ﴿ وَفِي هَذَّهُ السُّنَّةُ ﴾ مات أبو سفيان بن حرب بن أمية أبو معاوية ( ثم دخلت سنة اثنتـين وثلاثين ) فيها توفي عبد الله بن مسمود ابن غافل بن حبيب بن شمخ من ولد مدركة بن الياس بن مضر وفي مدركة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وســـلم وقد جاء في بعض الروايات ان عبد الله بن مسعود المذكور أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحِنة والذي روى أنه من العشرة أسقط أبا عبيدة بن الحِراح وجعل عبيد الله المذكور بدله وكانجليل القدر عظيما فيالصحابة وهو أحد القراء رحمه الله تعالى ورضى عنه ( ثم دخات سنة ثلاث وثلاثين ) فيها تكلم حمــاعة من الكوفة في حق عثمان بأنه ولى حمياعة من أهمل بيته لايصاحون للولاية فكتب سعيد بن العاص والى الكوفة من قبل عثمان اليه بدلك فامره عثمان بأن يسير الذين تكلموا بذلك الى معاوية بالشام فارسلهم وفيهـم الحارث بن مالك الممروف بالاشــتر النخعي وثابت بن قيس النخعي وجميل بن زياد وزيد بن صوحان العبدى وأخوه صعصعة وجندب بن زهير وعروة ابن الحبيد وعمرو بن الحمق فقدموا على معاوية وحرى بينهم كلام كثير وحدرهمالفتنة فوثبوا وأخذوا بلحية معاوية ورأسه فكتب بذلك الى عثمان فكتب اليسه عثمان أن يردهم الى سعيد بن العاص فردهم الى سعيد فاطلقوا ألسنتهم في عثمان واجتمع اليهـم أهل الكوفة ( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ) فيها قدم سعيد الى عثمان وأخبره بمــا فعله أهل الكوفة وانهم يختارون أبا موسى الاشمرى فولى عثمان أبا موسى الكوفة فخطبهم أبو موسى وأمرهم بطاءــة عثمان فاحابوا الى ذلك وتبكاتب نفر من الصحابة بعضهم الى بعض أن أقدمو افالجهاد عندنا و ذال الناس من عثمان وليس أحدمن الصحابة ينهيي عن ذلك ولا يذب الا نفر منهم زيد بن ثابت وأبو أسميد الساعدي وكعب بن

مالك وحسان بن ثابت ومما نقم الناس عليه رده الحبكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريد أبى بكر وعمر أيضا وأعطى مروان بن الحبكم خمس غنائم افريقية وهو خسمائة ألف دينار وفي ذلك يقول عبد الرحمن الكندى

سأحلف بالله جهد اليمي \* نماترك الله أمرا سدى ولكن خلقت لنا فتنسة \* لكى نبتلى بك أو تبتلى فان الامينسيين قد بينا \* منار الطريق عليه الهدى فيا أخذا درهما غيلة \* وماجه الادرهما في الهوى دعوت الله ين فأدنيته \* خلافا لسنة من قدمضى وأعطيت مروان خمس العبا \* د ظلما لهم وحيت الحما

وأقطع مروانبن الحكم فدكوهي صدقة رسولالله صلى اللةعليه وسلم التي طلبتها فاطمة ميراثاً فروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركناه صدقة ولم تزل فدك في يد مروان وبنيه الى ان تولى عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله وردها صدقة (وفي هذه السنة) توفيالمقداد بن الاسود وهو المقداد بن عمرو أبن تعلمية ونسب الىالاسود بنعبد يغوث لآنه كان قدحالف الاسودالمذكور فيالحجاهلية فتبناه فعرف بالمقداد بن الاسود فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو ولم يكن في يوم بدر من المسلمين صاحب فرس غير المقداد في قول وشهد معرسول الله صماى الله عليه وسلم المشاهد كلها وكان عمره نحو سبعين سنة ( ثم دحلت سنة خمس وثلاثين ) فيها قدم من مُصر جمع قيل ألف وقيل سبعمائة وقيل خمسمائة وكذلك قدم من الكوفة جمع وكذلك من البصرة وكان هوى المصريين مع على وهوى الكوفيين معالزبير وهوى البصريدين مع طلحة فدخلوا المدينة ولما جاءت الجمعة التي تلمي دخولهم المدينة خرج عثمان فصلى بالناس ثم قام على المنبر وقال للجموع المذكورة ياهؤلاء الله يعلم وأهل المدينة يعلمون انكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقام محمد بن مسْلمة الانصاري فقال أنا أشهد بذلك فثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى آخر جوهم من المسجد وحصب عثمان حتى خر عن المنبر مغشيا عليه فادخل داره وقاتل جماعة ً من أهل المدينة عن عثمان منهم ســعد بن أبي وقاص والحسن بن على بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هربرة رضي الله عنهم فأرسل اليهــم عثمان يعزم عليهم بالانصراف فانصرفوا وصلى عثمان بالناس بعدمانزات الجموع المذكورةفي المسجدثلاثين يوما( ثم ) ـ منعوه الصلاة فصلى بالناسأميرهم الغافقيأمير جمعمصر ولزم أهلالمدينة بيوتهموعثمان محصور في داره ودام ذلك أربعين يوما وقبل خمسيين ثم ان عليا اتفق مع عثمان على

ماتطلبه الناس منه من عزل مروان عركتا بته وعبد الله بن أبي سرح عن مصر فأجاب عثمان الى ذلك وفرق على الناس عنه ثم اجتمع عثمان بمروان فرده عن ذلك ( ثم ) اضطره الحال حتى عزل ابن أبي سرح عن مصر وولاها محمدين أبي بكر الصديق وتوجه مع محمد بن أبي بكر عدة من المهاجرين والانصار فبيناهم في أثناء الطريق واذا بعبد على هجمن يجهده فقالوا له الى أين قال الى المامل بمصر فقالوا هذا عامل مصر يمنون محمدبن أبى بكر فقال بل العامل الآخر يعنى ابن أبى سرح فامسكوه وفتشوه فوجدوا معه كتابا مختوما بختم عثمان يقول اذاجاءك محمد بن أبى بكر ومنءمه بانكمعزول فلا تقبلواحتل بقتامهم وابطل كتابهم وقر في عملك فرجع محمد بن أبي بكر ومن معــه من المهاجرين والانصار الى المدينة وجمعوا الصحابة وأوقفوهم على الكتاب وسألوأ عنمان عن ذلك فاعترف بالختم وخط كاتبه وحالف بالله آنه لم يأمر لذلك فطلبوا منه مروان ليسلمه اليهم بسبب ذلك فامتنع فازداد حنق الناس على عثمان وجدوا في قتاله فأقام على ابنه الحسن يذب عنه وأقام الزبيرابنه عبدالله وطلحة ابنه محمدايذبون عنه بحيث خرج الحسن وانصبغ بالدم وآخر الحال أنهم تسوروا على عثمان من دارلزق دارهو نزل عليه حماعة فيهم محمـــد بن أبي بكر فقتلوه ( وكان ) عثمان رضي الله عنه حين قتل صائمًا يتلو في المصحف وكان مقتله الممان عشرة ايلة خلت من ذي الحجةسنة خمس وثلاثين وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة الا اثنى عشر بوما\*واختلف في عمره فقيل حُس وسبعون وقيل اثنتان وتمانون وقيل تسعون وقيل غير ذلك ومكثُ ثلاثة أيام لم يذفن لان المحاربين له منعوا من ذلك ثم أمر على بدفنه \*وكان عثمان معتدل القامة حسن الوجه بوجهه أثر جدرى عظيم اللحية أسمر اللون أصام بصفر لحيته وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب ذلك قيل له ذو النورين وكان كاتبهمروان بن الحكم بن العاص بن عمه وقاضيه زيد بن ثابت (وأما) ـ فضائله فانهالذي حيهز حيش المسرة بجملة من المال وكان قد أصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك فاشترى عثمان طعامايصلح العسكروجهز بهعيرا فلماوصل ذلك الىالنبي سلى اللهعليه وسلم رفع يده الى السماء وقال اللهم انى قدر ضبت عن عثمان فارض عنه وروى الشعبي ان عثمان دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فجمل رسول الله صلى الله عليه و سلم نوبه عليه و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لااستحى ممن تستحي منه الملائكة وانفتح بقتل عثمان باب الشهر والفتن ﴿ ذَكُرُ أَخْبَارُ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴾

واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم على فاطمة بنت أسد بن هاشم فهو هاشمي ابن هاشميبين بويـــع بالحلافة يوم قتل عثمان وقد احتانب في كيفية بيمته فقيل اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم طلحة

والزبير فاتوا عليا وسألوه البيعة له فقال لا حاجة لى في أمركم من اخترتم رضيتبه ففالوا مانختار غيرك وترددوا اليه مرارا وقالوا انا لانعلم أحدا أحق بالامر منك ولاأقدم منك سابقة ولاأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكون وزيراخير من أنأكون أُميرا فأتواعليه فأبمى المسجد قبايموه وقيل بايموه في بيته وأول من بايمه طلحة بن عبد الله وكانت يدطلحة مشلولة من نوبة أحد فقال حبيب بن ذؤيب انالله أول من بدأ بالسعة يد شلاء لا يتم هذا الامر وبايعه الزبير وقال على لهما ان أحبيتما ان تبايعاً لي بايعاً وان أحبيتما بايعتكما فقالابل نبايعك وقيل انهما قالا بعدذلك انمابايعنا خشية على نفوسنا ثم هربا الى مكة بعد مبايعة على بأربعة أشهر وحاؤا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فقالله على بايع فقال لاحتى يبايع الناس والله ماعليك منى بأس فقال خلوا سبيله وكذلك تأخر عن البيعة عبد الله بن عمر وبايعته الانصار الا نفرا فليلا منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبوسعيد الخدرى والنعمان بن بشير ومحمدبن مسلمة وفضالة بنعبيد وكعب برعجرة وزيد بنثابت وكانهؤلاء قدولاهم عثمانعلي الصدقات وغيرها وكذلك لم يبايع عليا سعيد بنزيد وعبدالله بنسلام وصهيب بن سنان واسامة أبن زيد وقدامة بن مظمون والمغيرة بن شعبة وسموا هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم بيعةعلى وسار النعمان بن بشير الىالشام ومعه ثوب عثمان الملطخ بالدم فكان معاوية يعلق قميص عثمان على المنبر ايحرض أهل الشام على قتال على وأصحــابه وكلما رأى أهل الشام ذلك ازدادُوا غيظا (وقد روى) في بيمة على غير ذلك فقيل لما قتل عثمان بقيت المدينة خمسة أيام والغافقي أمير المصريدين ومن معه يلتمسون من يجيبهم الى القيام بالامر فلا يجدونه ووجدوا طلحة في حائط له ووجدوا سمدا والزبير قد خرجا من المدينة ووجدوا بني امية قد هربواوأتي المصريون عليا فباعدهم وكذلك أتى الكوفيون الزبير والبصربون طلحة فباعداهم وكانوا مع اجتماعهم على قتل عثمان مختلفين فيمن يلي الخلافة حتىغشى الناس عليا فقالوا نبايعك فقد ترى مانزل بالاسلام وما ابتلينا به فامتنع على فألحوا عليه فقال قد أُحِمتكم واعلموا انبيان أحبتكم ركبت بكم ماأعلم وان تركتموني فانماانا كاحدكم وافترق الناس على ذلكو تشاوروا فيما بينهم وقالوا ان دخل طلحة والزببر فقد المتقامت البيعة فبعث البصريون الىالزبير حكم بنجبلة ومعه نفرفجاؤا بالزبير كرها بالسيف فباينع وبعثوا الى طلحة الاشتر ومعه نفر فانوا بطلحة ولم يزالوا به حتى باينع ولما أصبحوا يوم الحجمعة اجتمع الناس في المسجد وصعد على المنبر واستعفى من ذلك فلم يعفوه فبايعه أولا طلحة وقال أنا أباييع مكرها وكانت يد طلحة شلاء فقيل هذا الامرلايتم كما ذكرناوبايمه اهلاللدينة من المهاجرين والانصارخلا من لم يبايع ممن ذكرنا (وكان) ذلك يوم الجمعة لحس بقبن من ذى الحجة من سنة خمس وثلاثين (ثم) فارقه طلحة والزبيرو لحقا بمكة واتفقا مع عائشة رضى الله عليه وكانت قد مضت الى الحج وعبان محصور وكانت عائشة سنكر على عثمان مع من يذكر عليه وكانت نخرج قميض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره وتقول هذا قميضه وشعره لمبيل وقد بلى دينه لكنها لم نظن أن الامم ينتهى الى ماانتهى اليه (وكان) ابن عباس بمكة لما قتل عثمان ثم قدم المدينة بعد البيعة لعلى فوجد عليا مستخليا بالمغيرة بن شعبة قال فسألته عما قال له فقال على اشار على باقرار معاوية وغيره من عمال عثمان الى أن يبايعوا ويستقر الامر فابيت ثم اتانى الآن وقال الرأى مارأيته فقال ابن عباس نصحك في المرة الاولى وغشك في النانية وانى أخشى أن ينتقض عاليك الشام مع انى لا آمن طلحة والزبير أن يخرجا عليك وأنا أشير عليك ان تقر معاوية فان بايعلك فعلى الله فعلى والله لاأعطيه الاالسيف ثم تمثل معاوية فان بايعلك فعلى الله غر عاجز بعار اذا ماغالت النفس غولها

فقات يأمير المؤمنين أنت رجل شجاع واست صاحب رأى فقال على اذا عصيتك فأطعنى فقال ابن عباس أومل ان أيسر مالك عندى الطاعة وخرج المغيرة ولحق بمكة (ثم دخلت سنة ست وثلاثين) فيها أرسل على الماللاد عماله فيمت الى الكوفة عمارة بن شهاب وكان من المهاجرين (وولى) عثمان بن حنيف الانصارى البصرة (وعبيد الله) بن عباس اليمن وكان من المشهورين بالحود (وولي) فيس بن سعد بن عبادة الانصارى مصر (وسهل) ابن حنيف الانصارى الشام فاما وصل تبوك الهيته خيل فقالوا من أنت قال أمير على الشام فقالوا ان كان بعثك غير عثمان فارجع قال أوما معتم بالذي كان قالوا بلى فرجع الى على ومضى قيس بن سعد الى مصر فوليها واعتزات عنه فرقة كانوا عثمانية وأبوا أن يدخلوا في طاعة على الان يقتل قاتل عثمان ومضى عثمان بن حنيف الى البصرة فدخلها واتبعته فرقة وخلفة فرقة ومضى عمارة الى الكوفة فلقيه طلحة بن خويلد الاسدى الذي كان ادعى النبوة في خلافة أبي بكر فقال له انأهل الكوفة لا يستبدلون بأميرهم فرجع كان ادعى النبوة في خلافة أبي بكر فقال له انأهل الكوفة لا يستبدلون بأميرهم فرجع وكان العامل بها من جهة عثمان يولى بن منبه فوليها عبدالله وخرج يولى وأخذما كان حاصلا من المال ولحق بمكة وصار مع عائشة وطلحة والزبير وسلم اليهم المال (ذكر مسمر عائشة وطلحة والزبير وسلم اليهم المال (ذكر مسمر عائشة وطلحة والزبير وسلم اليهم المال

ولما بلغ عائشة قدل عثمان أعظمت ذلك ودعت الى الطلب بدمه وساعدها على ذلك طلحة والزبير وعبدالله بن عامر وجماعة من بنى أمية وجموا جماً عظيما واتفق رأيها على المضى الى البصرة للاستيلاء عليها وقالوامعاوية بالشام قد كفاناأمرها وكان عبد

الله بن عمر قد قدم من المدينة فدعوه الى المسير معهم فامتنع وسارواوأع الى يعلى بن منبه عائشة الحجه للمسمى بعسكر اشتراه بمائة دينار وقيل بثمانين دينارا فركبه وضربوا في طريقهم مكانا يقال له الحو أب فنجتهم كلابه فقالت عائشة أى ماء هو هذا فقيل هذا ماء الحوأب فصرخت عائشة بأعلى صوتها وقالت انا لله وانا اليه راجهون سمعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول وعنده نساؤ دليت شعرى ايتكن ينبحها كلاب الحوأب ثم ضربت عضد بعيرها فانا خته وقالت ردوني أنا والله صاحبة ماء الحوأب فانا خوا يوما وليلة وقال لها عبد الله ابن الزبير انه كذب يعني ليس هذاماء الحوأب ولم يزل بها وهي تمتنع فقال لها النجاء النحاء فقد أدركم على بن أبي طالب فارتحلوا نحو البصرة فاستولوا عليها بعد قتال مع عثمان بن حنيف فقتل من أصحاب عثمان بن حنيف أربعون رجلا وأمسك عثمان بن حنيف فنتفت لحنيف فقتل من أصحاب عثمان بن حنيف أربعون رجلا وأمسك عثمان بن حنيف فنتفت

# ﴿ ذَكُرُ مُسيرِعِلِي الى البصرة ﴾

ولما بلغ عليا مسير عائشة وطاحة والزبير الى البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة بمن باييع تحت الشجرة وتمانمائة من الانصار ورايته مع ابنه محمد ابن الحنفية وعلى ميمنته الحسن وعلى ميسرته الحسين وعلى الحيل عمار بن ياسروعلى الرجالة محمد بن أبى بكر الصديق وعلى مقدمته عبد الله بن العباس وكان مسيره في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ولما وصل على الى ذى قارأتاه عثمان بن حنيف وقال له ياأمير المؤمنين بعثتنى ذالحية وحئتك أمر دفقال أصبت أجرا وخيرا وقال على ان الناس وليهم قبلى رجلان فعملا بالكتاب والسنة ثم وليهم ثالث فقالوا في حقه وفعلوا ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير ثم نكثا ومن العجب انقيادهما لابى تكر وعمر وعثمان وخلافهما على والبعانهما يعلمان ثقدم

## ( ذكر وقعة الجلل )

واجتمع الى على من أهل الكوفة جمع واجتمع الى عائشة وطلحة والزبير جمع وسار بعضهم الى بعض فالتقوا بمكان يقال له الخريبة في النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة و دعى على الزبير الى الاجتماع به فاجتمع به فذكره على وقال الذكريوم مررت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في بنى غم فنظر الى فضحكت وضحك الى فقلت لايدع ابن أبى طالب زهوه فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس عمزه ولتقاتلنه وأنت طالم له فقال الزبير اللهم تمم ولو ذكرته ماسرت مسيرى هذا فقيل انه اعترل القتال وقيل بل عيره ولده عبد الله وقال خفت من رايات ابن أبى طالب فقال الزبير انى حلفت ان لا أفاتهه فقال له

ابنه كفر عن يمينك فعتق غلامه مكحولا وقاتل ووقع القتال وعائشة راكبة الجمل المسمى عسكرا في هو دج وقد صار كالقنفذ من النشاب وتمت الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير ورمى مروان بن الحبكم طلحة بسهم فقتله وكلاهما كانا مع عائشة قيل انه طلب بذلك أخذنار عثمان منه لأنه نسبه الى انه اعان على قتل عثمان وانهزم الزبير طالبا المدينة وقطعت على خطام الجمل أيد كثيرة وقتل أيضاً ببن الفريقين خلق كثير ولما كثر القتل على خطام الجمل قال على اعقروا الجمل فضربه رجل فسقط فبقيت عائشة في هو دجهاالى الليل وأد خلها محمد بن أبي بكر أخوها الى البصرة وأنزلها في دار عبدالله بن خلف وطاف على على على القتلى من أصحاب الجمل وصلى عليهم ودفهم ولما رأى طلحة قتيلا قال ان الله واليه راجهون والله لقد كنت أكره ان أرى قريشاً صرعى أنت والله كا قال الشاعر في كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ماهو استغنى و يبعده الفقر

وصلى عليه ولم ينقل عنه أنه صلى على فتلى الشام بصفين ولما أنصرف الزبير من وقعة الجمل طالبا المدينة مربماء لبنى تميم وبه الاحنف بن فيس فقبل للاحنف وكان معتز لاالقتال هذا الزبير قدأ قبل فقال قد جمع بين هذبن العارين يعنى العسكرين وتركهم وأقبل وفي مجلسه عمر و ابن جرموز الحجاشعي فلماسمع كلامه قام من مجلسه واتسع الزبير حتى وجده بوادى السباع نائماً فقتله ثم أقبل برأسه الى على بن أبى طالب فقال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر واقاتل الزبير بالنار فقال عمرو بن حرموز المذكور لعنه الله

أيت عليا برأس الزبير وقد كنت أحسبها زلفه فبشر بالنار قبل العيان فبئس البشارة والتحفه وسيان عندى قتل الزبير وضرطة عيربذى الجحفه

ثم أمر على عائشة بالرجوع الى المذينة وان تقر في بيتها فسارت مستهل رجب من هذه السنة وشيعها الناس وجهزها على عا احتاجت اليه وسير معها أولاده مسيرة بوم وتوجهت الى مكمة فاقامت للحج تلك السنة ثم رجعت الى المدينة وقيل كانت عدة القتلى يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف واستعمل على على البصرة عبد الله بن العباس وسار الى الكوفة فنز لها وانتظم له الامر بالعراق ومصر واليمن والحرمين وفارس وخراسان ولم يبق خارج عنه الا الشام وفيه معاوية وأهل الشام مطيعون له فأرسل اليه على جرير بن عبد الله البجلي ليأخذ البيعة على معاوية ويطلب منه الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والانصار فسار جرير الى معاوية فماطله معاوية وكان عمرو بن العاص بفلسطين حتى قدم عمروالى معاوية فوجد أهل الشام يحضون على الطلب بدم عثمان فقال لهم عمرو أنتم على الحق معاوية عمرو ومعاوية على قتال على وشرط عمرو على معاوية اذا ظفر أن يوليه مصر

فأجابه الى ذلك وكان قيس بن سعد بن عبادة متوليا على مصر من جهة على على ماذكر ناه وقد اعتزل عنه جماعة عثمانية الى قرية من بلد مصر يقال لها خربتا وكان قيس المذكور من دهاة العرب فرأى من المصلحة مداهنة المذكورين وكف الحرب عهم اللا ينضموا الى معاوية وكتب معاوية الى قيس المذكور يستميله ويبذل له الولايات العظام فلم يفد فيه فزور عامه معاوية كتابا وقرأه على الناس بوهمهم ان قيساً معه ولذلك لم يقاتل المعتزلين عنه بخربتا فبالغ عليا ذلك فعزل قيساً عن مصر وولى عابها محمد بن أبى بكر ولحق قيس بلدينة ثم وصل الى على وحضر معه حرب صفين وحكى لعلى ماجرى له مع معاوية فعلم محدة ذلك و بق قيس المذكور مع على ثم مع الحسن على ذلك الى ان سلم الامر الى معاوية وأما محمد بن أبى بكر فوصل الى مصر و تولى عنها ووصاه قيس في انه لايتعرض معاوية وأما محمد بن أبى بكر فوصل الى مصر و تولى عنها ووصاه قيس في انه لايتعرض معاوية وأما خمد بن أبى بكر فوصل الى مصر و تولى عنها ووصاه قيس في انه لايتعرض معارض مصر فاجابوه ان لا نفعل و دعنا ننظر الى مايصيراليه أمر نا فأبى علمهم من أرض مصر فأجابوه ان لا نفعل و دعنا ننظر الى مايصيراليه أمر نا فأبى علمهم

#### ( ذكر وقعة صفين )

ولماقدم عمرو على معاوية كما ذكرناواتفقا على حرب على قدم جرير بن عبد الله البجلى على على فاعلمه بذلك نسار على من الكوفة الى جهة معاوية وقدم عليه عبد الله بن عباس ومن معه من أهل البصرة فقال على رضى الله عنه

لأصمحن العاص وابن العاصى سبعين ألفاً عافدى النواصى

\* مجنبين الخيل بالقلاص مستحقبين حلق الدلاص

وحدا بعلى نابغة بنى جعدةالشاعر فقال

قدعم المصرانوالعراق ان عليا فحاما المتاق . أبيض جحجاح لهرواق ان الاولى جاروك لاأفاقوا لكم سباق ولهم سياق قد سلمت ذلكم الرفاق

وسار عمر و ومعاوية من دمشق بأهل الشام الى جهة على وتأنى معاوية في مسيره حتى اجتمعت الجموع بصفين وخرجت سنة ست و ثلاثين والامر على ذلك (ثم دخلت سنة سبع و ثلاثين) والحيشان بصفين ومضى المحرم ولم يكن بينهم قتال بل مر اسلات يطول ذكرها لم ينتظمها أمر ولما دخل صفر وقع بينهما القتال فيه وكانت بينهم وقعات كثيرة بصفين قبل كانب تسعين وقعة وكان مدة مقامهم بصفين مائة وعشرة أيام وكانت عدة القتلى بصفين من أهل الشام خسة وأربعين ألفاً ومن أهل العراق خسة وعشرين ألفاً منهم سنة وعشرون رجلا من أهل بدر وكان على قد تقدم الى أصحابه ان لايقاتلوهم حتى يبدؤا هم بالقتال وان لايقتلوا مدبرا ولا يأخذوا شيئاً من أمو الهم وان لا يكشفو اعورة قال معاوية أردت الانهزام بصفين مدبرا ولا يأخذوا شيئاً من أمو الهم وان لا يكشفو اعورة قال معاوية أردت الانهزام بصفين

فتذكرت قول ابن الاطنابة فثبت وكان جاهليا والاطنابة اسمامرأة وهو قوله ابت لي همتي وحساء نفسي واقدامي على البطل المشيح واعطائي على المكروه مالي وأخذى الحدبالثمن الرسيح يه وقولى كاما حشأت وجاذت رويدك تحمدي أوتستربحي

وقاتل عمار بن ياسر رضي الله عنه مع على قتالا عظيما وكان قد نيف عمره على تسعين سنة وكانت الحربة في يده ويده ترعد وقال هذه حربةقاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثملات مرات وهذه الرابعة ودعا بقدح من لبن فشرب منه ثم قال صدق الله ورسوله اليوم التي الاحية \* محمدا وحزبه قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان آخر رزقي من الدنيا ضيحة ابن والضيح الابن الرقيق الممزوج وروى أنه كان يرتجز نحن قتلناكم على تأويله \* كاقتناكم على تنزيله \* ضربابزيل الهام عن مقيله \* ويذهل الخليل عن خليله ولم يزل عمار المذكور يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وفي الصحيح المتفق عليه أن رسول الله صاى الله عليه وـــلم قال يقتل عمارا القتلة الباغية" قيل ان الذي قتله أبو عادية " برمح فسقط عمار فجاء آخر فاحتز رأسه وأقبلا يختصمان الى عمرو ومعاوية كل منهما يقول أنا قتلته فقال عمر و انكما في النار فلما انصرفا قال.معاوية لعمرو مارأيت مثل مارأيت اليوم. صرفت قوما بذلوا أنفسهم دوننا فقال عمرو هو والله ذلك والله انك لتعلمه ولوددت انى مت قبل هذا بعشر بن سنة و بعد قتل عمار رضى الله عنها نتدب على اثنى عشر ألفاً وحمل بهمعلى عسكر معاوية فلم ببق لاهل الشام صف الا انتقض وعلى يقول

أقتام ولا أرى معاويه الجاحظ العين العظيم الحاويه

ثم نادى يامعاوية علام تفتل الناس مانيننا هلم احاكمك الىالله فاينا قتل صاحبه استقامت له الامور فقال عمروأنصفك ابن عمك فقال معاوية ماانصف انك تعلمانه لم يبرز اليه أحد الاقتله فقال عمرو وما يحسن بك ترك مبارزته فقال معاوية طمعت في الامر بعدى ثم تقاتلوا ليلة الهرير شبهت بايلة الفادسية وكانت ليلة الجمعةواستمر القتال الىالصبيح وقد روى أن علما كبر الك الليلة أربعمائة تكبيره وكانت عادته أنه كلما قتل قتيلا كبر ودام القتال الى ضحى بوم الحجممة وقاتل الاشتر قتالا عظيما حتى انتهى الى معسكرهم وأمده على بالرجال ولمارأى عمرو ذلك قال لماوية هلم نرنع المصاحف على الرماح ونفول هذا كتاب الله بيننا وبينكم ففملوا ذلك ولما رأى أهل العراق ذلك قالوا لملي الأنجيب الي كتاب الله فقال على امضوا على حقكم وصدقكم في قال عدوكم فان عمر ا ومعاوية وابن أبي معيط وابن أبي سرح والضحاك بنقيس ليسوا بأصحاب دبن ولا قرآن وأنا أعرف بهم منكم ويحكم والله مارفموها الا خديمة ومكيدة فقالوا لاتمنعنا ان ندعى الىكتاب الله فنأبى فقال علىإنىانما

قاتلتهم ليدينوا بحكم كتاب الله فانهم قد عصوا الله فيما أمرهم فقال له مسعود بن فدك التميمي وزيد بن حصين الطائي فيعصابة منالذين صاروا خوارج بإعلى أجب الى كتاب الله اذادعيت اليه والادفعناك برمتك الى القوم ونفعل بك مافعلنا بابن عفان فقال علىان تطيعونى فقاتلواوان تمصوني فافعلوا مابدالكم قالوافابعث الى الاشتر فليأتك فبعث اليه يدعوه فقال الاشتر ليس هذه الساعة التي ينبغي لك ان تزياني عن موقفي فرجيع الرسول وأخبر دبالخبر وارتفعت الاصوات وكثرالرهجمل حهة الاشترفقانوالعلىمانراكأمرته الابالقتال فقال هل وأيتمونى ساررت الرسول اليهأليس كلمته وأنتم تسمعون فقالوا فابعث اليه ليأتك والااعتزلخناك فرجع الرسول الى الاشتر واعلمه فقال قد علمت والله ان رفع المصاحف يوقع اختلافا وأنها مشورة ابن العاهرة فرجبه الاشتر الى على وقال خدعتم فانخدعتم وكان غالب تلك العصابة الذين نهوا عن القتال فراء ولما كفوا عن القتال سألوا مم اوية لأي شيء رفعت المصاحف فقال تنصبوا حكما منكم وحكما منا ونأخذ علمهما أن يعملا بما في كتاب الله ثم نتبع ماأنفقاعليه فوقعت الاجابة من الفريقين الى ذلك ففال الاشمث بن قيس وهو من اً كبر الخوارج آنا قدد رضينا بأسى موسى الاشعرى فقال على قد عصيتمونى في أول الامر فلا تعصوني الآز لا أرى ان أولى أبا موسى فقالوا لا ترضي الا به فقال على انه ليس بثقة قدفارقني وخذل عني الناس ثمهرب مني حتى أ.نته بعد أشهر ولكن ابن عباس أولىمنه فقالواا بنءباس بنعمكولا نريدالارجلاهومنك ومنمعاوية سواءقال على فالاشتر فأبواوقالوا هلأسمرها الاالاشتر فاضطرعلىالمياجابتهم وأخرج أبا موسي وأخرج معاوية عمرو بن العاص بن و أئل واحتمع الحكمان عند على رضى الله عنه و كتب محضوره كتاب القصة وهو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتقاضي أمير المؤمنين على فقال عمرو هو أميركم وأما أميرنا فلا فقال الاحنف لا تمح اسم أمبر المؤمنين فقال الاشعث بن قيس امح هذا الاسم فأجاب على ومحاد وقال على الله أكبر سنة بسنة والله انى لكاتب رسول الله يوم الحديبية فكتبت محمد رسول الله فقالوا است برسول الله ولكن اكتب اسمك واسمأبيك فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحوه فقلت لا أستطيع فقال فارنى فأريته فمحاه بيده فقال لى المكستدعي اليمثالهافتحيب قالعمر وسحانالله تشبهنا بالكفار ونحرمؤمنون فقال على رضي الله عنه يا بن الباغية ومتى لم تكن للفاسقين ولياوللمؤ منين عدوا فقال عمر و والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بمداليوم فقال على أنى لأرجو أن يعامر الله مجلسي منك ومن أشباهك وكتب الكتاب فنه هذا ماتقاضي عليه على بن أى طالب ومعاوية بنأى سفيان قاضي على على أهل الكوفةومن معهم وقاضي معاوية على أهل الشام ومن معهم اناننزل عند حكم الله وكتابه نحيي ماأحيي ونميت ماأمات فماوجد الحبكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الاشعرى عبد الله ابن قيس وعمرو بن العاص عملابه ومالم يجدا في كتاب الله فبالسنة العادلة وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين المواثيق انهما أمينان على أنفسهما وأهلهما والامة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه وأجلا القضاء الى رمضان من هذه السنة وان أحما أن يؤخرا ذلك اخرا. وكتب في يوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثبن على أزيوافي على ومعاوية موضع الحـكمين بدومة الحندل في رمضان فان لم بجتمعا لذلك اجتمعاً في العام المقبل باذرج ثم سار على العراق وقدم الى الكوفة ولم "بدخل" الخوارجممه الى الكوفة واعتزلوا عنه ثم في هذه السنة بعث على للميعاـ اربعمائة رجل فيهم أبوموسي الاشمري وعبدالله بن عباس ليصلي مهم ولم يحضر على وبعث معاوية عمرو أبن الماص فيأر بعمائة رجل ثم جاء معاوية واجتمعوا باذرج وشهد معهم عبد الله بنءمر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بنشعبه والتقي الحكمان فدعا عمر وأبا موسى إلى ان تجمل الامر الى معاوية فأبى وقال لم أكن لأوايه وادع المهاجرين الاولين ودعا أبو موسى عمرًا الى ان يجملُ الأمر اليءبد الله بن عمر بن الخطاب فأبي عمروتم قال عمرو ماتري أنت فقال أرى ان نخلع عليا ومعاوية ونجعل الامر شورى بهين المسلمين فاظهر لهعمرو ان هذا هو الرأى ووافقه عليه ثم أقبلا الى الناس وقد اجتمعوا فقال أبو موسى انرأينا قد اتفق على أمر نرجو به صلاح هذه الامه فقال عدرو صدق تقدم فتكلم ياأبا موسى فلما تقدم لحقه عبد الله بن عباس وقال ويحك والله أنى أظر أنه خدعك انكنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك فاني لا آمن أن يخالفك فقال أبو موسى انا قد اتفقنا فحمد الله وأثنى عليه وقال أبها الناس إنا لم نر أصلح لامن هذه الامة من أمن قد اجتمع عليه رأبي ورأى عمرو وهو انتخلع عليا ومعاونة وتستقبل هذه الامة هذا الامر فيولوا منهم من أحبوا واني قد خلعت عليا ومعاوية فاسـتقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الامر أهلائم تنحى واقبل عمرو فقام مقامه فحمد الله واثني عليه ثم قال ان هذا قد قال ماسمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلمه وآثبت صاحبىفانه ولى عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه فقال له أبو موسى مالك لا وفقك الله غدرت وفحرت ورك أبوموسي ولحق بمكة حياء منالناس وانصرف عمرو وأهل الشام الى مماوية فسلمواعليه بالحلافة ومن ذلك الوقت أخذ أمر على في الضعف وأمر معاوية في القوة ولما اعتزلت الخوارج عليا دعاهم الى الحق فامتنموا وقتلوا كل من أرسله الهم فسار الهم وكانوا أربعة آلاف ووعظهمونهاهم عن القتال فتفرقت منهم حماعة وبقي مع عبد الله بن وهب حماعة على ضلااتهم وقاتلوا فقتلوا عن آخرهم ولم يقتل من أصحاب على سوى سبعة أنفس أولهم يزبدبن نويرة وهوممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أجد ولما رجيع على الى الكوفة حض الناس على المسبر الى قتال معاوية فتقاعدوا وقالوا نستريح ونصلح عدتنا فاحتاج لذلك علىأن يدخل الكوفة (ثم دخلتسنة ثمان وثلاثين) فهاجهز معاوية عمرو أبن العاص بمسكر الى مصر وكتب محمَّد بن أبي بكر يستنجد علما فأرسل المهالاشتر فلما وصل الاشتر الى القلزم سقاه رجل عسلا مسموما فمات منه فقال معاوية انلله جندا من عسل وسار عمروحتي وصل الىمصر وقاتلهأصحاب محمدبن أبي بكر فهزمهم عمرو وتفرق عن محمد أصحـ ابه وافيل محمد يمشي حتى انتهى الي خربة فقبض عليه وأنوا به الى معاوية ابن خديج فقتله والقاه فيحيفة حمار واحرقه بالنار ودخلءمرو مصر وبايم أهلها لمعاوية وعمرو بن العاص وضمت عيال اخبها محمد اليها ولما بلغ عليا مقتله جزع عليهوقال عندالله نحتسبه وكان دلك في هذه السنة أعنى سنة ثمان وثلاثين ( ثم ) بث معاوية سراياه بالغارات على أعمال على فيعث النعمان بن بشهر الانصاري الى عين التمر فنيب وهزم كل من كان ما من اصحاب على وبعث سفيان بن عوف الى هيت والانبار والمدائن فنهب وحمل كل ماكان بالانبار من الاموال ورجع بها الى معاوية وسير عبد الله بن مسعدة الفزارى الى الحجاز فحهز البه على خبلا فالتقوا بتسما وانهرم أصحاب معاوية ولحقوا بالشام وتنابعت الغارات على بلاد على رضي الله عنه وهو في ذلك يخطب الناس الخطب البلمغة ويجتهد بحصهم على الخروج الى قتال معاوية فيتقاعد عنه عسكره ﴿ ثُم دخلت سنه نسع وثلاثين ﴾ والامرعلي ذلك وفيها سير عبدالله بن عباس وكان عامل البصرة زيادا الى فارس وكان قد اضطربت لما حصل من قتال على ومعاوية فوصل اليها زباد وضبطها أحسن ضبط حتى قالت الفرس مارأينا مثل سماسه أنو شروان الاسماسه هذاالعربي ﴿ ثُم دخلت سنه أرسمَن ﴾وعلى بالعراق ومماوية بالشام وله معها مصر وكان على يقنت في الصلاة ويدعو على معاويه وعلى عمرو ابن الماص وعلى الضحاك وعلى الوليد بن عقبة وعلى الاعور السلمي ومعاوية يقنت في السنة ﴾ سير معاوية بشر بن ارطاة في عسكر الى الحجاز فأتى المـــدينه وبها أبو أيوب الانصاري عاملا لعلى فهرب ولحق بعلى ودخل بشر المدينة وسفك فيها الدماء واستكره الناس على البيمة لمعاوية ثم سار الى الىمن وقتل ألوفا من الناس فهرب منه عبيد الله بن العباس عامل على باليمن فوجد العبيدالله ابنين صبيين فذبحهما وأتى في ذلك بعظيمه فقالت امهما وهي عائشه بنت عبد الله بن عبد المداين تبكيهما

هامن أحس بابنى اللذين هما كالدرتين تشظىء: هما الصدف هامن أحس بابنى اللذين هما قلبي وسممي فقلبي اليوم مختطف

من ذل والهة حيرى مدلمة على صبيبن ذلا اذ غدا السلف خيرت بشر او ماصدقت مازعموا من افكهم ومن القول الذى اقترفوا أنحا على ودجى ابنى مرهفة مشحوذة وكذاك الاثم يقدرف \*( ذكر مقتل على بن أبى طالب رضي الله عنه )\*

قيل اجتمع ثلاثة من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى وعمرو بن بكر التميمي والبرك برَّعبد الله التميمي ويقال أن اسمه الحجاج فذكروا اخوانهم من المارقة المقتولين بالنهر وان فقالوالو قتلناأ تمةالضلالة أرحنامنهم البلاد فقال ابن ملجماً ناأ كفيكه علياو قال البرك أنا أكفيكم معاوية وقال عمروبن بكرأناأ كفيكم عمروبن العاص وتعاهدواان لايفرأ حدمنهم عن صاحبه الذى توجه اليه واستصحبوا سيوفامسمومة وتواعدوا لسبيع عشر فليلة تمضي من رمضان من هذه السنة أعنى سنة أربعين ان يثب كل واحد منهم بصاحبه واتفق مع عبد الرحمن ابن ملجم رجلان أحدهما يقالله وردان منتهم الرباب والآخرشبيب منأشحع ووشبوا على على وقد خرج الى صلاة الغداة فضربه شبيب فوقع سيفه في الطاق وهرب شبيب فنجا في غمار الناس وضربه أبن ملجم في حبهته وأما وردان فهرب وأمسك ابن ملجم وأحضر مكتوفا بين يدى على ودعا على الحسن والحسين وقال أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا ولاتبكيا على شئ زوىعنكما منهانم لم ينطق الابلا اله الا الله حتى قبض رضي الله عنه ﴿ وأَمَا ﴾ البرك فوثب على معاوية في تلك الليلة وضربه بالسيف فوقع في الية ـ معاوية وأمسك البرك فقالله انى أبشرك فلا تقتلني فقال بماذا قال أن رفيقي قتل علياهذه الليلة فقال معاوية لعله لم يقدر فقال بلي أن علما أيس معه من يحرسه فقتله معاوية (وأما) عمرو بن بكرفانه حاس تلك الليلة الممرو بن العاص فلم يخرج عمرو الى الصلاة وكان قد أمرخارجة بن أى حبيبة صاحب شرطته أن يصلي بالناس فخرج خارجة ليصلي بالناس فشد عليه عمرو بن بكر وهو يظن آنه عمرو بن العاص فقتله فأحدهااناس وأنوا به عمرا فقال من هذا قالوا عمرو فقال آنا من قتلت قالوا خارجة فقال عمرو أردت عمرا وأراد الله خارجة (ولما) مات على أخرج عبد الرحمن بن ملجم من الحبس فقطع عبد الله بنجمفر يده ثم رجله وكحلت عيناه بمسهار محمي وقطع لسانه واحرق لعنه الله ولبعض الخوارج وهو عمران بن حطان لعنه الله يرثى ابن ملجم المذكور لعنه الله

لله در المرادى الذي فتكت كفاه مهجة شر الخلق انسانا ياضربة من ولى ماأراد بها الاليبلغ من ذي المرش رضوانا اني لاذكره يوما فاحسمه أو في الحليقة عند الله مزانا

واختلف فيءمر علىرضى اللمعنه فقيل كان ثلاث وستين سنة وقيل خمسا وستين وقيل

تسعا وخمسين وكانت مدة خلافته خمس سنين الاثلاثة أشهر وكان قتله كاذكرنا صبيحة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين واختلف في موضع قبره فقيل دفن مما يلى فبلة المسحد بالكوفة وقيل عند قصر الامارة وقيل حوله ابنه الحسن الى المدينة ودفنه بالبقيع عند قبرزوجته فاطمة رضى الله عنهما والاصح وهو الذى ارتضاه ابن الاثبر وغيره ان قبره هو المشهور بالنجف وهو الذى يزار اليوم

## \*( ذكر صِفته رضى الله عنه )\*

كان شديد الادمة عظيم العينين بطينا أصلع عظيم اللحية كثير شعر الصدر مائلا الىالقصر حسن الوجه لا يغير شيبه كثير التبسم وكان حاجبه قنبر مولاه وصاحب شرطته نعثل بن قيس الرباحي وكان قاضيه شريحا وكان قد ولاه عمر قضاء الكوفة ولم يزل قاضيا بها الى أيام الحجاج بن يوسف وأول زوجة تزوج بها على رضى الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غبرها في حياتها وولد له منها الحسن والحسين ومحسن ومات صغيرًا وزينب وأمَّ كاثوم التي تزوجها عمر بنالخطاب ثم بعد موت فاطمة تزوج أم النين بنت حزام الكلابية فولد له منها العباس وجعفر وعبـــد الله وعثمان قتل هؤلاء الاربعة مع أخبهم الحسين ولم يعقب منهم غير العباس وتزوج ليلي بنت مسعود بن خالد النهشلي الهميمي وولد له منها عبيد الله وأبو بكر فتلامع الحسدين أيضاً وتزوج أسماء بنتءميس وولد لهمنها محمد الاصغر ويحيي ولا عقب لهما وولد له من الصهبا بنت ربيعة التغلبية وهي من السبي الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بدين التمرعمر ورقية وعاش عمر المذكور حتى بلغ من العمر خمسا وثمانين سنة وحازنصف ميراث أبيه على وماتبينبع وله عقب وتزوج على أيضاً امامة بنتأبي العاص بن الربيع بنعبد شمس بنعبد مناف وآمها زينب بنت رسول الله صـ لمي الله عليه وسـ لم وولد له منها محمـ بد الاوسط ولا عقب له وولد له من خولة بنت جعفر الحنفيــة محمد الاكبر المعروف بابن الحنفية وله عقب وكان له بنات من أمهات شتى منهن أم حسن ورملة الكبرى من أم سعيد بنت عروة ومن بناته أمهانئ وميمونة وزينتالصغرى ورملةالصغرىوأم كاثو مالصغرىوفاطمة وامامةو خديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جمفر وحمانة ونفيسة فجمع بنيه الذكور أربعة عشر لم يعقب منهم الاخمسة الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر

## ( ذكر شئ من فضائله )

من ذلك مشاهده المشهورة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت مولاه صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه وقول رسول الله عليه وسلم فيه في غزوة حنين لأ بعثن الراية غدا

مع رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقوله صلى الله عليه وسلم له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى وقال عليه الصلاة والسلام اقضاكم على والقضاء يستدعى ممرفه أبوابالفقه كلها بخلاف قوله أفرضكم زيدوافراكم أبى ولم يبن على بناء أصلاوكان قدضاع لعلى درع فوجدهمع نصراني فاقبل به الى شريح القاضي وجلس الى جانبه وقال لوكان خصمي مسلماً الساويته وقال هذه درعي فقال النصراني ماهي الادرعي فقال شريح لعني ألك مينه فقال على لاوهو يضحك فأخذ النصراني الدرع ومشى يسيرا نمعادوقال اشهد ان هذه أحكام الأنبياء ثم أسلم واعترف ان الدرع سقطت من على عند مسيره الى صفين ففرح علىباسلامه ووهبهالدرغ وفرسا وشهد مع على قتال الحوارج فقتل رحمهالله تعالى وحمل على في ملحفته تمرا اشتراه بدرهم فقيل له ياأمير المؤمنين ألانحمله عنك فقال أبو الميال أحق بحمله وكان يقـم مافي بيت المال كل جمعة حتى لا يترك فيه شيئاً ودخل مرة الى بيت المال فوجد الذهب والفضة فقال ياصفراء أصفرى وياسيضاء أبيضي وغرى غيري لاحاجه لي فيك وقصده أخود لابيه وأمه عقيل بن أي طالب يسترفده فلم يجد عنده مايطاب ففار قهو لحق بمعاويه حباللدسيا وكان مع معاوية يوم صفين فقال له معاويه يمازحه ياأبا يزند انت اليوم معنا فقال عقيل ويوم بدركنت أيضاً معكم وكان عقيل يوم بدر مع المشركين هو وعمه العباس ﴿ أَخْبَارُ الْحُسَنُ ابْنَهُ ﴾ ولما توفي على رضى الله عنه بايم الناس ابنه الحسن وكان عبد الله بن العباس قد فارق عليا قبل مقتله وأحذ من البصرة مالا وذهب به الى مكه وجرت بينه وبين على مكاتبات في ذلك ولما تولى الحسن الحلافة كتباليه ابن عباس بقوى عزيمته على جهاد عدوه وكان أول من بايم الحسن قيس بن سعد بن عبادة الانصارى فقال ابسط يدك على كتاب اللهوسنة رسوله وقتال المخالفين فقال الحسن على كتاب الله وسنة رسوله فاتهما ثابتان وبايعه الناس وكان الحسن يشــــترط أنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت ومحاربون من حاربت فارتابوا من ذلك وقالوا ماهذا لكم بصاحب وما بريد الا القتال ( ثم دخلت سنة احدى وأربين )

﴿ ذَكُرُ تُسليمُ الْحُسنُ الْأَمْرُ الَّي مَعَايَةً ﴾

قيل كان على قبيل مونه قد بايمه أربه و ن ألفاً من عسكره على الموت و أخذ في التجهز الى قتال معاوية فاتفق مقتله و لما بويع الحسن بلغه مسير أهل الشام الى فتاله مع معاوية فتجهز الحسن في ذلك الحيش الذين كانو اقد بايمو ا أباد و سار عن الكوفة الى لقاء معاوية و و صل الى المداين و جمل الحسن على مقدمته قيس بن سعد في اتنى عشر ألفا وقيل بل الذي جعله على مقدمته عبيد الله بن عباس و حرى في عسكره فتنة قيل حتى نازعو اللحسن بساطا كان محته فد خل المقصورة البيضاء بلداين و ازداد لذلك المسكر به ضاومتهم ذعر او لمارأى الحسن ذلك كتب الى معاوية و اشترط

عليه شهروطا وقال ان أحبت اليهافأ ناسامع مطيع فأجاب معاويه اليهاوكان الذي طلبه الحسن أن يعطيه مافي بيت مال الكوفة وخراج دارا بجرد من فارس وان لا يسب عليا فلم يجبه الى الكف عن سب على فطاب الحسن أن لا يشتم عليا وهو يسمع فأجابه الى ذلك ثم لم يفله به وقيل أنه وصله بأربعمائة ألف درهم ولم يصل اليه شيَّ من خُراج دارا بجرد ودخل معاويه الكوفه فبايعهالناس وكتب الحسن الى قيس بن سعدياً مره بالدخول في طاعه معاويه نم جرت بين قيس وعبيد الله بن عباس وبيين معاوية مراسلات وآخر الامر انهما بإيعا ومن معهما وشرطا أنلا يطالبا بمال ولادم ووفي لهمامعاوية بذلك ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته وقيل كان تسليم الحسن الامرالي معاوية فيربيع الاول سنة احدى وأربعين وقيل في ربيع الآخر وقيل في جمادى الاولى وعلى هذا فتكون خلافته على القول الاول خمسة أشهر ونحو نصف شهر وعلى الثاني سته أشهر وكسرا وعلى الثالث سبعه أشهر وكسرا ( روى ) سفينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلافة بعدى ثلاثون سنه شميعود ملكا عضوضاوكانآخرالثلاثين يومخلع الحسن نفسه من الخلافة وأقام الحسن بالمدينة الى ان توفي بها في ربيع الاول سنة تسع وأربعين وكان مولده بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة وهو أكبر من الحسين بسنه وتزوج الحسن كثيرا من النساء وكان مطلاقا وكان له خمسه عشهرولداذكراوثماني بنات وكان يشبه جده رسول اللهصلي الله عليه وسلم من رأسه الي سرته وكان الحسين يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته الى قدمه وتوفي الحسن من سم سقته زوجته حمدة بنت الاشمث قيل فعلت ذلك بأمر معاوية وقيل بأمر يزيدبن معاوية ووعدها أنه يتزوحها أن فعلت ذلك فسقته السم وطالبت يزيد أن يتزوجها فأبى وكان الحسن قد أوصى أن يدفن عند حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي أرادوا ذلك وكان على المدينة مروان بن الحـكم من قبل معاوية فمنع من ذلك وكاد يقع بين بني ـ أميــة وبين بني هاشم بسبب ذلك فتنة فقالت عائشة رضي الله عنها البيت بيتي ولا آذن أن يدفن فيه فدفن بالبقيع ولما باغ معاوية موت الحسن خر ساجدا فقال نعض الشعراء أصبح اليوم ابن هند شامتا ظاهرالنخوة اذ مات الحسن

اصبح اليوم ابن هند شامتا ظاهرالنخوة اذ مات الحسن باابن هندان تذوكاس الردى تك في الدهر كشئ لم يكن لست بالياقي فلا تشمت به كل حي للمنايا مرتهن

ومن فضائل الحسن في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحبنة وأبوهما خبرمهما وروى انه قال عن الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وروى انه من بالحسن والحسين وهما يلعبان فطأطأ لهما عنقه وحملهما وقال نعم المطية مطيتهما ونعم الراكبان هما

## (ذكر خلفاء بني أمية )

وهم أربعة عشر خليفة أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان الجعدى وكان مدة ملكهم نيفا وتسعين سنة وهى ألف شهر تقريبا قال القاضى جمال الدين بن واصل رحمه الله انابن الاثير قال في تاريخه انه لما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال يامسود وحوه المؤمنين فقال لا تعذلني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى في منامه ان بني أمية ينزون على منبره رجلا فر جلا فساءه ذلك فأنزل الله تعالى \* أنا أعطيناك الكوثر \* وانا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر \* يملكها بعد بنو أمية \* ( ذكر أخبار معاوية بن أبي سفيان )\*

ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى وأمه هند بنت عتبة ويكنى أبا عبد الرحمن وبويع بالخلافة بوم اجتماع الحسكمبن وقيل ببيت المقدس بمدقتل على وبويع البيعة التامة لما خلع الحسن نفسه و سلم الامراايه واستهر معاوية في الخلافة (ثم دخلت سنة انتين وأربعين وسنة ثلاث وأربعين) فيها توفي عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ابن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشي السهمي وعمرو المذكور هو أحد الثلاثة الذين كانوا بهجون وسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمرو بن العاص وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن الزبعرى وكان يجبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيضاً وهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكانت مصر طعمة اعمر و من معاوية بعد رزق جندها حسب ماكان شرطه له معاوية عند اتفاقه معه على حرب على بن أبي طالب رضى الله عنه وفي ذلك يقول عمرو

معاوی لا اعطیك دینی و لم انل به منك دنیافا نظر ن کیف تصنع فان تعطنی مصر اربحت بصفقهٔ أخذت بها شیخا یضر و ینفع و لمامات عمر و و لی مماویة مصر ا بنه عبدالله بن عمر و شمعز له عنها (شمد خلت سنه أربع و أربعین) ( ذكر استلحاق معاویة زیادا)

(وفي هذه السنة) استاحق معاوية زياد بن سمية وكانت سمية جارية للحارث بن كلدة الثقفى فزوجها بعبد له رومى يقال له عبيد فولدت سمية زيادا على فراشه فهو ولدعبيد شرعا وكان أبو سفيان قد سار في الحاهلية الى الطائف فنزل على انسان يبيع الحمر يقال له أبو مريم أسلم بعد ذلك وكانت له صحبة فقال له أبو سفيان قد اشتهيت النساء فقال أبو مريم هل لك في سمية فقال أبو سفيان هاتها على طول ثديتها وذفر بطنها فاتاه بها فوقع عليها فيقال انها علقت منه بزياد ثم وضعته في السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه

وسلمو نشأزيادا فصيحاو حضرزياديوما بمحضرمن حماعةمن الضحابة في خلافة عمر فقال عمرو ابن العاص لوكان أبو هذا غلام من قريش لساق العرب بعصاء فقال أبو سفيان لعلى بن أبي طالب أنيلاً عرف من وضعه في رحم أمه ففال على فما يمنعك من استلحاقهقال أخاف الاصلع يمني عمران يقطع أهابي بالدرة ثم لما كان قضية شهادة الشهود على المغــبرة بالزنا وجلدهمومنهمأ بوكرةأخو زيادلامه وامتناع زياد عن التصريح كما ذكرنا انخذالمغيرة بذلك لزياد يدا شملاولى على بنابي طالب رضي الله عنه الخلافة استعمل زيادا على فارس فقام بولايتها أحسن قيام ولماسلم الحسن الامر الى معاوية امتنع زياد بفارس ولم يدخل في طاعة معاوية وأهم معاويةأمن وخاف أزيدعوا الي أحدمن بني هاشم ويعيدالحرب وكان معاوية قدولي المفيرة بن شعبةالكوفةفقدمالمغيرة علىمعاويةسنة اثنتين وأربمين فشكااليهمعاويةامتناع زيادبفارس فقال المفيرة أتأذن لى فيالمسير اليه فاذن له وكتب معاوية لزياد أمانا فتوجه المغيرة اليه لمابينهما من المودة وما زال عليه حتى أحضره الى معاوية وبايعه وكان المغيرة يكرم زيادا ويعظمه من حين كان منه في شهادة الزنا ما كان فلما كانت هذه السنة أعنى سينة أربع وأربعين استلحق معاوية زيادافاحضر الناس وحضر من يشهد لزياد بالنسب وكان ممن حضر لذلك أبو مريم الخمار الذي أحضر سمية الى أى سفيان بالطائف فشهد بنسب زيادمن ابى سفيان وقال أنى رأيت أسكمتي سمية يقطران من منى أى سفيان فقال زياد رويدك طلبت شاهدا ولم تطلب شتاما فاستلحقه معاوية وهذه أول واقعة خولفت فيها الشريعة علانية اصربح قول النبي صلى الله عليه وسلم الولدللفر اشوللماهر الحجر وأعظم الناس ذلك وأنكروه خصوصا بنو أمية لكون زياد بن عبيد الرومي صارمن بني أمية بن عبد شمس وقال عبدالرحمن بن الحكم أخوم وان في ذلك الا أبلغ معاوية بن صخر لقد ضاقت بما تأتَّى اليدان أتغضب أن يقال أبوك عف وترضىأن يقال أبوك زانى وأشهد أن رحمك من زياد كرحمالفيل من ولد الاتان

ثم ولى معاوية زياداالبصرة واضاف البه خراسان وسجستان ثم جمع له الهند والبحرين وعمان (وفيها أعنى سنة أربع وأربعين) توفيت أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم (ثم دخلت سنة خس وأربعين) فيها قدم زياد الى البصرة فسددأم السلطنة وأكد الملك لمعاوية وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة خافه الناسخوفا شديدا وذكر انه لم يخطب أحد بعد على بن أبى طالب رضى الله عنه مثل زياد ولما مات المفيرة سنة حس وكان عاملا لمعاوية على الكوفة ولى معاوية الكوفة أيضاً زيادا فسار زياد اليها واستخلف على البصرة سمرة بن جندب فحذا حذو زياد في سفك الدماء وكان زياد يقيم بالكوفة ستة أشهر وفي البصرة مثاها وهو أول من سير بين يديه بالحراب

والعمد وأتخذ الحرس خمسمائة لا يفارقون مكانه (وكان) معاوية وعماله يدعون لعثمان في الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليا وبقعون فيه ولما كان المغيرة متولى الكوفة كان يفعل ذلك طاعة لمعاوية فكان يقوم حجر وحماعة معه فيردون عليه سبه لعلى رضي الله عنه وكان المغيرة يتجاوز عنهــم فلما ولى زياد دعا لعثمان وسب عليا وماكانوا يذكرون عليا باسمه وأنماكانوا يسمونه بابي ترأب وكانت هذه الكنية أحب الكني الى علىلان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بها فقام حجر وقال كماكان يقول من الثنـــا، على على فغضب زياد وأمسكه وأوثفه بالحديد وثلاثة عشر نفرا معه وارسلهم الى معاويةفشفع في ستةمنهم عشائرهم وبقي أنانية منهم حجر فارسل معاويةمن قتلهم بمذرا وهي قرية بظاهردمشق رضى الله عنهم وكان حجر من أعظم الناس دينا وصلاة وأرسلت عائشة تشفع في حجر فلم يصل رسولها الابعد قتله قال القاضي حمال الدين بن واصل وروى ابن الحبوزي باسناده عن الحسن البصرى أنه قال أربع خصال كل في معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لكانت مو بقة وهي اخذه الحلافة بالسيف من غير مشاورة وفي الناس بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ـ واستخلافه آبنه يزبد وكان سكبرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطناببر وادعاؤهزيادا وقد قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم الواد للفراش وللعاهر الحجر وقتله حجر بن عدى واسحابه فياويلاله من حجر وأسحاب حجر وروى عن الشافعي رحمة الله عليه اله اسر الى الربيع أنه لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم معاوية وعمـرو بن العاص والمفيرة وزياد (وفيها ) أعنى سنه خمس وأربعين توفي عبـــد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أهل الشام قدمالوا اليه جدا فدس اليه معاوية سما مع نصراني يقال له اثال فاغتاله به (شمدحات سنه مست وأراهبن وسنه سبع وأربعبن ) فيها توفي قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر واليه ينسب فيقال المنقرى وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فاسلم وكان قيس المذكور موصوفا بمكارم الاخلاق (ثم دخلت سنة نمان وأربعين) ذكر غزوة القسطنطينية

في هذه السنة أعنى سنة ثمان وأربعبن سير معاوية جيشا كثيفا مع سفيان بن عوف الى القسطنطينية فاو غلوافي بلاد الروم و حاصروا القسطنطينية وكان في ذلك الجيش ابن عباس وعمروا بن الزبير وأبو أيوب الانصارى وتوفي في مدة الحصار أبوأيوب الانصارى ودفن بالقرب من سورها وشهد أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً واحدا وشهد مع على صفين وغيرها من حروبه (ثم دخلت سنة تسع وأدبعين وسنة خمسين) فيها بنيت القيروان وكمل بناؤها في سنة خمس وخمسين وكان من حديثها ان معاوية ولى عقبة بن نافع أفريقية وكان عقبة المذكور صحابياً من الصالحين فوضع السيف في أهل أفريقية لانهم

كانوا يرتدون اذافارقهم المسكر وكان مقام الولاة بزويلة وبرقة فرأىعقبة أن يتخذمدينة بتلكالملاد تكونمقرا للعسكرواختار موضعالقيروان وكاندحلة مشتبكة فقطع أشحارها و بناها مدينة وهي مدينة القيروان ﴿ وَفَهَا ﴾ أعنى في سنة خمسين تو في دحية الكلمي وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة منسوب الي كاب بن وبرة أسلم قديماً ولميشهد بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلمأشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبي ﴿ ثُم دخلت سنة احدى ـ وخمسين ) فيها توفي سميد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالحنة رضي الله عنهم ﴿ ثُمُّ دخلت سنه اثنتين وخمسين وسنه ثلاث وخمسين ﴾ فها هلك زياد بن أبيه في رمضان من أكله فيأصبعه وكان مولده عام الهجرة ﴿ نَم دخات سنه أربع وخمسين وسنه ّ خمس وخمسـ بن وسنه ً ست وخمسين ﴾ فها ولي معاوية سعيد بن عثمان بن عفان خراسان فقطع نهر جيحون الى سمرقند والصغد وهزم الكفار وسار الى ترمذ ففتحها صلحاً وممن قتل منه في هذهالغزوة ( قَثْم ) بن العباس ودفن بسمر قند ومات أخوه ( عبد الله ) بن العباس بالطائف ( والفضل ) بالشام ( ومعبد ) بأفريقيه فيقال لم ير قبور اخوة أبعد من قور هؤلاء الاخوةبني العباس (وفي هذه السنة) باينع معاوية الناس لابنه يزيد بولاية العهد بعده وبايعه أهل الشام والعراق وكان المتولى على المدينة من جهة معاوية مروان بن الحميكم فأراد البيعة له فامتنع منذلك الحسين وعبدالله بن عمر وعبدالرحمن ابن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وامتنع الناس لامتناعهم وآخر الامر ان معاوية قدم بنفسه الى الحجاز وممه ألف فارس وتحدث مع عائشة في أمرهم وآخر الامر أنه بايع ليزيد أهل الحجاز وتأخر المذكورون عن البيعة ويروى ان معاوية قال لابنه يزيد أنى مهدت لك الامور ولم يبق أحد لم يبايعك غير هؤلاء الاربعة فأما عبد الرحمن فرجل كبير تهابه اليوم أو غدا وأما ابن عمر فرجل قدغلب عليهالورع وأما الحسين فله قرابة فان ظفرت به فاصفح عنه وأما ابن الزبير فان ظفر تبه فقطعه اربا اربا ( ثم د خلت سنه " سبح و خمسين وسنة ثمان وخمسين ) فيها ترفيت أم المؤمنين عائشه ً بنت أبي بكر الصديق زوج الني صلى الله عليه وسلم رضى الله عنها (وفيها) توفي أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر (ثم دخلت سنه تسع وخمسين ) فيها توفي سعيد بن العاص بن أميه ولد عام الهجرة وقتل ا بوه الماص يوم بدر كافرا وكان سعيد من اجواد بني أميه" ( وفي هذه السنه" ) أعني سنه" تسع وخمسين مات الحطيئة واسمه جرول بن مالك لقب الحطيئة لقصره أسلم نم ارتد ثم اسلم وقال عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب

أَطْعَنَارُ سُولَ اللهُمَا كَانَ بِيْنَا ﴿ فَيَالَعِبَادِ اللهِ مَالَابِي بَكُرَ أَلُورُهُمْ بَكُرُ اللهُ قَاصَمَهُ الظّهُرِ وَلَكُ لَعْمُرُ اللهُ قَاصَمَهُ الظّهُرِ

(وفيها) توفي أبو هريرة واختلف في اسمه ونسبه وهونمن لازم خدمة رسول الله صلى الله عليه ولي أبو هريرة واختلف في اسمه ونسبه وهونمن لازم خدمة رسول الله عليه وسلم وروى عنه الكثير فاتهمه بعض الناس لكثرة مارواه من الاحاديث والاكثر يصححون روايته ولا يشكون فيها ( ثم دخلت سنة ستين )

#### ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً مَمَاوِيةً ﴾

فيها في رجب توفى معاويه بن أبى سفيان وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنه و ثلاثه أشهر وسبعه وعشرين يوما منذ اجتمعله الامروبايعه الحسن بن على وكان عمره خمسا وسبعين وقيل سبعين وقيل غير ذلك وأنشد معاويه وقد تجاد للعائدين

وتجلدى للشامتين أريهم انى لريب الدهر لااتضمضع واذاالمنية انشبت اظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع

ولما توفي معاوية خرج الضحاك بن فيسحق أنى المنبر فصعده ومعه أكفان معاوية فاثنى على معاوية النبي عليه الضحاك وكان يزيد غائباً بقرية واعلم الناس بموته وان هذه اكفانه ثم صلى عليه الضحاك وكان يزيد غائباً بقرية حوارين من عمل حمص فكيتبوا اليه وطلبوه فحضر بعد دفن أبيه فصلى على قبره صادية على حمي فكر أخبار معاوية در

أسلم معاوية مع أبيه عام الفتح واستكتبه النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله عمرعلي الشام أربع سنبن من خلافته واقره عثمان مدة خلافته نحو اثنتي عشرة سنه وتغلب على الشام محاربا لعلى أربع سنين فكان أميرا ومملكا على الشام نحو أربعين سنه وكان حليما حازما داهيه عالماً بسياسه الماك وكان حلمه قاهرا الغضبه وجوده غالباً على منعه يصل ولايقطع ومما يحكى عن حلمه من تاريخ الفاضي حمال الدين بن واصل ان أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم دخلت على معاوية وهي عجوز كبيرة فقال لها معاوية مرحبابك ياخالة كيف انت فقالت بخير ياابن أختي لقد كفرت النعمةوأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقك وكنا أهل البيت أعظم الناس فيهذا الدين بلاء حتى قبض الله نبيه مشكورا سعيه مرفوعا منزلته فوثبت علينا بعده تبم وعدى وأمية فابتزونا حقنا ووليتم علينا فكنا فيكم بمنزلة بني اسرائيل في آل فرعون وكان على بن أبي طالب بعد نبينا بمنزلة هرون من موسى فقال لها عمرو بن العاص كني ايتها العجوز الضالة واقصرى عن قولك معذهاب عقلك فقالت وأنت ياابن الباغية تتكلم وأمك كانت أشهر بغي بمكة وأرخصهن أجرة وادعاك خمسة منقريش فسئلت أمكعنهم فقالت كلهم أتانىفانظروا اشبههم به فالحقوه به فغلب عليك شبه العاص بن وائل فالحقوك به فقال لها معاوية عفا الله عما ساف هانى حاجتك فقالت أريد ألني دينيار لأشتري بها عيناً فواره في أرض خراره تكون لفقراء بنى الحارث بن عبد المطلب وأُلغى دينار أخرى أزوجبها فقراء بنىالحارث وألنى دينار أخرى أستمين بها على شدة الزمان فأمر لها معاوية بستة آلاف دينار فقبضتها وانصرفت ومعاوية أول خليفة بايع اولده وأول من وضع البريد وأول من عمل المقصورة في مسجد واول من خطب جالساً في قول بعضهم وكان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب من يرى سماع الاوتار والغناء وهو رأى أهل المدينة وكان معاوية يذكر ذلك عليه فدخل ابن جعفر يوما على معاوية ومعه بديح المغنى فقال ابن جعفر لبديح غن فغنى بشعر كان يحبه معاوية وهو يالبيني اوقدى النارا ان من تهوين قد حارا

یابیبی اوقدی النارا ال من مهوین فدخارا رب ناربت أرمقها عقضم الهندی والغارا ولها ظبی یؤججها عاقد فی الخصر زنارا

فطرب معاوية وتحرك وضرب برجله الارض فقال له ا ن جعفر مه ياأمير المؤمنين نقال معاوية ان الكريم لطروب وقال معاوية اعنت على على بثلاث كانرجلا ظهرة علنة وكنت كتوما لسرى وكان في اخبث جندوأشده خلافا وكنت في أطوع جند وأقله خلافاوخلا بأصحاب الجمل فقلت ان ظفر بهم أعددت ذلك عليه وهناوان ظفروا به كانواأهون شوكة على منه (أخبار يزيد ابنه) وهو ثانى خلفائهم وأم يزيد ميسون بنت بحدل الكلبية بويع بالخلافة لما مات أبوه في رجب سنة ستين ولما استقر يزيد في الحلافة أرسل الى عامله بالمدينة بالزام الحسين وعبد الله بى الزبير وابن عمر بالبيعة فأما ابن عمر فقال ان أجمع الناس على بيعته بايعته وأما الحسين وابن الزبير فلحقا بمكة ولم يبايعا وأرسل عامل المدينة جيشامع عمرو بن الزبير أخى عبد الله بن الزبير وكان شديد العداوة لاخيه عبد الله لقتال أخيه عبد الله فانتصر عبد الله بن الزبير وهزم الجمع الذى مع أخيه وأمسك أخاه عمرا وحبسه حتى مات في حبسه

## ۔ ﴿ دَر مسير الحسين الى الكوفة كاپ

وورد على الحسين مكاتبات أهل الكوفة بحنونه على المسيراليم ليبايسوه وكان العامل عليها النعمان بن بشير الانصارى فأرسل الحسين الى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب ليأخذالبيعة عليهم فوصل الى الكوفة وبايعه بها قيل ثلاثون ألفاً وقيل نمائية وعشرون ألف نفس وبلغ يزيد عن النعمان بن بشير مالا برضيه فولى على الكوفة عبيد الله بن زياد وكان واليا على البصرة فقدم الكوفة ورأى ما الناس عليه فخطبهم وحبهم على طاعة يزيد ابن معاوية واستمر مسلم بن عقيل عند قدوم عبيد الله بن زياد على ما كان شما جتمع الى مسلم بن عقيل من كان بايعه للحسين وحصروا عبيد الله بن زياد بقصره ولم يكن مع عبيد الله في القصر أكثر من ثلاثين رجلا ثم ان عبيد الله أمر أصحابه أن يشرفوا من القصر ويمنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية حتى ان المرأة ليأتى ابها وأخاها فتقول انصرف

ان الناس يكفونك فتفرق الناس عن مسلم ولم يبق مع مسلم غير ثلاثين رجلا فالهزم واستتر ونادى منادى عبيدالله بن زياد من أتى بمسلم بن عقيل فله ديته فامسك مسلم وأحضر اليه ولما حضر مسلم بين يدى عبيــد الله شتمه وشتم الحسين وعلياوضرب عنقه في تلك الساعة ورميت جيفته من القصر ثم أحضرهاني بنعروة وكان بمن أخذ البيعة للحسين فضرب عنقه أيضاً وبعث برأسهما الي يزيد بن معاوية وكان مقتل مسلم بن عقيل لثمان مضين من ذي الحجة سنة سنين وأخذ الحسين وهو بمكة في انتوجه الى العراق وكان عبد الله بن عباس يكره ذهاب الحسين الى العراق خوفاعليه وقال للحسين ياابن العم أنى أخاف عليك أهل المراق فانهم قوم أهل غدر وأقم بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز وانأبيت الاان تخرج فسير الى الىمن فان بها شيعة لابيك وبها حصون وشعاب فقال الحسين ياابن العمانى أعلم والله انك ناصح مشفق ولقد أزمعت وأحمعت نم خرج ابن عباس من عنده وخرج الحسين من مَكة يوم التروية سنة ستين واحتمع عليه جماينع من العرب ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه اعلم الحسين من ممه بذلك وقال من أحب أن ينصرف فليتصرف فتفرقالناسءنه يميناً وشمالًا ولماوصل الحسين الى مكان بقالله سراف وصل اليه الحر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد في ألغي فارس حتىوقفوا مقابل الحسين ا في حر الظهيرة فقال لهم الحسين ماأنيت الابكتبكم فان رجعتم رجعت من هنا فقالله صاحب شرطة ابن زياد انا أمرنا ان لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدى عبيدالله بن زياد فقال الحسين الموت أهون من ذلك وما زالوا عليه حتى سار معصاحب شرطة ابن زياد (ثم دخلت سنة احدى وستين)

### ( ذكر مقتل الحسين )

ولما سار الحسين مع الحر وردكتاب من عبيدالله بن زياد الى الحريام، أن يترل الحسين ومن معه على غير ماء فأنز له م في الموضع المعروف بكر بلا وذلك يوم الحميس نانى المحرم من هذه السنة أعنى سنة احدى وستين ولما كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد ابن أبي وقاص بأربعة آلاف فارس أرسه ابن زياد لحرب الحسين فسأله الحسين في أن يمكن أما من العود من حيث أبي واما أن يجهز الى يزيد بن معاوية واما أن يمكن أن يلحق بالثغور فكتب عمر الى ابن زياد يسأل أن يجاب الحسين الي أحد هذه الامور فاغتاظ ابن زياد فقال لاولا كرامة فأرسل مع شمر بن ذي الجوشن الى عمر بن سعد اما ان تقاتل الحسين وتقتله و تطأ الحيل جثته واما ان تعتزل و يكون الامير على الحيش شمر فقال عمر بن سعد بل أقاتله و تهض عشية الحيس تاسع المحرم من هذه السنة والحسين جالس امام بعد صلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه العباس أن يمهلوه الى الغد وانه يته بعد صلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه العباس أن يمهلوه الى الغد وانه

يجيبهم الى مايختارونه فأجابوء الى ذلك وقال الحسين لاصحابه انى قد أذنت لكم فانطلقوا في هذا الليل وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فقال أخوه العباس لم تفعل ذلك لنبقي بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا ثم تكلم اخونه وبنو أخيه وبنو عبد الله بن جعفر بنحو ذلك وكان الحسين وأصحابه يصلون الليل كله ويدعون فلما أصبحوا ركب عمر بن سعد في أصحابه وذلك يومعاشوراء من السنة المذكورة وعبى الحسين أصحابه وهم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا ثم حملوا على الحسين وأصحابه واستمر القتال الى وقت الظهر من ذلك اليوم فصلى الحسين وأصحابه صلاة الخوف واشتد بالحسين العطش فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فمه و نادى شمر و يحكم ماتنتظرون بالرجل اقتلوء فضربه زرعة بن شريك على كتفهوضربه آخر على عائقه وطمنه سنان بن أنس النخمي بالرمح فوقع فنزل اليه فذبحه واحتزرآسه وقيلاانالذي نزلواحتز رأسههوشمر المذكور وجاءبهاليءمر بنسعد فأمر عمر بن سعد جماعة فوطؤ اصدرالحسين وطهره بخيو لهم ثم بعث بالرؤس والنساء والاطفال الى عبيد الله بن زياد فجمل ابن زياد يقرع فم الحسين بقضيب في يده فقال له زيد بن أرقم ارفع هذا القضيب فوالذى لااله غيره لقدرأيت شفتى رسولالله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين ثم بكي وروى انه قنل مع الحسـ بن من أولاد على أربعة هم العباس وجنفر ومحمد وأبو بكر ومنأولاد الحسين أربعة وقثلءدة منأولاد عبد الله بنجعفر ومن أولاد عقيل ثم بعث أبن زياد بالرؤس وبالنساء وبالأطفال إلى يزيد بن معاوية فوضع يزيد رأس الحسين بين يديه واستحضر النساء والاطفال ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم وان يبعث معهم أمينا يوصلهم الى المدينة فجهزهم الى المدينة ولما وصلواالها لقيهم نساءبني هاشم حاسراتوفيهن ابنة عقيل بن أبي طالب وهي تبكي وتقول ماذا تقولون أن قال النبي لكم ماذا فعلـتم وأتم آخر الامم

ماذا تقولون ان قال انبی لکم ماذا فعلـتم واتم اخر الامم بمترتی وبأهلی به د مفتقدی منهم اساری وصرعی ضرحوا بدم ماکان هذا جزائی اذاصحت لکم ان تخلفونی بسو ، فی ذوی رحمی

(واختلف) في موضع رأس الحسين فقيل جهز الى المدينة ودفن عند أمه وقيل دفن عند باب الفراديس وقيل ان خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأسا الى القاهرة ودفنوه بها وبنوا عليه مشهدا يعرف بمشهد الحسين وقد اختلف في عمره والصحيح انه خمس وخمسون سنة وأشهر وقيل حج الحسين خمسا وعشرين حجة ماشياوكان يصلى في اليوم والليلة ألف ركمة (وأما) عبد الله بن الزبير فانه استمر بمكة ممتنعاً عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية (ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسنة ثلاث وستين) فيها اتفق أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية وأخر جوا نائبه عثمان بن محمد بن أبى سفيان منها فجهز يزيد

حيشا مع مسلم بن عقبة وأمره يزيد أن يقاتل أهل المدينة فاذا ظفر بهم اباحها للجند ثلاثة أيام يسفكون فيها الدماء ويأخذون مايجدون من الاموال وأن يبايعهم على انهم خول وعبيد ليزيد واذا فرغ من المدينة يسير الى مكة فسار مسلم المذكور في عشرة الاف فارس من أهل اللدينة من المهاجرين من أهل الشام حتى نزل على المدينة من جهة الحرة وأصر أهل المدينة من المهاجرين والانصار وغيرهم على قتاله وعملوا خندقا واقتتلوا فقتل الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب بعدان قاتل قتالا عظيما وكذلك قتل جماعة من الاشراف والانصار ودام قتالهم ثم انهزم أهل المدينة واباح مسلم مدينة الذي صلى الله عليه وسلم ثلاثه أيام يقتلون فيها الناس ويأ خذون مابها من الاموال ويفسقون بالنساء وعن الزهرى ان قتى الحرة كانوا سبعمائه من وجود الناس من قريش والمهاجرين والانصار وعشرة آلاف من وجود الموالي وعن لا يمرف وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذى الحجه سنة ثلاث وستين ثم ان مسلماً بايع من بقي من الناس على أنهم خول وعبيد ليزيد بن معاوية ولما فرغ مسلم بن عقبة من بايد من بالحيش الي مكه (ثم دخلت سنة أربع وستين)

(ذكر حصار الكعبة)

ولما فرغ مسلم من المدينة وسار الى مكة كان مريضاً فمات قبل أن يصل الى مكة وأقام على الحيش مقامه (الحصين) بن نمير السكونى وذلك في الحرم من هذه السنة فقدم الحصين مكة وحاصر عبدالله بن الزبير أربه بن بوما حتى جاءهم الحبر بموت يزيد بن معاوية على ماسنذ كره بعد رمى البيت الحرام بالمنجنيق واحراقه بالنار ولما علم الحصين بموت يزيد قال العبد الله بن الزبير من الرأى ان ندع دماء القتلى بيننا واقبل لا بايمك واقدم الى الشام فامتنع عبد الله بن الزبير من ذلك فارتحل الحصين راجعا الى الشام ثم ندم ابن الزبير على عدم الموافقة وسار مع الحصين من كان بالمدينة من بني أمية وقدموا الى الشام

\* ( ذکر وفاة يزيد بن معاوية بحوارين من عمل حمص )\*

لاربع عشرة ليلة خات من ربيع الاول من هذه السنة أعنى سنة أربع وستين وهو ابن عان وثلاثين سنة وكان مدة خلافته ثلاث سينين وستة أشهر وكان آدم جمدا أحور المهنين بوجهه آثار جدرى حسن اللحية خفيفها طويلا و خلف عدة بين وبنات وكانت أمه ميسون بنت بجدل الكلبية أقام يزيد معها بين أهلها في البادية وتعلم الفصاحة و نظم الشعر هناك في بادية بني كاب وكان سبب ارساله مع أمه هناك التن معاوية سمع ميسون بنت بجدل تنشد هذه الابيات وهي

للبس عَباءة وتقر عينى أحب الى من لبس الشفوف وبيت تخفق الارياح فيسه أحب الى من قصر منيف

وبكر تتبع الاظمان صعب أحب الى من بغل زفوف وكاب ينبح الاضياف دونى أحب الي من هر ألوف وخرق من بنى عمى فقير أحب الى من علج عنيف

فقال لهامُعاويه مارضيت ياابنه بجدل حق جعلتني علجا عنيفا الحقى باهلك فمضت الى بادية بني كلب ويزيد معها

# ﴿ ذَكُرُ أَخْبَارُمُعَاوِيَةً بِنَ يَزِيدُ بِنُمُعَاوِيَّةً ﴾

وهو ثالث خلفائهم ولما توفي يزيد بن معاوية بويم بالحلافة ولده معاوية في رابع عشر ربيع الاول من هذه السنة وكان شابا دينا فلم تكن ولايته غير ثلاثة أشهر وقيل أربعبن يوما ومات وعمره احدى وعشرون سنة وفي أواخر أيامه جمع الناس وقال قد ضمفت عن أمركم ولم أجد لكم مثل عمر بن الخطاب لاستخلفه ولامثل أهل الشورى فأتم أولى بأمركم فاختاروا من أحببتم ثم دخل منزله وتغيب فيه حتى مات وقيل انه أوصى أن يصلى بالناس الضحاك بن قيس حتى يقوم لهم خليفة

# ( ذكر البيعة لعبد الله بن الزبير )

ولمامات يزيد بن معاوية بايع الناس بمكة ابنالزبير وكان مروان بن الحكم بالمدينة فقصد المسير الى عبد الله بن الزبير ومبايعته ثم توجه مع من توجه من بني أمية الى الشام وقيل ان ابن الزبير كتب الى عامله بالمدينة ان لايترك بها من بني أمية أحدا ولوسار ابن الزبير مع الحصين الى الشام أو صامع بني أمية ومروان لاستقر أمره ولكن لا مرد لما قدره الله تعالى ولما بويع عبد الله بن الزبير بمكة كان عبيد الله بن زياد بالبصرة فهرب الى الشام وبايع أهل البصرة ابن الزبير واجتمعت له العراق والحجاز واليمن وبعث الى مصر فبايعه أهلها وبايع له في الشام سرا الضحاك بن قيس وبايع له بحمص النعمان بن بشير الانصارى وبايع له بقنسرين زفر بن الحارث الكلابي وكاديتم له الامر بالكلية وكان عد الله بن الزبير شجاعا كثير العبادة وكان بالشام في أيام ابن الزبير واجتمعت اليه بنو أمية وصار الناس رابع خلفائهم وقام مروان بالشام في أيام ابن الزبير واجتمعت اليه بنو أمية وصار الناس بالشام فرقين اليمانية معمروان والقيسية مع الضحاك بن قيس وهم يبايعون لابن الزبير وجرت مقاولات وأمور يطول شرحها

## ﴿ ذَكُرُ وَقِمَةً مُرْجُ رَاهُطُ ﴾

وآخر ذلك ان الفريقين التقوا بمرج راهط في غوطة دمشق وافتتلوا وكانت الكرة على الضحاك والقيسية وانهزموا أقبح هزيمة وقتل الضحاك بن قيس وقتل حمع كثير من

فرسان قيس ولما انهزمت قيس يوم المرج نادى منادى مروان بن الحكم ألا لايتبع أحد ودخل دمشق مروان ونزل في دار معاوية بن أبى سفيان واجتمع عليه الناس وتزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية لحوفه من خلا (ولما) انهزمت القيسية وقتل الضحاك و المغذلك أهل حمص وعليها النعمان بن بشير الانصارى خرج هاربا بامرأته وأهله فخرج أهل حمص وقتلوا النعمان بن بشير وردوا برأس النحمان وأهله الى حمص (ولما) بلغزفر بن الحارث وهو بتنسرين يدعو لابن الزبير خبر الهزيمة خرج من قنسرين وأتى قرقيسيا فغلب عليها واستوثق الشام لمروان بن الحكم ثم خرج الى حهة مصر و بعث قدامه عمر و بن سعيد ابن العاص فدخل مصر وطرد عامل ابن الزبير عنها و بايع لمروان بن الحكم أهلهاولما ملك مروان مصر رجع الى دمشق و خرجت سنة أربع وستين ومروان خليفة بالشام ومصر وابن الزبير خليفة في الحجاز والعراق واليمن (وفي هذه السنة) أعنى سنة أربع وستين هدم ابن الزبير الكعبة وكانت حيطانها قد مالت من ضرب المنجنيق فهدمهاو حفر أساسها وادخل الحجر فها واعادها على ماكانت عليه أولا (ثم دخلت سنة خمس وستين) أساسها وادخل الحجر فها واعادها على ماكانت عليه أولا (ثم دخلت سنة خمس وستين)

وتوفي الن حنقته أم خالد بن يزيد بن معاوية زوجته وصاحت مات فجأة وذلك لئلاث خلون من رمصان من هذه السنة أعنى سنة خمس وستين ودفن بدمشق وعمره ثلاث وستون سنة وكانت مدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يوما

### ۔ﷺ ذکر شئ من أخبارہ ﴿⊸

كان الني صلى الله عليه وسلم قد طرد أباء الحكم الى الطائف ولم يزل طريدا في أيام أبى مكر وعمر الى انرده عثمان كاذكر ناد ومر وان هو الذى قتل طاحة بسهم نشاب في حرب الجمل مكر أخبار عبد الملك كر

وهو خامس خلفائهم لما مات مروان بويع ابنه عبدالملك بن مروان في ثالث رمضان من هذه السنة أعنى سنة خمس وستين عقب موت مروان واستثبت له الامر بالشام ومصر وقيل الهلما أتنه الحلافة كان قاعدا والمصحف في حجره فأطبقه وقال هذا آخراامهد بك (ثم دخات سنة ست وستين)

## ذكر خروج المختار بن أبى عبيد الثقني

وفي هذه السنة خرج المختار بالكوفة طالباً بنار الحسين واجتمع اليه جمع كثير واستولى على الكوفة وبايمه الناس بها على كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدم أهل الببت وتجرد المختار لقتال قتلة الحسير وطاب شمر بن ذى الحوشن حتى ظفربه وقتله وبعث الى خولى

الاصبحى وهو صاحب رأس الحسين فاحتاط بداره وقتله واحرقه بالنار ثم قتل عمر ابن سعد بن أبى وقاص صاحب الحيش الذين قتلوا الحسين وهو الذى أمر أن يداس صدر الحسين وظهره بالحيل وقتل ابن عمر المذكور واسمه حفص وبعث برأسيها الى محمد بن الحنفية بالحجاز وذلك في ذى الحجة من هذه السنة ثم ان المختار اتخذكر سيا وادعى ان فيه سر وانه لهم مثل التابوت لبنى اسرائيل ولماسار المختار بالحنود لقتال عبيدالله ابن زياد خرج بالكرسي على بغل يحمله في القتال (ثم دخلت سنة سبع وستين) ابن زياد

وفي هذه السنة في المحرم أرسل المختار الجنود لقتال عبيد الله بن زيادوكان قد استولى على الموصل وقدم على الحيش أبراهيم بن الاشتر النخمي فاقتتلوا قتالاوانهزمت أصحاب ابن زياد وقتل عبيـــد الله بن زياد قتله ابراهم بن الاشتر في المعركة وأخذ رأسه واحرق جثته وغرق في الزاب من أصحاب ابن زياد المهزمين أكثر ممن قتل وبعث ابراهم برأس ابن زياد وبمدة رؤس معه الى المختار وانتقم الله للحسين بالمختار وان لم تكن نية المختار حميلة (وفي هذه السنة) أعنى سنة سبع وستين ولى ابن الزبيرأخاه مصعباالبصرة ثمسارمصعب الى البصرة بعدان طلب المهاب برآبي صفرة من خراسان فقدماليه بمال وعسكر كثير فسارا جميعا الى قتال المختار بالكو فةو جمع المختار جموعه والتقيا فتمت الهزيمة بعدقتال شديدعلي المختار وأسحابه وانحصر المختار في قصر الامارة بالكوفة ودخل مصعب الكوفة وحاصر المختار وما زال المختار يقاتل حتى قتل ثم نزل أصحـابه من القصر على حكم مصعب فقتامهم حميمهم وكانوا سبعة آلاف نفس وكان مقتل المختار في رمضان سنة سبيع وستين وعمره سبيع وستون سنة ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة سبع وستين للهجرة وقيل سنة احدى وسبعين وقيل سنة تسع وستبن وقبل سنة عمان وستين توقي بالكوفة أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين ابن عبدادة وكان يعرف الضحاك المذكور بالاحنف وهو الذي يضرب به المثل في الحلم وكان سيد قومه موصوفا بالمقلوالدهاء والعلم والحلم والذكاء أدرك عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يصحبه ووفد على عمر بن ألخطاب في أيام خلافته وكان من كبار التابعين وشهد مع على وقعة صفين ولم يشهد وقعة الجمل معأحد الفريقين والاحنف الماثل سممي بذلك لانه كان أحنف الرحل يطأ على جانها الوحشي وقدم الاحنف المذكور على مماوية في خلافته وحضر عنده في وجوه الناس فدخل رجل من أهل الشام وقام خطيبا وكان آخر كلامه ان لعن على بن أبي طالب فاطرق الناس وتبكلم الاحنف فقال ياأمير المؤمنين انهذا القائل لو يعلم ان رضاك في لعن المرساين للعنهم فانق الله ودع عنك عليا فقد لقي ربه وافرد في قبره وكان والله الميمونة نقيبته العظيمة مصيبته فقال معاوية ياأحنف لقد أغضيت العين على القذا فأيم الله لتصمدن المنبر ولتملنه طوعا أو كرها فقال الاحنف أو تمفيني فهو خبر لك فألج عليه مماوية فقال الاحنف أماو الله لا نصفنك في القول قال وما أنت قائل قال أحد الله باهو أهله وأصلى على رسوله وأقول أيها الناس ان أمير المؤمنين مماوية أمر في ان العن عليا الاوان عليا و مماوية اختلفا فاقتتلا وادعى كل منهما انه ممنعى عليه فاذا دعوت فأمنوا ثم أقول اللهم العن أنت و ملائكتك ورسلك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه والعن الفئه الباغية اللهم العن أنتو ملائكتك ورسلك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه والعن الفئه الباغية اللهم العن أمنوا رحمكم الله يامعاوية أقوله ولو كان فيه ذهاب روحى فقال مماوية اذن نعفيك من ذلك ولم يازمه به (ثم دخلت سنة ثمان وستين) فيها توفي عبد الله بن عباس بالطائف وكان محد ابن الحنفية مقيا بالطائف أيضاً فصلى على ابن عباس وأقام محمد ابن الحنفية بالطائف الى تعباس وأقام في الدين وعلمه قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال المهم فقهه في الدين وعلمه الكلمة والتأويل فيكان كذلك وكان يسمى الحبر لكثرة علومه (ثم دخلت سنة تسع وستين وما بعدها الى سنة احدى وسمين)

### ذكرمقتل مصعب بن الزبير

في هذه السنة أعنى سنه احدى وسبعين تجهز عبد الملك وسار الى العراق وتجهز مصعب لملتقاه واقتتل الجممان وكان أهل المراق قد كاتبوا عبد الملك وصاروا معه في الباطن فتحلوا عن مصعب وقاتل مصعب حتى قتل هو وولده وكان مقتل مصعب بدير الحائليق عند نهر دحيل وكان عمر مصعب ستا وثلاثين سنة وكان مقتله في جمادى الآخرة سنة احدى وسبمين وكان مصمب صديق عبد الملك بن مروان قبل خلافته وتزوج مصمب سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وجمع بينهما في عقد نكاحه ثم دخل عبد الملك الكوفة وبايعه الناس واستوثق له ملك المراقين (ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين) فيها جهز عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقني في حيش الى مكة لقثال عبد الله بن الزبير فسار الحجاج فيجمادي الاولى من هذه السنة ونزل الطائف وجرى بينه وبين أصحاب ابن الزبير حروب كانت الكرة فيها على أصحاب ابن الزبير وآخر الامر أنه حصر ابن الزبير بمكنة ورمي البيت الحرام بالمنجنيق ودام الحصار حتى خرجت هذه السنة ( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين) والحجاج محاصر لابن الزبير وأبي ابن الزبير أن يسلم نفسه وقاتل حتى قتل في جمادي الآخرة من هذه السنة بعد قتال سبعة أشهر وكان عمر ابن الزبير حين قتل نحو ثلاث وسبعين سنة وهو أول من ولد من المهاجرين بعد الهجرة وكانت مدة خلافته تسع سنيل لآنه بوينع له سنة أربيع وستين لما مات يزيد بن معاوية وكان عبد الله بن الزبير كثيرالعبادة مكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره وفي هذه السنة بعدمقتل ابن الزبير بويع لعبدالملك بالحجاز واليمن واجتمع الناس على طاعته (وفي هذه السنة) أعنى سنة ثلاثوسبعين توفي عبد الله بن عمر بن الحطاب رضى الله عنهما وكان موته بمد قتل ابن الزبير بثلاثه أشهر وعمره سبع وثمانون سنة (ثم دخلت سنة أربع وسبعين) فيها هدم الحجاج الكعبة واخرج الحجر عن البيت وبنى البيت على ماكان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك الى الآن واستمر الحجاج أميرا على الحجاز (ثم دخلت سنة خمس وسبعين) فيها أرسل عبد الملك الى الحجاج بولاية العراق فسار من المدينة الى الكوفة وخرج في أيام ولاية الحجاج العراق (شبيب) الحارجي وكثرت جموعه وجرى له مع الحجاج حروب كثيرة آخرها ان جموع شبيب تفرقت وتردى بهفرسه من فوق حسر وسقط شبيب في الماء وغرق وكذلك خرج على الحجاج عبد الرحمن جموعه وقويت شوكته وفي ذلك بقول بعض أصحابه

شطت نوى من داره بالأيوان ايوان كسرى ذى القرى والزنجان من عاشق أضحى بزابلستان ان ثقيفا منهم الكذابان \*

\* كذابها الماضى وكذاب ئان انا سمونا للكفور الفتان \* حتى طغى في الكفر بعد الإيمان بالسيد الغطريف عبد الرحمن سدار بجمع كالدبا من قحطان بحجفل حم شديد الاركان

\* فقال الحجاج ولى الشيطان يثبت لجمع مذحجوهمذان \* فانهم ساقوه كأس الديفان وملحقوه بقرى ابن مروان

ثم أمد عبد الملك الحجاج بالحيوش من الشام وآخر الأمر ان جوع عبد الرحمى تفرقت وانهزم ولحق بملك الترك وأرسل الحجاج يطابه من ملك الترك ويتهدده بالغزوان أخره فقبض ملك الترك على عبد الرحمى المذكور وعلى أربعين من أصحابه وبعث بهم الى الحجاج فلما نزل في مكان في الطريق التى عبد الرحمى نفسه من سطح فمات (ثم دحلت سنة ست وسبعين وما بعدها الى احدى وثمانين) فيها توفي أبو القاسم محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية (ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين) فيها توفي المهلب بن أبى صفرة الازدى وكان من الاجواد المشهور بى بالكرم والشهامة وكان الحجاج قدولى المهلب خراسان ومات المهلب بمرو الروذ واستخلف بعده ابنه يزيد بن المهلب ولمادنت من المهلب الوفاة احضر السهام لاولاده وقال أتمكسرونها متفرقة قالوا نعم قال هكذا المهلم وفي هذه السنة ) أعنى سنة اثنتين وثمانين توفي خالد بن يزيد بن معاوية وكان من المهدودين في بني أمية بالسخاء والفصاحة والعقل (ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين)

وفي منتصف شوال من هذه السنة توفي عبدالملك بن مروان و عمره ستونسنة وكانت مدة خلافته منذ قتل ابن الزبير واجتمعله الناس ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر تنقص سبع ليال وكان شديد البخر وكنى لذلك بابى الذبان وكان يلقب لبخله برشح الحجر وكان حازما عاقلا فقيماً عالماً وكان دينا فلما تولى الحلافة استهوته الدنيا فتغير عن ذلك وفيه يقول الحسن البصرى ماذا أقول في رجل الحجاج سيئة من سيئاته

## ۔ﷺ ذکر ولایة الولید بن عبدالملك ﷺ⊸

وهو سادس خلفائهم لما توفي عبد الملك بويع الوليد بالخلافة في منتصف شوال من هذه السنة أعنى سنة ست وتمانين بعهد من أبيه اليه وكان مغرما بالبناء واستو ثقت له الامو ر وفتحت فيأيامه الفتوحات الكثيرة من ذلك حزيرة الانداس وما وراء الهروولي الحجاج خراسان مع العراقين فتغلغل في بلاد الترك وتغلغل مسلمة بن عبد الملك في بلاد الروم ففتح وسبي وفتح محمدبن القاسم الثقفي بلاد الهند ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة ستوثمانين ولى الوليد ابن عمه عمر بن عبد العزيز المدينة فقدم اليها ونزل في دار حده مروان ودعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير بن الموام وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو بكر بن سالمان وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن الى بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد اللَّه بن عامر بن ربيمة وخارجة بن زيد فقال لهم عمر بن عسيد العزيز اريد ان لاأقطع أمرا الابرأ يكم فماعلمتموءمن تعدى عامل أو من ظلامة فعرفونى به فجزوه خبراً (ثم دخلت سنة سبع وثمانين وسنة ثمان وثمانين) فيها كتب الوليد الى عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزواج التمي صلى ـ الله عليه وسلم وان يدخل البيوت في المسجد بحيث تصير مساحة المسجد ماثتي ذراع في مائتي ذراع وازيضع أنمازالبيوت في بيت المال فأحابه أهل المدينة الىذلك وقدمت الفعلة والصناع منعند الوليد لعمارةالمسجد ومجرد لذلك عمر بنعبد العزيز (وفي هذه السنة) أيضاً أعنى سنة ثمان وثمانين أمر الوليد ببناء جامع دمشق فانفق عليه آموالا عظيمة مجل عن الوصف (ثم دخات سنة تسع ونمانين) ومابعدها حتى دخلت ( سنة ثلاث و تسعين ) فها عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة ( ثم دخاتسنة أربع وتسمين ) فهاقتل ــ الحجاج سميد بن حبير بسبب ان سميدا كان خلع الحجاج وصار مع عبد الرحن بن

الاشمن وكان سعيد بن جبر قد هرب من الحجاج وأقام في مكة فأرسل الحجاج بطلب جاعة من الوليد قد التحوّا الى مكة فكتب الوليد الى عامله على مكة وهو خالد بن عبد الله القسرى بأمره بارسال من يطلبه الحجاج وطلب الحجاج سعيد بن جبير وغيره فبعث بهم اليه فضرب عنق سعيد بن جبير وسعيد بن جبير المذكور كان من أعلام التابعين أخذ الملم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعنه روى القرآن أبو عمرو وقال أحمد بن حبيل قتل الحجاج سعيد بن جبير وماعلى وجه الارض أحد الا وهو مفتقر الى علمه (وفي هذه السنة) أعنى سنة أربع و تسمين توفي سعيد بن المسيب وكان من كبار التابعين وفقهائهم (وفيها) وقبل في سنة خمس وتسمين توفي على بن الحسن بن على بن أبي طالب الفراش وكان كثير العبادة ولهذا قبل له زين العابدين وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيم وعمره عمان وحسون سنة (ثم دخلت سنة خمس وتسمين) فيها توفي الحجاج بن يوسف الثقني والى العبر اقبن و خراسان وعمره أربع وخمسون سنة وكان الحجاج بن يوسف الثقني عشر بن سنة وكان الحجاج أخفش رقيق الصوت في غاية الفصاحة قبل أنه أحصى من حملة الذين قتلهم الحجاج فكانوا مائة ألف وعشرين ألفاً (ثم دخلت سنة ست وتسمين)

وفي جادى الآخرة من هذه السنة أعنى سدنة ست وتسعبن وفي الوليد بن عبد الملك ابن مروان وكانت مدة خلافته تسع سنين وسبعة أشهر وكانت وفاته بديرمروان ودفن بدمشق طارج الباب الصغير وصلى عليه ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكان عمره المتين وأربعيز سنة وستة أشهر وكان سائل الانف جدا وكان له من الولد عابية عشر ابناوهو الذى بنى مسجد دمشق واحتمل له السناع من بلادالروم ومن سائر بلاد الاسلام وكان في جانب الجامع كنيسة قد سلمت للنصارى بسبب انها في نصف البلد الذى أخذ بالصلح وكانت تعرف بكنيسة ماريحنا فهدمها الوليد وأدخلها في الجامع وكان الوليد لحانا دخل عليه اعرابي يشكو صهرا له فقال له الوليد ماشانك بفتح البون فقال الاعرابي أعو ذبالله من الشدين فقول ماشأنك بضم النون فقال الاعرابي عبد الملك أمير المؤمنين يقول ماشأنك بضم النون فقال الاعرابي خصمه وكان أبوه عبد الملك أمير المؤمنيين يقول من ختنب بالضم فقال أريد ذا فقال سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنيين يقول من ختنبك بالضم فقال لا تصلح للولاية على العرب وأنت تلحن وجعله في بيت وجعل معه من يعلمه الاعراب فيكث الوليد كذلك مدة ثم خرج وهو أجهل مما دخل

#### ذكر أخبار سلمان بن عبد الملك بن مروان

وهو سابعهم بويع بالحلافة لما مات أخوه الوليد في جادى الآخرة من هذه السنة أعنى سنة ست و تسعين وكان سليمان لما مات الوليد في مدينة الرملة فلما وصل اليه الخبر بعد سبعة أيام سار الى دمشق و دخلها وأحسن السيرة و رد المظالم واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز و زيرا (وفي هذه السنة) غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم (ثم دخلت سنة سبع و تسعين وسنة ثمان و تسمين) فيها خرج سليمان بن عبد الملك بالحيوش لغزو قسطنطينية و نزل بمرج دابق و سيرأخاه مسلمة الى قسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها فشتى مسلمة على قسطنطينية و زرع الناس بها الزرع وأكاوه واقام مسلمة قاهرا لاهل قسطنطينية حتى جاءه الحبر بموت سليمان (وفيها) أعنى سنة نمان و تسمين فتح يزيد ابن المهلب بن أبى صفرة الوالى على خراسان من قبل سليمان بن عبد الملك جرجان وطبرستان (ثم دخلت سنة تسع وتسمين)

#### ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك

وفي هذه السنة أعنى سنة تسع وتسعيل توفي سليمان بن عبد الملك في صفر وكانت مدة خلافته سنتين ونمانية أشهر وعمره خمس وأربعون سنة ومات بدابق من أرض قنسرين مرابطا وأخوه مسلمة منازل قسطنطينية وكانسليمان طويلا أسمر حميل الصورة وكان به عرج وكان حسن السيرة وكان مغر مابالنساء كثير الاكل حج مرة وكان الحرفي الحجاز اذ ذاك شديدا فتو جه إلى الطائف طلبا للبرودة وأتى برمان فأكل سبعين رمانة ثم أتى بجدى وست دجاجات فأكلها ثم أتى بزبيب من زبيب الطائف فأكل منه كثيرا ونعس فنام ثمانتيه فأتوا بالغداء فأكل على عادته وقيلكان سبب موته انهأناه نصراني وهو ازل على دابق بزنيباين مملوأين تينا وبيضا فأمر من يقشرله البيض وجعل يأكل سيضة وتينة حق أتى على الزنيلين ثم أتوه بمخ وسكر فأكله فأتخم ومرض ومات وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ودفن وكان شديد الغيرة أمر بخصى المختين الذين كانوا بالمدينة فحصاهم عامله على المدينة وهوأبو بكر بن محمد بن عمرو الانصارى

ذكر أخبار عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

وهو نا من خلفائهم وأم عمر بن عبد العزيز بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وأوصى اليه بالحلافة سليمان بن عبد العزيز بالحلافة في صفر من هذه السنة أعنى سنة تسع وتسعين بعد موت سليمان

## ﴿ فَكُرُ ابطالُ عَمْرُ بِنَ عَبِدَ الْعَزُ نُو سَبِ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ عَلَى الْمُنَابِرِ ﴾

كان خلفاء بنى أمية يسبون عليا رضى الله عنه من سنة احدى وأربعين وهى السنة التى خلع الحسن فيها نفسه من الحلافة الى أول سنة تسع وتسعين آخر أيام سليمان بن عبد الملك فلما ولى عمر أبطل ذلك وكتب الى نوابه بإبطاله ولما خطب يوم الجمعة أبدل السب في آخر الخطبة بقراءة قوله تعالى \* ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون \* فلم يسب على القربى وينهى عن الفحشاء على قراءة هذه الآية ومدحه كثير بن عبدالرحن الحزاعي فقال بعد ذلك واستمرت الحطباء على قراءة هذه الآية ومدحه كثير بن عبدالرحن الحزاعي فقال

وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تتبع سجية مجرم وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فاضحي راضياكل مسلم (ثم دخلت سنة مائة وسنة احدى ومائة)

## \* ( ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه )\*

وفي هذه السنة أعنى سنة احدى ومائة توفي عمر بن عبد العزيز لحمس بقين من رجب يوم الجمعة بخناصرة ودفل بدير سمعان وقيل توفي بدير سمعان ودفل به قال القاضى جمال الدين بن واصل مؤلف التاريخ المنقول هذا الكلام منه والظاهر عندى ان دير سمعان هو المعروف الآن بدير النقيرة من عمل معرة النعمان وان قبره هو هذا المشهور وكان موته بالسم عند أكثر أهل النقل فان بني أمية علموا اته ان امتدت أيامه اخرج الامر من أيديهم وانه لا يعهده بعده الالمن يصلح للامر فعاجلوه وما أمهلوه وكان مولده بمصر على ماقيل سنة احدى وستين وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وكان عمره أربعين سنة وأسهرا وكان في وحهه شجة من رمح دابة وهو غلام ولهذا كان يدعى بالاشج وكان متحريا سيرة الخلفاء الراشدين

\*(اخبار يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص)\*

ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو تاسعهم وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بويع بالحلافة لما مات عمر بن عبد العزيز في رجب سنة احدى ومائة بعهد من سليمان بن عبد الملك اليه بعد عمر ( وفي أيام يزيد بن عبد الملك ) خرج يزيد بن المهلب بن أبى صفرة واجتمع اليه جمع وأرسل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة فقاتله وقتل يزيد بن المهلب وجميع آل المهلب بن أبى صفرة وكانوامشهو رين بالكرم والشجاعة وفيهم يقول الشاعر

نزلت على آل المهلب شاتيا غريباً عن الاوطان في زمن الحل

قما زال بى احسامهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهــلى (ثم دخلت سنة اثنتين ومائة توفي عبيد الله بن عبد الله ابن عتبــة بن مســمود أحد الفقهاء السـبعة بالمدينة وعبيــد الله المذكور هو ابن أخى عبد الله بن مسعود الصحابى وهؤلاء الفقهاء السبعة هم الذين انتشرعنهم الفقه والفتيا وقد نظم بنض الفضلاء أسماءهم فقال

أَلا كُلُّ مِن لا يقتدى بائمة فقسمته ضيرى عن الحق خارجه في الله عروة قاسم سعيد سليمان أبوبكر خارجه

وانذكرهم على تركيبهم في النظم ( فأو لهم عبيد الله ) المذكور وكان من أعلام التابعين ولقي خلقًا كثيرًا من الصحابة (الثاني عروة) بن الزبير بنالعوام بن خويلد القرشي أبوهأحد العشرة المشامود لهم بالجنسة وأم عروة استماء بنت أبى بكر وهبي ذات النطاقين وهو شــقيق عبـــدالله بن الزبير الذي تولى الخــلافة وتوفي عروة المذكور في ســنة ثلاث وتسعب للهجرة وقيسل أربع وتسامين وكان مولده سانة اثنتين وعشرين (الثالث قاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق وكان من أفضل أهل زمانه وأبوه محمد بن ابی بكر الذي قتل عصر على ماشرحناه (الرابيع سعيد) بن المسيب بن حزن بن ابي وهب القرشي جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وتوفي في سنة احدى وفيل|ثنتين وقبل ثلاث وقيل|ربيعوفيل خمس وتسمين ( الخامس سلیمان ) ابن یسار مولی میمونهٔ زوج النبی صلی الله علیه وسلم روی عن ابن عباس وعن أبي هريرة وأم سلمة وتوفي في سنة سيعمائة وقبل غير ذلك وعمره ثلاث وسنعون سنة (السادس أبو بكر ) بن عبـــد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي وكنيته أسمه كان من سادات التابعين وسمى راهب قريش وجده الحارث هو أخو أبى جهل بن هشام وتوفى أبو بكر المذكور في سنة أربع وتسمين للهجرة وولد في خلافة عمر بن الخطاب ﴿ السابِع خارجة ﴾ ابن زيد بن ثابت الانصارىوأبوه زيد ا بن أبات من اكابر الصحابة الذي قال رسول الله صلى الله عليه و ــلم في حقه أفرضنكم. زيد وتوفي خارجة المذكور في سنة تسع وتسعين للهجرة وقيل سنة مانة بالمدينة وادرك زمن عثمان بن عفان فهؤلاء السبعة هم المعروفون بفقهاء المدينة السبعة وانتشرت عنهم الفتيا والفقه وكان فيزمانهم من هو في طبقتهم في الفضيلة ولم يذكر معهم مثل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره وتوفي سالم المذكور فيسنة ستومائة وقيلغيرذلك وكان ذكرناهم جملة لانه أقرب للضبط ﴿ ثم دخلتسنة ثلاث وسنة أربع وسنة خمس ومائة ﴾

#### ⊸ﷺ ذکر وفاۃ یزید بن عبد الملك ﷺ⊸

وفيها أعنى سنة خمس ومائة لحمس بقين من شعبان توفي يزيد بن عبد الملك و عمره أربعون سنة وقيل غير ذلك و كانت مدة خلافته أربع سنين وشهرا و كان يزيد المذكور قد عهد بالحلافة الى أخيه هشام ثم من بعده الى ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك و كان يزيد صاحب لهو و طرب و هو صاحب حبابة و سلامة القس و كان مغرا بهما جدا و ماتت حبابة فات بعدها بسبعة عشر يوما و أغاسميت سلامة القس لان عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار كان يسمى القس المبادته و كان فقها فمر بمزل أستاذ سلامة فسمع غناءها فهويها و هويته و اجتمعا فقالت له سلامة انى أحبك فقال وأنا أيضاً وقالت و اشتهى ان أقبلك قال وأنا أيضاً فقالت له مايمنعك قال تقوى الله وقام و انصرف عنها فسميت سلامة القس بسبب عبد الرحمن المذكور

# \*(أخبار هشام بن عبد الملك )\*

وهو عاشرهم وكانعمره لما ولى الخلافة أربعا وثلاثين سنة وأشهرا وكان هشام بالرصافة لما مات يزيد بن عبدالملك في دويرة له صغيرة فجاءته الحلافة على البريد فركب من الرصافة وسار الى دمشق (نم دخلت سينة ست ومائة وما بعدها حتى دخلت عشر ومائة) فها توفي الامام المشهور الحسن بن أبي الحسسن البصري وكان مولده في خلافة عمر بن الخطاب وهو من أكابر التابعين (وفها) توفي محمد بن سـيرين وكان أبوه سيرين عبداً لانس بن مالك فكاتبه أنس على مال وحمله سيرين وعتق وكان من سي خالد بن الوليد وروى محمد بن سيرين المذكور عن حماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم وكان من كبار التابعين وله اليد الطولى في تعبير الرؤيا (ثم دخلت سے: آ احدی عشرة ومائة ودخلت سنة أناتی عثیرة ومائة وما بعدها حتى دخلت سنةستعشرة ومائة) فيها توفيالباقر محمدبن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب المقدمذكر. وقيل كانت وفاته سنة أربع عشرة وقيل سنة سبع عشرة وقيل سنةثماني عشرة ومائة وكان عمرااباقي المذكور ثلاثاوسبعينسنةوأوصي أن يكفن بقميصه الذيكان يصلى فيه وقيل لهالبافر التبقره في العلم أي توسَّعه فيه وولد الباقر المذكور في سنة سبع وخمسين وكان عمر ملاقتل حدوالحسين ثلاث سنين وتوفي بالحميمة من الشراة ونقل ودفن بالبقيع ( ثم دخات سنة سبع عشرة ومائة ) فيها أعنى في سنة سبع عشرة وقيل سنة عشرينومائة توفي نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب أصابه عبــد الله في بعض غزواته وكان نافع من كبار التابعين سمع مولاه عبد الله وأبا سميد الحدري وروى عن نافع الزهريومالك ابن أنس وأهل الحديث يقولون رواية الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر

سلسلة الذهب لحيلالة كل واحد من هؤلاء الرواة (ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة وسنة تسع عشرة ومائة) فيها غزا المسلمون بلاد الترك فانتصروا وغنموا شيئاً كثيراوقتلوا من الاتراك مقتلة عظيمة وقتلوا خاقان ملك الترك وكان المتولى لحرب الترك أسدين عبد الله القسرى ( نم دخلت سنة عشرين ومائة ) فيها توفي أبو سعيد عبد الله بن كثير أحد القدراء السبعة (ثم دخلت سنة احدى وغشرين ومائة) فيها غزا مروان بن محمد بن مروان وكان على الحزيرة وأرمينية بلاد صاحب السرير فاجاب صاحب السرير الى الجزية في كل سنة سبعين ألف رأس يؤديها ( وفيها ) غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الرومفافتتح حصونا وغم ( وفيها ) غزا نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر وقتل ملك الترك ثم مضي الى فرغانًا فسي بها سبيا كثيراً ( وفيها ) أعني سنة احدى وعشرين وقيل اثنتين وعشرين ومائة خرج زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم بالكوفة ودعا الي نفسه وبايعه حمع كثير وكان الوالي على الكوفة من قبل هشام يوسف بن عمر الثقفي ا فجمع المسكر وقاتل زيدا فاصاب زيدا سهم في جبهته فاذخل بعضالدور ونزعوا السهممن جهته ثم مات و لما علم يوسف بن عمر بمقتله تطلبه حتى دل عليه واستخرجه وصلب جثته وبعث برأسه الى هشام بن عبد الملك فامن بنصب الرأس بدمشق ولم تزل جثته مصلوبة حتى مات هشام وولى الوليد فامر بحرق جتته فاحرقت وكان عمر زيد لما قتـــل اثنتين واربِمين سنة ( ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة ) فيها توفي اياس بن معاوية بن قرة المزنى المشهور بالفراسة والذكاء وكان ولى قضاء البصرة في أيام عمر بن عبدالعزيز (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة وسنة أربع وعشرين ومائة) فيها وقبل غير ذلك توفي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد لله بن شهاب القرشي وعمره ثلاث وسبعون سنة الممسروف بالزهري بضم الزاي المنقوطة وسكون الهاء وبعدها راء هذه النسبة الى زهرة ابنَ كلاب بن مرة وكان الزهري المذكور من اعلام التابعين رأى عشرة من أصحابالني وروى عن الزهري المذكور حماعة من الائمة مثل مالك وسفيان الثوري وغيرهما وكان الزهرى اذا جلس في بيته وضع كتبه حوله مشتغلا بها عن كل أحد فقالت لهزوجتهو الله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضراير ( ثم دخلت سنة خدس وعشرين ومائة)

## \*( ذكر وفاة هشام)\*

 فاستماروا له من الجبيران قمقما لتسخبن الماء ودفن بالرصافة وكان أحول بين الحول وخلف عدة بنين منهم معاوية أبو عبد الرحمن الذى دخل الاندلس وملكها لما زالملك بني أمية وكان هشام حازما سديد الرأى غزير العقل عالما بالسياسة واختار هشام الرصافة وبناها واليه تنسب فيقال رصافة هشام وكانت مدينة روميسة ثم خرجت وهي صحيحة الهواء وانما اختارها لان خلفاء بني أمية كانوا يهربون من الطاعون وينزلون البرية فاقام هشام بالرصافة وهي في تربة صحيحة وابتني بها قصيرين وكان بها دير معروف

## \*(ذكر أخبار الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان )\*

وهو حادى عشر خلفاء بنى أمية لما مات هشام نفذت الكتب الى الوليد وكان الوليدمقيا في البرية بالازرق خوفا من هشام وكان الوليد وأصحابه في ذلك الموضع فيأسوإ حالولما اشتد به الضيق أتاه الفرج بموت هشام وكانت البيعة للوليد يوم الاربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر من هذه السنة أعنى سنة خمس وعشرين ومائة وعكف الوليد على شرب الحمر وسماع العناء ومعاشرة النساء وزاد الناس في أعطيتهم عشرات ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة أخرى ولم يقل في شيء سئله لا انتهى النقل من تاريخ القاضي جمال الدين بن واصل وابتدأت من هنا من تاريخ ابن الاثير الكامل وفي هذه السنة أعنى سنة خمس وعشرين ومائة توفي القاسم بن أبى برة وهو من المشهورين بالقراءة (ثم دخات سنة ست وعشرين ومائة) فيها سلم الوليد بن يزيد بن عبد الله القسرى الى بوسف بن عمر عامله على العراق فعذبه وقتله

## (ذكر قتل الوليد بنيزيدبن عبدالملك)

في هذه السنة قتل الوليد قتله يريد بن الوليد بن عبد الملك الذي يقال له يزيد الناقص وكان مقتله في جمادي الآخر قسنه ست وعشرين ومائة بسبب كثرة مجونه ولهوه وشربه الخمر ومنادمة الفساق فنقل دلك على الرعية والجند وآذى ابني عميه هشام والوليد فرموه بالكفر وغشيان أمهات أولاد أبيه ودعا يزيد الى نفسه واجتمعت عليه اليمانية ونهاه أخوه العباس بن الوليد بن عبد الملك عن ذلك وتهدده فأخنى يزيد الاس عن أخيه وكان يزيد الهيمانيات لوخم دمشق فلما اجتمع له أمره قصد دمشق متخفيا في سبعة نفر وكان بينه وبينها مسيرة أربعة أيام و نزل بجرود على مرحلة من دمشق ثم دخل دمشق ليلاوقد بايع له أكثر أهلها وكان عامل الوليد على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج وجاء الوباء بدمشق في حمد بن الحجاج وجاء الوباء بدمشق في حمد بن الحجاج وجاء وغيرهم وأرسل الى قطنا مائتي فارس فاخذوا عبد الملك المذكور عامل الوليد على دمشق بالامان ثم جهزيزيد جيشا الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ومقدمهم عبد العزيز بن بالامان ثم جهزيزيد حيشا الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ومقدمهم عبد العزيز بن

الحجاج بن عبد الملك ولما ظهر يزيد بن الوليد بدمشق سار بعض موالى الوليد اليه وأعلمه وهو بالاغذف من عمان فسار الوليد حتى أتى البحرة الى قصر النعمان بن بشير ونازله عبد العزيز وجرى بينه وبين الوليد قتال كثير وقصد العباس بن الوليد بن عبد الملك أخوه يزيد المذكور اللحوق بالوليد ونصرته على أخيه فارسل عبد العزيز منصور ابن جمهور الى العباس فأخدة قهرا واتى به الى عبد العزيز فقال له بايع لاخيك فبايع ونصب عبد العزيز راية وقال هذه راية العباس قد بايع لامير المؤمنين يزيد فتفرق انناس عن الوليد فرك الوليد بمن بقى معه وقاتل قتالا شديدا تم الهزم عنه أصحابه فدخل القصر و أغلقه وحاصروه و دخلوا اليه وقتلوه واحزوا رأسه وسيرودالى يزيد بن الوليد فسجد يزيد شكرا للهووضع الرأس على رمح وطيف به في دمشق وكان فتله لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة وقبل غير ذلك وكان الوليد من فتيان بني أمية وظرفائهم منهمكا في اللهو والشرب وسماع الغناء

## - ﴿ ذَكُرُ أَخْبَارُ يُزْيِدُ بِنَ الوَّ لَيْدُ بِنَ عَبْدُ الْمَاكُ ﴿ وَ

وهو ثاني عشر خلفائهم استقر يزيد الناقص في الخلافة لليلتين بقيتًا من جمادي الآخرة سنة ست وعشرين وماثه وسمى يزيد النافص لأله نقص الناس العشرات التيزادهاالوايد وقررهم على ماكانوا عليه آيام هشام ولما قتل الوابيد وتولى يزبد الحلافة خالفه أهل حمص وهجموا دار آخيه العباس بحمص ونهبوا مابها وسابوا حرمهوأجمعوا على المسير الى دمشق لحرب يزيد فأرسل اليهم يزيد عسكرا والتقوا قرب ثنية العقاب فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم أهلحمص واستولى عليها يزيد وأخذ البيعة عليهمثم اجتمعأهل فلسطين فوثموا على عامل يزبد فأخرجوه من فلسطين واحضروا يزيد بن سليمان بن عبدالملك فجعلوه عليهم ودعا الناس الى قتال يزيد الناقص فأجابوه الى ذلك وبلغ يزيد ذلك فأرسل اليهم حيشاً مع سلمان بن هشام بن عبد الملك ووعد كبراء فلسطين ومناهم فتخاذلواعن صاحبهم فلما قرب منهم الحبيش تفرقو اوقدم حبيش سلمان في أثر يزيد بن سلمان بن عبد الملك فنهبوه وسار سليمان بن هشام بن عبد الملك حتى نزل طبرية وأخذ البيعة بها ليزيد الناقص ثم سار حتى نزل الرملة وأخذ البيعة على أهلها أيضاً للمذكور ثم ان يزيدعـــزل يوسف بن عمر عن العراق واستعمل عليه منصور بن جهور وضم اليه معالعراق خراسان فامتنع نصر بن سيار في خراسان ولم يجب الى ذلك ثم عزل يزيد بن الولمد منصور بن جمهور عن العراق وولاها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (وفي هذه السنة ) أعنى سنة ست وعشرين ومائة اظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد بن الوليد

#### \*(ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الماك)\*

(وفي هذه السنة) توفي يزيد النائص المذكور لعشر بقين من ذى الحجة وكانت حلافته خمسة أشهر واثنى عشر يوما وكان موته بدمشق وكان عمر دستا وأر بعين سنة وقيل ثلاثون سنة وقيل غير ذلك وكان اسمر طويلا صغير الرأس جميلا ولما مات يزيد بن الوليد قام بالامن بعده ( ابراهيم ) أخوه وهو ثالث عشير خلفائهم غير انه لم يتم له الامن وكان يسلم عليه بالخلافة تارة وتارة بالامارة فحكث أربعة أشهر وقيل سبعين يوما ( وفيها ) توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ( وفيها ) توفي أبو جمرة صاحب ابن عباس حمرة بالحيم والراء المهملة (ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة ) فيها سار مروان ابن محمد بن من وان بن الحكم أمير ديار الحزيرة المي الشام لحلع ابراهيم بن الوليد ولما وصل المي قنسرين اتفق معه أهلها وساروا معه ولما وصل مروان الى حمص بايعه أهلها وساروا معه أيضاً ولما قرب مروان من دمشق بعث ابراهيم الى قتاله الحبود مع سليمان وساروا معه أيضاً ولما قرب مروان من دمشق بعث ابراهيم والمزم عسكر ابراهيم ووقع ابن هشام بن عبد الملك وكانت عديهم مائة وعشرين ألفا وعدة عسكر مروان بن محمد القتل فيهم والاسر وهرب سليمان فيمن هرب الى دمشق واجتموا مع ابراهيم وقتلوا ابني الوليدبن يزيد وكانا في السجن ثم هرب ابراهيم واختنى ونهب سايمان بن هشام بين المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق المناهيم واختنى ونهب سايمان بن هشام بيت المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق

# \*(ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم)\*

وهو رابع عشرخافاء بني أمية وآخرهم (وفي هذه السنة) أعنى سنة سبع وعشرين ومائة بويع لمروان المذكور في دمشق بالخلافة ولما استقر له الامر رجع الى منزله بحران وأرسل ابراهيم المخلوع ابن الوليد وسايمان بن هشام فطلبا من مروان الامان فامنهما فقدم عليه ومع سليمان اخونه وأهل بيته فبايعوا مروان بن محمد (وفي هذه السنة) عصى أهل محمس على مروان فسار مروان من حران الى حمس وقد سد أهاما أبوابها فاحدق بالمدينة ثم فتحوا له الابواب وأظهر واطاعته ثم وقع بينهم قتال فقتل من أهل حمص مقتلة وهدم بعض سورها وصاب جماعة من أهلها ولما فتح حمص جاءه الخبر بخلاف أهل الغوطة وانهم ولوا عليهم يزيد بن خالد القسرى وانهم قد حصروا دمشق فارسل مروان عشرة آلاف فارس مع أبى الورد بن الكوثر وعمرو بن العسباح وساروا من حمص ولما وصلوا الى فارس مع أبى الورد بن الكوثر وعمرو بن العسباح وساروا من حمص ولما وصلوا الى قرب ممسولما وسلوا الى أبى الورد بن بالبلد عليهم أييناً فانهزم أهل الغوطة وخرج من بالبلد عليهم أييناً فانهزم أهل الغوطة وخرج من بالبلد عليهم أييناً فانهزم أهل الغوطة وتمهم ونه بناه بن نعم فكتب مروان الى أبى الورديا مروان بالمسير اليه فسار اليه وهزمه على طبرية ثم نابت بن نعم فكتب مروان الى أبى الورديا مره بالمسير اليه فسار اليه وهزمه على طبرية ثم نابت بن نعم فكتب مروان الى أبى الورديا مره بالمسير اليه فسار اليه وهزمه على طبرية ثم

اقتتلوا على فلسطين فانهزم ثابت بن نعيم وتفرق أصحابه وأثر ثلائة من أولاده فبعث بهم أبو الورد الى مروان وأعلمه بالنصر ثم سار مروان بن محمد الى قرقيسيا نخلعه سليمان ابن هشام بن عبد الملك واجتمع اليه من أهل الشام سبعون ألفا وعسكر بقنسرين وسار اليه مروان من قرقيسيا والتقوا بأرض قنسرين وجرى بينهم قتال شديدتم انهزم سليمان ابن هشام وعسكره واتبعهم خيل مروان يقتلون ويأسرون فكانت القتلى من عسكر سليمان تزيد على ثلاثين الفائم ان سليمان وصل الى خص واجتمع اليه أهاما و بقية المنهز مين فسار اليهم مروان وهز مهم ثانية وهرب سليمان الى تدمر وعصى أهل حمص فحاصرهم مروان مدة طويلة ثم طلبوا الامان وسلموا الى مروان من كان عليهم من الولاة من جهة سليمان فاجابهم الى دلك و آمنهم ( وفيها ) مات عبد الله بن احجق مولى الحضرمي من حلفاء عبد واسع الازدى الزاهد ( وفيها ) مات عبد الله بن احجق مولى الحضرمي من حلفاء عبد شمس وكنيته أبو بحر وكان اماما في النحو واللغة وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه الى اللحن فهجاه الفرزدق بقوله

ولو كان عبد الله مولى هجوته ولـكن عبد الله مولى مواليا فقال له عبد الله وقد لحنت أيضاً في قولك مولى مواليا بل ينبغي أن تقول مولى موالى (ثم دخلت سنه آنمان وعشر بن ومائة )فيهاأر سل مروان بن محمديزيد بن هبيرة الى العراق لقتال من به من الخوارج وكان بخراسان نصر بن سيار والفتنة بها قائمة بسبب دعاة بني العباس (وفيها) مات عاصم بن أبي النجود - صاحب القراة والنجود الحُمارة الوحشية ( ثم دخلت سنة تسمع وعشرين ومائة ) فيها ظهرت دعوة بني العباس بخراسان وكان يختلف ابو مسلم الخراساني من خراسان الى ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وكان يسمى ابراهيم الامام ومنه الى خراسان ليستعلم منه ابراهيم الاحوال فلما كانت هذه السنة استدعى ابراهيم أبا مسلم من خراسان فسار اليه ثم أرسل اليه ابراهيم أن ابعث الى بما معك من المال مع قحطابة وارجع الى أمرك من حيث وافاك كتابى ووافاء الكتاب بقومس فامتثل أبو مسلم ذلك وأرسل مامعه الى ابراهيم مع قحطبة ورجع أبومسلم الى خراسان فلما وصل الى مرو أظهر الدعوة لبني العباس فاجابه الناس وأرسل الى بلادُ خراسان باظهار ذلك وذلك بعد أن كان قد سعى في ذلك سرا مدة طويلة ووافقه الناس في الباطن وأظهروا ذلك في هذهالسنة وجرى بين أبي مسلموبين نصر بن سيار أميرخراسان من جهة بني أمية مكاتبات ومراسلات يطول شرحها ثم حرى بينهما قتال فقتل أبو مسلم بعض عمال نصر بن سيار على بعض بلاد خراسان واستولى على مابايديهم وكان أبو مسلم-من أهل خطرنيه من سواد الكوفة وكان قهرمانا لا دريس بن معقل العجلي ثم صارالي أن ولاه محمد بن على بن عبد الله بن عباس الامر في استدعاء الناس في الباطن ثم مات محمد فولاه ابنه ابراهيم الامام بن محمد ذلك ثم الائمة من ولدمحمد ولما قوى أبو مسلم على نصر بن سيار ورأى نصر أن أمر أبى مسلم كلما جاء في قوة كتب الى مروان بن محمد يملمه بالحال وانه يدعو إلى ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس و كتب أبيات شعر وهي أب يحمد بن على بن عبد الله بن عباس و كتب أبيات شعر وهي أب يحمد بن على بن عبد الله بن عباس و كتب أبيات شعر وهي أب يحمد بن على بن عبد الله بن عباس و كتب أبيات شعر وهي المحمد بن على بن عبد الله بن عباس و كتب أبيات شعر وهي المحمد بن على بن عبد الله بن عب

آرى تحت الرماد وميض نار وأوشك أن تكون لها ضرام فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فقلت من التعجب ليت شعرى أأيقاظ أميــة أم نيـــام

وكان مقام أبراهيم الامام وأهله بالشراة من الشام بقرية يقال لها الحميمة والحميمة بضمالحاء المهمــلة ومهم مفتوحة وياء مثناة من تحتها ساكنة ثم ميم وهاء وهي عن الشوبك أقل من مسيرة نوم بينها وبين الشو بكوادى موسى وهي من الشو بك قبلة بغرب وتلك البقعة التي هي من الشوبك الى جهة الغرب والقبلة يقال لهاالشراة ولما بلغ مروان الحال أرسل الى عامله بالبلقاءأن يسيراليه ابراهيم بنمحمدا لمذكو رفشده وثاقاو بعث به اليه فاخذهمر وان وحبسه فيحران حتى مات ابراهيم في حبسه وكان مولده في سنة اثنتين ونمانين (ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة ) في هذه السنة دخل أبو مســـلم مدينة مرو ونزل في قصر الامارة في ربيـع الاخر وهرب نصر بن سيار من مرو ثم وصل قحطبة من عند الامام ابراهيم بن محمد الى أبي مسلم ومعه لواء كان قد عقده له ابراهيم فجمل أبو مسلم قحطبة في مقدمته وجمل اليه العزل والاستعمال وكتب إلى الجنود بذلك ( وفيها ) أعنى سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة ست وثلاثين توفي ربيعة الراى بن فروج فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة وعنه أخذ العلم الامام مالك (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائة) فيها مات نصر بن سيار بساوة قرب الرى وكان عمره خمسا وثمانين سنة ﴿ وَفَيْهَا ﴾ أيضاً توفي أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال المعتزلي وكان مولده سنة ثمانين للهجرة وكان يشتغل على الحسن البصريثم اعتزل عنهو خالفه في قوله في أصحاب الكيائر من المسلمين أنهم ليسوا مؤمنين ولا كافرين بل لهم منزلة بين المنزلتين فسمي وأصحابه معتزلة وكان واصل المذكور يانغ بالراء ويتجنب اللفظ بالراء في كلامه حتى ذكر ذلك في الاشعار فنه في المدبح نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لنغة الراء

ولم يكن واصل بن عطاء غزالاً واعا كان يلازم الغزالبن ليهـرف المتعففات من النساء فيحمل صدقته لهن ( وفيها ) أعنى سنة احدى وثلاثين ومائه توفي بالبصرة مالك بن دينار من موالى بنى اسامه بن ثور القرشي العالم الناسك الزاهد المشهور وما أحسن ما ورى باسم مالك المذكور واسم أبيه دينار بعض الشعراء في ملك اقتتل مع أعدائه وانتصر عليهم

وأسر الرجال وفرق الاموال فقال

اعتقت من أموالهم ما استعبدوا وملكت رقهم وهم أحرار حتى غدا من كان منهم مالكا متمنيا لو أنه دينار

( ثم دخلت شنه اثنتين و ثلاثين و مائه ) في هذه السنه "سار قحطيه" في جيش كثيف عن خراسان طالباً يزيد بن هبيرة أمير العراق من حهة مروان آخر خلفاء بني أمية وسار حتى قطع الفرات والتقيا فالهزمابن هبيرة وعدم قحطبه فقيل غرق وقيل وجد مقولا وقام بالاس بعده ابنه الحسن بن قحطبة ( وفي هذه السنة ) بويع أبو العباس السفاح واسمه عبد الله ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بالخلافة في ربيع الأول وقيل في ربيع الآخر بالكوفة بعد مسيره من الحميمة وكان سبب مسيره من الحميمــة وكان مقامه بها ان ابراهيم الامام لماأمسكه مروان نعى نفسه ألى أهل بيته وأمرهم بالمسير الى أهل الكوفة مع أخيه أبي العباس السفاح وبالسمع له والطاعة وأوصى ابراهيم الامام بالحلافة الى أخيه السفاح وسارأ بو العياس السفاح بأهل بيته منهم أخوءأ بو جمفر المنصور وغيره الىالكوفة فقدم اليهافي صفر واستخفى الى شهر ربيع الاول فظهر وسلم عليه الناسبالخلافه وعزوه في أخيه ابراهيم الامام ودخل دار الامارة بالكوفة صبيح يوم الحممة "ناتي عشر ربيسع الاول من هـذهالسنه أعنى سنه اثنتين وثلاثين ومائه ثم خرج الى المسجد فخطب وصلى بالناس ثم صمد الى المنبر ثانياوصمد عمه داود بن على فقام دونه وخطبا الناس وحضاهم على الطاعة ثم نزل السفاح وعمه داود بن على امامه حتى دخل القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور في المسجد يأخذله البيمة على الناس ثم خرج السفاح فعسكر بحمام أعين واستخلف على الكه فه وأرضها عمه داود بن على وحاجب السفاح يومئذ عبد الله بن بسام (ثم بعث) السفاح عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس الى شهر زور وأهلهامذعنون بالطاعة لبني العباسوبها منجهة بني العباس أبو عونعبد الملك بنيزيد الازدي (وبعث) ابن أخيه ٔعيسي بن موسى بن محمد الى الحسن بن قحطبة وهو يومئذ بحاصر ابن هبيرة بواسط ( و بعث ) يحيي بن جعـفر بن تمام بن عباس الى حميد بن قحطبة أخى الحسن ابن قحطبة بالمدائن ( وأقام) السفاح في العسكر أشهرا ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية ـ وهي هاشمية الكوفة بقصر الامارة

( ذكر هزيمة مروان بالزاب وأخباره الى أن قتل)

كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف آخر خلفاء بنى أمية وكان يقال له مروان الجمدى و حمار الحزيرة أيضاً بحران فسار منها طالبا أبا عون عبد الملك بن يزيد الازدى المستولى على شهر زورمن جهة بنى العباس

فلما وصل مروان الى الزاب نزل به وحفر عليه خندقا وكان في مائة ألف وعشرين ألفا وسارأبو عون من شهرزور الى الزاب بما عنده من الحموع وأردفه السفاح بمساكر في دفوع مع عدة مقدمين منهم سلمــة بن محمد بن عبد الله الطائىوعم السفاح عبد الله ابن على بن عبد الله بن عباسكما ذكرناه ولما قدم عبد الله بن على على أبي عون تحول أبو عون عن سرادقه وخلاء لهوما فيه ( ثم ) ان مروان عقد حِـــرا على الزاب وعبر الى جهة عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس فسار عبد الله بن على الى مروان وقد جعل على ميمنته أبا عون وعلى ميسرته الوليد بن معاوية وكان عسكرعبد الله عثمرين ألفا وقيل أقل من ذلك والتقى الجمعان واشتد ببنهم القتال وداخل عسكر مروان الفشل وصار لاير ٦ـ أمرا الا وكان فيه الخللحتي تمت الهزيمة على عسكرمروانفانهزمواوغرق من أصحاب مروان عدة كثيرة وكان ممن غرق ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان المخلوع وهويومئذمع مروان الحمار وكتب عبداللة بنءلي الى السفاح بالفتح وحوى من عسكر مروان سلاحاً كثيراً ( وكانت )هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لاحدى عشرة خلت من حمادي الآخرة من سنةاثنتين وثلاثين ومائة ولما أنهزم مروان من الزاب آبي الموصل فسبه أهلها وقالوايا جمدى الحمد لله الذي أتانا باهل بيت نبينافسار عنها حتى أتىحران وأقام بها نيفا وعشرين يوما حتى دنى منه عسكر السفاح فحمل مروان أهله وخيله ومضي منهزما الى حمصوقدم عبد الله بن على حران ثم سارمروان من حمص وأتى دمشق ثم سار عن دمشق الى فلسه طين وكان السه فاح قد كتب الى عمه عبد الله بن على باتباع مروان فسار عبد الله في أثره الى أن وصل الي دمشق فحاصرها ودخلها عنــوة يوم الاربعاء لحمس مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( ولما فتح ) عبد الله بن على دمشق أقام بها خمسة عشر يوما سار من دمشق حتى أتى فلسطين فورد عليه كتاب السفاح يأمره أن يرسل أخاه صالح بن على بن عبد الله بن عباس في طاب مروان فسار صالح في ذي القعدة من هذه السنة حتى نزل نيل مصرومروان منهزم قدامه حتى أدركه في كنسة في بوصر من أعمال مصر وانهزم أصحاب مروان وطعــن انسان مروان برمح فقتله وسبق اليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمال فاحتزرأسه وكان قتله له الاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ولما أحضر رأسه قدام صالح بن على بن عبد اللهبن العباس أمر أن ينفض فانقطع لسانه فاخذته هر وأرسله صالح الى السفاح وقال

قد فترح الله مصرا عنوة لسكم وأهلك الفاجر الجمدى اذ ظلما وذاك مقدوله هدر يجرره وكان ربك في ذى الكفر منتقما

ثم رجع صالح المذكور الى الشام وخلفأبا عون بمصر ولما وصل الرأسالى السفاحوهو

بالكوفة سجد شكراً لله تعالى ولما قتل مروان هرب ابناه عبد الله وعبيد الله الى أرض الحبشة فقاتلتهم الحبشة فقتل عبيد الله ومجا عبــد الله في عدة ممن معه وبقي الى خلافة المهدى فاخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين فيعث به الى المهدى (ولما قتل) مروان حملت نساؤه وبناته الى بين يدىصالح ف على بن عبد الله بن عباسفامر بحملهن الى حران فلما دخلتها ورأين منازل مروان رفمن أصواتهن بالبكاء وكان عمر مروان لما قتل اتنتين وستين سنة وكانت مدة خلافته خمس سنين وعشرة أشهر ونصفا وكان يكنى أباعبدالملك وكانت أمه أم ولدكر ديه وكان يلقب بالحمار وبالحمدى لأنه تعلم من الجمد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وكان مروان بنمحمد الحكم المذكور أبيض أشهل ضخم الهامة كث اللحية أبيضها ربعة وكانشجاعاحازما الا أن مدته انقضت فلينفعه حزمه وهو آخر الحلفاء من بني أملة

#### \*( ذ كر من قتل من بني امية )\*

كان سليمان بن هشام بن عبد الملك قد أمنه السفاح وأكرمه فدخل سديف على السفاح وانشده لایغرنك ما تری من رجال ان تحت الضالوع داء دویا فضع السيف وارفع السوطحتي لاترى فوق ظهـرها أمويا

فامر السفاح بفتل سلمان فقتل وكان قد اجتمع عند عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس عدة من بني أمية نحو تسعين رجلا فلما اجتمعوا عند حضور الطعام دخل شبل بن عبد الله مولي بني هاشم على عبد الله بن على عم السفاح المذكور وأنشده

اصبح الملك ثابت الاساس بالبهاليال من بني العباس

قربهم من نمارق وكراسي

والقتيل الذي بحران أضحتي أويا بين غـــربة وتناس

طلبوا وتر هاشم فشفوها 📉 بعد ميل من الزمان وياس 🗎 لا تقيلن عبد شمس عثارا وأقطعن كل رقلة وغراس ذلها أظهر التودد منها وبها منكم كحد المواسى ولقد ساءنی وساء ســوائی أنزلوهما بجبث أنزلهما الله بدار الهموان والاتمماس واذكروامصرع الحسين وزيد وشهيد بجانب المهرسراس

فامر عبدالله بهم فضربوا بالعمد حتى وقعوا وبسط عليهم الانطاع ومد عليهم الطعمام وأكل الناس وهم يسمعون أنينهم حتى ماتوا جميعاً وأمر عبد الله بنبش قبور بني أمية بدمشق فنبش قبر معاویة بن آبی سفیان و نبش قبر یزید ابنه و نبش قبر عبد الملك بن مروان و نبش قبر هشام بن عبد الملك فوجده صحيحا فامر بصلبه فصلب ثم أحرقه بالنار وذراه وتتبع

يقتل بنيأميةمن أولاد الخلفاءوغيرهم فلم يفلت منهم غير رضيع أو من هرب الى الاندلس وكذلك قتل سلمان بن على بن عبد الله بن عباس بالبصرة جماعة من بني أمية وألقاهم في الطريق فا كلتهم الكلاب ولما رأى من بقى من بنى أمية ذلك تشتتوا واختفوا في البلاد ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة اثنتين وثلاثين ومائة خلع أبو الورد بن الكوثر وكان من أصحاب مروان بن محمد طاعه بني العباس بعد أن كان قددخل في طاعتهم فسار عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس الى أبى الورد وهو بقنسرين في جمع عظيمواقتتلوا قتالا شديدا وكثر القتل في الفريقين ثم انهزمت أصحاب أبي الورد وثبت أبو الورد حتى قتل ولما فرغ عبد الله بن على من أمر أبي الورد أمن أهل قنسرين وجدد البيعة معهم ثمرجع الى دمشق وكان قد خرج من بها عن الطاعة أيضاً ونهبوا أهل عبد الله بن على فلما دنًا عبد الله من دمشق هربوا ثم أمنهم ( وفيها ) ولى السفاح أخاه يحيي بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الموصلي وكان أهلها قد أخرجوا الوالي الذي بهافسار بحي الى الموصل ولما استقر بها قتل من أهلها نحو أحد عشر ألف رجل ثم أمر بقتل نسائهم وصبيانهم وكان مع بحيى قائد معه أر بعة آلاف زنجبي فاستوقفت امرأة من أهل الموصل محيي وقالت مانف للمربيات أن ينكحن الزنوج فعمل كلامها فيه وجمع الزنوج فقتلهم عن آخرهم ( وفي هذه السنة ) أرسل السفاح أخاه أبا جعفر المنصور واليا على الحزيرة واذر بيجان وأرمينيةوولى عمه داود المدينة ومكة واليمن واليمامة وولى ابن أخيه عيسى بن موسى ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الكوفة وسوادها وكان على الشام عمه عبد الله بن على بن عبـــد الله بن عباس وعلى مصر أبو عون بن يزيد وعلى خراسان والحبال أبو مسلم( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة) فيها استولى ملك الروم وكان اسمه قسطنطين على ملطية وقاليقلا ( وفيها ) ولى السفاح عمه سليمان بن على بن عبد الله بن عباس البصرة وكور دجلة والبحرين وعمان واستعمل عمه اسمعيل بن على بن عبد الله بن عباس على الاهواز ( وفيها )مات عمالسفاح داود بن على بالمدينة وولى السفاح مكانه زياد بن عبد الله الحارثي (وفيها) عزل السفاح أخاه يحيى بن محمد عن الموصل لكثرة قتله فيهم وولى عليها عمه اسمعيل بن على ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة ﴾ فيها تحول السفاح من الحيرة وكان مقامه بها الى الانبار في ذي الحجة ﴿ ثم دخلت سنة حمس وثلاثين ومائة ﴾ فيهاتوفي يحيى أخو السفاح بفارس وكان قد ولاءاياها السفاح بمد عزله عن الموصل ﴿ ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة ﴾ فيها استأذن أبو مسلم السفاح في القدوم عليه وفي الحج فاذن له فحج أبو مسلم وحج أبو جعفر المنصور أيضاً وكان أبو جعفر هو أمير الموسم

## ( ذكر موت السفاح )

في هذه السنة مات السفاح بالانبار في ذى الحجة بالحبدرى وعمره ثلاث وثلاثون سنة فمدة خلافته من لدن قتل مروان أردع سنين وكان قد بويع له بالحلافة قبل قتل مروان بثمانية أشهر وكان السفاح طويلا أقنى الانف أبيض حسن الوجه واللحية وصلى عليه عمه عيسى ابن على بن عبد الله بن عباس ودفنه بالانبار العتيقة

#### (ذكر خلافة المنصور)

وهو ثانى خلفاء بنى العباس كان السفاح قد عهد بالحلافة الى أخيه أبى جعفر المنصور شممن بعده الى ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس فعقداله بد في ثوب وختم عليه ودفعه الى عيسى بن موسى ولما مات السفاح كان أبو جعفر في الحسج فاخد له البيعة على الناس عيسى بن موسى وأرسل يعلمه بذلك وبموت السفاح وكان مع أبى جعفر أبو مسلم في الحج فبايع أبو مسلم أبا جعفر وبايعه الناس (ثم دخلت سنة سبع و تلاثب ومائة و فيها قدم أبو جعفر المنصور من الحج الى الكوفة فصلى باهمها الجمعة و خطبهم وسار الى الانبار فاقام بها فو وفيها فه بايع عم المنصور عبد الله بن على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن على وكان عبد الله بارض نصيبين فاقتتل هووأبو مسلم عدة دفوع واجتهد أبو مسلم بأنواع الحدع في قتاله و داموا كذلك مدة و في آخر الامر أنهزم عبد الله بن على وأصحابه في جمادى الآخرة من هذه السنة الى جهة المراق واستولى أبو مسلم على عسكره وكتب بذلك الى المنصور

## ﴿ ذَكُرُ قُتُلُ ابِّي مُسلِّمُ الْحُرَاسَانِي ﴾

وفيها قتل أبو جمفر المنصور أبا مسلم الخراساني بسبب وحشة جرت بينهما فان المنصور كتب الى أبي مسلم بعد أن هزم عبد الله عبد بالولاية على مصر والشام وصرفه عن خراسان فلم يجب أبو مسلم الى ذلك وتوجه أبو مسلم يريد خراسان وسار المنصور من الانبار الى المداين وكتب الى أبي مسلم يطلبه اليه فاعتذر عن الحضور اليه وطالت بينهما المراسلات في ذلك وآخر الامران أبا مسلم قدم على أبي جعفر المنصور بالمداين في ثلانة آلاف رجل وخلف باقى عسكره بجلوان ولما قدم أبو مسلم دخل على المنصور وقبل يده وانصرف فلما كان من الغد ترك المنصور بعض حرسه خلف الرواق وأمرهم أنه اذا صفق بيده بخرجون ويقتلون أبا مسلم ودعا أبا مسلم فلما حضر أخذ المنصور يعدد ذنوبه وأبو مسلم يعتذر عنها ثم صفق المنصور في المنصور فرج الحرس وقتلوا أبا مسلم وكان قتله في شعبان

من هذه السنة أعنى سنة سبع وثلاثين ومائه وكان أبو مسلم قد قتـل في مدة دولته ستمائه ألف صبرا ﴿ ثُمِدخلت سنة ثمان وثلاثين ومائه ﴾ في هذه السنة خرج قسطنطين ملك الروم الى بلد الاسلام فاخذ ملطيه عنوة وهدم سورها وعفا عمن فيها من المقاتلة والذرية وقدمر في سنه ثلاث وثلاثين ومائه أنحوذلك ﴿ وفيها ﴾ وسع المنصور في المسجد الحرام ﴿ ثُمدخلت سنه تسع وثلاثين ومائه ﴾

تم الحزء الاول من تاريخ أبي الفدا ويليه الحزء الثانى الذي أوله ذكر ابتداء الدولة الاموية بالاندلس

#### 🍓 فهرست الجزء الثاني من ناريخ أبي الفدا 🎥

محيفه

٧ ذكر ابتــداء الدولة الاموية بالاندلسوخروجالراونديةعلىالمنصور

ظهور محمدبن عبدالله بنالحسن وبناء بغداد وظهورا براهم العلوى

وفاةجمفرالصادقووفاة الامامأى حنيفةوذكر نسبه

٦ وفاة أى عمرو أحد القراء وبناء سور البصرة والكوفة

٧ وفاة المنصور الخليفة العباسي

٨ ذكر أولاده وذكر خلافة المهدى محدبن المنصور

وفاةسفيان الثورى ووفاة ابراهيم بن أدهم وغز والمهدى الروم وقتل المقنع الخراساني

١٠ ذكر موت المهدى وذكر خلافة الهادى

١١ ظهورالحسين بن على بن الحسن ووفاة نافع أحد القراء

١٢ وفاة مطيع بن اياس الشاعر وذكر وفاة الهادى وخلافة هارون الرشيد ووفاة عبد

الرحمن الداخل ١٣ موت الخيزران أم الرشيد

١٣ ظهور أمريجي بن عبدللة بن الحسن والفتنة بين اليمانيين والمضريبين

١٤ وفاة مالك بن أنس وموت هشام بن عبدالملك صاحب الأندلس

١٥ هدم الرشيد سور الموصل ووفاة سيبويه النحوى ووفاةموسي الكاظم

١٦ ذكرالايقاع بالبرامكة

١٧ ملك الروم تقفور ووفاة الفضيل بنءياض الزاهد ووفاة الكسائى

١٨ فتح الرشيد هرقلة ووفاة الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وذكر موت هارون الرشيد

١٩ خلافة الامين بن الرشد

٢٠ استيلاء طاهر على بغداد وقتل الامينوأوصاف الامين

٢١ ظهور ابن طباطبا العلوى وقتل هرئمة

٣٣ ذكرالبيعة لابراهيم بنالمهدى وذكرمسير المأمون الىالعراق وقتل ذى الرياستين

٧٤ ذكر ابتداء دولة بني زياد ملوك اليمن وذكرهم عن آخرهم

٧٥ ذكر قدوم المأمون الى بغداد ٢٦ ذكر وفاة الامام الشافعي ووفاة الحسن بن زياد

۲۷ وفاة النضر بن شميل بن خرشة البصرى النحوى

٧٨ وفاة قطرب النحوى وفاة الواقدى ووفاة الفراء وظفر المأمون بابراهيم بن المهدى

٢٩ دخول المأمون ببوران بنت الحسن ووفاة الاخفش واظهار المأمون القول بخلق القرآن

٣٠ وفاة الاصمعي اللغوي وامتحان المأمون الناس بخلق القرآن

```
۳۱ مرض المأمون وموته ۲۲ ذكر بعض سيرته وأخباره
```

٣٣ ذكر خلافة المعتصم وامتحان المعتصم الامام أحمد بن حنبل بالقرآن و فتح عمورية وامساك العباس بن المأمون وحدسه وموته

٣٤ وفاه زياده الله بن الاغلب ووفاه ابراهيم بن المهدى ووفاة أبودل ووفاةالمعتصم

٣٥ خلافة الواثق بالله بن المعتصم والفتنة بدمشق

٣٦ خروج المجوس في أقاصي بلد الانداس ووفاة الواثق بالله

٣٧ خلافة المتوكل جعفر بن المعتصم والقبض على ابن الزيات

٣٨ هدمالمتوكل قبرالحسين ووفاة حاتم الاصمووفاة عبدالرحمن بن الحكم صاحب الاندلس

٣٩ وفاة أحمد بن حنيل ووفاة القاضي بحيي بن أكثم على قتل المتوكل ابن السكيت

٤١ وفاه ذو النون المصرى ومقتل المتوكل وذكر بيَّعة المستنصر

٤٢ موت المستنصر و خلافة المستمين أحمد بن محمد المعتصم و و فاة أبو ابر اهيم أحمد بن الاغلب
 صاحب أفريقية
 ٤٣ ذكر البيعة للمعتز بالله و خلع المستعين و ولاية المعتز

٤٤ وفاة على الهادىأحدالأئمة الاثنى عشر ٤٥ ذكر خلع الممتز وموته

٤٦ ذكر خلافة المهتدى بالله وظهور صاحب الزنج

٤٧ وفاه محمد بنكرام صاحب المقالة في التشبيه ووفاة الحاحظ. وذكر خلع المهتدى وموته

٤٨ خلافة المعتمد على الله ووفاة الامام محمد بن اسماعيل البيخاري

وفاة محمد بن موسى أحدالثلاثة الاخوة المنسوب اليهم حيل بني موسى وتحقيق دور الارض
 ووفاة حنين بن اسحق الطبيب العبادي

٥٠ ذكرولاية نصر بن أحمد الساماني ماوراء النهر ووفاة محمد بن الاغلب صاحباً فريقية

١٥ وفاة الحسن بن عبدالملك بن أبى الشوار بقاضى القضاة ووفاة أبى يزيد البسطامي ووفاة الامام مسلم صاحب المسند الصحيح
 ٢٥ وفاة يعقوب الصفار

۵۳ أمرالمه تمد بلمن ابن طولون و و فاة الحسن بن زيد العلوى صاحب طبرستان و و فاة أحمد ابن طولون و و فاة الامام د او د الظاهري

٥٤ وفاة ابن ماجه مصنف كتاب السنن ووفاة يعقوب بن سفيان النسائى ووفاة الموفق بالله

٥٥ ابتداء أمرالقرامطة وحكاية مذهبهم

وفاة المعتمدو خلافة أبى العباس أحمد المعتضد بالله ووفاة الترمذى صاحب الجامع الكبير
 في الحديث وذكر النيروز المعتضدى

٥٧ قتل خمار ويهوو فاه البحترى الشاعر وو فاه ابن الرومي الشاعر وأمر المعتضد الطعن في معاوية
 وابنه وأبيه
 ٥٨ وفاه المبرد أبى العباس صاحب التصانيف المشهورة

- وفاة على بن عبد العزيز البغوى ووفاة المعتضد و خلافة المكتنى بالله و اشتداد شوكة القرامطة
   وفاه تعلب المام الكوفيين و استيلاء المكتنى على الشام و مصر و انقراض ملك بنى طولون
   وأخبار القرامطة
   وفاه ابن الراوندى ووفاه المكتنى بالله
  - ٦٢ خلافةالمقتدر بالله أبى الفضل وخلع المقتدر ومبايعة ابنه المعتز
- ٦٣ أخبار أبى نصر زياده الله بن عبدالله بن الاغلبوذكر ابتداء الدولة الملوية الفاطمية بأفريقية وما قيل في نسهم
  - ٦٥ ذكر اتصال المهدى عبيد الله بأبي عبد الله الشيعي
- ٦٦ قتل أيى عبد الله الشيعي وأخيه ووفاه ابن كيسان النحوي ووفاه عبد الله صاحب الاندلس
  - ٧٧ مقتل أحمدالساماني وقتل كبير القرامطة ووفاه يجيي بن منده
  - ٦٨ بناءالمهدية بأفريقية ووفاة النسائي صاحب كتاب السنن ووفاهأ ي على الحيائي
- ٦٩ قدوم رسول ملك الروم الى بقداد وما أروه من الاقتدار وارسال المهدى العلوى ابنه القائم بعساكر أفريقية الى مصر
  - ٧٠ انقراض دولة الادارسة لعلويين ومقتل الحسين بن منصور الحلاج
    - ٧٢ ذكر أخبار القرامطة وقتلابن أى الساج
  - ٧٣ ابتداء أمرمرداويج ووصول الدمستق من بلاد الروم وحصر خلاط
- ٧٤ ذكر خلع المقتدروعوده الى الخلافة وذكرمافعله القرامطة بمكة وأخذهم الحجر الاسود
  - ٧٥ وفاة محمد بن جابر الحرانى ووفاة ابنالعلاف ناظم مراثى الهر البديمة
  - ٧٦ استيلاءمرداوييج على بلادالحبل وذكر قتل المقتدر وخلافة القاهر بالله
    - ٧٧ القبض على مؤنس الخادم وبليق وقتلهما
      - ۷۸ ذکر ابتداء دولة بنی بویة
- ٧٩ وفاة ابن دريد اللغوى ووفاة أبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوى الفقيه وخلع الفاهر بالله
- ٨٠ ذ كرخلافة الراضى باللهووفاة المهدى العلموى صاحب أفريقية وولاية ولده القائم وقتل
   ابن الشلمخانى وحكاية شئ من مذهبه
  - ٨١ وفاة أبى نعيمالفقيه الحبرجانى
  - ٨٢ قتل مرداويسج بن زيار وفتنة الحنابلة ببغداد وولاية الاخشيذمصر
- ٨٣ ذكرقتلأ بى الملاء بن حمدان و فتح جنو ، و و فاة نفطو يه النحوى و القبض على الوزير ا بن ، قلة
  - ٨٥ قطع يدى الوزير ابن مقلة واستيلاء بجكم على بغداد
  - ٨٦ استيلاء ابن رائق على الشام ٨٧ وفاة ابن الانبارى ووفاة الراضي بالله
    - ٨٨ خلافة المتقى لله وقتل ماكان بن كاكي وقتل بجكم

- ۸۹ استیلاء ابن البریدی علی بغداد وقتل ابن رائق ووفاة أبی الحسن الاشمری و حکایته مع أبی علی الحبائی
- ۹۰ موت نصر بن أحمدالسامانی و ذكر المندیل الذی فیه صورة وجه المسیح و فاه أبی طاهر القرمطی القرمطی
   ۹۱ د كرمسير المتقی الی بغداد و خلمه
  - ٩٢ خلافة المستكفى بالله وخروج أبى يزيدالخارجي
  - ٩٣ ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص وذكر موت تورون
- ٩٤ استيلاء معزالدولة بن بوية على بغدادوخلع المستكفى وخلافة المطيع وذكر الحرب
   بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة بن بوية
  - ٩٥ وفاه القائم العلوى وولاية المنصوروموت الاخشيذ وملك سيف الدولة دمشق
- ٩٦ اشتدادالفلاء ببغدادو و فاة الورع الشبلي و عقد و لا ية جزيرة صقلية للحسن بن على و فتحها
  - ۹۸ ذكر موت عماد الدولةبن بوية
  - ٩٩ وفاه الفارا بى وذكر وفاه المنصور العلوى
- ۱۰۰ ذكروفاه الامير نوح بن نصروولاية ابنه عبد الملك وماجرى بين المعز العلوى وعبد الرحمن الاموى صاحب الاندلس
  - ١٠١ وفاه المطرز أحدائمة اللغة وذكرمسير جيوش المعز العلوى الى أقاصي المغرب
    - ١٠٢ ذكروفاه عبد الرحمن الناصر صاحب الاندلس
      - ۱۰۳ ذكر استيلاء الروم على حلب
      - ١٠٤ استيلاء ركن الدولة بن بوية على طبر ـتان
    - ١٠٥ ذكر مخالفة أهل انطاكية على سيف الدولة بن حمدان
- ۱۰۶ خروجالروم الى بلاد الاسلاموذكروفاه معز الدولة وولاية ابنه بختيار والقبض على ناصرالدولة بن-مدان
  - ١٠٧ وفاه وشمكيربن زيار وذكر وفاه كافور ووفاه سيف الدولة
    - ۱۰۸ ذکر قتل أى فراس بن حمدان
  - ١٠٩ ذكر ملك المعزالعلوى مصروملك عسكر المعز دمشق وغيرها من البلاد
- ۱۱۰ اختلاف آولاد ناصرالدولة وموت أبيهم وذكرمافعله الروم بالشام واستيلاء قرعويه على حلب وماملكه الروم من البلاد
- ١١١ ذَكَرَ قَتْلَ مَلْكَ الرَّومُ واستَمِلاءاً بِي تَعْلَبُ بِنَ نَاصِرُ الدُّولَةُ عَلَى حَرَّ انْ وَمَلْكُ القر المطةدمشق
  - ۱۱۲ ذكر مسير المعز لدين الله العلوى الى مصر
  - ١١٣ ذكرخلعالمطيع وخلافة ابنه الطائع وأحوال المعز العلوى

١١٤ ذكر حال بختيار واستيلاء عضد الدولة على العراق وعود بختيار الى ملكه

١١٥ ذكراستيلاءافتكين على دمشق وذكر وفاة المعز العلوى وولاية ابنه العزيز

١١٦ وفاة ركن الدؤلة وملك عضد الدولة وذكر مسير عضد الدولة الى العراق

١١٧ ابتداء دولة آل سبكتكين ووفاة الحكم الاموى صاحب الاندلس

١١٨ ذكرعود شريف بنسيف الدولة الى ملك حلب

١١٩ ذكر استيلاءعضدالدولة على العراق وغيره وقتل بختياو ومرثيتهاابديمة

• ١٢ ذكرمة تل أبى تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان

١٢١ وفاة عمران بن شاهينصاحب البطيحة وولاية ابنه الحسن

١٢٢ ذكر وفاة عضدالدولة

۱۲۳ ذکرولایةبکجور دمشق

١٧٤ ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبضه على أخيه صمصام الدولة

١٢٥ ذكر الدينارالالغي وذكر وفاة شرف الدولة والفتنة ببغداد

۱۲٦ هرب القادرالى البطيحةوذكر عود بنى حمدان الى الموصل وقتل باد صاحب ديار كر وابتداء دولة بنى مروان

١٢٧ ذكر ملك أبي الذواد الموصل والقبض على الطائع لله

١٢٨ خلافةالقادر بالله أبي المباسوذكر فتل بكجورووفاة سعد الدولة

١٣٠ ذكر وفاةًا بن عباد وزير فخر الدولةووفاة السيرافي النحوى

۱۳۱ وفاةالعزيز باللهوولاية أبنه الحاكم ووفاة أبى طالب المكى صاحب قوت القلوب وذكر ابتداء دولة بني حماد ملوك بجاية

۱۳۳ ذكر موت نوحصاحب ماورا، النهر وذكر وفاة سبكتكين ووفاة فخر الدولة ووفاة الحسن المسكري العلامة

۱۳۶ قتل صمصام الدولة وذكر القبض على الامير منصور بننوح وولاية أخيه وملك محمود بن سبكتكين خراسان وانقراض دولة السمانية

١٣٦ وفاةاً بىعامرمحمد الملقب بالمنصوراً ميرالاندلس وخروج البطيحة عن ملك مهذب الدولة

۱۳۷ ذكر عودمهذب الدولةالى البطيحة وقتل ابن واصل

۱۳۸ ذكر خبر أى ركوةووفاة البديع الهمذاني وأخبار المؤيد الاموى خليفة الاندلس

١٣٩ ذكر الخطبة العلوية بالكوفة والموصل

١٤٠ أخبارصالح بن مرداس وملكه حلب وأخبار ولده

١٤٣ ذكر قتل قابوس وذكر وفاةبهاء الدولة

- ١٤٤ وفاةباديس
- 140 ذكرانقراض الخلافةالاموية من الاندلس وتفرق ممالك الاندلس وأخبار الدولة العلوية بها
  - ١٥٠ ذكر وفاةمهذب الدولة صاحب البطيحة
  - ١٥١ دكر وفاة الحاكم بامر الله وذكر ملك شرف الدولة بن بهاء الدولة العراق
    - ١٥٣ ذكر أخباراليمن
- ١٥٥ ذكر وفاة سلطًان الدولة أبى شجاع بن بهاء الدولة بشــير از وذكر وفاة مشرف الدولة أبى على بن بهاءالدولة
- ١٥٦ وفاة الفقيه أبى بكر القفالوذكر ملك جلال الدولة أبى طاهر بغـــداد ووفاة أبى السحق الاسفرائيني
  - ١٥٧ ذكر وفاة السلطان محمود بن سبكتبكينوملك الروم مدينةالرها
  - ١٥٨ وفاة القادربالله وخلافة القائم بامر الله وذكر ملك الروم قلعة فاميه
- ١٥٩ ذكر وفاة الظاهر صاحب مصروفتح السويداومةتل يحيي الادريسيوسياق أخبار من ملك بعده من أهل بنته
  - ١٦٠ وفاةالعلامة الثمالييووفاة مهيار الشاعر
  - ١٦١ وفاةصاحبالقدوري الحنني ووفاة الرئيس ابن سينا
    - ۱۹۲ ذکر أخبار عمان
  - ١٦٣ ذكر ابتداء الدولة الساجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة
    - ١٦٤ ذكر قبض مسعود وقتله
    - ١٦٥ ذكر ملك مودودين مسعود وقتله عمه محمدا
      - ١٦٦ ذكر الوحشة بين القائم وجلال الدولة
        - ١٦٧ ذكروفاة جلال الدولة
  - ١٦٩ ذكر وفاة أبى كاليجاروملك ابنه الملك الرحيم ووفاة البزار الراوى ووفاة مودود
- ١٧٠ ذكر حال قرواش مع أخيه ومسيرالمرب من جهة مصر الى جهة افريقية وهزيمة المعز بن باديس
  - ١٧١ وفاة زعم الدولة بركة بنالمقلد وذكر قتل عبد الرشيد
    - ۱۷۲ و فاة قرواش
- ۱۷۳ ذكر الحطبة ببغدادلطغريل بك ووثوب العامــة بعسكر طغريل بك والقبض على الملك الرحم

١٧٤ ذكرابتداء دولةالملثمين

١٧٥ ذكر مسير طغريل بك عن بفداد

١٧٦ ذكر عود طغرلبكالى بغدادووفاة أبى العلاءالمعرى وشيءمن نظمه

۱۷۷ ذكرالخطبة بالمراق للمستنصرالعاوى خليفة مصر

۱۷۸ ذکر عود الخلیفة القائم الی بغداد وفتلاالبساسیری

۱۸۰ ذكر وفاة فرخزاند صاحب غزنة وذكر وفاة داود وملك ابنه الب ارسلان ووفاة المعزصاحب الموسل ووفاة نصر الدولة بن مروان

١٨١ ذكر وفاةأمير مكةشكر العلوى الحسيني وأخبار الىمن

١٨٣ ذكر دخول طغريل بك بابنة الحليفة ووفاته

١٨٤ ذكر القيض على الوزير عميدالملك وقتله

١٨٥ وفاة البهقي المحدث

۱۸۲ احتراق جامع دمشق

۱۸۷ وفاة ابن زيدون الوزير ووفاه الخطيب البغدادي

۱۸۸ وفاه ابن عمرار قاضي طرابلس وذكر مقتل السلطان الب ارسلان

١٨٩ ذكر أخبارالمستنصرالعلوى خليفة مصر وقتل ناصر الدولة

١٩١ ذكر وفاة القائم بإمرالله وخلافة المقتدى بإمرالله

۱۹۳ ذکر استیلاء تنشء علی دمشق

١٩٤ ذكر ملك مسلم بن قريش مدينة حلب

١٩٥ ذكر فتحسليمان بن قطلومش انطاكيةوذ كرقتل شرف الدولَّةَ مُسلم وملك أخيه ابر اهيم

١٩٧ ذكرقتل سليمان بن قطلومش وذكر وصول السلطان ملكشاه الى حلب

١٩٨ ذكر ملك يوسف بن تاشفين غرناطة من الانداس وانقراض دولة الصهاجية مها

• ٢٠ ذكر ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بلاد الانداس واستيلا الفرنج على صقلية

۲۰۱ ذكر وصول السلطان ملك شاه الى بغداد

۲۰۷ ذكر استيلاء تنشعلي حمص وغيرها ومقتل نظام الملك الحسن بن على بن اسحق وفاة السلطان ملك شاه

٢٠٣ ذِكْرُ مَلْكُ الْمُلْكُ مَحْمُودُ بن مَلْكُ شَاهُ وَحَالَ أَخِيهُ بركيارِقَ

٢٠٤ ذكر وفاة المقتدى بامراللة وخلافة المستظهر باللهوقتل افسنقر والخطبة لتنش ببغداد

٧٠٥ ذكر وفاة أمير الحيوش ووفاة المستنصر العلوى

٢٠٦ ذكر مقتلُصاحب سمرقند ومقتل تنش وحال رضوان ودقاق ابني تنش

٢٠٨ ذكرملك كربوغا الموصل

۲۰۹ ذكر مقتل ارسلان ارغون بن البارسلان وابتداء دولة بيتخوارزم شاموذكر الحرب بهنرضوان وأخيه دقاق

٢١٠ مسير الفرنج للشام وملكهم انطاكية وذكر مسير المسلمين الى حرب الفرنج بإنطاكية

٢١١ ملك الفرنج بيت المقدس ٢١٧ ذكر ابتداء دولة شاهر من ماوك خلاط

٣١٣ الحرب بين الاخوين بركيارق ومحمدوذ كرملك ابن عمارمدينة جبلة

۲۱۶ أحوالالباطنية ويسمون الاسماعيلية وملك الفرنج مدينة سروج ووفاة المستعلى وخلافة الآمر ٢١٥ الحرب بين بركيارقوأخيه محمد وأحوال الموصل

۲۱۶ قتل جناح الدولة صاحب حمص وملك دقاق الرحبة والصلح بين السلطانين بركياري وعمد ابنى ملكشاه ٢١٧ ملك الفرنح جبيل وعكا من الشامووفاة دقاق

۲۱۸ وفاة بركيارق وقدوم السلطان محمد الى بغداد ۲۱۹ وفاة سقمان

٧٢٠ اتصال ابن ملاعب بملك فامية واستيلاء الفرنج علمها وحال طرابلس مع الفرنج

٢٢١ وفاه وسف بن الشفين وقتل فخر الملك بن نظام الملك وملك صدقة تكريت وملك

جاولى الموصل وموت حكرمش وقليبج ارسلان

٢٢٢ قتل الباطنية ومقتل صدقة ٢٢٣ وفاء تمم بن المعز

٢٢٤ وفاه الخطيب التبريزي أحدأتمة اللغة وملك الفرنج طرابلس الشام

٧٢٥ وفاة الكبيا الهراسي ووفاة بردويل الفرنجي ووفاة الامام أبى حامدالغزالى

٣٢٦ ذكر الحرب مع الفرنج وقتل مودود الطونطاش صاحب الموصل

٣٣٧ وفاة رضوان بن تنش ووفاء البيهقي ووفاه الاديب الابيوردي الشاعر

٢٢٨ وفاه علاء الدولةصاحب غزنة ومقتل صاحب حلب

٢٢٩ وفاةصاحب افريقية ووفاء السلطان محمد

۲۳۰ ذكر قتل صاحب حلب واستبلاء ايالهازى علىهاووفاه المستظهر

۲۳۱ ذكر خلافة المسترشد

۲۳۲ ذكر الحرب بين السلطان محمود وأخيـه مسمود وابتداء أمن محمد بن تومرت وملك عبد المؤمن ٢٣٤ ذكر وفاه صاحب افريقية

۲۳۵ وفاه الحريري صاحب المقامات ۲۳۳ ذكر وفاه إيلغازي

۲۳۷ ذكر قتل بلك ۲۳۸ ذكر قتل البرستي والحرب بين طغتكتين والفرنج

۲۳۹ ذکر ملك عماد الدين زنکي حلب

۔ ﷺ الجزء الثانی ﷺ۔ من كتاب المختصر في أخبار البشر وهو ذلك التاريخ الذي سرت بذكره الركبان وأثنى عليه أرماب هذا الفن في كل زمان حتى كان عمدتهم الذي يرجعون في إحقاق الحق اليه ويعولون فى مهمات منقولاتهم عليه تأليف الملك المؤيّد عماد الدين اسماعيل أبي الفدا صاحب حماة المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة هجرته رحمه الله تعالى آمبن

حر الطبعة الاولى ريه بالمطبعة الحسينية المصريه على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه



# النَّهُ الْحُلِّمَ الْحُلِّمِ الْحُلِّمَ الْحُلِّمَ الْحُلِّمَ الْحُلِّمَ الْحُلِّمَ الْحُلِّمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ ا

- ﴿ ذَكُرُ ابتداء الدُّ إِنَّهُ الْمُ مُويَةُ بِالْأَبْدُلُسُ ﴾ ⊶

في ما السبه دخل عبد الرحمى بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحركم الى الانداس وسبب ذلك ان بنى أمية لما قتلوا استخفى من سلم منهم فهرب عبد الرحمى المذكور واستولى على الانداس في هذه السنة \* وفيها ظفر المنصور بعمه عبد الله ابن على بن عبد الله بن عباس وأعدمه وكان عبد الله مستخفيا عندأ خبه سليمان بن على من حين هرب من أبى مسلم على ماذكرناه (شم دخلت سنة أربعين ومائة) في هذه السنة أرسل المنصور عبد الوهاب ابن أخبه ابراهيم الامام والحسن بن قحطبة في سبعبن ألف مقاتل ليعمروا ملطية فعمروها في ستة أشهر وسار اليهم ملك الروم في مائة ألف مقاتل حتى نزل على شهر حيحان فبلغه كثرة المسلمين فرجع عنهم وفيها حج المنصور وتوجه

الى البيت المقدس ثم الى الرقة وعاد الى هاشمية الكوفة وفها أمر المنصور بعمارة سور المصيصة وبني بها مسجدا جامعا وأسكنها ألف جندي وسماها المعمورة (نم دخلت سنة احدىوأر بعين ومائة ) في هذه السنة كان خرو جالراو ندية على المنصور وهم قوم مرأهل خراسان على مذهب آبى مسلم الحراسانى يقولون بالتناسخ فيزعمون انروح آدم في عثمان ابن نهيك وان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو الخليفة أبو جمفر المنصور فلما ظهروا وأتوا الى قصر المنصور قالوا هذا قصر ربنا فحبس المنصور رؤساءهموهم مائنان فغضب أصحابهم وأحذوا نعشا وحملوه ومشوابه علىانهم ماشون فيجنازة حتىبلغوا باب السجن فرموا بالنعش وكسروا باب السجن وأخرجوا رؤساءهم ثمقصــدوا المنصور وهم نحو ستمائة رجل فتنادى الناس واغلقت أبواب المديئة وخرج المنصور ماشيا واجتمع عليه الناس وكان معن بنزائدة مستحفيا من المنصور فحضر وقاتلااراوندية بينيدى المنصور فعفا عن معن لذلك وقتل في ذلك الموم الراوندية عن آخرهم ﴿ ثُمُ دَخَاتُ سُنَّهُ ٱلْمُنْتَينِ ا وآر بعيل ومائه") فيها ماتعم المنصور سليمان بن على ﴿ ثُم دخلت سنه ۖ ثلاث وأربعين ـ ومائه ودخلت سنه أربع وأربعين ومائه ﴾ فيهذه السنه حبس المنصورمن بني الحسن ا بن على بن أبى طالب احد عشر رجلا وقيدهم وفيها مات عبد الله بن شبرمه وعمرو ابن عبيــد المعتزلي الزاهد وعقبل بن خالد صاحب الزهري ﴿ ثُم دخلت سنه خمس وأربعين ومائه ﴾ فيها ظهر محمد بن عبـــد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب واستولى على المدينة وتبعه أهاما فأرسل المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى اليه فوصل الى المدينة وخندق محمد بن عبدالله على نفسه موضع خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحزاب وحرى بينهما فتال آخره ان محمد بن عبـــد الله المذكور قتل هو وِحماعه من أهل بيته وأصحابه وانهزم من سلم من أصحابه وكان محمد المذكور سمينا أسمر شجاعا كثير الصوم والصلاة وكان يلقب المهدى والنفس الزكية ولما قتل محمد أقام عيسى بن موسى بالمدينة أياما ثم سار عنها في أواخر رمضان يريد مكه معتمرا

#### ۔ کر بناء بغداد کھ⊸

وفي هذه السنه ابتدأ المنصور في بناء مدينه بفداد وسبب ذلك ان المنصور كره سكنى الهاشمية التي ابتناها أخوه بنواحي الكوفة لما ثارت عليه الراوندية فيها وكرهها أيضاً لجوار أهل الكوفة فانه كان لا أمنهم على نفسه فخرج يرتادله موضعا يسكنه فاختار موضع بفداد وابتدأ في عملها سنة خمس وأربعين ومائة

## \*( ذكر ظهور ابراهيم العلوي)\*

في هذه السنة أيضاً في رمضان ظهر ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسبن بن على بن

أى طالب أخو محمد النفس الزكية وكان مستخفيا هاربا من بَلد الى بلد والمنصور مجتهد على الظفر به فقدم البصرة ودعا الناس الى بيمة أخيه محمد بن عبد الله وذلك قبل أن يبلغه قتله بالمدينة فيايعه جماعة منهم مرة العبشي وعبد الواحد بن زباد وعمرو بن سلمة الهجيمي وعبد الله بن يحيى الرقاشي وأجابه حماعة كثيرة من الفقهاء واهل العلم حتى أحصى ديوانه أربعة آلاف وكان أمير البصرة ســفيان بن معاوية فلما رأى اجتماع الناس على إبراهيم المذكور تحصن في دارالامارة بجماعة فقصده ابراهيم وحصره فطلب سفيان منه الامان فا منه ابراهم ودخل ابراهم القصر فجاء يجلس على حصير فرشت له هناك فقلمها الريح فتطير الناس بذلك فقال أبراهم أنا لا نتطير وحبلس عليها مقلوبة ووحد أبراهيم في بيت المال الغي ألف درهم فاستعان بها وفرض لاصحابه خمسين خمسين ومضي الراهيم بنفسهالى دار زينب بنتسليمان بن على بن عبدالله بن عباس واليها ينسب الزينبيون من العباسيين فنادى هناك لاهل البصرة بالامان وانالا يتعرض الهم أحد ولما استقرت البصرة لابراهيم أرسل حماعة فاستولوا على الاهواز ثم أرسل هرون بن سعد العجلي في سبعة عشر ألفاً الى واسط فملكها العجلي ولم يزل ابراهيم بالبصرة يفرق العمال والحيوش حتى أناه خبر مقتل أخيه محمد بن عبد الله قبل عيد الفطر بثلاثة أيام شمان ابراهيم الجميع على المسيرالي الكوفة وسار من البصرة وقد أحصى ديوانه مائة ألف حتى نزل باحمزا وهي من الكوفة على ستة عشر فرسيخا وكان المنصور قد استدعى عيسى بن موسى من الحجاز فحضر وجمله في حيش قبالة ابراهيم بن عبد الله وجرى بينهماقتال شديد الهزمفيه غالب عسكر عيسي بن موسى ثمّرا جموا ثم وقعت الهزيمة على أصحاب ابراهم وثبت هو في نفر قليل من أصـــحابه يبلغون ستمائة فجاء سهم في حلق ابراهيم فتنحى عن موقفه فقال أردنا أمرا وأراد الله غيره واجتمع عليه أصحابه وأنزلوه فحمل علمهم عسكر عيسي بن موسى وفرقوهم عنه واحتزوا رأس ابراهيم وأتوا به الى عيسى فسجد شكرا لله تعالى وبعث به الى المنصور \* وكان قتل ابراهيم لخمس بقين من ذى القعدة سنة خمس وأربعين ومائة وكان عمره كمانيا واربعين نه (ثم دخلت سنة سيتره أربيين رمهائة) فيها نحول المنصور من مدينة ابن هبيرة الى بغداد ليكمل عمارتها واستشار أُصحابه وفيهم خالد بن برمك في نقض ايوان كسرى والمدائن ونقل ذلك الى بغداد فقال خالد بن برمك لا أرى ذلك لآنه من اعلام المسلمين فقال المنصور ملت بإخالد الى أصحابك العجم وأمر المنصور بنقض القصر الابيض فنقضت ناحيةمنه فكان مايغرمون على نقضه أكثر من فيمةذلك المنقوض فترك نقصيه فقال له خالد أبي لا أرى أن تبطل ذلك لئلا يقال أنك عجزت عن تخريب مابناه غيرك فلم يلتفت المنصور الى ذلك وترك هدمه ونقل المنصور أبواب مدينة واسط

فجملها على بغداد وحمل المنصور بغداد مدورة لئلا يكون مفض الناس أقرب الى السلطان من بعض و بني قصره في وسطها والجامع في جانب القصر (ثم دخلت سنة سمع وأربعين ومائة ) فيها خلع المنصور ابن أخيه عيسي بن موسى بن محمد بن على بن عبـــد الله بن عباس من ولاية العهد وبايع لابنه المهدى محمدبن المنصور (ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة ) فيها ولد الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك وفيها ولى المنصور خالد بن برمك الموصل وكانمولد الفضل قبل مولد الرشيد بتسعة أيام فارضعته الخيزران أم الرشد وفيها توفي جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وجمفر الصادق أحد الائمة الاثنى عشر على رأى الامامية فانه قد تقدم منهم على بن أبي طالب ثم ابنه الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم الباقر ثم جعفر الصادق المــذكور وسنذكر الباقينان شاء الله تغالى وسمى جعفر بالصادق لصدقهوله كلامفي صنمة الكيمياء والزجر والفال وولدسنة ثمان وتوفي في هذه السنة أعنى سنة ثمان وأربعين ومائة بالمدينة ودفن بالبقيع وأمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيها توفي محمد ا بن عبد الرحمَن بن أبي ايلي القاضي ﴿ ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة ﴾ فيها ماتمسلم ابن قتيبة بالرى وكان مشهورا عظم القدر وفيها مات كهمش بن الحسن التميمي البصري وفيها ماتعيسي بن عمرالثقني وعنه أخذ الخليلاالنحو ( ثم دخلت سنة خمسين ومانة ) فها بني عبـــد الرحمن الاموى سور قرطبة وفها مات جمفر بن أبي حمفر المنصور وفها مات الامام أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطامولى تبمالله بن ثملية وكان زوطا من أهل كابل وقيل منأهل بابل وقيل منأهل الآنبار وهوالذي مسه الرق فاعتق وولد لهنابت على الاسلام وقال اسمعيل بن حماد بن أن حنيفة المذكور ماوقع علينا رق قط وروى ان ألبتا ابا ابي حنيفة وهو صــغير ذهب الي على بن أبي طالب فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته وقيل في نسب أبي حنيفة غير ذلك فقيــل هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان وان جده النعمان بن المرزبان أهدى الى على بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم المهرجان فالوذجا فقال له على مهرجونا فيكل يوم وأدرك أبو حنيفة أربمة من الصحابة وهم أنس بنمالك وعبد الله بن أبي أوفي بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة وأبو الطفيل عاص بن واثلة بمكة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنهم وأصحابه يقولون الهرجاعة من الصحابة وأخذ عنهم ولم يثبت ذلك عند أهل النقل وكان أبو حنيفة عالماً عاملا زاهدا ورعا راوده أبو جعفر المنصور في ان يلي القضاء فامتنع وكان حسن الوجه ربعة وقيل طويلا أحسن الناس متنطقا قال الشافعي قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة فقال نعم رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن بجماما ذهبا لقام بحجته وكان يصلي غالب الليل حتى قيل

أنه صلى الصبيح بوضوءالمشاء الآخرة أربعين سنة وحفظ عليه آنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة وكان يمابُ بقلة العربية وكانت ولادته سنة ثمانين للهجرة وقيل ولد سنة احدى وستين وكانت وفاته بنغداد في السجن ليلي القضاء فلم يفعل وقيل أنه توفي في اليوم الذي ولد فيه الشافعي وذلك في رجب من هذه السنة وقيلٌ في جمادي الاولى وقبره ببغداد مشهور وزوطا بضم الزاى المعجمة وسكون الواو وفتح الطاء المهملة وفيها مات محمد بن اسحق صاحب المفازي فقيل كانت وفاة محمـــد بن اسحق المذكور سنة احدى وخمسين ومانة وكان ثبتا في الحديث عند أكثر العلماء وقد ذكره البخارى في تاريخه ولنكن لميرو عنه وكذلك مسلم لم يخرج عنه الاحديثا واحدا فيالرجم وأنما لم يرو عنه البخاري لاجل طمن الامام مالك بن أنس فيه وكانت وفاة ابن اسحق ببغداد وفيها مات مقاتل بن سلمان البلخي المفسر (ثم دخلت سنة احدى وخمسين ومائة) فيها ولى المنصور هشام بن عمر الثعلمي على السند وكان على السند عمر بن حفص بن عثمان ابن قبيصة بن أبي صفرة فعزله وولاه أفريقية وكان يلقب عمر المذكور بهزارمرد أي الف رحل وفها بني المنصور الرصافة للمهدى ابنه وهي من الجانب الشرقي من بغداد وحول اليهاقطمة من جيشه وفيها قتل ممن بن زائدة الشيبانى بسجستان في بيته وكان المنصور قد استعمله على سجستان قتله حماعة من الخوارج هجموا عليــه في بيته بغتة وهو يحتجم فقتلوه وقام بالامر بعده ابن أخيه يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباني ﴿ شُمَّ دخلتسنة اثنتين وخمسين ومائمة ﴾ فيها غزاحميد بن تمخطبة كابل وكانأمير خراسان ( ثم دخات سنة ثلاث وخمسين وسنة أربع بوخ سين ومائة ) فيها أعنى في سنة أربع وخمسين ومائة توفي بالكوفة أبو عمريرة واسمه كنيته ابن العلا بن عمار من ولد الحصين التميمي المازني البصرى وكما يتيتولادته في سنة سيعين وقيل نمان وستين وهو أحد القراء السبعة وكان أيهم قراناس بالقرآن الكريم وفيها سار المنصور الى الشام وجهز جيشا الى النير رويقتال الحوارج بهاوفيها ماتأشعب الطامعوفيها ماتوهيب بن الورد المكي الزاهد ﴿ ثُم دَخَلَتُ سَنَةً خَمَسَ وَخَمَسَـيْنَ وَمَائَةً ﴾ فيها عمل المنصور للكوفة والبصرة سورا وخندقا وجمل ماانفق فيه من أموال أهالهما ولما أراد المنصور معرفة عددهم أمرأن يقسم فيهم خمسة الدراهم خمسة الدراهم ثمجي منهم أربعين أربعين فقال بعض شعرائهم يالقومي مالقينا منآميرالمؤمنينا قسم الخسة فينا وحبانا أربعينا ﴿ ثَمْ دَخَلَتَ سَنَةً سَتَ وَخَمْسَيْنَ وَمَائَةً ﴾ في هذه السَّنَةُ تَوْفِي حَزَّةً بن حبيب بن عمارة الكوفي المعروف بالزيات أحد القراءالسبعة وعنهأخذ الكسائي القراءة وكان يجلب الزبت من الكوفة الى حلوان ويجلب من حلوان الجبن والحبوز الى الكوفة فقيل له الزيات لذلك (ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة) فيها مات الاوزاعي الفقيه واسمه عبد الرحمي ابن عمرو بن يحمد وعمره سبمون سنة وكنيته أبو عمرو وكان يسكن بيروت و بهاتوفي وكانت ولادته ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة وكان بخضب بالحناء وكان امام أهل الشام قبل انه أجاب في سبعين ألف مسألة وقبر دفي قرية على باب بيروت بقال لها خنتوس وأهل القرية لا يمر فونه بل يفولون ههنا رجل صالح والاوزاعي منسوب الى أوزاع وهي بطن من ذي كلاع وقبل نطن من همدان وجده يحمد بضم الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر الميم و بعدها دال مهملة (ثم دخلت سنة ثمان و خمس ومائة)

وهوالمنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وكمانت وفائه في هذه السنة لست خلون من ذي الحجة بيّر ميمونه وكان قد خرج من بغداد للحج فسار معه ابنه المهدى ففال له المنصور انى ولدت في ذى الحجة ووليت في ذى الحجة وقد هجس في نفسى أنى أ.وت في ذي الحجة من هذه السنة وهذا هو الذي حداني على الحج فاتق الله فيما أعهد اليك منأمور المسلمين بعدى ووصاه وصية طويلة ثم ودعه وبكيا ثم سار الى الحبج ومات ببئر ميمونه محرما في التاريخ المذكور وكان مرضه القيام وكان عمره ثلاث وستينسنة وكانتمدة خلافتهائنتين وعشرين سنة وثلاثة أشهر وكسرا وكان المنصورأسم نحيفا خفيف العارضيين ولد بالحميمة من أرض الشراه ودفن بمقابر باب المعلى وبقي أثر الاحرام فدفن ورأسه مكشوف\*ومما يحكي عنه فيما جرى له في حجه قيل بينا الحليفة المنصور يطوف بالكعبة ليلااذ سمع قائلا يقول اللهم انى أشكو اليك ظهور البغىوالفساد في الارض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع فخرج المنصور الى ناحية من المســجد ودعا القائل وسأله عن قوله فقال له ياأمير المؤمنين ان أمنتني أنبأتك بالامور على جليتها وأصولها فأمنه فقال ان الذي دخله الطمع حتى حال بين الحق وأهله هو أنت ياأمير المؤمنين فقال المنصور وبحك وكيف بدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندى فقال الرجل لان الله تمالى استرعاك المسلمين وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجابا من الحبص والآجر وأبوابا من الحديد وحجابا معهم الاسلحة وأمرتهم انلا يدخل عليك الافلان وفلان ولم تأمر بإيصال المظلوموالملهوف ولاالحائع والعارى ولاالضعيف والفقير وما أحد الاوله من هذا المال حق فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك تجبي الاموال فلا تعطيها وتجمعها ولا تقسمها قالوا هذا قد خان الله تعالى فما لنا لا نخونه وقد سخرلنا نفسه فاتفقوا علىأن\ يصل اليك من أخبار الناس الاماأرادوا ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم الا اقصوه ونفوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره

فلما انتشرذلك عنك وغهم عظمهم الناس وهابوهم فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا لبتقووا بهم على ظلم رعيتك ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دوبهم فامتلأت بلادالله بالطمع ظلما وفساداوصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك والت غافل فانجاء منظلم حيل بينه وبين الدخول اليك فان أراد رفع قصة اليك وجدك قدمنعت من ذلك وجملت رجلا ينظر في المظالم فلا يزال المظلوم يختلف اليه وهو يدافعه خوفا من بطانتك فاذا صرخ بين يديك ضرب ضربا شديدا ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر ولا تنكر ها بقاء الاسلام على هذا فان قات انما تجمع المال لولدك فقد أراك الله في الطفل يسقط من بطن أمه وماله في الارض مال وما من مال الا ودوته يد شحيحة تحويه ها زال الله ينطف بذلك الطفل حتى يعظم رغبة الناس اليه ولست الذي يعطى وانما الله عز وجل يعطى من يشاء بغير حساب وان قلت انما أجمع المال لتسديد الملك وتقويته فقد أراك الله في بني أميدة ماأغني عنهم ماجموه من الذهب والفضة وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله تمالي لهم ماأراد وان قلت انما أجمعه اطلب غاية هي أحسم من الغاية التي أنت فيها فوالله مافوق الذي أنت فيه منزلة الامنزلة ماتنال الا يخلاف ماأنت عليه

### ( ذ كر أولاده )

وهم المهدى محمدو جعفر الاكبر مات في حياة أبيه المنصور ومنهم سليمان وعيسى ويعقوب و جعفر الاصغر و صالح المسكين وكان المنصور أحسن الناس خلقافي الحلوة حتى يخرج الى الناس ( ف كر خلافة المهدي )

محمد بن المنصور وهو ثالثهم ووصل اليه الخبر بموت أبيه وبالبيعة له في منتصف ذى الحجة لان القاصد وصل من مكة الى بغداد في احد عشر يوما فبايعه أهل بغداد (ثم دخلت سنة تسع و خسين ومائة وسنة ستين ومائة) فيها أمر المهدى برد نسب آل زياد الذى استلحقه معاوية بن أبى سفيان الى عبيد الرومى وأخرجهم من قريش فأخرجوا من ديوان قريش والعرب وردوهم الى ثقيف وفيها حج المهدى وفرق في الناس أمو الاعظيمة ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الثابج الى مكة وفيها مات داود الطائى الزاهد وكان من أصحاب أبى حنيفة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودى وفيها توفي الحليل بن أحمد البصرى النحوى أستاذ سيبويه (ثم دخات سنة احدى وستين ومائة ) فيها أمر المهدى باتخاذ المصالع في طريق مكة و بتجديد الاميال والبرك و مجفر الركايا و بتقصير المنابر في البلاد و جعلها بمقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها جعل المهدى يحيى بن خالد بن برمك مع ابنه هرون و جعل مع الحادى ابان بن صدقة

وفيها توفي سفيان الثورى وكان مولده سنة سبع وتسعير وفيها توفي اراهيم بنأدهم بن منصور الزاهد وكازمولده ببلخ وانتقل الى الشام فأقام به مرابطا:وهو من بكر بن وائل قال أبراهيم بن يسار -ألت أبراهيم بن أدهم كيف كان بدء أمرك حتى صرت الى الزهد قال غير هذا أولى بك فما زال ياج عايه بالسؤال حتى قال انى من ملوك حراسان وكان قد حبب الى الصيد فينا أيا راكب فرسا وكاي معي اذ تحركت على صديد فسممت نداء من ورائي ياابر اهيم ايس لهذا خلقت ولابه أمرت فوقفت مقشمرا أنظر يمنة ويسرة فلم أر أحدا فقلت لعن الله ابليس ثم حركت فرسي فسمعت من قربوس سرحي ياابراهيم ليْس لهذا خلقت ولا به أمرت فوقفت وقلت هيهات جاءني النذير من رب العالمين واللهُ لاعصيت ربى فتوحهت الى أهلى وحبئت الى بعض رعاء أبى فأخذت جبهه وكساءهوالقيت اليه ثيابي ثم سرت حق صرت الى العراق ثم صرت الى الشام ثم قدمت الى طرسوس فاســتأحِرني شخص ناطوراابستان قال فمكثت في البستان أياماكثيرة كلما اشتهرت اختفيت وهربت من الناس وكان اراهيم بن أدهميا كل من عمل يده مثل الحصادو حفظ البساتينوالعمل فيالطين رحمه الله تعالى ﴿ نم دخلت سنة ثلاث و ستين ومائة ﴾ فيها تجهز المهدى لغزوالروم وجمع العساكر من خراسان وغيرها وعسكر بالبردان وسار عنهاوكان قد استخلف على بغداد ابنه موسى الهادى واستصحب معهابنه هرون الرشيد فلماوصل المهدى الى حلب بلغه ان في تلك الناحية زنادقة فجمعهم وقتامهم وقطع كتمهم وسار الى حبحان وجهز آبنه هرون بالمسكر الىالغزو فتغلغل هرون في بلاد الروم وفتح فتوحات كثيرة ثم عاد سالماً منصورا وفها قتل المقنع الخراسانى واسمه عطاء وكان من حديثه آله كان رجلا ساحرا خيللاناس صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة تشهرين والى هذا القمر أشار أبن سناء الملك بقوله

اليك فما بدر المقنع طااها باسجرمن ألحاظ بدرى المعمم

وادعى المقنع المذكور الربوبية واطاعه جماعة كثيرة وقال ان الله عز وجل حل في آدم ثم في نوح ثم في نبى معد آخر حتى حل فيه وعمر قلعة تسمى سنام بما وراء النهر من رستاق كيش وبحصن بها ثم اجتمع عليه الناس وحصروه في قلعته فستى نساءه سما فمتن ثم تناول منه فمات في السنة المذكورة لعنه الله ندخل المسلمون قلعته وقتلوا من بها من أسياعه وكان المقنع المذكور في مبدأ أمره قصارا من أهل مرو وكان مشوه الخلق أعور قصيرا وكان لا يسفر عن وجهه بل اتخذ له وحها من ذهب فتقنع به ولذلك قيل له المقنع (ثم دخلت سنة أربع وسـتين ومائة) فيها مات عم المنصور عيسى بن على بن عبد الله بن عباس وعمره ثمان وسبمون سنة (ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة) فيها أرسل المهدى

ابنه هرون الرشيد إلى غزو الروم في جيش كثير فسار حتى بلغ خليج القسطنطينية وغنم شيئاً كثيرا وقتل في الروم وعاد (ثم دخلت سنة ست وستين ومانة) فبها قبض المهدى وزيره يمقوب بنداود بن طهمان وكان قبل أن يتولى وزارة المهدى يكتب لنصر ابن سيار ثم بتى بعده بطالا وانصل بالمهدى فاستوزره وسارت الامور اليه وتمكن عنده فحسده أصحاب المهدى وسموا فيه حتى أمسكه في هذه السنة وحبسه ولم بزل محبوسا الى خلافة الرشيد فاخرجه وقد عمى فلحق بمكة وكان أصحاب المهدى يشم بون عنده وكان يمقوب ينهى المهدى عن ذلك فضيق على المهدى حتى أهسكه المهدى وحبسه وفيه يقول بشار بن برد

بنى أميــة هبواطال تومكم ان الحليفة بعقوب بن داود ضاعت خلافتكم باقوم فالتم والمحليفة الله ببن الناى والعود

( وفي هذه السنة ) أقام المهدى بريدا بين مكنة والمدينة واليمن بغالا وابلا وفيها قتل بشار بن برد الشاعر على الزندقة وكان أعمى خلق ممسوح العينين ولما قتل كان قدنيف على التسعين وكان بشار المذكور يفضل النار على الارض ويصوب رأى ابليس في امتناعه من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام ( ثم دخلت سنة سبع وستين وما نه ) فيها توفي عيسى سموسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ابن أخى السفاح والمنصور وهو الذي أوصى له السفاح بالخلافة بعد المنصور ثم خامه المنصور وولى ابنه المهدى وكان عمر عيسى بن موسى المذكور خساوستين سنة وفي هذه السنة زادالمهدى في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم دخلت سنة ثمان وستين وما ئة وسنة تسع وستين وما ئة )

فيها توفي المهدى محمد بن عبد الله المنصور بن محمدبن على بن عبدالله بن عباس بماسبدان في المحرم الثمان بقين منه وكان خلافته عشر سنين وشهرا وعمره ثلاث وأربعون سنه ودفن تحت جوزة وصلى عليه الله الرشيد وكان المهدى يجاس للمظالم ويقول ادخلوا على القضاة فلولم يكن ردى للمظالم الاللحياء منهم

#### \*( ذكر خلافة الهادي )\*

وهو رابعهم كان موسى الهادى مقيما بجرجان يحارب أهل طبرستان فبويدع له بالخلافة في عسكر المهدى في اليوم الذى مات فيه المهدى وهو لثمان بقين من المحرم من هذه السنة أعنى سنه تسع وستين ومائة ولما وصل الرشيد وعسكر المهدى الى بغداد راجعين من ماسبدان أخذت البيعة ببغداد أيضاً للهادى وكتب الرشيد الى الآفاق بوفاة المهدى وأخذ البيعة للهادى ولماوصل الى الهادى وهو بجرجان الخبر عوت أبيه المهدى وبيعة الناس له بالخلافة نادى بالرحيال وسار على البريد مجدا فدخل بنداد في عشرين يوما واستوزر الربيع

(ذكر ظهور الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب) وفي هذه السنة ظهر الحسين المذكور بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه جماعه من أهل بيته منهم الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وعبد الله بن اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وعبد الله المذكور هو ابن عاتكه واشتد أمر الحسين المذكور وجرى بينه وبين عامل الهاديعلي المدينة وهوعمر بن عبدالهزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قتال فانهز م عمر المذكور وبايم الناس الحسين المذكور على كتاب الله وسنه نبيه للمرتضى من آل محمد وأقام الحسين هو وأصحابه بالمدينة يَجْهزون أحد عشر يوما ثم حر حوا يوم السبت است بقين من ذي القعدة ووصل الحسين الى مكة ولحق به جاعة من عبيد مكة وكان قد حج تلك السنة حماعة من بني العباس وشيعتهم فمنهم سليمان بن أبي جعفر المنصور ومحمد بن سليمان بن على والعباس بن محمد بن على وانضم اليهم من حج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم واقتتلوا معالحسين المذكور يومااتروية فانهزمأصحاب الحسين وقتل الحسين واحتز رأسه واحضر قدام المذكورين من بني العباس وجمع معه من رؤس أصحــابه ورؤس أهل المدينة مايزيد عن مائة رأس وفيها أيضاً رأس سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب واختلطالمنهز مون بالحاجوكان مقتابهم بموضع يقالـله وج وهو عن مكة الى جهة الطائف ووج المذكور هو الذي ذكره النمبري في شمره فقال

تضوع مسكابطن تعمان ان مشت به زبنب في نسدوة خفرات مررن بوج ثم قمن عشيـة يليين للرحمن معتمرات \* وفي قتل المذكورين بوج يقول بمضهم

فلا بكين على الحسي ن بعولة وعلى الحسن وعلى ابن عاتكة الذي واردوه ليس له كفن تركوا بوج غدوة في غدير منزلة الوطن وأفلت من المنبز مين ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب فأتى مصر وعلى بريدها واضح مولى بنى العباس وكان شيعيا فحمل ادريس المذكور على البربد الى المغرب حتى انتهى الى أرض طنحة ولما بانع الهادى ذلك ضرب عنق واضح وبتى ادريس في تلك البلاد حتى أرسل الرشيد الشماخ النامى مولى بنى السد فاغتاله بالسم أبيه وبتى ولما مات ادريس المذكور كانت له حظية حبلى فولدت ابنا وسموه ادريس باسم أبيه وبتى حتى كبر واستقل بملك تلك البلاد وحمل رأس الحسين ومعه باقى الرؤس الى الهادى فانكر عليم حمل رأس الحسين ولم يعطهم جوائزهم غضبا عليهم وكان الحسين المذكور شماعا كريما قدم على المهدى فاعطاه أر بعين ألف دينار ففرقها ببغداد والكوفة وخرج

من الكوفة لايملك مايلبسه الا فروة لم يكن تحتها قميس (وفي هذه السنة) مات مطيع بن اياس الشاعر وفيها توفي نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المقرى أحد القراء السبعة وروى عن نافع راويان وهما ورش وقنبل وكان نافع امام أهل المدينة في القراءة ويرجعون الى قراءته وكان محتسبا فيه دعابة وكان اسود شديد السواد وقرأ مالك عليه القرآن وهذا نافع بن عبد الله بن عمر المحدث فليعلم ذلك وفيها مات الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه (ثم دخلت سنة سبعين ومائة)

وفي هذه السنة توفي موسى الهادى بن محمد المهدى بن عبد الله المنصور في ليلة الجمعة منتصف ربيع الاول وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر وكان عمره ستا وعشر بن سنة قيل ان أمرت الجوارى فغمين وجهه وهو مريض فمات ودفن بعيساباذا الكبرى في بستانه وكان طويلاجسيما أبيض وكان بشفته العليا تقلص وكان له سبعة بنين وانبتان (ذكر خلافة الرشيد)

ابن المهدى وهو خامسهم وفي هذه السنة أعنى سنة سبعين ومائة بويمع للرشيد هرون بن المهدى محمد بالخلافة في الليلة التي مات فيها الهادي وكان عمر الرشييد حين ولي اثنتين وعشرين سنة وأمه وأم الهادي الخيزران أم ولد وكان مولد الرشـــيْد بالري في آخر ذي الحجة سنةتمان وأربعين ومائة ولمامات الهادى بعيساباذا صلى عليه الرشيدوسار الىبغداد (وفي هَذه السنة)فيشوال أولد الامين محمد بن الرشيد من زبيدة والمتوزر الرشيد يحيي ابن خالد وألقي اليه مقاليد الامور وفي هذه السنة عزل الرشيد الثغور كلها من الجزيرة وقنسرين وجعلها حبزا واحدا وسميت العواصم وأمن بعمارة طرسوس على يدى فرج الحادم التركي وتزلها الناس (وفي هذهالسنة) أمر عبد الرحمن الداخل الاموي المستولي على الاندلس ببناءجامع قرطبة وكان موضعه كنيسة وأنفق عليه مائة ألف دينار (ثم دخلت سنة احدى وسسمين ومائة ﴾ في هذه السنة توفي عبد الرحمن الاموى صاحب الاندلس بقرطبة ويعرف بعبد الرحمن الداخل لدخوله بلاد المغرب وهو عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبــد مناف في ربيـع الآخر وكـان مولده بأرض دمشق سنة ثلاث عثـرة ومائة ومدة ملكه الاندلس ثلاث وثلانون سنة لآنه تولى الاندلس في سنة تسع وثلاثين ومائة ولما مات ملك بدده ابنه هشام بن عبد الرحمن وكان عبد الرحمن أصهبخفيف المارضين طويلا محيف أعور وقصده بنو أمية من المشرق والتجؤا اليه ( ثم دخلتسنة ـ ائنتين وسبعين ومائة ﴾ فيها توفي رباح وكنيته أبو زيد اللخمى الزاهد بمدينة القيروان

وكان مجاب الدعوة ( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة ) فيهاماتت الحيزران أمالرشيد وفيها حج الرشيد واحرم من بغداد (نم دخلت سنه أربع وسبعين ومائة وسنة خمس وسبعين ومائة ) فيها سار يحيي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الى الديلم فتحرك هناك وفيها ولد ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب وادريس بن عبد الله المدكور هو الذي سلم والهزم لما قتل أهل ميته يوم التروية بظاهر مكمة حسب ماذكرناه في سـنة تسع وستين ومائة وكان قد توفي أبوه ادريس الاول وله جارية حبلي ولم يكن له ولد فولدتُ الحِارية بمد موته في ربيع الآخر من هذه السنة ولدا ذكرا فسموه ادريس أيضاً باسم أبيــه فبقي حتى كبر واستقل بالملك ( ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة ) فيها ظهر أمر يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب بالديلم واشتدت شوكته ثم ان الرشيد جهز اليه الفضل بن يحيي في حيش كشيف فكاتبه الفضل وبذلله الامان وما يختاره فأحاب يحيى بن عبد الله الىذلك وطلب بمين الرشيد وان يكون بخطه ويشهذ فيه الاكابر ففعل ذلك وحضر يحيي بن عبد الله الى بغداد فأ كرمه الرشيدوأعطاه مالا كثيرا ثم أمسكه وحبسه حتى ماتّ في الحبس (وفي هذه السنة) هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية وكان على دمشق حينئذ عبد الصمد بن على فجمع الرؤساء وسعوا في الصلح بينهم فأنوا بني القين وكاءوهم في الصلح فأجابوا واتوا اليمانية وكلموهم في الصلح فقالوا انصرفواعنا حتى ننظر ثم سارت اليمانية الى بني القين وقتلوا منهم نحو ستمائة فاستنجدت بنو الفين قضاعة وسليحا فلم ينجدوهم فاستنجدوا قيساً فأجابوهم وساروا تمعهم الى العواليك منأرض البلقاء فقتلوا مناليمانية تمانمائة وكنر القتال بينهم ثم عزل الرشيد عبد الصمد عن دمشق وولاها ابراهم بنصالح أبن على ودام القتال بين المذكورين محو سنتين وكان سبب الفتنة بين اليمانييين والمضريبين ان رجلًا من آلمين آتي رحي بالبلقاء ليطحن فيه فمر بحائط رجل من لحم أو جذام وفيه بطيخ فتناول منه فشتمه صاحبه وتضاربا واجتمع قوم من اليمانيين وضربوا الذي من القين فاعانه جماعة من مضر فقتل رجل من اليمانييين فكان ذلك سبب الفتنة وفيها مات الفرج بن فضالة وصالح بن بشر القارى وكان ضعيفا في الحديث وفيها مات نعم بن مسيرة النحوى الكوفي (ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة) في هذه السنة أعنى سنة سبع وســبمين ومائة توفي بالكوفة أبو عبــد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك تولى القضاء أيام المهدى ثم عزله الهادى وكان عالماً عادلًا في قضائه كثير الصواب حاضر الحبواب ذكر معاوية بن أبي سفيان عنده ووصف بالحلم فقال شريك ليس بحليم من سفه الحق وقاتل على بن أبى طالب وكان مولده ببخارىسنه خمس وتسمين للهجــيرة

﴿ ثُم دَخَلَتَ سَارَنَهُ مُمَانَ وَسَامِهِينَ وَمَائَّهُ ۗ وَسَانُهُ تَسْعِ وَسَهِمِينَ وِمَائَّهُ ﴾ فيها توفي مالك بن آنس بن مالك من أبي عامر بن عمر وبن الحارث من ولدذي الاصبح ولذلك قيل له الاصبحى وذو الاصبيح اسمه الحارث بن عوف من ولد يعرب بن قحطان وكان مولد الامام مالك المذكور سنه خمس وتسمين للهجرة أخذ القراءةعن نافع بن أبي نعم وسمع الزهري وأخذ العلم عن ربيعة الراي قال الشافعي رضي الله عنه قال لي محمد بن الحسن أبهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعني أبا حنيفه ومالكا قال قلت على الانصاف قال نعمقال قلت فانشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبناأ وصاحبكم قال اللهم صاحبكم قال قلت فانشدك الله من أعلم بالسنة قال اللهم صاحبكم قال قلت فانشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم قال اللهم صاحبكم قال الشافعيّ فلم يبق الا القياس والقياس لا يكون الا على هذه الاشياء وسمى بمالك الى جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن المياس وهو ابن عم ابي جعفر المنصور وقالوا له انه لا يرى الايمان ببيعتكم هذه بشي لان يمين المكره ليست لازمة فغضب جعفر ودعا بمالك وجرده وضربه بالسياط ومدت يده حَتى انخلمت كنفه وارتكب منه أمرا عظيماً فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعةوتوفي مالك المذكور بالمدينة ودفن بالبقيم وكان شديد البياض الى الشدقرة طويلا وفيها توفي مسلم بن خالد الزنجي الفقيه المكي وكان الشافعي قد صحبه قبل مالك وأخذ عنه الفقه وكان أبيض مشربا بحمرة ولذلك قيل له الزنجي وفيها أعنى سنة تسع وسبعين ومائة توفي السيد الحميرىالشاعر واسمه اسمعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرع الحميرى والسيدلقب غلب عليه أكثر من الشمر وكان شيعيا كثيرا الوقيعة في الصحابة وكان كثير المدح لآل البيت والهجو لمائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فمن ذلك قوله في مسيرها الىالبصرةلقتال على من قصيدة طويلة

كانها في فعلما حية تريد أن تأكل أولادها وكذلك له فيها وفي حفصة أبيات منها

احداهما نمت عليه حديثه وبغيت عليه بغية احداهما

(ثم دخلت سنة نمانين ومائة) فيها مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب الاندلس وكانت امارته سبع سنين وسبعة أشهــر ونمانية أيام وعمره تسع وثلاثون سنة وأربعة أشهر واستخلف بعده ابنه الحــكم بن هشام ولما ولمى الحــكم خرج عليه عماه سليمان وعبــد الله ابنا عبد الرحمن وكانا في بر العدوة فتحاربوا مدة والظفر للحكم وظفر الحـكم بعمه سليمان فقتله سنة أربع وثمانين ومائة نخاف عمه عبد الله وصالح الحــكم سنة ست وثمانين ولما اشتغل الحـكم بقتال عميه اغتنمت الفرنج الفرصة

فقصدوا بلاد الاسلاموأخذوا مدينة برشلونة في سنة خمس وثمانين ومائه وفي هذهالسنه " أعنى سنه مانين ومائه سار جمه فر بن يحيى بن خالد الى الشام فسكن الفتنه التي كانت بالشام وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب ماكان يقعمن أهلها من العصيان في كلوقت وفيها أعنى سنة ثمانين ومائة وقيل سنة سبع وسبعين ومائه توفي سيبويهالنحوى بقرية يقال لها البيضاء من قرى شيراز واسم سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبروكان أعلمالمتقدمين والمتأخرين بالنحووجيم كتب الناسفيالنحوعيلة علىكتاب سيبويه واشتغلءلي الخليل أبن أحمد وكان عمره لما مات نيفا وأربعين سنة وقيل توفي بالبصرة سنة احدى وستين ومائه وقيل سنة ثمان وثمانين ومائه وقال أبو الفرج بن الجوزي توفي سيبويه في سنة أربع وتسمين ومائمة وعمره اثنتان وثلاثون سنه وانه توفي بمدينه ساوة وذكر خطيب بغداد عن ابن درید ان سیبو به مات بشیراز وقبره مها وکان سیبویه کشیرا ما ینشد اذا بل من داء به ظن آنه ﴿ نَجَا وَبِهِ الدَّاءُ الذِّي هُو قَاتُلُهُ وسيبويه لقيه وهو لفظ فارسى معناه بالعربية رأمحة التفاح وقيل آنما لقب سيبويه لأنه كان حميل الصورة ووجنتاه كأنهما تفاحتان وجرى له مع الكسائي البحث المشهور في قولك كنت أظر لسمة العقرب أشد من لسمه الزنبور قال سيبويه فاذا هو هي وقال الكسأبي فاذا هو اياها وانتصر الخليفة للكمائي فحمل سيبويه من ذلك هما وترك العراق وسافر الى جهة شبراز وتوفي هناك (نم دخلت سنه احدى وثمانين ومائه ) فيها غزا الرشيدأرض الروم فافتتح حصن الصفصاف وفنها توفي عبد الله بن المبارك المروزي في رمضان وعمره ثلاث وستون سنه وفيها توفي مروان بن أي حفصه الشاعر وكان مولده سـنه خمس ومائه ِ وَفَيْهَا تَوْفِي أَبُو يُوسُفُ القَاضَى وأسمه يَعْقُوبُ بن أَبْرَأُهُمْ مَنْ وَلَدْسُعُدُ بن خَيْمُهُ وسمد المذكور صحابى من الانصار وهوسمدين بجير واپشتهر باسم آمه خيثمه وأبويوسف المـذكور هو أكبر أصحاب أى حنيفة ( ثمدخلت سنه إ اثنتين وثمانين ومائة) فيهامات جعفر الطيالسي المحــدث ( ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائه ) فيها توفي موسى الــكاظم بن ببغداد في حبس الرشيد وحبسه عند السندى بن شاهك وتولى خدمته في الحبس أخت السندى وحكت عن موسى المذكور آنه كان اذا صلى العتمة حمد الله ومجده ودعاه الي أن يزول الليل ثم يقوم يصلى حتى يطلع الصبح فيصلى الصبح ثم يذكر الله تعالى حق تطلع الشمس ثم يقعدالي ارتفاع الضحي ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال ثميتوضاً واصلي حتى يصلى العصر ثم يذكر الله تعالى حتى يصلى المغرب ثم يصلى ما بين المغرب والعتمة ـ فكان هذا دأبه الى أن مات رحمة الله عليه وكان يلقب الـكاظم لانه كان يحسن الىمن

يسى اليه وموسى الكاظم المذكور سابع الائمة الاثنى عشر على رأى الامامية وقد تقدم ذكر أبيسه جمفر الصادق في سنة ثمان وأربعين ومائة وتقدم ذكر جده محمد الباقر في سنة ست عشرة ومائة وولد موسى المذكور في سنة تسع وعشرين ومائة وتوفى في هذه السنة أعنى سنة ثلاث وثمانين ومائة للحس بقين من رجب بغداد وقبره مشهور هناك وعليه مشهد عظيم في الحجاب النربي من بغداد وسنذكر باقى الائمة الاثنى عشر ان شاء الله تمالى وفي هذه السنة توفى يونس بن حبيب النحوى المشهور أخذ العلم عن أبى عمرو ابن العلاء وكمان عمره قد زاد على مائة سنة وروى عنه سببويه وليونس المذكور قياس في النحو ومذاهب ينفرد بها (ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة) فيها ولى الرشيد حماد البربرى الدمن ومكة وولى داود بن بزيد بن مرثد بن حاتم المهلي السندوولي يجبى الحرسى وأعمالها يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباني (ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة) فيها مناف عبد الله بن عباس وكان في القرب الى عبد فيها مات عم المنصور عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس وكان في القرب الى عبد مناف بمنزلة يزيد بن مماوية وبين موتهما مايز بد على مائة وعشرين سنة وفيها توفي يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباني وهو ابن أخي مهن بن زائدة (ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة بن مرثد بن زائدة الشيباني وهو ابن أخي مهن بن زائدة (ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة ومئة ودخات سنة ست وثمانين ومائة ودخات سنة ست وثمانين ومائة

#### ﴿ ذكر الايقاع بالبرامكة ﴾

في هذه السنة أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن بحيى وقد احتلف في سبب ذلك احتلافا كثيرا والاكثران ذلك لانيانه عباسة أخت الرشيد قانه زوجه بها ليحل له النظر اليها وشرط على جعفر آنه لا يقر بها فوطأها وحبلت منه وجاءت بغلام وقيل بل الرشيد حبس يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب عند جعفر فاطلقه جعفر وقيل بل آنه لما عظم أمر البرامكة واشتهر كرمهم وأحبهم الناس والملوك لانصبر على مثل ذلك فنكهم لذلك وقيل غير دلك وكان قتل جعفر وحمل رأسه أرسل من أحاط بيحيى السنة عند عودالرشيد من الحج وبعد أن قتل جعفر وحمل رأسه أرسل من أحاط بيحيى وولده وحميع أسبابه وأخذ ماوجد للبرامكة من مال ومتاع وضياع وغير ذلك وأرسل الى سائر البلاد بقبض أموالهم ووكلائهم وسائر أسبابهم وأرسل رأس جعفر وحيفت الى سائر البلاد بقبض أموالهم ووكلائهم وسائر أسبابهم وأرسل رأس جعفر وحيفت الى بغداد وأمر بنصب رأسه وقطعة من جيفته على الجسر ونصب الاخرى على الجسر الآخر ولم يتعرض الرشيد نحمد بن خالد بن برمك وولده وأسبابه ابراءته مما دخل فيه أخوه يحيى بن خالد بن برمك وولده وكان عمر جعفر لما قتل ، بعا وثلاثين سنة وكانت أوزارة اليهم سبع عشرة سنة وفي ذلك يقول الرقاشي وقيل أبو نواس

الآن استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من يحدىومنكان يحتدى فقل للمطابا قد أمنت من السرى وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد وقل للمنايا قد ظفرت بجمه فر ولم تظفرى من بعده بمسود وقــل للعطايا بهــد فضــل تعطلي وقُل للرزايا كل يوم تجددي ودونك سيفا برمكيا مهندا أصيب بسيف هاشمي مهند

وقال يحيى بن خالد لما نكب الدنيا دول والمال عارية ولنا بمن قبلنا أسوة وفينا لمن بعـــدنا عبرة وفي هذه السنة خلع الروم ملكتهم وكانت امرأة تدعى رمني وملكوا تقــفور فكتب الى الرشـيد من تقفور ملك الروم الى هرون ملك العرب أما بعد فان الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقا بجمل أضعافه اليها لكن ذلكمن ضعف النساء وحمقهن فاذا قرأت كتابى هذا فاردد ما حصل لك من أموالها والاالسيف بيننا وبينك فلما قرأ الرشيدالكتاب استفزه الغضب وكتب على ظهـر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من هرون أمير المؤمنين الى تقفور كلب الروم وقد قرأت كتابك ياابنالكافرة والحبواب ما تراه لا ماتسمعه ثم سار الرشيد من يومه حتى نزل على هرقلة ففتح وغنم وخرب فسأله تقفور المصالحه على خراج يحمله في كل سنة فاجابهوفي هذه السنة هاجت الفتنة بالشام بين المضرية والىمانية فارسل الرشيد وأصلح بينهم وفيها توفي الفضيل بن عياض الزاهد وكان مولده بسمرقند وانتقل الى مكه ومات بها وفيها توفي أبو مسلممعاذالفراء النحوى وعنه أخـــذ الكسائى النحو وولد أيام يزيد بن عبد الملك (ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة ) فيها توفي العباس بن الاحنف الشاعر ( ثم دخلت سنه " تسع وثمانين ومائه " ) فيها وقيل في سنه " احدى وثمانين توفي أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن فيروز المعروف بالـكسائي في الرى وهو أحد القراء السبعة وكان اماما في النحو واللغة وقيل له الكسائي لأنه دخل الكوفة وأتى الى حزة بن حبيب الزيات ملتفا بكساء وقيل بلحج وأحرم بكساء وفيها سار الرشيد الى الرى وأقام به أربعة أشهر ثم رجع الرشيد الى العراق ودخل بغدادفي آخر ذي الحجه وأمر باحراق جنه جعفر وكانت مصلوبة على الجسرولم ينزل ببغداد ومغى من فوره الى الرقة فقال في ذلك بمض شعراء الرشيد

ما أتخناحق ارتحلنا فمانه رق بين المناخ والارمحال سايلوناعن حالنااذقدمنا فقرنا وداعهم بالسؤال

فقال الرشيــد والله انى أعـــلم انه مافى الشرق ولافى الغرب مدينه أيمن ولا أيسر من بغــداد وانها دار مملكه بني العباس ولكني أريد المناخ على ناحيه أهل الشقاق والنفاق والبغض لائمة الهدى والحب لشجرة اللمنة بني أمية ولولا ذلك ما فارقت بغدادوفي.هذما السنة مات محمد بن الحسن الشيباني الفقيه صاحب الى حنيفة وكان والده الحسن من أهل قرية حرستا من غوطه مدمشق فسار الى العراق وأقام بواسط فولدله ولده محمد بن الحسن المذكور ونشأبالكوفة ثم صحب أباحنيفة وتفقه على أى يوسف وصنف عدة كتب مثل الجامع الكبير والجامع الصغير في فقه أى حنيفه وغير ذلك ( ثمدخلت سنه تسمين ومائه ) في هذه السنه سار آلرشيد في مائة ألف وخمسة وثلاثين ألفا من المرتزقة سوى من لا ديوان له من الاتباع والمتطوعة حتى نزل على هر قلة وحصرها ثلاثين يوما ثم فتحها في وملقونية وخربوا ونهبوا وبعث تقفور بالجزية عن رعيته وعن رأسه أيضاً ورأس ولده وبطارقته وفي هذه السنة نقض أهل قبرسالمهد فغزاهم معتوق بن يحيى وكان عاملاعلي سواحل مصروالشاموسي أهل قبرس وفيهاأسلم الفضل بن سهل على يد المأمون وكان مجوسيا وفيها توفي أسد بن عمر وابن عام الكوفي صاحب الى حنيفة وفيها توفي يحيي بن خالد بن برمك محبوساً بالرقة في المحرم وعمرة سبعون سنة ( ثم دخلت سنة احدى وتسعين ومائة ) ( ثم دخلت سنة اثنين وتسمين ومائة ) فيهاسار الرشيد من الرقة الى خراسان فنزل بغداد ورحل عنها الى نهروان لخمس خلون من شعبان واستخلف على بغداد ابنه الامين ( ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين ومائة ) فيهامات الفضل بن يحيى بن خالدبن برمك في الحبس بالرقة في المحرم وعمره خمس وأربعون سنة وكان من محاسن الدنيا لم بر في العالم مثله \*(ذكر موت الرشيد)\*

في هذه السنة أعنى سنة ثلاث وتسعين ومائة مات الرشيد لثلاث خلون من جم. ادى الآخرة وكانبه مرض من حبن ابتدأ بسفره فاشتدت علته بجرجان في صفر فسار الى طوس فات بها في التاريخ المذكور وكان قد سير ابنه المأمون الى مرو وحفرالرشيدقبره في موضع الدار التي كان فيها وأنزل فيه قوما ختموا فيه القرآن وهو في محفة على شفير القبر وكان يقول في تلك الحالة واسوأناه من رسول الله ولما دنت منه الوفاة غشى عليه ثم أفاق فرأى الفضل بن الربيع على رأسه فقال يافضل

أحين دنا ما كنت أختى دنوه ومتنى عيون الناس من كل جانب فاصبحت مرحوما وكنت محسدا فصبرا على مكروه من العواقب سأ بكى على الوصل الذي كان بينتا وأندب أيام السرور الذواهب

ثم مات فصلی علیه ابنه صالح وحضر وفاته الفضل بن الربیع واسمعیل بن صبیح ومسرور وحسین وکانت خلافته الاثا وعشرین سنه وشهرین و نمانیه عشر یوما وکان عمره سبعا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام وكان جميلا أبيض قد وخطه الشيب وكان له من البنين الامين من زبيدة والمأمون منأم ولد اسمها مراجل والقاسم المؤتمن والممتصم محمد وصالح وأبو عيسى محمد وأبو بعقوب وأبو العباس محمد وأبو سليمان محمد وأبوعلى محمد وأبوعلى محمد وأبواهم لامهات أولادوخمس عشرة بنتا وكان الرشيد يتصدق من صلب ماله في كل يوم بالف درهم وعهد بالخلافة الى الامين ثم من بعده الى المأمون وكتب بينهما عهدا بذلك وجعله في الكعبة وكان قد جعل ابنه القاسم ولقبه المؤتمن ولى العهد بعد المأمون وجعل أمر استقراره وعزله الى المأمون ان شاء استمر به وان شاء عزله في العمد بعد المأمون وخلافة الامين)\*

وهوسادسهم ولماتوفي الرشيد بويع للامين بالحلافة فيءسكر الرشيد صبيحة الليلة التي توفي فيها الرشيد وكان المأمون حينئذ بمرو وكتب الج بن الرشيد الى أخيه الامين بوفاة الرشيدمع رجاءا لخادموأ رسل معه خاتم الخليفه والبردة والقضيب ولماوصل الى الامين ببغدادأ خذت له البيعة بيغدادوتحول الى قصر الخلافة ثم قدمت عليه زبيده أمه من الرقة ومعها خزائن الرشيد فتلقاها ابنها الامين بالانبار وممهجيع وجوه بغداد وفي • ذمالسنه قتل تقفو رماك الروم في حرب برحان وكان ملكه سبع سنين (ثم دخلت سنة أربع و تسعين ومائه ) في هذه السنه احتلف أهل حص على عاملهم اسحق بن سليمان فانتقل عنهم الى سلمية فمزله الامين واستعمل مكانه عبدالله بن سعيدا لحرسي فقاتل أهل حمص حتى سألوا الامان فامنهم وفي هذه السنه قتل شقيق الباخي الزاهد في غزوة كولان، بلاد الترك (ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائه )فيها أبطل الامين اسم المأمون من الخطية وكان أبوهما قد عهد الى الامين ثم من بعدهالى المأمون حسب ما ذُكرناه نخطب لهما الى هذه السنة فقطعها الامين وخطب لابنه موسى بن الامين ولقبه الناطق بالحق وكان موسى طفلا صنديرا ثم جهز الامين جيشا لحرب المأمون بخراسان وقدم عليهم على بن عيسى بن ماهان وكان طاهر بن الحسين مقيمافي الرى من جهة المأمون ومعه عسكر قليل وسار على بن عيمي بن ماهان في خمسين ألفا حتى وصل الى الرى والتقي العسكران فخام طاهر بيعة الامين وباينع للمأمون بالخلافة وقاتل على بن عيسي بن ماهان قتالا شديدا فانهزم عسكر الامين وقتل على بنعيسي بن ماهان وحمل رأسه الى طاهر فارسل طاهر بالرأس وبالفتح الى المأ. ونوهو بخرا ــانوفي هذه السنة توفي أبو نواس الحسن بن هانئ الشاعر وكان عمره تسما وخمسين سنة (ثم دخلت سنة ست وتسمين ومائة )في هذه السنة سير الامين جيشاً صحية أحمد بن مرثد وعبد الله بن حميد بن قحطبه ومع كل واحد عشرون ألف فارس فساروا الى حلوان لحرب طاهر فلما وصلوا الى خانقينوقع الاختلاف بينهم نرجعوا منخانقين من غير أن يلقوا طاهرا

فتقدم طاهر فزل حلوان ولحقه هرنمة مجيش من عند المأمون وكتاب يأمره فيسه أن يسلم ما حوى من المدن والكور الى هرنمة وان يتوجه طاهر الى الاهوازففه لذلك وأقام هرنمة بحلوان ولما تحقق المأمون قتل ابن ماهان وانهزام عساكر الامين أمر ان يخطب له بامرة المؤمنين وان يخاطب بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن سهل على المشرق من جبل همدان الى النبت طولا ومن مجر فارس الى بحر الديلم وجرجان عرضاً ولقبه ذا الرياستين رياسة الحرب والقلم وولى الحسن بن سهل ديوان الحراج وذلك كله في هذه السنة تم استولى طاهر على الاهواز ثم على واسط ثم على المداين و نرل صرصر (ثم دخلت سنة سبع وتسمين ومائة) في هذه السنة حاصر طاهر وهرنمة بالمساكر الذين صحيبهما بغداد وحصروا الامين ووقع في بغداد النهب والحريق ومنع طاهر دخول الميرة الى بغداد فغلت بها الاسمار ودام الحصار وشدة الحال الى ان انقضت هذه السنة وفي هذه السنة في سنة سبع وتسمين ومائة ولما توفي تولى على أفريقية بعده ولده أبو العباس عبداللة بن أبراهم بن الاغلب (ثم دخلت سنة نمان و تسمين ومائة)

### ﴿ ذَكُرُ استيلاء طاهر على بغداد وقتل الامين ﴾

في هذه السنة هجم طاهر على بغداد بعد قتال شديد ونادى مناديه من لزم بيته فهو آمن وأخذ الامين أمه وأولاده الى عنده بمدينة المنصور وتحصن بها وتفرق عنه عامة جنده وخصيانه وحصره طاهر هناك وأخذ عليه الابواب ولما أشرف على أخذه طاب الامين الامان من هرئمة وان يطلع اليه فروجع في الطلوع الى طاهر فأبى ذلك فلما كانت ليلة الاحد لحس بقين من المحرم سنة نمان وتسمين ومأة خرج الامين بعدالعشاء الآخرة وعليه ثباب بيض وطيلسان اسود فأرسل اليه هرثمة يقول انى غير مستمد لحفظك واخشى ان أغلب عنك فأقم الى الليلة القابلة فأبى الامين الامين الا الحروج تلك الليلة ثم دعا الامين بابنيه وضمهما اليه وقبلهما وبكى نمجاء راكا الى الشط فوجد حراقة هرثمة فصعداليها فاحتضنه فاخرج الملاح هرثمة من الماء وأما الامين قدا سقط في الماء شق ثيابه ثم أخذ بعض أصحاب طاهر الامين وهو عربان عليه سراويل وعمامة فأمن به طاهر فجبس في بيت فلما انتصف فاخرج الملامين وهو عربان عليه سراويل وعمامة فأمن به طاهر فجبس في بيت فلما انتصف فاخرج من أبرجة بغداد وأهل بغداد ينظرون اليه ثم أرسل طاهر رأس الامين الي برج من أبرجة بغداد وأهل بغداد ينظرون اليه ثم أرسل طاهر رأس الامين الي أخيه المأمون وكتب بالفتح وأرسل البردة والقضيب ودخل طاهر المدينة بهم الجمهة أخيه بالناس وخطب للمأمون وكان قتل الامين لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسمين وسهي بالناس وخطب للمأمون وكان قتل الامين المين المية بقين من المحرم سنة ثمان وتسمين

ومأنه وكانت مدة خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وكسرا وكان عمره ثمانيا وعشرين سنه وكان سبطا أنزع صـنغير العينين أقني جميلا طويلا وكان منهمكا في اللذات وشهرت الحمر حتى أرسل الى جميع البلاد في طاب المامين وضمهم اليسه وأجرى علمهم الارزاق واحتجب عن اخوته وأهل بيته وقسم الاموال والجواهر في خواصــه وفي الخصيان والنساء وعمل خمس حراقات في دجلة على صورة الاسد وعلى صورة الفيل وعلى صورة العقاب وعلى صورة الحيه وعلى صورة الفرس وانفق في عملها مالا عظما وذكر ذلك أبو نواس في شمر. فقال

> لم تسخر لصاحب المحراب سار في الماءراكاً ليث غاب عجب الناس اذرأوك عليه كيف لوأ بصروك فوق العقاب ذات سور ومنسروجناحين ن تشق العباب بعد العباب

سيخر الله للامين مطايا فاذا ماركابه سرن برا

ولما قتل الامين استوثق إلام في المشرق والمغربالمأمون وهو سابعهم فولى الحسن بن سهل أخا الفضل على كور الحبال والعراق وفارس والاهواز والحجاز واليمن (ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومانة) فها ظهر ابن طباطبا العلوى وهو محمد بن ابراهم بن اسهاعيل ابن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب بالكوفة يدعو الى الرضا من آل محمد صـ لي الله عليه وسلم وكان القيم بأمره أبو السراياالسرى بن منصور وبايعهأهل الكوفة واستوثق له أهلها فأرسل اليه الحسن بن سهل بن زهـير بن المسيب الضي في عشرة آلاف مقاتل فهزمهم ابن طباطبا واستباحهم وكانت الوقعة في جادى الآخرة من هذه السنة فلما كان مستهل رجب مات محمد بن ابراهيم بن طباطبا فجأة سمه أبو السرايا ليستبد بالامر لانه علم انه لاحكم له مع ابن طباطبا وأقام أبو السرايا غلاما يقالله ابنزيد من ولد على بن أبي طالب صورة مكان ابن طباطبا ثم استولى أبو السراياعلى البصرة وواسط وحجرى بينه وبين عساكر المأمون عدة وقائع يطول شرحها وفي هذه السنة توفى والد طاهر وهو الحسين بن مصمب بخراسان وأرسل المأمون يعزى ابنه طاهرا بأبه... وفيها توفي عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وكنيته أبو هاشم وهو والد محمد بن عبد الله أبن نمير شيخ البخــارى (ثم دخلت سنه مأتَّين) فيها في ألمحرم هرب أبو السرايا من الكُوَّفة فِي ثمانمانَّة فارس بعد ان حاصره هرثمة ودخل هرثمه" الكوفة وآمن أهلها وسار أبو السرايا الى جلولا وتفرق عنه أصحابه فظفر به حماد الكندغوش فأمسك أبا السرايا ومن بقي معه وأتى بهم الى الحسن بن سهل وهو بالنهروان فقتل أبا السرايا وبعث برأسه إلى المأمون وكان بين خروج أبى السرايا وقتله عشرة أشهر وفي هذه السنة ظهر ابراهيم

ابن موسى بن عيسى بن جعفر بن محمد العلوى وسار الى البمن وبها اسحق بن موسى ابن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عاملا للمأمون فهرب من ابراهم بن موسى الملوى المذكور واستولى ابراهم على اليمن وكان يسمى الجزار لكثرة من قُتل وسي وفي هذه السنة سار هرثمة من الكوفة بعد فراعه من أمر أبي السرايا الى جهة المأمون ووردت عليه مكاتبات المأمون بالسير الى الشام والحجاز فحملته الدالية وكثرة مناصحته على القدوم على المأمون ومخالفة مرسومه وكان بينه وبين الحسن بن سهل عداوة فدس الحسن بن سهل أصحاب المأمون بالحض على هرثمة وكان يظن هرثمة ان قوله هو المقبول في حق الحسن بن سهل فتدم على المأمون بمرو في ذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة مائتين فلما حضر هرثمة بين يدى المأمون ضربه وحبسه ثم دس اليه من قتله في الحبس وقالوا مات وفي هذه السنة أمر المأمون أن يحصى ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً مابين ذكر وأنثى وفيها قتات الرومملكهم الليون وملكعايهم ميخائيل وفيها توفي معروف الكرخي الزاهد صاحب الكرامات وكان أبو ممروف نصرانياً (ثم دخلت سنة احدى ومائنين ) فيها اشتدأذي فساق بعداد وشطارها على الناس حتى قطعوا العاريق وأخذوا النساء والصبيان علانية ونهبواالقرى مكابرة وبتي الناس معهم في بلاء عظيم فتجمع أهل بعض المحال ببغداد مع وحل يقال له خالد بن الدريوس وشدوا على من يليهم من الفساق فمنموهم وطردوهم وقام بعده رجل يقال له سهل بن سلامة الانصارى منأهل خراسان وردعالفساق واجتمعاليه جمع كثير منآهل بغداد وعلق مصحفا فيءنقه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر فقبَّل الناس منه وكان قيام سهل المذكور لاربيع خلون من رمضان وقيام ابن الدريوس قبله بنحو ثلاثة أيام وفي هذه السنة جمــل المأمون على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده ولقبه الرضا من آل محمدصلي الله عليه وسلم وأمرجنده بطرح السواد ولبس الحضرة وكتب بذلك الى الآفاق وذلك لليلتين خاتا من رمضان من هذه السنة وصعب ذلك على بنى العباس وكان أشدهم تحرقافي ذلك منصوروا براهيم ابنا المهدى وامتنع بمض أهل بغداد عن البيعة وكان المتحدث في أخذ البيعة لعلى بن موسى في بغداد عيسي ابن محمد بن أبي خالد وفي هذه السنة في ذي الحجه خاض الناس ببغداد في البيعة لابراهيم ابن المهدى بالخلافة وخلع المأمون لانهم نقموا على المأمون توليته الحسن بن سهل وجعله الخلافة في آل على بن أبي طالب واخراجها عن بني العباس فاظهر العباسيون الخلاف لخمس بقين من ذي الحجه ووضعوا يوم الجمعة رجلا يقول آنانريد أن ندعو للمأمون وبعده لابراهيم بن المهدى ووضعوا آخر يجيبه بانا لا نرضي الأأن تبايعوا لابراهيم بن المهدى بالخلافة وبعده لاسحق بن موسى الهادى وتخلموا المأمون ففعلوا ذلك فتفرق الناس من الحجامع ولم يصلوا جمعة وفي هذه السنة توفي عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب صاحب أفريقية وتولى بعده أخوه زيادة الله بن ابراهيم وفي هذه السنة أفتح عبد الله ابن حرداذبه والى طبرستان جبال طبرستان وأنزل شهريار بن شهريار بن شهريار بن شروين عنها وأسر أبا ليلى ملك الديلم (ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين)

# ﴿ ذكر البيعة لابراهيم بن المهدى ﴾

بايعه أهل بغداد بالخلافة في المحرم من هذه السنة أعنى سنة اثنتين ومائتين ولقب المبارك بعد ان خلعوا المأمون وكان المتولى لبيعته المطلب بن عبد الله بن مالك واستولى ابراهيم على الكوفة وعسكر بالمدائن واستعمل على الحانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادى وعلى الحانب الشرقي اسحق بن الهادى ولما تولى اسحق المذكور ظفر بسهل بن سلامة الذي ظهر يأمم بالمعروف وينهى عن المنكر وقمع الفساق فنفرق عنه أصحابه وأمسكه اسحق وبعث به الى ابراهيم بن المهدى الى المدابن فضربه وحبسه ( ذكر مسير المأمون الى العراق وقتل ذي الرياستين )

وفي هذه السنه سار المأمون من مرو الى العراق واستخلف على خراسان غسان بن عباد

وي عده السنه سار المامول من حرو الى الفتن في البيعة لابراهيم بن المهدى ولما أتى وكان سبب مسيره ماوقع في المراق من الفتن في البيعة لابراهيم بن المهدى ولما أتى شعبان من هذه السنة أعنى سنة أنفس بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام البيلتين خلتا من شعبان من هذه السنة أعنى سنة أنتين ومائيين وكان عمره ستين سنة وجعل المأمون أمسكهم عشرة آلاف دينار فأمسكهم العباس بن الهيثم الدينوري وأحضرهم الى المأمون فقالوا أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت أعناقهم ورحل المأمون طالبا العراق وبلغ ابراهيم بن المهدى والمطلب الذي أخذ البيعة لابراهيم وغيرهما قدوم المأمون فهارض المطلب وراح الى بغداد وسعى في الباطن في أخذ البيعة للمأمون وخلع ابراهيم وبلغ ابراهيم وبلغ ابراهيم في أهذه البيعة فأمر بنهبه المطلب وراح الى بغداد وسعى في الباطن في أخذ البيعة للمأمون وخلع ابراهيم وبلغ فنهبت دور أهله ولم يظفروا بالمطلب وذلك في صدفر من هذه السنة (وفي هذه السنة) نوفي أبو محمد البريدي وهو يحيى بن المبارك بن المغيرة المقرى علم الرضا وفي هذه السنة أي عمرو بن العلاء وأغا قبلله البريدي لانه صحب يزيد بن منصور خال المهدى وكان يعلم ولده (ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين) في هذه السنة في صفر مات على بن موسى وكان يعلم ولده (ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين) في هذه السنة في صفر مات على بن موسى الرضا بان أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة بطوس وصلى عليه المأمون ودفئه عند قبر وكان مولد على بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة ولما مات كتب المأمون الحد قبر أبه الرشيد وكان مولد على بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة ولما مات كتب المأمون الحد المناء وكان مولد على بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة ولما مات كتب المأمون المناء ولما المناء وكان مولد على بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وكالمات كتب المأمون المناء المناء وكان مولد على بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وكاله المون ودفئه عند قبر

أهل بغداد يمادهم بموت على الرضا وقال انما نقمتم على بسببه وقد مات وكان يقال لعلى المذكور على الرضا وهو نامن الائمة الاننى عشر على رأى الامامية وهو على الرضابن موسى الكاظم المقدم ذكره في سنه ثلاث ونمانين ومائة ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وعلى الرضا المذكور هو والد محمد الجواد ناسع الائمة وسنذكره ان شاء الله تعالى (وفي هذه السنة) أعنى سنة ثلاث ومائيين خاع أهل بغداد ابراهيم بن المهدى و دعوا العمامون بالحلافة وتخلى عن ابراهيم أصحابه فاما رأى ابراهيم ذلك فارق مكانه واختفى ليلة الاربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة من هذه السنة واحدق هيد أحد قواد المأمون بدار ابراهيم بن المهدى فلم يحد أحد قواد المأمون بدار ابراهيم بن المهدى فلم يحد أحد قواد المأمون بدار ابراهيم بن المهدى خوسنة واحد عشر شهرا وكسر (وفي هذه السنة) في آخر ذى الحجة وصل المأمون الى همدان وكانت بخر اسان وماوراء النهر زلازل عظيمة دامت مقدار سبعين يوم فحر بت البلاد وهائ فيها خلق كثير وكان معظمها ببلخوالجورجان والفارياب والطالقان وفي هذه السنة غابت السوداء على الحسن بن سهل و تغير عقله حتى شد في الحديد وحبس وكتب قواد المسكر الذين كانوا مع الحسن بذلك الى المأمون

# ( ذكر ابتداء دولة بني زياد ملوك اليمن وذكرهم عن آخرهم )

وكان يابغي ذكر ذلك ما وطا في السنين ولكن جمناه لينضبط بخلاف مالو تفرق فاله كان يصمب التقاطه وضبطه فنقول كانابتداؤها في هذه السنة من تاريخ اليمن لعمارة اليمني قال كان شخص من بني زياد بن أبيه اسمه محمد بن فلان وقيل ابن ابراهيم بن عبيد الله بن زياد مع جماعة من بني أمية قد سلمهم المأمون الى الفضل بن سهل ذى الرياستين وقيل الى أخيه الحسن وبلغ المأمون اختلال أمم اليمن فائني ابن سهل على محمد بن زياد المذكور وأشار بارساله أميرا على اليمن فأرسل المأمون محمد بن زياد المذكور وممسه جماعة فيج ابن زياد في هذه السنة أعنى سهنة الملاث ومائنين وسار الى اليمن وبني مدينة بمد حروب حبرت بينه وبين العرب واستقرت قدم ابن زياد المذكور باليمن وبني مدينة زييد واختطها في سنة أربع ومائنين وأرسل ابن زياد المذكور مولاه جمفرا بهدايا جليلة زييد واختطها في سنة أربع ومائنين ومعه عسكر من جهة المأمون في سنة خمس ومائنين ومعه عسكر من جهة المأمون بقدار ألى فارس فعنم أمم ابن زياد ومائه اقايم اليمن بأسره وتقلد جعفر المذكور الحبال واختط بها مدينة يقال لها المديحرة والبلاد التي كانت لجعفر تسمى الى اليوم مخلاف جعفر والمخلاف عبارة عن قطر واسع وكان جعفر هذا من الكفاة الدهاة وبه تمت دولة بني زياد حق

قتل ابن زياد مجمفرة و بقي محمد بن زيادكذلك حتى توفي ( ثم ملك ) بعده ابنه ابراهم ابن محمد ثم ملك بعده ابنه زياد بن ابراهيم بن محمد ولم تطل مدَّنه (ثم ملك) بعده أخوه أبو الحيش اسحق بن ابراهيم وطالت مدته واس وتوفي أبو الحيش المذكور في سنة احدى وسبمين وثلثمائة خلف طفلا واختلف فياسم الطفل المذكور قيل زياد وقيل غير ذلك وتولت كفالة الطفل المذكور أخته هند بنت أبي الحيش وتولى معها عبد لابي الحبيش اسمه رشد و بقي رشد على ولايته حتى مات فتولى موضعه عبده حسين بن سلامة عبد رشد المذكور وسلامة المذكورة هي أم حسين ويشأ حسين المذكور حازما عفيفا الى الغاية وصار وزبرا لهند ولاخيها المذكور حتى ماتائم انتقل ملك اليمن الى طفل من آل زياد وقام بأمر الطفل عمته وعبد من عبيد حمين ابن سلامة اسمه مرجان وكان لمرجان المذكور عبدان قد تغلبا علىأمور مرجان اسمأحدهما قيسوالآخر نجاح ونجاح المذكور هو حد ملوك زبيد على ماسنذكره ان شاء الله تعالى فوقع التنافس بين قيس وتجاح عبدى مرجان على الوزارة وكان قيس عسوفا وتجاح رؤفا وكان سيدهما مرجان يميل مع قيس على نجاح وكانت عمة الطفل عيل الى نجاح فشكا قيس ذلك الى مولاه مرجان فقبض مرجان عنى الملك قيل كان اسمه ابراهيم وقيل عبد الله وعلى عمته وسلمهما الى قيس فبنى قيس على ابراهم وعمته جدارا وختمه عليهما حتىمانا بركان ابراهم المذكور آخرملوك اليمن من بني زياد وكان قبض مرجان على ابراهيم وعمته فيسنة سبع وأربعمائة فيكون مدة ملك بني زياد لليمن مائتي سنة وأربع سنين لانهم تولوا من قبل المأمون في سنة ثلاثومائنين وزال ماكهم في سنة سبع وأر بعمائة وانتقل ملكهم في سنة سبع وأربعمائه وانتقل ملكوم الىعبيد عبيدهم لان الملك صارلنجاح المذكور علىماسنذكرءان شاءالله تعالى ولما قتل قيس ابراهم وعمته تملث فعظم ذلك على نجاح واستنصر نجاح الاسود والاحمر وقصد قيساً في زبيدوجرى ببن نجاح وقبس حروب عدة آخرها ان قيسا قتل على باب زبيد و فتح نجاح زبيد في ذى القعدة سنة أننتى عشرة وأربعمائة وقال نجاح لسيده مرجان مافعلت بمواليك وموالينا قال هم فيذلك الجدار فاخرج نجاحا براهم وعمتهميتين وصلي عليهما ودفنهما وبني عليهما مشهدا وجعل نجاحسيده مرجان موضعهما ووضع معه جثة قيس ُو بني عليهما ذلك الجدار وتملك نجاحورك بالمظلة وضرب السكة باسمهواستقل بملك اليمن على ماسند كره ان شاء الله تمالي في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (ثم دخلت سنة أربع ومائتين)

۔،﴿ ذَكَرَ قدوم المأمون الى بغداد ﴾⊸

في هذه السنة قدم المأمون الى بغداد وانقطعت الفتن بقدومه وكان لباس المأمون لما دخل

بغداد ولباس أصحابه الخضرة وكان الناس يدخلون عليه في الثياب الخضر ويحرقون كل ملبوس يرونه من السواد ودام ذلك ثمانية أيام ثم تكلم بنو العباس وقواد خراسان في ذلك فترك الخضرة واعاد لبس السواد

#### ۔ﷺ ذكر وفاة الامام الشافعي رحمه اللہ ﷺ⊸

وفي هذه السنة أعنى سنةأر بم ومائتين توفي الامام الشافعي وهو محمد بن ادريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف وهذا شافع الذى ينسب اليـــه الشافعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأبوم السائب أسلم يوم بدر فالشافعي شقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه يجتمع معه في عبد مناف وكانت زوجة هاشم بن المطلب بنعبد مناف بنت عمه الشفا بنت هاشم بن عبد مناف فولد له منها عبد يزيد جد الشافعي فالشافعي اذن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبن عمته لان الشفا أخت عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد الشافعي سنة خمسين ومائة بغزة على الصحيح وقيل في غيرها وأخذ العلم من مالك بن آنس ومسلم بن خالد الزنجي وسفيان بنءيينة وسمع الحديث من اسمعيل بن علية وعبد الوهاب بزعبد المجيد الثقني وحمدبن الحسن الشيبانى وغيرهمقال الشافعي حفظت القرآن وآنا ابن تسع سنين وحفظت الموطاوأنا ابن عشىر وقدمت علىمالك وأنا ابن خمسعشرة سنة وقال رأيت على بن أبى طالب في منامي فسلم على وصافحني وجمل خاتمه في أصبعي ففسر لى أن مصافحته لى أمَّان من العذاب وجعله الخاتم في أصبعي أنه سيبلغ اسمى مابلغ اسم على في الشرق والغرب وناظر الشافعي محمد بن الحسن في الرفة فقطعه الشافعي وكان الشافعي حافظاً للشعر قال الاصمعي قرأت ديوان الهذليبن على محمد بن ادريس الشافعي وقال أبو عثمان المازني سمعت الاصمعي يقول قرأت ديوان الشنفري على الشافعي بمكة وكان أحمد بن حنيل يقول ماعرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالستالشافعي وقدم الشافعي الى بغداد مرتين مرة في سنة خمس وسبعين ومائة ثم قدمها مرة أخرى فيسنة نمان وسبعبن ومائة وناظر بشهر المريسي المعتزلي ببغداد وناظر حفص الفرد بمصر فقال حفص القرآن مخلوق واستدل عليه فتحاربا في الكـلام حتى كـفـره الشافعي ومما استدل به الشافمي وقد رواه أبو يعقوب البويطي قال سمعت الشافعي يقول انماخلق الله الحلق بكن فاذا كانت كن مخلوقة فكان مخلوقا خلق بمخلوق قال ابن بنت الشه افعى حدثنا أبي قال كان الشافعي ينظرفي النجوم وهو حدث ومانظر فيشئ الافاق فيه فجلس يوما وامرآنه تطلق فحسب وقال تلد جارية عوراء على فرحها خال اسود تموتالي كذا وكذا فكان كما قال فجمل على نفسه ألا ينظر فيه بمدها ودفن الكتب التيكانت عنده في النجوم وكان الشافعي ينكرعلى أهل علم الكلام وعلى من يشتغل فيه وللشافعي أشعار فايق قمنها وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق وأحق خلق الله بالهم امرؤ فيضاً

رعت النسور بقوة حيف الفلا ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف (فيها) مات الحسن بن زياد المولوى الفقيه أحد أصحاب أبي حنيفة أوأبو داود سليان ابن داود الطيالسي صاحب المسند ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة وفيها أعنى سنة أربع ومائتين وفيالنضر بن شميل بن خرشة البصرى النحوى سار الى خراسان من البصرة ولما خرج من البصرة مسافرا طلع لوداعه نحو ثلاثه آلاف رجل من أعيان أهل البصرة فقال النضر والله لو وجدت كل يوم كملجة باقلا مافارقتكم فلم يكن فيهم أحد يتكلف ذلك له وأقام بمرو من خراسان وصار ذامال طائل وصحب الخليفة المأ مون وحظى عنده وكان يوما عنده فقال المأمون حدثنا هشيم عن مخالد عن الشعبي عنابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزوج الرجل المرأة لدينها و جالها فاستوى المأ مون حالساً وقال تلحني يا نضر فقال انما لحن هشيم وكان لحانة فتتبع أمير كان فيه سداد من عون وفتح سين سداد فاعاد النضر الحديث وكسر السين من سداد فاستوى المأ مون حالساً وقال تلحني يا نضر فقال انما لحن هشيم وكان لحانة فتتبع أمير بالكسر الباغة وكلما سددت به شيئاً فهو سداد بكسر السين وأنشد من أبيات عبد الله الكسر الباغة وكلما سددت به شيئاً فهو سداد بكسر السين وأنشد من أبيات عبد الله ابن عمر بن عمرو بن عمان بن عفان المعروف بالعرحي الشاعر المشهور أضاعوني وأي فتي أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

فأمر له المأمون بخمسين ألف درهم وكان النضر من أصحاب الحليل بن أحمد والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ثمراء وشميل بضم الشين وخرشة بفتح الخاء المعجمة والعرب بفتح المبن وسكون الضاد المعجمة ثمراء وشميل بضم الشين وخرشة بفتح الخاء المعجمة والعرب بفتح المبن وسكون الراء ثم جم عقبة بين مكة والمدينة (ثم دخلت سنة خمس وماثنين) فيها استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق من مدينة السلام الى أقصى عمل المشرق وفيها توفي يعقوب بن اسحق بن زيد البصرى المقرى وهو أحد القراء العشرة الهشرة القراآت رواية مشهورة قرأ على سلام بن سليان الطويل وقرأ سلام على عاصم ابن أبى النجود وقرأ عاصم على أبى عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على بن أبى طالب رضى الله عنه وقرأ على على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم دخلت على بن أبى طالب رضى الله عنه وقرأ على على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم دخلت سنة ست وماثنين) في هذه السنة مات الحكم بن هشام صاحب الاندلس لاربع بقين من دن الولد تسعة عشر ذكرا ولما مات قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن بن منه وخلف من الولد تسعة عشر ذكرا ولما مات قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن بن

الحسكم (وفي هذه السنه") توفي محمد بن المسير الممروف بقطرب النحوى أخذ النحو عن سيبويه وكان يبكر بالحضور الى سيبويه للاشتغال عليه قبل الصبيح فقال له سيبويه ماأنت الاقطرب فغلب عليه ذلك وصارلقبه (وفيها) توفي أبو عمرو اسحق الشيبانى اللغوى (ثم دخات سنة سبع ومائنين) في هذه السنة توفي طاهر بن الحسين في حمادى الاولى من حي اصابته وكان في آخر جمه صلاها قد ترك الدعاء للمأ مون وقصد أن يخلمه فمات وكان طاهر أعور ويلقب ذا اليمنبن وفيه يقول بعضهم

ياذا البمنين وعين واحده نقصان عين ويمين زائده

وفي هذه السنة توفي بشر بن عمرو الزاهد الفقيه وهو غيربشر الحافي (وفيها) توفي محمد ابن عمر بن واقد الواقدى وعمره ثمان وسبعون سنة وكان عالماً بالمفازى واختلاف العلماء وكان يضمف في الحديث وللواقدي عدة مصنفات وكان المأمون يكرم جانيه ويبالغ في رعايته وكانالواقدى متوليا القضاء بالحجانب الشرقى من بغداد (وفها) توفي محمد بن عبد الله بن عبد الاعلى المعروف بابن كناسة وهو ابن أخت ابراهم بن ادهم وكان عالماً بالعرسية والشمر وأيام الناس (وفها ) توفيأ بوز كريا يجي بن زياد بن عبدالله الممروف بالفراء الديلمي الكوفي وكان أبرع الكوفيمين وأعلمهم بالنحوواللغة وفنون الادب وكان فيذلك اماما قال الحاحظ دخات بغداد في ســنة أربع ومائنين حين قدم اليها المأمون وكان الفراءيجيئنى ويشتهي أن يتعلم شيئاً من علمالكلام فلم يكن لهفيه طبيع وآنخذ المأمون الفراءمعلمآلاولاده وللفراءعدة مصنفات منهاكتاب الحدود وكتاب المماني وكتابان في المشكل وكتاب النهي وغير ذلك وكانت وفائه بطريق مكة حرسها الله تعالى وعمره محو ثلاث وستين سنة ولم يكن الفراء يعملالفرا ولا يبيعها بل تلقب بذلك لانه كان يفرى الكلام (ثم دخلت سنة ثمان وماثنين ) فيهامات الفضل بن الربيع ( ثم دخلت سنة تسع وماثنين ) فيهامات ميخائيل ملك الروم وكان ملكه تسع سنين وملك بعدد ابنه توفيل (وفيها) توفي أبو عبيدة محمد ابن حمزة اللغوى وكان يميل الى مقالة الخوارج وعمره تسع وتسعون سنة وكان متفننافي العلوم وكان مع كمال فضائله اذا أنشد شعرا كسره ولايحسن يقيم وزنه وبلغت مصنفاته نحو مائتي مصنف (ثم دخلت سنةعشر ومائتين) فيهذُّه السنة ظفر المأمون بابراهم بن محمد ابن عبد الوهاب بن ابراهم الامام وكان يعرف بابن عائشة وبجماعة معه من الاعيان الذين كانوا قد سنوا في البيعة لابراهيم بن المهدى فحبسهم ثم صلب ابن عائشة وهو أول عباسى صلب ثم أنزل وكفن وصلى عليه ودفن

- ﷺ ذكر ظفر المأمون بابراهيم بن المهدي ﷺ -

(وفي هذه السنة) أعنى سنة عشر ومائتين في ربيع الآخر أمسك حارس اسودا براهيم

ابن المهدى وهو متنقب مع امرأتين في زى امرأة واحضر بين يدى المأمون فحبسه ثم بعد ذلك أطلقه قيل شفع فيه الحسن بن سهل وقيل ابنته بوران وقيل بل المأمون من نفسه عفاعنه (وفيهذه السنة) دخل المأمون ببوران بنتالحسن بن سهل وكانالحسن ابن سهل مقما في فم الصلح فسار المأمون من بغـــداد الى فم الصلح ودخل بها ونثرت عليه جدة بوران أم الحسن والفضل ألف حبة لؤلؤ من أنفس مايكون وأوقدت شممة عنبر فيها أربعون منا وكتب الحسن بن سهل أسهاء ضياعه في رقاع ونثرها على القوادفين وقع له رقعة أخذ الضيمة المسهاة فيها أقول قد تقدم في سنة ثلاث ومائتين ان الحسن بن سهل تغير عقله من السوداءوقيد وحبس وكانه بعد ذلك تعافي وعاد الي منزلته ولكن لم يذكروا ذلك (وفي هذه السنة) ماتت علية بنت المهدى ومولدها سنة ستين ومائة وكان زوجها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (ثم دخلتسنة احدى عشرة ومائتين ) فيها أمر المأمون مناديا فنادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفيها) مات أبو العتاهية الشاعر (وفيها) توفي ابو الحسن سميد بن مسمدة الاخفش النحوى البصري والاخفش الصغير العينين مع سوء بصرهما وكان من أئمة العربية البصريين وأخذ النحو عن سبمويه وكان أكبر من سيبويه وكان يقول ماوضع سيبويه في كتابه شيئاً الا بعد ان عرضه على وللاخفش المذكور عدة مصنفات وهو الذى زاد فيالعروض بحر الخبب والذين يسمون بالاخفش ثلاثة أولهم الاخفش الاكبر وهو أبو الخطاب عبد الحميد من أهل هجر وكان نحويا أيضاً ثم الاخفش الاوسط سعيد بن مسمدة الامام المذكور ثم الاخفش الاصغر وتوفي في سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة وثلثمائة (وفيها) توفي غبد الرزاق الصغانى المحدث وهومن مشابخ أحمدبن حنبل وكان يتشيع (ثم دخلت سنةاثنتي عشرة ومائنين) فيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل على بن أبى طالب رضي الله عنه على حميهم الصحابة وقال هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفيها ) توفي محمد ابن يوسف الضي وهو من مشايخ البخاري (ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين ) فيها ولى المأمون ابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم وولى أخاه أبا اسحق المعتصم الشام ومصر وولى غسان بن عباد على السند (وفيها) توفي ابراهم الموصلي المغنى وكان كوفيا وسار الى الموصل وعاد فقيل له الموصلي (وفيها) مات على بن حبلة الشاعر وأبو عبد الرحمن المقرى المحدث (وفيها) وقيل في سنة ثمانى عشرة ومائتين توفي بمصر أبو محمـــد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى وهذا ابن هشام هو الذي جمع سيرة رسول الله

صلى الله عليه وسلم من المغازى والسير لابن اسحق وهذبها وشرحها السهيلي وابن هشام المذكور من أهل مصر وأصله من البصرة (ثم دخلت سنة أربع عشرة وَمَاثَتين) فيها استعمل المأمون عبد الله بن طاهر على خراسان (وفيها)صلح حال أبي دلف مع المأمون وكان أبو دلف من أصحاب الامين وقدم على المأمون وهو شديد الخوف منه فأكرمه وأعلى منزلته (وفيها) وقيل في سنة ثلاث عشرة وما تتين توفي ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أى طالب بالمغرب وقام به ـ ده ابنه محمد بن ادريس بفاس والبربروولي أخاه القاسم بن ادريس طنجة وما يليها وولى أخاه عمر صنهاجة وغمارةوولى أخاه داود هوارة باسليب وولي أخاه يحبى مدينة دانى وما والاها واستعمل باقبي اخوته على ملك البربر وسنذكر أخبار باقى الادارسة في سنة سبع وثلثمائة ان شاء الله تعالى (وفيها) توفي أبو عاصم بن مخلد الشيبانى وهو امام في الحديث (ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين) فيها سار المأمون لغزو الروم ووصل الى منبيج ثم الى انطاكيــة ثم الى المصبصة وطرسوس ودخل منها الى بلاد الروم في حمادي الاولى ففتح حصونا ثم عاد وتوجه الى دمشق ( وفيهذه السنة ) توفي أبوسليمان الداراني الزاهد توفي بدارياومكي . أبن ابراهم البلخي وهو من مشابخ البخاري وأبو زيد سعيد النحوى اللغوى وعمره ثلاث وتسعون سنة (وفها) توفي ابوسعيد الاصمعي اللغوى البصرى وقيل في سنة ست عشرة وقيل في سنة سبع عشرة ومائنين واسم الاصمعى عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن صالح وكان عمره نحو ثمان وثمانين سنة والاصــمهي نسبة الى جده أصمع وكان اماما في الاخبار والنوادر واللغة وله عدة مصنفات منهاكتاب خلق الانسان وكتاب الاجناس وكتاب الانواء وكتاب الصفات وكتابالميسر والقداح وكثابخلق الفرس وكتابخلق الابل وكتاب الشاء وكتاب جزيرة العرب وكتاب النبات وغير ذلك وقريب بضم القاف وفتح الراء المهملة وياء مثناة منتحتها ساكنة ثم ياء موحدة منتحتها (ثم دخلت سنةست عشرة ومائتين ) فيها سار المأمون الى بلاد الروم فقتل وسى وفتح عدة حصون ثم عادالى دمشق ثمسار المأمون فيهذه السنة فيذى الحجة مندمشق الى مصر (وفيهذه السنة) ماتت أمجعفر زبيدم ببغداد (ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين) فيها عاد المأمون من مصر الى الشامُثم دخل بلاد الروم وأناخ على لولوه مائة يوم ثم رحل عائدا وأرسل ملك الروم يطلب المهادنة فلم تتم ( ثم دخلت سنة ثمان عشرة وماثنين )

(ذكرماكان فيأمرالقرآن المجيد)

في هذه السنة كتب المأمون الى عامله ببغداد اسحق بن ابر اهيم أن يمتحن القضاة والشهود و جميع أهل العلم بالقرآن فمن أقرأنه مخلوق محدث خلى سبيله ومن أبي يعلمه به ليرى فيه

رأيه فجمع أولى العلم الذين كانوا ببغداد مهم قاضي القضاة بشر بن الوليد الكندى ومقاتل وأحمد بن حنبل وقتيبة وعلى بن الحبمد وغيرهم وقرأ عليهم كتاب المأمون ثم قال لبشر بن الوليد ماتقول في القرآن فقال بشر القرآن كلام الله قال& أسألك عن هذا أمخلوق هو قال الله خالق كل شي قال و القرآنشي قال الممقال مخلوق هو قال ليس بخالق قال ليس عن هذا أسألك أمخلوق هو قال ماأحسن غير ماقلت لك فقال اسحق للكاتب اكتب ماقال ثم سأل غيره وغيره فيجيبون قريبًا مما أجاب به بشر ثم قال لاحمد بن حنيل ماتقول في القرآن قال كلام الله قال أمخلوق هو قال كلام الله ماأزيد عليها ثم قال له مامعني قوله سميع بصير قال أحمد هو كما وصف نفسه قال فما معناه قال لا أدرى هوكما وصف نفسه ثمسأل قتيبة وعبيد الله بن محمد وعبد المنعم بن ادريس ابن بنت وهب بن منبه و جماعة معهم فأجابواان القرآن مجمول لقوله تعالى أنا جعلناه قرآ ناعر بياوالقرآن محدث لقوله تعالى ماياً تيهم من ذكر من رسهم محدث قال المحق فالمجمول مخلوق قالوا نعم قال فالقرآن مخلوق قالوا لانقول مخلوق ولكن مجمول فكتب مقالتهم ومقالة غيرهم رجلا رجلا ووجهت الىالمأمون فوردجواب المأمون الى اسحق بن ابراهيم أن يحضر قاضي القضاة بشر بن الوليد وابراهيم بن المهدي فانقالابخلق القرآن والاتضرب أعناقهما وامامن سواهمافمن لميقل بخلق القرآن يوثقه بالحديد ويحمله الى فجمعهم المحق وعرض عليهم ماأمر به المأمون فقال بشر وابراهيم وجميع الذين أحضروا لذلك بخلق القرآن الاأرسة نفروهم أحمد بن حنبل والقواريرى وسجادة ومحمد بن نوح المصروب فانهم لم يقولوا بخلق الفرآن فأمر بهم اسحق فشدوا في الحديد ثم سألهم فأجاب سجادة والقواريرى الى القول بخلقُ القرآن فأطلقهما وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بننوح المصروب على قولهما فوجههما الى طرسوس ثم ورد كتابالمأمون يقول بلغني أن بشر بن الوليد وحماعة معه أما أجابوا بتأويل الآية الكريمة التي أنزلها الله تمالي في عمار بن ياسر الا من أكره وقلبهمطمئن بالايمان وقد أخطأوا التأويل فان الله تعالى عنى بهذه الآية من كان معتقدا للايمان مظهرا للشرك فأما من كان معتقدا للشرك مظهر اللايمان فلمس هذا له فأشخصهم الى طرسوس ليقيموا بها الى ان يخرج أميرالمؤمنين من بلادالر ومفأمسكهما سيحق وأرسلهم فلماسار واالىالرقة بلغهم موتا لمأمون فرجعو االى بغداد ذكر مرض المأمون وموته رحمهالله تعالى

( في هذه السنة ) أعنى سنة نمانى عشرة ومائتين مرض المأمون لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة وكان سببه ماحكاه سعيدبن العلاف قال دعانى المأمونوهو وأخوه المعتصم جالسان على شاطئ نهر البدندون وقد وضعا أرجلهما في الماء فقال لى أى شئ يؤكل ليشبرب عليه من هذا الماء الذى هو في نهاية الصفاء والعذوبة قال أمير المؤمنين اعلم

فقال الرطب فبيناهم في الحديث اذ وصلت بغال البريد عليها الحقائب وفيها الالطاف فقال الحادمله انظر ان كان في هذه الالطاف رطب فمضى وعاد ومعه سلتان فيهما رطب من أطيب مايكون فشكر الله تعالى و تعجبنا جيما وأكل وأكلنا من ذلك الرطب وشربنا عليه من ذلك الماء فما قاممنا أحد الا وهو محموم ولم يزل المعتصم مريضا حتى دخل العراق ولما مرض المأمون أوصى الى أخيه المعتصم بحضرة ابنه العباس بتقوى الله تعالى وحسن سياسة الرعية في كلام حسن طويل ثم قال للمعتصم عليك عهد الله وميناقه وذمة رسوله لتقومن بحق الله في عباده واتؤثرن طاعة الله على معصيته اذا آنا تقلتها من غيرك اليك قال اللهم نعم ثمقال هؤلاء بنو عمك ولد أمير المؤمنين على صلوات الله عليه أحسن صحبتهم وتحباوز عن مسيئهم ولانففل صلائهم في كل سنة عند محلها وتوفي المأمون في هذه السنة بدار جامان خادم الرشيد وصلى عليه المعتصم وكانت خلافة المأمون غيرين سنة وخسة بدار جامان خادم الرشيد وصلى عليه المعتصم وكانت خلافة المأمون عشرين سنة وخسة أشهر وثلاثة وعشرين بوما سوى أيام دعى له بالخلافة وأخوه الامين محصور ببغدادوكان مولده للنصف من رسيع الاول سنة سبعين ومائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض مولده للنصف من رسيع الاول سنة سبعين ومائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض مولده للنصف من رسيع الاول سنة سبعين ومائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض مولده للناحية رقيقها قدو خطه الشيب ومائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض مولده وأخباره

لما كان المأمون بدمشق قل المال الذي صحبته حتى ضاق و شكى ذلك الى المعتصم فقال له ياأمير المؤمنين كانك بالمال وقدوافاك بعد جمة و حمل اليه المعتصم ثلاثين ألف ألف ألم من خراج ما يتولاه له فلماورد ذلك قال المأمون ليحيى بن اكتم اخرج بنا شظر الى هذا المال فحرجا و نظرا اليه وقد هيئ بأحسن هئة وحليت أباعره فاستكثر المأمون ذلك واستحسنه واستبشر به الناس والناس ينظرون ويتعجبون فقال المأمون ياأبا محمد ننصرف بلمال وبرجع أصحابنا خائبين أن هذا للؤم فدعا محمد بن رداد فقال له وقع لآل فلان بألف ألف ولا فلان عثمها فما زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف ألف ورجله في الركاب وكان المأمون ينظم الشعر فما يروى له من أبيات

بمثتك مرتادا ففزت بنظرة واغفلتني حتى اسأت بك الظنا فناجيت من أهوى وكنت مباعدا فياليت شعرى عن دنوك ماأغنا أرى أثرا منها بعينيك بينا لقد أخذت عيناك من عينها حسنا

وكان الما مون شديد الميل الى العلويين و الاحسان اليهم رحمه الله تمالى ورد فدك على ولدفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم و سلم ها الى محمد بن يحيي بن الحسن بن زيد بن على بن أن طالب ليفر قها على مستحقيها من ولدفاطمة وكان الما مون فاضلام شاركا في علوم كثيرة

## - ﴿ ذَكَرُ خَلَافَةُ الْمُعْتَصِمُ ﴾ -

وهو ثامنهم وبويع للمعتصم أبى اسحق محمد بن هرون الرشيد بالحلافة بعد موت المأمون ولمابويع له تشغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون فأرسل المعتصم الى العباس وأحضره فبايعه العباس ثم خرج الى الجند فقال لهم قد بايعت عمى فسكنوا وانصرف الممتصم الى بغداد ومعه العباس بن المأمون فقدمها مستهل شهر رمضان (وفي هذه السنة) توفي بشر ابنغياث المريسي وكان يقول بخلق القرآن (ثم دخلت سنة تسع عشرة وماثنين) فيهذه السنة أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن فلم يجب الى القول بخلقه فجلده حتى غابعقله وتقطع جلده وقيد وحبس (وفيها) توفي أبو نعيمالفضل التيمي وهو من مشايخ البخارى ومسلم وكانمولده سنة ثلاثين ومائة وكان شيعيا (ثم دخلت سنة عشرين ومائتين ) في هذه السنة خرج المعتصم لبناء سامرا فخرج الى القاطول واستخلف على بغداد ابنه الواثق وفيها قبض المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وكان قداستولى على الاموربحيث لم يبق للمعتصم معه أمر وولى المعتصم مكانه محمد بن عبد الملك الزيات (وفي هذه السنة) توفي محمد الحبواد بن على بن موسى بن جمفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وهو أحد الاثمة الاثني عشر عند الامامية وصلى عليه الواثق وكان عمره خسا وعشرين سنة ودفن ببغداد عند جده موسى بن جعفر ومحمد الجواد المذكور هو تاسع الأئمة الاثنى عشر وقد تقدم ذكر أبيه على الرضا في سنة ثلاث ومائتين وسنذكر الباقين ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سنة احدى وعشرين ومائتين) فيها توفي قاضي القيروان أحمد بن محرز وكان من العلماء العاملين الزاهدين (وفيها) توفيآدم بن أبي اياس العسقلاني وهو من مشايخ البخارى في صحيحه (ثم دخلت سينة اثنتين وعشرين ومائتين ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وماثنين)

﴿ ذَكَرَ فَتَحَ عُمُورِيَّةُ وَامْسَاكُ الْعَبَّاسُ بِنَ الْمَأْمُونُ وَحَبِّسُهُ وَمُوتَّهُ ﴾

(في هذه السنة) خرج ملك الروم نوفيل في جمع عظيم فبلغ زبطرة وقتل وسبى ومثل عن أوقع في يده من المسلمين ولما بلغ المهتصم ذلك وان امرأة هاشمية صاحت وهى في أيدى الروم وامعتصماه استعظمه ونهض من وقته وجمع العساكر وسار لليلتين بقيتا من جمادى الاولى من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وعشرين ومائتين وبلغه ان عمورية هي عين النصرانية وهي أشرف عندهم من قسطنطينية وانه لم يتعرض أحد اليها منذ كان الاسلام وتجهز المعتصم جهازا لم يعهد قبله مثله من السلاح وخيام الادم وغير ذلك وسار المعتصم حي نزل على نهر قريب من البحر بينه وبين طرسوس يوم وجهل عسكره ثلاث فرق

الواثيق موضعه ابنه طاهر بن عبد الله (وفي هذه السنة) خرجت المجوس في أقاصي بلد الاندلس فياليحر الى بلاد المسلمين وجرى بيهم وبين المسلمين بالاندلس عدة وقائع أنهزم فها المسلمون وساروا يقتلون المسلمين حتى دخلوا حاضرأ شبيلية ووافاهم عسكر عمدالرحمن الاموى صاحب الاندلس ثماجتمع عليهم المسلمون منكل جهة فهزموا المجوسوأخذوا لهم أربِمة مراكب بمافيها وهربت المجوس في مراكبهم الى بلادهم ( وفي هذه السنة )مات اشناس التركي بمد عبدالله بن طاهر بتسعة أيام (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومانَّين) فهامات مخارق المغنى وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي الفقيه صاحب الشافعي وكان قد حبس في محنة الناس بالقرآن المجيد فلم هجب الى القول بانه مخلوق وكان البويطي من الصالحين وهو منسوبالي بويط قرية من قرى مصر (وفها) توفي محمد بن زياد المعروف بابن الاعرابي الكوفي صاحب اللغة وكان أبوه زياد عبدا سنديا أخذ الادب عن الفضل الضي صاحب المفضليات ولابن الاعرابي المذكور عدة مصنفات منهاكتاب النوادر وكتاب الانواء وكتاب ناريخ القبائل وغير ذلك وولد فيالليلة التي توفي فيها أبوحنيفة سنة خمسين ومائة والاعرابي منسوب الى الاعراب يقال رجل اعرابي اذاكان بدويا وان لم يكن من المرب ورجل عربي منسوب الى المرب وان لم يكن بدويا ويقال رجل أعجم وأعجمي اذاكان في لسانه عجمة وانكان من العرب ورجل عجمي منسوب الى العجم وانكان فصيحاً هكذا ذكر محمدبن عزير السجستاني في كتابه الذي فسر فيه غريب القرآن (ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين)

#### \*(ذَكَرَ مُوتُ الوَّائِقُ بِاللَّهُ)\*

وتوفي الوائق بالله أبو جمفر هرون بن المعتصم بالله في هذه السنة لست بقين من ذى الحجة بالاستسقاء وعولج بالاقعاد في تنور مسخن ووجد عليه خفة فعاوده وشدد سخونته وقعدفيه أكثر من اليوم الاول فحمى عليه واخرج منه في محفة فمات فيها ودفن بالهارونى ولما اشتد مرض الوائق أحضر المنجمين فنظروا في مولده فقدروا له أنه يعيش خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم فلم يعش بعد قولهم الاعشرة أيام وكان أبيض مشربا حمرة في عينه اليسرى نكتة بياض وكانت خلافته خمس سنبن وتسعة أشهر وكسرا وعمره اثنتان وثلاثون سنة وكان الوائق يبالغ في اكرام العلويين والاحسان اليهم وفرق في الحرمين أموالا عظيمة حتى أنه لم ببق بالحرمين في أيام الوائق سائل ولما بلغ أهل المدينة موته كانت تخرج نساؤهم الى البقيع كل لية ويندبن الوائق لفرط احسانه اليهم وسلك على مذهب أبيه المعتصم وعمه المأمون في امتحان الناس بالقرآن الحيد وألزمهم القول بخلق القرآن وان الله لا يرى في الآخرة بالإبصار

# −ﷺ ذكر خلافة المتوكل جعفر بن المعتصم №−

وهو عاشرهم ولما مات الوائق عزم كبراء الدولة على البيعة لمحمد بن الوائق فالبسوه قلنسوة ودراعة سوداء وهو غلام أمردقصير فلم يروا ذلك مصلحة فتناظروا فيمن يولونه وذكروا عدة من بنى العباس ثمأ حضروا المتوكل فقام أحمد بن أبى داود والبسه الطويلة وعممه وقبل بين عينيه وقال السلام عليك ياأمير المؤمنين فبويع بالحلافة في يوم مات الوائق فيه لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائنين وكان عمر المتوكل لما بويع سنا وعشرين سنة (ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائنين)

#### \* ( ذكر القبض على ابن الزيات )\*

في صفر من هذه السنة قبض المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه وأخذ جميع أمواله وعذبه بالسهر ثم حطه في تنور خشب فيه مسامير حديد أطرافها الى داخل التنور عتنع من يكون فيه من الحركة ولايقدر على الجلوس فبتى كذلك محمد بن الزيات أياماومات لاحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول من هذه السنة وكان ابن الزيات هو الذي عمل هذا التنور وعذب به ابن اسباط المضرى وأخذ أمو اله وكان ابن الزيات صديق ابراهم الصولى فلما ولى ابن الزيات الوزارة صادره بألف ألف درهم فقال الصولى

وكنت أذم اليك الزمان فأصبحت منكأذم الزمانا وكنت أعدك للنائبات فهاأنا أطلب منك الامانا

( وفي هذه السنة ) ولى المتوكل ابنه المنتصر الحرمين والبيم والطائف ( وفيها ) توفي أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المرى البغدادى المشهور وكان اماما حافظاً قيل انه من قرية نحوالانبار تسمى نقيا وهوصاحب الحبرح والتعديل وكان الامام أحمد بن حنبل شديد الصحبة له وكانا مشتركين في الاشتغال بعلوم الحديث وذكر الدارقطني بحيى بن معين المذكور في جملة من روى عن الامام الشافعي وولد يحيى بن معين المذكور في سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي في هذه السنة أعني سنة ثلاث وثلاثين ومائتين في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة رحمه الله تعالى ( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين ) فيها توفي محمد بن مبشر أحد المعتزلة البغداديين وأبو جيمة زهر المحدث وعلى بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني الحافظ وهو امام ثقة ( ثم دخلت سنة وعلى بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني الحافظ وهو امام ثقة ( ثم دخلت سنة النبوة وزعم انه ذو القرنين و تبعه سبعة و عشرون رجلا فأتى به و بأسحابه الى المتوكل فأمر أصحابه فصفعه كل واحد عشر صفعات و ضرب حتى مات من الضرب و حبس أصحابه فأمر أصحابه فصفعه كل واحد عشر صفعات و ضرب حتى مات من الضرب و حبس أصحابه فأمر أصحابه و سبعة و عشر و ما سبعة و عشر و مات من الضرب و حبس أصحابه و أبيد و سبعا به الم المتوكل و مات من الضرب و حبس أصحابه و أبيد و المورد و المو

(وفي هذه السنة) مات الحسن بن سهل وعمره تسعون سنة وكان قدشرب دوا ، فافرط عليه القيام حتى مات (وفيها) مات استحق بن ابراهيم الموصلي صاحب الالحان والغناء (وفيها) مات سريح بن يونس بن سريح بالسين المهملة (وفيها) وقيل في السنة التي تليها توفي عبدالسلام بن رغبان بالغين المنقوطة الشاعر المشهور المعروف بديك الحجن وكان يتشيع وعاش بضعا وسبعين سنة ومن حيد شعره أبياته التي من جملتها

وقم أنت فاحثث كأسها غير صاغر ولا تسق الاخرها وعقارها مشعشة من كف ظهى كانما تناولها من خده وادارها

(ثم دخلت سنة ست وثلاثبن ومائتين) في هذه السنة أمن المتوكل بهدم قبر الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنه وهدم ماحوله من المنازل ومنع الناس من اتيانه وكان المتوكل شديد البغض لعلى بن أبي طالب ولاهل بيته وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص ويقول قد أقبل الاصلع البطين خليفة المسلمين يعنى عليا والمتوكل يشرب ويضحك وقعل كذلك يوما بحضرة المنتصر فقال ياأمير المؤمنين ان عليا ابن عمك فكل أنت لحمه اذا شئت ولا تخلى مثل هذا الكلب وأمثاله يطمع فيه فقال المتوكل للمغنييين غنوا

غار الفتي لابن عمه رأسالفتي فيحرامه

وكان يجالس من اشتهر ببغض على مثل ابن الجهم الشاعر وأبي السمط من ولد ممروان ابن أبي حفصة من موالى بني أمية وغيرهما فغطى ذمه لعلى على حسناته والا فكان من أحسن الحنفاء سبرة ومنع الناس عن القول بحلق الفرآن (وفي هذه السنة) توفي منصور ابن المهدى (ثم دخات سنة سبع وثلاثين ومائين) في هذه السنة مات محمد بن عبد الله أمير صقلية وتولى موضعه على جزيرة صقلية العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة وفتح فيها الفتو حات الجليلة وفتح قصريانه وهي المسدينه التي بها دار الملك بصقلية وكان الملك فيها الماس في هذه السنة يوم الحميس منتصف شوال و بني فيها مسجدا في الحال ونصب ففتحها العباس في هذه السنة يوم الحميس منتصف شوال و بني فيها مسجدا في الحال ونصب فيه منبرا وخطب وصلى فيه الجمعة (وفيها) توفي حاتم الاصم الزاهد المشهور البلخي ولم أم أسم وقال ارفعي صوتك فسرت المرأة ظنا منها انه لم يسمع حبقتها فغلب عليه هذا الاسم (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائين) في هذه السنة توفي عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هيا مولايته احدى وثلاثين

سنة وثلاثة أشهر وكان أسمر طويلا عظيم اللحية يخضب بالحناء وخلف خمسة وأربعين ابنا ولما مات ملك بعده أبنه محمد بن عبدالرحمن (ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومأتتين ) فيها توفي محمود بنغيلان المروزي وهومن مشايخ البخاري ومسلم (ثم دخلت سنةأر بعين وماثتين) في هذه السنة مات ابن|لامام الشافعي واسمه محمد وكنيته أبو عثمان وكانقاضي الحزيرة وروى عن أبيه وعن ابن عيينة وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد أيضاً مات بمصر سنة احدى وثلاثين ومائتين (وفها) توفي أبو ثور ابراهيم بن خالد بن أبي المان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الامام الشافعي وناقل أقواله القديمة عنه وكان على مذهب أهل الرأى حتى قدم الشافعي الى العراق فاختلف اليه واتبعه ورفض مذهبه الاول (ثم دخلتسنة احدى وأربعين ومائتين ) في هذه السنة توفي الامام أحمد بن حنبل بن هلال أبن أسد بن أدريس ينسب الى معد بن عدنان وكانت وفاته في ربيع الاول وروى عنه مسلم والبخارى وأبو داود وابراهيم الحرثى وكان مجتهدا ورعا زاهدا صدوقا قال الشافعي خرَجت من بغداد وماخلفت بها أحــدا انقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل ﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائنين ﴾ فها مات أبو العباس محمد بن ابراهيم بن الاغلب أمير أفريقية وولى بعده ابنه أبوابراهيم أحمد بن محمد المذكور (وفها) توفي القاضي بحيى بن أكتم بن محمد بن قطن من ولدأ كتم بن صبغي التميمي حكم العرب وكان يحييي المذكور عالما بالفقه بصيرا بالاحكام وهو من أصحاب الشافعي وكان امامافي عدة فنون وكان ذميم الخلق وابن اكتم المذكور هوالذي رد المأمون عن القول بتحليل المتعة فقال ابن أكتم لبض الفصلاء الذين كانوا يعاشرون المأمون ومنهم أبو العيناء بكروا غدا اليه فان وجدتم للقول وجها فقولوا وإلا فاسكتوا حتى أدخل قال أبو العناء فدخلنا على المأمون وهو يسأل ويقول وهو مغتاظ متعتان كانتا على عهـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما ومن أنت ياجمل حتى تنهى عما فعله رسول الله فاوجم أولئك حتى دخل يحيي بن اكتم فقال له المأمون أراك متغيرًا فقال يحيى هو غم لما حدث من النداء بتحليل الزنا ياأميز المؤمنين فقال المأ مون الزنا فقال نمم المتمة زنا قالومن أين قلتهذا قال من كتابالله وحديثرسوله قال الله تمالى \* قد أفاح المؤمنون \* الى قوله \* والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ـ أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغيوراء ذلك فأ ولئك هم العادون\* ياامسير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين قال لا قال فهي الزوجة التي ترث وتورث قاللا قال وهذا انزهري روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبهما عن على أبن ابي طالب قال أمرنى رسول الله صـــلى الله عليه وسلم أن أنادى بالنهى عن المتمة

وتحريمها بمد ان كان أمر بها فقال المأمون أمحفوظ هذا عن الزهرى قال نعم رواه عنه حماعة منهم مالك رضى الله عنه فقال المأمون أستغفر الله فبادروا بتحريم المتعة والنهى عنها ولم يكن في يحيى بن أكتم مايعاب به سوى مايتهم به من محبة الصبيان وقد قيل فيه بسبب ذلك عدة أشعار منها

وكنانرجى ان نرى المدل ظاهرا فاعقبنا بعد الرجاء قنوط متى تصاح الدنيا ويصلح أهاما وقاضى قضاة المسلميين يلوط ولاحمد بن نعيم في ذلك

لنائبات اطلن وسواسي انطقني الدهر بعد اخراس لا أفلحت أمة وحق لهـــا بطول نكس وطول اتعاس ترضى بيحى يكون سائسها وليس يحيى لها بسواس قاض يرى الحد في الزناءولا يرى على من يلوط من باس مثل جرير ومثمل عماس يحكم الامرد العــذير على ــ فالحمد لله كيف قد ذهب ال مدل وقل الوفاء في الناس أميرنا يرتثني وحاكمنا يلوط والراس شر ماراس الامة وال من آل عباس لأأحسبالجور ينقضىوعلى

واكم بالتاء المنناة من فوقها والناء المناثة كلاهما لغتان وهو الرجل العظيم البطن والشبعان أيضاً (ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين) في هذه السنة سار المتوكل الى دمشق في ذى القعدة (وفيها) مات ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولى (وفيها) توفي الحارث بن أسد المحاسي الزاهد وكان قد هجره أحمد بن حنبل لاجل علم الكلام فاختني لتعصب العامة لاحمد فلم يصل عليه غير أربعة أنفس (شمدخلت سنة أربع وأربعين ومائتين ) في هذه السنة وصل المتوكل الى دمشق و دخلها في صفر وعزم على المقام بهاونقل دواوين الملك الها فقال يزيد بن محمد المهلي

أَظْنُ الشَّامُ يَشْمَتُ بِالعِرَاقِ لَّ اذَاعِزُمُ الْأَمَامُ عَلَى الطَّلَاقُ قان تدع العراق وساكنيه فقد تبكي المليحة بالطلاق

ثم استوبأ المتوكل دمشق واستثقل ماءها فرجع الى سامرا وكان مقامه بدمشق شهرين وأباما (وفيها) غضب المتوكل على بختيشوع الطبيب وقبض ماله ونفاه الى البحرين (وفيها) قتل المتوكل أبا يوسف يعقوب بن اسحق المعروف بابن السكيت صاحب كتاب اصلاح المنطق في اللغة وغيره وكان اماما في اللغة والادب قتله المتوكل لانه قال له أيما أحب اليك ابناى المعتز والمؤيد أم الحسن والحسين فغض ابن السكيت عن ابنيه وذكر عن الحسن

والحسين ماهما أهله فأص مماليكه فداسوا بطنه فحمل الى داره فمات بعد غد ذلك اليوم وقيل ان المتوكل لما سأل ابن السكيت عن ولديه وعن الجسن والحسين قال له ابن السكيت والله ان قنبرا خادم على خير منك ومن ولديك فقال المتوكل سلوا لسانه من قفاه ففعلوا به ذلك فمات لساعته في رجب في هذه السنة المذكورة وكان عمره ثمانيا وخمسين سنة والسكيت بكسر السين المهملة وتشديدالكاف فعيل اسم لكثير السكوت والصمت (ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائين) في هذه السنة توفي ذو النون المصرى في ذى القعدة وأبو على الحسين بن على المحروف بالكرابيسي صاحب الشافعي (ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائين) فيها يحول المتوكل الى الجعفرى وكان قد ابتدى في عمارته سنة خمس وأربعين ومائين الموضحة الماحورة ﴿ وفيها ﴾ ومائين وانفق عليه أموالا تجل عن الحصر وكان يقال لموضحة الماحورة ﴿ وفيها ﴾ توفي دعب ل بن على الحزاعي الشاعر وكان مولده سنة ثمان وأربعين ومائة وكان يتشيع

## ﴿ ذكر مقتل المتوكلُ ﴾

﴿ فِي هذه السنة ﴾ قتل المتوكل جماعة بالليل بالسيوف وقت خلوته باتفاق من ابنه المنتصر و بغا الصغير الشرابي وقتل في مجلس شرابه وقتل معه وزيره الفتح بن خاقان وكان قتله ليلة الاربعاء لاربع خلون من شوال وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام وعمره نحو أربدين سنة وكان أسمر خفيف العارضين

#### ﴿ ذكر بيمة المنتصر ﴾

وهو حادى عشر هملما أصبح نهار الاربعاء صبيحة الليلة التى قتل فيها المتوكل حضرالناس والقواد والعساكر الى الجعفرى فخرج أحمد بن الخصيب الى الناس وقرأ عليهم كتابا من المنتصر ان الفتح بن خاقان فتل المتوكل فقتلته به فبايع الناس المنتصر صبيحة الليلة التى قتل فيها المتوكل فروفي هذه السنة محمد الله العباس أمير صقلية فولى الناس عليهم ابنه عبد الله ابن عباس ثم ورد من أفريقية خفاجة بن سفيان أميرا على صقلية فغزا وفتح في جزيرة صقلية ثم اغتاله رجل من عسكره فقتله وهرب القاتل الى المشركين ولما قتل خفاجة استعمل الناس ابنه محمد بن خفاجة ثم أقره على ولايته محمد بن أحمد بن الاغلب صاحب القيروان وبتى محمد بن خفاجة أميرا على صقلية الى سنة سبع وخسين ومائيين فقتله خدمه الحصيان وهربوا فأدركهم الناس وقتلوهم على ماسنذكره ان شاء الله تعالى فو وفي هذه السينة كه توفي أبو عنمان بكر بن محمد المازني النحوى الامام في العربية (ثم دخلت السينة كه توفي أبو عنمان بكر بن محمد المازني النحوى الامام في العربية (ثم دخلت السينة كه توفي أبو عنمان بكر بن محمد المازني النحوى الامام في العربية (ثم دخلت

سنة أعان وأربعين ومائنين ﴾

### ﴿ ذكر موت المنتصر )\*

( في هذه السنة ﴾ توفي المنتصر بالله محمد بن جعفر المتوكل يوم الاحد بسامرا لحمس خلون من ربيع الاول بالذبحة وكانت مدة علته ثلانة أيام وعمره خمس وعشرون سهنة وستة أشهر وكانت خلافته ستة أشهر ويومين وكان أعين أقنى قصيرا مهيبا عظيم اللحية راجح العقل كثير الانصاف وأمرالناس بزيارة قبرالحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما وآمن العلويين وكانوا خائفين أيام أبيه

#### (ذكر خلافة المستمين أحمد بن محمد المعتصم)

وهوثاني عشر همولما توفي المنتصر اتفق كبراء الدولة مثل بغا الكبير وبغا الصغير واتامش الاتراك ومحمد بنالخصيب على تولية المستمين وكرهوا أن يقيموا بعضولد المتوكل لكونهم قتلوا المتوكل فبايعوا المستعين ليلة الاثنين لست خلون من ربيع الآخر وهو ابن ثمان وعشرين سنة ويكني أباالعباس ﴿ وَفَهَا ﴾ وردعلي المستعين الخبر بوفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمد الله أمير خراسان في رجب فعقد المستعين لولده محمد بن طاهر على خراسان ﴿ وَفَهَا ﴾ مات بغا الكبير فحمل المستمين ابنه موسى بن بغا مكانه ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةِ ﴾ شغب أهل حمص على كيدر عامايهم فاخرجوه عنهم ﴿ وَفِي هذه السَّنَّة ﴾ نحرك يعقوب بنالليث الصفارمن سحستان نحو هراة ﴿ وفيها ﴾ توفي محمد بن العلاء الهمداني وكان من مشايخ البخاري ومسلم ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وأربعين ومائنين ﴾ في هذمالسنة كان بين المسامين والروم وقعة عرج الاحقف قتل فيها مقدم العسكر وهوعمر بن عبدالله الاقطع وكان من شجمان المسلمين وانهزمت المسلمون وقتل منهم حماعة وخرجت الروم فأغاروآالى الثغور الجزرية ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ شغبت الجند الشاكرية والعامة ببغداد على الاتراك بسبب استيلائهم على أمور المسلمين يقتلون منشاؤا من الخلفاء ويستخلفون من أحبوا من غيرديانة ولا نظر للمسلمين ثم وقعت في سامرا فتنة من العامة وفتحوا السجون واطلقوا من فيها ثم ركبت الاتراك وقتلوا من العامة جماعة وسكنت الفتنة ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ ثارت الموالى باتامش فقتلته ونهبوامن داره أموالاجة لان المستعين كان قد أطلق يداتامش وبدوالدته أعنى والدة المسمين ويد شاهك الخادم في بيوت الاموال فكانوا يأخذون الاموال من دون غيرهم ففتل أتامش بسبب استيلائه على الأموال ﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي على بن الجهم الشاعر ﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الاغلب صاحب أفريقية ولما مات ولى موضعه أخوه زيادة الله بن محمد وكنية زيادة الله المذكور أبو محمد ﴿ ثُم دَخَاتَ سَنَةَ خَمْسَيْنَ وَمَا تُنْيِنَ ﴾ في هذه السنة ظهر يحيي بن عمر بن يحيي ابن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ويكنى أبا الحسين بالكوفة وكثر جمعه واستولى على الكوفة ثم جهز اليه محمد بن عبد الله بن حاهر حيشاً فخرج اليهم يحيى غهر الحسن بن زيد بن محمد بن اسعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن اسعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب بطبرستان وكثر جمعه واسد تقل بناك طبرستان ويسمى بالداعى الى الحق وبقى مستولياً حق قتل في سنة سبع وثمانين ومائين ومائين وقام بعده الناصر الحسن بن على ﴿ وفي هذه السنة ﴾ وثب أهل حمس على عاماهم وهو النصل بن قارن أخو مازيار فقتلوه عن السنة ﴾ وثب أهل حمس على عاماهم وهو النصل بن قارن أخو مازيار فقتلوه حمص فقتل من أهلها مقتلة عظيمة واحرقها ﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي زيادة الله بن محمد بن ابراهيم بن الاغاب أمير أفريقية وكانت ولايته سنة وستة أشهر وملك بعده ابن أخيه أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد المذكور ﴿ وفيها ﴾ مات الخليع الشاعر واسمه الحسين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد المذكور ﴿ وفيها ﴾ مات الخليع الشاعر واسمه الحسين أبن ابراهيم بن الاغاب أمير أفريقية وكانت ولايته سنة وستة أشهر وملك بعده ابن أخيه ابن الحدى وخمسين ومائة ( ثه دخلت أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد السنة انه ق بنه الصغير ووصيف وقتلاباغر التركى ابنه احدى وخمسين ومائة وانحدروا الى بغداد واستقر بها الصغير ووصيف في حراقة وانحدروا الى بغداد واستقر بها المستعين

# ( ذكر البيعة للمعتز بالله )

في هذه السنة بعد مسير المستدين الى بقداد من سامراكا ذكرنا خافه الاتراك فاخرجوا المعتز بالله بن المتوكل وكان في الحبس وبايدوه واستولى على الاموال التي كانت في سامرا للمستدين ولأمه وأنفق في الجند ثم عقد المعتز لاخيه أبي أحمد طاحة بن العتوكل وهو الموفق لسبع بقين من المحرم وجهزه مع خمسين ألفاً من الترك الى حرب المستدين وتحسن المستدين ببغداد وجرى بين الفريقين قتال كثير ثم اتفق المستدين ببغداد و جرى بين الفريقين قتال كثير ثم اتفق كبراء الدولة ببغداد على خلع المستدين والزموه بذلك وفي هذه السنة مات السرى السقطى الزاهد ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين

( ذَكر خلع المستمين وولاية المعتز )

وهو ثالث عشرهم ولما جرى من أمر المعتز والمستعين ماذكر ناه خلع المستعين أحمد ابن محمد المعتصم نفسه من الحلانة وبايع المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم وخطب للمعتز ببغداد يوم الجمعة رابع المحرم من هذه السنة وأخذت له البيعة على جبع من ببغداد ثم نقل المستعين من الرصانة الى قصر الحسن بن سهل بعياله وأهله وأخذ منه البردة والقضيب والحاتم فطلب المستعين أن يكون مقامه بمكة فمنع من التوجه الى مكة فاختار

المقام بالصرة فوكل به جاعة وانحدرالي واسط نمأ مرالمعتز بقتل المستعين وكتب الي أحمد بن طولون بقتل المستمين فامتنع أحمد بن طولون عن قتله وسار أحمد بن طولون بالمستعين الى القاطول وسلمه الى الحاجب سعيد بن صالح فضربه سعيد حتى مات و جمل رأسه الى المعتزفا مربد فنه وكانت مدة خلافةالمستعين الى ان خلع ثلاث سنين و تسعة أشهر وكسرا وكان عمره أربعا وثلاثين سنة ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ عقد لميسى ابن الشيخ على الرملة فانفد له نائباً علما يسمى أبا المعتز وهدا عيسي شيباني وهو عيسي ان الشيخ ان السليك من ولد حساس بن مرة بن على دمشق وأعمالها وقطع ماكان يحمل من الشامالي الخليفة واستبد بالاموال ﴿ وَفَيَّمَا ﴾ توفي محمد بن بشار ومحمد بن المثنى الزمن البصريان وهما من مشايخ البخارى ومسلم في الصحيح (ثم دخلت أنه ثلاث وخمسين ومائنين ) في هذه السنة شغبت الحند بسبب طلب رزق أربعة أشهر فلم بجبهم وصيف الى ذلك فوثبوا على وصيف وقتلوه فجعل المعتز كل ماكان الى وصيف الى بنا الشرابي ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ مات محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ ملك يعقوب الصغار هراة وبوشنج وعظم أمره وهابه أمير خراسان وغيره ﴿ ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين ﴾ في هذه السنة قتل بغا الشرابي -الصغير تحتالليل وكانبغا قد خرج من بين أصحابه وجنده ومعه خادمان لهوقصدالركوب في زورق فاعلم المتوكلون بالحبسر الممتز بخبره فأمرهم بقتله فقتلوه وحملوا رأسه الى الممتز ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ في جمادى الآخرة توفي على الهادى وعلى التقي وهو أحــد الائمة الاثنى عشر عند الامامية وهو على الزكي بن محمد الجواد المقدم ذكره في سنة عشرين ومائتين وكان على المذكور قدسعي به الى المتوكل ان عنده كتبا وسلاحا فأرسل المتوكل جماعة من الاتراك وهجموا عليه ليلا على غفلة فوجدو، في بيت مغلق وعليه مدرعة من شمر وهو مستقبل القبلة يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد ليس بينه وبين الارض بساط الاالرمل والحصافحمل على هيئته الى المتوكل والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده الكاس فلها رآه المتوكل أعظمه وأجلسه الى خانهــه وناوله الكاس فقال ياأمير المؤمنين ماخامر لحمىودمي قط فاعفنيمنه فاعفاه وقالأنشدني شعرا فقال آنى لقليل الرواية للشعر فقال المتوكل لابد من ذلك فأنشده

> غلب الرجال فما أغنهم القلل فاودعوا حفرا يابئس مانزلوا أين الاسرة والتيجان والحلل من دونها تضرب الاستار والكلل

بانوا على قال الاجبال تحرسهم واستنزلوا بمد عز عن معاقلهم ناداهم صارخ من بعد ماقبروا أين الوجوه التي كانت منعمة فافصح القــبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدوديقتتل قد طال ماأ كلوا دهرا وماشربوا فاصبحوا بمدطول الاكل قدأكلوا

فبكى المتوكل ثم أمر برفع الشراب وقاليا أبا الحسن أعليك دين قال نعمأر بعة آلاف دينار فدفعها اليه ورده الى منزلة مكرما وكانت ولادة على المذكور في رجب سنة أربع عشرة سنة أربع وخمسين ومائتين بسر من رأى ويقال لعلى المذكور العسكرى لسكناه بسرمن وأىلان سرمن رأى بقال لهاالعسكرى لسكني العسكر بهاوعلى المذكور عاشر الائمة الانني عشر وهووالدالحسن العسكري والحسن العسكري هوحادي عشرالأئمة الاثني عشروهو الحسن بن على الزكي المذكور ابن محمد الجواد ابن على الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق إبن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن بن على بن ابي طالب المقدم ذكرهم رضي الله عنهم أجمعين وكانت ولادة الحسن العسكري المذكور في سنة ثلاثينومائتين وتوفى في سنة ستين ومائنين في ربيع الاول وقيل في جمادي الاولى بسر من رأى ودفن الى جانب أبيه على الزكي المذكور والحسن العسكرى المذكور هو والد محمــد المنتظرصاحب السرداب ومحمد المنتظر المذكور هو ثانيءشر الائمة الاثنيءشر على رأى الامامية ويقال له القائم والمهدى والحجة وولد المنتظر المذكورفي سنة خمس وخمسين ومائنين والشيعة بقولون دخل السرداب في دار ابيه بسر من رأى وامه تنظر اليه فلم يعد يخرجالها وكان عمره حينئذ تسعسنين وذلك في سنة خمس وستين ومائتين وفيه خلاف ( وفيها ) توفي أحمد بن الرشيد وهو عم الواثق ( وفي هذه السنة ) ولى أحمد بن طولون علىمصر (ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين) في هذه السنة استولى يعقوببن الليث الصغار على كرمان ثم استولى بالسيف على فاوسودخل يعقوب الصغار الى شيراز ونادى بالامان وكتب الى الخليفة بطاعته وأهدى له هدية جليــلة منها عشرة بزأة بيض ومائة من من المسك

# \*(ذكر خلع المعتزوموته)\*

وفي هذه السنة في يوم الاربعاء لنلاث بقين رجب خلع المعتز بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هرون الرشيد واختلف في اسم المعتز فقيل محمد وقيل الزبير ويكنى أبا عبد الله وقيل كنيته غيير ذلك ومولده بسر من رأى في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائنين وأمه أم ولد تدعى قبيحة ولليلتين خلنا من شعبان ظهر موته وكان سبب ذلك ان الاتراك طابو اارزاقهم فلم يكن عند المعتز مال يعطيهم فنزلوا معه الى خمسين ألف دينار فارسل المعتز وسأل أمه قبيحة في ذلك فقالت ماعندى شي فاتفق الاتراك والمغاربة والفراعنة

على خلع المعتر فصاروا الى بابه فقالوا اخرج الينا فقال قد شربت أمس دواء وقد أفرط في العمل فان كان لابد من الاجتماع فليدخل بعضكم الي فدخل اليه جماعة منهم فحروا المعتر برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقو اقميصه وأقاموه في الشمس فكان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر وبقى بعضهم ياطمه وهو يتقى بيده وأدخلوه حجرة وأحضروا ابن أبى الشوارب القاضى وجماعة فاشهدوهم على خلعه ثم سلموا المعتر الى من يمذبه ومنموه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم أدخلوه سردابا و جصصوه عليه فمات ودفنوه بدام المعتربات المنتصر وكانت خلافته من لدن بويع بسام الى أن خلع أربع سنين وسبعة أشهر الا سبعة أيام وكان عمره أربعا وعشرين سنة وثلاثة وعشرين يوما وكان أبيض أسود انشعر

### (ذكر خلافة المهتدي)

وهو رابع عشرهم وفي يوم الاربعاء لثلاث بقين من رجب من هذه السنة بويع لمحمد بن الواثق بالحلافة واقب المهتدى بالله وكنيته أبو عبد الله وأمه رومية اسمها قرب (وفي هذه السنة) في رمضان ظهرت قبيحة أم المعتز وكانت قد اختفت لما قتل ابنها وكان لقبيحة أموال عظيمة ببغداد وكان لها مطمور تحت الارض ألف ألف دينار ووجد لها في سفط قدر مكوك زمرد وفي سفط آخر مقدار مكوك لؤلؤ وفي سفط مقدار كباجة باقوت أحمر لا يوجد مثله ونبش ذلك كله وحمل جميعه الى صالح بن وصيف فقال صالح قبيح الله قبيحة عرضت ابناها للقتل لاجل خمسين ألف دينار وعندها هذه الاموال كلها وكان المتوكل قد سماها قبيحة لحسنها وجمالها كا يسمى الاسود كافور ثم صارت قبيحة الى مكمة فكانت تدعو بسوط عال على صالح بن وصيف وتقول هتك سترى وقتل ولدى وأخذ مالى وغرنى عن بادى وركب الفاحشة منى

## (ذكر ظهور صاحب الزنج)

في هذه السنة كان أول خروج ما حب الزنج وهو على بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه في عبد القيس فجمع البه الزنج الذين كانوايسكنون السباخ في جهة البصرة وادعى انه على ابن محمد بن أحمد بن عيمى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ولما صارله حمع عبر دجلة و نزل الدينارى وكان صاحب الزنج الماء كور قبل ذلك متصلا بحاشية المنتصر في سامرا يمدحهم ويستمنحهم بشعره ثم انه شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتين الى البحرين فادعى نسبته في العلوبين كاذكر وأقام في الاحسائم صار الى البصرة في سنة أربع وخمسين ومائتين وخرج في هذه السنة أعنى سنة خمس وخمسين ومائتين واستفحل أمره وبث أمحابه عينا وشمالا اللاغارة والنهب (وفي هذه السنة) توفي خفاجة

ابن سفيان أمير صقاية وولى بعده ابنه محمد (وفيها) توفي محمد بن كرام صاحب المقالة في التشبيه وكان موته بالشام وهو من سجستان (وفيها) توفي عبد الله بن عبد الرحن الداراني صاحب المسند توفي في ذي الحجة وعمره خمس وسبعون سنة (وفيها) توفي أبو عمران عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف المشهورة وكان كثير الهزل نادر النادرة خلط الحلفاء ونادمهم أخذ العلم عن النظام المتكلم وكان الجاحظ قد تعلق باسباب ابن الزيات فلما قتل ابن الزيات قيد الجاحظ وسجن ثم أطلق قال الجاحظ ذكرت لامتوكل لتعليم ولده فلما مثلت بين يديه بسامرا استبشع منظري فامر لى بعشرة آلاف درهم وصرفني وصنف الجاحظ كتباكثيرة منها كتاب البيان والتبيين جمع فيه بين المنثور والمنظوم وكتاب الخيوان وكتاب الغلمان وكتاب في الفرق الاسلامية وكان جاحظ العينين كاسمه وكتاب الخامان وكتاب في الفرق الاسلامية وكان جاحظ العينين كاسمه مفلوج لونشر ماأحس به ونصفه الآخر منفرس لوطار الذباب به آلمه وقد جاوز التسعين ثمأ نشد مفلوج لونشر ماأحس به ونصفه الأخر منفرس لوطار الذباب به آلمه وقد جاوز التسعين ثمأ نشد أثر جوأن تكون وأنتشيخ كا قد كنت أيام الشباب

وقدروى أن مو ته كان بوقوع مجلدات عليه وكان من عادته أن يصفها قائمة كالحائط محيطة به وهو جالس اليها وكان عليلا فسقطت عليه فقتاته في محرم هذه السنة ( ثم دخلت سنةست وخمسين ومائنين ) في هذه السنة جمع موسى بن بغا أصحابه لقتل صالح بن وصيف فهرب صالح واحتفى ثم ظفر به موسى فقتله

لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب

# ۔ہ﴿ ذَكَرَ خَلَعُ الْمُهْتَدِي وَمُوتُه ﴾<−

في هذه السنة في منتصف رجب خلع محمد المهتدى بن هارون الواثق بن المعتصم و توفي لا ثنتى عشرة ليلة بقيت منه وكان سببه انه قصد قتل موسى بن بغا وكان موسى المدخور معسكرا قبالة بمضالخوارج وكتب بذلك الى بايكيال وكان من مقدمي الترك أن يقتل موسى ابن بعا ويصير موضعه فاطلع با يكيال موسى على ذلك فاتفقا على قتل المهتدى وسارا الى الى سامرا و دخل با يكيال الى المهتدى فيسه المهتدى وقتله و ركب اقتال موسى ففارقت الاتراك الذين كانوا مع المهتدى عسكر المهتدى وصاروا مع أصحابهم الاتراك مع موسى فضمف المهتدى و هرب و دخل بعض الدور فامسك و داسوا خصيتيه و صفعوه فمات و دفن فضمف المهتدى و هرب و دخل المهتدى أحد عشر شهرا و نصفا وكان عمره نمانيا و ثلاثين سنة وكان المهتدى أسمر عظيم البطن قصيرا طويل اللحبة ومولد و بالقاطول و كان و رعاكثير العبادة قدان يكون في بنى العباس مثل عمر بن عبداله زيز في بنى أمية

#### - ﴿ ذَكُرِخُلَافَةُ الْمُعْتَمَدُ عَلَى اللَّهُ ﴾ -

وهوخامس عشرهملا خلع المهتدى وقتل أخرج كبراء الدولة أبا العباس أحمد بنالمتوكل من الحبس وبايعه بالخلافة ولقب المعتمد على الله واستوزر عبيه د الله بن يحييي بن خاقان ( وفي هذه السنة ) ملك صاحب الزنج الابلة عنوة وقتل من أهلها خلقا كثيرا وأحرقها وكانت مبنية بالساج فاسرعت النار فيهاشم استولى على عبادان بالامان ثم استولى على الاهواز بالسيف ( وفيها ) عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وكان قد استولى عليه وقطع الحمل عن بغداد كما ذكرنا فعقد لعيسى على أرمينية وولى أماجور الشام فسار واستولى عليه بعد ان حرى بينه وبين أصحاب عيسى قتال شديد انتصر فيه أماجور واستقر أميرا بالشام ( وفي هـذه السـنة ) توفي الامام محمـد بن اسـمعيل البخاري الحبعفي صاحب المسند الصحيح الذي هو الدرجة العالية في الصحة المتفقّ على تفضيله والاخذ منه والعمل به ورحمل في طلب الحمديث الى الامصار وكان مولده سمنة أربع وتســمبن ومائة لشــلاث عشرة خلت من شــوال قال البخارىألهمت حفــظ الحديث آنا في الكتاب ابن عثمر سنين فلما بلغت ثمانىءشرة سنة صنفت قضايا الصحابة والتأبعين وأقاويلهم وصنفت كتاب التاريخ اذ ذاك عند قـــبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخرجت الصحيح من زهاء سمائة ألف حديث وماأدخلت فيه الا ما صح وورد مرة الى بغداد فعمد أهل الحديث الى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ووضعوا عشرة أنفس فاورد واحد بعد آخر الاحاديث المذكورة والبخاري يقول فيكل حديث منها لاأعرفه فلما فرغوا قال أما الحديث الاول فهوكذا ورده الى حقيقته وأما الثاني فهو كذاحتي ذكرها عن آخرها على حقيقتها ووقع بين البخارى وأمير بخارىواسمه خالد وحشة فدس خالد من قال ان المخاري يقول بخلق الافعال للعماد وبخلق|القرآن فتبرأ البخارى من ذلك وأنكر موعظم عليه فارتحل ونزل عند بعض أقاربه بقرية من قرى سمر قند على فرسخين منها اسمها خرشك فمات مها ليلة عيد الفطر من هذه السنة ( ثم دخلتسنة سبع وخمسين ومائتين ) فيها أخذ الزنج البصرة وقتلوا بهاكل من وجدوه وخربوها ( وفي هذه السنة ) ملك يعقوب الصفار باخ ثم سار اليكابل فاستولى عليها وأرسل هدية ا الى الحليفة وفيها اصنام من تلك البلاد (وفي هذه السنة) قصد الحسن بن زيدُ العلوي ا صاحب طبرستان جرحان وملكما (وفيها)فتل محمدبنخفاجه أمير صقلية خدمه كما تقدم ذكر دفي سنة سبع وأربعين ومائتين واستعمل محمد بن أحمد الاغلى صاحب أفريقية على صقلية أحمد بن يعقوب (وفيها) توفي العباس بن الفرج الرياشي اللغوي (ثم دخلتُ سنة ـ ثمان وخمسين ومائتين ) في هذه السنة أرسل المعتمد أخاه الموفق أبا أحمد الى قتال الزنج

( ثم دخلت سنة تسع وخمسينومائتين ) في هذه السنة استولى يعقوب الصفارعلي نيسابور وملكها (وفيها) تُوفي محمد بن موسى بن شاكر أحد الاخوة الثلاثة الذين ياسب اليهم حيل بني موسى المشهورين واسم أخويه أحمد والحسين وكان لهم همم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكانالغالب عليهم الهندسة والحيال والموسيقي ولما بلغ المأمون من كتب الاوائل ان دور الارض أربعة وعشرون ألف ميل أراد تحقيق ذلك فامر بني موسى المذكورين بتحرير ذلك فسألوا عن الاراضي المتساوية فاخبروا بصحراء سنجار ووطاة الكوفة فارسل معهم المأمون جماعة يثق الى أقوالهم فساروا الى صحراء سنجار وحققوا ارتفاع القطبالشمالي وضربواهناك وتدا وربطوا فيهحيلا طويلا ومشوا اليالحهةالشمالية على الاستواء من غير انحراف حسب الامكان وبقي كلما فرغ حبل نصبوا في الارض وتدا آخر وربطوا فيه حبلا آخر كفعلهم الاول حتى انهواكذلك الى موضع قد زاد فيه ارتفاع القطب الشمالي المذكور درجه محققة ومسحوا ذلك القدر فكان سته وستين ميلا وثلثي ميل ثم وقفوا عند موقفهم الاول وربطوا في الولد حيلاً ومشوا اليجهة الحنوب من غير أنحراف وفعلواما شرحناه حتى انتهوا الى موضع قد أنحط فيه ارتفاع القطب الشمالي درجة ومسحواذلك القدر فكان ستة وستبز ميلاوثلني ميل تمعادوا الي المأمون وأخبروه بذلك فاراد المأمون تحقيق ذلك في موضع آخر فســـبرهم الى أرض الكوفة فساروا البها وفعلواكما فعلوافي أرض سنحار فوافق الحسابان وعادوا الميالمأمون فتحقق صحه ذلك وصحه مانقل من كتب الاوائل لمطابقه ما اعتبره تمضربوا الاميال المذكورة في اللمائه" وستين وهي ادرج الفلك فكان الحاصل أربعه وعشرين ألف ميل وهـــو دور الارض أقول كذا نقله بن خلـكان ونقل غيره من المؤرخين أن الذي وجد في أيام المأمون لحصة الدرجة ستة وستون ميلا وثلثا ميل وهو غير صحيح فان ذلك هو حصة الدرجة على رأى القدماء وأما في أيام المأمــون فانه وجد حصة الدرجهُ ستة ـ وخمسين ميلا وقد تحقق ذلك في عــــلم الهيئة" ( ثم دخلت سنه" ستين ومائنين) فيها قتلت العربمنجور والى حمص واستعمل علمها بكتمر (وفها) توفي مالك برطوق الثعلي بالرحبة" وهو الذي بناها والذي تنسب اليه فيقال رحبة مالك (وفها )توفي الحسن بن على بن محمد ابن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المعروف بالمسكري وهو أحد الامه الاثني عشر على مُذهب الامامية وهــوـ والد محمد المنتظر من سرداب سر من راي على زعمهم وكان مولده سنه ً اثنتين وثلاثين ـ ومائتين حسيما تقــدم ذكر. في سنه أربع وخمسين ومائتين ( وفيها ) نُوفي الحسن بن الصباح الزعفراني الفقيه وهو من أصحاب الشافعي البغداديبن ( وفها ) توفي حنين بن اسحق الطبيب العبادى وهو الذى نقل كتب الحكماء اليونانيين الى العربية وكان عالما بها وهو الذى عرب كتاب اقليدس وكتاب بطليموس المجسطى وأصلحهما ونقحهما والعبادى بكمر العين المهملة وفتح الباء الموحدة من تحتها هذه النسبة الى عباد الحيرة وهم عدة بطون من قبائل شتى نزلوا الحبرة وكانوا نصارى ينسب اليهم خلق كثير منه م عدى بن زيد العبادى (ثم دخلت سنه احدى وستين ومائتين)

(ذكر ولاية نصر من أحمدالساماني ماوراء النهروابتداء أمرالساماني)

في هذه السنة استعمل نصر بن أحمد بن أسمد بن سامان اخذه ابن جثمان بن طفات بن نوشرد بن بهرامجو بین و هو بهرام حو بین الذی ذکر فی أخبار کسری برویز وکان لاسد بن سامان اربعه ولاد وهم نوح وأحمد ويحيى والياس وكانوا في خراسان حين تولى علمها المأمون بن الرشيد فاكرم المأمون أولاد أسد بن سامان الاربعــة المذكورين وقدمهم واستعمالهم ولمارجع المأمون من خراسان الى العراق استخلف على خراسان غسان ابن عباد فولىغسان المذكور أحمد بن أسد فرغانة في سنة أربيع ومائتين ويحيي بنأسد الشاش مع أسر شنةوولى الياس بن أسد هراة وولى نوح بن أسد سمر قندوا، تولى طاهر ابن الحسين على خراسان أفرهم على هذه الاعمال حسبماكان قد ولاهم غسان بن عباد عليه ثم مات نوح بن أسد ثم مات بعده الياس بهراة فاستقر على عمله ابنه محمد بن الياس وكان لاحمد بن أسد سبعة بنين وهم نصر ويعقوب ويحيى وأسد واسماعيل واسحــق وحميد ثم مات أحمد بن أسد فاستخلف ابنه نصراعلي أعماله وكان اسمعيل بن أحمد يخدم أخاه نصراً فولاه نصر بخارى من هذه السنة أعنى سنة احدى وستين ومائتين ثم بعـــد دلك سعت السعاة بين نصر وأخيه اسماعيل فافســـدوا ما بينهما حتى اقتتلا سنة خمس وسيمين ومائتين فظفر اسماعيل بأخيه نصر فلما حمل اليه ترجل له اسماعيل وقبل يده ورده الى موضعه واستمر اسماعيل بيخارىوكاناسماعيل رجلا خبرا يحب أهل العلم ويكرمهم فلذلك دام ملكه وملك أولاده وطالت ايامهم على ما سندذ كره ان شاء الله تعالى (وفي هذه السنة)عصى أهل برقة على أحمد بن طولون فجهز اليهم حيشا فحاصروا برقة وفتحوها وقبضوا على حماعة من رؤسائهم (وفي هذه السنة) توفي محمد بن احمد بن محمد بن ابر اهم بن الاغلب صاحب أفريقية في حمادي الاولى وكانت ولايته عشر سنين وخمسة اشهر ونصفاوتولي بعده اخوه ابراهيم بن أحمد بن محمد ثم سار ابراهيم بن احمد بن محمد الى صقلية وفتح الفتوحات العظمة وجاهد في الله حق جهاده وتوفي ابراهم بالذرب ليلة السبت لاحدى عشرة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين وماثنين بصقلية رحمه الله تعالى وجمل في تابوت وحمل الىأفريقية ودفن بالقيروان وكانت ولايته خمسا وعشرين

سنة وكان له فطنة عظيمة وتصدق بجميع ماله (وفي هذه السنة ) ثوفي الحسن بن عبـــد الملك بن أبي الشوارب قاضي القضاة وهو من ولد عتاب بن أسيد الذيولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهمــلة وسكون الياء المثناة من تحتمها ثم دال مهملة ( وفيها ) توفي أبو يزيد البسطامي الزاهد واسمه طيفور بن عيسي بن سروبيان وكان سروبيان مجوسيا فاسلم( وفي هذه السنة ) توفي أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب المسند الصحيح رحل الى الامصار لسماع الحديث قال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة ولما قدم البخاري|لي نيسابور لازمه مسلم ولما وقعت للبخارىمسئلة خلق اللفظة انقطع الناس عنه الا مسلما وقالمسلم للبخاري عندي أفبل رجليك ياأستاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحــديث (ثم دخلت سنة اثنين وستين ومائنين ) في هذه السنة أرسل الخبيث صاحب الزنج حيشا الى جهة بطابح واسطفةتلوا وسبوا وأحرقوا(وفيها) مات عمر بن شيبة( ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين ) في هذه السنة استولى يعقوبالصفار على الاهواز ( ثم دخلت سنه ً آربع وستين ومائنين ) في هذهالسنه مات أما جور مقطع دمشق وسار أحمد بن طولون من مصر الى دمشق ثم الى حمص ثم الى حاة ثم الى حلب فملكها جميمها ثم سار أحمد ابن طولون الى انطاكية ودعا سيما طويل أمير انطاكية الى الدخول في طاعته فايي فقاتله أحمد وملك انطاكية عنوة وقاتلسيما فتالا شديدا حتى قتل نم رحل أحمد الى طُرسوسوعزم على المقام لها للجهاد فغلابها السعر وقل القوت فرجــع الى الشام ( وفي ا هذه السنة ) خرج بالصين خارجي مجهول النسب والاسم وعظم جمه فقصد مدينة خانقو من الصين وحصرها وهي حصينه ولها نهر عظيم وبها عالم كشبير من المسلمين والنصارىواليهو دوالمجوس وغيرهم من أهلاالصين ففتحها عنوة وقتل من أهلهامالايحصى واستولى على شئ كثير من بلاد الصين ثم عدم الخارجي المذكور في حــرب ملك الصين وانهزمت أصحابه فلم يحتمع بمد ذلك (وفي هذه السنة) فرغ ابراهيم بن أحمد بن محمد الاغلبي صاحب أفريقيه من بناء مدينة رقادة وانتقل اليها وسكنها وكان قد ابتدأ في بنائها سنه " ثلاث وستين ومَاتَثْنِين ( وفي هذه السنه " ) ماتت قبيحه أم المعتزل ( وفيها ) مات ابو ابراهيم الزُّني صاحب الشافعي (وفيها) توفي في مصريو نس بن عبدالاعلى بن موسى حد أصحاب الشَّافعي وكان مولده سنه مسبعين ومائه "وكانيروي يونس المذكورللشافعي ماحك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك واذا قصدت لحاجه فاقصد لمعترف بقدرك وقال سمعت الشافعي يقول رضا الناسغايه" لا تدرك فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر

المزق

دينك ودنياك فالزمه وعبد الرحمن مؤلف تاريخ مصر المشهور هوولد ولد يو نس المذكور وهو عبدالرحمن بن أحمد بن يو نس بن عبدالاعلى المذكور (ثم دخلت سنه خمس و ستين و ماثنين) فيها دخل الزنج النمائية و سبو او أحر قوها ثم صار واالى جر حرايا و دخل أهل السواد بغداد موت يعقو ب الصفار هي -

وفي هذه السنة مات يعقموب بن الليث الصفار ناسع عشر شوال مجندي سابور مركور الاهواز وكانت علته القولنج فوصف له الحبكماء الحقنه فلم يحتقن وكان المعتمد قد أرسل اليه رسولا وكتابا يستميله ويعقوب مريض فاحضر الرسول وجعل عنده سيفا ورغيفا من الخشكار وبصلا وقال للرسول قل للخليفة أن متفقد استراح مني واسترحت منه وأن عوفيت فليس بيني وبينه الاهذا السيف وانكسرني وأفقرنيعدت اليأكل هذا الخبز والبصل وكان يمقوب قد افتتح الرَّخج وقتل ملكها وأســـلم أهلها على يد. وكان ملك الرخج يجلس علىسريرذهب وبدعي الألهية وكان يعقوب حازما عاقلا وكان يعملاالصفر في منتدا أمره فقبل له الصفار لذلك وسحب في حداثنه رجلا من أهمل سحستان كان مشهورا بالنطوع في قتال الخوارج يقال لهصالح بن النضر الكناني ثم هلك صالح المذكور فتولى مكانه درهم بن الحسين فصار يعقوب مع درهم كماكان مع صالح وكان درهم غبر ضابط لامور المسكر فلما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوببن الليث الصفار المذكور وملكوه أمرهم فلما تبين ذلك لدرهم لم ينازعه وسلم الامراليه فاستبد يعقوب بالامر وقويت شوكته واستولى على البلاد على ما تقدم ذكره في مواضعه من السنين ولما مات يعقوب قام بالامر بعده أخوه عمروبن اللبث وكتب الى الخليفة بطاعته فولاء الموفق خراسان واصفهان وسجستان والسند وكرمان وسير اليه الحلع مع الولاية ( وفي هذه السنة ) توفي ابراهم بن هانئ بن اسحق النيسابوري وكان من الابدال ( ثم دخلت سنة ستوستين ومائتين ) في هذه السنة قتل أهل حمص عاملهم عيسي الكوخي ( وفى هذه السنة ) كان الناس في البلاد التي تحت حكم الحليفة في شدة عظيمة بسبب تغلب القواد والاجناد على الامر لقلة خوفهم وأمنهم من الانكار على ما يفعلونه لاشتغال الموفق بقتال صاحب الزنج ولعجز الخليفة المعتمد واشتغاله بغـــــبر تدبير المملكة ( ثم دخلت سنة سبع وستين ومائنين) في هذه السنة كان بين الموفق أخي الحليفة وبين الخبيث صاحب الزنج حروب كثيرة يطول شرحها وكشف الزنجءن الاهواز واستولى عليها ثم صار الموفق الى مدينة صاحبالزنج وكان قد حصنها الىغاية ما يكون وسماها المختارة وحصرها الموفق فخرج أكثر أهلها اليه بالامان وضمف الباقون عن حفظها فسلمــوها بالامان (وفي هذه السنة ) ولى صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية ( تمردخلت

سنة ثمان وستمين ومائتين وسنة تسع وستين ومائنين ) في هذه السنة حالف لولوغلام أحمد بن طولون على مولاه أحمد بن طولون وكان في يد لولو حلب وحمص وقنسرين وديار مضر من الجزيرة وكاتب الموفق في المصير اليه ثم سار اليه ( وفي هذه السنة )أمر المعتمد بلمن أحمد بن طولون على المنابر لكونه قطع خطبة الموفق وأسقط اسمه من الطرز وأنما أمر المعتمد بذلك مكرها لأن هواه كان مع ابن طولون ولم يكن للمعتمد من الامر شيء بل الامر لاخية الموفق وكان المعتمد قد قصداللجوق باحمد بن طولون بمصر لينتجده على أخيه الموفق وسار عن بغداد لما كان أخوه مشتغلا في قتال الزنج فامسك اسحق بن كنداج عامل الموصل القواد الذين كانوا صحبة المعتمد وأرسلهم الى بغداد وتقدم الى الممتمد بالعود فلم يمكنه مخالفته بعد امساك قواده فرجع الى سامرا (ثمدخلت سنة سبعين ومائتين) في هذه السينة قتل صاحب الزنج لعنه الله بعد قتلوغرق غالب أصحابه وقطع رأسه وطيف به على رمح وكثر ضجيج الناسبالتحميد ورجع الموفق الى موضعه والرأس بين يديه وأتاه من الزنج عالم كثير يطلبون الامان فامنهم ثم بعث برأس الخبيث الى بغداد وكان خروج صاحب الزنج يوم الاربعاء لاربع بقين من رمضان سنة خُمس وخمسين ومائتين وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين فكانت أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام (وفي هذه السنة) توفي الحسن ابن زيد العلوى صاحب طبرستان في رجب وكانت ولايته تسع عشرة سنة ونمانية أشهر وكسراوولى مكانه أخوه محمد بن زيد

# ۔ ﴿ ذَكَرُ وَفَاةً أَحْمَدُ بِنَ طُولُونَ ﴾ ⊸

وفي هذه السنة توفي أحمد بن طولون صاحب مصر والشام بعد مسيره الى طرسوس ورجوعه منها ولما وصل الى انطاكية قدم له لبن جاموس فاكثر منه فاصابه منه تخمة وانصلت به حتى صار منها ذرب حتى مات وكانت امارته نحو ست وعشرين سنة وكان حازما عاقلا وهو الذى بنى قامة يافا ولم يكن لها قبل ذلك قلعة وبنى بين مصر والقاهرة الجامع المعروف به وهو جامع عظيم مشهور هناك وولى بعده ابنه خمارويه (وفى هذه السنة ) توفى محمد بن اسحق بن جعفر الصاغانى وداود بن على الاصفهانى امام أصحاب الظاهر وكان مولده سنة اثنتين ومائتين وكان اماما مجتهدا ورعا زاهدا وسمى هو وأصحابه باهل الظاهر لاخذهم بظاهر الآثار والاخبار واعراضهم عن التأويل وكان داود لا يرى القياس فى الشريعة ثم اضطر اليه فسماه دليلا وله احكام خالف فيها الأثمة الاربعة منها انه قال الشرب خاصة فى آنية الذهب والفضة حرام ويجوز الاكل والتوضؤ وغيرهما من الاتفاعات بها لانالنبي صلى القعليه وسلم اغا قال الذى يشرب في آنية

الذهب والفضة أنما يجرجر في بطنه نار جهتم وله مثل ذلك كثير (ثم دخلت سنه احدى و سيمين ومائنين ) في هذه السنة حرت وقعة بين ابن الموفق وهو المعتضدو بين خمارويه ابن أحمد بن طولون ساحب مصر آخرها أن المعتضد انهزم هو وأصحابه وكانت الوقعة بن دمشق والرملةوآمزمخمارويهالى حدود مصر وثبت عسكره ولم يعلموا بهزيمتهوانهزم المعتضدو لم يعلم مزيمة خمارويه (ثم دخلت سنه َ اثنتين وسبعين ومائتين وسنة و ثلاث وسبعين وماثتين) في هذه السنة توفي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الاموىصاحب الاندلس سلخ صفر وكان عمره محوخمس وستبن سنه وكانت ولايته أربعاً وثلاثين سنه واحد عشر شهرا لأنه تولى في سنه كمان وثلاثين ومائتين وخلف ثلاثة وثلاثين ذكرا ولما مات ولى بمده ابنه المنذر بن محمد وبويع له بعد موت أبيه بثلاث ليال ﴿ وَفِي هَذِهِ السُّنَّةِ ﴾ مات أبو داود سليمان بن الاسعث السجستاني صاحب كتاب السنن ( وفيها ) توفي خالد ابن أحمد السدوسي وكان أمبر خراسان وقصد الحج فقيض عليه المعتمد وحبسه فمات في الحبس في هذه السنة وهو الذي أخرج البخاري صاحب الصحييح من بخاري فدعا عليه البخاري فادركته الدعوة ( وفيها )توفي الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المشهور مصنف كتاب السنن في الحديث وكاناماما في الحديث عارفا بعلومه وحميم ما يتعلق به ارتحل الى العراق والشام ومصر والرى لطلب الحديث وله تفسير القرآن العظم وتاريخ أحسن فيمه وكتابه في الحديث أحد الكتب الستة الصحاح وكانت ولادته سنمة تسع ومائتين ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وسبمين ومائتين وسنة خمس وسبعين ومائتين ﴾ في هذه السنة فيض الموفق على ابنه المعتضد واستمر في الحبس حتى خرج في مرض الموفق الذي مات فيه ( وفيها ) توفي المنذر بن محمــد بن عبد الرحمن بن الحــكم الربصي بن هشام الاموى صاحب الاندلس في المحرم وكانت ولايته سنة واحد عشر شهرا وكان عمــره ابن محمد ( وفي هذه السنة ) توفي أبو سعيد الحسين بن الحسن بن عبد اللهالبكرىالنحوى اللغوى المشهور صاحب التصانيف ﴿ ثم دخات سنة ست وسبعين وماثتين ﴾ فيها مات عبد الملك بن محمد الرقاشي (وفيها) توفي عبد الله بن مسلم بن قتيبة صاحب كتابأدب الكاتب ﴿ ثم دخلتسنة سبع وسبعين ومائنين } فيهامات يعقوب بن سفيان النسائي الامام وكان يتشيع (وفيها) توفيت عريب المغنية المأمونية ( شمد خلت سنة ثمان وسيمين ومائتين) \*(ذكر وفاة الموفق بالله)\*

فيها توفي أبو أحمد طلحة الموفق بالله بن جمفر المتوكل وكان قد حصل في رجله داءالفيل وطال به وضجر فقال يوما قد اشتمل ديوانى على مائة ألف مرتزق ما فيهم أسوأ حال منى ومات الموفق يوم الاربعاء لنمان بقين من صفر من هذه انسنة وكان الموفق قدبويع له بولاية العهد بعد المفوض بن المعتمد فلما مات الموفق اجتمع القواد وبايعوا ابنه أباالمباس المعتضد بن الموفق بولاية العهد بعدالمفوض واجتمع عليه أصحاب أبيه و تولى مكان أبوه يتولاه ذكر ابتد اء أمر القرامطة

وفي هذه السنة تحرك بسواد الكوفة قوم يعرفون بالقرامطة وكان الشخص الذي دعاهم الى مذهبه ودينه قد مرض بقرية من سواد الكوفة فحمله رجل من أهل القرية يقال له كرمينه لحمرة عينيه وهو بالنبطية اسم لحمرةالعين فلما تعافي شيخ القرامطة المذكورسمي باسم ذلك الرجل ثم خفف فقالوا قرمط ودعا قوما من أهــــل السواد والبادية نمن ليس لهم عقل ولا دين الى دينه فاجابوا اليه وكان مادعاهم اليه أنه جاء بكتاب فيــه بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفرج بنعثمان وهو من قرية يقال لهانصرانة انه داعية المسيح وهو عيسى وهوالكلمة وهوالمهدى وهو أحمدبن محمد بن الحنفية وهو جبريل وان المسيح تصور في جسم انسان وقال انك الداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة وانك يحيى بن زكريا وانك روح القدس وعرفه أن الصلاة أربع ركمات ركمتان قبل طلوع الشمس وركعتان قيــل غروبها وان الاذان في كل صلاة أن يقول المؤذن الله أكبر ثملاث مرات أشهد أن لااله الا الله مرتبن أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن نوحارسول الله أشهد أن ابراهم وسول الله أشهد أن عيسي وسول الله أشهد أن محمدا رسـول الله أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله والقبلة الى بيت المقدس وأن الجمعة بوم الاثنين لا يعمل فيها شيئاً ويقرأ في كل ركعة الاستفتاح وهو المنزل على أحمد بن محمد ابن الحنفية وهو الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه المنجد لا وليائه باوليانه قل ان الاهـلة ـ مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والايام وباطنها لاوليائى الذين عرفوا عبادى سبيلي واتقونى ياأولى الالباب وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأناالعلم الحلم وأنا الذىأ بلو عبادى وأمتحن خلق فمن صبر على بلائى ومحبتى واختيارىأدخلته في جنتي وأخلدته في نميمي ومن زال عن أمرى وكذبرسلي أخلدته مهانا في عذابي وأتممت أجلي وأظهرتأمريءني ألسنةرسلي وأناالذي لم يعل جبار الا وضعته ولا عزيز الا ذللته و بئس الذي أصرعلي أمر دو دام على جهالته وقال لن نبر حعليه عا كفين و به موقنين أو لئك -هم الكافرون ثم يركع ومن شرائعه أن يصوم يومين من السنة وهما المهر جان والنيروز وان النبيذ حرام والحمر حلال ولا غسل من جنابة لكن الوضوء كوضوء الصــلاة وان بؤكل كلذى ناب وكلذى مخلب﴿ ثمدخلت سنة تسمع وسبعين ومائتين ﴾ في هذهالسنة خلغ المعتمدا بنهج بفر المفوض ابن المعتمد من ولاية العهدو حمل الممتضدا بن أخيه ولى العهد بعده

#### \*( ذكر وفاة المعتمد )\*

وفى هذه السنة أعنى سنة تسع وسبعين ومائتين توفى أحمد المعتمد على الله بن جعفر المتوكل بن المعتصم لاحدى عشرة بقيت من رجب ببغداد وكان قد شرب على الشط وتعشى وأكثر من الشراب والاكل فمات ليلا وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس فنظروا اليه وحمل الى سر من رأى فدفن بها وكان عمر المعتمد خمسين سنة وستةأشهر وكان خلافته ثلاث وعشرين سنة وستةأيام وكان قد تحكم عليه في خلافته أخوه الموفق وضيق عليه حتى أنه احتاج الى ثلاثمائة دينار فلم يجدها في ذلك الوقت فقال

أليس من العجائب أن مثلى برى ما قل ممتنعا عليه و نؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شئ في يديه (ذكر خلافة أبي العباس أحمد المعتضد بالله)

وهو سادس عشرهم وفي صبيحة الليلة التي مات فيها المهتمد بويم لا بي المباس أحمد المستضد بالله بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل ( وفي هذه السنة ) توفي نصر بن أحمد الساماني فقام بما كان اليممن العمل بماوراء النهر أخود اسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان (وفي هذه السنة ) قدم الحسين بن عبد الله الممروف بابن الحصاص من مصر بهدا با عظيمة من خارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر بسبب تزويج المعتضد بنت خارويه ( وفيها ) توفي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سودة الترمذى السلمي بترمذ في رجب وكان اماما حافظا له تصانيف حسنة منها الحامع الكبر في الحديث وكان ضرير اوهو من أئمة الحديث المشهورين الذين يقتدى بهم في علم الحديث وهو تلميذ محمد بن اسماعيل البخارى وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر ( ثم دخلت سنة ثمانين ومائيين) فيها سار المعتضد الى ماردين فهرب صاحبها حمدان و خلى ابنه بها فقاتله المعتضد فسلمها اليه ( وفيها ) دخل طغج بن حف وكان عاملاعلى دمشق من طرسوس الى بلاد الروم من قبل خمارويه وفتح وسي (وفيها ) توفي عبد الله بن من طرسوس الى بلاد الروم من قبل خمارويه وفتح وسي (وفيها ) توفي عبد الله بن من طرسوس الى بلاد الروم من قبل خمارويه وفتح وسي (وفيها ) توفي عبد الله بن أبى عبد الله بن ومائتين )

### ﴿ ذَكُو النيرو زالمعتضدي ﴾

فيها أمر المعتضد بافتتاح الخراج في النيروز المعتضدى للرفق بالناس وهو في حزيران من شهور الروم عندكون الشمس في أواخر الجوزاء

#### ذكرقتل خمارويه

في هذه السنة قتل خمارويه بن أحمد بن طولون ذبحه بعض خدمه على فراشه في ذى الحجة بدمشق وكان سببه آنه نفل الى خمارويه أن جواريه قد أخذت كيل واحدةمنهن خصيا وجملته لهاكالزوج وقصد خمارويه تقرير بهض الحبواري على ذلك فاجتمسع حماعة من الخدم واتفقوا على قتله ثم قتل من خدمه الذين اتهموا بذلك نيفا وعشرين نفسأولما مات خمارويهباييع قواده حيش ابن خمارويه وكان صيا (وفيها) توفي أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري صاحب كتاب النبات ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي الحارث بن أبي اسامة وله مسـند (وفيها) توفي أبوالعيناء محمد بن القاسم وكان روى عن الاصمعي وكان ضريرا صاحب بوادر وأشمار وكان من ظرفاء الناس وفيه من سرعة الجواب والذكاء مالم يكن في أحد وولد في سنة احدى وتسمين ومائتين وكف بصره وقد بلغ أربمين سنة ولقب بابى الميناءلانه قال لابى زيد الانصاريكيف تصغرعينا فقالعييناياأبا العيناء فبقي عليهلقبا وكمان قدذكر للمتوكل للمنادمة فقال المتوكل لولا أنه ضرير لصلح لذلك وبلغ ذلك أبوالميناء فقال أن أعفانى من, ؤية الاهلة فابيأصلح للمنادمة ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائنين ﴾ في هذه السنة خلع طغج بن جف أمير دمشق حيش ابن خمارويه بدمشق واختلف جند جيشعليه لصباء وتقريبهالاراذل وتهديده لقوادأبيه فثأروا به ففتلوه ونهبوا داره ونهبوا مصروأحرقوها وأقمدوا أخاه هارون بن خمارويه في الولاية وكانت ولاية جيش ابن خماروبه تسعة أشهر ﴿ وَفِي هَذِهُ السَّمَةُ ﴾ مات البحتري الشاعر واسمه الوليد بن عبسادة بمنبح أوبحاب وكان مولده سنة ست ومائتين ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي على بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر ﴿ وَفِيها ﴾ أمر المعتضد ان يكتب الى الاقطار برد الفاضل من سهام المواريث على ذوى أ الارحام وابطال ديوان المواريث من تاريخ القاضي شهاب الدين بن أبي الدمقال ( و فيها) أمر بكتبة الطمن في معاوية وابنه وأبيه واباحة لعنهم وكان من حمـــلة ما كتب في ذلك بعد الحمدلة والصلاة على نبيه وآنه لما بعثه الله رسولا كان أشد الباس في مخالفته منوأمية وأعظمهم في ذلك أبو سفيان بن حرب وشيعته من بني أمية قال الله تمالى في كتابه العزيز \* والشجرة الملمونة \* اتفق المفسرون أنه أراد بها بني أمية ورأى النبي صلى الله عليـــه وسلم أبا سفيان مقبلا ومعاوية يقوده ويزيد أخو معاوية يسوق به فقال لعن الله القائد والراكب والسائق وقد روىان أباسفيان قال يابني عبدمناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنة ولا ناروطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية ليكتب ببن يديه فتأخر عنه واعتذر بطعامه فقال النبي صبى الله علبه وسلم لا أشبع الله بطنه فبقي لا يشبع وكان يقول واللهما آترك الطعام شبعا وأنماأتركه اعباء وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتهمماوية

على منهرى فافتلوه وأطال في ذلكوأمر أن يقال ذلك في البلاد ويلعن معاوية على المنابر فقيل له أن في ذلك استطالة للعلويين وهم في كل وقت يخرجون على السلطان ويحصل به الفتن ببن الناس فامسك عن ذلك ( ثم دخلت سنة أربيع وثمانين ومائنين ) في هذه السنة أخبر المنجمون الناس بغرق أكثر الافاليم وان ذلك يكون بسبب كثرة الامطار وزيادة الانهار فتحفظ الناسففلت الامطار وغارت المياه حتى استبسقوا ببغدادمراتوفيها احتل حال هرون بن خمارويه بن أحمد بن طولون بمصر واختلف القواد عليهوأكحل نظام مملكته وكان على دمشق من جهته طغج بن جف (و فيها) توفي اسحق بن موسى الاسفر ائيني الفقيه الشافعي ﴿ ثُم دَخَلَتُ سَنَةً خَمَسَ وَثَمَانِينَ وَمَائَدً بِينَ ﴾ في هذه السنة سار المعتضد الى آمد فافتحها بالامان وكان صاحبها محمد بن أحمد بن عيسى بن الشبيخ نم سار المعتضد الى قنسرين فتسلمها وتسلم االعواصم من نواب هرون بن خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر وكان هرون قد سأل المعتضد في أن يتسلم هذه البلاد منه ( وفيها)توفي ابراهم بن اسحق وهو من أعيانالمحدثين ببغداد (ثم دخلتُ سنة ست ونمانين ومائتين )في هذهالسنة ظهر رجل من القرامطة بالبحرين يعرف بابي سميدالجنابي وكثر جمعه وقتل جماعة بالقطيف وبتلك القرى ( وفيها ) توفي المبرد وهو أبو العماس محمد بن عبد الله بن زيد وكان إماما في النحو واللغة وله التصانيف المشهورة منهاكتاب الكامل والروضة والمقتضبوغبرذلك أخذالعلم عن أبى عثمان المازني وغيره وأخذعنه نفطويه وغيره وولد سنة سبع ومائتين والمبرد الهبغاب عليه قيل آنه كان عند بمض أصحابه وأن صاحب الشرطة طلمه للمنادمة فكر والمبر دالمصيراليه والح الرسول في طلمه وكان هناك مزملة لتبريدالماء فارغة فدحل المبرد واختنى في غلاف تلك المزملة ودخل رسول صاحب الشهرطة في تلك الدار وفتش على المبرد فلم يجده فلما تركه ومضى حمل صاحب الدار وكان يقال له أبو حاتم السجستاني يصفق وينادى على المزملة المبرد المبرد وتسامم الناس بذلك فلهجوا به وصار لقبا على أبي المباس المذكور (شمدخات سنة سبع وتمانين ومائتين) في هذه السنة استولى اسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ماوراءالنهرعلي خراسان بعد قتال واسر أمير خراسان وهوعمرو بنالليثالصفار ثم أرسله الى المعتصد ببغداد فحبس عمرو بها ولم يزل محبوساً حتى قتل سنة تسع وثمانين وماثنين في الحبس ( وفي هذه السنة ) سار محمـ بد بن زيد المــلوى صاحب طبرستان الى خراسان لما بلغه أسر الصفار ليستولى عليها فجرى بينه وبين عسكر اسمعيل الساماني قتال شدید ثمانهزم عسکر العلوی و جرح جراحات عدیدة ثم مات محمد بن زیدالعلوی صاحب طبرستان المذكور من تلك الحراحات بعد أيام وأسر ابنه زيد في الوقعة وحمل الى اسمعيل الساماني فا كرمه ووسع عليه وكان محمد بن زيد أديبا فاضلا شاعرا حسن السيرة رحمه

الله تمالي ثم قام بعده بالامر الناصر للحق الحسن بن على وكان يعرف بالاطروش وتوفى الناصر في سـنة أربع وثلاثمائة على ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ وَنَهُمَا ﴾ مات على ابن عبد العزيزالبغوى بمكة ﴿ ثم دحلت سنة ثمان وثمانين ومائتين ودخلت سنة تسم وثمانين ومائتين) في هذه السنة كانت حروب بالشام بين طنج بن جف أمير دمشق و بين القر امطة ذكر وفاة المعتضد

في هذه السنة لثمان بقين من ربيع الآخر توفي أبو العباس أحمد المنتضد بن طلحة الموفق ابن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هرون الرشيد ودفن ليلا في دار محمد بن طاهر وكانمولده في ذىالحجة سنة النتين وأربعين ومائنين وكانتخلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلانةعشر يوما وخلف من المذكورعلياوهو المكتني وجنفرا وهو المقتدروهرون وخلف احدى عشرة بنتا ولما حضرت المعتضد الوفاة أنشد أبياتا منها

ولا تأمنن الدهــر انى أمنتــه فلم يبق لي خلا ولم يرع لى حقا . وأخليت دارالملك منكل نازع 💎 فشردتهـــم غربا ومزقتهم شرقا فلما بلغت النجم عزا ورفعــة ﴿ وَصَارَتُرُقَابُ الْحَلَقُ أَجْعَلَى رَقًّا ﴿

قتلت صناديد الرجال ولم أدع عدوا ولم أمهل على طغيه خلقا رماني الردى سهما فاخمد حمرتى فها أنا ذافي حفرتي عاجلا ألقي

وكان المعتضد شهما مهما عند أصحابه يتقون سطوتهويكفون عن المظالم خوفا منه وكان فيه الشعوكان عفيفا حكى القاضي ابن اسحق قال دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباحالوجوه فاطلت النظر اليهم فلما قمت أمرني بالقعود فحلست فلما تفرقالناسقال ياقاضي واللهما حللت سراويلي على حرام قط

#### ذكر خلافة المكتفى بالله

وهو سابع عشرهم لما توفي المعتضد باينع الناس ابنه المكتفى وكان بالرقة فكتب الوزير اليه بوفاة المعتضد وأخذ البيعة له ولما وصله الخبر اخذ البيعة على من عنده أيضا وسار احمد بن محمد بن ابراهيم بن الاغلب صاحب افريقية كاتقدمذكره في سنةاحدى وستين ومائتين وملك بعده ابنه عبد الله بن ابراهيم ثم قتل عبد الله آخر شعبان في سنة تسعين ومائتين عنى ماسنذكره ان شاء الله تعالى وكان سكنى عبد الله وقتله بمدينة تواس وكان كثير العدل حسن السيرة ( ثم دخلت سنة تسعين ومائنين ) في هذه المنة اشتدت شوكة القرامطة حتى حصروا دمشق بعد ان هزموا جيش اميرها طغج بن جف ثم اجتمعت عليهم المساكر وقتلوا مقدمهم يحيىالمعروف بالشيخ ولما قتل مقدم القرامطةيحبي المذكور

قام فيهم اخوه الحسين و تسمى باحمد واظهر شامة في وجهه و زعم أنها آيته و كنر جمه فصالحه أهل دمشق على مال دفعوه اليه فالصرف عنهم الى حمى فقلب عليها وخطب له على منا برهاو تسمى بالهدى أه برا لؤ منبن وعهدا لى ابن عمه عبد الله ولقبه المدثر و زعم أنه المدثر والذي في القرآن ثم سار الى حماة و المعرة وغيرهما فقتل أهلها حتى قتل الاطفال والنساء وسار الى سلمية فاخذها بالامان ثم قتل أهلها حتى صبيان المكتب ولما اشتدام القرمطى صاحب الشامة المذكور خرج المكتفى من بغداد و نزل الرفة وارسل اليه الحيوش (ثم دخلت سنة احدى و تسمين و ماثنين ) في هذه السنة وقعت عساكر الخليفة صاحب الشامة القرمطى واصحابه عكان بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا لست خلون من المحرم فالمرتمت القرامطة و تبعهم المسكر يقتلونهم و هرب صاحب الشامة ومعه ابن عمه المدثر وغلام له رومى فامسكوا في البرية واحضروا الى المكتفى وهو بالرقة فساربهم الى بغداد و قتام موطيف برأس صاحب الشامة ومن كتاب الشريف العابد ان المكان الذي بغداد و قتام موطيف برأس صاحب الشامة ومن كتاب الشريف العابد ان المكان الذي الأخيدة من حماة الى حلب ( و فيها ) توفي ببغداد أبو العباس أحد بن يحيى بن زيد المروف بثعلب كان أمام الكوفيين في النحو واللغة ثقة حجة صالحا و ولد في أول سنة المتروف بثعلب كان أمام الكوفيين في النحو واللغة ثقة حجة صالحا و ولد في أول سنة المتروف بثعلب كان أمام الكوفيين في النحو واللغة ثقة حجة صالحا و ولد في أول سنة مائتين ( ثم دخات سنة المتين و مائتين )

# ( ذكر استيلاء المكتفى على الشام ومصر وانقراض ملك بي طولون )

في هذه السنة بعث المكتفى جيشان مع محمد بن سليمان فاستولى على دمشق وسار حتى دنا من مصر وصاحبها هرون بن خمارويه ففارقه غالب قواده ولحقوا بعسكر الخليفة وخرج هرون فيمن بتى معه وجرى بينه وببن محمد بن سليمان وقعات ثم وقع في عسكر هرون خصومة وادت الى قتال فركب هرون ليسكن الفتنة فزرقه بعض المغاربة بمزراق فقتله ولما قتل هرون قام عمه شيبان بالامن ثم طلب الامان من محمد بن سليمان فآمنه ثم هرب شيبان محت الليل فلم يوجد واستولى محمد بن سليمان على مصر وامسك بنى طولون وكانوا بضعة عشر رجلا واستصفى ما هم وقيدهم وحملهم الى بغداد وكتب الى المكتفى بالفتح وكان ذلك في صفر من هذه السنة (ثم دخلت منة ثلاث و تسعين ومائتين المكتفى بالفتح وكان ذلك في صفر من هذه السنة (ثم دخلت منة ثلاث و تسعين ومائتين

في هذه السنة بعد استيلاء عسكر الحليفة على مصر وتوجه محمد بن سليمان عنها خرج ببلاد مصر خارجي يدعى الحلنجي وقو يت شوكته فسار اليه عامل دمشق أحمد بن كيغلغ وطمعت القرامطة في دمشق بحكم غيبة عاملها وقصدوها فهبوا وقتلوا ونهبواطبرية ثم ساروا الى جهة الكوفة فسير المكتنى اليهم عسكرا مع قواده المختصين به مثل وصيف

ابن صوارتكين التركي والفضل بن موسى بن بغا وبشير الخادم الأفشيني ورايق الحزري فاقتتلوا وتمت الهزيمة على عسكر الخليفة ففتـــل منهم حلق كثير وغنمت القرامطة منهم شيئًا كثيرًا فتقووابه ( وفي هذه السنة )توفي عبد الله بن محمد الناشي الشــاعر ونصر بن أحمد الحافظ ( وفيها ) توفي أحمد الزنديق بن يحيى بن اسحق المعروف بإبنالراوندي المتكلم صنف عددة كتب في الكفر والالحاد ومناقضة الشريعة منها قضيب الذهب وكتاب اللامع وكتاب الفرند وكتاب الزمردة وغير ذلك وقد أجابالعلماءعن كل ماقاله من معارضة القرآن المظم وغيره من كفرياته وبينوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة فمن قوله الهنه الله فيكتاب الزمردةانا نجد في كلام أكتم بن صيني ماهوأحسن من قوله أنا أعطيناك الكوثر وقال أن الانبياء وقعوا بطاسمات حذبوا لها دواعي الخلق كما يجذب المغناطيس الحديد ووضع كتابا للبهود وللنصارى يتضمن مناقضة دين الاسلاموقال للمهود قولوا عن موسى بن عمران انه قال لا نبي بعدى وقال في كتاب الفرند ان المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقدر المرب على معارضته فيقال لهم اخبرَونا اوادعي مدع لمن تقدم من الفلاسفة مثل دعوا كم في القرآن فقال الدليل على صدق بطاميوس واقليدس أن اقليدس أدعى أن الخلق يمجزون عن ان يأتوا بمثل كتابه أكانت نبوته تثبت وقال قوله تعالى \* ان كيد الشيطان كانضعيفا \* أى ضمف به وقد اخرج آدم من الجنه وله من هذا شيء كثير اضربنا عن ذكره وكان موته لعنهالله برحبة مالك بن طوق وذكر أن عمره كان ستاو ثلاثين سنة هكذا وجدت آخباره و تاريخ وفاته في تاريخ القاضي شهاب الدين بن أبي الدم الحموي وقد و جد نه في تاريخ القاضي شمس الدين بن خلكانان وفاته كانت في سنة خمس وأربعبن ومائتين وقيل في سنة خمسين ومائتين واللهُأُعلمِالصواب (ثمدخلت سنة أربع وتسمين ومائتين ) في هذه السنة أخذت القرامطة الحجاج من طريق العراق وقتلوهم عن آخرهم وكانت عسدة القتلي عشرين الفا واخذوا منهم أموالاعظيمة وكانكير القرامطة ذكرويه فجهز المكتني الهم عسكرا واقتتلوا فأنهزمت القرامطة وقتل منهم حلق كثير وأسر ذكرويه الملعون مجروحا فبقي ستة أيام ومات وقدم المسكر برأسه الى بنداد وطيف به ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ توفي محمد ابن نصر المروزي بسمرقند وله تصانیف كثیرة (ثم دخلت سنة خمس و تسمین ومائتین) في هــــذه السنة في صفر توفي اسمعيل بن أحمــد بن أسد الساماني صاحب ماوراء النهر وخراسان وولى بعده ابنه آبو نصر أحمد بن اسمعيل وارسل له المكتني التقليد (ذكروفاة المكتني)

في هذه السنة لننتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة توفي المكتني بالله أبو محمد على بن

الممتضد بالله أبى العباس أحمد بن الموفق بالله أبى أخدطلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن هرون الرشيد وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر و تسعة عشر يوما وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة وكان ربعة جميلا رقيق السمرة حسن الوجه والشعر وافر اللحية وأمه أم ولد تركية تدعى حبجك وطالت مرضته عدة شهور ودفن في دار محمد بن طاهر

( ذكر خلافة المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله)

وأمه أم ولديقال لها شعب وهو ثامن عشرهم بو يمع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه المكتفى وكان عمر المقتدر يوم بو يمع ثلاث عشرة سنة

#### (ذكر موت المنذر)

( وفيها ) في المحرم توفي أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر النرمذى الفقيه الشافعى المحدث روى عن يحيى بن بدير المصرى ويوسف بن عدى وكثير بن يحيى وغيرهم وروى عنه أحمد بن كامل الشافعى وغيره وكان مولد الترمذى المـــذكور سنة مائتين وقيل ست عشرة ومائتين ( ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين )

# (ذكر خلع المقتدر ومبايعة ابن المعتز)

في هذه السنة خلع القواد والقضاة المقتدر وبايعوا عبد الله بن المعتر ولقبوه الراضي بالله وجرت ببن غلمان الدار المريدين لامقتدر وبين المريدين لابن المعتر حروب وآخر ذلك ان عبد الله بن المعتر الهرزم واختفي وتفرق أصحابه ثم أمسك عبد الله بن المعتر وحبس ليلتين وقتل خنقا واظهروا انه مات حنف انفه واخرجوه الى أهله وكان مولد عبد الله بن المعتبر لسبع بقين من شعبان سنة سبع وأربعين ومائتين وكان فاضلا شاعرا وتشبيها ته واشعاره مشهورة واخذ العلم عن المبرد وثعاب وتولى الحلافة يوما واحدا وقال حين تولى قد آن للحق ان يتضع وللباطل ان يفتضح وله الكلام البديع فمن ذلك قوله الفاس الحي خطاه الى أجله \* ربما أورد الطمع ولم يصدر \* يشفيك من الحاسد انه يغتم وقت سرورك \* وكان عبد الله بن المعتر آمنا في سربه منعكفا على طلب العلم والشعر قد اشتهر عند الحلفاء انه لم يؤهل نفسه للخلافة فكان مستريحا الى أن حمله على تولى الحلافة القوم الذين خذلوه بعد بيعته وقد رئاه على بن محمد بن إسام فقال

لله درك من ملك بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسب مافيه لولا ولا ليت فتنقصه واندا أدركته حرفة الادب

وقد روى عنه آنه كان يقول آن ولانى الله لافنين جميع بنى أبىطالب فبلغ ذلك ولد على فكانوا يدعون عليه

# ذكر أخبار أبى نصر زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن ابراهم بن الاغلب

كان المذكور قد ملك أفريقية سنة تسمين ومائنبن في مستهل رمضان بعد قتل أبيه باتفاق من زيادة الله المذكور فان زبادة الله كان قد حبسه أبوه عبد الله على شرب الحمر فاتفق مع ثلاثة من خدم أبيه الصقالبة على قتل أبيه فقتلوه في شعبانسنة تسعين ومائتين وأحضروا رأسه الى زيادة الله في الحبس فلما تولى زيادة الله أمر مهم فقتلوا وهو الذى كان أمرهم بذلك ولما تولى زيادةالله على أفريقية انعكف علىاللذاتوملازمة المضحكين وأهملأمور المملكة وقتل من الاغالبة كل من قدر عليه مناعمامه واخوته وفي أيام زيادة الله قوى أمر أى عبد الله الشيمي القائم بدعوة الدولة العلوية الفاطمية بالمغرب فارسل اليه زيادة الله حميم عسكره وكانوا أربمين ألفا مع ابراهيم من بني الاغلب وهو من بني عمه فهزمهم أبو عبدالله الشيعي ولما رأى زيادة الله هزيمة عسكر. وضعفه عن مقاومة أبي عبدالله الشيعي جمع ما قدر عليه من الاموال وسار عن ملكه الى الشرق في هذه السنة فقد دم مصر ومها النوشرى عاملا فكتب بامره الى المقتدر ثم سار زيادة الله الى الرقة فامره المقتدر بالعود الى المغرب لقتال أبي عســـد الله الشيعي وكتب الى النوشريعامل مصر بامداد زيادة الله بالعساكر والاموال فقدم الى مصر فامره النوشري بالخروج الى الحمامات ليخرج اليه ما يحتاجه من الرجال والاموال فخرج ومطله النوشري وزيادة الله مع ذلك يلازم شرب الحمر واستماع الملاهى وطال مقامه هناك فتفرق عنه أصحابه وتنابعت به الامراض وسقط شعر لحيته وأيس من النوشرى فسار الى القدس للمقام به فمات بالرملة ودفن بها ولم يبق بالمغرب من بني الاغلب أحد وكانت مدة ملكهم مائة سنة واثنتيء شرة سنة بالتقريب لانه قد تقدم أن الرشيدولي ابراهم بن الاغلب علىأفريقية في سنة أربع وثمانين ومائةوانقضي ملكهم في هذه السنة أعنى سنة ست وتسعين ومائتين وكان مــدة ملك زيادة الله الى ان هرب من الشيعي في هذه السنة خمس سنين و تسعة أشهر وأياما فسبحان الذي لا يزول ملكه

# ﴿ ذَكُرُ ابتداء الدولة العلوية الفاطمية ﴾

وفي هـذه السنة أعنى سنة ست و تسعين ومائنين كان ابتداء ملك الحلفاء العلويين أفريقية وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين وخسمائة على ما نذكر. ان شاء الله تعالى وأول من ولى منهم أبو محمد عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد بن اسمعيل ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم وقيل هوعبيد

الله بن أحمد بن اسمعدل الثاني ابن محمد بن اسمعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين أبن على بن أبي طالب وقد اختاف العلم. اء في صحة نسبه فقال القائلون بإمامته أن نسبه صحيح ولم يرتابوا فيهوذهب كثير منالعلويين العالمين بالانساب الى موافقتهم أيضأويشهد بصحته ماقاله الشريف الرضي

> مقدول صدارم وأنف حمي وبمصر الخليفة العبالوي ى اذا ضامني السيد القص

مامقامي على الهوان وعندى أليس الذل في بلاد الأعادي من أبوه أبي ومولاه مولا لف عرقبي بعسرقه سيد النا س جيعسا محمسد وعلى

وذهب آخرون الى أن نسبهم مدخــول ليس بصحيـح وبالغ طائفة منهم الى أن جملوا نسبهم في اليهود فقالوا لم يكن اسم المهدى عبيد الله بل كان اسمه سعيد بن أحمد بن عبد الله القداحين ميمونين ديصان وقبل عبيد اللهبن محمد وقبل فيهسمندين الحسين وان الحسين المذكور قدم الى سلمة فحرى بحضرته حديث النساء فوصفوا لهامرأة رجل بهو دى حداد بسامية مات عنها زوجها فتزوجها الحسين بن محمد المذكور ابن أحمد بن عبد الله القداح المذكور وكان للمرأة ولد من اليهودي فاحبه الحسين وأدبه ومات الحسين ولم يكن لهولد فعهد الى ابن اليهودي الحداد وهو المهدي عدد الله وعرفه اسرار الدعوة وأعطاه الاموال والملامات فدعا له الدعاة وقد اختلف كلام المؤرخين وكثر في قصة عبد القــداح بن ميمون بن ديصان المذكور ونحن نشبر الى ذلك مختصرا قالوا ابن ديصان المذكور هو صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة وكان يظهر التشييع لآل اآى صلى الله عليه وسلم ونشأ لميمون بن ديصان ولد يقال له عبد الله القداح لانه كان بمالج العيون ويقدحها وتعلم من ميمون أبيه الحيل وأطلعه أبوه على اسرار الدعاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم ثم آارعبد الله القداح من نواحي كرج وأصفهان الى الاهواز والبصرةوسلمية منأرض حمصيدعو الناس الى آل البيت ثم توفي عبد الله القداح وقام ابنه أحمد وقيل محمدمقامه وصحبه انسان يقال له رستم بن الحسين بن حوشب بن زادان النجار من أهل الكوفة فارسله أحمد الىالشيعة باليمن وأن يدعو الناس الى المهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم فسار رستم بن حوشب الى اليمن ودعاالشيعة الى المهدى فاجابوه وكان أبو عبد الله الشيعي من أهل صنعاء وقيل من أهل الكوفة وسمع بقدوم ابن حوشب الى اليمن وانه يدعو الناس الى المهدى فسار أبو عبد الله الشيعي من صنعاء الى ابن حوشب وكان بعدن فصحبه وصار من كبار أصحابه وكان لابي عبد الله الشيعي علم ودهاء وكان قد أرسل ابن حوشب قبل ذلك الدعاة الى المغرب وقد أجابه أهل كتامة ولمارأي ابن حوشب علمآبي عبد الله الشيعي ودهاه أرسله الى المغرب الى أهل كتامة وأرسل معه جملة من المال فسار أبوعبد الله الشيعى الى مكة وهوأ بوعبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ولما قدم الحجاج الى مكة اجتمع بالمغاربة من أهل كتامة فرآهم مجيبين الى مايختار فسار معهم الى أرض كتامة من المغرب فقدمها منتصف ربيع الاول سنة ثمانين وماثنين وأناه البربر من كل مكان وعظم أمره وكان اسمه عندهم أبا عبد الله المشرقي وبلغ أمره الى ابراهيم بن أحمد الاغلبي أمير افريقية اذ ذاك فاستصغر أمر أبى عبد الله واستحقره ثم مضى أبو عبد الله الى مدينة ناهرت فعظم شأنه وأنته القبائل من كل مكان و بقي كذلك حتى تولى أبو نصر زيادة الله آخر من ملك من بني الاغلب وكان عمر زيادة الله واستحقر قبالة أبى عبد الله الشيعي يقاتله فلما تولى زيادة الله الحول وقتله فصفت البلاد لابى عبد الله الشيعى فلما تولى زيادة الله الشيعى )

كانت الدعاة بالمغرب يدعون الى محمد والد المهــدى وكان بسلمية وشاع فلما توفي أوصى الى ابنه عبيد الله المهدى واطلعه على حال الدعاة وشاع ذلك أيام المكتنى فطلب فهرب عبيد الله وابنه أبو القاسم محمد الذى ولى بعد المهدى وتلقب بالقائم وتوجها نحو المغرب ووصل عبيدالله المهدي الى مصر في زي التجار وكان عامل مصر حبنئذ عيسي النوشري وقد كتب اليه الخليفة بتطلب عبيدالله المهدى والتوقع عليه فجد المهدى في الهرب وقدم طرابلس الغرب وزيادة الله بن الاغلب متوقع عليه وقد كتب الى عماله بامساكه متى ظفروا به فهرب من طرابلس ولحق بسجلماسة فاقام بها وكان صاحب سجلماسة يسمى اليسع بن مدرار فهاداه المهدى على أنه رجل ناجر قد قدم الى تلك البلاد فوصل كتاب زيادة الله الى اليسع يعلمه ان هذا الرجل هو الذي يدعو له عبد الله الشيعي اليه فقبض اليسع على عبيدًا لله المهدي وحبسه بسجلماسة ولماكان من قتل زيادة الله عمه الاحول وهرب زيادة الله واستيلاء أبي عبد الله الشيعي على افريقية ما قدمنا ذكره سار أبو عبد الله الشيعي من رقادة في رمضان من هـ.ذه السنة أعنى سنة ست وتســـمين ومائتين الى ستجلماسة واستخلف أبوعبد الله الشيعي أخاه أباالعباس وأبا زاكي على افريقية فلما قرب من سجلماسة خرج صاحبها اليسع وقاتله فرأى ضعفه عنه فهرباليسع تحت الليل ودخل أبو عبد الله الشيعي الى سجلماسة واخرج المهـ بدى وولده من السجن واركهما ومشى هو ورؤس القبائل بين ايديهما وأبو عبد الله يشير الى المهدى و يقول للناس هذا مولاكم وهو يبكي من شدة الفرح حتى وصل الى فسطاط قد نصب له ولما استقر المهدى فيه أمر بطلب اليسع صاحب سجلماســة فادرك واحضر بين يديه فقتله واقام المهــدى بسجلماسة أربمين يوما وسار الى افريقية ووصل الى رقادة في ربيع الآخر سنة سبع

وتسعين ومائتين فدون الدواوين وحبى الاموال وبعث العمال الى سائر بلاد المغرب واستعمل على حزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبى حفتر ير وزال بملك المهدى ملك بنى الاغلب وملك بنى مدرار أسحاب مملكة سجلماسة وكان آخر بنى مدرار اليسع وكانت مدة ملك بنى مدرار مائة سنة وثلاثين سنة وزال ملك بنى رستم من تاهرت وكانت مدة ملكم مائة سنة وستين سنة

( ذكر قتل أبي عبد الله الشيمي وأخيه أبي العباس)

لما استفرت قدم المهدى في المملكة باشر الامور بنفسه ولم يبق لابى عبد الله ولاخيه أبى العباس مع المهدى حكم والفطام صعب فشرع أبو العباس اخوأبى عبد الله الشيعى يندم أخاه ويقول له اخر جت الامر عنك وسلمته الهيرك وأخوه ينهاه عن قول مثل ذلك الى ان احتقه وذلك يبلغ المهدى حتى شرع يقول لرؤس القبائل ليس هذا المهدى مقتل أبى عبد دعوناكم اليه فطلمهما المهدى وقتلهماكذا أو رد ابن الاثير في الكامل مقتل أبى عبد الله الشيعى المذكور في سنة ست وتسعين ومائيين ورأيت مقتل أبى عبد الله في الجمع والبيان في تاريخ القيروان انه كان في نصف جادى الاولى سنة ثمان وتسعين ومائيين ومائيين ومائيين ومائين ومائيين اله كان في سنة شع وتسعين ومائيين اله كان في سنة عبد وتسعين ومائيين اله كان في سنة عبد الله عن الفرات ونهب داره وهتك حرمه في هذه السنة قبض المقتدر على وزيره أبى الحسين بن الفرات ونهب داره وهتك حرمه ولى الوزارة أبا على محمد بن يجي بن عبيد الله بن خاقان وكان الحاقاني المدكور ولى الوزارة أبا على محمد بن يجي بن عبيد الله بن خاقان وكان الحاقاني المدكور مناهمال فقيل فيه من العمال في الايام الفليلة حتى انه ولى ماء الكوفة في عشرين يوما سبعة من العمال فقيل فيه من العمال في الايام الفليلة حتى انه ولى ماء الكوفة في عشرين يوما سبعة من العمال فقيل فيه

وزير قد تكامل في الرقاعه يولى ثم يعـزل بعـد اعه اذا أهل الرشا اجتمعواعليه فيـبر القوم اوفرهم بضاعه

والحليفة مع ذلك يتصرف على مقتضى أشارة النساء والحدام وبرجع الى قولهم وآرائهم فرر من الممالك وطمع العمال في الاطراف ( وفي هذه السنة ) توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى وكان عالما بنحو البصريين والكوفيين (وفيها) توفي اسحق بن حنبن الطبيب (ثم دخلت سنة مملنمائة) فيها عزل المقتدر الحاقاني عن الوزارة وولاها على بن عيسى (ذكر وفاة عبد الله صاحب الاندلس)

في هذه السنة توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن

الداخسل ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم طريد رسول الله عليه عليه وسلم في ربيع الاول وكان عمره اثنتين وأربعبن سنة وكان أبيض أسهب أزرق ربعة يخضب بالسواد وكانت ولايته خمسا وعشرين سنة وكسرا لانه تولى في سهنة خمس وسبعين ومائتين ورزق احدى عشر ولدا ذكرا أحدهم محمد المقتول قتله أبوه المذكور في حد من الحدود وهو والد عبد الرحمن الناصر ولما توفي عبد اللهولى ابنابنه واسمه عبد الرحمن بن محمد المقتول ابن عبد الله المذكور وتولى عبد الرحمن بحضرة أعمامه وأعماماً بيه ولم يختلفوا عليه وهذا عبد الرحمن هو الذي يسمى الناصر فيما بعد (ثم دخلت سنة احدى وثلثمائة)

# ﴿ذَكُرُ مُقتَلِ احْمَدُ السَّامَانِي﴾

في هذه السنة قتل الامير أحمد بن اسمعيل الساماني صاحب خراسان وما وراء النهر ذبحه بالليل جماعة من غلمانه على سريره وهربوا ليلة الخميس لسبع بقين من جمادى الآخرة وكان قد خرج الى البر متصيدا فحمل الى بخارى ودفن بها وظفروا ببعض أولئك الغلمان فقتلوهم وولى الامر بعده ولده أبو الحسن نصر بن أحمدوهو ابن ثمان سنين (ذكر قتل كبير القرامطة)

وفي هذه السنة قتل أبو سميد الحسن بن بهرام الجناب كبر القرامطة قتله خادم له صقلبي في الحمام ولما قتله استدعى رجلا آخر من أكابر رؤسائهم وقال له ان الرئيس يستدعيك فلما دخل قتله وفعل كذلك بغيره حتى قتل أربع أنفس من كبرائهم ثم علموا به فاجتمعوا عليه وقتلوه وكان أبوسعيد الجنابي قد جعل ولدد سعيدا الاكبر ولى عهده فتولى بعده وعجز عن القيام بالامر فغلبه أخوه الاصغر أبو طاهر سلمان وكان شهما شجاعا واستولى على الامرولما قتل أبوسعيد كان مستوليا على هجر والاحساوالقطيف وسائر بلاد البحرين (ذكر غير ذلك من الحوادث)

في هذه السنة سير المهدى العلوى جيشا مع ولده أبى القاسم محمد الى ديار مصر فاستولى على الاسكندرية والفيوم فسير اليهم المقتدر مع مونس الحادم جيشا فاجلاهم عن ديار مصر وعادوا الى المغرب (وفيها) توفي القاضى أبو عبد الله محمد بن أحمد المقرى الثقني (وفيها) توفي محمد بن محمد بن محمد بن مندة الحافظ المشهور صاحب تاريخ أصفهان كان أحد الحفاظ الثقات وهو من أهل بيت كبير خرج منه جماعة من العلماء (ثم دخلت سنة اثنتين وثلمائة) في هذه السنة قبض المقتدر على الحسين بن عبد الله المعروف باس الجصاص الحوهرى وأخذ منه من صنوف الاموال ماقيمته أربعة آلاف ألف دينار وأكثر من ذلك

( وفي هذه السنة ) أرسل المهدى العلوى جيشاً مع مقدم يقال له جاشة في البحر فاستولى على الاسكندرية وأرسل المقتدر حيشاً مع مونس الحادم فاقتتلوا بين مصروالاسكندرية أربع دفعات المهزمت فيها المغاربة وعادوا الي بلادهم وقتل من الفريقين خلق كثير ( وفي هذه السنة ) انتهى تاريخ أبى جعفر الطبرى ( وفيها ) وقيل في السنة التي قبلها توفى على ابن أحد بن منصور الشاعر المعروف بالبسامي وكان من أعيان الشعراء كثير الهجاء هجا أباه واخوته وأهل بيته وعمل في القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد

وله في المتوكل لما هدم قبر الحسين بن على رضى الله عنهما ومنع الناس من زيارته تالله ان كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بندو أبيه بمثله هذا لعمرك قديره مهدوما اسفواعلى أن لا يكونواشاركوا في قتله فنتبعدوه رميا (ثم دخلت سنة ثلاث و ثلثمائة )

#### \* ( ذكر بناء المهدمة )\*

في هذه السنة احتار المهدى موضع المهدية على ساحل البحر وهو جزيرة متصلة بالبركويئة كف متصلة بزند فبناها وجعلها دار ملكه وجعل لها سورا محكما وأبوابا عظيمة وزنكل مصراع مائة قنطار وكان ابتداء بنائها يومالسبت في هذه السنة لخمس خلون من ذى القعدة ولما تم بناؤها قال المهدى الآن أمنت على الفاطمية بحصانتها (وفي هذه السنة) أغارت الروم على النغور الحزرية فغنموا وسبوا (وفي هذه السنة) توفي أبو عبد الرحمن أحمد بن على ابن شعيب النسائى صاحب كتاب السنن بمكة ودفن بين الصفا والمروة وكان اماما حافظاً معديًا رحل الى نيسابور ثم الى العراق ثم الى الشام ومصر ثم عاد الى دمشق فامتحن في معاوية وطلب منه أن يروى شيئاً من فصائله فامتنع وقال ما يرضى معاوية أن يكون رأسا محدي يفضل فقيل انه وقع في حقه مكروه وحمل الى مكة فتوفي بها (وفيها) توفي أبوعلى مأسحب طبرستان وعمره تسع وسبعون سنة أر بع وثلثمائة ) فيها توفي الناصر العلوى صاحب طبرستان وعمره تسع وسبعون سنة وكان يقال له الاطروش واسمه الحسن بن على بن الحسن بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عهم وكان قدملك طبرستان في سنة احدى وثلثمائة واستولى على ممكلة بالمهرة وثلثمائة واستولى على ممكلة وانقرض بموته ملك العلو يبن من طبرستان (وفيها) توفي بالداعى وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلو يبن من طبرستان (وفيها) توفي بالداعى وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلو يبن من طبرستان (وفيها) توفي بالداعى وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلو يبن من طبرستان (وفيها) توفي

يوسف بن الحسمين بن على الرازى صاحب ذى النون المصرى وهو صاحب قصمة الغارمهه (ثم دخلت سنة خمس وثلثمائة) في هذه السنة مات أبو جمفر محمد بن عثمان العسكرى المعروف بالسمان ويعرف أيضا بالعمرى رئيس الامامية وكان يدعي انه الياب الى الامام المنتظر (وفها) قدم رسول ملك الروم الى بغداد فلما استحضروا عبي لهم العسكر وصفت الدار بالاسلحة وأنواع الزينة وكان حملة العسكر المصفوف حينئـــذ مائة ألف وستين ألفا مابين راكب وواقف ووقف الغلمان الحجرية بالزبنة والمباطق المحلاة ووقف الخدام الخصيان كذلك وكانوا سبعة آلاف أربعة آلاف خادم أبيض وثلانة آلاف أسود ووقف الحجاب كذلك وهم حينئذ سبعمائة حاجب والقيت المراكب والزيارق في دحلة باعظم زينة وزينت دار الحلافة فكانت الستور المملقة علىها ثمانية وثلاثين ألف سترمنها ديباج مذهبة آثنا عشر الفا وخمسمائة وكانت البسط آثنين وعشرين ألفا وكان هناك مائة سبع مع مائة سباع وكان في حملة الزينة شجرة من ذهب وفضةتشتمل على ـ ثمانية عشر غصنا وعلى الاغصان والقضبان الطبور والعصافير من الذهب والفضة وكذلك أوراق الشجرة من الذهب والفضة والاغصان تتمايل بجركات موضوعة والطيورتصفر محركات مرتبة وشاهد الرسول من العظمة مايطول شرحه واحضر بين يدى المقتلدر وصار الوزير يبلغ كلامه الى الخليفة ويرد الجواب عن الحليفة (ثم دخلت ســنة ست وثلثمائة ) في هذه السنة جعل على شرطة بغداد لحج الطولوني فجُعل في الارباع فقهاء يكون عمل اصحاب الشرطة بفتواهم فضعفت هيبة السلطنة بسبب ذلك فطمع اللصوس والعيارون وأخذت ثياب الناس في الطرق المنقطعة وكثرت الفتن

( ذكر ارسال المهدي العلوي ابنه القائم بعساكر افريقية الى مصر )

وفي هذه السنة جهز المهدى حيشا كثيفا مع ابنه القائم الى مصر فوصل الى الاسكندرية واستولى عليها ثم سار حتى دخل الحيزة وملك السمو نين وكثيرامن الصعيدوبيت المقتدر مونسا الحادم فوصل الى مصر وحرى بينه وبين القائم عدة وقعات ووصل الى الاسكندرية من افريقية ثمانون مركما نجدة للفائم وارسل المقتدر مراكب من طرسوس الى قتال مراكب القائم وكانت خسة وعشرين مركبا فالتقت المراكب المراكب على رشيد واقتتلوا واقتتلت العساكر في البر وكانت الهزيمة على عسكر المهدى ومراكبه فعادوا الى افريقية بعد ان قتل منهم وأسر (وفي هذه السنة) توفي القاضى محمد بن خلف بن حيان الضبي المعروف بوكيع وكان عالما باخبار الناس وله تصانيف حسنة (وفيها) في جمادى الاولى توفي الامام أبو العباس أحمد بن سريح الفقيه الشافعي وكان من عظماء الشافعية وائمة المسلمين وكان يقال له الباز الاشهب وولى القضاء بشيراز و بلغت مصنفانه اربعمائة

مصنف ومنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق وكان يقال في عصره ان الله أظهر عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة وأحياكل سنة وأمات كل بدعة ثم من الله على الناس بالشافعي على رأس المائتين فاظهر السنة وأخفى البدعة ومن الله على رأس الثاثمائة بابن سريح فقوى كل سنة وضعف كل بدعة وكان جده سريح رجلا مشهورا بالصلاح (ثم دخل سنة سبع وثلثمائة)

### ( ذكر انقراض دولةالادارسة العلويين )

سقنا أخبارهم الى محمد بن ادريس بن ادريس في سنة أربع عشرة وماثنين وان محمدا المذكور لما تولى فرق غالب بلاده على اخوته حسبما قدمنا ذكره في السنة المذكورة واله أعطى أخاه عمر صنهاجة وغمارة وبقى محمد هو الامام حتى توفي ولميقع لنا تاريخ وفاته فلمامات محمد ملك بعده ابن أخيه على بن عمر المذكور ابن ادريس بن ادريس وكانت امامة على المـــذكور مضطربة لم يتم له فها أمر فخلع عن قرب وولى بعده ابن أخيـــه یحیی بن ادر یس بن عمر بن ادریس بن ادریس وهـذایحی هو آخرائمتهم بفاس وانقرضت دولتهم في هذه السنة أعنى سنة سبع وثلثمائة وتغلب عليهم فضالة بن حبوس ثم ظهر من الادارسة حسن بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس ورام رد الدولة وقد أخذت في الاختلال ودولة المهــدى عبيد الله في الاقبال فملك عامين ولم يتم له مطلب وانقرضت دواتهم من حميع المغرب الاقصى وحمل غالب الادارسة الى المهدى المذكور وولده الا من اختنى منهم في الحبال الى ان ثار بعد الاربعين وثلثمائة ادريس من ولد محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس فاعاد الامامة لهذا البيت ثم تغاب على بر العدوة عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر وخطب في تلك البلاد لبني أمية ثم رجع عبد الملك الى الاندلس فاضطربت ببر العدوة دولته فتغلب على فاس بنواى العافيـــة الزناتيون حتى ظهر يوسف بن تاشفين أمير المسلمين واستولى على تلك البلاد ( شمدخلت سنة نمان وسنة تسع وثلثمانة )

## (ذكر مقتل الحسين بن منصور الحلاج)

كان الحسين بن منصور الحلاج الصوفي يظهر الزهد والنصوف ويظهر الكرامات ويخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويمديده الى الهواء ويعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب قل هو الله أحد ويسميها دراهم القدرة ويخبر الناس بما أكاوه وما صنعوه في بيوتهم ويتكام بما في ضمائرهم فافتتن به خلق كثير واعتقدوا فيه الحلول واختلف الناس فيه كاختلافهم في المسيح فمن قائل انه قد حل فيه جزء الهي ومن قائل انه ولى

وما يظهر منه كراماته ومن قائل أنه مشعبذ ومتكهن وساحر كذاب وقدم من خراسان الى العراق وسار الى مكة وأقام بها سـنة في الحجر لا يستظل تحت سقف وكان يصوم الدهر وكان يفطر على ما، ويأكل ثلاثعضات من قرص حسب ولا يتناول شيئاً آخر تمعاد الحسين الى بغداد فالتمس حامد الوزير من المقتدر أن يسلم اليه الحلاج فأمر بتسليمه اليه وكان حامد يخرج الحلاج الى مجلسه ويستنطقه فلا يظهر منه ماتكرهه الشريعة وحامد الوزير مجد في أمره ليقتله وجرى له معه مايطول شرحه وفي الآخر ان الوزير رأى له كتابا حكى فيه انالانسان اذا أراد الحج ولم يمكنه أفرد من داره ببتاً نظيفاً من النحاسات ولا يدخله أحد واذا حضرت أيام الحج طاف حوله وفعل مايفعله الحجاج بمكة تميجمع ثلاثين يتيما ويعمل أجود طعام يمكنه ويطعمهم في ذلك البيت ويكسوهم ويعطى كلواحد منهم سبعة من الدراهم فاذا فعل ذلك كان كمن حج فأمر الوزير بقراءة ذلك قدام القاضي أبي عمرو فقال القاضي للحلاج من أين لك هذا فقال من كتاب الاخلاص للحسن البصري فقالله القاضي كذبت ياحلال الدم قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا فطالب الوزير القاضي أبا عمرو ان يكتب خطه بما قاله انه حلال الدم فدافعــه القاضي ثم ألزمه الوزير فكتب باباحة دم الحلاج وكتب بعده من حضر الحجاس فلما سمع الحلاج ذلك قال مايحل لكم دمىوديني الاسلام ومذهبي السنة ولى فيهاكتب موجودة فالله الله في دمي وكتبالوزير الى الخليفة يستأذنه في فتله وأرسل الفتاوى بذلك فأذن المقتدرفي قتله فضرب ألفسوط ثم قطعت يده ثم رحله ثم قتل واحرق بالنار ونصب راسه ببغداد ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةُ ﴾ . توفي أبوالعباس أحمدبن محمدبن سهل بنعطاء الصوفي منكبار مشابخهم وعلمائهم وابراهيم ابن هرون الحراني الطبيب (ثم دخات سنة عشر وثلثمائة) فيهذه السنة توفي أبوجمفر محمد بن حرير الطبرى ببغداد ومولده سنة أربع وعشرين ومائتين بأمو طبرستان وكان حافضاً لكتابُالله عارفا بالقرآآت بصيرا بالمعانى وكان من المجتهدين لميقلد أحدا وكان فقيها عالما عارفا بأقاويل الصحابة والتابمين ومن بعدهم وله التاريخ المشهور ابتدأ فيه منأول الزمان الى آخر سنة اثنتين وثلثمائة وكتاب في التفسير لم يفسر مثله وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة ولمامات تعصبتعليهالعامة ورموه بالرفض وماكان سببه الاآنه صنف كتابا فيه اختلاف الفقهاء ولم بذكر فيه أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال لم يكن أحمد أبن حنيل فقيها وأنماكان محدثا فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشنعوا عليه بماأرادوه (وفها) توفي في ذي الحجة أبو بكر محمدين السرى بنسهل النحوى الممروف بابن السراج كان أحد الائمة المشاهير أخذ العلم عن أبي العباس المبرد وأخذ عنه النحو حماعة منهم أبو سعيد السيرافي وعلى بن عيسي الرمانيوغيرهما ونقل عنه الجوهري

في الصحاح في مواضع عديدة وله عدة مصنفات مشهورة وكان مع كمال فضائله يلثغ في الرا. يجملها غيناً فأملأ كلاما يوما بالراء فكتبوء بالغين فقال لا بالغين بل بالغاء وجمل يكررها على هذه الصورة والسراج نسبة الى عمل السروج وقبل كانت وفاته في سنة خمس عشرة وثلثمائه (ثم دخلت سنة احدى عشرة وثلثمائة) وفي هذه السنة كست القرامطة وكبيرهم أبو طاهر سليمان بنأى سعيد الجنابي البصرة ليلا وعلواعلي أسوارها وقتلواعاملها وأقاموا بها سبعة عشر يوما يقتلون ويحملون،نها الاموال (وفي هذه السنة) توفي أبومحمد أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين الحبريرى بضم الحبم وهو من مشاهير مشايخ الصوفية وابراهم بن السرى الزجاج النحوى صاحب كتاب ممانى القرآن (وفيها) توفي محمدبن زكريا الرازى الطيب المشهور وكان فيشبيبته يضرب بالمود فلما التحيي قالكلغناء يخرج من بين شاربولحية لايستحسن فتركه واقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة وقدجاوز الاربدين سنة وطال عمره وبلغ فى ممرفة العلوم التى اشتغل فيها الفاية وصار امام وقته في علم الطب والمشار اليه وصنف في الطب كتبا نافعة فمنها الحاوى في مقدار ثلاثين مجلدًا وكتأب المنصورى وهوكتاب مختصر نافع صنفه لبعض الملوك السامانية ملوك ماوراءالنهر ( ثم دخات سنة اثنتي عشرة وثلثمائة ) في هذه السنة أخذاً بو طاهر القرمطي الحجاج وأُحَدْ منهم أموالا عظيمة وهلك أكثرهم بالحبوع والعطش (وفي هذه السنة) قبض المقتدر على وزيره أبي الحسن بب الفرات نم سعوافي قتله فأمر بقتله فذبيح هو وولده المحسن وكان عمر ابن الفرات احمدى وسبعين سنة وكان عمر ولده المحسن ثلاث وثلاثين سنة واستوزر المقتدر بعدهأباالقاسم الخاقاني

#### — ﴿ ذكر غير ذاك ﴾

( فيها ) سار أبو طاهر القرمطى الى الكوفة ودحلها بالسيف وقتل فيها وحمل منها شيئاً كثيرا وأقام ستة أيام يدخل الكوفة نهارا ويخرج منها الى عسكره ليلا وحمل منهاما قدر على حمله من الاموال والثياب ( ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلثمائة ) في هذه السنة توفي عبد الله بن محمد بن عبد المزيز البغوى وكان عمره مائة سنة وسنتين (وفيها) توفي على من محمد بن بشار الزاهد ( ثم دخلت سنة أربع عشرة وثاثمائة ) في هذه السنة قلد المقتدر يوسف بن أبى الساج نواحى المشرق وأمره بالمسير الى واسط لمحاربة القرامطة وكان يوسف المذكور باذر بيجان فسار الى واسط لمحاربة القرامطة (وفي هذه السنة) استولى نصر بن أحمد الساماني على الري ومرض بهائم سارعنها ( ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلثمائة ) في الساج )

في هذه السنة وصلت القرامطة الى الكوفة فسار اليهـم يوسف بن أبي الساجمن واسط

بعسكر ضخم تقدير أربعين ألفا وكانت القرامطة ألفا و خمسمائة رجل منهم سبعمائة فارس ونمانمائة راجل فلما رآهم أبو الساج احتقرهم وقال صدروا الكتب الي الحليفة بالفتيح فهؤلاء في يدى واقتتلوا فحملت القرامطة فامهزم عسكر الحليفة وأخديوسف ابن أبي الساج مقدم العسكر أسيرا ثم قتله أبوطاهر القرمطي واستولى على الكوفة وأخذ منها شيئاً كثيرا ثم جهز المقتدر الي القرامطة مونساً الحادم في عساكر كثيرة فانهزم أكثر العسكر منهم قبل الملتقي ثم التقوا فانهزمت عساكر الحليفة ووقع الجفل في بغداد حوفا من القرامطة ونهب القرامطة غالب البلاد الفرائية تم عادوا الى هجر بالغنائم في بغداد حوفا من القرامطة ونهب القرامطة غالب البلاد الفرائية تم عادوا الى هجر بالغنائم

(في هذه السنة) ظفر عبد الرحمن الناصر ابن محمد الاموى صاحب الاندلس بأهل طليطلة بعد حصارها مدة لحلافهم عليه وأخرب كثيرا من عمارتها (ثم دخلت سنة ست عشرة وثلثها نه في هذه السنة دخلت القرامطة الى الرحبة فنهبو اوسبوا ثم سار واالى الرفة فنهبو اربضها ثم سار واالى سنجار فنازلو هاو طلب أهله الامان فأمنو هم ثم نهبو اللحبال وغير هامن البلاد وعاد واالى هجر هو في هذه السنة محتور على من عيسى الوزير وقبض عليه و ولى الوزارة أباعلى بن مقلة هجر هو في هذه السنة كالله المقتدر على من عيسى الوزير وقبض عليه و ولى الوزارة أباعلى بن مقلة في المناه أمر مرداويج)

كان قداستولى على حرجان أسفار بن شيرويه سنة خمس عشرة وثلثمائة وكان في أسحاب أسفار قائد من أكبر قواده يقال له مرداويج بنزيار من الدبلم فخرج مرداويج على أسفار بعد ان بايع غالب العسكر في الباطن فهر بأسفار فطلبه مرداويج فأدركه و قتله وبدأ مرداويج في ملك البلاد من هذه السنة فملك قزوبن شمملك الرى وهمدان وكنكوره الدينوروبر وجرد وقم وقاشان واصفهان و حرباذقان و عمل له سريرا من ذهب يجلس عليه و يقف عسكره صفوفا بالبعد عنه و لا يخاطبه أحدالا الحجاب الذين قد رتبهم لذلك شماستولى مرداو يج على طبرستان في رفك )

في هذه السنة ﴾ وصل الدمستق في حيش كبير من الروم وحصر اخلاط فطلبواالصلح فاجابهم على ان يقلع منبر الحامع ويعمل موضعه صليبا فأجابوا الى ذلك وأخر جوا المنبر وجعلوا مكانه الصليب ورحل الى بدليس ففعل بهم كذلك والدمستق اسم للنايب على البلاد التي في شرقى خليج قسطنطينية ﴿ وفيها ﴾ مات يعقوب بن اسـحق بن ابراهيم الاسفرائيني وله مسند مخرج على صحيح مسلم وكنيته أبو عوانة الحافظ طاف البلاد في طلب الحديث سمع مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وغيره من أثمة الحديث ﴿ ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلثمائة ﴾

# ( ذكر خلع المقتدر )

و هذه السنة والخدام على الامور وكثرة ما خدوا من الاموال والضياع وانضم الى ذلك المتيلاء النساء والخدام على الامور وكثرة ما خدوا من الاموال والضياع وانضم الى ذلك وحشة مونس الحادم من المقتدر فاجتمعت العساكر الى مونس وقصدوا دار الحلافة وأخرجوا المقتدر ووالدته وخالته وخواص جواريه وأولاده من دار الحلافة وحملوا الى دار مونس واعتقلوا بها واحضروا أخاه محمد بن المعتضد وبايدوه ولقبوه القاهر بالله بعد ان الزموا المقتدر بان يشهد عليه بالخلع فاشهد عليه القاضى أبا عمرو بانه خلع نفسه ونهبت دار الخلافة واستخرجوا من قبر في تربة بنتها أم المقتدر ستمائه ألف دبنار

### و ذكر عود المقتدر الى الحلافة )

فلما كان يوم الاثنين سابع عشر المحرم ثالث يوم خلع المقتدر بكر الناس الى دار الحلافة حتى امتلأت الرحاب لانه يوم موكب ولم يحضر مونس المظفر ذلك اليوم وحضرت الرجال المصافية بالسلاح يطالون بحق البيعة وارتفع زعقاتهم خرج من عند القاهر ياروك ليطيب خواطرهم فرأى في أيديهم السيوف المسلولة فحافهم فرجع وتبعوه فقتلوه في دار الحلافة وصرخوا يامقتدر يامنصور وهجموا على القاهر فهرب واختنى وتفرق عنه الناس ولم يبق بدار الحلافة أحد ثم قصد الرجالة دار مونس الحادم وطلبوا المقتدر منه فأخرجه وسلمه اليهم محمله الرجالة على رقابهم حتى أدخلوه الى دار الحلافة ثم أرسل المقتدر خلف أخيه القاهر بالامان وأحضره وقال قد علمت انه لا ذنب لك وقبل بين عبنيه وأمنه فشكر احسانه القاهر عاد المقتدر في الحلافة وسعت عليه واستقر المقتدر في الحلافة وسكنت الفتاء والمنتقر المقتدر في الحلافة والما فلمه موافقة للمسكر

# ( ذكر مافعله القرامطة بمكة وأخذهم الحجر الاسود )

( وفي هذه السنة ) وافي أبوطاهر القرمطى مكة يومالتروية وكان الحجاج قدوصلوا الى مكة سالمين فنهب أبوطاهر أموال الحجاج وقتلهم حتى في المسجد الحرام وداخل الكعبة وقلع الحجر الاسود من الركن ونقله الى هجر وقتل أمير مكة ابن محلب وأصحابه وقلع باب البيت واصعد رجلاليقلع الميزاب فسقط فمات وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام وحيث قتلوا وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

( وفي هذه السنة ) وقع بسبب تفسير قوله تعالى عسىأن يبعثك زبك مقاما محمودا ببغداد فتنة عظيمة بين الحنابلة وغيرهم ودخل فيها الحبند والعامة واقتتلوا فقتل بينهم قتبي كشيرة

فقال أبو بكرالمروزي الحنبلي وأصحابه ان معنى ذلك ان الله تعالى يقعدالني صلى الله عليه وسلم معه على المرش وقالت الطائفة الاخرى أنما هي الشفاعة فاقتتلوا بسبب ذلك ( و في هذه السنة) توفي محمد بن جابر بن سنان الحراني الاصل البتاني الحاسب المنجم المشهور صاحب الزيج الصابى واسمه يدل على إسلامه وكذلك خطبته فيزيجه قال ابن خلكان ولم أعلم انهأسلم وله الارصاد المتقنة وابتدأ بالرصد في سنة أربيع وستين وماثنين الىسنة ست وثلثمائة وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنةنسع وتسمين وماثنين وزيجه نسختانأولى وثانية والثانية أجود والبتاني بفتح الباءالموحدة منتحتها وقيل بكسرها نسبة الي بنانوهي ناحية منأعمال حران (وفيها) توفي نصرين أحمد بن نصر البصرى المعروف بالحنزارزي الشاعر المشهوركان أديباً راوية للشعر وكان أميا لا يعرف أن يتهجا ولا يَكتب وكان يخز خنز الارز بمربد البصرة وله الاشعار الفائفة منها

> أتى زائرى من غيروعدوقال لى أجلك عن تعليق قلبك بالوعد فما زال نجم الوصــل بيني وبينه يدور بافلاك السعادة والسعــد

> خليلي هل أبصرتما أو سمعتما الحسن من مولي تمشى الى عبد فطورا على تقبيل نرجس ناظر وطورا على تقبيل تفاحة الحد

(ثم دخلت سنة ثماني عشرة وثلثمائة ) في هذه السنة أخرجت الرجالة المصافية من بغداد فأنهم استطالوا بالكلام والفعل من حين أعادوا المقتدر الى الحلافة فجرى بينهم وبين الجند وقعة وقتل بينهم قتلي فهربت الرجالة المصافية ألىواسط واستولوا عليها فسار اليهم مونس الحادم وقتل منهم وشردهم (وفيها) وقيل بل في السنة التي قبلها توفي أبوبكر الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني وقدبلغ عمره مائة سنةوهو ناظم مراثى الهر المشهورة التي منها

وكنت منا بمنزل الولد وانت تنساب غیر مرتمد وتبلع الفرخ غدير متئد منكوزادواومن يصديصد حتى سقمت الحمام بالرصد ويحك هلا قنعت بالغــدد كان هلاك النفوس في المعد فأخرجت روحه من الجسد برج ولوكان جنة الخلد

ياهر فارقتنــا ولم تعــد وكان قلبي عليك مرتمدا تدخل برج الحمــام متئدا صادوك غيظاعليك وانتقموا ولم تزل للحمام مر تصــدا لا بارك الله في الطمام اذا كم دخلت لقمة حشا شره ما كان أغناك عن تسلقك ال

وهى قصيدة طويلة مشهورة واختلف في سبب عملها فقيل كان له فط حقيقة وقتله الحيران فرناه وقيل بل رقى بها ابن المهتز ولم يقدر يذكره خوفا من المقتدر فورى بالقط وقيل بل هويت جارية لعلى بن عيسى غلاما لابى بكر بن العلاف المذكور فقطن بهما على بن عيسى فقتلهما جيعاً فقال أبو بكر مولاه هذه القصيدة يرثيه وكنى عنه بالهر (ثم دخلت سنة تسم عشرة وثلثمائة) في هذه السنة أرسل المقتدر عسكرا لقتال مرداويج فالتقوا بنواحى همدان فانهزم عسكر الخليفة واستولى مرداويج على بالادالحيل جيماً وبلغت عساكره في النهب الى نواحى حلوان ثم أرسل مرداويج عسكرا الى أصفهان فملكوها (وفي هذه السنة) في ذى المجعة تأكدت الوحشة بين مو نس الخادم وبين المقتدر (ثم دخلت سنة عشرين وثلثمائة) في هذه السنة سار مو نس الخادم الى الموصل معاضبا للمقتدر واستولى المقتدر على اقطاع في هذه السنة سار مو نس وأملاكه وأملاك أصحابه وكتب الي بنى حمدان امراء الموصل بصدمونس عن الموصل وقتاله فجرى بين مو نس وبيهم قتال فانتصر مو نس واستولى على الموصل واحتممت عليه العساكر من كل جهة وأقام مو نس بالموصل تسعة أشهر

#### ۔۔ ﴿ ذَكَرُ قَتَلُ الْمُقَتَدُرُ ﴾۔

ولما اجتمعت العساكر بالموصل عند مونس الخادم سار بهم الى جهة بغداد فقدم تكريت ثم سار حى نول بباب الشماسية فلهارأى المقتدرضعفه وانعزال العسكر عنه قصد الانحدار الى واسط ثم اتفق من بقى عنده على قتال مونس ومنعوه من التوجه الى واسط فحرج المقتدر الى قتال مونس وهوكاره ذلك و بين يدى المقتدرالفقهاء والقراء ومعهم المصاحف منشورة وعليه البردة فوقف على تلثم ألح عليه أصحابه بالتقدم الى القتال فتقدم ثم انهزمت أصحابه ولحق المقتدر قوم من المفاربة فقال لهم ويحكم الما الخليفة فقالواقد عرفناك ياسفلة أنت خليفة ابليس فضربه واحد بسيفه فسقط الى الارض وذبحوه وكان المقتدر تقيسل البدن عظيم الحبثة فلما قتلوه رفعوا رأسه على خشبة وهم يكبرون وبلعنونه وأخذوا ماعليه رحى سراويله ثم حفرله في موضعه وعنى قبره وحمل رأس المقتدر الى مونس وهوبالراشدية لميشهد الحرب فلما رأى رأس المقتدر لطم وبكى وكان المقتدر قد أهمل أحوال الحلافة وحكم فيها النساء والخدم وفرط في الاموال وكانت مدة خلافته أر معاوعشرين سنة واحد عشر يوما وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة

## ۔ ﴿ ذَكُرْ خَلَافَةُ القَاهِرُ بِاللَّهُ ﴾ و

وهو ناسع عشرهم كانمؤنس الحادم قد أشار باقامة ولد المقتدر أبى العباس فاعترض عليه أبو يعقوب اسحق بن اسمعيل النوبخق بانهذا صبى ولا يولى الامن يدبر نفسه ويدبرنا وكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه فان القاهر قتل النوبختي المذكور فيما بعد فاحضروا

انقاهر بالله وهو محمد بن المعتضد وبايموه لليلتين بقيتا من شوال هذه السنة ثم أحضر القاهرأم المقتدر وسألها عن الأموال فاعترفت بما عندها من المصاغ والثباب فقط فضربها أشدمايكون من الضرب وكانت مريضة قدبدأ بها الاستسقاء ثم علمها فحلفت الهاماتملك غير مااطلمته عليه واستوزر القاهر أبا على بن مقلة وعزل وولى وقبض على جماعة من العمال ( ذكر غير ذلك )

(وفي هذه السنة) توفي القاضى أبو عمرو محمد بن يوسف وكان فاضلا وأبو الحسين بن صالح الفقيه الشافعي وكان عابدا وأبو نعيم عبد الملك الفقيه الشافعي الجرجاني المعروف بالاشتر الاسترااباذي (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وثلثمائة) فيها في حادى الآخرة ماتت شعب والدة المقتدر ودفنت في تربيها بالرصافة (وفي هذه السنة) حصلت الوحشة بين مؤنس وبين القاهر وكان مؤنس قد أقام بليق حاجبا وجعل أمر دار الخلافة اليه فضيق على القاهر ومنع دخول امرأه الى دار الحلافة حتى بمرف من هي فان القاهر قداستمال جماعة في الباطن للقبض على بليق الحاجب ومونس واتفق مع الفاهر على ذلك طريف السبكرى وهو من أكبر القواد

## ( ذ كر القبض على مؤنس الحادم وبليق )

(في هذه السنة) في أول شعبان قبض القاهر بالله على بليق الحاجب وابنه ومؤنس لابهم اتفقوا على خلع الفاهر واقامة أبى أحمد بن المكتنى واتفق معهم الوزير ابن مقلة على ذلك فاستمال القاهر طريف السبكرى واتفق معه ومع الساجية على قبض ابن بليق واكمنهم في الدهاليز والممرات وحضر ابن بليق بجماعة وقصد الاجتماع بالحليفة واظهر انه يريد الاجتماع به بسبب القرامطة وكان قصده القبض على الحليفة ولم يعلم إبن بليق بما أعدله القاهر فلما دخسل دار الحلافة قبض عليه وبلغ أباه بليق ذلك وكان منقطعاً في داره بسبب مرض حصل له فركب وحضر الى دار الحلافة بسبب ذلك نقبض عليه أيضاً ثم أرسل القاهر يستدعى مؤنسا فامتنع عن الحضد ور فحلف له انه آمن ويريد أن بعرفه ما بلغه من اتفاق بليق وابنه على خلمه فان كان كذبا افرج عنهما وما زال يحلف لمؤنس حتى حضر فقبض عليه أيضاً وعزل أبا على بن مقلة واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم حتى حضر فقبض عليه أيضاً وعزل أبا على بن مقلة واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم ابن عبد الله ثم جد في طلب أبى أحمد بن المكتنى فظفر به فبنى عليه حائطا فمات

## ( ذكر قتل مؤنس وبليق وابنه )

لما أمسك القاهر المذكورين شغب الجندأصحاب مؤنس وكانوا غالب العسكر وناروابسبب حبس مؤنس فطلبوا اطلاقه فعمدالقاهر الى ابن بليق وذبحه ووضع رأسه في طست وكان

قد حبسهم متفرقين ثم أحضر الرأس في الطست الى أبيه بليق فأخذ أبوه يبكى ويترشف الرأس ثم قتله القاهر وجعل رأس بليق مع رأس ولده في الطست واحضرهما الى مؤنس فلما رأى مؤنس الرأسين تشاهد ولعن قاتلهما فقتله أيضاً واطلع ثلاثة رؤسهم فطيف بها في بغداد ونودى هذا جزاء من يخون الامام ثم نطفت وجعلت الرؤس في خزانة الرؤس على على جارى عادتهم ثم عزل القاهر أبا جعفر الوزير وولى الحصيبي الوزارة ثم قبض على طريف السبكرى وكان من أكبر القواد وهو الذي آنفق مع القاهر على قبض مؤنس وغيره ولولاه لم يقدر القاهر على فعل مافعله

### ۔ﷺ ذکر ابتداء دولة بنی بویة ﷺ⊸

كان بوية رجلا مته سط الحال من الديلم وكنيته أبو شــحاع ولما عظمت مملكة بني بوية اشتهر نسبهم فقالوا بوية بنفناخسره بن تمام بن كوهي بن شير زير الاصغر ابن شيركندة بن شهرزبرالاکبربن شهرانشاه بنشهرفنه بن بستان شاه بن شهرفبروز ابن شهروزیك بن سمسذا ابن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك وباقى النسب الى ازدشير بن بابك قد تقدم في آخبار ملوك الفرس الاكاسرة وكانابوية المذكور ثلاثة أولاد وهم عماد الدولة أبوالحسن على وركن الدولة الحسن ومعز الدولة أبو الحسين أحمد أولاد بوية أبي شجاع المذكور وكانوا في خدمة ماكان بن كاكي الديلمي ولما ملك من الديلم أسفار بن شــبرويه ومرداويج على ماأشرنا اليه ملك ما كان ابن كاكبي الديلمي طبر ســتان وكان أولاد بوية الثلاثة المذكورين من حملة عسكره متقدمين عنده فلما استولى مرداويج على ماكان بيد ماكان بن كاكي من طبرستان سار ماكان عن طبرستان واستولى على الدامغان ثم أنهزم ماكان أبنكاكيوعاد الى نيساءور مهزوما وأولادبوية المذكورين معه لايفارقونهفلما رأوا ضمفه وعجزدعن مقاتلة مرداويج قالوا نحن معنا جماعة وأنت مضيق والاصلح ان نفارقك لنخف المؤنة عنك فاذا صلح أمركءدنا اليك فأذن لهم ففارقوه ولحقوا بمرداويج وتبعهم في ذلك حماعة مرقواد ماكان فأحسن اليهم مرداويج وقلد عماد الدولة على بن بوية كرج ولما استقر عماد الدولة في كرج قوى وكثر جمعه ثم أطلق مرداويج لجماعةمن قواده مالا على كرج فلما وصلوا لقبض المال أحسن البهم على بن بوية المذكورواستمالهم فمالوا البه حتى أوحبوا طاعته وبلغ ذلك مرداويج فاستوحش من ابن بوية ثم قصد ابن بوية المذكور أصفهان وبها ابن ياقوت فافتتلوا فأنهزم ابن يافوت واستولى ابن بوية على أصفهان وكان أصحاب ابن بوية تسعمائة رجل وعسكر ابن ياقوت عشرة آلاف فلماهزم عمادالدولة بتسعمائة عشرة آلافعظم فيعيون الناسوقويت هيبتهوبتي مرداويجيراسل ابن بوية ويستدعيه بالملاطفة وابن بوية يعتذر ولا يحضر اليه وأقام ابن بوية بأصفهان شهرين وجبى أموالها وارتحل الى ارجان وكان قد هرب اليها ابن ياقوت واسمه أبوبكر فانهزم من بين يدى ابن بوية بغير قتال فاستولى ابن بوية على ارجان في ذى الحجرة سنة عشرين وثلثمائة ثم سار ابن بوية الى النوبندجان واستولى عليها في ربيع الآخر من هذه السنة أعنى سنة احدى وعشرين وثلثمائة ثم أرسل عماد الدولة أخاه ركن الدولة الى كازرون وغيرها من أهمال فارس فاستخرج أموالها ثم كان منهم ماسنذكره ان شاء الله تعالى

## → ﴿ ذَكُرُ غَيْرُ ذَلَكُ مِنَ الْحُوادَثُ وَفِي هَذَهُ السَّنَةُ ﴾ ح

توفي أبوبكر محمدبن الحسين بن دريد اللغوى فيشعبان وولد سنة ثلاث وعشرين ومائنين وأخذ العلم عن أبى حاتم السجستانى وأبى الفضل الرياشي وغيرهما وكان فاضلا شاعرا نظم قصيدته المقصورة المعروفة بمقصورةا بن دريدوله تصائيف كثيرة في النحوو اللغة منهاكتاب الجمهرة وله كتابالخيل وكانا بردريدقدا بتلي بشربالنبيذومحية سماعالميدانقال الازهري دخلت على ابن دربد فوجدته سكران فلم أعد بمدها اليه قال ابن شاهين كنا ندخل على أبن دريد فنستحي مما نرى من العيدان المعلقة والشراب المصني وكان قد جاوز التسعين (وفيها) توفي أبو هاشم بن أبى على الحبائى المتكلم المعتزلى ومولده سنة سبع وأربعين ومائتين أخد العلم عن أبيه أي على واجتهد حتى سار أفضل من أبيه قال أبو هاشم كان أَى أَكْبَرَ مَنَى بِثَنْتِي عَشْرَةً سَنْةً وَكَانَ مُوتَ أَىهَاشَمَ وَابْنَ دَرَيْدُ فِي يُومُواحِد فقال الناس اليوم دفن علمالكـلام وعلماللغة ودفنا بمقابرالخنزران ببغداد(وفيها) توفي محمدبن يوسف ابن مطر الفربري وكان مولده سينة احدى وثلاثين ومائنين وهو الذي روى صحيح البخاري عنه وكان قد سمعه من البخاري عشرات ألوف وهو منسوب الى فربر بالفاء والراء المهملة المفتوحتين ثمباء موحدة من تحتهاساكنة وبعدهاراء مهملة وفربرالمذكورة قرية بخارى كذا نقله ابن الاثير في تاريخه الكامل وقد ذكر القاضي شمس الدين بن خلكان ان فربر المذكورة بلدة على طرف حبيحون (وفيها) توفي ممصر أبو حبفر أحمد ابن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى الفقيه الحنفي انتهتاليه رياسة أصحاب أبى حنيفة بمصر وكان شافعي المذهب وقرأعلي المزنى ققالله واللهلاجاء منكشئ فغضب الطحاوى من ذلك وانتقل واشتغل بمذهب أىحنيفة وبرعفيهوصنف كتبامفيدةمنها أحكامالقرآن واختلاف الملماء ومعانى الآثار وله تاريخ كبير وكانت ولادته سنة ثمان وثلاثين ومائنين( ثم دخلت سنةاثنتين وعشرينوثلثمائة ) فيهذه السنة أستولى عمادالدولة بن بوية على شيراز (ذكر خلع القاهر بالله)

﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ في جمادى الأولى خلع القاهر بسبب ماظهر منه من الغدر بطريف

والسبكرى وغشه في اليمين بالامان للذين قتلهم وكان ابن مقلة مستترامن القاهر ويجتمع بالقواد ويغريهم به وكان ابن مقلة يظهر تارة بزى عجمى و تارة بزى مكدى وأعطى لبمض المنجمين مائة دينار ليقول للقوادان عليهم قط مامن القاهر وكذلك أعطى لبمض معبرى المنامات بمن كان يعبر المنامات لسيما القائدانه اذا قص عليه سيما مناما يعبره بما يخوفه به من القاهر ففعلوا ذلك فاستوحش سيما مقدم الساجية وغيره من القاهر واتفقوا على القبض على القاهر فاجتمعوا وحضروا اليه وكان القاهر قد بات يشرب أكثر ليلته وهو سكران نائم فأحدقوا بالدار فاستيقظ القاهر مخمورا وأوثقت الابواب عليه فهرب الى سطح حمام هناك فتبعوه وأخذوه وأتوابه الى الموضع الذى فيه طريف السبكرى فأخر جوا طريفا وحبسوا القاهر موضعه ثم ثملوا عيني القاهر وكانت خلافته سنة واحدة وستة أشهر وثمانية أيام

## ﴿ ذَكُرُ خَلَافَةَ الرَّاضِي بِاللَّهُ ﴾\*

وهو العشرون من خلفاء بنى العباس لما قبض على القاهر كان أبو العباس أحمد بن المقتدر ووالدته محبوسين فأخر جود وأجلسوه على سرير القاهر وعلمو اعليه بالحلافة ولقبوه الراضى بالله وبويع بالحلافة يوم الاربعاء لست خلون من جمادى الاولى في هذه السنة أعنى سنة اثنتين وعشرين و ثلثما ته وأشار سيما القائد بوزارة ابن مقلة فاستوزره الراضى بالله وراودوا القاهر أن يشهد عليه بالحلع فامتنع وهو في الحبس أعمى

(ذكر وفاة المهدى العلوى مماحب أفريقية وولاية ولده القائم)

(وفي هذه السنة ) في ربيع الاول توفي المهدى عبيد الله العلوى الفاطمى بالمهدية وأخفى ولده القائم أبو القاسم محمد موته سنة لتدبير ما كان له وكان عمر المهدى ثلاث وستين سنة وكانت ولايته أربعا وعشرين سنة وشهرا وعشرين يوما ولما أظهر ابنه القائم وفاته بايعه الناس واستقرت ولايته

## ﴿ ذَكُرُقَتُلُ ابْنُ الشَّلْمُغَانِي وَحَكَايَةً شَيَّمَنَ مُذَهِّبِهِ الْحَبِيثِ ﴾

( في هذه السنة ) قتل محمد بن على الشاه غانى وشاه غان المنسوب اليهاقرية بنواحى واسط وأحدث مذهبا مدار دعلى حلول الالهية والتناسخ والتشييع وقيل انه اتبعه على ذلك الحسين ابن القاسم بن عبيد الله الذى وزر للمقتدر واتبعه أبضاً أبو جعفر وأبو على ابنا بسطام وابراهيم بن أبى عون وأحمد بن محمد بن عبدوس وكان محمد الشام غانى وأصحابه مستترين فظهر في شوال من هذه السنة أعنى سنة اثنتين وعشرين و ثاثمائة فأمسكه ابن مقلة الوزير فأنكر الشام غانى مذهبه وكان أصحابه يعتقدون فيه الالهية فأمسك وأحضر الى عندالراضى وأمسك معه ابن أبى عون وابن عبدوس فأمر وهما بصفع الشلم غانى فامتنعا فلما أكرها

مداين عبدوس يددوصفمه وآما ابن أبي عون فانه مديده ليصفمه فارتمدت يدهفقبل لحية الشلمغاني ورأسهوقال الهي وسيدي ورازقي فقالوا للشلمغاني أما قلت انك لم تدع الالهمة فقال الى ماادعيتها قط وما على" من قول ابن أبي عون عني مثل هذا ثم أصرفا وأحضر الشلمغاني عدة مرات بحضور الفقهاء وآخر الامران الفقهاء افتواباباحة دمه فصله ابن الشلمغاني وابن أبي عون في ذي القمدة من هذه السنة واحرقا بالنار فهن مذهبه لعنه الله ان الله يحل في كل شيء على قدر ما يحتمله ذلك الشيء وان الله حلق الضد ليدل به على المضدود فحل الله في آدم وفي ابليس أيضاً وكلاهما خد لصاحبه ومن مذهبه أن الدليل على الحق أفضل من الحق وان الضد أفرب الى الثبئ من شهه وان الله اذا حل في جسد ناسوتي أَظهر فيه من القدرة والمعجزة مايدل على الدهو وان الألهية اجتمعت في نوح وابليسه ثم افترقت بعده ثم احتممت في صالح وابايسه عاقر الناقة ثم افترقت بعده ثم اجتممت في ابراهم وابليسه نمرود ثمافترقت بمدهما وكذلك القولفي هرون وفرعون ثمفي سليمان وابليسه ثم في عيسي وابليسه ثم افترقت في الحواريين ثم احتممت في على بن أى طالب وابليسه ومن مذهبه أنه من احتاج الناس اليه فهو إله ومن مذهبه ومذهب أصحابه أنهم يسمون موسى ومحمداصلوات الله علىهما وسلامه الخائنين لأن هرون وعليا أرسلا موسى ومحمدا فخاناهما وان عليا أمهل محمدا صلى الله عليه وسلم عدة سني أصحاب الكهف وهي ثاثمائة وخمسون سندفاذا انقضت انتقلت الشريعة ومن مذهبه ترك الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ومبيحون الفروج وأن يجامع الانسان من شاء من ذوى رحمه واله لا بد للفاضل منهمأن ينكح المفضول ليولج النورفيه واله من امتنع من ذلك قلب في الدور الثاني امرأة اذكان مذهبهم التناسخ ولعل هذه المقالة هي المقالة النصرية

#### ﴿ ذَكُرُ غيرُ ذلك من الحوادث ﴾

وفي هذه السنة وتل اسحق بن اسمه بل النوبختى قتله القاهر قبل أن يخلع وكان النوبختى المذكور هو الذى أشار باستحلافه (وفي هذه السنة) سار الدمستق الى بلاد الاسلام ففتح ملطية بالامان بعد حصار طويل واخرج أهلها وأوصابهم الى مأمهم وذلك في مسهل جادى الآخرة وفعل الروم الافعال القبيحة بالمسلمين وصارت أكثر البلاد في أيدبهم (وفي هذه السنة) توفي أبو نعيم الفقيه الحرجاني الاستراباذي وأبو على محمد الروزباري الصوفي (وفيها) توفي حسين بن عبد الله النساج الصوفي من أهل سامر اوكان من الابدال ومحمد بن على بن جعفر الكتاني الصوفي المشهور وهو من أصحاب الحنيد (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة)

# ۔ﷺ ذکر قتل مرداویج بن زیار ﷺ⊸

و في هذه السنة كه قتل مرداويج الديامي صاحب بلاد الحبل وغيرها وسبب ذلك انه لما كان ليلة الميلاد من هذه السنة أمر بان تجمع الاحطاب وتلبس الحبال وانتلال و خرج الى ظاهر أصفهان لذلك وجمع مايزيد عن ألفي طائر من الغربان ليعمل في أرجلها النفط ليشمل ذلك كله ليلة الميلاد وأمر بعمل سماط عظيم فيه ألف فرس وألفا رأس بقر ومن الغيم والحلوى شئ كثير فلما استوى ذلك ورآه استحقره وغضب على أهل دولته وكان كثير الاساءة الى الاتراك الذين في خدمته فلما انقضى السماط وأيقاد النبران وأصبح ليدخل الى أصفهان اجتمعت الجندللخدمة وكثرت الحيل حول خيمته فصار للخيل صهيل وغلبة حتى سمعها فاغتاظ وقال لمن هذه الحيل القريبة فقانوا للاتراك فأمر أن توضع سروجها على ظهور الاتراك وان يدخلوا البلد كذلك ففعل بهم دلك فيكان له منظر قبيح استقبحه على ظهور الاتراك فازداد حنق الاتراك عليه ورحل مرداويج الى أصفهان وهو غضبان فأمر صاحب حرسه ان لا يتبعه في ذلك اليوم ولم أمر أحدا غيره ليجمع الحرس ودخل الحمام فانهزت الاتراك الفرصة وهجمو اعليه وقتلوه في الحمام وكان مرداويج قد يجبر وعتا وعمل لاصحابه كراسي فضة بجلسون عليها وعمل لنفسه تاجا مرصعا على صفة تاج كسرى ولما قتل قام بالامر بعده أخوه وشمكير بن زيار

### ۔ ﷺ ذکر فتنة الحنابلة ببغداد ﷺ

(وفيها) عظم أمر الحنابله على الناس وساروا يكبسون دورالقواد والعامة فان وجدوا نبيذا أراقوه وان وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء وفي مشى الرجال مع الصبيان ونحو ذلك فنهاهم صاحب الشرطة عن ذلك وأمر أن لا يصلى منهم امام الا اذا جهر ببسم الله الرحم الرحم فلم يفد فيهم فكتب الراضي توقيعا ينهاهم فيه ويوبخهم باعتقاد التشديه فمنه انكم تارة تزعمون ان صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم على هثيته وتذكرون له الشعر القطط والصعود الى السماء والنزول الى الدنيا وعدد فيه قبائح مذهبهم وفي آخره ان أمير المؤمنين يقسم قسما عظيما لئن لم تنتهوا ليستعملن السبوف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالكم

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةَ ﴾ تولى الاخشيذ وهو محمد بن طغج بن جف مصر من جهة الراضى وكان الاخشيذ المذكور قبل ذلك قد تولى مدينة الرملة سنة ستعشرة وثلثمائة من جهة المقتدر وأقام بها الى سنة نمانى عشرة وثلثمائة فوردت اليه كتب المقتدر بولايته دمشق. فسار اليها وتولاها وكان حينئذ المتولى على مصر أحمد بن كيغلغ فلما تولى الراضى عزل أحمد بن كيغلغ فلما تولى الاخشيذ من أحمد بن كيغلغ وولى الاخشيذ المذكور مصر وضم اليها البلاد الشامية فسار الاخشيذمن الشام الى مصر واستقر مها يوم الاربعاء لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وعشرين وثلمائة

# (ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان)

كان ناصر الدولة الحين بن عبد الله بن حدان هو أمير الموصل وديار ربيمة وكان أول من تولى الموصل منهم أبو ناصر الدولة المذكور وهو عبد الله وكنيته أبو الهيجا ولاه عليها المكتنى وقيل أبو الهيجا المذكور ببغداد في المدافعة عن القاهر لما قبض عليه وكان ابنه ناصر الدولة المذكور نائبا عنه بالموصل واستمربها الى هذه السنة فضمن عمه أبوالعلاء ابن حدان مابيد ابن أخيه من ديوان الحليفة بمال بحمله وسار أبو العلا الى الموصل فقتله ابن أخيه ناصر الدولة فلما بانع الحليفة ذلك أرسل عسكرا الى ناصر الدولة مع ابن مقلة الوزير فلما وصل الى الموصل هرب ناصر الدولة ولم يدركه فأقام ان مقنة بالموصل مدة ثم عاد الى بغداد فعاد ناصر الدولة الى الموصل وكتب الى الحليفة يسأله الصفح وضمن الموصل بمال يحمله فأحبب الى ذلك

## (ذكرفتح جنوة وغيرها)

(وفي هذه السنة) سير القائم العلوى صاحب المغرب حيشا من أفر نقية في البحر ففتحوا مدينة جنوة وأوقعوا بأهل سردانية وعادوا سالمين

### ﴿ ذَكُو غير ذلك من الحوادث ﴾

فيها استولى عماد الدولة بنبوية على أصفهان وبتى هو ووشمكير يتنازعان تلك البلاد وهي أصفهان وهمدان وقم وقاشان وكرج والرى وكنكور وقزوين وغيرها (وفي هذه السنة) في حمادى شغب الجند ببعداد ونقبوا دار الوزير وهرب الوزير وابنه الى الجنب الغربي ثم راضوهم فسكنوا (وفيها) توفي ابراهيم بن محمد بن عرفة الممروف بنفطويه النحوى الواسطى وله مصنفات وهو من ولد المهلب بن أبى صفرة ولدسنة أربع وأربعين ومائتين وفيه يقول الشيخ محمد بن زيد بن على المتكلم

من سره ان لا یری فاسقا فلیجتهد ان لا یری نفطویه احرقه الله بنصف اسـمه وصـیر الباقی صراخا علیه

(ثمدخلت سنةأر بع وعشرين وثلمائة) في هذه السنة قبض الحجرية والمظفر ابن ياقوت على الوزير ابن مقلة لما حضر اللى دار الخلافة على العادة وأرسلوا اعلموا الخليفة فاستحسن ذلك ثم اتفقوا

على وزارة على بن عيسى فامتنع فولوا الوزارةُ أخاه عبد الرحمنبن عيسى ثم قبض عليه وولوا الوزارة أبا جعفر محمد بن قاسم الكرخي ( وفي هذه السنة ) قطع ابن رايق حمل واسط والبصرة وقطع البريدى حمل الاهواز وأعمالها فضاقت أموال بغداد وعجز أبو حِمْهُرُ الوزيرُ فَعَزَلُوهُ وَكَانَتُ وَلَايَتُهُ ثَلَاثَةً أَشْهُرُ وَنَصْفُ وَاسْتُوزُرُوا سَلَيْمَانَ بن الحَسْنَ ودامالحال عنى ثوقفه فراسل الحليفة محمدبن رايق وهو تواسط يستقدمه ليقوم بالامور وقلده امارة الحيش وأمر أن يخطب له على المنابر وقدم ابن رايق بغداد فيأواخر ذي الحجة من هذه السنة وكان ابن رايق قد أمسك الساحية قبل دخوله الى بغدادفاستوحشت الحجرية منه ومن حين دخل ابن رايق بطلت الوزاره من بغداد وبقي ابن رايق هو الناظر فيالامور حميعها وتغلب عمال الاطراف عليها ولم يبق للخليفة غير بغدادوأعمالها والحكم فيها لابن رابق وليس للخليفة فيها حكم وأما بافي الاطراف فكانت (البصرة) في بد ابن رايق المذكور ( وخورستان ) في يد البريدى ﴿ وَفَارِسَ ﴾ في بد عمادالدولة ابن بویة ﴿ وَكُرْمَانَ ﴾ في يد أبي على محمد ابن الياس ﴿ وَالرِّي وَأَصْفُهَانَ وَالْحِيلُ ﴾ في يد ركن الدولة ابن بوية ويد و نمكبر بن زيار اخي مرداويج يتنازعان عليها ﴿ والموصـــلُ وديار بكر ومضر وربيعة ﴾ في يد بني حمدان ﴿ ومصر والشام ﴾ في يد الاخشيذ محمد ابن طغج ﴿ والمغرب وأفريقية ﴾ في يد القائم العلوى ابن المهدى ﴿ والاندلس ﴾ في يد عبد الرحمن بن محمد الاموي الملقب بالناصر ﴿ وحْرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهُرُ ﴾ في يد نصر ابن أحمد بن امان الساماني ﴿ وطبر ستان و جرجان ﴾ في يدالديبلم ﴿ والبحرين واليمامة ﴾ في يد أبي طاهر القرمطي

### (ذكر غيرذلك من الحوادث)

في هذه السنة استقدم محمد بن رايق افضل بن جعفر بن الفرات وكان على خراج مصر والشام فقدم بغداد و تولى الوزارة لابن رايق والحليفة وفي هذه السنة قلد الحليفة محمد ابن طغج مصر وأعمالها مضافا الى مابيده من الشام بعد عزل أحمد بن كيفلغ عن مصر ( وفي هذه السنة ) ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بوية بأصفهان ﴿ وفيها ﴾ توفي جحظة البرمكي من ولد يحيى بن خالد بن برمك وكان عارفا بفنون شتى من العلوم ﴿ وفيها ﴾ توفي عبد الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه الظاهرى صاحب التصانيف المشهورة وعبدالله بن محمد الفقيه الشافعي النيسابورى ومولده سنة ثمان وثلاثين ومائتين وكان قد جالس الربيع والمزنى وبونس أصحاب الشافعي وكان اماما ﴿ ثم دخلت سنة خمس وعشرين وثلثمائة ﴾ في هذه السنة أشار محمد بن رايق على الراضي بالمسير معه الى واسط لحرب ابن البريدي فأجابه وسار الراضي الى واسط

وأمسك ابن رايق بعض الاجناد الححرية وأجاب ابن البريدى الى ماطلب منه ثم عاد الراضى وابن رايق بعض الاجناد أبو عبد الله بن البريدى عما أجاب اليه فأرسل ابن رايق عسكرا مع بجكم وافتتل مع أبى عبد الله ابن البريدى فأنهزم ابن البريدى الى عماد الدولة ابن بوية وطمعه في العراق وهون عليه أمر الحليفة

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

وفي هذه السنة أساء عامل صقلية السيرة وظلم وكان عاملا للقائم العلوى واسمه سالم بن راشدفه صت عليه جر نت من صقاية وكتب الى القائم بذلك فجهز اليه عسكرا وحاصروا جرحنت فاستنجد أهل جرحنت بملك قسطنطينية فانجدهم ودام الحصار الى سنة تسع وعشرين فسار بعض أهام و نزل الباقون بالامان فأ خذوا كبارهم وجعلوهم في مرك ليقدموا على القائم بأ فريقية فلما توسطوا اللجة أمر مقدم جيش القائم فنقب مركبم وغرقوا عن آخرهم ﴿ وفيها ﴾ توفي عبد الله بن محمد الحرز النحوى وله تصانيف في علوم القرآن ﴿ ثم دخلت سنة سن وعشرين وثلثمائة ﴾ في هذه السنة سار معز الدولة بأمر أحيه عماد الدولة ابن بوية الى الاهواز وتلك البلاد فاستولى عليها وكان سبب ذلك مسير ابن البريدى الى عماد الدولة كما أشر نا البه

# (ذكر قطع يد أبي على ابن مقلة)

وكان سببه أنه سعى في القبض على إبن رايق واقامة بجكم موضعه وعلم ابن رايق بذلك فيسه الراضى الى لاجل ابن رايق و برددت الرسل بين الراضى وبين ابن رايق في معنى ابن مقلة مرات عدة وآخرها أنهم أخرجوا أبن مقلة فقطعوا يده في منتصف شوال وعولج فبرئ وعاد يسعى في الوزارة وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب ثم بلغ ابن رايق سعيه وانه يدعو عليه وعلى الراضى فأمر بقطع لسانه فقطع وضيق عليه في الحبس ثم لحق ابن مقلة مع ماهو فيه الدرب ولم يكن عنده في الحبس من يخدمه فقاسى شدة الى أن مات في الحبس في شوال سنة ثمان وعشرين ولم ثمائة ودفن بدار الخليفة ثم أن أهله سألوا فيه فنبش وسلم اليهم فدفنوه في داره ثم نبش ونقل الى دار أخرى ومن المجب أنه ولى الوزارة ثلاث سفرات اثنتين الى شيراز وواحدة زوزارته الى الموصل ودفن بعد موته ثلاث مرات

# ﴿ ذَكُرُ استيلاء بجكم على بغداد ﴾

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةِ ﴾ سار بجكم من واسط الى بغداد غرة ذى القمدة وجهز ابن رايق اليه عسكرا فهزمهم بجكم ولما قرب من بغداد هرب ابن رايق الى عكبرا واستتر ودخل

بجكم بغداد ثالث عشرذى القعدة فخلع عليه الراضى وجعله أمير الامراء وكانت مدة امارة ابنرايق سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماوهذا بجكم كان مملوكا لوزير ماكان بن كاكى الديلمي ثم أخذه ماكان منه ثم أنه فارق ماكان مع من فارقه ولحق بمر داويج ثمكان في جملة من قتل مرداو ثم سار الى العراق واتصل بخدمة ابن رايق وانتسب اليه حتى كتب على رايته الرايقي وسيرد ابن رايق الى الاهواز فاستولى عليها وطرد ابن البريدي ثم لما استولى ابن بوية على الاهواز سار بجكم الى واسط ثم سار الى بغدداد فطرد ابن رايق واستولى على بغداد وعلى حضرة الخليفة

### (ذكرغير ذلك من الحوادث)

( في هذه السنة ) فسد حال القرامطة ووقع بينهم الفتن والقتل فاستقروا في هجر ( ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة ) فيها سار بجكم والراضى الى الموصل فهرب ناصر الدولة بن حمدان عنها ثم حمل مالا واستقر الصلح معه ثم عاد الخليفة وبجكم الى بغداد وظهر ابن رايق مع جماعة الضموا اليسه ببغداد قبل وصول الخليفة اليها فخافه الخليفة وبجكم ثم استقر الحال على أن يولى على حران والرها وقنسرين والعواصم فسار ابن رايق واستولى علمها

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) عصى أمية بن اسمحق على عبد الرحمن الاموى بشنتر بن واستنجد بالجلالقة فانجدوه وهزموا المسلمين ثم التقوا مرة ثانية فانهزمت الجلالقة وكترالقتل فيهم وطلب أمية المذكور الامان من عبد الرحمن الاموى فأمنه (وفيها) مات عبد الرحمن ابن أبى حاتم الرازى صاحب الجرح والتعديل وعثمان بن خطاب أبو الدنيا المعروف بالاشج الذى يقال أنه لتى على بن أبى طالب وله صحيفة تروى عنه ولا تصح وقد رواها كثير من المحدثين على علم منهم بضعفها (وفيها) توفي محمد بن جعفر بمدينة يافا صاحب التصانيف المشهورة كاعتلال القلوب وغيره (وفيها) توفي الكمبي الممتزلي واسمه عبد الته بن أحمد بن محود وكنبته أبو القاسم وهو صاحب مقالة (ثم دخلت سه عالمة عنه وثلثمائة)

# (ذكر استيلاء ابن رايق على الشام)

( في هذه السنة ) استولى ابن رايق علىالشام فاستولى على دمشق وحمص وطرد بدراً نائب الاخشيذ وسار حتى بلغ العريش يريد الديار المصرية فخرج اليه الاخشيذ وجرى بينهم قتال شديد آخرهأن ابن رايق انهزم الى دمشق ثم جهز الاخشيذ اليــه جيشا مع

أخيه واقتتلوا فالهزم عسكر الاخشيذ وقتل أخوه فأرسل ابن رايق يعزى الاخشيذ في أخيه ويقول له آنه لم يقتل بأمرى وأرسل ولده مزاحم وقال ان أحببت فاقتل ولدى به فخلع الاخشيذ على مزاحم وأعاده الى أبيه واستقرت مصرللا خشيذ والشام لمحمد بن رايق فخلع الاخشيد على مزاحم وأعاده الى أبيه واستقرت مصرللا خشيد والشام لمحمد بن رايق من الحوادث)

(في هذه السنة) قتل طريف السبكرى بالنفر (وفيها) توفي مجمد المرتمش وهومن من أثمة الامامية ومحمد بن أحمد المعروف المبن شنبوذ المقرى وأبو محمد المرتمش وهومن مشايخ الصوفية (وفيها) توفي أبو بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الانبارى وهو مصنف كتاب الوقف والابتداء الامام المشهور في النحو والادب وكان ثقة وولدسنة احدى وسبعين ومائنين ﴿ وفيها ﴾ توفي أبو عمر أحمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي مولى هشام ابن عبد الرحن الداخل الى الانداس الاموي وكان من العلماء المكثرين من المحفوظات وصنف كتابه العقد وهو من الكتب النفيسة ومولده في سنة ست وأربعين ومائتين ﴿ ثم دخات سنة تسع وعشرين وثلثمائة ﴾

# ( ذكر موت الراضي بالله)

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةِ ﴾ في منتصف ربيع الأول مات الراضى بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبى العباس أحمد بن الموفق طاحة وكانت خلافته ست سنين وعشرة أيام وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة وكان مرضه علة الاستسفاء وكان أديباً شاعرا فمن شعره

يصفر وجهى اذا تأمله طرفي فيحمر وجهه خجلا حتى كأن الذى بوجنته من دم وجهى اليه قد نقلا ومن شعره أيضاً من أبيات

كل صفو الى كدر كل أمن الى حذر أي الآمن الذي تاه في لجة الغرر أيما الآمن الذي درس العين والآثر دردر المشيب من واعظ ينذر البشر

وكان الراضي سخيا يحب الادباء والفضلاء وكان سنان بن نابت الصابى الطبيب من جملة ندماء الراضى و جلسائه وكان الراضى أسمر خفيف العارضين وأمه أم ولد اسمها ظلوم و هو آخر خليفة له شعر يدون و آخر خليفة خطب كثيرا على منبر وان كان غير مقد خطب فانهكان نادرا لااعتباريه وكان آخر خليفة جالس الجلساء و آخر خليفة كانت نفقته و حراياته و خزانته و مطابخه وأموره على ترتيب الخلفاء المتقدمين

### ( ذَكر خلافة المتقى لله )

وهو حادى عشرينهم لما مات الراضى بقى الامر موقوفا انتظارا لقدوم أبى عبد الله الكوفي كاتب بجكم من واسط وكان بجكم بها أيضا واحتيط على دار الحلافة فورد كتاب أبر عبد الله الكوفي كاتب بجكم يأ مر فيه ان يجتمع مع أبى القاسم سليمان بن الحسن وزير الرائن ك من ستاد الوزارة وأصحاب الدواوين والعدلويون والقضاة والعباسيون ووجوه الباد ويشاورهم الكوفي وينم ينصد للخلافة فاجتمعوا واتفقوا على ابراهيم بن المقتدر بالله أبى الفضل جعفر وبويع له بالخلافة في العشرين من ربيع الاول وعرضت عليه الالقاب فاختار المتتى لله ولما بويع له سير الخلع واللواء الى بجكم وهو بواسط وكان بجكم قبل استخلاف المتتى قد أرسل الى دار الخلافة وأخذ منها فرشا وآلات كان يستحسنها وجعل سلامة الطولوني حاجب المتتى وأقر سليمان بن الحسن وزيرالراضى على وزارته وليس له من الوزارة الااسمها واعا التدبيركله الى الكوفي كاتب بجكم وزيرالراضى على وزارته وليس له من الوزارة الااسمها واعا التدبيركله الى الكوفي كاتب بجكم وزيرالراضى على وزارته وليس له من الوزارة الااسمها واعا التدبيركله الى الكوفي كاتب بجكم

كان ماكان بن كاكي قد استولى على جرجان ففصده أحد قواد السامانية بعسكر خراسان وهو أبو على بن محمد بن مظفر بن محتاج فهزم ماكان عن جرجان فقصه د ماكان طبرستان وأفام بها ثم سار أبو على بن المحتاج المذكور عن جرجان الى الرى ليستولى عليها وبها وشمكير بن زيار أخو مرداوييج فارسل وشمكير يستنجد ماكان بن كاكي من طبرستان وبقي مع وشمكير وقاتله ما كان بن كاكي من طبرستان وبقي مع وشمكير وقاتله ما أبو على بن المحتاج فجاء سهم غرب فوقع في رأس ماكن و ونفه من الحودة الى حبينه حتى طلع من قفه ال فوقع ماكان بن كاكي ميتا وهرب وشمكير الى طبرستان واستولى أبو على بن المحتاج على الرى

ذكر قتل مجكم

وفي هذه السنة قتل بجكم وكان بجكم قد أرسل جيشا الى قتال أبى عبد الله البريدى ثم سار من واسط في أثرهم فاناه الحبر بنصرة عسكره وهرب البريدى فقصد الرجوع الى واسط وبق يتصدد في طريقه حتى بلغ نهر حور فسمع ان هناك اكرادا لهم مال وثروة فشرهت عينه وقصدهم في جماعة قليلة وأوقع بهم فهربوا من بين يدى بجكم وجاء صبى من الاكراد من خلف بجكم وطعنه برمح في خاصرته ولا يعرفه فحات بجكم من تلك الطعنة ولما بلغ قتله المتقى استولى على دار بجكم وأخذ منها أموالا عظيمة وأكثرها كانت مدفه نة وأنه اله بدى الف حدة امارة بجكم

سنتبن وثمانية أشهروأياما ولما قتل بجكم سار البريدى الى بفداد واستولى على الامر أياما ثم أخرجه العامة عنها لسوءسيرته ثم استولى على الامركورتكين مدة قليلة فسار ابن رايق من الشام الى بغداد واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن على بن مقاتل ولما وصل ابن رایق الی بغداد حری بینسه و بین کورتکین قتال آخره ان ابن رایق انتصر علی كورتكين وهزمه ثم ظفر بعد ذلك ابن رايق بكورتكين وحبسه وقلد المتقى لان رايق امرة الامراء بغداد

# (ذكر غير ذلك من الحوادث)

﴿ فيها ﴾ توفي متى بن يونسالحكيم الفيلسوف وبختيشوع بن يحيي الطبيب ﴿ ثُمُدَحُلْتُ سنة ثلاثين وتشمالة ﴾

## (ذكر استيلاء ابن البريدي على بغداد وقتل ابن رايق)

في هذه السنة عاد البريدىفاستولى على بغداد وهرب ابن رايق والخلبفة المتقى الى جهة الموصل ونهب البريدى بغداد وحصل منه من الجور والظلم والعسف مالا زيادة عليه ولما وصل المتقى وابن رايق الى تكريت كاتبا ناصر الدولة بن حمدان يستمدانه وقدما الى الموصل فخرج عنها ناصر الدولة الى الحبانب الآخر فارسل المتقى اليه ابنه أبا منصــور وابن رايق فاكرمهما ناصر الدولة ونثر على ابن الحليفة دنانير ولما قاما لينصرفا أمرناصر الدولة أصحابه بقتل ابن رايق فقتلوه ثم سارابن حمدان الى المتقى فخلع المتقى عليه وجمله أمير الامراءوذلك فيمستهل شعبان من هذه السنة وخلع على أخيه أبى الحسن على ولقبـــه سيف الدولة وكان فتل ابن رايق يوم الاثنين اسبع بقين من رجب من هذه السنة اعنى سنة ثلاثين وثائمائة ولما بلغ الاخشيد صاحب مصر قتل ابن رايق صار الى دمشيق فاستولى عليها ثم صار المتقى وناصر الدولة الى بغداد فهرب عنها ابن البريدى ونهمااناس بعضهم بعضاً ببغداد وكان مقام ابن البريدي ببغداد ثلاثة أشهروعشرين يوما ودخل المتقى الى بغدادومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة في شوال من هذه السنة ولما استقر ناصرالدولة ببغداد أمرباصلاح الدنانيروكان الدينار بعشرة دراهم فبيبع الدينار بثلاثة عشر درهما

### ذكر غير ذلك من الحوادث

فيها مات أبو بكر محمد بن عبدالله المحاملي الفقيه الشافعي ومولده سنة حمس وثلاثين وماثتين ( وفيها ) توفي أبو الحسن على بن اسماعيل ن أبى بشهر الاشعرى وكان مولده سنة ستين ومائتين ببغداد ودفن بمشرعة الزواياثم طمس قبره خوفا عليهائلا تنبشها لحنابلة وتحرقه فانهم عزموا على ذلك مرارا عــديدة ويردهم السلطان عنــه وهو من ولد ابى موسى الاشعرى واشتغل بعــلم الكـلام على مذهب المعــتزلة زمانا طويلا ثم خالف المعتزلة والمشهمة فكانت مقالته أمرًا متوسطا وناظر أبا على الحبائي في وجوب الاصلح على الله تعالى فائبته الحبائي على قواعد مذهبه فقال الاشعرى ما تقول في ثلاثة صبية اخترم الله أحدهم قبل البلوغ وبقى الاثنان فآمن أحدهما وكفر الآخرماالملة فياخترامالصغير فقال الحِبائي انما اخترمه لانه علم انه لو بلغ لكفر فكان اخترامه أصلح له فقال له الاشمرى فقد احيا أحدهما فكفر فقال الحبائي آنما أحياه ليعرضه لاعلاء المرآتب أي ليبلغ ويصير أهلا للتكليف لان الصي والحيوان غير مكلف فاذا أدرك الصي صار مكلفا وهي أعلا المراتب لاثها المرتبة الانسانية فقال الاشعرى فلم لا احياالذي اخترمه ليعرضه لاعلاء المراتب فقال الحبائى وسوست فقال الاشعرى ماوسوست ولكن وقف حمار الشيخعلي القنطرة يعنى آنه انقطع ثم أظهر الاشعرى مذهبه وقرره فصارت مقالته أشــهر المقالات حتى طبق الارض ذكّرها ومعظم الحنابلة يحكمون بكفره ويستبيحون دمهودم مريقول بقــوله وذلك لحِهلهم وكان أبو على الحِبائي المعتزلي زوج أم أبي الحسن الاشـــمري ( ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة ) في هذه السنة سار ناصر الدولة عن بغــداد الي الموصل وثارت الديلم ونهبت داره وكان أخوه سيف الدولة بواسط فثارت عليه الاتراك الذين معه وكبسوء ليلا في شعبان فهرب سيف الدولة أبوالحسن على الى جهةأخيه ناصر الدولة أبى محمد الحسن بن عبدالله بن حمدان ولحق به ثم قدم سيف الدولة الى بغدادوطلب من المتقى مالا ليفرقه في العسكر ويمنع تورون والاتراك من دخول بغداد فارسل اليه المتقى أربعــمائة ألف دينار ففرقها في أصحابه ولما وصل تورون الىبنداد هرب سيف الدولة عنها ودخل تورون بغداد في الخامس والمشرين من رمضان في هذه السنة فحلع المتقى عليه وجعله أمير الامراء وبقى المتقى خائفا من تورون وتورون بتاء مثناة من فوقهـــا مضمومة وواوسا كنةوراء مهملة مضمومة وواوثم نونوهواسم تركى مشتق من اسمالباطية لان الباطية اسمها بالتركي ترووبتاء وراء مضمومتين وواوين ساكنين

ذكرموت نصر بن أحمد بن اسماعيل الساماني

وفي هذه السنة توفي أبو السعيد نصر بن أحمد السامانى صاحب خراسان وماوراء النهر وكان مرضه السل فبقى مريضاً ثلاثة عشر شهرا وكانت ولايته ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين يوما وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة وكان حليما كريما ولمامات نصر بن أحمد تولى بعده ابنه نوح بن نصر وبايعه الناس و حلفو اله في شعبان واستقر ملكه على خراسان وماوراء النهر

ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة أرسلملك الروم يطلب من المتقى منديلا زعم أن المسيح مسح به وجهه

فصارت صورة وجهه فيهوان هذا المنديل في بيعة الرهاوانه ان أرسله أطاق عدداكثيرا من أسرى المسلمين فاحضر المتقى القضاة والفقها، واستفتاهم في ذلك فاختلفوا فقال بعضهم ادفعه اليهم والطلاق الاسرى أولى وقال بعضهم ان هذا المنديل لم يزل في بلادالاسلام ولم يطلبه ملك الروم منهم فني دفعه اليهم غضاضة وكان في الجماعة على بن عيسى الوزير فقال ان خلاص المسلمين من الاسر والضنك اولى من حفظ هذا المنديل فامر الحليفة بتسليمه اليهم وأرسل من تسلم الامرى فاطلقوا ( وفي هذه السنة ) توفي محمد بن اسمعيل الفرغانى السوفي أستاذ أبى بكر الدقاق وهو مشهور بين المشايخ ( وفيها ) مات سنان ابن ثابت بن قرة بعلة الذرب وكان حاذقا في الطب ولم يغن عنه شيئاً عند دنو الأجل ( ثم دخلت سنة أثنتين وثلاثين وثلثمائة ) فيها سار المتقى عن بغداد خوفا من تورون وابن شيرزاد الى اثنتين وثلاثين وثلثمائة ) فيها سار المتقى عن بغداد خوفا من تورون وابن شيرزاد الى جهة ناصر الدولة بللوصل وانحدر سيف الدولة الى ماتقى المتقى المتقى بتكريت ثم انحدر ناصر الدولة الى تكريت ثم انحدر ناصر فاقاموا بها وظهر لامتقى تضجر بنى حمدان منه وايثارهم مفارقته فكتب الى تورون يطلب فاقاموا بها وظهر لامتقى تضجر بنى حمدان منه وايثارهم مفارقته فكتب الى تورون يطلب الصلح منه ليقدم الى بغداد وخرجت السنة على ذلك

# ذكر غير ذلك من الحوادث

(في هذه السنة) خرجت طائفة من الروس في البحر وطلعوامن البحر في نهر الكرفانتهوا الى مدينة بردعة فاستولوا على بردعة وقتلوا ونهبوا ثم عادوا في المراكب الى بلادهم فروفيها كل مات أبوطاهر القروطي رئيس القرامطة بالجدري وفيها كان ببغداد غلاء عظيم (وفيها) استعمل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن على بن مقاتل على قنسرين والعواصم وحمص ثم استعمل بعده في السنة المذكورة ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك (ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة)

## ذكر مسير المتتي الى بغدادوخلعه

كان قد كتب المتقى الى الاخشيد صاحب مصر يشكو اليه حاله وما هو فيه فسار الاخشيد من مصر الى حلب ثم الى الرفة واجتمع بالمتقى وحمل اليه هدايا عظيمة واجتمد بالمتقى أن يسير معه الى مصر أو الشام ليكون بين يديه فلم يفهم ثم أشار عليه بالمقام في الرقة وخوفه من تورون فلم يفعل وكان قد أرسل المتقى الى تورون في الصاح كاذكر ناه فحاف تورون للمتقى على ما أراد فانحدر المتقى لاربع بقين من المحرم الى بغداد وعاد الاخشيد الى مصر ولماوصل المتقى الى هيت أقام بها وأرسل فجدد اليمين على تورون وسارتورون عن بغداد لماتقى الحليفة فالتقاه بالسندية ووكل عليه حتى أنزله في مضربه ثم قبض تورون على المتقى وسمله وأعمى عينيه فصاح المتقى وصاح من عنده من الحرموالخدم فأمر تورون على المتقى وسمله وأعمى عينيه فصاح المتقى وصاح من عنده من الحرموالخدم فأمر تورون

بضرب الدبادب لئلا تظهر أصواتهن وانحدر تورون بالمتقى الى بنداد وهو أعمى وكانت خـ لافة المتقى لله وهو ابراهيم بن جنفر المقتدر بن المعتضد ثلاث سنين وخمسة أشــهر وعشرين يوماوأمه أم ولد اسمها خلوب

## ذ كر خلافة المستكفى بالله

وهو ثانى عشر ينهم ولماقبض تورون على المتقى باينع المستكفى بالله أبا القاسم عبد الله بن المكتفى بالله على ابن المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل جعفر بن المعتضم محمد بن الرشيد هرون وأحضره الى السندية وبايعه عامة الناس وكانت بيعه المستكفى بالله يوم خلع المتقى في صفر من هذه السنة

# ذكر خروج أبى يزيد الخارجي

بالقبروان وفيهذه السنة اشتدت شوكة أبى يزيد الخارجيوهزم الحيوش وهو رجل من زناتة واسم والده كنداد من مدينة توزر من بلاد قسطيلية فولد له أبو يزيد بتوزر من جارية سوداء وانتشأ أبو يزيد في توزر وتعلم القرآن وسار الى تاهرت وصار على مذهب النكارية وهو تكنفير أهل الملة واستباحة أموالهم ودمائهم ودعا أهل تلك البلاد فأطاعوه وكثر جمعه فحصر قسطيلية في هذه السنة وكان أبو يزيد قصيرا قبيح الصورة يلبس حبة صوف ثم فتح تبسة ثم سبيتة وصلب عاملها ثم فتح الاريس فاخرج القائم حيوشا لحفظ رقادة والقيروار. فهزمهم أبو يزيد واستولى على تونس ثم على القيروان ورقادة ثمسار أبو يزيد الى القائم فجهز اليه القائم حيشاً فجرى بينهــم قتال كثير وآخره أن جيوش القائم أنهزمت وسار أبو يزيد وحصر القائم بالمهدية في حمادي الاولى من هذه السنة وضايقها وغلامها السمر وعدم القوت ودام محاصرها حتى خرجت هذهالسنة ثم رحل عن المهدية في صفر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وسار الى القيروان وتوفي القائم وملك ابنه اسمعيل المنصور على ما نذكره فجهز المنصور العساكر وسار بنفسه الى القسيروان واستعادها من أبى يزيد وذلك في سـنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودام حالهم على القتال الى سـنة خمس وثلاثين وثلثمائة فهزم المنصور عساكر أبى يزيد وسار المنصور في أثره في ربيع|لاول سنة خمس وثلاثين فادرك أبا يزيد على مدينة كاغلية فهرب أبو يزيد من موضع الى آخرحتىوصلطبة ثم هربحتى وصل الى جبل للبربرواسم ذلك الحبل برزال والمنصور في أثره واشتد على عسكر المنصــور الحال حتى بلغت عليقة الشعير دينارا ونصفا وبلغت قربة الماء دينارا فرجع المنصورالي بلادسنهاجةو بلغ الى موضع يسمى قرية عمره والصل هناك بالمنصور العلوى الامير زيرى الصنهاجي وهو جد ملوك بني باديس على ما سيأتي ذكرهم ان شاء الله تعالى فاكرمه المنصورغاية الاكرام ومرض المنصدور هناك مرضاً شديدا ثم تعافي ورحل الى المسيلة الى رجب سنة خمس وثلاثين وثلاثائة وكان قد. المجتمع الى أبي يزيد جمع من البربر وسبق المنصور الى مسيلة فلما قدم المنصور الى مسيلة هرب عنها أبو يزيد الى جهة بلاد السودان ثم صعد أبو يزيد الى جبال كتامة ورجع عن قصد للاد السودان فسار المنصور عاشر شعبان اليه واقتتلوا في شعبان فقتل غالب جماعة أبي يزيد وانهزم فسار المنصور في أثره أول شهر رمضان واقتتالوا أيضاً وانهزم أبو يزيد وأخذت أنقاله والتجأ أبو يزيد الى قامة كتامة وهي منيعة فحاصرها المنصور ودا وم الزحف عليها ثم ملكها المنصور عنوة وهرب أبو بزيد من القلعة من مكان وعر فسقط منه فأخذ أبو يزيد وحمل الى المنصور فسجد المنصور شكرا لله تعالى وكثر تكبير الناس وتهليله م وبقي أبو يزيد في الاسر مجروحا فات وذلك في سلخ المحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فسلخ جلد أبي يزيد وحشى تبنأ وكتب المنصور الى سائر البلاد بالفتح و بقتل أبي يزيد وعاد المنصور الى المهدية فدخلها في شهر رمضان من سنة ست وثلاثيس وثلاثمائة لهنه الله وعاد المنصور الى المهدية فدخلها في شهر رمضان من سنة ست وثلاثيس وثلاثمائة

في هذه السنة أعنى سنة ثلاثوثلاثينوثلاثمائة نقل المستكفى القاهر من دار الحلافة الى دار أبى طاهر وكان قد بلغ بالقاهر الضروالفقر الى أن كان ملتفا بحبة قطن وفي رجله قبقاب خشب في طاهر وكان قد كر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص

وفي هذه السنة لما سار المتقىء الرقة الى بغداد وسار عنها الاخشيد الى مصر كاذكرنا سار سيف الدولة أبو الحسن على بن أبى الهيجا عبد الله بن حمدان الى حلب وبها يانس المونسي فاخذها منه سيف الدولة واستولى عليها ثم سار من حلب الى حمى فاستولى عليها ثم سار الى دمشق فحصرها ثم رحل عنها وكان الاخشيد قد خرج من مصر الى الشام بسبب قصدسيف الدولة دمشق وسار اليه فالتقيا بقنسرين ولم يظفر أحدالعسكربن بالآخر ورجع سيف الدولة لى الحزيرة فلما رجع الاخشيد الى دمشق عاد سيف الدولة الى حلب فلكها فلماملكها سارت الروم حتى قاربت حلب فخرج اليهم سيف الدولة وهزمهم وظفر بهم (ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثائة)

### ذكر موت تورون

في هذه السنة في المحرم مات تورون ببغداد وكانت امار تهسنتين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما ولما مات عقد الاجناد لابن شيرزاد الامرة عليهم وكان بهيت فحضر الى بغداد مستهل صفر وأرسل الى الستكفى فاستحلفه فحلف له بحضرة القضاة وولاه أمرة الامراء

### ذكر استيلاء معز الدولة بن بوية على بغداد

كان ممز الدولة في الاهواز فلما بلغه موت نورون سار الي بغداد فلما قرب منها اختفى المستكفى بالله وابن شبرزاد فكانت امارته ثلاثة أشهر وأياماوقدم الحسن بن محمد المهلبي صاحب معز الدولة الى بغداد وسارت الاراك عنها الى جهة الموصل فظهر المستكفى واجتمع بالمهلبي وأظهر المستكفى السرور بقدوم معز الدولة وأعلمه انه انما استتر خوفا من الاتراك فلما ساروا عن بغداد ظهر ثم وصل معز الدولة الى بغداد ثانى عشر جمادى الاولى من هذه السنة واجتمع بالمستكفى وبايعه وحلف له المستكفى وخلع عليه ولقبه في ذلك اليوم بمعز الدولة وأمر أن تضرب ألقاب بنى بوية على الدنانير والدراهم و نزل معز الدولة بدار مو نس وأ نزل أصحابه في دور الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة ورتب معز الدولة للمستكفى كل يوم خمسة الاف درهم يتسلمها كاتبه لنفقات المستكفى

ذكر خلع المستكفى وخلا فة المطيع

وفي هذه السنة خلع المستكفى بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفى على بن المعتضد بن الموفق لثمان بقين من جمادى الآخرة وصورة خلعه أن معز الدولة وعسكره والناس حضروا الى دار الحليفة بسبب وصول رسول صاحب خراسان فاجلس الحليفة معز الدولة على كرسى ثم حضر رجلان من نقباء الديلم وتناولا يد المستكفى بالله فظ أنهما يريدان تقبيلها فجذباه عن سريره وجعلا عمامته في عنقه ونهض معز الدولة فاضطرب الناس وساق المستكفى ماشيا الى دار معز الدولة فاعتقل بها ونهبت دار الحلافة حتى لم الناس وساق المستكفى فسمله وأعماه و بقى محبوسا الى أن مات وأمه أم ولد اسمها غصن ولما قبض المستكفى فدمله وأعماه و بقى محبوسا الى أن مات وأمه أم ولد اسمها غصن ولما قبض المستكفى بويع ( المطبيع لله ) وهو ثالث عشريهم واسمه المفضل بن المقتدر في يوم المخيس ثانى عشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة أعنى سنة أربع وثلاتين وثلاثمائة وازداد أمر الحلافة ادبارا ولم يبق لهم من الامر شئ وتسلم نواب معز الدولة العدراق باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أقطعه معز الدولة للخليفة عما يقوم بعض حاجته باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أقطعه معز الدولة للخليفة عما يقوم بعض حاجته باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أقطعه معز الدولة للخليفة عما يقوم بعض حاجته باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أقطعه معز الدولة للخليفة عما يقوم بعض حاجته باسره و الم يبق في يد الحليفة غير ما أقطعه معز الدولة للخليفة عما يقوم بعض حاجته باسره و الم يبق في يد الحيدة المناز الم المناز الدولة العربية عمادة المناز المناز الم المناز الم

ذَكُرُ ٱلحرب بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة بن بوية

في هذه السنة سار ناصر الدولة الى بغداد وأرسل معز الدولة عسكرا لقتاله فلم يقدروا على دفعه وسار ناصرالدولة من سامرا عاشر رمضان الى بغداد وأخذمه والدولة المطيع معه وسار الى تكريت فنهبها لانها كانت لناصر الدولة وعاد مهز الدولة بالخليفة الى بغداد ونزل بالجانب الفرقي ولم يخطب تلك الايام للمطيع

ببغداد وجرى بينهم ببغداد قتال كثير آخرمان ناصر الدولة وعسكره انهزموا واستولى معز الدولة على الحجانب الشرقى وأعيد الحليفة الى مكانه في المحرم سنة خمس وتملائين وثلاثمائة واستقر معز الدولة ببغداد وناصرالدولة بمكبراثم سار ناصر الدولة الى الموصل واستقر الصلح بين معز الدولة وناصر الدولة في المحرم من سنة خمس وثلاثين في المحرم من سنة خمس وثلاثين في المحرم ولاية المنصور

في هذه السنة توفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن المهدى عبيد الله صاحب المغرب لثلاث عشرة مضت من شوال وقام بالامر بعده ابنه اسماعيل بن محمد وتلقب بالمنصور بالله وكتم موت القائم خوفا من أبى يزيد الخارحي واستمر كتمان ذلك حتى فرغ المنصور من أمر أبى يزيد الخارحي على ما ذكرناه ثم اتسم بالحلافة وضبط الملك والبلاد من أمر أبى يزيد الخارحي على ما ذكرناه ثم اتسم بالحلافة وضبط الملك والبلاد من أمر أبى يزيد الخارجي على ما ذكرناه ثم السيف الدولة دمشق

في هذه السنة مات الاخشيد بدمشق وكان قد سار اليها من مصر وهو محمد بن طغيج صاحب مصر ودمشق وكان مولده سنة ثمان وستين وماثتين بنفداد وكان الاخشيد قبل مسيره عن مصر قد وجد مداره رقعة مكتوب عليها قدرتم فأسأتم وملكتم فبحلم ووسع عليكم فضيقتم وأدرت لكم الارزاق فقنطتم أرزاقالعباد واغتررتم بصفو أيامكم ولمتنفكروا في عواقبكم واشتغلتم بالشهوات واغتنام اللذات وتهاونتم بسهام الاسحار وهن صائبات ولا سها انخرجت من قلوب قرحتموها وأكباد أجعتموها وأجساد أعريتموها ولوتأملتم في هذا حق التأمل لانتبهتم أو ما علمتم أن الدنيا لو بقيت للماقل ما وصل اليها الحجاهـــل ولو دامت لمن مضى ما نالها من بقى فكفي بصحبة ملك يكون في زوال ملكه فرح للعالم ومن الحجال أن يموت المنتظرون كامهم حتى لا يبقى منهم أحد ويبقى المنتظر به افعلوا ما شئتم فانا صابرون وحوروا فانا بالله مستجيرونوثقوا بقدرتكم وسلطانكم فانابالله واثقون وهو حسبنا ونعم الوكيل فبقي الاخشيد بعد سهاع هذه الرقعة في فكر وسافرالى دمشق ومات وولى الامر بعده ابنه أبو القسم انوجور وتفسيره محمود واستولى على الامر كافور الخادم الاسود وهو من خدم الاخشيد وكان أنوجور صغيرا وسار كافور بعد موت الاخشيــد الى مصر فسار سيف الدولة الى دمشق وملــكها وأقام بها واتفق أن سيف الدولة ركب يوما والشريف العقبقي معه فقال سيف الدولة ما تصلح هـــذه الغوطة الا لرجل واحسد فقال له العقبقي هي لاقوام كثير فقال سيف الدولة لو أخذتها القسوانين السلطانية لتبرؤا منها فاعلم العقبقي أهل دمشق بذلك فكاتبوا كافورا يستدعونه فجاءهم فاخرجوا سيف الدولة عنهم ثم استقر سيف الدولة بحلب ورجع كافور الى م بر وولي على دمشق بدرا الاخشيدى فاقام سنة ثم وليها أبو المظفر بن طغج

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

( فهما ) اشتد الغلاء وعدم القوت ببغداد حتى وجد مع انسان صي قد شواه ليــأ كله وكثر في الناس الموت ( وفيها ) توفي على بن عيسى بن الجراح الوزير وله تسعون سنة ( وفها ) توفي عمر بن الحسين الحرقي الحنبلي وأبو بكر الشبلي الصدوفي وكان أبو الشبلي حاجبًا للموفق أخى المعتمدوحجب الشبلي أيضاً للموفق ثم تاب وصحب الفقراء حتىصار واحدزمانه في الدين والورع وكان الشبلي المذكور مالكي المذهب حفظ الموطاوقرأ كتب الحديث وقال الحنيد عنه لـ كل قوم تاج و تاج القوم الشبلي ( وفها ) توفي محمد بن عيسي ويمرف بابي موسى الفقيه الحنفي (ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة) فيهاتو في أبو بكر الصولى وكان عالما بفنون الادب والاخبار روىعن أبى المباس ثعلب وغيره وروى عنه الدار قطني وغيره وللصولى التصانيف المشهوره ( ثم دخلت سنة ست وثلاثينوثلاثمائة) فها عقد المنصور العلوى ولاية حزيرة صقلية للحسن بن على بن أبي الحسين الكلبي من تاريخ جزيرة صلقية تأليف صاحب تاريخ القيروان واستمر الحسن بنعلى يغزو ويفتح في جزيرة صقاية حتى مات المنصور وتولى المعز فاستخلف الحسن على صقليـــة ولده أبا الحسين أحمد بن الحسن فكانت ولاية الحسن بن على على صقلية خمس سنين وبحو شهرين وسار الحسن عن صقلية الى أفريقية في سـنة ائنتين وأربعين وثلاثمائة ولما وصل الحسن الى أفريقية كتب المعز بولاية ابنه أحمد بن الحسن على صقلية فاستقر أحمــد واليا عليها وفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة قدم أحمد بن الحسن من صقلية ومعه ثلاثون رجلامن وجوه الجزيرة على المعز بافريقية فباينع المعز وخلع عليهم المعزثم أعاده الى مقره بصقلية وفي سنة احدى وخسين وثلاثمائة وردكتاب المعز على الامير أحمد بصقاية يأمره فيسه باحصاء اطفال الجزيرة وان يختنهم ويكسوهم في اليومالذي يطهر فيه المعز ولده فكتب الامير أحمد خمسة عشر ألف طفلا وابتدآ أحمد فختن ولده واخوته في مســـتهل ربيـغ الاول مرهده السنة ثم ختن الخاص والعاموخلع عليهم ووصل من المعز مائة ألفدرهم وخمسون حملا من الصلات ففرقت في المختونين وفي سنة اثنتين وخمسـين وثلاثمائة أرسلالاميرأ حمدبسي طبرمين بعد فتحها الى المعز وجملته ألف وسيعمائة ونيفوسيعون رأسا وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثماتة جهزالمعزأسطولا عظماوقدمعليهمالحسن بنعلي بن الحسين والد الامير أحمد فوصل الى صقلية واجمعت الروم مها وجرى بينهم قتالشديد نصر الله فيه المسلمين وقتل من الكفار فوق عشرة آلاف نفس وغنم المسلمون اموالهم وسلاحهم فكان في جملة ذلك سيف عليه منقوش هذا سيند هندى وزنه مائة وسبعون مثقالًا طال ما ضرب به بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیمث به الحسن بن علی

الى المعز وكذلك بعدة من الاسرى والسلاح وسار الحسن بعد هذا النصر وأقام بقصره بصقلية ولحقه المرض حتى توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة وكان عمر ه ثلاث وخمسين سنة وفي أواخر سنة نمان وخمسين وثلاثمائة استقدم المعز الامبر أحمدمن صقلية وسار منها بإهله وماله وولده فكانت امارته نها ست عشرة سنة وتسعة أشهر ولما سار أحمد عنها استخلف على الجزيرة (يعيش) مولى أبيه الحسن بن على فلما وصل أحمد الى أفريقيةأرسل المعز أبا القاسم على بن الحسن بن على أخا الاميرأحمد المذكور وولاه الجزيرة نيابة عن أخيه أحمد فوصل أبو القاسم الى صقلية في منتصف شعبان سنة تسع وخمســين وثلاثمائة وفي سنة تسعوخمسين وثلاثمائة قدم الممز الامير احمــد على الاسطول وأرسله الى مصر فلما وصل الى طرابلس اعتل أحمد بن الحسن المذكور ومات مها وفي سنة ســــتين وثلاثمائة أرسل المعز الى أبى القاسم سجلا باستقــــلاله بولاية صقلية وتعزيته في أخيه احمد وفي سنة ست و ــــــتين وثلاثمائة غزا الامـــير أبو القاسم على وعدى الى الارض الكبيرة ونزل بموضع يعرف بالابرجة فرأى عسكر. قد أكثروا من حمــع البقر والغنم فانكر ذلك وقال لقد أثقلتم وهذا يعيقنا عن الغــزو فامر بذبحها وتفريقها فسميت تلك المرحلة مناخ البقر الى الآن وشنتغاراته في الارضالكبيرةوأخرب فيها مدنا ثم عاد الى صقلية مؤيدا منصورا واستمر أبو القاسم يغزو الى سنة اثنتين وسبمين وثلاثمائة فحرى بنه وبين الفرنج قتال استشهد فيه أبو القاسم ولذلك يعرف بالشهيد وكان مقتله في المحرم من السنة المذكورة ومدة ولايته على صقليــة اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر وأياما ولما استشهد أبو القاسم تولي الامر بعده ابنه جابر بن أبي القاسم بغير ولايه" من الحليفة وكان جابر المذكور سئ التدبير وفي سنة ثلاث وسبعبن وثلاثمائة وصلااي صقليه جعفر بن محمد بن الحسن بن على بن أبي الحسين أميرًا عليها من قبل العــزيز حليفه مصر فاغتم حابر لذلك غما عظيما وكان جعفر المذكور مواظبا للعزيز خليفه مصر وقريبًا اليه حدًا وكان للعزيز وزير يقال له ابن كلس فغار من جعفر فلما استشهد أبو القاسم أشار ابن كاسن بتولية جعفر فارسله العزيز اليها فسار جعفر الى صقلية وهو كاره لذلك وبقى جعفر واليا على صقلية حتى مات في سنة خمس وسبمين وثلائمائه فولى أخوه عبد الله بن محمد بن الحسن بن على بن أبي الحسين وبقى عبد الله حتى توفي في سنة تسم وسسبة بن وثلاثمائة وتولى بمده ولده أبو الفتوح يوسف بن عبــد الله وأحسن يوسف المذكور السيرة وبقي على ولايته ومات العزيز خليفة مصر وتولى الحاكم واستوذرابن عم يوسف المـذكور وهو حسن بن عمار بن على بن أبي الحسين وبقي حسن وزيرا يمصر وابن عمه يوسف أميرا بسقلية وفي سنة ثمان وثمانين وثلاثائة أصاب أبا الفتــوح

يوسف بن عبد الله فالج فعطب جانبه الايسر فتولى في حياته ابنه جعفر بن يوسف وأتاه سجل من الحاكم بالولاية ولقبه تاج الدولة فبقى مدة ثم أحدث على أهل صقلية مظالم فحرجوا عن طاعته وحصروا جعفرا المذكور في القصر فحرج اليهم ولده يوسف وهو مفلوج في محفة ورد الناس وشرط لهم عزل جعفر فعزله وولى موضعه أخاه تأييد الدولة أحمد الاكحل بن يوسف وانعزل جعفر وتولى الاكحل في المحرم سنة عشر وأربعمائة وبقى الاكحل حتى خرج عليه أهل صقلية وقتلوه في سنة سبع وعشرين وأربعمائة ولماقتلوا الاكحل ولوا أخاه الحسن صمصام الدولة فجرى في أيامه اختلاف بين أهل الجزيرة وتغلبت الحوارج عليه حتى صارت للفرنج على ما سنذكره ان شاء الله تعالى الجزيرة وتغلبت الحوارج عليه حتى صارت للفرنج على ما سنذكره ان شاء الله تعالى عنما ناصرالدولة الي نصيبين ثم جاءت الاخبار بحركة عسكر خراسان على بلاد معز الدولة فرحل عن الموصل وعاد اليها ناصر الدولة (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة)

وفي هذه السنة مات عماد الدولة أبو الحسن على بن بوية بشــيراز في جــادى الآخرة وكانت علته قرحه في كـلاه طالت به وتوالت به الاسقام ولم يكن لعماد الدوله ولد ذكر فلما أحس بالموت أرسل الى أخيه ركن الدولة يطلب منه ابنه عضه د الدولة فناخسرو ليجمله عماد الدولة ولي عهده ووارث مملكته بفارس وكان ذلك قبل موته بسنة ووصل عضد الدولة إلى عمه عماد الدولة فولاه عماد الدولة مملكته في حياته وأمرالناس بالانقياد الى عضد الدولة ولما مات عمادالدولة بقي ابن أخيه عضد الدولة بفارس واختلفعليه عسكره فسار أبوه ركن الدولة من الرى اليه وقرر قواعد عضد الدولة ولماوصلركن الدولة الىشيراز ابتدأ بزيارة قبر أخيه عماد الدولة باصطخر فمشي اليه حافيا حاسراوممه العساكر على تلك الحال ولزم القبر ثلاثه أيام الى أن سأله القواد والاكابر الرجوع الى المدينة فرجع الها وكان عماد الدولة في حياته هو أمير الامراء فلما ماتصار أخوه ركن الدولة أمير الامراء وكان معز الدولة هو المستولى على العراق وهو كالنائب عنهما وفي هذه السنة مات المستكفي المخلوع وهو في الحبس أعمى ( ثم دخلت سنه أتسع وثلاثين وثلاثمائه") في هذه السنه" مات وزير معز الدوله" محمدا الصيمرى واستوزر معز الدوله" أبا محمد الحسن المهلي( وفي هذه السنة ) غزا سيف الدولة بلاد الروم فأوغل فيها وغنم وقتل فلماعاد أخذت الروم عليه المضايق فهلك غالب عسكره ومامعه ونجا سيف الدولة بنفسه في عدد يسير ( وفي هذه السينة ) أعادت القرامطة الحجر الاسود الي مكه وكان قد أخذوه سنة سبع عشرة وثلاثمائه فكان لبثه عندهم اثنين وعشرين سنة

## ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة توفي أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف وكان رجلا تركيا ولد بفاراب التي تسمى هذا الزمان اطرار بضم الهمزة وسكون العلاء المهملة وبين الرائبن المهملتين ألف وهي من المدن العظام سافر الفرابي من بلده حتى وصل الى بغداد وهو يعرف الاسانالتركي وعدة لغايت فشرع في الاسان العربي فتعلمه وأتقنه ثم اشتغل بعلم م الحكمة واشتغل على أبى بشرمتى بن يونس الحكيم المشهور في المنطق وأقامالفارابى على ذلك برهه ثمارتحلاالي مدينة حران واشتغل بها على أبي حيا الحكم النصراني ثم قفلاالي بغدادوأ تقنعلو مالفلسفة وحلكتبأر سطو وأتقن علمالموسيقي وألف ببغدا دمعظم تصانيفه ثم سافر الى دمشق ولم يقمهاوسافر الى مصر ثم عادالي دمشق وأقامهافي أيام ملك سيف الدولة ان حمدان فأحسن الله وكان على زي الأتراك لم يغير ذلك وحضر يوما عند سنف الدولة بدمشق بحضرة فضلائها فما زال كلام الفارابي يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل ثم أخذوا يكتبون مايقوله وكان الفاراني منفردا بنفسـ 4 لا يجالس الناس وكان في مدة مقامه بدمشق لا يكون الا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض وكان أزهد الناس في الدنيا واجرى عليه سيف الدولة كل يوم أربعة دراهم فاقتصر عليها ولم يزل مقها بدمشق الىان توفي بها وقد ناهز ثمانين سنة ودفن خارج باب الصغير (وفي هذه السنة) مات الزجاحي النحوى وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق صحب ابراهم بن السرى الزجاج فنسب البه وعرف به وكان امام وقته وصنف الجمل في النحو ( ثم دخلت سنة أربعين وثائمانة ) ـ في هذه السنة توفي عبــد ألله بن الحسين الكرخيالفقيه المشهور الحنفي الممتزلي وكان عابدا ومولده سنة ستين ومائدين وأبو جعفر الفقيه توفي ببخارى (وفيها) توفي أبو اسحق ابراهيم ابنأحمد بناسحق المروزىالفقيه الشافعي بمصر أنهت اليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج وصنف كتبا كثيرة وشرح مختصر المزنى (ثم دخلت سنة احدى وأربمين وثلثمائة) في هذه السنة ساريوسف بن وجيه صاحب عمان في البحر والبر الي البصرة و حصرها وساعده القرامطة على ذلك وأمدوه بجمع منهم وأقاموا هناك أياما فأدركهم المهلى وزير منزالدولة بالمساكر فزحلوا عنها

## ۔ﷺ ذكر وفاۃ المنصور العلوي ڰ۪⊸

(وفي هذه السنة) توفي المنصور بالله العلوى أبو طاهر اسمعيل ابن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن عبيد الله المهدى سلخ شوال وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر يوما وكان عمره تسعا وثلاثين سنة وكان خطيبا بليغا يخترع الحطبة لوقته وظهرمن شجاعته في قتال أبى يزيد الخارحي ماتقدم دكره وعهد الى ابنه أبى تميم معد بن المنصور اسمعيل

بولاية المهدوهو ممد الممز لدين الله فبايعه الناس في يوم مات أبوه في سلنج شوال من هذه السنة وأقام في تدبير الامور الى سابع ذى الحجة فاذن للناس فدخلوا اليه وسلموا عليه بالخلافة وكان عمر الممزاذ ذاك أربعا وعشرين سنة

### ﴿ ذكر غير ذلك من الحوادث ﴾

(وفي هذه السنة) ملك الروممدينة سروج وسبوا أهاما وغنموا أموالهم وخربوا المساجد (وفيها) توفي أبو على اسمعيل بن محمد بن اسمعيل الصفار النحوى المحدث وهو من أصحاب المبرد وكان مولده سنة سنة سنة وأربعين ومائتين وكان ثقة (ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين و المنمائة)

# 

(وفي هذه السنة) مات الامير نوح بن نصر الساءانى في ربيع الآخر وكانت ولايته في سنة احدى وثلاثين وثلثمائة وكان يلقب بالامير الحميد وكان حسن السيرة كريم الاخلاق ولما توفي ملك بعده ابنه عبد الملك بن نوح

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) في ربيع الاول غزا سيف الدواة ابن حمدان بلاد الروم فغنم وقتل ووقع بينه وبين الروم وقعة عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم كثير وانتصر فيها سيف الدولة (وفيها) أرسل معز الدولة سبكتكين في حيش الى شهر زور فعاد ولم يفتحها (وفيها) مات محمد بن العباس المعروف بابن النحوى الفقيه ومحمد بن القاسم الكرخي (ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلثمائة) فيها مات أبو على بن المحتاج صاحب حيوش خراسان بعد ان عزله الامير نوح عن خراسان فخرج لذلك عن طاعة نوح ولحق بركن الدولة بن به ومات في خدمته

# ( ذكر ماجري في هذه السنة بين المعز العلوى وعبد الرحمن الاموي صاحب الاندلس )

﴿ وفي هذه السنة ﴾ انشأعبد الرحمن الناصر الاموى مركبا كبيرا لم يعمل مثله وسيرفيه بضائع لتباع في بلاد المشرق ويعتاض عنها فلتى في البحر مركبا فيه رسول من صقلية الى المعز العلوى ومعه مكاتبات اليه فقطع عليهم المركب الاندلسي وأخذهم بمامعهم وبنغذلك المعز فجهز أسطولا الى الاندلس واستعمل عليه الحسن بن على عامله على صقلية فوصلوا

الىالمرية واحرقوا حميه مافي ميناها من المراكب وأخذوا ذلك المرك الكبر المذكور بعد عوده من الاسكندرية وفيه جوار مغنيات وامتعة لعبد الرحمن وصعد أسطول الممز الى البرفقتلوا ونهبوا ورجعواسالمين الى المهدية ولماجرى ذلك جهز عبد الرحن أسطولا الى بلاد أفريقية فوصلوا اليهافقصدهم عسا كرالمعز فرجموا الى الانداس بعد قتال جرى ينهم ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وأربمين وثلثمائة ﴾ فيها سار سيف الدولة بن حمدان الى بلاد الروم فغنم وسي وفتح عدة حصون ورجع الى اذنة فأقام بها ثم ارتحل الى حلب ﴿ وفيها ﴾ توفي أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثمل الممروف بالمطرز أحد أئمة اللغة المشاهير المكثرين صحب أبا العباس تعلبا زمانا فعرف به وللمطرز المذكور عدة مصنفات وكانت ولادته سنةاحدى وستين ومائتين وكان اشتغاله بالعلوم قدمنعه عراكتساب الرزق فلم يزل مضيقا عليه وكان لسعة روايته وكثرة حفظه يكذبه أدباء زمانه في أكثر نقل اللغة ويقولون لو طار طائر يقول أبو عمر المذكور حدثنا ثماب عن ابن الاعرابي ويذكر في معنى ذلك شيئاً وكان يلتي تصانيفه منحفظه حتى أنه املي فياللغة ثلاثيناًلف ورقة فلهذا الاكثار نسب الى الكذب (نم دخلت سنة ست وأربعين وثلثمائة) في هذه السنة مات السلار المرزبان صاحب اذربيجان وملك بعده ابنه حسان وكان للمرزبان أخ يسمى وهشوذان فشرع في الافساد ببن أولاد أخيه حتى وقع مابينهم وتقاتلوا وبلغ عمهم وهشوذان ماأراد وقد ذكر ابن الاثير في حوادث هذه السنة ان البحر نقص ثمانين باعا فظهرت فيه حزائر وحبال لم تعرف قبل ذلك (وفيها) توفي أبو العباس محمد بن يعقوب الاموى النيسابوري المعروف بالاصم وكان عالى الاسناد في الحديث وصحب الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وأبو اسحق ابراهم بن محمد الفقيه البخاري الأمين (ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلثمائه)

# (ذكر مسير جيوش المعز العلوي الى أقاصي المغرب)

﴿ فيها ﴾ عظم أمر أبي الحسن جوهر عبد المعز فصار في رتبة الوزارة وسيره المعز في صفر هذه السنة في جيش كثيف المي أفاصى المغرب فسار الى تاهرت ثم سار منها الى فاس في جادى الآخرة وبها صاحبها أحمد بن بكر فاغلق أبوابها فنازلها جوهر وقاتل أهلها فلم يقدر عليها ومضى جوهر حتى انتهى الى البحر المحيط وسلك تلك البلاد جميعها ثم عاد الى فاس ففتحها عنوة وكان مع جوهر زبرى بن مناز الصنهاجي وكان شريكه في الامرة وكان فتح فاس في رمضان سنة ثمان وأربعين وثلثمائة (وفيها) توفي أبو الحسن على بن البوشنجي الصوفي بنيسابور وهو أحد المشهورين منهم (وفيها) توفي أبو الحسن محمد من ولد أبي الشوارب قاضى بغداد وكان مولده سنة اثنتين و تسعين ومائتين وأبوعلى الحسين

ابن على النيسابوري وأبو محمد عيد الله الفارسي النحوى أخذ النحو عن المبرد (ثم دخلت سنَّة ثمان وأربعين وثلثمائه ) فيها توفي أبو بكر بن سليمان الفقيه الحنبلي المعروف بالنجادوعمره غمس وتسمون سنة وجمفر بن محمد الخلدى الصوفي وهو من أصحاب الحنيد ﴿ وفيها ﴾ انقطعت الامطار وغلت الاسعار في كثير من البلاد ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وأربعــين وثلثمائة ﴾ فيها وقع الخلف بين أولاد المرزبان فاضطروا الى مساعدة عمهم وهشوذان فكاتبوه وصالحوه وقدموا عليه فغد ربهم وأمسك حسان وناصرا ابني أَخيهُ وأمهما وقتلهم ﴿ وفي هذه السنة ﴾ غزاسيف الدولة بن حمدان بلاد الروم في جمع كثير ففتح واحرق وقتل وغنم وبلغ الى خرشنه وفي عوده أخذت الروم عليه المضايق واستردوا ماأخذه وأخذوا اثقاله واكثروا القتل في أصحابه وتخلص سيف الدوَّلة في ثلمائة نفس وكان قدأشار عليهأرباب المعرفة بان لايعود على الطريق فلم يقبل وكان سيف الدولة معجباً بنفسه يحِبأن يستبد ولا يشاور أحدا لثلايقال انه أصاب برأى غيره (وفي هذه السنة) أسلم من الاتراك نحو ماثتي ألف خركاة (وفيها) الصرف حجاج مصر من الحج فنزلوا واديا وبآتوا فيه فأتاهم السيل ليلا وأخذهم جميعهممع اثقالهم وجمالهم فألقاهم في البحر ( وفي هذه السنة ) أو قريب من هذه السنة توفي أبو الحسن التبناتي نسبة الي التينات وكان عمر ممائة وعشرين سنة وله كرامات مشهورة (وفيها)مات انوجوربن الاخشيد صاحب مصر وأقم أخوه على بن الاخشيذ مكانه (ثم دخلتسنة خمسين وثلمائة ) ( ذکر موت صاحب خراسان )

﴿ فِي هذه السنة ﴾ يوم الخميس حادى عشر شوال تقنطر بالأمير عبد الملك بن نوح السامانى فرسه فوقع عبد الملك الى الارض فمات من ذلك فئارت الفتنة بخراسان بعده وولى مكانه أخوه منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان ﴿ ذكر وفاة صاحب الاندلس )

و في هذه السنة ﴾ توفي عبد الرحن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحن ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحن الداخل في رمضان وكانت مدة امارته خمسين سنة و نصفا و عمره ثلاث وسبعون سنة وكان أبيض أشهل حسن الوجه وهو أول من تلقب من الامويين أصحاب الاندلس بالقاب الخلفاء وتسمى بأمير المؤمنين وكان من قبله يخاطبون ويخطب لهم بالامير وابناء الخلائف و بتى عبدالرحن كذلك الى ان مضى من امارته سبع وعشرون سنة فلما بلغه ضعف الحلفاء بالعراق وظهور الخلفاء العلويين بأفريقية ومخاطبتهم بأمير المؤمنين أمر حينئذ أن يلقب بالناصر لدين الله ويخطب له بأمير المؤمنين وأمه أم ولد اسمها مدنة ولما مات ولى الامر بعده ابنه الحكم بن عبدالرحن وتلقب بالمنتصر

وخلف عبدالرحمن احد عشر ولدا ذكرا ﴿ وفي هذه السنة ﴾ تولى قضاء القضاة ببغداد أبوالعباس عبدالله بن الحسن بنأبي الشوارب والنزم كل سنة أن يؤدى مائتي ألف درهم وهوأول من ضمن القضاء وكان ذلك في أيام معز الدولة بن بوية ولم يسمع بذلك قبلها ثم ضمنت بعده الحسبة والشرطة ببغداد ﴿ وفيها ﴾ توفي أبوشجاع فاتك وكان روميا وأخذه الاحشيذ صاحب مصر من سيده بالرملة وارتفعت مكانته عنده وكان رفيق كافور فلمامات الاخشيذ وصار كافورا تابك ولده انف فاتك من ذلك وكانت الفيوم اقطاعه فانتقل وقام بها وكثرت امراضه لوخم الفيوم فعاد الى مصر كرها من المرض وكان كافور يخسافه ويخدمه وكان المتنبي اذ ذاك بمصر عند كافور فاستأذه ومدح فاتك المذكور بقصيدته التي أولها

لاخيل عندك تهديها ولامال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال كفاتك و دخول الكاف منقصة كالشمس قلت و ماللشمس أمثال

ولما توفي فاتك رأه المتنبي بقصيدته التي أولها

الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بيهـما عصى طيع ومنها انى لاحبين من فراق أحبى ونحس نفسى بالحمام فاشجع تصفو الحياة لجاهل أو غافل عمـا مضى منها وما يتوقع ومن يغالط في الحقيقة نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع أين الذى الهرمان من بنيانه ماقومه مايومـه ماالمصرع تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركهـا الفناء فتتبع

(ثم دخلت سنة احدى وخمسين وثلثمائة) وفي هذه السنة سارت الروم مع الدمستق وملكوا عين زرية بالامان فقتلوا بعض أهلها واطلقوا أكثرهم

( ذكر استيلاء الروم على حلب وعودهم عنها بغيز سبب )

(وفي هذه السنة) استولت الروم على مدينة حلب دون قلمها وكان قدسار اليها الدمستق ولم يعلم به سيف الدولة الاعند وصوله فلم يلحق سيف الدولة أن يجمع وخرج فيمن معه وقاتل الدمستق فقتل غالب أصحابه وانهزم سيف الدولة في نفر قليل وظفر الدمستق بداره وكانت خارج مدينة حلب تسمى الدارين فوجد الدمستق فيها ثلثمائة بدرة من الدراهم وأخذ لسيف الدولة ألف وأربعمائة بغل ومن الملاح مالا يحصى وملكت الروم الحواصر وحصروا المدينة وثلموا السور وقاتلهم أهل حلب أشد قتال فتأخر الروم الى حبل جوشن ثم وقع بين أهل حلب ورجالة الشرطة فتنة بسبب نهب كان وقع بالبلد فاجتمع بسبب ذلك الناس ولم يبق على الاسوار أحد فوجد الروم السور خالياً فهجموا الباد وفتحوا أبوابه واطلقوا السيف في أهل حلب وسبوا بضعة عشر ألف صي

وصبية وغنموا مالايوصف كثرة فلمالميبق معهم ظهر يحمل الفنائم أمر الدمستق فاحرقوا مابقى بمد ذلك واقام الدمستق تسعة أيام ثم ارتحل عائدا الى بلاده ولم ينهب قرايا حلب وأمرهم بالزراعة ليعود من قابل الى حلب في زعمه

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ استولى ركن الدولة بن بوية على طبرستان وجرجان ﴿ وَفَهَا ﴾ كتب عامة الشيعة بأمر معز الدولة على المساجد ماهذه صورته لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولمن من غصب فاطمة فدكا ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده ومن نغي أباذر الغفاري ومن أخرج أبا العباس عن الشوري فلما كان من الليل حكمه بعض الناس فأشار الوزير المهاى علىمعز الدولة أن يكتب موضع المحيى لمن الله الظالمين لآل رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولايذكر أحدا في اللمن الا مُعاويةً ففعل ذلك ( وفي هذه السنة ) في ذي القعدة سارت جيوش المسلمين الى صقلية ففتحوا طبرمين وهي من أمنع الحصون وأشدها على المسلمين بعد حصار سبعة أشهر ونصف وسميت طبرمين المعزية نسبة الى المعز العلوى ﴿ وَفَهَا ﴾ فتحت الروم حصن دلوك بالسيف وثلاثة حصون مجاورةله ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةُ ﴾ في شوال أسرت الروم أبا فراس الحارث بن سعيد بن حمدان من منبيج وكان متُقلدابها ﴿ وَفَهَا ﴾ تَوْفِي ابُو بَكُر مَحْمُدُ بن الحِسنِ النَّقَاشِ المَقْرِي صَاحِبُ كُتَابِ شَفَاءُ الصدور ﴿ ثُمّ دخلت سنة آثنتين وخمسين وثلثمائة ﴾ في هذه السنة توفى الوزير المهلبي أبو محمد وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلانة أشهر وكان كريما عاقلا دا فصل ﴿ وَفَيْهَا ﴾ في عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم وان يظهروا النياحة وان يخرج النساء منشرات الشعور، سودات الوجوء قد شققن ثيابهن ويلطمن وجوههن على الحسين بن على رضى الله عنهما ففعل الناس ذلك ولم يقدر السنية على منع ذلك لكثرة الشيهـــــة ـ والسلطان معهم ( وفيها ) عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء وابطل ماكان التزم به من الضمان ﴿ وَفَيْهَا ﴾ قتل الروم ملكهم وملكوا غيره وصارا بن شمشقيق دمستقا ﴿ وَفَيْهَا ﴾ فى ثامن ذى الحجة أمر معز الدولة باظهار الزينة في البلد والفرحكما يفعل في الاعياد فرحا بعيد غدير خم وضربت الدبادب والبوقات (ثم دخلت سنة ثلاث و خسين وثلثمائة ) في هذه السنة سار معزالدولة واستولى على الموصل ونصيبين بعد ان انهزم ناصرالدولة من بين يديه ثموقع بينهماالاتفاق وضمن ناصر الدولة الموصل بمال ارتضامهمز الدولةورحل معز الدولةورجع الى بغداد (ثم دخلت سنة أربع و خمسين وثلثمائة) وفي هذه السنة سارملك الروم الى المصيصة فحاصرها وفتحها عنوة بالسيف يوم السبت ثالث عشر رجب ووضع السيف في أهلها ثمرفع السيف وأخذ من بقي أسرى ونقلهم الى بلد الروم وكان أهلها نحو مائق ألف انسان ثمسار الى طرسوس وطلب أهلها الامان فأمنهم وتسلم طرسوس وسار أهلها عنها في البروالبحر وسير ملك الرومه من يحميهم حتى وصلوا الى انطاكة وجمل جامع طرسوس اصطبلاوا حرق المنبر وعمر طرسوس وحصنها وتراجع اليها بمض أهلها وتنصر بعضهم ثم عاد ملك الروم الى القسطنطينية

( ذكر مخالفة أهل انطاكية على سيف الدولة بن حمدان )

(في هذه السنة) أطاع أهل انطاكية بمض المقده بين الذين حضر وامن طرسوس وخالفوا سيف الدولة وكان اسم المقدم الذي أطاعوه رشيقا فسار الى جهة حلب وقاتل عامل سيف الدولة قرعو به وكان سيف الدولة بميافار قين فأرسل سيف الدولة عسكرا مع خادمه بشارة فاجتمع قرعو به الهامل بحلب مع بشارة وقاتلا رشيقا فقتل رشيق وهرب أصحابه ودخلوا انطاكية (وفي هذه السنة) قتل المتنبي الشاعر وابنه قتلهما الاعراب وأخذوا مامعهما واسمه أحمد بن الحسين ابن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكندي ومولده سنة ثلاث وثلثمائة في الكوفة بمحلة تسمى كندة فنسب اليها وليس هو من كندة التي هي قبيلة بل هو جعفي القبيلة بضم الحيم وسكون العين المهملة ويقال ان أبا المتنبي كان سقاء بالكوفة وفي ذلك يقول بعضهم بهجو المتنبي بأبيات منها

أى فضل لشاعر يطلب الفض لل من الناس بكرة وعشيا عاش حينا ببيع في الكوفة الما عاش حينا يبيع ماء المحيا

ثم قدم المتنبى الى الشام في صباه واشتغل بفنون الادب ومهر فيها وكان من المكثرين انقل اللغة والمطلعين عايها وعلى غريها لا يسأل عن شي الا واستشهدفيه بكلام العرب حتى قيل ان الشيخ أباعلى الفارسي صاحب كتاب الايضاح قال له يوما كم لنا من الجموع على وزن فعلى فقال المتنبى في الحال حجلى وظربى قال أبوعلى فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهما ثالثاً فلم أجد وحسبك من يقول في حقه أبو على هذه المقالة وأماشعره فهو النهاية ورزق فيه السعادة وانما قيل له المتنبى لانه ادعى النبوة في برية السعاوة وتبعه خلق كثير من بني كاب وغيرهم فخرج اليه لولونائب الاخشيدية بحمص فاسرالمتنبى وتفرق عنه أصحابه وحبسه طويلا ثم استتابه واطلقه ثم التحق المتنبى بسيف الدولة ابن حمدان في سسنة سبع وثلاثين وثلثمائة ثم فارقه واتصل بمصر سنة ست وأربعين فمدح كانور لاخشيدى ثم هجاه وفارقه سنة خسين وقصد عضد الدولة ببلاد فارس ومدحه ثمر جبع قاصدا الكوفة فقتل بقرب النعمائية وهي من الجانب الغربى من سواد بغداد عند دير قاصدا الكوفة فقتل بقرب النعمائية وهي من الجانب الغربى من سواد بغداد عند دير حابن البستى صاحب التصانيف المشهورة حبان بكسر الحاءالمهملة والباء الموحدة ثم ألف

ونون (ثم دخلت سنة خمس وخسين وثلثمائة ) ( ذكر خروج الروم الى بلاد الاسلام )

(في هذه السنة) خرجت الروم ووصلوا الى آمدو حصروها ثم انصرفوا عنها الى قرب نصيبين وغنموا وهرب أهل نصيبين ثم ساروا من الجزيرة الى الشام و نازلوا انطاكية وأقاموا عليها مدة طويلة ثم رحلوا عنها الى طرسوس ( وفي هذه السنة ) استفك سيف الدولة بن حمدان ابن عمه أبافراس بن حمدان من الاستروكان بينه وبين الروم الفداء فحلس عدة من المسلمين من الأسر ( ثم دخلت سنة ست و خسين و ثلثمائة )

### (ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار)

(في هذه السنة) سار معز الدولة الى واسط وجهز الحيوش لمحاربة عمر ان بن شاهين صاحب البطيحة وحصل له اسهال فلما قوى به عادالى بغداد وترك المسكر في قتال عمر ان بن شاهين ثم تزايد به المرض دميد وصوله الى بغداد فلما أحس بالموت عهد الى ابنه بختيار ولقبه عز الدولة واظهر معز الدولة التوبة وتصدق بأ كثر ماله واعتق مماليكه وتوفي ببغداد في نالث عثير ربيع الآخر من هذه السنة بعلة الذرب ودفن بباب التبن في مقابر قريش وكانت امارته احدى وعشرين سنة واحد عشر شهرا ولما مات معز الدولة استقر ابنه عز الدولة بختيار في الامارة وكتب بختيار الى المسكر عصالحة عمر ان بن شاهين وعودهم الى بغداد ففعلوا ذلك وكان معز الدولة مقطوع اليد قبل انها قطعت بكر مان في بعض حروبه ومعز الدولة هو الذي أنشأ السماة ببغداد لأعلام أخيه وكن الدولة بلاحوال سريماً فنشأ في أيامه فضل ومرعوش وفاقا حميم السماة وكان كل واحد منهما يسير في اليوم سفا وأربعين فرسخا وتعصبت لهما الناس وكان أحدهما ساعى السنية والآخرساعي الشيعة ولما تولى بختيار أساء السيرة واشتغل باللهب واللهو وعشرة النساء والمفنيين وبغي كبائر الديلم شرها الى اقطاعاتهم

## ( ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمدان )

(وفي هذه السنة) قبض ابن ناصر الدولة أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وحبسه وكان سبب قبضه ان ناصر الدولة كان قد كبر وساءت أخلاقه وضيق على أولاده وأصحابه و خالفهم في أغراضهم فضجروا منه حتى وثب عليه ابنه أبو تغلب فقبضه في هذه السنة في أواخر جمادى الاولى ووكل به من يخدمه ولما فعل أبو تغلب ذلك خالفه بعض اخوته فاحتاج أبو تغلب اليلاد لبختيار بألف ألف ومائتي ألف درهم

### ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً وَشَمَّكُمْ ﴾

(في هذه الدنة) مات وشمكير بن زياراً خو مرداويج بان حمل عليه وهو في الصيد خبرير مجروح فقامت به فرسه فسقط الى الارض فمات فقام بالأمر بعده ابنه بيستون بنوشمكير ابن زيار وقيل ان موته كان سنة سبع وخمسين في المحرم

### ﴿ ذَكُرُوفَاةً كَافُورٌ ﴾

وفيها مات كافور الاخشيدى وكان خصيا اسود من موالى محمد بن طغج الاخشيدى صاحب مصر واستولى كافور على ملك مصر والشام بعدموت أولاد الاخشيد فانه ملك بعد الاخشيد ابنه انوجور والامر جميعه الى كافور ثم مات أنوجور سنة تسع وأربعين وثاثمائة فاقام كافور أخاه عليا بن الاخشيد فتوفي على بن الاخشيد المذكور وهو صغير في سنة خمس و خمسين وثلثمائة فاستقل كافور بالمملكة من هذا التاريخ وكان كافور شديد السواد واشتراه الاخشيد بثمانية عشر دينارا وقصده المتنبي ومدحه و حكى المتنبي قال كنت اذا دخلت على كافور أنشده يضحك لى ويبش في وجهى الى ان أنشدته

ولما صار ود الناس خبأ جزيت على ابتسام ابتسام و و الناس خبأ وصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي اله بعض الانام

قال فما ضحك بعدها في وجهى الى ان تفرقنا فعجبت من فطنته وذكائه ولم يزلكافور مستقلا بالامرحتى توفي في هذه للسنة يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الاولى بمصروقبل كانت وفاته سينة سبع وخمسين ودفن بالقرافة الصغرى وكان يدعى له على المنابر بمكة والحجاز جمعه والديار المصرية وبلادالشام وكان تقدير عمره خمسا وستين سنة ووقع الخلف فيمن ينصب بعده واتفقوا على أبى الفوارس أحد بن على بن الاخشيد وخطب له في جمادى الاولى سنة سبع وخمسين وثلثمائة

### ذكر وفاة سيف الدولة

وفيها مات سيف الدولة أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلى الربعى وكانموته بحلب في صفر وحمل تابوته الى ميافارقين فدفن بها وكان مولده في ذى الحجة سينة ثلاث وثلثمائة وكان مرضه عسرالبول وهو أول من ملك حلب من بنى حمدان أخذها من أحمد بن سعيد الكلابى نائب الاخشيد وقيل ان أول من ولى حلب من بنى حمدان الحسين بن سعيد وهو أخو أبى فراس حمدان وكان سيف الدولة شجاعا كريماً وله شعر فمنه ماقاله في أخيه ناصر الدولة

وهبتلك العليا وقدكنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فرق

و له

تجاوزت عن حقى فنم لك الحق اذاكنت أرضى أن يكون لك السبق فاليركم أنت تظلمه ردعنهالطرفمنكفقد جرحته منك أسهمه خطرات الوهم تؤلمه

وماكان لي عنه الكول وأنما أماكنت ترضى أنأكون مصليا قد حرى في دمعه دمه

كيف يسطيع التجلدمن

ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه سعد الدولة شريف وكنيته أبو المعالى ابن سيف الدولة ابن حمدان ( وفي هذه السنة ) توفي أبو على محمد بن الياس صاحب كرمان ( وفي هذه السنة ) توفي أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبدالله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحـــكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف الاموى الكاتب الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني وجد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وهو أصفهاني الاصل بغدادي المنشا وروى عن عالم كثير من العلماء وكان عالما بأيام الناس والانساب والسيروكان على أمويته متشيعا قيل أنه جمع كتاب الاغاني في خمسين سنة وحمله الى سيف الدولة فأعطاه ألف دينار واعتذر اليبه وله غيره مصنفات عدة وصنف كتبا لبني أمية أصحاب الاندلس وسيرها الهم سرا وجاءه الانعام مهم سرا وكان منقطعاً الى الوزير المهلى وله فيه مدائح وكانت ولادته سنةأربع وثمانين ومائتين وأسماءالكتب التي صنفها لبني أميةنسب بني عبد شمس وأيام العرب ألف وسبعمائة يوم وجمهرة النسب ونسب بني سنان (ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلثمائة) في هذه السنةاستولى عضدالدولة ابن ركن الدولة بن بوية على كرمان بعد موت صاحبها على بن الياس

ذكر قتل أبي فراس بن حمدان

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةُ ﴾ في ربيع الآخر قتل أبو فراس وكان مقيمًا بحمص فجرى بينه وبين أبى المعالى بن سيف الدولة وحشة وطلبه أبوالمعالى فانحاز أبو فراس الى صدد فأرسل أبو المعالى عسكرا معقرعويه أحد قواد عسكره فكبسوا أبا فراس في صدد وقتلوه وكان أبو فراس خال أى المعالى وابن عمه واسم أبي فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون وهو ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة أسر بمنبيج كما ذكرناه وحمل الى القسطنطينية وأقام في الاسر أربع سنين وله في الاسر أشعار كثيرة وكمانت منبيج اقطاعه وقال أبن خالويه لماماتسيف الدولة عزمأبو فراس على التغلب على حمص فاتصل خبره با بي المعالى بن سيف الدولة وغلام أبيه قرعويه فأرسله اليه وقاتله فقتل في صــدد وقيل بني مجروحا أياما ومات وكان مولده سنة عشربن وثلثمائة وفي مقتله في

صدد يقول بعضهم

وعلمنى الصد من بعده عن النوم مصرعه في صدد فسقيا لها اذحوت شخصه و بعدا لها حيث فيها ابتعد للله من الحوادث ،

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةَ ﴾ مَاتَ المُتَقَى لللهُ ابراهيم بن المقتدر في داره أعمى مخلوعا ودفن فيها (وفيها) توفي على بن قيدار الصوفي النيسا بورى ﴿ ثمدخلت سنة ثمان وخمسبن وتمثمائة ﴾ حکے ذکر ملك المعن العلوي مصر ﷺ۔

(في هذه السنة) سير المعز لدين الله أبو تميم معد بن اسمعيل المنصور بالله ابن القائم محمد ابن المهدى عبيدالله القائد أباالحسين جوهرا غلام والده المنصور وجوهر رومى الجنس فسار جوهر المذكور في حيش كثيف الى الديار المصرية فاستولى عليها وكان سبب ذلك انه لما مات كافور الاخشيدى اختلفت الاهواء في مصر وتفرقت الآراء فبلغ ذلك المعز فجهز العسكر اليها فهربت العساكر الاخشيدية من جوهر المذكه رقبل وصوله ووصل القائد جوهرالى الديار المصرية سابع عشر شعبان وأقيمت الدعوة للمعز في الجامع العتيق في شوال وكان الخطيب أبا محمد عبد الله بن الحسيين الشمشاطي وفي جادي الاولى من سنة نسع وخمسين وثلثمائة قدم جوهر الى جامع ابن طولون وأمر فأذن فيه بحي على خير العمل ثم أذن بعده بذلك في الجامع العتيق وجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ولما استقر جوهر بمصر شرع في بناء القاهرة

- ﴿ ذَكُرُ مَلْكُ عَسَكُمُ الْمُعْزُ دَمَشُقَ وَغَيْرُهَا مِنَ البِّلادِ ﴾ -

ولما استقر قدم جوهر بمصر سير جما كثيرا مع جعفر بن فلاج الى الشام فبلغ الرماة وبها الحسن بن عبد الله بن طغج و جرى بيهما حروب كان الظفر فيها لمسكر المعز وأسرابن طغج وغيره من القواد فسيرهم جوهر الى المعز واستولى عساكر المعز على تلك البلاد وجبوا أموالها نمسار جعفر بن فلاج بالمساكر الى طبرية فوجد أهلها قد أقاموا الدعوة للمعز قبل وصوله فسار عها الى دمشق فقاتله أهلها فظفر بهم وملك دمشق ونهب بعضها وكف عن الباقين وأقام الخطبة يوم الجمة للمعز لدين الله العلوى لايام خلت من الحرم سنة تسع وخمسين وقطعت الخطبة العباسية وجرى في اتناء هذه السنة بعد اقامة الخطبة العلوية فتنة بين أهل دمشق وجعفر بن فلاج ووقع بينهم حروب وقطعوا الخطبة العلوية ثم استظهر جعفر بن فلاج واستولى على دهشق فزالت الفتن واستقرت دمشق للمعز لدين الله العلوى

# ( ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم )

كان أبو تغلب وأبو البركات وأختهما فاطمة أولاد ناصر الدولة من زوجته فاطمة بنت أحمد الكردية وكانت مالكة أمر ناصر الدولة فاتفقت مع ابنها أبى تغلب وقبضو اعلى ناصر الدولة قد أقطعه على ماذكر ناه وكان لناصر الدولة ابن آخر اسمه حمدان كان ناصر الدولة قد أقطعه الرحبة وماردين وغيرهما فلما قبض ناصر الدولة كاتب ابنه حمدان يستدعيه ليتقوى به على المدكورين فظفر أولاده بالكتاب فحوفوا أباهم وحذروه وبلغ ذلك حمدان فعادى اخوته وكان أشجعهم ولماخاف أبو تغاب من أبيه ناصر الدولة نقله الى قلمة كواشي وحبسه بها و بقي ناصر الدولة محبوسابها شهورا ومات ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان ابن حمدون بن الحارث بن لقمان التغلبي المذكور بقلمة كواشي في ربيع الاول من هذه السنة و وقع بين حسدان بن ناصر الدولة و بين أخويه أبى تغلب وأبي البركات حروب كثيرة قتل فيها أبو البركات قتله أخوه حمدان ثم قوى أبو تغلب على أخيه حمدان وطرده عن بلاده واستولى عليها وكان يلقب أبو تغلب بن ناصر الدولة المذكور عددة الدولة المغضنفر أبا تغلب

### (ذكر مافعله الروم بالشام)

( في هذه السنة ) دخل ملك الروم الى الشام ولم يمنعه أحد فسار في الدلاد الى طرابلس وفتح قلمة عرقة بالسيف ثمقصد حمص وقدأ خلاها أهلها فأحرقها ورجع الى بلادالساحل فأتى عليها نهبا وتخريبا وملك ثمانية عشر منبرا وأقام في الشام شهرين ثم عادالى بلاده ومعه من الاسرى والغنائم مايفوت الحصر

# ( ذكر استيلاء قرعويه على حلب )

(في هذه السنة) استولى قرعويه غلامسيف الدولة على حلب واخرج ابن أستاذه أباللمالى شريف بن سيف الدولة بن حمدان مها فسار أبوالمعالى الى عندوالدته عيافارقين وأقام عندها ثم حرى بينهما وحشة ثم اتفقا بعدها ثم سار أبو المعالى فعبر الفرات وقصد حماة وأقام بها (وفي هذه السنة) طلب سابور بن أبى طاهر القرمطى من أعمامه أن يسلموا الام اليه فحبسوه ثم أخرج ميتافي منتصف رمضان (ثم دحلت سنة نسع و خمسين و ثلثما أنه الام البلاد)

(في هذه السنة) سارت الروم الى الشام ففتحوا انطاكية بالسيف وقتلوا أهلها وغنموا وسبوا ثم قصدوا حلب وقد تغلب عليها قرعويه غلام سديف الدولة بن حمدان بعد طرد ابن أستاذه أبى المعالي عنهافتحصن قرعو يه بالقلمة وملك الروم مدينة حلب وحصروا

القلمة ثم اصطلحوا على مال يحمله قرعويه الى ملك الروم في كل سنة وكانت المصالحة يحمل المال المقرر على حلب ومامعها من البلاد وهى حماة وحمص وكفر طاب والمعرة وفامية وشيزر وما بين ذلك ودفع أهل حلب الرهائن بالمال الى الروم فرحلت الروم عن حلب وعادت المسلمون اليها (وفيها) أرسل ملك الروم الى ملاز كردمن أرمينية جيشاً فحصروها وفتحوها عنوة بالسيف وسارت البلاد كلها مسبية لا يمنع الروم عنها مانع فحصروها وفتحوها عنوة بالسيف وسارت البلاد كلها مسبية لا يمنع الروم عنها مانع

كان قد غلب على ملك الروم رجل ليس من بيت المملكة واسمه تقفور وخرج الى بلاد الاسلام وفتح من الشام وغيره ماذكرناه وطمع في ملك جيع الشام وعظمت هيبته وكان قد قتل الملك الذي قبله وتزوج امرأته ثم أراد أن يخصى أولادها الذين من بيت الملك لينقطع نسلهم ويبقى الملك في نسل تقفور المذكور وعقبه فعظم ذلك على أمهم التي هي زوجة تقفور فاتفقت مع الدمستق على قتله وأدخلت الدمستق مع جماعة في زى النساء الى كنيسة متصلة بدار تقفور فلما نام تقفور وغلقت الابواب قامت زوجته ففتحت الباب الذي الى جهة الكنيسة ودعت الدمستق فدخل على تقفور وهو نائم فقتله واراح الله المسلمين من شره وأقام الدمستق أحد أولادها الذي من بيت الملك في الملك والدمستق عندهم اسم لكل من يلي بلاد الروم التي هي شرقى خليج قسطنطينية

( ذكر استيلاء أبي تغلب بن ناصر الدولة على حران )

( في هذه السنة ) سار أبو تغلب الي حران وحاصرها مدة وفتحها بالامان فاستعمل على حران البرقميدى وهو من أكابر أصحاب بنى حمدان نم عاد أبو تغلب الى الموصل ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) اصطلح قوعوبه مع ان أستاذه أبى المعالى وخطب له بحاب وكان أبو المعالي حينئد بحمص وخطب أيضاً بحمص وحلب للمعز لدين الله العلوى صاحب مصر وخطب بمكة للمطيع وبالمدينة النبوية للمعز وخطب أبو محمد الموسوى والد الشريف الرضى خارج المدينة للمطيع (وفي هذه السنة) مات محمد بن داود الدينورى الممروف بالرقى وهو من مشاهير مشامخ الصوفية والقاضى أبو العلاء محارب بن محمد بن محارب الفقيه الشافعي وكان عالماً بالفقه والكلام (ثم دخلت سنة ستين وثلماً ته)

### ــه ﴿ ذَكُرُ مِلْكُ القرامطة دمشق ﴾ ح

( في هذه السنة ) في ذى القعدة وصلت القرامطة الىدمشق وبلغ خبرهم جعفر بن فلاج نائب المعز لدين الله فاستهان بهم فكبسوء خارج دمشق وقتلوء وملكوا دمشق وأمنوا أهلها ثم ساروا الى الرّملة فملكوها ثم اجتمع اليهم خلق من الاخشيدية فقصدوا مصرو نزلوا بمين شمس وجرى بينهم و بين المغاربة وجوهر قتال انتصرت فيه القرامطة ثم انتصرت المغاربة فرحلت القرامطة وعادوا الى الشام وكان كبير القرامطة حينئذ اسمه الحسن بن أحمد بن بهرام ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) استوزرمؤيدالدولة بن ركن الدولةالصاحب أبا القاسم بن عباد (وفيها) مات أبو القاسم سلمان بن أبوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة بأصفهان وكان عمره مائة سنة (وفيها) توفي السرى الرفا الشاعر الموصلي ببغداد (ثم دخلت سنة احدى وستين وثلثمائة) في هذه السنة وصلت الروم الى الجزيرة والرهاو نصيين فغنموا وقتلوا ووصلت المسلمون الى بغداد مستصر خين فثارت العامة وجرى في بغداد فتن كثيرة واستغاثوا الى بختيار وهوفي الصيد فوعدهم الحروج الى الغزاة وأرسل بختيار يطلب من الحليفة المطيع مالا فقال المطيع أنا ليس لى غير الحطبة فان أحببتم اعتزلت فتهدده بختيار فباع الحليفة قماشه وغير ذلك حتى حمل الى بختيار أربعمائة ألم درهم فانفقها بختيار وأخرجها في مصالح نفسه و بطل حديث الغزاة وشاع في الناس ان الحليفة صودر

﴿ ذَكُر مسير المَّهْز لدين الله العلوى الى مصر )\*

(وفي هذه السنة) سار المعز من أفريقية في أواخر شوال والتعمل على بلاد أفريقية يوسف وبسمى بلكين بن زبرى بن مناذ الصنهاجي وجعل على بلاد صقلية أبا القاسم على ابن الحسن بن على بن أبى الحسين وعلى طرابلس الغرب عبد الله بن يخلف الكتامي واستصحب المعز معه أهله وخزانته وفيها أموال عظيمة حتى سبك الدنانير وعملها مثل الطواحين وشالها على جمال ولما وصل الى برقة ومعه محمد بن هانئ الشاعر الاندلسي قتل غيلة لايدرى من قتله وكان شاعرا مجيدا وغالى في مدح المعزحتي كفر في شعر و فهماقاله ماشئت لاماشاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحدالقهار

ثم سار المعز حتى وصل الى الاسكندرية في أواخر شعبان سنة اثنتين وستين وثلثمائة وأثاه أهل مصر وأعيانها فلقيهموأ كرمهم ودخلالقاهرة خامس شهررمضان سنةاثنتين وستين وثلثمائة

### (ذكرغيرذلكمن الحوادث)

( في هذه السنة ) تم الصلح بين منصور بن نوح السامانى صاحب خراسان وبين ركن الدولة بن بوية على أن يحمل ركن الدولة اليه في كلسنة مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار و تزوج منصور بابنة عضد الدولة ( وفيها ) ملك أبو تفلب بن ناصر الدولة بن

حمدان قلمة ماردين سلمها اليه نائب أخيه حمدان فأخذ أبو تغلب كل مالأخيه فيهامن مال وسلاح ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وستين وثلثمائة ﴾ فبها وصل الدمستق الى جهة ميافارقين فنهب واستهان بالمسلمين فجهز أبو تغلب ابن ناصر الدولة أخاه هبة الله بن ناصر الدولة في حبيش فالتقوا مع الدمستق فانهزمت الروم وأخذ الدمستق أسيرا وبتى في الحبس عند أبى تغلب ومرض فعالجه أبو تغلب فلم ينجع فيه ومات الدمستق في الحبس

## (ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ فِي هذه السنة ﴾ استوزر عز الدولة بختيار محمد بن بقية فعجب الناس من ذلك لان ابن بقية كانوضيعا في نفسه من أهل أوانا وكان أبوه أحد الزراعين ﴿ وفي هذه السنة ﴾ حصلت الوحشة ببن بختيار وبين أصحابه من الديلم والاتراك ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلثما نه ﴾

# ( ذكر خلع المطيع وخلافة ابنه الطايع )

كان بختيار قد سار الى الاهواز وتخلف سبكتكين التركى عنه ببغداد فأوقع بختيار بمن معه من الاتراك واحتاط على اقطاع سبكتكين فحرج عليه سبكتكين ببغداد فيمن بق معه من الاتراك ونهب دار بختيار ببغداد ولما حكم سبكتكين رأى المطبع عاجزا من المرض وقد ثقل لسانه و تعذرت الحركة عليه وكان المطبيع يستر ذلك فلما انكشف لسبكتكين دعاه الى أن يخلع نفسه من الحلافة ويسلمها الى ولده الطايع فأجاب الى ذلك وخلع المطبيع لله المفضل نفسه في منتصف ذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وستين وثلثمائة وكانت مدة خلافته تسعا وعشرين سنة وخمسة أشهر غير أيام ( وبويع الطايع لله ) وهو رابع عشرينهم واسمه عبد الكريم بن المفضل المطبع لله بن جعفر المقتدر ابن المعتضد أحمد وكنيته الطايع المذكور أبو بكر واستقر أمره

### (ذكر أحوال المعز العلوي)

(وفي هذه السنة) سارت القرامطة الى ديار مصر وجرى بينهم وبين المهز حروب آخرها ان القرامطة انهزمت وقتل منهم خلق كثير وأرسل المعز في أثرهم عشرة آلاف فارس فسارت القرامطة الى الاحسا والقطيف ولما انهزمت القرامطة وفارقوا الشام أرسل المعز لدين الله القائد ظالم بن موهوب المقيلي الى دمشق فدخلها وعظم حاله وكثرت جموعه ثم وقع بين أهل دمشق والمغاربة وعاملهم المذكور فتن كثيرة واحرقوا بعض دمشق ودامت الفتن بينهم الى سنة أربع وستين وثلثمائة

#### ذ كر حال بختيار

لما جرى اببختيار وسبكتين والآتراك ماذكرناه انحدر سبكتكين بالآتراك الى واسط وأحدوا معهم الحليفة الطايع والمطيع وهو مخلوع فمات المطيع بدير العاقول ومرض سبكتكين ومات أيضاً وحمدال الى بغداد وقدم الآتراك عليهم افتكين وهو من أكابر قوادهم وساروا الى واسط وبها بختيار فنزلوا قريباً منه ووقع القتال بين الآتراك وبختيار قريب خسين يوما والظفر للاتراك ورسل بختيار متتابعة الى ابن عمه عضد الدولة بالحث والاسراع وكتب اليه

فانكنتمأ كولافكن أنتآكلي والافأدركني ولما أمزق

فسار عضد الدولة اليه وخرجت هذه السنة والحال على ذلك (وفي هذه السنة) انتهى تاريخ ثابت بنقرة وابتداه من خلافة المقتدر سنة خمس وتسمين ومائتين (ثم دخلتسنة أربع وستين وثلثمائة)

## ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق والقبض على بختيار

والمستنة والمستنة والمستنة والمستندة والمساحكر فارس لما أتاه مكاتبات بختياد كا ذكرناه فلها قارب واسط رجع افتكين والاتراك الى بغداد وسار عضد الدولة من الجانب الشرقي وأمر بختيار أن يسير في الجانب الغربي الى نحو بغداد وخرجت الاتراك من بغداد وقاتلوا عضد الدولة فانهزمت الاتراك وقتل بينهم خلق كثير وكانت الوقعة بينهم رابع عشر جادي الاولى من هذه السنة وسار عضد الدولة فدخل بغداد وكان الاتراك قد أخذوا الحليفة معهم فرده عضد الدولة الى بغداد فوصل الحليفة الى بغداد في الماء ثامن رجب من هذه السنة ولما استقر عضد الدولة بيغداد شغبت الحند على بختيار يطلبون أرزاقهم ولم يكن قد بتي مع بختيار شئ من الاموال فأشار عضد الدولة على بختيار أن يغلق بابه ويتبرأ من الامرة ليصلح الحال مع الحند فقعل بختيار ذلك وصرف كتابه وحجابه فاشهد عضد الدولة الناس على بختيار انه عاجز وقد استعنى من الامرة عجزاعنها ثم استدعى عضد الدولة بختيارا واخو ته اليه وقبض عليهم في السادس والعشرين من جادى الآخرة من هذه السنة واستقر عضد الدولة ببغداد وعظم أمر الحليفة وحمل اله مالا كثيرا وأمتمة

### ذكر عود تختيار الى ملكه

لما قبض بختيار كان ولده المرزبان بالبصرة متولياً لهافلما بلغه قبض والده كتب الى ركن الدولة ذلك عظم عليه حتى ألقى نفسه الى الارض وامتنع عن الاكل والشرب حتى مرض

وأنكر على عضد الدولة أشدالانكار فأرسل عضد الدولة يسأل أباه فيأن يموض بختيار مملكة فارس فأراد ركن الدولة قتل الرسول وقال ان لم يمد بختيار الى مملكته والاسرت اليه بنفسى وكان قد سير عضد الدولة أبا الفتح بن العميد الى والده ركن الدولة أيضاً في تلطيف الحال فرده ركن الدولة أقبح رد فلما رأى عضد الدولة اضطراب الامور عليه بسبب غضب أبيه اضطر الى امتثال أمره فاخرج بختيار من محبسه و خلع عليه واعاده الى ملكه وسار عضد الدولة الى فارس في شوال من هذه السنة

# ذكر استيلاء افتكين على دمشق

كان افتكين من موالى معز الدولة بنبوية وكان تركيا فلما الهزم من بختيار عند قدوم عضد الدولة حسبما ذكرتاه سار الى حمص ثم الى دمشق وأميرها ريان الحادم من جهة المعز العلوى فانفق أهل دمشق مع افتكين وأخرجوا ريان الخادم وقطعوا خطبة المعز في شعبان واســتولي افتكين على دمشق فعزم المعز العــلوي على المســير من مصر الي الشام لقتال افتكين فآنفق موت الممز في تلك الايام على ما نذكره وتولى ابنه العزيز فجهز القائد جوهرا الى الشام فوصل الى دمشق وحصر افتكين بها فأرسل افتكينالى الفرامطة فساروا الى دمشق فلما قربوا منهارحل جوهرعائدا الى جهةمصر فسار افتكين والقرامطة فيأثرد واجتمع معهمخلق عظم فلحقوا جوهرا قربالرملةفرأىجوهرضعفه عنهم فدخل عسقلان فحصرو دبها حق أشرف جوهر وعسكره على الهلاك من الجوع فراسل حبوهر افتكين وبذل له أموالا عظيمة في أن يمن عليه ويطلقه فرحل عنه افتكين وسار جوهرالى مصر واعلمالعزيز بصورة الحال فخرج العزيز بنفسه وسارالى الشام فوصل الى ظاهر الرملة وساراليهافتكين والقرامطة وانتقوا وجرى بينهم قتال شديد وآنهزما فتكين والقرامطة وكثر فيهمالقتل والاسر وجعل العزيزلمن يحضر افتكين ماثة ألف دينار وتم افتكين هارباحتي نزل ببيت مفرج بن دغفل الطائي فأمسكه مفرج بن دغفل المذكور وكان صاحب افتيكين وحضر مفرج الى العزيز واعلمه بأسر افتكين وطلب منه المال فأعطاه ماضمنه وأرسل معه من أحضر افتكين فلماحضر افتكين ممسوكا ببن يدى المزيز أطلقهو نصدله خيمة واطلق من كان في الاسهرمن أصحابه وحملالعز يزاليهأموالا وخلعا ثمءادالعزيزاليمصروافتكين صحبته علىأعظم مايكون من المنزلة و بق كذلك حتى مات افتكين بمصر ﴿ ثم دخلت سنة خمس و ستين و ثلثما له ﴾ ذكر وفاة المعز العلوى وولاية ابنه العزيز

( في هذه السنة ) توفي المهز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور بالله اسمعيل بن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن المهدى عبيدالله العلوى الحسينى بمصر في سابع عشر ربيع الاول وولد بالمهدية من أفريقية حادى عشر شهر رمضان سدنة تسع عشرة وثلثمائة فيكون

عمره خمسا وأربعين سنة وستة أشهر تقريبا وكان مغرا بالنجوم ويعمل بأقوال المنجمين وكان فاضلا ولما مات المعزأ خفى العزيز ابنه موته وأظهره في عيد النحر من هذه السنة وبايعه الناس فاضلا ولما مات المعزأ خرى غير ذلك من الحوادث كالم

فيأواخر هذه السنة وأول التي بعدها سار أبو القاسم بن الحسن بن على بن أبى الحسين أمير صقلية الى الفزوة ففتح مدينة مسينا ثم عدى الى كتنه ففتحها وفتح قلعة حلوى وبث سراياه في نواحى قلورية وغم وسي وفتح غير ذلك من تلك البلاد (وفيها) خطب للمزيز العلوى بمكة (وفيها) توفي ابت بن سنان بن قررة الصابى صاحب التاريخ (وفيها) وقيل بل في سنة ست وملائين وملثمائة توفي أبو بكر واسمه محمد بن على بن اسمعيل القفال الشاشى الفقيه الشافعي المام عصره لم يكن بما وراء النهر في وقته مثله رحل الى العراق والشام والحجاز وأخذ الفقه عن ابن سريج وروى عن محمد بن جرير الطبرى واقرائه وروى عنه الحاكم بن منده و جماعة كثيرة وأبو بكر والبسيط وذكره الغزالي في الباب اثناني من كتاب التقريب الذي ينقل عنه في النهاية والوسيط وشمد بن المقاسم وهذا التقريب غيرالتقريب الذي لسلم الرازى فان التقريب الذي للقاسم بن والمناشى قليل الوجود بخلاف تقريب سلم الرازى والشاشي منسوب الى الشاش وهي مدينة وراء بهر سيحون في أرض الترك وأبو بكر محمد الشاشي المذكور غير أبي بكر محمد الشاشي صاحب العمدة والكتاب المستظهرى الذي سنذكرهان شاء اللة تعالى في سنة سبع وحمدائة المتأخر عن الشاشي القفال المذكور (ثم دخلت سنة ست وستين وثلثمائة)

# ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة

(في هذه السنة) في المحرم توفي ركن الدولة الحسن بن بوية واستخلف على مماليكه ابنه عضد الدولة وكان عمر ركن الدولة قد زاد على سبه بن سنة وكانت امارته أربما وأربمين سنة وأصيب به الدين والدنيا جميعاً لاستكمال خلال الخير فيه وعقد لولده فخر الدولة على همدان وأعمال الحبل ولولده مؤيد الدولة على أصفهان وأعما لهاو جعلهما تحت حكم أخيهما عضد الدولة في هذه البلاد

### ذكر مسير عضد الدولة الى العراق

وفيها بعدوفاة ركن الدولة سار عضدالدولة الى المراق فخرج بختيارالى قتاله فاقتتلابالاهواز وخامراً كثر جيش بختيار عليه فانهز مختيار الى واسط و بعث عضدالدولة عسكرا فاستولوا على البصرة ثم سار بختيار الى بغداد وسار عضد الدولة الى البصرة وتلك النواحى وقرراً مورها

#### واستمر الحال على ذلك حتى خرجت هذهالسنة

# ذكر ابتداء دولة آل سبكتكين

(وفي هذه السنة) ملك سبكتكين مدينة غزنة وكان سبكتكين من غلمان أبى اسحق بن البتكين ساحب جيش غزنة للسامانية وكانسبكتكين مقدما عند مولاه أبى اسحق لعقله وشجاعته فلما مات أبواسحق ولم يكن له ولد اتفق الدسكر وولوا سبكتكين عليهم لكمال صفات الخيرفيه وحلفوا له وأطاعوه ثم ان سبكتكين عظم شانه وارتفع قدره وغزا بلاد الهند واستولى على بست وقصدار

## (ذكر غير ذلكمن الحوادث)

فيها مات منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسمعيل بن أحمد بن أسد بن سامان صاحب خراسان وما وراء النهر في منتصف شوال في بخارى وكانت ولايته نحو خمس عشرة سنة وولى الامر بعده ابنه نوح بن منصور وعمره الاثعشرة سنة (وفيها) مات القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى قضاة الالدلس وكان اماما فقيها خطيبا شاعرا ذا دين متين (وفيها) قبض عضد الدولة على أبى الفتح ابن العميد وزير أبيه وسمل عينه الواحدة وقطع أنفه وكان أبو الفتح ليلة قبض قد أمسى مسرورا وأحضر ندماءه وأظهر من الآلات الذهبية والزجاج المليح وأنواع الطيب ماليس لأحد مثله وشربوا وعمل شعرا وغنى له به وهو

دعوت المنى ودعوت العلى فلما أجابا دعوت القدح وقلت لايام شرخ الشباب الى فهدا أوان الفرح \* اذا بلغ المرء آماله فليس له بعدها مقترح فطاب عليه وشرب حتى سكر ونام فقبض عليه في السحر من تلك الليلة

## ذكر وفاة الحكم الاموي ماحب الاندلس الملقب بالمستنصر

(في هذه السنة) توفي الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموى صاحب الاندلس وكانت امارته خمس عشرة سنة وخسة أشهر وعمره ثلاث وستين سنة وسبعة أشهر وكان فقيها عالماً بالتاريخ وغيره وعهد الى ابنه هشام ابن الحكم وعمره عشر سنين ولقبه المؤيد بالله فلما مات بايع الناس ابنه هشاما ولما بويع المؤيد هشام بالحلافة كان عمره عشرة أعوام فتولى حجابته وتنفيذ أموره أبو عامر محدد بن عبد الله بن أبى عامر محدد بن الوليد بن يزيد المغافرى

القحطاني ويلقب أبو عامر المذكور بالمنصور واستولى على الدولة وحجب المؤيد ولم يترك أحدا يصل اليه ولايراه واستبد بالامر واصل المنصور بن أبي عامر المذكور من الجزيرة الحضر اءمن الاندلس من قرية من أعمالها تسمى طرش واشتغل المنصور بالعلوم في قرطبة وكانت له نفس شريفة فبلغ معالى الامور واجتمعت عنده الفضلاء وأكثر الغزو والجهاد في الفرنج حتى بلغت عدة غزواته نيفا وخمسين غزوة ومن عجائب الاتفاقات ان صاعد ابن الحسن اللغوى أهدى الى المنصور المذكور ايلام بوطا في رقبته بحبل واحضر مع الايل أبيانا عتدم المنصور فها وكان المنصور قدأرسل عسكرا لغزو الفرنج وملكهم اذذاك اسمه غرسية بن سانحة والابيات كثيرة مها

عبد نشلت بضبعه وغرسته في نعمة أهدى اليك بأيل سميته غرسية وبعثته في حبله ليتاح فيه تفاؤلى فلمن قبلت فتلك أسنى نعمة أسدى بهاذو منحة و تطول

فقضى الله في سَابِق علمه ان عسكره أسروا غرسية في ذلك اليوم الذى أهدى فيه الايل بعينه وكان أسر غرسية وهذه الواقعة في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وثلثمائة وبقى المنصور على منزلته حتى توفي في سنة ثلاث و تسمين وثلثمائة على ماسنذكره انشاء الله تعالى

## ذكر عود شريف الى ملك حلب

فيها عاد أبوالمعالى شريف بن سيف الدولة الى ملك حلب وسببه أنه لما جرى ببن قرعويه وبين أبى المعالى ماقدمنا ذكره من استيلاء قوعويه على حلب ومقام أبى المعالى بحماة وصل الى أبى المعالى وهو بحماة مارقطاش مولى أبيه من حصن برزية وخدمه وعمر له مدينة حص بعد ماكان قد أخربها الروم وكان لقرعويه مولى يقال له بكجور وقد حمله قرعويه نائبه فقوى بكجور واستفحل أمره وقبض على مولاه قرعويه وحبسه في قلعة حلب واستولى بكجور على حلب وكاتب أهلها أبا المعالى فساراً بوالمعالى الى حلب وأنزل بكجور بالامان وحاف له أنه يوليه عمس فنزل بكجور وولاه أبوالمعالى حمس واستقرأ بوالمعالى مالكا لحلب وحاف له أنه يوليه عمس فنزل بكجور وولاه أبوالمعالى حمس واستقرأ بوالمعالى مالكا لحلب

(في هذه السنة) توفي بهستون بن وشمكير بجرجان واستولى على طبرستان وعلى جرجان أخوه قابوس بن وشمكير بنزيار (وفيها) توفي يوسف بن الحسن الجنابى القرمطى صاحب هجر ومولده سنة ثمانين ومائتين وتولى أمر القرامطة بعده ستة نفر شركة وسموا السادة (ثم دخلت سنة سبع وستين وثلثمائة)

~ev~

#### ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وغيره وقتل بختيار

(وفي هذه السنة) سار عضد الدولة إلى العراق وكتب إلى بختبار يقول له اخرج عن هذه البلاد وأنا أعطيك أي بلاد اخترت غيرها فمال بختيار الى ذلك وأرسل له عضـــد الدولة خلعة فلبسها وسار بختيار الى نحو الشام ودخل عضد الدولة بغداد واستقر فيها وقتل ابن بقية وزبر بختيار وصلبه ورثاه أبو الحسن الانبارى بقصيدته المشهورة التيمنها

علو في الحياة وفي الممات لحق انت احدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات مددت يديك نحوهم اقتفاء كمدهما اليهم في الهبات ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات أصاروا الحو قبرك واستنابوا عن الاكفان ثوب السافيات محراس وحفاظ ثقات

لعظمك فيالنفوس تبيت ترعى وتشمل عندك النميران ليلا كذلك كنت أيام الحيماة

وسار مع بختيار حمدان بن ناصر الدولة فأطمعه حمدان في ملك الموصل وحسن له ذلك وهون عليه أمر أخيه أبى تغلب فصار بختيار الى جهة الموصل فأرسل أبو تغلب يقول لبختيار انسلمت الى أخي حمدان صرت معك وقاتلت عضد الدولة وأخرجته من العراق فقيض بختيار على حمدان وحبله وسلمه الى أخيه أبى تغلب وارتك فيه من الغدر أمرا شنيعا فحبسه أخوه أبوتغلب واجتمع أبو تغلب بعساكره مع بختيار وقصدا عضدالدولة فخرج عضد الدولة من بغداد نحوهما والتقوا بقصرا لجص من نواحي تكريت نامن عشر شوال من هذه السنة فهزمهماعضد الدولة وأمسك بختيارأسيرا فقتله ثم سار عضد الدولة نحو الموصل فملكها وهرب أبو تغلب الى نحو ميافارقين فأرسل عضد الدولة جيشاً في طلبه ومقدمهم أبو الوفاءفاما وصلوا الى ميا فارقين هرب أبو تغلب الى بدليس وتبعسه عسكر عضد الدولة فهرب الى نحو بلادالروم فلحقه العسكر وجرى بينهم قتال فانتصر أبو تغلب وهزم عسكر عضد الدولة ثم سار أبو تغلب الى حصن زياد ويعرف الآن بخرت برت ثم سار الى آمد وأقام بها وفيها توفي ظهير الدولة بهستون بن وشمكير وملك بعده أخوه شمس المعالى قابوس بنوشمكير (وفيها) توفي محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قريمة البغدادي وكانقاضي السندية وغيرها من أعمال بغداد وكان حدى عجائب الدنيا في سرعة البديهة بالجواب عن حميه مايسأل عنه في أفصح لفظ وأملح سجع وكان مختصا بصحبة الوزير المهلبي وكان رؤساء العصر يلاعبونه ويكتبون اليــه المسائل المضحكة فيكتب الحبواب منغير توقف وكانالوزير المهلىيغرى به جماعة يضمونله الاسئلة الهزلية

ليجيب عنها فمن ذلك ماكتب اليه به العياس بن المعلى الكناتب مايقول القاضي وفقه الله تعالى في بهودى زنى بنصرانية فولدت ولداجسمه للبشر ووجهه للبقر وقد قبض عليهما فما يرى القاضي فيهما فكتب الجواب بديها هذا من أعدل الشـهود على اليهود بأنهــم شربوا المجلل في صدورهم فخرج من أيوره م وأرى أن يناط برأس اليهودي راس المجل ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل ويسـحبا على الارض وينادى عليهما ظلمات بعضها فوق بعض والسلام والسندية قرية على نهر عيسى بين بغداد والانبار وينسب اليها سندواني ليحصل الفرق بين النسبة اليها وبينالنسبةالي بلاد السند (ثم دخلت سنة ثمان وستين وتلثمائة) فيها فتح أبو الوفاء مقدم عسكر عضد الدولة ميافارقين بالامان فلما سمع أبو تفلب بفتحها سار عن آمد نحو الرحبة ثم سار عسكر عضد الدولة مع أبيالوفا. ففتحوا آمد واستولى عضد الدولة على حميه ديار بكر ثم استولى على ديار مضر بالضاد المعجمة والرحبة ولما استولى عضد الدولة على حميع مملكة أبى تغلب استخلف أبا الوفاءعلى الموصل وسار عضد الدولة ودخل بغداد وأما ابو تغلب فانه سارالي دمشق وكان قد تغلب على دمشق قسام وهو شخص كان يثق اليه افتكين ويقدمه فاستولى قسامءلي دمشق وكان يخطبفيها للعزيز صاحب مصر فلماوصل ابو تغاب الى دمشق قاتله قسام ومنعه من دخول دمشق فسار أبو تغلب الى طبرية ذكر غير ذلك من الحوادث

(في هذه السنة) توفي القاضى أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراقى النحوى مصنف شرح كتاب سيبويه وكان فاضلا فقيها مهندسا منطقياً وعمره أربع ونمانون سنة وولى بعده أبو محمد بن معروف الحركم بالحجانب الشرقى ببغداد (ثمد خلت سنة تسع وستين وثلثمائة) في تغلب في ناصر الدولة ف حمدان

كان أبو تغلب قد سار عن دمشق الى طبرية كما ذكرناه ثم سار الى الرملة في المحرم من هذه السنة وكان بتلك الحبهة دغفل بن مفرج الطائى وقائد من قواد العزيز اسمه الفضل ومعه عسكر قد جهزه العزيز الى الشام فساروا لقتال أبى تغلب ولم يبق مع أبى تغلب غير سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان أبيه فولى أبو تغلب منهزما وتبعوه فأخذوه أسيرا فقتله دغفل وبعث برأسه الى العزيز بمصر وكان معه أخته جميلة بنت ناصر الدولة وزوجته بنت عمه سيف الدولة فحملهما بنو عقيل الى حلب وبها ابن سيف الدولة فترك أخته عنده وأرسل جميلة بنت ناصر الدولة الى بغداد فاعتقلت في حجرة في دار عضد الدولة أخته عنده وأرسل جميلة بنت ناصر الدولة الى بغداد فاعتقلت في حجرة في دار عضد الدولة

# ذكر وفاة عمران بن شاهين صاحب البطيحة وأخباره وولاية ابنه الحسن بن عمران

كان عمران بن شاهين من أهل بلدة تسمى الجامدة فجنى جنايات وخاف من السلطان فهرب الى البطيحة واقام ببن القصب والآجام واقتصر على مايصيده من السمك وطيور الماء واحتمع اليه جماعة من الصيادين واللصوص فقوى بهم فلما استفحل أمره واشتدت شوكته انحذله معاقل على التلال التى بالبطيحة وغلب على تلك النواحي واستولى عليها في سنة ثمان و ثلاثين و ثلثمائة في أيام معز الدولة فأرسل الى قتاله معز الدولة العسكر مرة ثم أخرى فلم يظفر به ومات معز الدولة وعسكره محاصر عمر ان المذكور و تولى بختيار فأمر العسكر بالعودالى بغداد فعادوا ثم حرى بين بختيار و بين عمر ان عدة حروب فلم يظفر منه بشى وطلبه الملوك والحلفاء و بدلوا جهدهم بأ نواع الحيل فلم يظفر وا منه بشى ومات في مملكته في هذه السنة في المحرم فجأة حتف انفه وكانت مدة ولايته من حين ابتداء أمره قريب أربعين سنة و لما مات تولى مكانه على البطيحة ابنه الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم المطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم العلم على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم المطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمر ان الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم المحالة في كل سنة المولة في كل سنة المولة في كل سنة المولة في كل سنة المولة في كل سنة المحالة في كل سنة المولة في كل

( في هذه السنة ) سارعضد الدولة الى بلاد أخيه فخر الدولة لوحشة جرت بينهما فهرب فخر الدولة ولحق بشمس المعالى قابوس بن وشمكير فأ كرمه قابوس الى غايه مايكون وملك عضد الدولة بلاد أخيه فخر الدولة على وهى همدان والرى وما بينهما من البلاد ثم سار عضد الدولة الى بلاد حسنوبه الكردى فاستولى عليها أيضاً ولحق عضد الدولة في هذه السفرة صرع فكتمه وصاركثير النسيان لا يذكر الثي الا بعد جهد وكتم ذلك أيضاً وهذا دأب الدنيا لاتصفو لاحد ( وفي هذه السنة ) أرسل عضد الدولة حبشاً الى الاكراد الهكارية من أعمال الموصل فأوقع بهم وحاصرهم فسلموا قلاعهم اليه ونزلوا مع العسكر الى الموصل ( وفيها ) تروج الطائع لله ابنة عضدالدولة ( وفيها ) توفي الحسين ابن زكريا اللغوى ساحب كتاب المجمل في اللغة وغيره ( وفيها ) توفي نابت بن ابراهيم الحراني المنطيب الصابي وكان حادقا في الطب ( ثم دخلت سنة سبعين وتماثمائة ) فيها توفي الاحدب المزور كان يكتب على خط كل أحد فلا يشك المكتوب عنه انه خطه وكان عضد الدولة يوقع بخطه بين الملوك الذين يربد الايقاع بما يقتضيه الحال في الافساد بينهم ( وفيها ) ورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن فيها قطعة واحدة من العنبر وزنها وفيها ) ورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن فيها قطعة واحدة من العنبر وزنها ستة وخسون رطلا بالبغدادي ( وفيها ) توفي الازهرى أبو منصور شحد بن أحد بن

الازهر بنطلحة اللغوىالامام المشهوركان فقهاشافعي المذهب فغلبت عليه اللغة واشتغل بهاوصنف في اللغة كتاب التهديب وهوفيأ كثرمن عشرة مجلدات وله تصنيف في غريب الالفاظ التي يستعملها الفقهاء وولد سنة آنتين ونمانين ومائتين والازهرى منسوب الى حده الازهر (ثم دخلت سنة احدى وسيمين وثلثائة) وفيها استولى عضد الدولة على بلاد حرجان وطبرستان وأحلى عنها صاحبها قابوس بنوشمكيرومعه فخرالدولة على أخو عضد الدولة وكان ذلك بسبب ان عصد الدولة طلب من قابوس أن يسلم اليه أخام فحر الدولة عليا فامتنع قابوس عن ذلك (وفيها) قبض عضد الدولة على القاضي المحسن ابن على التنوخي الحنفي وكانشديد النعصب على الشافعي يطلق لسانه فيه (وفيها) افرج عصد الدولة عن أبي اسحق الراهم الصابي وكان قد قبض عليه سنة سبع وستين بسبب انه كان ينصح في المكاتبات لصاحبه بختيار وهذا من العجب فانه ماينه في أنتجمل مناصحة الإنسان لصاحبه وعدم مخاص ته ذنيا (وفيها) أرسل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الاشعرى المعروف بابن الباقلاني الى ملك الروم في جواب رسالة وردت عليه منه ( وفيها ) توفيأ بو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل الاسماعيلي الفقيه الشافعي الحبرجاني والامام محمد بن أحمد بن عبـــد الله المروزى الفقيه الشافعي وكان عالماً بالحديث وغيره وروى صحييح البخاري عن الفربري ( ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ) في هذه السنة سيراامزيز بالله العلوى صاحب مصر حيشاً مع بكتكين الىالشام فوصلوا الى فلسطين وكان قد استولى عليها مفرج بن الحراح وكثر حمه فحرى بينهم قتال شديد فالهزم ابن الجراح وجماعته وكثرالقتل والنهب فيهمثم سار بكتكين الى دمشق فقاتله قسام المتولى عليها فغلبه بكتكين وملك دمشق وأمسك قساماوأ رسله الى العزيز بمصر واستفر بدمشق وزالت الفتن ذكر وفاةعضد الدولة

في نامن شوال من هذه السنة مات عضد الدولة فناخسروبن ركن الدولة حسن بن بوية بمعاودة الصرع مرة بعد أخرى وحمل الى مشهد على بن أبى طالب رضى الله عنه فدفن به وكانت ولايته بالعراق خمس سنين و نصفا وكان عمره سبعا وأربعين سنة وقيل انه لما احتضر لم ينطق لسانه الا بتلاوة ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وكان عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد الهيبة وهو الذى بنى على مدينة النبى صلى الله عليه وسلم سورا وله شعر فيه أبيات منها بيت لم يفلح بعده والابيات هي

ليس شرب الراح الافي المطر وغناء من جوار في السحر \* غانيات سالبات للنهى ناغمات في تضاعيف الوتر مبرزات الكاس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر

عضد الدولة وابن ركنها ملك الاملاك غلاب القدر

وكان عضد الدولة محبا للعلوم وأهلها فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب منها الايضاح في النحو والحجة في القراآت والملكى في الطب والتاجى في تاريخ الديلم وغير ذلك ولماتو في عضد الدولة اجتمع القواد والامراء على ولده كاليجار المرزبان فبايسوه وولوه الامارة ولقبوه صمصام الدولة وكان أخوه شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة بكرمان فلما بلغهموت أبيه سار الى فارس وملكها وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة

### ذكر غير ذلك من الحوادث

فبها قتل أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين أخاه الحسن بن عمران صاحب البطيحة واستولى أبو الفرج عليها (ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة) وفي هذه السنة توفي مؤيد الدولة بوية بن ركن الدولة حس بن بوية بالحوانيق وكان قد أقره أخوه عضد الدولة على ماكان بيده وزاد عليه مملكة أخيهما فخر الدولة وكان عمر مؤيدالدولة ثلاث وأربعين سنة وكان أخوه فخر الدولة على مع قابوس بن وشمكير بن زيار كما ذكر ناه فلما مات مؤيد الدولة انفق قواد عسكره على طاعة فحر الدولة وكتبوا اليه وسار فخر الدولة على اليهم وعاد الى ملكه واستقر فيه بغير منة لاحد ولا قتال وذلك في رمضان هذه السنة ووصلت الى فخر الدولة الخلع من الحليفة والعهد بالولاية

# ( ذكر ولاية بكجور دمشق )

كنا قد ذكرنا أن بكجور مولى قرعويه قبض على أستاذه قرعويه وملك حلب ثم سار أبو المعالى سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان فأخذ حلب من بكجوروولاه حمس الى هذه السنة فكاتب المزيز صاحب مصر وسأله في ولاية دمشق فأجابه العزيز الىذلك وكتب الى بكتكين عامله بدمشق أن يسلم دمشق الى بكجور ويحضر بكتكين الى مصر فسلمها الي بكجور في رجب واستقر بكجور في ولاية دمشق وأساء السيرة فيها

# ( ذ كر غير ذلك من الحوادث )

(وفيها) اتفق كبراء عسكر عمران بن شاهين فقتلوا أبا الفرج محمد بن عمران لسوء سيرته وأقاموا أبا المعالى بن الحسن بن عمران بن شاهين وكان صغيرا فدبر أمره المظفر بن على الحاجب وهو أكبر قواد جده عمران ثم بعد مدة ازال المظفر الحاجب المذكور أبا المعالى وسيره هووأمه الى واسط واستولى المظفر المذكور على ملك البطيحة واستقل فيها وانقرض بيت عمران بن شاهين (وفيها) في ذى الحجة توفي يوسف بلكين بن زيرى أمير أفريقية وتولى بعده ابنه المنصور بن يوسف بن زيرى وأرسل الى العزيز بالله هدية

عظيمة قيمتها ألف ألف دينار (ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلثمائة) في هذه السنة ولى أبوطريف عليان بن ثمال الخفاجي حماية الكوفةوهي أول امارة بني ثمال ( وفيها ) توفي أبو الفتح محمد بن الحسيين الموصلي الحافظ المشهور ( وفيها ) توفي بميافارقين الخطيب أبو يحيى عبـــد الرحيم بن محمد بن اسمعيل بن نباتة صاحب الخطب المشهورة وكان اماما في علوم الادب ووقع الاجماع على أنه ماعمل مثل خطبه وصار خطيبا بجلب مدة وبها اجتمع بالمتنى نماحتمع بالمتنى في خدمة سيف الدولة بن حمدان وكان الخطيب المذكور رجلاً صالحاً رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له مرحبايا خطيب الخطباء كيف تقول كأنهم لم يكونوا للميون قرة ولم يعدوا في الاحياء مرة فقال الخطيب تممة هذه الخطبة وهبي المعروفة بخطبة المنام وأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل في فيه فيقي الخطيب بعد هذه الرؤيا ثلاثة أيام لم يطعم طماما ولا يشتهيه ويوجد من فيه مثل رائحة المسك ولم يعش بعد ذلك الا اياما يسبرة وكان مولده سنة خمس وثلاثين وثلثمائة ﴿ ثُمُّ دَخَلَتَ سَـنَةً خُسِّ وَسَبِّعِينَ وَثَلْتُمَائَةً ﴾ وفي هذه السنة قصدت القرامطة ـ الكوفة مع نفرين من الستة الذي سموهم السادة ففتحوها ونهبوها فجهز صمصام الدولة. أبن عضداالدولة اليهم حيشأ فانهزمت القرامطة وكثر القتل فيهم وأنحرفت هيبتهم وقد حكم أبن الاثير في حوادث هذه السنة والعهدة على الناقل أنه خرج في هذه السنة بعمان طائر من البحركبيراً كبر من الفيل ووقف على تلهناك وصاح بصوت عال ولسان فصيح قد قرب قالها ثلاث مرات ثم غاص في البحر فمل ذلك ثلاثة أيام ولم ير بعد ذلك ﴿ ثُمَّ دخلت سنة ست وسبعين وثلثمائة ﴾

ذكر ملك شرف الدولة بن عضد الدولة العراق وقبضه على أخيه صمصام الدولة (في هذه السنة) سار شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة من الاهواز الى واسط فلكها وأشار أسحاب صمصام الدولة عليه بالسير الى الموصل أو غيرها فأبى صمصام الدولة وطيب وركب بخواصه وحضر الى عند أخيه شرف الدولة مستأمنا فلقيه شرف الدولة وطيب قلبه فلما خرج من عنده غدر به وقبض عليه وسار شرف الدولة شيرزيك حتى دخل بغداد في رمضان وأخوه صمصام الدولة معتقل ممه وكانت امارة صمصام الدولة" ببغداد ثلاث سنين ثم نقله الى فارس فاعتقله في قلمة هناك

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

ر في هذه السنة ) توفي المظفر الحاجب صاحب البطيحة وولى بعده ابن أخته أبو الحسن على بن نصر بعهد من المظفر ووصل اليه التقليد من بغداد بالبطيحة ولقب مهذب الدولة فأحسن السيرة وبذل الحير والاحسان (وفها) توفي ببغداد أبو على الحسن بن أحمد بن

عبد العفار الفارسي النحوى صاحب الايضاح وقد جاوز تسمين سنة وقيل كان ممتزلياولد في مدينة فسا واشتغل ببغداد وكاف المام وقته في علم النحو ودار البلاد واقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة ثم انتقل الى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وتقدم عنده ومن تعماليفه كتاب التذكير وهو كبير وكتاب المقصور والممدود وكتاب الحجة في القراآت وكتاب الموامل المائة وكتاب المسائل الحلبيات وغير ذلك (ثم دخلت سنة سبع وسبمين وثلثمائة ودخلت سنة عمدان وسبمين وثلثمائة) فيها سبر العزيز صاحب مصر العلوى عسكرا وتلثمائة ودخلت سنة ثمدان وسبمين وثلثمائة) فيها الميزالا فاماقرب منها خرج بكجور وقاتله عند داريا ثم انهزم بكجور ودخل البلد وطلب الامان فأجابه منير الى ذلك فسار بكجور الى الرقة فاستولى عليها واستقر منير في امارة دمشق وأحسن السيرة في أهلها (وفي هذه السنة) في المحرم أهدى الصاحب بن عباد دينارا وزنه ألف مثقال الى فخر الدولة على بن ركن الدولة حسن وعلى الدينار مكتوب

واحريحكى الشمس شكلاوصورة فأوسافها مشنقة من صفاته فان قيل دينار فقد صدق اسمه وان قيل ألف فهو بعض سهاته بديع ولم يطبيع على الدهر مثله ولا ضربت اضرابه لسراته وصار الى شاهان شاه انتسابه على انه مستصغر لعفاته \* يخبر ان يبقى سنينا كوزنه لتستبشر الدنيا بطول حياته

(وفي هذه السنة) توفي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن اسحق الحاكم النيسابورى صاحب التصانيف المشهورة (ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة) وفيها أرسل شرف الدولة محمد الشريرازى ليسمل أخاه صمصام الدولة المرزبان فوصل الى القلعة التي بها صمصام الدولة محمد الدولة فعبوسا بعد موت شرف الدولة وسمل صمصام الدولة فأعماه

#### ذكروفاة شرفالدولة

(وفي هذه السنة) في مستهل جمادى الآخرة توفي الملك شرف الدولة أبو الفوارس شيرزبك بن عضد الدولة بالاستسقاء وحمل الى مشهد على بن أبى طالب رضى الله عنه فدفن به وكانت امارته بالمراق سنتين وثمانية أشهر وكان عمره ثمانيا وعشرين سنة وخمسة أشهر ولما مات استقر في الامارة موضعه أخوه أبو نصر بهاء الدولة وقيل اسمه خاشاذ بن عضد الدولة وخلع عليه الطائع وقلده السلطنة

#### ذكر الفتنة سغداد

(وفي هذه السنة) وقعت الفتنة أيضاً بين الاتراك والديلم ودام القتال بينهم خمسة أيام وبهاء الدولة في داره يراسلهم في الصلح فلم يسمعوا ودام ذلك بينهم اثنى عشر يوما أثم صاربهاء

الدولة مع الاتراك فضعف الديلم وأجابوا الى الصلح ثممن بعد ذلك أخذ أمر الاتراك في القوة وأمر الديلم في الضعف

### ( ذكر هرب القادر الى البطيحة )

(في هذه السنة) هرب أبوالعباس أحمد بن الامير اسحق بن المقتدر الى البطيحة فاحتمى فيها وكان سببه ان الامير اسحق بن المقتدر والد القادر لما توفي جرى بين ابنه أحمد الذى تسمى فيها بعد بالقادر وبين أختله منازعة على ضيعة وكان الطائع قدم ف وشفى فسعت بأخيها المذكور الى الطائع وقالت ان أخى شرع في طلب الخلافة عند مرضك فتغير الطائع على أخيها أحمد وأرسل ليقبضه فهرب المذكور واستتر شمسار الى البطيحة فنزل على مهذب الدولة ووسع عليه وبالغ في خدمته

### ( ذكر ءود بني حمدان الى الموصل )

كان ابنا ناصر الدولة وهما أبو الطاهر ابراهيم وأبو عبد الله الحسين في خدمة شرف الدولة بن عضد الدولة ببغداد فلما توفي شرف الدولة وملك أخوه بهاء الدولة استأذناه في المسير الى الموصل فأذن لهما بهاء الدولة في ذلك فسار أبو طاهر وأبو عبد الله الحسين المذكوران الى الموصل فقاتلهما العامل الذي بها واجتمع اليهما المواصلة فاستوليا على الموصل وطردا عاملها والعسكر الذي قاتلهما الى بغداد واستقرا في الموصل (وفي هذه السنة) توفي محمد بن أحمد بن العباس السلمي النقاش وكان من متكلمي الاشعرية (ثم دخلت سنة تمانين وثالمائة)

## ( ذکر قتل باد صاحب دیار بکر وابتداء دولة بنی مروان )

(في هذه السنة) طمع باد صاحب ديار بكر في ابنى ناصر الدولة وهما أبو طاهرابراهيم وأبو عبد الله الحسين المستوليان على الموصل فقصدهما وحرى بينهم قتال شديد قتل فيه باد وحمل رأسه اليهما وكان باد المذكور خال أبى على بن مروان فلما قتل باد سار أبو على ابن أخته الى حصن كيفا وكان بالحصن امرأة خاله باد المذكور وأهله فقال لامرأة باد قد أنفذنى خالى اليك في مهم فلما صمد اليها اعلمها بهلاك خاله وأطمعها في النزويج بها فوافقته على ملك الحصن وغديره ونزل أبو على بن مروان وملك بلاد خاله حصنا بها فوافقته على ملك الحصن وغديره ونزل أبو على بن مروان وملك بلاد خاله حصنا حصنا حتى ملك ماكان لحاله جميمه وحرى بينه وبين أبى طاهر وأبى عبد الله ابنى العزيز بالله ناصر الدولة حروب ثم مضى أبو على بن مروان الى مصر وتقلد من الحليفة العزيز بالله الملوى ولاية حلب وتلك النواحى وعاد الى مكانه من ديار بكر وأقام بتلك الديار الى ان اتفق بعض أهل آمد مع شيخهم عبد البر فقتلوا أبا على بن مروان المذكور عند خروجه

من باب البلد بالسكاكين وكان المتولى لقتله رجلامن أهل آمد يقال له ابن دمنه فلما قتل أبو على بن مروان استولى عبد البر شيخ آمد عليها وزوج ابن دمنه بابنته فوثب ابن دمنه فقتل عبد آلبر أيضاً واستولى ابن دمنه على آمد واستقر فيها وكان لأبى على بن مروان أخيقال له مهد الدولة فلما قتل أبو على سار مهد الدولة بن مروان الى ميافار قين فلكها وملك غيرها من بلاد أخيه وكان في جماعة مهد الدولة رجل اسمه شروه وهو من أكابر العسكر فعمل دعوة لممهد الدولة وقتله فيها واستولى شروه على غالب بلاد بنى مروان وذلك في سنة اثنتين وأربعمائة وكان لمهد الدولة أخ آخر اسمه أبو نصر أحمد وكان قد حبسه أخوه أبو على بن مروان بسبب رؤيا رآها وهو انه رأى أن الشمس في حجره وقد أخذها منه أخوه أبو نصر شبسه لذلك فلما قتل مهد الدولة أخرج أبو في حجره وقد أخذها منه أخوه أبو نصر شبسه لذلك فلما قتل مهد الدولة أخرج أبو نصر من الحبس واستولى على أرزن وفي ذلك جيمه وأبوهم مروان باق وهو أعمى نصر من الحبس واستولى على أرزن وفي ذلك جيمه وأبوهم مروان باق وهو أعمى البلاد عن طاعته واستولى أبو نصر على سائر بلاد ديار بكر ودامت أيامه وحسنت مقيم بارزن عند قبر ولده أبى على ولما استقر أمر أبى نصر انتقض أم شروه وخرجت مليا همائة الى سنة ثلاث وخسين وأربعمائة على سيرته وبقى كذلك من سينة اثنتين وأربعمائة الى سنة ثلاث وخسين وأربعمائة على مسنذكره ان شاء اللة تعالى

## ( ذكر ملك أبي الذواد الموصل )

( في هذه السنة ) أعنى سنة ثمانين وثائمائة استولى أبو الذواد محمد بن المسيب بن رافع ابن المقلد بن جمفر أمير بنى عقيل على الموصل وقتل أبا الطاهر بن ناصر الدولة بن حمدان وقتل أولاده وعدة من قواده بعد قتال حرى بينهما واستقر أمرأبي الذوادبالموصل (ثم دخلت سنة احدى وثمانين وثلثمائة)

# ( ذكر القبض على الطائع لله)

(في هذه السنة) قبض بهاء الدولة بن عضد الدولة على الطائع لله عبد الكريم وكنيته أبو بكر بن المفضل المطيع لله بن جعفر المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بسبب طمع بهاء الدولة في مال الطائع ولما أراد بهاء الدولة ذلك أرسل الى الطائع وسأله الاذن ليجدد العهد به فجلس الطائع على كرسى و دخل بعض الديلم كأنه يريد تقبيل يد الحليفة فجذبه عن سريره والحليفة يقول انا لله وانا اليه راجعون ويستغيث فلا يعاث وحمل الطائع الى دار بهاء الدولة واشهد عليه بالحلع وكانت خلافته سبع عشرة سنه وثمانية أشهر وأياما ولما تولى القادر حمل اليه الطائع فبقى عنده مكرما الى ان توفي الطائع في ولايته وتسعين وثلثمائة ليلة الفطر وكان مولده سنة سبع عشرة وثلثمائة ولم يكن للطائع في ولايته من الحكم ما يستدل به على حاله وكان في الناس الذين حضروا القبض على الطائع الشريف

الرضى فبادر بالخروج من دار الخلافة وقال في ذلك أبيانا من جملتها أمسيت ارحم من قد كنت أغبطه لقد تقارب بين العز والهون ومنظر كان بالسراء يضحكني ياقرب ماعاد بالضراء يبكيني هيهات اعد تز بالسلطان ثانية قد ضل عندى ولاج السلاطين حرير ذكر خلافة القادر بالله أبي العباس أحمد بن الامير اسحق ابن المقتدر تن المعتضد في العباس أحمد بن الامير اسحق

وهو خامس عشرينهم وكان مقيا بالبطيحة كما ذكرناه فأرسل اليه بهاء الدولة خواص أصحابه ليحضروه ولما قرب من بغداد خرجهاء الدولة وأعيان الناس لملتقاه و دخل القادر دار الحلافة ثانى عشر شهر رمضان وبايعه الناس وخطب له ثالث عشر رمضان وكانت مدة مقام القادر في البطيحة عند مهذب الدولة سنتين واحد عشر شهرا وكان مهذب الدولة محسنا الى القادر بالله ولما توجه من عنده حمل اليه مهذب الدولة أمو الاكثيرة

( ذكر قتل بكجور وموت سعد الدولة )

كنا قد ذكرنا استيلاء منير الحادم من جهة العزيز على دمشق ومسير بكجور عنها الى الرقة فلما كانت هذه السنة سار بكجور الى قتال سعد الدولة بن سيف الدولة بحلب واقتتلا قتالا شديدا و هرب بكجور وأسحابه وكثر القتل فيهم ثم أمسك بكجور وأحضر أسيرا الى سعد الدولة فقتله واتى بكجور عاقبة بغيه وكفره احسان مولاه و لما قتله سار سعد الدولة الى الرقة وبها أولاد بكجوروأه واله وحصرها فطلبوا الامان و حلفوا سعد الدولة على أن لا يتعرض اليهم ولا الى ماهم فبذل سعد الدولة اليمين هم فلما سلموا الرقة اليه وخرجوا منها غدر بهم سعد الدولة وقبض على أولاد بكجور وأخذ مامهم من الاموال وكانت شيئا كثيرا فلماعاد سعد الدولة الى حلب لحقه فالج في جانبه اليمين فاحضر الطبيب ومد اليه بده اليسرى فقال الطبيب يامولانا هات اليمين فقال سعد الدولة ماتركت لى اليمين عبنا وعاش بعد ذلك ثلاثة أيام ومات في هذه السنة واسم سعد الدولة المذكور شربف وكنيته أبو المعالى بن سيف الدولة بن على بن حمدان بن حمدون الثعلبي وقبل شربف وكنيته أبو المعالى بن سيف الدولة بن على بن حمدان بن حمدون الثعلبي وقبل موته عهد الى ولده أبى الفضائل بن سعد الدولة وجعل مولاه لولو يدبر أمره

( ذكر غير ذلك من الحوادث )

في هذه السنة وصل بسيل ملك الروم الى الشام و لازل حمص ففتحها ونهبها ثم سارالى شيرز فنهبها ثم سار الى طرا بلس فحصرها مدة ثم عادالى بلاد الروم (وفي هذه السنة) توفي القائد جوهر الذى فتح مصر للمعز العلوى معزولا عن وظيفته (ثم دخلت سنة

اثنتين وثمايين وثلاثمائة فيها شغبت الجند على مهاء الدولة بسبب استيلاء أى الحسن بن المعلم على الامور كلها فقبض بهاء الدولة على ابن المعلم وسلمه الى الجندفقتلوه (نمدخلت سنهُ ثلاث وثمانين وثلاثمائه ) في هذه السنة استولى على بخارى بغراخان واسمه هرون ابن سلمان أيلك خان وكان له كاشغر وبلا صاغون الى حد الصين فقصــد بخارى وجرى بينه وبين الاميرالرضي نوحبن منصور الساماني حروب انتصر فيها بغرا خان وملك بخارى وخرج منها الاميرنوح مستخفيا فعبر النهر الىأمل الشط وأقام الاميرنوح المذكور مها ولحق به أصحابه وبقى يستدعى أباعلى بن سيمجو رصاحب حيش خراسان فلم يأنه وعصى علمه ومرض بغراخان في بخارى فارتحلءنها راجعا نحو بلاده فمات في الطريق وكان بغراخان دينا حسن السيرة وكان يحبأن يكتب عنه مولى رسول الله وولى امرة الترك بعده طغان خان أبو نصر أحمد بن على خان ولما رحل بغراخان عن بخارى وماث بادر الاميرنوح فعاد الى بخارى واستقر في ملكه وملك آبائه ( ثم دخلت منة أربع وثمانين وثلاثمائة) في هذه السنة لما عاد نوحالي بخارى اتفق أبو على بن سيمجور صاحب جيش خراسان وفايق على حرب نوح فكتب نوح الى سبكتكين وهو بغزنة يملمه الحال وولاه خراسان فسار سكتكين عن غزنة ومعه ولده محمود الى محو خراسان وخرج بوح من بخارى فاجتمعوا وقصدوا أباعلي بن سيمجور وفايقا واقتتلوا بنواحي هراة فالهزمأبوعلى وأصحابهوتبعهم عسكر نوح وسبكتكين يقتلون فيهم ولما استقر أمر نوح بخراسان استعمل عليها محمود بن سيكتكين ( وفها ) توفي عبيد الله بن محمد بن نافع وكان من الصالحين بقي سـبعين سنة لايستند الى حائط ولا الى مخدة وأبو الحسن على بن عيسى النحوى المعروف بالرماني ومولده سنة سن وتسمين ومائتين وله تفسير كبر ومحمد بن العباس بن أحمد الفزاز سمع وكتب كثيرا وخطه حجة في صحة النقل وحودة الضبط ( وفيها ) نوفي أيضاً أبو اسحق الراهيم ابن هلال الكاتب الصابي المشهور وكان عمره احدى وتسمين سنة وكان قد زمن وضاقت الاموربه وقلت عليه الاموال كان كاتب انشاء ببغداد لمعز الدولة ثم كتب ليختياروكانت تصدر عنه مكاتبات الى عضد الدولة تؤلمه فحقد عليه فلما ملك عضد الدولة بفداد حسه مدة ثم أطلقه وأمره عضد الدولة أن يصنف له كتابا في أخيار الدولة الديلمية فصنف له كتابا وسماه التاحي ونقل الى عضد الدولة عنه أن بمض أصحاب أبي اسحق دخل عليه وهو يؤلف في التاحي فسأله عما يعمل فقال أبا طيل انمقها وأ كاديب الفقها فحرك ذلك عضد الدولة وأهاج حقده فابعده وأحرمه ولم يزل الصابي على دينه فجهد عليهممزالدولة" ان يسلم فلم يفعل وكان مع ذلك يحفظ القرآن ولم مات الصابي المذكور رثاه الشريف الرضي فليم على ذلك فقال أنمار ثيت فضيلته (ثم دخلت سنة خمس و ثما نين و ثلا ثمائية) في هذه السنة عاداً بوعلى بن

سيمجور الى خراسان وقاتل محمود بن سبكتكين وأخرجه عنهانم سارسبكتكين و محمودا بنه بالحساكر واقتتلوامع أبى على بطوس فهزموه وفي ذلك يقول بعض الشعراء عن ابن سيمجور عصى السلطان فابتدرت اليه رجال يقلمون أبا قبيدس وصير طوس معقله فكانت عليه طوس أشأم من طويس ثم ان أبا على طلب الامان من نوح فآمنه وسار اليه فلما وصل الى بخارى قبض نوح على أبى على وأصحابه و حبسهم حتى مات أبو على في الحبس

#### ذكر وفاةان عباد

في هذه السنة مات الصاحباً بو القاسم اسمعيل بن عباد وزبر فخر الدولة عــلي ابن ركن الدولة بالريونقل الى أصفهان ودفن بهاوكانالصاحب المذكور أوحد زمانه علما وفضلا وتدبيرا وكرما وكان عالما بإنواع العلوم وجمع من الكتب مالم يجمعه غيره وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لانه كان بصحب أبا الفضل بن العمد. فقيل له صاحب بن العميد تم أطلق عليه هذا اللقب لما تولي الوزارة وبقي علما عليه ثم سمى به كل من ولىالوزارة وكانأولا وزبرا لمؤيد الدولة بن ركن الدولة فلما مات مؤيد الدولة واستولى أخو فغخر الدولة على مماكمته أقر الصاحب بن عباد على وزارته وعظمت منزلته عنده وصنف الصاحب عدة كتب منها المحيط في اللغة والكافي في الرسائل وكتاب الامامة يتضمن فضائل على وصحة امامة من تقدمه وكتاب الوزارةوله النظم الجيد وكان مولده في ذى القعدة سنةست وعشرين وثلاثمائمة باصطخر وقيسل بالطالقان وهي طالقانةزوين لاطالقان خراسان وكان عباد أبو الصاحب وزير ركن الدولة وتوفي عباد في سنة أردع أو خمس وثلاثين وثلاثما َّنة (وفي هذه السنة) توفي الامام أبو الحسن على بن عمر بنأحمدالمعروفبالدارقطني ـ وكان حافظا امامافقها على مــذهـ الشافعي وكان يحفظ كثيرا من دواوين الشعراء منها دیوان السید الحمیری فنسب الی التشیع لذلك وخرج من بغداد الی مصرواقامعند أى الفضل جعفر بن الفضل وزيركافور الاخشيدى وحصل للدارقطني منه مال جزيل وكان متقنا في علوم كثيرة اماما في علوم القرآن وكان مولده فيذى القميدة سنة ست وثلاثمائة وكانت وفانه ببغداد والداوقطني نسبة الى دار القطن وكانت محلة كبيرة ببغداد ( وفيها ) توفي أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحــوى الفاضل أبن الفاضل شرح أبوه الحسن بن عبد الله كتاب سيبويه وظهر له فيه مالم يظهر لغيره وصنف بعده كتاب الاقناع ومات الحسن المذكور قبل أتمامه فكمله ولده يوسف المذكور ثم صنّف عدة كتب مشهورة مثل شرح أبيات كتاب سيبويه وشرح اصلاح المنطق وسيراف فرضة فارس وليس بها زرع ولا ضرع وأهلها زجاة ومنها ينتهى الانسان الى حصن ابن عمارة على البحر من أمنع الحصون ويقال ان صاحبها هو الذي يقول الله تعالى في حقه \* وكان وراء هم ملك يأخذ كل سفينة غصبا \* وكان اسم ذلك الملك الجلندي بضم الحبم واللام وسكون النون و فتح الدال المهملة و بعدها ألم دخلت سنة ست و نمانين و ثلاثمائة) في حقه بعدها ألم ولاية ابنه الحاكم

# - ﴿ ذَكُو غير ذلك من الحوادث ۗ ﴾-

وفي هذه السنة مات أبو ذواد بن المسيب أمير الموصل وولى بعده أخوه المقلد بن المسيب (وفيها) توفي منصور بن بوسف بن بلكين بن زيرى الصنهاجي أمير أفريقية وكان ملكاكريما شجاعا وتولى بعده ابنه باديس بن منصور (وفيها) توفي أبو طالب محمد بن على بن عطية المكي صاحب قوت القلوب روى انه صنف كتابه قوت القلوب وكان قوته اذ ذاك عروق البردى وكان صالحا مجتهدا في العبادة ولم يكن من أهل مكة وانما كان من أهل الحبسل وسكن مكة فنسب اليها وقدم بغداد فوعظ وخلط في كلامه فهجروه وكان مما خلط فيه وحفظ عليه انه قال ليس على المخلوقين أضر من الحالق ومنع من الكلام بعد ذلك وتوفي بغداد في حمادى الآخرة من هذه السنة (نم دخلت سنة سبع وتمانين وثملثمائة)

### ذکر ابتداء د ولة بنی حماد ملوك بجایة

من كتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان في هذه السنة أعنى سنة سبع ونمانين وثلثمائة عقدباديس بن منصور بن بلكين صاحب أفريقية في شهر صفر الولاية لعمه حماد بن بلكين

على أسير وخرج الها حماد فاتسمت ولاية حماد وكثر دخله وعظم شأنه واجتمعرله المساكر والاموال وبقى كذلك الى سنة خس وأربعمائة فاظهر حماد الحلاف على ابن أخيه باديس وخرج عن طاعته وخلعه وساركل منهما بجموعه على الآخر وافتتلافي أول جمادي الاولى سنة ست وأربعمائة فانهمزم حماد هزيمة شنيعة بعد قتال شديد جرى بين الفريقين ولما أنهزم حماد التجأ الى قلمة مغيلة ثم سار حماد الى مدينة دَكمة ونهبها ونقل منها الزادالي القلعة المذكورة وعاد الها وتحصن بها وباديس فازل بالقسرب منه محاصرا له ودام الحال كذلك حتى توفي باديس فجأة نصف ليلة الاربعاء آخر ذى القعدة سنة ست واربعمائة وتولى بعد باديس ابنه المعز بن باديس واستمر حماد على الخلف معه كما كان مع أبيه حتى اقتتل المعز بن باديس وحماد في سنة نمدان وأربعمائة بموضع يقال له تنني فانهمزم حماد بعد فتال شديد هزيمة فبيحة وبعد هذه الهزيمة لم يعد حماد الى قتال واصطلح مع المعــز المذكور على أن يقتصر حماد على مافي يده وهو عمل أن على وما وراءه من أشيرو تاهرت واستقر للقائدبن حماد المسيلة وطبنة ومرسى الدجاجي وزواوة ومقرة ودكمة وغمير ذلك وبقى حماد وابنه القائد كذلك حتى توفي حماد في نصف سنة تســع عشرة وأربعمائة واستقر فيالملك بعده ابنه القائد بن حماد وبقى القائدفي الملك حتى توفي سنة ستوأربعين وأربعمائة في شهر رجب ولما توفي القائد ملك بعــده ابنه ( محسن ) بن القائد بن حماد فأساء السبرة وحبط وقتــل حماعة من أعمامه فخرج عنطاعة محسن المذكور ابن عمه بلكين بن محمد بن حمار واقتتــل ممه فقتل بلكين محسنا المذكور وملك موضعه في ربيع الاول سنة سبع وأربيين وأربعمائة وبقى حتى غدر ببلكين المذكور (الناصر) بن علناس ابن حماد وأخذ منه الماك في رحب منه أربع وخمسين وأربعمائة واستقــر الناصر بن علناس بن حماد في الملك حتى توفي في سنة احدى وثمانين وأربعمائة وملك بعده ابنه المنصور بن الناصر وبقى في الماك حتى توفي في سنة ،٤- ان وتسعمين وأربعمائة وملك بعـــده ابنه ( باديس ) ابن المنصور وأقام باديس مدة يسيرة وتوفي وملك بعده أخـــوه (العزيز بالله) بن المنصور وبقى العزيز في الملك حتى توفي ولم يقع لى تاريخ وفاته وملك بعده ابنه ( يحيي ) بن العزيز بالله و بقي في الملك حتى سار عبد المؤمن من الغربالاقصى وملك بجاية قال ابن الاثير في الكامل ان ذلك كان في سنة سبع وأربيين وخمسائة وكان آخر من ملك منهم يحيى بن العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد بن بلكين وانقرضت دولة بني حماد في السنة المذكورة وكان ينبغي أن نذكر ذلك مبسوطا مع السنين وأنما جمناه لقلته لينضبط

## ذكر موت نوح صاحب ما وراء النهر

في هذه السنة مات الرضى الامير نوح بن منصور بن نوح بن ناصر بن أحمد بن اسمعيل ابن أحمد بن اسمعيل ابن أحمد بن أسد بن سامان في رجب واختل بموته ملك آل سامان ولما توفي قام بالامر بعده ابنه أبو الحارث منصور بن نوح

#### د کرموت سبکتکین

وفي هدذه السنة توفي سبكتكين في شعبان وكان مقاميه ببلخ فلما طال مرضه ارتاح الى هوى غزنة فسار عن بلخ اليها فهات في الطريق فنقل ميتا ودفن بغزنة وكانت مدة ملكه نحوعشرين سنة وكان عاد لاخبرا ولما حضرته الوفاة عهد الى ولده اسمعيل وكان محمود أكبر منه فملك اسمعيل وكان بينه وبين أخيه محمود فتال في تلك المدة ثم التصر محمود وانهزم اسمعيل وأنحصر في قلعة غزنة وحاصره محمود فنزل اسمعيل بالامان فاحسن اليه محمود وأكرمه وكان مدة ملك اسمعيل سبعة أشهر

#### ذكر وفاةفخر الدولة

وفي هذه السنة توفي فحر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بوته بقلمة طبرك في شعبان وأقعدوا في الملك بعده ولده مجد الدولة أبا طالب رسم وعمسره أربع سنين واتفق الامراء على ذلك وكان المرجع في تدبير الملك الى والدة أبى طالب المذكور في من الحوادث

وفي هذه السنة توفي أبو الوفاء محمد بن محمد المهندس الحاسب البوزجاني أحد الائمة المشاهير في علم الهندسة ومولده في رمضان سنة ثمان وعشرين وثبلثمائة ببوزجانوهي بلدة من خراسان بين هراة ونيسابور ثم قدم العراق (وفيها) توفي الحسن بن ابراهيم ابن الحسين من ولد سليان بن زولاق وهو مصرى الاصل وكان فاضلا في التاريخ وله فيه مصنفات وله كتاب خطط مصر وكتاب قضاة مصر وله غير ذلك من المصنفات رحمه الله تمالى (وفيها) توفي الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى العدامة وكنيته أبو احمد صاحب التصانيف الكثيرة في اللغة والامثال وغيرها وكان أبو أحمد المذكور من أهل عسكر مكرم وهي مدينة من كور الاهواز وكان مولده في شوال سنة ثلاث وتسمين ومائين وأخد العلم عن أبي بكر بن دربد ومن جملة تصانيفه كتاب في علم المنطق وكتاب الزواجر وكتاب المختلف والمؤتلف وكتاب الحكم والامثال (ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وثلثمائة)

### ذكر قتل مممصام الدولة

(في هذه السنة) في ذى الحجة قتل صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان بن عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة حسن بنبوية بسبب شغب الديلم عليه وكان عمر صمصام الدولة خسا و ثلاثين سنة وسبعة أشهر ومدة ولايته بفارس تسع سنين و ثمانية أيام قال الفاضى شهاب الدين بن أبي الدم ان صمصام الدولة المذكور لما خرج من الاعتقال وملك في سنة ثمانين و ثلثمائة كان أعمى من حين سمل واستمر في الملك وكان منه ما تقدم ذكره حتى قتل في هذه السنة وهو أعمى (وفيها) توفي محمد بن الحسن بن المظفر المعروف بالحاتمي أحد الاعلام وكان اماما في الادب واللغة وهو صاحب الرسالة الحاتمية التي بين فيها سمرقة المتنبي ونسبة الحاتمي الى حاتم بعض أجداده (ثم دخلت سنة تسع و ثمانين و ثلثمائة)

( ذكر القبض على الامير منصور بن نوح وولاية أخيه )

(في هــذه السنة) اتفق أعيان عسكر منصور الساماني مع بكتورون وفايق وخلعوا منصور ابن نوح وأمر بكتورون به فسمل وأعماه ولم يراقب الله ولا احسان مواليه اليه وأقاموا في الملك أخاه عبــد الملك وهو صبى صغير وكان مدة ملك منصور سـنة وسبعة أشهر

## ﴿ ذكر ملك محمود بن سبكتكين خراسان ﴾

ولما وقع من بكتورون وفايق ماوقع في حق منصور بن نوح كتب محود بن سبكتكين يلومهما على ذلك وسار اليهما فاقتتلوا أشد قتال ثم انهزم بكتورون وفايق وتبعهم محمود يقتل في عسكرهم حتى أبعدوا في الهرب واستولى محمود على ملك خراسان وقطع منها خطة السامانية

### (ذكر انقراض دولة السامانية)

(وفي هذه السنة) انقرضت دولة السامانية فان محمود بن سبكتكين لما ملك خراسان وقطع خطبتهم اتفق ببجارى مع عبد الملك بن نوح بكتورون وفايق وأخذوا في جمع العساكر فاتفق ان فائقا مات في تلك المدة وكان هو المشار اليه فضعفت نفوسهم بموته وبلغ ذلك ايلك خان واسمه أرسلان فسار في جمع الاتراك الى بخارى وأظهر المودة لعبد الملك والحمية له فظنوه صادقا وخرج اليه بكتورون وغيره من الامراه والقواد فقبض عليهم وسارحتى دخل بخارى عاشر ذى القعدة من هذه السنة ثم قبض على عبد الملك بن نوح وحبسه حتى مات في الحبس وحبس معه أخاه منصور الذى سملوه وباقى بني سامان وكانت دولتهم قد انتشرت وطبقت كثيرا من الارض وكانت

من أحسن الدول سيرة وعدلا وهذا عبد الملك هو عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسمعيل بن أحمد بن أسد بن سامان فسبحان من لا بزول ملكه وكان ابتداء دولتهم في سنة احدى وستين ومائتين وانقرضت في هذه السنة أعني سنة مسعو ثما نين و ثما نين و ثما نين و ثما المناة وقيل بل في سنة خمس و تسعين و ثما ثما ئة توفي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى كان اماما في علوم شق وخصوصافي اللغة وله عدة مصفقات منها كتابه المجمل في اللغة و وضع المسائل الفقهية وهي مائة مسئلة في المقامة الطيبية وكان مقيا بهمدان وعليه استغل البديع الهمداني صاحب المقامات (ثم دخلت سنة احدى و تسد مين و ثماثمائة) في هذه السنة قتل حسام الدولة المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن مهانا بن يزيد بالتصغير بن عبد الله بن زيد من ولد ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هو ازن العقيلي وكان المقلد المذكور أعور وأخوه أبو الذواد محمد بن المسيب هو أول من استولى منهم على الموسل وملكها في سنة نما نين و ثماثمائة واستمر مالكها حتى قتل في هذه السنة قتله مماليكه الذكور في سنة ست و ثمانين و ثماثمائة واستمر مالكها حتى قتل في هذه السنة قتله مماليكه الاثراك بالانبار وكان قد عظم شأنه و لما مات قام مقامه ابنه قرواش بن المقلد بن المسيب المسيب المناه و المات قام مقامه ابنه قرواش بن المقلد بن المسيب المسيب المسيب المناه و المات قام مقامه ابنه قرواش بن المقاد بن المسيب

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) توفي أبوعبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر بطريق النيل وكان شاعرا مشهورا ذا مجون وخلاعه وتولى حسبة بغداد مدة وكان من كبار الشيعة وأوصى أن يدفن عند مشهد موسى بن جعفر وان يكتب على قبره وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد ولما مات بالنيل نقل الى بغداد ودفن كما أوصى والنيل بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة وأصل اسم هذا الموضع ان الحجاج بن يوسف حفر به نهرا مخرجه من الفرات وعليه قرى وسماه باسم نيل مصر (ثم دخلت سنة اتمنين وتسعين وثلثمائة) في هذه السنة غزا السلطان محود بن سبكتكين بلادالهند فغنم وأسر وسي كثبرا وعاد الى غزنة سالما غانما (وفي هذه السنة) حرى بين قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي وبين عسكر بها الدولة حروب انتصر فيها قرواش أولا ثما نتصر عسكر بهاء الدولة فروفي هذه السنة وفي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الفقيه الشافعي المعروف با بن الدولة محمود بن توفي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الفقيه الشافعي المعروف با بن الدولة محمود بن سجستان وانتزعها من يد صاحبها خلف بن أحمد و بقي خلف بن أحمد المذكور في الحور جان به د ذلك أربع سنبن ثم نقله يمين الدولة محمود الى جردين واحتاط في الحور جان به د ذلك أربع سنبن ثم نقله يمين الدولة محمود الى جردين واحتاط في الحور جان به د ذلك أربع سنبن ثم نقله يمين الدولة محمود الى جردين واحتاط في الحور جان به د ذلك أربع سنبن ثم نقله يمين الدولة محمود الى جردين واحتاط

عليه هناك حتى أدركه أجله سنه تسع وتسمين وكان خلف المذكور مشهورا بطلب العلم وله تفسير من أكبر الكتب

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) توفي أبو عامر محمد الملقب بالمنصور أمير الانداس وكان قد عظم شأنه وأ كثر الغزوات وضبط البلاد وكانت ولايته في سنة ست وستين وثلثمائة حسيما ذكرناه هناك فكانت مدة ولايته نحوا منسبع وعشرين سنة ولميكن للمؤيد خليفة الاندلس معه من الامر شيُّ ولمــا توفي المنصور بن أبي عامر المذكور تولى بمده ابنــه أبو مروان عبدالملك بن المنصور المذكور وتلقب بالمظفر وجرى في الغزو وسياسة الملك عن هشام المؤيد على قاعدة أبيه و بق عبد الملك المذكور في الولاية سبع سنين فتكون وفاته في سنة " أربعمائة ولماتوفي عبدالملك المظفر المذكورقام بالامربعده أخوه عيد الرحمن بن المنصور بنأى عامر المذكوروتلقب عبدالرحمن المذكور بالناصر فخلط ولميزل مضطرب الامور مدة أربعة أشهر فخرج على المؤيد ابن عمه محمد بن هشام على ماسند كره ان شاء الله تعالى فخلع هشام وقتل عبد الرحمن المذكور وصلب (وفي هذه السنة) كثرت العيارون والمفسدون والفتن بيغداد (وفها) استعمل الحاكم العلوى صاحب مصروالشام على دمشق أبا محمد الاسود ولمااستقرفي قصر الامارة بدمشق وحكمأ شهرا أناه انسانا مغربيا ونادىعلمه هذا جزاء من يحِب أبا بكر وعمر ثم أخرجه من دمشق (وفها) توفي ببغداد عثمان بن حبى النحوى الموصلي مصنف اللمع وغـيره ومولده سنة اثنتين وثلثمائة (وفيها) توفى القاضي على بن عبد العزيز الحبر جاني بالري وكان اماما فاضلا ذا فنون كثيرة والوليد بن بكر ابن مخلد الانداسي الفقيه المالكي وهو محدث مشهور (وفيها) توفي أبوالحسن محمد بن عبدالله السلامي الشاعر البغدادي فمن شمره في عضد الدولة

فبشرت آمالي بملك هو الورى ودارهي الدنياويوم هوالعمر وله في الدرع

يارب سابغــة حبتنى نعمة كافاتها بالسوء غــير مفند أضحت تصون عن المنايامهجتى وظللت أبذلها لـكل مهند ثم دخلت سنة أربع و تسمين وثاثمائة ﴾

( ذكر خروج البطيحة عن ملك مهذب الدولة )

﴿ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ﴾ استولى على البطيحة وغيرها انسان يقال له أبو العباس ابن واصل وكان رجلا قد تنة ل في خدم الناس ثم خدم مهذب الدولة صاحب البطيحة فتقدم عنده حتى جهزمته جيشاً فاستولى على البصرة وسيراف فلما فتحهما ابن واصل المذكور وغنم

أموالا عظيمة قويت نفسه وخلم طاعة مهذب الدولة مخدومه تم قصده فانهز ممهذب الدولة عن البطيحة واستولى ابن واصل على بلاد مهذب الدولة وأمواله وكانت عظيمة ونهب ماكان مع مهذب الدولة بنداد فلم يمكن من الدخول اليها وهذا خلاف مااعتمده مهذب الدولة المذكور معالقادر لماهرب من بغداد اليه فان مهذب الدولة بالغ في الخدمة والاحسان اليه

## ( ذكرغير ذلكمن الحوادث)

﴿ في هذه السنة ﴾ قلد بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الموسوى والد الشريف الرضى نقابة الملوية بن المراق وقضاء القضاة والمظالم وكتب عهده بدلك من شيراز ولقبه الطاهر ذا المناقب فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه ﴿ ثُمْ دخلت سنة خسو تسمين وثلثما ثه ﴾ فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه ﴿ ثُمْ دخلت سنة خسو تسمين وثلثما ثه ﴾ ( ذكر عود مهذب الدولة الى البطيحة )

كان أبوالعباس بن واصل لما استولى على البطائح قد أقام بها نائبا وسار هو الى نحو البصرة فلم يتمكن نائبه من المقام بها و خرج أه لل البطيحة عن طاعته فأرسسل عميد الحيوش وهو أمير العراق من جهة بهاء الدولة عسكرا في السفن مع مهدنب الدولة الى البطيحة فلما دخلها لقبه أهل البلاد وسروا بقدومه وسلموا اليه جميع الولايات واستقر عليه لبهاء الدولة في كل سنة خمسون ألم دينار واشتغل عنه ابن واصل بحرب غيره في هذه السنة في قتح يمين الدولة محمود بن سبكة كمين مدينة بهاطية من أعمال الهند وهي وراء الملتان وهي مدينة حصينة عالية السور في مدخلت سنة ست و تسمين وثلاثما أنه في هذه السنة سار يمين الدولة فقتح الملتان ثم سار الى نجو بيدا ملك الهند فهرب الى قلمته المعروفة بكاليجار فحصره بها ثم صالحه على مال حمله اليه والبس ملك الهند خلمته واستعني من شد المنطقة فلم يعفه يمين الدولة منها فشدها على كره

### ( ذكر ْ غير ذلك من الحوادث )

وفى هذه السنه قلد الشريف الرضى نقابه الطالبيين ولقب بالرضى ولقب أخوه المرتضى فعل فعل فعل فعل فعل فعل المنافعة المنافعة

#### ( ذكر قتل ابن واصل )

فى هذه السنّه وقع بين بهاءالدوله وأبى العباس بنواصل حروب آخرها ان أباالعباس إنهزم الى البصرة ثم انهزم عنها فأسر وحمل الى بهاءالدولة فأمر بقثله قبل وصوله اليه وطيف برأس أبى العباس بن واصل المذكور بخورستان وكان قتله بواسط عاشر صفر

## (ذكر خبر أبي ركوة)

( في هذه السنة ) خرج على الحاكم بمصر انسان أموى من ولد هشام بن عبد الملك يسمى أبا ركوة لحمله ركوة على كتفه وأمر بالمعروف ونهيءن المنكر فكثر جمعه وملك برقة وجهزاليه الحاكم حيشاً فهزمه أبو ركوة وغممافي ذلك الحيش وقوى به وسار أبوركوة الى الصعيد واستولى عليه فمظم ذلك على الحاكم الى الغايه فاحضر عساكرالشام واستخدم عساكر كثيرة واستعمل علمهم فضل بن عبد الله وأرسله الى أى ركوة فجرى بينهم قتال عظيم وآخره ان عساكر الحاكم انتصرت وهربت حجوع أن ركوة وأخذ أسيرا فقتله الحاكم وصلبه وطيف برأسه ( ثمدخلت منة ثمان وتسعين وثلثمائة ) في هذه السنةسار يمين الدولة محمود الى الهند وأوغل فيه وغزا وفتح (وفي هذه السنة ) استعملت والدة مجد الدولة ابن فخر الدولة وكانالها الحكم بمملكة ابنها أباجعفر ابن شمتريار المعروف بابن كاكوية على أصفهان فاستقر فها قدمه وعظم شأنه وانما قيل له ابن كا كوية لانه كان ابن خال والدة مجد الدولة المذكورة وكاكوية هو الخال بالفارسية ( وفي هذه السنة ) توفي عبد الواحد بن نصر المعروف بالببغاالشاعر (وفيها) توفي البديم أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني صاحب المقامات المشهورة التي عمــل الحريري على منوالها المقامات الحريرية (وفها) تُوفي أبو نصر اسـمعيل بن أحمد الحوهري مصنف كتاب الصحاح في اللغة المعروف بصحاح الجوهري وهوكتاب شهرته تغني عن ذكره واسمعيل المذكور هو من فاراب وهي مدينة ببلادالترك من وراء النهر وتسمى هذا الزمان اطرار وكان المذكور أماما في اللغة والعربيـة قدم الى نيسابور وتوفي بها وكان يكتنب خطا حسنا منسوبا من الطبقة العالية (ثم دخلت سنة تسع وتسمين وثلثمائة ) في هذه السنة قتل أبو على بن ثمال الخفاحي وكان الحاكم العلوي قدُّ ولاه الرحية ثم انتقلت عنه وصار أمرها الى صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب (وفها) توفي على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصرى صاحب الزيم الحاكمي المعروف بزيم ابن يونس وهوزيج كبير فيأريع مجلدات وذكر ان الذي أمر بعمله العزيز أبو الحاكم ( ثم دخلت سنة أربهمائة ) في هذهالسنة عاديمين الدولة وغزا الهندوغنم وعاد

# ( ذكر أخبار المؤيد الاموي خليفة الاندلس )

قد تقدم في سنة ست وستبن وثلثمائة ذكر موت الحاكم صاحب الاندلس وولاية ابنه المؤيد هشام بن الحكم المنتصر بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر المؤيد لما

ولى الحلافة عشر سنين فاستولى على تدبير المملكة أبو عامر محمـــد بن أبي عامر وبقي المؤيد محجوبا عن الناس واستمر المؤيد هشام المذكور في الحلافة الى سنة تسع وتسمين وثلثمائة فخرج عليه في السنة المذكورة محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحن الناصر الاموى فيجمادي الآخرة من سنة تسع وتسمين وثلثمائة واجتمع عليه الناس وبايموم بالخلافة وقبض على المؤيد وحبسه في قرطبة وتلقب محمد المذكور بالمهدى واستمر في الحلافة فخرج عليه سلمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر فهرب محمد أبن هشام بن عبدالجبار المذكور واستولى سليمان على الخلافة في أوائل شوال من هذه السنة أعنى سـنة أربعمائة ثم جمع المهدى محمد بن هشام جمعا وقصد سليمان بقرطبة فهرب سليمان وعاد محمدالمهدى المذكور الى الخلافة في منتصف شوال من هذه السنة المذكورة ثم اجتمع كبار العسكر وقبضوا على المهــدى محمد المذكور وأخرجوا المؤيد من الحبس وأعادوه الى الخلافة في سابع ذى الحجة من هذه السنة أعني سنة أر بعمائة وأحضروا المهدى المذكور بين بديه آأمر بقتله فقتل واستمرالمؤيد في الخلافة وقام بتدبير أمره واضح العامرى ثمقبض المؤيد على واضح المذكور وقتله فكثرت الفتن على المؤيد والفقت البربر مع سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وسار وحصر المؤيد بقرطبة وملكها سليمان عنوة وأخرج المؤيد من القصر ولم يتحقق للمؤيد خـــبر بعد ذلك وبويع سليمان بالخلافة في منتصف شوال من سه نة ثلاث وأربعمائة وتلقب بالمستمين بالله ثم كان من سليمان وأخبار الانداس ماسنذ كره ان شاء الله تعالى في سنة سبع واربعمائة

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) بني أبو محمد بن سهلان سورا على مشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه (وفيها) توفي النقيب أبو أحمد الموسوى والدالشريف الرضى وكان مولده سهنة أربع وثلثمائة وكان قد أضر في آخر عمره ﴿ وفيها ﴾ توفي أبو العباس النامي الشاعر وأبو الفتح على بن محمد البستي الكاتب الشاعر صاحب النجنيس ﴿ ثم دخلت سهنة احدى وأربعمائة ﴾ فيها سار ايلك خان ملك الترك من سمر قند مجيوشه لقتال أخيه طفان خان فوصل الى أوز كند وسقط عليه ثلج منعه من المسير اليه فعاد الى سمر قند

## ( ذكر الخطبة الملوية بالكوفة والموصل )

( في هذه السنة ) خطب قرواش بن المقلد بن المسيب أمير بنى عقيل للحاكم بالله العلوى. صاحب مصر بأعماله كنها وهي الموصل والانبار والمدائن والكوفة وغيرها وكان ابتداء الحطبة بالموصل الحمدللة الذي انجلت بنوره غمر التالفضب وانهدت بعظمته أركان النصب واطلع بقدرته شمس الحق من الغرب فكتب بهاء الدولة الى عميد الحيوش يأمره بالمسير الى حرب قرواش فسار اليه وأرسل قرواش بعتذر وقطع خطبة العلويين ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(وفي هذه السنة) وقع الحرب بين بنى مزيد و بنى دبيس بسبب ان أبا الغنائم محمد بن مزيد كان مقيما عند بنى دبيس في حزيرتهم بنواحى خورستان لمصاهرة بينهم فقتل أبو الغنائم محمد بن مزيد أحد وجوه بنى دبيس ولحق بأخيه أبى الحسن ابن مزيد فسار اليهم أبو الحسن بن مزيد واقتتلوا فقتل أبو الغنائم محمد بن مزيد وهرب أخوه أبو الحسن (وفي هذه السنة) توفي عميد الحيوش أبو على بن أستاذ هر مز وكان أميرا من جهة مهاء الدولة على العسكر وعلى الامور بغداد وكانت ولايته عمان سنين وأربعة أشهر وأياما وعمره تسع وأربعون سنة وكان أبوه أستاذ هر مز من حجاب عضد الدولة وانصل عميد الحيوش بخدمة بهاء الدولة فله افسد حال بغداد من الفتن أرسله بهاء الدولة الى بغداد فاصلح الاموروقمع المفسدين فلما مات عميد الحيوش استعمل بهاء الدولة موضعه على بغداد فحر الملك أبا المفسدين فلما مات عميد الحيوش استعمل بهاء الدولة موضعه على بغداد فحر الملك أبا

وكان ينبغى ان نذكر ذلك مبسوطا في السنين ولكن لقلته كان يضيع ولاينضبط فلذلك أوردناه في هذه السنة جملة كما فعلنا مثل ذلك في عدة قصص من هذا التاريخ فنقول اننا ذكر ناملك أبي المعالى شريف الملقب بسمدالدولة بن سيف الدولة بن حدان لحلب الى ان توفي بالفالج وهوملكها على ماشر حناه في سنة احدى وثمانين وثلثمائة ولما توفي أبو المعالى سعد الدولة المذكور أبع الفضائل ) ولدسمدالدولة مكان أبيه وقام بتدبيره لولو أحدموالى سعد الدولة ثم استولى (أبو نصر) بن لولو المذكور على أبى الفضائل بن سعد الدولة وأخذ منه حلب واستولى عليها وخطب للحاكم العلوى بهاولقب الحاكم أبا نصر بن لولو المذكور مرتضى الدولة واستقر في ملك حلب وجرى بينه وبين صالح بن مرداس الكلابي وبني كلاب وحشة وقصص يطول شرحها وكانت الحرب بينهم سحالا وكان لابن لولو غلام أسمه فتح وكان دزدار قلمة حلب فحرى بينه وبين أستاذه ابن لولو وحشة في الباطن حق عصى فتح المذكور في قلعة حلب على أستاذه واستولى عايها وكاتب فتح المذكور الحاكم العلوى بمصر ثم أخذ فتح من الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم الحاكم العلوى بمصر ثم أخذ فتح من الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم الحاكم العلوى بعصر في قلعة حمن الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم الحاكم العلوى بعصر في قلعة حمن الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم العلوى بمصر في قلعة حمن الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم العلوى بمصر في قلعة حمن الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم العلوى المحالة كم العلوى المحالة كم سيدا وبيروت وسلم حلب الى نواب الحاكم العلوى المحالة كم العلوى المحالة كم سيدا وبيروت وسلم حلب الحاكم العلون بمصر في الحاكم العلون بمصر في قلعة حمل على أستولى الحاكم العلون بما الحاكم الماكم المون بعد المدت و الحاكم المون به من الحاكم الماكم الماكم المون بينه و بين الحاكم المون بينه و بين الحاكم المون بينه و بين الحاكم الماكم الماكم المون بينه و بينا الحاكم المون بينا المون بينا و بينا المون بينا و بينا المون بينا و بينا الحاكم المون بينا المون الم

فسار مولاً. أبن لولو الى الطاكية وهي للروم فاقام معهم بها وتنقلت حلب بأيدى نواب الحاكم حتى صارت بيد انسان من الحمدانية يعرف بعزيز الملك وبتي المذكور نائب الحاكم بحلب حتى قتل الحاكم وولى الظاهر لاعزاز دين الله العلوى فتولى من جهة الظاهر العلوى المذكور على مدينة حلب انسان يعرف بابن ثعبان وولى القلعة خادم يمرف بموصوف فقصدهما صالح بن مرداس أمير بني كلاب فسلم البه أهل البلد مدينة حلب السوءسيرة المصريبن فيهم وصعد ابن ثعبان الي القلعة وحصرها صالح بن مرداس فسلمت اليه قلعة حلب أيضاً في سنة أربع عشرة وأربعمائة واستقر صالح مالكا لحلب وملك معها من بعلبك الى عانة وأقام صالح بن مرداس بحلب مالكا لما ذكر ست سنين فلما كان سنة عشرين وأربه مائة جهز الظاهر العلوى حيشاً لقتال سالح المذكور ولقتال حسان أمــير بني طبئ وكان قد اســتولى حسان المذكور على الرملة وتلك ألبلاد وكان مقدم عسكر المصرياين اسمه أنوش تكين فانفق صالح وحسان على قتال أنوش تكين وسار صالح من حلب الى حسان واجتمعا على الاردن عند طبرية ووقع بينهم القتال فقتل صالح بن مرداس وولده الاصغر ونفذ رأساهما آلي مصر ونجا ولده أبو كامل نصر بن صالح بن مرداس وسار الى حلب فملكها وكان لقب أى كامل المذكور (شبل الدولة) وبقي شبل الدولة بن صالح مالكا لحلب الى سنة تسع وعشرين وأربعمائة وذلك في أيام المستنصر بالله العلوى صاحب مصر فجهزت العساكر من مصر الى شبل الدولة ومقدمهم رجل يقال له الدزيرى بكسر الدال المهملة وسكون الزاى الممجمة وباء موحدة وراء مهملة ويامثناة من تحت وهو أنوش تكين المذكور وكان يلقب الدزبرى نقلت ذلك من تاريخ ابن خلكان فاقتتلوا مع شبل الدولة عند حماة في شعبان سنة تسع وعشهرين وأربعمائة فقتل شبل الدولةوملك الدزبرى حلب فيرمضانمن السنةالمذكورة وملك الشام جيعه وعظمشأن الدزبرى وكثرماله وتوفيالدزبرى بحلب سنةثلاث وثلاثين وأربهمائة على ماسند كره ان شاء الله تعالى وكان لصالح بن مرداس ولد بالرحبة يقال له أبو علوان تمال ولقبه معزالدولة فلمابلغه وفاة الدزبري سار ثمال بن صالح المذكور الى حلب وملك مدينة حلب ثم ملك قلمتها في صفر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وبتي معز الدولة ثمال بن صالح المذكور مالكا لحلب الى سنة أربيين وأربعمائة فأرسل اليه المصريون حيشاً فهزمهم ثمال ثم أرسلوا اليه حيشاً آخر فهزمهم ثمال أيضاً ثم صالح ثمال المذكور المصريين ونزل لهم عن حلب فأرسل المصريون رجلا من أصحابهم يقالله الحسن ابن على بن ملهم ولقبوه (مكبر الدولة) فتسلم حلب من ثمال بن صالح بن مرداس في سنة تسع وأربعين وأربعمائة وسارتمال الى مصر وسار أخوه عطية بن صالح بن مرداس

الى الرحية وكان لنصر الملقب بشبل الدولة الذي قتل في حرب الدزبري ولد يقال له محمود فكاتبه أهل حلب وخرجوا عنطاعة ابن ملهم فوصل البهم محمود وانفق معه أهل حلب وحصروا ابن ملهم في حمادي الآخرة من سمنة اثنتين وخمسين وأربعمائة فحهز المصريون جيشاً لنصرة ابن ملهم فلما قاربوا حلب رحل محمود عنها هاربا وقبض ابن ملهم على جماعة من أهل حلب وأخذ أموالهم ثم سار العسكر في أثر محمود بن نصر بن صالح المذكور فاقتتلوا وانتصر محمود وهزمهم ثم عاد محمود الى حلب فحاصرها وملك المدينة والقلمة في شــمبان سنة النتين وخسين وأربعمائة واطلق ابن ملهم ومقدم الحيش وهو ناصر الدولة منولد ناصرالدولة بنحمدان فساراالي مصر وآستقر محمودبن شبلالدولة نصر بن صالح بن مرداس مالكالحلب ولما وصل ابن ملهم وناصر الدولة الى مصر وكان عمال بن صالح بن مرداس قد سار الى مصر كما ذكرنا جهز المصريون عمال بن صالح بجيش لقتال ابن أخيه محمود بن شبل الدولة فسار ثمال بن صالح الى حلب وهزم محمود ابن أخيه وتسلم نمسال بن صالح ابن مرداس حلب في ربيع الاول من سينة ثلاث وحسين وأربعمائة ثم توفي نمال في حلب سنة أربع وخمسين فيذىالقعدة وأوصى بحلب لاخيه عطية الذي كان سار الى الرحبة كما ذكرناه فسار عطية بن صالح من الرحبة وملك حاب في السنة المذكورة وكان محمود بن شبل الدولة لما هرب من عمــه ثمال من حلب سار المي حران فلمامات تمسال وملك أخوه عطية حلب حميع محمود عسكرا وسار الى حاب فهزم عمه عطية عنها وسار عطية الى الرقة فملكها ثم أخذت منه فسار عطية الى الروم وأقام بقسطنطينية حتىمات بها وملك محمود بن نصر بن صالح بن مرداس حلب فيأواخر سنةأر به وخمسين وأر بعمائة ثماستولى محمو دعلى ارتاحواً خذها من الروم في سنة. ستين ومات محود المذكور في ذي الحجة سنة ثمان وستين وأربعمائة في حلب مالكا لها وملك حاب بعده ابنــه نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ثم قتل التركمان نصرا المذكور على ماسنذكره انشاء اللة تعالى فيسنة تسعوستين وأربعمائة وملك حلب بعده أحوه سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس و بقي سابق بن محمود المذكور مالكا لحلب الى سينة اثنتين وسبعين وأربعمائة وأخذ حلب منه شرف الدولة ( مسلم ) بن قريش صاحب الموصل على مانذكره ان شا الله تعالى

(ذكر غير ذلك من الحوادث)

( في هذه السنة ) كتب ببغداد محضر بأمرالقادر يتضمن القدح في نسب العلوبين خلفاء مصر وكتب فيه جماعة من العلوبين والقضاة وجماعة من الفضلاء وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة ( ونسخه المحضر ) المذكور هذا ماشهد به الشهود أن معد بن اسماعيل بن

عبد الرحمن بن سعيد منتسب الى ديصان بن سعيد الذى ينسب اليه الديصانية وان هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار والدمار بن ممد ابن اسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لاأسعده الله وان من تقدمه من سلفه الارجاس الانجاس عليهم لهنة الله ولهنة اللاعنين أدعياء خوارج لانسب لهم في ولدعلى بن أبى طالب رضى الله عنه وان ماادعوه من الانتساب اليه زور وباطل وان هذا الناجم في مصر هو وسلفه كفار وفساق زنادقة ملحدون معطلون وللاسلام جاحدون أباحوا الفروج واحلوا الخور وسبوا الانياء وادعوا الربوبية وتضمن المحضر المذكور نحو ذلك أضربنا عنه وفي آخره وكتب في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة (وفيها) اشتد أذى خفاجة للحجاج وقطموا عليهم الطريق (ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة)

#### ( ذکر قتل قانوس)

( في هذه السنة ) قتل شمس المعالى قابوس بن وشمكير بن زبار بسبب تشديده على أصحابه وعدم التجاوز عن ذنوبهم فخر جوا عن طاعته وحصروه واستدعوا ولده منو جهر بن قابوس فأقاموه عليهم وكان بجر جان ثم اتفق مع أبيه قابوس فانقطع قابوس في قلعة يعبد الله فلم بطب للعسكر الذين خاموه وعاودوا منو جهر في قتله فسكت فهضوا الى قابوس وأخذوا جميع ماعنده من ملبوس وتركوه حتى مات بالبرد وكان قابوس المذكور كثير الفضائل عظيم السياسة شديد الاخذ قليل العفو وكان عالماً بالنجوم وغيرها وله أشعار حسنة فمن شعره

قللذى بصروف الدهر عيرنا هل عاندالدهر الامن له خطر فقى السماه نجوم مالها عدد وليس يكسف الاالشمس والقمر (وفي هذه السنة ) مات ملك الترك ايلك خان وملك بعده أخوه طغان خان وكان ايلك خان خبرا عادلا محبا للدين وأهله

### ( ذكر وفاة بهاء الدولة )

(في هذه السنة) في عاشر جمادى الآخرة توفي بهاء الدولة أبو نصر خاشاذ بن عضد الدولة بن بوية بتنابع الصرع مثل مرض أبيه عضد الدولة وكان موته بارجان وملك المراق وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسمة أشهر وملكه أربع وعشرين سنة ولما توفي ولى الملك بمده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة (وفيها) كان استيلاء سليان بن عبد الرحمن الناصر على قرطبة وبويع بالخلافة على ما قدمنا ذكره في سنة أربعمائة ولما استولى على قرطبة عدم المؤبد هشام فلم يتحقق له خبر بعد هذه السنة وسنذكر ماقيل في ظهوره ان شاء اللة تعالى وان ذلك كان تمويها لا حقيقة له

(وفيها) توفي القاضي أبو بكر بن الباةلاني واسمه محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر وكان أبو بكر المذكور على مذهب أبى الحسن الاشعرى وهو ناصر طريقته ومؤيد مذهب وسكن ببغداد وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وانتهت اليه الرياسة في مذهبه ونسبة الباقلاني الى بيع الباقلا وهي نسبة شاذة مثل صنعاني (ثم دخلت سنة أربع وأربعمائه) في هـ ذِه السنَّةُ أيضاً عاد يمين الدولة محمود فنزا الهنــد وأوغل في بلادهم وُغُم وفتح وعاد الى غزنة (وفيها) عاثت خفاجة ونهبوا سواد الكوفة وطلع عليهم المسكر وقتـــل منهم واسر (وفي هذه السنة)توفي أبو الحسن على بن سعيد الاصطّخرى وهو منشيوخ الممتزلة وكان عمره قد زاد على ثمانين سنة ( ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة ) وفي هذه السنة كانت الحرب بينأبي الحسن على مزيد الاسدىوبين مضر وحسانونبهانوطرادبني دبيس وكان آخر تلك الحــرب أن مضر بن دبيس كبس أبا الحسن بن مزيد المـــد كور فهزمه والمتولى ابن دبيس على خيل أبي الحسن وأمواله وهرب أبو الحسن الىبلدالنيل (وفيها) توفي الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضي الطهماني المعروف بابن الحاكم النيسابوري امام أهل الحديث في عصره والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق الى مثلها سافر في طلب الحديث وبلغت عدة شيوخه نحو ألفين وصنف عــدة مصنفات منها الصحيحان والامالى وفضائل الشافعي وآنما عرف أبوء بالحاكم لانه تولى القضياء بنيسا بور (وفيها) قتل طائفة من عامة الدينور قاضهم أبا القاسم يوسف بن أحمــ د بن كج الفقيــه الشافعي قاضي الدينور قتلوه خوفا منه وله وجه في المذهب وصنف كتبـــا كثيرة وحمع بين رياستي العلم والدنيا (ثم دخلت سنة ست وأربعمائة)

#### ( ذکر وفاۃ بادیس)

في هذه السنة توفي باديس بن منصور بن يوسف بلكين بن زيرى أمير أفريقية وولى بعده امرة أفريقية ابنه المعز بن باديس وعمره ثمان سنين ووصلت اليه الحلم والتقليد من الحاكم العلوى ولقبه شرف الدولة وهذا المعز بن باديس هو الذى حمل أهل المغرب على مذهب أبى حنيفة (وفي هذه السنة) غزا يمين الدولة محمود الهندى على عادته فتاه الدليل ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر فغيرق كثير بمن معه وبقى فيه أياما حتى تخلص وعاد الى خراسان (وفي هذه السنة) عزل سلطان الدولة بن بهاء الدولة نائبه بالمراق فحر الملك أبا غالب وقتله سلخ ربيع الاول من هذه السنة وكان عمر فخر الملك اثنتين وخسين سنة واحد عشر شهرا وكانت مدة ولايته على العراق خس سنين وأربعة أشهر وأياما ووجد له من المال ألف ألف ألف دينار عينا غير الدولة بن بهاء كان قبضه بالاهواز شم استوزر سلطان الدولة بن بهاء عينا غير الدولة بن بهاء

الدولة أبا محمد الحسن بن سهلان (وفيها) توفي أبو نصر قراخان صاحب تركستان وقيل في سنــة ثمان وأربهمائة على ما سنــذكره ان شاء الله تعالى ( وفهـــا ) توفي الشريف الحسيني الملقب بالرضي وهو محمد بن الحسين بن موسى بن ابراهم بن موسى بن جعفر الصادق محمد بن الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عليم المعروف بالموسوى صاحب ديوان الشعر حكمي آنه تعلم النحو من ابن السيرافي النحوى فذاكره أبن السيرافي على عادة انتملم وهو صي فقال أذا قلنا رأيت عمرا ما علامة النصب في عمرو فقال الرضى بغض على أراد السيرافي النصب الذي هو الاعراب وأراد الرضى الذى هو بغض على فأشار الى عمرو بن العاص وبغضه لعلى فتمتحب الحاضرون من حدة ذهنه وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلثمائة ببغداد (وفيها) توفي الامام أبو حامـــد أحمد بن شحمد بن أحمد الاسفرائيني امام أصحاب الشافعي وكان عمره احدى وستين سنة واشهرا قدم بغداد في سنة ثلاث وستين وثائمائة وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيهوطبق الارض بالاصحاب وله عدة مصنفات منها في المذهب التعليقة الكبرى وهو من اسفرائن وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق الى جــرجان (ثم دخلت سنة سبع وأربعائة ) فيها غزا يمين الدولة محمود الهند على عادته ووصــل الى قشمير وقنوج وبلغ نهركنك وفتح عدة بلاد وغنم أموالا وجواهر عظيمة وعاد الى غزنة مؤيدا منصورا

# ( ذكر انقر اض الحلافة الأموية من الاندلس وتفرق ممالك الاندلس واخبار الدولة العلوبة بها)

في هذه السنة خرج بالانداس على المستعين بالله سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الاموى شخص من القواد يقال له خيران العامرى لانه كان من أصحاب المؤيد فلما ملك سليمان الاموى قرطبة خرج عنه خيران المذكور وسارفي جاعة كثيرة من العامريين وكان على بن حمود العلوى مستوليا على سبتة وبينه وبين الانداس عدوة الحجاز وكان أخوه القاسم بن حمود مستوليا على الجزيرة الخضراء من الانداس ولمارأى على بن حمود العلوى خروج خيران على سليمان عير من سبتة الى مالقة واجتمع اليه خيران وغيره من الخارجين على سليمان الاموى وكان أمر هشام المؤيد الحليفة الاموى قداختني عليهم من حين استولى ابن عمه سايمان المد كور على قرطبة في سنة ثلاث وأربعمائة على ما قدمنا ذكره وأخرج المؤيد من القصر فلم يطلع للمؤيد على خبر فاجتمع خيران وغيره الى على بن حمود العلوى بالمكتب وهى ما بين المرية ومالقة سنة ست وأربعمائة وبايموا على بن حمود العلوى على طاعة المؤيد الاموى انظهر خبره وساروا الى سليمان وبايموا على بن حمود العلوى على طاعة المؤيد الاموى انظهر خبره وساروا الى سليمان

بقرطبة وجرى بينهم قتال شديد انهزم فيه سليمان الاموى وأخذ أسيرا وأحضر هو وأخ ودوأبوهُما الحكم بن سليمان بن عبــد الرحمن الناصر وكان الحـكم أبو سليمان السنة أعنى سنة سبع وأربعمائة وقصد القواد وعلى بن حمود القصر طمعا في أن يجدوا المؤيد فلم يقفوا له على خبر فقتل على بن حمود العلوى سليمان وأباءوأخاه ولما قدمالحكم أبن سليمان للقتل قال له على بن حمود ياشيخ قتلتم المؤيد فقال والله ما قتلناه وأنه حي يرزق فحينئذ أسرع على بن حمود في قتله وأظهر على بن حمود موت المؤيد ودعى الناس الى نفسه فبايموه وتلقب بالمتوكل على الله وقيل الناصر لدين الله وهو على بن حمود بن أى العيش ميمون بن أحمد بن على بن عبد الله بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبداً لله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ثم ان خيران خرج،عن طاعته لآنه آنما وافقه طمما في أن يجد المؤيد محبوساً في قصر قرطبة ليعيده الى الحلافة فلما لم يجده سار خيران عن قرطبة يطلب أحدا من سى أمية ليقيمه في الحلافة فبايع شخصــاً من بني أميةولقبه المرتضى وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبدالرحمن الناصر الاموى وكان مستخفيا بمدينة حيان واجتمع الى عبد الرحمن المذكور أهل شاطبــة وبلنسية وطرطوشة مخالفين على على بن حمودالعلوى فلم ينتظم لعبد الرحمن المذكور أمر وجمع على بن حمود حموعه وقصد المسير اليهم من قرطبة وبرز العساكرالي ظاهرها ودخل على بن حمود الحمام ليحرج منها ويسير بالعساكر فوثب عليه غلمانه وقتـــلوه في الحمام وكان فتل على بن حمود في أواخر ذي القعدة سينة ثمان وأربعمائة فلميا علمت العساكر بقتله دخلوا البلدوكان عمره ثمانيا وأربدين سنة ومدة ولايته سنة وتسعة أشهر ثم ولى بعده أخوه القاسم بن حمود وكان أكبر من أحيه على بعشرين عاما وقيسل بعشرة أعوام ولقب القاسم بالمأمون وبقى القاسم بن حمود مالكا لقرطبة وغيرها الىسنة اثنتي عشرة وأربه مائة ثم سار القاسم من قرطبة الى أشبيلية فخرج عليه ابن أخيه محمى أبن على بن حمود بقرطبة ودعا الناس الى نفسه وخلع عمه فاجابوه وذلك في مستهل حمادى الاولى سنة اننق عشرة وأربعمائة وتلقب يحيي بالمتلى وبقي بقرطبة حَتى سار اليه عمه الفاسم من أشبيلية فخرج يحيي بن على بن حمود من قر طبة الى مالقة والجزيرة الخضراء فاستولى عليهما وذلك في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة في ذى القعدة ودخــل القاسم بن حمود قرطبة فيالتاريخ ألمذ كور وجرى بين أهل قرطبة وبين القاسم قتال شديد وأخرجوه عن قرطبة وبقى بينهم القتال نيفا وخسين يوما ثم انتصر أهل قرطبة وانهزم القاسم بن حمود وتفرق عنه عسكر. وسار الى شاريش فقصده ابن أخيه يحيى بن على

ابن حمود وأمسك عمه القاسم بن حمود وحبسه حتى مات القاسم في الحبس بعد موت يحيى ولما جرى ذلك خرج أهل أشبيلية عن طاعة القاسم وابن أخيه يحيى وقدمو اعليهم قاضي أشبيلية أبا القاسم محمد بن اسمعيل بن عباد اللخمي وبقي اليــه أمرأشبيلية وكانت ولاية القاسم بن حمود بقرطبة الى أن أمسك وحبس ثلاثة أعوام وشهورا وبتي محبوسا الى أن مات سنة احدى وثلاثين وأربعمائة وقد أسن ثم أقام أهل قرطبة رجلا من بني آمية اسمه عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر ولقب عبـــد الرحمن المذكور ( المستظهر بالله ) وهو أخو المهدى محمد بن هشام وبويع في رمضان وقتـــلوه في ذى القعدة كل ذلك في ، نة أربع عشرة وأربعمائة ولما قتل المستظهر بويـع بالخلافة محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر ولقب محمدالمذكور المستكفي ثم خلع المستكني المذكور بعد سنة وأربعة أشهر فهرب وسم في الطريق فمات ثم اجتمع أهل قرطبة على طاعة يحيى بن على بن حمود العلوى وكان بمالقة يخطب له بالخلافة ثم خرجوا عن طاعته فيسنة ثماني عشرة وأربعمائة وبقي يحيي كذلك مـــدة ثم سار من مالقة الى قرمونة وأقام بها محاصراً لاشبيلية وخرجت للقاضي أي القاسم بن عباد خيل وكمن بعضهم فركب يحيى لقتالهم فقتل في المعركة وكان قتل يحيى المذكور في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ولما خلع أهل قرطبة طاعة يحيى كما ذكرنا بايعوا لهشامبن محمسد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الاموى ولقبسوه ( بالمعتد بالله ) وكانذلك في سنة ثمان عشرة وأربعمائة حسيما ذكرنا وجَرى في أيامه فتن وخلافات.من أهــــل الاندلس يطول شرحها حتى خلع هشام المذكور سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وسار هشام مخلوعا الى سليمان بن هو د الجزامي فاقام عنده الى أن مات هشام سنة نمان وعشرين وأربعمائة ثم أقامأهل قرطبة بعدهشام شخصا من ولد عبد الرحمنالناصر أيضاً واسمه أمية ولما أرادوا ولاية أمية قالوا له نخشي عليك أن تقتل فان السعادة قد ولتعنكم يا بني أمية فقال بايعوني اليوم واقتلوني غدا فلم ينتظم له أمر واختفى فلم يظهر له خبر بعد ذلك ثم ان الاندلس اقتسمها أصحابالاطراف والرؤساء وصاروا مثلٌ ملوك الطوائس(وأما). قرطبة فاستولى عليها أبو الحسن بن جهور وكان من وزراء الدولة العامرية وبقى كذلك الى أن مات سنة خمس وثلاثين وأربعمائه وقام بامر قرطبة بعده ابنه أبو الوليد محمـــد بن جهور (وأما) أشبيلية فاستولى عليها قاضيها أبو القاسم محمد بن اسمعيل بن عبساد اللخمي وهو من ولد النعمان بن المنذرولما انقسمت مملكة الاندلس شاع أن المــؤيد هشام بن الحكم الذي اختنى خبره قد ظهر وسار الى قلعة رباح وأطاعه أهلها فاستدعاه ابن عباد الى أشبيلية فسار اليه وقام بنصره وكتب بظهـ وره الى ممالك الاندلس فأجاب

أ كثرهم وخطبوا له وجددت بيعته في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة وبتي المؤيد حتى ولى المعتضد بن عباد فاطهر موت المؤيد والصحبيح ان المؤيد لم يظهر خبره مذعدم من قرطبة في سنة ثلاث وأربعمائة على ما قدمنا ذكره وانما كان اظهار المؤيدمن تمو سهات ابن عبادوحيله ومكره (وأما بطليوس)فقامها سابور الفتى العامى وتلقب سابور المذكور بالمنصور ثم انتقات من بعده الى أبي بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الافطس وتلقب محمد المذكور بالمظفر واصلابن الافطس المـذكور من بربر مكناسة لكن ولد أبوه بالاندلس فلما توفي محمد المهذكور صار ملك بطلبوس بعدهلولده عمر بن محمه لم وتلقب ( بالمتوكل ) واتسع ملكه وقتل صبراً مع ولديه عند تغلب أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين على الاندلس وكان اسم ولديهاللذين قتلا معه الفضل والعباس (وأماطليطلة) فقام بإمرهاا بن يعيش ثم صارت الى اسمعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن دى النون وتلقب ( بالظافر ) بحول الله واصله من البربر ثم ملك بعده ولده ( يحيي) بن أسمعيل ثم آخذت الفرنج منه طليطالة في سنة سبع وسابه بين وأربعمائة وصار هو ببلنساية وأقام هو بها الى أن قتله القاضي ابن جحاف الاحنف (وأما)سر قسطة والثغــر الاعلى فصارت في يد منذر بن يحيى ثم صارت سرقسطة وما معها بعده لولده ﴿ يجيي ﴾ بن منذر بن يحيي ثم صارت لسليمان بن أحمد بن محمد بن هو دالجزامي وتلقب بالمستمين بالله ثم صارت بعده لولده ( أحمد ) ابن سليمان بن أحمد ثم ولي بعده ابنه عبد الملك ابن أحمد ثم ولى بعده ابنه أحمد بن عبد الملك وتلقب بالمستنصر بالله وعليه انقرضت دولهم على رأس الحسمائة فصارت بلادهم حميمها للملتمين ( وأما طرطوشة ) فوليها ليدابن الفتي العامري (وأما بلنسية ) فكان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز المغافري ثم انضاف اليه المربة ثم ملك بعده ابنه (محمد) بن عبدالعزيز ثمغدر بهصهره المأمون أبن ذي النون وأخذ الملك من محمد بن عبد الغزيز في سنة سبع وخمسـين وأربعــمائة. ( وأما السهلة ) فملكها عبود بن رزين وأصله بربرى ( وأما دانية والحزائر ) فكانت بيد الموفق بن أبي الحسين مجاهد العامري ﴿ وأما مرسيه ۖ ﴾فوليها بنو طاهر واستقامت لابي عبد الرحن منهم الى أن أخذها منه المعتمد بن عباد ثم عصى بها نائبهاعليه شمصارت للملثمين (وأما المرية) فملكها خيران العامري ثم ملك المرية يعده زهير العامري وأتسع ملكه الى شاطبة ثم قتل وصارت مملكته الى المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور ابن أبي عامر ثم انتقات حتى صارت للملثمين ( وأما ) مالقة فملكها بنو على بن حمو دالعلوى فلم ترَلَ في مملكة العلويين يخطب لهم فيها بالخلافة الى أن أخدها منهم (باديس)بن حبوس صَاحب غرناطة ( وأما غرناطة ) فملكها حبوس بن ماكس الصنهاجي فهذه صورة تفرق

ممالك الأمداس بعد ما كانت مجتمعة لحلفاء بنى أمية وقد نظم أبو طالب عبد الحبار المعروف بالمثنى الاندلسى من أهل جزيرة شقر أرجوزة تحتوى على فنون من العلوم وذكر فيها شيئاً من التاريخ يشتمل على تفرق ممالك الاندلس فمن ذلك قوله

لما رأى أعلام أهــل قرطبه ان الامور عندهم مضطربه وعــدمت شاكلة للطاعــــه اســتعملت آراءها الجم\_اعه فقدموا الشيخمن آلجهور المكتني بالحــزم والتــدبر ثم ابنــه أبا الوليــد بمــده وكان يحذو في المداد قصده فجاهرت لجـورها الجهاوره وكل قطر حلفيه فاقــره والثغر الاعلى قام فيه منذر ﴿ ثُمَّ ابن هود بعد فما يذكر ﴿ وان يميش أرفي طايطله أثمابن ذي النون تصفي الملك له وفي بطليــوس انتزا سابور وبعدمابن الافطس المنصور وَنَارَفِي أَشْبِيــله بنو عبـــاد والكذب والفتون في ازدياد وَالرَّ فِي غَــرَ نَاطَةَ حَبِــوس مَمَ ابنه من بعــده باديس وآل معن ملكوا المهريه بسيرة محمودة مرضيه وَمَارَ فِي شَرَقَ البَّلادَ الفِّتَيَانَ العَامَرِيُونَ وَمَهُمَ خَسَيْرَانَ ومنهم مجاهمه اللبيب تم زهـــير والفتي لبيب سلطانه رسی بمرسی دانیه نم غزا حتى الى سردانيه ثم أقامت هــذه الصقالــبه لابن أبيءامر هم بشاطبه وحمل ماملكهم بلنسيمه وثار آل طاهر بمرسميه وَبَلَدَ البَيْتَ لَآلَ قَاسَمَ وَهُو حَقَ الْآنَ فَيُهُ حَاكُمُ وابن رزين جاره في السهله أمهــل أيضاً ثم كل المهله ثم استمرت هذه الطوائف كخلفهم من آلهم خوالف ( ذكر غير ذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) أعنى سنة سبع وأربعمائة قتلت الشيعة بأفريقية وتتبع من بقى منهم فقيل فقتلوا وكان سببه ان المعز بن باديس ركب في القيروان فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل له هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر فقال المعز رضى الله عن أبى بكر وعمر فثارت بهم الناس وأقاموا الفتنة وقتلوهم طمعا في النهب (ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة) في هذه السنة مات قراخان ملك تركستان وقيل أن وفاته كانت في سنة ست وأربعمائة ومدينة تركستان كاشغر ولما كان قراخان مريضاً سارت جيوش الصين مَن للترك والخطا الى بلاده

فدعا قراخان الله تعالى فيأن يعافيه ليقاتلهم ثم يفعل به ماشاء فنعافي و جمع العساكر وسار الهم وهم زهاء ثلثمائة ألف خركاة فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتى ألف رجل وأسر نحو مائة ألف وغنم مالا يحصى وعاد الى بلاساغون فمات بها عقيب وصوله وكان عادلا دينا وما أشبه قصته هذه بقصة سعد بن معاذ الانصارى رضى الله عنه في غزوة الحندق لما جرح في وقعة الحندق وسأل الله أن يحييه الى أن يشاهد غزوة بنى قريظة فالدمل جرحه حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل بنى قريظة وسبهم فانتقض جرح سعد ومات رضى الله عنه ولما مات قراخان واسمه أبونصر أحمد بن طفان خان على ملك أخوه ابو المظفر أرسلان خان

### - ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً مَهُذَبِ الدُولَةُ صَاحِبِ البَطْيَحَةُ ﴾ ﴿ - ﴿ وَفَاةً مَهُدُبِ الدُولَةُ صَاحِبِ البَطْيَحَةُ ﴾

(وفي هذه السنة) في جادى الاولى توفي مهدنب الدولة أبو الحسن بن على بن نصر ومولده سدنة خس وثلاثين وثلثمائة وهو الذى هرب اليه القادر بالله وسبب موته انه افتصد فورم ساعده واشتد بسبب ذلك به المرض فلما أشرف على الموت وثب ابن أخت مهذب الدولة وهو أبو محمد عبد الله بن بنى فقبض على ابن مهذب الدولة واسمه أحمد فدخلت أمه على مهذب الدولة قبل موته فاعلمته بما جرى على ابنه فقال لها مهذب الدولة أى شئ أقدران أعمل وأنا على هذا الحال ومات من الغد وولى الامر أبو محمد ابن أخت مهذب الدولة المذكور وضرب ابن مهذب الدولة ضربا شديدا فمات أحمد بن مهذب الدولة من ذلك الضرب بعد ثلاثة أيام من موت أبيه ثم حصل لابى محمد ذبحة فمات منها فكان مدة ملكه دون ثلاثة أشهر فولى البطيحة بعده الحسين بن بكر الشرابي وكان من خواص مهذب الدولة ثم قبض عليه سلطان الدولة في سنة ست عشرة وأر بعمائة وأرسل سلطان الدولة صدقة بن فارس المازيادي فملك البطيحة

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

(وفي هذه السنة) مات على بن مزيد الاسدى وصار الامير بعده ابن دبيس ابن على ابن مزيد (وفي هذه السنة) ضعف أمر الديلم ببغداد وطمعت فيهم العامة وكثرت العيارون والمفسدون في بغداد ونهبوا الاموال (وفيها) قدم سلطان الدولة الى بغداد وضرب الطبل في أوقات العملوات الحمسوكان جده عضد الدولة يفعل ذلك في أوقات ثلاث صلوات (ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة) في هذه السنة غزا يمين الدولة الهند على عادته فقتل وغنم وفتح وعاد الى غزنة مظفرا منصورا (وفيها) مات عبد الغنى بن سعيد الحافظ المصرى صاحب المؤتلف والمختلف (وفيها) توفي أرسلان خان أبو المظفر ابن طفان خان على ولما توفي ملك بلاد ماوراء النهر قدر خان يوسف بن بغرا خان هرون

ابن سليمان وتوفي قدرخان المذكور في سنة ثلاث وعشرين وأر بعمائة على ماسنذكر. ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سانة عشر وأربعمائة) وفيها توفي وثاب بن سابق النميرى صاحب حران وملك بلاده بعده ولده شبيب بن وثاب (ثم دخلت سنة احدى عشرة وأربعمائة)

# ذكر موت الحاكم بأمرالله

(في هذه السنة) لثلاث بقين من شوال فقد الحاكم بأمراللة أبوعلى منصور بن العزيز باللة العلوى صاحب مصر وكان فقده بان خرج يطوف بالليل على رسمه وأصبح عند قبر الفقاعي وتوجه الى شرقى حلوان ومعه ركابيان فاعاد أحدهما مع جماعة من العرب ليوصلهم مااطلق لهم من بيت المال ثم عاد الركابي الآخر وأخبر أنه خلص الحاكم عند العين والمقصبة فخرج جماعة من أصحابه لكشف خبره فوجدوا عند حلوان حمار الحاكم وقد ضربت يده بسيف وعليه سرجه ولجامه واتبعوا الآثر فوجدوا ثياب الحاكم فعادوا ولم يشكوا في قتله وكان سبب قتله أنه تهدد أخته فاتفقت مع بعض القواد وجهزوا عليه من قتله وكان عمر الحاكم ستا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وولايته خمسا وعشرين سنة وأياما وكان جوادا بالمال سفاكا للدماء وكان يصدر عنه افعال متناقضة يأمر بالشئ ثم ينهي عنه وولى الحلافة بعده ابنه الظاهر لاعزاز دبن الله أبو الحسن على بن منصور الحاكم بأمر وولى الحلافة في اليوم السابع من قتل الحاكم وهو ادذاك صبي وكتبت الكتب الى بلاد مصر والشام بأخذ البيعة له وجمعت عمته أخت الحاكم واسمها ستالملك الناس ووعدتهم وأحسنت اليهم ورتبت الامور وباشرت تدبير الملك بنفسها وقويت هيبتها عند الناس وعاشت بعد قتل الحاكم أربع سنين وماتت

ذكر ملك شرف الدولة من بهاء الدولة بن عضد الدولة العراق

(وفي هذه السنة) في ذى الحجة شغبت الجند ببغداد على سلطان الدولة فأراد الانحدار الى واسط فقال الجند له اما ان تجعل عندنا ولدك واما أخاك مشرف الدولة على العراق وسار سلطان الدولة عن بفداد الى الاهواز واستوزر في طريقه ابن سهلان فاستوحش مشرف الدولة من ذلك وأرسل سلطان الدولة وزيره ابن سهلان ليخرج أخاه مشرف الدولة من العراق فسار اليه واقتتلا فانتصر مشرف الدولة وأمسك ابن سهلان وسمله فلما سمع سلطان الدولة بذلك ضعفت نفسه وهرب الى الاهواز في أربعمائة فارس واستقر مشرف الدولة بن بهاء الدولة في ملك العراق وقطعت خطبة سلطان الدولة وخطب لمشرف الدولة في أواخر المحرم سنة اثنى عشرة وأربعمائة

### (ذكرغير ذلك من الحوادث)

(وفي هذه السنة) في الموصل قبض معتمد الدولة قرواش بن المقلد على وزيره أبى القاسم المغربي ثم أطلقه فيما بعد وقبض أيضاً على سليمان بن فهد وكان ابن فهد في حداثته بين يدى الصابى ببغداد تم صعد الى الموصل وخدم المقلد بن المسيب والد قرواش ثم نظر في ضياع قرواش فظلم أهلها ثم سخط قرواش عليه وحبسه ثم قتله وهو المذكور في شعر ابن الزمكدم في أبياته وهي

وليل كوجه البرقعيدى مظلم وبرد أغانيه وطول قرونه سريت ونومى فيه نوم مشرد كمقل سليمان بن فهد ودينه على أولق فيه التفات كأنه أبو جابر في خطبه وجنونه الى ان بدانور الصباح كأنه سناوجه قرواش وضوء جبينه

وكان من حديث هذه الابيات ان قرواشا جلس في مجلس شرابه في ليسلة شاتية وكان عنده المذكورون وهمالبرقميدي وكان مغنيا لقرواش وسليمان بن فهد الوزير المذكور وأبو جابر وكان حاجبا لقرواش فامر قرواش الزمكدم أن يهجو المذكورين ويمدحـــه فقال هذه الابيات البديهية (وفها) اجتمع غريب بن معن ودبيس بن على بن مزيد وآثاهم عسكر من بغداد وحرى بينهم وبين قرواش قنال فأنهزم قرواش وامتدت يد نواب السلطان الى أعمــاله فأرسل قرواش يسأل الصفح عنه (وفيها) على ماحكاه ابن الاثير فيحوادث هذه السنة فيربيع الآخر نشأت سحابة بأفريقية شديدة البرق والرعد فامطرت حجارة كثيرة وهلك كل مراصابته (نمدخات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة) فيها مات صدقة بن فارس المازياري أمير البطبيحة وضمنها أبو نصر شيرزاد بن الحسن ابن مروان واستقر فها وأمنت الطرق (وفها) توفي على بن هلال المعروف بابن البواب المشهور بجودة الخط وقيل كان موته سنة ثلاث عشرة وكان عنده علم وكان يقص بجامه المدينة بنهداد ويقال له ابن السترى أيضاً لانأباء كان بوابا والبواب يلازم سترالياب فالهذآ نسباليه أيضاً وكان شيخه في الكتابة محمد بنأسد بن علىالقارى الكاتب النزار البغدادي وتوفي ابن البواب ببغداد ودفن بجوار أحمد بن حنيل (وفها) توفي أبو عبد الرحم محمد بن الحسين السلمي الصوفي صاحب طبقات الصوفية ﴿ وَفِيها ﴾ توفي على بن عبد الرحمن الفقيه البغدادي المعروف بصريع الدلا قتيل الغواشي ذي الرقاعتين الشاعر المشهور وله قصيدة في المجون فمها قوله

وليس يخراً في الفراش عاقل والفرش لاينكر فيها من فسي من فاته العلم وأخطاه الغني فذاك والكلب على حال سوا

# وقدم مصر في السنة التي توفي فيها ومدح الظاهر لاعزاز دين الله ذكر أخبار اليمن

من تاريخ اليمن لعمارة قالوفي هذه السنة أعنى سنة اثنتي عشرة وأر بعمائة استولى (نجاح) على اليمن حسبما سبقت الاشارة اليه في سنة ثلاث ومائنين ونجاح المذكور مولى مرجان ومرجان مولى حسين بن سلامة وحسين مولى رشد ورشد مولى زياد وكان لنجاح عدة من الاولاد منهم سعيد الاحول وحياش ومعارك وغيرهم وبقي تجاح في ملك اليمن حتى توفى في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائه قيلان الصليحي أهدى اليه جارية حميلة فسمت مجاحا ومات بالسم ثم ملك بعد نجاح بنوه وكبيرهم سعيد الاحول ابن نجاح وبقي الامر فيهم بعد موت تجاح سنتين وغلب عليهم الصليحي على ماسنذكر. في سنة خمس وخمسين وأربعمائة فهرب بنو نجاح الى دهلك وحزائرها ثم افترقوا منهافقدم جياش متنكرا الى زبيد وأخذمنها وديعة كانتله ثمءاد الى دهلك مدةملك الصليحي وأما سعيدالاحول فقدم الى زبيد أيضاً بعد عود أخيه جياش عنها واستتر بها وأرسل واستدعى جياشا من دهلك وبشره بانقضاء ملك الصليحي وان ذلك قد قرب أوانه فقدم حياش الى زبيد على اخيه سعيد وظهر حينئذ سعيد وسار هو وحياش في سمعين رجلا من زبيد في اليوم التاسع من ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة وقصدا الصليحي وكان الصليحي قد سار الى الحج فلحقاه عند أم الدهيم وبئر أم معبد وبغتاه وقتلاه في ناني عشر ذي القمدة من السنة المذكورة ومعه عسكركثير فلم يشعروا الابقتل الصليحي وكذلك قتل مع الصليحي أخوه عبد الله بن محمد وحز سعيْد رأس الصليحي ورأس أخيه عبد الله واحتاط على امرأة الصليحي وهي اسماءبنت شهاب وسار عائدا الى زبيد وكان لاسماء أبن يقالله الملك المكرم وكانمالكا بعضحصون اليمن ودخل سعيد بن نجاح وأخوم حياش زبيد فيأواخر سنة ثلاث وسبعين وأريعمائة والرأسان قدامهماامام هودج اسماء بنت شهاب وأنزل سعدد اسماءبدار في زبيد ونصب الرآسين قبالتها واستوثق الامر بهامة لسعيد بن مجاح واستمرت اسماءمأسورة الىسنة خمس وسيعين وأربعما تةفأرسلت اسماء بالخفية كتابا الى انهما المكرم تستوحيه فجمع المكرم واسمهأحمد بن على الصليحي حموعا وسار من الحِيال الى زبيد وجرى بينه وبين ســعيد بن نجاح قتال شديد فانتصر الملك المكرم وهرب سميد ومن سلم معه الى دهلك واستولى المكرم على زبيد وأنزل رأسي الصليحي وأخيه ودفنهما وبني عليهما مشهدا وولى المكرم على زبيد خاله اسعد بنشهاب وماتت اسماء المذِكورة بعد ذلك في صنعاء سنة سبع وسبعين وأربعمائة ثم عاد بنو نجاح من دهلك وملكوا زبيد واخرجوا أسمدبن شهاب منها في سنة تسع وسبعين وأربعمائة ـ ثم غلب عليهم الملك المكرم أحمد بن على الصليحي وملك زبيد وقتل سعيد بن نجاح في سنة احدى وثمانين وأربعمائة وقيلسنة ثمانين ونصب رأسه مدة ولما قتل سعيد فيالسنة المذكورة هرب أخوه حياش الى الهند وأقام جياش في الهند ستة أشهر ثمعاد الىزبيد فملكما في بقايا سنة احدى وثمانين المذ كورة وكان قد اشترى من الهند جارية هندية فاقدمها معه وهي حبلي منه فلما حصد في زبيد ولدت له ابنه الفاتك بن حياش وبقي المكرم في الحبال يوقع الغارات على بلاد حياش ولم يبقله من القدرة على غير ذلك ولم يزل حياش مالكا لتهامة من اليمن من سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة الى سنة ثمان وتسمين وأربعمائة هَاتَ فِي أُواخِرِهَا وقيل أن موتَّه كان في سَـنة خمسمائة وترك عدة أولاد منهم الِفاتك ِ ابن الهندية ومنصور وابراهيم فتولى بعده ابنه (فاتك) ابن جياش وخالف عليه أخوم ابراهيم ثم مات فاتك في سنة ثلاث وخمسمائة وخلف ولده (منصه را) فاجتمعت عليه عبيد أبيه فاتك وملكوه وهو دون البلوغ فقصده عمه ابراهيم وقاتله فلم يظفر ابراهيم بطائل وثار في زبيد عم الصي عبدالواحد بن حياش وملك زبيد فاجتمع عبيد فاتك على منصور واستنجدوا وقصدوا زبيد وقهروا عبدالواحد واستقرمنصور بن فاتك فيالملك بزيد ثهماك بعد منصور بن فاتك ولده ( فاتك ) بن منصور بن فاتك ثم ملك بعد فاتك الاخبر المذكور أن عمه واسمه أيضاً ( فاتك ) بن محمد بن فاتك بن جباش بن نجاح مولى مرجان في سنة احدى وثلاثين وخمسمائة واستقر فاتك بن محمد المذكور في ملك اليمن من السنة المذكورة حتى قتله عسيده في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وهو آخر ملوك اليمن من بني نجاح ثم تغلب على اليمن في سنة أربع وخمسين وخمسمائة على بن مهدی علی ماسند کره ان شاء الله تعالی ( ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ) فیها كان الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة واستقر الحال على أن يكون المراق حيمه لمشرف الدولة وكرمان وفارس لسلطان الدولة ( وفيها ) استوزر مشرف الدولة ابا الحسن بن الحسن الرخجي ولقب مؤيد الملك وامتدحه المهيار وغيره من الشمراء وبني مارستان بواسط وحمـــل عليه وقوفا عظيمة وكان يسأل في الوزارة ويمتنع فالزمه مشرف الدولة بها في هذه السنة ﴿ وَفِيها ﴾ توفي على بن عيسى السركري شاعر السنة" وسمى بذلك لأكثاره من مدح الصحابة ومناقضته شعراء الشيمة ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفيءبد الله ابن المعلم فقيه الامامية ورثاه المرتضى ( ثم دخلت سنة أربع عُشرة وأربعمائة ) في هذه السنة استولى علاء الدولة أبو جمفر بن كاكوية على همدان وأخذها من صاحبها سماء الدولة أي الحسن بن شــمس الدولة من بني بوية ولما ملك علاء الدولة همذان سار الى الدينورى فملكها ثم ملك شابور خواشت أيضاً وقويت هيبته وضـبط المملكة ﴿ وَفِي ا

هذه السنة ﴾ قبض مشرف الدولة على وزيره الرخجى واستوزر أبا القاسم المغربي واسمه الحسين الذي تقدم ذكره انه كان وزيرا لقرواش وكان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن حمدان وسار الى مصر وولد له أبوالقاسم المذكور بها سنة سبعين وثلثمائة ثم قتل الحاكم اباه فهرب أبوالقاسم الى الشام و تنقل في الحدم ﴿ وفي هذه السنة ﴾ غزا يمين الدولة محمود بلاد الهند وأوغل فيه وفتح وغم وعاد سالماً ( وفي هذه السنة ) توفي القاضى عبد الحبار وقد حاوز التسمين وكان متكلما معتزليا وله تصانيف مشهورة في علم الكلام ( ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة )

## ذكر وفاة سلطان الدولة

وفي هذه السنة وفي شوال توفي الملك سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة بشيراز وعمره اثنتان وعشرون سنة وأشهر فاستولى أخوه قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة ملك كرمان على مملكة فارس وكان أبو كاليجار ابن سلطان الدولة بالاهواز فسار الى عمه واقتتلا فانهزم عمه أبو الفوارس واستولى أبو كاليجار بن سلطان الدولة على شيراز وسائر مملكة أبيه بفارس ثم أخرجه عمه أبو الفوارس عنها ثم عاد أبو كاليحار فملكها نائيا وهزم عمه قوام الدولة وملك شيراز واستقر في ملك أبيه ( وفيها ) توفي على بن عبيدالله بن عبد الغفار السمساني اللغوى كان فيمن يعلم اللغة وكتب الادب التي عليها خطه مرغوب فيها الإثم دخلت سنة ست عشرة وأر بعمائة في هذه السنة عاد أيضا يمين الدولة الى غزو بلاد الهند وأوغل فيه وفتح مدينة الصم المسمى بسو منات وهذا الصم كان أعظم اصنام الهندوهم يحبحون اليه وكان له من الوقوف مايزيد على عشرة آلاف ضيمة وقدا حتمع في بيت الصم من الجواهر والذهب مالا يحصى مايزيد على عشرة آلاف ضيمة وقداحتمع في بيت الصم من الجواهر والذهب مالا يحصى مايزيد على كسره من صلابة حجره وكان طوله خسة أذرع منها ثملانة بارزة وذراعان في قدر على كسره من صلابة حجره وكان طوله خسة أذرع منها ثملانة بارزة وذراعان في البناء وأخذ بعض الصنم معه الى غزنة وجعله عتبة للجامع

## (ذكر وفاة مشرف الدولة)

(وفي هذه السنة) في ربيع الاول توفي مشرف الدولة أبوعلى بن بهاء الدولة وعمر مثلاث وعشرون سنة وأشهر وملكه خمس سنين وخمسة عشر يوما وكان عادلا حسن السيرة (وفيها) قتل على بن محمد التهامى الشاعر المشهور صاحب المرثية المشهورة التي عملها في ولد صغير له مات التي منها

حكم المنية في البربة جارى ما هذه الدنيا بدار قرار طبعت على كدروانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار

ومكلف الايام ضد طباعها ﴿ مَنْطَلْبُ فِي الْمَاءُ حَذُوهُ نَارُ

ووصل التهامى المذكور الى القاهرة متخفيا ومه به كتب من حسان بن مفرج ابن دغفل البدوى الى بنى قرة فعلم بأمره وحبس في خزانة البنود شمقتل بها محبوسا في التاريخ المذكور والتهامى منسوب الى تهامة وهى تطلق على مكة ولذلك قبل للنبي صلى الله عليه وسلم تهامى لانه منها وتطلق على البلاد التى بين الحجاز واطراف اليمن (ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة) في هذه السنة تسلط الاتراك في بغداد فا كثروا مصادرات الناس وعظم الخطب وزاد الشر ودخل في الطمع العامة والعيارون وذلك بسبب موت مشرف الدولة وخلو بغداد من سلطان (وفيها) توفي أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الفقيه الشافعي المعروف بالقفال وعمره تسمون سنة وله التصانيف النافعة وكان يعمل الاففال ماهرا في عملها واشتغل على كبر وفاق أهل زمانه يقال كان عمره الما ابتدأ بالاشتغال الاففال ماهرا في عملها واشتغل على كبر وفاق أهل زمانه يقال كان عمره الما ابتدأ بالاشتغال الافتال ماهرا في عملها واشتغل على كبر وفاق أهل زمانه يقال كان عمره الما ابتدأ بالاشتغال وستين وثائمائه والقفال المذكور اسمه عبدالله وكنيته أبو بكر وأما القفال الشاشى المقدم الذكر اسمه وكنيته أبو بكر وأما القفال الشاشى المقدم الذكر اسمه وكنيته أبو بكر وأما القفال الشاشى المقدم الذكر اسمه وكنيته أبو بكر وأما القفال الشاشى المقدم الذكر اسمه وكنيته أبو بكر وأما القفال الشاشى المقدم الذكر اسمه وكنيته أبو بكر وأما القفال الشاشى المقدم

﴿ ذَكُرُ مَاكُ جَلَالُ الدُولَةُ أَبِي طَاهُرُ بِنْ بِهَاءُ الدُولَةُ بِمُدَادُ ﴾

(في هذه السنة) سار جلال الدولة من البصرة الى بغداد وكان قد استدعاه الجند بأمم الحليفة لما حصل من النهب والفتن بغداد لحلوها من السلطان فدخلها ثالث رمضان وخرج الحليفة القادر لملتقاه وحلفه وأستوته في مه واستقر جلال الدولة في ملك بغداد ( وفي هذه السنة ) توفي الوزير أبوالقاسم المغربي الذي تقدم ذكره وعمره ست وأربعون سنة ( وفيها ) سقط بالعراق برد كبار وزن البردة رطل ورطلان بالبغدادي واصغره كالبيضة ( وفيها ) نقضت الدار التي بناها معز الدولة بن بوية بغداد وكان قد غرم عليها ألف ألف دينار وبذل في حكاكة سقف منها ثمانية آلاف دينار ( وفي هذه السنة ) أعني سنة ثماني عشرة وبذل في حكاكة سقف منها ثمانية آلاف دينار الوقي هذه السنة ) أعني سنة ثماني عشرة والربعمائة توفي الاستاذ أبو اسحق ابراهم بن محمد بن ابراهيم بن مروان الاسفرائيني واقر أهل خراسان له بالعلم وله النصائيف الجليلة في الاصول والرد على الملحدين وهو واقر أهل خراسان له بالعلم وله النصائيف الجليلة في الاصول والرد على الملحدين وهو أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلماء لتبحره في العلوم واختلف الى مجلسه أبو القاسم وله القسيري وأكن المنافرة أبوبكر البيهتي الرواية عنه (وفيها توفي أبو القاسم بن طباطبا الشريف الحسن بن على بن أبي طالب رفي المن المراهيا بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن على بن أبي طالب رفي المقان عليه فقال علامه أحيب القب جده لقب بذلك لانه كان يلثغ فيجعل القاف طاء طلب يوما قماشه فقال علامه أحيب

دراعة فقال لإطباطبا يريد قباقبافبتي عليه لقبا ومن شعره

كأن نجوم الليل سارت نهارها فوافت عشاءوهي انضاء اسفار وقد خيمت كي تستريح ركابها فلافلك جارولا كوكبساري

(ثم دخلت سنة تسع عشره وأربعمائة) في هذه السنة في ذى القعده توفي قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة صاحب كرمان فسار ابن أخيه أبو كاليجار بن سلطان الدولة صاحب فارس الى كرمان واستولى عليها بغير حرب (ثم دخلت سنة عشرين وأربعمائة) في هذه السنة استولى يمين الدولة محود بن سكتكين على الرى وقبض على مجد الدولة ابن في الدولة على بن ركن الدولة حسن بن بوية صاحب الرى وكان سبب ذلك ان مجد الدولة اشتغل عن تدبير المملكة بمباشرة النساء ومطالعة الكتب فشغبت عليه جنده فيمث الدولة اشتغل عن تدبير المملكة بمباشرة النساء ومطالعة الكتب فشغبت عليه جنده فيمث الدولة واستولى على الرى (وفي هذه السنة) كان قتل صالح بن مرداس أمير بنى كلاب الدولة واستولى على الرى (وفي هذه السنة) كان قتل صالح بن مرداس أمير بنى كلاب صاحب حلب على ماسبق ذكره في سنة اثنتين وأر بعمائة (وفي هذه السنة) توفي منوجهر ابن قابوس بن وشمكير بن زيار وملك بعده ابنه أنو شروان بن منو جهر (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وأربعمائة)

# ( ذكروفاةالسلطان محمود )

(وفي هذه السنة) في ربيع الآخر توفي محود بن سبكتكين ومولده في عاشوراء سنة ستين وثلثمائة وكان مرضه اسهالا وسوء مزاج وبتى كذلك نحو سنتين وكان قوى النفس فلم يضع جنبه في مرضه بل كان يستند الى مخدته حتى مات كذلك وأوصى بالملك لابنه محمد ابن محمود وكان أصغر من مسمود فقعد محمد في الملك وكان أخوه مسمود بأصفهان فسار نحو أخيه محمد فاتفق أكابر العسكر وقبضوا على محمد وحضر مسمود فتسلم المملكة واستقر فيها واطلق أخاه محمدا وأحسن اليه ثم قبض مسمود على القواد الذين قبضوا أخاه محمدا وسموا لمسمود في المملكة وهذا عاقبة غدرهم (ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة) وسموا لمسمود في المملكة وهذا عاقبة غدرهم (ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة)

#### (ذكر ملك الروم مدينة الرها)

وكانت الرها لعطير من بني نمير فاستولى أبو نصر بن مروان صاحب ديار بكر على حران وجهز من قتل عطيرا صاحب الرها فأرسل صالح بن مرداس يشفع الى أبى نصر بن مروان في أن يرد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل بينهما نصفين فقبل شفاعته وسلمها اليهما في سنة ست عشرة وأربهما له و بقيت المدينة معهما الى هذه السنة فراسل ابن عطير أرمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين ألف دينار وعدة قرى وحضر

الروم وتسلموا برج ابن عطير فهرب أصحاب ابن شبل واستولى الروم على البلد وقتلوا المسلمين وخربوا المساجد

# مَ ﴿ ذَكَرُ وَفَاةَ القَادَرِ بِاللهِ وَخَلَافَةَ القَائِمِ بَأْمَرِ اللهِ وهو سادس عشرينهم ∰⊸

( في هذه السنة ) في ذى الحجة توفي القادر بالله أبو العباس أحمد بن الامير اسحق ابن المقتدر وعمره ست و ثمانون سنة وعشرة أشهر و خلافته احدى وأربون سنة وشهر و لما مات القادر بالله جلس في الحلافة ابنه القائم بأمر الله أبو جمفر عبد الله بن القادر وكان أبوه قد عهد اليه وبايع له بالحلافة فجددت البيمة وأرسل القائم أبا الحسن الماوردى الى الملك أبى كاليجار فا خذ البيمة عليه للقائم وخطب له في بلاده

# \* ( ذكر ملك الروم قلعة فامية ﴾

﴿ فِي هَذُهُ السَّنَّةُ ﴾ سارت الروم ومعهم حسان بنمفرج الطائي وهو مسلم وكان قدهرب البهم حين أنهزم على الاردن من عسكر الظاهر العلوى فسار مع الروم الى الشام وعلى رأس حسان المذكور علم فيه صليب ووصلوا الى فامية فكبسوها وغنموا مافها وملكوا قلعتها وأسروا وسبوا (تمدخلت سنة ثلاثوعشرين وأربعمائة) فيها شغيت الحند سغداد على جلال الدولة ونهبوا داره واخرجوه من بغــداد وكتبوا الى الملك أبي كاليجار يستدعونه الى بغداد فتأخر وكان قد خرج جلال الدولة الى عكبرا ثم وقع الآنفاق وعاد جلال الدولة الى بغداد (وفي هذه السنة) توفي قدرخان يوسف بن بغراخان هرون بن سلمان وصح بلاد التيرة من الكفر وكان قد ملك بلاد ما وراء النهر في سينة تسم وأربعمائة ولمامات قدرخان ملك بعده ابنه عمر بن قدرخان (ثم دخلت سنة اربع وعشرين وأربعمائة) فيها قبض مسعود بنمحمود علىشهريوش صاحب ساوة وقم وتلك النواحي وكان فدكثر اذاه على حجاج خراسانوغيرهم فأرسل مسعود عسكرا اليه فقبضواعليه وأمربه فصاب على سور ساوة ( وفيها ) توفي أحمد بن الحسين الميمندي وزير السلطان محمود وأبيه مسعود أقول ينيغي تحقيق ذلك فانه وردان محمودا قتل وزيره المذكور فتأمل ذلك ﴿ وَفِيها ﴾ توفيالقاضي ابنالسماك وعمره خمسوتسعون سنة ﴿ ثُم دخلتسنة ـ خس وعشرين وأربعمائة ﴾ فيها فتح الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعةسرسي وما حاورها من بلاد الهند وكانت حصينة وقصدها أبوه مرارا فلم يقدر على فتحها فطم مسمود خندقهابالشجر وقصب السكر وفتحهاالله عليه فقتل أهلها وسيهذراربهم (وفيها ) توفي بدران بنالمقلد صاحب نصيبين فقصد ولدءقريش عمه قرواشا فاقر عليه حاله وماله وولاية نصيبين واستقر قريش بها (ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربه مائة) فيها أنحل أمر الحلافة والسلطنة ببغداد وعظم أمر العيارون وصاروا يأ خذون أموال الناس ليلاونها را ولا مانع لهم والسلطان جلال الدولة عاجز عنهم لعدم امتثال أمره والحليفة أعجز منه وانتشرت العرب في البلاد فنهبوا النواحي وقطعوا الطريق الحوفيها وصلت الرومالي ولاية حلب فخرج اليهم صاحبها شبل الدولة بن صالح بن مرداس وتصاففوا واقتتلوا فانهزمت الروم و تبعهم الى اعزاز وغم منهم وقتل الحوفيها وفيها وصدت خفاجة الكوفة فنهبوها الحوفيها وفيها المرب توفي أحمد بن سعيد فات خدا في هواه فن قوله فيه

واسامنی فی هوا ه أسلم هدا الرشا غزال له مقله یصیب بها من یشا وشی وشی بیننا حاسد سیسأل عما وشی ولوشاءأن یرتشی علی الوصل روحی ارتشی

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة ﴾

# ۔ ﷺ ذکر وفاۃ الظاہر صاحب مصر ﷺ۔

(في هذه السنة) منتصف شعبان توفى الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على ابن الحاكم أبى على منصور العلوى بمصر وعمره ثلاث وثلاثون سنة وكانت خلافته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وأياما وكان له مصر والشام والخطبة بأفريقية وكان جميل السبرة منصفا للرعية ولما مات ولى بعده ابنه أبو تميم مع دولقب بالمستنصر بالله ومولده سنة عشرين وأربعمائة وهذا المستنصر هو الذى خطبله بغداد على ماسنذ كره في سنة خمسين وأربعمائة ان شاء الله تمالى وهو الذى وصل اليه الحسن بن الصباح الاسماعيلي وخاطبه في اقامة دعوته بخر اسان و بلاد العجم وقال له ان فقدت فن الامام بعدك فقال المستنصر ابنى نزار دعوته بخر اسان و بلاد العجم وقال له ان فقدت فن الامام بعدك فقال المستنصر ابنى نزار

كان الروم قد أحدثوا عمارتها واجتمع البها أهلالقرى المجاورة لها فسار البها ابن وثاب وأب عطية مع عسكر كثيف من عند نصر الدولة بن مروان وفتحوا السويدا عنوة مي ملك دمقتل يحيى الادريسي وسياق أخبار من ملك دمده

# من أهل بيته الى آخرهم ﷺ⊸

( في هذه السنة ) أعنى سنة سبع وعشرين وأربعمائة قتل يحيى بن على بن حمود حسبا تقدم في سنة سبع وأربعمائة ولما قتل يحيى تولى بعده أخوه ( ادريس ) بن على بن حمود

وتلقب بالمتأيد واستقر بمالقة حتى توفي في سنة احدى وثلاثين وأربعمائة ثم ملك بعد. ( أخوه القاسم) بن محمد ابن عم ادريس المذكور وبقى القاسم مدة ثم ترك الملك وتزهد فملك بعده (الحسن) بن يحبي بن على بن حمود وتلقب الحسن المذكور بالمستنصروبتي في الملك حتى توفي ولم يقع لي تاريخ وفاته ثم ملك بعد الحسن المذكور أخو. (ادريس) ابن بحيى وتلقب بالعالى وكان العانى المذكور فاســد التدبير وكان يدخل الاراذل على حريمه ولايخبهن منهم وسلك نحوذلك من السلوك فخلمه الناس وبايعوا ابن عمه ( محمد ) ابن ادريس بن على بن حمود فاستقر محمد المذكور في الملك وتلقب بالمهدى وأمسك ابن عمه العالي و حجنه و بقي محمدالمهدى المذكور حتى توفي في سنة خمس واربعين وأربعمائة وكان المهدى المذكور آخر منءلك منهمتلك البلاد وأنقرضت دولهم في السنة المذكورة أعنى سنة خمس وأربمين وأربعمائة وقيل بل ان العامة أخرجوا العالى بعد موت محمد المهــدى وملكوه فلما مات انقرضت دولتهم وفي أيام خلافة المهدى محمد بن ادريس المذكور قام من بني عمه شخص اسمه محمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء وتلقب محمد بن القاسمالمذ كور بالمهدى أيضاً واحتمعت عليهالبرابر ثم افترقوا عنه فمات بعدأيام يسيرة وقيل مات غما ولما مات محمد ابن القاسم المذكور بن حمود وهو آخر من ملك منهم الجزيرة الخضراءانفرضت ملوكهم ( وفي هذه السنة ) أعني سينة سبع وعشرين وأربعمائه توفي رافع بن الحسين بن معن وكان حازما شجاعا وكانت يده مقطوعة قطمت غلطا في عربدة على الشرب وله شعر حسن فمنه

> لها ريقة أستنفر الله انهــا ألذ واشهى في النفوس من الحمر وصارم طرف لا يزايل حفنه ﴿ وَلَمْ أَرْسَــيْفًا قُطُّ فِي حَفْنَهُ يَفْرَى ﴿ فقلت لهاوالميس محدج بالضحي أعدى افقدى مااستطعت من الصبر

> أليس من الخسران ان لياليا - تمر بلاوصل وتحسب من عمري

﴿ وَفَيهَا ﴾ وقيل في سنة سبع وثلاثين وأر بعمائة توفي أبو اسحق الشيخ أحمد بن محمد ا بن ابراهيم الثملي ويقال الثمالي وكان أو حد زمانه في علم التفسير وله كتاب العرايس في قصص الانبياء عليهمالسلام وله غيرذلك وروى عن جماعةً وهو صحيح النقل ( ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ﴾ فيها توفي أبو القاسم على بن الحسين بن مكرم صاحب عمان وقام ابنه مقامه ( وفيها ) توفي مهيار الشاعر وكان مجوسيا فاسلم سنة أربع وتسعين وثلنمائة وصحب الشريف الرضى فقال له أبوالقاسم بن برهان يامهيار قدانتقلت باسلامك في النارمن زاوية الىزاوية فقال كيف قال لانك كنت مجوسيا فصرت تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شمرك فمن شعر دمن حملة قصيدة يذم فهاالعرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله

مابرحت مظلمة دنيــاكم حتى أضاءكوك في هاشم نبلتم به وكنتم قبله سرا بموت في ضلوع كاتم ثم قضى مساماً من ريبه فلم يكن من غدركم بسالم وحزتم عن سنن المراسم وقد شهدتم مقتل ابن عمه خير مصل بعـــده وصائم وما استحل باغيــا امامكم يزيد بالطف من ابن فاطم وها الى اليوم الظبا خاضبة من دمـه مناسر القشاعم

نقضتم عهــوده في أهــله

وأشمار مهيار المذكور مشهورة ( وفيها ) توفي أبو الحسين أحمد بن محمــد بن أحمــد القدورى الحنغي ولد سنة اثنتين وستين وثلثمائة انتهت اليه رياسة أصحاب أى حنيفة بالعراق وارتفع جاهه وصنف كتابه المسمى بالقدورى المشهور ونسبتهالي القدور حمسع قدر قال القاضي شـمس الدين بن خلـكان ولا أعلم وجه نسبته اليها (وفيها) نوفي الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا البخارى وكان والده من أهل بلخ وانتقل منها الى بخارى في أيام الامبر نوح بن منصور السامانى تزوج|مرأة بقرية افشنة وقطن بها وولدله الشيخالرئيس وأخومها وختم الرئيس القرآن وهو ابن عشرسنينوقرأ الحكمة على أبي عبد الله الناتلي وحل أقليدسوالمجسطي واشتغل في الطب وأتقن ذلك كله وهو ابن ثمان عشرة سنة وكان ببخارى ثم انتقل منها الى كركنج وهي بالعربى الحرجانية ثم انتقل الى أماكن شتى حتى أنى الى حورجان فاتصل به أبو عبد الله الجورجانى أكبر أصحاب الشيخ الرئيس المذكور ثم انتقل الى الرى واتصل بخدمة مجد الدولة بن فحـر الدولة أبى الحسن على بن ركن الدولة حسن بن بويه نم خدم شمس المصالى قابوس بن وشمكير ثم فارقه وقصد علاء الدولة بن كاكويه باصفهان وخدمه وتقدم عنده ثم ان الرئيس المذكور مرض بالصرع والقولنج وترك الحمية ومضى الى همذان وهــو مريض ومات بهمذان في هذه السنة وكان عمره ثمانيا وخمسين سنة ومصنفاته وفصائله مشهـــورة وقه. كفر الغزالى ابن سينا المذكور وصرح الغزالى بذلك في كتابه الموسوم بالمنقذ من الضـــلال وكــذلك كفر أبا نصر الفارابي ومن الناس من يرى رجوع ابن سينا الى الشرائع واعتقادها وحكى الرئيس أبو على المذكور في المقالة الاولى من الفن الحامس من طبيعيات الشفاء قال وقد صح عندى بالتواتر ماكان ببلاد حورجان في زماننا من أن حديدًا يزن مائة وخمسـين منا نزل من الهواء فنشب في الارض ثم نبانبوة الكرةالتي يرمىبها الحائط ثم عاد فنشب في الارض وسمع الناس لذلك صوتا عظيما هائلا فلما تفقدوا آمره ظفروا به وحملوه الى والى جورجان ثم كاتبه سلطان خراسان محمود بن سبكتكين يرسم بانفاذه أو انفاذقطعة منه فتعذر نقله لثقله فحاولوا كسر قطعةمنه فما كانت الآلات تممل فيه الابجهدوكانت كلآلة تعمل فيه تنكسرلكنهم فصلومنه آخر الامرشيئاًفانقذوه اليه ورام أن يطبع منه سيفا فتعذر عليه وحكى أن حملة ذاك الحجوهر كان ملتثمامن اجزاء جاورشية صغار مستديرة التصق بعضها ببعض قال وهذا الفقيه عبد الواحد الحورجاني صاحبي شاهد ذلك كله ( ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة ) فيها قتل شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب في قتاله المسكر مصر الذين كان مقدمهم الدؤبرى على ما قدمنا ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة (وفيها) هادن المستنصر بالله العلوى ملك الروم على أن يطلق خسة آلاف أسير ليمكن من عمارة قمامة التي كان قد خربها الحاكم في أيام خلافته فاطلق الاسرى وأرسل من عمر قمامة وأخرج ملك الروم عليها أموالا عظيمة جليلة (وفيها) توفي أبو منصور عبد الملك بَن محمد بن اسمعيلاالثعالي النيسابوري صاحب التآليف المشهورة وكان امام وقته ومن جملة تآليفه المشهورة يتيمة الدهــر في محاسن أهل العصر وكال مولده سنة خمسين وثلثمائة (ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمائة) فيها توفي أبو على الحسين الرخجي وزبر ملوك بني بويه ثم ترك الوزارة وكان في عطلتـــه يتقدم على الوزراء ( وفيها) توفي أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوى أمير مكة (وفيها) توفي أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني الحافظ والفضل بن منصور بن الطريف الفارقي الامير الشاعر وله ديوان حسن ﴿ ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وأربعمائة ﴾ فيهـــا ملك الملك أبو كاليجار البصرة

# ( ذكر أخبار عمان )

لما توفي أبو القاسم بن مكرم صاحب عمان ولى بعده ابنه أبو الحيش وقدم صاحب حيش أبيه على بن هطال وكان أبو الحيش يحترم ان هطال ويقوم له اذا حضروكان لابى الحيش أخ يقال له المهذب يذكر على أخيه أبى الحيش قيامه لابن هطال وا كرامه فعمل ابن هطال دعوة لامه ذب فلما عمل السكر في المهذب حدثه ابن هطال وقال له ان قمت معسك وملكتك وأخر جتا خاك أبا الحيش ما تعطيني فبذل المهذب له الاقطاعات الحليلة والمبالغة في الاكرام فطاب ابن هطال خطه بذلك فكتبه المهذب وأصبح ابن هطال فاجتمع بابى الجيش وعرفه ان أخاه المهذب يسمى في أخذ الملك منه وقال قد رغبني وكتب خطه لى وأخرج الحط فامر أبو الحيش بالقيض على أخيه المهذب ثم قتله و بعد ذلك بقليل مات أبو الحيش وله أخ صغير يقال له أبو محمد فطلبه ابن هطال من أمه ليجعله في الملك فلم تسلمه اليه وقالت ولدى صغير ما يصلح افتصل أنت بالملك فاستولى ابن هطال على عمان وأساء السيرة و بلغ ولدى صغير ما يصلح افتصل أنت بالملك فاستولى ابن هطال على عمان وأساء السيرة و بلغ فلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليجار فاعظمه وأرسل جيشاً المي عمان وخرجت الناس عن طاعة على خطه المناه والمها على عمان وخرجت الناس عن طاعة على خلالك فلم تعالم في المهاء والمها على عمان وخرجت الناس عن طاعة على خطه المها على عمان وأبه ليجمله في المها على عمان وأبه المها على عمان وأبه لمها على عمان وأبه له عمان وأبه لها على عمان وأبه على طاعة على المها على عمان وأبه له عمان وأبه المها على عمان وأبه عمان وأبه على المها على عمان وأبه على المها على عمان وأبه على المها على عمان وأبه عمان وأبه على المها على عمان وأبه عمان وأبه على المها على عمان وأبه عمان وأبه

ابن هطال فقتسله خادم له وفراش واستقر الامر لابي محمد بن أبى القاسم بن مكرم في هذه السنة (وفي هذه السنة) توفي شبيب بن وثاب النميرى صاحب الرقةوسروجوحران (وفيها)توفي أبو نصر موسكان كاتب انشاء مسمود ووالده محمود بن سبكتكين وكان من الكتاب المفلقين (ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة)

# ( ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة )

في هذه السنة توطد ملك طغريل بك وأخيه داود ابني ميكائيل بن سلجــوق بن دقاق وكان جدهم دقاق رجلا شهما من مقدمي الآتراك وولد له سلجوق فانتشا وظهرتعليه أمارات النجابة فقدمه يبغو ملك الترك اذ ذاك وقوى أمره وصار له حجاعة كشيرة فتغير يبغو عليه فخافسلجوق منه فسار بجماعته وبكل من يطيعه من دار الكفر الى دارالاسلام وذلك لما قدره الله تعالى من سعادته وسعادة ولده وأقام بنواحي جند وهي بليدة وراء بخارى بجم مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة وصار ينزو الترك الكفار وكان لسلجوق من الاولاد أرسلان وميكائيل وموسى وتوفي سلجوق بجند وعمره مائة وسبع سنين وبق أولاده على ما كان عليه أبوهم من غزوكفار الترك فقتل ميكائيل في الغزاة شهيدا وخلف من الاولاديبغو وطغريل بك وجغرو بك داود ثم ارتحلوا و نزلواعلى فرسخين من بخارى فاساء أمير بخارى جوارهم فالتجؤا الى بغراخان ملك تركستان واستقر الامر بين طغريل بك وآخيه داود أن لا يجتمعا عند بغراخان بل اذا حضر أحدهما أقام الآخر فىالسوت خوفًا من الغدر بهما واجتهد بغراخان على اجتماعهما عنده فلم يفعلا فقبض على طغريل بك وأرسل عُسكرا الى أخيه داود فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخانوكثر القتل فيهم وقصدداود موضع أخيــه طغريل بك وخلصه من الاسر ثم عادا الى جنــ دوأقاما بها حتى انقرضت الدولة السامانية وملك ايلك خان بخارى فعظم عنده محل ارسلان بن سلجوق ثم سار ایلك خان عنها و بق بیخاری علی تکین ومعه ارسلان بن سلجوق حتی، محمودبن سبکتکین نهر حیحون وقصد بخاری فهرب علی تکین من بخاری وأماارسلان و جماعته فاتهم دخلوا ورغبه فقدم ارسلان بن سلجوق عليه فقبضه السلطان محمود في الحال ونهب خركاواته وأشار ارسلان الجاذب على محمود أن يغرق السلجوقية جماعة ارسلان المذكور فينهر جيحون فابى فاشار بقطع ابهاماتهم بحيث لا يقدرون على رمى النشاب فلم يقبل محمود ذلك وأمربهم معبروانهر حبيحون وفرقهم في نواحى خراسان الى أصفهان ووضع عليهما لخراج فجارت العمال عليهم وامتدت الايدى الى أموالهم وأولادهم فانفصل منهم جماعة عن خراسان الى اصفهان و حرى بينهم و بين علاء الدولة بن كاكوية حرب ثم ساروا الى أذربيجان و هؤلاء كانوا حماعة ارسلان بن سلجوق وبتي اسمهم هناك الترك العرية وبذلك سمى كل جماعتهم وسار طغريل بك وأخواه داود ويبغو من خراسان الى بخارى فسار على تكين بمسكره وأوقع بهم وقتل عدة كثيرة من جمائعهم فالحأتهم الضرورة الى العود الى خراسان فعبروا نهرجيحون وخيموا بظاهرخوارزمسنةست وعشرين وأربعمائة واتفقوا معخوارزمشاه هرون بن الطيطاش وعاهدهم ثم غدر بهم خوار زمشاه وكبسهم فاكثر القتل فيهم والنهب والسبي وارتكب من الغدر خطة شنيعة فساروا عن خوارزم الى جهة مرو فارسل اليهم مسعود ابن السلطان محمود جيشاً فهزمهم وحرى بين عسكر مسعود منازعة على الغنيمة وأدت الى قتال بينهــم وأشار داود بالعود الى جهة العسكر فعادوا فوجدوا الاختلاف والقتال بينهم فاوقع السلجوقية بمسكر مسعود وهزموهم وأكثروا القتل فيهم واستردوا ما كان أخذوه منهم وتمكنت هيبتهم من قلوب عسكر مسمود فكاتبهم السلطان مسمود واستمالهم فارسلوا اليه بظهرون الطاعة ويسألونه أن يطلق عمهم ارسلان بن سلجـوق الذي قبضه السلطان محمود فاحضر مسعود ارسلان المذكورالي عنده ببلخ فطلبهم ليحضروا فامتنعوا فاعاده الى محبسه وعادت الحرب بيهم وهزموا عسكر مسمود مرة بعد أخرى وقوى امرهم واستولوا على غالب خراسان وفرقوا النواب في النواحي وخطب لطغريل بك في نيسابور وسار داود الى هراة وهرب عساكر مسمود وتقدموا من خراسان الى غزنة وأعلموامسعود بتفاقم الحال فسار مسعود بجميع عساكره وقيوله منغزنةاليهم الى خراسان وبقى كلما تبع السلجوقية الى مكان ساروا عنه الى غـــيره وطال البيكارُ على عسكر مسمدود وقلت الاقوات علمهم وآخر ذلك ان السلجوقية ساروا الى السبرية فتبعهم مسعود بتلك العساكر العظيمة مرحلتين فضجرت العساكر من طول البيكار وكان لمسكر خراسان اذ ذاك ثلاث سنين في البيكار فنزل المسكر بمنزلة قليلة المياء وكان الزمان حارا فجرى بينهم الفتن بسبب الماء ومشى بعض العسكر الي بعض في التخلي عن مسعود ووقع بينهم الخلاف فعادت السلجوقيةعليهمفانهزمتعسا كرمسعود اقبيح هزيمة وثبت السلطان مسمود في جمع قليل ثم ولى منهزما وغنم السلجوقية منهم مالا يدخسل تحت الاحصاءوقسم داود ذلك على اصحابه وآثرهم على نفسه وعاد السلجوقيةالي خراسان فاستولوا عليها وثبتت قدمهم بخراسان وخطب لهم على منابرها وذلك في اواخر سنة احدى وثلاثين واربعمائة وسنذكر باقبي اخبارهم ان شاء الله تعالى

## ذكر قبض مسعود وفتله

ولما انهزم عسكر مستود من السلجوقية على ما ذكرناه وهرب مستعود وعسكره من خراسان الى غزنة فوصلاليها فيشوال سنةاحدى وثلاثين وأربعمائة وقبص على مقدم

عسكره شباوشي وعلى عدة من الامراء وسير ولده ،ودود الى بلخ لبرد عنها داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان مسير مودود الى بلخ في هذه السنة أعنى سنة انتين وثلاثين واربعمائة وسار مسعود الى بلاد الهند ليشتى بها على عادة والده وعبر سيحون فنهب انوشتكين احدقوادعسكره بعض الخزائن واجتمع اليه جمع والزم محمدا اخا مسعود بالقيام بالامر فقام على كره وبقي مسعود في جماعة من العسكر والتي الفريقان في منتصف ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين واربعمائة واقتنلوا اشد قتال فانهزم مسعود وجماعته وتحصن مسعود في رباط فحصروه فحرج اليهم فارسله أخوه محمد الى قلعة كيدى وحمل مع مسعود اهله وأولاده وامر باكرامه وصيانته ولما استقر محمد بن محمود بن سبكتكين في الملك فوض امر دولته الى ولده احمد وكان فيه خبط وهوج فقتل عمه مسعود بن محمود في قلمة كيدى بغبر علم أبيه ولما علم أبوه محمد بذلك شق عليه وساءه ذلك وكان السلطان الى مسعود كثير الصدقة تصدق من في رمضان بالف ألف درهم وكان كثير الاحسان الى العلماء فقصدوه وصنفوا له التصانيف الكثيرة وكان يكتب خطا حسنا وكان ملكه عظيما فسيحامك أصفهان والرخج وعزنة و بلاد النور وأطاعه أهل البر والبحر

# ﴿ ذَكُرُ مَلَكُ مُودُودُ بِنَ مُسْعُودُ وَقَتْلُهُ عَمْهُ مُحَمَّدًا ﴾

لماقتل مسعود كان ابنه مودود بن مسعود بخراسان في حرب السلجوقية فلما بلغه خبر قتل أبيه مسعود عاد مجدا بعساكره الى غزنة ووقع القتال بينه وبين عمه محمد فانهزم محمد وعسكره وقبض عليه مودود وعلى ولده أحمد وعلى انو شتكين الذى نهب الخزائن وأقام محمداللذكور وكان أنوشتكين خصيا وأصله من بلخ فقتلهم وقتل جميع أولاد عمه محمد خلا عبد الرحيم وكذلك قتل كل من دخل في القبض على والده مسعود ودخل مودود الى غزنة في الك عشرين شعبان من هذه السنة واستقر الامم لمودود بغزنة وسلك حسن السيرة وثبتت قدمه في الملك وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد والمتابعة له (وفي السيرة وثبتت قدمه في الملك وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد والمتابعة له (وفي هذه السنة ) توفي المظفر محمد بن الحسن بن أحمد المروزى بشهرزور (ثم دخلت سندة علات وثلاثين وأربعمائة) فيها في المحرم ثوفي علاء الدولة أبو جعفر بن شهريار المعروف بابن كاكوية وكان شجاعا ذا رأى وقام باصفهان بعده ابنه ظهير الدين أبو منصور فرامم زوهو أكبر أولاده وسار ولده كرشاسف بن علاء الدولة الى همذان فاقام بها وأخذها لنفسه (وفي هذه السنة ) ملك السلطان طغريل بك جرجان وطبرستان

## ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة أمر المستنصرالعلوى أهل دمشق بالخروج عن طاعة الدزبري فخرجواعليه

وسارالدزبرى الى حماة فعصى عليه أهلها فكاتب مقلد بن منقذ الكفرطابي فحضر اليه في نحو ألغي رجل من كفرطاب واحتمى به وسار عن حماة إلى حلب فدخلها وأقام سها مدة وتوفى الدزيري في منتصف جمادي الآخرة من هذه السنة وقد تقدم ذكر وفاته فيسنة اثنتين وأربعمائة وكان الدزبرى يلقب بامسير الجيوش واسمه أنوشتكين والدزبرى بكسر الدال المهملة والباءالموحدة وبينهما زاىمنقوطة ساكنة وفي الآخر راء مهملة هذه النسبة الى دزبر بن رويتم الديلمي ولما مات الدزبري في هذه السنة فســـد أمن الشام وزال النظام وطمعت العرب وخرجوا في نواحي الشام فخرج صاحب الرحبة أبو علوان ثمال ولقمه معز الدولة بن صالح بن مرداس الكلابي وسار الى حلب وملكها وعاد حسان بن مفرج الطائى فاستولى على فلسطين وقدتقدمذكرمسيره الى قسطنطينية وعوده في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (وفيها) سير الملك أبوكاليجار من فارس عسكرا الى عمان فملكوا أصحاب مدينة عمان (وفيها) توفي أبو منصور بهرام الملقب بالعادل وزير الملك أبي كالبحار ومولده سنة ست وستين وثلاثمائة وكان حسن السيرةوبني دار الكتب بفيروزاباد وجمل فيها سبعة آلاف مجلد (ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة) فيهاملك السلطان طغرلبك خوارزم وكانت خوارزم من حمــلة مملكة محمود بن سبكتكين ثم صارت لمسعود ابنه ونائبه فيها الطيطاش حاجب أبيه محمود ومات الطيطاش فولاها مسمود ابنه هرون بن الطبطاش ولقيه خوارزمشاه ثمقتل هرون قتله جماعة من غلمانه عند خروجه الى الصيد فاستولى على البلد رجل يقال له عبد الحبار ثم وثب غلمان هرون على عبدالحبارفةتلوه وولوا البلد اسمعيــل بن الطيطاش اخا هرون فسار شاه ملك ابن على وكان ملك بعض أطراف تلك البلاد فاستولى على خوارزم وهزماسمعيل عنهائم سار طغرلبك الى خوارزم فاستولى علمها وانهزم شاه ماك عنها واستقرت في ملك طغرابك في هذه السينة ثم سار طغرلبك واستولى على بلد الجبل في هذهالسنة أيضاً

## ذكر الوحشة بين القائموجلال الدولة

في هذه السنة لما افتتحت الجوالي في المحرم ببغداد أخذها جلال الدولة وكانت المادة أن تحمل الى الحلفاء لا يعارضهم فيها الملوك فارسل القائم الى جلال الدولة في ذلك مع أبى الحسن الماوردي فلم يلتفت جلال الدولة اليه فعزم القائم على مفارقة بغداد فلم يتم لهذلك في الحوادث

في هذه السينة في رجب خرج بمصر رجل اسمه سكين وكان يشبه الحاكم خليفة مصر فادعى آنه الحاكم واتبعه جماعة يعتقدون رجمة الحاكم وقصدوا دارالحليفةوقت الحلوة وقالوا هذا الحاكم فارتاع من كان بالباب في ذلك الوقت ثم ارتابوا به فقبضوا على سكين

# وصلب مع اصحابه (ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة) ذكر وفاة جلال الدولة

وفي هذه السنة في شعبان توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن الدولة بن بوية ببغداد وكان مرضه ورما في كبده وكان مولده سنة ثلاث و نما ين وثلاثمائة وكان ملكه ببغداد ست عشرة سنة واحد عشر شهرا ولما مات جلال الدولة كان ابنه الملك العزيز أبو بكر منصور بواسط فكاتبه الجند فيما يحمله اليهم فلم ينتظم له امر فسار يطلب النجدة و قصد الملوك مثل قرواش وأبي الشوك فلم ينجده أحد فقصد نصر الدولة بن مروان و توفي عنده بميافار قبن سنة احدى وأر بعين وأر بعمائة فلما لم ينتظم لا بن جلال الدولة أمر كاتب الملك أبو كاليجار عسكر بغداد فاستقر الامر لابي كاليجار ابن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية و خطبوا له ببغداد في صفر سنة ست و ثلاثين وأر بعمائة

## ذكرغير ذلك من الحوادث

في هذه السنة أعني سنة خمس وثلاثين وأربعمائة فتح عسكر مودود بن مسعود بن محمود عدة حصون من بلاد الهنــد ( وفها) أسلم من الترك خمسة آلاف خركاة وتفرقوا في بلاد الاسلام ولم يتأخر عن الاسلام سوى الخطا والتتروهم بنواحي الصين ( وفي هذه السنة) ترك شرف الدولة ملك الترك لنفسه بلادبلاساغون وكاشغر وأعطى أخاه ارسلان تكبن كثيرا من بلاد الترك وأعطى أخاه بغراخان اطرار واسبيجاب وأعطى عمه طغان فرغانة باسرها وأعطى على تكين بخارى وسمرقند وغيرهما وقنع شرف الدولة المذكور من أهله المذكورين بالطاعة له وفي هذه السنة ) قطع المعز بن باديس بافريقية خطبة العلوبين خلفاء طريق القسطنطينية في البحر (ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة) فيها خطــــللملك أى كاليجار في صفر ببغداد وخطب له أيضاً أبو الشوك ببلاده ودبيس بن مرند ببلاده ونصر الدولة بن مروان بديار بكر رسار الملك أبو كاليجار الى بغداد ودخلها في رمضان من هذه السنة وزينت بغداد لقدومه (وفيها)أمرالملك أبوكاليجار ببناء سور مدينة شيراز فيني وأحكم بناءه ودوره اثنا عشر ألف ذراع في ارتفاع ثمانية أذرع ولهأحد عشرباباوفرغ منه في سنة أربعين وأربعمائة (وفيها) توفي الشريف المرتضى أبو القاسم أخو الشريف الرضى ومولده سنة خمس وخمسين وثلثمائة وولى نقابه العلويين بعده عدنان ابن أخيه الرضى (وفيها) توفي القاضي أبوعبد الله الحسين الصيمري شيخ أصحاب أي حنيفة ومولده سنة احدى وخمسين وثلثمائة (وفيها) توفي أبو الحسين محمد بن على البصرى المعتزلى

صاحب التصانيف المشهورة (ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربه مائة) فيها أرسل السلطان طغر لبك أخاه ابراهيم اينال بن ميكائيل فاستولى على همذان وأخذها من كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكوية واستولى على الدينور وأخذها من أبى الشوك ثم استولى على الصيمرة (وفي هذه ال منة) توفي أبو الشوك واسمه فارس بن محمد بن عنان بقلمة السيروان ولما توفي غدر الاكراد بابنه سمدى وصاروا مع مهلهل بن محمد أخى أبى الشوك (وفيها) قتل عيسى بن موسى الهمذاني صاحب أربل قتله ابنا أخ له وملكا قلمة أربل وكان لميسى أخ آخر اسمه سلار بن موسى قد نزل على قرواش صاحب الموصل لوحشة كانت بين سلار وأخيه عيسى فلما بلغه قتل أخيه سار قرواش الى أربل ومعه سلار فلكها و تسلمهاسلار وعاد قرواش الى البلاد (وفيها) توفي أحمد بن وسف المنازى وزر لابى نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ديار بكر وترسل الى القسطنطينية وكان من أعيان الفضلاء والشعراء وجمع المنازى المذكور كتبا كثيرة وأوقفها على جامع ميافارقين وجامع آمد وهى الى قريب كانت موجودة بخزائن الجامعين وكان قد اجتاز في بغض أسفاره بوادى بزاعا فاعجبه حسنه فقال فيه

وقانا لفحة الرمضاء واد وقاءمضاعف النبت العميم نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم وارشفنا على ظمأ زلالا ألذمن المسلمامة للنديم تروع حصاه حالية العذارى فيلمس جانب العقد النظيم

والمنازى منسوب الى مناز جهر مدينة عند خرتبرت وهي غير مناز كرد التى من عمال خلاط (ثم دخات سنة نمان وثلاثين وأربعمائة) فيها ملك مهلهل بن محمد بن عنان أخو أي الشوك قرميسين والدينور بعد ماكان قد استولى عليهما أخو طغرلبك على ماتقدم ذكره (وفي هذه السنة) توفي عبدالله بن يوسف الجويني والد امام الحرمين وكان الجويني اماما في الشافعية تفقه على أي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي وهو صاحب وجه في المذهب وكان عالما أيضاً بالادب وغيره من العلوم وهو من بني سنبس بطن من طي (ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة) في هذه السنة استولى عسكر الملك أبي كاليجار على البطيحة وأخذوها من صاحبها أبي نصر بن الهيثم وهرب ابن الهيثم الى زبرب (وفيها) كان بالعراق غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة و ببغداد حتى خلت الاسواق (وفيها) توفي عبدالواحد بن محمد المعروف بالمطرز الشاعر وأبو الحطاب الشبلي الشاعر (وفيها) مات بغراخان محمد بن قدرخان يوسف وقبض على أخيه عمر بن قدرخان يوسف ومانا جمعا مسمومين في هذه السنة وكان قد ملك عمر المذكور في سنة ثلاث

وعشرين وأربهمائة حسبها تقدم فسارشهس الملك طفقاج خان أبو اسحق ابراهيم بن نصر ايلك خان من سمرقند وملك بلادهما وتوفي طفقاج سنة اثنتين وستين وأربعمائة (ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة )

# ( ذكر موت أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم )

و في هذه السنة و توفي الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن مهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية في رابع جمادى الاولى بمدينة جناب من كرمان وكان قد سار الى بلاد كرمان لحروج عامله بهرام الديلمي عن طاعته أرض من قصر مجاشع وتم سائرا وقويت به الحمى وضعف عن الركوب فركب في محفة فتوفي في جناب وكان عمره أربعين سنة وشهورا وكان ملكه المراق أربع سنين وشهرين ولما توفي نهبت الاتراك الحزائن والسلاح والدواب من العسكر وكان معه ولده أبو منصور فلاستون بن أبي كاليجار فماد الى شيراز وملكها ولما وصل خبروفاة أبي كاليجار الى بغداد وبهاولده الملك الرحيم أبو نصر خسره فيروز بن أبي كاليجار جمع الجند واستحلفهم واستولى على بغداد ثم أرسل الملك الرحيم عسكرا الى شيراز فقيضوا على أخيه أبي منصور فلاستون على والدته في شوال هذه السنة وخطب للملك الرحيم بشيراز ثم سار الملك الرحيم من بها من الجند وأطاعوه ومن جملهم كرشاسف بن علاء بغداد الى خورسة تان فلقيه من بها من الجند وأطاعوه ومن جملهم كرشاسف بن علاء الدولة صاحب همذان فانه كان قد قدم الى الملك أبي كاليجار لما أخذ منه ابراهيم ينال الحولة صاحب همذان فانه كان قد قدم الى الملك أبي كاليجار لما أخذ منه ابراهيم ينال الحولة صاحب همذان

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) توفي محمد بن محمد بن غيلان الزار وهو راوى الاحاديث المعروفة بالغيلانيات التي أخرجها الدارقطني وهي من أعلى الحديث وأحسنه (ثم دخات سنة احدى وأربعين وأربعمائة) فيها جمع فلاستون ابن أبي كاليجار جمعا بعد ان خلص من الاعتقال واستولى على بلاد فارس ﴿ وفيها ﴾ جرى بين طغرلبك وأخيه ابراهيم بنال وحشة أدت الى قتال بينهما فانهزم ابراهيم ينال وعصى بقلعة سرماح فحصره بها طغرلبك واستنزله قهرا وفيها أرسل ملك الروم الى السلطان طغرلبك هدية عظيمة وطلب منه المعاهدة فأجابه اليها وعمر مسجد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرلبك ودانت الناس له وتمكن ملكه وثبت وفيها أفرج السلطان طغرلبك عن أخيه ينال وتركه معه

( ذکر وفاة مودود ) 🗼

في هذه السنة في رجب توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكـتكين صاحب

غزنة وعمره تسع وعشرون سنة وملك تسعسنين وعشرة أشهروكان موته بغزنةواستقر في الملك بعده عمه عبدالرشيد بن محمود بن سبكتكين وكانمودود قد حبس عمه المذكور فخرج بعد موته واستقر في الملك ولقب شمس دين الله شيف الدولة

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

فيها سار البساسيرى كبير الاتراك ببغداد وملك الانبار واظهر العدل وحسن السيرة ولما قرر قواعدها عاد الى بفداد وفيها ملك عسكر خليفة مصر العلوى مدينة حلب وأخذوها من ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي على ماقدمنا ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة وفيها وقمت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة وعظم الامر حتى بطلت الاسواق وشرع أهل الكرخ في بناء سور عليهم محيطا بالكرخ وشرع السنية من القلابين ومن يجرى مجراهم في بناء سور علي سوق القلابين وكان الاذان بأما كن الشيعة بحي على خير العمل وبأماكن السنية الصلاة خير من النوم وفيها توفي أبو بكر منصور بن حلال الدولة وله شعر حسن ثر ثم دخلت سهنة اثنتين وأربعين وأربعمائة في هذه السنة سار السلطان طغرلبك من خراسان وحاصر أصفهان وبها صاحبها أبو منصور بن علاء الدولة بن كاكوية وطال محاصرته قريب سنة وأخذها بالامان ودخل السلطان طغرلبك أصفهان في المحرم سنة ثلاث وأربعين واستطابها ونقل اليها ماكان له بالرى من سلاح وذخائر في المحرم سنة ثلاث وأربعين واستطابها ونقل اليها ماكان له بالرى من سلاح وذخائر

(ذكر حال قرواش مع أخيه)

وفيها استولى أبوكامل بركة بن المقلد على أخيه قرواش بن المقلد ولم يبق لقرواش مغ أخيه المذكور ولقبه زعيم الدولة مغ أخيه المذكور تصرف في المملكة وغلب عليها أبوكامل المذكور ولقبه زعيم الدولة (ذكر مسير العرب من جهة مصر الى جهة أفريقية وهزيمة المعزين باديس)

(في هذه السنة) لما قطع المهز بن باديس خطبة العلويين من أفريقية وخطب للعباسيين عظم ذلك على المستنصر العلوى وأرسل الى المهز بن باديس في ذلك فاغلظ ابن باديس في الجواب وكان وزير المستنصر الحسن بن على اليازورى ويازور من أعمال الرملة فاتفقا على ارسال زغبة ورباح وهما قبيلتان من العرب وكان بينهم حرب فاصلح المستنصر بينهم وجهزهم بالاموال فساروا واستولوا على برقة فسار اليهم المعز بن بادبس فهزموه وساروا الى أفريقية وقطعوا الاشجار وحصروا المدن ونزل بأهل أفريقية من البلاء مالم يمهدوا مثله ثم جمع المعز مايزيد على ثلاثين ألف فارس والتقى معهم فهزموه أيضاً ودخل المعز القسيروان مهزوما ثم جمع المعز وخرج الهم والتقوا و جرى بيهم قتال عظيم ثم انهزمت عساكر المعز وكثر القتل فيهم وانهزم المعز ووصلت العرب الى القيروان ونزلوا انهزمت عساكر المعز وكثر القتل فيهم وانهزم المعز ووصلت العرب الى القيروان ونزلوا

943

بمصلى القيروان واقام العرب يحاصرون البلاد وينهبونها الى سنة تسع وأربعين وأربعمائة وانتقل المعز الى المهدية في رمضان سنة تسع وأربعين وأربعمائة ونهبت العرب القيروان (ذكر غير ذلك من الحوادث)

(فيها) سار مهلهل بن محمد بن عنان أخو أبى الشوك الى السلطان طغرلبك فاحسناليه طغرلبك وأقره على بلاده ومن جملها السيروان ودقوقا وشهرزور والصامغان وكان سرحاب بن محمدأخو مهلهل محبوسا عند طغرلبك فاطلقه لاخيه مهلهل (ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة) فيها كانت الفتنة ببن السنية والشيعة ببغداد وعظم الامرواحرق ضريح قبر موسى بن جعفر وقبر زبيدة وقبور ملوك بنى بوية وجميع الترب التي حواليها ووقع النهب وقصد أهل الكرخ الى خان الحنفيين وقتلوا مدرس الحنفيين أبا سعيد السرخسى واحرقوا الجان ودور الفقهاء ثم صارت الفتنة الى الحان الشرقى فاقتتل أهل الماق وسوق يحى والاساكفة

# ( ذكروفاة زعيم الدولة بركة بن المقلد )

(وفي هذه السنة) توفي بركة بن المقلد بن المسيب بشكريت واجتمع العرب وكبراء الدولة على اقامة ابن أخيه قريش بن بدران بن المقلد وكان بدران بن المقلد المذكور صاحب نصيبين ثم صارت لقريش المذكور بعده وكان قرواش تحت الاعتقال منذ اعتقله أخوه بركة مع القيام بوظائفه ورواتبه فلما تولى قريش نقل عمه قرواشا الى قلمة الجراحية من أعمال الموصل فاعتقله بها

## (ذكرغير ذلك من الحوادث)

(فيها) وقت المصر ظهر ببغداد كوكبله ذؤابة غلب نوره على الشمس وسار سيرابطياً ثم انقض (وفيها) وصل رسول طغرلبك الى الحليفة بالهدايا ﴿ وفيها ﴾ عاد طغرلبك عن أصفهان الى الرى ﴿ وفيها ﴾ توفي كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه بالاهواز وكان قداستخلفه بهاأبو منصور بن أبى كاليجار ﴿ ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعما أنه ﴾ ( ذكر قتل عبد الرشيد )

( في هذه السنة ) قتل عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة قتله الحاجب طغريل وكان حاجبا لمودود بن مسعود فاقره عبد الرشيد وقدمه فطمع في الملك وخرج على عبد الرشيد الرشيد المذكور فانحصر عبد الرشيد بقلمة غزنة وحصره طغريل حتى سلمه

أهل القلمة اليه فقته طغريل وتزوج ببنت السلطان مسعود كرها نم اتفقت كبراء الدولة ووثبوا على طغريل فقتلوه وأقاموا فرخزاد بن مسعود بن محمود بن سبكتكين وكان محبوسا في بمض القلاع فاحضر وبويع له وقام بتدبير الامر ببن يديه خرخيروكان أميرا على قتل عبد الرشيدفقتله أميرا على قتل عبد الرشيدفقتله ( ذكر وفاة قرواش )

(في هذه السنة) مستهل رجب توفى معتمد الدولة أبو منيع قرواش بن المقلد بن المسيب المعقيلي الذي كان صاحب الموصل وكان محبوسا بقلمة الجراحية من أعمال الموصل وحمل فدفن بتل توبة من مدينة لينوى شرقى الموصل وقيل ان ابن أخيه قريش بن بدران المذكور أحضر عمه قرواشا المذكور من الحبس الى مجلسه وقتله فيه وكان قرواش من ذوى العقل وله شعر حسن فمنه

لله در النائبات فانها صدأالقلوبوصيقل الاحرار ما كنت الازبرة فطبعنني سيفاواطلق صرفهن عرارى

وجمع قرواش المذكور بين أختين في نكاحه فقيل له ان الشريمة تحرم هذا فقال وأى شئ عندنا تجيزه الشريعة وقال مرة ما برقبتي غير خمسة أو ستة قتلتهم من البادية وأما الحاضرة فلا يعبأ الله بهم

#### -ه ﴿ ذَكُر غير ذلك من الحوادث ﴿ ٥-

فيها قبض على أبى عشام بن خيس بن معن صاحب تكريت أخوه عيمى بن خيس وسجنه بها واستولى على تكريت (وفيها) في حوادث هذه السنة زلزلت خورستان وغيرها زلازل كثيرة وكان معظمها بارجان فانفرج من ذلك حبل كبير قريب من ارجان وظهر في وسطه درجة بالآجر والجمس فتعجب الناس من دلك وكذلك كانت الزلازل بخراسان وكان أشدها ببيهق و خرب سور قصة ببهق و بقى خرابا حتى عمره نظام الملك في سنة أربع وسين وأربعمائة ثم خربه أرسلان أرغوثم عمره مجد الملك البلاساني (وفي هذه السنة) كانت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة وأعادت الشيعة الاذان بحي على خير العمل وكتبوا في مساجدهم محمد وعلى خير البشر (ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة) فيها عاد أبو منصور فلاستون ابن الملك أبي كاليجار واستولى على شيراز وأخذها من أخيه أبي سميد بن أبي كاليجار ولما استقر أبو منصور في شيراز خطب فيها للسلطان طفر لبك ولاخيه الملك الرحيم ولنفسه بعدهما (ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة) فيها سارطغر لبك الما الرحيم ولنفسه بعدهما (ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة) فيها سارطغر لبك ولاخيه المي اذربيجان وقصد تبريز فاطاعه صاحبها وهشو ذان وخطب له فيها وحمل اليه ماأرضاه وكذلك فعل أصحاب تلك النواحي ولما استقرت له اذربيجان على ماذ كرنا سار الىأرمينية وقصد ملاز كردر وهي للروم وحصرها فلم يملكها وعبر الى الروم وغزا في الروم ومنه وقل وأثر فهم آنارا عظيمة

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) حصلت الوحشة بين البساسيرى والحليفة القائم (ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة) فيها قتل الامير أبوحرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان صاحب الحزيرة قتله عبيد الله بن أبي طاهر البشنوى الكردى غيلة

#### ﴿ ذَكُر غير ذلك ﴾

﴿ فيها ﴾ ثارت جماعة من السنية ببغداد وقصدوا دار الحلافة وطلبوا أن يؤذن لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فأذن لهم وزاد شرهم ثم استأذنوا في نهب دور البساسيرى وكان غائبا في واسط فأذن لهم الجليفة بذلك فقصدوا دور البساسيرى ونهبوهاواحرقوهاوأرسل الحليفة الى الملك الرحيميأمره بابعاد البساسيرى فابعدهوقدم الملك الرحيم من واسط الى بغدادوسار البساسيرى الى جهة دبيس بن مر ندلمصاهرة بينهما ( ذكر الخطبة في بغدادلطغر لبك )

﴿ فيها ﴾ سار طغرلبك حق نزل حلوان فعظم الارجاف ببغداد وأرسل قواد بغداد يبذلون له الطاعة والخطبة فأجابهم طغرلبك الى ذلك وتقدم الحليفة القائم بذلك فخطب له بجوامع بغداد لثمان بقين من رمضان هذه السنة ثم أرسل طغرلبك واستأذن في دخول بغداد فتوجهت اليه الرسل فحلفوه للخليفة القائم وللماك الرحيم فحلف لهما وسار طغرلبك فدخل بغداد ونزل بباب الشماسية

# ( ذكر وثوب العامة بمسكر طغرلبك والقبض على الملك الرحيم )

ولما وصل طفرلبك الى بغداد دخل عسكره يتحوجون فجرى بين بعضهم وبين السوقية هوشة ونارت أهل تلك المحلة على من فهامن الغزعسكر طغرلبك ومهبوهم ونارت الفتنة بيهم ببغداد وخرجت العامة الى وطاقات طغرلبك فركب عسكره وتقاتلوا فانهر مت العامة وأرسل طغرلبك يقول ان كان هذا من الملك الرحيم فهو لا يقدر على الحضور اليناوان كان بريا من هذا فلا غناء عن حضوره فأرسل الحليفة القائم الى الملك الرحيم أن يحرج هو وكبار القواد وهم في أمان الحليفة وزمامه فخرجوا الى طغرلبك فقبض على الملك الرحيم وعلى القواد الذين صحبته فعظم ذلك على الحليفة القائم وأرسل الى طغرلبك في الملك أمرهم وشكا من عدم حرمته وعدم الالتفات الى أمانه فافرج طغرلبك عن بعض القواد واستمر بالباقين وبالملك الرحيم في الاعتقال وهذا الملك الرحيم آخر من استولى على العراق من ملوك بنى بوية وكان أول من استولى منهم على العراق و بغداد معز الدولة أحمد ابن بوية ثم ابنه محتيار بن معز الدولة ثم ابن عمه عضد الدولة ثم فناخسرو بن ركن الدولة ابن بوية ثم ابنه محتيار بن معز الدولة ثم ابن عمه عضد الدولة ثم فناخسرو بن ركن الدولة

ابن بوية ثم ابنه صمصام الدولة بن كاليجار المرزبان ابن عضد الدولة ثم أخوه شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة ثم أخوه بهاءالدولة أبو نصر بن عضد الدولة ثم أخوه بهاءالدولة أبو شجاع بنبهاء الدولة ثم أخوه مشرف الدولة بن بهاء الدولة ثم أخوه جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة ثم ابن أخيه أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة ثم ابنه الملك الرحيم خسره فيروز بن أبى كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية وهو آخرهم الدولة بن كاليجاد بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية وهو اخرهم

(فيها) وقمت الفتنة بين الشافعية والحنابلة ببغداد فانكرت الحنابلة على الشافعية الحمهر بالبسملة والقنوت في الصبح والترجيع في الاذان (ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة) فيها تزوج الخليفة القائم ببنت داود أخى طفر لبك (وفيها) وقمت حرب بين عبيد المعزبن باديس وبين عبيد ابنه تميم بن المعز بالمهدية فانتصرت عبيد تميم وقتلوا في عبيد المعز وأخرجوهم من المهدية

۔ ﴿ ذَكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مِينَ ﴾ وله الملثمين ﴿ و

والملثمون منعدة قبائل ينتسبون الى حمير وكان أول مسيرهم من اليمن في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيرهم الى جهة الشام وانتقلوا الى مصر ثم الى المغرب مع موسى ابن نصير وتوجهوا مع طارق الى طنجة وأحبوا الانفرادفدخلوا الصحراء واستوطنوها الى هذه الغاية فلما كانت هذه السنة توجه رجل منهم اسمه جوهر من قبيلة جدالة الى أفريقية طالبا الحج فاما عاد استصحب معه فقها من القيروان يقال له عبد الله بن ياسين الكزولي ليعلم تلك القبائل دين الاسلام فائه لميبق فهم غير الشهادتين والصلاة فيبعضهم فتوجه عبد الله بن ياسين مع حوهر حتى أتيا قبيلة لمتونة وهي القبيلة التي منها يوسف أبن تاشفين أمير المسلمين ودعياها الى العمسل بشهرائع الاسلام فقالت لمتونة أما الصلاة والصوم والزكاة فقريب وأما قولكما من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنا يرجم فهذا أمر لا نلتزمه اذهبا عنا فمضي جوهر وعبد الله بن ياسين الى جدالة قبيلة جوهر فدعاهم عبدالله بنياسين والقبائلااتى حولهم الىشرائع الاسلام فأجاب أكثرهم وامتنع أقلهم فقال ابن ياسين للذين أجابوا الى شرائع الاسلام يجب علبكم قتال المخالفين لشرائع الاسلام فأقيموا لكم أميرا فقالوا أنت أميرنا فامتنع ابن ياسين وقال لحجوهر أنت الامير فقال جوهر آخشي من تسلط قبيلتي على الناس ويكون وزر ذلك على ثم اتفقا على ( أبي بكر بن عمر ) رأس قبيلة لمتونة فانه سيد مطاع ليلزم لمتونة قبيلته وغيرها فاتيا أبا بكربن عمر وعرضا عليه ذلك فقبل فعقدا له البيعة وسهاه ابن ياسين أمير المسلمين واجتمع اليه

كل من حسن اسلامه وحرضهم عبد الله بن ياسين على الجهاد وسهاهم المرابطين فقتلوا مناهل البغي والفساد ومن لم يجب الى شرائع الاسلام نحو ألغي رجل فدانت لهم قبائل الصحراء وقويت شوكتهم وتفقه منهم حماعة على عبد الله بن ياسين ولما استبد أبو بكر ابن عمر وعبد الله بن ياسين بالامر داخل جوهر الحسد فأخذ في افساد الامر فعقد له مجلس وحكم عليه بالقتل لكونه شق العصا وأراد محاربة أهل الحق فصـــلي جوهر ركمتين واظهر السرور بالقتل طلبا للقاء الله تعالى وقتلوء ثم حبرى ببن المرابطين وبين أهل السوس قتال فقتل في تلك الحرب عبد الله بن ياسين الفقيه ثم سار المرابطون الى سجلماسة واقتتلوا معأهلها فانتصر المرابطون واستولوا علىسجلماسة وقتلوا صاحبهاولما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتونى وهو من بني عم أبى بكر بن عمر وذلك في سهنة ثلاث وخمسينوأر بعمائة ثم استخلف أبو بكر على سجلماسة أبن أخيه وبعث يوسف بن تاشفين ومعه جيش من المرابطين الى السوس ففتح على يديه وكان يوسف بن تاشفين رجلا دينا حازما مجربا داهية واستمر الام كذلك الي ان توفي أبو بكر بن عمر في سنة اثنتين وستين وأربعمائة فاحتمعت طوائف المرابطين ـ على يوسف بن تاشفين وملكوه عليهم ولقبوه بأمير المسلمين ثم سار الىالمغرب وافتتحها حصنا حصنا وكان غالبها الزناتة ثم ان يوسف قصد موضع مراكش وهو قاع صفصف لا عمارة فيه فيني فيه مدينة مراكش وأنخذها مقر ملكه وملكالبلاد المتصلة بالمجازمثل سنتة وطنحة وسلا وغبرها وكثرت عساكر دويقال للمر ابطين الملثمين أيضاً قيل انهمكانوا يتلثمون على عادة العرب فلما ملكوا ضيقوا لنامهم ليتمنزوا به وقيال بل أن قبيلة لمتونة خرجوا غائرين على عدو لهم والبسوا نساءهم لبس الرجال ولثموهن فقصـــد بعض أعدائهم بيوتهم فرأو االنساء ملثمين فظنوهن رجالا فلم يقدمو اعليهن واتفق وصول رجالهم في ذلك التاريخ فأوقعوا بهم فتبركوا باللثام وجعلوه سنة من ذلك التاريخ فقبل لهم الملثمون

# ﴿ ذَكُرُ مُسْيَرُ طَغُرُلُبُكُ عَنَ بِغَدَادُ ﴾

لما أقام طغرلبك ببغداد ثقلت وطأة عسكره على الرعية الى الغاية فرحل طغرلبك عن بغداد عاشر ذى القديدة من هذه السنة أعنى سنة ثمان وأربعبن وأربعائة وكان مقامه ببغداد ثلاثة عشر شهرا وأياما لم يلق الخليفة فيها وتوجه طغرلبك الى نصيبين ثم سار متها الى ديار بكر التي هي لابن مروان

## ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّمَةِ ﴾ توفي أميرك الكاتب البيهقي وكان من رجال الدنيا ( ثم دخلت سنة تسم وأربعين وأربعمائة )

## (ذكر عود طغرلبك الى بغداد)

﴿ فيها ﴾ عاد طغرلبك الى بغداد بعد ان استولى على الموصل وأعمالها وسلمها الى أخيه ابراهيم ينال ولما قارب طغرلبك الفقص خرج لتلقيه كبراء بغداد أمثل عميد الملك وزير طغرلبك ببغداد ورئيس الرؤساء ودخل بغداد وقصد الاجباع بالحليفة القائم فجلس له الحليفة وعليه البردة على سرير عال عن الارض نحو سبعة أذر يح وحضر طغرلبك في جماعته واحضر أعيان بغداد وكبراء العسكر وذلك يوم السبت لحمس بقين من ذى القعدة من هذه السنة فقبل طغرلبك الارض ويد الحليفة ثم جلس على كرسى ثم قال له رئيس الرؤساء ان الحليفة قد ولاك جميع ماولاه الله تعالى من بلاده ورد اليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك و خلع على طغرلبك وأعطى المهد فقبل الارض ويد الحليفة ثانياً وانصرف ثم بعث طغرلبك الى الحليفة خسدين ألف دينار و خسين مملوكا من الاتراك ومعهم خيولهم وسلاحهم مع ثياب وغيرها

#### ذكر غير ذلك

(فيها) قبض المستنصر العلوى خليفة مصر على وزيره اليازورى وهو الحسن بن عبد الله وكان قاضيا في الرملة على مذهب أبى حنيفة ثم تولى الوزارة ولما قبض وجد له مكاتبات الى بغداد (وفيها) توفي أبو العلاء أحمد بن سليمان المدرى الاعمى وله نحو ست وثمانين سنة ومولده سنة ثلاث وستين وثلاثمائة واختلف في عماه والصحيح انه عمى في صغره من الجدرى وهو ابن ثلاث سنين وقيل ولد أعمى وكان عاماً لغويا شاعرا ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلثمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر واستفاد من علمائها ولم يتلمذ أبو العسلاء لاحد أصلاثم عاد الى المعرة ولزم بيته وطبق الارض ذكره و نقلت عنه أشعار وأقوال علم بها فساد عقيدته و نسب الى التمذهب بمذهب الهنود لتركه أكل الماحم خسا وأربعين سنة وكذلك البيض واللبن وكان يحرم أيلام الحيوان وله مصنفات كثيرة أكراناحم خسا وأربعين سنة وكذلك البيض واللبن وكان يحرم أيلام الحيوان باطنا وانه مسلم في الباطن فهن شعره المؤذن بفساد عقيدته قوله

عجبت لكسرى واشياعه وغسل الوجوه ببول البقر وقول النصارى اله يضا م ويظلم حيا ولا ينتصر وقول البهدود اله يحب رسيس الدماء وربح القـتر وقوم أنوا من أقاصى البلا دلرمى الجمار ولثم الحجر فوا عجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحق كل البشر ومن ذلك قوله

زعموا اننى سأبعث حيا بمد طول المقام في الارماس وأجوز الجنان ارتع فيها بين حور وولدة اكياس أى شيء أصاب عقلك يامس كين حتى رميت بالوسواس ومن ذلك

أتى عيسى فبطل شرع موسى وجاء محمد بصلاة خمس وقالوا لا نبي بدد هذا فضل القوم بين غد وامس ومهما عشت في دنياك هذى فما تخليك من قمر وشمس اذا قلت المحال رفعت صوتى وانقلت الصحيح اطلت همسى ومن ذلك قوله

تاه النصارى والحنيفة مااهتدت ويهو دهطرى والمجوس مضلله قسم الورى قسمين هذاعاقل ` لا دين فيه ود"ين لا عقل له

(وفي هذه السنة ) توفي أبوعثمان اسمميل بنعبد الرحمن الصابونى مقدم أصحاب الحديث بخراسان وكان فقيها خطيباً اماما في عدة علوم (وفيها) توفي اياز غلام محمود بن سبكتكين وله مع محمود أخبار مشهورة (وفيها) مات أبو أحمد عدنان ابن الشريف الرضى نقيب العلويين (ثم دخلت سنة خسين وأربعمائة)

⇒﴿ ذَكُرُ الْحُطْبَةُ بِالْعُرَاقُ لِلْمُسْتَنْصُرُ الْعُلُويُ خَلَيْفَةً مُصْرَ
 وما كان إلى قتل البساسيرى ﴾

(في هذه السنة) سار ابراهيم ينال بعد انفصاله عن الموصل الى همدان وسار طغرلبك من بغداد في أثر أخيه أيضا الى همذان وتبعه من كان ببغداد من الآتراك فقصدا ابساسيرى بغداد ومعه قريش بن بدران العقيلي في مائتي فارس ووصل اليها يوم الاحد أمن ذى القعدة ومعه أربعمائة غلام ونزل بمشرعة الزوايا وخطب البساسيرى بجامع المنصور للمستنصر بالله العلوى خليفة مصر وأمن فأذن بجي على خير العمل ثم عبر عسكره الى الزاهر وخطب بالجمعة الاخرى من وصوله للمصرى بجامع ألر صافة أيضاً وجرى بينه و ببن عنالفيه حروب في اثناء الاسبوع وجمع البساسيرى جماعته ونهب الحريم و دخل الباب النوبي فركب الحليفة القائم لابسا للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيين والحدم بالسيوف المسلولة وسرى النهب الى باب الفردوس من وحوله زمرة من العباسيين والحدم بالسيوف المسلولة ومعربيس القائم الرؤساء وقال ورئيس الرؤساء لقريش بريدران ياعلم الدين أمير المؤمنين القائم يستذم بذمامك و ذمام رسول الله وذمام العربية على نفسه وماله وأهله وأصحابه فاعطى قريش بحضرته ذماما فنزل القائم ورئيس وذمام العربية على نفسه وماله وأهله وأصحابه فاعطى قريش بحضرته ذماما فنزل القائم ورئيس المورد و معربي الماله وأهله وأصحابه فاعطى قريش بحضرة وماما فنزل القائم ورئيس القائم ورئيس القائم ورئيس القائم ورئيس القائم ورئيس القائم ورئيس المورد و معربي المورد و معربي المورد و معربي و معربي المورد و معربي المورد و معربي و

الرؤساء الى قريش من الباب المقابل لباب الحلية وسارا معه فأرسل البساسيري الى قريش وقال له أتخالف مااستقر بيننا وتنقض ماتماهدنا عليه وكانا قد تعاهدا على المشاركة وان لا يستبد أحدهمادون الآخر ثم اتفقا على أن يسلم رئيس الرؤساء الى البساســـيرى لانه عدوه ويبقى الخليفة القائم عند فريش وحمل قريش الخليفة الى معسكره ببردته والقضيب ولوائه وتهبت دار الحليفة وحريمها أياما ثمسلم قريش الحليفة الى ابن عمه مهارس وساربه مهارس والخليفة في هو دج الى حديثة عانة فنزل بهاوسار أصحاب الخليفة الى طغرلبكوأما البساســيرى فانه ركب يوم عيد النحر الي المصلي بالحبانب الشبرقي وعلىرأسه ألوية خليفة مصر وأحسن الى الناس ولم يتعصب لمذهب وكانت والدة القائم باقية وقد قاربت تسمين سنة فافرد لها البساسيرى دارا وأعطاها جاريتين من جواريها واجرى لها الجراية وكان قدحبس البساسيري رئيس الرؤساء فاحضه م من الحبس فقال رئيس الرؤساءالعفو فقال له البساسيري آنت قدرت فما عفوت وأنت صاحب طيلسان وفعلت الافعال الشنيعة مع حرمي واطفالي وكانوا قد السوا رئيس الرؤساء استهزاء بـ طرطورا من لبدأ حمر وفي رقبته مخنقة حلود وطافوا به الى النجمي وهو يقرأ \* قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشـاء وتذل من تشاء ببـِــدك الخـــير انك على كل شيء قدير \* فلما مر رئيس الرؤساء بتلك الحالة على أهل الكرخ بصقوا في وجهه لانه كان يتعصب علمهم ثمالبس جلدثور وجعلت قرونه على رأسه وجمل في كفه كلابان من حديد وصلب وبقي الى آخر النهار ومات وأرسل البساســيرى الى ـ المستنصر العلوى بمصر يعرفه باقامة الخطبة له بالعراق وكان الوزير هناك ابن أخي أبي القاسم المغربي وهو ممن هرب من البساسيري فبرد فعل البساسيري وخوف من عاقبته والبصرة فملكهما وأما طغريل بك فكان قد خرج عليه أخوه ابراهيم ينال وجرى بينه وبينه قتال وآخره ان طغريل بك انتصرعلي أخيه ابراهيم ينال وأسر. وخنقه بوتروكان قد خرج عليه مرارا وطغريل بك يعفو عنه فلم يعف عنه في هذه المرة

( ذكر عود الخليفة القائم الى بغداد وقتل البساسيري)

وكان ذلك في السنة القابلة سنة احدى وخمسين فقدم ذكر هذه الواقعة في هذه السنة السنة لتكون أخبارها متتابعة الى منتهاها فنقول انه لما فرغ طغريل بك من أمر أخيه ابراهيم ينال وقتله سار الى العراق لرد الخليفة الى مقر ملكه وأرسل الى البساسيرى يقول رد الخليفة الى مكانه وأنا أرضى منك بالحطبة ولا أدخل العراق فلم يجب البساسيرى الى ذلك فسار طغريل بك فلما قارب الى بغداد انحدر منها محدم البساسيرى وأولاده فى

دجلة وكان دخول البساسيري وأولاده بغدادسنة خمسين سادس ذيالقعدة وخروجهم من بغداد في سنةاحدي وخمسين سادس ذي القعدة أيضاً ووصل طغريل بك الي بغداد وأرسل في طلب الخليفة القائم الى مهارس فسار مهارس والخليفة الى بغداد في السنة المذكورة أعنى سـنة احدى وخمسين في حادى عشر ذى القعدة وأرسل طغريل بك الخيام العظيمة والآلات لملتقي الخليفة القائم ووصل الخليفة الى النهروان رابع وعشرين ذى القمدة وخرج طغريل بك لتلقيه واجتمع به واعتذر عن تأخره بعصيان أخيه ابراهيم وآنه قتله عقوبة لماجرى منه وبوفاة أخيه داودبخراسان وسارمعالخليفة ووقف طغرلبك فيالباب النوبى مكان الحاجب وأخذبلجام بغلة الخليفة حتى صار علىباب حجرته ودخل الحليفة الى دار. يوم الاثنين لحمس بقين من ذي القعدة سنة احدى وخمسين ثم أرسل ظغرلبك حيشاً خلف البساسيري ثمسار طغرلبك فيأثرهم واقتنل الجيش والبساسيري ثامن ذي الحجة فقتل البساسبري وانهزمت أصحابه وحمل رأسه الى طغرلبك وأخذت أموال البساسيري مع نسائه وأولاده ثم أرسل طغرلبك رأس البساسيري الي دار الحلافة فصلب قبالةالبابالنوبي وكان البساسيري مملوكا تركياً من مماليك بهاء الدولة ابن عضد الدولة واسمه أرسلان وهو منسوب الى مدينة بسا بفارس وكان سيد هذا المملوك من بسا فقيل له البساسيري لذلك والعرب تجعل عوض الباء فاء فتقول فسا ومنها أبو على الفارسي النحوي

# ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

وفي هذه السنة أعنى سنة خمسين وأربعمائة توفي شهاب الدولة أبو الفوارس منصور بن الحسين الاسدى صاحب الجزيرة واجتمعت عشيرته على ولده صدقة (وفيها) توفي الملك الرحيم أبو نصر خسره فيروز آخر ملوك بنى بوية بعد ان نقل من قلعة السيروان الى قلعة الرى فمات بها مسجونا وهو الملك الرحيم ابن أبى كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية (وفيها) توفي القاضى أبو الطيب الطبرى الفقيه الشافعي وله مائة سنة وسنتان وكان صحيح السمع والبصر سليم الاعضاء يناظر ويفتي ويستدرك على الفقهاء ودفن عند قبر أحمد بن حنيل (وفيها) توفي قاضى القضاة أبو الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردي وله تصانيف كثيرة منها الحاوى المشهور وعمره ست ونما نون سنة أخذ الفقه عن أبى حامد الاسفرائيني وغيره ومن المشهور وعمره الورد (وفيها) كانت زلزلة عظيمة لبثت ساعة بالعراق والموصل فحر بت نسبة الى بيع ماء الورد (وفيها) كانت زلزلة عظيمة لبثت ساعة بالعراق والموصل فحر بت كثيرا وهلك فيها الجم الغفير (ثم دخلت سنة احدى وحمسين وأر بعمائة)

#### ذكر وفاة فرخزاد صاحب غزنة

(في هذه السنة) وقيل في سنة تسع وأربعين توفي الملك فرخزاد بن مسعود بن محمود ابن سبكتكين صاحب غزنة بالقولنج وملك بعده أخوه ابراهيم بن مسعود فاحسن السيرة وغزا الهند وفتح حصونا وكان ديناولما استقرفي ملك غزنة صالح داودبن ميكائيل ابن سلحوق صاحب خراسان

# ذكر وفاة داود وملك النه الب أرسلان

(في هذه السنة) في رجب توفي داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو طغرلبك وعمره سبعون سنة صاحب خراسان وهو مقاتل آل سبكتكين ولما توفي داود ملك خراسان بعده ابنه الب أرسلان وكانلداود من البنين البأرسلان وياقوتى وقاروت بك وسليمان فتزوج طغرلبك بأم سليمان امرأة أخيه

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

(فيها) قدم طغرلبك الى بغداد واعاد الخليفة وقتل البساسيرى حسبها ذكرنا (وفيها) توفي على بن محمود بن ابراهيم الزوزنى وهو الذى ينسب اليه رباط الزوزنى المقابل لجامع المنصور ببغداد (ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة) فيها ملك محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس حلب على ما تقدم دكره في سينة اثنتين وأربعمائة (وفيها) سار طغرلبك من بغداد الى بلاد الجبل في ربيع الاول وجعل الامير برسق شحنة ببغداد (وفيها) توفيت والدة القائم وهي جارية أرمنية قيل اسمها قطر الندى ثم دخلت سنة ثلاث وخميين وأربعمائة

# ذكر وفاة المعز صاحب أفريقية

وفي هذه السنة توفي المعز بن باديس بضعف الكبد وكانت مدة ملكه سبعا وأربعين سنة وكان عمره لما ملك قبل احدى عشرة سنة وقبل ثمان سنين وملك بعده ابنه تميم بن المعز ولما مات المعز طمعت أسحاب البلاد بسبب العرب وتغلبهم على بلاد أفريقية كما قدمناذكره

#### ذكر وفاة قريش صاحب الموصل

وفيها توفي قريش بنبدران بن المقلد بن المسيب صاحب الموصل و نصيبين وكانت وفاته بنصيبين بخروج دم من حلقه وأنفه وأذنيه وقام بالا مربعده ابنه شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش فروت في مروان فريش مروان

( وفي هذه السنة ) توفي نصر الدولة أبو نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ديار بكر

وكان عمره نيفا وممانين سنة وامارته اثنين وخمسين سنة لان تملكه كان في سنة اثنين وأربعمائة كما قدمنا ذكره في سنة ثمانين وثلمائة واستولى أبو نصر على أموره وبلاده استيلاء تاماوتنعم تنعما لم يسمع بمثله وملك من الجوارى المغنيات مااشترى بعضهن بخمسة آلاف دينار وأكثر وملك خمسائة سرية سوى توابعهن وخمسمائة خادم وكان في مجلسه من الآلات ماتزيد قيمته على مائتي ألف دينار وأرسل طباخين الى مصر حتى تعلموا الطبخ هناك وقدموا عليه وغرم على ذلك جملة ووزر له أبو القاسم المغربي وغر الدولة ابن جهير ووفد اليه الشعراء وأقام عنده العلماء ولما مات نصر الدولة المذكور خلف ابنين نصرا وسعيدا ابني المذكور فاستقر في الامر بعده ابنه نصر بن أحمد بميافارقين وملك أخوه سعيد بن أحمد آمد

# ۔ﷺ ذکر وفاۃ أمير مکۃ ﷺ۔

( في هذه السنة ) توفي شكر العلوى الحسينى أمير مكة وله شعر حسن فمنه قوض خيامك عن أرض تضامبها وجانب الذل ان الذل مجتنب وارحل اذا كان في الاوطان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه حطب

(ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة) فها تزوج طفر لبك ببنت الحليفة القائم وكان العقد في شعبان بظاهر تبريز وكان الوكيل في تزويجها من حهة القائم عميد الدولة وفيها استوزر القائم فخر الدولة أبا نصر بن جهير بعد مسيره عن ابن مروان (وفيها) توفي القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى الفقيه الشافعي صاحب كتاب الشهاب وكتاب الاساء عن الانبياء وتواريخ الحلفاء وكتاب خطط مصرتولي قضاء مصر من جهة الحلفاء العلويين المصريين وتوجه منهم رسولا الى جهة الروم والقضاعي منسوب الى قضاعة وهو من حمير وينسب الى قضاعة قبائل كثيرة منها كلب وبلى وجهينة وعدوة وغيرهم وقيل قضاعة بن معد بن عدنان (ثم دخات سنة خمس وخمسين وأربعمائة)

# ﴿ ذَكُرُ أَخْبَارُ الْمِينَ ﴾

من تاريخ اليمن لعمارة قالوفي هذه السنة أعنى سنة خمس وخمسين وأربعمائة تكامل جميع اليمن لعلى ابن القاضى محمد بن على الصليحى وكان القاضى محمد والد على الصليحى المذكور سنى المذهب وله الطاعة في رجال حرازن وهم أربعون ألفا ببلاد اليمن فتعلم ابنه على المذكور مذهب الشيعة وأخذ اسرار الدعوة عن عامر بن عبد الله الرواحى وكان عامر المذكور من أهل اليمن وهو أكبر دعاة المستنصر الفاطمى خليفة مصر فصحبه على بن محمد الصليحى وتعلم منه اسرار الدعوة فلما دنت من عامر الوفاة أسند

أمر الدعوة الى على المذكور فقام بأمر الدعوة أثم قيام وصار على بن محمد الصليحي المذكور دليلا لحجاج اليمن يحج بهم على طريق الطائف وبلاد السرو وبقي على ذلك عدة سنين وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة ترك دلالة الحاج وثار بستين رجلا وصعد الى رأس مشاف وهوأعلى ذروة منجبال حراز ولم يزل يستفحل أمره شيئاً فشيئاً حتى ملك جميع اليمن في هذه السنة أعنى سنة خمس وخمسين وأربعمائة ولما تكامل لعلى الصليحي ملك اليمن ولي على زبيد أسعد بن شهاب بن على الصليحي وأسعد المذكور هو آخو زوجته اسماءبنت شهاب وابن عم على المذكور وبقي على الصليحي المذكور مالكا لجميع اليمن حتى حج فقصده بنو نجاح وفتلوه بفتة بالهجم عليه بضيعة يقال لها أم الدهم وبئرأم معبد فيذىالقعدةسنة ثلاثوسبعين وأربعمائة فلماقتل الصليحي المذكور استقرت التهائم لبني نجاح واستقر بصنعاءابن الصليحي المذكور وهو أحمد بن على ابن القاضي محمد الصليحي وكان بلقب أحمد المذكور بالملك المكرم ثمجمع المكرم المذكور العرب وقصد ســعيد بن نجاح بزبيد وجرى بينهما قتال شديد فانهزم سعيد بنجاح الى جهة دهلك وملكأحمد المذكور زبيد في سنة خمس وسبعين وأربعمائة ثم عاد ابن نجاح وملك زبيــد في ســنة تسع وســبعين وأربعمائة ثم عاد أحمد المكرم وقتل سعيدا في سنة احدى وثمانين وأربعمائة ثم ملك جياش أخو سعيد وبقى أحمد المكرم على ملك صنعاء حتى مات المكرم في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ولما مات أحمد المكرم بن على ابن القاضي محمد بن على الصليحي تولى بعــده ابن عمه ( أبو حمير ) سبا بن أحمد بن المظفر بن على الصليحي في السينة المذكورة أعنى سنة أربع وثمانين وأربعمائة وبقي سبا منوليا حتى توفي في ســنة خس وتسعين وأربعمائة وهو أُخر الملوك الصليحيـين ثم بعد موت سبا أرسل من مصر على بن ابراهيم بن نجيب الدولة فوصل الى حبال اليمن ا في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة وقام بأمر الدعوة والمملكة التيكانت بيد سبا وبقي ابن نجيب الدولة حتى أرسل الآمرالفاطمي خليفة مصروقبض علىابن نجيب الدولة المذكور بعد سنة عشرين وخمسمائة وانتقل الملك والدعوة الى آل الزريع بن العباس بن المكرم وال الزريع هم اهل عدن وهم من همذان بن جشم وهؤلاء بنو المكرم يعرفونبآل الذئب وكانت عدن لزريع بن العباس بن المكرم ولعمه مستعود بن المكرم فقتلا على زبيد مع الملك المفضل فولَّى بعدهما ولداهما وهما أبو السعود بن زريع وأبو الغارات ابن مسَّمود وبقيا حتى ماتا وولى بعدهما محمد بن أبي الغارات ثم ولي بعده ابنه على ان محمد بن أبي الغارات ثم استولى على الملك والدعوة سبا بن أبي السعود بن زريع وبقى حتى توفي في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ثم تولى واده الاعز على بن سبا وكان

مقام على بالدملوة فمات بالسل وملك بعده أخوه المعظم محمد بن سبا ثم ملك بعده ابنه عمران بن محمد بن سنا وكانت وفاة محمد بن سنا في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ووفاة عمران بن محمد بن سبا في شعبان سنة ستين وخمسمائة وخلف عمران ولدين طفلين هما محمدوأ بوالسعود ابنا عمران وممن ولي الامرمن الصليحيين زوجة أحمدالمكرم وهي الملكة ولقها الحرة واسمها سيدة بنت أحمد بن جمفر بن موسى الصليحي ولدت سنة أربيين وأربعمائة وربتها اسماءبنت شهاب وتزوجها ابن اسماء أحمد المكرم بنءبي الصليحي سنة احدى وستين وأربعمائة وطالت مدة الحرة المذكورة وولاها زوجها أحدالمكرمالامر في حيــاته فقامت بتدبير المملكة والحروب واشتغل زوحها بالاكل والشهرب ولما مات زوجها وتولى أبن عمه سبا استمرت هي في الملك ومات سبا وتولى أبن نحيب الدولة في أيامها واستمرت بعده حتى توفيت الحره المذكورة في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وممن كان له شركة في الملك الملك المفضــل أبو البركات ابن الوليد الحمري صاحب تعز وكان المفضل المذكور يحكم بين يدى الملكة الحرة وكان يحتجب حتى لا يرجى لقاؤه ثم يظهر ويدبر الملك حتى يصل اليه القوى والضميف وبتي المفضل كذلك حتى توفي في شهر رمضان سنة أربع وخميمانة وملك معامل المفضل وبلاده بعده ولده منصور ويقال له الملك المنصور بن المفضل واستمرالمنصور بن المفضل في ملك أبيه من تاريخ وفاته الى سنية سيغ وأربعين وخمسهائة فابتاع محمد بن سبا ابن أي السعود منه المعامل التي كانت للصليحيين بمائة ألف ديناروعدتها ثمانية وعشرونحصنا وبلدا وبتي المنصور بن المفضل لنفسه تعز وبقي المنصور في ملكها حتى توفي بعد ان ملك نحو نمانين سنة وسنذكر بقية أخبار اليمن في سنة أربع وخمسين وخمسمائة انشاء الله تعالى

# ( ذَكر دخول طغرلبك بابنة الخليفة ) ﴿

(وفي هذه السنة) أعنى سنة خمس وخمسين وأربعمائة قدم طغرابك الى بفداد ودخل بابنة الحليفة وحصل من عسكره الاذبة لاهل بغداد لاخراجهم من دورهم وفسقهم بنسائهم أخذا باليد

# \*( ذكر وفاة طغرليك ﴾

( في هذه السنة ) بعددخول طغرلبك بابنة الحالمينية سار من بغداد في ربيع الاول الى بلد الحبل فوصل الى الرى فمرض وتوفي يوم الجمعة المن شهر رمضان من هذه السنة وعمره سبعون سنة تقريبا وكان طغرلبك عقيما لم يرزق ولدا واستقرت السلطنة بعده لابن أخيه الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلحوق

#### ( ذكر غير ذلك )

(فيها) دخل الصليحى صاحب اليمن الى مكة مالكا لها فأحسن السيرة وجلب اليها الاقوات (وفيها) كان بالشام زلزلة عظيمة خرب بهاكثير من البلاد وأنهدم بها سور طرابلس (وفيها) ولى أمير الحيوش بدر مدينة دمشق للمستنصر العلوى خليفة مصر ثم ثار به الحند ففارقها (وفيها) توفي سعيد بن نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب آمدمن ديار بكر (ثم دخلت سنة ست و خسين وأربعمائة)

## ( ذ كر القبض على الوزير عميد الملك وقتله )

(في هذه السنة) قبض السلطان الب أرسلان على الوزير عميد الملك أبي نصر منصور بن محمد الكندرى وزير عمه طغريل بك بسبب سعى نظام الملك وزيرالب أرسلان به فقيض الب أرسلان على عميد الملك وحبسه في مرور وز فلها مضى على عميد الملك في الحبس سنة أرسل الب أرسلاناليه غلامين ليقتلاه فدخل عميد الملك وودع أهله وصلى ركمتين وخرق خرقة من طرف كمه وعصب عينيه بها فقتلاه بالسيف وقطع رأسه وحملت جثته الى كندر فدفن عنداً بيه وكان عمره نيفاوأر بعين سنة وكان عميد الملك خصيا لان طفريل بك أرسله ليخطب له امرأة فنزوجها عميد لم المك فخصاه طغريل بك لذلك وكان عميد الملك كثير الوقيعة في الشافعي حتى خاطب طغريل بك في لعن الرافضة على منابر خراسان فأم له بذلك فأمر بلعنهم واضاف اليهم الاشعرية فاتف من ذلك أثمة خراسان منهم أبو فأم له بذلك فأمر بلعنهم واضاف اليهم الاشعرية فاتف من ذلك أثمة خراسان منهم أبو القاسم القشيرى وأبو المعالى الحويني وأقام بمكة أربع سنبن ولهذا لقب امام الحرمين ومن العجب ان ذكر عميدالملك ومخاصيه دفن بخوار زم لما خصى ودمه سفح بمرو وحسده ومن العجب ان ذكر عميدالملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعدا فحفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعدا فحفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعدا فحفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعدا فحفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك

في هذه السنة ملك الب ارسلان قلمة ختلان ثم سار الى هراة فحاصر عمه يبغو بن ميكائيل بن سلحوق بها وملكها وأخرج عمه ثم أحسن اليه وأكرمه ثم سارالى صغانيان فملكها أيضاً بالسيف وكان اسم صاحبها موسى فاخذ أسيرا \*(وفي هـنه السنة)\* أمر الب ارسلان بمود بنت الخليفة القائم الى بغداد وكانت قدسارت الى طغريل بك الى الرى بغير رضا الخليفة (وفي هذه السنة) عصى قطلومش بن ارسلان بن سلمجوق على الب أرسلان فارسل اليه ونهاه عن ذلك وعرفه انه يرعى له القرابة والرحم فلم يلتفت قطلومش الى ذلك فسار اليه الب أرسلان الى قرب الرى والتي المسكران واقتتلوا فانهزم عسكر قطلومش وهرب الى جهة قلمة كرد كوه فلما انقضى القتال وجد قطلومش ميتا قيل انه قطلومش وهرب الى جهة قلمة كرد كوه فلما انقضى القتال وجد قطلومش ميتا قيل انه

مات من الخوف فعظم موته على الب ارسلان وبكي عليه وقعدللمزاء وعظم عليه فقـــده فسلاه نظم الملك ودخل الب ارسلان مدينة الرى في آخر المحرم من هذه السنة وهــذا قطلومش السلجوقي هو جد الملوك أصحاب قونية واقصرا وملطية الى أن استولى التتر على مملكتهم على ما سنذكره ان شاء الله تعالى وكان قطلومش مع انه رجل تركي عارفا بعلم النجوم وقداتقنه (وفي هذه السنة) شاع ببغداد والعراق وخُورستان وكشــــر من البلادان جماعة من الاكراد خرجوا يتصيدون فرأوافي البرية خيما سبودا وسمعوا منهـــا لطما شديدا وعويلا كثيرا وقائلا يقول قدمات سيدوك ملك الحبن وأي بلدلم يلطم أهله قلع اصله فصدق ذلك ضعفاء العقول من الرجال والنساء حتى خرجوا الى المقابر يلطمن وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك قال ابن الاثير ولقد جرى ونحن في الموصل وغيرها من تلك البلاد في سنة ستمائة مثل هذا وهو أن الناس أصابهم وجع كشير في حاوقهم فشاع ان امرأة من الجن يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وكل من لا يعمل مأتما أصابه هذا المرض فكان النساء وأوباش الناس يلطمون على عنقود ويقولون ياأم عنقود أعذرينا قد مات عنقود مادرينا وأنما أوردنا هذا لان رعاع الناس الى يومنا هذا وهو سنة سبعمائة وخمس عشرة يقولون بأم عنقود وحديثها ليعلم تاريخ هذا الهذيان من متى كان (وفيها) توفي ابو القاسم على بن برهان الاسدى النحوي المتكلم وكانله اختيار في الفقه وكان يمشى في الاسواق مكشوف الرأس ولم يقبل من احد شيئاً وكان يميل الى مذهب مرجَّئة المعتزلة ويعتقدان الكفار لا يخلدون في النار وكان قد جاوزتمانين سنة ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وخمسين واربعمائة ﴾ وفيها عبر الب ارسلان جيحون وسار الى جند وصبران وهماعند بخاري وقبر جده سلجو في بجند نخرج صاحب جند الى طاعته فاقره على مكانه ووصل الى كركنج خوارزموسار منها الى مرو ( وفيها ) ابتدأ نظام الملك بعمارة المدرسة النظامية ببغداد ( ثم دخلت سينة ثمان وخمسين واربعسمائة ) وفيها اقطع البارسلان شرف الدولة مسلمين قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب صاحب الموصل الانبار وتكريت زيادة على الموصل (وفيها) توفي أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهــق الخسروجردي وكان اماما في الحديث والفقه على مذهب الشافعي وكان زاهــدا ومات بنيسابور ونقل الى بيهق وبيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخامنها وكان البيهقي من خسرو جرد وهي قرية من بيهق وكان البيهقي أوحد زمانه رحـــل في طلب الحديث الى العراقوالحبال والحجاز وصنف شيئاً كثيرا وهو أول من جمع نصـوص الشافعي في عشر مجلــدات ومن مشهور مصنفاته السنن الكبير والسنن الصغـــير ودلائل النبوة وكان قانما من الدنيا بالقليل ومولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلثمائة وقال امام

الحرمين في حقه ما منشافعي المذهب الا وللشافعي عليه منة الا أحمد البيهقي فان له على الشافعي منة لأنه كان أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي (وفيها) توفي أبو يعلى محمد بن الحسبن بنالحسن بنالفراء الحنبلي وعنه انتشر مذهب أحمد بن حنبل وهومصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة وترتيب أبوابه يدل على التجسـم المحض وكان ابن التميمي الحنبلي يقول لقد خرى أبو يعلى بن الفراءعلى الحنابلة خرية لا يغسلها الماء (وفيها ) توفي الحافظ أبو الحسن على بن اسمعيل المعروفبابن سيده المرسى وكان اماما في اللغة صنف فيها الححه علم وهو كتاب مشهور وله غيره عدة مصنفات وكان ضريرا وتوفي بدانيه من شرق الانداس وعمره نحو ستين سنة (ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمائة) فيها في ذي القعدة فرغت عمارة المدرسة النظامية وتقرر التدريس بها للشيخ أبى اسحق الشيرازى واحتمع الناس فتأخرأ بو اسحق عن الحضور لانه سمع شواذا انأرض المدرسة مغصوبة ولما تأخر ألقي الدرس بها الى يوسف بنالصباغ صاحب كتاب الشامل مدة عشرين يوماثم اجتهدوا بابي اسحق فلم يزالوا به حتى درس فيها ﴿ ثُم دخلت سنة ستين وأربعمائة ﴾فيها كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة حتى طلع الماء من رؤسالآبار وهلكمن الردم عالم عظيم وزال البحرعن الساحل مسيرة يوم فنزل الناس الى أرضه يلتقطون فرجع الماء عديهم وأهلك خلقا كثيرا (وفيها) توفي الشيخ أبو منصور عبد الملك بن يوسف وكان من أعيان الزمان (ثم دخلت سنة احدى وستين وأربعـمائة ) فيها احترق جامع دمشق بسبب فتنة وقعت بين المغاربة والمشارقة فضربت دار مجاورة للجامع بالنار فاتصلت النار بالجامع وعجز الناس عن اطفائها فاتى الحريق على الحامع فدثرت محا نه وزال ما كان فيه من الاعمال النفيسة (ثم دخلت سنة اثنتين وستين وأربعمائة) في هذه السنة توفي طفغاج خان ملك ماوراء النهر واسمه أبو اسحق ابراهم بن نصر ايلك خان وملك بعده ابنه شمس الملك نصر بن طفغاج و بقي شمس الملك حتى توفي ولم يقع لى تاريخ وفاتهوملك بعده أخوه حصرخان بن طفغاج ثم ملك بعده ابنه أحمد وبقى احمد المذكور حتى قتل سنة ثمان وثمانين وأربعمائه على ما سنذكره ان شاء الله تعالى (وفيها) كان يمصرغلاء شديد حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وانتزح منها من قدر على الانتزاح واحتاج خليفسة مصرالمستنصر العلوى الى اخراجالآلات وبيعها فاخرج من خزانته ثمانيرألف قطعة بلور كبار وخمسا وسبعين الف قطعة من الديباج واحد عشر ألف كزغند وعشرين ألف سيف محلي ووصل من ذلك معالتجار الى بغداد ( ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأر بعمائة) فيهاقطع محمودبن نصربن صالح من مرداس صاحب حلب خطبة المستنصر العلوى وخطب للقائم المباسي خليفة بغداد (وفيها) سار السلطان الب ارسلان الي ديار بكر فاتى صاحبها نصر

ابن أحمد بن مهوان الى طاعته وخدمته ثمسار الب ارسلان حتى نزل على حلب فبدل صاحبها محمود بن نصربن صالح بن مرداس له الطاعة بدون أن يطئ بساطه فلم بر ف الب ارسلان بذلك فحرج محمود ووالدته ليلا ودخلا على السلطان الب ارسلان فاحسن اليما وأقر محمودا على مكانه بحلب (وفيها )سار ملك الروم ارمانوس بالجموع العظيمة من أنواع الروم والروس والجركس وغيرهم حتى وصل الى ملاز كرد فسار اليه البارسلان وسأل المدنة من ملك الروم فامتنع واقتتل الجمان فولى الروم منهزمين وقتل منهم مالا يحصى وأخذ الملك أرمانوس أسيرا فشرط البارسلان عليه شروطا من حمل المال والاسرى والمدنة فاجاب أرمانوس اليها فاطلقه الب ارسلان وحمله الى مأمنه (وفيها) قصد يوسف ابن أبق الحوارزمي وهو من أمراء ملكشاه بن الب ارسلان الشام وفتح مدينة الرملة وبيت المقدس وأخذهما من نواب الحليفة المستنصر صاحب مصر ثم حصر دمشق وضيق على أهلها ولم يملكها

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الغوراني الفقيه الشافعي مصنف كتاب الابانه وغيره (وفيها) توفي أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون الاندلسي القرطبي وكان من ابناء الفقهاء بقرطبة ثم انتقل وخدم المعتضد بن عبادصاحب أشبيلية وصارعنده وزيره ولابن زيدون المذكور الاشعار الفائقة منها

يبنى ويبنك مالو شئت لم يضع سرا اذا ذاعت الاسرار لم يذع يابائمسا حظـه منى ولو بدلت لى الحيـاة بحظى منه لم أبع يكفيك انك لو حملت قلى ما لم تستطعه قلوب الناس يستطع تهاحتمل واستطل اصبروعزاهن وول أقبل وقل أسمع ومرأطع ومن قصائده المشهورة قصيدته النونية التي منها

تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضى علينا الاسي لولا تأسينا

(وفيها) في ذى الحجة توفي بغداد الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادى صاحب المصنفات الكثيرة وكان المامالدنيا في زمانه وممن حمل جنازته الشيخ أبو اسحق الشيرازى وصنف تاريخ بغداد الذى ينبئ عن اطلاع عظيم وكان من الحفاظ المتبحرين وكان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ ومولده في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة وكان الحطيب المذكور في وقته حافظ الشرق وأبو عمرو يوسف بن عبد البر صاحب الاستيعاب حافظ الغرب وماتا في هذه السنة ولم يكن للخطيب عقب وصنف أكثر من سنين كتابا وأوقف جميع كتبه رحمه الله وأما ابن عبد البر المذكور فهو

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبي كان امآموقته في الحديث ألف كتاب الاستماب في أسماء الصحابة وصنف كتاب التمهيد على موطأ مالك تصنيفًا لم يسبق البه وكتاب الدرر في المغازي والسير وغير ذلك وكان موفقًا في التأليف معانا عليه وسافر من قرطبة الى شرق الانداس وتولى قضاء اشبونة وشنترين وصنف لمالكها المظفر بن الافطس كتاب بهجة الحجالس في ثلاثة أسفار جمع فيه أشياء مستحسنة تصلح للمحاضرة ومما ذكره في الكتاب المذكور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه آنه دخل الجنة ورأى فيهاعذقا مدلى فاعجبه وقال لمن هو فقيل لابي جهل فشق عليه ذلك وقال مالابي جهل والحِنة والله لا يدخلها أبدا فلما أتاه عكرمة بن أبي جهل مساماً فرح به وتأول ذلك العذق ابنه عكرمة ومنذلك ماروي عنجمفر بن محمد الصادق ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن كلبا أبقع يلغ في دمه فكان شمر بن أبي حبوشن قاتل الحسين وكان أبرص فتفسرت رؤياه بعد خمسين سنة ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلمقال لابى بكر الصديق رضىالله عنه ياأبا بكررأيت كأنى وأنت نرقى في درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف فقال أبو بكر بارسول الله يقبضك الله الى رحمته وأعيش بعدك سنتين ونصفاومنه ان بمض أهـــل الشام قص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت كأن الشمس والقمر اقتتلا ومع كل واحــد منهما فريق من النجوم فقال عمر مع أيهماكنت قال مع القمر قال معالآية الممحوة والله لا توليت لي عملا فقتل الراثي المذكور على صفين وكان مع معاوية ومنه ان عائشة رضي الله عنها رأت كأن ثلاثةأقمار سقطن في حجرها فقال لها ـ أبوهاأبوبكر رضىاللةعنهمايدفن في بيتك ثلاثة من خيار أهل الارض فلما دفن فيـــه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا أحد أقمارك ولغرابة ذلكأوردناه وتوفي الحافظ ابن عبد البر المذكورفي مدينة شاطبة من الاندلس في هذه السنة أعنى سنة ثلاث وستين وأربعمائة ( وفيها ) توفيت كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية وهي التي تروى صحيح البخارى بمكة واليها انتهى علو الاسناد الصحيح (ثم دخلت سنة أربعوستين وأربعمائة)

# ( ذكر وفاة ابن عمار قاضي طراً بلس )

وفي هذه السنة في رجب توفي القاضى أبو طالب بن عمار قاضى طر ابلس وكان قد استولى عليها واستبد بأمرهافقام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمار فضبط البلدأ حسن ضبط (ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة)

# ذكرمقتل السلطان السأرسلان

( في هذه السنة ) سار السلطان البأرسلان واسمه محمدالي ماورا، النهر وعقد على جيحون جسرا وعبره في نيف وعشرين يوما وعسكره يزيدعلي مائتي ألف فارس ولماعبر السلطان

الب أرسلان النهرمد سماطا في بليدة هناك يقال لها قريرو بتلك البليدة حصن على شاطئ جيحون فاحضر اليه مستحفظ ذلك الحصن ويقال له يوسف الخوارزمي مع غلامين يحفظانه وكان قد ارتك جريمة في أمر الحصن فأمر السلطان ان تضربله أربعة أوتاد ويشد باطرافه الهما فقال له يوسنب يامخنث مثلى يقتل هذه القتلة فغضب السلطان وأخذ القوس والنشاب وقال للغلامين خلياه ورماه بسهم فأخطأه ولم يكن بخطئ سهمه فوثب يوسف على السلطان بسكين كانت معه فقام السلطان عن السدة فوقع على وجهه فضربه يوسف بالسكين ثم جرح شخصا آخر كانواقفا على رأس السلطان يقال له سعد الدولة ثم ضرب بعض الفراشــين يوسف المذكور بمرزبة على رأسه فقتله ثم قطعه الاتراك فقال السلطان وهو مجروح لما كانآمس صعدت على تل فارتجت الارض تحتى من عظمالحيش فقلت في نفسي أنا ملك الدنيا وما يقدر أحد على فعجزني الله بأضعف خلقه وأنا أستغفر الله واستقبله من ذلك الخاطر وكان جرح السلطان في سادس عشر ربيع الاول وتوفي في عاشر ربيع الآخر من هذه السنة وعمره أربعون سنة وشهور وأيام وكانت مدةملكه مذ خطب له بالسلطنة الى ان توفي تسع سنين وُستة أشهر وأياما وأوصى بالسلطنة لابنه ملك شاه وكان في صحبته فحلف جميع العسكر لملك شاه واستقر في السلطنة وكان المستولى على الامر نظام الملك وزيرالسلطان الب أرسلان وعاد ملكشاه بالمسكر من بلاد ماوراء النهر الى خراسان وأرسل الى بغداد والى الاطراف فخطب له فيها على قاعـــدة أبيـــه الب أرسلان واستمر نظام الملك على وزارته ونفوذ أمره ولما استقر ملك ملكشاه خرج عمه قاروت بك صاحب كرمان عن طاعته وسار اليه فالتقي الجمعان فالهزمءسكرقاروت بك وأتى به الى ملكشاء أسيرا فأمر به فخنق واقر كرمان على أولاده ولما انتصر ملكشاه كثرت أيذية العسكر للبلاد ففوض ملكشاه الامور الى نظام الملك وحلفله وزاده من الاقطاعات على ماكان بيد. مواضع من جملتها مدينة طوس ولقبه ألقابا من جملتها اتابك وأصلها اطابك ومعناه الوالد الامين فاحسن نظامالملك السياسة والتدبير

# ( ذكر أخبار المستنصر العلوى خليفة مصر وقتل ناصر الدولة )

فنقول كانت قداستوات والدة المستنصر العلوى خليفة مصر على الامر فضعف أمر الدولة وصارت العبيد حزبا والاتراك حزبا وجرت بينهم حروب وكان ناصر الدولة وهو من أحفاد ناصر الدولة بن حمدان من أكبر قواد مصر والمشار اليه فاجتمعت اليه الاتراك وجرى بينهم وبين العبيد عدة وقعات وحصر ناصر الدولة مصر وقطع الميرة عنها برا وبحرا فغلت الاسعار بها وعدم ماكان بخزائن المستنصر حتى أخرج العروض كما تقدم ذكره وعدم المتحصل بسبب انقطاع السبل ثم استولى ناصر الدولة على مصر وانهزمت

العبيدوتفرقت في البلاد واستبد ناصرالدولة بالحكم وقبض علىوالدة المستنصروصادرها بخمسين ألف دينار وتفرق عن المستنصر أولاده وأهله وانقضت سنة أربع وستين وما قبلها بالفتن وبالغ ناصر الدولة في اهانة المستنصر حتى بقي المستنصر يقمد على حصيرة لايقدر على غيرذلك وكان غرضه في ذلك أن يخطب للخليفة القائم العباسي ففطن بفعله قائد كبير من الاتراك اسمهالدكر فاتفق مع جماعة على قتل ناصرالدولة وقصدوه في داره فخرج ناصر الدولة اليهم مطمئنا بقوته فضربوه بسيوفهم حتى قتلوه وأخذوا رأســـه ثم قتلوا فخر العرب أخا ناصر الدولة وتتبعوا جميع من بمصر من بني حمدان فقتلوهم عن آخرهم وكان قتلهم في هذه السنة أعنى سنة خمس وستين وبقي الامر بمصر مضطربا#ولما كان سنة سبع وستين وأربعمائة ولي الامر بمصر أمير الحبيوش بدر الحجمالى وقتل الدكر والوزير ابن كدينة واستقامت الاموركما سنذكره ان شاءالله تعالى

#### (ذكر غير ذلك)

( فها ) توفي الامام أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى النيسابوري مصَّنف الرسالة وغيرها وكان فقها أصوليا مفسرا كاتبا ذا فضائل حمة وكان له فرس قد أهدى اليه فركبه نحو عشرين سنة فلما مات الشيخ لميأ كل الفرس شيئاً ومات بعد أسبوع ومولده سنة ست وسبعين وثلثمانًا وكان اماما في علم التصوف وقرأ أصول الدين على أبي بكر بن فورك وعلى أى اسحق الاسفرايني وله تفسير حسن وله شمر حسن فمنه

> اذاساعدتك الحال فارقب زوالها ﴿ فَمَا هَى الْأَمْثُلُ حَلَّيْهُ أَشْهُ طُرِّ وان قصدتك الحادثات ببؤسها فوسع لها ذرع التجلد واصبر

(وفها) توفي على بن الحسين بن على بن المفضل الكاتب المعروف بصر در الشاعر المشهور وكان أبوه يلقب بشحنة صردر فلما بلغ ولده المذكور واجاد في الشعر قبـــل له صردر ومن جيد شعره قوله

وبان الرمل يمسلم ماعنينا بكاسات الكرى زورا ومينا فكف شكا الىك وحاواينا

نسائل عن ثمامات بحزوی فقد كشف الغطاء فما نبالي اصرحنا بذكرك أمكنينا مطيته طوال الليـــل حِفني فأمسينا كانا ماافترقنا وأصبحنا كأنا ماالتقينا

(ثم دخلت سنة ست وســـتين وأربعمائة) في هذه السنة زادت دجلة وحاءت السيول ﴿ حتى غرق الجانب الشرقي وبعض الغربي ودخــل الماء الى المنازل من فوق ونبع من البلاليع وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد ومشهـــد باب التين وهلك في ذلك خلق كثير (ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة ) فيها وصل بدر الجمالي الي مصر وكان بدر متولى سواحل الشام فأرسل اليه المستنصر العلوى يشكو حاله واختلال دولته فركب البحر في قوة الشتاء في زمن لا يسلك البحر فيه فمن الله تعالى عليه بالسلامة ووصل بدر الى مصر وقبض على الامراء والقواد الذين كانوا قد تغلبوا وأخذ أموالهم وحملها الى المستنصر وأقام منار الدولة وشيد من أمرها ما كان قد درس ثم سار الى الاسكندرية ودمياط واصلح أمورهما ثم عاد الى مصر وسار الى الصعيد وقهر المفسدين وقرر قواعد البلاد وأحسن الى الرعية فعمرت البلاد وعادت مصر وأعمالها الى أحسن ما كانت عليه

# ( ذكروفاة القائم )

(فی هذه السنة) لیلة الحمیس ثالث عشر شعبان توفی القائم بأمر الله عبد الله و کنیته أبو جعفر بن القادر أحمد ابن الامیر اسحق بن المقتدر بالله جعفر ابن المعتضد أحمد و کان قد لحق القائم ماشرا فافتصد فانفحر فصاده و هو نائم و خرج منه دم کثیر و هو لایشهر و لم یکن عنده أحد فاستیقظ و قد ضعف و سقطت قوته فاحضر الوزیر ابن جهیر و القضاة و أشهدهم انه جعل ابن ابنه عبد الله بن ذخیرة الدین محمد بن القائم ولی عهده و توفی القائم و عمره ست و سبعون سنة و ما شهر و أیاما و کانت خلافته أر بعاو أر بعین سنة و ما شهر و خسة و عشرین یو ماوقیل عمره ست و تسعون سنة و أشهر الله )

وهوسابع عشريهم لما توفي الفائم بويع المقتدى بأمر الله عبد الله بن محمد ذخيرة الدين ابن القائم بالحلافة وحضر مؤيد الملك ابن نظام الملك والوزير ابن جهـير والشيخ أبو اسحق الشيرازى وابن الصباغ ونقيب النقباء وطراد الزينبي والقاضي أبو عبد الله الغداماني وغيرهم من الاعيان فبايموه بالحلافة ولم يكن للقائم ولد ذكر سواه فان محمـد بن القائم وكان يلقب ذخيرة الدين توفي في حياة أبيه القائم وكان لحمد بن القائم لما توفي جارية اسمها أرجوان فلما توفي محمد ورأت أرجوان مانال القائم من المصيبة بانقطاع نسله ذكرت انها حامل من محمد ابنه فولدت عبد الله المقتدى الى ستة أشهر من موت محمد فاشتد فرح القائم به وعظم سروره فلما بلغ المقتدى الحلم جعله القائم ولى عهده

( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(وفيها) جمع ملكشاه ونظام الملك جماعة من المنجمين وجعلوا النيروز عند نزول الشمس أول الحمل وكان النيروز قبل ذلك عندنزول الشمس نصف الحوت (وفيها)عمل

السلطان ملكشاه الرصدواجتمع في عمله جماعة من الفضلاء منهم عمر الحيام وأبو المظفر الاسفرائيني وميمون بن النجيب الواسطى واخرج عليه من الاموال جملا عظيمة وبقى الرصد دائرا الى ان مات السلطان سنة خس و نمانين وأر بعمائة فبطل (ثم دخلت سنة نمان وستين وأر بعمائة) فيها ملك اتسز دمشق كنا قد ذكر نا سنة احدى وستين ملك اتسز الرملة وحصاره دمشق ثم رحل عنها وعاودهم في أيام ادراك الغلات حتى ضعف عسكر دمشق و تسلمها اتسز في هذه السنة وقطع الخطبة العلوية فلم يخطب بعدها في دمشق لهم واقام الخطبة العباسية يوم الجمعة لخس بقين من ذى القعدة من هذه السنة وخطب للمقتدى بأمر الله ومنع من الاذان بحى على خير العمل

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) توفي أبو الحسن على بن أحمد بن متويه الواحدى المفسر مصنف الوسيط والبسيط والوحيز في التفسير وهو نيسابورى ويقال له المتوى نسبة الي جده متويه والواحدى نسبة الى الواحدبن ميسرة وكان أستاذعصره في النحو والتفسير وشرح ديوان المتنبي وليس في الشروح مثله جودة وكان الواحدى تلميذ الثعلبي وتوفي الواحدى بعد مرض طويل في هذه السنة بنيسابور (وفيها) توفي الشريف الهاشمي العباسي أبو جهفر مسعود بن عبد العزيز المعروف بالبياضي الشاعر وله أشعار حسنة فمنها

كيف يذوى عشبأشوا قى ولى طرف مطبر ان يكن في العشق حر فأنا العبد الاسدير أو على الحسدن زكاة فانا ذاك الفقدير (ومنها)

يامن لبست لبعده ثوب الضنا حتى خفيت به عن العسواد وأنست بالسهر الطويل فأنسيت أجفان عيني كيف كانر قادى ان كان يوسف بالحجمال مقطع الأيدى فأنت مفتت الاكباد

وقيل له البياضي لان بعض أجداده كان مع جماعة من بني العباس وكلهم قد لبسوا أسود غيره فسأل الخليفة عنه وقال من ذلك البياضي فبقي عليه لقبا (ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة) فيهاسار اتسز المستولى على دمشق الى مصر وعاد مهزوما الى الشام قيل كانت هزيمته لقتال حرى بين الفريقين وقيل بل أنهزم بغير قتال وهلك جماعة من أصحابه (وفي هذه السنة) أورد ابن الاثير موت محود بن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب أقول لكني وجدت في تاريخ حلب تأليف كمال الدين المعروف بابن العديم ان محمودا المذكور مرض في سنة سبع وستين وأربعمائة وحدث به قروح بابن العديم ان محمودا المذكور مرض في سنة سبع وستين وأربعمائة وحدث به قروح

في المعيمات بهاو لحقه في أواخر عمره من البخل مالا يوصف ولما مات في السنة المذكورة ملك حلب بعده ابنه نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي فمدحه ابن جيوش بقصيدة منها

ثمانيــة لم تفترق مذ جمعتها فلا افترقت ماافترعن ناظر شفر ضميركوالتقوى وجودكوالغنى ولفظك والمعنى وعزمك والنصر وكان لمحمود بن نصر ســجية وغالب ظنى ان سيخلفها نصر

وكان عطية ابن جيوش على محمود اذا مدحه ألف دينار فأعطاه نصر ألف دينار مثل ماكان يعطيه أبود محمود وقال لوقال بوغالب ظنى ان سيضعفها نصر \*لاضعفها له وكان نصر يدمن شرب الحر فحمله السكر على ان خرج الى التركان الذين ملكوا أباه حلب وهم بالحاضر وأراد قتالهم فضربه واحدمنهم بسهم نشاب فقتله ولماقتل نصر ملك حلب أخوه سابق بن محمود ولم يذكر ابن الاثير تاريخ قتل نصر متى كان ثم انى وجدت في تاريخ حلب تأليف كمال الدين المعروف بابن العديم تاريخ قتل نصر المذكور قال وفي يوم عيد الفطر سنة ثمان وستين وأربعمائة عيد نصر بن محمود وهو في أحسن زى وكان الزمان ربيعا واحتفل الناس في عيدهم وتجملوا بأفحر ملابسهم ودخل عليه ابن جيوش فأنشده قصدة منها

صفت نعمتان خصتاك وعمتا حديثهما حتى القيامة يؤثر فجلس نصر فشرب الى العصروحمله السكر على الحروج الى الاتراك وسكناهم في الحاضر وأراد أن ينهبهم وحمل عليهم فرماه تركى بسهم في حلقه فقتله وكان قتله يوم الاحد مستهل شوال سهنة عمان وستين وأربعمائة ولما قتل نصر ملك حلب بعده أخوه سابق ابن محمود (وفيها) توفي طاهر بن أحمد بن بابشاذ النجوى المصرى توفي بان سقط من سطح جامع عمروبن العاص بمصر فمات لوقته (ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة) فيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن اسحق الاصفهانى الحافظ له تصانيف كثيرة منها تاريخ أصفهان وله طائفة ينتمون اليه في الاعتقاد من أهل أصفهان يقال لهم العبد رحمانية (ثم دخلت أصفهان وله طائفة ينتمون اليه في الاعتقاد من أهل أصفهان يقال لهم العبد رحمانية (ثم دخلت

### (ذكر استيلاء تنش على دمشق)

سنة احدى وسيمين وأربعمائة )

( في هذه السنة ) ملك تاج الدولة تنش ابن السلطان الب أرسلان دمشق وسببه ان أخاه السلطان ملكشاه أقطعه الشام ومايفتحه فسار تاج الدولة تنش الى حلب وكان قد أرسل بدر الجمالي أمير الحيوش بمصرعسكرا الى حصار انسز بدمشق فأرسل انسز يستنجدتنش وهو نازل على حلب يحاصرها فسار تنش الى دمشق فلما قرب منها رحل عنها عسدكر

مصر كالمهزمين فلما وسل الى دمشق ركب انسز لملتقاه بالقرب من المدينة فانكر تنش عليه تأخره عن الطلوع الى لقائه وقبض على انسز وقتله وملك تنش دمشق وأحسن السيرة (ثم دخلت سنة اثنتين وسبمين وأربعمائة) فيها غزا الملك ابراهيم بن مسعود ابن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بلاد الهند فأوغل فيها وفتح وغنم وعاد الى غزنة سالماً في قريش مدينة حلب م

( في هذه السنة ) سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب صاحب الموصل الى حلب فحصرها فسلم البلد البه في سنة ثلاث وسبعين وحصر القلمة واستنزل منها سابقا ووثابا ابنى محود بن نصر بن صالح بن مرداس وتسلم القلمة ( ذكر غير ذلك )

(وفيها) توفي نصر بن أحمد بن مروان صاحب ديار بكر وملك بعده ابنه منصور بن نصر ودبر دولته ابن الانباري (وفيها) توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن جيوش الشاعر المشهور وقد تقدم ذكر مديحه لنصر بن محمود صاحب حلب (ثم دخلت سنة ثلاث وسبمين وأربعمائة) ودخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة (ودخلت سنة خمس وسيمين وأربعمائة) فيهاكانت فتنة ببغداد بينالشافعية والحنابلة ( وفيها ) أرسل الخليفة ـ المقتدى الشيخ أبو اسحق الشيرازي رسولا الى السلطان ملكشاه والى نظام الملك فسار من بغداد الى خراسان ليشكو من عميد العراق أبي الفتح بن أبي الليت فاكرم السلطان ونظام الملك الشيينج أبواسحق وجرىبينه وبينامام الحرمين أبىالمعالى الحويني مناظرة بحضرة نظام الملك وعاد بالاجابة الى ماالتمسه الخليفة ورفعت يد العميد عن حجيع مايتملق بحواشي الخليفة ( وفيها ) توفي أبو نصر على ابن الوزير أبي القاسم هبة الله بن ماكولا مصنف كتاب الاكمال ومولده سنة عشرين وأربعمائة قتله ممالكهالاتراك بكرمان ﴿ ثُم دخلت سنةست وسبعين وأر بعمائة ﴾ فيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ أبو اسحق ابراهيم بن على الشيرازى الفيروزابادى وفيروزاباد بلدة بقارس ويقال هي مدينة جون وكان مولده سنة ثلاث وتسمين وثلاثما ثة وقبل سنة ست وتسمين وكان أو حدعصر معلما وزهدا وعبادةولدبفيروزابادونشأ بها ودخل شيراز وقرأ بهاالفقه ثم قدم الى البصرة ثم الى بغداد فيسنة خمس عشرة وأربعمائة وكان اماموقته فيالمذهبوا لخلاف والاصول وصنف المهذب والتنبيه والتلخيص والنكت والتبصير والامع ورؤس المسائل وكان فصيحا وله نظم حسن فمنه سألت الناس عن خل وفي 💎 فقالوا ماالي هذا 'ســبيل

( eb)

تمسك ان ظفرت بودحر فان الحرفي الدنيا قليل

جاء الربيع وحسن ورده ومضى الشتاء وقبح برده فاشرب على وجــه الحبي ب ووجنتيه وحسن خده

وكان مستجاب الدعوة مطرح التكلف ولما توجه الى خراسان في رسالة الحالمة قال مادخلت بلدة ولا قرية الا وكان خطيبها وقاضيها تلميذي ومن جملة أصحابي ( وفيها ) توفي أبوالحجاج بن يوسف بن سلمان الاعلم الشنتمري رحل الى قرطبة واشتغل بهاوكان اماما فيالمربية والادب وشرح الحماسة ونسبته الى شنتمرية مدينة بالاندلس ﴿ ثم دخلت َ سنةسبع وسبعين وأربعمائة ﴾ فيها سارفخر الدولة بن جهير بعساكر السلطان ملكشاه الى قتال شرف الدولة مسلم بن قريش ثم سير السلطان ملكشاه الى فخر الدولة جيشاً آخر فيهم الامير ارتق بن اكسك وقيل أكسب والاول أصـح جد الملوك الارتقية فانهزم شرف الدولة مسلم وانحصر في آمد ونزل الامير ارتق على آمد فحصر. فيذل له الدُولة من آمد في حادي عشرين ربيع الاول من هذه السنة فسار الى الرقة وبعث الى ارتق ماوعده به ثم سيرالسلطان عميد الدولة بن فخر الدولة بنجهير بمسكر كثيف وسيرمعه اقسنقر قسم الدولة الى الموصل فاستولى عليها عميد الدولة وهذا اقسنقرهو والد عماد الدولة زنكي ثم أرسل مؤيد الملك بن نظام الملك الى شرف الدولة بالعهود يستدعيه الى السلطان فقدم شرف الدولةاليه وأحضره عند السلطان ملكشاه بالموازيج وكان قد ذهبت أمواله فاقترض شرف الدولةمسلم ماخدمبه السلطان وقدم اليه خيلامن حملتها فرسه التينجا عليه فيالمعركة المشهور وكان اسم الفرس بشارا وكان سابقا وسابق به السلطان الخيل فجاء سابقافقام السلطان قائمًا لماتدا خله من العجب فرضي السلطان على مسلم وخلع عليه وأقره على بلاده

## ( ذكر فتح سليمان بن قطلومش انطاكية )

( في هذه السنة ) سار سليمان بن قطلومش السلجوق صاحب قونية وأقصراوغيرهما من بلاد الروم الى الشام فملك مدينة انطاكية بمخامرة الحاكم فيها من جهة النصارى وكانت انطاكية بيدالروم من سنة ثمان وخمسين وثلثمائة فافتتحها سليمان في هذه السنة

( ذكر قتل شرف الدولة مسلم وملك أخيه ابراهيم )

لما ملك سليمان بن قطلومش انطاكية أرسل شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وحلب يطلب منه ماكان يحمله اليه أهل انطاكية فانكر سليمان ذلك وقال ان صاحب انطاكية كان نصرانيا فكنت تأخذ منه ذلك على سبيل الجزية ولم تعطه شيئاً فجمعا واقتتلافي الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في طرف أعمال

انطاكية فانهزم عسكر مسلم وقتل شرف الدولة مسلم في المعركة وقتل بين يدى أربعمائة غلام من أحداث حلب وقد قدمنا ذكر مقتله لتتبع الحادثة بمضها بمضاً وكان شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب أحول واتسع ملك مسلم بن قريش المذكور وزاد على ملك من تقدمه من أهل بيته فانه ملك السندية التي على نهر عيسى الى منبج وديارربيعة ومضر من الجزيرة وحلب وماكان لابيه وعمه قرواشمن الموصل وغيرهم وكان مسلم يسوسمملكته سياسة حسنة بالامر والعدل ولما قتل قصد بنوعقيل أخاه ابراهيم بن قريش وهو محبوس فاخرجوه وملكوه وكان قد مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث صار لميقدر على المشي لما خرج (وفي هذه السنة) ولد لملكشاه ولد بسنجار فسهاه أحمد ثم غلب عليه اسم سنجر لكونه ولد بسنجار وهو السلطان سنجر على مأتجيئ أخباره كذا نقله المؤرخون والذى يغلب علىظنى انه سماه على عادة الترك فانهم يسمون صنجر ومعناه يطعن والناس يقولونه بالسين (وفها) توفي أبو نصر عبد السيد بن محمد ابن عبد الواحد بن الصباغ الفقيه الشافعي صاحب الشامل والكامل وكفاية المسائل وغيرها من التصانيف بعد أن أضرعدة سنين ومولده سنة أربعمائة والقاضي أبو عبد الله الحسين ابن على البغدادى الممروف بابن القفال وهومن شيوخ أصحابالشافعي وكان اليه القضاء بباب الازج (ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة) فهاملك الفرنج مدينة طليطلة من الاندلس بعدان حاصرها الادفونش سبع سنين وكان سبب ذلك تفرق مماليك الاندلس على ماتقدم ذكره في سنة سبع وأربعمائة (وفي هذه السنة) استولى فخر الدولة ابن جهیر علی آمد ثم علی میافارقین ثم علی جزیرة ابن عمر وهی بلاد بنی مروان وأخذها من منصور بن نصر بن مروان وهو آخر من ملك منهم وانقرضت بأخذ الجزيرة منه مملكة بني مروان فسبحان من لا بزول ملكه (وفيها) سار أمير الحيوش بدر الجمالي بجيوش مصر فحصر دمشق وبهاتاج الدولة تنش وضيقءليه فلم يظفر بشئ فارتحل عائدا الى مصر (وفيها) في ربيع الآخر توفي امام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الحبويني ومولده في الكامل سنة عشرة وأربعمائة وفي تاريخ ابن أبي الدم ان مولده سنة تسع عشرة وأربعمائة وهو امام العلماء في وقته وله عدة مصنفات منها نهاية . المطلب في دراية المذهب سافر الى بغداد ثم الى الحجاز وأقام بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتى ويصنف وأم بالناس في الحرمين الشريفين فسمى لذلك امام الحرمين ثم رجع الى نيسابور وجعل اليه الحطابة ومجلس الذكر والتدريس وبقي على ذلك ثلاثين سنة وحظى عند نظام الملك وله عدة تلاميذ من الفضلاء كالغزالى وأبى القاسم الانصارى وأبى الحسن على الطبرى وهو المعروف بالكيا الهراس وكان امام الحرمــين قد ادعى الاجتهاد المطلق لأن أركانه كانتحاصلةله ثم عادالى اللائق به وتقليدالامام الشافعي لعلمه ان منصب الاجتهاد قد مضت سنوه (ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة)

( ذكر قتل سليمان بن قطلومش )

لما قتل سليمان ألى ابن الحبيبي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منه تسليم حلب فاستمهله أوسل سليمان إلى ابن الحبيبي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منه تسليم حلب فاستمهله الى أن يكاتب السلطان ملكشاه وأرسل ابن الحبيبي استدعى تنش صاحب دمشق ابن السلطان الب أرسلان أخا السلطان ملكشاه فسار تنش الى حلب وكان مع تنش ارتق ابن اكسك وقدفارق خدمة ملكشاه خوفا من اطلاق مسلم بن قريش من آمد على ماقدمنا مليمان فقيل ان سليمان لما انهزم عسكره أخرج سكينا وقتل نفسه وقيل بل قتل في المعركة وكان سليمان قدأرسل جثة مسلم بن قريش على بغل ملفوفة في ازار الى حلب ليسلموها اليه في السنة الماضية في سادس صفر مافوفة في ازار الى حلب ليسلموها اليه فأجابه ابن الحبيبي بالمطاولة الى أن يرد مرسوم ملكشاه في أمر حلب بمايراه فحاصر تنش حلب وضيق على أهلها وملكهافاستجار مرسوم ملكشاه في أمر حلب بمايراه فحاصر تنش حلب وضيق على أهلها وملكهافاستجار مرسوم ملكشاه في أمر حلب بمايراه فحاصر تنش المسلم بن قريش شخاصر تنص القلعة سبعة عشر يوما فبلغه وصول مقدمة أخيه السلطان ملكشاه

### ( ذكروممول السلطان ملكشاه الى حلب )

كان ابن الحيمي قد كاتب السلطان في أمر حلب فسار اليها من أصفهان في جمادى الآخرة فلك في طريقه حران وأقطعها لمحمد بن شرف الدولة مسلم ابن قريش وسار الى الرها وهي بيد الروم من حين اشتروها من ابن عطير كما قدمنا ذكره فحصرها وملكها وسار الى قلعة جعبر واسمها الدوسرية ثم عرفت بقلعة جعبر لطول مدة ملك جعبر لها وبها صاحبها سابق الدين جعبر القشيرى المذكور وهو شيخ أعمى فأمسكه وأمسك ولديه وكانا يقطعان الطريق ويخيفان السبيل ثمسارالى منسج فملكها وسار الى حلب فلما قاربهار حل أخوه تنش عن حلب على البرية وتوجه الى دمشق ووصل السلطان الى حلب وتسامها وتسلم القلعة من سائم بن مالك بن بدران العقيلي على أن يعوضه بقلعة جعبر فسلم السلطان على ماسنذكره ان شاء الله تعالى ولما نزل السلطان ملكشاه بحلب أرسل البه الامير نصر على ماسنذكره ان شاء الله تعالى ولما نزل السلطان ملكشاه بحلب أرسل البه الامير نصر

ابن على بن منقذ الكنانى صاحب شيزر ودخل في طاعته وسلم اليه اللاذقية وكفر طاب وفامية فأجابه السلطان الى المسألة وترك قصده واقر عليه شيزر ولما ملك السلطان ملكشاه حلب سلمها الى قسيم الدولة اقسنقر ثم ارتحل السلطان الى بغداد على مانذكره ان شاء الله تعالى

### (ذكرغير ذلك من الحوادث)

( وفي هذه السنة ) في ربيع الاول توفي بهاء الدولة أبوكامل منصور ابن دبيس بن على ابن مرند الاسدى صاحب الحلة والنيل وغيرهما وكان فاضلا وله شعر جيد واستقر مكانه ولده صدقة ولقب سف الدولة

مر فكر ملك يوسف بن تاشفين غرناطة من الاندلس وانقراض دولة الصنهاجية منها روانقراض دولة العنهاجية منها روانقراض دولة العنهاجية منها روانقراض دولة العنها المرابية الم

( في هذه السنة ) عدى البحر يوسف بن تاشفين أمير المسلمين من سبتة الى الجزيرة الخضراء بسبب استبلاء الفرنج على بلاد الاندلس واجتمع اليه أهل الاندلس مثل المعتمد أبن عباد وغيره من ملوك الاندلس وجرى بيهم وبين الادفونش قتال شديد نصر الله فيه المسلمين وانهزم الفرنج وقتل منهم مالا يحصى حتى حجموا من رؤسهم تلا وأذنوا عليه وملك يوسف غرناطة وأخذها من صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حموس ابن مالس بن بلکین بن زیری الصهاجی ( من ناریخ القیروان ) قال وأول من حکم من الصناهجة فيغرناطة راوى بن بككين ثم تركها وعاد الى أفريقية في سنة عشر وأربعمائة ـ فملكغرناطة ابن أخيــه حبوس بن مالس بن بلكين وبقي بها حتى توفي في سنة تسع وعشرين واربعمائة وولى بعده ابنه باديس بن حبوس وبقى حتى توفي وولى بعده ابن أخيه عبد الله بن بلكين بن حبوس ودام فيها حتى أخذها منه يوسف بن تاشفين في هذه السنة وذكر صاحب تاريخالقيروان أن أخذ يوسف غر ناطة كان في سنة ثمانين وأربعمائة " والبرجع الى ذكر ابن تاشفين ثم ان يوسف بن تاشفين عبر البحر الى سبتة وأخذ ممه عبد الله صاحب غرناطة المذكور وأخاه تمها الى مراكش فكانت غرناطة أول ماملكه يوسف بن تاشفين من الاندلس (وفها) سار ملكشاه عن حلب ودخل بغداد في ذي الحجة وهو أول قدومه الى بغداد ثم خرج الى الصيد فصاد من الوحش شيئاً كثيرا ثم عاد الى بغداد واجتمع بالخليفة المقتدى وأقام ببغداد الى صفر من سنة ثمانين وعاد الى أصفهان (وفها) أقطع السلطان ملكشاه محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش مدينة ـ الرحبة وأعمالها وحرانوسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا بنت البأرسلان

(وفها) كانت زلازل عظيمة حتى فارق الناس ديارهم (وفها) توفي الشريف أبو نصر الزينبي العباسي نقيب الهاشميين وهو محدث مشهور على الاسناد (ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة) وَسَنَةُ احدى وتُمانين وأربعمائة ( فيها ) توفيالملك المؤيد ابراهيم بن مسعود ابن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة وقيل بل كانت وفاته سنة اثنتين وتسمين وأربعمائة وهو الاقوى ولكن تابعنا ابن الاثير وابراده وفاة المذكور في هذه السنة وكان ملكه فيسنة احدى وخمسين وأربعمائة وكانحسن السيرةحازما ولماتوفي ملك بعده ابنهمسمود ابن ابراهيم وكان قد زوجه أبوه بابنة السلطان ملكشاه (وفيها) حجمع اقسنقر صاحب حلب عساكره وسار الى قلعة شنزر وصاحبها نصر بن على بن منقذ وضيق عليه ونهب الربض ثم صالحه ابن منقذ المذكور فعاد اقسنقر الى حلب (ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة) فها سار السلطان ملكشاه بجيوش لأتحصى كثرة الى ماوراءالهر وعبرجيحون وسارالي بخاري وملك ماعلى طريقه من البلاد شمملك بخاري ثم سار الى سمرقند فملكها وأسر صاحبها أحمد خان وأكرمه ثم سار السلطان الى كاشغر فبلغ الى بوزكند وأرسل الى ملك كاشــغر يأمره باقامــة الخطيةله والسكـة فأجاب الى ذلك وسار ملك كاشغر وحضر عند السلطان ملكشاه فأكرمه السلطان وعظمه واعاده الى ملكه ثم رجع السلطان الى خراسان

### ( ذكر غير ذلك )

(فيها) عمرت منارة جامع حلب وقام بعملها القاضي أبو الح من بن الخشاب وكان بحلب بيت نار قديم ثم صار أتون حمام فأخذ ابن الخشاب المذكور حجـــارثه وبني بها المأذنة المذكورة فسمى بعض حسدة ابن الحشاب به الى اقسنقر وقال ان هذه الحجارة ليبت المال فاحضره اقسنقر وحدثه فيذلك فقال ابن الخشاب يامولانا اي عملت بهذه الحجارة معبدا للمسلمين وكتبت عليه اسمك فان رسمت غرمت عنها فأجابه اقسنقر الى اتمام ذلك من غير أنياً خذ منه شيئاً (وفيها) توفي عاصم بن محمدبن الحسن البغدادي من أهل الكرخ وكان تقطبوعا كيسا وله شمر حسن فمنه

لوزارني فابثه أشواقي \* ماضره لو من بالاطلاق قلمی فان رضابه تریاقی

ماذا على متلون الآخــلاق وأبوح بالشكوى اليــه تذللا وافض ختم الدمع من آماقي أسر الفؤاد ولم يرق لموثق ان كان قدلسعت عقارب صدغه

(ثم دخلت سنة ثلاث وثمانينوأر بعمائة ) فيها توفي فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير بالموصل فيالمحرم منهاوكان مولدمبالموصل سنةثمان وتسعينوثلثمائة وتنقل فيالخدم

فحدم بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش ثم سار الى حلب فوزر لمعز الدولة أعلى بن صالح بن مرداس ثم مضى الى نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب ديار بكر فوزرله ثم وزر لولده ثم سار الى بغداد فولى وزارة الخليفة ثم سار مع السلطان ملكشاه ففتح له ديار بكر وأخذها من بنى مروان (وفي هذه السنة) في شهبان كان صعود الحسن بن الصباح مقدم الاسماعيلية على قلمة الألموت وظهور دعوته (ثم دخلت سنة أربع و ثمانين وأربعمائة ) فيها تولى عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير وزارة الحليفة المفتدى

## ﴿ ذَكُرُ مِلْكُ أُمِيرِ المُسلمين بلاد الاندلس ﴾

( في هذه السنة ) سار يوسف بن تاشفين أمير المسلمين من مراكش الي سبتة واقام بها وســير العساكر مع شير بن أبي بكر الي الاندلس فعبروا البحر وأتوا الى مدينة مرسية فملكوها وأخذوها من صاحبها أى عبد الله بن طاهر ثم ساروا الى مدينة شاطبة ودانية فملكوهما وكانت بلنسية قدملكها الفرنج ثم أخلوها فملكها عسكر أمير المسلمين وعمروها وكان يوسف أمــير المسلمين قد ملك غرناطة فيما قبل على ماتقدم ذكره ثم ساروا الى أشبيلية فحصروها وبها صاحبها المعتمد بن عباد فملكوها وأخذوا المعتمد بن عباد صاحبها وأرسلوه الى يوسف بن تاشفين فحبسه حتى مات على مانذكره ان شاء الله تعالى ولمافرغ شيرين وعساكر يوسف بن تاشفين من أشبيلية ساروا الى المرية وكان بها صاحبها محمد أبن صمادح بن معن فلما بلغه أخذ أشبيلية ومسير المسكر اليه مات غما وكمدا ولما مات سار ولده الحاجب بن محمد بن صمادح بأهله وماله عن المرية في البحر إلى بلادبني حماد المتاخمين لافريقية فاحسنوا اليهم ثم قصد شيرين بطليوش فأخذها من صاحبها عمر بن الافطس وكان عمر بن الافطس ممنأ عان شيربن على ابن عباد حتى ملك أشبيلية ثم رجع ابن الافطس الى بطليوس فسار اليه شيرين وملكما منهوأخذعمر بن الافطس وولديّه الفضل والعباس ابني عمر المذكور فقتلهم صبرا ولم يترك شيرين من ملوك الاندلس سوى بني هود فانه لم يقصد بلادهم وهي شرق الاندلس وكان صاحبها المستمين بالله بن هود يهادي يوسف بن تاشفين ويخدمه قبل أن يقصد بلادالاندلس فرعي له ذلك حتى أنه أوصى ابنه على بن يوسف بن تاشفين عند موته بترك التعرض الي بلاد بني هود

# ﴿ ذَكُرُ استيلاء الفرنج على صَقلية ﴾

قد تقدم ذكر فتح صقلية وتوارد الولاة عليها من جهة بنى الأغلب ثم من جهة الحلفاء العلويين فلماكان سنة ثمان وثمانين وثلثمائة كان الامير على صقلية أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن الحسين من جهة العزيز خليفة مصر فأصاب يوسف المذكور فالج وبطل جانبه الايسر فاستناب ابنه جمفرين يوسف وبقى جعفر أميرا بصقلية الى سنة عشر

وأربعمائة فثار به أهل صقلية وحصروه بقصره لسوء سيرته وكان أبو يوسف حينئذ حيا مفلوجا فخرج الىأهل صقلية فيمحفة فبكوا عليهوشكوا منابنه جعفر وسألوا أن يولي عليهم ابنه أحمد المعروف بالاكحل ففعل يوسف ذلك تمسير يوسف ابنه جعفر الىءمسر وسار هو بعده ومعهماأموال جليلة وكان ليوسف المذكورمن الدواب أربعة عشر ألف حيحرة سوى البغال وغيرها واستمر الأكحل في صقلية وأحسن السميرة وبث السرايا في بلاد الكفار وأطاعه حميم قلاع صقلية وبلادها التي للمسلمين ثم حصل بين الاكحل وبين أهل صقلية وحشة فسَّار بعض أهل صقلية الى أفريقية الى المعز بن باديس فأرسل المعزر ابن باديس الى صقلية جيشاً مع ابنه عبد الله بن المعز بن باديس في سنة سبع وعشرين وأربعمائة فحصروا الاكحل في الخالصة وقتل الاكحل في الحصار ثم ان أهل صقلية كرهوا عسكر المدز فقاتلوهم فانهزم عسكر الممنز وابنه عبدالله وقتل منهم نمانمائة رجل ورجعوا في المراكب الي أفريقية وولى أهل صـقلية علمهم أخا الاكحل اسمه الصمصام ابن يوسف واضطربت أحوال أهل صقلية عند ذلك واستولى الاراذل ثم أخرجوا الصمصام وأنفردكل أنسان ببلدفانفرد القائد عبدالله بنءنكوت بمازروطرابنش وغيرهما وآنفرد القائد على بن نعمة المعروف بابن الحواش بقصريانه وحرجنت وغسيرهما وآنفرد ابن التمنة بمدينة سيرقوس وقطانية فوقع بينهم واستنصر ابن التمنة بالفرنج الذين بمدينة مالطة واسم ملكهم رجاروهون علمهمأم المسلمين فسارالفرنج وابن التمنة الي البلاد التي بأيدى المسلمين في سنة أربع وأربعين وأربعمائة واستولوا علىمواضع كثيرة من الجزبرة وفارق الجريرة حينئذ خلق كثير من أهالها منالعلماء والصالحين وسار حماعة الىالمعز بن باديس الى أفريقية ثم استولى الفرنج على غالب بلاد صقلية وحصونها وليس لهم مانع ولم يثبت بين أيديهم غير قصريانه وجرجنت وحصرهما الفرنجوطال الحصار علهما حتىأ كلأهلهما الميتة فسلم أهل حرجنتأولاو بقيت قصريانه بعدها ثلاث سنين ثمأذعنوا وملك رجار حميم الجزيرة في هذه السنة أعنى سنة أربع و نما نين وأربعمائة ثممات رجار قبل سنة تسمين و تولى بعده ولده وسلك طريقة ملوك المسلمين من الجنائب والحجاب والحاندارية وغير ذلك وأحكن في الجزيرة الفرنج مع المسلمين وأ كرم المسلمين ومنع من التعدى علمهم وقربهم ﴿ ذَكُرُ وَصُولُ السَّلْطَانُ مَلَّكُشَّاهُ الَّي يَعْدَادُ ﴾

(في هذه السنة) في رمضان وصل السلطان ملكشاه الى بغداد ووصل اليه أخوه تنش من دمشق واقسنقر من حلب ووصل اليه غيرهما من زعماء الاطراف وعمل الميسلاد ببغداد واحتفل له الناس احتفالا عظيما وأكثر الشعراء منوصف تلك الليلة (وفي هذه السنة) أمر ملكشاه بعمل الحجامع المعروف بجامع السلطان ببغداد وعمل قبلته بهرام منجمه

وجماعة من أصحاب الرصد وابتدأ أمراء السلطان الكبار بعمل مساكل لهم ببغداد بحيث اذا قدموا الى بغداد ينزلون فيها فتفرق شملهم بالموت والقتل بمدذلك عن قريب (وفيها) توفي الامير ارتق ابن أكسك التركماني جب الملوك أصحاب ماردين مالكا للقدس منذ قدم الى تنش حسبما تقدم ذكره و لماتوفي ارتق استقرت القدس لولديه ايلغازى وسقمان ابني ارتق الى ان سار الافضل أمير الحيوش من مصر وأخذ القدس منهما فسار ايلغازى وسقمان الى الشرق فكان منهما ماسندكره ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة)

### ( ذكر استيلاء تنش علي حمصوغيرها )

كان السلطان ملكشاه قد أمر افسنقر بمساعدة أخيه تنش على ملك الشام وما بأيدى خليفة مصر العلوى من البلاد فسار اقسنقر مع تنش ونزل على حمص وبها صاحبها خلف ابن ملاعب فملك تنش حمص وأمسك ابن ملاعب وولديه ثم سار تنش الى عرقة فملكها ثم سار الى فامية فملكها

## ( ذكر مقتل نظام الملك الحسن بن على بن اسحق )

وسببه آنه حصل بين ملكشاه و بين نظام الملك وحشة فلما كان عاشر رمضان من هذه السنة بعد الافطار وهم بالقرب من نهاو ند وقد انصرف نظام الملك الى خيمة حرمه وثب عليه صي دياهي في صورة مستعط وضرب نظام الملك بسكين فقضي عليه وأدرك أصحاب نظام الملك ذلك الصي فقتلوه وحصل لامسكر بسبب مقتله شوشة فركب السلطان وسكن المسكر وكان نظام الملك قد كبر فان مولده سنة عمان وأر بعمائة وكان قتله بتد ببر من السلطان ملكشاه وكان نظام الملك قد كبر فان مولده سنة وثلاثين يوماعلى ماسند كره ان شاءاللة تعالى وكان نظام الملك وهورضيع فكان يطوف به والده على المرضعات من ابناءالدها قين بطوس ومات أم نظام الملك و تعلم العربية وسمع الحديث ثم اشتمل بالاعمال السلطانية فيرضعنه حسبة ثم انتشا نظام الملك و تعلم العربية وسمع الحديث ثم اشتمل بالاعمال السلطانية ولم يزل الدهر يعلو به حتى خدم طغريل بك وصار وزيره واستمر على وزارته ولما صار حتى صارت السلطان كان نظام الملك مع ابنه ملكشاه بن الب أرسلان كان نظام الملك مع ابنه ملكشاه بن الب أرسلان وقام بأمره وقرب العلماء و بنى المدارس في سائر الامصار واسقط المكوس وازال لمن الاشعرية من الوزراء وقرب العلماء و بنى المدارس في سائر الامصار واسقط المكوس وازال لمن الاشعرية من المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندري كانقدمذ كره وأوصافه كثيرة حسنة وحماللة تعالى المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندري كانقدمذ كره وأوصافه كثيرة حسنة وحماللة تعالى

كانالسلطان ونظام الملك قدسارا من بغداد في العام الماضي الى أصفهان فعادا من أصفهان

في هذه السنة متوجهين الى بغداد فقتل نظام الملك بالقرب من نهاوند كا ذكر وأتم السلطان السير ودخل بغداد في الرابع والعشرين من رمضان هذه السنة ثم خرج السلطان ملكشاه من بغداد الى الصيد وعاد ثالث شوال مريضاً بحمى محرقة وتوفي ليلة الجمعة نصف شوال وهو ملكشاه بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان مولده في سنة سبع وأربعين وأربعمائة وكان من أحسن الناس صورة ومعنى وخطب له من حدود الصين الى آخر الشام ومن أقاصى بلاد الاسلام في الشمال الى آخر بلاد اليمن وحملت له ملوك الروم الجزية ولم يفته مطلب وكانت أيامه أيام عدل وسكون وأمن فعمرت البلاد و درت الارزاق و عمر الجامع ببغداد و عمل المصانع بطريق مكة وكان غاويا بالصيد وكان يتصدق بعدد كل وحش يصيده بدينار وصاد مرة صيدا كثيرا تقدير عشرة الاف فتصدق بعشرة آلاف دينار

﴿ ذَكُرُ مَلُكُ الْمُلْكُ مُحْمُودُ مِنْ مَلْكُشَاهُ وَحَالَ أَخِيهُ مِرْكِيَارِقَ مِنْ مَلْكُشَاهُ ﴾ لما مات السلطان ملكشاء أخفت زوجته تركان خاتون موته وفرقت الاموال في الامراء وسارت بهم الىأصفهان واستحلفت العسكرلولدها محمودوعمره أربع سنين وشهوروخطب له في بنداد وغيرها وكان تاج الملك هوالذي يدبر الامر بين يدى تركان خاتون وأماأخوه بركيارق فانه هرب من أصفهان لما وصلت تركان خانون الها وانضم الى بركيارق النظامية لبغضهم تاج الملك لأنه هو الذي سمعي في نظام الملك حتى كان من قتله ما كان فقوى بركيارق بهم فأرسلت تركان خاتون عسكرا الى بركيارق والنظاميسة فاقتتلوا بالقرب من بروجرد فانهزم عسكر الحانون وسار بركيارق في أثرهم وحصرهم بأصفهان وكان تاج الملك في عسكر تركان خاتون فأخذ أسيرا وأراد بركيارق الاحسلن الى تاج الملك وأن يوليه الوزارة فوثبت النظامية عليه فقتلوه وكان تاج الملك المذكور ذافضائل حمة وخرجت هذه السنة والامر على ذلك (ثم دخلت سنةستوثمانين وأربعمائة) فهاخرج منأصفهان الحسن بن نظام الملك الى بركبارق وهو محاصر لاسفهان فاكرمه وولاه وزارته ولقبه عزالملك (وفها) تحرك تنش من دمشق لطلب السلطنة بعد موت أخيه ملكشاه واتفق معه اقسنقر صاحب حلب وخطب له باغی سیان صاحب انطاکیة و بزان صاحب الرها وسار تنش ومعه اقسنقر فافتتح نصيبين عنوة ثم قصد الموصل وكنا ذكرنا فيسنة سبع وسبعين وأربعمائة انه لما قتل شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وحلبوغيرهما استولى على الموسل ابراهيم بن قريش أخومسلم ثمان ملكشاه قبض على ابراهيم سـنة اثنتين وثمانين وأربعمائة وأخذ منه الموصل وبتى ابراهيم معه حتى مات ملكشاه فاطلق ابراهيم وسار الي الموصل وملكها فلما قصــد تنش في هذه السنة الموصل خرج ابراهيم لقتاله والتقوا بالمضيح من أعمال الموصل وجرى بيهم قتال شديد انهزمت فيه المواصلة وأخذ ابراهيم بن قريش أسيرا وجماعة من أمراء العرب فقتلوا صبرا وملك تنش الموصل واستناب تنش على الموصل على بن مسلم بن قريش وأمه ضيفة عمة تنش وأرسل تنش الى بغداد يطلب الخطبة فتوقفوا فيها شمسار تنش واستولى على ديار بكروسار الى أذربيجان وكان قد استولى بركيار ق على كثير منها فسار بركيارق الى عمه تنش ليمنعه فقال اقسنقر تحن انما أطعنا تنش لعدم قيام أحد من أولاد السلطان ملكشاه أما اذا كان بركيارق ابن السلطان قد تملك فلانكون مع غيره و خلى اقسنقر تنش و لحق ببركيارق فضعف تنش لذلك وعاد الى الشام

### (ذكر غير ذلك)

( في هذه السنة ) ملك عسكر المستنصر بالله العلوى خليفة مصر مدينة صور ( ثم دخلت سنة سبع و ثمانين وأر بعمائة ) في هذه السنقروم الجمعة رابع عشر المحرم خطب لبركيارق ببغداد ( ذكر وفاة المقتدي بأمر الله )

( في هذه السنة ) توفي الخليفة المقتدى بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد ذخيرة الدين ابن القائم مات فجأة يوم السبت خامس عشر المحرم وكان عمر المقتدى ثمانيا وثلاثين سنة وثمانية أشهر وأياما وخلافته تسع عشرة سنة وثمانية اشهر وأمدأم ولدأر منية تسمى أرجوان أدركت خلافته وخلافة ابنه المسترشد بالله وكان المقتدى قوى النفس عظيم الهمة

## ( ذكر خلافة المستظهر بالله )

وهو ثامن عشرينهم لما توفي المقتدى كان بركيارق قد قدم الى بغداد فأخذت البيعة عليه للمستظهر بالله أبى العباس أحمد وبايعه الناس وكان عمر المستظهر لما بوينع بالخلافة ست عشرة سنة وشهرين

#### ( ذكر قتل اقسنقر والخطبة لتنش ببغداد )

لماعاد تنش من أذر بيجان الى الشام أخذ في جمع العساكر وكثرت جوعه وجمع اقسنقر العسكر بحلب وأمده بركيارق بالامبر كربغا فاجتمع كربغا مع اقسنقر والتقوا مع تنش عند نهر سبعين قريبا من تل سلطان وبينه وبين حلب ستة فراسخ واقتتلوا نخامر بعض عسكر اقسنقر وصار مع تنش وانهزم الباقون وثبت اقسنقر فأخذ أسيرا واحضر الى تنش فأنا أحكم فقال تنش لاقسنقر لو ظفرت بى ما كنت صنعت قال كنت أقتلك قال تنش فأنا أحكم على به فقتل اقسنقر صبرا وسار تنش الى حلب فملكها وأسر بوازار

وقتله وأسركر بغا وأرسله ألى حمص فسجنه بها ثم استولى تنش على حران والرها ثم سار تنش الى البلاد الجزرية فملكها ثم ملك ديار بكر وخلاط وسار الى أذر بيجان فملك بلادها ثم سار الى همذان فملكها وأرسل يطلب الخطبة ببغداد من المستظهر بالله فأجيب الى ذلك ولما بلغ بركيارق في استيلاء عمه تنش على أذر بيجان سارالى أربل ومنها الى بلد شرحاب الكردى ابن بدر الى ان قرب من عسكر عمه تنش ولم يكن مع بركيارق غيرالف رجل وكان مع عمه خمسون ألف رجل فسارت فرقة من عسكر تنش فكبسوا بركيارق فهرب الى أصفهان وكانت تركان خاتون قدماتت على ماسنذ كره ان شاء الله تعالى فدخل بركيارق أصفهان وبها أخوه محود فلما دخل بركيارق أصفهان احتاط عليه جماعة من كبراء عسكر أخيه محمود وأرادوا أن يسلموا بركيارق فلحق محمود اجدرى قوى فتوقفوا في عسكر أخيه محمود وأرادوا أن يسلموا بركيارق فلحق محمود المدى قوى فتوقفوا في أمر بركيارق لينظروا مايكون من محمود فمات محمود من ذلك في سلم شوال من هذه السنة فكان هذا فرجا بعد شدة لم كيارق وكان مولد محمود سنة ثمانين وأربعمانة في صفر ثم ان بركيارق جدر بعد محمود وعوفي فاجتمعت عليه العسماكر وكان منه ومن تنش مان بركيارق جدر بعد محمود وعوفي فاجتمعت عليه العسماكر وكان منه ومن تنش مان بركيارق جدر بعد محمود وعوفي فاجتمعت عليه العسماكر وكان منه ومن تنش مان بركيارق جدر العد تحمود وعوفي فاجتمعت عليه العسماكر وكان منه ومن تنش مان بركيارة دان شاء الله تمالى

## ( ذكر وفاة أمير الجيوش )

في هذه السنة في ربيع الاول توفي بمصر أمير الجيوش بدر الجمالى وقد جاوز تمانين سنة وكان هو الحاكم في دولة المستنصر والمرجوع اليه ولما مات قام، عاكان اليه من الامر ابنه الافضل ( ذكر وفاة المستنصر العلوى)

(في هذه السنة) في المن الحجة توفي المستنصر بالله أبو تميم معد بن أبى الحسين على الظاهر لاعزاز دين الله ابن الحاكم وكانت خلافة المستنصر ستين سنة وأربعة أشهر وكان عمره سبعا وستين سنة وهو الذى خطب له البساسيرى ببغداد ولتى المستنصر شدائد وأهو الأخرج فيها أمواله وذخائره حتى لم يبق له غير سجادته التى يجلس عليها وهو مع هذا صابر غير خاشع ولما مات ولى خلافة مصر بعده ابنه أبو القاسم أحمد المستعلى بالله

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) توفيأمير مكة محمدبن أبى هاشم الحسينى وقد جاوز سبمبن سنة وتولى بعده الامير قاسم بن أبى هاشم (وفي هذه السنة) في رمضان توفيت تركان خاتون امرأة ملكشاه التى قدمنا ذكرها وكانت قدبرزت من أصفهان لتتصلبتاج الدولة تنش فمرضت وعادت الى أصفهان وماتت ولم يكن قد بتى معها غير قصبة أصفهان (ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة)

### (ذكرمقتل صاحب سمرقند)

(في هذه السنة) اجتمع قواد عسكر أحمد خان صاحب سسمر قند وقبضوا عليه بسبب زندقته ولما قبضوه أحضروا الفقهاء والقضاة وأقاموا خصوما ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جمساعة بذلك وأفتى الفقهاء بقتله فخنقوه وأجلسوا مكانه ابن عمه مسعود قدرخان واسمه جبريل بن عمر المقدم الذكر في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وقتل السلطان سنجر حبريل المذكور وولى مكانه محمد خان ابن سلمان بن داود بن ابراهيم بن طفغاج وله نيف وعشرون سنة واستمر في ولايته الى سنة خمس عشرة وخمسائة ولم يقع لنا خبر أحد منهم بعد المذكور

#### (ذكر مقتل تنش)

لما انهزم بركيارق من تنش و دخل أصفهان حسبا ذكرنا استولى تنش على بلاد أذر بيجان ونهب جرباذقان ثم سار الى الرى و بركيارق مريض بالجدرى فلما عوفي سار بالعساكر من أصفهان الى عمه تنش والتقوا بموضع قريب من الرى فانهزم عسكر تنش و ثبت هو فقتل في صفر من هذه السنة واستقامت السلطنة لبركيارق واذا أراد الله تعالى أمرا فلا مردله والا فلو تبع بركيارق لما كبسه عسكر تنش وهرب الى أصفهان مائة فارس أخذوه لانه بقى على باب أصفهان عدة أيام لا يمكن من الدخول اليها فلما دخلها أراد الامراء أن يسملوه فاتفق ان أخاه محمودا حم ثانى يوموسوله وجدر فمات وقام هو مقامه ثم جدر ولوقصده عمه تنش قبل دخوله أصفهان أو وقت مرض أخيه أو وقت مرضه لملك البلاد ولله سر في علاه واعاكلام الغوى ضرب من الهذبان

#### ( ذكر حال رضوان ودقاق ابني تنش )

وكان دقاق في الوقعة مع أبيه لما قتل وأما رضوان فبلغه مقتل أبيه وهو بالقرب من هيت متوجها للاستيلاء على العراق فلما بالخه مقتل أبيه رجع الى حلب وبها من جهة والده تنش أبوالقاسم حسن بن على الخوارزمى ولحق برضوان جماعة من قواد أبيه ثم لحقه بحلب أخوه دقاق وكان مه أيضاً أخواه الصغيران أبو طالب وبهرام وكانوا كلهم مع أبى القاسم حسن الخوارزمى كالضيوف وهو المستولى على البلد ثم ان رضوانا كبس أبا القاسم الخوارزمى نصف الليل واحتاط عليه وطيب قلبه وخطب لرضوان بحلب وكان مع رضوان نصف الليل واحتاط عليه وطيب قلبه وخطب لرضوان بحلب وكان مع رضوان الامير باغى سيان بن محمد التركماني صاحب انطاكية ثم سار رضوان بمن معه الى ديار بكر للاستيلاء عليها وقصد سروج فسبقه اليها سقمان بن ارتق واستولى على سروج ومنع رضوان عنها فسار رضوان الى الرها واستولى عليها واطلق سروج ومنع رضوان عنها فسار رضوان الى الرها واستولى عليها واطلق

قلمة الرها اباغي سيان التركماني صاحب انطاكية ثم وقع الاختلاف في عسكر رضوان بين باغي سيان وجناح الدولة وكان جناح الدولة مزوجا بام رضوان وهو من أكبر القواد فعاد رضوان إلى حلب وسار باغي سيان إلى انطاكية ومعه ابو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان إلى حلب وأما دقاق فكاتبه ساوتكين الحادم الوالى بقلعة دمشق يستدعيه سرا ليملكه دمشق فهرب دقاق من حلب سرا وجد السير فارسل أخوه رضوان خيلا خلفه فلم يدركوه ووصل دقاق الى دمشق فسلمها اليه ساوتكين واستبش به ووصل الى دقاق طغتكين ومعه جماعة من خواص تنش فان طغتكين كان مع تنش في الوقعة واسر ثم خلص من الاسر ووصل الى دمشق فلقيه دقاق واكرمه وكان طغتكين زوج والدة دقاق واتفق دقاق وطغتكين على ساوتكين الخادم فقتلاه ثم سار باغي سيان التركماني صاحب انطاكية الى دقاق ووصل الى دمشق ومعه أبو القاسم حسن الخوارزمي الذي كان مستوليا على حلب فجعله وزيرا لدقاق

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة توفي المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وغيرها من الاندلس مسجونا باغمات وأخباره مشهورة وله أشعار حسنة قال صاحب القلائد ان المعتمد بن عباد لما كان مسجونا باغمات دخل عليه من بنيه يوم عيد من يسلم عليه ويهنئه وفيهم بناته وعليهن اطمار كانها كسوف وهن أقمار وأقدامهن حافيه وآنار نعمتهن عافيه فقال المعتمد

فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا فجاءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الاطمار جائعة يغزلن للناس مايملكن قطمبرا يطأن في الطين والاقدام حافية كانها لم تطأ مسكا وكافورا لاحد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس الامع الانفاس ممطورا قدكان دهرك ان تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمسورا من بات بعدك في ملك يسربه فاعا بات بالاحلام مغرورا

ولابى بكر بن اللبانة يرثى المعتمد بن عباد المذكور من قصيدة طويلة وهي للمناهن غايات لكل شئ من الاشياء ميقات وللمنا من منساياهن غايات

والدهرقي صبغة الحرباء منغمس ونحن من لعب الشطرنج في يده من كان بن النداوالياس انصله

(ومنها)

رماهمن حيث لم تستره سابقة لهني على آل عباد فانهــم

فاند\_ا بات بالاحلام مغرور کور من قصیدة طویلة وهی ولامنا من منایاهن غایات الوان حالاته فیها استحالات وربما قمرت بالبیدق الشاة هندیة وعطایاه هنیدات دهر مصیبانه نبل مصیبات اهلة مالها فی الافق هالات تمسكت بعرى اللذات ذاتهم يابئس ماجنت اللذات والذات (ومنها) فجمت منها باخوان ذوى ثقة فاتواوللدهر في الاخوان آفات واعتضت في آخر الصحر اعطائفة لغاتهــم في جميع الكتب ملغاة

يعنى البربر أعنى ابن تاشفين وعسكره (وفيها) سار ابو حامد الغزالى آلى الشام وترك التدريس في النظامية لاخيه نيابة عنه و تزهد ولبس الحشن وزار القدس وحج ثم عاد الى بغداد وسارا الى خراسان (وفيها) توفي أبو عبد الله محمد بن ابى نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الحميدى الاندلسي وهو مصنف الجمع بين الصحيحين وكان ثقة فاضلا ومولده قبل المشرين واربعمائة وهو من أهل ميورقه وكان عالما بالحديث سمع بالمغرب ومصر والشام والعراق وكان تزهاعفيفا وله تاريخ كراسة واحدة أوكر استان ختمه بخلافة المقتدى (وفيها) توفي على بن عبد الغنى المقرى الضرير الحصرى القيرواني الشاعر المشهو رسافر من القبروان الى الاندلس ومدح المتمد وغيره ثم سار الى طنجة من بر العدوة فتوفي بها وله أشعار حدة منها قصدته التي منها

ياليل الصب متى غده أفيام الساعة موعده رقد السـمار فأرقه أسف للبـين يردده (ومنها) هاروت يعنمن فن السح رالى عينيك ويسنده واذا أغمدت اللحظ قتا تفكيف وانت تجرده مأأشرك فيك القلب فلم في نار الهجر تخلـده في نار الهجر تخلـده (ثم دخلت سنة تسع وثمانين واربعمائة)

## ذكر ملك كربوغا الموصل

كان تنش قد حبس كربوغا بحمص لمافتل اقسنة ركما قدمنا ذكره في سنة سبع ونمانين واربعمائة وبقى كربوغا في الحبس حتى أرسل بركيارق الى رضوان صاحب حلب يأمره باطلاقه فاطلقه وأضاق أخاه الطنطاش واجتمع على كربوغا البطالون وقصد نصيبين وبها محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش فطلع محمد الى كربوغا واستحلفه ثم غدر كربوغا بمحمد وقبض عليه وحاصر نصيبين وملكها ثم سار الى الموصل وقتل في طريقه محمد بن مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب وحصر الموصل وبها على بن مسلم أخو محمد المذكور من حين استنابه بها تنش على ماذكرناه فلما ضاق عليه الامر هرب على ابن مسلم المذكور من الموصل الى صدقة بن مزيد بالحلة و تسلم كربوغا الموصل بعد حصار تسعة أشهر ثم ان الطنطاش استطال على أخيه كربوغا السيرة فيها ( وفيها ) استولى في ثالث يوم استولى كربوغا على الموصل وأحسن كربوغا السيرة فيها ( وفيها ) استولى

#### ﴿ ذَكُرُ مَقْتُلُ ارْسُلَانُ ارْغُونُ ﴾

كان للسلطان ملكشاه أخ اسمه ارسلان ارغون بن الب ارسلان وكان مع أخيه ملكشاه فلما مات ملكشاه سار ارسلان ارغون واستولى على خراسان وكان شديد العقو بة لغلمانه كثير الاهانة لهم وكانوا يخافونه خوفا عظيما فدخل عليه غلام له وليس عنده أحد فانكر عليه ارسلان ارغون تأخره عن الخدمة وأخذ الغلام يعتذر فلم يقبل عذره فوثب الغلام وقتل ارسلان ارغون بسكين وكان مقتله في المحرم من هذه السنة ولما قتل ارسلان ارغون سار بركيارق الى خراسان واستولى عليها وأرسل الى ماوراء النهر فاقيمت له الخطبة بتلك البلاد وسلم بركيارق خراسان الى أخيمه السلطان سنجر بن ملكشاه وجمل وزيره أبا الفتح على ابن الحسين الطغرائي

#### ذكر ابتداء دولة بيت خوارزم شاه

وأولهم محمد خوارزم شاه ابن انوش تكين وكان انوش تكين مملوكا لرجل من غرشتان ولذلك قيل له انوش تكين غرشه فاشتراه منه أمير من السلجوقية اسمه بلكابل وكان انوشتكين حسن الطريقة فكبر وعلا محله وصار انوشتكين مقدما مرجوعا اليه وولد له محمد خوارزم شاه المذكور فر باه والده انوشتكين وأحسن تأديبه فانتشأ محمد عارفا أديبا وتقدم بالعناية الازلية واشتهر بالكفاية وحسن التدبير \* فلما قدم الاميرداذا الحبشي الى خراسان وهو من أمراء بركيارق كان قد أرسله بركيارق لتهدية أم خراسان بسبب فتنة كانت قد وقعت فيها من الاتراك قتل فيها النائب على خوارزم فوصل داذا وأصلح أم خوارزم واستعمل على خوارزم في هذه السنة محمد بن انوشتكين ولقبه خوارزم فقصر محمد اوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة بفعلها وقرب أهل العملم والدين فعلا محله وعظم ذكره ثم أقره السلطان سنجر على ولاية خوارزم وعظمت منزلة محمد خوارزم شاه المذكور عند السلطان سنجر \* ولما توفي خوارزم شاه محمد ولى بعده ابنه اطسز فد ظلال الامن وأفاض المدل

### ( ذكر الحرب بين رضوان واخيه دقاق )

فيها سار رضوان من حلب الى دمشق ليأخذها من أخيه دقاق و ار مع رضوان باغى سبان بن محمد التركمانى صاحب الطاكية و جناح الدولة ووصلوا الى دمشق فلم ينل منها غرضا فارتحل منهارضو ان الى القدس فلم يملكها و تراجعت عنه عساكره فرجع الى حلب

ثم فارق باغى سيان رضوان وسار الى دقاق وحسن له قصد أخيه رضوان وأخذ حلب منه فسار دقاق الى رضوان و جمع رضوان العسكر والترك والثرا كمين والتقى مع أخيسه على قنسرين فانهزم دقاق وعسكره ونهبت خيامهم وعاد رضوان الى حلب منصورا ثم اتفقا على أن يخطب لرضوان بدمشى وبددقاق

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة خطب الملك رضوان للمستعلى بامم الله العلوى خليفة مصر أربع جميع ثم خشى من عاقبة ذلك فقطعها وأعاد الحطبة العباسية (وفيها) قتلت الباطنية ارعش النظامى بالرى وكان قد بلغ مبلغا عظيما بحيث انه تزوج بابنة ياقوتى عمالسلطان بركيارق (وفيها) قتلت الباطنية أيضا الامير برسق وكان برسق من أصحاب طغريل بك وهوأول شحنة كان من جهة السلجوقية ببغداد (ثم دخلت سنة احدى وتسعين وأربعمائة)

# ذكر مسير الفرنج الى الشآم وملكهم انطاكية وغيرها

وكان مبدأ خروجهم في سنة تسعبن وأربعمائة فعبروا خليج قسطنطينية ووصلوا الى بلاد قليج ارسلان بلاد قليج ارسلان من بين أبديهم ثم ساروا الى بلاد ليون الارمنى وبين الفرنج قتال فأنهزم قليج ارسلان من بين أبديهم ثم ساروا الى بلاد ليون الارمنى وخرجوا الى انطاكية فحصروها تسعة أشهر وظهر لباغي سيان في ذلك شجاعة عظيمة ثم هجموا انطاكية عنوة وخرج باغي سيان بالايل من انطاكية هاربا مرعوبا فلما أصبح ورجع وعيه أخذ يتامف على أهله وأولاده وعلى المسلمين فلشدة مالحقه سقط مغشيا عليه فاراد من معه أن يركبه فلم يكن فيه من المسكة مايثبت على الفرس فتركوه مرميا واجتاز انسان أرمني كان يقطع الحشب بباغي سيان بن محمد بن الب ارسلان التركاني صاحب انطاكية المذكور وهو على آخر رمق فقطع رأسه وحمله الى الفرنج بانطاكية هوأما الفرنج فانهم ملكوا انطاكية وكان ذلك في جمدادى الاولى من هذه السنة ووضعوا السيف في المسلمين الذين بها ونهبوا أموالهم

### ذكر مسير المسلمين الى حرب الفرنج بانطاكية

لما بلغ كربوغا صاحب الموصل مافعله الفرنج بانطاكية جمع عسكره وسار الى مرج دابق واجتمع اليه دقاق بن تنش صاحب دمشق وطغتكين انابك وجناح الدولة صاحب حمص وهو زوج أم الملك رضوان فانه كان قد فارق رضوان من حلب وسار الي حمص فملكها وغيرهم من الامراء والقواد وساروا حتى نازلوا انطاكية وانحصر الفريج بها وعظم خوفهم حتى طلبوا من كربوغا أن يطلقهم فامتنع ثم ان كربوغا أساء السديرة

فيمن اجتمع ممه من الملوك والامراء المذكورين وتكبر عليهـم فحبثت نيانهـم على كربوغاً \* ولمـا ضاق على الفرنج الامر وقلت الاقوات عندهم خرجوا من انطاكية واقتتلوا مع المسلمين فولى المسلمين هاربين وكثر القتل فيهم ونهبت الفرنج خيامهمو تقووا بالاقوات والسلاح \* ولمــا انهزمت المسلمون من بين أيديهــم سار الفرنج الى المعرة فاستولوا عليها ووضعوا السيف في أهلما فقتلوا فيها مايزيد على مائة ألف انسان وسبوا السبي الكثير وأقاموا بالمعرة أربعين يوما وساروا الى حمص فصالحهم أهلها (ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة )

## ذكر ملك الفريج بيت المقدس

كان تنش قد أقطع بيت المقدس للامير ارتق فلما توفي صارت القـــدس لولديه ايلغازي وسقمان ابني ارتق حتى خرج عسكر خليفة مصر فاستولوا على القدس بالامان في شعبان سنة تسع وتمــانين وأربعمائة وسار ســقمان وأخوه ايلغازى من القدس فاقام سقمان ببلد الرها وسار ايلغازى الى العراق وبقى القدس في يد المصريين الى الآن فقصده الفرنج وحصروا القدس نيفا وأربعين يوما وملكوه يوم الجمعــة لسبع بقين من شعبان من هذه السنة ولبث الفرنج يقتلون في المسلمين بالقدس أسبوعاوقتل من المسلمين في المسجد الاقصى مايزيد على سبعين الف نفس منهم جماعة كثيرة من أمَّة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم نمن جاور في ذلك الموضع الشريف وغنموامالايقع عليسه الاحصاء ووصلالمستنفرون الي بنداد فيرمضان فاجتمع أهل بنداد في الحوامع واستغاثوا وبكواحتى انهم أفطروا منعظم ماجرى عليهم ووقع الخلف بين السلاطين الساجوقية فتمكن الفرنج من البلاد وقال في ذلك المظفر الابيوردى أبيانا مها

> مزجنا دماء بالدموع السواجم فليبق منا عرصة للمراجم وشر ســــلاح المرء دمع نفيضه اذا الحرب شبت نارها بالصوارم وكيف تنام العــين مل جفونها ﴿ عــلى هفوات أيقظت كل نائم ﴿ واخوانكم بالشاميضحي مقيلهم يســومهم الروم الهوان وأنتم وكم من دماء قدآبيحت ومن دم أترضى صناديدالاعاريببالاذى فليتهدم أذ لم يذودوا حميـة عن الدين ضـنواغيرة بالمحارم

ظهورالمذاكي أوبطون القشاعم تجرونذيل الخفص فعلاالمسالم توارى حياء حسمها بالمعاصم وتغضى على ذل كماة الاعاجم

( ذكر غير ذلك من الحوادث )

في هذه السنة قوى أمر محمد بن ملكشاه أخي الملك بركيارقوهو أخو السلطانسنجر

لاب وأم وأمهما أم ولد واجتمع اليه الهساكر واستوزر محمد مؤيد الملك عبيد الله بن نظام الملك وقصد أخاه السلطان بركيارق وهو بالرى فسار بركيارق عن الرى وصل اليها محمد ووجد والده أخيه بركيارق زبيدة خاتون قد تخلفت بالرى عن ابنها فقبض عليها مؤيد الملك وأخذ خطها بمال ثم خنقها ثم اجتمع الي محمد كوهر ابين شحنة بغداد وكربوغا صاحب الموصل وأرسل بطاب الخطبة ببغداد فخطب له بها نهار الجمعة سابع عشر ذى الحجة من هذه السنة (ثم دخات سنة ثلاث وتسمين وأربعمائة) فيها سار بركيارق ودخل بنداد وأعيدت الخطبة له في صفر ثم سار بركيارق الى أخيه محمد وجمع كل منهما عساكره واقتتلوا رابع رجب عند النهر الابيض وهو على عدة فراسخ من هذان فانهزم بركيارق سار الى الرى واجتمع عليه أصحابه وقصد خر اسان واجتمع مع الامير داذا أمير حيش خراسان ووقع بين بركيارق وبين أخيه السلطان سنجر القتال فانهزم بركيارة رعسكره وسار بركيارة الى جرجان ثم الى دامغان

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

فيها جمع صاحب ملطية وسيواس وغيرهما وهو كمشتكين بن طياو المعروف بابن الدانشمند وانميا قبل له ابن الدانشمند لان أباه كان معلم التركان والمعلم عنيدهم اسمه الدانشمند فترقى ابنه حتى ملك هذه البلاد وقصد الفرنج وكان قد ساروا الى قرب ملطية وأوقع بهم وأسرملكهم ( وفي هذه السنة ) توفي أبو على يحيى بن عيسى بن جذلة الطبيب صاحب كتاب المنهاج الذي جمع فيه الادوية والاغذية المفردة والمركبة كان نصرانياً من أسلم وصنف رسالة في الرد على النصاري وبيان عوار مذهبهم ومدح فيها الاسلام وأقام الحجة على انه الدين الحق وذكر فيها ماقرأه في التوراة والانجيل في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وان اليهود والنصاري أخفوا ذلك وهي رسالة حسنة وصنف أيضاً في الطب كتاب تقويم الابدان وغير ذلك ووفف كتبه قبل موته وجعلها في مشهد أبي حنيفة وضي الله عنه

#### ( ذكر ابتداء د ولة بيت شاهر من ملوك خلاط )

وفي هذه السنة أعنى سنة ثلاث وتسدمين وأربعمائة كان استيلاء سقمان القطبي وقبل سكمان بالكاف على خلاط وكان سكمان المذكور مملوكا للعملك اسماعيل صاحب مدينة مرند من اذر بيجان ولقب اسمعيل المذكور قطب الدين وكان من بنى سلجوق ولذلك قيل لسكمان المذكور القطبي نسبة الى مولاه قطب الدين اسمعيل المذكور وانتشا سكمان المذكورفي غاية الشهامة والكفاية وكان تركى الجنس وكانت خلاط لبنى ممروان

ملوك ديار بكر وكان قد كثر ظلمهم لاهل خلاط \* فلما اشتهر من عدل سكمان القطبي وكفايته مااشتهر كاتبه أهل خلاط واتفقوا معه فسار اليهم سكمان وفتحوا له باب خلاط وسلموها اليه وهرب عنها بنو مروان في هذه السنة واستمر سكمان القطبي مالكاخلاط حتى توفي في سنة ست و خمسهائة وملك خلاط بعده ولده ظهير الدين ابراهيم بن سكمان على ماسنذ كره انشاء الله تعالى (ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة)

۔ ﴿ ذَكُر الحرب بين الاخوين بركيارق ومحمد ﴾ ۔

قد تقدم ذ كر هزيمة بركيارق من أخيه محمد ثم قتال بركيارق مع أخيه سنجر بخراسان وهزيمة بركيارق أيضاً فلما انهزم بركيارق سار الى خور ستان واجتمع عليه أصحاب ثم آتی عسکر مکرم وکثر جمعه ثم سار الی همذان فلمحق به الامیر ایاز ومعه خمســـة آلاف فارس وسار أخوه محمد الى قتاله واقتتـــلوا ثالث حمادي الآخرة من هذه الســـنة وهو المصاف الثانى واشتد القتال بينهم طول النهار فامهزم محمـــد وعسكره وأسر مؤيد الملك ابن نظام الملك وزير محمد وأحضر الى السلطان بركيارق فوافقــه على ماجرى منــه في حق والدُّنه وفته السلطان بركيارق بيــده وكان عمر مؤبد الملك لمــا قتــل قريب خمسين سنة ثم سار السلطان بركيارق الى الرى وأما محــد فانه هرب الى خراسان واجتمع بأخيه سنجر وتحالفا واتفقا وجمعا الجموع وقصدا أخاهما بركيارق وكانبالرى فلما بلغه حجمهما سار من الري الى بغــداد وضاقت الاموال على بركيارق فطلب من الخليفة مالا وترددت الرسل بينهما فحمل الخليفة اليه خمسين ألف دينار ومد بركبارق يده الى أموال الرعبة ومرض وقوى به المرض وأما محمد وسنجر فانهما استوليا على بلاد أخيهما بركيارق وسارا في طلبه حتى وصلا الى بغداد وبركباق مريض وقد أيس منه فتحول الى الحانب الغربى محمولا ثم وجهد خفة فسار من بغداد الى جهة واسط ووصل السلطان محمد وأخوه سنجر الى بغداد فشكمي الخليفة المستظهر اليهماسوء سيبرة بركيارق وخطب لمحمدثم كان منهم ماسنذكره انشاء الله تعالى

### ذكر ملك ابن عمار مدينة جبلة

كان قد استولى على جبلة القاضى أبو محمد عبيد الله بن منصور المعروف بابن صليحة وحاصره الفرنج بها فارسل الى طغتكين أنابك دقاق صاحب دمشق يطلب منه أن يرسل اليه من يتسلم منه جبلة ويحفظها فارسل اليها طغتكين ابنه تاج الملوك تورى فتسلم جبلة وأساء السيرة في أهلها فكاتب أهل جبلة أبا على بن محمد بن عمار صاحب طرا بلس وشكوا اليه مايفعله تورى بهم فارسل اليهم عسكرا فاجتمعوا وقاتلوا تورى فانهزم أصحابه وملك عسكر ابن عمار ابن عمار جبلة وأخذ تورى أسيرا وحملوه الى طرا بلس فاحسن اليه

ابن عمار وسيره الى أبيه طغتكين وأما القاضى أبو محمدالذى كان صاحب جبلة المعروف بابن صليحة المذكور فانه سار بماله وأهله الى دمشق ثم الى بغداد وبها بركيارق وقد ضافت الاموال عليه فاحضره بركيارق وطلب منه مالا فحمل أبو محمد بن صليحة جملة طائلة الى بركيارق

#### ( ذكر احوال الباطنية ويسمون الاسماعيلية )

أول ماعظم أمرهم بعد وفاة السلطان ملكشاه وملكوا القلاع فمنها قلعة اصفهان وهي مستجدة بناها السلطان ملكشاه وكان سبب بنائها أنه كان في الصيد ومعه رسول ملك الروم فهرب منه كاكِ وصعداً لى موضع قلمة أصفهان فقال رسول الروم لملك.شاء لوكان هذا الموضع ببلادنا لبنينا عليه قامــة فأمر السلطان ببنائها وتواردت عليها النواب حتي ملكها الباطنية وعظم ضررهم بسبها وكان يقول الناس قلعة يدل عليهاكلب ويشربها كافر لابد وان يكون آ خرها الى شر ومن القلاع التي ملكوها الموت وهي من نواحي قزوين قيل أن بعض ملوك الديلم أرسل عقابًا على الصيَّد فقعد على موضع الموت فرآء حصينا فبني عليه قلمة وسماها اله الراموت ومعناه بلسان الديلم تعلم العقاب ويقال لذلك الموضع وما يجاوره طالقان وكان الحسن بن الصباح رجلا شهما عالما بالهندسة والحساب والحبر وغير ذلك وطاف البلاد ودخل على المستنصر العلوى خليفة مصرثم عاد الى خراسان وعبر النهر ودخل كاشغر ثم عاد ألى جهة الموت فاستغوى أهله وملكه ومن القلاع التي ملكوها قلمة طبس وقهستان ثم ملكوا قلمة وسستمكوه وهي بقرب ابهر سنة أربع وثمانين وأربعمائة واستولوا على قلعة خاليجان وهي على خمســة فراسخ من أصفهان وعلى قلعة ازدهن ملكها أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصباح واستولوا على قلمة كردكوه وقلمة الطنبور وقلمة خلاوخان وهي ببن فارس وخورستان وامتـــدوا الى قتل الامراء الاكابر غيلة فخافهم الناس وعظم صيتهم فاجتهد السلطان بركيارق على تتبعهم وفتلهم فقتلكل من عرف من الباطنية

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة سروج من ديار الجزيرة فقتلوا أهلها وسبوهم (وفيها) ملك الفرنج أيضا ارسوف بساحل عكا وقيسارية (ثم دخلت سنة خمس وتسمين وأربعمائة ) ذكر وفاة المستعلى وخلافة الآمر

وفي هذه السنة توفي المستعلى بامر الله أبو القاسم أحمد بن المستنصر معد العلوى خليفة مصر لسبع عشرة خلت من صفر وكان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وستين

وأربعمائة وكانت خلافته سبع سدنين وقريب شهرين وكان المدبر لدولته الافضدل بن بدر الجمسالي أمير الحيوش ولمسا توفي بويم بالخلافة لابنه أبى على منصور ولقب الآمر باحكام الله وكان عمر الآمر لما بويع خمس سنين وشهرا وأياما وقام بتدبير الدولة الافضل أبن بدر الجمسالي المذكور

### ذكر الحرب بين بركيارق واخيه محمد

كان بركيارق بواسط ومحمد ببغداد على ماتقدم ذكره فلما سار محمد عن بغداد سار بركيارق من واسط اليه والتقوا بروذراور وكان العسكران متقاربين في العدة فتصاففا ولم يجر بينهما قتال ومشى الامراء بينهما في الصلح فاستقرت القاعدة على أن يكون بركيارق هو السلطان ومحمد هو الملك ويكون لحمد من البلاد اذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل وحلف كل واحد منهما لصاحبه وتفرق الفريقان من المصافرابع ربيع الاول من هذه السنة ثم انتقض الصلح وساركل منهما الى صاحبه في جمادى الاولى واقتلوا عند الرى وهو المصاف الرابع فانهزم عسكر محمد ونهبت خزاته ومضى محمد في نفر يسير الى اصفهان وتتبع بركيارق أصحاب أخيه محمد فاخد أموالهم ثم سار بركيارق فحصر أخاه محمدا باصفهان وضيق عليه وعدمت الاقوات في اصفهان ودام الحصار على محمد الى عاشر ذى الحجة فحر ج محمد من أصفهان هاربا مستخفيا وأرسل بركيارق خلفه عسكرا فلم يظفروا به ثم رحل بركيارق عن اصفهان ثامن عشر ذى الحجة من هذه السنة وسار الى همذان

#### ( ذكر احوال الموصل)

في هذه السنة مات كربوغا بخوى من اذر بيجان كان قد أمره بركيارق بالمسير البها فمات في خوى في ذى القعدة واستولى على الموصل موسى التركماني وكان عاملا لكربوغا على حصن كيفا فكاتبه أهل الموصل فسار وملك الموصل وكان صاحب جزيرة ابن عمر رجلا تركيا يقال له شمس الدولة جكره ش فقصد الموصل واستولى في طريقه على نصيبين فخرج موسى التركماني من الموصل الى قتال جكره ش فهدر بموسى عسكره وصاروا مع جكره ش فهاد موسى الى الموصل وحصره جكره ش بها مدة طويلة فاستمان موسى بسقمان بن ارتق وكان سقمان بديار بكر واعطاه حصن كيفا فاستمر الحصن لسقمان وحس وأولاده الى آخر وقت فسار سقمان اليه فرحل جكره ش عن الموصل و خرج موسى لتلقى سقمان فو ثب على موسى جماعة من أصحابه فقتلوه عند قرية تسمى كواثا ودف على تل هناك يعرف بتل موسى الى الآن و رجع سقمان الى حصن كيفائم عاد جكره ش صاحب الجزيرة الى الموصل وحصرها تم تسلمها صلحاوملك جكره ش الموصل وأحسن السيرة فيها الجزيرة الى الموصل وحصرها تم تسلمها صلحاوملك جكره ش الموصل وأحسن السيرة فيها

## ( ذكر مافعلهالفرنج لعنهم الله تعالى وقتل جناح الدولة صاحب حمص )

في هذه السنة سار صنجيل الافرنجي في جمع قليل وحصر ابن عمار بطرابلس ثم وقع الصلح على مال حمله أهل طراباس اليه فسار صنجيل الى انطرطوس ففتحها وقتل من بها من المسلمين ثم سار صنجيل وحصر حصن الاكراد فجمع جناح الدولة صاحب حمص العسكر ليسير اليه فو ثب باطنى على جناح الدولة وهو بالحجامع فقتله ولما بلغ صنجيال قتل جناح الدولة رحل عن حصن الاكراد الى حمص ونازلها وملك أعمالها

#### ( ذ كر غير ذلك )

فيها قتل المؤيد بن مسلم بن قريش أمير بنى عقيل قتله بنو نمير عند هيت ( وفيها ) توفي الامير منصور بن عمدارة الحسينى أمير مدينة النبى سلى الله عليه وسدلم وقام ولده مقامه وهم من ولد المهنا ( ثم دخلت سنة ست و تسمين وأربعمائة ) في هذه السنة في جمادى الآخرة كان المصاف الحامس بين الاخوين بركيارق ومحمد ابنى ملكشاه فانهزم عسكر محمد أيضا وكانت الوقعة على باب خوى وسار بركيارق بعد الوقعة الى جبل بين مراغة وتبريز كثير العشب والمداء فاقام به أياما ثم سار الى زنجان وأما محمد فسار الى ارجيش على أربعين فرسخا من موضع الوقعة وهى من أعمال خلاط شمسار من ارجيش الى خلاط ( ذ كر ملك دقاق الرحية )

فيها سار دقاق بن تنش بن الب ارسلان صاحب دمشق الى الرحبة فاستولى عليهاو ملكها وقرر أمرها ثم عاد الى دمشق (ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة) فيها استولى بلك بن بهرام بن ارتق بن اكسك وهو ابن أخى سقمان وايلغازى على مدينتى عانة والحديثة وكان لبلك المذكور سروج فاخذها منه الفرنج فسار واستولى على عانة والحديثة وأخذهما من بنى بعيس بن عيسى (وفي هذه السنة) في صفر اغارت الفرنج على قلمة جعبر والرقة واستاقوا المواشى وأسروا من وجدوه وكانت الرقة وقلمة جعبر لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي سلمها اليه السلطان ملكشاه كما تقدم ذكره في سنة تسع وسبعين وأربعمائة لمها تسلم منه حلب

### ( ذكر الصاح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني ملكشاه)

في هذه السنة في ربيع الاول وقع الصابح بين بركيارق ومحمد وكان بركيارق حينشذ بالرى والخطبة له بها وبالحبل وطبرستان وفارس وديار بحكر وبالجزيرة والحرمين الشريفين وكان محمد باذر بيجان والخطبة له بها وببلاد سنجر فانه كان يخطب لشقيقه محمد الى ماوراء النهر ثم ان بركيارق ومحمدا تراسلا في الصلح واستقر بينهما وحلفا على

ذلك في التاريخ المذكور وكان الصليح على أن لايذكر بركيارق في البلاد التي استقرت لمحمد وان لايتكاتبا بل تكون المكاتبة بين وزيريهما وان لايعارض العسكر في قصداً يهما شاء وأما البلاد التي استقرت لمحمد ووقع عليها الصلح فهي من النهر المعروف باسبيدزالي باب الابواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام ويكون له من العراق بلاد صدقة ابن مزيد ولما وصلت الرسل الى المستظهر الحليفة بالصلح وما استقر عليه الحال خطب لبركيارق بغداد ايلغازي بن ارتق

# ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام

في هذه السنة سار صنجيل وقد وصله مدد الفرنج من البحر الى طرابلس وحاصرها برا وبحرا فلم يجد فيها مطمعا فعاد عنها الى جبيدل وحاصرها وتسلمها بالامان ثم سار الى عكا ووصل اليه من الفرنج جمع آخر من القدس وحصروا عكا في البر والبحر وكان الوالى بعكا من جهة خليفة مصر اسمه بنا ولقبه زهر الدولة الجيوشي نسبة الى أمير الجيوش وجرى بينهم قتال طويل حتى ملك الفرنج عكا بالسيف وفعلوا بأهلها الافعال الشنيعة وهرب من عكا بنا المذكور الى الشام ثم سار الى مصر وملوك الاسلام اذذاك مشتغلون بقتال بعضه بعضاً \* وقد تفرقت الآراء واختافت الاهواء وتمزقت الاموال ثم ان الفرنج قصدوا حران فاتفق جكر مش صاحب الموصل وسقمان بن ارتق ومعه النركان فتحالفا واتفقا وقصد الفرنج واجتمعا على الخابور والتقيا مع الفرنج على ثهر البيخ فنصر اللة تعالى المسلمين وانهز مت الفرنج وقتل منهم خلق كثير وأسر ملكهم القومس في حراقي المسلمين وانهز مت الفرنج وقتل منهم خلق كثير وأسر ملكهم القومس في حقاق

في هذه السنة في رمضان توفى الملك دقاق بن تنش بن الب ارسلانَ بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق صاحب دمشق فخطب طغتكين الاتابك بدمشق لابن دقاق وكان طفلا له سنة واحدة ثم قطع خطبته وخطب لبلتاش بن تنش عم هذا الطفل في ذى الحجة ثمقطع خطبة بلتاش وأعاد خطبة الطفل واستقر طغشكين في ملك دمشق

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة سار صدقة بن مزيد صاحب الحلة الى واسط واستولى عليها وضمن البطيحة لمهذب الدولة بن أبى الحير بخمسين ألف دينار ( وفيها ) توفي أمين الدولة أبو سعد الحسن بن موصلايا فجأة وكان قد أضر وكان بليغا فصيحا خدم الحلفاء خمسا وسئين سنة لانه خدم القائم سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وكان نصرانيا فاسلم سنة أربع وثمانين وأربعمائة وكان كان كثير الصدقة حميل

### السبرة ً ووقف أملاكه على وجوه البر ( ثم دخلت سنة ثمان وتسعينوأربعمائة ) ذكر وفاة بركيارق

في هذه السنة نابى ربيع الآخر توفي السلطان بركيارق بن ملكشاه بن الب ارسلان ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان مرضه السدل والبواسير وكان باصفهان فسار طالبا بغداد فقوى به المرض في بروجرد فجمع العسكر وحلفهم لولده ملكشاه وعمره حينند أربع سنين ونجائية أشهر وجعل الامير ايازاتابكه فحلف العسكر له وأمرهم بالمسير الى بغداد وتوفي بركيارق ببروجرد ونقل الى أصفهان فدفن بها في تربة عملها له سريت نم ماتت عن قريب فدفنت بازائه وكان عمر بركيارق خسا وعشرين سمنة وكانت مدة وقوع السلطنة عليه اثنى عشرة سمنة وأربعة أشهر وقاسي من الحروب واختلف الامور عليه مالم يقاسه أحد واختلف به الاحوال بين رخاء وشدة وملك وزواله وأشرف عدة مرار على ذهاب مهجته في الامور التي تقلبت به ولمساستقام أمره وأطاعه المخالفون أدركته منيته واتفق أنه كل ماخطب له ببغداد وقع فيها الغلاء وقاسي من طمع أمرائه فيه شدائد حتى انهم كانوا يحضرون نوابه ليقتلوهم وكان صابرا حليما كريما حسن المداراة كثير انتجاوز ولما مات بركيارق سار اياز بالعسكرومعه ملكشاه ابن بركيارق ودخلوا بغداد سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنة وخطب لملكشاه ابن بركيارق ودخلوا بغداد سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنة وخطب لملكشاه بغداد على قاعدة أبيه بركيارق

### ( ذكر قدوم السلطان محمد الى بغداد )

لما بلغ محمداموت أخيه بركيارق سار الى بغداد و نزل بالجانب الغربى وبتى اياز وملكشاه بالحانب الشرقى وجمع اياز العسكر لقتال محمد ثم ان وزير اياز أشار عليه بالصلح ومشى بيهما واتفق الصلح وحضر الكيا الهراس مدرس النظامية والفقهاء وحلفوا محمدا لاياز وللامماء الذين معه وحضر اياز والامراء الى عند محمد وأحضروا ملكشاه فاكرمه وأكرمهم وصارت السلطنة لمحمد وكان ذلك لسبع بقين من جمادى الاولى من هسذه السنة واستمر الامر على ذلك الى نامن جمادى الآخرة فعمل اياز دعوة عظيمة للسلطان المنتقب وقدم له اياز أموالا عظيمية وفي ثالث عشر جمادى الآخرة طلب السلطان ايازا وأوقف له في الدهايز جماعة فلما دخل ضربوم بسيوفهم حتى قتلوه وكان عمر اياز قد جاوز أربعين سنة وهو من جملة تم اليك السلطان ملكشاه وكان غزير المروءة شجاعاً وأمسك الصفى وزير اياز وقتل في رمضان و عمر مستوثلاثون سنة وكان من بيترياسة بهمذان

#### ذكر وفاة سقمان

في هذه السنة توفي سقمان بن ارتق بن اكسب كذا ذكره ابن الاثبر آنه اكسب بالياء وصوابه اكسك بكافين ذكر ذلك أيضا ابن خلكان وكان وفاة سقمان في القريتين لانه كان متوجها الى دمشق باستدعاء طغتكين بسبب الفرنج ليجعله مقابلتهدم بحكم مرض وخلف سقمان اثنين هما ابراهم وداود وحمل سقمان في تابوت الى حصن كيفا فدفن به ولمــا مات سقمان كان مالكا لحصن كيفا وماردين أما ملكه لحصن كيفا فقــد ذكرنا ذلك وصورة تسليم موسى التركاني صاحب الموصل الحصن له لمااستنجد به على جكر مش وأما ملكه ماردين فنحن نورده من أول الحال وهو ان ماردين كان قــد وهبها هي وأعمالهـا السلطان بركيارق لانسان مغن ووقع حرب بين كربوغا صاحب الموصـل وبين سقمان وكان مُع سقمان ابن أخيه ياقوتي وعمــاد الدين زنكي بن اقسنقر وهو اذ ذاك صبى فانهزم سَقمان وأخذ ابن أخبه ياقوتى أسيرا فحبسه كربوغا في قلعة ماردين وبق ياتوتي في حبسه مدة فمضت زوجة ارتق الى كربوغا وسألتــه في اطلاق ابن ابنها ياقوتى فاجابها كربوغا الى ذلك وأطلقه فاعجبت ياقوتى ماردين وأرسل يقول الصاحبها المغنى ان أذنت لى سكنت في ربض قلعتك ولجلبت اليها الكسوبات وحميتها من المفسدين ويحصل لك بذلك النفع فاذن له المغنى بالمقام في الربض فاقام ياقوتى عــاردين وجعــل يغير من باب خلاط الى بغداد ويستصحب معه حفاظ قلعة ماردين ويحسن اليهم ويؤثرهم على نفسه فاطمأنوا اليه وسار مرة ونزل معه أكثرهم فقيدهم وقبضهم وأتى الى باب قلمة ماردين ونادى من بها من أهلهم ان فتحتم الباب وسلمتم الى القلعـــة والا ضربت أعناقهم جميعهمفامتنعوا فاحضرواحدا منهم وضرب عنقه ففنحوا له باب القلعة وتسلمها ياقوتي وأقام بها ثم جمع ياقوني جمعا وقصد نصيبين ولحقه مرض حتى عجز عن لبس السلاح وركوب الخيل وحمل على فرسه وركبه فاصابه سهم فسقط ياقوتى منه ومات ثم ملك ماردين بعد ياقوتى أخوه على وصار في طاعة جكرمش صاحب الموصــــل واستخلف على ماردين بعض أصحابه وكان اسمه عليا أيضاً فارسل على يقول لسقمان ان ابن أخيك يريد أن يسلم ماردين الى جَكرمش فسار سقمان بنفسه وتســلم ماردين فطالبه ابن أخيه على بردها اليه فلم يفمل سقمان ذلك وأعطاه حبل جورعوضها واستقرت ماردين وحصن كيفا لسقمان حتىسار الى دمشق وماتبالقريتين فصارت ماردين لاخيه ايلغازى بن ارتق وصارت حسن كيفا لابنه ابراهيم بنسقمان المذكوروبقي ابراهم بن سقمان مالكالحص كيفاحتي توفي وملكها بعده أخو هداو دبن سقمان حتى توفي وملكها بعدهما

قرا ارسلان بن داودحتى نوفي في سنة اثنتين وستين وخميمائة على ماسنذكر مان شاء الله تعالى ﴿

ذَكُو غير ذلك ﴾

وفي هذه السنة اجتمعت الحجاج من الهند وما وراء النهر وخراسان وغيرها وساروا فلما وصلوا جوارالرى أتاهم الباطنية وقت السحر فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم ونهبوا أموالهم ودوابهم (وفيها) كانت وقعة بين فرنج انطاكية والملك رضوان بن تنش صاحب حلب عند شيز رفانهزم المسلمون وأسر وقتل منهم كثير واستولى الفرنج على ارتاح (وفيها) توفي محمد بن على ابن الحسن الممروف بابن أبى الصقر كان فقيها شافعيا وتفقه على أبى اسحق الشيرازى وغلب عليه الشعر فاشهر به فمن قوله لما كبر

ذكر اتصال ابن ملاعب بملك فامية واستيلاء الفرنج عليها

كان خلف ابن ملاعب الكلابى صاحب حمص وكان رجاله وأصحابه يقطمون الطريق على الناس فكان الضرر بهم عظيما فسار صاحب دمشق تنش بن الب ارسلان اليه وأخذ حمص منه كما تقدم ذكره في سنة خمس وعمانين وأربهمائة ثم تقلبت بخلف بن ملاعب المذكور الاحوال الى ان دخل مصر وأقام بها واتفق ان متولى فاميمة من جهة رضوان بن تنش صاحب حاب كان يميل الى مذهب خلفاء مصر فكاتبهم في الباطن في ان يرسلوا من يسلم اليه فامية وقلمها فطلب اس ملاعب أن يكون هوالذى يرسلونه لتسلم فامية فارسلوه و تسلم فامية وقلمها فلما استقر خلف ابن ملاعب الكلابى المذكور بفامية خلع طاعة المصريين ولم يرع حقهم وأقام بفاميمة يقطع الطريق وبخيف السبيل فاتفق قاضى فامية و حماعة لمن أهلها وكاتبوا الملك رضوان صاحب حلب في أن يرسل فاتفق قاضى فامية و حماعة ليكب وا فامية بالليل وانهم يسلمونها اليهم فارسل رضوان جماعة فاصمدهم اليهم جماعة ليكب وا فامية بالليل وانهم يسلمونها البهم فارسل رضوان جماعة فاصمدهم واستولوا على قلمة فامية ثم سار الفرنج الى فامية وحاصروها وملكوا البلد والقلمة وقتلوا المن المتعب وبعض أولاده وهرب البعض واستولوا على قلمة فامية ثم سار الفرنج الى فامية وحاصروها وملكوا البلد والقلمة وقتلوا القاضى المتغلب عليها

ذكر حال طرابلس مع الفرنيج

كان صنجيل قد ملك مدينة جبلة ثم سار وأقام على طرابلس فحصرها وبنى بالقرب منها

حصنا وبنى تحته ربضا وهو الممروف بحصن صبنجيل فخرج الملك أبو على بن عمار صاحب طرابلس فاحرق الربض ووقف صنجيل على بهض سقوفه المحرقة فانحسف به فمرض صنجيل لعنه الله من ذلك وبتى عشرة أيام ومات وحمل الى القدس ودفن فيه ودام الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس سنين وظهر من صاحبها ابن عمار صبر عظيم وقلت الاقوات بها وافتقدت الاغنياء (ثم دخلت سنة خمسمائة)

### ذكر وفاة يوسف بن تاشفين

في هذه السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك الغرب والاندلس وكان حسن السيرة وكان قد أرسل الى بغداد فطلب التقليد من المستظهر خليفة بغداد فارسل اليه الحلع والتقليد ويوسف المذكور هو الذي بني مدينة مراكش ولما مات يوسف ملك البلاد بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين وتلقب أيضا بامير المسلمين

## ذكر قتل فخرالملك بن نظام الملك

في هـذه السنة قتـل فخر الملك أبو المظفر على بن نظام الملك يوم عاشوراء وكان أكبر أولاد نظام الملك وزر لبركيارق ثم لاخيه سنجر بن ملكشاه وكان قد أصبح في يوم قتل صائمـا بنيسابور وقال لاصحابه رأيت الليلة في المنام الحسـين بن على وهو يقول عجل الينا وليكن افطارك عندنا وقد اشتغل فكرى ولا محيد عن قضاء الله تعالى فقالوا الصواب ان لا تخرج اليوم فاقام يومه يصلى ويقرأ القرآن وتصدق بشئ كشير وخرج المصر من الدار التي كان بها يريد دار النساء فسمع صياح متظلم شديد الحرقة فاحضره وقال ماحالك فدفع رقعة فبينا فخر الملك يتأملها اذ ضربه بسكين فقتله وأمسك الباطني وحمل الى السلطان سنجر فقرره فاقر على جماعة كذبا فقتل هو وتلك الجماعة

#### ذكر ملك صدقة تكريت

في هذه السنة ملك سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد قلمة تكريت سلمها اليه كيقباذ بن هزارسب الديلمي وكانت تكريت لبني مقن برهة من الزمان ثم خرجت عنهم وتنقلت في أيدى غيرهم حتى صارت لاقست نقر صاحب حلب ثم لكو هراتبن ثم لحجد الملك البلاساني فولى عليها كيقباذ المذكور وبقيت في يده حتى سلمها في هذه السنة لصدقة المذكور

# ذكر ملك جاولى الموصلي وموت جكرمش وقليج أرسلان

في هذه السنة أقطع السلطان محمد جاولي سقاؤه الموصل والاعمــال التي بيد جكرمش فسار جاولي حتى قارب الموصــل فخرج جكرمش لقتاله في محفة لأنه كان قد لحقه طرف فالج واقتثلا فانهزم عسكر جكرمش وأخذ حكرمش أسيرا من المحفة وسار جاولي بعد الوقعة وحصر الموصل وكان قد أقام أصحاب حكرمش زنكي بن حكرمش وملك الموصل وله احدى عشرة سنة وبقي جاولي يطوف بجكرمش حول الموصلأسيرا وهو يأمرهم بتسلم البلد فلم يقبلوا منه ومات حكرمَش في تلك الحال وعمره نحو ستين سنة وكان قد عظم ملك حَكرمش وهو الذي على سور الموصل وحصنها وكاتب أهل الموصل قليج أرســـلان بن سليمان بن قطلومش السلجوقي صاحب بلاد الروم يستدعونه فسارقاصدا الموصل \* فلما وصل الى نصيبين رحل جاولي عن الموصل خوفا منهوسارالىالرحبة ووصل قليج أرسلان الى الموصل وتسلمها في الحامس والعشرين من ر حب من هذه السنة ثم استخلف قليج أرسلان ابنه ملكشاه بن قليج ارسلان على الموصل وعمره احدى عشرة سنة وأقام معه أميرا بدبره وسار قليج أرسلان الي جاولي وكان قد كثر جمع جاولي واجتمع اليه رضوان صاحب حلب وغيره ولما وصل قليمج أرسلان الى الخابور وصل اليه جاولي واقتتلوا في المشرين من ذى القعدة وقاتل قليج أرسلان بنفسه قتالاعظيما فانهزم عسكره واضطر قليج أرسلان الى الهروب فالقي نفسه في الخابور فغرق وظهر بعـــد أيام ودفن بالشميسانية و هي من قرى الخابور ولمُـــا. فرغ حاولي من الوقعة سار الى الموصل فسلمت اليه بالامان وسار ملكشاه بن قليج أرسلان الي عند السلطان محمد

#### ذكر قتل الباطنية

في هـذه السـنة حاصر السلطان محمد قلعة الباطنية التى بالقرب من اصفهان التى بناها ملكمشاه باشارة رسول ملك الروم على ماقدمناذ كره وكان اسم القلعـة شأدر وكانت المضرة بها عظيمة وأطال عليها الحصار ونزل بعض الباطنيـة بالامان وساروا الى باقى قلاعهم وبتى صاحب شأدر واسمه أحمد بن عبد الملك بن عطاش مع جماعة يسسيرة فزحف السلطان عليه وقتله وقتل جماعة كثيرة من الباطنية وملك القلعـة وخربها (وفي هذه السنة) توفي الامير شرخاب بن بدر بن مهلهـل المعروف بابن أبى الشوك الكردى وكان له أموال وخيول لا يحصى وقام مقامه بعده أخوه منصور بن بدر وبقيت الامارة في بينه مائة وثلاثين سنة (ثم دخلت سنة احدى وخسمائة)

#### ذكر مقتل صدقة

في هذه السنة في رجب قتل سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الاسدى أمير العرب في قتال جرى بينه وبين السلطان محمد واشتد القتال بينهـم وقتل صـدقة في المعركة بعد ان قاتل قتالا شديدا وحمل رأسه الى السلطان محمد وكان عمر صدقة تسعا

وخمسين سنة وامارته احدى وعشرين سنة وقتل من أصحابه مايزيد على ثلاثة آلاف فارس وكان صدقة متشيماً وهو الذى بنى الحلة بالمراق وأقول انه قد تقدم ذكر الحلة قبل وجود صدقة المذكور فكيف يكون هو الذى بناها لكن كنا نقلناه من الكامل لابن الاثير وكان قدعظم شأنه وعلا قدره واتمع جاهه واستجار بعصفار الناس وكبارهم وكان مجتهدا في النصح للسلطان محمد حتى انه جاهر بركيارق بالممناوة ولم يبرح على مصافاة محمد ثم فسد مابينهما حتى قتل صدقة كا ذكرنا وكان سبب الفساد بينهما حماية صدقة لكل من خاف من السلطان واتفق ان السلطان محمدا غضب على أبى دلف شرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة فهرب صاحب ساوة المذكور واستجار بصدقة وأرسل السلطان يؤكد في ارساله وطلبه فلم يفعل صدقة أن يسلمه فسار اليه السلطان واقتتلوا كما ذكر نافقتل صدقة وأسر شرخاب صاحب ساوة المذكور واستجار بصدقة وأرسل السلطان يؤكد في ارساله وطلبه فلم يفعل صدقة وأسر شرخاب صاحب ساوة المذكور

﴿ ذَكُرُ وَفَاهُ تَمْمُ بِنَ الْمُعْزُ ﴾

في هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن باديس صاحب افريقية وكان تميم ذكيا حليما وكان ينظم الشعر وكان عمره تسعا وسبعين سنة وكانت ولايته ستا وأربعين سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما وخلف من الاولاد مائه ابن أربعين ذكرا وستين بنتا ولما توفي ملك بعده ابنه يحيى بن تميم وكان عمر يحيى حين ولى ثلاث وأربعين سنة وستة أشهر ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

في هذه السنة توجه فحر الملك أبو على بن عمار من طرابلس الى بغداد مستنفرا لما حل بطرابلس وبالشام من الفرنج واجتمع بالسلطان محمد وبالحليفة المستظهر فلم يحصل منهما غرض فعاد الى دمشق وأقام عند طفتكين وأقطعه الزبداني واما طرابلس فان أهلها دخلوا في طاعة خليفة مصر وخرجوا عن طاعة ابن عمار وكان من أمرطرابلس ماسند كره ( ثم دخلت سنة اثنتين وخسمائة ) في هذه السنة أرسل السلطان محمد عسكرا فيهم عدة من أمرائه الكبار مع أمير يقال له مودود بن الطغتكين الى الموصل ليأخذوها من جاولى فوصلوا الى الموصل وحصروها وتسلمها الامير مودود في صفر وأماجاولى فانه لم ينحصر بالموصل وهرب لى الرحبة قبل نزول العسكر عليها ثم سار جاولى مجدا وربأ صفهان وأخذ كفنه معه ودخل عليه وطلب العفو فعفاعنه وأمنه ولحق السلطان محمدا قريب أصفهان وأخذ كفنه معه ودخل عليه وطلب العفو فعفاعنه وأمنه ولحق السلطان محمدا قريب أصفهان وأخذ كفنه معه ودخل عليه وطلب العفو فعفاعنه وأمنه

في هذه السنة تولى مجاهد الدين بهروز شحنكية بغداد ولاه اياها السلطان محمد وأمر بهروز بعمارة دار المملكة ببغداد ففعل بهروز ذلك وأحسن الى الناس وكان السلملان

لمنا ولاه في أصفهان ثم لمنا قدم السلطان الى بغنداد ولى بهروز شحنكية العراق حميمه (وفي هذه السنة) في فصح النصارى نزل الامراء بنو منقذ أصحاب شــيزر منها للتفرج على عيد النصارى فثار جماعة من الباطنية في حصن شيزر فملكوا قلمة شديزر وبادر أهل المدينة الى الباشورة وأصعدهم النساء بالحبال منالطاقات وأدركهم الامراء بنو منقذ ووقع بينهم القتال فأنخذل الباطنية وأخذهم السسيف منكل جانب فلم يسسلم منهم أحــد ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ ﴾ في جمــادى الآخرة توفي الخطيب أبو زكريا يحي بن على التبريزي أحد أئمة اللغة قرأ على أبي العلاءبن سليمان المعرى وغــيره وسمع الحــديث بمدينة صور من الفقيه سليم بن أيوب الرازى وغيره وروى عنه أبو منصور موهوب بن أحمد الحبواليقي وغيره وتخرج عليه خاق كثير وتتلمذوا له قال في وفيات الاعيان وقد روى أنه لم يكن بمرضى الطريقة وشرح الحمـاسة وديوان المتنبي وله في النحو مقــدمة وهي عزيزة الوجود وله في اعراب القرآن كتاب سماه الملخص في أربع مجلدات وله غير ذلك من التآليف الحسنة المفيدة سافر من تبريز الى المعرة لقصد أبي العلاء ودخل مصر في عنفوان شبابه وقرأ بها على طاهر بن بابشاذ ثم عاد الى بغداد واستوطنها الى الممات وكانت ولادته سنة احدى وعشربن وأربعمائة وتوفي فجأة في التاريخ المذكور ببغداد ﴿ وَفَهَا ﴾ تَوْفِي أَبُو الفوارس الحسن بن على الحازن المشــهور بجودة الخطـ وله شعر حسن (ثم دخلت سنه ثلاث وخمسهائة)

## ذكر ملك الفرنج طرابلس

في هذه السنة في حادى عشر ذى الحجة ملك الفرنج مدينة طرابلس لانهم ساروا البها من كل جهة وحصروها في البر والبحر وضايقوها من أول رمضان وكانت في يد نواب خليفة مصر العلولا فردد الهواء ولم يقدر على الوصول الى طرابلس ليقضى الله أمراكان مفعولا وملكوها بالسيف فقتلوا ونهبوا وسبوا وكان بعض أهل طرابلس قد طلبوا الامان وخرجوا منها الى دمشق قبل أن يملكها الفرنج بمن أهل طرابلس قد طلبوا الامان وخرجوا منها الى دمشق قبل أن يملكها الفرنج الآخر وملكوها بالامان ( وفيها ) سار صاحب انطاكية مع من اجتمع اليه من الفرنج الى الاثارب وهى بالقرب من حلب وحصره ودام القتال بينهم ثم ملكوه بالسيف وقتلوا من أهله الني رجل وأسروا الباقين ثم ساروا الى ذردنا فملكوها بالسيف وجرى لهم كما حرى لاهل الاثارب ثم سار الفرنج الى منبيج وبالس فوجدوهما قد أخلاهم اأهلهما خرى لاهل الاثارب ثم سار الفرنج الى منبيج وبالس فوجدوهما قد أخلاهم اأهلهما فمادوا عنهما وصالح الملك رضوان صاحب حلب الفرنج على اثنتين وثلاثين الف دينار بحملها اليهم مع خيول وثياب ووقع الخوف في قلوب أهل الشام من الفرنج فبذلت لهم

أصحاب البلاد أموالا وصالحوهم فصالحهم أهل مدينة صور على سمعة آلاف دينار وصالحهم على الكردى صاحب وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر على أربعة آلاف دينار وصالحهم على الكردى صاحب حماة على التي دينار

### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة توفي الكيا الهراسي الطبرى والكيا بالمجمية الكبير القدر المقدم بين الناس واسمه أبو الحسن على بن محمد بن على ومولده سنة خمسين وأربعمائة وكان من اهل طبرستان وخرج الى نيسابور وتفقه على امام الحرمين وكانحسن الصورة جهورى الصوت فصييح العبارة ثم خرج الى العراق وتولى تدريس النظامية ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة أربع وخسمائة قال ابن خلكان في ترجمة الآمر منصور العلوى وقيــل في سنة احدى عشرة وخمسمائة قصد بردويل الفرنجبي الديار المصرية فانتهبي الى الفرما ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدها ورحل عنها راجعا الى الشام وهو مريض فهلك في الطريق قبل وصوله الىالعريش فشق بطنهأصحابه ورموا حشوته هناك فهسي ترجم الى اليوم ورحلوا بجثته فدفنوها بقمامة وسيحة بردوايل التي في وسط الرمل على طريق الشام منسوبة الى بردويل المــذكور والناس يقولون عن الححارة الملقاة هناك أنها قبر بردويل وانمــا هي هذه الحشوة وكان بردويل المذكور صاحب بيت المقــدس وعكا ويافا وعدة من بلاد ساحل الشام وهو الذيأخذ هذه البلاد المذكورةمن المسلمين ( ثم دخلت سنة خمس و خسمائة ﴾ فيها جهز السلطان محمد عسكرا فيه صاحب الموصل مودود وغيره من أصحاب الاطراف الى قتال الفرنج بالشام فساروا ونزلوا على الرها فلم يملكوها فرحلوا ووصلوا الى حلب فخاف منهــم الملك رضوان بن تنش صاحب حلب وغلق أبواب حلب ولم يجتمع بهم ولا فتح لهم أبواب المدينـــة فساروا الى المعرة ثم افترقوا ولم يحصل لهم غرض ﴿ وَفِي هذه السنةِ ﴾ في جمادي الآخرة توفي الامام أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الملقب حجة الاسلام زين الدين الطوسي اشتغل بطوس ثم قدم نيسابور واشتغل على امام الحرمين واجتمع بنظام الملك فاكرمه وفوض اليسه تدريس مدرسة النظامية ببغداد في سنة أربع وثمــانين وأربعمائة ثم ترك جميع ماكان عليه في سنة ثمــان وثمــانين وأربعمائة وسلك طريق النزهد والانقطاع وحبج وقصد دمشق وأقام بها مدة ثم انتقل الى القدسواجتهدفي العبادة ثم قصدمصر وأقامهاسكندرية مدة ثم عاد الى وطنه بطوس وصنف الكتب المفيدة المشهورة منها البسميط والوسيط والوحيز والمنحول والمنتحل فيعلمالجدل وغيرذلك وكانت ولادته سنة خمسينوأربعمائة ونسبه الى طوس من خراسان وطوس مدينتان تسمى احداهما طابران والاخرىنوقان

والغزالي نسسة الى الغزال والعجم تقول في القصار قصاري وفي الغزال غزالي وفي المطار عطاري ( ثم دخلت سنة ست وخمسمائة ) فيها توفي بسميل الارمني صاحب بلاد الارمن فقصدها صاحب انطاكيسة الفرنجي ليملك بلاد الارمن المعروفة الآن ببلاد سيس فمسات في الطريق وملكها سيرجال ( وفيها ) توفي قراجا صاحب حمص وقام بعده ولده قبرخان ( وفيها ) توفي سكمان أوسقمان القطبي صاحب خلاط وكان قدملك خلاط في سنة ثلاث وتسمين وأربعمائة حسيما تقدم ذكره هناك ولمسا توفي سكمان ملك خلاط بعده ولده ( ظهير الدين ) ابراهيم بن سكمان وسلك سيرة أبيــه و يتى في ملك خلاط حتى توفي في سنة احدى وعشرين وخسمائة فتولى مكانه أخوه (أحمد) ابن سكمان وبتي أحمد في الولاية عشرة أشهر وتوفي فحكمت والدتهــما وهي اينانج خانون وهبي ابنة اركمان علىوزن أفخران وبقيت مستبدة بمملكةخلاط ومعها ولدولدها سكمان بن أبراهيم بن سكمان وكان عمره ست سنين فقصدت جــدته أينانج المذكورة اعدامه لتنفرد بالمملكة فلما رأى كسبراء الدولة سوءنيتها لولد ولدها المذكور اتفق جماعة وخنقوا أينانج المذكورة في سنة ثمان وعشرين وخسمائة واستقر ابن ابنها (شــاهرمن) سكمان ابن ابراهيم المذكور بن سكمان في الملك حتى توفي في سنة تسع وسبعين وخمسمائة حسبما نذكره ان شاء الله تعالى ( ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة ) ذكر الحرب مع الفرنج وقتل مودود بن الطونطاش صاحب الموصل (في هذه السنة) اجتمع المسلمون وفيهم مودود صاحب الموصل وتميرك صاحب سنجار والامير أياز بن أيلغازي وطغتكين صاحب دمشق وكان مودود قد سار من الموصل الى دمشق فخرج طغتكين والتقاء بسلميــة وسار معه الى دمشق واجتمعت الفرنج وفيهم بغدوين صاحب القدس وجوسلين صاحب الحلس واقتتلوا بالقرب من طسبرية ثالث عشر المحرم وهزم الله الفرنج وكثر القتــل فيهم ورجـع المسلمون منصورين الى دمشق ودخلوها في ربيع الاول ودخل الجامع مودود وطغتكين وأصحابهما وصلوا الجمعة وخرج طغتكين ومودود يتمشيان في بعض صحن الجامع فوثب باطني علىمودود وضربه بسكين وقتل الباطني وأخذ رأسه وحمل مودود الي دار طغتكين وكان صائمـــا واجتهدوا به أن يفطر فلم يفعل ومات من يومه رحمه الله تغالى وكان خيرا عادُلا قيل ان الباطنيه الذين بالشام خافوه فقتلوه وقيل ان طفتكين خافه فوضع عليه من قتلهودفن مودود بدمشق في تربة دقاق بن تنش ثم نقل الى بغداد فدفن في جوار أبى حنيفـــة نم نقل الى اصفهان

## ذكر وفاة رضوان

في هذه السنة توفي الملك رضوان بن تنش بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيسل بن رضوان سلجوق صاحب حلب وقام بملك حلب بعده ابنه ألب أرسلان الاخرس بن رضوان وكانت سيرة رضوان غير محمودة وقتل رضوان قبل موته أخويه أبا طالب وبهرام وكان يستمين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه وكانت ولاية رضوان في سنة نمان وثمانين وأربعمائة في سنة قتل أبوه تنش ولما ملك الاخرس ابن رضوان استولى على الامور لولو الخادم وكان الحكم والامم اليه ولم يكن الب ارسلان المذكور أخرس حقيقة وانما كان في لسانه حبسة وتمتمة وكانت أم الاخرس بنت باغي سيان صاحب انطا كية وكان عمر، حين ولى ست عشرة سنة ولما مات رضوان وملك البارسلان قتلت الباطنية الذين كانوا بحلب وكانوا جاءته ولهم صورة ونهبت أموالهم

## ﴿ ذكر غير ذلك ﴾

في هذه السنة توفي اسمعيل بن أحمد الحسمين البيهقى الامام ابن الامام وتوفي ببيهق ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (وفيها) توفي محمد بن أحمد بن محمد الابيوردى الاديب الشاعر وله شعر حسن فمنه

تنكر لى دهـرى ولم يدر اننى أعزوأهوال الزمان تهون وظل يريني الخطب كيف اعتداؤه وبتاريه الصبر كيف يكون

وكانت وفائه بإصفهان وهومن بنى أمية (وفيها) توفي محمد بن أحمد بن أبى الحسس ابن عمر وكنيته أبو بكر الشاشى الفقيه الشافعي ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة وتفقه على أبى اسحق الشيرازى ببغداد وعلى أبى نصر بن الصياغ وصنف للمستظهر بالله كتابه المعروف بالمستظهرى (ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة) فيها أرسل السلطان محمد بن ملكشاه اقسنقر البرسقى واليا على الموصل لما بلغه قتل مودود بن الطنطاش صاحب الموصل وأمر السلطان الامراء وأصحاب الاطراف بالمسير صحبة البرستى لقتال الفرنج وجرى بين البرسقى وايلغازى بن ارتق صاحب ماردين قتال انتصر فيه ايلغازى وهرب البرستى ثم خاف ايلغازى من السلطان فسار الى طفتكين صاحب دمشق فاتفق معه وكاتبا الفرنج واعتضد ما بهم ثم عاد ايلغازى من دمشق الي جهة بلاده فلما قرب من حمس وكان في جماعة قليلة خرج فيرخان بن قراجا صاحب حمص وأمسك ايلغازى من حمل وكان في جماعة قليلة خرج فيرخان بن قراجا صاحب حمص وأمسك ايلغازى وبق في أسره مدة ثم تحالفا وأطلقه

## ذكر وفاة صاحب غزنة

فى هذه السنة في شوال توفي الملك علاء الدولة أبو سعد مسعود بن ابراهيم بن مسعود ابن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة وكان ملكه في سنة احدى وتجمانين وأربعمائة وملك بعده ابنه أرسلان شاه بن مسعود وأمسك اخوته وهرب من اخوته بهرام شاه واستجار بالسلطان سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان وأرسل سنجر الى ارسلان شاه يشفع في بهرام شاه فلم يقبل منه فسار السلطان سنجر الى غزنة وجمع أرسلان شاه عساكره وقيوله واقتنلوا واشتد القتال بينهم فانهزم عسكر غزنة وانهزم ارسلان شاه ودخل سنجر غزنة واستولى عليها في سنة عشر وخسهائة وأخذ منها أموالا عظيمة وقرر السلطنة لبهرام شاه بن مسه عود وأن يخطب في مملكته للسلطان محمد ثم للملك سنجر ثم للسلطان بهرام شاه المدكور ثم عاد سنجر الى بلاده وكان أرسلان شاه قد هرب الى جهة هندستان ثم جمع جمعا وعاد الى غزنة فاستنجد بهرام شاه بسنجر ثانيا فارسل اليه عسكرا \* فلما قاربوا أرسلان شاه هرب من غير قتال وتبعوه حتى أمسكوه غنق بهرام شاه اخاه ارسلان شاه ودفنه بتربة أبيه بغزنة وكان قتل ارسلان شاه في المسكان شاه في عشرة وخمسمائة \* وقدمنا ذكره لنتبع الحادثة بعضها بعضا وكان عمر السلان شاه أمنا سبعا وعشرين سنة

### ذكر مقتل صاحب حلب

في هذه السنة قتل تاج الدولة الب ارسلان الاخرس صاحب حلب ابن الملك رضوان ابن تنس بن الب ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق قتله علمانه بقلعة حلب وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن رضوان وكان المتولى على الامر لولو الخادم (ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة) فيها أرسل السلطان محمد بن ملكشاه عسكرا ضخما لقتال طغتكين صاحب دمشق وايلغازى صاحب ماردين فعبر العسكر الفرات من الرقة وقصدوا حلب فعصت عليهم فساروا الى حماة وهي لطنتكين فحصروها وفتحوها عنوة ونهبوا الاموال ثلاثة أيام ثم سلموا حماة الى الامسير قيرخان بن قراجا صاحب عمص وأقام العسكر بحمدها واجتمع بفاميسة ايلغازى وطفتكين وملوك الفرنج وهم صاحب انطاكية وصاحب طرابلس وغيرهما وأقاموا بفامية ينتظرون تفرق المسلمين فلما أقام عسكر المسلمين الى الشتاء تفرق الفرنج وسار طغتكين الى دمشق وايلغازى الى ماردين ثم سار المسلمون من حماة الى كفر طاب وهى للفرنج فم ساروا منها الى من بها من الفرنج ونهبوهم ثم سار المسلمون الى المعرة وهي للفرنج ثم ساروا منها الى من بها من الفرنج ونهبوهم ثم سار المسلمون الى المعرة وهي للفرنج ثم ساروا منها الى حلب فكبسهم صاحب انطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلب فكبسهم صاحب انطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلب فكبسهم صاحب انطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلب فكبسهم صاحب انطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم

ونهبوهم وهرب من سلم منهم الى بلاده (وفي هذه السنة) استولى الفرنج على رفنية وكانت لطفتكين أيضا ثم سار طغتكين من دمشق واسترجعها الى ملكه وقتل من بها من الفرنج

## ذكروفاة صاحب افريقية

## ذكر غير ذلك

فيها قدم السلطان محمد الى بهداد فسار اليه طفتكين من دمشق و دخل عليه وسأل الرضاعنه فرضى عنه ورده الى دمشق (وفيها) أخذ السلطان الموصل وماكان منها من اقسنقر البرستي وأقطعها للامير جيوش بيك وبتي البرستي في الرحبة وكانت اقطاعه (ثم دخلت سه نة عشرة وخسمائة ) في هذه السهة مات جاولى سهقاوه بفارس وكان السلطان محمد بن ملكشاه قد ولاه فارس بعد أخذ الموصل منه على ماتقدمذكره (وفيها) وقيل بل في سنة ست عشرة وخمسمائة توفي بمرو الروز أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الفقيه المحدث كان بحرا في العلوم صنف كتباعدة منها الهذيب في الفقه والمصابيح في الحديث والجمع بين الصحيحين وغير ذلك والفراء نسبة الى عمل الفرا والبغوى نسبة الى بلدة بخراسان يقال لهابغ و بغشور أيضا (ثم دخلت سنة الى عشرة وخمسمائة)

## ذكر وفاة السلطان محمد

في هذه السنة في رابع وعشرين ذى الحجة توفي السلطان محمد بن ملكشاه بن البارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وابتدى مرضه من شعبان ومولده نامن عشر شعبان من سنة أربع وسبعين وأربعمائة فكان عمره ستا وثلاثين سنة وأربعمة أشهر وستة أيام وأول ماخطب له ببغداد في ذى الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وقطعت خطبته عدة دفعات ولتي من المشاق والاخطار مالا زيادة عليه وكان عادلا حسن السيرة أطلق المكوس والضرائب في جميع بلاده وعهد بالملك الى ولده محمود وعمره اذ ذاك قد زاد على أربع عشره سنة منه ولما عهد عليه اعتنقه وقبله وبكى كل واحد منهما وجلس محمود على تخت السلطنة بالتاج والسوارين يوموفاه أبيه في الرابع والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة و خطب الحمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة في يوم الحمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة و خطب العمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة في يوم المحمود بالسلطنة بي يوم يوم بالمحمود بالسلطنة بي يوم يوم بالمحمود بالسلطنة به يوم به يوم بالمحمود بالسلطنة بالمحمود بالمحمود بالسلطنة بالمحمود بالمحمو

### ذكر قتل صاحب حلب و استيلاء ايلغازي عليها

في هذه السنة قتل لولو الخادم وكان قد استولى على حلّب وأعمالها وكان قد أقام لولو المذكور بعد رضوان ابنه الب ارسلان الاخرس ابن رضوان فلما قتل كما تقدم ذكره أقام أخاه سلطان شاه وليس له من الحكم شئ وبتى لولو المذكور هو المتحكم في البلاد فلما كانت هذه السنة سار لولو الى قلمة جعبر ليجتمع بسالم بن مالك العقيلي صاحب قلمة جعبر فوثب جماعة من الاراك أصحاب لولو على لولو وقد نزل يريق الماء وصاحوا أرنب أرنب وقتلوه بالنشاب ونهوا خزانته وعادوا آلى حلب فاتفق أهل حلب واستعادوا منهم المال وقام باتابكية سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص يار قطاش وبتى يار قطاش شهرا نم اجتمع كبراء الدولة وعزلوه وولوا أبا المعالى بن الملحى الدمشتى نم عزلوه وصادروه نم خاف أهدل حلب من الفرنج فسلموا البلد الى ايلغازى بن ارتق صاحب ماردين فسار ايلغازى و تسلم حلب وجعل فيها ولده حسام الدين تمر تاش وعاد ايلغازى الى ماردين

### ذكر غير ذلك

في هذه السنة جاء سيل فغرق مدينة سنجار وغرق من الناس خلق كثير وهدم المنازل ومن عجيب مايحكي ان المداء حمل مهدا فيه مولود فتعلق المهد بشجرة زيتون ثم نقص المداء والمهد معلق بالشجرة فسلم الطفل (وفيها) هجم الفرنج على ربض حماة وقتلوا من أهلها مايز يدعلى مائة رجل ثم عادوا عنها (ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وخمسمائة) في هذه السنة عزل السلطان محمود مجاهد الدين بهروز عن شحنكية بغداد وجمدل اقسنقر البرستي شحنة بغداد وسار بهروز الى تكريت وكانت اقطاعه وكان المدبر لدولة السلطان محمود الوزير الربيب أبو منصور (وفيها) سار الامير دبيس بن صدقة الى الحلة باذن السلطان محمود وكان دبيس معتقلا مع السلطان محمد من حين قتل أبوه صدقة الى الى الآن فلما أطلق توجه الى الحلة واجتمعت عليه العرب والاكراد

### ذكر وفاة المستظهر

في هذه السنة في سادس عشر ربيع الآخر توفي المستظهر بالله أحمد بن المقتدى إمر الله عبد الله بن الذخيرة محمد بن الفائم وكان عمره احدى وأربعبن سنة وستة أشهر وأياما وخلافته أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر واحد عشر يوما ومن الاتفاق الغريب أنه لما توفي السلطان الب أرسلان توفي بعده الفائم بامر الله ولما توفي ملكشاه توفي بعده المستظهر

### ذكر خلافة المسترشد

وهو تاسع عشرينهم لما توفى المستظهر بويع ولده المسترشد بالله أبو منسور فضل ابن أحمد المستظهر وأخذ البيعة على الناس للمسترشد القاضى أبو الحسن الدامغانى ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة توفي أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الاصفهانى المحدث المشهور وله في الحديث تصانيف حسنة (وفيها) توفى أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحازن وكان أديبا وله شعر حسن (وفيها) قتل ارسلان شاه بن مسعود السبكتكينى قتله أخوه بهرام شاه بن مسعود واستقر بهرام شاه في ملك غزنة حسبما قدمنا ذكره في سنة ثمان وخمسمائة (ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة) فيها سار السلطان سنجر ابن أخيه السلطان محمود والتقيا بالرى بالقرب من ساوة فانهزم محمودونزل السلطان سنجر في خيامه ثم وقع الصلح بينهما على أن يخطب للسلطان سنجر ثم بعده للسلطان محمود واستولى سنجر على الرى وأضافها الى مابيده وقدم السلطان محمود الى علمه السلطان سنجر بالرى فاكرمه سنجر وأحسن اليه

## ذكر غير ذلك

فيها كانت وقعة بين ايلغازى بن ارتق وبين الفرنج بارض حلب فهزم الفرنج وقتل منهم عدة كثيرة وأسر عدة وكان فيمن قتل سرجال صاحب الطاكية ثم سار ايلغازى وفتح عقيب الوقعة الاتارب وزردنا وكانت الوقعة في منتصف ربيع الاول عند عفرين ومما مدح ايلغازى به بسبب هذه الوقعة

قل ماتشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل واستبشر القرآن حين نصرته وبكى لفقد رجاله الانجيل

(وفي هذه السنة) سار جوسلبن صاحب تل باشر الى بلاد دمشق ليكبس العرب بنى ربيعة وأميرهم اذ ذاك مر بن ربيعة فتقدم عسكر جوسلين قدامه فضل جوسلين عنهم ووقع عسكر وعلى العرب و جرى بينهم قتال شديدا نتصر فيه مر بن ربيعة وأسر من الفر نج عدة كثيرة

### ذكر غير ذلك

في هذه السنة أمر السلطان سنجر باعادة بهروز الى شعنكية العراق فعاد اليها (وفيها) ظهر قبر ابراهيم الخليل وقبور ولديه استحق ويعقوب عليهم العسلام بالقرب من بيت المقدس ورآهم كثير من الناس لم تبل اجسادهم وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضة \* قال ابن الاثير مؤلف الكامل هكذا ذكره حمزة بن أسد بن على بن محمد

## اَلْتَمْيَمَى فِي تَارِيخِهُ (ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة) (ذكر الحرب بين السلطان محمود وأخيه مسعود)

كان مسعود ابن السلطان محمد له الموصل وأذربيجان فكاتب دبيس بن صدقة جيوش بك أنابك مسعود يشير عليه بطلب السلطنة لمسعود ووعده دبيس بأن يسير اليه وينجده وكان غرض دبيس أن يقع بين محمود ومسعود لينال دبيس علو المنزلة كما نالها أبور صدقة بسبب وقوع الحلف ببن بركيارق وأخيه محمد فأجاب مسمود الى ذلك وخطب لنفسه بالسلطنة وتجمع عسكره وسار الى أخيه محمود والتقوا عند عقبة استراباذ منتصفي ربيع الاول من هذه السنة وإشتد القتال بينهم فانهزم مسعود وعسكره ولما أنهزم مسعود اختفي في حبل وأرسل يطلب من أخيه محمود الامان فبذله له وقدم مسعود الى أخيه محمودٌ فأمر محمود بخروج المسكر الى تلقيه ولما التقيا اعتنقا وبكيا وبالغ محمود في الاحسان الى آخيه مسمودووفيله شمقدم حيوش بك اتابك مسمود على محمود فأحسن اليه أيضاً وأما دبيس بن سدقة فانه لما بانه انهزام مسعود أخذ في افساد البلاد ونهمها وكاتبه محمود فلم يلتفت اليــه فسار السلطان محمود اليه ولما قرب منه خرج دبيس عن الحلة والتُجأ الى ایالهازی بن ارتق صاحب ماردین ثم آنفق الحال علی آن پرسل دبیس أخاه منصورا رهينة ويعود الى الحلة فأجيب الى ذلك (وفي هذه السينة) خرجت الكرج الى بلاد الالـلام وملكوا تفليس بالسيف وقتلوا ونهبوا من المسلمين شيئاً كثيرا ( وفي هذهالسنة ) أيضاً جميع ايلغازي التركمانوغيرهم والتقي معالفرنج عندذات البقل من بلدسرمين وجرى ببهم قتال شديد فانتصر ابلغازى وأنهزم الفرنج

## ( ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وملك عبد المؤمن )

كان محمد بن عبد الله بن تومرت أنعلوى الحسينى من قبيلة من المصامدة من أهل جبل السوس من بلاد المفرب فرحل أبن تومرت إلى بلاد المشرق في طلب العلم واتقن علم الاصول والعربية والفقه والحديث واجتمع بالغزالى والكيا الهراسى في العراق واجتمع بأبى بكر الطرطوشى بالاسكندرية وقيل أنه لم يجتمع بالغزالى ثم حجابن تومرت وعاد الى المغرب وأخذ في الانكار على الناس والزامهم باقامة الصلوات وغبر ذلك من أحكام الشريعة وتغيير المنكرات ولما وصل الى قرية اسمها ملاله بالقرب من بجاية انصل به عبد المؤمن ابن على الكومى وتفرس ابن تومرت النجابة في عبد المؤمن المذكور وسار معه وتلقب ابن تومرت بالمهدى واستمر المهدى المذكور على الامر بالمعروف والنهى عن المنكرووصل الى مراكش وسدد في النهى عن المنكرات وكثرت اتباعه وحسنت ظنون الناس به ولما اشهر أمره استحضره أمير المسلمين على ابن يوسف بن تاشفين بحضرة الفقهاء فناظرهم

وقطمهم وأشار يمض وزراء على بن يوسف بن تاشفين عليه بقتل ابن تومرت المهدى وقال والله ماغرضه النهي عن المنكر والامر بالممروف بلغرضه انتغلب علىالبلاد فلربقيل على ذلك فقال الوزير وكان اسمه مالك بن وهيب من أهل قرطبة فاذا لم تقتله فخلده في الحبس فلميفعل وأمرباخراجه مزمرا كشفسار المهدى الىاغمات ولحق بالحبل واجتمع عليه الناس وعرفهم آنه هو المهدى الذى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه فكنرت اتباعه واشتدت شوكته وقاماليه عبدالمؤمن بن على في عشرة أنفس وقالوا له أنتالمهدى وبايعوه على ذلك وتبعهم غيرهم فأرسل أميرالمسامين علىاليه جيشاً فهزمه المهدى وقويت يفوس أصحابه وأقبلت اليه القبائل يبايمونه وعظم أمره وتوجه البي حبل عند تينمليل واستوطنه ثم انالمهدى رأى من بعض حجوعه قوماخافهم فقال ان الله أعطانى نورا أعرف به أهل الخبنة من أهل النار وجمع الناس الى رأس حبل وجمل يقول عن كل من يخافه هذا من أهل النار فيلقي من رأس الشاهق ميتا وكل من لا يخافه هذا من أهل آلجنة وبِجُعْلُه عن يمينه حتى قتل خلقا كثيرا واستقام أمره وأمن على نفسه وقيل ان عدةالذين قتلهم سبعون ألفاً وسمى عامة أصحـابه الداخلين في طاغته الموحدين ولم يزل أمر ابن تومرت المهدى يعلو الى سنة أربع وعشرين وخسمائة فجهز جيشاً يبلغون أربعين ألفاً فهم الونشريسي وعبد المؤمن البي مراكش فحصروا أمير المسلمين بمراكش عشرين يوما ثم -ار متولى سجلماسة بالعساكر للكشف عن مراكش وطلع أهل مراكش وأمير المسلمين واقتتلوا فقتلااو نشريسي وصارعبد المؤمن مقدم العسكرواشتد بينهمالقتال الى الليل فانهزم عبــد المؤمن بالمسكر الى الجبل ولما بلغ المهدى ابن تومرت خبر هزيمة عسكره وكان مريضا فاشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقالوا سالم فقال المهدى لم يمت أحد وأوصى أصحابه باتباع عبدالمؤمن وعرفهمانه هوالذى يفتحالبلاد وسماه أمير المؤمنين ثم مات المهدى في مرضه المذكور وكان عمره احدى وخمســبن سنة ومدة ولابته عشر سنين وعادعيدالمؤمن الي تينمليل وأقام بهايؤلف قلوب الناس الي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ثم سار عبد المؤمن واستولى على الحبال وجمل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ابنه تاشفين بن على يسمر في الوطأة قبالة عبد المؤمن وفي سنة تسع وثلاثين سار عسكر عبد المؤمن الى مدينة وهران وسار تاشفين الهم وقرب الجممان بعضهم من بعض فلما كان ليلة تسع وعشرين من رمضان من هذه السنة وهي ليسلة يعظمها المغاربة سار تاشفين فيجماعة يسيرة متعخفيا لنزور مكانا على البحر فيه متعبدون وصالحون وقصد التبرك وبلغ الخبر مقدم حيش عبد المؤمن واسمه عمر بن يحيى الهنتاتي فسار وأحاط بتاشفين بن على ابن يوسف فركب تاشفين فرسه وحمل ليهرب فسقط من جرف عال فهلك وأخذ ميتا

وجعلت جثته على خشبة وقتل كل من كان معه وتفرق عسكر تاشفين وسار عبد المؤمن الى وهران وملكها بالسيف وقتل فها مالايحصى ثم سار عبد المؤمن الى تلمسان وهي مدينتان بيهما شوط فرس احداهما اسمها قاررت بها أصحاب السلطان والاخرى اسمها أفادير فملك عبدالمؤمن قاررت أولاتم قرر أمرها وجمل على أفادير حيشا بحصرها تمسار عبد المؤمن الي فاس وملكما بالامان في آخر سنة أربعين وخمسمائة ورتب أمرها ثم سار الى سلا ففتحها في سه نة احدى وأربعين وخمسمائة وفتح عسكره فأدبر بعد حصار سنة وقتلوا أهلها ثم سار عبد المؤمن ونازل مراكش وكان قدمات على بن يوسف صاحبها وملك بعده ابنه تاشفين بن على ثم ملك بعده أخوه اسحق بن على بن يوسف بن تاشفين وهو صبى فحاصرها عبد المؤمن احد عشر شهرا وفتحها بالسيف وأمسك الامير اسحق وجماعة من أمراء المرابطين وجعل استحق يرتمد ويسأل العفو عنه ويدعو لعبد المؤمن ويبكى فقال له سدير وهو من أكبر أمراء المرابطين وكان مكتوفا تبكي على أبيك وأمك اصبر صبر الرجال وبزق في وحه اسحق ثم قال عبد المؤمن ان هذا الرجل لا يدين الله بدين فنهض الموحدون وقتلوا سير المذكور بالخشب وقدم اسحق على صغر سنه فضربت عنقه سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وهو آخر ملوك المرابطين وبه انقرضت دولتهم وكانت مدة ملكهم نمانين سنة لان يوسف بن تاشفين تحكم في سنة اثنتين وستين وأر بعمائة وانقرضت دولتهم فيسنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وولى منهم أربعة يوسف بن تاشفين وابنه على بن بوسف وتاشفين بنعلى واسحق بنعلى ولمافتح عبدالمؤمن مراكش استوطنها وبني قصر ملوك مراكش جامعا وزخرنه وهدمالحامع الذىبناه يوسف بن تاشفين وكان ينبغى ذكر هذه الوقائع في مواضعها وانما قدمت لتتبع الحادثة بعضها بعضا

## (ذكر غيرذلك )

(وفي هذه السنة) أعنى سنة أربع عشرة وخمسمائة أغار جوسلين الفرنجى صاحب الرها على جموع العرب والتركان وكانوا نازلين بصفين فغنم من أموالهم ومواشيهم شيئا كثيرا ثم عاد حوسلين الى بزاعة فخربها (وفيها) في جمادى توفي أبو سعد عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى الامام ابن الامام ولماتوفي جلس الناس في البلاد البعيدة لعزائه (ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة)

# (ذكر وفاة صاحب أفريقية)

( في هذه السنة ) توفي الامير على بن يحيى بن تميم صاحب أفريقية في ربيع الآخر وكانت امارته خس سنين وأربعة أشهر وولى بعده ابنه الحسن بن على وعمر ماثنتا عشرة سنة بعهد من أبيه وقام بتدبير دولته الخصى و بقى صندل مدة ومات وصار مدبر دولته القائداً باغر بن موفق

## (ذكرغير ذلك من الحوادث)

( في هذه السنة ) اقطع السلطان محود الموصل وأعمالها كالحزيرة وسنجار للامير اقسنقر البرِّسقي (وفيها) قتل بمصر أمير الحيوش الافضل بن بدر الحمالي وكان قد ركب بمصر ومعه جمع كثير فتأذى من الغبار فسار قدامهم ومعه نفران فوثب عليه ثلاثة بسوق الصياقلة وضربوء بالسكاكين وأدركهم أصحابه فقتلوا الثلاثة وحمل الافضل الى داره فمات بها وبقى الآمر بأحكام الله الخليفة العلوى صاحب مصر ينقل من دار الافضل الاموال ليلا ونهارا اربعــين يوما ووجــد له من الاموال والتحف مالا يحصي وكان عمر الافضل سبعًا وخمسين سنة وولايته ثمانيًا وعشرين سنة وقيل أن الحليفة الآمر هوالذي جهز عليه من قتله ولما قتل الافضل ولي الآمر بأحكام الله بعده أباعبدالله البطايحي (وفيها) عصى سليمان بن ايلغازي بن ارتق على أبيه بحلب وكان فيمن حسن له ذلك انسان من أهل حماة من بيت قر ناص وكان قدقدمه ايلغازي على أهل حلب فجازاه بذلك ولما سمع أيلغازى بذلك سارمجدا من ماردين وهجم حلب وقطع بدى أبن قر ناصور جليه وسمل عينيه فمات وأحضر ولده سليمان وأراد قتله فلحقثه رقة الوالد فاستبقاه وهرب سليمان الى عند طغتكين بدمشق واستناب ايلغازى على حلب ابن آخيه واسَمهسليمان أيضاابن عبدالحبار بن ارتق وعاد ایلغازی الی ماردین (وفیها) أقطع السلطان محمود میافارقین للامیر ایلغازی المذکور (وفیها)کان بین بلك بن بهرام بن ارتق و بین جوسلین حرب انتصر فيها بلك وقتل من الفرنج وأسر جوسلين وأسر معه ابن خالته كليام وأسرجماعة من فرسانه المشهورين وبذل حوسلين في نفسه أموالا كثيرة فلم يقبلها بلك وسجنهم في قلمة خرتبرت (وفيها ) تضعضع الركن اليماني من البيت الحرام شرفه الله تعالى من زلزلة وأنهدم بعضه (وفيها) توفياً بو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري مصنف كتاب المقامات المشِهورةولد في حدود سنة ست وأربعين وأربعمائة وكان اماما في النحو واللغة وصنف عدة مصنفات منهــا المقامات التي طبق الارض شهرتها وكان الذي أمره بتصنيفها أنوشروان بن خالد بن محمد وزبر السلطان محمود فان الحريرى عمرل مقامة واحدة على وضع مقامات البـديـع وعرضها على أنو شروان وكان الحريرى خصيصا به فأمره بانشاء المقامات واتمامها وكانالحريرى قدأولع بنتف لحيته والعبث بها وقدم بغداد وسكن في الحريم ووقع بينه وببن ابن حكينا مهاجاة ثم نفي الحربرى الى المشان فقال فيه ابن حِكْمِنا يهجوه

شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهوس أنطقه الله في المشان وقد ألجمه في الحريم بالخرس

والمشان موضع من أعمال بغداد وكان اذا غضب على شخص نفى اليه وكان الحريرى بصرى المولد والمنشأ وينتسب الى ربيعة الفرس وخلف ولدين احدهما عبيد الله وهوأحد رواة المقامات عن والدموالثانى كان متفقها (وفيها) أعنى سنة خمس عشرة وخمسائة قتل مؤيدالدين الحسين بن على بن محمد الطغرائى المنشى الدئلي من ولد أبى الاسود الدئلي من أهل أصفهان وكان عالماً فاضلا شاعراكاتها منشياً خدم السلطان ملكشاه بن الب أرسلان وكان متولياً دبوان الطغر ثم بقى على علو منزلته حتى استوزره السلطان مسعود و حرى بينه وبين أخيه محمود الحرب وامهزم مسعود فأخذ الطغرائى أسيرا وقتل صبراومن شعره قصيدته المشهورة التى أولها

اصالة الرأى صابتنى عن الخطل وحلية الفضل زائتنى لدى العطل هكذا ذكره القاضى شهاب الدبن وأما الشيخ عز الدبن على بن الاثير فذكر ان قتل العلغرائى كان في سنة أربع عشرة وخمهائة وقال عنه السلطان محمود قد هبت عندى فساد عقيدته وأمر بقتله وكان الطغرائى قدجاوز ستين سنة وكان يميل الى عمل الكيمياء (وفيها) أعنى سنة خمس عشرة وخمسمائة توفي بمصر على بن جعفر بن على محمد المعروف بابن القطاع النحوى العروضى وكان أحد الائمة في علم الادب واللغة وله عدة مصنفات ولد في سنة ثلاث وثلاثين وأر بعمائة (ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة) فيها قتل السلطان مع مسعود أخى السلطان ولما أمن محمود حيوش بك وهو الذي كان قد خرج على السلطان مع مسعود أخى السلطان ولما أمن محمود أخاه وحيوش بك وأقطعه أذر بيجان سعت به الامراء الى محمود فقته في رمضان على باب تبريز

### ذكر وفاة ايلغازي

(في هذه السنة) في رمضان توفي ايلعازى بن ارتق بميافارقين وملك بعده ابنه نمر تاش قلعة ماردين وملك ابنه سليمان ميافارقين وكان بحلب ابن أخيه سليمان بن عبد الجبار ابن ارتق (وفيها) أفطع السلطان محمود مدينة واسط لاقسنقر البرستي زيادة على مابيده من الموصل وأعمالها فاستعمل البرسقي على واسط عماد الدين زنكي بن اقسنقر (وفيها) توفي عبد القادر بن محمد ومولده سنة ست وثلاثين وأربعمائة وكان ثقة حافظا للحديث (نم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة) في هذه السنة كان الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين دبيس بن صدقة فخرج الخليفة بنفسه مع من اجتمع اليه واشتد القتال بينه وبين دبيس فانهزم دبيس وعسكره وسار دبيس الى غزية من العرب فلم يطيعوه فراح الى المنتفق واتفقوا معه وسار الى البصرة ونهبها ثم سار دبيس الى الشام وصار مع الفرنج وأطمعهم في ملك حلب (وفيها) سلم سليمان بن عبد الحبار بن ارتق

حسن الا أرب الى الفرنج ايها دنوه على حلب لعجزه عن مقاومتهم (وفيها) سار بلك بن بهرام ابن ارتق الى حران وملكها ثم بلغه عجز ابن عمله سليمان عن حلب فسار الى حلب وملكها في جمادى الاولى (وفيها) استولى الفرنج على خر تبرت وكان بها جوسلين وغيره من الفرنج محبوسين وخلصوهم من خر تبرت وكانت لبلك ثم سار اليها بلك واسترجها من الفرنج (وفيها) توفي قاسم بن هاشم العلوى الحسنى أمير مكة شرفها الله تعالى وولى بعده أبو فليته (وفيها) سار طغتكين صاحب دمشق الى حمس وهجم المدينة ونهبها وحصر صاحبها قيرخان بن قراجا بالقلعة ثم رحل عنه وعاد الى دمشق (وفيها) سار الامير محمود بن قراجا صاحب حماة الى فامية وهجم ربضها فأصابه سهم من القلعة في يده فعاد الى حماة وعملت عليه يده فمات من ذلك واستراح أهل حماة من ظلمه فلما سمع طغتكين الخبر أرسل الى حماة عسكرا وملكها وصارت حماة من حملة بلاده وفيها توفي أحمد بن محتمد بن على المعروف بابن الخياط الشاعر الدمشقي وله أشعار فاشة منها قصدته التي منها

سلوا سيف ألحاظه الممتشق اعند القلوب دم للحدق من الترك ما مهمه اذ رمى بافتك من طرفه اذ رمق (ومنها) وللحب ماعزمني وهان وللحسن ماجل منه ودق

وكانتولادته في سينة خمس وأربعمائة بدمشق رحمه الله تعالى (ثم دخلت سنة ثمانى عشرةو خمسمائة )

## ( ذكر قتل بلك )

(في هذه السنة) قتل بلك بن بهرام بن ارتق صاحب حلب وسببه آنه قبض على الامير حسان البعليكي صاحب منبيج وسارالي منبيج فملك المدينة وحصر القلعة فيينا هو يقاتل اذ أناه سهم فقتله لا يدري من رماه فاضطرب عسكره وتفرقوا وخلص حسان صاحب منبيج وعاداليها وملكها وكان في جملة عسكر بلك ابن عمه تمرناش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين فحمل بلك مقتولا الى حلب وتسلمها واستقر تمرناش في ملك حلب في عشرين من ربيع الاول من هذه السنة ورتبأم ها وعاد الى ماردين (وفي هذه السنة) ملك الفرنج مدينة صور بعد حصار طويل وكانت للخلفاء العلويين أصحاب مصر وكان ملك الفرنج مدينة صور بعد حصار طويل وكانت للخلفاء العلويين أصحاب مصر وكان ملكها بالامان وخرج المسلمون منها في العشرين من جمادي الاولى بما قدروا على حمله من أموالهم (وفيها) اجتمعت الفرنج وانضم اليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب وأخذوا في بناء بيوت له م بظاهرها فعظم الامم على أهلها ولم ينجدهم صاحبها تمرناش لايثاره الرفاهة والدعة فكاتب أهل حلب اقسنقر البرسقي صاحب الموصل في

تسليمهااليه فساراليهم فلماقرب من حلب رحلت الفرنج عنها وسلم أهل حلب المدينة والقلمة اليه واستقرت في ملك البرسقى مع الموصل وغيرها (وفي هذه السنة) مات الحسن بن الصباح مقدم الاسهاعيلية صاحب الالموت وقد تقدم ذكره في ظهوره في سنة ثلاث وتمانين وأربعمائة (ثم دخلت سنة تسع عشرة و خمسمائة) في هدذه السنة سار البرسقى الى كفر طاب وأخذها من الفرنج ثم سار الى عزاز وكانت لجوسلين فاجتمعت الفرنج لقتاله فاقتلوا فانهزم البرسقى وقتل من المسلمين خلق كثير (وفيها) مات سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد بن المسيب صاحب قلمة جعبر وملكها بعده ابنه مالك بن سالم (ثم دخلت سنة عشرين و خمسمائة)

## ﴿ ( ذَكُرُ مَقَتُلُ البُّرْسَقِي )

( في هذه السـنة ) نامن ذى القعدة قتلت الباطنية قسيم الدولة اقسنقر البرسقى صاحب الموصل يوم الجمعة في الجامع بالموصل وهو في الصلاة فو ثب عليه منهم بضعة عشر نفساً وكان ابنه البرسقى مملوكا تركيا شجاعا دينا حسن السيرة من خيار الولاة رحمه الله تعالى وكان ابنه عز الدين مسعود في حاب فلما بلغه قتل أبيه سار الى الموصل واستقر في ملكها فر الحرب بين طغتكين والفرنج )

(في هذه السنة) اجتمعت الفرنج وقصدوا دمشق و نزلوا في مرج الصفر عند قرية شقحب وأرسل طفتكين وجمع البرآ كمين وغسيرهم وخرج الى الفرنج والتقى معهم في أواخر ذى الحجة وكان معطفتكين رجالة كثيرة من البركان واشتد القتال فالهزم طفتكين والحيالة و تبعهم الفرنج ولم يقدر رجالة التركان على الهروب فقصدوا مخيم الفرنج وقتلوا كل من وجدود من الفرنج ولم والموال الفرنج وانقالهم وسلموا بذلك ولما عاد الفرنج من وراء المهزمين وجدوا انقالهم وخيمهم قدمهت فالهزموا أيضاً (وفيها) حصرالفرنج رفنيه وملكوها (وفيها) توفي أبوالفتوح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الواعظ أخو أي حامد الغزالي وكانت له كرامات وقد ذمه أبو الفرج ابن الحبوزي بأشياء كثيرة منها روايته في وعظه الاحاديث التي ليست بصحيحة وكان من الفقهاء غير انه مال الى الوعظ فغلب عليه واختصر كتاب أخيه احياء علوم الدين في مجلد وسماه لباب الاحياء (ثم فغلب عليه واختصر كتاب أخيه احياء علوم الدين في مجلد وسماه لباب الاحياء (ثم المراق عماد الدين زنكي بن اقسنقر مضافا الى ماسده من ولاية واسط (وفيها) سار دخلت سنة احدى وعشرين وحمسمائة) في هذه السنة ولى السلطان محمود عن بغداد (وفي هذه السنة) سار صاحب الموصل مسعود بن اقسنقر البرسقي الى الرحبة واستولى عليها ومرض وهو محاصرها ومات مسمود يوم تسليم الرحبة البرسقي الى الرحبة واستولى عليها ومرض وهو محاصرها ومات مسمود يوم تسليم الرحبة اليه وقام بالامر بعد مسعود مفيرا في الملك

وأرسل الى السلطان محمود بسأله في توليته فلم بجب الى ذلك وولى على الموصل وأقطع جاولى الدبن زنكى بن اقسنقر فسار عماد الدبن من بغداد ورتب أمر الموصل وأقطع جاولى عملوك البرسقى المذكور مدينة الرحبة ثم سار عماد الدبن واستولى على نصيبين وسنجار وحران وجزيرة ابن عمر (وفيها) ولى السلطان محمود شحنكية العراق لمجاهد الدبن بهروز بعد مسير عماد الدين زنكى عنها الى الموصل (وفيها) توفي محمد بن عبد الملك ابن ابراهيم الفرضى الهمداني صاحب التاريخ (وفيها) توفي ظهير الدين ابراهيم بن سكمان صاحب خلاط وملك بعده أخوه أحمد بن سكمان و بقى عشرة أشهر وتوفي أحمد المذكور في منانج خاتون بن اركان وأقامت المذكور في منه من المملكة معها ولد ولدها وهو سكمان بن ابراهيم بن سكمان وعمره حينتذست سنبن واستبدت اينانج بالحسكم حسبما تقدم ذكره في سنة ست وخسمائة (ثم دخلت سنة امنتين وعشرين وخسمائة)

## ذكر ملك عماد الدين زنكي حلب

كانت حلبالبرسقى وكان بها ولده مسمود فلما قتل البرسقى وسار مسعود الى الموصل استخلف على حلب أميرا اسمه قوماز كذا رأيته مكتوبا وصوابه قيماز ثم استخلف مسعود على حلب قبلغ بعد قيماز فاستولى على حلب بعد موت مسعود على الرحبة كما ذكرنا وأساء قتلغ السيرة وكان مقيما مجلب سليمان بن عبد الحبار بن ارتق الذي كان صاحبها أولا فاجتمع أهل حلب عليه لسوء سيرة قتلغ وملكوه مدينة حلب وعصى قتلغ في القلمة وسمع الفرنج باختلاف أهل حلب فسار اليهم جوسلين فصانموه بمال فرحل عنهم وكان قد استقر عماد الدين زنكى في ملك الموصل فأرسل عسكرا مع بعض قواده واسمه قراقوش الى حلب ومعه توقيع السلطان محمو دبالشام فأجاب أهل حلب اليه وتقدم عسكر عماد الدين الى سليمان وقتلغ ولم يرد واحدا منهما الى عسكر عماد الدين الى عماد الدين زنكى فسار اليه الى الموسل فلما وصلا الى عماد الدين زنكى فسار اليه الى الموسل فلما وسار عماد الدين الى حلب وملك في طريقه منسج وبزاعة وطلع أهل حلب الى تلقيه واستبشروا بقدومه فدخل عماد الدين البلد ورتب أموره ثم ان عماد الدين قبض على قتلغ وكحله فات وكان ملك عماد الدين زنكى حلب وقامتها في الحرم هذه السنة

## (ذكر غير ذلك)

( وفي هذه السنة ) سار السلطان سنجر من خراسان الى الرى ومعه دبيس بن صدقة وكان قد سار الى سنجر وأستجار به فلما وصل سنجر الى الرى أرسل يستدعى ابن

أخيه السلطان محود فحضر محود الى عمه سينجر بالرى فأكرمه سنجر وأجلسه معه على السرير وأمر. بالاحسان الى دبيس واعادته الى بلده فامتثل السلطان محود ذلك وعاد سنيجر الى خراسان (وفيها) في صفر مات طفتكين صاحب دمشق وهو من مماليك تأس ابن الب أرسلان وكان طفتكين عاقلا خيرا وكان لقبه ظهير الدين ولمسا توفي ملك دمشق بعده ابنه تاج الملوك تورى بن طفتكين بمهده من والده وكان تورى أكبر أولاده (ثم دخات سينة ثلاث وعشرين وخسهائة) وفيها عاود دبيس العصيان على السلطان والحليفة وترددت بينهم الرسل فلم يحصل الصلح فسار السلطان محود الى بفداد وجهز حيشاً السلطان محود الى بفداد وجهز حيشاً وأموال الحليفة وأموال الحليفة

تم الحبز، الثانى من تاريخ أبى الفدا ويليه الحبز، الثالث وأوله عليه الحبز، الثالث وأوله عليه المباعد الثالث المساعد ال



-م ﴿ الجزء الثالث ۗ ﴾ من كتاب المختصر في أخبار البشر وهو ذلك التاريخ الذي سرت بذكره الركبان وأثنى عليه أرباب هذا الفن في كل زمان حتى كان عمدتهم الذي يرجعون في إحقاق الحق اليه ويعولون في مهمات منقولاتهم عليه تأليف الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل أبي الفدا صاحب حماة المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة هجرته رحمـه الله تعالى آمين

مع الطبعة الأولى الله الطبعة المسينية المصرية بالمطبعة الحسينية المصرية على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه



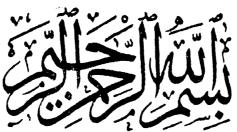

# ۔ ﴿ أَخْبَارُ الْاسْمَاعِيلِيَّةُ بِالشَّامِ ﴾ ⊸

وقتامهم وحصرالفرنج دمشق \* كان قدسار رجل من الاسماعيلية يسمى بهرام بعد قتل خاله ابراهيم الاسترابادى ببغداد الى الشام ودخل دمشق ودعى الناس الى مذهبه واعانه وزير تورى صاحب دمشق وهوطاهر بن سعد المزدغانى وسلم الى بهرام قلعة بانياس فعظم أمر بهرام بالشام وملك عدة حصون بالجيال وجرى بين بهرام وبين أهل وادى التيم مقاتلة فقتل فيها بهرام وقام مقامه بقاعة بانياس رجل منهم يسمى اسماعيل وأقام الوزير المزدغانى عوض بهرام بدمشق وحلا منهم يسمى أبا الوفا وعظم أمر أبى الوفا حتى صار الحكم له بدمشق فكاتب أبو الوفا الفرنج على أن يسلم اليهم دمشق ويسلموا اليه عوضها مدينة صور واتفة واعلى ذلك وأن يكون قدوم الفرنج الى دمشق يوم الجمعة ليجعل أبو الوفا أصحابه واتفة واعلى ذلك وأن يكون قدوم الفرنج الى دمشق يوم الجمعة ليجعل أبو الوفا أصحابه

على أبواب جامع دمشق وعلم ناج الملوك نورى صاحب دمشق بذلك فاستدعى وزيره المزدغانى وقتله وأمر بقتل الاسماعيلية الذين بدمشق فنار بهم أهل دمشق وقتلوا من الاسماعيلية ستة آلاف نفر ووصل الفرنج الى الميعاد وحصروا دمشق فلم يظفروا بشئ وكانالبرد والشتاء شديدا فرحلوا عن دمشق شبه المنهزمين وخرج تورى بعسكر دمشق في أثرهم وقتلوا منهم عدة كثيرة وأما اسماعيل الباطني الذي كان في قلمة بانياس فانه سلم قلمة بانياس الى الفرنج وصار معهم

# ﴿ ذَكُرُ مِلْكُ عَمَادُ الدِّينَ زَنَّكُي حَمَّاةً ﴾

(في هذه السنة) ملك عماد الدين زنكى حماة وسببه أنه كان بحماة (سونج) ابن تورى نائبا بها عن أبيه تورى وكان قد سار عماد الدين زنكى من الموسل الى جهة الشام وعبر الفرات وأرسل الى تورى يستنجده على الفرنج فأرسل تورى الى ولده سونج بحماة يأمره بالمسير الى عماد الدين زنكى بسونج وقبض عليه وار تنكب أمر اشنيعا من الغدر ونهب خيامه والعسكر الذين كانوا صحبته واعتقل سونج وجماعة من مقدمى عسكره بحلب ولما قبض عماد الدين زنكى على سونج سار من وقته الى حماة وملكما لحلوها من الجند ثم رحل عنها الى حمس وحاصرها مدة وكان قد عدر أيضاً بصاحبها قيرخان بن قراجا وقبض عليه وأحضره صحبته الى حمص ممسوكا وأمره أن يأمر ابنه وعسكره بتسليم حمس فأمرهم قيرخان فلم ينتفقوا اليه فلما أيس زنكى منهار حل عنها عائدا الى الموسل واستصحب سونج وأمراء دمشق معه واستمر بهم معتقلين منهار حل عنها عائدا الى الموسل واستصحب سونج وأمراء دمشق معه واستمر بهم معتقلين وكتب تورى اليه وبذل له مالا في ابنه سونج فلم يتفق حال

## ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) ملك الفرنج حصن القدموس (وفيها) توفي أبو الفتح أسعد بن أبي نصر الفقيه الشافعي مدرس النظامية وله طريقة مشهورة في الحلاف وكان له قبول عظيم عند الحليفة والناس (وفيها) توفي الشريف حمزة بن هبة الله بن محمد العلوى الحسيني النيسابوري سمع الحديث الكثير ورواه ومولده سنة تسع وعشربن وأربعمائة وحميع بين شرف النسب وشرف النفس والتقوى وكان زيدى المذهب (ثم دخلت سنة أربيع وعشرين وحمسمائة)

# ( ذكر فتح الاثارب)

فيها جمع عماد الدين زنكي عساكره وسار من الموصل الى الشام وقصد حصن الا نارب لشدة ضرره على المسلمين فان أهله الفرنج كانوا يقاسمون أهل حلب على جميع أعمال حلب الغريبة حتى على رحى بظاهر باب الجنان بينها وبين سور حلب عرض الطريق وأظن اناسمها المريبة وكان أهل حلب معهم في ضيق شديد فسار عماد الدين اليهو نازله و جمع الفرنج فارسهم وراجلهم وقصدوا عماد الدين فرحل عماد الدين عن الأثارب وسار الى ملتقاهم فالتقوا واقتتلوا أشد قتال ونصر الله المسلمين وانهزم الفرنج ووقع كثير من فرسانهم في الاسر وكثر الفتل فيهم ولما فرغ المسلمون من ظفرهم عادوا الى الاثارب فأخذوه عنوة وقتلوا وأسروا كل من فيه وخرب عماد الدين في ذلك الوقت حصرن الاثارب المذكور وجعله دكا ويق خرابا الى الآن

# ( ذكر وفاة الآمر بأحكام الله العلوى )

(في هذه السنة) في ذى القدد قتل الآمر بأحكام الله العلوى أبو على منصور بن المستعلى أحمد بن المستنصر معد العلوى صاحب مصر وكان قد خرج الى مستنزه له فلما عاد و ثب عليه الباطنية فقتلوه وكانت ولايته تسعا وعشرين سنة و خسة أشهر و خسة عشر يوما وعمره أربعا و ثلاثين سنة و هو العاشر من ولد المهدى عبيد الله وهو العاشر من الحلفاء العلويين ولما قتل الآمر لم يكن له ولد فولى بعده ابن عمه الحافظ عبد الحبيد بن أبى القاسم بن المستنصر بالله ولم يبايع أولا بالحلافة بل كان على صورة نائب لانتظار حمل ان ظهر للآمر ولما تولى الحافظ استوزر أباعلى أحمد بن الافضل بن بدر الجمالي فاستبد بالامر و تغلب على الحافظ و حجر عليه و نقل أبو على ما كان بالقصر من الاموال الى داره ولم يزل الامر كذلك الى ان قتل أبو على سنة ست و عشرين على ماسند كر دان شاء الله تمالى ( ذ كر غير ذلك )

(في هذه السنة) كان الرصد في دار السلطانة شرقى بغداد تولاه البديع الاسطرلابي ولم يتم ﴿ وفي هذه السنة ﴾ ملك السلطان مسعود قلعة الموت ﴿ وفيها ﴾ توفي ابراهيم ابن عثمان بن محمد الغزى عندقلعة بلخ ودفن فيها وهو من أهل غزة ومولده سنة احدى وأربعين وأربعيائة وهو من الشعراء المجيدين فمن قصائده المشهورة قصيدته التي مدح فيها الترك التي أو لها

امط عن الدرر الزهر اليواقية واحمل لحج تلاقينا مواقية ومنها في فتيةمن جيوش النزك ماتركت للرعد كراتهم صوتا ولاصيتا قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وان قوتلوا كانوا عفاريتا ثم ترك الغزى قول الشمر وغسل كثيرا منه وقال

قالواهجرتالشعر قاتضرورة باب البواعث والدواعي مغلق خلت البلاد فلاكريم برنجي منه النوال ولا مليح يعشق

ومن العجائب أنه لا يشترى ويخان فيه مع الكساد ويسرق ﴿ ثُم دَخَلَتَ سَنَةَ خُسَ وَعَشَرِينَ وَخُسَمَائَةً ﴾ فيها أسر دبيس بن صدقة وسبب ذلك مسـيره من العراق الي صرخد لان صرخدكان صاحبها خصيا وكانت له سرية فتوفي الحُصى في هذه السنة واستولت سريته على قلمة صرخد وما فيها وعلمت الهلايتم لها ذلك ان لم تتصل برجل يحميهافأرسلت الى دبيس بن صدقة تستدعيه للتزوج به وتسلم اليه صرخد وما فيهامن مال وغيره فساردبيس منالعراق اليها فضل به الادلاء بنواحي دمشق فنزل بناس من كاب كانوا شرقى الغوطة فأخذوه وحملوه الى تاج الملوك تورى بن طغتكبن صاحب دمشق في شعبان من هذه السنة فحبسه تورى وســمع عماد الدين زنكي بأسر دبيس فأرسل الى تورى يطلبه ويبذل له اطلاق ولده سونج ومن معه من الامراءالذين غدر بهمزنكي وقبضهم كماتقدم ذكره فأجاب تورى الي ذلك وافرجزنكي عن المذكورين وتسلم دبيس فايقن دبيس بالهلاك لانه كانكثير الوقيعة في عمادالدين زنكي ففعل معه زنكني بخلاف ماكان يظن وأحسن الى دبيس وحمل البيــه الاموال والسلاح والدواب وقدمه على نفسه ولم يزل دبيس مع عماد الدين زنكي حتى أنحدر معه الى العراق على ماسنذكره ان شاء الله تعالى وسمع الحلينة المسترشد بقبض دبيس فأرسل يطلبهمع سديد الدولة ابن الانبارى وأبى بكر بن بشر الجزرى فأمسكهماعماد الدين زنكىوسجن ابن الانباري ووقع منه في حق ابن بشر مكرومقوى تمشفع المسترشد في ابن|لانباري فأطلقه ( ذكر وفاة السلطان محمود وملك الله داود )

( في هذه السنة ) في شوال توفي السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق بهمدان فاقمد وزيره أبو القاسم النساباذي ابنه داود ابن محمود في السلطنة وصار اتابكه الاقسنقر الاحمديلي وكان عمر السلطان محمود لما توفي نحو سبع وعشرين سنة وكانت ولايته السلطنة اثنتي عشرة سنة وتسمة أشهر وعشرين يوما وكان حليما عاقلا يسمع المكروه ولا يعاقب عليه مع قدرته عليه

## ذكر غير ذلك

(في هذه السنة) ونبت الباطنية على تاج الملوك توى ابن طغتكين صاحب دمشق فجر حوه جرحين برئ أحدهما وبتى الآخر ينسر عليه الا آنه يجلس للناس وبركب على ضعف فيه ﴿ وفيها ﴾ توفي حماد بن مسلم الرحبى الرياشي الزاهد المشهور صاحب الكرامات وسمع الحديث وله أصحاب وتلاميذ كثيرة وكان أبو الفرج بن الجوزى يذمه ويثلبه ﴿ ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة ﴾ فيها قتل أبو على بن الافضل بن بدر الجمالي وزير الحافظ لدين الله العلوى وكان أبو على المذكور قد حجر على الحافظ وقطع

٦

خطبة العلويين وخطب لنفسه خاصة وقطع من الأذان حي على خبر العمل فنفرت منه قلوب شيمة العلويين وثار به جماعة منالمماليك وهو يلعب بالكرة فقتلوه ونهبت داره وخرج الحافظ من الاعتقال ونقلمابقي فيدار أبى على الى القصر وبويع الحافظ في يوم قتلأبى على بالخلافة واستوزرأبا الفتح يانس الحافظي وبقي يانسرمدة قليلةومات فاستوزر الحافظ ابنه الحسن بنالحافظ وخطب له بولاية العهدثم قتل الحسن المذكور سنة تسع وعشر بن وخمسمائة على ماسند كره انشاء الله تعالى ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ محرك السلطان مسعود بن محمد فى طلب السلطنة وأخذها من ابن أخيه داود بن محمود وكذلك تحرك سلحوق بن محمد صاحب فارس أخو مسعود واتابكه قراجا الساقي في طلب السلطنةوقدم سلجوق الى بغداد واتفق الخليفة المسترشد معه واستنجد مسعود بعماد الدين زنكم فسار الى بغداد لقتال الخليفة وسلجوق فقاتله قراجا اتابك سلجوق وانهزم زنكم تبكريت وعبر منها وكان الدزدار بها اذ ذاك نجم الدين أيوب فاقام له المعسابر فعبر عماد الدين وَسار الى بلاده وكان هذا الفعل من نجم الدين أيوب سبباً للاتصال بعماد الدين زنكي حتى ماك بنو أيوب البسلاد ثم اتفق الحال بين مسعود وأخيه سلجوق والخليفة المسترشد على أن تبكون السلطنة لمسعود وبكون أخوه سلحوق شاه ولي عهده وعادوا الي بغداد ونزل مسمود بدار السلطنة وسلجوق بدار الشحنكية وكان اجتماعهم في حمادي الاولى من هذه السنة ثم أن السلطان أس نجر سار من خراسان ومعهطغريل أبن أخيه السلطان محمد لاخـــذ السلطنة من مســعود وجرى المصــ اف بينـــه وبين مســعود وسلجوق فانهزم مستعود ثم أن السلطان سنجر بذل الامان لمستعود فحضر عنسده وكانقد بلغ خونج فلما رآه سنجر قبله وأكرمه وعاتبهوأعاده الىكنجه واجلس الملك طغريل في السلطنة وخطب له في جميع البلاد ثم عاد سنجر الى خراسان فوصل الى نيسابور في رمضان من هذه السنة

## ذكر الحرب بين المسترشد الخليفة وبين عماد الدين زنكي

و هذه السنة الله سار عماد الدين زنكى ومعه دبيس بن صدقة وعدى الحليفة الى الحانب الغربى وسار ونزل بالعباسية ونزل عماد الدين بالمنارية من دحيل والتقيا بحصن البرامكة في سابع وعشرين رجب فحمل عماد الدين على ميمنة الخليفة فهزمهاو حمل المخليفة بنفسه وبقية العسكر فانهزم دبيس ثم انهزم عماد الدين وقتل بينهم خلق كثير

ذکر وفاة توری صاحب **د**مشق

﴿ فِيهذه السنة ﴾ توفي تاج الملوك تورى بنطفتكين صاحب دمشق بسبب الجرحالذي كان به من الباطنية على ماتقدم ذكره فتوفي في حادى وعشرين رجب وكانت امارته أربع

سنبن وخمسة أشهر وأياما ووصى بالملك بعده لولده شمس الملوك اسماعيل ووصى ببعلبك وأعمالها لولده شمس الدولة محمد وكان تورى شجاعا سدمسدابيه ولما استقر اسماعيل ابن تورى في ملك دمشق وأعمالها واستقر أخوه محمد في ملك بعلبك استولى محمد على حصن الرأس وحصن اللبوة وكاتب اسماعيل صاحب دمشق أخاه محمدا صاحب بملبك في اعادتهما فلم يقرل محمد ذلك فسار اسماعيل وفتح حصن اللبوة ثم فتح حصن الرأس وقرر أمرهما ثم سار الى أخيه محمـــد وحصره ببعلبك وملك المدينة وحصر القلمة فسأله محمد في الصلح فأجابه وأعادعليه بعلبك وأعمالها واستقرت أمورهما وعاد اسماعيل الى دمشق مؤيدا منصورا (ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخسمانة) فهما سار شـ مس الملوك اسماعيل بن تورى صاحب دمشق على غفلة من الفرنج الى حصن بانياس فملك مدينة بإنياس بالسيف وقتل وأسر من كان بها وحاصر قلمة بانياس وتسلمها بالامان ( وفي هذه السنة ) حمع السلطان مسعود العساكر وانضم اليه ابن أخيه داود بن محمود وسار السلطان مسمود الى آخمه طغريل وحرى بنهماقتال شديد آنهزم فيه طغريل واستولى مسمود علىالسلطنة وتبعآخاه طغريل يطرده من موضع الى موضع حقوصل الى الرى وانتلا ناماً فالهزم طغريل أيضاً وأسر حماعة من أمرائه ( وفها ) سار الحليفة ـ المسترشد بمساكر بغداد وحصرالموصل ثلاثة أشهروكان عماد الدين زنكي قدخرج من الموصل الى سنجار وحصن الموصل بالرجال والذخائر ثم رحل الخليفة عن الموصل وعاد الى بغداد ووصل الهما في يوم عرفة ولم يظفر منها بطائل

# ( ذكرملك شمس الملوك اسماعيل مدينة حماة )

(وفي هذه السنة) ساراسماعيل بن تورى صاحب دمشق من دمشق في العشر الآخر من رمضان الى حماة وهي لعماد الدين زنكي من حين غدر بسونج بن تورى وأخذها منه حسبما تقدم ذكره في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة فحصرها شمس الملوك اسماعيل وقاتل من بها يوم عيد الفطر وعاد ولم يملكها فلما كان الغد بكر اليهم وزحف من جميع جو انب البلد فملكه عنوة وطلب من به الامان فأمهم وحصر القلمة ولم تكن اذ ذاك حصينة فانها حصنت فيما بعد لان تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين قطع جبلها وعملها على ماهي عليه الآن في سنين كثيرة فلما حصرها شمس الملوك اسماعيل عجز النائب بها عن حفظها فسلمها اليه فاستولى عليها وعلى مابها من ذخائر وسلاح وذلك في شوال من هذه السنة ولمافرغ شمس الملوك اسماعيل من حاة سار الى شيزر وبهاصاحبها من بني منقد فنهب بلدها وحصر القلمة فصانعه صاحبها عال حمله اليه فعاد عنها وسار الى من هذه السنة ومشق ووصل الها في ذي القعدة من هذه السنة

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

﴿ فِي هَذِهِ السِّنَةِ ﴾ اجتمعت التراكمين وقصدوا طرابلس فخرج من بها من الفرنج اليهم واقتتلوا فانهزم الفرنج وسار القومص صاحب طرابلس ومن في صحبته فانحصروا في حصن بمرين وحصرهم التركمان بها ثمهرب القومصمن الحصن في عشرين فارساو خلى بحصن بمرين من يحفظه ثم جميع الفرنج وقصدوا التركمان ليرحلوهم عن بعرين فاقتتلوا فأنحاز الفرنج الي نحو رفنية وعاد التركمان عنهم ﴿ وَفِيها ﴾ اشترى الاسماعيلية حصن القدموس من صاحبه ابن عمرون ﴿ وفيها ﴾ في ربيع الآخر وثب على شمس الملوك اسماعيل صاحب دمشق بعض مماليك جده طغتكين فضربه بسسيف فلم يعمل فيهوتكاثر على ذلك الشميخص مماليك شمس الملوك فقبضوه وقرره شمس الملوك فقال ماأردت الااراحة المسلمين من شرك وظلمك ثم أقر على جماعة من شدة الضوب فقتامهم من غير تحقيق وقتل شمس الملوك اسماعيل أيضاً مع ذلك الشخص أخاه سونج بن تورى الذي كان بحماة وأسره زنكمي على ماتقدم ذكره في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة فعظم ذلك على الناس ونفر وا من شمس الملوك اسماعيل المذكور ﴿ وَفِيها ﴾ توفي على بن يعلى بن عوض الهروى وكان واعظا وله بخراسان قبولكثير وسمع الحديث فأ كثر ﴿وفها ﴾ توفيأبو فليتةأميرمكة وولىامارة مكة بعده أبوالقاسم ﴿ ثم دخلتسنة ثمان وعشرين وخمسمائة ﴾ فها في الحرمسارشمس الملوك اسماعيل صاحب دمشق الى حصن الشقيق وكانبيد الضحاك ابن جندل رئيس وادى التبم قد تغلب عليه وامتنع به فأخذه شمس الملوك منه وعظم ذلك على الفرنج وقصدوا بلد حوران وحمع شمس الملوك الجموع وناوشهم ثم أغار على بلادهم منجهة طبرية ففت ذلك في أعضاد الفرنج ورحلوا عائدين الى بلادهم نموقعت الهدنة بينهم وبينشمس الملوك ﴿ وفي هذه السنة ﴾ استولى عماد الدين زنكي على حميه قلاعالاكراد الحميدية منها قلعة العقروقلعة شوش وغيرهما ثماستولى على قلاع الهكارية وكواشى ﴿ وَفَيْهَا ﴾ أو قع ابن دانشمند صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام فقتل كثيرا منهم ﴿ وَفَيْهَا ﴾ اصطلح الحليفة المسترشد وعماد الدبن زنكي ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة ﴾ فيها مات الساطانطغريل ابن السلطان محمد وكان بعد هزيمته من اخيه مسمود قد استولى على بلاد الحِيل نمات في هذهالسنة في المحرم وقيل ان وفاته كانت. في أول سنة ثمان وعشرين وهو الاصح في ظني وكان مولده سنةثلاث و خمسمائةفي المحرم أيضأ وكانخيرا عاقلا ولما بلغ أخاه مسمودا خبر وفاته سار نحو همدان وأقبلت العساكر حيما اليه واستولى على همدان واطاعته البلاد جميعها

### ذكر قتل اسماعيل صاحب دمشق

وفيها) بعد قتل شمس الملوك وصل عماد الدين زنكي الى دمشق و حصاء الدالى الدين والمستولي المستولي المستول

ذكر قتل حسن بن الحافظ لدين الله العلوى

قِد تقدم في سنة ست وعشرين وخمسمائة ان أباداستو زره فتغلب حسن المذكور على الامر واستبد به وأساء السميرة وأكثر من قتل الامراء وغيرهم ظلما وعدوانا وأكثر من مصادرات الناس فأراد العسكر الايقاع به وبأبيه فعلم أبوه الحافظ ذلك فسقاه سما فمات ولما مات حسن استوزر الحافظ تاج الدولة بهرام وكان نصرانيا فتحكم واستعمل الارمن على الناس فكان ماسنذكره

→ ﴿ ذَكُرُ الحَرْبِ بِينِ الخَلْيَفَةُ المُستَرَشَدُ وَبِينِ السَّلَطَانُ مُسَعُودُ وأُسرِ الخَلْيَفَةُ وَقَتْلُهُ ﴾ ﴿

(في هذه السنة) كانت الحرب بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسمود وسببه ان جماعة من عسكر مسمود فارقو دمغاضبين واتصلوا بالخليفة المسترشد وهو نوا عليه قتال السلطان مسمود فاغتر بكلامهم وصار من بغداد الى قتال السلطان مسمود وسار مسمود اليه واتفقوا عاشر رمضان من هذه السنة فصار غالب عسكر الخليفة مع مسمود وانهز مالباقون وأخذ الخليفة المسترشد أسيرا ونهر عسكره وأسروا وبق المسترشد مع مسمود أسيرا ثم سار به مسمود من همدان الى مراغة في شوال لقتال ابن أخيه داود بن محمود فنزل على فرسخين من مراغة والمسترشد معه في خيمة منفردة وكان قد اتفق مسمود مع الخليفة على مال يجمله الخليفة اليه وأن لا يمود يخرج من بغداد واتفق وصول رسول السلطان منجر الى مسمود فركب مسمود والعساكر لملتقاة فوثبت الباطنية على المسترشد وهو في تلك الخيمة فقتلوه ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وقتل معه نفر من أصحابه وكان قتل

المسترشد يوم الاحد سابع عشر ذى القعدة بظاهر مراغة وكان عِمره لما قتل ثلاث وأربعين سنة وثلاثة أشهر وكانت خلافته سبع عشرة سنة وستةأشهر وعشرين يوماوأمه أم ولد وكان فصيحا حسن الخط شهما

# ( ذكر خلافة الراشد وهو الثلاثون من خلفاء بني العباس )

لما قتل المسترشد بالله بويم ابنه الراشد بالله أبو جمفر المنصور بن المسترشد فضل ابن المستظهر أحمد وكان أبوه قدباييه له بولاية العهد في حياته ثم بعد قتله جددت له بيعة في يوم الاثنين السابع والعشرين من ذى القعدة من هذه السنة وكتب مسعود الي بغداد بذلك فحضر بيعته احد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء

## ذكر قتل دبيس

( في هذه السنة ) قتل السلطان مسعود دبيس بن صدقة على باب سرادقه بظاهر مدينة خوى أمر غلاما أرمنيا بقتله فوقف على رأس دبيس وهو ينكث في الارض باصبعه فضرب رقبته وهو لا يشعر وكان ابنه صدقة بن دبيس بالحيلة فاما بلغه الخبر اجتمع عليه عسكر أبيه وكثر جمعه وما أكثر مايتفق قرب موت المتعاديين فان دبيسا كان يعادى المسترشد بالله فانفق قتل أحدهما عقيب قتل الآخر

## ( ذِكُرغير ذلك)

﴿ فِي هذه السنة ﴾ استولى الفرنج على حزيرة جربة من أعمال أفريقية وهرب وأسر من كان بها من المسلمين ﴿ وفيها ﴾ صالح المستنصر بن هود الفرنج على تسليم حصن زوطة من بلاد الاندلس وسلمه الى صداحب طليطله الفرنجي ﴿ ثم دخلت سنة ثلاثين و خمدمائة ﴾

## ذكر ملك شهاب الدين حمص

الله في هذه الدين مجود بن تورى صاحب دمشق مدينة حمص وقلعتها وسبب ذلك ان أصحابها أولاد الامير قيرخان أبن قراجا والوالى بها من قباهم ضجروا من كثرة تعرض عماد الدين زنكى اليها والى أعمالها فراسلوا شهاب الدين في أن يساموها اليه ويعطيهم عوضها تدمر فأجابهم الىذلك وتسلم حمص وأقطعها المملوك جده معين الدين اتز وسلم اليهم تدمر فلما رأى عسكر زنكى بحلب وحماة خروج حمص الى صاحب دمشق تابعوا الغارات على بلدها فأرسل شهاب الدين محمود الى عماد الدين زنكى في الصلح فاستقر بينهما وكف عسكر عماد الدين عن حمص

### ذكرغير ذلك

﴿ فيها ﴾ سارت عساكر عماد الدين زنكى الذين بحلب وحماة ومقدمهم أسوار نائب زنكى بحلب الى بلاد الفرنج وكسبوا من الخيار والممالية وأوقعوا بمن هناك من الفرنج وكسبوا من الحوار والمماليك والاسرى والدواب ماملاً الشام من الغنائم وعادوا سالمين

# ( ذكر خلع الراشد وخلافة المقتنى وهو حادى ثلاثينهم )

كان الراشد قد اتفق مع بعض ملوك الاطراف مثل عمادالدين زنكمي وغيره على خلاف السلطان مسعود وطاعة داود ابن السلطان محمود فلما بلغ مسعودا ذلك حميع العساكر وسار الى بغداد ونزل علمها وحصرها ووقع في بغداد النهب من العيارين والمفسدين ودام مسمود محاصرها نيفا وخمسين يوما فلم يظفر بهم فارتحل الى الهروان ثم وصل طرنطى صاحب واسط بسفن كثيرة فعادمسعود الى بغداد وعبر الى غربى دجلة واختلفت كامة عساكر بغداد فعاد الملك داود الى بلاده أذربيجان في ذى القعدة وسار الحليفة الزاشد من بغداد مع عماد الدين زنكي الى الموصل ولما سمع مسعود بمسير الخليفة وزنكي سار الى بغداد واستقر بها في منتصف ذى القمدة وجميع مسمود القضاة وكبراء بغداد وأجموا على خلع الراشد بسبب أنه كان قد عاهد مسعودا على أنه لا يقاتله ومتى خالف ذلك فقد خلع نفسه وبسبب أمور ارتكها فخلع وحكم بفسقه وخلمه وكانت مدة خدلافة الراشد احدعشر شهرا واحد عشير يوماثم استشار السلطان مسعود فيمن يقيمه في الخلافة فوقع الاتفاقءلي بنجحدالمستظهر فأحضر وأجلس في الميمنة ودخل اليه السلطان مسمودوكحالفا ثم خرج السلطان وأحضر الامراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء وبايعو دولقبو والمفتني لاس اللهوالمقتني عمالراشد المذكور هو والمسترشد ابناء المستظهر وليا الخلافةوكذلك السفاح والمنصوراخوان وكذلك المهدى والرشيداخوان وكذلك الواثق والمتوكل وأماثلاثة اخو ةولوا الحلافة فالامين والمأمون والممتصم أولاداار شيد وكذلك المكتنى والمقتدر والقاهر بنو الممتضد والراضىوالمتقى والمطيع بنو المقتدر وأما أربعة اخوة ولوهافالوليدوسلمان ويزيد وهشام بنوعبد الملك بن مروانلايمرف غيرهم وعمل محضر بخلع الراشد وأرسل الى الموصل وزاد المقتني في اقطاع عماد الدين زنكي والقابه وأرسل ألمحضر فحسكم به قاضي القضاة الزينبي بالموصل وخطب للمقتني فيالموصل فيرجب سنةاحدى وثلاثين (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وخمسهائة ) فهاعزل الحافظ وزيره بهرامالنصرانى الارمني بسبب مااعتمده من تولية الارمن على المسلمين واهانتهم لهم فانف من ذلك شخص يسمى رضوان بن الوكحشي وحمع جما وقصد بهرام فهرب بهرام الىالصعبدنم عادوامسكه الحافظ وحبسه في القصر ثمان بهرام المذكور ترهب وأطلقه الحافظ ولما هرب بهرام استوزر الحافظ

رضوان المذكور ولقبه الملك الافضال وهو أول وزير للمصريين لقب بالملك ثم انه فسد مايين رضوان والحافظ فهرب رضوان وجرى له أمور يطول شرحها آخرها ان الحافظ قتل رضوان المذكور ولم يستوزر بعده أحداوباشر الامور بنفسه الى ان مات (ذكر حصر زنكي حمص ورحيله الى بارين وفتحها)

(في هذه السنة) نازل عماد الدين زنكى حمص وبها صاحبها معين الدين اتر فلم يظفر بها فرحل عنها في العشرين من شوال الى بعرين وحصر قلمتها وهى للفرنج وضييق عليها فجمع الفرنج ملوكهم ورجاهم وساروا الى زنكى ليرحلوه عن بعرين قلما وصلوا اليه لقيهم وجرى بينهم قتال شديد فانهز مت الفرنج ودخل كثير من ملوكهم لما هربوا الى حصن بعرين وعاود عماد الدين زنكى حصار الحصن وضيق عليه وطلب الفرنج الامان فقرر عليهم تسليم حصن بعرين وخمسين ألف دينار يحملونها اليه فأجابوا الى ذلك فأطلقهم وتسلم الحسن وخمسين ألف دينار يحملونها اليه فأجابوا الى ذلك فأطلقهم المعرة وكفرطاب وأحدهما من الفرنج وحضر أهل المعرة وطلبوا تسليم أملاكهم التى قد أخذها الفرنج فطلب زنكى منهم كتب أملاكهم فذكروا انها عدمت فكشف من ديوان حلب عن الحراج وافرج عن كل ملك كان عليه الحراج لاصحابه (ثم دخلت سنة امنتين و ثلاثين و خمسمائة)

## ذكر ملك عماد الدين زنكي حمص وغيرها

في هذه السنة في المحرم وصل زنكي الى حماة وسار منها الى بقاع بعلبك فملك حصن المجدل وكان لصاحب دمشق وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه وسار الى حمص و حصرها ثم رحل عنها الى سلمية بسبب نزول الروم على حاب على مانذكره ثم عاد الى منازلة حمص فسلمت اليه المدينة والقلمة أرسل عماد الدين زنكي وخطب أم شهاب الدين محمود صاحب دمشق، نزوحها واسمها مرد خاتون بنت جاولي وهي التي قتلت المدين عمود المعلمة على وادى الشقرا بنظاهر دمشق وحملت الحاتون الى عماد الدين في ومضان واتما تزوجها طمعا في الاستيلاء على دمشق لما رأى من تحكمها ولما عام ماأمله ولم يحصل على شيء أعرض عنها

ذكر وصول ملك الروم الى الشام وما فعله

كان قد خرج ملك الروم متجهزا من بلاده في سنة احدى وثلاثين و خسمائة فاشتغل بقتال الارمن وصاحب انطاكية وغيرهمن الفرنج فلما دخلت هذه السنة وصل الىالشام وسار الى بزاعة وهي على ستة فراسخ من حاب وحاصرها وملكها بالامان في الخامس

والعشرين من رجب شم غدر بأهلها وقتل فيهم وأسر وسبي وتنصر قاضيها وقدر أربعهائة نفس من أهلها وأقام على بزاعة بعد أخذها عشرة أيام نم رحل عنها بمن معه من الفرنج الى حلب ونزل على فويق وزحف على حلب وجرى بين أهلها وبينهم قتال كثير فقتل من الروم بطريق عظيم القدر عندهم فعادوا خاسرين وأقاموا ثلاثة أيام ورحلوا الى الاثارب وما مكوها وتركوا فيهاسبايا بزاعة وتركوا عندهم من الروم من بحفظهم وسارملك الروم بجموعه من الاثارب مى الاثارب نحو شيرر فخرج الامير أدوار نائب زنكى بحلب بمن عنده وأوقع بمن في الاثارب من الروم فقتام واستفكت اسرى بزاعة وسباياها وسارملك الروم بجموعه الى شيزر وحصرها و نصب عليها ثمانية عشر منجنيقا وأرسل صاحب شيرر أبو المساكر سلطان بن على من مقلد بن نصر بن منقد الكناني الى زنكى يستنجده فسارز نكى و نزل على الموم عاصرون لشيزر بحيث يراهم الروم ويرسل السرايا فيأ خدون كل مايظفرون به منهم واقام ملك الروم محاصرا شيزر أربعة وعشر بن بوما نمر حل عنها من غير أن ينال به منهم واقام ملك الروم محاصرا شيزر أربعة وعشر بن بوما نمر حل عنها من غير أن ينال منها غرضا وسار زنكى في أثر الروم فظفر بكثير بمن تحلف منهم ومدح الشعراء زنكى بسبب ذلك فأ كثروا فهن ذلك ماقاله مسلم بن خضر بن قسيم الحموى من أبيات بسبب ذلك فأ كثروا فهن ذلك ماقاله مسلم بن خضر بن قسيم الحموى من أبيات

المزمك أيها الملك العظيم تذلك الصعاب و تستقيم ألم تر ان كاب الروم لما تبين أنه الملك الرحيم وقد نزل الزمان على رضاه ودان لخطبه الخطب العظيم فين رميته بك عن خيس تيقن فوت ماأمسي بروم كانك في العجاج شهاب نور توقد وهو شيطان رجيم أراد بقاء مهجته فولى وليس سوى الخمام له حميم ذكر مقتل الراشد

كان الراشد قد سار من بغداد الى الموصل مع عماد الدين زنكى و حلع كما تقدم ذكره ثم فارق الراشد زنكى وسار من الموصل الى مراغة واتفق الملك داود ابن السلطان محمود وملوك تلك الاطراف على خلاف السلطان مسمود وقتاله واعادة الراشد الى الحلافة فسار السلطان مسمود اليهم واقتتلوا فانهزم داود وغيره واشتغل أسخاب السلطان مسمود بالكسب وبتى وحده فحمل عليه أميران يقال لهما بوزايه وعد الرحمن طغايرك فانهزم مسمود من بين أيديهما وقبض بوزايه على جماعة من أمرائه وعلى صدقة بن دبيس صاحب الحلة ثم قتلهم أجمين وكان الراشد اذ ذاك بهمدان فلما كان من الوقعة ماكان سار الملك داود الى فارس و تفرقت تلك الجموع و بقى الراشد وحده فسار الى أصفهان فلما الملك داود الى فارس و تفرقت تلك المجمود و بقى الراشد وحده فسار الى أصفهان فلما

كان الحامس والعشرين من رمضان وثب عليه نفر من الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه وهو يريدالقيلولة وكان من اعقاب مرض قديرئ منه و دفن بظاهر أصفهان بشهرستان ولما وصل خبر قتل الراشد الى بغداد جلسوا لعزائه يوما واحدا

#### ذكر غير ذلك

( في هذه السنة ) ملك حسام الدين تمر ناش بن ايلغازى صاحب ماردين قلمة الهناخ من ديار بكر أخذها من بمض بنى مروان الذين كانوا ملوك ديار بكر جميعها وهو آخر من بقى منهم ( وفيها ) جاءت زلزلة عظيمة بله منهم ( وفيها ) جاءت زلزلة عظيمة بالشام والعراق وغيرهما من البلاد نخر بت كثيرا وهلك تحت الهدم عالم كثير ( ثم دحلت سنة ثلاث وثلاثين وخسمانة )

## ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه

(في هذه السنة) في المحرم سارسنحر بجموعه الى خوارزم شاه اطسز بن محمد بن أنوش تكين وقد تقدم ذكر ابتداء أمر محمد بن أنوش تكين في سنة تسمين وأربعمائة ووصل سنجر الى حوارزم وخرج خوارزم شاه لقتاله واقتلوا فالهزم اطسز خوارزم شاه واستولى سنجر على خوارزم وأقام بها من يحفظها وعاد الى مرو في جمادى الآخرة من هذه السنة و بعدان عاد سنجر الى بلاده عاد اطسز الى خوارزم واستولى عليها

## ذكر قتل محمود صاحب دمشق

في هذه السنة في شوال قتل شهاب الدين محمود بن تورى بن طغتكين صاحب دمشق قتله غيلة على فراشه ثلاثة من خواص غلمانه وأقرب الناس منه وكانوا ينامون عنده فقتلوه وخرجوا من القلعة وهربوا فنجا أحدهم وأخذ الاثنان وصلبا واستدعى معين الدين اتزاخاه حمال الدين محمد بن تورى وكان صاحب بعلبك فحضر الى دمشق وملكها ذكر ملك ذكر ملك ذكر عليك

في هذه السنة في ذى القمدة سار عماد الدين زنكي الى بعلبك ووصل اليها في العشرين من ذى الحجة وحصرها ونصب عليها أربعة عشر منجنيقاً فطلب أهلها الامان فأمنهم وسلموا اليه المدينة واستمر الحصار على القاعة حتى طلبوا الامان أيضاً فأمنهم وسلموا اليه المدينة واستمر الحصار على القاعة حتى طلبوا الامان أيضاً فأمنهم والناس اليه القلعة فلما نزلوا منها وسلمها غدر بهم وأمر فصلبوا عن آخرهم فاستقبح الناس ذلك واستعظموه وحدره الناس وكانت بعلبك لمعين الدين الز أعطاه اياها جمال الدين محمد صاحب دمشق وكان الرقد تزوج بأم حمال الدين محمد صاحب دمشق وكان له حارية بحبها فاخرجها اتز الى بعلبك فلما ملك زنكى بعلبك أخذ الحارية المذكورة

وتزوجها في حلب وبقيت مع زنكي حتى قتل على قلمة جمبر فأرسلها ابنسه نور الدين محود بن زنكى الى اتز وهي كانت أعظم الاسباب في المودة بين نور الدين واتز ( ذكر غير ذلك )

في هذه السنة توالت الزلازل بالشام وخربت كثيرًا من البلاد لاـــيما حلب فان أهلها فارقوا بيونهم وخرجوا الى الصـحراء ودامت من رابع صـفر الى ناسع عشره (ثم دخلت سـنة أربع وثلاثين وخمسمائة) في هـنده السنة سار عمـاد الدين زنكي الى دمشق وحصرها وزحف عليها وبذل لصاحبها جمال الدين محمد بعلبيث وحمص فلم يأمنوا اليه بسبب غدره باهل بعلبك وكان نزوله على داريا في ثالث عشر ربيع الاول واستمر منازلا لدمشق فمرض في تلك المدة حمال الدين محمد بن تورى صاحب دمشق ومات في أامن شعبان فطمع زنكي حينئذ في ملك دمشق وزحف اليها واشتد القتال فلم ينل غرضا ولمــا مات جمال الدين محمد أقام معين الدِّين اتز في الملك ولد. مجــير الدين ارتق بن محمد بن تورى بن طغتكين واستمر اتز يدبر الدولة فلم يظهر لموت جمال الدين محمد أثر ثم رحل زنكي ونزل بعذرا من المرج في سادس شوال وأحرق عدة من قرى المرج ورحل عائدًا الى بلاده ( وفي هذه السنة ) ملك رنكي شهرزور وأخذها من صاحبها قبجق بن الب ارسلان شاه التركاني وبقي قبحق في طاعة زنكي ومن جملة عسكره (وفيها) قتل المقرب جوهر من كبراء عسكر سنجر وكان قد عظم في الدولة وكان من جملة اقطاع المقرب المذكور الرى قتله الباطنية ووقفوا له في زى النساء واستغثن به فوقف يسمع كلامهم فقتلوه ( وفيها ) توفي هبة الله بن الحسـ بن بن يوسف المعروف بالبديع الاسطرلابي وكانت له اليه د الطولي في عمل الاسهطرلاب والآلات الفلكية وله شعر حيد وأكبره في الهزل ( ثم دخلت حـــنة خمس وثلاثين ا وخمسمائة ) في هذه السنة وصل رسول السلطان سنجر ومعه بردة النبي صلى الله عليه وسلم والقضيب وكانا أخذا من المسترشد فاعادهمــا الآن الى المقتني ( وفي هذه السنة ) ملك الاسماعيلية حصن مصياف بالشام وكان واليه مملوكا لبني منقد صاحب شيزر فاحتال عليه الاسماعيلية ومكروا به حتى صعدوا اليه وقتلوه وملكوا الحصــن (وفيها) توفي الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان قتيــــلا في فندق بمراكش وكان فاضـــلا في الادب الف عدة كتب منها قلائد العقيان ذكر فيه عدة من الفضلاء وأشعارهم ولقـــد أجادفيه ( ثم دخلت سنة ست و ثلاثين و خمسمائة ) في هذه السنة في المحرم وقيل في صفر كان المصاف المظم بين الترك الكفار من الخطا وبين السلطان لنجر فان خوارزم شاه اطسز ابن محمد لما هزمه سنجر وقتل ولد اطسز عظم ذلك عليمه وكاتب الخطا وأطمعهم

في ملك ماوراء النهر فساروا في جمع عظيم وسار اليهم السلطان ســنجر في جمع عظيم وانتقوا بميا وراء النهر فالهزم عسكر سنحر وقتل منهم خلق عظيم وأسرت اممأة سنحر ولمها تمت الهزيمة على المسلمين سار خوارزم شاه اطسز الى خراسان ونهب من اموال سنحر ومن بلادها شيئأ كثيرا والمستقرت دولة الخطا والنزك الكفار بمما وراء النهر حيشاً ففتحوا قلعــة أثب وكانت من أعظم حصون الاكراد الهكارية وأمنعها ولمــا ملكها زنكبي أمر بإخرابها وبناء القلعسة المعروفة بالعمادية عوضا عنها وكانت العمادية حصنا عظيما خراباً فلما عمره عمداد الدين زنكي سمى العمادية نسبة اليه (وفيها ) سارت الفرنج في البحر من صقلية الى طرأبلس الفرب فحصروها ثم عادوا عنها (وفها). توفي محمد بن الدانشمند صاحب ملطية والثغر واستولى على بلاده الملك مسعود بن قليبج ارسلان السلجوقي صاحب قونية ( ثم دخلت سنة عُـان و ثلاثين وخمسمائة) في هذه السنة كان الصاح بين السلطان مسعود وبين عمـاد الدين زنكمي ( وفيها ) سار زنكي بمساكره الى ديار بكر ففتح منها طنزة واستمرد وحيزان وحصن الروق وحصن قطليس وحصن باتاسا وحصن ذي النرنين واخذ من بلد ماردين ممه ا هو بيد الفرنيج جماين والموزر وتل موزر من "حصون شختان ( وفيها ) سار السلطان سنحر بمساكره الى خوارزم وحصر اطسز بها فبذل خوارزم شاه اطسز الطاعة فأجابه سنجر الى ذلك واصطلحا وعاد سنجر الى مرو ( وفيها ) ملك زنكي عانة من أعمال الفرات ( وفيها ) قتل داود ابن الساطان محمود بن محمــد بن ملكـشاه فتله جماعــة اغتالوه ولم يعرفوا (وفيها) توفي أبو القاسم محمود بن عمر النحوى الزمخشري ولد في رحب سنة سبع وستين وأربعمائة وهو من زمخشر قربة من قرى خوارزمكان اماما في العلوم صنف المفصل في النحو والكشاف في التفسير وجهر القول فيه بالاعتزال وافتتحه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن منجما ثم أصلحه أصحابه فكشوا الحمد لله الذي أنز ل القرآن وله غير ذلك من المصنفات فمنها كتاب الفائق في غريب الحديث وقدم الزمخشري بغداد وناظر بها ثم حج وجاور بمكنة سنين كشيرة فسمىلذلك جارالله وكان حنفي الفروع معتزلي الاصول وللزمخشرى نظم حسن فمنه مرجملةأبيات

فانا اقتصرنا بالذين تضايقت عيونهم والله يجزى من اقتصر مليح ولكن عنده كل جفوة ولم أر في الدنيا صفاء بلاكدر

تساقط من عينيك سمطين سمطين

فانا اقتصرنا بالذین تضایقت ملیح ولکن عنده کل جفوة ومن شعره یرثی شیخه أبا مضر منصورا وقائدلة ماهدذه الدرر التی فقلت لها الدر الذي كان قدحشا أبو مضراذني تساقط من عيني

( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ) في هذه السنة فتح عماد الدين زنكي الرها من الفرنج بالسيف بعد حصار ثمانية وعشرين يوما ثم تسلم مدينة سروجوسائرالاماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات وأما البيرة فنزل علما وحاصرها نمرحل عنهابسبب قتل نائبه بالموصل وهو نصير الدين جقر وسبب قاله اله كان عند زنكي الب ارسلان ابن السلطان محمود بن محمد السلجوقي وكان زنكي يقول ان البلاد التي بيدي انما هي لهذا الملك الد ارسلان المذ كوروانا إتابكته \* ولهذا سمى إتابك زنكي وكان السارسلان المذكور بالموصل وحقر يقوم بوظائف خدمته فحسن بعض المناحيس لالب ارسلان المذكور قتل جقر وأخذالبلادمن عماد الدين زنكي \* فلما دخل جقرالي الب ارسلان على عادته وثب عليه من عند الب ارسلان فقتلو. فاجتمعت كبراء دولة زنكي وأمسكوا البارسلان ولم يطمه أحد ولما بلغ زنكي ذلك وهو محاصر للبيرة عظم عليه قتل جقر وخشى من الفتن فرحل عن البيرة لذلك وخشى الفرنج الذين بها من معاودة الحصار وعلموا بضعفهم عن عماد الدين فراسلوا مجم الدين صاحب ماردين وساموا البرة اليه وصارت للمسامين (وفها) خرج اسطول الفرنج من صقلية الى ساحل افريقية وملكوا مدينة برسك وفتلوا أهلها وسنوا الحريم (وفيها) توفي تانمفين أبن على بن يوسف بن تاشفين صاحب المغرب وولى بعده أخوه اسحق بن على وضعف أمر المشمين وقوى عبد المؤمن وقد تقدم ذكر ذلك في سينة أربيع عشرة وخمسمائة (ثم دخلت سنة اربمين و خمسمائة) فيها هرب على بن دبيس بن صدقة من السلطان مسعود وكان قد اراد حبسه في قلعة تكريت فهرب الى الحلة واستولى عليها وكـش جمعهوقويت شوكته ( وفيها ) اعتقل الخليفة المقتني أخاه أبا طالب وضيق علم به وكذلك احتاط على غيره من أقاربه ( وفيها ) ملك الفرنج ثنترين وتاجر وماردة واشــبونة وسائر المعاقل المجاورة لهـًا من بلاد الاندلس (وفيها) توفي مجاهد الدين بهروز وحكم في العراق نيفاً وثلاثين سنة وكان بهروز خصيا أبيض (وفها) توفي الشيينج أبو منصور موهوب ابن أحمد الحبواليقي اللغوىومولده في ذىالحجة سنة خمس وستين وأربعمائة أخذ اللغة عن أبي زكريا التبريزي وكان يؤم بالخليفة المقتني وكان طويل الصمت كثرير التحقيق لايقول الشيئ الابعد فكر كثير وكان يقول كثيرا اذا سئل لاأدرى وأخـــذ العلم عنه جماعة منهم تاج الدين أبو اليمين زيد بن الحسن الكندى ومحب الرين أبو البقاء وعبد الوهاب بن سكينة ( وفيها )توفي أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن تقي الأندلسي القرطي الشاعر المشهور صاحب الموشحات البذيعةومنشعره ماأورده فيقلائد العقيان

ريقامتي كانفيك الصابوالعسل ورد يزيدك فيه الراح والحجل ايمان حيث في قلمي مجدده من خدك الكتب او من لحظك الرسل ان كنت تجهل اني عرد مملكة مرنى بما نشت آتيه وأمتشل من فعل عينيك جر حاليس يندمل

ياافتك الناس الحاظا وأطيبهم فيصحن خدك وهوالشمس طالعة لو اطلعت على قلمي وحدت به ﴿ ثُم دخلت سنة احدى وأربعين وخمسمائة ﴾

## ذكرملك الفريج طرابلس الغرب

وسبب ملكها أنهم نزلوا علمها وحصروها فلما كان البوم الثالث من نزولهم سمع الفرنج في المدينة ضجة عظيمة وخلت الاسوار من المقاتلة وكان سببه ان أهل طرا بلس اختلفوا فاراد طائفة منهم تقديم رجل من الماثمين ليكون أميرهم وأرادت طائفة أخرى تقديم بني مطروح فوقمت الحرب بين الطائفتين وخلت الاسوار فانتهزالفرنج الفرصةوصعدوا بالملالم وماكوهابالسيف فيالمحرمهن هذهالسنة ومفكوادماء أهاماوبعدان استقرالفرنج في ملك طرابلس بذلواالامان لمن بقي من أهل طرابلس وتراجعت ليهاالناس وحسن حالها

ذكر حصارعماد الدىن زنكبي حصني جمبر وفنك ومقتله

﴿ فِي هَادُهُ السَّــنَةُ ﴾ سار زنكي ونزل على فلعَّـة جعبر وحصرها وصاحبها على بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب العقبلي وارســ ل عسكراً الى قلمة فنسك وهي نجاور جزيرة ابن عمر فحصرها أيضاً وصاحبها حسام الدولة الكردى البشنوى \* ولمــا طال على زنكمي منازلة فلمة جعبر أرســـل مع حسان البعابـكي الذي كان صاحب منييج يقول اصاحب قلمة جمبر فل لى من يخاصك مني فقال صاحب قلمة جمير لحسان يخلصني منك الذي خلصك من بلك بن بهرام بن ارتق وكان بلك محاصراً المنسج فجاءه سيمهم فنسله فرجع حسان الى زنكي ولم يخبره بذلك فاستمر زنكي منازلا السنة بالليل وهر بوا الى قلعــة جمبر فصاح من بها على العسكر وأعلموهــم بقتل زنكي فدخل أصحابه اليه وبهارمق وكان عمساد الدين زنكبي حسن الصورة أسمر اللون مليمج العينين قد وخطه الشيب وكان قد زاد عمره على ستين سينة ودفق بالرقة وكان شهديد الهيبة على عسكره عظيمها وكان له الموصل وما معها من البلاد وملك الشام خلا دمشق وكان شجاعاً وكانت الاعداء محيطة بمملكته من كل حِهة وهو ينتصف منهم ويستولى على بلادهم \* ولمسا قتــل زنكمي كان ولده نور الدين محمود حاضرا عنــده فأخذ خاتم والده وهو ميت من أصبعه وسار الى حات فملكما وكان صحبة زنكي أيضا الملك البارسلان بن محمود ابن السلطان محمد السلجوقى فركب في يوم فتل زنكى واجتمعت عليه العساكر فحسن له بعض أصحاب زنكى الاكل والشرب وسماع المغانى فسار البارسلان الى الرفة وأقام ما منمكفا على ذلك وأرسل كبراء دولة زنكى الى ولده سيف الدين غازى بن زنكى يعلمونه بالحال وهو بشهر زور فسار الى الموصل واستقر في ملكها وأما الب ارسلان فتفرقت عنه العساكر وسار الى الموصل بريد ملكها فلما وسلها قبض عليه غازى بن زنكى و حبسه في فلمة الموصل واستقر ملك سيف الدين غازى للموصل وغيرها عليه غازى بن زنكى و حبسه في فلمة الموصل واستقر ملك سيف الدين غازى للموصل وغيرها

( في هذه السنة ) أرسل عبد المؤمن بن على جيشاً الى جزيرة الاندلس فملكوا مافيها من بلاد الاسلام واستولوا عليها ( وفيها ) بعد قتل عمادالدين زنكى قصد صاحب دمشق مجير الدين ابق حسن بعلبك وحصره وكان به نجم الدين أيوب بن شاذى مستحفظا ففاف ان أولاد زنكى لا يمكنهم انجاده بالعاجل فصالحه وسلم القلعة اليه وأخذ منه اقطاعاً ومالا وملكه عدة قرى من بلاد دمشق وانتقدل أيوب الى دمشق وسكنها وأقام بها ومالا وملكه عدة اثنتين وأربعين وخمسمائة ) في هذه السنة دخل نور الدين محمود بن زنكى صاحب حلب بلاد الفرنج ففتح منها مدينة ارتاح بالسيف و حصر مأمولة و بصر فوت وكفر لانا ( ثم دخات سنة ثلاث وأربعين و خمسمائة )

ذكر ملك الفرنج المهدية بافريقية وحال مملكة بنى باديس

كان قد حصل بافريقية غلاء شديد حتى أكل النهاس بمضهم بمضا ودام من سنة سبع وثلاثين و خسمائة الى هذه السنة ففارق الناس القرى و دخل أكثرهم الى جزيرة صقلية فاعتم رجار الفرنجي صاحب صقلية هذه الفرصة وجهز اسطولا نحو مائتين و خسين شينيا مملوءة رجالا وسلاحا واسم مقدمهم جرج وساروا من صقلية الى جزيرة قوصرة وهي مابين المهدية وصاروا منها وأشرفوا على المهدية ثانى صفر من هذه السنة وكان في المهدية الحسس بن على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاحي صاحب افريقية فجمع كبراء البلد واستشارهم فرأوا ضمف حاهم وقلة المؤنة عندهم فاتفق رأى الامير حسن بن على على اخلاء المهدية فحرج منها وأخذ معه ماخف حمله وخرج أهل المهدية على وجوهم بأهليهم وأولادهم وبتى الاسطول في البحر تمنعه الربح من الوصول الى المهدية ثم دخلوا المهدية بعد مضى ثاني النهار المذكور بغير بمانع ولامدافع ولم يكن قد بتى من المسلمين بالمهدية ممن عزم على الخروج أحدود خل حرج مقدم الفرنج الى قصر الامير حسن بن على فوجده على حاله لم يعدم منه الا ماخف حمله ووجد فيه حماعة من حظايا الحسن بن على ووجد الحزائن مملوءة من الذخائر النفيسة من كل شيء

غريب يقل وجود مثله وسار الامبر حسن بأهله وأولاده الى بعض أمراء العرب بمن كان يحسن اليه وأقام عنده وأراد الحسن المسير الى الحليفة العلوى الحافظ صاحب مصر فلم يقدر على المسير لحوف الطرق فسار إلى ملك بجاية يحيى بن العزيز من بنى حساد فوكل يحيى المذكور على الحسن وعلى أولاده من بمنعهم من التصرف ولم يجتمع يحيى بم وأنزلهم في جزائر بنى مزغنان وبق الحسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن على بجاية في سنة سبع وأربعين وخسائة وأخدها هى وجميع بمسالك بنى حماد فحضر الامير الحسن عنده فأ حسن اليه عبد المؤمن وأكرمه واستمر على ذلك في خدمة عبد المؤمن الى ان فتح المهدية فاقام فيها واليا من جهتهوأمره أن يقتدى برأى الامير حسن ويرجمع الى فوله وكان عدة من ملك من بنى باديس بن زيرى بن مناذ الى الحسن تسمة ملوك وكانت ولايتهم في سنة احدى وستبن وثلاثه والقضت في سنة ثلاث وأربعين وخمائة أم ان جرج بدل الإمان لاهل المهدية وأرسسل وراءهم بذلك وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الحوع فتراجموا الى المهدية

ذكر حصر الفرنج دمشق

وصل الشام في جمع عظم و نزل على دمشق و حصرها وصاحبها مجير الدين اتق بن محمد الى الشام في جمع عظم و نزل على دمشق و حصرها وصاحبها مجير الدين اتق بن محمد ابن تورى بن طفة كمين والحكم وتدبير المملكة انما هو لممين الدين انز مملوك جده طفتكين \* وفي سادس ربيع الاول زحفوا على مدينة دمشق و نزل ملك الالمان بليدان الأخضر وأرسل اتز الى سيف الدين غازى صاحب الموصل يستنجده فسار بعسكره من الموصل الى الشام وسار معمه أخوه نور الدين محمود بعسكره و نزلوا على محمد ففت ذلك في اعضاد الفرنج وأرسل اتز الى فرنج الشام بيدل هم تسليم قلعة مانياس فتحلوا عن ملك الالمان وأشاروا عليه بالرحيل و خوفود من امداد المسلمين فرحل عن دمشق وعاد الى بلاده وسلم اتز فلمة بانياس الى الفرنج حسبها شرطه لهم فرحل عن دمشق وعاد الى بلاده وسلم اتز فلمة بانياس الى الفرنج حسبها شرطه لهم

﴿ فِي هذه السنة ﴾ كان بين نور الدين محمود وبين الفرنج مصاف بارض يغرى من العمق فانهزم الفرنج وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة وأرسل من الاسرى والغنيمة الى أخيه سيف الدين غازى صاحب الموسل ( وفيها ) ملك الفرنج من الاندلس مدينة طرطوشة وجميع فلاعها وحصون لارده ( وفيها ) كان الغيلاء العام من خراسان الى العراق الى الشام الى بلاد المغربوفي ربيع الاول من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة فتل نور الدولة شاهنشاه بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين فتله الفرنج

لما كانوا منازلين دمشق فجرى بينهم وبين المسلمين مصاف قتل فيه شاهنشاه المدكور وهو أبو الملك المظفر عمر صاحب حماة وأبو فرخشاه صاحب بعلبك وكان شاهنشاه أكبر من صلاح الدن وكانا شقيقين (ثم دخلت سنه أربع وأربعين وحمسائة) فكر وفاة غازى بن زنكى

(في هذه السنة ) توفي سيف الدين غازى بن عماد الدين اتابك زنكى صاحب الموصل بمرض حادفي أواخر جمادى الآخرة وكانت ولايته ثلاث سنين وشهر او عشرين يوما وكان حسن الصورة ومولده سينة خمسمائة وخلف ولدا ذكرا فرباه عمه نور الدين وأحسن تربيته وتوفي المذكور شابا وانقرض بموته عقب سيف الدين غازى وكان سيف الدين المذكور كريما يصنع لعسكره كل يوم طعاما كثيرا بكرة وعشية وهو أول من حمل على وأسه السنجق في ركوبه وأمم الاجناد ان لايركبوا الا بالسيوف في أوساطهم والدبوس تحت ركبهم فلما فعل ذلك افتدى به أصحاب الاطراف ولما توفي سيف الدين غازى كان أخوه قطب الدين مودود بن زنكي مقيما بالموسل فاتفق حميال الدين الوزير وزين الدين على أمير الحيش على تمليكه فحلفاه وحلفا له وكذلك باق العسكر وأطاعه جميع بلاد أخيه سيف الدين \* ولما تملك تزوج الحاتون ابنة تمر تاش صاحب ماردين وكان أخو سيف الدين قد تزوجها ومات قبل الدخول بهما وهي أم ولاد قطب الدين

## ذكر وفاة الحافظ لدين الله العلوي وولاية الظافر

(في هذه السنة) في جمادى الآخرة توفي الحافظ لدين الله عبد المجيد ابن الامير أبي القاسم بن المستنصر العملوى صاحب مصر وكانت خلافته عشرين سنة الا خمسة أشهر وكان عمره نحو سبع وسبعين سنة ولم يل الحلافة من العلويين المصريين من أبوه غير خليفة غير الحافظ والعاضد على ماسند كره ولما توفي الحافظ بويع بعدد ابنه الظافر بامر الله أبو منصور اسمهيل بن الحافظ عبد المجيد واستوزر ابن مصال فبق أربعين يوما وحضر من الاسكندرية العادل بن السلار وكان قد خرج ابن مصال من القاهرة في طلب بعض المفسدين فارسل العادل بن السلار ربيبه عباس بن أبي الفتوح ابن يحيى بن يميم بن المهز بن باديس الصنها حي وكان أبوه أبو الفتوح قد فارق أخاه على ابن يحيي صاحب افريقية وقدم الى الديار المصرية وتوفي بها فترو ج العادل بن السلار بروجة أبي الفتوح المذكور ومعها ولدها عباس بن أبي الفتوح فرباء العادل وأحسسن تربيته ولما قدم العادل الى مصر يريد الاستيلاء على الوزارة أرسل ربيبه عباسافي عسكر بربيته ولما فظفر به عباس وقتله وعاد الى العادل بالقاهرة فاستقر العادل في الوزارة العادل في العادل في العادل في الوزارة العادل في العادل في الوزارة العادل في الو

وتمكن ولم يكن للخليفة الظافر معه حكم وبقي العادل كذلك الى سنة ثمان وأربعين و خمسمائة فقتله ربيبه عباس المذكوروتولى الوزارة على ماسنذكره

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) حصر نور الدين محمود بن زنكي حصن حارم فجمع الـبرنس صاحب انطا كية الفرنج وسار الى نور الدين واقتنلوا فانتصر نور الدين وقتل البرنس وآنهزم الفرنج وكثر القتل فيهمولما قتلاالبرنس ملك بعده آبنه بيمندوهو طفلوتزوجت أمه برجل آخر وتسمى بالبرنس ثم ان نور الدين غزاهم غزوة أخرى فهزمهم وقتل فيهم وأسر وكان فيمن أسر البرنس الثانى زوج أم بيمند فتمكن حينئذ بيمند في ملك انطا كية ( وفيها ) زلزات الارضزلزلة شديدة ( وفيها ) توفي معين الدين|تز صاحب دمشق وهو الذي كان اليه الحكم فيها واليه ينسب قصير ممــين الدين الذي في الغور (وفيها) تونى أبو المظفر يحيي بن هبيرة وزارة الخليفة المقتني بوم الاربعاء رابع ربيع الاخر وكان قبل ذلك صاحب ديوان الزمام (وفيها) توفي القاضي ناصح الدين الارحاني وارجان من أعمـــال تستر وتولى المذكور قضاء تستر واسمه أحمد بن محمد بن الحسين وله الشمر الفائق فمن ذلك قوله

ولمها بلوت الناساطاب عندهم تطلعت في حالي رخاء وشدة فلم أر فيما ساءنى غــــير شامت

أخا ثقة عند اعتراض الشدائد وناديت في الاحياء هل من مساعد ولمأر فيما سرني غـبر حاسد تُتَعَلَّمُا لِمَاظُــرِي بِنظـــرة وأوردتمــا قلبي أمن المــوارد أعيــنى ً كفا عن فؤادى فانه منالىغىسعى اثنين في قتل واحد

( وفيها ) نوفي بمرا كش القاصي عياض بن موسى بن عياض السبتي ومولده بها في سينة ست وسبعين وأربعمائة أحد الأئمة الحفاظ الفقهاءالمحدثين الادباء وتآليفه وأشعارهشاهدة بَدَلَكُ وَمِنَ تَصَالَبُهُهُ الْأَحِمَالُ فِي شَرَ حَ كَتَابُ مِسْلِمُ وَمَشَارُقُ الْأَنْوَارُ فِي تَفْسَسَمُر غَرِيب الحديث ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسائة ﴾ في هذه السدنة رابع عشر المحرم اخدت العرب حمييع الحجاج بين مكة والمدينة ذكر ان اسم ذلك المكان الغرابي فهلك أكثرهم ولم يصل منهم الى البلاد الا القليل (وفيها ) سار نور الدين محمود بن زنكي الى فامية وحصر فلعتها وتسلمها من الفرنج وحصنها بالرجان والذخائر وكان قد اجتمع الفرنج وساروا ليرحلوه عنهافملكها قبل وصولهم فلمــا بلغهم فتحها تفرقوا (وفيها )سار الادفو نش صاحب طيطلة بجووع الفرنج الى قرطبة وحصرها ثلاثة أشهر نمر حل عنهاو لم يملكها (وفيها)مات الامبرعلي بن دبيس بن صدقة صاحب الحلة (ثم دخلت سنة ست و أربعين و خمسهائه )

# ذكر هزيمة نور الدين من جوسلين ثم اسر جوسلين

كان جوسلين من أعظم فرسان الفرنج قد جمع بين الشجاعة وجودة الرأى وكان نور الدين قــد عزم على قصــد بلاده فجمع جوسلين الفرنج فاكثر وسار نحو نور الدين والتقوا فانهزم المسلمون وقتل وأسرمنهم حميع كثير وكان من جملة من أسرالسلاحدار ومعه ســـلاح نور الدين فارسله جوسلين الي مسمود بن قليبج ارسلان صاحب قونيه وأقسرا وقال هذا سلاح زوج ابنتك وسآتيك بعده بميا هو أعظم منه فعظم ذلك على نور الدين وهجر الملاذ وافتكر في أمر جوسلين وحميم التركان وبذل لهمم الوعود ان ظفروا به أما بامساك أو بقتل فاتفق ان جوسلين طلع الى الصيد فكبسه التركمان وأمسكوه فيذل لهم مالا فأجابوه الى اطلاقه فسار بعض التركان وأعلم أبا بكر بن الداية نائب نور الدين بحلب فارسل عسكرا كبسوا التركان الذين عندهم جوسلين وأحضروه الى نور الدين أســيرا وكان أسر جوسلين من أعظم الفتو ح وأصببت النصرانية كافة باسره ولما أسر سار نور الدين الى بلاد جوسلين وهلاعه فملكها وهي تل باشر وعين تاب و ذلوك و عزاز و تل خالدو قورس والرواندان و برجالر صاص و حصن البار ، و كفر سود وكفرلانًا ومرعش ونهر الجوز وغير ذلك في مدة يسـيرة وكان نور الدين كاما فتح منها موضماحصنه بمــ ا يحتاجاليه من الرجال والذخائر ﴿نُم دخلت سنة سبع وأربمين وخمسهائة ﴾ من الكامل في هذه السنة سار عبد المؤمن بن على الى بجاية وملكهاوملك حميع ممالك بني حماد وأخذها من صاحبها يحيى بن العزيز بن حماد آخر ملوك بني حماد وكان يحيمي المذكور مولعا بالصيد واللهو لاينظر في شئ من أمور مملكته ولمـــا هزم عبد المؤمن عسكر يحيي هرب يحيي وتحصن بقلعة قسطنطينية من بلاد بجاية ثم نزل يحبى الى عبد المؤمن بالامان فامنه وأرسله الى بلاد المغرب وأقام بها وأجرى عبدالمؤمن عليه شيئاً كثيراً وقد ذكر في تاريخ القيروان ان مسـير عبد المؤمن وملكه تونس وافريقية انم أكان في سنة أربع وخمسين وخمسمائة

# ﴿ ذَكَرُ وَفَاةُ السَّلْطَانُ مُسْعُودُ بِنَ مُحَمَّدُ بِنَ مُلَكَشَاهُ وَمَلْكُ مَلَكَشَاهُ وَمُحَمَّدُ ابْنِي مُحَمُّودُ ﴾

( في هذه السنة ) وقيل في أواخر سينة ست وأربعين في أول رجب توفي السلطان مسمود بن محمد بن ملكشاه بهمدان ومولده سنة انتين وخسمائة في ذى القمدة ومات معه سعادة البيت السلجوقي فلم يقم لهم بعده راية بعند بها وكان حسن الاخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس كريم اعفيفا عن أموال الرعايا \* ولسا مات عهد بالملك

الى ابن أخيه ملكشاه بن محمود فقعد في السلطنة وحطب له وكان المتغلب على المملكة أميرا يقال له خاص بك وأصله صي تركانى اتصل بخدمة السلطان مسعود فتقدم على سائر أمرائه ثم ان خاص بك المذكور قبض على السلطان ملكشاه بن محمود وسجنه وأرسل الى أخيه محمد بن محمودوهو بخورستان فاحضره وتولى السلطنة وجلس على السيرير وكان قصد خاص بك أن يمسكه ويخطب لنفسه بالسلطنة فبدره السلطان مجمد في ثانى يوم وصوله فقتل خاص بكوقتل معهز نكى الجاندار وألتى برأسهما فتفرق أضحابهما في ثانى يوم وصوله فقتل خاص بكوقتل معهز نكى الجاندار وألتى برأسهما فتفرق أضحابهما في ثانى يوم وصوله فقتل خاص بكوقتل معهز نكى الجاندار وألتى برأسهما فتفرق أضحابهما في ثانى يوم وصوله فقتل خاص بكوقتل معهز نكى الجاندار وألتى برأسهما فتفرق أضحابهما في ثانى يوم وصوله فقتل خاص بكوقت دلوك

( في هذه السنة ) جمت الفرنج وساروا الى نور الدين وهو محاصر دلوك فرحسل عنها وقاتلهم أشد قتال رآه الناس وانهزمت الفرنج وقتل وأسركثير منهم ثم عاد نور الدين الى دلوك فلكما ومما مدح به في ذلك

أعدت بعصرك هذا الجديد فتوح النبي واعصارها وفي تل باشر باشرتهم بزحف تسور أسوارها وان دالكتهم داوك فتد أسرت فصدقت أخبارها

﴿ ذَكُرُ ابتداء ظهور الملوك الغورية وانقر اضدوله آل سبكتكين ﴾

أول من اشتهر من الملوك النمورية أو لاد الحسين وأولهم محمد بن الحسين وكان قد صاهر الهرام شاه بن مسمود صاحب عزله من آل سبكتكين وسار محمد بن الحسين المذكور الى غزية يظهر الطاعة لبهرام شاه ويبطن الغدر فأمسكه بهرام شاه وقتله فتولى بعسده في ملك الغورية أخوه سودى بن الحسين وسار الى غزية طالبا بثار أخيه وجرى القتال بينه وبين بهرام شاه فظفر بهرام شاه بسودى وقتله أيضاً والهزم عسكره ثم ملك بمدهما أخوهما علاء الدين الحسين من الحسين وسار الى غزية فامهزم عنها صاحبها بهرام شاه واستولى علاء الدين الحسين على غزية وأقام فيها أخاه سيف الدين سام بن الحسين وعاد واستولى علاء الدين الحسين الحسين الحسين الحسين المدين الحسين المدين المحسيف الدين النوري فالتصر بهرام شاه وظفر بسيف الدين سام فقتله واستقر بهرام شاه في الدين الغورية وسار الى غزية في سنة خمسين وخمسمائة فلما قرب منها فارقها صاحبها ملك الغورية وسار الى غزية في سنة خمسين وخمسمائة فلما قرب منها فارقها صاحبها غزية ونهما ثلاثة أيام وتلقب علاء الدين الحسين بن الحسين غزية ونهما ثلاثة أيام وتلقب علاء الدين بالسلطان المعظم وحمل الحبر على عادة السلاطين غزية ونهما والمورية وهما غيات الدين عمد بن سام وأخوه شهاب الدين عمد بن سام وأخوه شهاب الدين عمد بن سام وأخوه شهاب الدين عمد بن سام وأحرى بينهما وبين عميهما علاء عمد بن سام وأخوه شهاب الدين عمد بن سام وقيه بن سام وأخوه شهاب الدين عمده علاء عمد بن سام وأخوه شهاب الدين عمده علاء الدين باسام عمد بن سام وأخوه شهاب الدين عمد بن سام والمورة والمؤرد والمؤرد

الدين الحسين حرب انتصرا فيه على عمهما وأسراه ولما أسراه اطاقاه وأحلساه على التخت ووقفا في خدمته واستمر عمهما في السلطنة وزوج غياث الدين بابنته وجمله ولى عهده وبقي كذلك الى انمات علاءالدين الحسين بن الحسين في سنة ست وخمسين وخمسائة على مائذكره وملك بعده غياث الدين محمد بن سام بن الحسمين وخطب لنفسه في الغبور وغزنة بالملك ثم استولى الغز على غزنة وملكوها منه مدة خمس عشرة سنة ثم أرسل غياث الدين أخاه شهاب الدين الى غزنة فسار البها وهزم الغز وقتل منهم خلقا كثيرا واستولى علىغزنة وماجاورها من البلاد مثل كرمان وشنوران وماه السند وقصد لهاوور وبها يومئذ خسروشاه بن بهرام شاه السبكتكيني فملكها شهاب الدين في سنة تسع وسبعين وخمسهائة بعد حصار وأعطى خسروشاه الامان وحلف له فحضر خسروشاه عندشهاب الدين بن سام المذكور فاكرمه شهاب الدين وأقام خسروشاد على ذاك شهرين ولما بلغ غياث الدين بن سام ذلك أرسل الى أخيــه شهاب الدين يطلب منه خسروشاه فأمره شهاب الدين بالنوجه فقال خسروشاه أنا ماأعرف أخاك ولا سلمت نفسي الااليك فطيب شهاب الدين خاطره وأرسله وأرسل أيضاً ابن خسروشاه معأبيه الى غياثالدين وارسل معهما عسكرا يخفظونهما فلماوصلوا الى الغور لم بجتمع بهما غياث الدين بل أمر بهما فرفعا الى بعض القلاع وكان آخرالعهد بهما وخسروشاه المذكور هو ابن بهرامشاه إبن مسعود بن ابر اهم بن مسعود بن محمود بن سيكتيكين وهو آخر ملوك آل سكتيكين وكان إبتداء دولتهم سنةست وستين وثلنمائة وملكوا مائتي سنة وثلاثعشرة سنة تقريباً فيكون أغراض دولتهم فيسنة ثمان وسبعين وخمسمائة وقدمنا ذلك لتتصل أخبارهم وكان ملوكهم مِن احسن الملوك سبرة وقبل ان خسروناه توفي في الملك وملك بعده ابنه ماكـشاهعلى ـ مانشير اليه في مواضعه ازشاء الله تعالى ولما استقر ملكالغورية بلهاوور واتسعت مملكتهم وكثرت عساكرهم كتب غياث الدين الى أخيه شهاب الدين باقامة الخطبة له بالسلطنة وتلقب بالقاب منها معين الاسلام قسمامير المؤمنين ولما استقر ذلك سارشهاب الدين الى آخيه غماث الدين واجتمعا وسارا الى خراسان وقصدا مدينة هراة وحصراها وتسلمها غماث الدين بالامان ثم سار ومعهشهاب الدين في عساكرهما الى بوشنج فملكما ثم عادالي باذغيس وكالين وبيوار فملكما ثم رجع غياث الدين الى بلده فيروز كوه ورجع اخوه شهاب الدين الى غزلة ولما استقر شهاب الدين بغزلة قصد بلاد الهند وفتح مدينة اجر ثم عاد الىغزنة تمقصد الهند فذلل صعابها وتيسر له فتح الكثير من بلادهم ودوخ ملوكهم وبلغ منهم مالم يبلغ أحد من ملوك المسامين ولماكثر فتوحه في الهنداجتمعت الهنود مع ماوكهم في خلق كثير والتقوا مع شهاب الدين وحرى بينهم قتال عظيم فانهزم المسلمون وحرح

شهاب الدين وبقى بين القتلى ثم اجتمعت عليه أصحابه وحملوه الى مدينة أجر واجتمعت عليه عساكره واقام شهاب الدين في أجرحتى أناه المدد من أخيه غياث الدين ثم اجتمعت الهنود وتنازل الجمعان وبينهما نهر فكبس عساكر المسلمين الهنود وتمت الهزيمة عليهم وقتل المسلمون من الهنود ما يفوق الحصر وقتلت ملكتهم وتمكن شهاب الدين بعد هذه الوقعية من بلاد الهند واقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة دهلى وهى من كراسى ممالك الهند فأرسل أيبك عسكرا مع مقدم يقال له محمد بن بختيار فملكوا من الهند مواضع ما وصلها مسلم قبله حتى قاربوا جهة الصين

#### ذكر وفاة صاحب ماردين

( في هذه السسنة ) توفي حسام الدين تمر ناش بن ايلغازى صاحب ماردين وميا فارقين وكانت ولايته نيفا و ثلاثين سنة لانه ولى بمدموت أبيه في سنةست عشرة و خسمائه حسبما تقدمذكره و تولى بمده ابنه نجمالدين البلى بن تمر ناش بن ايلغازى بن ارتق ( ثم دخلت سنة ثمان وأربعين و خمسمائة )

# ( ذكر أخبار الغز وهزيمة السلطان سنجر منهم وأسره )

(في هذه السنة) في المحرم انهزم السلطان سنجرمن الاتراك النزوهم طائفة من الترك وكانوا بما وراء النهر فلما ملكه الحطا أخرجوهم منه فقصدوا خراسان وكانوا كفارا وكان من أسلم منهم وخالط المسلمين يصير ترجمانا بين الفريقين حق صارمن أسلم منهم قبل عنه الله صارتر جمانا نم قبل تركانا الكاف العجمية وجمع على تراكمين تم أسلم النز جيمهم فقيل لهم تراكمين و لماقدمو اللي خراسان أقاموا بنواحي المخمدة طويلة نم عن اللامبر قاح مقطع باخ أن يخرجهم من بلاده فامتنموا فسار قماح البهم في عشرة آلاف فارس فحضر البه كبراء الغز وسألوه أن يكف عنهم ويتركهم في مراعيهم ويعطوه عن كل بيت مائق درهم فلم يجبهم الى ذلك واسر على اخراجهم أوقنالهم فاجتمعوا وافتتلوا فانهزم قماح وتبعه الغز يقتلون ويأسرون ثم عاثوا في البلاد فاسترقوا النساء والاطفال وخربوا المدارس وقتلوا الفقهاء وعملوا كل عظيمة ووصل قماح الى السلطان سه بجر منهزما واعلمه بالحال فجمع سنجر عساكره وسار اليهم في مائة ألف فارس فأرسل الغز يعتذرون اليه مما وقع منهم وبذلوا له بذلا كثيرا ليكف عنهم في مجبهم وقصدهم ووقعت بينهم حرب شديدة فانهزم عساكر متحساكر سنجر وأسم الغز يقتلون فيهم ويأسرون فقتل علاء الدين قماح وأسر السلطان سنجر وأسر مه جماعة من الامراء فضربوا أعناقهم وأماسنجر فلما أسروه اجتمع أمراء الغز وقبلوا الارض بين يديه وقالوا له محن عبيدك لا نخرج عن طاعتك و بقي ممهم كذلك شهرين الارض بين يديه وقالوا له محن عبيدك لا نخرج عن طاعتك و بقي ممهم كذلك شهرين الارض بين يديه وقالوا له محن عبيدك لا نخرج عن طاعتك و بقي ممهم كذلك شهرين

أو ثلاثة ودخلوا معه الى مرو وهى كرسى ملك خراسان فطلبها منه بحتيار اقطاعا وهو من أكبر أمراء الغزفقال سنجرها ه دارالملك ولا يجوز أن يكون اقطاعا لاحدفضحكوا منه وحبق له بحتيار بفمه فلما رأى سنجر ذلك نزل عن سرير الملك ودخل خانقاه مرو وتاب من الملك واستولى الغز على البلاد فنهبوا نيسابور وقتلوا الكبار والصغار وقتلوا القضاة والعلماء والصلحاء الذين بتلك البلاد فقتل الحسين بن محمد الارسانيدى والقاضى على بن مسمود والشيخ محى الدين محمد بن يحيى الفقيه الشافعي الذي لم يكن في زمانه منه وكان رحلة الناس من الشرق والغرب وغيرهم من الائمة والفضلاء ولم يسلم شئ من خراسان من النهب غير هراة و دهستان لحصانتهما ولما كان من هزيمة سنجر وأسره ماكان اجتمع عسكره على مملوك لسنجر يقال المؤيد على نيسابور وطوس ونسا وأبيورد وشهرستان والدامغان وازاح الغز عنها وأحسن السيرة في الناس وكذلك استولى في السينة المذكورة على الرى معلوك لسنجر يقال له اينانج وهادى الملوك واستقر قدمه وعظم شأنه

## ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنه ) قتل العادل بن السلار وزير الظافر العلوى قتله ربيبه عباس بن أبي الفتوح الصنهاجي باشارة المامة بن منقذ وكان العادل قد تزوج بأمعباس المذكوروأ حسن تربية عياس فجازاه بأن قتله وولى مكانه وكانت الوزارة في مصر لمن غلب (وفيها)كان بين عبد المؤمن ملك الغرب وبين العرب حرب شديد انتصر فيها عبد المؤمن ( وفيها ) ماترجار الفرنجي ملكصقلية بالخوانيق وكانعمره قريب ثمانين سنة وملكه تحوعشرين سسنة وملك بعده ابنه غليالم (وفيها) في رجب توفي بغزية بهرام شاه بن مسعود بن ابراهم السبكتكيني صاحب غزنة وقام بالملك بعده ولده نظام الدين خسروشاه وكانت مدة ملكيم ام شاه محوست وثلاثين سنة وذلك من حين فتل أخاه أرسلان شاه بر مسعود في سنة اثنتي عشرة وخمسهائة وكانابتداء ولايته من حين انهزم أخوه قبل ذلك فيسنة ثمان وخمسمائة حسبما تقدم ذكره في السنة المذكورة وكان بهرام شاه حسن السيرة (وفيها) ملك الفرنج مدينــة عسقلان وكانت لخلفاءمصر والوزراء يجهزون اليها المؤن والسلاح فلماً كانت هذه السنة قتل العادل بن السلار واختلفت الاهواء في مصر فتمكن الفرنج من عسقلان وحاصروها وملكوها (وفيها) وصلت مراكب من صقلية فنهبوا مدينة تنيس بالديار المصرية (وفيها) توفي أبو الفتح محمد بن عبـــد الكريم بن أحمد الشهرستانى المتكلم علىمذهب الاشعرىوكان اماما فيعلم الكلاموالفقه ولهعدة مصنفات منهانهاية الاقدام في علم الكلاموالملل والنحل والمناهج وتلخيص الاقسام لمذاهبالانام ودخل بغدادسنة عشر وخمسمائة وكانت ولادته سنة سبع وستبن وأربعمائة بشهرستان وتوفي بها وشهرستان اسم لئلاث مدن الاولى شهرستان خراسان بين نيسابور وخوارزم عندأول الرمل المتصل بناحية خوارزم وهي التي منها محمد الشهرستاني المذكور وبناها عبد الله بن طاهر أمير خراسان والثانية شهرستان بأرض فارس والثالثة مدينة جي بأصفهان يقال لها شهرستان وبينها وبين اليهودية مدينة أصفهان نحو ميل ومعني هذه الكلمة مدينة الناحية بالعجمي لان شهر اسم المدينة وأستان الناحية (ثم دخلت سسنة تسعوأ ربعين وخسمائة)

#### ﴿ ذَكُرُ قُتُلُ الظَّافُرُ وُولَا يَهُ النَّهُ الْفَائْزُ ﴾

( في هذه السنة ) في المحرم قتل الظافر بالله أبو منصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله عبد المجيد العلوى قتله وزيره عباس الصهاجي وسببه انهكان لعباس ولدحسن الصورة يقال له نصر فاحبه الظافر وما بقي يفارقه وكان قد قدم من الشام مؤيد الدولة اسامة. ابن منقد الكناني في وزارة العادل فحسن لعباس قتل العادل فقتله وتولى مكانه ثم حسن لمباس أيضاً قتلالظافر فالهقالله كيف تصبر على ماأسمع من قبيح القول فقال له عباس ماهو فقال أن الناس يقولون أن الظافر يفعل بابنك نصر فانف عباس وأمر أبنه نصرا فدعا الظافر الى بيته وقتلاد وقتلا كل من معه وسلم خادم صغير فحضرالى القصروأعلمهم بقتل الظافر ثم حضر عباس الى القصر وطلب الاجتماع بالظافر وطلبه من أهل القصر فلم يجدوه فقال أنتم قد قتلتموه فاحضر أخوين للظافر يقال لهما يوسف وجبريل وقثلهما عُبَاسَ المذكورِ أيضاً ثم أحضر الفائز بنصر الله أبا القاسم عيسي بن الظافر اسماعيل ثاني يوم قتل أبوه وله من العمر ثلاث سنين فحمله عباس على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايبع لهااناس وأخذعياس من القصر من الامو الوالحواهر النفدسة شدئا كثيرا ولما فعل عياس ذلك اختلفت عليه الكلمة ونارت الجند والسودان وكان طلائع بن رزيك في منية ابن خصيب واليَّا علمها فأرسل اليـــه أهل القصر من النساء والخدام يستغيثون به وكان فيه شهامة فجمع حممه وقصد عبالًا فهرب عباس الي نحو الشام بما معه من الاموال والتحف التي لا يوجد مثاما ولما كان في أثناء الطريق خرجت الفرنج على عبــاس المذكور فقتلوه وأخذوا ماكان معه وأسروا ابنه نصرا وكان قداستقر طلائع بنرزيك بعد هرب عباس في الورارة ولقب الملك الصالح فأرسل الصالح بن رزيك الى الفرنج وبذل لهم مالاو آخذ منهم نصر بن عباس واحضره الى مصر وأدخل القصر فقتل وصلب على باب زويلة وأما اسامة بن منقد فانه كان مع عباس فلما قتل عباس هرب أسامة وتجاالي الشام ولماأستقر أمرالصالحبن رزبك وقع فيالاعيان بالديار المصرية فأبادهم بالقتل والهروب الى البلاد البعيدة

## ﴿ ذ كر حصر تكريت ﴾

( في هذهالسنة ) سار المقتنى لامر الله الحليفة بعساكر بغداد وحصر تكريت وأقام عليها عدة مجانيق ثم رحل عنها ولم يظفر بها

# ا ( ذكرملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق )

وأخذها منصاحها مجبر الدين أبق بن محمدبن تورى بن طغنكين، كان الفرنج قد تغلبوا بتلك الناحية بعد ملكهم مدينة عسقلان حتى أنهم استعرضوا كل مملوك وجارية بدمشق من النصاري واطلقوا قهراكل من أراد منهم الخروج من دمشق واللحوق بوطنه شاء صاحبه أوأى فحشي نور الدين أن يملكوا دمشق فكاتب أهل دمشق واسهالهم فيالباطن ثم سار الهما وحصرها ففتح له باب الشرقي فدخل منه وملك المدينة وحصر مجير الدبن في القلمة وبذل له اقطاعا من حملته مدينة حمص فسلم مجيير الدين القلمة الى نور الدين وسار الى حمص فلم يعطه اياها نور الدين وأعطاه عوضها بالس فلم يرضها مجـير الدين وسار عنها الى المراق وأقام ببغداد وابتني دارا بقرب النظاميــة وسكنها حق مات بها (وفي هذه السنة) والتي بعدها ملك نور الدين قلمة تل باشر وأخذها من الفرنج (ثم دخلت سنة خمسـ بن وخمسمائة ) في هذه السنة سار الخليفة المقتني الى دقوقا فحصرها وبلغه حركة عسكر الموصل اليه فرحل عنها ولم يبلغ غرضا (وفيها) هجم الغزييسابور بالسيف وقيل كان معهم السلطان سنجر معتقلا وله اسم السلطنة ولكن لا يلتفت اليه وكان اذا قدّم اليه الطمام بدخر منه ماياً كله وقتا آخر خوفا من انقطاعه عنه لتقصيرهم في حقه (ثم دخلت سنة احدى وخمسيين وخمسمائة) في هذه السنة ثارت أهل بلاد أفريقية على من بها من الفرنج فقتاوهم وسار عــكر عبد المؤمن فملك بونة وخرجت جميع أفريقية عن حكم الفرنج ماعدا المهدية وسوســة (وفها) قبض زين الدين على ـ كوحك نائب قطب الدين مودود بن زنكمي بن اقسنقر صاحب الموســـل على الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي وكان سليمان المذكور قد قدم الى بغداد وخطب له بالسلطنة في هذه السنة وخلع عليه الخليفة المقتني وقلده السلطنة. على عادتهم وخرج من بغداد بعسكر الحليفة لىملك به بلاد الحبِل فاقتتل هو وابن عمه السلطان محمدين محمو دبن محمد بن ملكشاه فانهز مسلمان شاهوسار يريد بغدادعلي شهر زور فخرج اليه على كوجك بعسكر الموصَّل فأسره وحبسه بقلعة الموصل مكرما الى ان كان منه مانذ كره في سنة خمس وخمسين وخمسمائة

## (ذكر وفاة خوارزم شاه)

(في هذه السنة) تاسع جمادى الآخرة توفي خوارزمشاه اطسز بن محمد بن أنوش تكين وكانت قد أسابه فالج فاستعمل أدوية شديدة الحرارة فاشــتد مماضه وتوفي وكانت ولادته في رجب سنة تسمين وأربحائة وكان حسن الســيرة ولما توفي ملك بعده ابنه أرسلان بن اطسز

# ۔ ﴿ ذَكَرُ وَفَاةً مَلَكُ الرَّوْمُ ﴾ ⊶

(وفي هذه السنة) توفي الملك مسعود بن قليمج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق صاحب قونية وغيرهامن بلاد الروم ولما توفي ملك بعده ابنه قليمج أرسلان بن مسعود بن قليمج أرسلان المذكور

#### (ذكر هرب السلطان سنجر من اسر الغز)

(في هذه السنة) في رمضان هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز وسار الى قلمة ترمذ ثمسار من ترمذ الى حيحون ووصل الى دارملكه بمرو في رمضان من هذه السنة فكانت مدة أسره من سادس جمادى الاولى سنة ثمان وأربعين الى رمضان سنة احدى وخمسين وخمسين وخمسائة

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة ) بايع عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهد بعده وكانت ولاية العهد لابى حفص عمر وكان من أصحاب ابن تو مرت وهو من أكبر الموحدين فأجاب الى خلع نفسه والبيعة لابن عبد المؤمن (وفيها) استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد فاستعمل ابنه عبدالله على بحاية وأعمالها وابنه عمر على تلمسان وأعمالها وابنه على بحاية وأعمالها وابنه أبا سعيد على سبتة والجزيرة الحضراء ومالقة وكذلك غيرهم (وفي هذه السنة) سار الملك محمد ابن السلطان محمو دالساجوقي من همدان بعساكر كثيرة الى بغداد وحصرها وجرى بيهم قتال وحصن الحليفة المقتفي دار الحلافة واعتد للحصار واشتد الامر على أهسل بغداد وبينا الملك محمد على ذلك اذ وصل اليه الحبران أخاه ملكشاه ابن السلطان محمود والدكز صاحب بلاد اران ومعه الملك أرسلان ابن الملك طفريل بن محمد وكان الدكر مزوجا بأم أرسلان المذكور قد دخلوا الى همدان فرحل الملك محمد عن بغداد وسار نحوهم في الرابع والعشرين من ربيع الاول سسنة اثنتين وخسين عن بغداد وسار نحوهم في الرابع والعشرين من ربيع الاول سسنة اثنتين وخسين وخسين وخسان وخرابة ابن حردة والظفرية والحاتونية ودار الحلافة وباب الازج وسوق اللهابان وخرابة ابن حردة والظفرية والحاتونية ودار الحلافة وباب الازج وسوق

السلطان وغير ذلك (وفيها) توفي أبوا لحسن بن الحل شيخ الشافعية في بفداد وهو من أصحاب الشاشي وجمع بين العلم والعمل وتوفي ابن الآمدى الشاعر وهو من أهل النيل في طبقة العزى والارجاني وكان عمره قد زاد على تسعين سنة (وفيها) قتل مظفر ابن حماد صاحب البطيحة قتل في الحمد ام وتولى بعده ابنه (وفيها) توفي الواوا الحلبي الشاعر المشهور (وفيها) توفي الحكيم أبو جعفر بن محمد البخاري باسفرائن وكان عالما بعلوم الفاسفة (ثم دخلت سنة اثنين وخمسيائة)

# ( ذكر الزلازل بالشام واخبار بنى منقذ اصحاب شيز ر الى ان ملك نور الدين شيزر )

( في هذه السنة ) في رحب كان بالشام زلازل قوية فخربت بها حماة وشيزر وحمص وحصن الأكراد وطرابلس وانطاكية وغريرها من البلاد المجاورة لهساحتي وقعت الاسوار والقـــلاع فقام نور الدين محمود بن زنكي في ذلك الوقت المقام المرضي من تداركها بالعمارة وأغارته على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد وهلك تحت الهدممالايحصي ويكنفي أن معلم كتاب كان بمدينة حماة فارق المكتب وحاءت الزلزلة فسهقط المكتب على الصبيان حميمهم قال المعلم فلم يحضر أحد يسأل عن صــى كان له هناك ولمـــا خربت قلمة شيزر بهذه الزلزلة ومات بنو منقه ند نحت الردم سار الملك العادل نور الدن محمود ابن زنكي الى شيزر وملكها يوم الثلاث ثالث جمادي الاولى من سنة ثلاث وخمســبن وخمسمائة واستولى على كل من فيها لهني منقذ وسلمها الى مجد الدين أبي بكر بن الداية صاحب حاب وليس الامركذلكفان صالح المذكوركانت وفاته فيسنةعشرين وأربعمائة وملك بني منقذ لشيزر كان في سنة أربع وسنمين وأربعمائة فيكون ملكهم لشنزر بعد وفاة صالح بن مرداس باربع وخمسين سنة ونحن نورد أخبار بني منقــ ذ محققة حسما نقلناها من تاريخ مؤيد الدولة أ امة بن مرشد وكان المذكور أفضل بني منقذ قال وفي سنة ثمــان وستين وأر بعمائة بدأ جدى سديد الملك أبو الحسن على بن مقلد بن نصر ابن منقذ الكناني بعــمارة حصن الجسر وحصر به حصن شــيزر ( أقول ) ويعرف الحبسر المذكور في زماننا بجسر ابن منقذ وموضع الحصن اليوم تل خال من العمارةوهو غربي شيزر على مسافة قريبة منها\* رحمنا الى كلام ابن منقذ قال وكان في شيزر وال للروم أسمه دمتري فلمـــا طالت المضايقة لدمتري المذكور رأسل جدي هو ومن عنده من الروم في تسليم حصن شيزر اليه باقتراحات اقترحوهاعليه منها مال يدفعهالى دمترى المذكور ومنها ابقاء املاك الاسـقف الذي بها عليه فآنه استمر مقيمامحت يدجدي حتى مات بشيزر ومنها ان القنطارية وهم رجالة الروم يسلفهم ديوانهم لثلاث سنين فسلم اليهم جدى ماالتمسوء وتسلم حصن شيزريوم الاحد في رجبسنة أربع وسبعينوأر بعمائة واستمر سديد الملك على بن مقلد المذكور مالكها الى ان توفي فيها في سادس المحرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة وتولى بعده ولده أبو المرهف نصر بن على الى ان توفي سينة ا حدى وتسمين وأربسمائة وتولى بمده أخوه أبوالعساكر سلطان بن على الى ان توفي فها وتولى والده محمد بن سلطان الى ان مات تحت الردم هو وثلاثة أولاده بالزلزلة في هذه السنة المذكورة أعنى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة في يوم الاثنــين ثالث رجب انتهيي مانقلناه من تاريخ ابن منقذ \* ولنرجع الى كلام ابن الاثير قال فلما انتهي ملك شيزر الى نصر بن على بن نصر بن منقذ استمر فيها الى ان مات سنة احدى وتسسمين وأربعمائة \* فلما خضره الموت استخلف أخاه مرشد بن على على حصن شـيزر فقال مرشد والله لاوليتــه ولاخرجن من الدنياكم دخلتها ومرشــد هو والد مؤلد الدولة واستمر مرشد مع أخيه سلطان على أحمل صحبة مدة من الزمان وكان لمرشد عدة أولاد نجباءولم يكن لسلطان والدثم جاء اساطان الاولاد فخشى عـلى أولاده من أولاد أخيــه مرشد وسعي المفسدون بين مرشد وسلطان فتغير كل منهما على صاحبه فكتب سلطان الى أخيهمرشد أبياتاً يماتبه وكانمرشدعالماً بالادب والشعرفأجابه مرشدبقصيدةطويلةمنها

شكت هجرنا والذنب في ذاك ذنها فياعجبا من ظالم جاء شاكيا وطاوعت الواشين في وطال ما عصيت عدولا في هو اهاوواشيا ومال بها تيه الجمال الهي القلي وهيمات ان أمسي لها الدهر قاليا ( ومنها )

ولما أتال من قريظمك جوهر جمعت المعالى فيه لى والمعانيا وكنت هجرت الشعر حينا لانه تولى برغمى حين ولى شهابيا (ومنها)

وقات أخى يرعى بنى واسرتى ويحفظ عهدى فيهم وذماميا فالك لما ان حنى الدهرصعدتى وثلم منى صار ماكان ماضيا تنكرت حتى صار برك قسوة وقربك منهم جفوة وتنائيا على اننى ماحلت عما عهدته ولا غيرتهذى السنون وداديا

وكان الامر بين مرشد وأخيه علمان فيه تمالك الى أن توفي مرشدسنة احدى وثلاثين وخسمائة فأظهر سلطان انتغير على أولاد أخيه مرشد المذكور وجاهرهم بالعداوة

ففارقوا شيزر وقصد أكثرهم نور الدين محمود بن زنكي وشكوا اليه من عمهرم سلطان فغاظه ذلك ولم يمكنه قصده لاشتغاله مجهاد الفرنج وبتي سلطان كذلك الى أن توفي وولى بعده أولاده فلما خربت القلعة في هذه السنة بالزلزلة لم ينج من بنى منقد الذين كانوا بها أحد فان صاحبها منهم كان قد خدتن ولده وعمل دعوة للنداس وأحضر جميع بنى منقذ في داره فجاءت الزلزلة فسقطت الدار والقلعة علمهم فهلكوا عن آخرهم وكان لصاحب شيزر بن منقذ المذكور حصان يجبه ولا يزال على باب داره فلما جاءت الزلزلة وهلك بنو منقذ تحت الهدم سلم منهم واحد وهرب يطلب بالدار فلما خرج من الباب رفسه الحصان المذكور فقتله وتسلم نور الدين القلعة والمدينة

#### ذكر وفاة السلطان سنجر

وفي هذه السنة و في ربيع الاول توفي السلطان سنجر بن ملكشاه بن الب ارسلان ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق أصابه قولنج ثم اسهال فمات منه ومولده بسسنجار في رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة واستوطن مدينة مرو من خراسان وقدم الى بغداد مع أخيه السلطان محمد واجتمع معه بالخليفة المستظهر فلما مات محمد خوطب سنجر بالسلطان واستقام أمره واطاعته السلاطين وخطب له على أكثر منابر الاسه الام بالسلطنة نحو أربعين سنة وكان قبلها مخاطب بالملك نحو عشرين سنة ولم يزل أمره عاليا الى ان أسره الغز ولما خاص من أسرهم وكاد أن يعود البه ملكه أدركه أجله وكان مهيباً كريماً وكانت البلاد في زمانه آمنة \* ولما وصل خبر موته الى بفد داد قطعت خطبته ولما حضر سنجر الموت استحلف على خراسان الملك محمود بن محمد بن بغراخان وهو ابن أخث سنجر فاقام خائفا من الغز

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

(في هذه السنة) استولى أبو سعيد بن عبد المؤون على غرناطة من الاندلس وأخذها من الملثمين وانقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم غير حزيرة ميورقة ثم سار أبو سسيد في حزيرة الاندلس وفتح المربة وكانت بأيدى الفرنج مدة عشير سسنين (وفيها) ملك نور الدين بعلمك وأخذها من اندان كان قد استولى عليها من أهل البقاع يقال له ضحاك البقاعى كان قد ولاه صاحب دمشق عليها فلما ملك نور الدين دمشق استولى ضحاك المذكور على بعلمك (وفيها) قلع المقتنى الخليفة باب الكعبة وعمل عوضه بابا مصفحاً بالفضة المذهبة وعمل لفسه من الباب الاول تابوتا يدفن فيه (وفيها) مات محمد بن عبد اللطيف بن محمد الخجندى رئيس أصحاب الشافعي باصفهان مكان صدرا مقدما عند السلاطين (ثم دخلت سنة ثلاث وخمين وخمسمائة) فيها قصد

ملكشاه ابن السلطان محمود السلجوقي قم وقائدان ونهبهما وكان أخوه السلطان محمد ابن محمود بعد رحيله عن حصار بفداد قد مرض فطال مرضه فارسل الى أخيه ملكشاه أن يكف عن النهب ومجعله ولى عهده فلم يقبل ملكشاه ذلك ثم سار ملكشاه الى خورستان واستولى عليها وأخذها من صاحبها شملة التركاني (وفي هذه السنة) توفي يحيى بن سلامة بن الحسن بميافار قبن الحصكفي الشاعر وكان يتشيع ومن شعره

وخليع بن أعدله ويرى عدلى من العبن قلت ان الخمر مخشة قال حاشاها من الحبت قلت فالارفاث تتبعها قال طيب العيش في الرفث قلت منها القي قال أجل شرفت عن مخرج الحبث وسأسلوها فقلت متى قال عند الكون في الحدث

🤘 نم دخلت سنة أربعوخمسينوخمسمائة 🤻

#### ذكرفتح المهدية

في أواخر هذه السنة نزل عبد المؤمن على مدينة المهدية وأخدها من الفرنج يوم عاشوراء سنة خمس وخمسين وخمسمائة وملك جميع افريقية وكان قد ملك الفرنج المهدية في سنة ثلاث وأر بدين وخمسمائة وأخذوها من صاحبها الحسس بن على بن يحيى بن تميم الصنهاجي وبقيت في أيديهم الى هذه السنة ففتحها عبد المؤمن فكان ملك الفرنج المهدية انتى عشرة سنة تقريبا ولمسا ماكها عبد المؤمن أصلح أحوالها واستعمل عليها بعض أصحابه وجعل معه الحسس بن على الصنهاجي الذي كان صاحبها وكان قد سار الى بني حساد ملوك بجاية ثم أتصل بعبد المؤمن حسبما تقدم ذكر ذلك فأقام عنده مكرما الى هذه السنة فاعاده عبد المؤمن الى المهدية وأعطاء بها دورا نفيسة واقطاعاً ثم رحل عبد المؤمن عنها الى الغرب

#### ذكر وفاة السلطان محمد

﴿ وفي هذه السنة ﴾ وقيل في سنة خمس وخمسين توفي السلطان محمد بن محمد ابن ممكد ابن ملكشاه السلجوق في ذى الحجة وهو الذى حاصر بغداد \* ولمه عاد عنها لحقه سل وطال به فهات بباب هم دان وكان مولده في ربيع الآخر سنة اثنيين وعشرين وخمسمائة وكان كريما عاقلا وخلف ولدا صفيرا ولمه حضره الموت سلم ولده الى اقسنقر الاحمديلي وقال أنا أعلم ان العساكر لاتطيع مثل هذا الطفل فهو وديعة عندك فارحل به الي بلادك فرحل به اقسنقر الى بلدة مماغا ولمها مات السلطان محمد اختلفت الامماء فطائفة طلبوا ملكشاه أخاه وطائفة طلبوا سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه

ابن الب أرسلان الذي كان قد اعتقل في الموصل وهم الاكتر ومنهم من طلب ارسلان بن طغر بل الذي كان مع الدكر و بعد موت محمد سار أخوم ملكشاه الى اصفهان فملكها

# ( ذكر مرض نور الدين )

﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ مرض نور الدين بن زنكى مرضاً شديداً أرجف بموته بقلعة حلب فحمع أخوه أمير ميران ابن زنكى جمعا وجصر قلعة حلب وكان شبركوه بحمص وهو من أكبر أمراء نور الدين فسار الى دمشق ليستولى عليها وبها أخوه نجم الدين أيوب فانكر عليه أيوب ذلك وقال أهلكتنا والمصلحة أن تعود الى حلب فان كان نور الدين حيا خدمته في هـذا الوقت وان كان قد مات فانا في دمشق تفـعل ماتريد من ملكها فعاد شيركوه الى حلب مجدا وحلس نور الدين في شـباك يراه الناس فلمـا رأوه حيا نفر قوا عن أخيه أمير ميران واستقامت الاحوال

## ﴿ ذَكُرُ اخبار اليمن من تاريخ اليمن لعمارة ﴾

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّمَةُ ﴾ استقر في ملك الىمن على بن مهدى وأزال ملك بني نجاح على ماقدمنا ذكره في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وعلى بن مهدى المذكور من حمير من أهل قرية يقال لهـا العنبرة من سواحل زبيدكان أبوه مهدى المذكور رجـ لاصالحا ونشأ ابنه على طريقة أبيه في العزلة والتمسك بالصــلاح ثم حج واجتمع بالعراقيـ بن وتضلع من معارفهم ثم صار على بن مهدى المذكور واعظا وكان فصيحاً صبيحا حسدن الصوت عالمــاً بالتفسير غزير المحفوظات وكان يتحدث في شيء من أحواله المستقبلات فيعـــدق فمالت اليه القلوب واستفحل أمره وصار له حجوع فقصد الحبال وأقام بها الى سنة احدى وأربمين وخمسمائة ثم عاد الى املاكه وكان يقول فيوعظه أبها الناسدنا الوقت أزف الامر كانكم بما أقول لكم وقد رأيتموه عياناً ثم عاد الى الحبال الى حصن يقال له الشرف وهو لبطن من خولان فاطاعوه وسماهم الانصار وسمى كل من صعد معهمن تهامة المهاجرين وأقام على خولان رجلا اسمه سبا وعلى المهاجرين رجلا اسمهالتويتي وسمى كلا من الرجاين شيخ الاسلام وجعلهما نقيبين على الطائفتين فلا يخاطب. أحد غيرهمــا وهمــا يوصلان كلامه الى الطائفتين وكلام الطائفتين وحوائجهما البــه وأخذ يغادى الغارات ويراوحها على التهائم حتى أخلى البوادى وقطع الحرث والقوافل ثم أنه حاصر زبيد واستمر مقيما علمها حتى قتل فاتك بن محمد آخر ملوك بني نجاح قتله عبیده وجری بین ابن مهدی وعبید فاتك حروب كثیرة وآخرها آن ابن مهدی انتصر عليهم وملك زبيد واستقر في دار الملك يوم الجمعة رابع عشر رجب من هذه السينة أعنى سنة أربع وخسين وخسمائه وتي ابن مهدى في الملك شهرين واحد وعشرين يوما ثم مات على بن مهدى المذكور في السينة التي ملك فيها في شوال ثم ملك اليمن بمده ولده مهدى بن على بن مهدى ولم يقع تاريخ وفاته ثم ملك اليمن بعده ولده عبد لا النبي بن مهدى ثم خرجت المملكة عن عبد النبي المذكور الي أخيه عبد الله ثم عادت الى عبد النبي واستقر فيها حتى سار اليه تورانشاه بن أبوب من مصر في سينة تسع و يتين وخسمائة وفتح اليمن واستقر في ملكه وأسر عبد النبي المذكور وهو عبد النبي ابن مهدى بن على بن مهدى الحميرى وهو من ملك اليمن من بني حسير وكان مذهب على بن مهدى التكفير بالمعاصى وقتل من خالف اعتقاده من أهل القبلة واستباحة وطعلم بالناس في الانبياء صلوات الله عليهم ومن سيرته قتل من شرب ومن سمع الغناء (ثم دخلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة)

## ( ذكر مسير سليمان شاه الى همدان وماكان منه الى ان قتل )

عمه سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه ليولوه السلطنة وكان قد اعتقل في الموصل مكرما فجهزه قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل بشي كثير وجهاز يليق بالسلطنة وشار معه زين الدين على كجك بمسكر الموصل الى همدان وأقبلت العساكر اليهم كل يوم تلقاء طائفة وأمير ثم تسلطت العساكر عليه ولم يبق له حكم وكان سليمان فيه تهور وخرق وكان يدمن شرب الحر حــتى أنه شرب في رمضان نهارا وكان بجمع عنـــده المساخر ولا يلتفت الى الامراء فاهمل العسكر أمره وصاروا لايحضرون بابه وكان قدرد جميع الامور الى شرف الدين كردباز والخادموهو من مشايخ الحدمالسلجوقية يرجم الى دين وحسـن تدبير فاتفق يوما ان سليمان شرب بظاهر همـدان بالكشك فحضر اليه كر دبازهِ ولامه فامر سليمان من عنده من المساخر فعبثوا بكردبازو حتى ان بعضهم كشف له سوءته فاتفق كردبازو مع الامراء على قبضه وعمل كردبازو دعوة عظيمـــة فلما حضرها الملك سليمان في داره قبض عليه كردبازو وحبسه وبقي في الحهس مدة ثم أرسل اليه كر دبازو من خنقه وقيل سقاه سما فمات في ربيع الآخر سنة ست وخمسين وخمسمائة ولما مات سار الدكر في عساكر تزيد على عشرين ألفا ومعه ارسلانشاه ابن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان ووصل الى همدان فلقيه كردبازو وأنزله في دار المملكة وخطب لارسلانشاه بالسلطنة \* وكان الدكر مزوجا بأم ارسلان شاه فولدت للدكرز أولادا منهم الهلوان محمدوقزل ارسلان عثمان ابناء الدكرز وبتى الدكر أتابك ارسلان وابنه البهلوان وهو أخو ارسـلان لامه حاجبه وكان هـذا الدكر أحد نمـاليك السلطان مسمود اشتراه في أول أمره ثم أقطعه اران وبعض بلاد اذربيجان فعظم شأمه وقوى أمره \* ولمـا خطب لارسلان شاه بالسلطنة في تلك البلاد أرسل الدكر الى بغداد يطاب الخطبة لارسلان شاه بالسلطنة على عادة الملوك السلجوقية فلم يجب الى ذلك ونحن قد قدمنا ذكر موت سليمان وولاية أرسلان ليتصل ذكر الحادثة وهى في الكامل مذكورة في موضعين في سنة خمس وسنة ست وخمسمائة فكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين

﴿ في هذه السنة ﴾ توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن اسماعيل الظافر خليفة مصر وكانت خلافته ست سنين ونحو شهرين وكان عمره لما ولى ثلاث سنين وقيل خمس سنين ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصر وسأل عمن يصلح فاحضر لهمنهم انسان كبير السن \* فقال بعض أصحاب الصالح له سرا لايكون عباس أحزم منك حيث اختار الصغير فأعاد الصالح الرجل الى موضعه وأمر باحضار العاضد لدين الله أبى محمد عبد الله ابن الامر يوسف بن الحافظ ولم يكن أبوه خليف وكان العاضد ذلك الوقت مراهقا فبايع له بالحلافة وزوجه الصالح بابنته و فقل معها من الحجاز مالا يسمع عمله

# ذكر وفاة المقتنى لامر الله

﴿ فِي هذه السنة ﴾ نانى ربيع الاول توفي الحليفة المقتنى لامر الله أبو عبد الله محمد ابن المستظهر أبى العباس أحمد بعلة التراقى وكان مولده ثانى ربيع الآخر سنة تسع وتمانين وأربعمائة وأمه أم ولد وكانت خلافته أربعا وعثيرين سسنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوما وكان حسن السيرة وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يكون معه وكان يبذل الاموال العظيمة لاصحاب الاخبار في جميع البلاد حتى كان لانفوته منها شيئ

#### ذكر خلافة المستنجد

وهو تانى ثلاثينهم \* ولما توفي المقتنى لامر الله محمد بويع ابنه يوسف ولقب المستنجد بالله وأم المستنجد أم ولد تدعى طاووس ولما بويع المستنجد بالحلافة بايمه أهله وأقاربه فمنهم عمه أبو طالب ثم أخوم أبو جعفر بن المقتنى وكان أكبر من المستنجد ثم بايمه الوزير ابن هبيرة وقاضى القضاة وغيرهم

#### ( ذكر وفاة صاحب غزنة )

و الماهيم بن مسهود بن محمد بن سبكتكين صاحب غزنة وكان عادلا حسن السيرة الراهيم بن مسهود بن محمد بن سبكتكين صاحب غزنة وكان عادلا حسن السيرة وكانت ولايته في سنة تمان وأربعين وخمسمائة ولما مات ملك بعده ابنه ملكشاه ابن خسروشاه وقيل والده خسروشاه المذكور توفي في حبس غياث الدين الغورى وانه آخر ملوك بني سبكتكين حسبما تقدم ذكره في سنة سبع وأربعين وخمسمائة والله أعلم بالصواب

## ذكر وفاةملكشاهالسلجوقي

( في هذه السنة ) توفي السلطان ملكشاه من محمود بن محمد بن ملكشاه بن السلان باصفهان مسموما

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

﴿ فِي هذه السنة ﴾ حج أسد الدين شيركوه بن شاذى مقدم جيش نور الدين محمود ابن زنكى ﴿ ثُم دخلت سنة ست وخمسين وخمسائة ﴾ في هذه السنة في ربيع الآخر توفي الملك علاء الدين الحسين بن الحسين الغورى ملك الغور وكان عادلا حسن السيرة ولما مات ملك بعده ابن أخيه غياث الدين محمد وقد تقدم ذكر ذلك في سنة سبع وأربعين وخمسمائة

# ذكرنهب نيسابور وتخريبها وعمارة الشاذباخ

والمفسدين وأخذ المؤيد يقتل المفسدين فخر بت نيسابور لانهم كانوا رؤساء المحرامية والمفسدين وأخذ المؤيد يقتل المفسدين فخر بت نيسابور وكان من جملة ماخرب مسجد عقيل وكان مجمعا لاهل العلم وكان فيه خزائن الكتب الموقوفة وخرب من مدارس الحنفية سبع عشرة مدرسة وأحرق ونهب عدة من خزائن الكتب وأما الشاذباخ فان عبد الله بن طاهر بن الحسين بناها لماكان أميرا على خراسان للمأمون وسكنها هو والحند نم خربت بعد ذلك ثم جددت في أيام السلطان الب ارسلان السلجوقي ثم تشعثت بعد ذلك فلما كان الآن وخربت نيسابور أمم المؤيد (أي به) باصلاح سور الشاذباخ وسكنها هو والناس فخربت نيسابوركل الحراب ولميبق بها أحد

# ذكر قتل الصالح بن رزيك

﴿ فِي هَذَهُ السَّنَةُ ﴾ فِي رمضان قتل الملك الصالح أبوالغارات طلائع بن رزيك الارمنى وزير الماضد العلوى جهزت عليه عمة العاضد من قتله وهوداخل في القصر بالسكاكين

ولم يمت في تلك الساعة بل حمل الى بيته وأرسل يعتب على العاضد فارسل العاضـد الى طلائع المذكور يحلف له أنه برض ولا علم بذلك وأمسك العاضد عمتـه وأرسلها الى طلائع فقتلها وسأل العاضـد أن يولى ابنـه رزيك الوزارة ولقب العادل ومات طلائع واستقر ابنه العادل رزيك في الوزارة وكان للصالح طلائع شعر حسن فهنه في الفخر أبى الله الا أن يدين لنـا الدهر ويخدمنا في ملكنا العز والنصر علمنا بأن المـال تفنى ألوفه ويبقى لنا من بعده الاجروالذكر خلطنا الندى بالبأسحى كأننا سحاب لديه البرق والرعد والقطر

#### ذكر ملك عيسي مكة حرسها الله تعالى

كان أمير مكة قاسم بن أبى فليتة بن قاسم بن أبى هاشم العلوى الحسينى فلماسمع بقرب الحاج من مكة صادر المجاورين وأعيان مكة وأخذ أموالهم وهرب الى البرية فلما وصل الحاج الى مكة رتب أمير الحاج مكان قاسم عمه عيسى بن قاسم بن أبى هاشم فبق كذلك الى شهر رمضان ثم ان قاسم بن أبى فليتة جمع العرب وقصد عمه عيسى فلما قارب مكة رحدل عنها عيسى فعاد قاسم فملكها ولم يكن معه مايرضى به العرب فكاتبوا عمه عيسى وصاروا معه فقدم عيسى اليهم فهرب قاسم وصعد الى جبل أبى قبيس فسقط عن فرسه فاخذه أصحاب عمه عيسى وقتلوه فغسله عمه عيسى ودفئه بالمعلى عند ابنه أبى فليتة واستقرت مكة لعيسى

## ( ذكر غير ذلك )

(في هذه السنة) عبر عبدالمؤمن بن على المجاز الى الاندلس وبنى على حبل طارق من الاندلس مدينة حصينة وأقام بها عدة أشهر ثم عاد الى مراكش (وفيها) ملك قرار أرسلان صاحب حصن كيفا قلمة شانان وكانت لطائفة من الاكراد ولما ملكها خربها واضاف أعمالها الى حصن طالب (ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسائة) في هذه السنة نازل نور الدين محود بن زنكى قلمة حارتم وهي للفرنج مدة ثم رحل عنها ولم يملكها (وفيها) سارت الكرج في جمع عظيم و دخلوا بلاد الاسلام وملكوا مدينة دوين من أعمال أذر بيجان ونهبوها ثم جمع الدكر صاحب أذر بيجان جمعاعظ ماوغز االكرج وانتصر عليهم هر وفيها على العراق وقال بين صاحب مكنة وأمير الحاج فرحل الحجاج عليهم هر وفيها على العلواف بعد الوقفة قال ابن الاثير وكان ممن حج ولم يطف جدته أم أبيه فوصلت الى بلادها وهي على احرامها والتفتت الشيخ أبا القاسم بن البرزى فافتى أنها اذادامت على مابقي من احرامها الى قابل وطافت كمل حجها الاول ثم تفدى و محل ثم تحرم احراما ثانياً وتقف بعرفات وتكمل مناسك الحج فيصير لها حجة ثانية فبقيت

على احرامها الى قابل وفعلت كما قال فتم حجها الاول والثانى ﴿ وفيها ﴾ مات الكيا الصنهاجي صاحب الالموت مقدم الاسماعيلية وقام ابنه مقامه فاظهر التوبة ﴿ وفيها ﴾ في الحرم توفي الشيخ عدى بن مسافر الزاهد المقيم ببلد الكهارية من أعمال الموصل واصل الشيخ عدى من الشام من بلد بعلبك فانتقل الى الموصل وتبعه أهل السواد والحبال بتلك النواحي وأطاعوه وأحسنوا الظن به ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسين وخمسائة ﴾

# ذكر وزارة شاور ثم الضرغام

﴿ في هذه السنة ﴾ في صفر وزر شاور للماضد لدين الله العلوى وكان شاور يخدم الصالح طلائع بن رزيك فولاه الصعيد وكانت ولاية الصعيد أكبر المناصب بعد الوزارة ولماخرج الصالح أوصى ابنه العادل ان لا يغير على شاور شيئاً لعلمه بقوة شاور فلما تولى العادل ابن الصدالح الوزارة كتب الى شاور بالعزل فجمع شاور جموعه وسار نحو العادل الى القاهرة فهرب العادل وطرد وراءه شاور وأمسدكه وقتله وهو العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك وانقرضت بمقتله دولة بنى رزيك وفيهم يقول عمارة التميمى من أبيات طويلة

وات ليالى بنى رزيك وانصرات والمدح والشكر فيهم غير منصرم كان صالحهم بوما وعادلهم في صدرذا الدست لم يقمد ولم يقم واستقر شاور في الوزارة وتلقب بأمير الحيوش وأخذ أموال بنى رزيك وودائمهم نم الضرغام جمع جمعا ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان وقوى على شاور فانهزم شاور الى الشام مستنجدا بنور الدين ولما تمكن ضرغام في الوزارة قتل كشيرا من شاور الى الشام مستنجدا بنور الدين ولما تمكن ضرغام في الوزارة قتل كشيرا من الامراء المصريبين لتحلوله البلاد فضعفت الدولة لهذا السبب حتى خرجت البلاد من أيديهم المراء المعريبين لتحلوله البلاد فضعفت الدولة عبد المؤمن المناسبة المنا

في هذه السنة في العشرين من جمادى الآخرة توفي عبد المؤمن بن على صاحب بلاد المغرب وأفريقية والانداس وكان قد سار من مراكش الى سلا فمرض بها ومات ولما حضره الموت جمع شيوخ الموحدين وقال لهم قد جربت ابني محمدا فلم أره يصلح لهذا الامر وانما يصلح له ابني يوسف فقده وه فبابعوه ودعى بأمير المؤمنين واستقرت قواعد ملكه وكانت مدة ولابة عبدالمؤمن ثلاث وثلاثين سنة وشهورا وكان حازما سديدالرأى حسن السياسة الامور كثير سفك الدم على الذب الصغير وكان يعظم أمر الدين ويقويه ويازم الناس بالصلاة بحيث انه من رؤى وقت الصلاة غير مصل قتل وجمع الناس في المغرب على مذهب ألى الحسن الاشمرى في الاصول

#### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

( في هذه السنة ) ملك المؤيد (اي به) قومس ولما ملكها أرسل اليه السلطان أرسلان بن طغريل بن ملكشاه حِلمة وألوبة وهدية جليلة فلبس المؤيد اى به الخلع وخطب له في بلاده ( وفي هذه السنة )كبس الفرنج نور الدين محمود وهو نازل بمسكره في البقيمة تحت حصن الاكراد فلميشمر تورالدين وعسكره الاوقد أظلت علمهم صلبان الفرنج وقصدوا خيمة نورالدين فلسرعة ذلك ركب نورالدين فرسه وفيرجله السنجة فنزل انسان كردى فقطعها فنجا نور الدين وقتل الكردى فأحسن نورالدين الى مخلفيه ووقف علمم الوقوف وسار لور الدن آلى بحيرة حمص فنزل عليها وتلاحق به من سلم من المسلمين (وفيها) أمر الخليفة المستنجد باجلاء بني أسد وهم أهل الحلة المزيدية فقتل منهم حماعة وهرب الباقون وتشتتوا في البلاد وذلك لفسادهم في البلاد وسلمت بطائحهم وبلادهم الى رجل يقال له ابن معروف (وفها) توفي سديد الدولة حجمد بن عبدالكريم بن ابراهم المعروف بابن الانباري كاتب الانشاء بدارالخلافة وكان فاضلا أديبا وكان عمره قريب تسعين سنة ( ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسانة ) في هذه السنة سير نور الدين محمود بن زنكي عسكرًا مُقدمهم أسد الدين شهركوه بن شاذي الى الديار المصرية ومعهم شاور وكان قد سارمن مصر هاربا من ضرغام الوزير فلحق شاوربنو الدين واستنجده وبذل له ثلث أموال مصر بعدرزق جندها الأعاده الى الوزارة فأرسل نور الدين شبركوه الى مصر فوصل اليهاو هزم عسكر ضرغام وقتل ضرغام عندقبر السيدة نفيسة وأعاد شاور الى وزارة الماضد الملوى وكان مسبر أسد الدين في حمادى الاولى من هذه السنة واستقرشاور في الوزارةو خرجت اليه الخلع في مستهل رجب من هذه السنة ثم غدر شاور بنور الدين ولم يف له بشي مما شرط فسار أسدالدين واستولى على بابيس والشرقية فأرسل شاور واستنجد بالفرنج على اخراج أسدالدين شيركوه من البلاد فسار الفرنج واجتمع معهم شاور بعسكرمصر وحصروا شيركوه ببلبيس ودام الحصار مدة تلائةأشهر وبلغ الفرنج حركة نور الدين وأخذه حارم فراسلوا شبركوه فيالصلح وفتحواله فخرج من بلبيس بمن معه من العسكر وسار بهم ووصلوا الى الشام سالمين (وفي هذه السنة) في رمضان فتح نور الدين محمود قلمة حارم وأخذها من الفرنج بعد مصاف جرى أبّن نور الدين والفرنج انتصر فيه نورالدين وقتل وأسر من الفرنج عالماكثيرا وكان في جملة الاسرى البرنس صاحب الطاكية والقومص صاحب طرابلس وغم منهم المسلمون شيأ كثيرا (وفي هذهالسنة) أيضافي ذي الحجة سارنور الدين الى بانياس وفتحها وكانت بيسد الفرنج من سنة اللاث واربعسين وخمسمائة الى هذه السنة (وفي هذه السنة) توفي جمال الدين ابوجعفر محمدبن على بن ابى

منصور الاصفهانى وزير قطب الدين مودود بن زنكى صاحب الموصل في شعبان مقبوضا عليه وكان قد قبض عليه قطب الدين في سنة ثمان و خسين و خسمائة وكان قد تما هد جمال الدين المهذكور واسد الدين شيركوه انهما من مات منهما قبل الآخر ينقله الآخر الى مدينة الرسول صبى الله عليه و سلم فيدفنه فيها فنقله شيركوه واكترى له من يقرأ القرآن عند شيله و حطه وكان ينادى في كل بلد ينزلونه بها بالصلاة عليه و لماارادوا الصلاة عليه بالحدلة صعد شاب على موضع مرتفع وانشد

سرى نمشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب ونائله عمر على الوادى فتبكى رمله عليه وبالنادى فتثنى ارامــله

وطيف به حول الكعية ودفن في رباط بالمدينة بناه لنفسه وبينهو بين قبرالني صلمي الله عليه وسلم بحو خمسة عثمر ذراعا وهذا حمال الدين هوالذى جددمسجدالخيف بمنيوبني الحجر بجانب الكعبة وزخرف الكعبة وغرم جملة طائلة لصاحب مكة وللمقتني حتى مكنيه مصانع الماءوبني سورا على مدينةالنبي صلىالله عليهوسلم وبني على دجلة جسراعند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص والكلس فقبض قبل ان يفرغ وبني الربط وغيرها (وفي هذه السنة) توفي نصر بن خلف ملك سجستان وعمره اكثر من مائة سنة ومدة ماكمه تمانون سنةوملك بعددابنه ابوالفتح احمد بن نصر (وفيها) توفي الامام عمر الخوارزمي خطيب بباخ ومفتيها والقاضي ابوبكرالمحمودي صاحبالتصانيف والاشعاروله مقامات بالفارسية على نمط مقامات الحريري (ثم دخات سنة ستين وخمسمائة) في هذه السنة في ربيــع الاول توفي شاه ماز بدران رستم بن على بن شهريار بن قارن وملك بعده ابنه علاء الدين الحسن (و فيها) ملك المؤيداي به مدينة هراة (و فيها) كان بين قليج ارسلان صاحب قونية وماجاورهامي بلادالروم وبين باغي ارسلان ابن الدانشه ندصاحب ملطية ومايجاورها من بلاد الروم حروب شديدة انهزم فيهاقليهج ارسلان واتفق موت باغيي ارسلان صاحب ملطية في تلك المدة وملك بعده ملطية ابن اخيه ابر اهم بن محمد بن الدا نشمند واستولى ذوالنون ابن محمد بن الدانشمند على قيسارية وملك شاهان شاه بن مسعود آخو قليبج ارسلان مدينة انكورية واصطلح المذكورون على ذلك واستقرت بينهم القواعد واتفقوا (وفيها) توفي عونالدين الوزير ابن هبيرة واسمه يحيي بن محمد بن المظفر وكان موته في جمادي الاولى ومواده سنةسبعين واربعمائة ودفن بالمدرسة التي بناها للحنابلة بباب البصرة وكان حنبلي المذهب وآنفق علىالمقتفي آنفاقاعظيما حتىإن المقتغيكانيقول لميتوزر لبنيالعباس مثلهولما مات قبض على أولاده وأهله (وفيها) توفي الشيخ الامام ابوالقاسم عمر بن عكرمة بن البرزي الفقيه الشافعي تفقه على الكياالهراسي وكان أو حدزمانه في الفقه وهو من جزيرة ابن عمر (وفيها) نوفي ابوالحسن هبة الله بن صاعد بن هبة الله المعروف بامين الدولة ابن التلميذ وقد ناهز المائة من عمره وكان طبيب دار الحلافة ببغداد ومحظيا عند المقتفي وكان حادقا فاضلا ظريف الشخص عالى الهمة مصيب الفكر شبيخ النصاري وقسيسهم وكان له في الادب يد طولى وكان متفننا في العلوم وكان فضلاء عصره يتعجبون كيف حرم الاسلام مع كمال فهمه وغزارة علمه والله يهدى من بشاء بفضله ويضل من يربد بحكمه وكان أو حد الزمان ابو البركات هبة الله بن ملكان الحكيم المشهور صاحب كتاب المعتبر في الحكمة معاصرا لابن التلميذ المذكور وكان بينهما تنافس كما يقع كثيرا بين اهل كل فضيلة وصنعة وكان ابوالبركات المذكور يهوديا ثم اسلم في آخر عمر دواصا به الجذام و تداوى وبرى منه وذهب بصره وبقى المذكور يهوديا ثم اسلم في آخر عمر دواصا به الجذام و تداوى وبرى منه وذهب بصره وبقى أعمى وكان متكبرا وكان ابن التلميذ متواضعا فعمل ابن التلميذ في ابى البركات المذكور

لنا صديق يهودى حماقته اذاتكلم تبدو فيه من فيه يتيه والكلباً على منه منزلة كأنه بعد لم يخرج من التيه ولا بن التلميذ الضا

یامن رمانی عن قوس فرقته بسهم هجر علی تلافیه ارض لمن غاب عنك غیبته فسذاك دنب عقابه فیه

وله التصانيف الحسنة منها كتاب اقر اباذين وله على كليات القانون حواشي وكتاب اقر اباذين ابن التلميذ المذكور هو المعتمد عليه عند الاطباء وكان شيخه في الطب اباالحسن هبة الله ابن سعيد صاحب المغني في الطب ولابن سعيد المذكور ايضا الاقناع في الطب وهو كتاب حيد في اربعة اجزاء (ثم دخلت سنة احدى وستبن وخسمائة) في هذه السينة فتحنور الدين محمود حصن المنيطرة من الشام وكيان بهد الفرنج (وفيها) في ربيع الآخر توفي الشييخ عبد القادر بن ابي صالح الحيلي وكنيته ابو محمد وكان مقيما ببغداد ومولده سنة سبمين واربعمائة قال ابن الاثير كان من الصيلاح على حال عظم وهو حنبلي المذهب ومدرسته ورباطه مشهوران ببغداد (ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة) في هذه السنة عاد أسدالدين شيركوه الى الديار المصرية وجهزه نور الدين بمسكر حيد عدتهم ألفا فارس فوصل الى ديار مصر واستولى على الحيزة وارسل شاور الى الفرنج واستنجدهم وجمعهم وساروا في اثر شيركوه الى جهة الصعيد والتقو اعلى بلديقال له ايوان فانهز مالفرنج والمصريون واستولى شيركوه على بلاد الحيزة واستغلها ثم سار الى الاسكندرية وملكها وجمل فيها ابن واستولى شيركوه على بلاد الحيزة واستغلها ثم سار الى الاسكندرية وملكها وجمل فيها ابن والفرنج وحصروا صلاح الدين يوسف بن ايوب وعاد شيركوه الى جهة الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا صلاح الدين بوسف بن ايوب وعاد شيركوه الى جهة الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة ثلاثة اشهر فسار شيركوه اليهم فاتفقوا والفرنج وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة ثلاثة اشهر فسار شيركوه اليهم فاتفقوا

على السلح على مال يحملونه الى شيركو مويسلم اليهم الاسكندرية ويمو دالى الشام فتسلم المصريون الاسكندرية في منتصف شوال من هذمالسنةوسار شيركوه الى الشام فوسل الى دمشق في ثامن عشرذىالقمدة واستقر الصلح بينالفرنج والمسريبن على أن يكون للفرنج بالقاهرة شحنة ويكون ابوابها بيد فرسانهم ويكون لهم من دخل مصر كلسنة مائة الف دينار (وفي هذه السنة) فتح نور الدين سافيها والغربية (وفيها) عصا غازى بن حسان ساحب منبج على نورالدين بمنبج فسيراليه نورالدين عسكرا اخذوا منه منبيج ثماقطع نورالدين منبيج قطب الدين ينال بن حسان اخاغازي المذكور فيقي فيهاالي ان اخذهامنه صلاح الدين يوسف ابن ايوب سنة اثنتين و ســـبعين و خسمائة (وفيها) توفي فخر الدين قرا ارسلان بن داود ابن سقمان بنارتق صاحب حصن كيفا وملك بعده ولده نورالدين محمودبن قراارسلان ابن داود (وفيها) توفي عبدالكريم ابوسعيد بن محمد بن منصور بن ابي بكر المظفر السمعاني المروزى الفقيه الشافعي وكان مكثرامن سماع الحدبث سافر في طلبه الى ماوراء النهر وسمع منهمالم يسمعه غيره ولهالتصانيف المشهورة الحسنة منها ديل ناريخ بغدادو تاريخ مدينة مرو وكتاب الانساب في ثمان مجلدات وقداختصر كتاب الانساب المذكور الشيخ عز الدين على ابن الاثير في ثلاثة مجلدات والمختصر المذكور هو الموجود في ايدى الناس والاصل قليل الوحود وله غير ذلك وقد جمع مشيخته فزادت عدتهم على اربعة آلاف شيخ وقد ذكره ابو الفرج أبن الحوزي فاوقع فيه فمن جملة قوله فيه أنهكان بأخذ الشييخ ببغداد ويعبر بهالي فوق نهر عديي ويقول حدثني فلان بماوراءالنهر وهذا بارد جدالان السمعاني المذكور سافر الي ماوراء النهر حقا فاي حاجة به الى هذا التدليس وأنما ذنيه عند أبن الحوزي أنه شافعي وله اسوة بغيره فان ابن الجوزي لميبق على احد غير الحنابلة وكانت ولادة ابي سعيد السمعاني المذكور في شعبان سنة ست وخمسمائة وكان أبود وحده فاضلين والسمعاني منسوب الي سمعان وهو بطن من تمم (ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة) في هذه السنة فارق زين الدين على كحك بن بكتكين نائب قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل خدمــه قطب الدين واستقر باربل وكانت في اقطاعزين الدين على المذكور وكانت له أربل مع غيرها فاقتصر علىأربل وسكمها وسلم ماكان بيده من البلاد الى قطبالدين مودود وكان زين الدين على المذكور قد عمى وطرش ﴿ ثم دخلت سـنة أربع وستين وخمسمائة ﴾ ﴿ ذَكُرُ مَلَكُ نُورُ الدينَ قَلْمَةُ جَمَّبُرُ ﴾

( في هذه السنة ) ملك نور الدين محمود قلعة جعبر وأخذها من صاحبها شهاب الدين مالك بن على بن مالك بند به بن مالك بند به بن مالك بند بن أيام السلطان ملكشاه و لم يقدر نور الدين على أخذها الا بعد ان أسر صاحبها مالك

المذكور بنوكلاب وأحضروه الى نور الدين محودوا جنهدبه على تسليمها فلم يفعل فأرسل عسكرا مقدمهم فخر الدين مسعود بن أبى على الزعفر انى وردفه بعسكر آخر مع مجد الدين أبى بكر المعروف بابن الداية وكان رضيع نور الدين وحصروا قلعة جعبر فلم يظفروا منها بشئ ومازالوا على صاحبها مالك حتى سلمها وأخذ عنها عوضا مدينة سروج بأعمالها والملوحة من بلد حلب وعشرين ألف دينار معجلة وباب بزاعة

# ( ذكر ملك أسد الدين شيركوه مصر وقتل شاور )

ثم ملك صلاح الدين وهو ابتداء الدولة الايوبية ( فيهذه السنة ) أعنىسنة أربع وستين وخمسمائة في ربيع الاول سار أسدالدين شيركوه بنشاذي الى ديار مصرومعه المساكر النورية وسبب ذلك تمكن الفرنج من البلاد المصرية وتحكمهم على المسلمين بها حتى ملكوا بلييس قهرا في مستهل صفر من هذه السنة ونهبوها وقتلوا أهلها وأسروهم ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر صفر وحاصروها فاحرق شاور مدينة مصر خوفا من أن يملكها الفرنج وأمرأهاما بالانتقال الى القاهرة فيقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوما فأرسل العاضد الحليفة الى نور الدين يستغيث به وأرسل في الكتب شمور النساء وصانع شاور الفرنجعلي ألف ألف ديناريحملها اليهم فحمل اليهممأة ألف دينار وسألهمأن يرحلواعلى القاهرة ليقدر على حميع المال وحمله فرحلوا فجهز نورالدين العسكر مع شيركو موأنفق فبهمالمال وأعطى شيركوه ماثتي ألف دينارسوىااثيابوالدواب والاسلحةوغير ذلك وأرسل معهعدة أمراء منهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على كره منه أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خبر لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) ولماقارب شركوه مصر وحل الفرنج من ديار مصر على اعقابهم الى بلادهم فكان هذا لمصر فتحا جديدا ووصل أسد الدين شيركوه الى القاهرة في رابع ربيع الآخر واجتمع بالعاضد وخلع عليه وعاد الى خيامه بالخلمة العاضدية وأجرى عايه وعلى عسكره الاقامات الوافرة وشرع شاور يماطل شيركوه فيما بذله لنور الدين من تقرير المال وافراد ثلث البلاد له ومع ذلك فكان شاور يركب كل يوم الى أسد الدين شيركو. ويعدد ويمنيه ( ومايعدهم الشيطان الاغرورا) ثم ان شاور عزم على أن يعمل دعوة لشــيركوه وأمرائه ويقبض عليهم فمنمه ابنه الكامل بن شاور من ذلك ولما رأى عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا على الفتك بشاور واتفق على ذلك صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرهما وعرفوا شيركوه بذلك فنهاهم عنه واتفق ان شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في المخم وكان قد مضى لزيارة قبرالشافمي رضى الله عنه فلقي صلاح الدين و حرديك

شاور واعلماه برواح شيركوه الى زيارة الشافعي فساروا جميما الى شيركوه فوثب صلاح الدين وجرديك ومن معهما علىشاور وألقوه الى الارض عن فرسه وأمسكوه في سابع ربيع الآخر من هذه السنة أعنىسنة أربعوستين وخمسمائة فهرب أصحابه عنه وأرسلوا اعلموا شيركوه بما فعلوه فحضر ولم يمكنه الااتمام ذلك وسمع العاضد الخبر فأرسل الى شيركوه يطلب منه أنفاذ رأس شاور فقتله وأرسل رأسه الى العاضد ودخل بعد ذلك شيركوه الى القصر عند العاضد فخلع عليه العاضد خلع الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الحيوش وسار بالحامالي دارالوزارة وهمي التي كان فيها شاور واستقر في الامر وكتب له منشور بالانشاء الفاضلي أوله بمدالبسملة منعبد الله ووليه أي محمد الامام العاضد لدين الله أمير المؤمنين الى السيد الاجل الملك المنصور سلطان الحيوش ولى الائمة مجبر الامة أسد الدين أبى الحارث شيركوه العاضدى عضــد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته لام عليك فانا نحمداليك الله الذي لا اله الاهوو نسأله أن يصلي على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والأئمة المهدييين وسلم تسليما ثم ذكر تفويض أمور الحلافة اليــه ووصايا أضربنا عنهــا للاختصار وكتب العاضد بخطه على طرة المنشور هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله فتقلد أمانة رآك أمــير المؤمنين أهلا لحملها فخذ كتاب أمير المؤمنسين بقوة واسحب ذيل الفخار بإن اعتزت خدمتك الى بنوة البنوة ومدحت الشعراء أسدالدين ووصل اليه من الشام مديح لعماد الكاتب قصدة أولها

بالحبد أدرك ماأدرك لا اللعب ياشبركوه بس شاذى الملك دعوة من حرى الملوك وما حازوا بركضهم تمل من ملك مصر رتبة قصرت قد أمكنت أسدالدين الفريسة من

بن كر. وفي شيركو. وقتل شاور بقول عرقلة الدمشتى

لقد فاز بالملك العقم خليفة

هو الاسدالضاري الذي جل خطبه

بغي وطغي حتى لقد قال صحبه

له شـيركوه العاضديّ وزير وشـاور كاب للرجال عقور على على مثلها كان اللعـين يدور ونكير ونكير ونكير

كمراحة حنيت من دوحة التعب

نادی فعرف خیر ابن لخیر آب

من المدى في العلى ماحزت بالحب

عنها الملوك فطالت سائر الرتب

فتح البلاد فبادر محوها وثب

فلارحم الرحمن تربة قـبره ولا زال فيها منكر ونكير وأما الكامل بن شاور فلما قتل أبوه دخل القصر فكان آخر العهد به ولما لم يبق لاسد الدين شيركوه منازع أناه أجـله (حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) وتوفي يوم

السبت

السبت الثاني والعشرين من حمادي الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة فكانت ولايته شهرين وخمسة أيام وكان شير كو. وأيوب ابني شاذي من بلددوين قال ابن الاثهر وأصلهما من الاكراد الروادية فقصدا المراق وخدما بهروز شحنة السلجوقية ببغداد وكان أيوب أكبر من شيركوم فجعله بهروز مستحفظا لفلعة تبكريت ولما انكسر عماد الدين زنكمي من عسكر الخليفة ومر على تكريت خدمه أيوب وشيركوه نم ان شبركوه قتل انسانا بتكريت فأخرجهما بهروز من تكريت فلحقا بخدمة عماد الدين زنكي فأحسن الهما وأعطاهما افطاعات جليلة ولما ملك عماد الدين زنكبي قلمة بملبك حمل أيوب مستحفظا لها ولما حاصره عسكر دمشق بعد موت زنكي سلمها أيوب الهم على اقطاع كبير شرطوه له وبقى أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق وبقى شيركو. مع نور الدين محمود بعد قتل أبيه زنكمي وأقطعه نور الدين حمص والرحبة لما رأى من شجاعته وزاده علمهما وجعله مقدم عسكره فلما أراد نور الدين ملك دمشق أمر شيركو دفكاتب أخاه أيوب فساعد أيوب نور الدين على ملك دمشق وبقيا مع نور الدين الى أن أرسل شيركوه الى مصر مرة بعد أخرى حتى ملكها وتوفى فيها في هذه السنة على ماذ كرناه ولما توفي شيركوه كان ممه صلاح الدبن بوسف ابن أخيه أنوب بن شاذى وكان قد سار ممه على كره قال صلاح الدين امرنى نور الدين بالمسير مع عمى شيركو، وكان قد قال شيركو، محضرته لى تجهز يابوسف للمسير ففلت والله لوأعطيت ملك مصر ماسرت الها فلقدقاسيت بالاسكندرية مالاً نساه أبدا فقال لنورالدين لابد من مسيره معي فأمرني نور الدين وأنا أستقيل فقال نور الدين لا بد من مسيرك مع عمك فشكوت الضائقة فأعطاني مانجهزت به فكأنما انساق الى الموت فلما مات شيركوه طلب جماعة من الامراء النورية التقدم على العسكر وولاية الوزارة العاضدية منهم عين الدولة الياروقى وقطب الدين ينال المنبحى وسيف الدين على بن أحمد المشطوب الهكاري وشهاب الدين محمود الحارمي وهو خال صلاح الدين فأرسل العاضد أحضر صلاح الدبن وولاه الوزارة ولقبه بالملك الناصر فلم تطعه الامراء المذكورون وكان مع صـ لاح الدين الفقيه عيسي الهكاري فسمى مع المشطوب حتى أماله إلى صلاح الدين ثم قصد الحارمي وقال هذا ابن أختك وعزم وملكه لك فمال اليه أيضاً ثم فعل بالباقين كذلك فكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي فانه قال أنا لا أخدم يوسف وعاد الى نور الدين بالشام وثبت قدم صلاح الدين على أنه نائب لنور الدين وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالامير الاسفهسلار ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيما عن أن يكتب اسمه وكان لا يفرده بكتاب بل الى الأمير صلاح الدين وكافة الامراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذائم أرسل صلاح الدين يطلب من نور

الدين أباء أيوب وأهله فأرسلهم اليه نور الدين فأعطاهم صلاح الدين الافطاعات بمصر وتمكن من البلاد وضعف أمر العاضد ولما فوض الامر الى صلاح الدين تاب عن شرب الخمر واعرض عن أسباب اللهووتة. من لباس الجد ودام على ذلك الى أن توفاه الله تعالى قال أبن الاثير مؤلف الكامل رأيت كثيرا من أبتدئ بالملك ينتقل الى غسير عقبه فان معاوية تغلب وملك فانتقل الملك الى بني مروان بعده ثم ملك السفاح من بني العباس فانتقل الملك الى أخيه المنصور وعقبه ثم السامانية أول من ابتدئ بالملك منهم نصر بن أحمد فانتقل الملك الى أخيه اسمعيل وعقبه ثم عمادالدولة بن بوية ملك فانتقل الملك الى عقب أخيه ركن الدولة تم ملك طغريل بك الساجو قي فانتقل الماك الى عقب أخيه داود ثم شيركوه ملك فانتقل الملك الى ابن أخيه ولما قام صلاح الدين بالملك لميبق الملك في عقبه بل انتقل الى أخيه العادل وعقبه ولم ينق لاولاد صلاح الدين غير حلب وكان سبب ذلك كثرة قتل من يتولى ذلك أولا وأخذه الملك وعيون أهله وقلوبهم متعلقة به فيحرم عقبه ذلك ولما استقر قدم صلاح الدين في الوزارة قتل مؤتمن الخلافة وكان مقدم السودان فاجتمعت السودان وهم حفاظ القصر في عددكثير وجرى بينهم وبين صالاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين القصرين الهزم فبها السودان وقبل منهم خلق كثير وتبعهم صلاح الدين فاجلاهم قتلاوته حبجا وحكم صلاح الديرعلي القصر وأقامفيه بهاء الدين قراقوش صلاح الدين

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث)

في هذه السنة كان بين اينانج صاحب الرى وبين الدكر حرب انتصر فيها الدكر وملك الرى وهرب اينانج وانحصر في بعض القلاع فارسل الدكر ورغب غلمان اينانج في الاقطاعات ان فتلوا اينانج استاذهم فقتلوه و لحقوا بالدكر فلم يف لهم وقال مثل هؤلاء لا ينبغي الابقاء عليهم فهر بوا الى البلاد و لحق بعضهم وهو الذى قتل استاذه بخوارزم شاه فصله لحيانته استاذه (وفيها) توفي الشبيخ ابو محمد الفارقي وكان أحد الزهاد وله كرامات كثيرة كان يتكلم على الحاطر وكلامه مجموع مشهور (وفيها) توفي ياروق ارسلان التركماني وكان مقدما كبيرا واليه تنسب الطائفة الياروقية من التركمان وكان عظيم الحلقة يسكن بظاهر حلبوبني على شاطئ قويق هو واتباعه عمائر كثيرة وتعرف الآن بالياروقية وهي مشهورة هناك (ثم دخلت سينة حس وستين وخسمائة ) فيها سارت الفرنج الى دمياط وحصروها وشحنها صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر واخرج على ذلك امو الاعظيمة فحسروها خسين يوما وخرج نورالدين فأغار على بلادهم بالشام فرحلوا عائدين على اعقابهم ولم يظفر وا

بشئ منها قال صلاح الدين مارايت اكرممن العاضد ارسل الى مدة مقام الفرنج على دمياط الف الف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها (وفيها )سارنور الدين وحاصر الكرك مدة ثم رحل عنه (وفيها )كانت زلزلة عظيمة خربت الشام فقام نورالدين في عميارة الاسوار وحفظ البلاداتم قيام وكذلك خربت بلاد الفرنج فخافوا من نور الدين واشتغل كل منهم عن قصد الآخر بعمارة ماخرب من بلاد. (وفيها )في ذي الحجةمات قطب الدين مودود أبن زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل وكان مرضه حمى حادة ولمامات صرف ارباب الدولة الملك عنابنه الاكبرعمادالدين زنكي بنءودود الىأخيه الذى هواصغر منه وهو سيف الدين غازى بن مودود فسار عماد الدين زنكى الى عمه نورالدين مستنصرابه وتوفي قطب الدين وعمره اربعون سنة تقريبا وكانت مدة ملكه احدىوعثمرين سنة وخم لهةاشهر و نصفا وكان مراحسن الملوك سهرة ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ توفي الملك طغريل بك بن قاورت بكصاحب كرمان واختلف اولاده بهرام شاه وارسلان شاه وهو الاكبر واستنجدكل منهما وطلب الملك فاتفق في تلك المدة انارسلان شاه الأكبر ات فاستقر بهرامشا. في ملك كرمان (وفيها) توفي مجد الدين أبوبكر ابن الداية رضيع نورالدين وكانت حلب وحارم و فلمة حمير اقطاعه فأقر نور الدين أخادعلنا ابن الداية على اقطاعه (وفها) توفي محمد بن محمد بن ظفر صاحب كتاب سلوان المطاع صنفه لبعض القواد بصقلية سنة اربيه وخمسين وخمسمائة وله أيضاكتاب مجباء الابناء وشرح مقامات الحريري ومولده بصقليةوتنقل بالللاد وأقام بمكة شرفها الله تمالي وسكن آخر وقت مدينسة حماة وتوفيبها ولمبزل يكابد الفقر حتى مات رحمه الله تعالى ( ثم دخلت سنة ست وستين و خمسمائة )

# (ذكروفاة المستنجد وخلافة المستضئ وهو ثالث ثلاثينهم)

في هذه السنة تاسع ربيع الآخر توفي المستنجد بالله ابوالمظفر يوسف بن المفتفي لامن الله أبي عبد الله محد بن المستظهر بالله ومولده مسهل ربيع الآخر سنة عشر وخسمائة وكان اسمر تام القامة طويل اللحية وكان سبب موته أنه مرض واشتد مرضه وكان قد خاف منه استاذداره عضدالدين ابوالفرج ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين قيماز المقتفوى وهو حينند أكبرامراء بغداد فاتفقا ووضعا الطبيب على ان يصف له مام لمكه فوصف له دخول الحمام فامتنع منه لضعفه ثم أنه دخلها وغلق عليه الباب فمات ولمامات المستنجد احضر عضد الدين وقطب الدين المستضى بأمر الله ابن المستنجد واشترطا عليه شروطا أن يكون عضد الدين وزيرا وابنه كال الدين استاذداره وقطب الدين أمير العسكر فأ جام الى ذلك المستضىء الحسن وكنيته ابو محمد ولميل الحلافة من اسمه حسن غير الحسن بن على المستضىء فياموه و بالحلافة يوم مات ابو ميمة خاصة و في غده بيعة عامة وكان المستنجد حسن

# السبرة أطلق كثيرامن المكوس وكان شديداعلى اهل العبث والفساد (ذكر غير ذلك من الحوادث)

في هذه السنة سارنور الدين محمو دبن زنكي الى الموصل وهي بيدا بن أخيه غازي بن مو دود· ا بن عماد الدين زنكي بن اقسنقر فاستولى عليها نور البدين و مليكها و لماملك نور البدين الموصل قرر امرها وأطلق المكوس منها ثموهبهالابن أخيه سيف البدينغازىالمذكور واعطى سنجار المماد البدين زنكي بن مودود وهو اكبرمن أخيه سيف البدين غازى فقال كمال البدين الشهرزوري فيهذاطريق الىاذي يحصل للبيت الاتا بكي لان عمادالبدين كبيرا لايرى طاعــة أخيه سيف البدين وسيف البدين هوالملك لايرى الاغضاء لعماد البدين فيحصل الخلف وتطمع الاعداء (وفي هذه السنة) سارصـ الاحالدين عن مسر فغزا بلاد الفرنج قرب عسقلان والرملة وعاد الى مصر ثم خرج الى ايلة وحصرها وهي للفرنج على ساحل البحر الشرقي ونقل اليها المراكب وحسرها برا وبحراوفتحها فيالعشهرالاول من ربيع الآخر واستباح اهلها وما فيها وعاد الى مصر ولما استقر صلاح البدين بمصركان بمصر دار للشحنة تسمى دارالمعونة كجاس فيها فهدمها صلاح الدين وبناهامدرسة للشافعية وكذلك بني دار الغزل مدرسة للشافعية وعزل قضاة المصريين وكانوا شيمة ورتب قضاة شافعيــة وذلك فيالعشرين من جمادىالآخرةوكذلك اشترى تقى البدين عمرابن أخيه صلاح الدين منازل الغزو بناهامدرسة للشافعية (وفي هذه السنة) توفي القاض إبن الخلال من أعيان الكتاب المصريين وفضلائهم وكان صاحب ديوان الانشاء بها ( ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة )

#### (ذكر اقامة الخطبة العباسية بمصر وانقر اض الدولة العلوية)

في هذه السنة ثانى جمعة من المحرم قطعت خطبة العاضدلدين الله أبي محمد عبدالله ابن الامير يوسف ابن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبدالحجيد ابن أبي القاسم محمد ولم يل الحسلافه ابن المستنصر بالله أبي يميم معدد ابن الظاهر لاعز ازدين الله أبي الحسن على ابن الحاكم بأمم الله أبي على المنصور ابن المنزيز بالله أبي منصور ابن المهز لدين الله أبي يميم معد ابن المنصور بالله أبي الطاهر اسمعيل ابن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد ابن المهدى بالله أبي محمد عبيدالله أول الحلفاء العلويين من هذا البيت وقد مرذكر نسبه في ابتداء دولتهم وكان سبب الحطبة العباسية الحلفاء المباسية عصر انه لما تمكن صلاح الدين من مصر وحكم على القصر واقام فيه قراقوش الاسدى وكان خصيا أبيض و بلغ نور الدين ذلك ارسل الى صلاح الدين يأمره حتما حزما بقطع الخطبة العلوية واقامة الخطبة العباسية فراجه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة فلم يلتفت نور الدين الموية وأصر عليه وكان العاضد قدم من فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا لله مستضىء الى ذلك وأصر عليه وكان العاضد قدم من فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضىء

ويقطموا خطبة العاضد فامتثلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان وكان العاضد قداشتد مرضـــه فلم يعلمه أحد منأهله بقطع خطبته فتوفي العاضد يومعاشوراء ولميعلم بقطع خطبته ولمانوفي الماضد جلس صلاح البدين للمزاءواستولى على قصر الحلافة وعلى جميم مافيه وكانكثرته تخرج عن الاحصاء وكان فيه أشياء نفيسة من الاعلاق المثمنة والكتب والتحف فمن ذلك الحبــل الياقوت وكان وزنه سبمة عشر درهما اوسبمةعشر مثقالا \* قال ابن الاثير مؤلف الكامل أنا رأيته ووزنته ومماحكي آمكان بالقصرطبل للقولنج اذاضرب الانسان بهضرط فكسر ولميعلموا بهالابمد ذلكونقل صلاحالـدين أهل الماضد الىموصع منالقصرووكل بهم من يحفظهم وأخرج جميع من فيهمن عبدوأمة فباع البمض وعتق البمضووهب البمض وخلاالقصر منسكانه كان لميغن بالامس ولمااشتد مرض العاضد ارسل الى صلاح الـدين يستدعيه فظن ذلك خديمة فلم بمض اليه فلما توفي علم صدقه فندم لتخلفه عنه وجميع من خطب لهمنهم بالخلافة اربععشرةخليفة المهدى والقائم والمنصور والمعز والعزيزوالحاكم والطاهر والمستنصر والمستعلىوالآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد وجميع مسدة خلافتهم من حين ظهر المهدى بسجلماسة في ذي الحجة سنة ست وتسمين وماثثين الى ان توفي العاضد في هذه السنة أعنى سنة سبع وستين وخمسمائة مائتان واثنتان وسبعون سنة تقريبا وهدادأب البدنيانم تعط الاواستردت ولمتحل الاوتمررت ولمتصف الاوتبكدرت بل صفوها لايخلو من الكدر ولما وصل خبر الخطبة العباسية بمصرالى بغداد ضربت لهاالبشائر عدة اياموسيرت الخلع مع عماد الـدين صندل وهو منخواص الحـــدم المقتفوية الى نور المدين وصلاح المدين والخطباءوسيرت الاعلام السود وكان العاضم المذكور قدرأى في منامــه ان عقر با خرجت من مسجد بمصر معروف ذلك المسجد للعاضد ولدغته فاستيقظ العاضد مرعوبا واستدعى من يعبر الرؤيا وقص مارآه عليه فعبر دله بوصول أذى اليه من شخص بذلك المسجد فتقدم العاضد الىوالي مصر باحضار من بذلك المسجد فاحضر اليه شخصا صوفيا يقال له نجم المدين الخويشاني فاستخبره العاضد عن مقدمه وسبب مقامه بالمسجد المذكور فاخبره بالصحبيح في ذلك فرآه العاضد اضعف من ان يناله بمكروه فوصــله بمال وقال لهادع لنا ياشيخ وأمره بالانصراف فلمااراد السلطان صلاح الدين ازالة الدولة العلوية والقبض عليهم استفتى فيذلك فافتاه بذلك جماعة منالفقهاء وكان نجم الدين الخويشاني المذكور من جملتهم فبالغ في الفتياوصرح في خطه بتعديد مساويهم وسلب عنهم الايمان واطال الكلام فيذلك فصح بذلك رؤيا العاضد

#### (ذكرغيرذلك)

سارو نازلالشوبك وهي للفرنج شمرحل عنه خوفاان يأخذه فلم ببق مايموق نور الدين عن قصد مصرفتركه ولميفتحه لذلك وبلع نورا الدين ذلك فكتمه وتوحش باطنه لصلاح الدين ولمااستقر صلاح الدين بمصرحهم اقاربه وكبراء دولته وقال بلغني ان نور الدين يقصدنا فماالرأى فقال تقى الدين عمر ابن أخيه نقاتله ونصده وكان ذلك بحضرة أبيهم نجم الدين أيوب فانكر على تقى الدين ذلك وقال أناوالدكملورأيت نورالدين نزلت وقبلت الارض بين يديه بلآكتب وقل لنور الدين أنه لوجاءني من عندك أنسان وأحد وربط المنديل في عنقي وجرتي اليك سارعت الى ذلك وانفضوا على ذلك ثم اجتمع أيوب بابنه صلاح الدين خلوة وقال له لو قصدنا نور الدين أناكنت أول مزيمنعه ويقاتله ولكن اذاأظهرنا ذلك يترك نورالدين جميع ماهو فيه ويقصدنا ولاندري مايكون من ذلك وأذا أظهرنا لهالطاعة تمادي الوقت بمايحصــل به الكفاية منءنـــدالله فكان كما قال ( وفي هذه السنة ) توفي الأمبر محمــد بن مر نيش صاحب شرقى بلاد الاندلس وهي مرسية وبلنسية وغيرهما فقصد أولاده أبايعقوب يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب وسلموا اليه بلادهم فسر يوسف بذلك وتسلمها منهم وتزوج باحتهم واكرمهم ووصلهم بالاموال الحزيلة وكان قدقصدهم يوسفالمذكور فيمائة الف مقاتل فأجابوا بدون قتال كاذكرنا ( وفي هذهالسنة)عبرالخطا نهر حيحون فجمعخوارزم شاه ارسلان بن اطسز بن محمد بن أنوش تكين عساكره وسار الىلقائهم فمرض خوارزم شاه ورجع مريضا وارســل عسكر ا مع بعض المفــدمين فاقتتــلوا مع الخطا وانهزم عسكر خوارزم شاء واسر مقدمه م ورجع الخطا انى بلادهم بعد ذلك ( وفي هذه السنة ) أنخذ نور الدين بالشام الحمام الهوادي وتسمى المناسيب لنقل البطايق والاخبار (وفيها) عزل المستضيُّ وزيره عضدالدين بن رئيس الرؤساءمكرها لأن قطب الدين قيماز ألزمه بعزله فلم يمكنه مخالفته (وفيها) مات يحيى بن ســـمدون بن تمام الازدى الأندلسي القرطي وكان أماما في القراءة والنحو وغيره من العلوم توفي بالموصل (وفيها) توفي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الحشاب البغدادي العسالم المشهورفي الادب والنحووالتفسير والحديث وكان متضلعا من العلوم وكان قليل الاكتراث بالماً كلُّ والمابس ( وفهما ) نوفي نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد النور ـ ابن قلاقس الشاعر المشهور الاسكندري مدح القاضي الفاضل وكان كشير الاسفار سار الى صقلية في سنة ثلاث وخمسين ثم عاد وسارالى الىمن في سنة خمس وستين وخمسمائة وفي كثره أسفاره يقول

الناس كنثر ولكن لايقدلى الامرافقة الملاح والحادى (ثم دخلت سنة نمان وستين و خمسمائة ) في هذه السنة توفي خوارزم شاه أرسلان بن

اطدر بن محمد بن أنوش تكين وكان قد عاد من قتال الخطا مريضا ولما مات ملك بعده ابنهالصغير سلطان شاه محمودودبرت والدته المملكة وكان ابنه الاكبر علاء الدين تكبن مقيما في حند قد أقطعه أبوه اياها فلما بلغه موت أبيه وولاية أخيه الصغير أنف من ذلك واستنجد بالخطا وسار الى أخيــه سلطان شاه وطرده نم ان سلطان شاه قصد ملوك الاطراف واستنجدهم على أخيسه تكش وطرده وكانت الحرب بينهم سجالا حتى مات سلطان شاه في سنة تسع وثمانين وخمسمائة واستقر في ملك خوارزم أخوه تكش بن أر ـــلان وفي تلك الحروب بين الاخوين قتل المؤيد(أىبه)قتله تكش صبرا وملك بمده ابنه طغانشاه ابن المؤيد اي به (وفي هذه السنة) سار شمس الدولة توران شاه ابن أيوب أخو صــلاح الدين الأكبر من مصر الى النوبة للتغلب عليها فلم تعجبه تلك البلاد فغنم وعاد الى مصر (وفي هذه السنة) توفي شــمس الدين الدكر بهمدان وملك بعده ابنه محمد البهلوان ولم يختلف عليه أحد وكان الدكر هذا مملوكا للكمال الســمبرى وزير السلطان محمود ثمصار للسلطان محمود فلما ولى السلطان مسعود ولاه وكبره حتى صار ملك آذربيجان وغيرها من بلاد الحبل وأصفهان والرى وكان عسكره خمسين ألف فارس وكان يخطب في بلاده بالسلطنة للسلطان ارسلان بن طغريل ولم يكن لارسلان معه حكم وكان الدكر حسن السبرة (وفي هذه السنة) سارطائفة من الترك من ديار مصر مع مماوك لتق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوش الى أفريقية ونزلوا على طراباس الغرب فحاصرها مدة ثم فتحها واستولى عليها قراقوش المذكور وملك كثيرا من بلاد أَوْرِيقِيةً ﴿ وَفِيهًا ﴾ غزا أبو يعقوب بن عبد المؤمن بلاد الفرنج بالاندلس ﴿ وَفِيهَا ﴾سار نور الدين محمود بن زنكي الى بلاد قليجارسلان بن مسعودبن قليبج ارسلان واستولى علىمرعش وبهنسا ومرزبان وسيواس فأرسل اليه قليج ارسلان يستعطفه ويطلب الصلح فقال نور الدين لا أرضي الابان ترد ملطية على ذي النون ابن الدانشمند وكان قليج أرسلان قد أخذها منه فبذل له سيواس واصطلح معه نور الدين فلما مات نور الدين عاد قليمج أرسمالان واستولى على سيواس وطرد ابن الدانشمند ( وفيها ) سار صلاح الدين من مصر الى الكرك وحصرها وكان قد واعد نور الدين أن يجتمعا على الكرك وسار نور الدين من دمشق حتى وصل الى الرقيم وهو بالقرب من الكرك فخاف صلاح الدين من الاجتماع بنور الدين فرحل صلاح الدين عن الكرك عائدا الى مصر وأرسل محفا الى نور الدين واعتذر ان آباه أيوب مريض ويخشى أن يموت فتذهب مصر فقبل نور الدين عذره في الظاهر وعلم المقصود ولما وصل صلاح الدين الى مصر وجد أباه أيوب قد مات وكان سبب موت تجم الدين أيوب بن شاذي المذكور أنه ركب بمصر فنفرت

به فرسه فوقع وحمل الى قصره وبقى اياما ومات في السابع والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وكانأ يوب خبيرا عاقلا حسن السيرة كريماكثير الاحسان ﴿ وَفِيها ﴾ توفي أبو نزار حسن بن أبي الحسن صافي بنعبد الله بن نزار النحوى وقدناهز الثمانينوهو الممروف بملك النحاة وبرع في النحو حتى فاق فيه أهل طبقته وكان معجبا بنفسه ولقب نفسه بملك النحاة وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك وقرأ الفقه على مذهبالشافمي وكذلك قرأ الاصولين والخلاف وسافرالى خراسان وكرمان وغزنة ثم رحل الى الشام واستوطن دمشق (ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة)

( ذكر ملك شمس الدولة توران شاه بن أيوب الىمن )

كان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين فاتفق رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر بحيث أن قصدهم نورالدين قاتلوه فانهزمهم التجؤا الى تلك المملكة فجهز صلاح الدين آخاد توران شاه الى النوبة فلم تعجبهم بلادها ثم سيره في هذه السنة بعسكر الى اليمن وكان صاحب اليمن حينئذ انسانا يسمى عبدالني المقدم الذكر في سنة أردع وخمسين وخمسمائة فتجهز توران شاه ووصل الىاليمن وجرى بينه وببن عبد النبي قتال فالتصر توران شاه وهزم عبد النبي وهجم زبيد وملكها وأسر عبد النبي ثم قصد عدن وكان صاحبها أنسانا أسمه ياسر فخرج لعتال تورازشاه فهزمه توران شاه وهجمعدن وملكها وأسر ياسر أيضا واستولى توران شاه على بلاد اليمن واستقرت في ملك صلاح الدين واستولى على أموال عظيمة العبد الذي وكذلك من عدن

#### (ذكر قتل جماعة من المصريين وعمارة التمني)

( في هذه السنة ) في رمضان صلب صلاح الدين حماعة من أعيان المصريبين فانهم قصدوا الوثوب عليه واعادة الدولة العلوية فعلم بهم وصلمهم عن آخرهم فمنهم عبــــد الصمد الكاتب والقاضي العويرس وداعي الدعاة وعمارة بنعلى البمني الشاعر الفقيه وله أشعار حسنةفمهما مايتملق بأحوال العلويدين وانقراض دولتهم فوله قصيدة منها

> رميت يادهر كف المجد بالشال 💎 وحيده بعد حسن الحلي بالعطل جدعت مارنك الاقنى فانفك لا ينفك مابين أمر الشين والحجل على فجيعتها في أُككرم الدول لك الملامة ان أقصرت في عذل عليهما لاعلى سيفين والجمل فيكم حروحي ولا قرحي بمندمل في نسل آل أمير المؤمنين على

لهني ولهف بني الآمال قاطبية ياعاذلي في هوى أبنـــاء فاطمـــة باللهزرساحةالقصرينوابك معى وقل لاهلهـما والله لاالتحمت ماذا ترى كانت الافرنج فاعسلة

محمد وأبوكم خرير منتمل مررت بالقصر والاركان خالية من الوفود وكانت قيلة القيل والله لافازيوم الحشر مغضكم ولأنجامن عذاب الله غرولي اذا ارتهنت بماقدمت من عملي ماأخر الله لي في مدة الاجل

وقد حصلتم عليها واستمجدكم أئمتي وهداتي والذخيرة لي والله لاحلت عن حبي لهم أبدا وأبضأله فيهم

ومنها

ومنها

سفها وشنت غارة الشنآن وغدت تخالف في الحلافة أهلها وتقابل البرهـان بالمهـان ظهر النفاق وغارب المدوان لم يبنها لهم أبو سفيان أخذوا بثار الكفر في الايمان (ذكر وفاة نور الدين محمود)

غصبت أمية ارث آل محمد لم نقتنع حكامهم بركوبهم وقعــودهم في رتبــة نبوية حتى أضافوا بعد ذلك آتهم فأنى زياد في القبيح زيادة تركت يزبد يزيد في النقصان

( في هذه السنة ) توفي الملك العادل نور الدين محمود بن عمـاد الدين زنكي بن أقسنقر صاحب الشام وديار الحزيرة وغير ذلك بوم الاربعاء حادى عشر شوال بعلة الخواسق بقلمة دمشق المحروسة وكان نور الدين قد شرع يتجهز للدخول الى مصر لاخذها من صلاح الدين وكان يريد أن يخلى ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود في الشام قبالة الفرنج ويسير هو بنفسه الى مصر فأناه أمر الله الذي لا مردله وكان نور الدين أسمر طويل القامة ليس له لحية الا في حنكه حسن الصورة وكان قد انسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين واليمن لماملكها توران شاه بن أيوب وكذلك كان يخطب له بمصر وكان مولد نور الدين سنة احدى عشرة وخمسائة وطبق ذكرهالارض بحسن سيرته وعدله وكان

من الزهد والعبادة على قدم عظم وكان يصلى كثيرا من الايل فكان كما قيل جمعالشجاعة والخشوعاربه ماأحسن المحراب فيالمحراب

وكان عارفا بالفقه على مذهب أبى حنيفة وليس عنده فيه تمصب وهو الذى بنى أسوار مدن الشام مثل دمشق وحمص وحماة وحلب وشنزر وبعلبك وغيرها لما تهدمت بالزلازل وبني المدارس الكثيرة الحنفية والشافعية ولا يحتمل هذا المختصر ذكر فضائله ولما توفي نورالدين قام ابنه الملك الصالح اسهاعيل ابن نور الدين محمود بالملك بعده وعمره احدى عشرة سنة وحلف له المسكر بدمشق وأقام بها وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطبله بها وضربت السكة باسمه وكان المتولى لتدبير الملك الصالح وتدبير دولته الامير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم ولما مات نور الدين وتملك إبنه الملك الصالح سار من الموصل سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكى وملك جميع البلاد الحزرية (ثم دخلت سنة سبعين وخسمائة)

#### (ذكر خلاف الكنزبصعيد مصر)

في أول هذه السنة اجتمع على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنز جمع كثير واظهر الحلاف على صلاح الدين فأرسل صلاح الدين اليه عسكرا فاقتتلوا وقتل الكنر وجماعة معه وانهزم الباقون

#### ( ذكر ملك صلاح الدين دمشق وغيرها )

وحمص وحماة وسببه انشمس الدبن ابن الداية المقم محلب أرسل سعد الدين كمشتكين يستدعى الملك الصالح بن نور الدين من دمشق الى حاب ليكون مقامه بها فسار الملك الصالح الى حاب مع سعد الدين كمشتكين ولما استقر بحاب وتمكن كمشتكين قبض على شمس الدين ابن الداية واخوته وقبض على الرئيس ابن الخشاب واخوته وهو رئيس حلب واستبد سعد الدين بتدبير الملك الصالح فخافه ابن المقدم وغيره من الامراء الذين بدمشق وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر واستدعوه ليملكوه عليهم فسار صلاح الدين جريدة في سبعمائة فارس ولم يلبث ووصل الى دمشق فخرج كل من كان بها من العسكر والتقوه وخدموه ونزل بدار والده أيوب الممروفة بدار العقيق وعصت عليه القامة وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ربحان فراسله صلاح الدين واستماله فسلماالقلعة اليه فصعد المهاصلاح الدين وأخذمافها من الاموال ولما ثبت قدمه وقرر أمر. دمشق استخلف بهاأخاه سيف الاسلام طغتكين بنأيوب وسار الي حمص مستهل حمادي الاولى وكانت حمص وحماة وقلمة بارين وسلمية وتل خالد والرها من بلد الجزيرة في اقطاع فخرالدين مسمود بن الزعفراني فلما مات نور الدين لم يمكن فخر الدين مسعود المقام بحمص وحماه لسوء سبرته مع انناس وكانت هذبالبلادله بغير فلاعهافان قلاعها كان فيها ولاةاذور الدينوليس لفخراادين.معهم في القلاع حكم الا بارين فان قلمتها كانت له أيضاً ونزل صلاح الدين على حمص في حادى عشر حجادى الاولى وملك المدينة وعصت عليه القامة فترك عليها من يضيق عليها ورحل الى حماة فملك مدينتها مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة وكان بقلمتها الامير عز الدين جرديك أحد المماليك النورية فامتنع في القامة فذكر له صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ البلادلله لك الصالح اسمعيل وأنما هو نائبه وقصده من جرديك المسبر الى حلب في رسالة فاستحلفه جرديك على ذلك

وَسَارَ جَرِدِيكُ أَلَى حَلَّبَ بِرَسَالَةً صَــلاح الدين واستخلفُ في قلمة حماة أخاه فلما وصل جرديك الى حلب قبض عليه كمشتكين وسيجنه فلما علم أخوه بذلك سلم قلمة حماة الى صلاح الدين فعلكها ثم سار صلاح الدين الى حلب وحضرها وبها الملك الصالح اسمعيل أبن نور الدين فجمع أهل حلب وقاتلوا صلاح الدين وصدوه عن حلب وأرسل سعدً الدين كمشتكين الى سنان مقدم الاسماعيلية أموالاعظيمة ليقتلوا صلاح الدين فأرسل سنان جماعة فوثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه واستمر صلاح الدين محاصرا لحلبالى مستهل رجب ورحل عنها بسبب نزول الفريج على حمض ووصل صلاح الدين الي حماة نامن رجب وسار الى حمص فرحل الفرنج عنها ووصل صلاح الدين الى حمص وحصر قلعتها وملكها في الحادى والعشرين من شعبان من هذه السنة ثم سار الى بعلبك فعلكها ولما استقر ملك صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح الى ابن عمر سيف الدين غازى صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين فجهز جيشه صحبة آخيه عز الدين مسعود ابن مودود ابن زنكي وجعل مقدم الحبيش أكبر أمرائه وهو عز الدين محمود ولقبه سلقندار وطلب أخاه الاكبرعماد الدين زنكمي بن مودود صاحب سنجار ليسير فيالنجدة أيضأ فامتنع مصانعة لصلاح الدين فسار سيف الدين غازى وحصره بسنجار ووصل عسكر الموصل صحبة مسعود بن مودود وسلقندار الى حلب وانضم اليهم عسـكر حلب وساروا الى صلاح الدين فأرسل صلاح الدين يبذل حمص وحماةً وان تقر بيَّده دمشق وأن يكون فيها نائبا لاملك الصالح فلم بجببوا الى ذلك وساروا الميقتاله واقتتلوا عندقرون حماة فانهزم عسكر الموصدل وحلب وغم صلاح الدين وعسكره أموالهم وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم في حلب وقطع صـ لاح الدين حينئذ خطبة الملك الصالح ابن نور الدين وازال اسمه عن السكة واستبد بالسلطنة فراساوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له مابيده من الشام ولاملك الصالح مابق بيده منه فصالحهم على ذلك ورحل عن حلب في العشر الاول من شوال من هذه السنة أعنى سنة ســـبمين وخمسمائة ﴿ وَفِي ا المشر الاخبر ﴾ من شوال من هذه السنة ملك السلطان صلاح الدين قلمة بارين وأخذها من صاحبها فخر الدين مسمود بن الزعفراني وكان فخر الدين المذكور من أكابر الامراء النورية

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) ملك البهلوان بن الدكر مدينة تبريز وأخذها من ابن اقسنقر الاحمديلي ( وفيها ) مات شملة التركاني صاحب خورستان وملك ابنه بعده ( وفيها ) وقع بين الحليفة وبين قطب الدين قيماز مقدم عسكر بغداد فتنة فنهبت دار قيماز وهرب الى الحلة ثم الى

الموصل فلحق قيماز في الطريق عطش شديد فهلك أكثر أصحابه ومات قطب الدين قيماز قبل أن يصل الى الموصل فحمل ودفن بظاهر باب العمادى ولما هرب قيماز خلع الحليفة على عضد الدولة الوزير وأعاده الى الوزارة (ثم دخلت سينة احدى وسبعين وخسمائة)

## مي ذكر انهزام سيف الدين غازي صاحب الموصل من السلطان صلاح الدين كراه

﴿ فِي هَذِهِ السِّنَهُ ﴾ عاشرشوال كان المصاف بين السلطان صلاحالدين وبين سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بتل السلطان فهرب سبف الدين غازي والعساكر التي كانت معه فانه كان فد استنجد بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما وتمت على سنف الدين غازي الهزيمة حتى وصل الموصل مرعوبا وقصد الهروب منها الى بعض القلاع فثبته وزبره واقامبالموصل واستولى السلطان صلاحالدين علىاثقال عسكرالموصل وغيرهم وغم مافيها ثم سار السلطان صلاح الدين الى يزاعة فحصرها وتسلمها ثم سار الى منسج قحصرها في اخر شوال وصماحمها قطب الدين ينال بن حسان المنتجي وكان شديد البغض لصملاح الدين وفتحها عنوة وأسرينال وأخذ حميع موجوده ثم أطلقه فسار بنال الى الموصل فأقطمه سيف الدين غازى مدينة الرقة ثم سار السلطان صــــلاح الدين الى اعزاز ونازلها ناك ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي الحجة فوثب اسهاعيلي على صلاح الدين في حصاره اعزاز فضربه بسكين في رأسه فخرجه فأمسك صلاح الدين. يدى الاسماعيلي وبقى يضرب بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الاسـماعيلي على تلك الحال ووثب آخرعليه فقتل أيضاً وجاء السلطان الى خيمته مذعورا واعرض جنده وابعدمن انكره منهم ولما ملك السلطان اعزاز رحل عنها ونازل حلب في منتصف ذي الحجسة وحصرها وبها الملك الصالح بن نور الدين وانقضت هذه السنة وهو محاصر لحلب فسألوا صلاح الدين في الصلح فأجابهم اليه وأخرجوا اليه بنتا صغيرة لنور الدين محمود فأكرمها السلطان صلاح الدين وأعطاها ثيئا كثبرا وقال لها ماتريدين فقالت أريد قلعةاعزاز وكانوا قد علموها ذلك فسلمها اليهم واستقر الصلح ورحل السلطان صلاح الدين عن حلب في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسيعين وخمسمائة

#### ( ذكر غير ذلك )

( في هذه السنة ) سار أمير الحاج العراقي طاشتكين وأمره الخليفة بمزل صاحب مكة مكثر بن عيسى فجرى ببن الحجاج وبينه قتال فانهزم مكثر في البرية وأقام أخاه داود

مكانه عكة ( وفيها ) في رمضان قدم شدمس الدولة توران شاه بن أيوب من اليمن الى الى الله أبياتا من شعر الى المنام وأرسل الى أخيه صدلاح الدين يعلمه بوصوله وكتب اليه أبياتا من شعر ابن المنجم المصرى

والى صلاح الدين أشكو اننى من بعده مضى الجوانح مولع حزعا لبعد الدارعنه ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع ولأ ركبن اليه متن عزائمى ويخب بى ركب الغرام وبوسع ولأسربن الايل لا يسرى به طيف الخيال ولا البروق اللمع وأقدمن اليه قلبى مخبرا انى بجسمى عن قريب اتبع حتى أشاهد منه أسعد طلعة من أفقها صبح السعادة يطلع

( وفيها ) توفي الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقى الملقب نور الدينكان اماما في الحديث ومن أعيان الفقهاء الشافعية صنف تاريخ دمشق في ثمانين مجلدة على وضع تاريخ بغداد أتى فيه بالغرائب ومولد المذكور في أول سنة تسم وَتُسْعِينَ وَأَرْ بِعَمَائُةَ (ثُمُ دَخَلَتُ سُنَّةَ اثْنَتِينَ وَسُبْعِينِ وَخُسْمَائَةً ) فيها قصد السلطان صلاح الدين بلد الاسـماعيلية في المحرم فنهب بلدهم وخربه واحرقه وحصر قلمة مصياف فأرسل سنان مقدم الاسماعيلية الىخال صلاح الدين وهوشهاب الدين الحارمي صاحب حماة يسأله أن يسمى في الصلح فسأل الحارمي الصفح عنهم فأجابه صلاح الدين الى ذلك وصالحهم ورحل عنهم وأتم السلطان صلاح الدين مسيره ووصل الى مصر فانه كان قد بعد عهده بها بعد أن استقر له ملك الشام ولما وصـل الى مصر في هذه السنة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعــة التي على حبل المقطم ودور ذلك تســمة وعشهرون ألف ذراع وثلثمائة ذراع بالذراع الهاشمي ولم يزل العمسل فيه الى ان مات بالقرافة بمصر وعمل بالقاهرة مارستان (وفيها) تولي القاضي حمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري قاضي دمشق وحمييع الشام ﴿ ثُم دَخَلَتُ سَــنَةُ ثلاث وسبعين وخميهانة ﴾ في هذه السنة في حمادى الاولى سار السلطان صـ لاح الدين من مصر الى ساحل الشام الهزو الفرايج فوصل الى عســقلان في الرابع والغشرين من الشهر فنهب وتفرق عسكره في الاغارات وبقى السلطان في بعض العسكر فلم يشعر الابالفرنج قد طلعت عليه فقاتالهــم أشد قتــال وكان لتقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولد اسمه أحمد وهو من أحسن الشباب أول مافد تكاملت لحيته فامره أبوه تقي الدين بالحملة على الفرنج فحمل عليهـم وقاتاهم فأثر فيهـم أثرا كثيرا وعاد سالمـاً فأمرهأبوه بالمود اليهم ثانية فحمل عليهم فقتل شهيدا وتمت الهزيمة على المسلمين وقاربت حمدات الفرنج السلطان فمضى منهزما الى مصر على البرية ومعه من سلم فاقوا في طريقهم مشدقة وعطشا شديدا وهلك كثير من الدواب وأخذت الفرنج العسكر الذين كانوايتفرقون في الاغارات اسرى وأسر الفقيم عيسى وكان من أكبر أصحاب السلطان صلاح الدين فاقتداه السلطان من الاسر بعد سنتين بستين ألف دينار ووصل السلطان الى القاهرة نصف السلطان من الاسر بعد سنتين بستين ألف دينار ووصل السلطان الى القاهرة نصف جمدادى الآخرة \* قال الشيخ عز الدين على بن الاثير مؤلف الكامل ورأيت كتاباً بخط بد صلاح الدين الى أخيه تورانشاه نائبه بدمشق يذكرله الوقعة وفي أوله فكور بننسا وقد نهلت منا المثقفة السمر

و يقول فيه لقد أُشرفناً على الحلاك غير مرة وما نجانا اللهمنه الالامريريده سبحانه و تمالى \* وما ثبتت الاوفي نفسها أمر \*

﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ سار الفرنج وحصروا مدينة حمَّاة في حمادي الاولى وطمع الفرنج بسبب بعد السلطان بمصر وهزيمته من الفرنج ولم يكن غــير تورانشاه بدمشق ينوب عن أخيه صلاح الدين وايس عنده كثير من المسكر وكان تورانشاه أيضا كتمر الأنهماك في اللذات ماثلا الى الراحات ولمساحصروا حمساة كان بهاصاحها شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين وهو مريض واشته حصار الفرنج لحمياة وطال زحفههم علمها حتى أنهم هجموا بعض أطراف المدينة وكادوا يماكمون البلد قهرا ثم جدالمسلمون في القتال وأخرجوا الغرنج الى ظاهر السور وأقام الفرنج كذلك على حمـــاة أربعة أيام ثم رحلوا عنها الى حارم وعقيب رحيلهم عنها مات صاحبها شهاب الدين الحارمي وكان له ابن من أسن الناس شبابا مات قبله بثلاثة أيام ( وفي هذه السينة ) قبض الملك الممالح اسمعيل بن نور الدين صاحب حال على سهد الدين كمشتكين وكان قد تغلب على الامر وكانت حارم لكمشتكين فارسل الملك الصالح اليهم فلم يسلموهااليه فأمركمشتكين ان يسلمها فأمرهم بذلك فلم يقبلوا منــه فأص بتعذيب كمشتكين ليسلموا القلعــة فعذب وأصحابه برونه ولاير حمونه فمــات في المذاب وأصر أصحابه على الامتناعووصلالفرنج الى حارم بعد رحيلهم عن حمساة وحصروا حارم مدة أربعة أشهر فأرسل الملك الصالح مالًا للفرنج وصالحهم فرحلوا عن حارم وقد بلغ بأهابها الحهد وبعدان رحـــل الفرنج عنها أرســل البها الملك الصالح عسكرا وحصروها فلم ينق بإهابها ممــانمة فســلموها الى في المحرم خطب لاسلطان طغريل بن ارســـلان بن طغرايل ابن السلطان محمد ابن السلطان ملكشاه المقم ببلاد الدكز وكان أبوه ارسلان الذي تقدم خبره قد توفي ولم يذكر ابن الاثير وفاة ارسلان ابن طغريل الآ في هـذا الموضع وكان ينبغي أن يذكر الله هذه السنة ( وفيها ) في ذى الحجة قتل عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله وزير الحليفة وكان قد عبر دجلة عازما على الحج فقتله الاسماعيلية وحمل مجروحاً الى منزله فمات به وكان مولده في حمادى الاولى سنة أربع عشرة وخمسائة ( وفيها ) توفي صدقة بن الحسين الحداد الذى ذيل تاريخ ابن الزعفراني ببغداد ( ثم دخلت سنة أربع وسبمين وخمسائة ) في هذه السنة طلب توران شاه من أخيه السلطان صلاح الدين بملبك وكان السلطان أعطاها شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم لما سلم دمشق الى صلاح الدين فلم يمكن صلاح الدين منع أخيه عن ذلك فأرسل الى ابن المقدم ليسلم بملبك فعصى بها ولم يسلمها فارسل السلطان وحصره ببعابك وطال حصارها في أحب ابن المقدم الى تسليمها فارسل السلطان وحصره ببعابك وطال حصارها توران شاه ( وفيها ) كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء شديد ( وفيها ) سير السلطان صلاح الدين عمر الى حماة وابن عمه محمد بن شيركوه الى حمص وأمرهما الدين ابن أخيه تقي الدين عمر الى حماة وابن عمه محمد بن شيركوه الى حمص وأمرهما محفظ بلادهما فاستقر كل منهما ببلده ( وفيها ) توفي الحصيص الشاعر واسمه سسمد بن محفظ بلادهما فاستقر كل منهما ببلده ( وفيها ) توفي الحصيص الشاعر واسمه سسمد بن محفظ بلادهما فاستقر كل منهما ببلده ( وفيها ) توفي الحصيص الشاعر واسمه سسمد بن محد بن سعد وشعره مشهور فنه

لاتلمن في شـقائى بالعنى وغد العيش لربات الحجال سـيف عز زانه رونقـه فهو بالطبع غنى عن صقال

(وفيها) ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر الابرى سمعت الحديث من السراج وطراد وغيرهما وعمرت حتى قاربت مائة سنة وسمع عليها خلق كثير لعلو اسنادها (ثم دخلت سنة خمس وسبعين و خمسائة) فيها سار السلطان صلاح الدين وفتح حصاناكان بناه الفرنج عند مخاضة الاحران بالقرب من بانياس عند بيت يعقوب وفي ذلك يقول على بن محمد الساعاتي الدمشق

أتسكن أوطَان النبيبن عصبة تمبن لدى ايمــانها وهي تحلف نصحتكم والنصح للدين واجب ذروا ببت يعقوب فقد جاءيو - ف

وفيها كان حرب بين عسكر السلطان صلاح الدين ومقدمهم ابن أخيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب و بين عسكر قليج ارسلان بن مستود بن قليج ارسلان صاحب بلاد الروم وسببها ان حصن رعبان كان بيد شمس الدين ابن المقدم فطمع فيه قليج ارسلان وأرسل اليه عسكراكثيرا ليحصروه وكانوا قريب عشرين ألفا فسار اليهم تقى الدين في ألف فارس فهزمهم وكان تقى الدين يفتخر ويقول هزمت بالف عشرين ألفا

## ذكر وفاة المستضىء وخلافة الامام الناصر وهو رابع ثلاثينهم

وي هذه السنة كانى القعدة توفي المستفى بأمر الله أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد وأمه أم ولد أرمنية وكانت خلافته نخو تسع سنين وسبعة أشهر وكان مولده سنة ست وثلاثبن وخسمائة وكان عادلا حسن السيرة وكان قد حكم في دولة ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار بعد قتل عضد الدين الوزير فلما مات المستضى قام ظهير الدين بن العطار وأخذ البيعة لولده الامام الناصر لدين الله ولما استقرت البيعة للامام الناصر حكم أستاذ الدار مجدالدين أبوالفضل فقبض في سابع القعدة على ظهير الدين ابن العطار ونقل الى التاج وأخرج ظهير الدين المذكور ميتاعلى وأس حمال ليلة الاربعاة نانى عشر ذى القعدة فنارت به العامة والقوه عن رأس الحمال وقد وشدوا في ذكر د حبلا وسحبوه في البلد وكانوايضعون في يده مفر فة يعنى انها قلم وقد غمس تلك المفرفة في العذرة ويقولون وقع لنا يا ولانا هذا فعلم م به مع حسن سيرته فيهم وكفه عن أمواهم ثم خلص منهم ودفن (وفي هذه المنة) في ذى القعدة نزل فيهم وكفه عن أمواهم ثم خلص منهم ودفن (وفي هذه المنة) في ذى القعدة نزل الدين الى ذلك واقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب فسار اليها الدين الى ذلك واقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب فسار اليها فرخشاه و ار شعس الدولة توران شاه الى الاسكندرية وأقام بها الى ان مات بها (ثم دخات سنة ست وسبعين وخسمائة)

#### ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً سَيْفَ الدِّينَ صَاحَبِ المُوصَلِّ ﴾

(في هذه السنة) ثالث صفر توفي سيف الدين غازى بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل والديار الجزرية وكان مرضه السل وطال وكان عمره نحو ثلاثين سنة وكانت ولايته عشر سنين ونحو ثلاثة أشهر وكان حسن الصورة مليح الشباب تام القامة أبيض اللون عاقلا عادلا عفيفا شديد الغبرة لا يدخل بيته غير الحدم اذا كانوا صغارا فاذا كبر أحدهم منمه وكان عفيفا عن أموال الرعية مع شح كان فيه وحين حضره الموت أوصى بالمملكة بعدد الى أخيه عز الدين مسعود بن مودود وأعطى حزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه بن غازى فاستقر ذلك بعد موته حسبما قرره وكان مدبر الدولة والحاكم فيها مجاهد الدين قيماز (وفي هذه السنة) سار السلطان صلاح الدين الى جهة قليج أرسلان بن مسعود بن قايج أرسلان صاحب بلاد الروم ووصل الى رعبان نم اصطلحوا فقصد صلاح الدين بلاد ابن ليون الارمني وشن فيها الغارات فصالحه ابن ايون على مال حمله وأسرى أطلقهم (وفيها) توفي شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو

صلاح الدين الاكبر بالاسكندرية وكان له معها أكثر بلاد اليمن ونوابه هذاك يحملون اليه الاموال من زبيد وعدن وغيرهما وكان أجود الناس واسخاهم كفا يخرج كل مايحمل اليه من أموال اليمن ودخل الاسكندرية ومع هذا فلما مات كان عليه نحو ماتى ألف دينار مصرية ديناعليه فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لماوصل الى مصر ووصل السلطان صلاح الدين الى مصر في هذه السنة في شعبان واستخلف بالشام ان أخيه عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك (ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمهائة) في هذه السنة عزم البرنس صاحب الكرك على المسير الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الستيلاء على تلك النواحي الشريفة وسمع ذلك عز الدين فرخشاه نائب عمه السلطان صلاح الدين بدمشق فجمع وقصد بلاد الكرك وأغار غليها وأفام في مقابلة البرئس ففرق البرنس جموعه وانقطع عزمه عن الحركة في وفيها) وقع بين نواب توران شاه باليمن بعد موته اختلاف فخشي السلطان صلاح الدين على اليمن فجهز اليه عسكرا مع جماعة من أمرائه فوصلوا الى اليمن والمتولوا عليه وكان نواب توران شاه على عدن عز الدين عثمان ان الزنجيلي وعلى زبيد حطان بن كامل بن منقذ الكذاني من بيت صاحب شيرر

## ﴿ ذَكُرُ وَفَاهُ الْمُلُكُ الصَّالَحُ صَاحَبُ حَلَّبُ ﴾

(في هذه السنة) في رجب توفي الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين محمود بن زنكى بن اقسنةر صاحب حلب وعمره نحو تسع عشرة سنة ولما اشتد به مرض القولنج وصف له الاطبا الحمر فمات ولم يستممله وكان حليما عفيف اليد والفرج واللسان ملازما لامور الدين لا يعرف له شئ مما يتعاطاه الشباب وأوصى بملك حلب الى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى صاحب الموصل فلما مات سار مسعود ومجاهد الدين فيماز من الموصل الى حلب واستقر في ملكها ولما استقر مسعود بن مودود في ملك حلب كاتبه أخوه عمادالدين زنكى بنمودودصاحب سنجار في أن يعطيه حلب ويأخذ منه سنجار فأشار قيماز بذلك فلم يمكن مسعود الا موافقته فأجاب الى ذلك فسار عماد الدين الى حلب وتسلمها وسلم سنجار الى أخيه مسعود وعاده سعود الى الموصل (وفي هذه السنة) في شعبان توفي أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيدالنحوى المعروف بابن الانبارى ببغداد وله تصانيف حسنة في النحو وكان فقيها (ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخسمائة)

#### (ذكر مسير السلطان صلاح الدين الى الشام)

( في هذه السنة ) خامس المحرم سار السلطان صلاح الدين عن مصر الى الشام ومن عجيب الاتفاق انه لما برز من القاهرة وخرجت أعيان الناس لوداعه أخذكل منهم يقول شيئا في الوداع وفراقه وفي الحاضرين معلم لبمض أولاد السلطان فأخرج رأســـه من بين الحاضرين وأنشد

تمتع من شميم عرارنجد فما بعدالعشية من عرار

فتطير صلاح الدين وأنقبض بعد انبساطه وتنكد المجلس على الحاضم بن فلم يعد صلاح الدين بعدها الى مصر مع طول المدة وسار السلطان صلاح الدين وأغار في طريقه على بلاد الفرنج وغنم ووصل الى دمشق في حادى عشر صفر من السنة ولما سار السلطان الى الشام اجتمعت الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه فانتهز فرخشاه ابن أخى السلطان صلاح الدين وناثبه بدمشق الفرصة وسار الى الشقيف بعساكر الشام وفتحه واغار على مايجاوره من بلاد الفرنج وأرسل الى السلطان وبشره بذلك

## ( ذكر ارسال سيف الاسلام الى اليمن )

(في هذه السنة) سيرالسلطان أخاه سيف الاسلام طفتكين الى بلاداليمن ليملكها و يقطع الفتن منها وكان بها حطان بن منقذ الكنابى وعز الدين عثمان الزنجيلى وقد عادا الى ولايتهما فان الامير الذى كان سيره السلطان نائبا الى البمن تولى وعز لهما ثم توفي فعاد بين حطان وعثمان الفتن قائمة فوصل سيف الاسلام الى زبيد فتحصن حطان في بمض القلاع فلم يزل سيف الاسلام يتلطف به حتى نزل اليه فأحسن سحبته ثم ان حطان طلب دستورا ليسير الى الشام فلم بجبه الا بعد حهد فهمز حطان انقاله قدامه و دخل حطان ليو دع سيف الاسلام فقيض عايه وأرسل استرجع انقاله وأخذ جميع أمواله وكان في جملة ماأخذه سيف الاسلام من حطان سبعين غلاف زردية علوءة ذهبا عينا ثم سجن حطان في بعض قلاع اليمن فكان آخر المهد به وأماعنمان الزنجيلي فانه لما حرى لحطان ذلك خاف وسار تحو الشام وسير أمواله في البحر فصادفهم مماك فيها أصحاب سيف الاسلام فأخذوا كل مالعثمان الزنجيلي وصفت بلاداليمن لسيف الاسلام

( ذكر غارات السلطان الملك صلاح الدين وما استولى عليه من البلاد ) .

(في هذه السنة) سار السلطان صــلاح الدين من دمشق في ربيع الأول و نزل قرب طبرية وشن الاغارة على بلاد الفرنج مثل بانياس وجينين والغور فغنم وقتــل وعاد الى دمشق ثم سار عنها الى بيروت وحصرها وأغار على بلادها ثم عاد الى دمشق ثم سار من دمشق الى البلاد الحزرية وعبر الفرات من البيرة فصار معه مظفر الدين كوكبورى ابن زبن الدين على بن بكتكين وكان حينئذ صاحب حران وكاتب السلطان صــلاح الدين ملوك تلك الاطراف واستمالهم فاجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وصار معه ونازل السلطان الرها وحاصرها وملكها وسلمها الى مظفر الدين

كوكبورى صاحب حران ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال ابن حسان المنبحى فسار ينال الى عز الدين مسعود صاحب الموصل ثم سار صلاح الدين الى الخابور وملك قرقيسيا وماكسين وعربان والخابور واستولى على الخابور جيمه ثم سار الى نصيبين وحاصرها وملك المدينة ثم ملك القلمة ثم أقطع نصيبين أمبراكان ممه يقال له أبوالهيجا السمين ثم سار عن نصيبين وقصد الموصل وقد استعد صاحبها عز الدين مسعود ومجاهد الدين قيماز للحصار وشحنوها بالرجال والسلاح فحصر الموصل وأقام عليها منجنيقا فأقاموا عليه من داخل المدينة تسمة مناجنيق وضايق الموسل فنزل السلطان صلاح الدين محاذاة باب كندة ونزل صاحب حصن كيفا على باب الجسر ونزل تاج الملوك بورى أخو صلاح الدين على باب الممادى وجرى القتال بيهم وكان ذلك في شهر رجب من هذه السنة فلما رأى ان حصارها يطول رحل عن الموصل الى سنجار وحاصرها وملكها واستناب بها سعد الدين بن معين الدين انز وكان من أ كابر الامراء وأحسبهم صورة ومعنى ثم سار السلطان صلاح الدين الى حران وعزل في طريقه عن نصيبين أبا الهمجا السمين

#### ( ذكرغيرذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) عمل البرنس صاحب الكرك أسطولا في بحر ايلة وساروا في البحر فرقتين فرقة أقامت على حصن ايلة يحصرونه وفرقة سارت نحو عيذاب يفسدون في السواحل وبغتوا المسلمين في تلك النواحي فانهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجا قط وكان بمصر الملك العادل أبو بكر نائباً عن أخيه السلطان صلاح الدين فعمر أسطولا في بحر عبذاب وأرسله مع حسام الدين الحاجب لولو وهو متولى الاسطول بديار مصر وكان مظفرا فيه شجاعا فسار لولو مجدا في طلبهم وأوقع باللذين يحاصرون ايلة فقتام وأسرهم ثم سار في طلب الفرقة الثانية وكانوا قد عزموا على الدخول الى الحجاز ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى وسارلولو يقفو أثرهم فبلغ رابغ فأدر كهم بساحل الحورا وتفاتلوا أشد قتال فظفر الله تعالى بهم وقتل لولو أكثرهم وأخذ الباقين أسرى وأرسل بعضهم الي منى لينحروا بها وعاد بالباقين الى مصر فقتلوا عن آخرهم (وفي هذه السنة) توفي عز الدين فرخشاه بن أهله وكان فرخشاه شجاعا كربما فاضلا وله شعر حيد ووصل خبر موته الى صلاح بين أهله وكان فرخشاه شجاعا كربما فاضلا وله شعر حيد ووصل خبر موته الى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية فأرسل الى دمشق شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بها واقر بعلبك على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور (وفيها) توفي أبو العباس ليكون بها واقر بعلبك على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور (وفيها) توفي أبو العباس ليكون بها واقر بعلبك على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور (وفيها) توفي أبو العباس وله من ليكون بها واقر بعلبك على به الرفاعي من سواد واسط وكان صالحا ذا قبول عظيم عند الناس وله من

التلامذة مالايحصى (وفيها) توفي بقرطبة خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الانصارى وكان من علماء الاندلس وله التصانيف المفيدة ومولده في سنة أربع وتسعين وأربعمائة (وفيها) توفى بدمشق مسعود بن محمد بن مسعود النيسابورى الفقيه الشافعي ولدسنة خمس وخسمائة وهو الملقب قطب الدين وكان اماما فاضلا في العلوم الدينية قدم الى دمشق وصنف عقيدة للسلطان صلاح الدين وكان السلطان يقرئها أولاده الصغار (ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة)

#### ( ذكر ماملكه السلطان صلاح الدين من البلاد)

( في هذه السنة ) ملك السلطان صلاح الدين حصن آمد بعد حصار وقتال في العشر الاول من المحرم وسلمها الى نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن ارتق صاحب حصن كيفا ثم سار الى الشام وقصد تل خالد من أعمال حلب وملكها ثم سار الى عينتاب وحصرها وبها ناصرالدين محمد أخو الشيخ اسمعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكى وكان قد سلم نور الدين عينتاب الى اسمعيل المذكور فبقيت معه الى الآن خاصرها السلطان وما جها السلطان الى حلب وحصرها وبها صاحبها المعان عليها وبقي في خدمة السلطان ومن جهة أمم أنه ثم سار السلطان الى حلب وحصرها وبها صاحبها عماد الدين زنكى ان وعسكرها على وقد ضجر من ذلك وكره حلب لذلك فأجاب السلطان صلاح الدين الى تسلم وعسكرها على وقد ضجر من ذلك وكره حلب لذلك فأجاب السلطان صلاح الدين الى تسلم حلب الى السلطان في صفر من هذه السنة فكان ينادون أهل حلب على عماد الدين المذكور الحضور الى خدمته ياحمار بعت حلب بسنجار وشرط السلطان على عماد الدين المذكور الحضور الى خدمته بنفسه وعسكره اذا استدعاه و لا يحتج بحجة عن ذلك ومن الاتفاقات العجيبة ان محى الدين بن الزكى قاضى دمشق مدح السلطان قصيدة منها

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة وكان في جملة من قتل على حلب تاج الماوك تورى بن أيوب أخو السلطان الاصغر وكان كريما شجاعا طمن في ركبته فانفكت فمات منها ولمااستقر الصاح عمل عماد الدين زنكي المذكور دعوة للسلطان واحتفل لها فييناهم في سرورهم أذجاء أنسان فاسرالي السلطان بموت أخيه تورى فوجد عليه في قلبه وجدا عظيما وأمر بتحهيزه سرا ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحدا بمن كان في الدعوة بذلك لئلا يتنكد عليهم ماهم فيه وكان يقول السلطان ماوقعت حلب علينا رخيصة بموت تورى وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم ولماملك السلطان حلب أرسل الى حارم وبها تورى وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم ولماملك السلطان حلب أرسل الى حارم وبها

سرخك الذى ولاه الملك الصالح ابن نورالدين في تسليم حارم وجرت بينهما مراسلات فلم ينتظم بينهما حال وكاتب سرخك الفرنج فوثب عليه أهل القلعة وقبضو اعليه وسلمو احارم الى السلطان فتسلمها وقررام حلب و بلادها واقطع اعزاز أميرا يقال له سليان بن جندر (ذكر غير ذلك من الحوادث)

في هذه السنة قبض عز الدين مسعود صاحب الموصل على نائبه مجاهدالدين فماز (وفها) لما فرغ السلطان من تقرير امر حلب جمل فيها ولده الملك الظاهر غازى وسار الى دمشق وتجهز منها للغزوفمبرنهرالاردن ناسع جمادىالآخرة منهذءالسنة فاغارعلى بيسانوحرقها وشن الغارات على تلك النواحي ثم تجهز السلطان الى الكرك وأرسل الى نائبه عصروهو أخو والملك العادلان يلاقيه الى الكرك فسارا واجتمعا عليها وحصرالكرك وضيق عليها ثمر حل عنها في منتصف شعيان وسار معه أخوه العادل وأرسل السلطان ابنأخيه الملك المظفر تقي الدين عمر الى مصر نائبا عنه موضع الملك العادل ووصل السلطان الى دمشق وأعطى أخاه أبابكر العادل مدينة حاب وقلعتها وأعمالها وسبره اليها فيشهر رمضان منهذهااسنةوأحضرولده الظاهر منها الى دمشق ( وفي هذهااسنة ) في جمادى الآخرة توفي محمد بن بختيار بن عبدالله الشاعر الممروف بالابله ( وفيهذهالسنة ) أعنى سـنة تسع وسبعين وخمسمائة في أواخرها توفي شاهرمن سكمان بن ظهير الدين ابراهم نسكمان القطى صاحب خلاط وقد تقدم ذكر ملك شاهرمن المذكور فيسنةاحدى وعشرين وخمسمائة وكان عمر سكمان لما توفى اربعا وستين سنة ولما مات سكمان كان بكتمر مملوكه عيا فارقين فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافار قين وو صل الى خــ لاط وكان أكثر أهلها يربدونه وكان مماليك شاهر من متفقيين معه فأول وصوله استولى علىخلاط وتماكها وجلسعلىكرسي شاهرمن واستقر فيمملكة خلاط حتى قتل في سنة تسع و يم انين و خمسمائة حسمانه كره ازشاء الله تمالي (ثم دخلت سنة نمانين وخمسمائة)

## (ذكروفاة يوسف بن عبد المؤمن)

في هذه السنة سار أبويعقوب يوسف بن عبدالمؤمن ملك الغرب الى بلاد الاندلس وعسبر البحر في جمع عظيم من عساكره وقصد بلادالفرنج فحصر شنترين من غرب الاندلس وأصابه مرض فمات منه في ربيع الاول وحمل في تابوت الى مدينة اشبيلية وكانت مدة مملكته اثنتين وعشرين سنة وشهو را وكان حسن السيرة واستقامت له المملكة لحسن ندبيره ولما مات باييع الناس ولده يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن وكنيته أبو يوسف و ملكوه عليهم في الوقت الذى مات فيه أبوه لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدو فقام يعقوب بالملك أحسن قيام وأقام راية الجهاد وأحسن السيرة

#### (ذكر غزوالسلطان الكرك)

في هذه السنة في ربيع الآخر سار السلطان صلاح الدين من دمشق للغزوة وكتب الى مصر فسارت عساكرها اليه و نازل الكرك و حصره وضيق على من به و ملك ربض الكرك و بقيت القلمة وليس بينها و بين الربض غير خندق خشب وقصد السلطان صلاح الدين طمه فلم يقدر لكثرة المقاتلة فجمعت الفرنج فارسها و راجلها وقصدوه فلم يمكن السلطان الاالرحيل فرحل عن الكرك و سار اليهم فاقاموا في اماكن وعرة وأقام السلطان قبالتهم وسار من الفرنج جماعة و دخلوا الكرك فعلم بامتناعه عليه فسار الى نابلس وأحرقها و نهب مابتلك النواحي وقتل وأسروسي فاكثر ثم سار الى صبصطية و بهامشهد زكر يافاستنقد ما بها من اسرى المسلمين ثم سار الى حبينين شمعاد الى دمشق

#### (ذكروفادساحب ماردين)

ارتق صاحب ماردين اقول انه قدتقدم في سنة سبع وأربعين وخمسمائة ذكر ملك الى ولداياغازىالمذكور وبقي اليمفيءلك ماردين حتىماتوملك بعده ابنهايلغازىالمذكور ولم يقع لى وفاة الىوملك ايلغازىالمذكور ين متىكان لاثبته ولمامات ايلغازىالمذكوركان وترتيبها مملوك والده نظام الدين البقش حتىكبربولق ارسلان وكان بههوجو خبط فمات بولق ارسلان واقام البقش بعده أخاه الاصغر ناصر الدين ارتق ارسلان بن قطب الدين ايانغازي ولم يكن له حكم بل الحكم الى البقش والى معلوك لالبقش اسمه لولوكان قد تغلب على أستاذه البقش بحيث كان لايخرج البقش عن رأى لولوالمذكور ولم يكن لناصر الدين ارتق ارسلان صاحب ماردين من الحكمشي وبقي الامركذلك الى سنة احدى وستمائة فمرض فضربه ناصر الدين بسكين فقتُّماه ثم عاد الىالبقش فقتله وهو مريضواســـتقل ارتق عبدالرحيم بن اسماعيل بن أبي سعيد أحمد وكان قدسار من عند الخليفة الى السلطان صلاح الدين في رسالة ومعه شهاب الدين بشيرالحادم ليصلحابين السلطان صلاحالدين وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل فلم ينتظم حال واتفق انهمامرضا بدمشق وطلباالمسمير الى العراقوسارا فيالحر فمات بشيربالسخنة ومات صدر الدينشيخ الشيوخ بالرحبة ودفن بمشهد البوق وكان أوحدزمانه قدجمع بين رئاسة الدين والدنيا ( وفيها ) فيالمحرماطلق عزالدين مسمود صاحب الموصل مجاهد الدين قيمازمن الحبس وأحسناليه (ثمدخلت

سنة احدى وثمــانين وخمسمائة )

## ﴿ ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل ﴾

(في هذه السنة) حصر السلطان صلاح الدين الموصل وهو حصاره الثانى فأرسل اليه عزالدين مسعود صاحب الموصل والدته وابنة عمه نور الدين محمود بن زنكى وغيرهما من اننساء وجماعة يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم فردهم واستقبح الناس ذلك من صلاح الدين لاسما وفيهن بنت بورالدين محمود وحاصر الموصل وضايقها وبلغه وفاة شاهر من صاحب اخلاط في ربيع الآخر من هذه السنة فسار عن الموصل الى جهة اخلاط فاستدعى أهلها لمملكها

#### ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً صَاحِبُ حَصَنَ كَيْفًا ﴾

( في هذه السنة ) توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب الحصن وآمد وملك بعده ولده سقمان ولقبه قطب الدين وكان صفيرا فقام بتدبيره القوام بن سماقا الاشعردي وحضر سقمان الى السلطان صلاح الدين وهو نازل على ميا فارقبن فأقر دعلى ما كان بيد والده نور الدين محمد وأقام معه أميرا من أصحاب أبي سقمان المذكور

#### ﴿ ذ كر ملك السلطان صلاح الدين ميا فارقين ﴾

لما سار السلطان عن الموصل الى اخلاط جعل طريقه على ميا فارقين وكانت لصاحب ماردين الذى توفي وفيها من حفظها من جهة شاهر من صاحب اخلاط المتوفي فحاصرها السلطان وملكها في ساخ جادى الاولى ثمان السلطان رجع عن قصد اخلاط الى الموصل فجاءته رسل عز الدين مسعود يسألونه الصلح واتفق حينئذ ان السلطان صلاح الدين مرض وسار من كفر زمار عائدا الى حران فلحقته رسل صاحب الموصل بالاجابة الى ماطلب وهو أن يسلم صاحب الموصل الى السلطان صلاح الدين شهر زور وأعمالها وولاية القرابل وجبيع ماوراء الزاب وأن يخطب للسلطان صلاح الدين على جميع منابر الموصل وما بيده وأن يضرب اسمه على الدراهم والدنائير وتسلم السلطان ذلك واستقر الصلح وأمنت البلاد ووصل السلطان الى حران وأقام بها مريضاً واشتدبه المرض حتى أيسوا منه ثمانه عوفي وعاد الى دمشق في الحرم سنة اثنتين و تمسمائة ولمااشتد مرض السلطان سار ابن عمه عمد بن شيركوه بن شاذى ساحب حمص الى حمص وكاتب بعض مرض السلطان سار ابن عمه عمد بن شيركوه بن شاذى ساحب حمص الى حمص وكاتب بعض أكبر دمشق في أن يسلموا اليه دمشق اذا مات السلطان

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) ليلة عيد الاضحى شرب بحمص صاحبها ناصر الدين محمد بن شيركوه

ابن شاذى فأصبح ميتا قيل ان السلطان صلاح الدين دس عليه من سقاه سما لما بلغه مكاتبته أهل دمشق في مرضه ولما مات أقر السلطان حمص وما كان بيد محمد على ولده شير كوه بن محمد وعمره اثنتا عشرة سنة وخلف صاحب حمص شيئاً كثيرا من الدواب والآلات وغييرها فاستعرضها السلطان عنيد نزوله بحمص في عودته من حران وأخيذ أكثرها ولم يترك الاما لا خير فيه (وفيها) توفي الحافظ محمد بن عمر ابن أحمد الاصفهاني المديني المشهور وكان امام عصره في الحفظ والمعرفة وله في الحديث وعلومه تآليف مفيدة وله كتاب الغيث في مجلد كمل به كتاب الغريبين للهر وي واستدرك فيه عليه مواضع وهو كتاب نافع وكان مولده سنة احدى وخمسمائة (ثم دخلت سنة فيه عليه مواضع وهو كتاب نافع وكان مولده سنة احدى وخمسمائة (ثم دخلت سنة انتهن وثمانين وخمسمائة)

## مر فكر نقل الملك العادل أخى السلطان من حلب واخراج الملك الافضل ابن السلطان من مصر الى دمشق را

(في هذه السنة) أحضر السلطان واده الملك الافضل من مصر واقطعه دمشق وسببه الملك المظفر نتى الدين عمر ابن أخى السلطان كان نائب عمه بمصر وكان معه الملك الافضل فأرسل تتى الدين يشتكي من الافضل انى لا أيمكن من استخراج الحراج فانى اذا أحضرت من عليه الحراج وأردت عقوبته يطلقه الملك الافضل فأرسل السلطان أخرج ابنه الملك الافضل من مصر وأقطعه دمشق وتغير السلطان على تتى الدين عمر في الباطن فأنه نض انه انما أخرج ولده من مصر ليتملك مصر اذا مات السلطان نم أحضر أخاه الهادل من حاب وجعل معه ولده العزيز عثمان ابن السلطان نائبا عنه بمصر واستدعى تتى الدين عمر من مصر فقبل انه توقف عن الحضور وقصد اللحاق بمملوكه قراقوش المستولي على بعض بلاد أفريقية وبرفة من المغرب وبلغ السلطان ذلك فساءه وأرسل يستدعى تتى الدين عمر ويلاطفه فخضر اليه ولما حضر تتى الدين عند السلطان زاده على حماة منبيج والمعرة وكفر طاب وميا فارقين وجبل جور بجميع أعماها واستقر المسادل والعزيز عثمان في مصر ولما أخذ السلطان حلب من أخيه العادل أقطعه عوضها حران والرها

#### ذكر وفاة البهلوان وملك أخيهقزل

( في هذه السنة ) في أولهاتوفي البهلوان محمد بن الدكر صاحب بلدالحبل همدان والرى وأصفهان وأذر بيجان وأرانية وغيرها من البلاد وكان عادلا حسن السيرة وملك البلاد بمده أخوه قزل أرسلان واسمه عثمان وكان السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل

ابن محمد بن ملكشاه السلجو قى مع البهلو ان وله الخطبة في بلاده وليس له من الأمر شيء فلما مات البهلو ان خرج طغريل عن حكم قزل وكثر جمعه واستولى على بعض البلاد وجرت بينه وبين قزل حروب

#### (ذكر غير ذلك)

(في هذه السنة) غدر البرنس صاحب الكرك وأخد قافلة عظيمة من المسلمين وأسرهم فأرسل السلطان يطلب منه اطلاقهم بحكم الهدنة التي كانت بينهم على ذلك فلم يفعل فنذر السلطان انه إن ظفره الله به قتله بيده (وفيها) توفي أبو محمد عبد الله بن أبى الوحش برى بن عبد الحبار بن برى المصرى الامام في علم النحو واللغة اشتفل عليه جماعة وانتفعوا به ومن جملتهم أبو موسى الحزولي صاحب المقدمة الحزولية في النحو وكانت وفاته بمصر وواد بها في سنة تسع وتسمين وأربعمائة (ثم دخلت سنة ثلاث وعانين وخمسمائة)

## ذكر غزوات السلطان الملك الناصر صلاح الدين وفتوحاته

( في هذه السنة ) جمع السلطان العساكر وسار بفرقة من العسكر وضايق الكرك خوفا على الحجاج من صاحب الكرك وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك الافضل فأغاروا على المدينة وحصر على بلد عكا وتلك الناحية وغنموا شيئاً كثيرا ثم سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوة بالسيف وتأخرت القامة وكانت طبرية للقومص صاحب طرابلس وكان قد هادن السلطان ودخل في طاعته فأرسلت الفرنج الى القومس المذكور القسوس والبطرك بنهونه عن موافقة السلطان ويوبخونه فصار معهم واجتمع الفرنج لملتقى السلطان

# ◄ ذكر وقعة حطين وهي الوقعة العظيمة التي فتح الله ◄ الساحل وبيت المقدس ﷺ

لما فتح السلطان مدبنة طبرية اجتمعت الفرنج في ملوكهم بفارسهم وراجاهم وساروا الى السلطان فركب السلطان من عند طبرية وسار اليهم يوم السبت لحمس بقين من ربيع الآخر والتقى الجمعان واشتدبينهم القتال ولما رأى القومص شدة الامر حمل على من قدامه من المسلمين وكان هناك تقى الدين صاحب حماة فافرج له وعطف عليهم فنجا القومص ووصل الى طرابلس وبقى مدة يسيرة ومات غبنا ونصر الله المسلمين واحدقوا بالفرنج من كل ناحية وأبادوهم قتلا وأسرا وكان في جملة من أسر ملك الفرنج الكبير والبرنس

أرنلط صاحب الكرك وصاحب حبيل وابن الهنفرى ومقــدم الدواية وجماعة من الاسبتارية وماأصيبت الفرنج من حين خرجوا الى الشام وهي سينة احدى وتسمين وأربعائة الى الآن بمصيبة مثل هذه الوقعة ولما انقضى المصاف جلس السلطان فيخيمته وأحضر ملك الفرنج وأجلسه الى جانبه وكان الحر والعطش به شديدا فسقاه السلطان ماء مثلوجا وسقى ملك الفرنج منه البرنس أر نلط صاحب الكرك فقال له السلطان ان هذا الملمون لميشرب الماء باذنى فيكون أماناله ثم كلمالسلطان البرنس ووبخه وفزعه علىغدره وقصده الحرمين الشريفين وقام السلطان بنفسه فضربعنقه فارتعدت فرائص ملك الفرنج فسكن جاشه ثم عاد السلطان الى طبرية وفتح قلعتها بالامان ثم سار الى عكا وحاصرهـــا وفتحها بالامان ثم أرسل أخاه الملك العادل فنازل مجداليابا وفتحه عنوة بالسيف ثمفرق السلطان عسكره ففتحوا الناصرة وقيسارية وهيفا وصفورية ومعلثا والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكا بالسيف وغنموا وقتلواوأسروا أهل هذه الاماكن وأرسل فرقةالي نابلس فملكوا قلمتها بالامان ثم سار الملك العادل بعد فتح مجداليابا الى يافا وفتحها عنوة بالسيف ثم سار السلطان الى تبنين ففتحها بالامان ثم سار الى صيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان ساعة وصوله لتسع بقين من حمادى الاولى من هذه السنة ثم سار الى بيروت فحصرها وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادى الاولى بالامان وكان حصرها مدة ثمانية أيام وكان صاحب حبيل من جملة الاسرى فبذل حبيل في أن يسلمها ويطلق سراحه فأحبب الى ذلك وكان صاحب حبيل من أعظم الفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين ولم تك عاقبة اطلاقه حميــدة وأرسل السلطان فتسلم حبيل وأطلقه (وفيها) حضر المركيس في سفينة الى عكا وهي للمسلمين ولم يعلم المركيس بذلك واتفق هجوم الهواء فراسل المركيس الملك الافضل وهو بمكا يقترح أمرا بعدآخر والملك نه قرا ل يجيب المركيس الىذلك الى ان هب الهواءفاقلع المركيس الى صور واجتمع عابهاء وأبج الذين بها وملك صورا وكان وصول المركيس الى صور واطلاق الفرنج الذينـــد السلعلمان بلادهم بالامان ويحملهم الى صور من أعظم أسباب الضرر التي حصلت عُخَيُّ راحت عكا وقوى الفرنج بذلك ثم سار السلطان الى عسقلان وحاصرها أربعة عشر يوما وتسلمها بالامان سلخ جمادى الآخرة ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة والداروم وغزةوبيت لحم وبيت جبريل والنطرون وغير ذلك ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من النصارى عدد يفوت الحصر وضايق السلطان السور بالنقابين واشتد القتال وغلقوا السور فطلب الفرنج الامان فلم يجبهم السلطان الى ذلك وقال لا آخذها الا بالسيف مثل ماأخذهــــا الفرنج من المسلّمين فعاودوه في الامان وعرفوه ماهم عليه من الكثرة وأنهم ان أيسوا

منه من الامان قاتلوا خلاف ذلك فأجابهم السلطان اليــه بشرط أن يؤدي كل من بها عشرة الدنانير عشرة الدنانير من الرجال ويؤدى النساء خمسة خمسة ويؤدوا عن كل طفل دينارين وأي من مجز عن الاداء كان أسـيرا فأحيب الى ذلك وسلمت اليه المدينة يوم الجمعة في السابع والعشرين من رجب وكان يوما مشهودا ورفعت الاعلام الاسلامية على أسوار المدينة ورتب السلطان على أبواب البلد من يقبض منهم المال المذكور فخان المرتبون في ذلك ولم يحملوا منه الا القليل وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب وتسلق المسلمون وقلموه فسمع لذلك ضجة لم يعهد مثلها من المسلمين للفرح والسرور ومن الكفار بالتفجيع والتوجيع وكان الفرنج قدعملوا في غربى الجامعالاقصي هرباومستراحا فأمر السلطان بازالة ذلك واعادة الحامع الى ماكان عليــه وكان نور الدين محمود بن زنكي قد عمل منبرا مجاب قد تعب عليه مدة وقال هذا لاجل القدس فأرسل السلطان صــــلاح الدين أحضر المنبر من حلب وجعله في الحامع الاقصى وأقام السلطان بعد فتوح القدس بظاهره الىالخامس والعشرين من شعبان يرتب أمور البلد وأحوالها وأمر بعمل الربط والمدارس الشفعوية ثم رحل السلطان الى عكا ورحل منها الى صور وصاحبها المركيس وقد حصنها بالرجال وحفر خندقها ونزل السلطان على صور تاسع شهر رمضان وحاصرها وضايقها وطلب الاسطول فوصلاليه في عشرة شوان فاتفق ان الفرنج كبسوهم في الشواني وأخذوا حمسة شوان ولم يسلم من المسلمين الا من سبح ونجا وأخذ الباقون وطال الحصار عليها فرحل السلطان عنها فيآخر شوالوكان أول كانون الاولوأقام بمكا وأعطى العساكر الدستور فسار كلواحد الى بلده وبقي السلطان بمكافي حلقته وأرسل الى هو بين ففتحها بالامان

#### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة ) سار شمس الدين محمد بن عبد الملك عرف بابن المقدم بعد فتح القدس حاجا وكان هو أمير الحاج الشامى ليجمع ببن الغزوة وزيارة القدس والحليل عليه السلام والحج في عام واحد فسار ووقف بعرفات ولما أفاض أرسل اليه طاشتكين أمير الحاج العراقى يمنعه من الافاضة قبله فلم يلتفت اليه فسار العراقيون واتقعوا مع الشاميين فقتل بينهم جماعة وابن المقدم يمنع أصحابه من القتال ولو أمكنهم لا نتصفوا من العرافيين فجرح ابن المقدم ومات شهيدا ودفن بمقبرة المعلى (وفيها) قوى أمر السلطان طغريل ابن أرسلان شاه بن طغريل بن السلطان محمد بن السلطان ملكشاه بن البأرسلان ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق وملك كثيرا من البلاد وأرسل قزل بن الدكزالي الجليفة يستنجده وبخوفه عاقبة أمر طغريل (وفيها) سار شهاب الدين الغورى وغزا

بلاد الهند (وفيها) قتل الحليفة الناصر أستاذ داره مجد الدين أبا الفصل بن الصاحب ولم يكن للخليفة معه حكم وظهر له أموال عظيمة فأخذت جميعها (وفيها) استوزر الحليفة الناصر لدين الله أبا المظفر عبيد الله بن بونس ولقبه جلال الدين ومثى أرباب الدولة في ركابه حتى قاضى النضاة وكان ابن يونس من خملة الناس فكان عثمى ويقول لعن الله طول العمر (وفيها) توفي قاضى القضاة الدامغانى وكان قد ولى القضاء للمقتنى (ثم دخلت سنة أربع وثمانين و خمسها أنه )

#### ﴿ ذَكُرُ فَتُوحَاتُ السَّلْطَانُ صَلَّاحُ الدِّينُ وَغُرُواتُهُ ﴾

شتى السلطان هذه السنة في عكا ثم سار بمن معه وقصد كوكب و جعل على حصارها أميرا يقال له قيماز النجمي وسار منها في ربيع الاول ودخل دمشق ففرح النساس بقدومه وكتب الى الاضراف باجتماع المساكر وأقام في دمشق تقدير خمسة أيام وسار من دمشق في منتصف ربيع الاول من هذه السنة ونزل على بحسيرة مقدس غربى حمص واتته العساكر بها فأولهم عماد الدين زنكمي بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب سنجار ونصيبين ولما تكاملت عساكره رحلونزل تحتحصن الاكراد وشن الغارات على بلاد الفرنج وسار من حصن الاكراد فترل على انطرطوس سادس جمادي الاولى فوحد الفرنج قدأخلوا انطرطوس فسار الى مرقية فوجدهم قد أحلوها أيضاً فسار الى تحت المرقب وهو للاستبتار فوجده لايرام ولا لاحد فيه مطمع فسار الى جبله ووصل اليها ثامن جمادى الاولى وتسلمها حالة وصوله فجمل فيها لحفظها الامير سابق الدين عثمان ابن الداية صاحب شنزر ثم سار السلطان الى اللاذقية ووصل اليها في الرابع والعشرين. من جمادي الاولى و لها قلمتان فحصر القلمتين وزحف اليهما فطلب أهلهما الامان فأمنهم وتسلم القلمتين ولماملك السلطان اللاذقية سلمها المحابن أخيه الملك المظفر تتي الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب فعمرها وحصن قلعتها وكان تتي الدين عظيم الهمة في تحصيين القلاع والغرامة عليها كما فعل بقلعة حماة ثم رحل السلطان عن اللاذقيــة في السابع والعشرين من حمادى الاولى الى صهيون وحاصرها وضايقها فطلب أهلها الامان فسلم يجبهم الاعلى أمان أهل القدس فبمايؤدونه فاجابوه الى ذلك وتسلم السلطان قلمة صهيون وسامها الى أمير من أصحابه يقال له ناصر الدين منه كورس صاحب قلمــــة أبى قبيس ثم فرق عسكره في تلك الحبال فماكوا حصن بلادنوس وكان الفرنج الذين به قد هربوا منه واخلوه وملكوا حصن العبد وحصن الجماهديين ثم سار السلطان من صهيون أالث جمادىالآخرة ووصل الى قلمة بكاس فاخلاها أهلها وتحصنوا بقلمة الشغر فحصرها ووجدها منيعة وضايقها فارمى الله في فلوب أهلها الرعب وطلبوا الامان وتسلمها يوم

الجمعة سادس جمادي الآخرةبالامان وأرسل السلطان ولده الملك الظاهر غازي صاحب حلب فحصر سرمينية وضايقهاوملكها واستنزل أهلها علىقطيمة قررهاعليهم وهدم الحصن وعني أثره وكان في هذا الحصن وفي الحصون المذكورة من أسرى المسلمين الحبم الغفير فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة ثم سار السلطان من الشغر الى برزية ورتب عسكره ثلاثة أقسام وداومها بالزحف وملكها بالسيف فيالسابع والعشرين منجمادى الآخرة وسبي وأسر وقتل أهلها قال مؤلف الكامل ابن الاثبركنت مع السلطان في مسـيره وفتحه هذه البلادطلبا للغزوة فنحكى ذلك عن مشاهدة ثم سار السلطان فنزل على جسر الحديد وهو على العاصي بالقرب من الطاكية فاقام عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من المسكر ثم سار الى دربساك ونزلعليها نامن رجبمن هذه السنة وحاصرها وضايقها وتسلمها بالامان على شرط أن لايخرج أحدمنها الابثيابه فقط وتسلمها تاسع عشر رجب ثم سار من در بساك الى بغراس وحصرها وتسلمها بالامان على حكم أمان در بساك وأرسل بيمند صاحب انطاكية الى السلطان يطلب منه الهدنة والصاح وبذل اطلاق كل أسير عنده فأجابه السلطان الى ذلك واصطلحوا نمانية أشهروكان صاحب انطاكية حينئذ أعظم ملوك الفرنج في هذه البلاد فان أهل طرابلس سلموا اليه طرابلس بعد موت القومس صاحبها على ماذكرناه فجمل بيمند صاحب الطاكية ابنه في طراباس ولما فرغ السلطان من أمر هذه البلاد والهدنة سار الى حلب فدخلها ثالث شعبان وسار منها الى دمشق وأعطى عماد الدين زنكي بن مودود دستورا وكذلك أعطى غيره من العساكر الشرقية وجمل طريقه لما رحل من حلب على قبر عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز فزاره وزار الشيخ الصالح أبا زكريا المغربي وكان مقيما هناك وكان من عباد الله الصالحين وله كرامات ظاهرة وكان مع السلطان أبو فليتة الامير قاسم بن مهنا الحسيني صاحب مدينة الرسول صلى الله عايه وسلم وشهدمه مشاهده وفتوحاته وكان السلطان يتبرك برؤيته ويتيمن بصحبته ويرجع الى قوله ودخل السلطان دمشق في شهر رمضان المعظم فأشير عليه بتفريق العساكر لبريحوا ويستريحوا فقال السلطان ان الممر قصيد والاجل غير مأمون وكان السلطان لماسار الى البلاد الشمالية قدجعل على الكرك وغيرها من بحصرها وخلا أخاه الملك العادل في تلك الجهات يباشر ذلك فأرسل أهل الكرك يطلبون الامان فأمر الملك العادل المباشرين لحصارها بتسلمها فتسلموا الكركوالشوبك ومابتلك الجهات من البلاد ثم سار السلطان من دمشق في منتصف رمضان وسار الى صفه فحصرها وضايقها وتسلمها بالامان ثم سار الى كوكب وعليها فيماز النحمي يحاصرها فضايقها السلطان وتسلمها بالامان في منتصف ذىالقعدة وسير أهلها الىصور وكان اجتماع أهل

هذه القلاع في صور من أعظم أسباب الضرر على المسلمين ظهر ذلك فيما بعد ثم سار السلطان الى القدس فعيد فيه عيد الاضحى ثم سار الى عكا فاقام بها حتى انسلخت السنة ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) أوسل قزل بن الدكر يستنجد بالخليفة الامام الناصر على طغريل ابن أرسلان بن طغريل السلجوقي ويحذره عاقبة أمره فأرسل الحليفة عسكرا الى طغريل والتقوا نامن ربيع الاول منهذه السنة قربهمدان فانهزم عسكر الخليفة وغنم طغريل أموالهم وأسرمقدم العسكر جلال الدين عبيد الله وزير الخليفة (وفيها) توفي محمد بن عبد الله الكاتب المعروف بان التماويذي الشاعر المشهور وقصائده في الغزل والنسيب مشهورة وله في غير ذلك أشياء حسنة أيضاً فمهاو قدصو دربيغداد جماعة من الدواوين من جملة قصيدته

> ياقاصدا بغداد حز عن بلدة للجور فيها زجرة وعتاب والناس قد قامت قيامتهم فلا أنساب بينهم ولا أسـباب ويخونه القرباء والاحباب لا شافع تغني شــفاعته ولا ﴿ جَانُ لَهُ ثُمُّـا جِنْـاهُ مَتَابُ شهدوا معادهم فعاد مصدقا من كان قبل ببعثه يرتاب جسرومنزان وعرض جرائد وسحائف منشورة وحساب مافاتهم من يوم ماوعدوا به في الحشر الاراحم وهاب

ان كنت طالب حاقار حم فقد سدت على الراجي بها الابواب والمرء يسلمه أبوه وعرسه

ومولد ابنالتعاويذي المذكور فيسنة تسععشرة وخمسمائة (ثم دخلت سنةخمس وثمانين وخسمائة) في هذه السنة سارالسلطان صلاح الدين ونزل بمرج عيون وحضر اليهصاحب شقيف أرنون وبذل اليه تسليم الشقيف بعد مدة ظهربها خديعة منه فلمابقي للمدة ثلاثة أيام استحضره السلطان وكان اسم صاحبااشقيف أرنلط فقالله السلطان في التسليم فقال لا يوافقني عليه أهلى وأهل الحصن فأمسكه السلطان وبعثه الىدمشق فحبس

## ﴿ ذكر حصار الفرنج عكا ﴾

كان قد اجتمع بصور أهل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان فكثر حممهم حتى صاروا في عالم لا يحصي كثرتهم وأرسلوا الى البحر يبكون ويستنجدون وصوروا صورة المسيح وصورة عربى يضرب المسيح وقد أدماه وقالوا هذا نبي العرب يضرب المسيح فخرجت النساء من بيوتهن ووصل من الفرنج في البحر عالم لا يحصون كثرة وساروا الي عكامن صور ونازلوها في منتصف رجب من هذه الســنة وضايقوا عكا وأحاطوا بسورها من

البحر الى البحر ولم يبق للمسلمين اليها طريق فسار اليهم السلطان ونزل قريب الفرنج وقاتلهم في مستهل شعبان وباتوا على ذلك وأصبحوا فحمل نقي الدبن عمر صاحب حماة من ميمنة السلطان على الفرنج فازالهم عن موقفهم والنزق بالصدور وانفتح الطريق الى المدينة يدخل المسلمون ويخرجون وأدخل السلطان الى عكا عسكرا نجدة فكان من جملتهم أبو الهيجاء السمين وبقي المسلمون يغادون القتال ويراوحونه الى العشرين من شعبان ثم كان بين المسلمين وبينهم وقمة عظيمة فان الفرنج اجتمعوا وضربوا مع السلطان مصافًا وحملوا على القلب فازالوه واخذوا يقتلون في المســــلمين الى أن بلغوا الى خيمة. السلطان فأنحاز السلطان الى جانب وانضاف اليه حماعة وانقطع مدد الفرنج واشتغلوا بقتال الميمنة فحمل السلطان على الفرنج الذين خرقوا القلب وانعطف عليهم المسكر فافنوهم قتلا فكانت قتلي الفرنج نحو عشرة آلاف نفس ووصل المنهزمون من المسلمين بمضهم الى طبرية وبمضهم وصل الى دمشق وجافت الارض بعد هذه الوقعــة ولحق السلطان مرض وحدث له قولنج فاشار عليه الامراء بالانتقال من ذلك الموضع فوافقهم ورحل عن عكا رابع عشر رمضان من هذه السنة الى الخروبة فلما رحل تمكن الفرنج من حصار عكا والبسطوا في تلك الارض وفي تلك الحال وصل أسطول المسلمين في البحر مع حسام الدين لولو وكان شهما فظفر ببطشة للفرنج فأخذها ودخل بها الى عكافقوى قلوب المسلمين وكذلك وصل الملك العادل بمسكر مصر وبالسلاح الى أخيه السلطان فقويت قلوب المسلمين بوصوله

#### ذكر غير ذلك

فيها توفي بالخروبة الفقيه عيسى وكان مع السلطان وهو من أعيبان عسكره كان جنديا فقيها شجاعا وكان من أصحاب الشيخ أبى القاسم البرزى ( وفيها ) توفي محمد بن يوسف ابن محمد بن قائد الملقب موفق الدين الاربلى الشاعر المشهور وكان اماما مقدما في علم العربية وكان أعلم الناس بالعروض واحذقهم بنقد الشعر واعرفهم بجيده من رديئه واشتغل بعلوم الاوائل وحل كتاب أقليدس وهوشيخ أبى البركات ابن المستوفي صاحب تاريخ أربل ورحل ابن القائد المذكور الى شهرزور وقام بها مدة ثم رحل الى دمشق ومدح السلطان صلاح الدين يوسف ومن شعره قصيدة مدح بها زبن الدين يوسف صاحب أربل منها

رب دار بالحمى طال بلاها عكف الركب عليها فبكاها كان لى فيها زمان وانقضى فستى الله زمانى وسقاها قل لجيران مواثيقهم كلما أحكمتها رثت قواها

كنت مشغوفا بكم اذ كنتم شجرا لا يبلغ الطير ذراهـ ا واذاماطـمع اغرى بكم عرض اليأس لنفسى فثناها فصيابات ألهوى أولها طمع النفس وهذا منتهاها لا تظنوا لى اليكم رجمة كشف التجريب عن عيني عماها ان زن الدين أولاني يدا لم ندع لي رغبة فيا سواها

وهي طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر وكان أبوه محمدناجرا يتردد الىالبحرين لتحصيل اللَّم لَى مَنَ المُغَاصَاتِ (وفيها) تُوفِي مُحُود بن على بن أبى طالب بن عبد الله الاصهابي المعروف بالقاضي صاحب الطريقة في الخلاف وصنف فيه التعليقة وهي عمدة المدرسين في القاء الدروس ومن لم يذكرها فانما هو لقصور فهمه عن ادراك دقائقها وكان متفننا في العلوم وله في الوعظ اليد الطولي (ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة) في هذه السنة بعد دخول صفر رحل السلطان صلاح الدين عن الخروبة وعاد الى فتال الفرنج على عكا وكان الفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أبرجة طول البرج ستون ذراعا جاؤا بخشها من حزائر البحر وعملوها طبقات وشحنوها بالسلاح والمقاتلة ولبسوها جلود البقر والطبن بالحل لئلا تعمل فيها النار فتحيل المسلمونوأحرقوا البرج الاول فاحترق بمىفيه من الرجال والسلاح نمأ حرقوا الثانى والثالث وأنبسطت نفوس المسلمين لذلك بعدالكاً بة ووصل الى السلطان العساكر من البلاد وباغ المسلمون وصول ملك الالمان وكان قد سار من بلاد وراء القسطنطينية بمائة ألف مقاتل واهتم المسلمون لذلك وأيسوا مرااشام بالكلية فسلط الله تمالي على الالمان الغلاء والوباء فهلك أكثرهم في الطريق ولما وصـــل. ملكهم الى بلاد الارمن نزل في نهر هناك اغتسل فغرق وأقاموا ابنه مقامه فرجع من عسكره طائفة الى بلادهم وطائفة خامرت ابن الملك المذكور فرجعوا أيضاً ولم يصل مع ابن ملك الألمان الى الفرنج الذين على عكا غير تقدير ألف مقاتل وكني الله المسلمين شرهم وبقى السلطان والفرنج على عكا يتناوشون القتال الى العشرين من حمادىالآخرة فخرجت الفرنج من خنادقهم بالفارس والراجل وازالوا الملك العادل عن موضعه وكانمعه عسكر مصر فعطفت علمهم المسلمون وقتلوا من الفرنج خلقا كثيرا فعادوا الى خنادقهم وحصل للسلطان مغص فانقطع في خيمة صغيرة ولولا ذلك لكانت الفيصلة ولكن إذا أراد الله أمرا فلا مرد له

## ( ذكرغير ذلك من الحوادث)

( في هذه السنة ) لما قوىالشتاء واشتدت الرياح أرسل الفرنج المحاصرون عكما مراكبهم اكى صور خوفا عليها ان تنكسر فانفتحت الطربق الى عكا في البحر وأرسل البدل اليها فكان العسكر الذين خرجوا منها اضعاف الواصلين اليها فحصل التفريط بذلك لضعف البدل (وفيها) في من شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين على كوجك صاحب أربل وكان مع السلطان في عسكره ولما توفي أقطع السلطان صلاح الدين أربل أخاه مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين على كوجك واضاف اليه شهر زور وأعما لها وارتجع ماكان بيد مظفر الدين وهو حران والرها وسار مظفر الدين الى أربل وملكها (وفيها) اقطع استولى الخليفة الناصر لدين الله على حديثة عانة بعد حصرها مدة (وفيها) أقطع السلطان ماكان بيد مظفر الدين وهو حران والرها وسمساط والمو زرالملك المظفر تقى الدين عمر زيادة على ما بيده وهو ميافارقين ومن الشام حماة والمعرة وسلمية ومنسج وقلعة نجم وحبلة واللاذقيدة وبلاطنس ومكر ابيك ( ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة)

## (ذكر استيلاء الفرنج على عكا)

واستمر حصار الفرنج لعكا الى هذه السنة وكانوا قد أحاطوا بها من البحر الى البحر وحفروا عليهم خندقا فلم يتمكن السلطان من الوصول اليهم وكانوا محاصرين لعكا وهم كالمحصورين من خارجهم من السلطان واشتد حصارهم لمكا وطال وضعف من بهاعن حفظ البلد وعجز السلطان صلاح الدين عن دفع العدو عنهم فخرج الامير سيف الدين على بن أحمد المشطوب من عكا وطاب الامان من الفرنج على مال وأسم ي يقومون به للفرنج فأجانوهم الى ذلك وصعدت أعلام الفرنج على عكا ظهريوم الجمعة سابع عشر جمادي الآخرة من هذه السنة واستولوا على البلد بما فيه وحبسوا المسلمين في أما كن من البلد وقالوا انما محبسهم ليقوموا بالمالوالاسرى وصليبالصلبوت وكتبوا الىالسلطان صلاح الدين بذلك فحصل ماأمكن تحصيله من ذلك وطلب منهم اطلاق المسلمين فلم يجيبوا الى ذلك فعسلم منهم الغددر واستمر اسرى المسامين بها ثم قتل الفرنج الفرنج من المسلمين جماعــة كثيرة واســتمروا بالباقين في الاسر وبعد استيلاء الفرنج على عكا وتقرير أمرها رحلوا عنها مستهل شمان نحو قيسارية والمملمون يسابرونهم ويتحفظون منهمتم ساروا منقيسارية الى أرسوف ووقع بينهم وبينالمسلمين مصاف أزالوا المسلمين عن موقفهم ووصلوا الى سوق المسلمين فقتلوا من السوقيسة وغيرهم خلقاً كثيراثم سار الفرنج الى يافا وقد أخلاها السلمون فملكوهما ثم رأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة ائتلا يحصل لهاماحصل لعكافسار اليهاوأخلاها وخرمها ورتب الحجارين في تفليق أسوارها وتخريبها فدكها الى الارض فلمافرغ السلطان من نخريب عسقلان رحل عنها ثانى شهر رمضان الى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسةلد

ثم سار الى القدس وقرر أموره وعاد الى مخيمه بالنظرون المن شهر رمضان ثم تراسل الفرنج والسلطان في الصلح على أن يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخت ملك الانكتار ويكون للملك العادل القدس ولامر أنه عكا فحضر القسيسون وأنكروا عليها ذلك الاان يتنصر الملك العادل فلم يتفق بينهم حال ثمر حل الفرنج من يافا الى الرملة المائدة واقبل وبقى في كل يوم يقع بين المسلمين وبينهم مناوشات فلقوا من ذلك شدة شديدة واقبل الشاء وحالت الاوحال بينهم ولمارأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر أعطاهم الدستور وسار الى القدس لسبع بقين من ذي القمدة ونزل داخل البلد واستراحوا مماكانوا فيه وأخذ السلطان في المعمر القدس وتحصينه وأمر العسكر بنقل الحجارة وكان السلطان في اليوم ينقل الحجارة بنفسه على فرسه ليقتدى به العسكر فكان يجتمع عند العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم لعدة أيام

#### ( ذكر وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر )

كوكموري التي زاده إياها عمه السلطان من وراء الفرات وهي حران وغيرها فامتدت عين الملك المظفر الي بلاد مجاوريه واستواي على السوبدا وحانى واتقع مع بكتمر صاحب خلاط فكسره وحصره فيخلاط وتملك على معظم البلاد ثم رحل عنها ونازل ملازكرد وهي أبكتمر وضايقها وكان في صحبته ولده الماك المنصور خمــد بن الملك المظفر عمر المذكور فعرض للملك المظفر مرض شديد وتزايد به حتى توفي يوم الجمعة لاحدىءشرة ليلة بقيت من رمضان من هذه السنة أعنى سنة سبع وثمانين و خسمائة فاخفي ولده الملك المنصور وفاته ورحل عن ملازكرد ووصل به الى حماة ودفنه بظاهرها وبني الى جانب التربة مدرسة وذلك مشهور هناك وكان الملك المظفر شجاعا شديد البأس ركنا عظيما من أركان البيت الايوبي وكان عنده فضل وأدب وله شمر حسن واتفق ان في ليلة الحممة ـ التي توفي فيها الملك المظفر توفيفيها حسام الدين محمد بن عمر بن لاحين وأمه ستالشام. بنت أيوب أخت السلطان فأصيب السلطان في تاريخ واحد بابن أخيه وابن أخته ولمامات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان صلاح الدين واشترط شروطا نسبه السلطان فيها الى العصيان وكاد أمره يضطرب بالكلية فراسل الملك المنصور عمه الملك المادل في استعطاف خاطر السلطان فما برح الملك العادل بأخيه السلطان يراجعه ويشفع في الملك المنصور حتى أجابه السلطان وقرر الملك المنصور حماة وسلمية والمعرة ومنبيج وقلعة نجم وارتجع السلطان البلاد الشرقية وما معها وأقطعها أخاه الملك العادل بعد ان شرط السلطان انالملك العادل ينزلءنكل مالهمن الاقطاع بالشامخلا الكرك والشوبك والصلت والبلغاء واصف خاصه بمسر وأن يكون عليه في كل سنة ستة آلاف غرارة تحمل من الصلت والبلغاء الى القدس ولما استقر ذلك سار الملك العادل الى البلاد الشرقية لتقرير أمورها فقررها وعاد الى خدمة السلطان في آخر جمادى الآخرة من السنة القابلة أعنى سنة ثمان وثمانين و خسمائة ولما قدم الملك العادل على السلطان كان الملك المنصور ساحب حماة صحبته فلما رأى السلطان الملك المنصور بن تقى الدين نهض واعتنقه وغشيه البكاء واكرمه وأنزله في مقدمة عسكره

#### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

( في هذه السنة ) في شمان قتل قزل أرسلان واسمه عثمان بن الدَّكز وهو الذي ملك أذربيجان وهمدان وأصفهان والري بعد أخيه محمد الهلوان وكان قد قوى علمه السلطان طغريل السلحوقي وهزم عسكر بغداد كماتقدم ذكره ثم ان قزل أرسلان تغلب واعتقل السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل في بعض البلاد وسار قزل أرسلان بعد ذلك الى أصــفهان وتعصب على الشافعية وأخذ جماعة من أعيانهم فسلمهم وعاد الى همدان وخطب لنفسه بالسلطنة ودخل لينام على فراشه وتفرق عنه اصحابه فدخل عليه من قتله على فراشه ولم يعرف قاتله (وفها) قدم معز الدين قيصر شاه بن فلينج أرسلان صاحب بلاد الروم الى السلطان صلاح الدين وسببه ان والده فرق مملكته على أولاده وأعطى ولده هذا ملطية ثم تغلب بعض اخوته على والده والزمه بأخذ ملطية منأخيه المذكور فخاف من ذلك فسار الى السلطان ملتجأ البه فأكرمه السلطان وزوجه بابنة أخيه الملك العادل وعاد معز الدين الى ملطية في ذى القعدة وقد انقطعت اطماع أخيه منه قال أبن الاثير لما رك السلطان صــلاح الدين ليودع معز الدين قيصر شاه المذكور ترجل معز الدين له فترحل السلطان صــلاح الدين ولما ركب السلطان صلاح الدين السلطان اذذاك فسوى ثياب السلطان أيضاً فقال بعض الحاضرين في نفسه مابقيت تبالى یا ابن أبوب بأی موتة تموت یرکبك ملك سلحوق ویسوی قماشك ابن آنابك زنکی (وفيها) قتل أبو الفتح يحى بن حنش بن أميرك الملقب شهاب الدين السهروردى الحسكم الفيلسوف بقلمة حلب محبوسا أمربخنقه الملك الظاهرغازى بأمر والدء السلطان صلاح الدين قرأ المذكور الاصولين والحمكمة بمراغة على مجد الدين الحبلي شيخ الامام فخر الدين ثم سافر السهروردي المذكور الي حلب وكان علمه أكثر من عقله فنسب لي انحلال المقمدة وآنه يعتقد مذهب الفلاسفة فافتى الفقهاء باباحة دمه لما ظهرمن سوءمذهبه واشتهر عنه وكان أشدهم عليه فيذلك زين الدين ومجه الدين ابنا جهيل حكى الشيخ

سيف الدين الآمدي قال اجتمعت بالسهروردي فيحلب فقال لي لابد أن أملك الارض فقلت له من أين لك هذا قالرأيت فيالمنام كأنى شربت ماء البحر فقلت لعل يكون اشتهار علمك ومايناسب هذا فرأيته لا يرجع عما وقع في نفسه ووجدته كثير العلم قليل العقل وكان عمره لماقتل نمانياو ثلاثبي سنة ولهعدة مصنفات في الحسكمة منها التلويجات والتنقيحات والمشارع والمطارحات وكتناب الهياكل وحكمة الاشراق وكان ينتسب الميانه يعرفالسيميا وله نظم حسن فمنه

> ووصالكم ربحانها والراح والى لذيذ لقائكم ترتاح وارحمتا للماشقين تكلفوا سيتر المحبة والهوى فضاح وأذاهم كتموا يحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح لاذنبالعشاق انغاب الهوى كتمانهم فنمي الغرام وباحوا

أبدا تحن اليكم الارواح وقلوبأهل ودادكم تثتافكم

وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها علىهذا القدر (شمدخلت سنةُ نمان وثمانين وخمسمائة ) فيها سار الفرنج الى عسقلان وشرعوا في عمارتها في المحرم والسلطان بالقدس ( وفيها ) قتل المركبس صاحب صور لعنــه الله تعالى قتله بعض الباطنية وكانوا قد دخلوا في زي الرهمان الى صور

## ( ذكر عقد الهدنة مع الفريج وعود السلطان الى دمشق)

وسبب ذلك أن ملك الانكتار مرض وطال عليه البيكار فكاتب الملك العدادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح فلم يجبهم السلطان الى ذلك ثم اتفق رأى الامراء على ذلك الطول البيكاروضجر العسكر ونفدت نفقاتهم فأجاب السلطان الى ذلك والمتقر أمر الهدنة في يوم السبت تامن عشر شعبان وتحالفوا على ذلك في يوم الاربعاء الثانى والعشرين من شعبان ولم بحلف ملك الانكتار بل أخذوا يده وعاهدوه واعتذر بان الملوك لايحلفون وقنع السلطان بذلك وحلف الكندهري ابن أخيه وخليفته فيالساحل وكذلك حلف غيره من عظماء الفرنج ووصل ابن الهنفري وباليان الى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمين وأخذوا يد السلطان على الصلح واستحلفوا الملك العادل أخاالسلطان والملك الافضل والظاهر ابني السلطان والملك المنصور صاحب حماة محمد ابن تقي الدبن عمر والملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص والملك الامجد بهرامشاه آبن فرخشاه صاحب بعلبك والامبر بدرالدين أيلدرم الياروقي صاحب تل يأشر والأمبر سابق الدين عثمان ابن الداية صاحب شنزر والاميرسيف الدين على بن أحمد المشطوب وغيرهم من المقــدمين الكبار وعقدت هدنة عامة في البحر والبر وجملت مدتها ثلاث

ِ سنبن وثلاثة أشهر أولها أيلول الموافق لحادى وعشرين منشمبان وكانت الهدنة علىأن يستقر بيدالفرنج يافاوعملها وقيسارية وعملها وأرسوفوعملها وحيفا وعملها وعكا وعملها وأن تكون عسقلان خرابا واشـ ترط السلطان دخول بلاد الاسماعيلية في عقد هدنته واشترط الفرنيج دخول صاحب انطاكية وطرابلس فيءقد هدنتهم وأنيكون لدوالرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين فاستقرت القاعدة على ذلك ثم رحل السلطان الى القدس في رابىع شهر رمضان وتفقد أحواله وأمم بتشييد أسوار وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت قبل الاسلام تعرف بصندحنة يذكرون ان فيها قبر حنةأم مريم ثم صارت في الاسلام دار علم قبل أن يتملك الفرنج بالقدس ثم لما ملك الفرنج القدس في سنة اثنين وتسمين وأربعمائة أعادوها كنيسة كماكانت قبل الاسلام فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها ووقفها الىالقاضي بهاء الدين بنشداد ولمااستقر أمر الهدنة أرسل السلطان مائة حجار لتخريب عسقلان وأن يخرج من مها من الفرنج وعزم على الحبج والاحرام من القدس وكتب الى أخيه سيف الاسـ لام صاحب الىمن بذلك ثم فنده الامراء وقالوا لا نعتمد على هدنة الفرنج خوفا من غدرهم فانتقض عزمه عن ذلك ثم رحل السلطان عن القدس لخس مضيين من شوال الى نابلس ثم سار الى بدسان ثم الى كوك فيات بقاءتها تمرحل الى طبرية ولقيه بها الامبر بهاء الدين قرافوش الاسدى وقد خلص من الاسر وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع من أسر فسار قراقوش مع السلطان الى دمشق ثم سار منها قراقوش الى مصر ثم ســـار السلطان الى ــ بيروت ووصــل الى خدمته بيمند صاحب أنطاكية يوم السبت حادى وعشرين شوال فأ كرمه السلطان وفارقه غد ذلك الموم وسار السلطان الى دمشق ودخلها يوم الاربعاء لخمس بقين من شوالوفوح الناس به لان غيبته كانت عنهم مدة أربع سنين وأقام العدل والاحسان يدمشق وأعطى السلطان العساكر الدستور فودعه ولده الملك الظاهر وداعا لالقاء بعدم وسار الى حلب وتتي عند السلطان بدمشق ولده الملك الافضال والقاضي الفاضل وكان الملك المادل قد استأذن السلطان وسار من القدس الى الكرك لينظر في مصالحه ثم عاد الملك العادل إلى دمشق طالبا البلاد الشرقية التي صارت له بعد تغي الدين فوصل الى دمشق في الحادي والعشرين من ذي القعدة وخرج السلطان الى لقائه ﴿ وَفِي يُومُ الْحَمِيسِ ﴾ السادس والعشرين من شوال من هذه السنة توفي الامــير سيف الدين على بن أحمد المشطوب بنابلس وكانت اقطاعه فوقف السلطان ثلث نابلس على مصالح القدس وأقطع الباقى للامــير عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن المشطوب وأميرين معه

## صر في السلطان عن الدين قليج أرسلان صاحب بلاد الروم وأخبار الذين تولوا بعده كلي⊸

( في هذه السنة ) أعنى سنة ثمان وثمانين وخميهائة في منتصف شعبان توفي السلطان عز الدين قليمج ارسلان بن مسعود بن قليمج ارسلان بن سليمان بن قطلومش بن ارسلان ينغو بن سلحوق وكان ملكه في سنة احدى وخميين وخمسمائة وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة وعدل وافر وغزوات كثيرة وكان له عشرة بنين قد ولى كل واحد منهم قطرًا من بلاد الروم وأكبرهم قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسلان المذكور وكان قد أعطاه أبوه سميواس فسولت له نفسه القبض على أبيه واخوته والانفراد بالسلطنة وساعده علىذلك صاحب ارزنكان فسار قطب الدين ملكشاه وهجم على والده قليبج أرسلان بمدينة قونية وقبض عليه وقال لوالده وهو فيقبضته أنا بين بديك انفذ أوامرك ثم انه أشهد على والده بانه قد جمله ولي عهده ثم مضي ملكشاه المذكور الي حرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب قبسارية ووالده في القبضة معه وهو يظهران مايفعلهانما هو بأمر والده فخرج عسكر قدسارية لحربه فوجد أبوه عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهربالي ولده سلطانشاه صاحب قبسارية فاكرمه وعظمه كما يجب عليه فرجع قطب الدين ملكشاه البي قونية وخطب لنفسه بالسلطنة وبقيي أبوه فليبج أرسلان يتردد في بلاده بين أولاده كلما ضحر منه واحد منهم ينتقل الي الآخر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب برغلو فقوى أباه قلبيج أرسلان وأعطاء وحمع له وحشد وسار معه الى قونية فملكها وأخذها من ابنه ملكشاء ثم سار الى أقصرا فاتفق ان عز الدين قليج أرسلان مرض ومات في التاريخ المذكور فأخذه ولده كيخسرو وعادبهالي قونية فدفنهمها واتفقءوتملكشاه بعدموت أبيه قليج أرسلان بقليل فاستقر كيخسرو في ملك قونية واثبت آنه ولى عهدا بيهقلميج أرسلان ثم ان ركن الدين سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوى على أخيه كيخسرو وأخذمنه فونية فهرب كيخسرو الىالشام مستجيرا بالملك الظاهر صاحب حلب ثهمات ركى الدين سليمان سنة ستمائة وملك بمدمولد. قليبج أرسلان بن سليمان فرجمعغياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان الي بلاد الروموازال ملك قليج أرسلان بن سليمان وملك بلاد الروم حممها واستقرت له السلطنة ببلادالروم وبقى كذلك الى انقتل وملك بعده ابنه عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ثم توفي كيكاوس وملك بعده أخوه السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو وتوفي علاء الدين كيقباذ ســنة أربع وثلاثين وستمائة

وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو وكسره النتر سنة احدى وأربعين وستمائة وتضعضع حينئذ ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم ثممات غياث الدين كيخسرو بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليجأرسلان ابن سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق وانقضى بموت كيخسرو المذكور سلاطين بلاد الروم في الحقيقة لان من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير مجرد الاسم وخلف كيحسرو المذكور صبيين هما ركن الدين وعز الدين فملكا مما مدة مديدة ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين الى قسطنطينية وتغاب على ركن الدين معين الدين البرواناه والبكر والماء والمجلدة والحكم للبرواناه وهو نائب التتر على ماسنذكره وأقام ابنا لركن الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه وهو نائب التتر على ماسنذكره ان شاء اللة تعالى

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

(في هذه السنة) غزا شهاب الدين الغورى الهند فغنم وقتل مالا يحسى (وفيها) خرج السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل قزل أرسلان بن الدكن وكان قزل قد اعتقله حسبما تقدم ذكره في سنة سبع ونمانين وخمسمائة (وفيها) توفي راشد الدين سنان بن سليمان بن محمد وكنيته أبو الحسن صاحب دعوة الاسماعيلية بقلاع الشام وأسله من البسرة (ثم دخلت سنة تسع ونمانين وخمسمائة)

⇒ ﴿ ذ كر وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبى المظفر يوسف
 ابن أبوب بن شادي وشئ من أخباره ﴾

دخلت هذه السنة والسلطان بدمشق على أكمل مايكون من المسرة وحرج الى شرقى دمشق متصيدا وغاب خمسة عشريوما وسحبته أخوه الملك العادل معاد الى دمشق وودعه أخوه الملك العادل وداعا لالقاء بعده فمضى الى الكرك وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان وأقام السلطان بدمشق ورك في يوم الحمعة خامس عشر صفر وتلقى الحجاج وكان عادته أن لا يركب الا وهو لا بس كزاغند فرك ذلك اليوم وقد اجتمع بسبب ملتقى الحجاج وركوبه عالم عظيم ولم يلبس الكزاغند ثم ذكره وهو راكب فطلب الكزاغند فلم يجده وقد حملوه معه ولما التقى الحجاج استعبرت عيناه كيف فانه الحجج ووصل اليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الاسلام صاحب اليمن ثم عاد السلطان بين البساتين الى جهة المنيب ودخل الى القلعة على الحبسر اليها وكانت هذه آخر ركبانه فلحقه ليلة السبت سادس عشر صد فركس كسل عظيم وغشيه نصف الايل حي صفراوية وأخذ المرض في التزايد وقصده

الاطباء في الرابيع فاشــتد مرضه وحدث به في التاسع رعشة وغاب ذهنه وامتنع من تناول المشهروب واشتد الارجاف في البلد وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه مالاَيمكن حكايته وحقن في الماشر حقنتين فحصل له راحة وتناول من ماء الشمير مقدارا صالحا ثم لحقه عرق كثير حتى نفذ من الفراش واشتد المرض ليلة الثانى عشر من مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفر وحضر عنده الشييخ أبو جعفر امام الكلاسة ليبيت عنده في القلمة بحيث ان احتضر بالليل ذكره الشهادة وتوفي السلطان في الليلة المذكورة أعنى فيالليلة المستقرة عنهار الاربعاء السابع والعشرين من صفر بعد صلاة الصبيح من هذه السنة اعنى سنة تسع وثمانين وخمسمائة وبإدر الفاضي الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر وفاته ووصل القاضي بها، الدين بنشداد بعد موته وانتقاله الى رحمة الله وكرامتهوغسله الفقيه الدوامي خطيب دمشق واخرج بعد صلاة الظهر من نهار الاربعاء المذكور في تابوت مسجى بنوب و جميع مااحتاجوا من النياب في تكفينه أحضره القاضى الفاضل من جهة حل عرفه وصلى عليه الناس ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضاً فيها وكان نزوله الى جدَّنه وقت صلاة المصر من النهار المذكور وكان الملك الافضل ابنه قد حلف الناس له قبل وفاة والده عند مااشتد مرضه وجلس للعزاء في القلعة وأرسل الملك الافضل على الكتب بوفاة والده الى أخيه العزيز عنمان بمصر والى أخيه الظاهر غازي بحلب والى عمه الملك العادل أبي بكر بالكرك ثم ان الملك الافضل عمل لوالده "تربة قرب الحجامع وكانت دارا لرجل صالح ونقل اليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وخمسمائة ومشي الملك الافضل بين يدي تابوته وأخرج من باب القلمة على دار الحديث الى باب البريد وادخل الجامع ووضعقدام الستروصلي عليه القاضي محيي الدين ابن القاضي زكي الدين ثم دفن وجلس ابنه الملك الافضل في الجامع ثلاثة أيامللمزاء وانفقت ست الشام الدين بتنكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة فكان عمر دقريبا من سبع وخمسين سنة وكانت مدة ملكه للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة وملكه الشام قريبا من تسع عشرة سنة وخلف سبعة عشر ولدا ذكرا وبنتا واحدة وكان أكبر أولاده الملك الافضل نور الدين على بن يوسف ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسمائة وكان العزيز عثمان اصغر منه بنحو سنتبن وكان الظاهر صاحب حلب أصغر منهما وبقيت البنتحتي تزوجها ابن عمها الملك الكامل صاحب مصر ولم بخلف السلطان صلاح الدين في خزانته غير سبمة وأربعين درهماوحرم واحد صورى ؤهذا من رجل له الديار المصرية والشام وبلاد الشرق واليمن دليل قاطع على فرط كرمه ولم يخلف دارا ولا عقارا قال العماد

الكاتب حسبت ماأطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج عكا من خيل عراب وأكاديش فيكان اثني عشر ألف رأس وذلك غير ماطلقه من أنمان الحيل المصابة في القتال ولم يكن له فرس يركبه الا وهو موهوب أو موعود به ولم يؤخر صلاة عن وقتها ولا صلى الا في جاعة وكان اذاعزم على أمر توكل على الله ولا يفضل يوما على يوم وكان كثير سماع الحديث النبوى قرأ مختصرا في الفقه تصنيف سلم الدارى وكان حسن الحلق صبوراعلى منيكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه يسمع من أحدهم مايكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه وكان يوما جالساً فرمى بعض المماليك بعضا بسرموزة فاخطأته ووصلت الى السلطان فاخطأته ووقعت بالفرب منه فالتفت الى الحبة الاخرى ليتغافل عنها وكان طاهر السلام فلا يذكر أحد في مجلسه أحدا الا بالحير وطاهر اللسان فما يولع بشم قط قال المعاد الكاتب مات بموت السلطان الرجال وفات بوفاته الافضال وغاضت الايادى وفاضت الاعادى وانقطعت الارزاق وادلهمت الآفاق و فجع الزمان بواحده وسلطانه ورزئ الاسلام بمشيد أركانه

#### ۔ ﴿ ذَكُرُ مَااستَقُرُ عَلَيْهِ الْحَالَ بِعَدْ وَفَاةُ السَّلَطَانَ ﴾ ⊸

لماتوفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك ( بدمشق ) و بلادها المنسو بة اليها ولده الملك الأفضل نورالدين على ( وبالديار المصرية ) الملك العزيز عماد الدين عُمان ( وبحاب ) الملك الظاهر غياث الدين غازي ( وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية ) الملك العادل سيف الدين أنو بكر بن أيوب ( وبحماة وسلمية والمعرة ومنه ج وقلعة نجم ) الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمر (وببعلبك) الملك الامجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب ( وبحمص والرحبة وتدمر ) شيركوه ابن محمد بنشير كوه بن شادى وبيد الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين بصرى وهو في خدمة أخيه الملك الافضل وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد و مصون منهم سابق الدين عثمان بن الداية بيده (شيزر) وأبوقييس وناصر الدين بن كورس بن خمار دكين بيد. (صهبون وحصن برزية) وبدر الدين دلدرم ابن بهاء الدين ياروق بيده ( تل باشر) وعز الدين اسامة بيده (كوكبوعجلون) وعزالدين ابراهيم بن شمس الدين ابن المقدم بيده ( بعرين وكفر طاب وفامية ) والملك الافضل هو الاكبر من أولاد السلطان والمعهود اليه بالسلطنة واستوزر الملك الافضل ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الاثير مصنف المثل السائر وهوأخو عز الدين ابن الاثير مؤام التاريخ المسمى بالكامل فحسن للملك الافضل طرد أمراء أبيه ففارقوه الى أخويه العزيز والظاهر قال العماد الكانب وتفرد الوزبر في توزره ومد الجزرى فيحزره ولما اجتمعت أكابر الامراء بمصر حسنوا

للملك العزيز الانفراد بالسلطنة ووقعوا في أخيه الافضدل فعال الى ذلك وحصات الوحشة بين الاخوين الافضل والعزيز (وفي هذه السنة) بعد موت السلطان قدم الملك العادل من الكرك الى دمشق وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه ثم توجه الى بلاده التي وراء الفرات مسعود صاحب الموصل الى البلاد الشرقية التي يبد الملك العادل وعوده وموته هه

(في هذه السنة) لما مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين مسمود بن مودود بن عماد الدين زمكي بن اقسنقر صاحب الموصل ملوك البلاد المجاورين للموصل يستنجدهم ولذلك اتفق مع أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وسار الى جهة حران وغيرها فلحق عز الدين مسمود اسهال قوى وضعف فترك العسكر مع أخيه عماد الدين وعاد الى الموصل وصحبته مجاهد الدين فيماز فحلف العسكر عز الدين لابنه أرسلان شاه بن مسمود بن مودود بن زنكي بن اقسنقر وقوى بمز الدين مسمود المرض وتوفي في السابع والعشرين من شهبان في هذه السنة فكانت مدة مابين وفاته ووفاة السلطان صلاح الدين نصف سنة وكانت مدة ملك عز الدين مسمود للموصل ثلاث عشرة سنةوستة أشهر وكان دينا خيراكثير الاحسان وكان أسمر مليح الوجه خفيف المارضين بشبه جده عماد الدين زنكي واستقر في ملك الموصل بعده ولده أرسلان شاه وكان القيم بأمره مجاهد الدين قيماز

#### ( ذ كر قتل بكتمر صاحب اخلاط )

(في هذه السنة) في أول جمادى الاولى قتل سيف الدين بكتمر صاحب احلاطوكان بين قتله وبين موت السلطان صلاح الدين شهر ان ولما بلغ بكتمر موت السلطان صلاح الدين أسرف في اظهار الشمانة بموت السلطان وضرب البشائر ببلاده وفرح فرحا كثيرا وعمل تختا بجلس عليه ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح الدين وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه الملك العزيز فلم يمهله الله تعالى وكان هذا بكتمر من مماليك ظهير الدين شاهر من وكان له خشداش اسمه هزار دينارى وكان قد قوى و تزوج ابنة بكتمر وطمع في الملك فوضع على بكتمر من قتله ولما قتل ملك بعده هزار دينارى خلاط وأعمالها واسم هزار دينارى المذكور اقسنقر ولفيه بدر الدين جابه تاجر جرجانى اسمه على الى خلاط فاشتراه منه شاهر من سكمان بن ابراهيم واعجب به شاهر من فيملكة خلاط بق المذكور هزار دينارى و بقي على ذلك برهة من الزمان فلما تولى بكتمر على مملكة خلاط بق المذكور من أكبر الامراء و تزوج ببنت بكتمر عينا خاتون فلما قتل بكتمر خلف ولدا فأخذ من أكبر الامراء و تزوج ببنت بكتمر عينا خاتون فلما قتل بكتمر خلف ولدا فأخذ

هزاردیناری المذکور ولد بکتمر وأمه واعتقلهما بقلمة ارزاس، بوش وکان عمرابن بکتمر اذ ذاك نحوسبع سنین واستمربدر الدین اقسنقر هزار دیناری فی مملکة خلاط حتی توفی فی سنة أربع و تسمین و خسمانهٔ حسیما سند کره ان شاء الله تمالی

#### (ذكر غيرذلك)

(في هذه السنة) شق شهاب الدين الغورى في بر شاور وجهز مملوكه أينك في عساكر كثيرة الى بلاد الهندففتج وغم وعادمنصورا مؤبدا (وفيها) توفي سلطان شاه بن أرسلان ابن اطسز بن محمد بن أنوشتكين وكان قد ملك مرو وخراسان ولما مات الفرد أخوه تكش بالمملكة وقد تقدم ذكرهما في سنة ثمان وستين و خسمائة (وفيها) مات الامير داود ابن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة وما زالت امارة مكة له تارة ولاخيه مكثر تارة حتى مات (ثم دخلت سنة تسعين و خسمائة)

## ( ذكرقتل طغريل وملك خوارزمشاه الري )

كان طفريل بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ال أرسلان بن داود بن ميكائيل السلجوقي قد حبسه قزل أرسلان بن الدكز وخرج طغريل من الحبس فيسنة ثمان وثمانين وخمسهأنة وملك همدان وغيرها وجرى حرب بينه وبين مظفر الدين أزبك ابن البهلوان محمد بن الدكر وقيل بل هو قطلغ اينانج أخو أزبك المذكور فانهزم ابن البهلوان ثم انابنالبهلوان بمد هزيمته استنجد بخوارزم شاه علاء الدين تكش فخاف منه فلم يجتمع بخوارزمشاه فسار خوارزمشاه تكش وملك الرى وذلك في سنة ثمان وثمانين وبلغ تكش أن أخاه سلطان شاه قد قصــد خوارزم فصالح طغريل السلجوقي وعاد تكش الى خوارزم وبتي الامر كذلك حتىمات سلطانشاه في سنة تسع ونمانين وحمسمائة فتسلم تكش مملكة أخيه سلطان شاه وخزانته وولى ابنه محمد بن تكش نيسابور وولى ابنه الاكبر ملكشاه ابن تكش مرو ولما دخات سنة تسعين سار تكش الي حرب طغريل السلجوقي فسار طغريلالي لقائه قبلأن يجمع عساكره والتقي العسكران بالقرب من الرى وحمل طغريل بنفسه فقتل وكان قتله في الرابع والعشرين من ربيع الاول من هذه السنة وحمل رأس طغريل الى تكش فأرسله الى بغداد فنصب بهاعدة أيام وسار تكش فملك همدان وتلك البلاد حميمها وسلم بعضها الى ابن البهلوان وأقطع بعضهالمماليكه ورجيع الي خوارزم وهذا طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ملكوا بلاد المجم وقد تقدم ذكر ابتداء الدولة السلجوقية في سنة اثنتبن وثلاثين وآربهمائة وأول من ملك منهم العراق وازال دولة بني بوية طغريل بك بن ميكائيل أبن سلجوق تمملك بعده أبن أخيه الب أرسلان بن داود بن مبكائيل ثم ابنه ملكشاه أبن الـ أرسلان ثم أبنه محمود بن ملكشاه وكان طفلا فقامت بتدبير المملكة أم محمود تركان خاتون ومات محمود وهو ابن سبع سنين وملك أخوه بركيارق بن ملكشاه ثم أخوه محمد بن ملكشاه ثمانبه محمود بن محمد المذكور ثم ابنه داود بن محمود بن محمد المذكور مدة يسيرة ثم عمه طغريل بن محمد ثم أخوم مسعود بن محمد ثم ان ابن أخيه ملكشاه بن محمود بن محمد أياما يسيرة ثم أخوه محمد بن محمود ثم بعد محمد المذكور اختلفت المساكر وقام من بني سلحوق ثلاثة أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد المذكور والثاني سليمان شــاه بن محمد ابن السلطان ملكشاه وهو عم محمد المذكور والثالث أرسلان شاء بن طغريل بن محمد ابن السلطان ملكشاه وكان الدكر متزوجا بأم أرسلان شاه المذكور فقوى عليها سليمان شاه واستقر في همدان في ســنة خمس وخميين وخميمائة ثم قبض سليمان شاه وقتل وكذلك سم ملكشاه بن محمود المذكور ومات بأصفهان في السنة المذكورة أعنى سنة خمس وخمسين وخمسمائة وانفرد بالسلطنة أرسلان شاه بن طغريل ربيب الدكر ثم ملك بعده ابنه طغريل ابن أوسلان شاه ابن طغريل المذكور في سينة ثلاث وسبعين وخمسمائة وجرى له ماذكرناه حتى قتله تَكُـشُ فِي هَذُهُ السَّنَّةُ أَعَنَى سَنَّةً تَسْعَيْنَ وَخَمْسُمَائَةً وَانْقُرَضَتَ بِهُ الدولة السلجوقية من تلك البلاد

### ﴿ ذَكُرُ غَيْرُ ذَلَكُ ﴾

(في هذه السنة) أرسل الحليفة الامام الناصر عسكرا مع وزيره مؤيد الدين محمد بن على المعروف بابن القصاب الى خورستان وهي بلاد شملة وأولاده من بعده وكان قد مات صاحبها ابن شملة فاختلفت أولاده فوصل عسكر الحليفة الى خورستان وملكوا مدينة تستر في المحرم سنة احدى وتسعين وغيرها من البلاد وكذلك ملكوا قامة الناطر وقلمة كاكرد وقلمة لامرج وغيرها من القلاح والحصون فانفذوا بني شملة أصحاب بلاد خورستان الى بغداد (وفي هذه السنة) أعنى سنة تسعين استحكمت الوحشة ببن الاخوين العزيز والافضل ابني السلطان مسلاح الدين فسار العزيز في عسكر مصر وحصر أخاه الافضل بدمشق فأرسل الافضل الى عمه العادل وأخيه الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب حماة يستنحدهم فساروا الى دمشق واصلحوا بين الاخوين ورجع العزيز الى مصر ورجع كل ملك الى بلده وأقبل الملك الافصل بدمشق على شرب الحمر وسماع مصر ورجع كل ملك الى بلده وأقبل الملك الافصل بدمشق على شرب الحمر وسماع الاغاني والاوتار ليلا ونهارا وأشاع ندماؤه ان عمه الملك العادل حسن له ذلك وكان

\* فلا خير في اللذات من دونها ستر \* فقيل وصية عمه وتظاهر بدلك وفوض أمر المملكة الى وزيره ضياء الدين بن الاثير الحزرى يدبرها برآيه الفاسد ثم إن الملك الأفضل أظهر التوبة عن ذلك وازال المنكرات وواظب على الصلوات وشرع في نسخ مصحف بيده (ثم دخلت سنة احدى وتسعين وخمسمائة ) وفها سار ابن القصاب وزير الحليفة بعد ملك خورستان الى همدان فملكما وملك غيرها من بلاد العجم وأخذ يستولى على سائر البلاد للخليفة فتوفي مؤيد الدين بن القصاب المذكور في أوائل شعبان سنة أنْنتين وتسعين وخمسمائة (وفيها) غزاملك الغربيعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الفرنج بالاندلس وجرى بيهم مصاف عظم انتصرفيه المسلمون وقتل من الفرنج مالايحصى وولوا منهزمين وغنم المسلمون منهم مالايحصي (وفيها) جهزالخليفة الامام الناصر عسكرا مُعُمُلُوكُ له يَقَالُ له سيفُ الدين طغريل فاستولوا على اصفهان ( وفيها ) قدم مماليك البهلوان عليهم مملوكا من البهلوانية يقال له كلجا فعظم أم كلجا واستولى على الري وهمدان (وفيها) عاود الملك العزيز عثمان صاحب مصر قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الافضل فسار و نزل الغوار من ارض السواد من بلاد دمشق فاضطرب بعض عسكر العزيز علمه وهم طائفة من الامراء الاسدية وفارقوه فبادر العزيز العود الى مصر بمن بقي معه من المسكر وكان الملك الافضل قد استنجد بعمه الملك العادل لما قصــده أخوه العزيز فلما رحل العزيز عائدا الىمصر رحلالملك الافضل وعمهالعادل ومن انضم اليهما من الاسدية وساروا في أثر العزيز طالبين مصر فساروا حتى نزلوا على بلبيس وقد ترك فيهـــا العزيز جماعة من الصلاحية وقصد الملك الافضل مناجزتهم بالقتال فمنعه العادل عن ذلك فقصد الافضل المسير الى مصر والاستيلاء عليها فمنعه عمه العادل أيضاً عن ذلك وقال مصر اك متى شئت وكاتب العادل العزيز في الباطن وأمره بارسال القاضي الفاضـــل ليصلح بين الاخوان وكان القاضي الفاضل قداعتزل عن ملابستهم لما رأى من فساد أحوالهم فدخل عليه الملك العزيز وسأله فتوجه القاضي الفاضل منالقاهرة الىعند الملك العادل واجتمع به واتفقا على أن يصلحا بين الاخوين فاصلحا بينهما وأقامالملك العادل بمصر عند العزيز ابن أخيه ليقرر أمور مملكته وعاد الافضل الى دمشق (وفيها)كان بين بعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك العرب وبين الفرنج بالاندلس شمالي قرطبة حروب عظيمة انتصر فيها يعقوب والهزم الفرنج (ثم دخلت سنة آنتين وتسعين وخمسمائة) فيها سار شهاب الدين الغورى صاحب غزنة الى بلاد الهند وفتح قلعة عظيمة تسمى بهنكر بالامان ثم سار الى قلمة كوكير وبينهما نحو خسة أيام فصالحه أهلهاعلى مال حملوءاليه تمسار في بلاد الهند فغنم وأسر وعاد اليغزنة (وفيها) قللصدر الدين محمد بن عبد اللطيف بن محمد الحيجندى رئيس الشافعية بأصفهان وهو الذى سلم أصفهان الى عسكر الحليفة قتله سنقر الطويل شحنة للحليفة بسبب منافرة جرت بينهما (وفيها) نقل الملك الافضال أباء السلطان صلاح الدين من قلمة دمشق الى التربة بالمدنية في صفر فكان مدة لبثه بالقلمة ثلاث سنين ولزم الملك الافضل الزهد والقناعة وأموره مفوضة الى وزيره ضياء الدين بن الاثير الحزرى وقد اختلفت الاحوال به وكثر شاكود وقل شاكروه

## ( ذكر انتزاع دمشق من الملك الافضل)

لما بلغ الملك العادل في مصر والملك العزيز اضــطراب الامور على الملك الافضل اتفق العادل مع العزيز على أن يأخذا دمشق وأن يسلمها العزيز الى العسادل لتكون الخطبة والسكة للعزيز بسائر البلادكما كانت لابيه فخرجا وسارا من مصر فأرسل الافضل اليهما فلك الدين وهو أحد أمرائه وكان فلكالدين أخا الملكالعادل لامه واجتمع فلكالدين بالملك العادل فأكرمه واظهر الاجابة الى ماطليه وأتم العادل والعزيز السترحتي نزلا على دمشق وقد حصنها الملك الافصال فكاتب معض الامراء من داخل البلد الملك المادل وصاروا معه وأنهم يسلمون المدينة اليهفزحف الملك العادل والملك العزيز ضحى يوم الاربعاء السادس والعشرين من رجب من هذه السنة فدخل الملك العزيز من باب الفرج والملك المادل من باب توما فأجاب الملك الافضل الى تسليم القلعة وانتقل منها بأهله وأصحابه واخرج وزيره ضياء الدين بن الاثير مختفيا في صندوق خوفا عليه من القتل وكان الملك الظافر خضر ابن السلطان صـ الاح الدين صاحب بصرى مع أخيه الافضل ومعاضدا له فأخذت منه بصرى أيضاً فلحق بأخيه الملك الظاهر فأقام عنده بحلب وأعطى الافضل صرخد فسار الها بأهله واستوطنها ودخلالملك العزيز الى دمشق يوم الاربعاء رابه شعبان تمسلم دمشق الىءمه الملك العادل على حكم ماكان وقع عليه الاتفاق بينهما وتسلمها الملك العادل ورحل الملك العزبز من دمشق عشية يوم الاثنين تاسع شعبان وكانت مدة ملك الملك الافضل لدمشق ثلاث سنينوشهرا وأبقى الملك العادل السكة والخطبة بدمشق للملك العزيز ولما استقرالملك الافضل بصرخدكتب الىالخليفة الامام الناصر يشكومن عمه العادل أبي بكر وأخيه العزيز عثمان وأول الكتاب

مولاى ان أبا بكر وصاحبه عثمان قدغصبا بالسيف حق على فانظر الى حظ هذا الاسم كيف لقى من الاواخر مالافي من الاول فكتب الامام الناصر جوابه

وافی کتابك یا ابن یوسف معلنا بالصدق یخبر آن أصلك طاهر غصبوا علیا حقـه اذ لم یکن مهبعـد النبی له بیثرب ناصر

اليمين ولما مات سيف الاسلام كان ولده الملك العزيز اسماعيل بالسمرين فبعث اليه جمال الدولة كافور حماعة من الحند فعرفوه بوفاة والده ومضوا به الى ممالك أبيه فسلموها اليه وكانت وفاة سيف الاسسلام بزبيد وكان شديد السيرة مضيقا على رعيته يشترى أموال التجار لنفسه ويبيعها كيفشاء وحميع من الاموال مالا يحصى حتى أنه كان يسبك الذهب ويجمله كالطاحون ويدخره (ثم دخلتسنة أربع وتسمين وخسمائة) في هذه السنة في المحرم توفي عماد الدين زنكمي بن مودود بن زنكي بّن اقسنقر صاحب سنجار والحابور والرقة وكان حسن السيرة متواضما يحب أهل العلم الاانه كان بخيلا شديد البيخل وملك بعده ولده قطب الدين محمد بن زنكي وتولى تدبير دولته مجاهد الدين برنقش مملوك أبيه (وفها) في حمادي الاولى سار نور الدين أرســـلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى صاحب الموصل الى نصيبين فاستولى علمها وأخذها من ابن عمه قطبالدين محمد أبن زنكي فأرسل قطب الدين محمد واستنجد بالملك العادل فسارالملك العادل الىالبلاد الجزرية ففارق نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد الى الموسل فعاد قطب الدين محمدبن زنكى وتسلم نصيبين (وفها) سار خوارزمشاه تكش الى بخارى وهي للخطا وحاصرها وملكهاوكان تكش أعور فأخذأهل بخارىفي مدة الحصار كلبا أعور والبسوه قياءوقالوا للخوارزمية هذا سلطانكم ورموه بالمنجنيق الهم فلما ملكها خوارزمشاه تبكش أحسن الى أهل بخارى وفرق فهم أموالا ولم يؤاخدهم بما فعلوه في حقه (وفها) وصل جمع عظيم من الفرنج الى الساحل واستولوا على قلمة بيروت وسار الملك العادل ونزل بتل العجول وآتته النجدة من مصر ووصل اليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب نابلس ثم سار الملك العادل الى يافا وهجمها بالسيف وملكها وقتل الرجال المقاتلة وكان هذا الفتح نالث فتح لها ونازلت الفرنج تبنبن فأرسل الملك العادل الى الملك العزيز صاحب مصر فسار الملك العزيز بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصر

واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين فرحل الفرنج على اعقابهم الى صور خاشين ثم عاد الملك العزيز الى مصروترك غالب العسكر مع عمه العادل وجعل اليه أمم الحرب والصلح ومات في هذه المدة سنقر الكبير فجعل الملك العزيز أمم القدس الى صارم الدين فطلق مملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ولما عاد الملك العزيز الى مصر في هذه المدة مدحه القاضي بن سنا الملك بقصدة منها

قدمت بالسده وبالمغنم كذا قدوم الملك المقدم قيصك الموروث عن يوسف ماجاء الاصادقا في الدم أغثت تبنين وخلصتها فريسة من ماضغي ضيغم شنشنة تعرف من يوسف في النصر لا تعرف من أخزم مقدمه صار حمادي به كمثل ذي الحجة ذاموسم

ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث سنبن و رجع الملك العادل الى دمشق ثم سار الملك العادل من دمشق الى ماردبن و حصرها وصاحبها حينئذ يولق أرسلان بن ايلغازى بن ارتق وليس لبولق أرسلان من الحكم شئ وانما الحكم الى مملوك والده البقش

#### (ذكر أخبار ملوك خلاط)

(وفيها) توفي صاحب خلاط بدر الدين (اقسنقر) هزار دينارى وقد تقدم ذكر ملكه خلاط في سنة تسع و نمائين و خمسمائة و لما توفي هزار دينارى استولى على خلاط بعده خشداشه ( فنلغ ) وكان مملوكا أرمنى الاصل من سنا سنة فملك خلاط نحو سبعة أيام مم اجتمع عليه الناس وأنزلوه من القلمة نم وثبوا عليه فقتلوه فلما فتل قتلغ اتفق كبراء الدولة فاحضروا ( محد بن بكتمر ) من القلمة التي كان معتقلا فيها واسمها ارزاس وأقاموه في مملكة خلاط ولقبوه الملك المنصور وقام بتدبير أمره شجاع الدين قتلغ الدوادار وكان فتانع المذكور قفجاقى الجنس دوادارالشاهرمن سكمان بن ابراهيم واستقر ابن بكتمر كذلك الى سنة أنذين وستمائة فقبض على اتابكه قتلغ المذكور وحبسه مأ قتله فحرج عليه مملوك لشاهرمن والمسكر مع بلبان واتفق العسكر مع بلبان المذكور وقبضوا على محمد بن بكتمر وحبسوه ثم خنقوه ورموه من سور القلمة الى أسفل وقالوا وقع واستمر ( بلبان ) في مملكة خلاط دون سنة وقتله بهض أصحاب طغريل بن قليج أرسلانشاه صاحب أرزن وقصد طغريل المذكور أن يتسلم خلاط فلم غير الملك الاوحد أيوب بن يجد أهلها الى ذلك وعصوا عليه فعاد الى أرزن ثم وصل الملك الاوحد أيوب بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب وتسلم خلاط وملكها قريب نمان سسنين حسبما نذكر

# ذلك في سنة أربع وستمائة انشاء الله تعالى ( ثم دخلت سنة خمس و تسعبن وخمسمائة ) ﴿ ذَكُرُ وَفَاةَ الْعَزِيزُ صَاحَبِ مُصَرِ ﴾

﴿ فِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ في منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم توفي الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان قد طلع الى الصيد فركض خلف ذئب فتقنطر وحم سابع المحرم في جهة الفيوم فعاد الى الاهرام وقد اشــتدت حماه ثم توجه الى القاهرة فدخلها يوم عاشوراء وحدث به يرقان وقرحة في الممي واحتبس طبعــه فمات في التاريخ المذكور وكانت مــدة مملكته ست ســنين الاشــهرا وكان عمره ســبما وعشرين ســنة وأشــهرا وكان في غاية الســماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية والاحسان اليهم ففجعت الرعية بموته فجمة عظيمة وكان الغالب على دولة الملك العزيز فخر الدين جهاركس فأقام في الملك ولد الملك العزيز الملك المنصور محمد واتفقت الأمراء على احضار أحد من بني أيوب ليقوم بالملك وعملوا مشورة بحضورالقاضي الفاضل فأشار بالملك الافضل وهوحينئذ بصرخد فأرسلوا اليه فسار محنا ووصل الى مصر على آنه أنابك الملك المنصور بن الملك العزيز وكان عمر المالك المنصور حينئذ تسع سنين وشهورا وكان مسبر الملك الافضل من صرخد لليلتين بقيتًا من صــفر في تسعة عشر نفرًا متنكرًا خوفًا من أصحاب عمه الملك العادل فأن غالب. تلك البلاد كانت له فوصل بلبيس خامس ربيع الاول ثم سار الملك الافضل الى القاهرة فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل له عمه الملك الافضل ودخل بين بديه الى دار الوزارة وهي كانت مقر السلطنة ولما وصل الملك الافضل الى بلييس التقاه العسكر فتنكر منه فخر الدين جهاركس وفارقه وتبعه عدة من العسكر وساروا الى الشام وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردين وأرسل الملك الظاهر الى أخيه الملك الافضل يشير عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه الملك العادل وأن يذَّهز الفرصية لاشتغال العادل بحصار ماردين فبرز الملك الافضل من مصر وسار الى دمشق وبانع الملك العادل مسيره الى دمشق فترك على حصار ماردين ولده الملك الكامل وسار العادل وسبق الأفضل ودخل دمشق قبل نزول الافضل علمها بيومين ونزل الملك الافضل على دمشق أالث عشر شعبان من هذه السنة وزحف من الغدعلى البلد وحرى بينهم قتال وهجم بعض عسكره المدينة حتى وصل الى باب البريد ولم يمدهم المسكر فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ثم تخاذل العسكر فتأخر الافضل الى ذيل عقبة الكسوة ثم وصل الى الملك الافضــل أخوه الظاهر صاحب حلب فعاد الى مضايقة دمشق ودام الحصار عليها وقلت الافوات عند الملك العادل وعلى أهل البلد وأشرف الافضل والظاهر على ملك دمشق وعزماالهادل على تسليم البلدلولا ماحصل بين الاخوين الافضل والظاهر من الحلف وخرجت السنة وهم على ذلك وكان منهم ماسند كره ان شاء اللة تعالى الحلف حمد ابن الملك المظفر تقى حمد ابن الملك المظفر تقى

الدين صاحب حماة على بارين ‱⊸

وفي شهر رمضان من هذه السنة قصد الملك المنصور صاحب حماة بارين وبها نواب عن الدين ابراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم وحاصرها وكان عن الدين ابراهيم مع الملك العادل محصورا معه بدمشق و نصب الملك المنصور عليها المجانيق وأنجرح الملك المنصور حال الزحف ثم فتحها في التامع والعشرين من ذى القعدة وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها

#### ﴿ ذَكُرُ وَفَاةُ لِعَقُوبُ مِلْكُ الْغُرِبِ ﴾

في ربيع الآخر وقيل في جمادى الاولى توفي أبو يوسف يمقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب المفرب والاندلس بمدينة سلا وكانت ولايته خمس عشرة سمنة وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية واعرض عن مذهب مالك وعمره ثمان وأربعون سنة وتلقب يمقوب المذكور بالمنصور ولما مات يعقوب ملك بعده ابنه محمد بن يعقوب وتلقب محمد بالناصر ومولد محمد المذكور سنة ست وسبعين وخسمائة وعبد المؤمن وبنوه جميعهم كانوا يسمون بأمير المؤمنين (وفي هذه السنة) رحل عمكر الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار ماردين

### ۔ ﴿ ذَكُرُ الْفَتَنَةُ بَفَيْرُ وَزَكُوهُ ﴾.⊸

(في هذه السنة) كانت فتنة عظيمة في عسكر غياث الدين ملك الغورية وهو بفيروز كوه وسبها ان الامام فحر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازى الامام المشهور كان قد قدم الى غياث الدين فبالغ غياث الدين في اكرامه واحترامه وبنى له مدرسة بهراذ بالقرب من الحامع فعظم ذلك على الكرامية وهم كثيرون بهراة ومذهبهم التجسيم والتشبيه وكان الغورية كابهم كرامية فكرهوا فخر الدين لانه شافعي وهو يناقض مذهبهم فاتفق ان فقهاء الكرامية والخنفية والشافعية حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة وحضر فخر الدين الرازى والقاضى عبد المجيد بن عمر المعروف بابن القدوة وهو من الكرامية الهيصمية وله عندهم محل كبير لتزهده وعلمه فتكلم الرازى فاعترض عليه ابن القدوة وشتمه وطال الكلام فقام غياث الدين فاستطال فخر الدين الرازى على ابن القدوة وشتمه وبالغ في أذاه وابن القدوة لا يزيده على أن يقول لا يفعل مولانا الا وأخذ الله فصعب

على الملك ضياء الدين وهو ابن عم غياث الدين وزوج ابنته وشكى الى غياث الدين وذم فخر الدين الرازى ونسبه الى الزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يصغ آيه غياث الدين فلما كان الغد وعظ الناس أبن عمر بن القدوة بالجامع وقال بمد حمد الله والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم \* ربنا آمنا بما أنزلت واتبَعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين \* أيها الناس أنا لا نقول الا ماصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما علم أرسطو وكفريات أبن سينا وفاسفة الفارابي فلا نعلمها فلأى حال يشتم بالامس شييخ من شيوخ الاسلام يذب عن دين الله وسنة نبيه وبكمي وبكمي الكرامية واستغانوا وثار الناس من كل جانب وامتلأ البلد فتنة فبلغ ذلك السلطان فأرسل حماعة سكنوا الناس ووعدهم اخراج فخر الدين الرازي من عندهم وتقدم عليه بالعود اليهراة أمار اليها (وفي هذه السنة) في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قباز بقامة الموصل وهو الحاكم في دولة زور الدين أرسلان صاحب الموصل وقماز المذكور هو الذي كان حاكما على مسعود والد أرسلان حتى قبض عليه مسعود ثم أخرجه بعد مدة وكان فيماز عاقلا أديبا فاضلا في الفقه على مذهب ابي حنيفة و بني عدة جوامع وربط ومدارس (وفيها) فارق عياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية وصار شافعي المذهب (وفيها) توفي محمد بن عبد الملك بن زهر الانداسي الاشبيلي وكان فاضلا فيالادب وكانطيبا وكانجده زهر وزبراو فيلسوفا وتوفي زهر المذكور فيسنة خمس وعشرين وخمسمائة بقرطبةوزهر بضم الزاى المعجمة وسكون الهاء وقد فيل في ابن زهر

قل لاوبا أنتوابن زهر قد جزتما الحدفي النكايه ترفقا بالورى قليملا في واحمد منكما كفايه

(ثم دخلت سنة ست وتسمين وخمسمائة ) والملكان الافضل والظاهر محاصران لمدينة دمشق واتفق وقوع الحلف بين الاخوين الافضل والظاهر وسببه أنه كان لاملك الظاهر مملوك يحبه اسمه أيبك ففقد ووجد عليه الملك الظاهر وجدا عظيما وتوهم أنه دخل دمشق فأرسل من تكشف خبره واطلع الملك العادل وهو محصور على القضية فأرسل الى الظاهر يقول له أن محمود بن الشكرى أفسد مملوكك وحمله الى الافضل أخيك فقبض الظاهر على أبن الشكرى فظهر المملوك عنده فتغسير الظاهر على أخيه الافضل ورقاف فتال العادل وظهر الفشل في العسكر فتأخر الافضل والظاهر على دمشق وأقاما بمرج الصفر الى أو اخر صفر ثم سارا الى رأس الماء ليقيما به الى ان ينسلخ الشتاء فراتني عزمهما وسار الافضل الى مصر والظاهر الى حلب على القريتين ولما تفرقا خرج الملك العادل من دمشق وسار في أثر الافضال الى مصر ولما وصل الافضل الى مصر

تفرقت عساكره في بلادهم لاجل الربيع فأدركه عمه العادل فخرج الافضل بمل بقي عنده من المسكر وضرب معه مصافا بالسايح فانكسر الافضل والهزم الى القاهرة ونازل العادل القاهرة ثمانية أيام فأجاب الافضيل الى تسليمها على أن يموض عنها ميا فارقين وحانى وسميساط فأجابه العادل الى ذلك ولم يف له به وكان دخول العادل الى القاهرة في الحادى والعشيرين من ربيع الآخر من هذه السنة وقال ابن الاثيركان دخول العادل الى القاهرة يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر فيها وتوفي القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانى في سابع عشر ربيع الآخر وقيل ان مولد القاضي الفاضل سنة ست وعشرين وخمسمائة فكان عمره نحوسبعبن سنة تممسافر الملك الافضل الىصرخد وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور محمد أبن العزيز عنمان مدة يسيرة ثم أزال الملك المنصور محمد المذكور واستقل العادل في السلطنة ولما استقرت المملكة للملك العادل أرسل اليه الملك المنصور صاحب حماة يعتذر اليه مما وقع منه بسبب أخذه بمرين من ابن المقدم فقيل الملك العدادل عذره وأمره برد بعرين الى ابن المقدم فاعتذر الملك المنصور عنها بقربها من حماة ونزل على منبيج وقلعة نجملابن المقدم عوضا عن بعرين فرضي ابن المقدم بذلك لأنهما خبر من بعرين بكشر وتسلمهما عزالدين ابراهيم بن محمد بن عبدالملك بن المقدم وكان له أيضاً فامنة وكفر طاب وخمس وعشرون ضمة من المعرة وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حاب عمه الملك العادل وصالحه وخطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسـمه واشترط الملك العادل على صاحب حاب أن يكون خمسمائة فارس من خيار عسـكر حلب في خدمة الماك المـادل كاما خرج الى البيكـار والنزم صاحب حلب بذلك وقصر النيل في هذه السينة تقصيرا عظيما حتى أنه لم يبلغ أربعة عشر ذراعا

#### ذكر وفاة خوارزم شاه

(في هذه السنة) في العشرين من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن الملسز بن محمد بن أنوش تمكين صاحب خوارزم وبعض خراسان والرى وغيرها من البلاد الحبلية بشهرستانه وولى الملك بعده ابنه محمد بن تكش وكان لقب محمد قطب الدين فغيره الى علاء الدين وكان تكش عادلا حسن السيرة يعرف الفقه على مذهب أبى حنيفة والاصول ولما بلغ غياث الدين ملك الغورية موت خوارزم شاه ترك ضرب نوبته ثلاثة أيام وجاس للعزاءمع ماكان بينهما من العداوة المستحكمة وهذا خلاف مافعله بكتمر من الشمانة بالسلطان صلاح الدين ولما استقر محمد بن تكش في المملكة هرب ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه بن تكش الى غياث الدين ملك الغورية يستنصره على ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه بن تكش الى غياث الدين ملك الغورية يستنصره على

عمه فأكرمه غياث الدينووعدهالنصر (ثمدخلت سنةسبع وتسمين وخمسماتة) لمادخلت هذه السنة كان بالديار المصرية الملك العادل وعنده ابنه الملك الكامل محمد وهو نائمه بها وبحلب الملك الظاهر وهو مجد في محصين حاب خوفا من عمه الملك العادل وبدمشق الملك المعظم شرف الدين عبسى بن الملك العادل نائب أبيه بها وبالشرق الملك ابراهم ابن الملك العادل وعيا فارقين الملك الاوحد نحم الدين أيوب ابن الملك العادل (وفي هذه السنة) توفي عز الدين أبرأهم بن محمد بن عبدالملك بن المقدم وصارت البلاد بمده وهي منبج وقلمة نجم وفامية وكفر طاب لاخبه شمس الدين عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم ولما استقر شمس الدين عبدالملك بمنبيجسار الهما الملك الظاهر صاحب حاب وحصرها وملك منبج وعصى عبد الملك بن المقدم بالقلعة فحصره ونزل عبدالملك بالامان فاعتقله الملك الظاهر وملك قلعة منبيج وبعد ان فرغ من منبيج سار الى قلعة نجم وبها نائب ابن المقدم فحصرها وماكما في آخر رجب من هذه السنة وأرسل الملك الظاهر الى الملك المنصور صاحب حماة يبذل له منبيج وقلمة نجم على أن يصير معه على الملك العادل فاعتذر صاحب حماة باليمين التي في عنقه للملك العادل فلما أيس الملك الظاهر منه سار الى المعرة وأقطع بلادها واستولى علىكفر طاب وكانت لابن المقدم ثم سار الىفامية وبها قراقوش نائب أبن المقدم وأرسل الملك الظاهر أحضر عبد الملك بنالمقدم من حاب وكان ممتقلا بها وأحضر معه أصحابه الذين اعتقلهم وضربهم قدام قراقوش ليسلم فامية فامتنع قراقوش فأمر الملك الظاهر بضرب عبد الملك بنالمقدم فضرب ضرباشديدا وبقي يستغيث فأمر قواقوش فضربت النقارات على قلعة فاميــة لئلا يسمع اهل البلد صراخه ولم يسلم القلمة فرحل عنها الملك الظاهر وتوجه الى حماة وحاصرها لثلاث يقين من شعمان من هذه السنةو نزل شمالي البلد وشعث التربة التقوية وبعض العساتين وزحف من جهة الباب الغربي وقاتل قتالا شديدا ثم زحف في آخر شعبان من البــاب الغربي والباب القبلي وباب العميان وجرى فيه قتال شديد وخرج الملك الظاهر بسهم في ساقه الملك المنصور عــلي مال يحمله اليــه فيــل آنه ثلاثون الف دينار صورية ثم رحــل الملك الظاهرالي دمشق وبها الملك المعظم ابنالملك العادل فنازلها الملك الظاهرهو واخوم الملك الافضل وانضم اليهما فارس الدين ميمون القصرى صاحب نابلس ومن وافقه من الامراء الصلاحية واستقرت القاعدة بين الاخوين الافضل والظاهر انهما متىملكا دمشق يتسلمها الملك الافضــل ثم يسيران ويأخذان مصر من الملك العادل ويتسلمها الملك الافضل وتسميم دمشق حينئذ الى الملك الظاهر صاحب حلب بحيث تبقي مصر

اللملك الافضل ويصرير الشام جميعه للملك الظاهر وكان قد تخاف من أكابر الامراء الصلاحية عنهما فخر الدين جهاركس وزين الدين قراجا فأرسل الملك الافضل وسلم صرخد الى زين الدين قراحا ونقل الملك الافضل والدته وأهله الى حص عند شهركوم وبلغ الملك العادل حصار الاخوين دمشق فخرج بعساكر مصر وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالهما واشتدت مضايفة الملكين الافضل والظاهر لدمشق وتعلق النقابون بسورها فلما شاهد الملك الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أخاه الملك الافضل على دمشق وقال له أريد أن تسلم الى دمشق الآن فقالله الافضلان حريمي حريمك وهم على الارضوايس لنا موضع نقيم فيه وهب هذه البلد لك فاجمله لى الى حين تملك مصر وتأخذه فامتنع الظاهر من قبول ذلك وكان قتال المسكر والامراء الصلاحية انما كان لاجل الافضل فقال لهم الافضال أن كان فتالكم لاجلي فاتركوا القتال وصالحوا الملك العادل وأنكان قتالكم لاجل أحيى الملك الظاهر فأتم واياه فقالوا آنما قتالنا لاجلك وتخلوا عن القتال وارسلوا وصالحوا الملك العيادل وخرجت السنة وهم محاصرون دمشق وقد تفرقت المساكر فرحل الملك الظاهر عن دمشق في أول المحرم سنة نمان وتسمين وسار الافضل الى حمس (وفي هذه السنة) أعنى سنة سبع وتسمين توفي عماد الدين الكاتب محمد بن عبــد الله بن حامد الاصفهاني وكان فاضلا في الفقه والادب والحلاف والتاريخ وله النظم البديع والنثر الفائق وكتب لنور الدين ولصـلاح الدين وله التصانيف الحسنة منها البرق الشامي وخريدة القصر وكان مولده سنة تسع عشرة وخمسمائة وكان عمره نيفا وسبمبن سنة

#### ( ذكرغير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) سار الملك غيات الدين ملك الغورية بعساكره وأرسل استدعى أخاه شهاب الدين من غزنة فلحقه بعساكره أيضاً وسار غياث الدين الى خراسان واستولى على ماكان لخوارزم شاه بخراسان ولما ملك غياث الدين مرو سلمها الى هندوخان بن ملكشاه بن خوارزمشاه تكش الذي كان هرب من عمه محمد الى غياث الدين ثماستولى غياث الدين على سرخس وطوس ونيسابور وغيرها ولما استقرت هذه البلاد لغياث الدين عاد الى بلاده وتوجه أخوه شهاب الدين الى بلاد الهند فغنم وفتح نهر والة وهى من أعظم بلاد الهند (وفي هذه السنة) في رمضان ملك ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان مدينة ملطية وكانت لاخيه معز الدين قيصرشاه بن قليج أرسلان ثم سار وكن الدين الى أرزن الروم وكانت للملك محمد بن سليق وهو من بيت قديم ملكوا أرزن الروم من مدة طويلة فطلع صاحب أرزن الروم المذكور ليصالح ركن الدين فقبض عليه الروم من مدة طويلة فطلع صاحب أرزن الروم المذكور ليصالح ركن الدين فقبض عليه

وأخذ البلد منه وكان هذا محمد آحر الملوك من أهل بيته (وفيها) توفي سقمان بن محمد ابن قرا أرسلان بن داود بن سقمان ابن ارتق صاحب آمد وحصن كيفا سقط من سطح جوسق كان له بحصن كيفا فمات وكان له أخ اســمه محمود بن محمد وكان سقمان يبغضه فابعده الى حصن منصور وكان قد جهـ ل سقمان ولى عهده مملوكه اياس وكان يحيه حيا شديدا وأوصى له بالملك بعده فلما مات سقمان استولى اياس على البلاد فلم ينتظم له حال وكاتبوا أخاه محمودا فحضروملك بلادآخيه سقمان (وفيها)كان بمصر غلاء شديد بسبب نقص النيل (وفيها)كان بالحزيرة والشام والسيواحل زلزلة عظيمة فهدمت مدناكثيرة ( وفيها ) في رمضان توفي أبوالفرج عبدالرحمن بن على بن الحجوزي الحنبلي الواعظ المشهور وتصانيفه مشهورة وكان كثير الوقيعة في العلماء وكان مولده سنة عشر وخمسمائة ( ثم دخلت سنة ثمان وتسمين وخمسهائة ﴾ في هذه السنة بعد رحيل الملك الافضل والظاهر عن دمشق كما ذكرنا قدم اليها الملك العسادل وكان قد سار ميمون القصري مع الملك الظاهر فاقطمه أعزاز (وفها) حرب الملك الظاهر قلمة منبيج خوفا من انتزاعها منه وأفطع منسج بعد ذلك عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بنأ حمد المشطوب ﴿ وَفَهَا ﴾ ارسل قراقوش نائب عبدالملك بن محمد ب عبدالملك بن المقدم بفامية الى الملك الظاهر يمذل له تسلمهفامية بشبرط أذيعطى شمس الدين عبدالملك بنالمقدما قطاعا يرضاه فاقطعه الملك الظاهر الراوندان وكفر طاب ومفردة المعرة وهوعشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة وتسلمفامية ثم ان عبد الملك بن المقدم عصى بالراوندان فسار اليه الملك الظاهر واستنزله منها وأبعده فلحق ابن المقدم بالملك العادل فأحسر البه ﴿ وَفَهَا ﴾ سارالملك العادل من دمشق ووصل الى حماة ونزل على تل صفرون وقام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه وبلغ الظاهر صاحب حلب وصول عمهالعادل الى حماة بنية قصده ومحاصرته بجلب فاستعد للحصار بحلب وراسل عمه ولاطفه وأهدى اليه ووقعت بينهما مراسلات ووقع الصلح وانتزعت منه مفردة المعرة واستقرت للملك المنصور صاحب حماة وأخذت من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم وسلمت الى الملك الافضل وكان له سروج وسميساط وسلم الملك العادل حران ومامعها لولده الملك الاشرف مظفر الدين موسى وسيره الى الشرق وكان بمبافارقين الملك الاوحداين الملك العادل وبقلعة جعير الملك الحافظ نورالدين أرسلان شاه أبن الملك العادل ولما أســـتقر الصلح بين الملك العادل والظاهر رجـعالملك العادل ألى دمشق وأقام بها وقدانتظمت الممالك الشامية والشرقية والديارالمصرية كلها فيسلك ملكه وخطب له على منابرها وضربت السكة فيها باسمه

#### ذكر غير ذلك

(في هذه السنة) عاد خوارزم شاه محمد بن تكش واسترجيع البلاد التي أخدها الغورية من خراسان الى ملكه (وفيها) توفي هبة الله بن على بن مسعود بن ثابت المنستيرى بضم الميم وفتح النون وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ومنستير بليدة بأفريقية وكان هبة الله المذكور عالى الاسناد ولم يكن في عصره من هو في درجته سمع ابراهيم بن حاتم الاسدى وسسمع جاعمة من الاكابر وسمع الناس على هبة الله المذكور وسافروا اليه من البلاد لعلو اسناده وكان جده مسعود قد قدم من منستير الى بوصير فعرف هبة الله المذكور بالبوصيرى وكانت ولادته سنة ست وخمسمائة (ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة) والملك العادل مقيم بدمشق (وفيها) في المحرم توفي فلك الدير ساطان أخو الملكالعادل لامه وهو الذي تنسب اليه المدرسة الفلكية بدمشق

#### ذكر الحوادث باليمن

كان قد تماك اليمن الملك المعن اسمعيل بن سيف الأسلام بن طفتـكين بن أيوب وكان فيه هوج وخبط فادعى انه قرشي وانه من بني أمية وابس الخضرة وخطب بنفسه وابس ثياب الخلافة في ذلك الزمان وكان طول الكم نحو عشرين شبرا وخرج عن طاعته جماعة من مماليك آبيه واقتتلوا معه والتصر عالهم ثم أتفق معهم حمـاعة من الامراء الاكراد. وقتلوا المعز اسمعيل وأقاموا في مملكة البمن أخاله صغيرا وسموه الناصر وبقى مدة وأقام إتابكيته مملوك والدموهو سيف الدين سنقرثم مات سنقر بعدآر بمع سنين وتزوج أم الناصر أمير من أمراءالدولة بقال له غازي بن حبريل وقام باتابكية الناصر ثم سم الناصر في كوز فقاع على ماقيل و بقي غازي متماكمًا للبلاد ثم قتله حماعة من العرب بسلب قتله للناصر ابن طغتكين وبقيت اليمن خالية بغير سلطان فتغلبت أم الناصر المذكور على زبيد وأحرزت عندها الاموال وكانت تنتظر وصول أحد من بني أيوب لتنزوج به وتملكه البلاد وكان للملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بنايوب ولد اسمه سعد الدين شاهنشاه وكان له ابن اســمه سلمان فخرج سلمان بن شاهاشاه بن عمر فقيرا يحمل الركوة على كتفه ويتنقل مع الفقراء من مكان الى مكان وكان قد أرسات أم الناصر بغض غلمانها الى مكة ا حرسها الله تمالى في موسم الحاج لبأتيها بأخبار مصر والشام فوجد غلمانها سليمان المذكور فاحضروه الى اليمن فاستحضرته ام الناصر وخلعت عليه وملكته اليمن فملأ اليمن ظلما وجورا واطرح زوجته التي ملكته البلاد واعرض عنها وكتب الى السلطان الملك العادل وهو عم جده كتابا جعل فيأوله انهمن سليمان وانهبسم الله الرحمن الرحيم فاستقل الملك العادل عقله ثم كان من سليمان المذكور ماسند كره ان شاء الله تمالى (وفي هذه السنة) أرسل السلطان الملك العادل الى ولده الملك الاشرف وأمره بحصار ماردين فحصرها وضايقها ثم سعى الملك الظاهر الى الملك العادل في الصلح فأجاب الى أن يحمل اليه صاحب ماردين مائة ألف و خمسيين ألف دينار ويخطب له ببلاده ويضرب السكة باسمه ويكون بخدمته مق طلبه فأجيب الى ذلك واستقر الصلح عليه (وفيها) أخرج الملك العادل الملك المنصور محمد بن العزيز من مصر الى الشام فسار بوالدته واخوته وأقام بحلب عند عمه الملك الظاهر (وفيها) سار الملك المنصور صاحب حماة الى بعرين مم ابطا للفرنج وأقام بها وكتب الملك العداد الى صاحب بعلبك والى صاحب حمص بانجاده فانجداء واحتمدت الفرنج من حص الا كراد وطر ابلس وغيرها وقصدوا الملك المنصور ببعرين واتقموا معه في ثالث شهر رمضان من هذه السنة واقتتلوا فامهزم الفرنج وقتل وأسرمن واتقموا معه في ثالث شهر رمضان من هذه السنة واقتتلوا فامهزم الفرنج وقتل وأسرمن خيتهم جماعة وكان يوما مشهودا وفي ذلك يقول بهاء الدين أسعد بن يحيى السنجارى قصدة من حملها

مالذة العيش الاصوت معمعة ينال فيها المنى بالبيض والاسل يأيها الملك المنصور نصح فتى لم يلوه عن وفاء كثرة العال أعزم ولا تترك الدنيا بلا ملك وجد فالملك محتاج الى رجل يأو حدالعصريا خير الملوكومن فاق البرية من حاف ومنتعل

نم خرج من حصن الاكراد والمرقب الاسبتار وانضم اليهم جموع من السواحل واتقموا مع الملك المنصور صاحب حماد وهو نازل ببعرين في الحادى والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة بعد الوقعة الاولى بثمانية عشر يوما فانتصر ثانياً وانهزمت الفرنج هزيمة شنيعة وأسر الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة ومدح الملك المنصور بسبب هذه الوقعة سالم بن سعادة الحمصي بقصيدة منها

أمراللواحظ أن تفوق أمهماً ربح برامة مارنا حتى رمى فتانة بالســـحر بل فتاكة ماجار قاضيهن حـــين تحكما ومنها

أصبحت فيها مغرما كمحمد لما غدا بالاربحية مغرما

وشننت منتقما بساحل بحرها جيشا حكى البحرالخضم عرمرما أسدلت في الآفاق من هبوانه ليلا واطلعت الاســــ: أنجما (وفي هذه السنة) ولد الملك المظفر تقى الدين محود ابن الملك المنصور محمد صاحب حماة من ملكة خاتون بات السلطان العائت المادل أبي بكر بن أبوب وسد مي عمر وانما سمى محمودا بعد ذلك وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة ( وفي هذه السنة ) أرسل العائث العادل وانتزع ما كان بيد العلك الافضل وهي رأس عين وسروج وقلعة نجم ولم يترك بيده غير سميساط فقط فأرسل العائث الافضل والدئه فدخات على العائث المنصور صاحب حماة ليرسل معها من يشفع في العائث الافضل عند الملك العادل في ابقاء ما كان بيده وتوجهت أم الملك الافضل وتوجه معها من حماة القاضي زبن الدين ابن الهندي الى الملك العادل فلم يجبها الملك العادل ورجعت خائة قال عز الدين بن الاثير مؤلف الكامل وقد عوقب البيت الصلاحي بمثل مافعله والدهم السلطان صلاح الدين اما خرجت اليه نساء بت الاتابك ومن حملتهن بت تور الدين الشهيد يشفعن في ابقاء الموصل على عز الدين مسمود فردهن ولم يجب الى سؤالهن ثم لام رحمه الله تعالى على ردمن فجرى للملك الافضل ابن السلطان صلاح الدين مع عمله مثل ذلك ولما حرى ذلك أقام الملك الافضل بسميساط وقطع خطبة عمله الملك العادل وخطب للسلطان ركن الدين سايمان بن قليج أرسلان بن مسمود السلحوقي صاحب بلاد الروم

#### ( ذكر وفاة غياث الدين ملك الغورية )

( في هذه السنة ) في جادى الاولى توفي غيات الدين أبو الفتح محمد بن سام بن الحسين الفورى صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرها وكان أخوه شهاب الدين بطوس عازما على قصد خوارزم وخلف غيات الدين من الولد ابنا اسمه محمود ولقب غيات الدين بلقب والده ولم يحسن شهاب الدين الحلافة على ابن أحيه ولا على غيره من أهله وكان لغيات الدين زوجة يحبها وكانت مغنية فقبض عليها شهاب الدين بعد موت أخيه غيات الدين وضربها ضربا مبرحا وأخذ أموالها وكان غيات الدين مظفرا منصورا لم تنهزم له راية قط وكان له دها، ومكر وكان حسن الاعتقاد كثير الصدقات وكان فيه فضل غزير وأدب مع حسن خط وبلاغة وكان ينسخ المصاحف بخطه ويوقفها في المدارس التي بناها وكان على مذهب الكرامية ثم تركه وصار شافعيا

#### (ذكر غير ذلك)

( وفي هذه السنة ) استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها وقتلوا أهلها وكانت هي وجميع أذربيجان للامير أبى بكربن البهلوان وكان مشغولا ليلا ونهارا بشرب الحمر ولا يلتفت الى تدبير مملكته ووبخه أمراؤه ونوابه على ذلك فلم يلتفت ( وفيها ) توفيت زمرد أم الخليفة الامام الناصروكانت كثيرة المعروف ( ثم دخلت سنة ستمائة )

والملك العادل بدمشق (وفها) كانت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج (وفيها) نازل ابن لاوون ملك الارمن انطاكية فتحرك الملك الظاهر صاحب حلب ووصل الى حارمفر حل ابن لاوون عن الطاكية على عقبه (وفها) خطب قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار للملك العادل ببلاده وأنتمي اليــه فصعب على ابن عمه نور الدين أرسلان شاء بن مسعود بن مودود وقصد نصيبين وهي لقطب الدين واستولى على مدينتها فاستنجد قطب الدين بالملك الاشرف بن العادل فسار اليه واجتمع معه أخوه الملك الاوحد صاحب ميا فارقين والتقي الفريقان بقرية يقال لها بوشرة فالهزم نور الدين أر-الان شاء صاحب الموصل هزيمة قبيحة ودخل الى الموصل وليس ممه غير أربعة أنفس وكانت هذه الواقعة أول ماعرفت من سعادة الملك الاشرف ابن العادل فاله لم ينهزم له راية بعد ذلك واستقرت بلاد قطب الدين محمد بن زنكي عايه ووقع الصلح بنيهم في أول منة احدى وسمّائة (وفها) اجتمع الفرنج لقصد بيت المقدس نَجْرِجِ السَّلْطَانَ المَّلْكُ المَّادَلُ مِن دَمَشُقُّ وَجَمِعُ العَسَاكُرُ وَنُزُلُ عَلَى الطَّورُ في قبالة الفرنج ودام ذلك الى آخر المنة (وفها) استولت الفرنج على قسطنطينية وكانت قسطنطينية بيــد الروم من قديم الزمان فلما كانت هذه الهنة اجتمعت الفرنج وقصدتها في حموع عظيمة وحاصروها فماكموها وازالوا يد الروم عنها ولم نزل بأبدى الفرنج الى سنة ستين وسَمَانَةُ فَقَصَدَتُهَا الرَّوْمُ وَاسْتَمَادُوهَا مَنَ الفَرْنَجِ ( وَفَيْهَا ) تَوْفِي السَّلْطَانَ رَكَى الدين سلَّمَان ابن قاييج أرسلان بن مسعود بن قاييج أرسلان ابن سليمان بن قطلومش بن يبغو أرسلان ابن سلجوق سلطان بلاد الروم في سادس ذي القعدة حسبما قدمنا ذكره في سنة ثمان وتمانين وخمسمائة وكان مرضه بالقولنج وكان قبل مرضـ المخمسة أيام قد غدر بأخيه صاحب انكورية وهي أنقرة وكانركن الدين المذكور يميل الى مذهب الفلاسفة ويحسن الى طائفتهم ويقدمهم ولما مات ركن الدين ملك ولده قليج أرسلان بن سليمان وكان صـ خيرا فلم يستثبت أمره وكان ما سـنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ وَفِيها ﴾ كان بين خوارزم شاه محمد بن تكش وبين شهاب الدين ملك الغورية قتال التصر فيه ملك الغورية واستنجد خوارزم شاه بالخطا فساروا واتقعوا مع شابهاب الدين ملك الغورية فهزموه وشاع ببلاده انشهاب الدين قتل فاختلفت مملكته وكثر المفسدون ثم أنه ظهر ووصل الى غزنة واستقر في ملكه وتراجعت الامور الى ما كانت عليه (وفيها) قتل كاحا مملوك البهلوان وكان قد ملك الرى وهمدان وبلاد الحبل قتله خشداشـــه أيدغمش علوك اليهلوان وتملك موضعه وأقام أيدغمش ابن أستاذه أزبك بن البهلوان في الملكوليس لازبك غير الاسم والحكم لايدغمش ( وفيها ) استولى انسان اسمه محود بن محمدا لحميرى

على طفار ومرباط وغيرهما من حضرموت ﴿ وَفَيْهَا ﴾ خرج أسطول للفرنج فاستولوا على مدينة فوه من الديار المصرية فنهبوها خمسة أيام ﴿ وَفِيهَا ﴾ كانت زلزلة عظيمة عمت مصر والشام والحزيرة وبلاد الروم وصــقلية وقبرس والعراق وغيرها وخربت سور مدينة صور ﴿ ثُمِدِخُلْتُ سِنْهَاحِدِي وِسِتُمَانُهُ ﴾ في هذه السنة كانت الهدنة بين الملك العادل والفرنج وسلم الى الفرنج يافا ونزل عن مناصفات لد والرملة ولما استقرت الهدنة أعطى المساكر دُستُوراً وسار العادل الى مصر وأقام بدار الوزارة ﴿ وَفِيهَا ﴾ أغارت الفرنج على حماة ووصلوا الى قرب حماة الى قرية الرفيطا وامثلاً تـأيديهم من المكاسب وأسروا من أهل حماة شهاب الدين بن البلاعي وكان فقيها شجاعا تولي برحماة مرةوسلمية أخرى وحمسل الى طرابلس فهرب وتعلق بجبال بعلبك ووصل الى أهله بجماة سالما ثم وقعت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج ﴿ وَفَيْهَا ﴾ بديد الهدنة توجه الملك المنصور صاحب حماة الي مصر وكان عنده استشعار من السلطان الملك العادل فلما وصل اليه بالقاهرة أحسن اليه احسانا كثيرا وأقام في خدمته شهورا نم خلع عليه وعلى أسحابه وعاد الى حماة ( وفيها ) ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قليمج أرسلان بلاد كيخسرو المذكور الى الملك الظاهرصاحب حلب ثم تركه وسار الى قسطنطينية فأحسن اليه صاحبها وأقام بالقسطنطينية الي إن مات أخوه ركل الدين سليمان وتولى ابنه قليج أرسلان فسار كيخسرو من قسطنطينية وازالأمن ابنأخيه وملك بلادالروم واستقرأس ﴿ وَفَيْهَا ﴾ كَانَتَ الحَرْبِ بِينَ الْأَمْيَرُ قَتَادَةً الْحَسَيْنِي أَمْيَرُمَكَةً وَبَيْنَ الْأَمْيَرِ سَالِم بن قاسم الحسيني ا امبر المدينة وكانت الحرب بينهما سحالًا ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وستمائة ﴾ والملك العادل بالديار المصرية والممالك محالها

#### (ذكر قتل ملك الغورية شهاب الدين)

(في هذه السينة) أول ليلة من شعبان قتل شهاب الدين أبو العظفر محمد بن سام بن الحسين الغورى ملك غزنه وبعض خراسان بعد عوده من لهارور بمترل يقال له دمبل قبل صلاة العشاء وثب عليه جماعة وهو بخركاته وقد تفرق الناس عنه لاما كنهم فقتلوه بالسكاكين قيل انهم من الكوكبر وهم طائعة من أهل الحبال مفسدون كان شهاب الدين قد فتك فيهم وقيل انهم من الاستماعيلية فان شهاب الدين أيضاً كان كثير الفتك فيهم واحتمع حرس شهاب الدين فقتلوا أولئك الذين قتلوا شهاب الدين عن آخرهم وكان شهاب الدين شجاعا كثير الغزو عادلا في الرعية وكان الامام خور الدين الرازى بعظه في داره فحضر يوماو وعظه وقال في آخر كلامه ياسلطان لاسلطانك يبقى ولا تابيس الرازى بعظه في داره فحضر يوماو وعظه وقال في آخر كلامه ياسلطان لاسلطانك يبقى ولا تابيس الرازى

فبكي شهاب الدين حتى رحمه الناس ولما قتل شهاب الدين كان صاحب باميان بهاء الدين سام بن شمس الدين محمد بن مسعود عم غياث الدين وشهاب الدين المذكور فسار بهاء الدين سام ليتملك غزنة ومعه ولداه علاء الدين محمد وجلال الدين ابنا سام بن محمد بن مسعود بن الحسيني فأدركت بهاء الدين سام الوفاة قبل أن يصل الي غزنة وعهد بالملك الى ابنه علاء الدين محمد فأتم علاء الدين وأخوه جلال الدين السير الى غزنة ودخلاها وتملكها علاء الدين وكان لغياث الدين ملك الغورية مملوك يقال له تاج الدبن يلدزوكانت كرمان اقطاعه وهوكبير فيالدولة ومزجع الآتراك اليه فسار يلدز الي غزنة وهزم عنها علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام وأخاه جلال الدبن واستولى يلدز على غزنة ثم انعلاء الدين وجلال الدين ولدي بهاء الدين سام سارا الى بإممان وحمما العساكر وعادا الى غزنة فقاتلهما يلدز فانتصرا علمه وانهزم يلدز الىكرمان واستقر علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام ومعه بعض العسكر في ملك غزنة وعاد أخوه حلال الدين في باقىالعسكر الى باميان ثم أن يلدز لما بلغه مسير جلال الدين في باقى المسكر الى باميان وتأخر علاء الدين بغزنة جمع العساكر من كرمان وغيرها وسار الى غزنة وبلغ علاء الدين محمد أبن بهاء الدين سام ذلك فأرسل الى اخيه جلال الدين وهو بباميان يستنجده وسار يلدز وخصر علاء الدين بغزنة وسار جــلال الدين فلما قارب غزنة رحل يلدز الي طريقه واقتتلا فالهزم عسكر حلال الدين وأخذه يلدز أسيرا فأكرمه يلدز واحترمه وعادالى عزنة فحصر علاء الدين بها وكان عنده بغزنة هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه تكش فاستنزلهما يلدز بالامان ثم قبض على علاء الدين وعلى هندوخان وتسلم غزنة وأماغباث الدين محمود بوغياث الدين محمد ملك الغورية فأنه لما قتل عمه شهاب الدين كان ببست فسار الى فيروزكوء وتملكها وجلس في دست أبيه غياث الدين وتلقب بالقابه وفرح به أهل فيروزكوه وسلك طريقة أبيه في الاحسان والعدل ولما استقل يلدز بغزنة واسر جلال الدين وعلاء الدين ابني سامكتب الى غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد ابن سام بن الحسين بالفتح وارسل اليه الاعلام وبعض الاسرى

#### ﴿ ذكر غير ذلك ﴾

(في هذه السنة) توفي الامير مجير الدين طاشتكين أمير الحاج وكان قد ولاه الخليفة على حميه خورستان وكان خيرا صالحا وكان يتشيع ( وفيها ) تزوج أبو بكر بن البهلوان بابنة ملك الكرج وذلك لاشتفاله بالشرب عن تدبير المملكة فعدل الى المصاهرة والهدنة فكف الكرج عنه (ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة) في هذه السنة سار الملك العادل من مصر الى الشام ونازل في طريقه عكا فصالحه أهلها على اطلاق جمع من الاسرى ثم

وصل الى دمشق ثم سار منها ونزل بظاهر حمص على بحيرة قدس واستدعى بالمساكر فاتنه من كل جهة وأقام على البحيرة حتى خرج رمضان ثم سار ونازل حصن الاكراد وفتح برج اعناز وأخذمنه للاحا ومالا وخمسمائة رجل ثم سار ونازل طرابلس ونصب عليها المجانيق وعاث المسكر في بلادها وقطع قناتها ثم عاد في أواخر ذى الحجة الى بحيرة قدس بظاهر حمص

#### (ذكر غير ذلك)

(في هذه السنة) أرسل غيات الدين محمود بن غيات الدين محمد ملك الغورية يستميل يلدز مملوك أبيه المستولى على غزنة فلم مجبه يلدز الى ذلك وطلب يلدز من غيات الدين أن يعتقه فاحضر الشهود واعتقه وأرسل مع عتاقه هدية عظيمة وكذلك أعتق ايبك المستولى على بلاد الهند وأرسل نحو ذلك فقبل كل منهما ذلك وخط له ايبك ببلاد الهند التي تحت يده وأما يلدز فلم يخط له وخرج بعض العساكر عن طاعة يلدز لعدم طاعته الخيات الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم الطالية باللام وهي مدينة للروم على ساعل البحر (وفيها) قبض عسكر خلاط على صاحبها ولد تكتمر وكان اتابك قتلغ مملوك شاهر من فقبض عليه ابن بكتمر فتارت عليه أرباب الدولة وقبضوه وملكوا بلبان مملوك شاهر من نقبض عليه أرباب الدولة وقبضوه وملكوا بلبان مملوك شاهر من نقبض عليه أرباب الدولة وقبضوه وملكوا بلبان مملوك شاهر من نقبض عليه أرباب الدولة وقبضوه وأقبر وسمين وخسمائة (ثم دخات سنة أربع وتسمئة ) والملك المادل الى دمشق وأقام بها

(في هذه السنة ) ملك الملك الاوحد أيوب ابر الملك العادل خلاط وكان صاحب خلاط بلبان حسبما فدمنا ذكره في سنة أربع وتسعين وخمسمائة فسار الملك الاوحد من ميافارقين وملك مدينة موش ثم افتتل هو وبلبان صاحب خلاط فانهزم بلبان واستنحد بصاحب أرزن الروم وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي فسار طغريل شاه واجتمع به بلبان فهزما الملك الاوحد ثم غدر طغريل شاه ببابان فهنا الملك الاوحد ثم غدر طغريل شاه ببابان فقتله غدرا ليملك بلاده وقصد خلاط فلم يسلموها اليه وقصد منا ذكرد فلم تسلم اليه فرجع طغريل شاه الى بلاده فكاتب أهل خلاط الملك الاوحد فسار اليهم وتسلم خلاط وبلادها بعد اياسه منها واستقرملكه بها (وفي هذه السنة ) لما استقر الملك العادل بدمشق

وصل اليه التشريف من الحليفة الامام الناصر صحبة الشيخ شهاب الدين السهر وردى فبالغ الملك المادل في اكرام الشيخ والتقاء الى القصير ووصل من صاحبى حلب وحماة ذهب لينثر على الملك المادل اذا لبس الحلمة فالمسها الملك المادل ونثر ذلك الذهب وكان نوما مشهودا والحلمة جة أطلس اسود بطراز مذهب وعمامة سوداء بطراز مذهب وطوق ذهب مجوهر تطوق به الملك المادل وسيف جميع قرابه ملبس ذهبا تقلد به وحصان أشهب بمرك ذهب و نشر على رأسه علم اسودمكتوب فيه بالبياض اسم الحليفة ثم خلع رسول الحليفة على كل واحد من الملك الاشرف والملك المعظم ابنى الملك المادل عمامة سوداء وثوبا اسود واسع الكم وكذلك على الوزير صفى الدين بن شكر وركب الملك المادل وولداء ووزيره بالخلع ودخل القلمة وكذلك وصل الى الملك المادن مع الحلمة تقليد وولداء ووزيره بالخلع ودخل القلمة وكذلك وصل الى الملك المادن مع الحلمة تقليد بالبلاد التي تحت حكمه وخوطب الملك المادل فيه شاهنشاء ملك الملوك خليل أمير المؤمنين ماجرى في دمشق من الاحتفال ثم عاد السهر وردى الى بغداد مكرما معظما (وفي هذه ماجرى في دمشق من الاحتفال ثم عاد السهر وردى الى بغداد مكرما معظما (وفي هذه السنة) اهتم الملك العادل بعمارة قلمة دمشق والزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة السنة ) اهتم الملك العادل بعمارة قلمة دمشق والزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراحها

# ﴿ ذَكُرُ قَتُلُ خُوارِزُمُ شَاهُ مَعُ الْحُطَّا بِمَا وَرَاءُ النَّهُرُ ﴾

(في هذه السنة) كاتبت ملوك ماوراء الهر مثل ملك سمر قند وملك بخارى خوارزم شاه يشكون مايلقونه من الخطا ويبذلون له الطاعة والحطبة والسكة ببلادهم ان دفع الخطا عهم فعبر علاء الدين محد خوارزم شاه ابن تكش نهر حيحون واقتل مع الخطا وكان بيهم عدة وقائع والحرب بيهم سجال واتفق في بهض الوقعات ان عسكر خوارزم شاه الهزم وأخد خوارزم شاه محمد أسيرا وأسر معه شخص من أسحابه يقال له فلان ابن شهاب الدين مسعود ولم يعرفهما الخطاى الذي أسرهما فقال ابن مسعود لخوارزم شاه دع عنك المملكة وادع الله غلامي واخدمني الهي احتال في خلاصك فشرع خوارزم شاه يحدم ابن مسعود ويقلعه قماشه وخفه ويلبسه ويخدمه فسأل الخطاي ابن مسعود من أنتقال أنا فلان فقال له ابن مسعود انى أخشى أن فلان فقال له ابن مسعود انى أخشى أن ينقطع خبري عن أهلي فلا يعلمون بحياتي واشتهي ان أعلمهم بحالي لئلا يظنوا موتي ويتقاسموا مالي فأحابه الخطاي الي ذلك فقال ابن مسعود أشتهي أن أبعث بغلامي هذا مع رسولك ليصدفوه فأجابه الى ذلك وراح خوارزم شاه مع ذلك الشخص حتى قرب مع رسولك ليصدفوه فأجابه الى ذلك وراح خوارزم شاه مع ذلك الشخص حتى قرب من خوارزم شاه أخ يقال له على شاه ابن تكش وكان نائب أخيه مجراسان فلما بلغه عدم من خوارزم شاه أخ يقال له على شاه ابن تكش وكان نائب أخيه مجراسان فلما بلغه عدم

أخيه في الوقعة مع الخطا دعى الى نفسه بالسلطنة واختلفت الناس بخراسان وجرى فيها فتن كثيرة فلما عاد خوارزمشاه محمد الى ملكه خاف أخوه على شاه فسار الى غياث الدين محمود غياث الدين محمود وأقام على شاه عنده بفيروزكوه

#### ﴿ ذَكُرُ قَتُلُ غَيَاتُ الدِّينُ مُحمُودُ وعَلَى شَاهُ ﴾

ولما استقر خوارزم شاه في ملكه وبلغه مافعله أخوه على شاه أرسل عسكرا الى قتال غياث الدين محمود الغورى فسار العسكر الى فيروزكوه مع مقدم يقال له أمبر ملك فسار الى فيروزكوه وبلغ ذلك محمودا فأرسل يبذل الطاعة ويطلب الامان فأعطاه أمهر ملك الامان فخرج غياث الدين محمود من فيروزكوه ومعه على شاه فقيض علىهما أمير ملك وأرسل يعلم خوارزمشاه بالحال فأص. بقنلهما فقنلهما في يوم واحد واســـتقامت خراسان كلها لخُوارزمشاه محمد بن تكش وذلك في سانة خمس وستمائة وهذا غياث الدين محمود بن غياث الدين محمدبن سام بن الحسين هو آخر الملوك الغورية وكانت دولتهم من أحسن الدول وكان هذا محمود كريما عادلا رحمة الله عليه نم ان خوارزمشاه محمدًا لما خلا سره من جهدة خراسان عبر النهر وسار الى الخطا وكان وراء الخطا في حدود الصبن التتروكان ملكهم حينئذ يقال له كشلي خان وكان بينه وبين الخطا عداوة مستحكمة فأرسل كل من كشلي خان ومن الخطا يسأل خوارزم شاه أن يكون معــه على خصمه فأجابهماخوارزم شاه بالمغلطة وانتظرمايكون منهما فاتقع كشلي خان والخطا فانهزمت الخطا فمال عليهم خوارزم شاه وفتك فيهم وكذلك فعسل كشلي خان بهم فانقرضت الخطاولم يبق منهم الامن اعتصم بالحبال أو استسلم وصارفي عسكر خوارزم شاه ﴿ ثُمُّ دَخَاتُ سَنَّةً خَسَّ وَسَتَّمَائُهُ ﴾ والملك العادل بدمشق وعنـــده ولداه الملك الاشرف والمعظم

#### ﴿ ذَكُرُ قَدُومُ الْأَشْرُفُ الْيُ حَلِّبُ مَتُوجُهَا الَّي بِلادُهُ الشَّرِ قَيَّةً ﴾

(وفي هذه السنة) توجه الملك الاشرف موسى أبن الملك العادل من دمشق راجما الى بلاده الشرقية ولما وصل إلى حاب تلقاه صاحبها الملك الظاهر وأبزله بالقلمة وبالغ في اكرامه وقام للاشرف ولجميع عسكره بجميع مايحتاجون اليه من الطعام والشراب والحلوى والماوفات وكان يحمل اليه في كل يوم حلمة كاملة وهي غلالة وقباء وسراويل وكهة وفروة وسيف وحصان ومنطقة ومندبل وسكين ودلكش وخس خلع لاصحابه وأقام على ذلك خمسة وعشرين يوما وقدم له تقدمة وهي مائة ألف درهم ومائة بقجة مع مائة مملوك فمنها عشر بقج في كل واحدة منها ثلاثة أنواب أطلس وثوبان خطاى وعلى كل

بقجة جلد فندس كبير ومنهاعشر في كلواحدة منها عشرة أثواب عتابى خوارزمى وعنى كل بقجة جلد فندس كبير ومنها عشر في كل واحدة خمسة أثواب عتابى بغدادى وموصلى وعليها عشرة جلود فندس صفار ومنها عشرون في كل واحدة خمس قطع مرسوسى وديبقى ومنها أربعون في كل واحدة منها خمسة أقبية وخمس كام وحمل اليه خمس حصن عربية بعدتها وعشرين اكديشا وأربعة قطر بغال وخمس بغلات فائقات بالسروج واللجم المكفنة وفطارين من الجهال وخلع على أصحابه مائة وخمسين خامة وقاد الى أكثرهم بغلاتوأ كاديش ثم مار الملك الاشرف الى بلاده (وفي هذه السنة) أمر الملك الظاهر صاحب علم باجراء القناة من حيالان الى حلب وغرم على ذلك أموالا كثيرة وبتى البلد يجرى الماء فيه (وفي هذه السنة) وصل غياث الدين كيخسرو أمر المردى وأرسل اليه الملك الظاهر نجدة فدخل كيخسرو الى مرعش لقصد بلاد ابن لاوون وعاث فيها الارمني وأرسل اليه الملك الظاهر نجدة فدخل كيخسرو الى بلاد ابن لاوون وعاث فيها ونهب وفتح حصنا يعرف بفرقوس

#### (ذكر مقتل صاحب الجزيرة)

( في هذه السنة ) قتل معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود بن عماد الدين بن زنكي بن اقسنقر صاحب حزيرة ابن عمر وقدتقدم ذكر ولايته في سنة ست وسبعين وخمسمائة قتله ابنه غازى وكان سنجر شاه ظالما قبينج السيرة حدا لايمتنع عن قبيح يفعله من القتل وقطع الالسنة والانوف والآذان وحلق اللحي وتعدى ظلمه الى أولاده وحريمه فبعث ابنيه محمودا ومودودا الى فلمة فحبسهما فيها وحبس ابنسه المذكور غازى في دار في المدينة وضبق عليه وكان بتلك الدار هوام كشرة فاصطاد غازى المذكور منها حية وأرسلها الى أبيه في منديل لعله يرق عليه فلم يزده ذلك الاقسوةفاعمل غازى الحيلة حتى هرب وكان له واحد يخدمه فقرر معه أن يسافر ويظهر أنه غازى بن معز الدين سنجر شاه ليأمنه أبوء فمضى ذلك الانسان الى الموصل فأعطى شيئا وسافر منها واتصل ذلك بسنجرشاه فاطءأن وتوصل ابنه غازى حتى دخل الى دار أبيه واختنى عند بعض سراري أبيه وعلم به جماعة منهم وكتموا ذلك عن سنحر شاه لبغضهم فيه واتفق ان مسنجر شاه شرب يوما بظاهر البلد وشرع يقترح على المغنين الاشعار الفراقية وهو يبكي ودخل داره سكران الى عند الحظية التي ابنه مخبأ عندها ثم قام معز الدين سنجرشاه ودخل الخلاء فهجم عليه ابنه غازي فصربه أربع عشرة ضربة بالسكين ثم دبحه وتركه ملقى ودخل غازى الحمام وقعد بلعب مع الحبوارى فلو أحضر الحبند واستحلفهم في ذلك الوقت لم له الامر وملك البلاد ولكنه تنكر واطمأن فخرج بمض الحدم واعلم أســــاذ

الدار فجمع الناس وهجم على غازى وقتله وحلف المسكر لاخيه محمود بن سنحر شاه ولقب معز الدين بلقب أبيه ووصل معز الدين محمود بن سنجر شاه بن زنكي واستقر ملكه بالجزيرة وقبض على جوارى أبيه فغرقهن في دجلة ثم قبض محمود بعد ذلك أخاه مودودا (ثمدخلت سنة ست وستمائة) في هذه السنة سارالملك العادل من دمشق وقطع الفرات وجمع العساكر والملوك من أولاده ونزل حران ووصل اليه بها الملك الصالح محمود بن محمد بن قرأ أرسلان الارتقى صاحب آمد وحصن كيفا وسار الملك العادل من حران ونازل سنجار وبها صاحبها قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود ابن عماد الدين زنكي فحاصرها وطال إلامر في ذلك ثم خامرت العساكر التي صحبة الملك العادل و نقض الملك الظاهر صاحب حلب الصلح معه فرحل عن سنجار وعاد الى حران واستولى الملك العادل على نصيبين وكانت لقطب الدبن محمد المذكور وكذلك استولى على الحابور ( وفي هذه السنة ) توفي الملك المؤيد مجم الدين مسمود ابن السلطان صلاح الدين ﴿ وَفَيْهَا ﴾ توفي الامام فخر الدين محمد بن عمر خطيب الري بن الحسمين بن الحسن بن على التميمي البكرى الطبرستاني الاصل الرازى المولد الفقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة قال ابن الاثير وبلغني ان مولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وكان فخر الدين المذكور مع فضائله يعظ وله فيه اليد الطولى وكان يعظ باللسانين العربى والمجمى ويلحقه في الوعظ الوجدوالبكاء وكان أوحد زمانه في المعقولات والاسـول واشتغل في أول زمانهعلي والده ثم قصد الكمال السمعاني واشتغل عليه ثمءاد الي الري واشتغل على المجد الحبلي وسافر الى خوارزم وماوراء النهر وحرى له بكردكو مماتقدم ذكره واخرج منها بسبب البكرامية واتصل بشهاب الدين الغوري صاحب غزنةوحصل له منه مال طائل ثم عاد فخر الدين الى خراسان واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمدبن تكش وحظى عنده ولفخر الدين نظم حسن فمنه

نهاية اقدام العقول عقدال وأكثرسعي العالمين ضلال وأرواحنافي وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أدى ووبال ولم نستفدمن بحثناطول عمرنا سوى ان جمعنافية قبل وقالوا وكم قدراً ينامن رجال و دولة فيادوا جميعامسر عين و زالوا

وكانت العلماء يقصدونه من البلاد وتشد اليه الرحل وقصده ابن عنين الشاعر ومدحه بقصائد (وفيها) في سلخ الحجة توفي مجد الدين بن السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم ومولده سدنة أربع وأربعين وخمسمائة المعروف بابن الاثبر أخو عز الدين على المؤرخ مؤلف الكامل في الناريخ وكان مجد الدين المذكور عالماً بالفقه والاصولين

والنحو والحديث واللغة وله تصانيف مشهورة وكان كاتبامفلقا (وفيها) توفي المجد المطرز النحوى الحوارزمي وكان اماما في النحو وله فيه تصانيف حسنة (ثم دخلت سنة سبع وسمائة) فيها عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية الى دمشق وفيها قصدت الكرج خلاط وحصروا الملك الاوحد ابن الملك العادل بهاواتفق ان ملك الكرج شرب وسكر فحسن له السكر انه تقدم الى خلاط في عشرين فارسا فخرجت اليه المسلمون فتقنطر وأخذ أسيرا وحمل الى الملك الاوحد فرد على الملك الاوحد عدة قلاع وبذل اطلاق خمسة وأخذ أسيرومائة ألف دينار وعقد الهدنة مع المسلمين ثلاثين سنة وشرط أن يزوج ابنته بالملك الاوحد فتسلم ذلك منه وأقام وتحالفا وأطلق

- ﴿ ذَكُرُوفَاةُ نُورُ الدِّينَ صَاحَبُ المُوصِلُ ﴾ ح

(في هذه السنة) توفي نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكى بن اقسنقر صاحب الموصل في آخر رجب وكان مرضه قد طال وملك الموصل سبع عشرة سنةوا حد عشر شهرا ولما اشتدم ضه انحدر الى العبن القيارة ليستحم بها وعاد الى الموصل في سيارة فتوفي في العاريق ليلا وكان أسمر حسن الوجه قدأ سرع اليه الشيب وكان شديد الحيبة على أصحابه وكان عنده قلة صبر في أموره واستقر في ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود وكان عمر القاهر عشر سنين وقام بتدبير مملكته بدر الدين لولو وكان لولو مملوك والده أرسلان شاه وكان لولو مملوك والده أرسلان شاه وأستاذ داره وهذا لولو هو الذي ملك الموصل على ماسنذكره ان شاء الله تعالى وكان لورسلان شاه ولد آخر أصغر من القاهر اسمه عماد الدين زنكي ملكه أبوه قلمتي العقر وشوش وهما بالقرب من الموصل

#### ﴿ ذَكْرِغيرِذَلْكُ ﴾

(وفي هذه السنة) وردت رسل الحليفة الناصر لدين الله الى ملوك الاطراف أن يشربوا له كاس الفتوة ويلبسوا له سراويلها وان ينتسبوا اليسه في رمى البندق ويجعلوه قدوتهم (وفيها) سار الملك العادل بعد ويصوله الى دمشق ومقامه الى الديار المصرية وأقام بدار الوزارة (وفيها) توفي فحر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبيرهم

(ذكر وفاة الملك الاوحد صاحب خلاط)

( في هذه السنة ) توفي الملك الاوحد أيوب بن الملك العادل فسار أخوه الملك الاشرف وملك خلاط واستقل بملكها مضافا الى مابيده من البلادالشرقية فعظم شأه ولقب شاهر من ( وفي هذه السنة ) قتل غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم قتله ملك الاشكرى

وملك بعده ابنه كيكاوس بن كيخسرو بن قلييج أرسلان حسبما تقدم ذكره في سنة تمان وثمانين وخمسمائة (ثم دخلت سنة ثمان وستمائة) في هذه السنة قبض الملك المعظم عيسي بن الملك العادل على عز الدين اسامة صاحب قلعتي كوكب وعجلون مأمر أبيــه الملك العادل وحبسه فيالكرك الى انمات بها وحاصرالقلمتين المذكورتين وتسلمهما من غلمان أسامة وأمرالملك العادل بتخريب كوكب وتعفية أثرها فخربت وبقيت خرابا وأبتي عجلون وانفرضت الصلاحية بهذااسامة وملك الملك المعظم بلادجهاركس وهي بانياس ومامعها لاخيه شقيقه الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الملك العادل وأعطى صرخد مملوكه عز الدين أيبك المعظمي (وفي هذه السنة) عاد الملك العادل الى الشام وأعطى ولده الملك المظفر غازى الرها مع ميا فارقين (وفيها) أرسل الملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شداد الى الملك العادل فاستعطف خاطره وخطب ابنته ضيفة خاتون ابنة الملك العادل فزوجها من الملك الظاهر وزال ماكان بينهما من الاحن (وفها) أطهر الكيا جلال حميـع قلاع الاسماعيلية بالعجم والشام فأقيمت فيها شعائر الاسلام ( وفيها ) توفي أبوحامد . محمد بن يونس بن منعة الفقيه الشافعي بمدينة الموصل وكان اماما فاصلاوكان حسن الاخلاق (وفيها) توفي القاضي السعيد المعروف بابن سنا الملك وهو هبة الله بن جعفر بن سنا الملك السعدي الشاعر المشهور المصرى أحدالفضلاء الرؤساء صاحب النظم الفائق وكان كثير التنعم وافر السمادة محظوظا من الدنيا مدح توران شاه أخا السلطان صلاح الدين بقسدة مطلعها

تقنعت لكن بالحبيب المهمم وفارقت لكن كل عيش مذمم فهجن بعض الفضلاء هذا المطلع وعابوه ومن شهره أيضاً وعابوه على على المسلم وعابوه ومن شهره أيضاً وعابوه وعابو

لاالغصن يحكيك ولا الجوذر حسنك مما كثروا أكثر ياباسما أهدى لنا ثغره عقدا ولكن كله جوهر قال لى اللاحي أما تستمع فقلت للاحي أما تبصر

(ثم دخلت سينة تسع وستمائة) في هذه السنة في المحرم عقد الملك الظاهر على ضيفة خاتون بنت الملك العادل وكان المهر خمسين ألف دينار وتوجهت من دمشق في المحرم الى حلب فاحتفل الملك الظاهر لملتقاها وقدم لها أشياء كثيرة نفيسة ﴿ وفيها ﴾ عمر الملك العادل قلمة الطور وجمع لها الصناع من البلاد والعسكر حتى تمت ﴿ وفي هذه السنة ﴾ سار طغريل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم وحاصر ابن أخيه سلطان الروم كيكاوس بسيواس فاستنجد كيكاوس بالاشرف بن العادل فخاف عمه طغريل

ورحل عنه وكان لكيكاوس أخ اسمه كيقياذ فلما جرى ماذ كرناه ساركيقباذ واستولى على أنكورية من بلاد أخيه كيكاوس فسار كيكاوس وحصره وفتح أنكورية وقبض على أمرائه وحلق لحاهم ورؤسهم واركب كلواحد منهم فرسا واركب قدامه وخلفه قحبتين وبید کل منهما مملاق تصفعه به و بین یدی کل واحد منهم مناد ینادی هذا جزاء من خان سلطانهم ( ثمدخلت سنةعشر وستمائة ) في هذه السنة ظفر عزالدين كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم بعمه ظفريل شاه فأخذ بلاده وقتله وذبح أكثر أمرائه وقصد قتل أخيه علاء الدين كيقباذ فشفع فيه بعض أصحابه فعفا عنه (وفيها) في رمضان توفي بحلب فارس الدين ميمون القصرى وهوآخرمن بقيمن كبراءالامراء الصلاحية وهومنسوبالي قسر الحلفاء بمسركان قد أخذه السلطان صلاح الدين من هناك (وفيها) ولد للملك الظاهر من ضيفة خاتون بنت الملك العادل ولده الملك العزيز غياث الدين محمد ( وفي هذه السنة) قتل أيدغمش مملوك البهلوان وكان قد غلب على المملكة وهي همذان والحيال قتله خشداش له من البهلوانية اسمه منكلي وكان أيدغمش قد هرب منه والتحأ الى الحليفة في سنة ثمان وستمائة ورجع أيدغمش في هذه السنة الى جهة همذان فقتل واستقل منكلي بالملك ﴿ وَفِي هَذِهُ السُّنَّةِ ﴾ في شعبان توفي ملك المفرب محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وكانت مدة مملكته نحو ست عثمرة سنة وكان أشقر أسبل الخددائم الاطراق كثير الصمت للثغة كانت في لسانه وقد تقدم ذكر ولايته في سنة خمس وتسمين وخمسمائة ولما مات محمد الناصر المذكور ملك بعده ولده يوسف وتلقب بالمستنصر امير المؤمنين ابن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وكنيته أبو يعقوب ﴿ وفيها ﴾ وقيل في السنة التي قبلها توفي على بن محمد بن على الممروف بابن خروف النحوى الاندلسي الاشبيلي شرح كتاب سيبويه شرحا جيدا وشرح الجمل للزجاجي ﴿ وفيها ﴾ توفي عيسي بن عبد العزيز الحِزولي بمرأ كش وكان اماما في النحو وأكثر النحاة يعترفون بقصور أفهامهمءن ادراك مراده منها فانهاكلها رموز واشارات قدم الجزولي المذكور الي ديار مصر على ابن برى النحوى ثم عاد الى الغرب والجزولي بضم الحبم منسوب الىجزولة وهي بطن من البربر ويقال لهاكزولة أيضاً وشرح مقدمته في مجلد كبر أتى فيه بغرائب وفوائد ﴿ ثم دخلت سنة احدى عشر وسنمائة ﴾ في هذه السينة توفي دلدرم بن ياروق صاحب تل باشر ووثى تل باشر بعده ابنه فتح الدين ﴿ وَفَيْهِا ﴾ تَوْفِي الشَّيْخُ عَلَى بن أَبِّي بكر الهروى وله التربة الممروفة شمالى حلب وكان عارفا بأنواع الحيل والشعبذة والسيماوية تقدم عنـــد الملك الظاهر غازى صاحب حلب وله أشعار كثيرة وتغرب في البلاد ودار غالب المعمور ﴿ وفيها ﴾ أسرت التركان ملك الاشكرى وهو قاتل غياث الدين كيخسرو فحمل الى ابنه كيكاوس بن كيخسرو فأراد فتله فبذل له في نفسه أموالا عظيمة وسلم الى كيكاوس قلاعا وبلادا لم يملكها المسلمون قط ﴿ وفيها ﴾ توفي الدكز عبد السلام ابن عبد الوهاب بن عبد القادر الحيلى ببغداد ولى عدة ولأيات وكان يتهم بمذهب الفلاسفة اعتقل قبل موته وأظهرت كتبه وفيها الكفريات مثل مخاطبة زحل وغيره بالالهية وأحرقت ثم شفع فيه أبوه فافرج عنه وعاد الى أعماله ﴿ وفيها ﴾ توفي في شوال عبد العزيز بن محمود بن الاخضر وله سبع وثمانون سينة وهو من فضلاه المحدثين ﴿ ثم دخلت سنة اثنتي عشر وستمائة ﴾

# -> أن الملك المسعود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن €

قد تقدم ذكر استيلاء سليمان بن مسعد الدين شأهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه ابن أيوب في سنة تسع وتسمين وخمسمائة على اليمن والهملاُّ ها ظلما وجورا واله أطرح زوجته التي ملكته فلما جاءت هذه السنة بعث الملك الكامل ابن الملك العادل ابنه الملك المسعود يوسف المعروف باقسيس الى اليمن ومعه جيش فاستولى الملك المسعود على اليمن وظفر بسليمان المذكور صاحب البمن وبعث به معتقلا الى مصر فأجرى له الملك الكامل مايقو مبه ولميزل سليمان المذكور مقيما بالقاهرةالى سنة سبعوأر بعين وستمائة فخرج الى المنصورة غازيا فقتل شهيدا ﴿ وَفِي هَذِهُ السَّنَّةِ ﴾ نوفي الامير على ابن الامام الناصر ووجد عليه الحليفة وجدا عظيما وأكثر الشعراء من المراثى فيه ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةُ ﴾ تجمعت العســاكر من بغداد وغيرها وقصدوا منكليم صاحب همذان وأصفهان والرى وما بينهما من البلاد فانهزم وقتل في ساوة وتولى موضعه أغلمش أحد المماليك البهلوانية أيضاً ﴿ وَفِيها ﴾ ـ في شعبان ملك خوارزم شاه علاء الدين محمدبن تكشمدينةغزنة وأعمالها وأخذهامن يلدزمملوك شهاب الدين الغورى فهرب يلدز الي لهاوورمن الهند واستولى عليها ثم سار يلدز عن لهاوور واستولى على بعض بلاد الهند الداخلة تحت حكم قطب الدين أيبك خشداش يلدز المذكور فجرى بينه وبين عسكر قطب الدين أيبك مصاف فقتل فيه يلدز وكان يلدز حسن السيرة في الرعية كثير الاحسان اليهم ﴿ وفيها ﴾ توفى الوجيه المبارك ابن أى الازهر سميد بن الدهان النحوى الضرير وكان فاضلا قرأ على ابن الانبارى وغيره وكان حنبليا فصارحنفيا تمصار شافعيا فقال فيه أبوالبركات زيد التكريتي ألا مبانع عنى الوجيه رسالة وانكان لأُنجِدى اليه الرسائل

وفارقته اذ أعوزتك المآكل ومااخترت وأىالشافعي تدينا ولكنما تهوي الذي هوحاصل الى مالك فافطن بما أنا قائل

تمذهبت للذممان بعدابن حنبل وعما قلمل أنت لا شك صائر ( ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة )

- ﴿ ذَكُرُ وَفَاةُ اللَّكُ الظَّاهِرِ عَازَى ابن السلطان صلاح الدين وسف بن أيوب صاحب حلب كه⊸

ولما كانت صبيحة يوم السبت وهو الخامس والعشرون من جمادى الاولى من هذه السنة ابتدأ بالملك الظاهر المذكور حمى حادة ولما اشتد مرضه أحضر القضاة والاكأبروكتب نسخة يمين أن يكون الملك بعده لولده الصــفىر الملك العزيز ثم بعده لولده الكبير الملك الصالح صــلاح الدين أحمد بن فازى وبعدهما لابن عمهما الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان ابن السلطان صلاح الدين وحلف الامراء والاكابر على ذلك وجعل الحسكم في الاموال والقلاع الى شهاب الدين طغريل الخادم وأعذق به حميسم أمور الدولة وفي التالث عشر من جمادى الآخرة أقطع الملك الظافرخضر المعروف بالمستمركفرسودا وأخرج من حلب في لبلته بالتوكيل وأخرج علم الدين قيصر مملوك الملك الظاهر الى حارم نائباً وفي خامس عشر جمادى الآخرة اشتد مرض الملك الظاهر ومنع الناس الدخول اليه وتوفي في ليلة الثلاثاء لعشرين من جمادى الآخرة وكان مولده بمصّر في نصف رمضان سنة نمان وستين وخمسمائة فكان عمره أربعا وأربعين سنة وشهوراوكانت مدةملكه لحلب من حين وهمها له أبور احدى وثلاثين سنة وكان فيه بطش واقدام على سفك الدماء ثم أقصر عنه وهو الذي جمع شمل البيت الناصري الصلاحي وكان ذكيا فطنا وترتب الملك العزيز في المملكة ورجع الاموركلها الى شهاب الدين طغريل الخادم فدبر الامور وأحسن السياسة وكان عمر الملك العزيز لما قرر في المملكة سنتين وأشهرا وعمر أخيه الملك الصالح نحو اثنتي عشرة سنة (وفي هذه السنة) توفي تاج الدين زيد بن الحسين بن زيد الكندى وكان اماما في النحو واللغة وله الاسناد العسالي في الحديث وكان ذا فنون كثيرة في أنواع العلم وهو بغدادى المولد والمنشأ وانتقل وأقام يدمشق (ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة ) والسلطان الملك العادل بالديار المصرية وقد اجتمعت الفرنج من داخل البحر ووصلوا الى عكافي جمع عظيم ولما بلغ الملك العادل ذلك خرج بمساكر مصر وسار حق نزل على نابلس فسارت الفرنج اليه ولم يكن معه من العساكر مايقدر به على مقاتلتهم فاندفع قدامهم الى عقبة أفيق فأغاروا على بلاد المسلمين ووصلت غارتهم الى نوى من بلد السواد وتهبوا مابين بيسان ونابلس وبثوا سراياهم فقتلوا وغنموا من

المسلمين مايفوت الحسر وعادوا الى مرج عكا وكان قوة هذا النهب مابين منتصف رمضان وعيد الفطر من هذه السنة وأقام الملك العادل بمرج الصفر وسارت الفرنج وحصروا حسن الطور وهوالذى بناه الملك العادل على ماتقدم ذكره ثم رحلوا عنه وانقضت السنة والفرنج بجموعهم في عكا

#### (ذكرغيرذلك)

(في هذه السنة) سار خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش الى بلاد الحبل وغيرها فلكها فنها ساوة وقزوين وزنجان وابهر وهمذان وأصفهان وقم وقاشان ودخل أزبك ابن البهلوان صاحب أذربيجان وأران في طاعة خوارزم شاه وخطب له ببلاده ثم عزم خوارزم شاه على المسـبر الى بغداد الاستبلاء عليها وقدم بعض العسكر بين يديه وسار خوارزم شاه في أثرهم عن همذان يومين أو ثلاثة فسقط عليهم من الثلج مالم يسمع بمثله فهلكت دوابهم وخاف من حركة التر على بلاده فولى على البلاد التي استولى عليها وعاد الى خراسان وقطع خطبة الخليفة الامام الناصر من بلاد خراسان في سنة خمس عشرة وهراة لم يقطع الحطبة منها فان أهل هذه البلاد كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل يخطبون وهراة لم يقطع الحطبة منها فان أهل هذه البلاد كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل يخطبون لمن يختارون ويفعلون نحو ذلك (ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة) والعلك العادل بمرج الصدفر وجموع الفرنج بمرج عكا ثم ساروا منها الى الديار المصرية ونزلوا على حميط وسار العالمك الكامل ابن العلك العادل من مصر ونزل قبالتهم واسـتمر الحال كذلك أربعة أشهر وأرسل العلك العادل العساكر التي عنده الى عند ابنه العلك الكامل ووصات اليه أولا فأولا ولما اجتمعت العساكر عند العلك الكامل أخذ في قتال الفرنج ودفعهم عن دمياط

#### ( ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل )

( في هذه السنة ) توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الاول وكانت مدة ملكه سبع سنين و تسعة أشهر وانقر ض بموته ملك البيت الاتابكي وخلف ولدين أكبرهما اسمه أرسلان شاه وكان عمره حينئذ نحو عشر سنين فأوصى بالملك له وأن يقوم بتدبير مملكته بدر الدين لولو فنصبه بدر الدين لولو في المملكة وجعل الخطبة والسكة باسمه وقام لولو بتدبير المملكة أحسن قيام

# ( ذكر وفاة كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم حلب )

ولمامات الملك الظاهر صاحب حلب وأجلس ابنهالعزيز فيالمملكة وكانطفلا طمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على حلب فاستدعى الملك الافضل صاحب سميساط واتفق ممه كيكاوس أن يفتح حاب وبلادها ويسلمها الى الملك الافضل ثم يفتح البلاد الشرقية التي بيد الملك الاشرف ابن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس وتحالفا على ذلك وسار كيكاوس الىجهة حلب ومعهالملك الافضل ووصلا الىرعبان واستولى علمها كيكاوس وسلمها الى الملك الافعمل فمالت اليه قلوب أهل البلاد لذلك ثم سار الى تل باشر وبها ابن دلدرم ففتحها ولم يسلمها الى الملك الافضل وأخذها كيكاوس لنفسه فنفر خاطر الملك الافضل وخواطر أهل البلاد بسبب ذلك ووصل الملك الاشرف ابن الملك العادل الى حلب لدفع كيكاوس عن البلاد ووصل اليه بها الامير مانع ابن حديثه أمير العرب في جمع عظم وكان قد ساركيكاوس الى منبيج وتسلمها لنفسه أيضاً وسار الملك الاشرف بالجموع التي معــه ونزل وادى بزاعا واتقع بعض عسكره مع مقدمة عسكر كيكاوس فانهزمت مقدمة عسكر كيكاوس وأخذمن عسكر كيكاوس عدة أسرى فأرسلوا الى حلب ودقت البشائر لها ولما بلغ ذلك كيكاوس وهو بمنبيج ولى منهزما مرعوبا وتبعه الملك الاشرف يتخطف أطراف عسكره ثمحاصر الاشرف تلباشر واسترجعها وكذلك استرجع رعيان وغيرها وتوجه الملك الافضل الى سميساط ولم يتحرك بعدها في طاب ملك إلى أن مات سنة أثنتين وعشرين وستمانة علىماسنذكره أزشاء الله تعالى وعاد الملك الاشرف الى حلب وقدبانمه وفاة أسه

# ( ذكر وفاه السلطان الملك المادل أبي بكر بن أيوب )

كان الملك العادل نازلا بمرج الصفر وقد أرسل العساكر الى ولده الملك الكامل بالديار المصرية ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر الى عالقين وهي عند عقبة أفيق فنزل بها ومرض واشتد مرضه ثم توفي هناك الى رحمة الله تعالى سابع جادى الآخرة من هذه السنة أعنى سنة خمس عشرة وسمائة وكان مولده سنة أربعين وخمسمائة وكان عمره خمسا وسبعين سنة وكانت مدة ملكه لدمشق ثلاث وعشرين سنة وكانت مدة ملكه لمصر نحو تسع عشرة سنة وكان الملك العادل رحمه الله تعالى حازما متيقظا غزير العقل سديد الآراء ذا مكر وخديعة صبورا حليا يسمع مايكره ويغضى عنه وأته السعادة واتسع ملكه وكثرت أولاده ورأى فيهم مايحب ولم ير أحد من الملوك الذين اشهرت أخبارهم في أولاده من الملك والظفر مارآه الملك العادل في أولاده ولقد اجاد شرف الدين بن عنبن في قصيدته التي مدح بها الملك العادل التي مطلعها

وعليهم لو سامحونى بالكرى ماذاعلي طيف الاحبة لوسري

العادل الملك الذي أسماؤه في كل ناحمة تشرف منبرا مافی آبی ککر لمعتقــد الهــدی بين الملوك الغيابرين وبينيه نسجت خلائقه الحميــدة ماأتى ومنها في وصف أولاده

في الفضــل مابـين الثريا والثرى فيالكتبءنكسرى الملوك وقيصرا

لا تسمَّمن حديث ملك غـــيره ﴿ يُروىفكل الصَّيْدُ فيجوفُ الفرا ﴿ وله المسلوك بكل أرض منهم ملك يجر الى الاعادى عسكرا من كل وضاح الحبين تخاله بدرا فان شهد الوغى فغضنفرا

وخلف الملك العادل ستةعشر ولدا ذكرا غير البنات ولما توفي الملك العادل لم يكن عنده أحد من أولاده حاضرا فحضر اليه ابنه الملك المعظم عيسي وكان بنابلس بعدوفاته وكتم موته وأخذه ميتا في محفة وعاد به الى دمشق واحتوى الملك المعظم على حميـع ماكان معابيه من الجواهر والسلاح والحبول وغيرذلك ولما وصل دمشق حلف جميع الناس له واظهر موت آبيه وجلس للعزاء وكتب الى الملوك من آخوته وغيرهم يخبرهم بموته وكان في خزانة الملك العادل لما توفي سيعمائة ألف دينار عينا ولما بلغ الملك الكـامل. موت أبيه وهو فيقتال الفرنج عظم عليه ذلك جدا واختلفت المساكر عليه فتأخرعن منزلته وطمعت الفرنج ونهبت بعض اثقال المسلمين وكان في العسكر عماد الدين أحمد أبن سيف الدين على بن أحمد المشطوب وكان مقدما عظيما في الأكراد الهكارية فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة وحصل في العسكر اختلاف كثير حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد واللحوق باليمن وبلغ الملك المعظم عيسي بن العادل ذلك فرحل من الشام ووصل الى أخيه الملك الكامل وأخرج عماد الدين ابن المشطوب ونفاء من العسكر الى الشام فانتظم أمر السلطان الملك الكامل وقوى مضابقة الفرنج لدمياط وضعف أهلها بسبب ماذكرناه من الفتنة التي حصلت في عسكر الملك الكامل من ابن المشطوب

( ذ كراستيلاء عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسمود بن مودود بن عماد الدين زنكي افسنقر على بعض القلاع المضافة الى مملكة الموصل) قد تقدم في سنة سبع وسنمائة ان أرسلان شاه عند وفاته جعل مملكة الموصـــل لولدم القاهر مسمود وأعطى ولده الاصغر عماد الدين زنكي المذكور قلمتي العقر وشوش فلما مات أخوه القاهر وأجلس ولده أرسلانشاه ابنالقاهر فيالمملكةوكان به قروحوأمراض تحرك عمه عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه وقصد العمادية واستولى علمها ثم استولى عني قلاع الهكارية والزوران فاستنجد بدرالدين لولو المستولى على ملك الموصل وتدبير أرســــلان شاه بالملك الاشرف ابن الملك العادل ودخل في طاعته فانجده الملك الاشرف بعسكر وساروا الى زنكي بن أر -لان شاه فهزموه وكان زنكي المذكور مزوجا بنت مظفر الدين كوكبورى صاحب أربل وأم البنت ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان الملك العادل زوجة مظفر الدين فكان مظفر الدين لا يترك بمكنا في نجدة صهره زنكي المذكور ويبالغ في عداوة بدر الدين لولو لاجل صهره (وفي هذه السنة) توفي على بن نصر بن هرون النحوى الحلى الملقب بالحجة قرأ على ابن الحشاب وغيره (وفيها) توفي محمد وقيل أحمد بن محمد بن محمد العميدى الفقيه الحنفي السمر قندى الملقب ركن الدبن كان اماما في فن الحلاف خصوصاالحسب وله فيه طريقة مشهورة وصنف الارشاد واعتني بشرح طريقته جماعةمنهم القاضي شمس الدين أحمدبن خليل بن سعادة الشافعي الجويني قاضي دمشق وبدر الدين المراغى المعروف بالطويل واشتغل على العميـ دى خلق كشر الدين الحصيرى المذكور قتلهالتتر بنيسابورعندأول خروجهم في سنة ستعشرة وستمائة ولم يقع لنا هذه النسبة أعنى العميدى الى ماذا (ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة) والملك الاشرف مقمم بظاهر حلب يدبر أمر جندها واقطاعاتها والملك الكامل بمصر في مقابلة الفرنج وهم محدقون محاصرون لثغر دمياط وكتب الملك الكامل متواصلة الى إخوته في طلب النجدة

#### (ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل)

(وفي هذه السنة) توفي نور الدين أرسلانشاه ابن الملك القاهر مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكى بن اقسنقر وكان لا يزال مريضاً فأقام بدرالدين لولوفي الملك بعده أخاه ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر وكان عمره يومئذ نحو ثلاث سنبن وهو آخر من خطب له من بيت اتابك بالسلطنة وكان أبوه القاهر آخر من كان له استقلال بالملك منهم ثم ان هذا الصبي مات بعد مدة واستقل بدر الدين لولو بالملك وأتته السعادة وطالت مدة ملكه الى ان توفي بالموصل بعد أخذ التتر بغداد على ماسنذكره ان شاء الله تعالى

#### (ذكر وفاة صاحب سنجار)

وقد تقدم ذكر ولايته في سنة أربع وتسعين وخمسمائة (وفي هذه السنة) توفي قطب الدين محد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن افسنقر صاحب سنجار فملك سنجار بعده ولده عماد الدبن شاهنشاه بن محمد وكان قطب الدين حسن السيرة في رعيته و بقي عماد الدبن شاهنشاه في الملك شهورا نم وثب عليه أخوه محمود بن محمد فذبحه وملك سنجار وهذا محمود هو آخر من ملك سنجار من البيت الاتابكي

#### (ذكر تخريب القدس)

(وفي هذه السنة) أرسل الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق الحجارين والنقابين الى القدس فخرب أسواره وكانت قدحصنت الى الغاية فانتقل منه عالم عظيم وكان سبب ذلك ان الملك المعظم لما رأى فوة الفرنج وتغلبهم على دمياط خشى أن يقصدوا القدس فلا يقدر على منعهم فخربه لذلك

# ( ذكر استيلاء الفرنج على دمياط )

ولم تزل الفرنج يضايقون دمياط حتى هجموها في هذه السنة عاشر رمضان و فتلو او أسروا من بها و جملوا الحجامع كنيسة و اشتد طمع الفرنج في الديار المصرية وحين أخذت دمياط ابتنى الملك الكامل مدينة وسماها المنصورة عند مفترق البحرين الآخذ أحدهما الى دمياط والآخر الى أشمون طناخ و نزل فيها بعساكره

## ( ذكر ظهور التتر )

(وفي هذه السنة ) كان ظهور التتر وقتلهم في المسلمين ولم تنكب المسلمون بأعظم مما نكبوا في هذه السنة فمن ذلك ما كان من تمكن الفرنج بملكهم دمياط وقتلهم أهلها وأسرهمومنه المصيبة الكبرى وهو ظهور التتر وتملكهم في المدينة القريبة أكثر بلاد الاسلام وسفك دمائهم وسبي حريمهم وذراريهم ولم تفجع المسلمون مذ ظهر دين الاسلام بمثل هذه الفجيعة (وفي هذه السنة) خرجوا على علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش وعبروا نهرسيحون ومعهم ملكهم جنكز خان لعنه الله تعالى فاستولوا على بخارى رابع ذى الحجة من هذه السنة بالامان وعصت عليهم القلعة فحاصر وها وملكوها وقتلوا كل من الحجة من هذه البلدعن آخرهم (من تاريخ ظهور النتر) تأليف محمد بن أحمد بن على المنشى النسوى كاتب انشاء جلال الدين قال ان مملكة الصين مملكة متسعة دورهاستة أشهر وقد انقسمت من قديم الزمان ستة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر بتولى أصمه

خان وهو الملك بلغتهم نيابة عن خانهم الاعظم وكان خانهم الكبيرالذيعاصر خوارزم شاه محمد بن تكش يقال له الطون خان وقد نوارث الحانية كابرا عن كابر بل كافراعن كافر ومن عادة خابهم الاعظم الاقامة بطوغاج وهي واسطة الصين وكان من زمرتهم في عصر المذ كور شخص يسمى دوشي خان وهو أحد الحانات المثولي أحد الاجزاء الستة وكان مزوجاً بعمة جنكزخان اللعين وقبيلة جنكزخاناللمين هيي المعروفةبقبيلةالتمرحيي سكان البرارى ومشتاهم موضع يسمى ارغون وهم المشهورون بين التتر بالشهر والغدر ولم تر ملوك الصين ارخاء عنانهم لطغيانهم فاتفق ان دوشي خان زوج عمة جنكزخان مات فحضر جنكزخان الى عمته زائرا ومعزيا وكان الخالان المجاوران لعمل دوشي خان المذكوريقال لاحدهما كشلوخان وللآخر فلان خان فكانا يليانمايتاخم عمل دوشي خان المذكور المتوفي من الحبهتين فارسلت امرأة دوشي خان الى كشلي خان والخان الاخر تنعي الهما زوجها دوشي خان وآنه لم يخلف ولدا وآنه كان حســـن الجوار لهما وان ابن أخمها جنــكزخان ان أقم مقامه يحــذو حذو المتوفي في معاضــدتهما فاجابها الحانان المذكوران الى ذلك وتولى جنكزخان ماكان لدوشي خان المتوفي من الامور بمعاضدة الخانين المذكورين \* فلما أنهبي الامر الى الخان الاعظم الطون خان أنكر تولية جنكزخان واستحقره وأنكر على الحانين اللذين فملاذلك فلماجرى ذلك خلعواطاعة الطون خان وأنضم الهــم كل من هو من عشائرهم ثم اقتتــلوا مع الطون خان فولى منهزما وتمكنوا من بلاده ثم أرسل الطونخان وطاب منهم الصلح وانيبقوه على بمض البلاد فأحابوه الى ذلك وبقى حنكزخان والخانان الآخران مشتركين في الامر فاتفق موت الخان الواحد واستقل بالامر جنكزخان وكشلوخان ثم مات كشلوخان وقام آبنه ولقب بكشلوخان ايضا مقامه فاسه تضعف جنكزخان جانب كشلوخان بن كشهلوخان الصغره وحداثة سنة وأخل بالقواعد التي كانت مقررة بينه وبين أبيه فانفرد كشلوخان عن جنكزخان وفارقه لذاك ووقع بينهما الحرب فجرد جنكزخان جيشا معولدهدوشي خان بن جنکزخان فسار دو شی خان واقتتل مع کشلوخان فانتصردوشی خان وانهزم كشلوخان وتبمه دوشي خان وفتله وعادالي جنكزخان برأسه فانفردجنكزخان بالمملكة تم ان جنكزخان راســل خوارزم شاه عمــد بن تكش في الصــلح فلم ينتظم فجمع جنكرخان عساكره والتقي معخوارزمشاه محمدفانهزم خوارزمشاه فاستولى جنكزخان على بلاد ماوراءالنهر ثم تبع خوارزمشاه محمدا وهو هارب بين يديه حتى دخل بحر طبرستان ثم استولى حنكزخان على البـ لاد ثم كان من خوارزم شاه ومن جنكزخان ماسند کره ان شاء الله تعالی

# مع ذكر توجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة الى مصر وموت والدته كك⊸

(في هذه السنة) حلف الملك المنصور صاحب حماة الناس لولده الملك المظفر محمود وجمله ولى عهده وجرد معه عسكرا والطواشي مرسد المنصوري نجدة الى الملك الكامل بديار مصر فسار اليه \* ولما وصل الى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره وهي منزلة أبيه وجده في الايام الناصرية الصلاحية وبعد نوجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خانون بنت الملك العادل قال القاضي جمال الدين مؤلف مفرج الكروب وحضرت العزاء وعمري انتنا عشرة سنة ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته المذكورة وهو ثوب أزرق وعمامة رزقاء وأنشدته الشعراء المراني فهن ذلك قصيدة قالها حسام الدين خشترين وهو جندي كردي مطلعها

الطرف في لجة والقلب في سمر له دخان زفير طار بالشر ومنها في لبس الملك المنصور الحداد عليها ماكنتأعلمانالشمس قدغربت حتى رأيت الدحى ملقى على القمر لوكان من مات يفدى قبلها لفدى أم الظفر آلاف من البشر ذكر وفاة كيكاوس وملك أخمه كمقاذ

( في هــذه السـنة ) توفي الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ارسلان صاحب بلاد الروم وقد تقدم ذكر ولايتــه في سنة سبع وستمائة وكان قد تعلق به ممض السل واشتد مرضه ومات فملك بعده أخوه كيقباذ بن كيخسرو وكان كيقباذ محبوسا قدحبسه أخوه كيكاوس فاخر جها لجند وملكوه

( ذ كر غير ذلك )

(وفي هذه السنة) توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبدالله العكبرى الضرير النحوى الحاسب اللغوى وكان حنبليا صحب ابن الحشاب النحوى وغديره (وفيها) توفي أبو الحسن على بن القاسم بن على بن الحسن الدمشق الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ المدروف بابن عساكر وكان قد قصد خراسان وسمعبها الحديث فاكثر وعاد الى بغداد وكان قد وقع على القائل الذي هو فيه في الطريق حرامية وجرحوا ابن عساكر المذكور ووصل على تلك الحال الى بغداد وتى بها حتى توفي في هذه السنة في جادى الاولى رحمه الله (ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة) والفرنج متملكون على دمياط

والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصورة مرابط للجهاد والملك الاشرف في حران وكا رالملك الاشرف قد أقطع عمساد الدين احمد بن سيف الدين على بن أحمدالمشطوب رأس عين فخرج على الملك الاشرف وجمع ابن المشطوب المذكور جمع وحسن لصاحب سنجار محمود بن قطب الدين الحروج عن طاعة الاشرف أيضاً فخرج بدر الدين لولو من الموصل وحصر ابن المشطوب بتل اعفر وأخذه بالامان ثم قبض عليـــه وأعلمالملك الاشرف بذلك فسر به غاية السرور واستمر عماد الدين احمد بن سميف الدين بن المشطوب في الحبس ثم سارالملك لاشرف من حران واستولى على دنيسروقصدسنجار فاتته رسل صاحبها محمود بن قطب الدين يسأل ان يعطى الرقة عوض سنجار ليســلم سنجار الىالملك الاشرف فاجاب الملك الاشرف الى ذلك وتسلم سنجار في مستهل حمادى الاولى وسلم اليه الرقة وهــــذاكان من ســـمادةالملكالاشرفْ فان أباءالملك العادل نازل سنجار في جموع عظيمة وطال عليها مقامه فنم يملكها وملكها ابنهالملكالاشرف باهون سمي وبعد أن فرغ الملك الاشرف من سنجار سار الى الموصل ووصـ ل اليها في تاسع عشر حمادي الاولى وكان يوم وصوله اليها يوما مشهودا وكتب الىمظفر الدين صاحب اربل يأمره ان يعيد صهره عماد الدين زنكي بن ارسلان شاه بن مسمود بن مودود ابن عمه اد الدين زنكي على بدر الدين لولو القلاع التي استولى عليها فأعادها جميعها وترك في يده منها العمادية واستقر الصلح بينالملك لاشرف وبين مظفرالدين كوكبورى صاحب اربل وعمــاد الدين زنكي بن أرسلان شاه صاحب العقر وشوش والعمادية وكذلك استقر الصلح بينهم وبين صاحب الموصل بدر الدين لولو ولما استقر ذلك رحل الملك الاشرف عن الموصل ثاني شهر رمضان من هذه السنة وعاد الى سنجار وسلم بدر الدين لولو قلمة تلمفر الى الملك الاشرف ونقل الملك الاشرف ابن المشطوب من حبس الموصل وحطه مقيدا في حب بمدينة حران حتى مات سنة تسع عشرة وستمائة ولتي بغيه وخروجه مرة بعد أخرى

#### ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة

( وفي هذه السنة ) توفي الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه ابن أبوب صاحب هماة بقلمة حماة في ذى القمدة وكانت مدة مرضه احدى وعشرين يوما بحمى جادة وورم دماغه وكان شجاعاً عالماً يجب العلماء ورد اليه منهم جماعة كثيرة مثل الشيخ سيف الدين على الآمدى وكان في خدمة الملك المنصور قريب مائتى متعمم من انتحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك وصنف الملك المنصور عدة مصنفات مثل المضمار في التاريخ وطبقات الشهراء وكان معتنيا بعمارة بلده والنظر في مصالحه

وهو الدى بنى الجسر الذى هو بظاهر حماة خارج باب حمص واستقر له بعد وفاة والده من البلاد حماة والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم \* ولما فتح بارين وكانت بيد ابراهيم ابن المقدم ألزمه عمه السلطان الملك العادل أن يردها عليه فأجاب الى تسليم منبج وقلعة نجم عوصا عنها وهما خيرمن بارين بكثير اختار ذلك لقرب بارين من بلده و حبرت له حروب مع الفرنج وانتصر فيها وكان ينظم الشعر

## ُذكر استيلاءُ الملك الناصر ابن الملك المنصورعلي حماة

ولميا توفي الملك المنصوركان ولده الملك المظفر المعهود اليه بالسلطنة عنسد خاله الملك الكامل بديار مصر في مقابلة الفرنج وكان ولده الآخر الملك الناصر صلاح الدين قلم يج ارسلان عند خاله الآخر الملك المعظم صاحب دمشق وهو في الساحـــل في الحجاد وقد فتج قيسارية وهـ دمها وسار الى عثليث ونازلهـ اوكان الوزير بحـ ماة زين الدين بن فريبج فاتفق هو والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته وشدة بأس الملك المظفر فارسلوا الى الملك الناصر وهو مع الملك المعظم كما ذكرنا فمنعه الملك المعظم من التوجه الا بتقرير مال عليه بحمله الى الملك المعظم في كل سنة قيل ان مبلغهأر يعمائة أَلْف درهم \* فلما أَحِابِ الملك الناصر الى ذلك وحلف عليه أطلقه الملك المعظم فقدم الملك الناصر الى حمــاة واجتمع بالوزير زبن الدين بن فرييج والجمــاعة الذين كاتبوه فاستحلفوه على ماأرادوا وأصعدوه الى القلمة ثم ركب من القلمة بالسناجق السلطانيـــة وكان عمره اذذاك سبع عشرة سنة لان مولده سنة ستمائة \* ولمـــا استقر الملك الناصر ِ في ملك حماة وبلغ أخاه الملك المظفر ذلك استأذن الملك الكامل في المضى الى حماة ظنا منه أنه أذا وصــل اليها يسلمونها اليه بحكم الايمــان أأى كانت له في أعنافهــم فأعطاه الملك الكامل الدســتور وسار الملك المظفر حتى وصل الى الغور فوجــد خاله الملك المعظم صاحب دمشق هناك فاخبر. أن أخاء الملك الناصر قد ملك حماة ويخشى عليه أنه ان وصل اليه يعتقله فسار الملك المظفر الى دمشق وأقام بداره المعروفة بالزنجيلي وكتب الملك المعظم والملك المظفر الى أكابر حماة في تسليمها الى الملك المظفر فلم يحصل منهم اجابة فعاد الملك المظفر الى مسر وأقام في خدمة الملك الكامل وأفطعـُه اقطاعاً يمصر الى ان كان ماسنذ كره ان شاء الله تعالى

> ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل على خلاط وميا فارقين

كان فد استقر بيد الملك المظفر المذكور الرها وسروج وكانت ميا فارقين وخلاط بيد

الملك الاشرف ولم يكن للملك الاشرف ولد فجمل أخاه الملك المظفر غازى ولى عهده وأعطاه ميا فارقين وخلاط وبلادها وهي افليم عظيم يضاهي ديار مصر وأخــذ الملك الاشرف منه الرها وسروج ( وفي هذه السنة ) توفي بالموصل الشيخ صدر الدين محمد ابن عمر بن حمويه شيخ الشيوخ بمسر والشام وكان فقيها فاضلا من بيت كبير بخراسان وخلف أربعة بنين عرفوا باولاد الشيخ تقدموا عند السلطان الملك الكامل وسنذكر بمض أخبارهم في موضعها ان شاء الله تمالي وكان الشيخ صدر الدين المذكور قد توجه رسولا الى بدر الدين لولو صاحب الموصل فمات هناك

## ذكر مسير التتر الى خوارزم شاه وانهزامه وموته

لمَمَا مَلَكَ التَّبْرُ سَمَرُ قَنْدُ أُرْسُلُ حَنْكُنُو خَانَ لَعَنَّهُ اللَّهُ عَشْرُ بَنَّ أَلْفٍ فارس في أثر خوارزم شاه محمد بن تكش \* وهذه الطائفة يسميها التترالمغربة لأنها سارت نحوغرب خراسان فوصلوا الى موضع يقال له بنح آو وعــبروا هناك نهر جيحون وصاروا مع خوارزم شاه في بر واحد فلم يشمر خوارزم شاه وعسكره الا والتتر معسه فتفرق عسكره وذهبوا ایدی سبا ورحل خوارزم شاه علاء الدین محمد بن تکش لایلوی علی شی فی نفر من خواصه ووصل الى نيسابور والتمتر في أثره \* فلما قربوا منه رحـــل خوارزم شاه الى ــ مازندران والتتر في أثره لايلتفتون الى شيُّ من البلاد ولا الى غــير ذلك بل قصــدهم ادراك خوارزم شاه وسار من مازندران الى مرسى من بحر طبرستان يمرف بالسكون وله هناك فلــة في البحر فمبر هو وأصحابه النها فوقف التتر على ساحـــل البحر وأيسوا من اللحاق بخوارزم شاه \* ولمــا استقر خوارزم شاه بهذه القلعــة نوفي فها وهو علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن ارسلان بن اطسر بن محمد بن انوشتكين غرشــه وكانت مدة ملكه احدى وعشرين سنة وشهورا واتسع ملكه وعظم محسله ملك من حد المراق الى تركسستان وملك بلاد غزنة وبهض الهند وملك سجستان وكرمان وطبرسستان وجرجان وبلاد الحبال وخراسان وبعض فارس وكان فاضلا عالمءا بالفقه والاصول وغيرهمــا وكان صبورا على التعب وادمان السير وسنذكر شيئاً من أخباره عند ذكر مقتل ولده جلال الدين ولمـــاآيس التثر من ادراك خوارزم شاه عادوا الى مارندران ففتحوها وقتلوا أهلها ثم ساروا الى الرى وهمذان ففعلوا كذلك من الفتك والسبي ثم ملكوا مراغة في صفر سنة ثمان عشرة وستمائة ثم ساروا الى حران واستولوا علمهاً ونازلوا خوارزم وقاتلهم أهلها مدة أشــد قتال ثم فتحوها وكان لهــا سد في نهر حيحون ففتحوم وركب خوارزم المهاء فغرقها وفعلوا في هذه البلاد جميعها من قتمال أهلها وسبي ذراربهم وقتسل العلماء والصلحاء والزهاد والعباد وتخريب الحبوامع وتحريق

المساحف مالم يسمع بمثله في تاريخ قبل الاسلام ولا بمده فان واقعــة بختنصر مع بني اسرائيل لاتنسب الى بمض بعض مافعله هؤلاء فان كل واحدة من المدن التي أخربوها أعظم من القدس بكثير وكل أمة قتلوهم من المسلمين أضماف بني اسرائيل الذين قتلهم بختنصر \* ولما فرغ التنر من خراسان عادوا الى ملكهم فجهز جيشا كثيفا الى غزنة وبها جلال الدين منكبرني بن علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور مالكا لهـا وقد اجتمع اليه جمع كثير من عسكر أبيه قبــل كانوا ـــ تين ألف مقاتل وكان الحيش الذي سار الهم من التتر اثني عشر ألفا فالتقوا مع حلال الدين واقتتلوا قتالا شديدا وأنزل الله نصره على المسلمين وانهزمت التتر وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف شاؤا نم أرسل جنكز خان لعنه الله عسكرا أكثر من أول مع بهض أولاده ووسلوا الى كابل وتصافف معهم المسلمون فانهزم التتر ثانيها وقتل المسلمون فهم وغنموا شيئاً كثيرا وكان في عسكر جلال الدين أميركبير مقدام هو الذي كسر النتر على الحقيقة يقال له بغراق وقع بينه وبين أمير كبير يقال له ملك خان وهو صاحب هراة وله نسب الى خوارزم شاه فتنــة بسبب المكسب قتــل فها أحو بغراق فغضب بغراق وفارق جــلان الدين وسار الى الهند وتبعه ثلاثون ألف فارس ولحقه حلال الدين منكبرنى واستعطفه فلمير حبع فضعف عسكر جلال الدين بسبب ذلك ثم وصـ ل جنكز خان اللمين بنفســ في حيو شه وقد ضعف حلال الدين بما نقص من حيوشه بسبب بغراق فلم يكن له بجنكز خان قدرة فترك جلال الدين البلاد وسار الى الهنسد وتبعه جنكز خان حتى أدركه على ماء عظم وهو نهر السند ولم يلحق حلال الدين ومن معه أن يعبروا الهر فاضــطروا الى القتال وجرى بايهم وبين جنكزخان فتال عظيم لم بسمع بمثله وصدبر الفريقان ثم تأخر كل منهما عن صاحبه فعمر جلال الدين ذلك النهر الى حهة الهند وعاد جنكز خان فاستولى على غزيَّة وقتلوا أهلها ونهيوا أموالهم وكان قد سار من التستر فرقة عظيمة الى جهة. القفجاق وافتتلوا معهم فهزمهم التنر واستولوا على مدينة القفجاق العظمي وتسمي سوادق وكذلك فعلوا بقوم يقال لهــم اللكزى بلادهم قرب دربند شروان ثم سار التتر الى التتر عليهم وشردوهم قتلا وهربا في البلاد ( وفيها ) في شوال توفي رضى الدين المؤيد ابن محمد بن على الطوسي الاصل النيسابوري الدار المحدث وكان أعلى المنأخرين اسنادا سمع كتاب مسلم من الفقيه أبى عبد الله محمد بن الفضل القراوى وكان القراوى فاضلا قرأ الاصول على امام الحرمين وسمع القراوى المذكور صحيح مسلم على عبــد الغافر الفارسي وكان عبد الغافر أماما في الحديث صنف شرح مسلم وغير،وتوفي محمد بن الفضل القراوى سنة ثلاثين وخمسمائة وتوفي عبد الغافر في سنة تسع وعشرين وخمسمائة وكانت ولادة رضى الدين المؤيد المذكور في سنة أربع وعشرين وخمسمائة ظنا (ثم دخلت سنة ثمنان عشرة وستمائة)

#### ذكر عوددمياط الىالمسلمين

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةُ ﴾ قوى طمع الفرنج المتملكين دمياط في ملك الديار المصريةوتقدموا عَى دمياط الى حِهة مصر ووصلوا الى المنصورة واشتد القتال بين الفريقيين برا وبحرا وكتب السلطان الملك الكامل متواترة الى اخوته وأهل بيته يستحثهم على انجاده فسار الملك المعظم عيسي ابن الملك العادل صاحب دمشــق الى أخيــه الملك الاشرف وهو ببلاده الشرقية واستنجده وطلب منه المسير الى أخبهما الملك الكامل فجمع الملك الاشرف عساكره واستصحب عسكر حلب وكذلك استصحب معه الملك الناصر فليج أرسلان ابن الملك المنصور صاحب حماة وكان الملك الناصر خائفا من السلطان الملك الكامل ان ينتزع حمساة منه ويسلمها الى أخيه الملك المظفر فحلف الملك الاشرف للملك الناصر صاحب حماة أنه مايكن أخاه السلطان الملك الكامل من انتمرض اليه فسار معه بمسكر حماة وكذلك سار صحبة الملك الاشرف كل من صاحب بمليك الملك الامجــد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وصاحب حمص الملك المجاهد شبركوه بن محمد ابن شيركوه بن شاذي وسار الملكالمعظم عيسي بعسكر دمشق ووصلوا الىالملك الكامل. وهو في قتال الفرنج عـ لمي المنصورة فركب والتقي أخويه ومن في صحبتهــما من الملوك واكرمهم وقويت نفوس المسلمين وضعفت نفس الفرنج بمسا شاهدوه من كثرةعساكر الاسلام وتجملهم واشتد القتال بين الفريقين ورســـل الملك الكامل وأخويه مترددة الى الفرنج في الصلح وبدل المسلمون لهم تسلم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وحبلة يجيبوا الى الصلح ويسلموا دمياط الى المسلمين فلم يرض الفرنج بذلك وطلبوا ثلثمائة ألف دينار عوضا عن تخريب أسوار القدس فان الملك المعظم عيسي خربها كما تقدم ذكره وقالوا لابد من تسلم الكرك والشوبك وبينا الامر متردد في الصلح والفرنج ممتنعون من الصلح اذ عبر جـاعة من عسكر المسلمين في بحر الحـلة الى الارض التي عليها الفرنج من بر دمياط ففجروا فجرة عظيمة من النيل وكان ذلك في قوة زيادته والفرنج لاخبرة لهم بامر النيل فركب الماء تلك الارض وصار حائلا بين الفرنج وبين دمياط وانقطع عنهم الميرة والمدد فهلكوا جوعا وبعثوا يطلبون الامان على أن ينزلوا عن جميع ما بذله المسلمون لهم ويسلموا دمياط ويعقدوا مدة للصلح وكان فيهم عدة ملوك كمار نحو عشر بن ملكا فاختلفت الآراءبين يدى السلطان الملك الكامل في أمرهم فبعضهم قال لانعطيهم امانا ونأخذهم ونتسلم بهم مابقي بأيديهم من الساحل مثل عكا وغيرها ثم اتفق آراؤهم على اجابهم الى الامان لطول مدة البيكاروتضحر المساكر لأمهم كان لهم ثلاث سنين وشهور في القتال معهم فأجامهم الملك الكامل الي ذلك وطلب الفرنج رهينة من الملك الكامل فيعث آبنه الملك الصالح أيوب وعمره يومئذ خمس عشرة سنة الى الفرنج رهينة وحضر من الفرنج رهينة على ذلك ملك عكا ونائب البابا صاحب رومية الكبرى وكندريس وغيرهم من الملوك وكال ذلك سابع رجب من هذه السينة واستحضر الملك الكامل ملوك الفرنج المذكورين وجلس لهم مجلسا عظيما ووقف بين يديه الملوك من أخوته وأهل بيته حميمهم وسلمت دمياط الى المسلمين تاسع عشر رجب من هذه السنة وقد حصة الفرنج الى غاية ما يكون وولاها السلطان الملك الكامل الامير شــــجاع الدبن حلدك التقوى وهو من ممـــاليك الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وهنأت الشعراء المالك الكامل به. ذا الفتح العظيم ثم سار السلطان الملك الكامل ودخل دمياط ومعه اخوته وأهل بيته وكان يوما مشــهودا ثم توجه الى القاهرة وأذن للملوك في الرجوع الى بلادهم فتوجه الملك الاشرف الى الشرق وانتزع الرفة من محمود وقيل اسمه عمر بن قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عمـاد الدين زنكي بن اقسنقر ولق بغيه على أخيه فانا ذكرناكيف وثب على أخيه وقتله وأخذ سنجار ثم أقام الملك الاشرف بالرقة وورد اليــه الملك الناصر صاحب حماة فاقام عنده مدة ثم عاد الى بلده

### ذ كر وفاة صاحب آمد

﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ توفي الملك الصالح ناصر الدين محود بن محمدبن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج وقام في الملك بعده ولده الملك المسعود وهو الذي انتزع منه العلك الكامل آمد وكان العلك الصالح المذكور قبيح السيرة \* وقد أورد ابن الاثير وفاته في سنة تسع عشرة

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ فِي هذه السنة ﴾ في جمادى الآخرة خنق قنادة بن ادريس العلوى الحسنى أمير مكة وعمره نحو تسعين سانة وكانت ولايته قد انسعت الى نواحى اليمن وكان حسن السيرة في مبتدأ أمره ثم أساء السيرة وجدد العظالم والمكوس وصورة ماجرى له ان قتادة كان مريضاً فارسل عسكرا مع أخيه ومع ابنه الحسن بن قتادة للاستيلاء على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من صاحبها فوثب الحسن بن قتادة في أثناء الطريق

على عمه فقتله وعاد الى أبيسه قتادة بمكة فخنقه وكان له أخ نائباً بقلمة ينبع عن أبيسه فارسل اليه الحسن فخضر الى مكة فقتله أيضا وارتكب الحسن أمرا عظيما قتل عمه وأباه وأخاه في أيام يسيرة واستقر في ملك مكة وقيل ان قتادة كان يقول الشمر وطولب أن يحضر الى أمير الحاج المرافى فامتنع وعوتب من بغداد فاحاب بيات منها

ولى كف ضرغام أصول ببطشها وأشرى بها بين الورى وأبيع تظل ملوك الارض تلثم ظهرها وفي بطنها للمجَد ببن ربيع أأجعلها تحت الرحى ثم أبتغى خدلاصا لهدا الى اذن لرقيع وما أنا الاالمسدك في كل بلدة يضوع وأما عندكم فيضيع

﴿ وَفَيْهَا ﴾ توفي جلال الدين الحســن صاحب الالموت ومقدم الاسماعيليــة وولى بمده ابنه علاء الدين محمد ﴿ ثم دخلت سنة تسع عشرة وسـتمائة ﴾ في هذه السـنة استقل بدر الدين لولو بملك الموصل وتوفي الطفل الذي كان قد نصب في المملكة مسعود بن مودود بن زنكي بن اقسنقر وسمى لولو نفسه الملك الرحم وكان قد اعتضد بالملك الاشرف ابن الملك العادل فدافع عنه ونصره وقلع لولو البيت الآنابكي بالكلية واستمر مالكا للموصل نيفا وأربعين سنة سوى ماتقدم له من الاستيلاء والتحكم في أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه وابنه الملك القاهر مسعود ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةُ ﴾ سار الملك الاشرف الى خــدمة أخيهالملكالكامل وأقام عنــده بمسر متنزها الى ان خرجت هذه السنة ﴿ وفي هذه السنة ﴾ فوض الاتابك طغريل الحادم مـــدبر مملكة حلب الى الملك الصالح أحمد بن الظاهر أمن الشيغر وبكاس فسار الملك الصالح من حلب واستولى عليهما وأضاف اليه الروج ومعرة ومصرين ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةُ ﴾ قصد المالك المعظم عيسي صاحب دمشق حماة لان الملك الناصر صاحب حماة كان قد التزم له بمــال يحمله اليه اذا ملك حــاة فلم يف له فقصــد الملك المعظم حماة و نزل بقيرين وغلقت أبواب حماة فقصدها الملك المعظم وجرى بينهم قتال قليل ثم ارتحل الملك المعظم الى سلمية فاستولى على حواصلها وولى علمها ثم توجه الى الممرة فاستولى علمها وأقام فيها واليا من جهته وقرر أمورها ثم عاد الى سلمية فأقام بها حتى خرجت هذه السنة على قصد منازلة حماة ﴿ وفي هذه السنة ﴾ حجمن اليمن الملك المسعوديوسف الملقب اطسز وهو اسم تركى والعامة تسميه اقسيس وكان قد استولى على اليمن سنة اثنتي عشرة وستمائة وقبض على سليمان شاه بن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه ابن أيوب وحج في هذه السنة \* فلما وقفالملك المسعود في هذه السنة بعرفة وتقدمت

أعلام الخليفة الامام الباصر لترفع على الحبل تقدم الملك المسمود بعسا كره ومنع من ذلك وأمر بتقديم اعلام أبيه السلطان الملك الكامل على اعلام الخليفة فلم يقددر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك ثم عاد الملك المسعود الى اليمن وبلغ ذلك الخليفة فعظم عليـــه وأرسل يشكو الى الملك الكامل فاعتذر عن ذلك فقبل عذرَ. وأقام الملك المســعود في اليمن مدة يسيرة ثم عاد الى مكة ليســ تولى عليها فقابله الحســن بن قتادة فانتصر الملك المسعود والهزم الحسن بن قتادة واستقرت مكة في ملك الملك المسعود وولى عليها وذلك في ربيع الاول من سنة عشرينوستمائة ثم عاد الى اليمن ﴿ وَفَيْهَا ﴾ توفي الشيخ يونس بن يوسف بن مساعــد شيخ الفقراء المعروفة باليونسية وكان رجــــــ صالحا وله كرامات وكانت وفاته بقرية القنية من أعمــال دارا وقد ناهز تسمين سنة وقبره مشهور الكامل وأخوهما الملك الممظم بسلمية مستول عليها وعلى المعرة عازم على حصار حماة وبانع الملك الاشرف مافعله أخوه المعظم بصاحب حمساة فعظم عليه ذلك واتفق معآخيه الكامل على الانكار على الملك المعظم وترحيله فارسل اليه الملك الكامل ناصح الدين الفارسي فوصل الى الملك المعظم وهو بسلمية وقال له السلطان يأمرك بالرحيــل فقال السمع والطاعة وكانت أطماعه قد قويت على الاستيلاء على حمــاة فرحل مغضبا على اخويه الكامل والاشرف ورجعت الممرة وسلمية للناصر وكان الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب مقيما عند الملك الكامل بالديار المصرية كما تقدم ذكره وكانالملكالكامليؤثر تمليكه حمياة لكن الملكالاشرف غير مجيب الى ذلك لانتماء الملك الناصر صاحب حماة اليه وجرى بين الكامل والاشرف في ذلك مراجعات كثيرة آخرها انهما اتفقاعلي نزع سلمية من يد الناصر قليبج ارسلان وتسليمها الىأخيه الملك المظفر فتسلمها الملك المظفر وأرســـل اليها وهو بمصر نائبا من حهته حسام الدين أبا على بن محمد بن على الهذباني واستقر بيد الملك الناصر حماة والمعرة وبعرين ثم سار الاشرف من مصر واستصحب معه خلعة وســناجق سلطانية الاشرف بذلك الى حلب وأركب الملك العزيز في دست السلطنة ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّمَلَةُ ﴾ لمــا وصل الملك الاشرف بالخلمة المذكورة الى حلب أتفق مع الملك الاشرف كبراء الدولة الحلمية على تخريب فلمة اللاذقية فارسلوا عسكرا وهدموهاالي الارض

ذكر أحوال غياث الدين اخى جلال الدين ابنى خوارزم شاه محمد كان لجلال الدين منكبرنى أخ يقال له غياث الدين تيز شاه وكان قد ملك غياث الدين المذكور كرمان مح فلما توجه جلال الدين منكبرنى الى الهندكما تقدم ذكره في سنة سبيع عشرة تغلب غياث الدين على الرى واصفهان وهمذان وغير ذلك من عراق العجم وهى البلاد المعروفة ببلاد الحبل فخرج على غياث الدين خاله يعيان طابسي وكان أكبر أمرائه وأقربهم اليه فاقتتل مع غياث الدين فالهزم يعيان طابسي ومن معه وأقام غياث الدين في بلاده مؤيدا منصورا

#### ﴿ ذَكُرُ حَادَثَةً غُرَيْبَةً ﴾

كان أهل مملكة الكرج قد مات ملكهم ولم يبق من بيت الملك غير امرأة فملكوها وطلبوا لها رجلا يتزوجها ويقوم بالملك ويكون من أهل بيت المملكة فلم يجدوا فيهم أحدا يصلح لذلك وكان صاحب ارزن الروم مغيث الدين طغريل شاه بن قليج ارسلان السلجوقي من بيت كبير مشهور فارسال يخطب الملكة لولده ليتزوجها فامتنعوا من اجابته الا ان يتنصر فامر ولده فتنصر وسار الى الكرج وتزوج ملكتهم وكانت هذه الملكة تهوى مملوكا لها ويعلم ابن طغريل شاه بذلك وتكامن فدخل يوما الى البيت فوجد المملوك نائماً معها في الفراش فلم يصبر المذكور على ذلك فانكر عليها فاخذته نوجته واعتقلته في بعض القلاع ثم أحضرت رجلين كانا قد وصفا لها بجسن الصورة فتزوجت أحدهما ثم فارقته وأحضرت انسانا من كنجة مسلما وهويته وسألته ان يتنصر فتزوج به فلم يجب الى ذلك و ترددت الرسل بينهما في ذلك مدة فلم يجبها الى التنصر

# ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً مَلَكُ الْغُرِبِ ﴾

(في هذه السنة) توفي يوسف المستنصر ملك الغرب ابن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن بوسف بن عبد العؤمن \* وقد تقدم ذكر ولايته في سنة عشر وستمائة وكان يوسف المد كور منهمكا في اللذات فدخل الوهن على الدولة بسبب ذلك ولم يخلف يوسف المد كور ولدا فاجتمع كبراء الدولة وأقاموا عم أبيه لكبر سنه وهو عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن ولقبوه المستضىء وكان عبد الواحد المذكور قد صار فقيرا بمراكش وقاسى الدهر \* فلما تولى اشتغل باللذات والتنعم في المآكل والملابس من غبر ان يشرب خمرا ثم خلع عبد الواحد المذكور بعد تسعة أشهر من ولايته وقتل وملك بعده ابن أخيه عبد الله وتلقب بالمادل وهو عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وستمائة) في المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وستمائة) في المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وستمائة) في المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن (ثم دخلت سنة احدى وعشرين عنده من الخوارزمية الينا فاوقع أزبك بمن عنده من الخوارزمية وقتل بعضهم وأسر الباقين وأرسلهم الى التتر مع تقدمة عظيمة فكفوا عن الخوارزمية وقتل بعضهم وأسر الباقين وأرسلهم الى التتر مع تقدمة عظيمة فكفوا عن

بلاد أزبك وعادوا الى بلاد خراسان ﴿ وفيها ﴾ استولى غياث الدين تيز شاه أخو جلال الدين بن خوارزم شاه على غالب مملكة فارس وكان صاحب فارس يقال له الآنابك سمد بن دكلا وأقام غياث الدبن بشيراز وهي كرسي مملكة فارس ولم يبق مع الآنابك سعد من فارس غير الحصون المنيعة ثم اصطلح غياث الدين مع الآنابك سعدعلى أن يكون لسعد بعض بلاد فارس ولغياث الدين الباقي

## ( ذكر عصيان المظفر غازي بن العادل على اخيه الملك الاشرف )

كان الملك الاشرف قد أهم على أخيه الملك المظفر غازى بخلاط وهي مملكة عظيمة وهي اقليم أرمينية وكان قد حصل بين الملك المعظم عيسي صاحب دمشق و بين أخو يه الكامل والاشرف وحشة بسبب ترحيله عن حماة كا قدمنا ذكره فارسل المعظم وحسن لاخيه المظفر غازى صاحب خلاط العصيان على أخيه الملك الاشرف فاجاب الملك المظفر الى ذلك وخالف أخاه الملك الاشرف وكان قد اتفق مع المعظم والمظفر غازى صاحب اربل مظفر الدين توكبورى بن زبن الدين على كجك وكان بدر الدين لولو منتميا الى الملك الاشرف فسار مظفر الدين صاحب أربل وحصر الموصل عشرة أيام وكان نزوله على الموصل نالث عشر جمادى الآخرة من هذه السنة ليشغل الملك الاشرف عن قصداً خيه الموصل نالث عشر جمادى الآخرة من هذه السنة ليشغل الملك الاشرف على محاصرة الموصل نالث عشر جمادى الآخرة من هذه السنة الميشان فارى فسلمت اليه مدينة خلاط وحصر أخاه شهاب الدين غازى فسلمت اليه مدينة خلاط وانحسر أخوه غازى بقلمتها الى الليل فنزل من القلمة الى أخيه الملك الاشرف واعتذر المية في عنده وأقره على ميافارقين وارتجع باقي البلاد منه وكان استيلاء الله الاشرف على خلاط وأخده ها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على خلاط وأخده ها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على خلاط وأخده ها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على خلاط وأخده ها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على حلاط وأخده ها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على حلاط وأخده ها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على حلاط وأخده ها من أخيه في حمادى الآخرة من هذه السنة (ثم الملك الاشرف على حسل وسارة)

## ( ذكر وصول جلال الدين من الهند الى البلاد )

قدتقدم في سنة سبع عشرة و سنمائة ذكر هروب جلال الدين من غزنة لماقصده جنكز خان والمدخل بلاد الهند فلما كانت هذه السنة قدم من الهند الى كرمان ثم الى أصفهان واستولى عليها وعلى باقى عراق العجم ثم سار الى فارس وانترعها من أخيه غياث الدين تيزشاه بن محمد وأعادها الى صاحبها آبابك سمد بن دكلا صاحب بلاد فارس وصار آبابك سمد المذكور وغياث الدين تيزشاه أخو جلال الدين محت حكم جلال الدين وفي طاعته ثم استولى جلال الدين على خورستان وكاتب الحليفة الامام الناصر ثم سار جلال الدين حق قارب بغداد ووصل الى يعقوبا و خاف أهل بغداد منه واستعدوا للحصار ونهبت الحوارزمية البلاد وامتلأت أيديهم من الغنائم وقوى أم جلال الدين و جميع عسكره

الحوارزمية ثم سار الى قريب أربل فصالحه صاحبها مظفر الدين و دخل في طاعته ثم سار حلال الدين الى أذربيجان و كرسي مملكتها تبريز فاستولى على تبريز و هرب صاحب أذربيجان و هو مظفر الدين أزبك بن الهلوان ابن الدكيز وكان أزبك المله كور قدقوى أمن، لما قتل طفريل آخر الملوك السلجوقية ببلاد المجم فاستقل أزبك المهذكور في المملكة وكان أزبك المهذكور لايزال مشغولا بشرب الحمر وليس له التفات الى تدبير المملكة فلما استولى جلال الدين على تبريز هرب أزبك الى كنجة و هي من بلاد أران قرب بردعه ومناخمة لبلاد الكرج واستقل السلطان جلال الدين بملك أذربيجان و كثرت عساكره واستفحل أمره ثم جرى بين جلال الدين وبين الكرج قتال شديد انهزم فيه الكرج وتبعهم الخوارزمية يقتلونهم كيف شاؤا واتفق انه ثبت على قاضي تبريز وقوع الملاق من أزبك بن الهلوان بن الدكر على زوجته بنت السلطان طغريل آخر الملوك السلحوقية المقدم ذكره فتزوج جلال الدين ببنت طغريل المذكور وأرسل جيشا الى مدينة كنجة ففتحوها فهرب مظفر الدين أزبك بن محمد الهلوان من كنجة الى قلمة مدينة كنجة ففتحوها فهرب مظفر الدين أزبك بن محمد الهلوان من كنجة الى قلمة هلك وتلاشي أمره

◄ ﴿ وَفَاةَ الملكُ الأَفْضَلُ نُورُ الدِّينَ عَلَى ابن السلطانَ

# مملاح الدين يوسف ∰⊸

(في هذه السنة) توفي الملك الافضل المذكور وليس بيده غير سميساط فقط وكانموته فجأة وعمر مسبع وخمسون سنة وكان الملك الافضل فاضلا حسن السيرة وتجمعت فيه الفضائل والاخلاق الحسنة وكان مع ذلك قليل الحظ وله الاشعار الحسنة فمهما يعرض الى سوء حظه قوله يامن يسود شعره بخضابه لعساه من أهل الشبيبة يحصل هافا ختضب بسواد حظى مرة ولك الامان بانه لا ينصل ولما أخذت منه دمشق كتب الى بعض أصحابه كتابا منه أما أصحابنا بدمشق فلا علم لى بأحد

أى صديق سألت عنه فنى الذل وتحت الخــمول في الوطن وأى ضــد سألت حالتـه ســمعت مالا تحبــه أذنى (ذكر وفاة الامام الناصر)

مهم وسبب ذلك

وفي أول شوال من هذه السينة توفي الخليفة الناصر لدين الله وكانت مدة خلافته نحو سبع وأربعين سنة وعمى في آخر عمره وكان موته بالدوسنطاربا وهو الامام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضى حسن ابن المستنجد يوسف ابن المقتفى محمد ابن المستظهر أحمد ابن المقتدى عبد الله ابن الامير ذخيرة الدين محمد ابن القائم عبد الله ابن الفادر أحمد ابن الامير المحق ابن المقتدر جعفر ابن المكتنى على ابن المعتصد أحمد ابن الامير الموفق قيل اسمه طلحة وقيل محمد ابن المتوكل جعفر ابن المعتصم محمد ابن الرشيد هرون ابن المهدى محمد ابن المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ابن عم النبي سلم وكان عمر الامام الناصر نحوسيمين سنة وكان قبيح السيرة في رعيته ظالماً لهم خرب في أيامه العراق وتفرق المام أهله في البلاد وكان يتشيع وكان منصرف الهمة الى رمي البندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة ومنع رمي البندق الامن ينسداليه فأجابه الناس الى ذلك الاانسانا واحدا يقال له ابن السفت وهرب من بغداد الى الشام وقد نسب الامام الناصر انه هو الذي كاتب التبر وأطمعهم في البلاد بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه محمد بن تكش من المداوة المشفل خوارزم شاه مجمد بن تكش من المداوة

## ( ذكر خلافة النه الظاهر )

وهو خامس ثلاثينهم ولما توفي الامام الناصر بويع ولده الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد فاظهر المدل وازال الكوس وأخرج المحبوسين وظهر للناس وكان الناصر ومن قبله لا يظهر ون الانادرا ولم عللمدته في الحلافة غير تسمة أشهر (ثم دخات سنة ثلاث وعشرين وستمائة) فيها سار الملك المنظم عيسى بن العادل صاحب دمشق و نازل حمص وكان قد اتفق مع جلال الدين بن خوارزم شاه ومع مظفر الدين صاحب أربل على أن يكونوا يدا واحدة وكان الملك الاشرف ببلاده الشرقية ثم رحل المهنظم عن حمص الى دمشق بسبب كثرة مامات من خيله وخيل عسكره وورد عليه أخوه الملك الاشرف عند أخيه المبسب كثرة مامات من خيله وخيل عسكره وورد عليه أخوه الملك الاشرف عند أخيه المهنظم الى ان انقضت هذه السنة وأما الملك الكامل فانه كان بمصر وقد تخيل من بمض عسكره فما أمكنه الحروج عنها (وفي هذه السنة) فتح السلطان جلال الدين ونازل خلاط وهي منازلته الاولى فطال القتال بينهم وكان نائب الاشرف بخلاط الحاجب حسام الدين على الموصلى وكان نزوله عليها ثالث عشر ذى القعدة ورحل غنها لسبع بقين من ذى الحجة من الموصلى وكان نزوله عليها ثالث عشر ذى القعدة ورحل غنها لسبع بقين من ذى الحجة من المؤه المنه بسبب كثرة الناوج

# ( ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله )

وفي رابع عشر رجب من هذه السنة نوفي الخليفة الظاهر بأمر الله محمــد بن الناصر لدين الله وكان متواضعا محسنا الى الرعيــة جدا وأبطل عدة مظالم منها انه كان بخزانة الحليفة صنحة زائدة يقبضون بها المال ويعطون بالصنحة التي يتعامل بها الناس وكان زيادة الصنحة في كل دينار حبة فخرج توقيع الظاهر بابطال ذلك وأوله (ويل العطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وادا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) وعمل صنحة المخزن مثل صنحة المسلمين وكان مضادا لابيه الناصر في كثير من أحواله منها ان مدة خلافة أبيه كانت طويلة ومدة خلافته كانت قصيرة وكان أبوه متشيعا وكان الظاهر سنيا وكان أبوه ظالماً جماعا للمال وكان الظاهر في غاية العدل وبذل الاموال للمحبوسين على الديون وللماء

## (ذكر خلافة المستنصر)

وهو سادس ثلاثينهم ولما توفي الظاهر ولى الخلافة بعسده ولده الاكبر المستنصر بالله أبو جمفر المنصور وكان للظاهر ولد آخر يقال له الحفاحي في غاية الشجاعة و بقى حيا حتى أخذت التتر بغداد وقتل معمن قتل ولما تولى المستنصر الحلافة سلك في العدل والاحسان مسلك أبيه الظاهر

# ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

( في هذه السنة ) سارعلاء الدين كيقباذ بركيخسرو بن قليج أرسلانصاحب بلادالروم الى بلاد الملك المسمود الارتكى صاحب آمد فنزل كيقباذ بملطية وهي من بلاد كيقباذ وأرسل عسكرا ففتحوا حصن منصور وحصن الكحتا وكانا لصاحب آمد المذكور (وفيها) في خامس عشر الحجة نازل جلال الدين مدينة خلاط وهي الملك الاشرف وبهانائبه حسام الدين علىالحاجب وهي منازلته الثانية وجرى بينهم قتال شديد وأدركه البرد فرحل عنها في السنة المذكورة (ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة) والملك بلاد الكرج وعراق العجــم وغــيرها وهو موافق الملك الممظــم على حرب أخويه الكامل والاشرف والرســـل لا تنقطع بين المعظم وجلال الدين والملك الاشرف مقمم كالاسسير عند أخيــه الملك الممظم ولمــا رأى الملك الاشرف حاله مع أخيــه المعظم الممظم وآنه لا خــــلاص له منه الا باجابتـــه الى ما يريد اجابه كالمكره الى ما طلبـــه منه وحلفله أن يعاضده ويكون معه على أخيهما الملك الكامل وأن يكون معه على صاحبي حماة وحمص فلماحلم له على ذلك أطلقه الملك الممظم فرحل الملك الاشرف في جادى الآخرة منهذه السنة فكانت مدةمقامه مىرالمعظم نحو عشرة أشهر ولما استقر العلك الاشرف ببلاده رجيع عن حمييع ماتقرر بينه وبين أخيه الملك المعظم وتأول في أيمانه التي حلفها أنه مكره ولما تحقق الهلك الكامل اعتضاد أخيه الملك الممظم بجلال الدين خاف من ذلك وكاتب الانبرطور ملك الفرنج في أن يقدم الى عكما ليشغل سر أخيسه المعظم عما هو فيه ووعد الانبرطور بأن يعطيه القدس فسار الانبرطور الى عكما فبلغ المعظم ذلك فكاتب أخاه الاشرف واستعطفه (وفي هذه السنة) انتزع الاتابك طغر بل الشغر وبكاسر من العلك الصالح أحمدا بن العلك الظاهر وعوضه عنها بعينتاب والراوندان (وفيها) سار الحاجب حسام الدين على نائب العلك الاشرف بخلاط بعساكر العلك الاشرف الى بلاد جلال الدين واستولى على خوى وسلماس ونقحوان

# ( ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق )

(في هذه السنة) في ذى القعدة توفي الملك المعظم عيسى ابن العلك العادل أبى بكر ابن أبوب بقلعة دمشق بالدوسنطاريا وعمره تسع وأربعون سنة وكانت مدة ملكه دمشق تسع سنبن وشهورا وكان شجاعا وكان عسكره في غاية التجمل وكان بجامل أخاه العلك الكامل ويخطب له ببلاده ولا يذكر اسمه معه وكان العلك المعظم قليل التكلف جدا في غالب الاوقات لا يركب بالسناحق الملطانية وكان يركب وعلى رأسه كلوته صفر أبلاشاش ويتخرق الاسواق من غير أن يطرق بين يديه كا جرت عادة العلوك ولما كثر مثل هذا منه صار الانسان اذا فعل أمرا لا يتكلف له يقال قد فعله بالمعظمي وكان عالماً فاضلا في الفقه والنحو وكان شيخه في النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندي وفي فاضلا في الفقه والنحو وكان شيخه في النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندي وفي كانوا شافعية ولما توفي العالم المعظم ترتب في عملكنه وأعمالها بعده ولده العلك الناصر صلاح الدين داود وقام بتدبير مملكته مجلوك والده وأستاذ داره الامير عز الدين أيبك المعظمي وكان لايبك العدكور صرخد

# ( ذكر وفاة ملك المفرب وأخبار الذين تملكوا بعده )

(وفي هذه السنة) خلع العادل عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وقد تقدم ذكر ولايته في سنة عشرين وسمائة بعد خلع عبد الواحد وقتله وفي أيام العادل عبد الله المذكور كانت الوقعة ببن المسه أه ين والفرنج بالاندلس على طليطله انهزمت فيها المسلمون هزبمة قبيحة وهذه الوقعة هي التي هدت دعائم الاسلام بالاندلس ولماخلع عبد الله العادل المذكور حبس نم خنق ونهب المصموديون قصره بمراكش واستباحوا حرمه ثم ملك بعده يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسن بن عبد المؤمن ويحيى يومئذ ماخط عذاره ولما تمت بيعة يحيى وصل الحبر انه قد قام بأشبيلية ادريس ابن يعقوب المنصور وهو أخو العادل عبد الله وتلقب ادريس بالمأمون وجميعهم كانوا يتلقبون بأمير المؤمنين وتعقد البيعة لهم بالحلافة ولما استقر أمم ادريس المأمون المذكور في أشبيلية المؤمنين وتعقد البيعة لهم بالحلافة ولما استقر أمم ادريس المأمون المذكور في أشبيلية

ثارت جاعة مرأهل مراكش وانضمالهم العربووثبوا على يحيي بنمحمد الناصر بمراكش فهرب يحيي الى الحبل ثم انصل بعرب المعقلي فغدروًا به وقتلوه وخطب المأمون ادريس في مراكش واستقرأ مره في الخلافة بالبرين برالانداس وبر العدوة نم خرج على المأمون ادريس المذكور بشرق الاندلس المتوكل بنهود واستولى على الاندلس ففارق ادريس الاندلس وسار منأشبيلية وعبرالبحر ووصل الى مراكش وخرجت الاندلس حينثذ عن ملك بني عبد المؤمن ولما استقر المأمون ادريس في ملك مراكش تتبع الخارجين على من تقدمه من الخلفاء فقتلهم عن آخرهم وسفك دماء كثيرة حتى سموه لذلك حجاج المغرب وكان المأمون ادريس المذكور فصيحا عالماً بالاصول والفروع ناظما ناثرا أمر باسقاط اسم مهديهم ابن تومرت من الخطبة على المنابر وعمل في ذلك رسالة طويلة أفصح فها بتكذيب مهديهم المذكور وضلاله ثم ثار على ادريس المذكور أخوء بسبته فسار ادريس منءرا كش اليه وحصره بسبته ثم بلغ ادريس وهومحاصر سبته ان بعض أولاد محمد الناصر بن يعقوب المنصور قد دخل الى مراكش فرحل ادريس عن سبته وسار الى مراكش فمات في الطريق بين سنته ومراكش ولما مات المأمون ادريس ملك بعده ابنه عبد الواحد ابن المأمون ادريس وتلقب المذكور بالرشيد ثم توفي الرشيد عبدالواحد ابن المأمون ادريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن غريقا في صهر يج بستان له بحضرة مراكش في سـنة أربعين وستمائة وكان الرشيد عبد الواحد المذكور حسن السياسة وكان أبوه ادريس قد أبطل اسم مهديهم من الخطبة فأعاده عبد الواحد المذكور وقمع العرب الآآله نخلي للذآله لما استنقر آمره ولم يخطب للرشيد عبد الواحد المذكور بأ فريقية ولا بالغرب الاوسط ولما ماتالرشيد عبد الواحد المذكور ملك بمده أخوةعلى ابن ادريس وتلقب بالممتضد أمير المؤمنين وكان أسود اللون وكان مدحوضا في حماة والده وسحنه في بعض الاوقات وقدم عليه أخاه الصغير عبد الواحد المذكور واستمر المعتضد على بن ادريس المذكور حتى قتــل وهو محاصر قلمــة بالقرب من تلمسان في صفر من سنة ست وأربعين وستمائة ثم ملك بعد المعتضد الاسود المذكور أبو حفص عمر بن أبى ابراهيم بن يوسف في شهر ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وستمائة وتلقب بالمرتضى \* وفي الحادى والعشرين من المحرم سنة خمس وستين وسستمائة دخل الواثق أبو الملاء ادريس المعروف بابي دبوس مراكش وهرب المرتضى الى ازمور من نواحي مراكش فقمض عليه عامله بها وبعث الى الواثق بذلك فأمره الواثق بقتسله فقتله في العشر الاخير من شهر ربيع الآخر من سنة خمس وستين وستمائه بموضع يقال له كتامة بمده عن مراكش ثلاثة أيَّام وأقام الواثق أبو دبوس ثلاث سينين وقتل في

الحروب التي كانت بينه وبين بني مرين ملوك تلمسان والقرضت دولة بني عبد المؤمن وكان فتل الواثق أبى دبوس المذكور في المحرم سنة نمسان وستين وستمائة بموضع بينه وبين مراكش مسيرة ثلاثة آيام في جهتها الشمالية واستولى بنو مرين على ملكهم وقد حصل الاختلاف في نسب أبي دبوس فاني وجدت في بعض الكتب المؤلفة في هذا الفن ان أبا دبوس هو ابن ادريس المأمون ثم وجدت نسـبه في وفيات الاعيان انه "هو" نفسه اسمه ادريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن على ماسند كره ان شاء الله تعالى ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة ﴾ في هذه السنة أرســـل الملك الكامل صاحب مصر يطلب من أبن أخيــه الملك الناصر داود أبن الملك المعظم صاحب دمشق حصن الشوبك فلم يعطه الملك الناصر ذلك ولا أجابه اليمه فسار الملك الكامل من مصر في هذه السنة في رمضان الى الشام و نزل على تل العجول بظاهر غزة وولي على نابلس والقدس وغيرهمــا من بلاد ابن أخيــه الملك الناصر داود المذكور صاحب دمشق حينتذ وكان صحبــة الملك الكامل الملك المظفر جمود بن السلطان الملك المنصور صاحب حمــاة وهو موعود من الملك الكامل آنه ينتزع حماة من أخيه الناصر فليبج أرسلان ابن الملك المنصور ويسلمها اليه \* ولما قصد الملك الكامل انتزاع بلاد الملك الناصر أبن المعظم صاحب دمشق استنجد الناصر داود بعسمه الملك الأشرف وأرسل الله وهو ببلاده الشرقية فقدم الملك الاشرف الى دمشق ودخل هو والناصر داود الى قلمة دمشق راكبن \* قال القاضي حمال الدين بن واصل كنت اذذاك حاضرًا بدمشق ورأيت الملك الاشرف راكبا مع ابنأخيه وعلى رأسالملك الاشرف شاش علم كبير ووسطه مشدود بمنديل وكان وصول الاشرف الى دمشق في العشر الاخــير من رمضان من هذه السنة ووصل الى خدمته بدمشق الملك الحجاهد شبركوه فانه كان من المنتمين الى الملك الاشرف نموقع الاتفاق ان يسير الناصر داود وشير كوه مع الملك الاشرف الى نابلس فيقيم الناصر داود بنابلس ويتوجه الملك الاشرف الى أخيه الكامل الى غزله شافعاً في ابن أخيهما الناصر داود ففعلوا ذلك ولمــا وصل الملك الاشرف الى وتمويضه عنها بحران والرها والرقة من بلاد الملك الاشرف وان تستقر دمشق للملك الاشرف ويكون له الى عقبة أفيق وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للملك الكامل وان ينتزع حمــاة من الملك الناصر قليـج أرسلان ويعطى الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور وان ينتزع سلمية من المظفر محمود وكانت اقطاعه لما كان مقها بمصر عند الملك الكامل ويعطى لشيركوه صاحب حمص وخرجت السنة والاشرف عنـــد

أخيه الكامل بظاهر غزة وفد اتفقا على ذلك

## ذكر غير ذلك

﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ عاود التَّتر الى قصــد البلاد التي بيد حــلال الدين بن خوارزم الايمبراطور الى عكا بجموعه وكان الملك الكامل قد أرسل اليه فخر الدين ابن الشيخ يستدعيه الى قصد الشام بسبب أخيه المعظم فوصل الايمبراطور وقد مات المعظم فنشب به الملك الكامل ولما وصل الإيمبراطور استولى على صيدا وكانت مناصفة بينالمسلمين والفرنج وسورها خراب فعمر الفرنج سورها واستولوا عليها والاعبراطور معناه ملك الامراء بالفرنجية وانمسا اسبم الايمبراطور المذكور فرديك وكان صاحب حزيرة صقلية ومن البر الطويل بلاد أنبولية والأنبردية \* قال القاضي حمال الدين بن واصل لقدرأيت تلك البلاد لما توجهت رسولًا من الملك الظاهر بيبرس الصالحي الى الايمبراطور ملك تلك البلاد قال وكان الايمبراطور من بين ملوك الفرنج فاضلا محبا للحكمة والمنطق والطب مائلا الى المسلمين لان منشأه بجزبرة صقلية وغالب أهلها مسلمون وترددت الرسل بين الملك الكامل وبين الايمبراطور إلى أن خرجت هذه السنة ﴿ وَفِي هَذُهُ السنة ﴾ بعد فراغ جلال الدين من التتر قصد جلال الدين المذكور بلاد حلاط ونهب القرى وقتل وخرب البلاد وفعل الافعال القبيحة ( وفيها ) خاف غياث الدين تيزشاه من أخيه جلال الدين ففارقه واستجار بالاسماعيلية (ثم دخلت سـنة ست وعشرين وستمائة ) ولما جرى ببن السلطان الملك الكامل وبين أخيه الملك الاشرف الاتفاق على نزع دمشق من الناصر داود وبلغ الناصر داود ذلك وهو بنابلس فرحــــل الى لايمكنه الخروج عن مرسومه فلم يلتفت الناصر داود الى ذلك وسار الى دمشق وسار الاشرف في أثره وحصره بدمشق والملك الكامل مشتغل بمراسلة الايمبراطور \* ولمـــا طال الامر ولم يجد الملك الكامل بدا من المهادية أجاب الايمبراطور الى تسلم القـــدس اليه على أن تستمر أسواره خرابا ولا يعمرها الفرنج ولا يتعرضوا الى قبة الصخرة ولا الى الحامع الاقصى ويكون الحكم في الرسائيق الى والى المسلمين ويكون لهم من القرايا ماهو على الطريق من عكا الى القدس فقط ووقع الاتفاق على ذلك وتحالفا عليه وتسلم الايمبراطور القدس في هذه السنة في ربيع الآخر على هذه القاعدة التي ذكرناها وكان ذلك والملك الناصر محصور بدمشق وعمه الاشرف محاصره بامر الملك الكامل فأخسذ الناصر داود في التشنيع على عمه بذلك وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف سبط أى الفرج ابن الجوزى وكان واعظا وله قبول عند الناس فأمره الناصرداود بعمل مجلس وعظ يذكر فيه فضائل بيت المقدس وما حل بالمسلمين من تسليمه الى الفرنج ففعل ذلك وكان مجلسا عظيما \* ومن حملة ماأنشد قصيدة تائية ضمها بيت دعبل الخزاعى وهو مدارس آيات حلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات

فارتفع بكاء الناس وضجيجهم

# ذكر انتزاع دمشق

ولما عقد الملك الكامل الهدنة مع الإعبراطور وخلا سره من جهمة الفرنج سار الى دمشق ووصل اليها في جمادى الاولى من هذه السنة واشتد الحسار على دمشق ووصل الى الملك الكامل رسول الملك المزيز صاحب حلب وخطب بنت الملك الكامل فزوجه بنته فاطمة خاتون التى هى من الست السوداء أم ولده أبى بكر العادل بن الكامل أست والسنولى الملك الكامل على دمشق وعوض الناصر داود عنها بالكرك والبلقاء والصلت والاغوار والشوبك وأخذ الملك الكامل لنفسه البلد الشرقية التى كانت عينت للناصر وهى حران والرها وغيرهما التى كانت بيد الملك الاشرف ثم نزل الناصر داود عن الشوبك وسأل عمه الكامل في قبولها فقبلها وتسلم دمشق الملك الاشرف وتسلم الكامل من الاشرف البلاد الشرقية المذكورة

# ذكر وفاة الملك المسعود صاحب اليمن ابن الملك الكمامل ابن الملك العادل بن الوب

و مرض باليم فكره المقام بها وعزم على مفارقة اليم وسار الى مكة وهي له كا تقدم قد مرض باليم فكره المقام بها وعزم على مفارقة اليم وسار الى مكة وهي له كا تقدم ذكره فتوفي بمكة ودفن بالمعلى وعمره ست وعشرون سدنة وكانت مدة ملكه اليمن أربع عشرة سنة وكان الملك المسعود لما سار من اليمن قد استخلف على اليمن على بن رسول وسنذكر بقية أخباره ان شاء الله تعالى ووصل الحبر بوفاة الملك المسعود الى أبيه الملك الكامل وهو على حصار دمشق فجلس للعزاء وخلف الملك المسعود ولدا صغيرا اسمه أيضا يوسف وبتى بوسف المذكور حتى مات في سلطنة عمه الملك الصالح أبوب صاحب مصر وخلف يوسف ولدا صغيرا اسمه موسى ولقب الملك الاشرف وهو الذي أقامه الترك في مملكة مصر بعد قتل الملك العظم ابن الملك الصالح أبوب ابن الملك الكامل على ماسنذكره ان شاء الله تعالى

# (ذكر القبض على الخاجب على نائب الملك الاشرف بخلاط وقتله)

(وفي هذه السنة) أرسل الملك الاشرف مملوكه عز الدين أيبك الاشرفي وهو أكبر أمير عنده الى خلاط فقبض على الحاجب على الموصلي وحبسه ثم قتله وكان حسام الدين على الحاجب المذكور من أهل الموصل وخدم الملك الاشرف فجمله نائبه بخلاط فاحسن الى الرعية وحفظ البلد واستولى على عدة بلاد من أذر بيجان مثل نقجوان وغيرها على ماتقدم ذكره فقبض عليه المالك الاشرف وقتله قيل ان ذلك لذنب منه لم يطلع عليه الناس واطلع عليه الملك الكامل والمالك الاشرف وهذا الحاجب حسام الدين المذكور كان كان كير الخير والممروف بنى الحان الذي بين حران ونصيبين و بنى الحان الذي بين حمص ودمشق وهو الحان المدوف بخان برنج المطش وهرب ممدلوك لحسام الدين خلاط على ماسنذكره قبض على ايباك المذكور وسلمه الى المذكور فقتله وأخذ بثار استاذه

ذكر استيلاء الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد على حماة

ولما سلم الملك الكامل دمشق الى أخيه الملك الاشرف سار من دمشق ونزل على مجمع المروج ثم نزل سلمية وأرسل عسكرا نازلوا حماة وبها صاحبها الملك الناصر فليبج أرسلان وكان فيه حبن ولو عصى بحماة وطلب عنها عوضاً كثيراً لاجابه الملك الكامل اليه ولكنه خاف وكان في العسكر الذين نازلوه شــيركوه صاحب حمص فارسل الناصر صاحب حمساة يقول لشيركوه انى أريد أن أخرج اليك بالليل لتحضرني عند السلطان الملك الكامل وخرج الملك الناصر قليج أرسلان ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقى الدين عمر بنشاهنشاه بن أيوب المذكور الى شيركو. في العشر الاخير من رمضان هذه السنة وأخذه شيركوه ومضى به الىالملك الكامل وهو نازل على سلمية فحين رأى الملك الكامل فليبج أرسلان المذكور شتمه وأمر باعتقاله وان يتقــدم الى نوابه بجماة بتسليمها الىالملك الكامل فارسل الناصر قليبجأر سلان علامته الى نوابه بحماةأن يسلموها الى عسكر السلطان|الملك|لكامل فامتنع من ذلك الطواشيان بشر ومرشـــد المنصوريان وكان بفلعة حماة أخ لاماك الناصر يلقب الملك الموز ابن الملك المنصور صاحب حمداة فملكوه حمــاة وقالواللمائكالكامل لانسلم حماة لغير أحد من أولاد تقي الدين فارسل الملكالكامل يقول للملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حمياة اتفق مع غلمان أيبك وتسملم حماة وكان الملك المظفر نازلاً على حماة من جملة العسكر الكاملي فراسل الملك المظفرُ الحكام بحماة فحلفوا له وواعدواالملك المظفر أن يحضر بجماعته خاصة وقت السحر الى اب النصر ليفتحوه له فحضرالملك المظفر ــــحر الليلة التي عينوها ففتحوا له باب النصر

ودخلالملك المظفر ومضي الى دار الوزير الممروفة بدار الاكرام داخــل باب المغار وهي الآن مدرسة تعرف بالخاونية وقفتها عمة مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر المذكور وحضر أهل حماة وهنؤا الملك المظفر بملك حماة وكان ذلك في العشر الاخمير من رمضان من هده السينة وكان مدة ملك الملك الناصر قاسيج أرسلان حماة تسع سينين الانحو شــهربن وأقام الملك المظفر في دار الاكرام يومين وصــمد في اليوم الثالث الى القلمة وتسلمها وجاء عيد الفطر من هذه السنة والملك المظفر مالك حمياة وعمره يومئذ نحو سبع وعشرين سنة لان مولده سنة تسع وتســمين وخمـــمائة وكان أخوء الملك الناصر فليج ارسلان اصــغر منه بسنة \* ولمــا ملك الملك المظفر حمــاة فوض تدبير أمورها صغيرها وكبيرها إلى الامير سيف الدين على الهدباني وكان سسينب الدين على ابن أبي على المذكور قدخدم الملك المظفر بمدابن عمه حسام الدين ابن أبي على الذي كان نائب الملك المظفر بسلمية لمــا سلمت اليه وهو بمسر عند الملك الكامل ثم حصل بين الملك المظفر وبدين حسام الدبن ابن أبى على وحشـــة ففارقه حسام الدين المذكور وأتصل بخدمة الملك الصالح نحم الدين أيوب إبرالملك الكامل وحظى عنده وصار استاذ داره وخدم ابن عمه ســيف الدين على المذكور الملك المظفر وكان يقول له اشتهـي. اراك صاحب حمـــاة واكون بعين واحدة فاصيب عين ســـيف الدين على على حصار حماة لمسا نازلهــا عسكر الملك الكامل وبقى بفرد عين فحظى عنـــد الملك المظفر لذلك ولكفاية سيف الدين المذكور وحسن تدبيره \* ولمــا اســتقر الملك المظفر في ملك حمياة أنتزع الملك الكامل سلمية منه وسلمها الى شه بركوه صاحب حمص على ماكان وقع عليه الاتفاق من قبل ذلك ثم ان الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطى أخاه الملك الناصر قليبج أرسلان بارين بكمالهـا فامتثل ذلك وسلم قلعة بارين الى أخيه الملك الناصر ولم يبق بيدالملك المظفر غبر حماة والمعرة وكان بجماة تقددير أربسمائة ألف درهم للملك الناصر وكان قد رسم الملك الكامل للملك المظفر أن يعطى المال المذكور أخاه الملك الناصر فمــاطل المظفر في ذلك ولم يحصل للملك الناصر من ذلك شيُّ ولما المتقر الملك المظفر بحماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد بن عبد المحسن الانصاري الدمشتي بقصيدة من جملتها

تناهى اليك الملك واشتد كاهله وحل بك الراجى فحطت رواحله ترحلت عن مصر فامحال ربعها ولما حللت الشام روض ماحله وعزت حماة في حى أنت غاية بصولته تحمى كليب ووائدله وقد طال ما ظلت بتدبير اهوج بخيب مرحيسه وبحرم سائله

ولما استقر الملك المظفر في ملك حماة رحل الملك الكامل عن سلمية الى البلاد الشرقية التى أخذها من أخيه الملك الاشرف عوضا عن دمشق فنظر في مصالحها تم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك الكامل وهي شقيقة الملك الكامل المقد هناك على ابنته غازية خانون بنت الملك الكامل وهي شقيقة الملك المسمود صاحب اليمن وهي والدة الملك المنصور صاحب حماة وأخيه الملك الافضل نور الدين على ابني الملك المظفر محود ثم عاد الملك المظفر الى حماة وقد قضيت أمانيه علك حماة ووصلته الملك المكامل وكان يتمنى ذلك لما كان بالديار المصرية وكان يصحبه وهو بمصر رحمل من أهلها يقال له الزكي القومصي فاتفق وهما بمصر وقد حرى ذكر ملك الملك المظفر حماة وزواجه بنت خاله الملك الكامل فانشده الزكي القومصي

متى أراككا أهوى وأنت ومن تهوى كانكما روحان في بدن مناك أنشد والاقدار مصـ نعية هنيت بالملك والأحباب والوطن

فقال له الملك المظفر ان صار ذلك يازكي أعطيتك الف دينار مصرية \* فلما الملك المظفر حماة أعطى الزكي ماوعده به \* ولما فرغ الملك الكامل من تقريراً من البلاد الشرقية وهي حران وما معها من البلاد مثل رأس عين والرها و غير ذلك عاد الى الديار المصرية ( وفي هذه السنة ) أرسال الملك الاشرف أخاه صاحب بسرى الملك الاشرف أخاه صاحب بسرى الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل بعسكر فنازل بعلبك وبها صاحبها الملك الامجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب واستمر الحصار عليه ( وفيها ) سار جلال الدين ملك الخوارزمية وحاصر خلاط وبها أيبك نائب الملك الاشرف الى ان خرجت هذه السنة ( ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة )

### ذكرعمارة شميميش

﴿ فِي هذه السنة ﴾ شرع صاحب حمص شيركو. في عمارة قلمة شميميش وكان لما سلم اليه الملك الكامل سلمية قد استأذنه في عمارة تل شميميش قلعة فاذن له بذلك ولما أراد شيركوه عمارته أراد الملك المظفر صاحب حماة منمه من ذلك ثم لم يمكنه ذلك لكونه بامر الملك الكامل

## ذكر استيلاء الملك الاشرف على بعلبك

(وفي هذه السنة) سلم الملك الامجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بعلبك الى الملك الاشرف عنها الزيداني وقصير دمشق الذي هو شماليها ومواضع أخر وتوجه الملك الامجد وأقام بداره التي داخل باب النصر بدمشق المعروفة بدار السعادة وهي التي ينزلها النواب

#### ذكر مقتل الملك الامجد

لما أخذت منه بعلبك ونزل بداره المذكورة كان قد حبس بعض مماليكه في مرقد عنده بالدار وجلس الملك الامجد قدام باب المرقد يلعب بالنرد ففتح المعلوك المذكور الباب ومعه سيف وضرب به استاذه الملك الامجد فقتله ثم طلع المعلوك الى سلطح الدار وألتى نفسه الى وسلطها فمات ودفن الملك الاهجد بمدرسة والده التى على الشرف وكانت مدة ملكه بعلبك تسعا وأربعين سنة لان عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين ملكه بعلبك سنة تمان وسبعين وخمسمائة لما مات أبوه فرخشاه وانتزعت منه الدين ملكه بعلبك حسون سنة الاسنة وكان الملك الامجد أشعر بني أبوب وشعره مشهور هذه السنة فذلك خسون سنة الاسنة وكان الملك الامجد أشعر بني أبوب وشعره مشهور

### ذكر ملك جلال الدين خلاط

﴿ فِي هذه السنة ﴾ لمساطال حصار جلال الدين على خلاط واشتد مضابقتها هجما بالسيف و فعل في أحلها مايفعلونه التتر من القتل والاسترقاق والنهب ثم قبض على نائب الملك الاشرف بها و هو مملوكه أيبك وسلمه الى مملوك حسام الدين الحاجب على الموصل فقتله وأخذ بثار أستاذه

## ذكر كسرة جلال الدين بن الملك الاشرف

ولما جرى من جلال الدين ماجرى من أخذ خلاط آنفق صاحب الروم كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الاشرف ابن الملك العادل فجمع الملك الاشرف عساكر الشام وسار الى سيواس واجتمع فيها بملك بلاد الروم علاء الدين كيقباذ المذكور وسار الى حهة خلاط والتقى الفريقان في التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة فولى الحوار زميون وجلال الدين مهزمين وهلك غالب عسكره قتلا وترديا من رؤس جبال كانت في طريقهم وضعف جلال الدين بعدها وقويت عليه التتر وارتجع الملك الاشرف كانت في طريقهم وضعف جلال الدين بعدها وقويت عليه التتر وارتجع الملك الاشرف وتصالحوا وتحالفوا على مابابديهم وان لايتعرض أحد منهم الى مابيد الآخر (وفي هذه وتصالحوا وتحالفوا على مابابديهم وان لايتعرض أحد منهم الى مابيد الآخر (وفي هذه السنة ) استولى الملك المظفر غازى ابن الملك العادل على ارزن من ديار بكر وهي غير ارزن الروم وكان صاحب ارزن ديار بكر يقال له حسام الدين من بيت قديم في الملك فاخذها منه الملك المظفر غازى المذكور وعوضه عن ارزن بمدينة حانى وهذا الملك شاه السلجوق الى الآن فسبحان من لايزول ملكه (وفيها) جمت الفرنج من ملك شاه السلجوق الى الآن فسبحان من لايزول ملكه (وفيها) جمت الفرنج من ملك شاه السلجوق الى الآن فسبحان من لايزول ملكه (وفيها) جمت الفرنج من ملك شاه السلجوق الى الآن فسبحان من لايزول ملكه (وفيها) جمت الفرنج من ملك شاه السلجوق الى المالان المظفر محود ابن الملك المنصور واحدن الاكراد وقصدوا حمة غرج اليهم الملك المظفر محود ابن الملك المنصور واحدن الاكراد وقصدوا حماة غرج اليهم الملك المظفر محود ابن الملك الملك المنور وحدد المن الملك المنور وحدد ابن الملك المنور وحدد المن الملك المنور وحدد المن الملك المنور وحدد المن الملك المنور وحدد المن المنافق وحدد المنافق وحدد الاكراد وقصدوا حما المنافق وحدد المن الملك المنافق وحدد الم

حماة والتقاهم عند قرية بين حماة وبارين يقال لها افيون وكسرهم كسرة عظيمة ودخل الملك المظفر محود حماة مؤيدا منصورا (وفيها) ولد الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب (ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة) والسلطان الملك الكامل بديار مصر وأخوه الملك الاشرف بدمشق في ملاذه وقد تحلى عن البلادالشرقية فان حران وما معها صارت لاخيه الملك الكامل و-فلاط صارت خرابا يبابا ولم يكن للملك الاشرف ابن ذكر فاقتنع بدمشق واشتغل باللهو والملاذ (وفيها) سار الملك الاشرف من دمشق الى عند أخيه الملك الكامل وأقام عنده بالديار المصرية متنزها في من دمشق الى عند أخيه الملك الكامل وأقام عنده بالديار المصرية متنزها في بلاد الاسلام

( وفي هذه السنة ) عاودت التتر قصد بلاد الاسلام وسفكوا وخربوا مثل ما تقدم ذكره وكان قد ضعف جسلال الدين لقبح سيرته وسوء تدبيره ولم يترك له صديقا من ملوك الاطراف وعادى الجميع وانضاف الى ذلك ان عسكره اختلف عليه لما حصل لجلال الدين من فساد عقله وسببه انه كان له مملوك يحبه محبة شديدة واتفق موت ذلك المملوك فحزن عليه حزناً شديداً لم يسمع بمثله وأمم أهل توريز بالحروج والنواح واللطم عليه نم انه لم يدفنه وبتى يستصحب ذلك المملوك الميت معه حيث سار وهو يلطم ويبكى وكان ادا قدم اليه الطعام يرسل منه الى المملوك الميت ولا يتجاسر أحدان يتفوه انه ميت فكانوا يحملون اليه الطعام ويقولون انه يقبل الارض وهو يقول انى الآن أصلح مما فكانوا يحملون اليه الطعام ويقولون انه يقبل الارض وهو يقول انى الآن أصلح مما كنت فانف أمماؤه من ذلك وخرج بعضهم عن طاعته فضعف أمر جسلال الدين لذلك ولكسرته من الملك الاشرف فتمكنت التتر من البلاد واستولوا على مراغة وهو استيلاؤهم الثانى

# ذكر قتل جلال الدين

ولمسائمكن التتر من بلاد اذربيجان سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير الى الحليفة ويلتجبئ اليه ويعتضد بملوك الاطراف على التتر ويخوفهم عاقبة أمرهم فنزل بالقرب من آمد فلم يشعر الا والتتر قد كبسوه ليلا وخالطوا مخيمه فهرب جلال الدين وقتل على مانشرحه ان شاء الله تعالى \* ولمسا قتل تمكنت التتر من البلاد وساقوا حتى وصلوا في هذه السنة الى الفرات ثم شنوا الغارات في هذه السنة الى الفرات ثم شنوا الغارات في ديار بكر والجزيرة وفعلوا من القتل والتخريب مثل ما تقدم (ومن تاريخ ظهورالتتر) تصنيف كاتب انشاء جلال الدين النسوى المنشى المقدم الذكر في سنة ست عشرة وستمائة ما خترناه وأثبتناه من أخبار خوارزم شاه محمد وابنه جلال الدين لملازمة النسوى المنشى المقدم الذكور جلال الدين في جميع سفراته وغزواته الى ان كبس التتر جلال الدين

والمنشى المذكور كان معه فلذلك كان أخبر بأحوال جلال الدين ووالده من غــــيرة قال محمد المنشي المدكور ان خوارزم شاه محمد بن تكش عظم شأنه واتسع ملكه وكان له أربمة أولاد قديم البـ لاد بينهم أكبرهم جـ لال الدين منكبرني وفوض الله ملك غزنة وبإميان والغور ويست وتبكياباد وزميز داور وما يليها من الهند وفوضَ خوارزم وخراسان ومازندران الى ولده قطب الدين ازلاغ شاه وجمله ولى عهده ثم في آخر وقت عزله عن ولاية العهد وفوضها الى جلال الدين منكبرتي وفوض كرمان وكدش ومكران الى ولده غياث الدين تيز شاه \* وقد تقدمت أخياره وفوض العراق الى ولده ركن الدبن غورشاء يحيىي وكان أحســــــــ أولاده خلقــــأ وخلقاً وقتل المذكور التتر بعد موت أبيه وضرب لكلواحد منهم النوب الحمس فيأوقات الصلوات على عادة الملوك السلجوقية وأنفرد أبوهم خوارزم شاه محمد بنوبة ذى القرنين وأنها تضرب وقتي طلوعالشمس وغروبها وكانت دباديه سما وعشرين دبدية من الذهب قدرصمت بأنواع الحوهر وكذا باقىالآلات النوبتية وجعل سمعة وعشرين ملكايضر بونها في أول يوم قرعت وكانوا من أكابر الملوك أولاد السيلاطين مهم طغريل بن أرسلان السلجوقي وأولاد غياث الدين صاحب الغور والملك علاء الدين صاحب باميان والملك تاج الدين صاحب بلخوولده الملك الاعظم صاحب ترمذوالملك سنجر صاحب بخاري وأشاههم وكانت أم خوارزم شاه محمد تركان خاتون من قبيلة بباووت وهي فرع من فروع بمسك وكانت بنت ملك من ملوكهم تزوجها تكش بن أرسلان بن اطسز بن محمد بن أنوشتكين. غرشه فلماصار الملك الى ولده محمد بن تكش قدم الى والدُّنه تركان خاتون قيائل يمسك من الترك فعظم شأن ابنها السلطان محمد بهم وتحكمت أيضابسبهم تركان خاتون في الملك فلم؛لك آبنها أقلمها الاوأفرد لخاصهامنه ناحية جليلةوكانت ذاتمهابة ورأىوكانت لنتصف للمظلوم من الظالم وكانت حسورة علىالقتل وعظمشأنها بحيث اذا ورد توقيعان عنهاوعن السلطان أبها تنظرالي تاريخهما فيعمل بالأخبر مهماوكان طغر توقيعها عصمة الدنيا والدين الغ تركان ملكة نساء العالمبن وعلامتها اعتصمت بالله وحده وكانت تكتبها بقلم غليظ وتجود الكتابة قالالمؤلف المدكورتمانخوارزمشاه محمد لما هرب من التتربما وراءالنهر وعبر جيحون ثم سار الى خراسان والتتر تتبعه ثم هرب من خراسان ووصل الى عراق العجم ونزل عند بسطام أحضر عشرة صناديق ثم قال آنها كلها جواهر لا تعلم قيمتها ثم أشار الى صندوقين منها وقال ان فهما من الجواهر مايساوى خراج الارض بجملتها ثمآص بحملها الى قلمة أزدهن وهي من أحصن قلاع الارض وأخذ خط النائب بها يوصــول الصناديق المذكورة مختومة فلما استولى جنكرزخان على تلك البلاد حملت اليه الصناديق

المذكورة بختومها ثمان التتر أدركوا السلطان محمد المذكور فهرب وركب في المركب ولحقه التتر ورموه بالنشاب ونجا السلطان منهموقد حصلله مرض ذات الجنب قال ووصل الى جزيرة في البحر وأقام بها فريدا طريدا لا يملك طارفا ولا تليدا والمرض يزداد وكان في أهل مازندران اناس يتقربون اليه بالمأ كول وما يشتهيه فقال في بعض الاياماني اشتهي يكون عندى فرس يرعىحول خيمتي وقدضربت له خيمةصفيرة فاهدىاليه فرسأصفر وكان للسلطان محمد المذكور ثلاثون ألف جشار من الحيل وكان اذا أهدى اليه أحدشيثا وهو على تلك الحالة في الجزيرة من مأ كول وغيره يطلق لذلك الشخص شيئا ولم يكن عنده من يكتب التواقيع فيتولى ذلك الرجل كتابة توقيعه بنفسه وكان يعطى مثل السكين والمنديل علامة باطلاق البلاد والاموال فلما تولى ابنه جلال الدين أمضى حميع ماأطلقه والده بالتواقيم والعلائم ثمأدركت السلطان محمدالمنية وهو بالجزيرة علىتلك الحالة ففسله شمس الدين محمودبن بلاغ الحباويش ومقرب الدين مقدم الفراشين ولم يكن عنده مايكفن به فكفن بقميصه ودفن بالحزيرة في سـنة سبع عشرة وسمائة بعد انكان بابه مزدحم ملوك الارض وعظمائها يشتدرون بجنابه ويتفاخرون بلثم ترابه ورقى الى درجة الملوكية جماعة من مماليكه وحاشيته فصار طشتداره وركبداره وسلحداره وجنداره وغيرهم من أرباب الوطائف كلهم ملوكا وكان في أعلامهم علامات سود يعرفون بها فعلامة الدوادار الدواء والسلحدار القوس وعلامة الطشتدار المسينة والجمدار النفجه وعلامة أميراخور النمل وعلامة الحاويشية قبة ذهب وكان يمد السماط بين يديه ويأ كل الناس ويرفع من الطمام الذي في صدر السماط الى بين يدى الاكابر اذا قعدوا على السماط للاكل وكانت الزبادي كالها ذهبية وفضية وكان السلطان محمد المذكور يختص بأمور لا يشاركه فها أحد منها المحتر منشورا على رأسه اذا رك ومنها اللكح وهي أنبوبة تتخذمن الذهب الاحمر بينأذني مركوب السلطان يخرجمنها المعرفة وتشد الي طرف اللجام ومنها الاعلام السود والسروج السود والنفج السودمحمولة على اكتاف الجمدارية ولاتحمل لغيره على الكتف ومنها ان جنائبه كانت نجر قدامه وجنائب غيره من الملوك كانت تنجر وراءهم ومنها ان اذناب خيله تلف من أوساطها مقدار شـبرين ومنها الحبلوس بين يديه على الركبتين لمن يريد مخاطبته قال المؤلف المذكور ثم سار جلال الدين بعد موت أبيه السلطان محمدمن الجزيرة الى خوارزم ثم هرب من التترولحق بغزنة وجرى بينه وبين التتر من القتال فهرب جلال الدين من غزنة الى الهند فلحقه جنكنزخان على ماء السند وتصافقا صبيحة يومالار بماءلثمان خلون منشوال سنة نمان عشرة وستماثة وكانتالكرةأولا علىجنكز خان ثم عادت على جلال الدين وحال بينهما الليل وولى جلال الدين منهزما وأسر ولد جلال الدبن وهو ابن سبع أونمان سنين وقنل بين يدى جنكزخان صبرا ولما عاد جلال الدين الى حافة ماء السند كسيرارأىوالدته وأم ولده وجماعة من حرمه يصحن بالله عليكاقتلنا أو خلصنا من الاسر فأمر بهن فغرقن وهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب والرزايا ئم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك النهر العظم فنجا منهم الى ذلك السبر تقدير أربعة آلافرجل حفاة عراة ورمي الموج جلال الدين مع ثلاثة من خواصه الى موضع بعيد وفقده أسحابه ثلاثة أيام وبقي أصحابه لفقده حائرين وفي تيه الفكر سائرين الى أن اتصلبهم حِلال الدين فاعتدوا بمقدمه عيدا وظنوا أنهم أنشوا خلقا جديدا نم جرى بين جلال الدين وبينأهل تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال الدين ووصل الى لهاوور من الهند ولماعزم حلال الدين على العود الى جهة العراق استناب بهلوان أزبك على ماكان يملكه من بلاد الهند واستناب معه حسن قراق ولقبه وفا ملك وفي سنة سبع وعشرين وستماثة طرد وفا ملك بهلوان أزبك واستولى وفاملك على ماكان يليه البهلوان من بلاد الهند ثم ان جلال الدين عادمن الهند ووصل الى كرمان في سنة احدى وعشرين وستمائةوقاسي هووعسكره في البراري القاطعة بين كرمان والهند شدائد ووصل معه أربعة آلاف رجل بمضهم ركاب ابقار وبعضهم ركاب حمير ثم سار جلال الدين الى خورستان واستولى عليها ثم استولى على أذربيحان ثم استولى على كنجة وسائر بلاد أرال ثم ان جلال الدين نقل أباه من الحزيرة الى فلمة أزدهن ودفنه بها ولما استولى التترعلي القلمة المذكورة نبشوه وأحرقوه وهذا كانفعلهم في كلملك عرفوا قبره فانهم نبشوا محود ن سبكتكين من غزنة وأحرقوا عظامه ثمذكر ماتقدمت الاشارةاليه من استيلاء جلال الدين على خلاط وغير ذلك ثم ذكر نزوله على جسر قريب آمد وارساله يستنجد الملك الاشرف ابن الملك المادل فلم ينجده وعزم جلال الدين على المسـبر الى أصفهان ثم انثني عزمه عنه وبات يمنزله وشرب تلك الميلة فسكر سكرا خماره دوار الرأس وتقطع الانفاس وأحاط التتر به و اسکر ه مصحان

> فساهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب ومن في كفه منهم قناة كمن في كفهمنهم خضاب

وأحاطت اطلاب التتر بحركاة جلال الدين وهو نائم سكران فحمل بمض عسكره وهو ارخان وكشف التتر عن الحركاة ودخل بمض الحواص وأخذ بيد جلال الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاء فاركبه الفرس وساق ارخان مع جلال الدين وتبعه التتر فقال جلال الدين لارخان انفرد عنى بحيث تشتغل التتر بتبع سوادك وكان ذلك خطأ منه فان ارخان تبعه جماعة من العسكر وصاروا تقدير أربعة آلاف فارس وقصد أصفهان واستولى عليها مدة ولما

انفرد جلال المتين عن ارخان ساق الى باسورة آمد فلم يمكن من الدخول الى آمد فسار الى قرية من قرى ميا فارقين طالبا شهاب الدين غازى أبن الملك العادل صاحب ميافارقين شم لحقه التتر في تلك القرية فهرب جلال الدين الى جبل هناك وبه أكراد يتخطفون الناس فأخذوه وشلحوه وأرادوا قتله فقال جــلال الدين لاحدهم انى أنا السلطان فاستبقني أجملك ملكا فأخذهالكردى وأتىبه الى امرأته وجمله عندها ومضى الكردى الى الحبل لاحضار ماله هناك فحضر شــخص كردى ومعه حربة وقال للمرأة لمرلا تقتلون هذا الخوارزمي فقالت المرأه لا سبيل الى ذلك فقد أمنه زوجي فقال الكردي آنه السلطان وقد قتل لى أخا بخلاط خيرا منه وضربه بالحربة فقتله وكان جلال الدين أسمرا قصيرا تركى السارة والعبارة وكان يتكلم بالفارس ية أيضاً ويكاتب الحليفة على مبدأ الامر على ماكان يكانبه بهأبو مخوارزم شاه محمد فكان يكتب خادمه المطواع منكبرني ثم بعدأخذ خلاط كاتبه بعبده وكان يكتب الى ملك الروم وملوك مصر والشام اسمه واسم أبيه ولم يرض أن يكتب لاحد منهم خادمه أو أخوم أو غير ذلك وكانت علامته على تواقيمـــه النصرة من الله وحده وكان اذا كاتب صاحب الموصل أو اشباهه يكتب له هذه العلامة تعظيما عن ذكر اسمه وكان يكتب العلامة بقلم غليظ وكان جلال الدين يخاطب بخزاوند عالماًى صاحبالعالم وكانمقتله في منتصف شوال من هذه السنة أعنى سنة ثمان وعشرين وستمائة وهذا مانقلناه من تاريخ محمد المنشي وهو يمن كان في خدمة جلال الدين الي ان قتل وكان كاتب الانشاء الذي له وكان محظيا متقدما عنده

#### ذكر غيرذلك

(وفي هذه السنة) انتهى التاريخ الكامل تأليف الشيخ عزالدين على المعروف بابن الاثير الجزرى المنقول غالب هذا المحتصر منه فانه ألفه من هبوط آدم الى سينة ثمان وعشرين وستمائة وتوفي عز الدين ابن الاثير المذكور في سنة ثلاثين وستمائة على ماسنذكره ان شاء الله تعالى بعد آخر تاريخه بسنتين (وفيها) في ذى القعدة توفي بالقاهرة أبو الحسن يحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى النحوى الحنفي كان أحد أثمة عصره في النحو واللغة وسكن دمشق زمانا طويلا وصنف تصانيف مفيدة منها منظومته الالفية المشهورة وكان مولده سنة أربع وستين وخمسمائة والزواوى منسوب الى زواوة وهى قبيلة كبيرة بظاهر بجاية من أعمال أفريقية (ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة) والسلطانان الكامل والاشرف بالديار المصرية والملك المظفر بجماة مالكها ومعها المعرة وأخوه الملك المناصر قليج أرسلان ببارين مالكها والعزيز محمد بن الظاهر غازى قد استقل بملك حلب الناصر قليج أرسلان ببارين مالكها والحذية المستنصر بالعراق ثم ارتحل في هذه السنة والتترقد استولوا على بلاد العجم كلها والحليفة المستنصر بالعراق ثم ارتحل في هذه السنة

الملك الكامل وأخو الملك الاشرف من ديار مصر وسارا الى البلاد الشرقية فسار الملك الكامل الى الشوبك تواحتفل له الملك الناصر داود ابن المعظم عيسي ابن الملك العادل ابي بكر بن أيوب احتفالا عظمما بالضافات والاقامات والتقادم وحصل بنهــما الاتحاد التام وكان نزول الملك الـكامل باللجون قرب الكرك وهي منزلة الحجاج في العشر الاخير من شعبان هذه السنة ووصل اليه باللجون صاحب حماة الملك المظفر محمود ملتقيا وسافر الناصرداود مع الملك الكامل بعسكره الىدمشق واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب وجعل نائبه بمصر ولده وولى عهده الملك العادل سيف الدين أبا بكرابن الملك الكامل ابن الملك العادل أبي بكر بن أبوب شم سار الملك الكامل ونزل سلمية واجتمع معه ملوك أهل بيته في جمع عظيم ثم سار بهم الى آمد وحصرها وتسلمها من صاحبها الملك المسمودابن الملك الصالح محمود بن محمد بن قرآ ارسلان بن داود بن سقمان بن ارتق و محمد بن قرا ارســلان المذكور هو الذي ملكه السلطان صــ لاح الدين آمد بعد انتزاعها من ابن نيسان وكان سبب انتزاع الملك الكامل آمد من الملك المسعود المذكور لسوء سيرة الملك المسعود وتعرضه لحريم الناس وكان له عجوز قوادة يقال لها الازاءكانت تؤلف بينه وبين نساء الناس الاكابر ونساء الملوك ولما نزل الملك المسعود الى خدمــة الملك الكامل وسلم آمد وبلادها اليه ومن جملة معاقلها حصن كيفا وهو في غاية الحصانة أحسن الملك الكامل الى الملك المسمود وأعطاه اقطاعا جليلة بديار مصر ثم بدت منه أمور اعتقله الملك الكامل بسبها ولم يزل الملك المسمود معتقلاً الى أن مات الملك الكامل فخرج من الاعتقال وأتصــل بجماة فاحسن الله الملك المظفر محمود صاحب حماة ثم سافر الملك المسعود المذكور الىااشيرق واتصل بالتترفقتلوه ولما تسلم الملك الكامل آمد وبلادها رتب فها النواب من جهته وحمل فها ولده الملك الصالح أيوب إبن الملك الكامل وجعل معه شمس الدين صواب العادلي وخرجت هذه السنة والملك الكامل بالشرق ولما خرج الملك الكامل ميغ مصر في هذه السينة خرج صحبته ينتاه فاطمة خاتون زوجةالملك العزيزصاحب حلب وغازية خاتون زوجة الملك المظفر صاحب حماة بنتا الملك الكامل وحملت كل منهما الى بعلها واحتفل لدخولهما بحماة وحلب ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ ظنا توفي على ابنرسول النائب على اليمن واستقرمكـانهولده عمر بن على (ثم دخلت سنة ثلاثين وسمّائة) في هذه السنة رجع السلطان الملك الكّامل من البلاد الشرقية بعد ترتیب أمورها وسار الی دیار مصر ورجع کل ملك الی بلده

ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب حلب على شيزر وكانت شيزر بيد شهاب الدين يوسف بن مســـمود بن سابق الدين عثمان بن الداية وكان سابق الدين عبان بن الداية المذكور واخوته من أكابر أمراه نور الدين محمود بن زنكى ثم اعتقل الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين الشهيد سابق الدين عبان ابن الداية وشمس الدين أخاه فانكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك وجمله حجة لقصد الشام وانتزاعه من الملك الصالح اسمعيل فانصل أولاد الداية بخدمة السلطان صلاح الدين وصاروا من أكبر أمرائه وكانت شيزر اقطاع سابق الدين المذكور فاقره السلطان صلاح الدين عليها وزاده أبا قبيس لما قتل صاحبها حماردكن ثم ملك شيزر بعده ولده مسمود بن عبان حق مات وصارت لواده شهاب الدين يوسف المذكور الى هذه السنة فسار الملك العزيز صاحب حلب بامر الملك الكامل وحاصر شيزر وقدم اليه وهو على حصارها الملك المزيز ونزل الى خدمت فتسلمهافي هذه السنة وهنى الملك العزيز ونزل الى خدمت فتسلمهافي هذه السنة وهنى الملك العزيز يحيى بن خالد بن قيسر انى بقوله ونزل الى خدمت فتسلمهافي هذه السنة وهنى الملك العزيز يحيى بن خالد بن قيسر انى بقوله ونزل الى خدمت فتسلمهافي هذه السنة وهنى الملك العزيز المن المال المنازيز يحيى بن خالد بن قيسر انى بقوله ونزل الى خدمت فتسلمهافي هذه السنة وهنى الملك العزيز المن المال المنازيز المنازية المنازية

يامالكا عم أهل الارض نائله وخص احسانه الدانى مع القاصى لما رأت شيزر آيات نصرك في ارجائها القت العاصى الى العاصى

مم ولى الملك المزيز على شيزر وأحسن الى الملك المظفر محمود صاحب حماة ورحل كل مهما الى بلده (وفي هذه السنة) استأذن الملك المظفر محمود صاحب حماة الملك الكامل في انتزاع بارين من أخيه قليج ارسلان لانه خشى ان يسلمها الى الفرنج لضعف قليج ارسلان عن مقاومتهم فاذن الملك الكامل له في خلك فسار الملك المظفر من حماة وحاصر بارين وانتزعها من أخيه قليج ارسلان ابن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولما نزل قليج ارسلان الى أخيه الملك المظفر أحسن اليه وسأله في الاقامة عنده بحماة فامتنع وسار الى مصر فبذل له الملك الكامل اقطاعا جليلا وأطلق له أملاك حدد بدمشق ثم بدا منه مالا يليق من الكلام فاعتقله الملك الكامل اقبل موت الملك الى ان مات قليج ارسان المذكور في الحبس سنة خمس وثلاثين وسمائة قبل موت الملك الكامل بايام

## ذكر غيرذلك من الحوادث

في هذه السنة توفي مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين على كجك وقد تقدم ذكر ملكه أربل بعد موت أخيه تور الدين يوسف بن زين الدين على في سنة ست وثمانين وخسمائة لماكانا في خدمة السلطان صلاح الدين في الجهاد بالساحل فبقي مالكها من تلك السنة الى هذه السنة ولما مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فوصى باربل وبلادها للخليفة المستنصر فتسلمها الخليفة بمسدموت مظفر الدين المذكور وكان مظفر الدين ملكا شجاعاً وفيسه عسف في استخراج الاموال من الرعيسة وكان يحتفل بمولد الذي

صلى الله عليه وسلم وينفق فيه الاموال الحليلة (وفيها) في شعبان توفي الشيخ عز الدين على بن محمد بن محمدبن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الممروف بابن الاثير الجزري ولد بجزيرة ابن عمر في رابع جمادى الاولى سنة خمس وخمسين وخمسمائة ونشأ بها ثم سار الى الموصل مع والده واخوته وسمع بها من أبى الفصل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي ومن في طبقته وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا من صاحب الموصل وسمع من الشيخين يميش بن صَعرقة وعبد الوهاب بن على الصوفي وغيرهما ثم رحل الي الشام والقدس وسمع هناك من حماعة ثم عادًالى الموصل وأنقطع في بيته للتوفيز على العلم وكان اماما في علم الحديث وحافظا لاتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرابانساب العرب وأخبارهم صنف في التاريخ كتابا كبيرا سماه الكامل وهو المنقول منه غالب هذا المختصر ابتدآ فيه من أول الزمان الى سنة ثمان وعشرين وستمائةً وله كتاب أخبار الصحابة في ست مجلدات واختصر كتاب الانساب للسمعاني وهو الموجود في أيدى الناس دون كتاب السمعاني وورد الى حاب في سنة ست وعشرين وسمائة ونزل عند الطواشي طغريل الآنابك بحلب فا كرمه أكراما زائدا ثم سافر الى دمشق سنة سبع وعشرين ثم عاد الى حلب في سنة ثمان وعشرين ثم توجه الى الموصل فتوفي بها في التاريخ المذكور ونسبة الجزيرة الىابن عمر وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل اسمه عبد العزيز بن عمر بني هذه المدينة فاضيفت اليه ﴿ ثُم دخلت سنة احدى وثلاثين وستمائة ﴾ في هذه السنة في المحرم توفي شهاب الدين طغريل الآتابك بحلب

> → ﴿ ذَكَرَ مُسَيِّرِ السَّلْطَانُ الْمُلْكُ الْكَامِّلُ مِنْ مُصَرِّ الْيُ قَتَالُ كيقباذ ماك بلاد الروم ﴾ و-

في هذه السانة وقع من كيقباذ بن كيخسرو ملك بلاد الروم التعرض الى بلاد خلاط فرحل الملك الكامل بعساكره من مصر واجتمعت عليه الملوك من أهل بيته و نزل شهالى سلمية في شهر رمضان من هذه السنة ثم سار بجموعه و نزل على النهر الازرق في حدود بلد الروم وقد ضرب في عسكره سنة عشر دهليز الستة عشر ملكا في لحدمته منهم اخوته الملك الاشر ف موسى صاحب دمشق و الملك العظفر غازى صاحب ميافار قين و الملك الحافظ ارسلان شادصاحب قلعة جعبر و الصالح اسمعيل أو لا دالملك العادل و الملك المعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين كان قد أرسله ابن أخيه الملك الزهر صاحب حلب مقدما على عسكر حلب الى خدمة السلطان الملك الكامل و الملك الزاهر صاحب البيرة داود بن السلطان صلاح الدين وأخوه الملك الافضل موسى و احب صميصات ابن السلطان صلاح الدين وأخوه الملك الافضل موسى و احب صميصات ابن السلطان صلاح الدين وأخوه الملك الافضل على و الملك المظفر محمود صاحب حماة ابن الدين وكان قد ملكها بعد أخيه الملك الافضل على و الملك المظفر محمود صاحب حماة ابن

الملك المنصور محمد والملك الصالح أحمد صاحب عينتاب ابن الملك الظاهر صاحب حلب والملك الناصر دآود صاحب الكرك بن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل والملك المجاهد شيركوه صاحب حمص بن محمد بن شــيركوه وكان قد حفظ كيقياذ ملك بلاد الروم الدربندات بالرجال والمقاتلة فلم يتمكن السلطان من الدخول الى بلاد الروم من جهة النهر الازرق وأرسل بمض العسكر الى حصن منصور وهو من بلاد كيقباذفهدموه ورحل السلطان وقطع الفرات وسار الى السويدا وقدم جاسته تقدير ألفين وخمائة فارس معالملك المظفر صاحب حماة فسار الملك المظفر بهم الى خرتبرت وسار كيقباذ ملك الرُّوم اليهم واقتتلوا فانهزم العسكر الكاملي وانحصرالماكالمظفر صاحب حماة في خرتبرت مع جملة من العسكر وجدكيقباذ في حصارهم والملك الكامل بالسويداوقدأحس من الملوك الذين في خدمته بالمخامرة والتقاعد فان شيركوه صاحب حمص سعى اليهم وقال أن السلطان ذكر أنه متى ماك بلاد الروم فرقه على الملوك من أهل بيته عوض مابايديهم من الشام وياخذ الشام حميمه لينفرد بملك الشام ومصر فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم وعلمالملك الكامل بذلك فما أمكنه التحرك الى قتال كيقباذ لذلك ودام الحصار علىالملك المظفر صاحب حماة فطلب الامان فامنه كيقباذ ونزل اليهالملك المظفر فاكرمه كيقباذ وخلع عليه ونادمه وتسلم كيقباذ خرتبرت وأخذها من صاحبها وكان من الارتقية قرايب أصحاب ماردين وكان قد دخل في طاعةالملكالكامل وصارت خرتبرت من بلادكيقباذ وكان نزول المظفر صاحب حماة من خرتبرت يوم الاحد لسبع بقين من ذى القمدة وأقام عندكيقباذ يومين ثم أطلقه وسار من عنده لخمس بقين من ذىالقمدة من هذه السنة أعنى سنة احدى وثلاثين وستمائة ووصل بمن ممه الىالملكالكامل وهو بالسويدا من بلاد آمد ففرح به وقوى نفرة السلطانالملكالكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك فالزمه بطلاق بنته فطلقها الناصر داود وأنبت الملك الكامل طلاقها منه ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ استَّمَ بناء قلمة المعرة وكان قد أشار سيف الدين على بن أبي على ـ الهذباني علىالملك المظفر صاحب حماة ببنائها فبناها وتمت الآن وشحنها بالرجال والسلاح ولم يكن ذلك مصلحة لان الخلبيبن حاصروها فيما بعد وأخذوها وخربت المعرة بسبها ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةُ ﴾ توفي سيف الدين الآمدى وكان فاضلا في العلوم العقلية والاصولين ﴿ وغيرها واسمه على بن أى على بن محمد بن سالم النَّملي وكان في مبتدأ أمر. حنبليا ثم انتقل وصار فقيها شافعيا واشتغل بالاصول وصنف في أصول الفقه وأصول الدين والمعقولات عدة مصنفات وأقام بمصر مدة وتصدر في الجامع وفي المدرسة الملاصقة اتربة الشافعي وتحامل عليه الفقهاء الفضلاء وعملوا محضرا ونسبوه فيه الي انحلال العقيدة ومذهب الفلاسفة و حملوا المحضر الى بعض الفقهاء الفضلاء ليكتب خطه حسبما وضموا خطوطهم به فكتب

حسدوا الفتي اذ لم ينالوا سميه فالقوم أعداء له وخصوم

ولما جرى ذلك استتر الآمدي المذكور وسار الى حماة وأقام فيها مدة ثم عاد الى دمشق حتى توفي بها في هذه السينة وكانت ولادته في سنة احدى وخمسين وخسمائة (وفيها) توفي الصلاح الاربلي وكان فاضلا شاعرا أميرا محظيا عند الملكين الكامل والاشرف ابني الملك العادل ( نم دحلت سنة انتتين وثلاثين و سمائة ) والملك الكامل بالبلاد الشرقية وقد انتني عزمه عن قصد بلاد الروم للتخاذل الذي حصل في عسكره ثم رحل وعاد الى مصر وعادكل واحد من الملوك الى بلا. ( وفيها ) توفي الملك الزاهر داودصاحب البيرة ابن السلطان صـ الح الدين وكان قد مرض في العسكر الكاملي فحمل الى البيرة مريضا وتوفي بها وملك البيرة بمده ابن أخيه الملك العزيز محمد صاحب حلب وكان الزاهر المذكور شقيق الظاهر صاحب حلب (وفيها ) توفي الفاضي بهاء الدين بن شداد في صفر وكان عمره نحو ثلاث وتسمين سنة وصحب السلطان صلاح الدين وكان قاضي عسكره ولما توفي صلاح الدين كان عمر القاضي المذكور تحو خمسين سنة ونال القاضي بهاء الدين المذكور من المنزلة عند أولاد صلاح الدين وعند الآتابك طغريل مالم ينلها أحد ولم يكن فيأيامه من اسمه شداد بل لعـــل ذلك في نسب أمه فاشتهر به وغلب عليه وأصله من الموســـل. وكان فاض لا دينا وكان اقطاعه على الملك العزيز مايزيد على مائة ألف درهم في الســنة. (وفيها ) لما سارت الملوك الى بلادهممن خدمة الملك الكامل وصل الملك المظفرصاحب حماة ودخلها لخمس بقين من ربيح الاول من هذه السنة والفق مولدولده الملك المنصور محمد بمد مقدمه بيومين في الساعة الخامسة من يوم الحميس لليلنين بقيتًا من ربيع الاول من هده السنة أعني سـنة أثنتين وثلاثين وسَّمَائة فتضاعف السرور بقدوم الوالد والولد قال الشيخ شرف الدبن عبد العزيز بن محمد قصيدة طويلة في ذلك فمها

غداالملك محروس الذرى والقواعد باشرف مولود لاشرف والد حين الم يوم الحميس كأنه خميس بداللناس في شخص واحد وسميته باسم النبي خمد وجديه فاستوفى حميع المحامد أى باسم جديه الملك المنصور محمد صاحب حماة والد والده ومنها

كانى به في سدة الملك جالسا وقد ساد في أوصافه كل سائد ووافاك من أبنــائه وبنيهــم بانجم سعد نورها غــير خامد

ألا أيها الملك المظفر دعوتي ستورىبهازندى ويشتدساعدى هنيئًا لك الملك الذي بقدومه ترحل عنا كل هـم معاود

﴿ وَفِيها ﴾ لما تفرقت المساكر الكاملية قصــد كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم حران والرها وحاصرهما واستولى عليهما وكانا للسلطان الملك الكامل ﴿ وَفِيها ﴾ توفي بالقاهرة القاسم بن عمر بن على الحموى المصرى الدار المعروف بابن الفارض وله أشعار جيدة منها قصيدته التي عملها على طريقة الفقراء وهي مقدار سمائة بيت ﴿ ثُم دخلتسنة ثلاث وثلاثين وسَمَائَة ﴾ في هذه السينة سار الناصر داود من الكرك الى بغداد ملتجئا الى الخليفة المستنصر لما حصل عنده من الخوف من عمه الملك الكامل وقدم الى الحليفة تحفا عظيمة وجواهر نفيسـة فاكرمه الخليفة المعتنصر وخلع عليــه وعلى أصحابه وكان الناصر داود يظن أن الخليفة يستحضره في ملا من الناس كما استحضر مظفر الدين صاحب أربل فلم يحصـــل له ذلك وألح في طلب ذلك من الخليفة فلم يجبـــه فعمل الناصر المذكور قصيدة يمدح المستنصر فيها ويعرض بصاحب أربل واستحضاره ويطلبالاسوة به وهي قصيدة طويلة منها

> فأنتالامام العدلوالمفرقالذي ألا ياأمير المؤمنين ومن غدت أيحسن في شرع المعالى ودينها " بأنى أخوض الدو والدو مقفر وقد رصد الاعداء لي كلم صد

به شرفت أنسابه ومناصب جمت شتيت المجد بمد افتراقه وفرقت جمع المال فانهال كاتبه على كاهل الحبوزاء تملو مراتبه وأنت الذي تعزىاليك مذاهبه سآريبه مغمبرة وسباسمبه فکام نحوی تدب عقــاربه

وما الحباه الابعض ماأنت واهبه له الأمن فها صاحب لايجانيه ويحظى وما أحظى بما أنا طالبه فيرجع والنور الامامي صاحبه وصدق ولاء است فيه أصاقبه وكنت أذود المين عما يراقبه أزيد عليه لم يعب ذاك عائبــه ولابسوي التقريب تقضيما ربه

وتسمح لي بالمــال والحِاه بغيتي ويأتيك غيرى من بلاد قريبة فيلقى دنوا منك لم ألق مثله وينظر من لالآء قدسك نظرة ولوكان يملوني بنفس ورتبـــة لكنت أسلى النفس عماأرومه ولكنه مثلي ولو قلت انني وما أنا بمن يملاً المـــال عينه

وكان الخليفة متوقفا على استحضار الناصر داود رعاية لخاطر الملك الكامل فجمع بـين

المصلحتين واستحضره ليلا ثم عاد الملك الناصر الى الكرك (وفي هذه السنة) سار السلطان الملك الكامل من مصر الى البلاد الشرقية واسترجع حران والرها من يد كيقباذ صاحب بلاد الروم وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه الذين كانوا بهدما وقيدهم وأرسلهم الى مصر فلم يستحسن ذلك منه ثم عاد الملك الكامل الى دمشق وأقام عند أخيه الملك الاشرف حتى خرجت هذه السنة (وفي هذه السنة) توفي شرف الدين محمد بن عنين الزرعي الشاعر المشهور وكان شاعرا مفلقا وكان يكثر هجو الناس عمل قصيدة خسمائة بيت سماها مقراض الاعراض لم يسلم منها أحد من أهل الناس عمل قصيدة خسمائة بيت سماها مقراض الاعراض لم يسلم منها أحد من أهل دمشق ونفاه السلطان صلاح الدين الى اليمن فمدح صاحبها طفتكين بن أيوب وحصل له منه أموال كثيرة عمل بها ابن عنين متجرا وقدم به الى مصر وصاحبها حينئذ العزيز عثمان ابن السلطان صلاح الدين فلما أخذت من ابن عنين زكاه مامعه على عادة التجار قال في العزيز

ماكل من يتسمى بالعزيز لها أهل ولاكل برق سحبه غدقه بين العزيز بن بون في فعالهما هذاك يعطى وهذا يأخذالصدقه

ثم سار ابن عنين المذكور الى دمشق ولازم الملك المعظم عيسي صاحب دمشق و تقى عنده وتوفي بدمشق في هذه السنة وديوانه مشهور (ثم دخلت سنة أر دع وثلاثين وستمائة) فيها عاد السلطان الملك الكامل الى الديار المصرية

### ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب

(وفي هذه السنة) كان قد خرج الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الى حارم للصيد ورمى البندق واغتسل بماء بارد فحم و دخل الى حلب وقد قويت به الحمى واشتد مرضه و توفي في ربيع الاول من هذه السنة وكان عمره ثلاث وعشرين سنة وشهورا وكان حسن السيرة في رعيته ولما توفي تقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد وعمره عو سبع سنين وقام بتدبير الدولة شمس الدين لولو الارمني وعز الدين عمر بن مجلي و جمال الدولة اقبال الحاتوني والمرجع في الامور الى والدة الملك العزيز ضيفة خاتون بنت الملك المادل (وفي هذه السنة) توفي علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسمود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطام بن أرسلان بن سلجوق (وفي هذه السنة) قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك الاشرف وكان ابتداؤها مافعله شيركوه صاحب حمص بين الملك الكامل وبين أخيه الملك الاشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون لما قصد الملك الكامل بلاد الروم فاتفق الملك الاشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون

أخت الملك الكامل ومع باقى الملوك على خلاف الملك الكامل خلا الملك المظفر صاحب حماة فلما امتنع تهدده الملك الاشرف بقصــد بلاده وانتزاعها منه فقدم خوفا من ذلك الى دمشق وحلف المملك الاشرف ووافقه علىقتال الملكالكامل وكاتب الملك الإشرف كيخسرو صاحب بلإدالروم واتفق معه على قتال أُخيه الملك الكامل ان خرج من مصر وارال الملك الاشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك آنك أن وافقتني جعلتك ولى عهدى وأوصيتاك بدمشقوزوجتك بابنق فلميوافقه الناصر علىذلك لسوء حظهورحل الى الديار المصرية الى خدمة الملك الكامل وصارمته على ملوك الشام فسربه الملك الكامل وجدد عقده على ابنته عاشو راالتي طلقهامنه واركب الناصر داود بسناجق السلطنة ووعده أنه ينتزع دمشق مزالملك الاشرف أخيهو يعطيه اياها وأمرالملك الكامل أمراء مصروولده الملك العادل أبا بكر ابنالملك الكامل فحملوا الغاشية ببن يدى الملك الناصر داود وبالغ في أكرامه (وفي هذه السنة) توجه عسكر حاب مع الملك المعظم توران شاه عم الملك العزيز فحاصروا بغراس وكان قد عمرها الداويه بمذ مافتحها السلطان صلاح الدين وخربها وأشرف عسكرحلب علىأخذهاتم رحلواءنها بسببالهدنة معصاحب انطاكيةتمانالفرنج أغاروا على ربض دريساك وهي حينئذ لصاحب حلب فوقع بهم عسكر حلب وولى الفرنج مهزمين وكثر فيهم القتل والاسر وعاد عسكر حلب بالاسرى ورؤس الفرنج وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع ﴿ وَفِي هذه السَّنَّةِ ﴾ استخدم الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل وهو بالبلاد الشرقية وهي آمد وحصن كيفا وحران وغيرها نائبا عن أبيه الخوارزمية عسكر جلال الدين منكبرني فانهـــم بعد قتله ساروا الى كيقياذ ملك بلاد الروم و خدموا عنده وكان فيهم عدة مقدمين مثل بركب خان وكشلوخان وصاروخان وفرخان وبردىخان \* فلما مات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو قبض على بركبخانوهو اكبر مقدميهم ففارقت الخوارزمية حينئذ خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ماكان على طريقهم فاستمالهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل واستأذن أباه في استخدامهم فاذن له واستخدمهم ﴿ ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستمائة ﴾ وقد استحكمت الوحشة بين الاخوين الكامل والاشرف وقد لحق الملك الاشرف الذرب وضعف يسببه وعهد بالملكالى أخيه الملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل صاحب بصرى ذكر وفاة الملك الاشرف

( وفي هذه السنة ) توفي الملك الاشرف مظفر الدين موسى ابن الملك العادل أبى بكر ابن أيوب وكان قد مرض بالذرب واشتد به حتى توفي في المحرم من هذه السنة وتملك دمشق أخوه الصالح اسماعيل يعهد منه وكان مدة ملك الاشرف دمشق ثمان سنين

وشهورا وعمره نحو ستين سنة وكان مفرط السخاء يطلق الاموال الجليلة النفيسة وكان ميمون النقيبة لم تنهزم له رأية وكان سعيدا ويتفق له أشياء خارقة للمقل وكان حسن المقيدة وبني بدمشق قصورا ومتنزهات حسنة وكان منهمكا في اللذات وسماع الاغاني فلما مرض أقاع عن ذلك وأقبل على الاستغفار الى ان بوفي ودفن في تربته بجانب الجامع ولم يخاف من الاولاد الا بنتا واحدة تزوجها الملك الجواد بونس بن مودود ابن الملك المادل وكان سبب الوحشة بينه وبين أخيه الملك الكامل بعد ماكان بينهما من المصافاة ان الملك الاشرف لم يبق بيده غير دمشق والملادها وكانت لاتني بحدا مجتاجه وما يبذله وقت قدوم أخيه الملك الكامل الى دمشق وأيضاً لما فتح الملك الكامل آمد وبلادها وقت قدوم أخيه الملك الكامل المائل الكامل بريد ان ينفرد بمصر والشام ويتزع م مشق منه فتغير به بب ذلك ولمسا استقر الملك العالم إسماعيل في ملك دمشق كتب دمشق منه فتغير به بب ذلك ولمسا استقر الملك العامل فوافقوه على ذلك الاالملك المظفر صاحب حماة وأرسل الملك المظفر رسولا الى الكامل يعرفه انتماء اليه وانه انماؤاق الملك الاشرف خوفامنه فقبل الملك الكامل عذره وتحقق صدق ولائه ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها اليه

# ﴿ ذَكُرُ مُسْيِرُ السَّلْطَانُ الْمُلْكُ الْكَامِلُ الَّى دَمُشُقَ ﴿ وَلَا يُمْ السَّلِمُ لِلَّهِ اللَّهِ الْم

وما يتملق بدلك \* لما بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الملك الاشرف سار الى دمشق ومعه الناصر داود صاحب الكرك وهو لابشك ان الملك الكامل يسلم اليه دمشق لمساكان قد تقرر بينهما \* وأما الملك الصالح السمء لل فانه استمد للحصار ووصل اليه نجدة الحلبيين وصاحب حمص ونازل الملك الكامل دمشق وأخرج الملك الصالح اسمعيل النفاطين فاحرق المقيبة جميعها وما بها من خانات وأسواق وفي مدة الحصار وصل من عند صاحب حمص رجالة يزيدون على خمسين راجلا نجدة للصالح اسمعيل وظفر بهم الملك الكامل فشنقهم ببن اابساتين عن آخرهم وحال نزول الملك الكامل على دمشق أرسل توقيعاللملك المظفر صاحب حماة بسلمية فتسلمها الملك الكامل على دمشق أو بحمادى الاولى من هذه السنة في قوة الشتاء ثم سملم الملك الكامل على دمشق الى أخيه الملك الكامل وتعوض عنها بعليك والبقاع مضافاً الى الصرى وكان قد ورد من الحليفة المستصر محيى الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين بصرى وكان قد ورد من الحليفة المستصر محيى الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين ابن الجوزى رسولا لاتوفيق بين الملوك فتمام الملك الكامل دمشق لاحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمص بقيت من جمادى الاولى وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمس بقيت من جمادى الاولى وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمس بقيت من جمادى الاولى وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمس بقيت من جمادى الاولى وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمس

فأمر العسكر فبرزوا لقصد حمص وأرسل الى صاحب حماة وأمره بالمسير اليها فسبرز الملك المظفر من حمـــاة ونزل على الرستن واشتد خوف شيركوه صاحب حمص وتخضع الملك الكامل وارسل اليه نساءه ودخلى على الملك الكامل فلم يلتفت الى ذلك ثم بمد استقرار الملك الكامل في دمشق لم يلبث غير أيام حتى مرض وأشــتد مراضه وكان سببه انه لمــا دخل قلمة دمشق أصابه زكام فدخل الحمــام وسكب عليه ماء شــديد الحرارة فاندفعت النزلة الى ممدته وتورمت منها وحصل له حمى ونهاه الاطباء عن التيء وخوفوه منه فلم يقبل وتقيأ فم ات لوقته وعمره نحو ستين سنة وكانت وفاته لتسع بقين بهن رجب من هذه السنة أعنى سنة خمس وثلاثين وســـتمائة وكان بين موته وموت أخـــــه الملك الاشرف نحو ستة أشهر وكانت مدة ملكه لمصر من حين مات أبوه عشرين سنة وكان بها نائبًا فبل ذلك قريبًا من عشرين سنة فحكم في مصر نائبًا وملكا نحو أربعين سينة وأشبه حاله حال معاوية بن أبي ســفيان فانه حكم في الشام نَائبًا نحو عشرين وملكا نحو عشرين وكان الملك الكامل ملكا جليلا مهيبا حازما حسن التدبير أمنت الطرق في أيامه وكان يباشر تدبير المملكة بنفسه واستوزر في أول ملكه وزير أبيه صـ في الدين بن شكر فلما مات ابن شكر لم يستوزر أحدا بعده وكان يخرج الملك الكامل بنفسه فينظر وكان محيا للعلماء ومجالستهم وكانت عنده مسائل غريبة في الفقه والنحو يمتحن بهاالفضلاء اذا حضروا في خدمته وكان كثير السماع للاحاديث النبوية تقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية وبني له دار الحديث بين القصرين في الحانب الغربي وكانت سوق الآداب والملوم عنده نافقة رحمه الله تمالى وكان أولاد الشييخ صدر الدين بن حمويه من أكابر دولته وهم الامير فخر الدين ابن الشيخ واخوته عماد الدين وكمال الدين ومعينالدين أولاد الشيخ المذكور وكل من أولاد الشيخ المذكور حاز فضيلتي السيف والقلم فكان يباشر التدريس ويتقدم على الحبيش \* ولمــا مات السلطان الملك الكامــل بدمشق كان معه بها الملك الناصر داود صاحب الكرك فاتفق آراء الامراء على تحليف العسكر للعلك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل وهو حينئذ نائب أبيسه بمصر فحلف له جميع العسكر وأقاموا في دمشق الملك الحبواد يونس بن مودود ابن الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائيًا عن الملك المادل أبي بكر ابن الملك الكامل وتقدمت الامراء الى الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق وهددو. ان أقام فرحــل الملك الناصر داود الى الكرك وتفرقت العساكر فسارأ كثرهــم الى مصر وتأخر مع الجواد يونس بعض العسكر ومقسدمهم عماد الدين ابن الشيخ وبقي يباشر الامور مع الملك الحبواد \* ولمــا بلغشيركوهصاحب

حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحاً عظيما وأتاه فرج ما كان يطمع نفسه به وأظهر سرورا عظيماً ولهب بالكرة على خلاف العادة وهو في عشر السبعين \* وأما الملك المظفر صاحب حماة فانه حزن الذلك حزنا عظيما ورحل من الرسستن وعاد الى حماة وأقام فيها للمزاء وأرسل صاحب حمص ارتجع سلمية من نواب الملك المظفر وقطع القناة الواصلة من سلمية الى حماة فيبست بساتينها ثم عزم على قطع النهر العاصى عن حماة فسد مخرجه من بحيرة قدس التى بظاهر حمص فبطلت نواعير حماة والطواحين وذهب ماء العاصى في أودية بجوانب البحيرة ثم لما لم يجد له الماء مسلكا عادفهدم ماعمله صاحب حص وحرى كاكان أولا وكذلك كان قد حصل لصاحب حلب ولعسكرها الخوف من الملك الكامل فلما بلغهم موته أمنوا من ذلك

### ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة

ولما بلغ الحليين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخد المعرة ثم أخد حماة من الملك المظفر صاحب حماة لموافقته الملك الكامل على قصدهم ووصل عسكر حلب الى المعرة وانتزعوها من يد الملك المظفر صاحب حماة وحاصروا قلمتهاوخرجت المعرة حينئذ عن ملك الملك المظفر صاحب حماة ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين الى حمداة بعد استيلائهم على المعرة ونازلوا حماة ومها صاحبها الملك المظفر ونهب العسكر الحلمي بلاد حماة واستمر الحصار على حماة حتى خرجت هذه السنة المطفر ونهب العسكر الحلمي بلاد حماة واستمر الحوادث)

(في هذه السنة ) عقد اسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو العقد على غازية خانون بنت الملك المزيز محمد صاحب حاب وهي صغيرة حينئذ و تولى القبول عن ملك بلاد الروم قاضي دوقات ثم عقد الهلك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حاب العقد على أخت كيخسرو وهي ملكة خانون بنت كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أر الان وأم ملكة خانون المذكورة بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب وكان قد زوجها الملك المعظم عيسي صاحب دمشق بكيقباذ المذكور وخطب لغيات الدين كيخسرو مجلب (وفيها) خرجت الحوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت أيه الملك الكال الكامل ونهبوا البلاد (وفيها) سار لولو صاحب الموصل وحاصر الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بسنجار فارسل الملك الصالح واسترضي الخوارزمية وبذل لهم أيوب ابن الملك الكامل بسنجار فارسل الملك الصالح واسترضي الخوارزمية وبذل لهم وعسكره هزيمة قبيحة وغنم عسكر الملك الصالح منهم شيئاً كثيرا فو في هذه السنة بحرى بدين الملك الناصر داود صاحب الكرك وبين الملك الحواد يونس المتولى على حرى بدين الملك الناصر داود صاحب الكرك وبين الملك الحواد يونس المتولى على

دمشق مصاف بين جينين ونابلس انتصر فيه الملك الحواد يونس وانهزم الملك الناصر داود هزيمة قبيحة وقوى الملك الحواد بسبب هذه الوقعة وتمكن من دمشق ونهب عسكر الملك الناصر وأثقاله (وفي أواخر) هذه السنة ولد والدى الملك الافضل نور الدين على ابن الملك المظفر صاحب حماة \*(ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة)\* في هذه السنة رحل عسكر حلب المحاصرة لحماة بعد مولد الملك الافضل وكان قد طالت مدة حصارهم لحماة وضحروا فتقدمت اليهم ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنها فرحلوا وضاق الامر على الملك المظفر في هذا الحسار وانفق فيه أموالا كثيرة واستمرت بالمرة في يد الحليين وسلمية في يد صاحب حمس ولم يبق بيد المملك المظفر غير حماة وبعرين \* ولما جرى ذلك خاف الملك المظفر ان نخرج بعرين بسبب قلمتها فتقدم بهدمها فهدمت الى الارض في هذه السنة

ذكر استيلاء الملك الصالح ايوب على دمشق

( وفي هذه السنة ) في حمـادى الآخرة استولى الملك الصالح أيوب ابن السلطان الملك والرقة وعانة وكان سبب ذلك ان الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر لمــا علم باستيلاء الملك الحبواد على دمشق أرسل إليه عماد الدبن ابن الشيخ لينتزع دمشق منه وأن يعوض عنها أقطاعاً بمصر فمسال الحبواد يونس إلى تسليمها إلى الملك الصالح حسبما ذكرناه وجهز على عمـاد الدين ابن الشيخ من وقف له بقصة فلما أخذها عماد الدبن منه ضربه ذلك الرجل بسكين فقتله \* ولما وصــل الملك الصالح أيوب الى دمشق وصل ممه الملك المظفر صاحب حماة مماضداً له وكان قد لاقاه الى اثناء الطريق الشرقية المذكورة فتسلمها \* ولما استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصربين يستدعونه الى مصر ليملكها وسأله الملك المظفر صاحب حماة في منازلة حمص وأخذها من شيركوه فبرز الى الثنية وكان قد نازلت الخوارزمية وصاحب حماة حمص فارسل شيركوه مالاكثيرا وفرقه في الخوارزمية فرحلوا عنه الى البلاد الشرقية ورحل صاحب حماة الى حمــاة ثم كر الملك الصالح عائدا الى دمشق طالبا مصر وسار من دمشق الى خربة اللصوص وعيد بها عيد رمضان ووصــل اليه بعض عساكر مصر مَقَفَرَينَ \* ولمــا خرج الملك الصالح من دمشق جعل نائبه فيها ولده الملك المغيث. فتح الدين عمر ابن الملك العمالح وشرع الملك الصالح يكاتب عمه الصالح اسماعيل صاحب بعلبك ويستدعيه اليه وعمه اسماعيل المذكور يتحجج ويعتذرعن الحضور ويظهر له انه معه وهو يعمل في الباطن على ملك دمشق وأخذها من الصالح أيوب وكان قد سافر الملك الناصر صاحب الكرك الى مصر واتفق مع الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل على قتال الملك الصالح أيوب ووصل أيضا في هذه السنة محى الدين ابن الجوزي رسولًا من الخليفة ليصلح ببن الأخوين العادل صاحب مصر والصالح أيوب المستولى على دمشق وهذا محيى الدين هو الذي حضر ليصلح بين الكامل والاشرف فاتفق آنه مات في حضوره في سنة أربع وثلاثين وخمس وثلاثين أربعة من السلاطين المظماء وهم الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الاشرف صاحب دمشق والعزيز صاحب حاب وكيقياذ صاحب بلاد الروم فقيال في ذلك ابن المسجف احد شعراء دمشق

> دين في هذه البلاد قليل وغدا والديار منهم طلول أفهذا مغسل أم رسول

يا امام الهدى أبا جعفر المنصوريامن لهالفخار الأئيل ماجريم مررسولك الآن محيي ال جاء والارضبالسلاطين تزهى اقفر الروم والشآم ومصر

( ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة ) في هذه السنة في صفر سار الملك الصالح اسماعيل صاحب بعليك ومعه شيركوه صاحب حمص بجموعهما وهجموادمشق وحصروا القلعة وتسامها الصالح اسماعيل وقبض على المغيث فتح الدين عمر ابن الملك الصالح أيوب وكان الملك الصالح أيوب بنابلس لقصد الاستيلاء على ديار مصر وكان قد بلغه سعى عمه اسماعيل في الباطن وكان للصالح أيوب طبيب يثق به يقال له الحكم ســعد الدين الدمشقي فارسله الصالح أيوب الى بعلبك ومعه قفص من حمــــام نابلس ليطالعه باخبار الصالح صاحب بملنك وحال وصول الحكيم المذكور علم به صاحب بعلبك فاستحضره وأكرمه وسرق الحمام التي لنابلس وجعل موضعها حمام بعلبك ولم يشعر الطبيب المذكور بذلك فصار الطبيب المذكور يكتب ان عمك اسماعيل قد جمع وهو في نية قصد دمشق ويطبق فيقعد الطير ببعلبك فيأخذ الصالح اسماعيال البطافة ويزور على الحكيم ان عمك اسماعيل قد جمع ليعاضدك وهو واصل اليك ويسرجه على حمام نابلس فيعتمد الصالح أيوب على بطاقة الحكم ويترك مايرداليه من غيره من الاخبار واتفق أيضا ان الملك المظفر صاحب حماة علم بسعى الصالح اسماعيل صاحب بعلبك في آخذ دمشق مع خلوها ممن بحفظها فجهز نائبه سيف الدين على بن أبى على ومعه جَمَاعــة من عسكر حماة وغيرهم وجهز معه من السلاح والمــال شيئاً كثيرا ليصل الى دمشق ويحفظها لصاحبها وأظهر الملك المظفر وابن أبى على انهـــما قد اختصــما وان ابن أبى

على قد غضب واجتمع معه هذه الجماعة وقد قصدوا فراق صاحب حماة لانه يريد ان يسلم حماة للفرنج كل ذلك خوفا من صاحب حمص شيركوه لئلا يقصــد ابن أبى على ويمنُّعه فلم تخف عن شيركوه هذه الحيلة ولمـا وصل ابن أبي على الى بحيرة حمص قصده شيركوه وأظهر أنه مصدقه فيما ذكر وسأله الدخول الى حمص ليضيفه وأخذ ابن أبي على معه وأرسل من استدعى باقى أصحاب ابن أبى على الى الضيافة فمنهممن سمع ودخل الى حمص ومنهم من هرب فسلم فلما حصـــلوا عنده بحمص قبض على ابن أبى على وعلى جميع من دخل حمص من الحمويين واستولى على جميع ماكان معهم من السلاخ والخزانة وبقى يُعذبهم ويطلِب منهم أموالهم حتى استصفاها ومات ابن أبي على وغــيره في حبسه بحمص والذى سلم وبقى الى بعد موت شــبركوه خاص ولمــا جرى ذلك ضعف الملك المظفر صاحب حمَّاة ضعفا كثيرًا \* وأما الملك الصالح أيوب فلما بلغه قصد عمه اسمعيل دمشق رحل من نابلس الى الغور فبلغه استيلاء عمه على قلعة دمشق واعتقال ولده المغيث عمر ففسدت نيات عساكره عليه وشرعت الامراء ومن معه من الملوك يحركون نقاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح أيوب الى الصالج اسمعيل بدمشق فلم يبق عندالصالح أيوب بالغور غير ممــاليكه واستاذ داره حسام الدين ابن أبى على وأصبح الملك الصالح أيوب لايدرى مايفعل ولاله موضع يقصده فقصد نابلس ونزل بها بمن بقي معــه وسمع الناصر داود بذلك وكان قدوصل من مصر الى الكرك فنزل بمسكره وأمســك الملك الصالح أيوب وأرسله الى الكرك واعتقله بها وأمن بالقيام في خدمته بكل مايختاره ولمـــا اعتقل الصالح أيوب بالكرك تفرق عنه باقى أصحابه وممــاليكه ولم يبق منهم معه غــير عدة يسيرة ولمــا جرى ذلك أرســل أخو الصالح الملك العادل أبو بكر صاحب مصر يطلبه من الملك الناصر داود فلم يسلمه الناصر داود فارسال الملك العادل وتهادد الملك الناصر باخذه بلاده فلم يلتفت الى ذلك

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) بعد اعتقال الملك الصالح بالكرك قصد الناصر داود القدس وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد موت الملك الحكامل فحاصرها وفتحها وخرب القلعة وخرب برج داود أيضاً فانه لما خربت القدس أولا لم يخرب برج داود فخرجه في هدفه المرة (وفي هذه السنة) توفي الملك المجاهد شيركوه صاحب حمص بن ناصر الدين محمد ابن شيركوه بن شاذى وكانت مدة ملكه بحمص نحو ست وخمسين سنة لان صلاح الدين ملكه حمص سنة احدى وثمانين وخمسمائة بعد موت أبيه محمد بن شبركوه وكان عمره يومئذ نحو اثنتي عشرة سنة وكان شركوه المذكور عسوفا لرعيته وملك حمص

بعده ولد. الملك المنصور ابراهم بن شيركوه ( وفي هذه السنة ) اسـتولى بدر الدين لولو صاحب الموصــل على سنجار وأخذها من الملك الحبواد يونس بن مودود ابن الملك الهـادل

ذكر خروج الملك الصالح أيوب من الاعتقال والقبض على أخيه الملك العادل صاحب مصر وملك الملك الصالح ايوب ديار مصر

﴿ وَفِي هَذِهِ السِّنَةِ ﴾ فِي أُواخر رمضان أُفرج الملك الناصر داود صاحب الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب واجتمعت عليه ممــاليكـه وكاتبه الىها زهير وسار الناصر داود وصحبته الصالح أيوب الى قبــة الصخرة وتحالفا بها على ان تكون ديار مصر للصالح ودمشق والبلاد الشرقية للناصر داود \* ولمــا نملك الصالح أيوب لم يف للناصر بذلك وكان يتأول في يمينسه آنه كان مكرها ثم سارا الى غزة \* فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور أمن أخيه الطالح عظم عليه وعلى والدنه ذلك وبرز بمسكر مصر ونزل على بلبيس لقصد الناصر داود والصالح أخيه وأرسل الى عمه الصالح اسمعيل المستولى على دمشق ان يبرز ويقصدهمـــا منجهة الشام وان يستأصلهما فسارالصالح اسمعيل بعساكر دمشق و نزل الفوار فيننا الناصر داود والصالح أيوب في هذه الشدة وهما بين عسكرين قد أحاطا بهما اذركمت جماعةمن المماليك الاشرفية ومقدمهم أيبك الاسمر وأحاطوا بدهليز الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل وقبضوا عليه وجملوه في خيمة صفيرة وعليه من يحفظه وأرسلوا الى الملك الصالح أيوب يستدعونه فاتاه فرج لم يسمع بمثله وسار الملك الصالح أيوب والملك الناصر داود الى مصر وبقى في كل يوم يلتقى الملك الصالح نوج بعد فوج من الامراء والعسكر وكان القبض على الملك العادل ليلة الجمعة نامن ذي القمدة من هذه السنة فكانت مدة ملكه نحو سنتين ودخــل الملك الصالح أيوب الى قامة الحيل بكرة الاحد لست بقين من الشهر المذكور وزينت له البلادوفرح الناس بمقدمه وحصال للملك المظفر صاحب حماة من السرور والفرح بملك الملك الصالح مصر مالا يمكن شرحه فانه مازالء لي ولائه حتى انه لما أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة وبلادها \* ولمــا استقر الملك الصالح أيوب في ملك مصر وصحبته الناصر داود حصل عندكل واحد منهما استشمار منّ صاحبه وخاف الناصر داودان يقبض عليسه فطلب دستورا وتوجه الى بلاده الكرك وغيرها

( ذكر وفاة صاحب ماردين )

( فيهذه السنة ) وقيل في سنة ست وثلاثين توفي ناصر الدين ارتق أرسلان ابن ايلغازى

ابن الي بن تمريَّاش بن أيلغازي بن أريَّق صاحب ماردين وكان يلقب الملك المنصـور وملك المذكور مارتهين بعد أخيه حسام الدين بولق أرسلان حسما تقدم ذكره في سنة نمانين وخمسمائة وبقيارتق أرسلان متغلبا عليه مملوك والدهاليقش حتى قتله ارتق أرسلان في سنة احدى وستمائة واستقل ارتق ارسلان بملك ماردين حتى توفي في هذه السنة ولما مات الملك المنصور ارتق أرسلان ملك بعده ابنه الملك السعيد نجم الدين غازى بن ارتق أرسلان المذكور حتى توفي فيسنة ثلاث وخمسين وستمائة ظنائم ملك بعده في السنة المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازى بن ارتق أرسلان وكانت وفاة المظفر قرا أرسلان المذكور سنة احدى وتسعين وستمائة ظنا تمملك بعده ولده الأكبر شمس الدين داود ابن قرا أرسلان سنة وتسعة أشهر ثم توفي وملك بعده أخوه الملك المنصور نجم الدين غازى بن قرا أرسلان في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ظناو نقلت وفيات المذكورين حسبما هو مشروح من تقويم حل ماردين ذكر فيــه تواريخ بني ارتق ولم أتحقق صحة ذلك وسنذكر في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وفاة الملك المنصور غازى المذكور في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة ) في هذه السنة قبض الملك الصالح أيوب إبن الملك الكامل بعد استقراره في ملك مسر على أينك الاسمر مقدمالمماليك الاشرفية وعلى غيره من الامراء والمماليك الذين قبضوا على أخيه وأودعهم الحبوس وأخذ في انشاء مماليكه وشرع الملك الصالح أبوب المذكور من هذه السنة في بناء قلعة الحزيرة وأتخذها مسكنها لنفسه (وفها) نزل الملك الحافظ أرسلان شاء ابن الملك المادل أبى بكر بن أيوب عن قلمة جعبر وبالس وسلمهما الى أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب وتسلم عوض ذلك اعزازو بلادا معها تساوى مانزل عنه وكانسبب ذلك انالملك الحافظ المذكور أصابه فالج وخشى من أولاده وتغلمهم عليه ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة الى حلب لايمكنهم التعرضاليه (وفي هذه السنة) كثرعبث الخوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الملك الصالح أيوبالبلاد الشرقية وساروا الىقرب حلب فخرج الهم عسكر حلب معالملك المعظم تورآ نشاه آبن صلاح الدين ووقع بينهم القتال فأنهزم الحلبيون هزيمة قبيحة وقتل منهم خلق كثير منهم الملك الصالح ابن المالك الافضل ابن السلطان صلاح الدين وأسر مقدم الحبيش الملك المعظم المذكور واستولى الخوارزميون على ثقال الحلبيين وأسروا منهم عدة كشيرة ثم كانوا يقتلون بعضهم ليشترى غيره نفسه منهم بماله فأخذوا بذلك شيئأ كثيرا ثم نزل الخوارزمية بمدذلك علىجبلان وكثر عيثهم وفسادهم ونهبهم فيبلاد حلب وجفل أهل الحواضر والبلاد ودخلوا مدينة حلب واســتعد أهلها للحصار وارتـكب الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ماارتكبو. التتر ثم سارت الخوارزمية الى منبج

وهجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع الاول من هذه السنة وفعلوا من القتل والنهب مثلما تقدم ذكره ثم رجموا الى بلادهم وهى حران وما معها بعدان أخربوا بلد حلب

#### (ذكر عود الخوارزمية الى بلد حلب وغيرها)

ثم ان الخوارزمية رحلوا من حران وقطموا الفراتمن الرقة ووصلوا الى الجيول ثمالي . تل اعزاز ثم الى سرمين ثم الى المعرة وهم ينهبون مايجدونه فان الناس جفلوا من بين أبديهم وكان قد وصل الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر الصالح اسمعيل المستولى على دمشق نجدة للحلبيين فاجتمع الحلبيون مع صاحب حمص المذكور وقصدوا الخوارزمية واستمرت الخوارزمية علىماهم عليهمن النهبحتي نزلوا علىشنزر ونزل عسكر حلب على تل السلطان ثم رحلت الخوارزمية الى جهة حماة ـ ولم يتعرضوا الى نهب لاتماء صاحبها الملك المظفر الى الملك الصــالح أيوب ثم سارت الخوارزمية الى سلمية ثم الى الرصافة طالبين الرفة وسار عسكر حلب من تل السلطان البهم ولحقتهم العرب فارمت الخوارزميــة ماكان معهم من المكاسب وسيبوا الاسرى ووصلت الحُوارزمية الى الفرات في أواخر شــعمان في هذه السنة ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص ابراهيم قاطع صفين فعمل لهم الخوارزمية ستائر ووقع القتال بينهم الى الليل فقطع الخوارزمية الفرات وساروا الى حران فسار عسكر حلب الى البيرة وقطعوا الفرات منها وقصدوا الحوارزمية واتقعوا قريب الرها لتسع بقبن من رمضان هذمالسنة فولى الخوارزمية منهزمين وركبصاحب حمص وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون الى أن حال الليل بينهم ثم سار عسكر حاب الى حر أن فاستولوا عليها وهر بت الخوار زمية الى بلد عانة وبادربدر الدين لولو صاحب الموصل الى نصيمين ودارا وكانتا للحوارزمية فاستولى عليهما وخلص من كان بهما من الاسرى وكان منهم الملك المعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيرا في بلدة دارا من حين أسروه في كسيرة الحلمية في فحمله بدر الدين لولوالي الموصل وقدمله ثيابا وتحفاو بعث به الى عسكر حلب واستولى عسكر حاب على الرفة والرهاوسروج ورأس عبن ومامع ذلك واستولى صاحب حمص المنصور ابراهم على بلد الحابور ثمسار عسكر حاب ووصل اليهم نجدة من الروم وحاصروا الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب بآمد وتسلموها منه وتركوا له حصن كيفا وقلعة الهيثمولم يزل دلك بيده حتى توفي أبوهالملك الصالح أيوب بمصر وسار اليها المعظم المذكور على ماسنذكره ان شاءالله تعالى وبتي ولد المعظم وهو الملك الموحد عبد الله ابن المعظم تورانشاه ابنالصالح أيوب ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب

### مالكا لحصن كيفا الى أيام النتر وطالت مدته بها ( ذكر ماكان من الملك الجواديونس )

( في هذه السنة ) كان هلاك الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل وصورة ماجري له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على سنجار وعانة فياع عانة من الخليفة المستنصر بمال تسامهمنه وسار لولو صاحب الموصل وحاصر سنجار ويونس المذكور وأرسل الىالملك الصالح أيوبصاحب مصر يسأله في المصبر اليه فلم يجبه الى ذلك فسار يونس حينند و دخل الى عكا وأقام مع الفرنج فأرسل الصالح استمعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل مالا للفرنج وتسلم الملك الجواد يونس المذكور من الفرنج واعتقله ثم خنقه (وفي هذه السنة) ولى الملك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام القضاءبمصر والوجهالقبلي وكانءز الدين المذكور بدمشق فلماقوى خوفالصالح اسماعيل صاحب دمشق مرابن أخيهالصالح أيوب صاحب مصرسلم الصالح اسماعيل صفد والشقيف ألى الفرنج ليمضدوه ويكونوا ممه على ابن أخيه الصــالح أيوب فمظم ذلك على المسلمين وأ كثرالشييخ عز الدين بنعبد السلام التشنيع علىالصالح اسمعيل بسبب ذلك وكذلك حمال الدين أبو عمرو بن الحاجب ثم خافا من الصالح اسمعيل فسار عز الدين ابن عبد السلام الى مصر وتولى بها القضاء كرها وسار جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الى الكرك وأقِام عند الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم له مقدمته الكافية في النحوثم بعد ذلك سافر أبن الحاجب الى الديار المصرية ( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستم ئة ) والصالح اسمعيل صاحب دمشق والمنصورابراهيم بنشيركوهصاحب حمصوصاخبة حاب متفقون على عداوة الملك الصالح أيوب صاحب مصر ولم يوافقهم صاحب حماة على ذلك واخاص في الانتماء الى صاحب مصر (وفي هذه السنة) اتقعت الخوارزميــ نه مع الملك المظفر غازى صاحب ميا فارقين ابن الملك العادل (وفيها) في شعبان أصاب حد الملك المظفر صاحب حماة الفالج وهو جالس بينأصحابه فيقلمة حماة وتتي أياما لا يتبكلم ولايتحرك وكان ذلك في أواخر فصــل الشتاء وأرجف الناس بموته وقام بتدبير المملكة عملوكه واستاذ داره سيف الدين طغريل ثمخف مهض الملك المظفر وفتح عينيه وصار يتكلم باللفظة واللفظتين لايكاد يفهم وكان العاطب الحبانب الايمنءمنه وبعث اليه الصالح صاحب مصر ِطبيبًا حاذقًا نصرانياً يقال له النفيس ابن طايب فلم تنجيع فيه المداواة واستمر على ــ ذلك الى ان توفي بعد سنتين وكسر على ماسنذكره ان شاء الله تعالى ( وفي هذه السنة ) فيذى الحجة توفي الملك الحافظ نورالدين أرسلانشاه ابن الملك العادل بن أيوب باعزاز وهي التي تموضها عن قلمة جمبر ونقل الى حلب فدفن في الفردوس وتسلم نواب الملك الناصر يوسف صاحب حلب قلمة اعزاز وأعمالها (وفيها) في شعبان توفي الشيخ العلامة كمال الدين موسى بن يونس بن محمد بن منعه بن مالك الفقيه الشافعي كان أمام وقته في مذهب الشافمي وغيره وكان يشتغل الحنفيون عليه في مذهب أبى حنيفة ويحل الجامع الكبير في مذهب أبى حنيفة وكان متقنا علم المنطق والطبيعي والالهي وكان اماما مبرزا في العلم الرياضي واتقن المجسطي وأقليدس والموسميقي والحساب بأنواعه وكان أهل الذمة يقرؤن عليه التوراة والانجبل وشرح لهم هذين الكتاببن شرحا يمترفون انهم لا يجدون من يوضح لهممثله وكان أماما في العربية والتصريف وكان يقرى كتاب سيبويه والمفصل وغيرهما وكذلك كان اماما في التفسير والحديث وقدم الشيخ أثير الدين الابهرى واسمه المفضل بن عمر بن المفضل الى الموصل واشتغل على الشييخ كمال الدين المذكور وكان الشيخ أثيرالدين الابهري المذكورحينئذ اماما مبرزا في العلوم ومع ذلك يأخذالكتاب ويجلس بين يديه ويقرأ علمه قال القاضي شمس الدين ابن خلكان ولقد شاهدت بميني أثبر الدين الابهرى وهويقرأ المجسطى علىالشيخ كمالالدين بن يونس المذكور واستمر سنين عديدة يشتغل عليه وكان الاثير أذ ذاك صاحب تصانيف يشتغل فيها الناسوقصد تق الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الفقيه الشافعي الشيخ كمال الدين المذكور وسأله في أن يقرئه المنطق سرا وتردد ابن الصلاح الى الشيخ كمال الدين مدة يقرأ عليه المنطق ولا يفهمه فقال له ابن يونس المذكور يافقيه المصاحة عندي ان تترك الاشتغال بهذا الفن فقال له ابن الصلاح ولمذلك فقاللان الناس يمتقدون فيك الخبروهم ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن الى فساد الاعتقاد فكانك تفسد عقائدهم فيك ولا يصح لك من هذا الفن شي فقبل ابن الصلاح اشارته وترك قراءته وكان الشيخ كمال الدين بن يونس المذكور بتهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه وكانت تعتريه غفلة لاستيلاء الفكرة عليه فعمل فيه بعضهم

أحدك ان قد جاد بعد النمبس غزال بوسل لى واصبحمونسى وعاطبته صهباء من فيه مزجها كرقة شعرى أوكدين ابن بونس وكانت ولادته في صفر سنة احدى و خمسين و خمسائة بالموصل وبها توفي في التاريخ المذكور رحمه الله تعالى (ثم دخلت سنة أربعبن وستعائة) وفي هذه السنة كان بين الحوارزمية ومعهم الملك المظفر غازى صاحب ميافارقين وبين عسكر حلب ومعهم المنصور ابراهيم صاحب حص مصاف قريب الخابور عند المجدل في يوم الخيس لثلاث بقسين من صفر هذه السنة فولى المظفر غازى والخوارزمية منهزمين أقبح هزيمة ونهب منهم عسكر حلب

شيأ كثيراً ونهبت وطاقات الخوارزمية ونساؤهم أيضاً ونزل الملك المنصور ابراهيم في خيمة الملك المظفر غازى واحتوى على خزانته ووطاقه ووصل عسكر حلب وصاحب حمص الى حلب في مستهل حمادى الاولى مؤيدين منصورين

وفي هذه السنة في ليلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة خلت من جادى الاولى توفيت ضيفة خاتون بنت الملك العادل أبى بكر بن أيوب وكان مرضها قرحة في مراق البطن وحمى خاتون بنت الملك العادل أبى بكر بن أيوب وكان مرضها قرحة في مراق البطن وحمى ودفنت بقلعة حلب وكان مولدها سنة احدى أو اثنتين ونمانين وخمسمائة بقلعة حلب حين كانت حلب لابيها الملك العادل قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين ويعطيها ابنه الظاهر غازى فاتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلب ولما ولدت كان عند أيها الملك العادل ضيف فسماها ضيفة فكانت مدة عمرها نحو تسع وخمسين سنة وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد تزوج قبل ضيفة خاتون باختها غازية وتوفيت فلما توفيت غازية تزوج باختها ضيفة خاتون المد كورة وكانت ضيفة خاتون المد كورة وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حاب بعد وفاة ابنها الملك العزيز وتصرفت في الملك تعرف السد الاطين وقامت بالملك أحسن قيام وكانت مدة ملكها نحو وتصرفت في الملك العزيز نحو ثلاث عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز نحو ثلاث عشرة سنة فاشهد عليه انه بانغ و حكم واستقل بمملكة حلب وما هو مضاف البها والمرجع في الامور الى حمال الدين اقبال الاسود الخصى الحاتوني

## ذكر وفاة المستنصر بالله

وفي هذه السنة توفي المستنصر بالله أبو جعفر المنصور بن الظاهر محمد بن الامام الناصر أحمد بكرة الجمعة لعشر خلون من جادى الآخرة وكانت مدة خلافته سبع غشرة سنة الا شهرا وكان حسن السديرة عادلا في الرعية وهو الذى بنى المدرسة ببغداد المسماة بالمستنصرية على شط دجهة من الجانب الشرقى مما يلى دار الحلافة وجعل لهما أوقافا جلبلة على أنواع البر ولما مات المستنصر اتفق آراء أرباب الدولة مثل الدوادار والشرابى على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله وهوسابع ثلاثينهم وآخرهم وكنيته أبو أحمد بن المستنصر بالله منصور وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأى فاستبد كبراء دولته بالامر وحسنوا له قطع الاجنادوجيع المال ومداراة التتر ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر فخ ثم دخلت سنة احدى وأربعين وستمائة في هذه السنة قصدت التتر بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيفياذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب بلاد الروم فارسل واستنجد بالحلييين فارسلوا اليه نجدة مع ناصح الدين الفارسي وجمع العساكر من كل جهة والتتي مع التتر فأنهزمت عساكر الروم هزيمة قبيحة وقتل التتر وأسروا منهم

خلفا كثيرا وتحكمت التتر في البلاد واستولوا أيضا على خلاط وآمد و بلادهما وهرب غيات الدين كيخسرو الى بعض المعاقل ثم أرسل الى التر وطلب الامان و دخل في طاعهم ثم توفي غيات الدين كيخسرو المذكور بعد ذلك في سنة أربع و خميين وستمائة حسبما لذكره ان شاء الله تعالى و خلف صفيرين وهما ركن الدين وعز الدين ثم هرب عز الدين الى قسطنطينية و بقى ركن الدين في الملك تحت حكم التر والحاكم البرواناه معين الدين سليمان والبرواناه لقبه وهو اسم الحاجب بالعجمي ثم ان البرواناه قتل ركن الدين وأقام في الملك ولدا له صفيرا (وفيها) كانت المراسلة بين الصالح أبوب صاحب مصر والصالح السميل صاحب دمشق في الصلح وأن يطلق الصالح اسمعيل المغيث فتح الدين والصالح السميل المغيث فتح الدين عمر ابن الملك الصالح أبوب وحسام الدين بن أبي على وجهزه الى مصر واستمر الملك المغيث الصالح السميل فاطلق حسام الدين بن أبي على وجهزه الى مصر واستمر الملك المغيث واعتضد بالفرنج وسلما أيضا الى الفرنج عسقلان وطبرية فعمر الفرنج قلمتيهما وسلما أيضا الى الفرنج عسقلان وطبرية فعمر الفرنج قلمتيهما وسلما أيضا الى الفرنج عسقلان وطبرية فعمر الفرنج قلمتيهما وسلما اليضا المي مصر ورأيت القسوس وقد جملوا على الصخرة قنانى الحمر للقربان بالقدس متوجها الى مصر ورأيت القسوس وقد جملوا على الصخرة قنانى الحمر للقربان بالقدس متوجها الى مصر ورأيت القسوس وقد جملوا على الصخرة قنانى الحمر للقربان وستمائة )

ذكر المصاف الذي كان بين عسكر مصر ومعهم الخوارزمية وبين عسكر دمشق ومعهم الفرنج وصاحب حمص

في هذه السنة وصلت الخوارزمية الى غزة باستدعاء الملك الصالح أيوب انصرته على عمه الصالح اسمعيل وكان مسيرهم على حارم والروج الى أطراف بلاد دمشق حتى وصلوا الى غزة ووصل اليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس مملوك الملك الصالح أبوب وكان من أكبر مماليكه وهو الذى دخل معه الحبس لما حبس في الكرك وأرسل الملك الصالح اسمعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حص وسار صاحب حص جريدة و دخل عكا فاستدعى الفرنج على ماكان قد وقع عليه اتفاقهم ووعدهم بجزء من بلاد مصر فحرجت الفرنج بالفارس والراجب والمتحموا أيضا بصاحب حص وعسكر دمشق والكرك ولم يحضر الناصر داود ذلك واتبعهم عسكر مصر والخوارزميمة فقتلوا منهم خلقا عظيما واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس ووصلت الاسرى والرؤس الى مصر ودقت صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس ووصلت الاسرى والرؤس الى مصر مع معين بها البشائر عدة أيام ثم أرسال الملك الصالح صاحب مصر باقى عسكر مصر مع معين

الدين ابن الشيخ واجتمع اليـه من بالشام من عسكر مصر والخوارزميـة وساروا الى دمشق وحاصروها وبهاصاحبها الملكالصالح اسمعيل وابراهيم بن شبركومصاحبحص وخرجت هذه السنة وهم محاصروها

#### ذكر وفاة صاحب حماة

في هذه السنة توفي حبد الملك المظفر صاحب حماة تقى الدين محمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب يوم السبت ثامن حمادي الاولى من هذه السنةأعني سنة اثنتين وأربيين وستمائة وكانت مدة مملكته لحماة خمس عشرة سنة وسمميعة أشهر وعشرة أيامكان منها مريضا بالفالج سنتين وتسعة أشهر وأياما وكانت وفاته وهو مفلوج بحمى حادة عرضت له وكان عمره ثلاثا وأربمين سنة لان مولده سنة تسع وتسمين وخمسمائة وكان شهما شجاعا فطنا ذكيا وكان يحب أهل الفضائل والغلوم استخدمالشيخ علم الدين فيصر الممروف بتماسيف وكانمهندسا فاضلا في العلوم الرياضية فبني للملك المظفر المذكور ابراجا بجماة وطاحونا على النهر الماصي وعمل له كرة من الخشب مدهونة رسم فيها جميع الكواكب المرصودةوعمات هذه الكرة بحماة قال القاضي حمال الدين بن واصل وساعدت الشيخ علم الدين على عملها وكان الملك المظفر يحضر ونحن ترسمها ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها ولما مات الملك المظفر صاحب حماة ملك بعده ولده الملك المنصور محمد بن الملك المظفر محمود المذكور وعمره حينئذ عشر سنين وشهر واحد وثلاثة عشر يوما والقائم بتدبير المملكة سيف الدين طغريل مملوك الملك المظفر ومشاركه الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد الممروف بشيخ الشيوخ والطواشي مرشد والوزير بهاء الدين بن التاج ومرجع الجميع الى والدة الملك المنصور غازية خاتون بنت الملك الكامل (وفيها) بلغ الملك الصالح نجم الدبن أيوب وفاة ابنسه الملك المغيث فتح الدين عمر في حبس الصالح اسمعيل صاحب دمشق فاشتد حزن الصالح أيوب عليه وحنقه على الصالح اسمعيل ( وفي هذهالسنة ) توفي الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين واستقر بعده في ملكه ولده الملك الكامل ناصر الدين محمد بن غازى ( وفها ) سير من حماة الشييخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله المعروف بيتــه ببني المغيرك رسولا الي الحليفة بغداد وصحبته تقدمة من السلطان الملك المنصورصاحب حماة (وفها) توفي القاضي شهاب الدين ابراهم بن عبـــد الله بن عبد المنعم بن على بن محمد الشافعي عرف بابن أبي الدم قاضي حماة وكان قد توجه في الرسلية الى بغداد فمرض في المعرة وعاد الى حماة مريضا فتوفي بها وهو الذي ألف التاريخ الكبير المظفري وغيره ( ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ا وستمائة ) فيها سير الصالح اسمعيل وزيره أمين الدولة الذي كان سامريا وأسلم الىالمراق مستشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه فلم يجب الحليفة الى ذلك وكان أمين الدولة غالبًا على الملك الصالح اسمعيل المذكور بحيث لايخرج عن رأيه

ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق

وفها تسلم عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم مدين الدين ابن الشيخ دمشق من الصالح اسمعيل بن الملك العادل وكان محصورا معه بدمشق ابراهم بن شيركوه صاحب حمص فتسلم دمشق على أن يستقر بيد الملك الصالح اسمعيل بعلبك وبصرى والسواد ويستقر بيد صاحب حص حصوماهو مضاف اليها فاجابهما معين الدين ابن الشبيخ الى ذلك ووصل الى دمشق حسام الدين ابن أى على بمن كان معه من العسكر المصرى واتفق بعد تسلم دمشق ان معمين الدين ابن الشييخ مرض وتوفي بها وبقي حسام الدين بن أبي على نائبًا بدمشق لاماكالصالح أيوب ثم ان الخوارزمية خرجوا عن طاعةالملكالصالح أيوب فانهم كانوا يعتقدون أنهسم اداكسروا الصالح اسمعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من البسلاد والاقطاعات مايرضيخاطرهم فلما لم يحصل لهم ذلك خرجواعن طاعةالملكالصالحأيوب وصاروا مع الملك الصالح اسمعيل وأنضم البهـم الناصر داود صاحب الكرك وساروا الى دمشق وحصروها وغلت بها الاقوات وقاسي أهابها شدة عظيمة لم يسمع بمثابهاوقام حسام الدين ابن أبي على الهذباني في حفظ دمشق أتم قيام وخرجت السنة والآمر على ذلك

ذكر غيرذلك من الحوادث

وفي هذه السنة قصدت التتر بغداد وخرجت عساكر بغداد للقائهم ولم يكن للتتربهم طاقة فولى التمر منهز مين على أعقابهم تحت الليل ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ توفيت ربيعة خاتون بنت أبوب أخت السلطان صلاح الدبن بدمشق بدار العقيقي وكانت قد جاوزت ثمانين ســنة وبنت مدرسة للحنابلة بجبل الصالحية ﴿ وَفَهَا ﴾ توفي الشيخ تقي الدين عُمَانُ بن عبـــد الرحمن بن عثمان بن الصلاح الفقيه المحدث ( وفيها ) توفي علم الدين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوي شرح قصيدة الشاطبي في القرآآت وشرح المفصل للزمخشري وسمي شرحه المفضل في شرح المفصل وله مجموع سماه كتاب سفر السعاده وسفير الأفاده ذكر فيه مسائل مشكلة في النحو وعدة من أبيات المعانى ولغة غريبة ﴿ وَفَي هَذِهُ السَّنَّةِ ﴾ لما تسلم دمشق الملك الصالح أيوب تسلمت نواب الملك المنصور صاحب حماة سلمية وانتزعوها من صاحب حمص واستقرت سلمية في هذه السنة في ملك الملك المنصور صاحب حماة (وفيها) توفي الشيخ موفق الدين أبو البقاء يميش بن محمد بن على الموصلي الاصل الحابي المولد والمنشأ النحوى ويعرف بإبن الصائغ وكان ظريفا حسن المحاضرة شرح المفصل شرحا مستوفي ليس في الشروح مثله وله غير ذلك وولد في رمضان ســـنة ثلاث وخسين وخسمائة بحلب وتوفي بها في التاريخ المذكور ودفن بالمقام ( ثم دخلت سنة أربع وأربمين وسمائة )

ذكركسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح أيوب على بعلبك كنا قد ذكرنا أتفاق الخوارزمية مع الصالح اسمعيل والناصر داود ومحاسرتهم دمشق وبها حسام الدين بن أبي على ولما وقع ذلك اتفق الحلبيون والملك المنصور ابراهيم صاحب حمص وصاروا مع الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل وقصدوا الحوارزمية فرحلت الخوارزميـــة عن دمه في وساروا الى محو الحلــين وصاحب حمص والتقوا على القصُّ في هذه السانة فانهزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتت شملهم بعدها وقتال مقدمهم حسام الدين بركة خان وحمل رأسه الى حلب ومضت طائفة من الخوارزميين مع مقدمهم كشلوخان الخوارزمي فلمحقوا بالتتر وصاروا معهــم وانقطع منهــم جماعة وتفرقوا في الشام وخدموا به وكني الله الناس شرهم ولما وصل خبركمرتهم الىالملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحا عظما ودقت البشائر بمصر وزال ماكان عنسده من الغيظ على أبراهيم صاحب حمص وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك وأما الصالح اسمعيل فانه سار الى الملك الناصر يوسف صاحب حلب واستجار به وأرســـل الصالح أيوب يطلبه فلم يسلمه الملك الناصر اليه ولما جرى ذلك رحل حسام الدين بن الى على الهذباني بمن عنده من العسكر بدمشق ونازل بعليك وبها أولادالصالح اسمعيل وحاصرها وتسلمها بالامان وحملأولاد الصالح اسمعيل الى الملك الصالح أيوب بديار مصر فاعتقلوا هناك وكذلك بعث بامين الدولة وزير الملك الصالح اسمعيل وأستاذ داره ناصر الدين يغمور فاعتقلا بمصرأيضا وزينت القاهرة ومصر ودقت البشائر بهما لفتح بعلبك واتفق في هذه الايام وفاة صاحب عجلون وهو سيف الدين بن قليج فتسلم العلك الصالحايوب عجلون أيضا ولما جرى ماذكرناه أرسل الملك الصالح أيوب عسكرا مع الامدير فخر الدين يوسف ابن الشيخ وكان فخر الدين ابن الشيخ قد اعتقله الملك العادل أبوبكر ابن الملك الكامل ثم لما ملك الملك الصالح أيوب مصر أفرج عنه وأمره بملازمة بيته فلازمه مدة ثم قدمه في هذه السينة على العسكر وجهزه الى حرب الملك الناصر داود صاحب الكرك فسار فخر الدين المذكور واستولى على جميم بلاد الملك الناصر وولى علبها وسار الى الكرك وحاصرها وخرب ضياعها وضعف الملك الناصر ضعفا بالغا ولم يبق بيده غير الكرك وحدها

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة حبس الصالح أيوب مملوكه بيبرس وهو الذي كان معه لما اعتقل فيالكرك وسببه أن بيبرس المذكور مال إلى الخوارزمية والى الناصر داود وصار معهم على أستاذه لما جردهالي غزة كما تقدمذكره فارسل أستاذه الصالح أيوبواستماله فوصل اليهفاعتقله في هذه السنة وكان آخر العهد به ( وفها ) أرسل الملك المنصور ابراهم صاحب حمص ابن شيركوه وطلب دستورا من الملك الصالح أيوب ليصل الى بابه وينتظم في سلك خدمته وكان قد حصل بابراهم المذكور السل وسار على تلك الحالة من حمص متوجها الى الديار المصرية ووصل إلى دمشق فقوى به المرض وتوفي في دمشق فنقل إلى حمص ودفن بها وملك بعده ولده الملك الاشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور ابراهم المذكور (وفي هذه السنة ) بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح أيوب خدمة حسام الدين بن أبي على الى مصر وأرسل موضعه نائبا بدمشق الامير حِمَالُ الدين بن مطروح ولما وصل حسام الدين بن أبي على الى مصر استنابه الملك الصالح بها وسار الملك الصالح أيوب الى دمشق ثم سار مها الى بعلمك ثم عاد الى دمشق ووصل الى خدمة الملكالصالح أيوب بدمشق الملك المنصور محمد صاحب حماة والملك الاشرف موسى صاحب حمص فاكرمهما وقرتبهما ثم أعطاهما الدستور فعادا الى بلادهما واستمر الملك الصالح بالشام حتى خرجت هذه السنة ( وفي هذه السنة ) توفي عماد الدين داود بن موشك بالكرك وكان جامعا لمكارم الاخلاق \*( ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة ) ﴿ وَفَهَا عَادَا لَمُلُكُ الصَّالَحِ مَجْمُ الَّذِينَ آيُوبِ مِنَ الشَّامُ الَّى الدِّيارِ المصرية (وفها ) فتح فخر الدين ابن الشيخ قلمتي عسقلان وطبرية والملك الصالح بالشام بعد محاصرتهما مدة وكنا قد ذكرنا تسايمهما الى الفرنج في سسنة أحدى وأربعين وستمائة فعمروهما واستمرتا بايدى الفرنج حتى فتحتا في هذه السنة (وفيها) سلم الاشرف صاحب حمص شميميس للملك الصالح أيوب فعظم ذلك على الحلبيين لئلا يحصل الطمع للملك الصالح في ملك باقى الشام ( وفها ) توفي الملك العادل أبو بكر ابن السلطان الملك الكامل بالحيس وأمه الست السوداء تعرف ببنت الفقيه نصر وكان مسجونا من حين قبض عليه ببابيس الى هذه الغاية فكان مدة مقامه بالسجن نحو ثمان سنين وكان عمره تحو ثلاثين سنة وخانب ولدا صغيرا وهو الملكالمغيث فتح الدين عمر وهو الذى ملك الكرك فما بعد ثم قتله الملك الظاهر بيبرس على ماسنذكره ان شاء الله ثعالى ﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةِ ﴾ توجه الطواشي مرشد المنصوري ومجاهد الدين أمير حندار منحماة الى حلب وأحضرا بنت الملك العزيز محمدابن الملك الظاهر صاحبحلب وهي عائشة خاتونزوج الملك المنصور

صاحب حماة وحضرت معها أمها فاطمةخاتون بنت السلطان الملك الكامل بن الملك العادل ووصلت الى حماة في العشر الاوسط من رمضان من هذه السنة أعنى سنة خمس وأربعين وستمائة ووصلت في تجمل عظم واحتفل للقائما بحماة احتفالاً عظما ( وفي هذه السنة ) توفي علاء الدين قرأ سنقر الساقي العادلي أحد مماليك الملك العادل بن أيوب وصارت عماليكه بالولاء لاملك الصالح أيوب ومنهم سيف الدين قلاوون الصالحي الذي صارله ملك مصر والشام على ماسنذكره ان شاء الله تعالى (وفها ) توفي عمر بن محمد بن عبد الله المعروف بالشلوبيني باشبيلية كان فاضلااماما في النحو شرحالجزولية وصنف في النحو غير ذلك وكان فيه مع هذه الفضيلة التامة بله وغفلة وكنيته أبو على والشلوبيني نسبة الى شلوبين وهو حصن منيع من حصون الأندلس من معاملة سواحل غرناطة على بحر الروم منه عمر الشلوبيني المذكور هذا مانص عليه ابن سعيد المغرى في كتابه الكيير المسمى بالمغرب في أخيار أهل المغرب في المجلدة الخامسة عشرة بعد ذكر غرناطة قال وقد وصف حصن شلوبين المذكور ومنه الشيخ أبو على عمر الشلوبيني قال وقرأت عليه النحو وكان امام نحاة أهل المغرب وكان في طبقة أبي على الفارسي ومن هنا يتحقق ان الذي نقله القاضي شمس الدين ابن خلكان ومن تابعه ان الشلوبين هو الابيض الاشقر بلغة أهل الاندلس وهم محض لعدم وقوفهم على كتاب المغرب في حلى أهل المغرب المذكور ( ثم دخلت سنة ستوأرَّ بمين وستمائة ) فيها أرسل الملك الناصر صاحب حلب عسكرا مع شمس الدين لولو الارمني فحاصروا الملك الاشرف موسى بحمص مدة شهرين فسلم اليهم حمص وتعوض عنها بتل باشر مضافا الى مابيده من تدمر والرحبة ولماباغ الملك الصالح نجم الدين أيوب ذلك شق عليه وسار الى الشام لارتجاع حمص من الحلبيين وكان قد حصل له مرض وورم في مأبطه ثم فتح وحصل منه ناصور ووصل الملك الصالحالي دمشق وأرسل عسكرا الى حمص مع حسام الدين ابن أبي على فخر الدين ابن الشييخ فنازلوا حمص وحصروها ونصبوا عليها منجنيقا مغربيا يرمى بحجر زنتها مائة واربعون رطلا بالشامي مع عــدة منجنيقات أخر وكان الشتاء والبرد قويا واستمر عليها الحصار واتفق حينئذ وصول الخبرالى الملك الصالح وهو بدمشق بوصول الفرنج الىجهة دمياط وكان أيضا قد قوى مرضه ووصل أيضا نجم الدين الباذراي رسول الخليفة وسعى في الصلح بين الملك الصالح والحلبيين وأن تستقر حمص بيد الحلبيين فأجاب الملك الصالح الى ذلك وأمر المسكر فرحلوا عن حمص بعــد ان أشرفوا على أخذها ثم رحل الملك الصالح عن دمشق في محفة لقوة مرضه واستناب بدمشق حمال الدين بن ينموروعزل ابن مطروح وأرسل حسام الدين ابن أبي على قدامه ليسبقه الى مصر وينوب عنه بها

﴿ وَفِيهَا ﴾ فِي يَوْمُ الْحَيْسُ السادس والعشرين من شوال من السنة المذكورة أعنى سنةست وأربعين وستمائة توفي أبوعمرو عُمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب الملقب حمال الدين وكان والده عمر حاجبا للامير عز الدين بن موسك الصلاحي وكان كرديا واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن والفقه على مذهب مالك بن أنس وبالمربية وبرعفي علومه وأنقها ثم انتقل الى دمشق ودرس بجامعهاوا ك الحلق على الاشتمال عليه ثم عاد الى القاهرة ثم انتقل الى الاسكندرية فتوفي بها وكان مولد الشجيخ أبي عمرو المذكور في أواخر سنة سبعين وخمسمائة باسنا بليدة بالصعيد وكان آلشيخ أبو عمرو المذكور متفننافي علوم شتى وكان الاغلب عليهعلم العربيةوأصول الفقه صنف في المربية مقدمته الكافية واختصر كتاب الاحكام للآمدى في أصول الفقه فطبق ذكر هذين الكتابين أعني الكافية ومختصره في أصول الفقه جميع البلادخصوصا بلاد المجم وأكب الناس على الاشتغال بهما الى زماننا هذا وله غيرهما عدة مصنفات ﴿ وَفَيْهَا ﴾ أَعْنِي فِي سَنَّةَ سَتَ وَأَرْبِعَيْنَ وَسَتَّمَائَةً تَوْفِي عَزِ الدِّينِ أَيْبِكَ المعظمي في محبسه بالقاهرة وكان المذكور قد ملك صرخد في سنة ثمان وستمائة حسما تقدم ذكره في السنة المذكورة وقال ابن خلكان أنه ملك صرخد في سنة احدى عشرة وستمائة قال لان أستاذه الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب حج في السنة المذكورة وأخذ صرخد منصاحبها ابن فراجاوأعطاها مملوكه أيبكالمذكوروالظاهر ان الاول أصح واستمرت في بد أيبك الى سنة أربع وأربعين وستمائة فاخذهاا لملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل من أيبك المذكور وامسك ايبك في السنة المذكورة وحمله الى القاهرة وحبسه في دار الطواشي صواب واستمر معتقلا بها حتى توفي معتقلا في هذه السنة في أوائل حمادي الاولى ودفن خارج باب النصر في تربة شمس الدولة ثم نقل الى الشام ودفن في تربة كان قد الشاها بظاهر دمشق على الشرفالاعلىمطلة على المبدانالاخضر الكبير رحمه الله تعالى هكذا نقلت ذلك من وفيات الاعيان ﴿ ثُمُّ دَخَلَتُ سَنَّهُ سَبِّعٍ وأربعين وستمائة)

( ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح اشمون طناخ ) وفي هذه السنة سار ربد افرنس وهومن أعظم ملوك الفرنج وربد بلغتهم هو الملك أى ملك افرنس وافرنس امة عظيمة من امم الفرنج وكان جمع ربد افرنس نحو خسين الف مقاتل وشتى في حزيرة قبرس ثم سار ووصل في هذه السنة الى دمياط وكان قد شحنها الملك الصالح بآلات عظيمة وذخائر وافرة وجعل فيها بنى كنانة وهم مشهورون بالشجاعة وكان قد أرسل الملك الصالح فخر الدين ابنالشيخ بجماعة كثيرة من العسكر

ليكونوا قبالة الفرنج بظاهر دمياط ولما وصلت الفرنج عبر فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربى الى البر الشرقى ووصل الفرنج الى البر الغربى لتسع بقين من صفر هذه السنة ولما حرى ذلك هربت بنو كنانة وأهل دمياط منها واخلوا دمياط وتركوا أبوابها مفتحة فتملكها الفرنج بغير قتال واستولوا على مابها من الذخائر والسلاحات وكان هذا من أعظم المصائب وعظم ذلك على الملك الصالح وأمر بشنق بني كنانة فشنة واعن آخرهم ووصل الملك الصالح الى المنصورة ونزل بها يوم الثلاثاء لخس بقين من صفر هذه السنة وقد اشتد مرضه وهو السل والقرحة التي كانت به وقد ايس منه

## ( ذكر استيلاء الملك الصالح ايوب على الكرك)

وفي هذه السنة سار الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل ابى بكر ابن أيوب من الكرك الي حلب لما ضافت عليه الامور مستجيرا بالملك الناصر صاحب حلب وكان قد بقى عند الناصر داود من الجوهر مقدار كثير قال كان يساوى مائة الف دينار اذا بيع بالهوان فلما وصل الى حاب سير الجوهر المذكور الى بغداد وأودعه عند الخليفة المستمدم ووصل اليه خط الحليفة بتسليمه فلم تقع عينه عليه بعد ذلك ولما سار الناصر داود عن الكرك استناب عليها ابنه عيسى ولقبه الملك المعظم وكان له ولدان آخران أكرمن عيسى المذكور هماالامجدحسن والظاهر شاذى فغضب الاخوان المذكوران من تقديم اخيهما عيسى عليهما وبعد سفر ابيهما قبضا على أخيهما عيسى الكرك على اقطاع له ولاخيه بديار مصر فاحسن اليه الصالح أيوب واعطاهما اقطاعا الكرك على اقطاع له ولاخيه بديار مصر فاحسن اليه الصالح أيوب واعطاهما اقطاعا أرضاهما وأرسل الى الكرك وتسلمها يوم الاثنين لاتنتي عشرة ليلة بقيت من جادى الآخرة من هذه السنة وفرح الملك الصالح بالكرك فرحا عظيما مع ماهو فيه من المرض لما كان في خاطره من صاحبها

## ( ذكروفاة الملك الصالح ايوب )

وفي هذه السنة توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب آبن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب في ليلة الاحد لاربع عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة أعنى سنة سبع وأربعين وستمائة وكانت مدة مملكته للديار المصرية تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوما وكان عمره نحو أربع وأربعين سنة وكان مهيبا عالي الهمة عفيفا طاهر اللسان والذيل شديد الوقار كئير الصمت وجمع من المماليك الترك مالم يجتمع لغيره من أهل بيته حتى كان أكثر أمماء عسكره مماليكه ورتب جماعة من المماليك الترك حول دهليزه وسماهم البحرية وكان لا يجسر أن يخاطبه أحد الاجوابا ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء

وكانت القصص توضع بين يديه مع الحدام فيكتب ببدء علمها وتخرج للموقعين وكان لا يستقل أحد من أهل دواته بأص من الامور الابعد مشاورته بالقصص وكان غاويا بالعمارة بنى قلمة الجزيرة وبنى الصالحية وهي بلدة بالسامج وبنى له بها قصورا للتصيد وبنى قصرا عظها بين مصر والقاهرة يسمى بالكبش وكانت أمالملك الصالحأيوب المذكور جارية سوداء تسمى ورد ألمني غشيها السلطان ألملك الكامل فحملت بالملك الصالح وكان للملك الصالح ثلاثة أولاد أحدهم فتح الدين عمر توفي في حبس الصالح اسماعيل وكان قد توفي ولده الآخر قبله ولم يكن قد بقي له غير المعظم تورانشاه بحصن كيفا ومات الملك الصالح ولم يوص بالملك الي أحد فلما توفي أحضرت شجر الدر وهي جارية الملك الصالح فخر الدين ابن الشييخ والطواشى حجال الدين محسنا وعرفتهما بموت السلطان فكتموا ذلك خوفا من الفرنج وجمعت شجر الدر الامراء وقالت لهم السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم من بمده لولده الملك المعظم تورانشاه المقم بحصن كيفا وللامير فخر الدين ابن الشيخ بأنابكية العسكر وكتبت للي حسام الدين بن أبي على وهو النائب بمصر بمثل ذلك فحلفت الامراء والاجناد والكبراء بالمسكروبمصر وبالقاهرة على ذلك في المشير الاوسط من شعبان هذه السنة وكان بمدذلك تخرج الكتب والمراسم وعليها علامة اللك الصالح وكان يكتبهاخادم يقال له السهيلي فلايشك أحد في آنه خط السلطان فأرسل فخر الدين آبن الشيخ قاصدا لاحضار الملك المعظم من حصن كيفا ولما جرى ذلك شاع بين الناس موت السلطان ولكن أرباب الدولة لايجسرون أن يتفوهوا بذلك وتقدم الفرنجءن دمياط الى المنصورة وجرى مينهم وبين المسلمين فيمستهل رمضان من هذه السنة وقعة عظيمة استشهد فها جماعةمن كبار المسلمين ونزلت الفرنج بحرمساح ثمقربوا من المسلمين ثم أن الفرنج كبسوا المسلمين على المنصورة بكرة الثلاث لخمس مضيين من ذي القمدة وكان فيخر الدين يوسف ابن الشيخ صدرالدين ابن حمويه في الحمام بالمنصورة فركب مسرعا وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه وكان سعيدا في الدنيا ومات شهيدا ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على أعقابهم واستمرت بهمالهزيمة وأماالملك المعظم تورانشاه فانه سار من حصن كيفا ووصل الىدمشق فيرمضان منهده السنة وعيدبها عيدالفطر ووصل الى المنصورة يوم الحميس لتسع بقين من ذي القعدة من هذه السنة أعنى سنة سبع وأربعين وسمائة ثم اشتدالقتال بينالمسلمين والفرنج براوبحرا ووقعت مراكبالمسلمين علىالفرنج وأخذوا منهما تنين وثلاثين مركبا منها تسع شوانى فضعفت الفرنج لذلك وأرسلوا يطلبون القدس و بعض الساحل وأن يسلموا دمياط الى المسلمين فلم تقع الاجابة الى ذلك

#### (ذكر غير ذلك)

(وفي هذه السنة) وقع الحرب بين صاحب الموصل بدر الدين لولو و بين الملك الناصر صاحب علب فأرسل اليه الملك الناصر عسكر اوالتقوا مع المواصلة بظاهر نصيبين فانهزمت المواصلة هزيمة قبيحة واستولى الحلبيون على اتقال لولو صاحب الموصل وخيمه وتسلم الحلبيون نصيبين وأخذوها من صاحب الموصل ثم ساروا الى دارا فنازلوها وتسلموها وخربوها بعد حصار ثلاثة أشهر ثم تسلموا قرقيسيا وعادوا الى حلب (ثم دخلت سنة عان وأربعين وستمائة)

## ﴿ ذَكُرُ هَزِيمَةُ الفُرنِجِ وأُسرِ ملكهم ﴾

لما أقام الفرنج قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت أزوادهم وانقطع عنهم المدد من دمياط فان المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط اليهم فلم يبق لهم صبر على المقام فرحلوا ليلة الاربعاء لثلاث مضين من المحرم متوجهين الى دمياط وركب المسلمون اكتافهم ولما استقر صباح الاربعاء خالطهم المسلمون وبذلوا فيهم السيف فلم يسلم منهم الا القليل وبلغت عدة القتلى من الفرنج ثلاثين ألفا على ماقيل وانحاز ريد افرنس ومن معه من الملوك الى بلد هناك وطلبوا الامان فأمنهم الطواشي محسن الصالحي ثم احتيط عليهم وأحضروا الى المنصورة وقيدريد افرنس وجعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الانشاء فحر الدين بن لقمان ووكل به الطواشي صبيح المعظمي ولما جرى ذلك رحل الملك المعظم بالعساكر من المنصورة ونول بفارسكور ونصب بها برج خشب للملك المعظم

## (ذكر مقتل الملك المعظم)

(وفي هذه السنة) يوم الاتنين لليلة بقيت من المحرم قتل الملك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب وسبب ذلك ان المذكور أطرح جانب أمراء أبيه ومماليكه وكل منهم بلغه عنه من التهديد والوعيد مانفر قلبه منه واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن كيفا وكانوا اطرافا أراذل فاجتمعت البحرية على قتله بعد نزوله بفار سكور وهجموا عليه بالسيوف وكان أول من ضربه ركن الدين بيبرس الذي صار سلطانا فيا بعد على ماسنذكره ان شاء اللة تعالى فهرب الملك المعظم منهم الى البرج الحشب الذي نصب له بفارسكور على ماتقدم ذكره فأطلقوا في البرج النار فحرج الملك المعظم من البرج هاربا طالبا البحر ليركب في حراقته فحالوا بينه وبينها بالنشاب فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في نهار الاثنين المذكور وكانت مدة اقامته في المملكة من حين وصوله الى الديار المصرية شهرين

وأياما ولما جرى ذلك اجتمعت الامراء واتفقوا على أن يقيموا شجر الدر زوجة الملك الصالح فيالمملكة وأن يكون عزالدين أيبك الحاشنكير الصالحي المعروف بالتركاني اتابك المسكر وحلفوا على ذلك وخطب لشجر الدرعلى المنابر وضربت السكة باسمها وكان نقش السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدةالملك المنصور خليل وكانت شجر الدر قدولدت من الملك الصالح ولدا ومات صغير اوكان اسمه خليل فسميت والدة خليل وكانت صورة علامتها على المناشير والتواقيم والدة خليل ولما استقر ذلك وقع الحديث مع ريد افرنس في تسليم دمياط بالافراج عنه فتقدم ريد افرنس الى من بها من نوابه في تسليمها فسلموها وصماعد اليها العلم السلطانى يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر من هذه السنة أعنى سهنة ثمان وأربعين وستمائة واطلق ريد افرنس فركب في البحر بمن سهم معه نهار السبت غد الجمعية المذكورة واقلعوا الى عكا ووردت البشرى بهذا الفتح العظيم الى سائر الاقطار وفي وافعــة ريد افرنس المذكورة يقول حمــال الدبن يحى بن مطروح أبيانا منها

> مقال صدق عن قؤول نصيح أنيت مصرا تبتغي ملكها تحسب ان الزمر ياطبل ريح بحسن تدبيرك بطن الضريح خسـون ألفا لا يرى منهم غير قتيل أو أسـير جريح وقل لهم ان أضمروا عودة لاخذ ثار أولقصد صحيح

قل للفرنسيس اذا جئته وكل أسحابك أوردتهم دار ابن لقمان على حالها والقيد باقى والطواشي صبيح

ثم عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم الخميس تاسع صفر من السنة المذكورة وأرسل المصريون رسولًا إلى الامراء الذين بدمشق في موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا اليه وكان الملك السعيد ابن الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل صاحب الصبيبة قد سلمها الى الملك الصالح أيوب فلما حرى ذلك قصــد قلعة الصبيبة فسلمت اليه وكان من الملك السعيد ماسند كره ان شاء الله تعالى

### (ذكر ملك الملك المغيث الكرك)

كان الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب قد أرسله الملك المعظم تورانشاه لما وصل الى الديار المصرية الى الشوبك واعتقله بها وكان النائب على الكرك والشوبك بدر الدين الصواى الصالحي فلما جرى ماذكرناه من قتل الملك المعظم ولما استقر عليه الحال بادر بدر الدين الصــوابي المذكور فافرج عن المغيث وملكه القلعتين الــكرك والشوبك وقام

في خدمته أتم قيام

## ( ذكر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق )

ولما جرى ماذكر ناه ولم بجب أمراء دمشق الى ذلك كاتب الامراء القيمرية الذين بها الملك الناصر يوسف صاحب حلب ابن الملك الهزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين فسار اليهم وملك دمشق و دخلها في يوم السبت لثمان مضين من ربيع الآخر من هذه السنة ولما استقر الناصر المذكور في ملك دمشق خلع على جمال الدين ابن يغمور وعلى الامراء القيمرية به وأحسن اليهم واعتقل جماعة من الامراء عماليك الملك الصالح وعصت عليه بعلبك و عجلون و شميميس مدة مديدة ثم سلمت جميعها اليه ولما ورد الخبر بذلك الى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية وعلى كل من اليهم بالميل الى الحلبيين

## ( ذكر سلطنة أيبك التركماني )

ثم ان كبراء الدولة اتفقوا على اقامة عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي في السلطنة لآنه اذا استقر أمر المملكة في امرأة على ماهو عليه الحال تفسد الامور فأقامو اأيبك المذكوروركب بالسناحق السلطانية وحملت الغاشية بين يديه يوم السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة ولقب الملك المعز وأبطلت السكة والخطبة التي كانت باسم شجر الدر

# ( ذكر عقد السلطنة للملك الاشرف موسى ابن يوسف صاحب المن المعروف باقسيس )

ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب \*ثم اجتمعت الامراء وانفقوا على انه لا بد من اقامة شخص من بني أيوب في السلطنة واجتمعوا على اقامة موسى المذكور ولقبوه الملك الاشرف وأن يكون أيبك التركاني اتابكه وأجلس الاشرف موسى المذكور في دست السلطنة وحضرت الامراء في خدمته يوم السبت لخمس مضين من جمادي الاولى من هذه السنة وكان بغزة حينئذ جماعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك فسار اليهم عسكر دمشق فاندفعوا من غزة الى الصالحية بالسامح واتفقوا على طاعة المفيث صاحب الكرك وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لاربع مضين من جمادي الآخرة من هذه السنة ولما جرى ذلك اتفق كبراء الدولة بمصر ونادوا بالقاهرة ومصر ان البلاد للخليفة المستمصم ثم جددت الايمان للملك الاشرف موسى بالسلطنة ولايبك التركاني بالاتابكية وفي يوم الاحد لخمس مضين من رجب رحل فارس الدين اقطاي الصالحي الجمدار متوجها الى جهة غزة ومعه تقدير ألفي فارس وكان اقطاي المذكور مقدم البحرية

#### فلما وصل الى غزة اندَفع من كان بها من جهة الملك الناصر بين يديه ﴿ ذَكُرُ يَخْرِيبِ دَمِياطُ ﴾

(وفي هذه السنة) اتفق آراء أكابر الدولة وهدموا سور دمياط في العشر الاخير من شعبان هذه السنة لما حصل لله لممين عليها من الشدة مرة بعد أخرى وبنوا مدينة بالقرب منهافي البروسموها المنشية واسوار دمياط التي هدمت من عمارة المتوكل الحليفة العباسي ( ذكر القبض على الناصر داود )

( وفي هذه السنة ) مستهل شعبان قبض الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب على الناصر داود الذي كان صاحب الكرك و بعث به الى حمص فاعتقل بها وذلك لاشياء بلغت الناصر يوسف عن المذكور خاف منها

# ( ذكر مسير السلطان الملك الناصر يوسف صاحب الشام الى الديار المصرية وكسرته )

( وفي هذه السنة ) سار الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز بعسا كره من دمشق وصحبته من ملوك أهل بيته الصالح اسماعيل بن المادل بن أيوب والاشرف موسى صاحب حمص وهو حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمر والمعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدبن وأخو المعظم المذكور نصرة الدين والامجد حسن والظاهرشاذي ابنا الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى بن العادل بن أيوب و ثقى الدين عباس ابن الملك العادل بن أيوب ومقدم الحيش شمس الدبن لولو الارمني واليه تدبير المملكة فرحلوا من دمشق يوم الاحد منتصف رمضان من هذه السنة ولما بلغ المصريبين ذلك اهتموا ـ لقتاله ودفعه وبرزوا الى السابح وتركوا الاشرف المسمى بالسلطان بقلعة الحبل وافرجأيبك التركمانى حينتذعن ولدىالصالح اسماعيل وهماالمنصورا براهم والملك السعيد عبدالملك ابنا الصالح اسماعيل وكانامعتقلبن من حيناستيلاء الملك الصالحأيوب على بعلبكوخلع عليهما ليتوهم الناصر يوسف صاحب دمشقرمن أبيهما الصالح اسمعيل والتقي العسكران المصري والشامي بالقرب من المباسية في يوم الحميس عاشر ذى القعدة من هذه السنة فكانت الكسرة اولاعلى عسكر مصر فخامر حماعةمن المماليك النرك العزيزية على الملك الناصر صاحب دمشق وثبت المعز أيبك التر كمانى في جماعة قليلة من البحرية فانضاف جماعة من العزيزية بمالبك والد الملك الناصر الى ايبك التركمانى ولما انكسرت المصريون وتبعتهم العساكر الشامية ولم يشكوا في النصر بقي الملك الناصر تحت السناجق السلطانية مع جماعة يسيرة من المتعممين لايتحرك من موضعه فحمل المنز التركاني بمن معه عليه فولي الملك الناصر

مهزما طالبا جهة الشام ثم حمل أيبك النركاني المذكور على طاب شمس الدين لولو فهزمهم وأخذ شمس الذين لولو أسيرا فضربت عنقه بين يديه وكذلك أسر الاميرضياء الدين القيمري فضربت عنقه وأسر يومئذ الملك الصالح اسماعيل والاشرف صاحب حمص والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين بن أيوب وأخوه نصرة الدين ووصل عسكر الملك الناصر في أثر المهزمين الى العباسية وضربوا بها دهليز الملكالناصر وهملايشكون ان الهزيمة تمت على المصريين قلما بلغهم هروب الماك الناصر اختلفت آراؤهم فمنهــم من اشار بالدخول الى القاهرة وتملكها ولو فعلوه لمــاكان بقي مع أيبك التركاني من يقاتلهم به وكان هرب فان غالب المصريين المنهزمين وصلوا الى الصميد ومنهم من أشار بالرجوع ـ الى الشام وكان معهم تاج الملوك بن المعظم وهو مجروح وكانت الوفعة يوما لخيس ووصل المنهزمون من المصريين الى القاهرة في غد الوقعة نهار الجمعة فلم يشك أهل مصر في ملك الملك الناصر ديار مصر وخطب له في الجمعة المذكورة بقلعة الحِمل ومصر \* وأما القاهرة فلم يقم فيها في ذلك النهار خطبة لاحدثم وردت اليهم البشري بانتصار البحرية ودخل ايبك النركاني والبحرية إلى القاهرة بوم السبت ثاني عشر ذي القعدة ومعه الصالح اسمعيل محت الاحتياط وغيره من المعتقلين فحبسوا بقلعة الحبيل وعقيب ذلك اخر ج أيبك النركاني أمين الدولة وزير الصالح اسماعيل واستاذ داره يغمور وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعليك فشنقهما على باب قلعة الحبل رابع عشر ذي القعدة وفي لبلة الاحد السابع والعشرين من ذي القعدة هجم جماعة على الملك الصالح عماد الدين اسمعيل ابن الملك العادل بن أيوب وهو يمص قصب سكر واخرجوه الى ظاهر قلمة الجل من جهة القرافة فقتلوه ودفن هناك وعمره قريب من خمسين سنة وكانت أمه رومية من حظايا الملك العادل ( وفي هذه السنة ) بعد هزيمة الملك الناصر صاحب الشام سار فارسالدين اقطاى بثلاثة آلاففارس الىغزةفاستولى عليها ثم عاد إلى الديار المصرية

#### ذكر قتل صاحب اليمن

(وفي هذه السنة) وثب على الملك المنصور عمر صاحب اليمن جماعة من مماليكه فقتلوه وهو عمر بن على بن رسول وكان والده على بن رسول استاذ دار الملك المسمود ابن السلطان الملك المكامل \* فلما سار الملك المسمود قاصدا الشام ومات بمكة على ماتقدم ذكره استناب استاذ داره على بن رسول المذكور باليمن فاستقر نائبا بها لبنى أيوب وكان لعلى المذكور اخوة فاحضروا الى مصر وأخذوا رهائن خوفا من تغلب على بن رسول على اليمن واستمر المذكور نائبا باليمن حتى مات قبل سنة ثلاثين على بن رسول على اليمن واستمر المذكور نائبا باليمن حتى مات قبل سنة ثلاثين

وستمائة واستولى على اليمن بعده ولده عمر بن على المذكور على ماكان عليه ابوه من النيابة فارسل من مصر أعمامه ليعزلوه ويكونوا وأبا موضعه فلما وصلوا إلى اليمن قبض عمر المذكور علىهم واعتقلهم واستقل عمر المذكور بملك اليمن يومئه وتلقب بالملك المنصور واستكثر من المماليك الترك فقتلوه في هذه السنة أعنى سنة ثمانوأر بعين وستمائة واستقر بعده في ملك اليمن ابنه يوسف بن عمر وتلقب بالملك المظفر وصفا له ملك اليمن وطالت أيام مملكته على ماستعلمه ان شاء الله تعالى ( ثم دخلت ســنة تسع وأربِمين وستمائة ) فيها توفي الصاحب محيى الدين بن مطروح وكان متقدما عند الملك السالح أيوب كان يتولى له لماكان الصالح بالشرق نظر الحيش ثم استعمله على دمشق ثم عزله وولى ابن يغمور وكان ابن مطروح المذكور فاضلا في النثر والنظم فمن شعره

عانقته فسكرت من طيب الشذا غصن وطيب بالنسيم قد اغتذا نشوان ما شرب المــدام وآنما فلمسي بخمر رضا به متنبــذا جاء المذول يلومني من بعد ما آخذاالغرام على فيــه مأخذا لأأرعـوى لاانتـني لا انتهى عن حبه فليهد فيه من هذي 

( وفيها ) حهز الملك الناصر يو ـ ف صاحب الشام عسكرا الى غزة و خرج المصريون الى السائح وأقاموا كذلك حتى خرجت هذه السينة (وفيها) توفى عـلم الدين قيصر ابن أبي القاسم بن عبد الغني بن مسافر الفقيه الحنفي المقرى المعروف بتعاسميف وكان أماما في العلوم الرياضية أشتخل بالديار المصرية والشام ثم سار الى الموصل وقرأ على الشيخ كمال الدين موسى بن يونس علم الموسبقي ثم عاد الى الشام وتوفي بدمشق في شهر رجب من السنة المذكورة ومولده سنة أربيع وسسبعين وخمسمائة باسمفون من شرفى صعيد مصر ( ثم دخلت سنة خمسين وســـتمائة ) ولم يقع لنا فيها مايصلح أن يؤرخ ( ثم دخلت سنة احدى وخمسين وستمائة ) فيها استقر الصلح بين الملك الناصريوسف صاحب الشام وبين البحرية بمصر على أن يكون للمصربين الي نهر الاردن وللملك الناصر ماوراء ذلك وكان نجم الدين البادراي رسول الخليفة هو الذي حضر من جمة الخليفة وأصلح بينهم على ذلك ورجـع كل منهم الى مقره (وفيها) قطع أيبك النركاني خبر حسام الدين ابن أبي على الهذباني فطلب دستورا فاعطيه وسار الى الشام فاستتخدمه الملك الناصر يوسف بدمشق

#### ذكر احوال الناصر صاحب الكرك

﴿ وَفَهَا ﴾ أَفْرِجِ الملك الناصر يوسف عن الملك الناصر داود بن المعظم الذي كان صاحب

الكرك وكان قد اعتقله بقلمة حمص وذلك بشفاعة الحليفة المسمتمصم فيه فافرج عنمه وأمره أن لايسكن في بلاده فرحل الناصر داود المذكور الى جهة بغــداد فلم يمكنوه من الوصول اليها وطلب وديعتــه الجوهر فمنعوه اياها وكتب الملك انناصر يوسف الى ملوك الاطراف أنهم لايأووه ولا يمسيروه فبقي الناصر داود في جهات عانة والحديثــة وضاقت به الاحوال وبمن معه والضم اليه جـاعة من غزيه فبقوا يرحــلون وينزلون حميماً ثم لمــا قوى عليهم الحرولم يبق بالبرية عشب قصــدوا ازوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر النهار وكان معه أولاده وكان لولده الظاهر شاذى فهد فكان يتصيد في النهار مايزيد على عشرة غزلان وكان يمضى للملك الناصر داود وأصحابهأياما لايطعمون غبر لحوم الغزلان واتفق أن الاشرف صاحب تل بأشر وتدمن والرحبة يومئذ أرســــل الى الناصر داود مركبين موسقين دقيقا وشعيرا فارسل صاحب دمشق وتهــده على ذلك ثم ان الناصر داود قصــد مكانا للشرابي واســتجار به فرتب له الشرابي شيئاً دون كفايته واذن له في النزول بالانبار وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام والناصر داود مع ذلك يتضرع الى الخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته ويطلب وديعته فلا برد لهفته ولا بجيب الا بالمماطلة والمطاولة وكانت مــدة مقامه متنقلا في الصحارى مع غزيه قريب شـــلاثة أشهر ثم بعد ذلك أرسل الحليفة وشفع فيه عند الملك الناصر فاذن له في المودالى دمشق ورتب له مائة ألف درهم على بحيرة فامية وغيرها فلم يتحصل له من ذلك الادون تلاثين الف درهم ( وفي هذه السدنة ) وصلت الاخبار من مكة بأن نارا ظهرت من عدن وبعض حبالهـا بحيث كانت تظهر في الليل ويرتفع منها في النهار دخان عظيم ( ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وستمائة)

#### ذكر دولة الحفصيين ملوك تونس

وانمسا ذكر ناها في هذه السنة لانها كالمتوسطة لمدة ملكهم وهو مانقلناه من الشيخ الفاضل ركن الدين بن قوبع التواسى قال والحفصيون أولهم أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي وهنتاتة بتائبن مثناتين من فوقهما قبيلة من المصامدة ويزعمون انهم فرشيون من بني عدى بن كمب رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان أبو حفص المذكور من أكبر أصحاب ابن تومرت بعد عبد المؤمن وتولى عبد الواحد بن أبي حفص افريقية نيابة عن بني عبد المؤمن في سنة ثلاث وستمائة ومات سلخ الحجة سنة ثمان عشرة وستمائة فتولى أبو العلاء من بني عبد المؤمن ثم توفي فعادت افريقية الى ولاية الحفصيين وتولى منهم عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص في سسنة ثلاث وعشرين وستمائة \* ولما تولى ولى أخاه أبا زكريا يحيى قابس وأخاه أبا ابراهيم اسحق بلاد

الجريد نم خرج على عبد الله وهو على قابس أصحابه ورجموه وطردوه وولواموضعه أخاه أَبَا زَكَرِيَا بَنَ عَبِدَ الوَاحِدَ سَنَةَ اثْنَتَيِنَ وَسَتَيْنَ فَنَقَمَ بَنُو عَبِدَ المؤمنَ عَلَى أَبَى زكريا ذلك فاسقط أبو زكريا اسم عبد المؤمن من الخطبة وبقي اسم المهدى وخلع طاعة بني عبد المؤمن وتملك افريقية وخطب لنفسمه بالامير المرتضى واتسعت مملكته وفتح تلمسان والغرب الاوسط وبلاد الجريدوالزاب وبتى كذلك حتى توفي على بونةسنة سبعوأربعين وستمائة وأنشأ في تونس بنايات عظيمة شامخة وكان عالمـــا بالادب وخلف أربعة بنين وهم أبو عبد الله محمد وأبو اسحق ابراهيم وأبو حفص عمر وأبو بكر وكنيته أبو يحييي وخلف أُخوين وهمـا أبو ابراهم اسحق ومحمد اللحياني ابني عبد الواحــد بن أبي حفص وكان محمد اللحياني المذكور صالحا منقطماً يتبرك به ثم تولي بعده ابنه أبو عيد الله محمد بن ابى زكرياتم سمى عمه أبو ابراهم في خلمه فحلم وبايم لاخيه محمد اللحياني الزاهد على كره منه لذلك فجمع أبو عبد الله محمد المخلوع أصحابه في يوم خلمه وشد على عميه فقهرهما وقتلهما واستقر في ملكه وتلقب وخطب لنفسه بالمستنصر بالله أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد ابن الامراء الراشــدين وفي أيامه في سنة ثمــان وســتين وستمائة وصل الفرنسيس الى افريقية بجموع الفرنج وأشرفت افريقيسة على الذهاب فقص مه الله ومات الفرنسيس وتمرقت تلك الجموع وفي أيامه خافه أخوه أبو اســــحق ابراهيم بن أبي زكريا فهرب ثم أقام بتلمسان و بقي المستنصر المذكوركذلك حتى توفي ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة خمس وسبعين وستمائة فملك ابنه يحيسي بن محمد بن أبي زكريا وتلقب بالواثق بالله أمير المؤمنــين وكان ضعيف الرأى فتحرك عليــه عمه أبو اســحق ابراهم الذي هرب وأقام بتامسان وغلب على الواثق فخلع نفســه واستقر أبو اسحق ابراهم في المملكة في ربيع الأوَّل سنة ثمـان وسبمين وستمائة وخطب لنفسه بالامير المجاهــد وترك زي الحفصــيين وأقام على زي زناتة وعكف على الشرب وفرق المملكنة على أولاده فوثبت أولاده على الواثق المخلوع وذبحوه وذبحوا معه ولديه الفضل والطيب ابنى يحيى الواثق المذكور وسلم للواثق ابن صفير تلقب أبا عصيدة لانهم يصنعون للنفساءعصيدة فبها أدوية ويهدى منها للجيران وعملت أم الصدى ذلك فلقب ولدها بأبى عصيدة ثم ظهر انسان ادعى أنه لفضل بن الواثق الذى ذبح معابنه واجتمعت عليه الناس وقصد أبا اســحق ابراهم وقهره فهرب أبو اسحق الى بجاية وبها ابنــه أبو فارس عبد المزيز بن أبراهيم فترك أبو فارس أباه ببجاية وسار بأخويهو جمعه الى الداعي بتونس والتقي الجمان فانهزم عسكر بجاية وقتل أبو فارس وثلاثة من اخوته ونجاله أخ اسمه يحييي بن ابراهيم وعمه أبو حفص عمر بن أبي زكريا ولمـــا هزم الداعي عسكر

بجاية وقتل المذكورين أرسل الى بجاية من قتــل أبا اسحق ابراهم وجاء برأســه ثم تحدث الناس بدعوة الداعي واجتمعت العرب على عمر ابن أبي زكريا بعد هروبه من الممركة وقوى أمره وقصد الداعي ثانيا بتونس وقهره واستتر الداعي في دور بمض التجار بتونس ثم أحضر واعترف بنسبه وضربت عنقه فكان الداعي المذكور من أهل بجاية واسمه أحمد بن مرزوق بن أبي عمار وكان أبوء يتجر الي بلادالسودانوكان الداعي المذكور محارفاً قصـيفا وسار الي ديار مصر ونزل بدار الحــديث الكاملية ثم عاد الى المغرب فلما مر على طرابلس كان هناك شخص أسوديسمي نصيراكان خصيصا بالواثق المخلوع قد هرب لم ا جرى للواثق ماجرى وكان في أحمد الداعي بعض الشبه من الفضل ابن الواثق فدبر مع نصير المذكور الامر فشهد له أنه الفضال بن الواثق فاجتمعت عليه العرب وكان منه ماذ كرناه حتى فنهل وكان الداعي يخطب له بالخليفة الامام المنصور بالله القائم بحق الله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين أبى العباس الفضل ولما استقرأ بو حفص عمر في المملكة وقتل الداعي تلفب بالمستنصر بالله أمىر المؤمنين وهو المستنصرالثاني \* ولمــا اســتقر في المملكة سار ابن أخيــه يحيــي بن ابراهيم بن أبي ز كريا الذي سلم من الممركة الى بجاية وملكما وتلقب بالمنتخب لاحياء دين الله أمسير المؤمنين واستمر المستنصر الثاني أبو حفص عمر بن أبي زكريا في مملكته حتى توفي في اوائل المحرم سنة خمس وتسعين وستمائة ولمسا اشتد مرضه بايبع لابن له صغيرفاجتمعت الفقهاء وقالوا له أنت صائر الى الله وتولية مثل هذا لايحل فابطل بيعتـ 4 وآخرج ولد الواثق المخلوع الذي كان صغيرا وسلم من الذبح الملقب بأبى عصيدة وبويع صبيحة موت أبى حفص عمر الملقب بالمستنصر وكان اسم أبى عصيدة المذكور أبا عبد الله محمد وتلقب أبو عصيدة بالمستنصر أيضاً وهو المستنصر الثالث وتوفي في أيامه صاحب بجاية المنتخب يحيىي بن ابراهيم بن أبي زكريا وملك بعــده بجاية ابنه خالد بن يحيـي وبقي أبو عصيدة لذلك حتى توفي سنة تسع وسبعمائة فملك بعده شخص من الحفصيين يقال له أبو بكر بن عبــد الرحمن بن أبي بكر بن أبي زكريا بن عبــد الواحــد بن أبي حفص صاحب ابن تومرت وأقام في الملك ثمــانية عشر يوماً ثم وصل خالد بن المنتخب صاحب بجايةودخل تونس وقتل أبا بكر المذكور في سنة تسع وسبعمائة ولمـــا حبرت ذلك كان زكريا اللحياني بمصر فسار مع عسكر السلطان الملك الناصر خلدالله ملكه الى طرابلس الغرب وبايهــه العرب وسار الى تونس فخلع خالد بن المنتخب وحبس ثم قتل قصاصًا بأبي بكر بن عبد الرحمن المقدم الذكر واستقر اللحياني في ملك افريقيـــة وهو ابن يحيــي زكريا بن أحمد بن محمد الزاهـــد اللحياني بن عبد الواحـــد بن أبي

حفص صاحب ابن تومرت ثم تحرك على اللحياني أخو خالد وهو أبو بكر بن يجيبي المنتخب فهرب اللحياني الى ديار مصر وأقام بالاسكندرية وملك أبو بكر المذكورتونس وما معها خلا طرابلس والمهدية فانه بعد هروب اللحياني بايع ابنه محمد بن اللحياني بالمهدية وله معها لنفسه واقتتل مع أبي بكر فهزمه أبو بكر واستقر محمد بن اللحياني بالمهدية وله معها طرابلس وكان استيلاء أبي بكر وهروب اللحياني الى ديار مصر في سنة تسع عشرة وسبعمائة وأقام اللحياني في اسكندرية ثم وردت عليه مكاتبات من تونس في ذي القعدة سنة احدى وعشرين وسبعمائة الى الاسكندرية يذكرون فيها ان أبا بكر متملك تونس المذكور قد هرب وترك البلاد وان الناس قد اجتمعوا على طاعة اللحياني وبايعوا نائبه وهو محمد بن أبي بكر من الحفصيين وهو صهر ذكريا اللحياني المذكور وهدم في التظار وصول اللحياني الى مملكته أقول وقد بقيت مملكة أفريقية فهرب منها لضعفها بسبب استيلاء العرب عليها

### ﴿ ذَكُرُ مَقَتُلُ اقطاى ﴾

( في هذه السنة ) اغتال الملك المعز أيبك التركماني المستولى على مصر خوشداشه اقطاي الجُمدار وأوقف له في بمض دهالنز الدور التي بقلمة الحبل ثلاثة مماليك هم قطز وبهادر وسنحر الغنمى فلمامر بهمفارس الدين اقطاي ضربوه بسيوفهم فقتلوه ولماعلمت المحرية بذلك هربوا من ديار مصر الى الشام وكان الفارس اقطاى يمنع أيبك من الاستنقلال بالسلطنة وكان الاستملاملك الاشرف موسى بن يوسف بن يوسف ابن الملك البكامل محمدا بن الملك العادل أى بكر ابنأبيوب فلمافتل اقطاى استقل المعز النركمات بالسلطنة وأبطل الاشرف موسى المذكورمها بالكلية وبعثبه الىعمانه القطبيات وموسى المذكور آخر من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصر وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة على ماشر حناه ووصلت البحرية الى الملك الناصر يوسف صاحب الشام واطمعوه في ملك مصر فرحل من دمشق بعسكر ويزل عمقا من الغور وارسل الى غزة عسكرا فيزلوا بها وبرز المعزاييك صاحب مصر الى العباسية وخرجت السنة وهم على ذلك (وفيها)قدمت ملكة خاتون بنت كنقباذ ملك بلاد الروم الى زوجها الملك الناصر يوسف صاحبالشام (وفيها) ولي الملك المنصور صاحب حماةقضاء حماة للقاضي شمس الدين ابراهيم بن هبة الله بن البارزي بعد عزل القاضي المحيى حمزة بن محمد ( ثم دخلت سنة ثلاث وخسسين وستمائة ) فيها عزمتاالعزيزية المقيمون معالمعز أيبك على القبض عليه وعلم بذلك واستعد لهم فهربوا من مخيمهم على العباسية على حمية واحتبط على وطاقاتهم جميعها (وفي هذه السنة) مشي نجم الدين الباذراي في الصسلح بين المصريين والشاميين وآنفق الحال أن يكون للملك الناصر الشام جميمه الى المريش ويكون الحد ببر القاضي وهو ببن الورادة والعريش وبيد المعز أيبك الديار المصرية وانفصل الحال على ذلك ورجع كل الى بلده ( وفي هذه السنة ) أو التي قبلها تزوج المعز أبيك شــيجر الدر أم خليل آلتي خطب لها بالسلطنة في ديار مصر ( وفيها ) طاب الملك الناصر داود من الملك الناصر يوسف دستورا الى المراق بسبب طلب وديمته من الحليفة وهي الحوهر الذي تقدم ذكره وأن يمضي الى الحَجَّ فأذن له الناصر يوسف في ذلك فسار الناصر داود الى كربلا ثم مضي منها الى الحج ولمارأًى قبرالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق في استار الحجرة الشريفة بحضور الناس وقال اشهدوا ان هذا مقامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا عليه مستشفعا به الى ابن عمه المستعصم في أن يرد على وديمتي فاعظم الناس ذلك و حرت عبراتهم وارتفع بكاؤهم وكتب بصورة ماجرى مشروح ورفع الى أمير الحاج كيخسرو وذلك يومالسبت الثامن والمشرين من ذي الحجة من هذه السنة وتوجه الناصر داود مع الحاج المراقي وأقام بغداد (ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة ) فيهامات كيخسرو ملك بلادالروم وأقم في السلطنة ولداء الصــ نميران عز الدبن كيكاووس وركن الدين قليـج أرسلان (وفيها) توجه كال الدبن الممروف بابن المديم رسولًا من الملك الناصر يوسف صاحب الشام الى الحليفة المستعصم وصحبته تقدمة جليلة وطلب خلمة من الحليفة لمحدومه ووصل من جهة المعز أيبك صاحب مصر شمس الدين سنقر الافرع وهو من مماليك المظفر غازى صاحب ميا فارقين الى بغداد بتقدمة جليلة وسعى في تعطيل خلعة الناصر يوسف صاحب دمشق فيق الخليفة متحيرا ثمانه أحضر سكينا مناليسم كبيرة وقال الخليفة لوزيره أعط هذه السكين رسول صاحب الشام علامة مني في ان له خلمة عندى في وقت آخر وآما في هذا الوقت فلا يمكني فأخذ كال الدين بن العــديم السكين وعاد الى ألناصر يوسف بغير خلعة

#### ﴿ ذ كر غير ذلك ﴾

(فيها) جرى للناصر داود مع الخليفة ماصورتو انه لما أقام ببغداد بعد وصوله مع الحجاج واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في رده وديعته أرسل الخليفة المستعصم من حاسب الناصر داود المذكور على ماوصله في ترداده الى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبر والحطب والعليف والنبن وغير ذلك وثمن عليه ذلك باغلى الاثمان وأرسل اليه شيئاً نزرا وألزمه أن يكتب خطه بقبض وديعته واله مابقى يستحق عند الخليفة شيئاً فكتب خطه بذلك كرها وسار عن بغداد وأقام مع العرب ثم أرسل اليه الناصر يوسف بن العزيز ابن غازى بن يوسف صاحب الشام فطيب قلبه وحلم له فقدم الناصر داود الى دمشق

ونزل بالصالحية (وفي هذه السنة) يوم الاحد النه شوال الوفي سيف الدين طغريل علوك الملك المظفر محمود صاحب حماة وكان قد زوجه المظفر المذكور بأخته وقام بتدبير مملكة حماة بعد وفاة الملك المظفر حتى الوفي في التاريخ المذكور (ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة)

## ( ذكر قتل المعز أيبك التركماني )

( وفي هذه السنة ) في يوم الثلاث الثالث والعشرين من ربيع الأول قتل الملك المعز أيبك التركماني الحاشنكير الصالحي قتلته امرأته شجرالدر التيكانت امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب وهي التي خطب لها بالسلطنة في ديار مصر وكان سبب ذلك آنه بلغها أن المعزأيبك المذكور قد خطب بنت بدر الدين لولو صاحب الموصل ويريد أن ينزوجها فقتلته في الحمام بعد عوده من لعب البكرة في النهار المذكور وكان الذي قتله سينجر الحوجري مملوك الطواشي محسن والخدام حسما أتفقت معهم عليه شجر الدر وارسلت في تلك الليلة أصبع المعزأيبك وخاتمه الىالامير عزالدين الحلبىالكبيروطلبت منه أن يقوم بالامر فلمجسر على ذلك ولما ظهر الخبر أراد مماليك المعز أينك قتلشجر الدر فحماها المماليك الصالحية فاتفقت الكلمة علىإقامة نورالدين عنراين الملك المنزأيبك ولقبوه الملك المنصور وعمره يومئذ خمس عشرة سينة ونقلت شجر الدر من دار السلطنة الى البرج الاحمر وصلبوا الخدام الذين اتفقوا معها علىقتل المعزأبك وهرب ينجر الجوجري تم ظفروا به وصلبوه واحتبط على الصاحب بهاء الدين على بن جنا لكونه وزير شجر الدر وأخذ خطه بستين ألف دينار وفي يوم الجمعة عاشر ربيبع الآخر من هذه السنة اتفقت مماليك المعز أيبك مثل سيف الدين قطز وسنجر الغثمي وبهادر وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبي وكان قد صار آنابكا للملك المنصور نور الدين ابن الملك على المعز أيبك ورتبوا في المابكية المذكور افطاى المستعرب الصالحي ( وفي سادس عشر ) ربيع الآخر من السنة المذكورة فتلت شجر الدر والقيت خارج البرج فحملت الى تربة كانت قد عملتها فدفنت فها وكانت تركيــة الجنس وقيل كانت أرمنية وكانت مع الملك الصــالج في شرف الدين الفائزي

> حَجَرُ ذَكُرَ مَفَارَقَةَ البَحْرِيَةِ المُلكُ النَّاصِرُ يُوسَفُ صَاحِبُ الشّام ابن الملك العزيز ﷺ۔

( وفي هذه السنة ) نقل الى الناصر يوسف ان البحرية يريدون أن يفتكوابه فاستوحش

خاطره منهم وتقدم اليهم بالانتزاح عن دمشق فساروا الى غزة وانتموا الى الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبى بكر ابن الملك الكامل وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية الى غزة وبرزوا الى العباسية ووصل من البحرية حماعة مقفز بن الى القاهرة منهم عز الدبن الاثر م فاكر موهم وأفر جوا عن أملاك الاثر م ولما فارق البحرية الناصر صاحب الشام أرسل عسكرا في أثرهم فيكبس البحرية ذلك العسكر و نالوا منه ثم ان عسكر الناصر بعدالكيسة كسروا البحرية فانهز موا الى البلقاء والى زعز ملتجئين الى الملك المنيث صاحب الكرك فانفق فيهم المغيث أمو الا جليسلة وأطهموه في ملك مسر فجهزهم بما احتاجوه وسارت البحرية الى جهة مصر وخرجت عساكر مصر لقتاهم والتي المصريون مع البحرية وعسكر المغيث بكرة السبت منتصف القهدة من هذه السنة فامزم عسكر المغيث والبحرية وفيهم بيبرس البندقدارى المسمى بعد ذلك بالملك الظاهر الى جهة الكرك والبحرية وفيهم بيبرس البندقدارى المسمى بعد ذلك بالملك الظاهر الى جهة الكرك

(في هذه السنة) وسدل من الحليفة المستعصم الحلعة والطوق وانتقليد الى الملك الناصر يوسف ابن الملك العزبز (وفيها) استجار الناصر داود بنجم الدين الباذراى فيأن يتوجه صحبته الى بغداد فأخذه صحبته وتوصل الناصر يوسف صاحب دمشق الى منعه عن ذلك فلم يتهيأ له وسار الناصر داود مع الباذراى الى قرقيسيا فاخره الباذراى ليشاور عليه فأقام الناصر داود في قرقيسيا ينتظر الاذن بالقدوم الى بغداد فلم يؤذن له وطال مقامه فسافر الى البربة وقصد تيه بنى اسرائيل وأقام مع عرب تلك البلاد (وفي هذه السنة) أو التى قباما ظهرت نار بالحرة عند مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لها بالايل ضوء عظيم بظهر من مسافة بعيدة جدا واعام النار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة فقال نار تظهر بالحجاز تضى منها أعناق الابل ببصرى ثم اتفق ان الحدام بحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم في بعض الليالى تفريط فاشتعلت النار في المسجد الشريف واحترقت سقوفه ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم وتألم الناس لذلك (ثم دخلت الشريف واحترقت سقوفه ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم وتألم الناس لذلك (ثم دخلت سنة ست وخسين وستمائة)

﴿ ذَكُرُ استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية ﴾

في أول هذه السنة قصد هو لاكو ملك التتر بغداد وملكها في العشرين من المحرم وفتل الحليفة المستمصم بالله وسبب ذلك ان وزبر الحليفة ،ؤيد الدين ابن العلقمي كان رافضيا وكان أحل الكرخ أيضاً روافض فجرت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد على جارى عادتهم فأمر أبو بكر ابن الحليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهبوا الكرخ وهتكوا النساءوركبوا منهن الفواحش فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد

وكانءسكر بغداد يبلغمائة ألف فارس فقطعهم المستعصم ليحمل الىالتتر متحصل اقطاعاتهم وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس وأرسل ابن العلقمي الى التتر أخاه يستدعهم فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظم وخرج عسكر الحليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدوادار والتقوا على مرحلتين من بغداد واقتتلوا قتالاشديدا فانهزم عسكر الخليفة ودخل بمضهم بغدادوسار بمضهمالي جهة الشامونزلهولاكو علىبغدادمن الجانبالشرقي الدبن الوزير ابن العلقمي الى حولاكو فتوثق منه لنفسسه وعاد الى الحليفة المستعصم وقال أن هولاكو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد أن يزوج ابنتـــه من ابنك أبي بكر وحسن له الحروج الى هولاكو فخرج اليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه فانزل في خيمة ثم استدعى الوزير الفقهاء والاماثل فاجتمع هناك حميم سادات بغداد والمدرسون وكان منهم محيى الدين بن الجوزى وأولاده وكذلك بقي يخرج الى التتر طائفة بعد طائفة \* فلمــا تكاملو اقتلهم التتر عن آخرهم ثم مدوا الحِسر وعــدى باجو ومن معه وبذلوا السيف في بغداد وهجموا دار الخــــلافة وقتلواكل منكان فها من الاشراف ولم يسلم الا من كان صغيراً فأخذ أسيراً ودام القتل والنهب في بغداد نحو أربمين يوماً ثم نودى بالامان \* وأما الخليفة فانهم قتلوه ولم يقع الاطلاع على كيفية قتــله فقيل خنق وقيل وضع في عــدل ورفسوه حتى مات وقيل غرق في دجلة والله أعـــلم بحقيقة ذلك وكان هذا المستمصم وهو عبد الله أبو أحمد بن المستنصر أبى جمــفر منصور ابن محمد الطاهرابن الامام الناصر أحمد وقد تقدم ذكر باقى نسبه عنــدذكر وفاة الامام الناصر ضعيف الرأى قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبيره تولى الحلافة بعد موت أبيه المستنصر في سنة أربعين وستمائة وكانت مدة خلافته نحو ست عشرة سسنة تقريباً وهو أخر الحلفاء العباسيين وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهم السنة التي بويم فيها السفاح بالخلافة وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني أميــة وكانت مدة ملكهم خمسمائة سنة وأربعا وعشرين سنة تقريباً وعدة خلفائهم سسبعة وثلاثون حليفة حكى القاضي حمسال الدين بن واصل قال لقد أخبرني من أثق به آنه وقف على كتاب عتيق فيه ماصورته ان على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بلغ بعضخلفاء بني أمية عنه أنه يقول أن الحلافة تصير الى ولده فامن الاموى بعلى بن عبسد الله فحمل على حمل وطنف به وضرب وكان يقال عند ضربه هذا جزاء من يفــترى ويقول أن الحلافة تكون في ولده فكان على بن عبد الله المذ كور رحمه الله يقول أى والله لتكونن الحلافة في ولدى لاتزال فيهــم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهــم فوقع

#### مصداق ذلك وهو ورود هولاكو وازالته ملك بني العباس ذكر الوقعة بين المغيث صاحب الكرك وعسكر مصر

كان قد انضمت البحرية الى المغيث بن العادل بن الكامل و نزل من الكرك وخم بغزة و حمع الجوع وسار الى مصر في دست السلطنة و خرجت عساكر مصر مع بماليك المعز أيبك وأكبرهم سيف الدين قطز الذى صار صاحب مصر والفتهى وبهادر والتي الفريقان فكانت الكسرة على المغيث ومن معه فولى مهزما الى الكرك في أسوإ حال ونهبت أثقاله ودهديزه

#### ذكر وفاة الناصر داود

﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ أعنى سنة ست وخمسين وستمائة في ليلة السبت السادس والعشرين من حمادى الاولى توفي الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل ا بي بكر بن ايوب بظاهر دمشق في قربة يقال لهــا البويضا ومولده سنة ثلاث وستمائة فكان عمره نحو ثلاث وخسين سنة وكنا قد ذكرنا أخباره في سـنة خمس وخمسـين وآنه توجه الى تيه بني اسرائيل وصار مع عرب تلك البلاد وبانغ المغيث صاحب الكرك وصوله الى تلك الحبمة فخشي منه وأرسل اليه فقبض عليه وحمله الى بلد الشوبك وأمر بمحفر مطمورة ليحبســه فها وبقي الملك الناصر المذكور ممسوكا والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيها فبينما هو على تلك الحال اذ ورد رسول الخليفة المستعصم يطلبه من بغداد لمــا قصده التتر ليقدمه على بعض العساكر لمانتقى التتر \* فلمـــا ورد رسول الخليفــة الى ــ دمشــق حهزوه الى المغيث صاحب الكرك ووصــل الرسول الى موضع الملك الناصر قبل أن يتم المطمورة فآخذه وسار به الى جهــة دمشق فبلغ الرسول استيلاء التـــتر على بغداد وقتل الخليفة فتركه الرسول ومضي لشأنه فسار الناصر داود الى البويضا وهي قرية شرقى دمشق وأقام بها ولحق الناس في الشام في تلك ألمدة طاعون مات منه الناصر داود المـــذكور في التاريخ المذكور وخرج الملك الناصر يوســف صاحب دمشق الى ــ البويضا وأظهر عليه الحزن والتأسف ونقله ودفنه بالصالحية في تربة والده المعظم وكان الناصر داود فاضلا ناظما ناثرا وقرأ العلوم العقلية على الشييخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهى تلميذ الامام فخر الدين الرازى وللناصر داود المذكور أشعار حيدة قد تقدم ذكر بعضها ومن شمره أبضآ

عيون عن السحر المبين تبين لها عند تحريك القلوب سكون تصول بديض وهي سودفرندها ذبول فتور والجفون جفون اذا مارأت قلباً خلياً من الهوى تقسول له كن مغرما فيكون

#### ( وله أيضاً )

طرفي وقلمي قاتل وشـهيد ودميعلي خديك منه شهود اما وحيك لست أضمر سلوة عن صبوتى ودعالفؤاد يبيد مني بطيفك بعد مامنع الكري عن ناطري البعد والتسهيد ومن المجائب أن قلبك لم يلن لى والحــــديد ألانه داود

وممــا كتب به في أثناء مكاتبته الى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام وكان قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الملك الصالح أيوب صاحب مصر

أيا ليت أمى أبم طول عمرها فلم يقضها ربى لمولى ولا بعل وياليتها لمسا فضاها لسيد لبيب أريب طيب الفرع والاصل قضاها من اللاتي خلقن عواقرا في فيابشرت يوما بأنثى ولافحل وياليتها لمــا غدت بي حامــلا أصيبت بمااحتفتعليه من الحمل ويالتني لمـا ولدت وأصبحت تشد الى الشدقمات بالرحل لحقت باللافي فكنت ضجيعهم ولم أر في الاللاممافيه من خل

→ ﴿ ذَكَرُ وَفَاهُ الصَّاحِبَةُ غَازِيَةً خَاتُونَ وَالدَّهُ الْمَلْكُ

#### المنصور صاحب حماة نكاد−

( وفي هذه السنة ) في ذي القعدة توفيت الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل محمد ابن الملك العلدل أبي بكر بن أيوب بقلمة حـــاة رحمها الله تعالى وكان قدومها الى حمساة في سنة تسع و/وشهرين وستمائة وولد لها من الملك المظفر محمود صاحب حماة ثلاث بنين مات أحدهم صفيرا وكان اسمه عمر وبقي الملك المنصور محمد صاحب حماة وأخوم والدالملك الافضل على وولد لها منه ثلاث بنات أيضا فتوفيت الكبرى منهن وكان اسمها ملكة خاتون قبل وفاة والدتها بقليل وتوفيت الصغرى وهي دنيا خاتون بمد وفاة أخيها المالك المنصور وسنذكر وفاة الياقين في مواضعها ان شاء الله تمالي وكانت الصاحبة غازية المذكورة من أحسن النساء سبرة وزهدا وعبادة وحفظت الملكلولدها الملك المنصور حتى كبر وسلمته اليه قبل وفاتها رحمها الله تعالى

#### ( ذكر غير ذلك من الحوادث)

﴿ وَفِي هَذَّهُ السَّنَّةِ ﴾ قصدت التمتر ميا فارقين بمد استيلائهم على بفــداد وكان صاحب ميا فارقين حينئذ الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك المادل أبى بكر بن أيوب وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه في سنة اثنتين وأربعين وستمائة فحاصره التتر وضايقوا ميا فارقين مضايقة شديدة وصبر أهل ميا فارقين مع الكامل محد المذكور على الجوع الشديد ودام ذلك حتى كان منه ماسندكره ان شاء الله تعالى ( وفيها ) اشتدالوباء بالشام خصوصاً بدمشق حتى لم يوجد مفسل المموتى ( وفيها ) أرسل الملك الناصر يوسف صاحب دمشق ولده الملك العزيز محمد وصحبته زين الدين محد المعروف بالحافظى وهو من أهل قرية عقربا من بلد دمشق بتحف وتقادم الى هولاكو ملك التتر وصائمه لعلمه بمجزه عن ملتقى التستر ( وفيها ) توفي الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن على بن يحييى المهلى كاتب الشاء الملك الصالح أيوب ومولد البها زهير بوادى نخلة من مكة سنة احدى ونمانين وخسمائه وفي آخر عمره انكشف زهير بوادى مخلة من مكة سنة احدى ونمانين وخسمائه وفي آخر عمره انكشف خله وباع موجوده وكتبه وأقام في بيته في القاهرة حتى أدركته وفاته بسببالوباء العام في يوم الاحد رابع ذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة ست وخسين وستمائة ودفن بالقرافة الصغرى وكان كريم الطباع غزير المروءة فاضلا حسن النظم وشعره مشهور كثير بالقرافة الصغرى وهو وزن مخترع ليس مخرجة العروض أبيات منها

یامن لعبت به شمول ماألطف هذه الشمائل مولای یحق لی بأنی عن حبك فی الهوی أقاتل هاعبدك و افغادلید بلا بالباب یمد کف سائل من وصلك بالقلیل یرضی و الطل من الحبیب و ابل

( وفي هذه السنة ) توفي بمصر الشبيخ ركن الدين عبد العظيم شيخ دار الحديث وكان من أئمة الحديث المشهورين ( وفيها ) توفي الشيخ شمس الدين يوسف سبط جمال الدين بن الجوزى وكان من الوعاظ الفضلاء الم تاريخاً جامعاً سماه من أه الزمان (وفيها) توفي سيف الدين على بن سابق الدبن قزل المعروف بابن المشد وكان أميرا مقدماً في دولة الملك الناصر يوسف صاحب الشام وله شعر حسن فمنه

باکرکؤس المدام واشرب واستجل وجه الحبیب واطرب ولا تخف للهـموم دا، فهـی دوا، له مجـرب من ید ساق له رضاب کالشـهد لکن جناه أعــدب

(وفيها) كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريبن وبين عسكر الملك الناصر يوسف صاحب دمشق ومقدمهم الامير مجير الدين بن أبى زكرى مصاف بظاهر غزة انهزم فيه عسكر الناصر بوسف وأسر مجير الدين المذكور وقوى أمر البحرية بعد هذه الكسرة وأكثروا العبث والفساد (ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة) فيها سار عز الدين كيكاووس وركن الدين قليج أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباذ الى خدمة

هولاكو وأقاما معه مدة ثم عادا الى بلادهما ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل

(في هذه السنة) توفي بدر الدين لولو صاحب الموصل وكان يلقب الملك الرحيم وكان عمره قد جاوز ثمانين سنة \* ولما مات ملك بعده الموصل ولدء الملك الصالح بن لولو وملك سنجار ولده الآخر علاء الدين بن لولو وكان بدر الدين قد صائع هولاكو ودخل في طاعته وحمل اليه الاموال ووصل الى خدمة هولا كو بعد أخذ بغداد ببلاد اذر بيجان وكان صحبة لولو الشريف العلوى ابن صلايا فقيل ان لولو سعى به الى هولاكو فقتل الشريف المذكور \* ولما عاد لولو الى الموصل لم يطل مقامه بها حق مات وطالت أيام بدر الدين لولو في ملك الموصل فانه كان القائم بأمور استاذه أرسلان شاه بن مسعود ابن مودود بن زنكي بن اقسنقر وقام بتدبير ولده الملك القاهر بن أرسلان شاه ولما المملك القاهر بن أرسلان شاه ولما المملك القاهر بن أرسلان شاه في سنة خمس عشرة وستمائة انفرد لولو بتمديير وبلادها ثلاث وأربعين سنة نقرياً ولم يزل في ملكه سعيدالم نظر قه آ فة و لم يختل لملكه نظام في منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكوك

(وفي هذه السنة) لما جرى من البحرية ماذكرناه من كسر عسكر الناصر يوسف سار الناصر المذكور من دمشق بنفسه وعساكره وسار في صحبته الملك المنصوب صاحب هماة بهسكره الى جهة الكرك وأقام على بركة زيزا محاصرا الهلك المغيث صاحب الكرك بسبب حمايته للبحرية ووصل الى الملك الناصر وسل الملك المندن صاحب الكرك والقطبية بنت الملك المفضل قطب الدين ان الملك المادل يتضرعون الى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك الغيث فلم يجب الى ذلك والم بشرط أن يقبض المغيث على من عنده من البحرية فاجاب المغيث الى ذلك وعلم بالحال ركن الدين بيسبرس البندقدارى فهرب في جماعة من البحرية ووصل بهم الى الملك الناصر يوسف فاحسن وأرساهم على الجمال الى الملك الناصر فيمث بهم الى الملك الناصر وسكر وبرامق وأرساهم على الجمال الى الملك الناصر فيمث بهم الى حلب فاعتقلوا بها واستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك وكان مدة مقام الملك الناصر بالعساكر على مركة زيزا مايزيد على شهرين بقليل ثم عاد الى دمشق وأعطى للهلك المنصور صاحب حاة دستورا فعاد الى بلده

ذھىك

#### ذكر سلطنة فطز

( وفي أواخر هذه السنة ) أعنى سنة سبع وخمسين وستمائة في أوائل ذى الحيجة فبض سيف الدين قطز على ولد استاذه الملك المنصور نور الدين على بن المعز أيبك وحلعه من السلطنة وكان علم الدين الفتحى وسيف الدين بهادر وهما من كبار المعزية غائبين في رمى البندق فانتهز قطز الفرصة في غيبتهما وفعل ذلك ولما قدم الغتمى وبهادر المذكوران قبض عليهما قطز أيضاً واستقر قطز في ملك الديار المصرية وتلقب بالملك المظفر وكان رسول الملك الناصر يوسف صاحب الشام وهو كال الدين المعروف بابن العديم قد قدم الى مصر في أيام الملك المنصور على بن أيبك مستنجدا على التتر واتفق العديم قد قدم الى مصر في أيام الملك الدين بن العديم \* ولما استقر قطز في السلطنة أعاد جواب الملك الناصر يوسف أنه ينجده ولا يقعد عن نصرته وعاد أبن العديم بذلك

# ذكر مولد الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة

( وفي هذه السنة ) أعنى سنة سبع وخمسين وستمائة في الساعـة العاشرة من ليلة الاحد خامس عشر المحرم وثانى عشر كانون الثانى ولد محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تتى الدين عمر بن الملك المظفر محمود ابن الملك المظفر محمود المن الملك المظفر محمود المن الملك المظفر محمود المذكور شاهنشاه بن أيوب ولقبوه الملك المظفر بلقب جده وأم الملك الظاهر غازى ابن السلطان عائشة خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ الشيوخ الملك المنصور صاحب حمدة طويلة منها

ابشر على رغم العدى والحسد بأجل مولود وأكرم مولد بالنعمة الفدراء بل بالدولة الزهراء بل بالمفخر المتجدد وافاك بدرا كاملافي ليلة طلعت عليك نجومها بالاسعد مابين محمود المظفر اسفرت عنه وما بين العزيز محمد فركر قصد هولاكو الشام

( وفي هذه السنة ) قدم هولاكو الى البلاد التى شرقى الفرات ونازن حران وملكها واستولى على البلاد الجزرية وأرسل ولده سموط بن هولاكو الى الشام فوصل الى ظاهر حلب في العشر الاخبر من ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة سبع وخمسين وستمائة وكان الحاكم في حلب الملك المعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين نائباعن

ابن أخيه الملك الناصر يوسف فخرج عسكر حلب لقتالهم وخرج الملك المعظم ولم يكن من رأيه الخروج الهم وأكمن لهم التتر في باب الى المعروف بباب الله وتقاتلوا عندبالقوسا فاندفع التتر قدامهم حتى خرجواعن البلد ثم عادوا عليهم وهرب المسلمون طالبين المدينة والتتر يقتلون فهم حتى دخلوا البلد واحتنق في أبواب البلد جماعة من المهزمين ثم رحل التتر الى اعزاز فتسلموها بالامان (ثم دخلت سنة ثمـان و خمسين وستمائة )

ذكر ماكان من الملك الناصر عند قصد التترحلب

ولمــا بلغ الملك الناصر يوـــف صاحب الشام قصــد التتر حلب برز من دمشق الى برزه في أواخر السينة المساضية وجفل الناس من بين يدى التتر وسار من حمساة الى دمشق الملك المنصور صاحب حمداة ونزل معه ببرزه وكان هناك مع الناصر يوسدف بيبرس البندقداري من حين هرب من الكرك والتجأ الى الناصر فأجتمع عند الملك الناصر عند برزه أمم عظيمــة من العساكر والجفال ولمــا دخلت هــذه السنة والملك الناصر ببرزه بلغه ان جماعة من مماليكه قد عزموا على اغتياله والفتك به فهرب الملك الناصر من الدهليز الى قلمة دمشق وبالغ مماليكيه الذين قصدوا ذلك علمه بهـم فهربوا على حمية الى جهة غزة وكذلك سار سبرس البندقداري الى جهة غزة وأشاع المماليك الناصرية أنهم لم يقصدوا فتل الملك الناصر وأنماكان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك الظاهر غازي ابن الملك المزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين لشهامته \* ولما جرى ذلك هرب الملك الظاهر المذكور خوفا من أخمه الملك الناصر وكان الظاهر المذكور شقيق الناصر أمهماأم ولدتركية ووصل الملك الظاهر غازى الى غزة واجتمع عليه من بها من العسكر وأقاموه سلطانًا \* ولمها جرى ذلك كاتب بيبرس البندقداري الملك المظفر قطز صاحب مصرفبذل له الامان ووعده الوعود الجميلة ففارق بيبرس البندفداري الشاميين وسار الى مصر في جماعة من أصحابه فأقبل عليه الملك المظفر قطز وأنزله في دار الوزارة وأقطمه قلموب وأعمالها

﴿ ذَكُرُ استَيلًا، التَّبرُ على حلب وعلى الشَّام جميعه ومسير الملك الناصر عن دمشق ووصول عساكره الى مصروانفراد الملك الناصر عنهم، ﴿ فِي هَذَهُ السَّنَةُ ﴾ أعنى سنة ثمان وخمسين وستمائة في يوم الاحد تاسع صفر كانَّ استبلاء التتر على حلب وسده ان هولاكو عبر الفرات بجموعه ونازل حلب وأرسل هولاكو الى الملك المعظم تورانشاء بن صلاح الدين نائب السلطنة بحلب يقول له انكم تصعفون عن لقاء المغل ونحن قصدنا الملك الناصر والمساكر فاجملوا لنا عندكم جملب

شحنة وبالقلمة شحنة ونتوجه نحن الى المسكر فانكانت الكسرة على عسكر الاسلام كانت البـــلاد لنـــا وتكونون قد حقتم دماء المســـلمين وانكانت الكسرة علينا كنثم مخيرين في الشحنتسين ان شئتم طردتموهمسا وان شئتم قتلنموهما فلم يجب الملك المعظم الى ذلك وقال ليس لكم عندنا الا السيف وكان رسول هولاكو اليهم في ذلك بصبب ذلك وأحاط التتر بحلب ثانى صــفر وهجموا النوائر في غد ذلك اليوم وقتـــل من المسلمين جماعة كثيرة وممن قتل أسمد الدين ابن الملك الزاهر بن صلاح الدين واشتدت مضايقة التنز للبلد وهجموه من عند حمام حمدان في ذيل قلعة الشريف في يوم الاحد تاسع صفر وبذلوا السينب في المسلمين وصعد الى القلمة خلق عظم ودام القتل والنهب من نهار الاحد المذكور الى الجمعــة رادع عشر صفر المذكور فأمر هولاكو برفع السيف ونودى بالامان ولم يسلم من أهل حاب الامن التجأ الى دار شهاب الدين والحانكاه التي فها زين الدين الصوفي وكنيسة الهود وذلك لفرمانات كانت بأمديهم وقيل انه سلم بهذه الاماكن مايزيد على خمسين ألف نفس ونازل التتر القلمة وحاصروها وبها الملك المعظم ومن التجأ اليها من العسكر واستمر الحصار عليهاوكان من ذلك ماسنذكره ان شاء الله تعالى

# ( ذكر غيرذلك من أحوال حماة وأحوال الملك الناصر بعد أخذ حلب )

كان قد تأخر محماة الطواشي مرشد لما سار صاحب حماة الى دمشق فلما بلغ أهل حماة فتح حاب توجه الطواشي مرشد من حماة الى عند الملك المنصور صاحب حماة بدمشق ووصل كبراء حماة الى حلب ومعهم مفاتيح حماة وحملوها الى هولاكو وطلبوا منه الاهل حماة وشحنة يكون عندهم فأمهم هولاكو وأرسل الى حماة شحنة رجلا أعجميا كان يدعي انه من ذرية خالد بن الوليد يقال له خسروشاه فقدم خسروشاه الى حماة وتولاها وأمن الرعية وكان بقلمة حماه مجاهد الدين قياز أمير جندار فسلم القلمة اليه ودخل في طاعة انتر ولما بلغ الملك الناصر بدمشق أخذ حلب رحل من دمشق بمن بقي معمه من المسكر الى حهة الديار المصرية وفي صحبته الملك المنصور صاحب حماة وأقام بنابلين أيما ورحل عنها وترك فيها الامير عبير الدين بن أبي زكرى والامر على بن شحاع ومعهما جاعة من المسكر ثم سار الملك الناصر الى غزة فانضم اليه بماليكه الذين كانوا أزادوا قتله وكذلك اصطلح معه أخوه الملك الظاهر غازى وانضم اليه وبعد مسير الملك الناصر عن نابلس وصل التر اليها وكبسوا العسكر الذين بها وقالوا مجير الدين والامير

على بن شجاع وكانا أميرين جليلين فاضابين وكان البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك وافرج عهما المفيث لما وقع الصلح بينه وبين الناصر ولما بلغ الملك الناصر وهو بغزة ماجرى من كبسة التتر لنابلس رحل من غزة الى العريش وسير القاضى برهان الدين ابن الحضر رسولا الى الملك المظفر قطز صاحب مصر يطلب منه المماضدة ثم سار الملك الناصر والملك المنصور صاحب حماة والعسكر ووصلوا الى قطية فجرى بها فتنة بين التركماني والاكراد الشهر زورية ووقع نهب فى الجفال وخاف الملك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليه فتأخر في قطية ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب حماة الى مصر وتأخر مع الملك الناصر جماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر غازى والملك الصالح بن شيركود صاحب محمص وشهاب الدين القيمرى ثم سار الملك الناصر بمن تأخر معه من قطية الى جهة تيه اسرائيل ولماوصلت العساكر الى مصر التقاهم الملك المظفر قطز بالصالحية وطيب قلوبهم وأرسل الى الملك المنصور صاحب حماة سنجقا والتقاه ملتقي حسنا وطيب قلبه ودخل وأرسل الى الملك المنصور صاحب حماة سنجقا والتقاه ملتقي حسنا وطيب قلبه ودخل القاهرة وأما التتر فانهم استولوا على دمشق وعلى سائر الشام الى غزة واستقرت شحائهم بهذه الملاد

#### ( ذكر استيلاء التر على قلعة حلب والمنجددات بالشام )

أماقامة حاب فوتب جماعة من أهاما في مدة الحصار على صنى الدين بن طرزه رئيس حلب وعلى مجم الدين أحمد بن عبد المزيز بن أحمد ابن القاضى مجم الدين بن أبى عصرون فقتلوهما لانهم الهموهما عواطأة التر واستمر الحصار على القلمة واشتدت مضايقة التر لها محو شهر ثم سلمت بالامان في يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع الاول من هذه السهة ولما نزل أهلها بالامان وكان فيها جماعة من البحرية الذين حبسهم الملك الناصر فمهم سكنز وبرامق وسهة الاثقر فسلمهم هولاكو هم وباقى الترك الى رجل من التريقال له سلطان حق وهو رجل من أكابر القبحاق هرب من التر لماغلبت على القبحاق وقدم الى حلب فأحسن اليه الملك الناصر فلم تطب له تملك البلاد فعاد الى التر وأما الموام والغربا فنزلوا وأن لا يمارض وجمل النائب بحلب عماد الدين القزويني ووصل الى هولاكو على حلب الملك الاشرف صاحب حمص موسى بن ابراهيم بن شميركوه وكان قد انفرد الاشرف المذكور عن المسلمين لما توجه الملك الناصر الى جهة مصر ووصل الى هولاكو بحلب المذكور عن المسلمين لما توجه الملك الناصر الى جهة مصر ووصل الى هولاكو بحلب فاكرمه هولاكو وأعاد عليه حمص وكان قد أخذها منه الملك الناصر صاحب حلب في سنة ست وأربعين و مائة وعوضه عنها تل باشر على ماتقدم ذكره فعادت البه في هذه السنة واستقر ملكه بها وقدم أيضا هولاكو وهو نازل على حلب محى الدين بن الزكى السنة واستقر ملكه بها وقدم أيضا هولاكو وهو نازل على حلب محى الدين بن الزكى

من دمشق فاقبل عليه هولا كو وخلع عليه وولاه قضاء الشام ولما عاد ابن الزكي المذكور الى دمشق لبس خلمة هولاكو وكانت مذهبة وجميع الفقهاء وغيرهم من أكابر دمشق وقرأ عليهم تقليدهولاكو واستقرفيالقضاء ثمرحلهولاكو الىحارموطابتسليمهافامتنموا أن يسلموها لغير فحر الدين والي قلمة حلب فاحضره هولا كو وسلموها اليــه فغضب هولا كو منذلك وأمر بهم فقتل أهل حارم عن آخرهم وسبي النساء نم رحل هولاكو بعد ذلك وعادالي الشرق وأمرعماد الدين القزويني بالرحيل الى بغداد فسار اليهاوجمل مكانه بحلب رجلا أعجميا وأمر هولاكو بخراب أسوار قلمة حلب وأسوار المدينة فخربت عن آخرها وأعطى هولاكو الاشرف موسى صاحب حمص الدستور ففارقه ووصل الى حماة ونزل في الدار المبارز وأحَذ في خراب سور قلمة حماة بتقدم هولاكو اليـــه بذلك فخربت أسوارها وأحرقت زردخانتها وبيعت الكتب التيكانت بدار السلطنة بقلعة حماة بابخس الانمان وأما أسوار مدينة حماة فلم تخرب لانه كان بحماة رجل بقال له ابراهيم بن الافرنجية ضامن الجهة المفردة بذل الخسروشاه جملة كثيرة من المال وقال الفرنج قريب منابحصن الاكراد ومقخربتأسوارالمدينة لايقدر أهلها علىالمقام فها فأخذ منهالمال ولم يتمرض لخرابأسوار المدينة وكان قد أمرهولاكو الاشرف موسى صاحب حمص بخراب قلعة حمسأيضا فلم يخرب منها الاشيئا قليلا لانها مدينته وأما دمشق فانهمها ملكوا المدينة بالامان لم يتمرضوا الى قتل ولا نهب وعصت قلعة دمشق عليهم فحاصرها التتر وجرى على أهل دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة وضابقوا القلمة وأقاموا عليهاالمجانيق ثم تسلموها بالامان في منتصف حمادى الاولى من هذه السنة ونهبوا جميع مافيها وجدوا فيخراب أسوار القلمة واعدام مابها من الزردخانات والآلات ثم توجوا الى بعلبك ونازلوا قلمتها

### ( ذكر استيلاء التبرعلي ميا فارقين وقتل الملك الكامل صاحبها )

(وفي هذه السنة) أعنى سنة نمان وحمسين وسمائة استولى التتر على ميا فارقين وفد تقدم ذكر نزولهم عليها ومحاصرتها في سسنة سن وخمسين واستمر الحصار عليهم مدة سنتين حق فنيت أزوادهم وفنى أهلهابالوباء وبالقتل وصاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن الملك العسادل أبى بكر بن أيوب مصابرا نابتا وضعف من عنده عن القتال فاستولى التترعليها وقتلوا صاحبها الملك الكامل المذكور وحملوا رأسه على رمح وطيف به في البلاد ومموا به على حلب وحماة ووصلوا به الى دمشق في سابع عشرين حمادى الاولى من هذه السنة أعنى سنة نمان وخمسين وسمائة وطافوا به في دمشق بلغانى والطبول وعلق رأس المذكور في شبكة بسور باب الفراديس الى ان عادث دمشق الى المسلمين فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفراديس وفيه يقول الشيخ شهاب الدين

ابن أى شامة أبيانًا منها

ابن غازى غزى وجاهد قوما انخنوا في العراق والمشرقين طاهرا عاليا ومات شهيدا بهد صبر عليهم عامين لم يشنه اذ طيف بالرأس منه وله اسوة برأس الحسمين ثم واروا في مشهد الرأس ذاك الرأس واستمجبوا من الحالين في ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلائهم على عجلون

#### وغيرها من قلاع الشام ﴾

أما الملك الناصر بوسف فانه لما انفرد عن العسكر من قطية وسار الى تيه بنى اسرائيل بقى متحيرا الى أين يتوجه وعزم على التوجه الى الحجاز وكان له طبردار كردى اسمه حسين فحسن له المضى الى التبر وقصدهولاكو فاغتر بقوله ونزل بهركة زيرا وسار حسين الكردى الى كتبغا نائب هولاكو وعرفه بموضع الملك الناصر فأرسل كتبغا اليه وقبض عليه وأحضره الى مجلون وكانت بعد عاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها فسلمت البهم فهدموها وكنا قد ذكر نا حصار التبر لبعابك فتسلموها قبيل تسليم مجلون وخربوا قلمتها أيضاً وكان بالصبيبة صاحبها الملك السعيد ابن الملك العزيز ابن الملك العادل فسلم الصبيبة اليهم وصار الملك السعيد المذكور معهم وأعلن بالفسق والفجور وسفك دماه المسلمين وأما الملك الناصر يوسف فان كتبغا بعث به الى هولاكو فوصل الى دمشق ثم الى حماء وبها الاشرف صاحب حمص فرج الى لقائه هو وخسروشاه النائب بحماة ثم سار الى حاب فلما عابنها الملك الناصر وما قدحل بها و بأهاما تضاعف تألمه وأنشد

یعز علینا ان نری ربعکم یعلی وکانت به آیات حسنکم تنلی ثم سار الی الاردو فافیل علیه هولا کو ووعده برده الی مملکته وکان منه ماسنذکره ان شاء الله تعالی

#### ذكر غير ذلك

وفي خامس عشر شعبان من هذه السنة أخرج النتر من الاعتقال نقيب قلعة دمشق وواليها وضربوا أعناقهما بداريا واشتهر عند أهل دمشق خروج العساكر من مصر لقتال التتر فأوقعوا بالنصارى وكانوا قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وادخال الخمر الى الجامع فنهبهم المسلمون في سابع عشرين رمضان من هذه السنة وأخربوا كنيسة مريم وكانت كنيسة عظيمة وكانت كنيسة مريم في جانب دمشق الذى فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين وكان ملاصق الجامع كنيسة وهي من الجانب الذى فتحه أبو

عبيدة بالامان فبقيت بأيدىالنصارى فلما ولى الوليد برعبد الملك الحلافة خربالكنيسة الملاصقة للجامع واضافها اليه ولم يموض النصارى عنها فلما ولى عمر بن عبدالعزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عمارة عظيمة وبقيت كذلك حتى خربها المسلمون في التاريخ المذكور

# ( ذكر هزيمة التتر وقتل كتبغا )

( وفيهذه السنة ) أعنى سنة ثمان وخمسين وستمائة كانت هزيمة التتر في يوم الجمعة الخامس والعشهرين من, مضان علىءين جالوت وكانمن حديثها أنه لمااجتمعت المساكر الاسلامية بمصر عزم الملك المظفر قطز مملوك المعز أيبك على الخروج الى الشــام لقنال التتر وسار الافضل على وكانمسبرهمن الديار المصرية في أوائل رمضان من هذه السنة ولما بلغ كتبغا وهو نائب هولاكو على الشام ومقدم النتر مسـير العساكر الاسلامية اليه صحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام منالتتر وسار الى لقاء المسلمين وكان الملك السعيد صاحب الصبيبة ابن|الملك العزيز ابن الملك العادل بنأيوب صحبة كتبغا وتقارب الجمعان فيالغور والتقوا يوم الجممسة المذكور فانهزمت التتر هزيمة قبيحة وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسرابنه وتعلق منسلم منالتتر برؤس الجبال وتبعتهم المسلمون فافنوهم فتبعتهم المسامون الى أطراف البـــــلاد الشرقية وكان أيضا في صحبة التتر الملك الاشرف موسى صاحب حمص ففارقهم وطلب الامان من المظفر قطز فأمنه ووصل اليه فاكرمه وأقرء على مابيده وهو حمص ومضافاتها وأما الملكالسعيد صاحب الصبيبة فالهأمسك أسيرا واحضر بين يدى الملك المظفر قطز فأمر به فضربت عنقه بسبب ماكان المذكور قد اعتمده من السفك والفسق ولماانقضي أمرالمصاف أحسن المظفرقطز الي الملك المنصور صاحب حماة وأفره على حماة وبارين وأعاد اليه المعرة وكانت في أيدى الحلبيين من حين استولوا عليها في سنة خمس وثلاثين وستمائة وآخذ سلمية منه وأعطاها أمير العرب وأتم الملك المظفر السمير بالعساكر وصحبته الملك المنصور صاحب حماة حتى دخل دمشق و تضاعف شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم فان القلوبكانت قد يئست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الاسلام ولانهم ماقصدوا أقلما الا فتحوء ولا عسكرا الى هزموه فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم وبقدوم الملك المظفر قطز الى الشام وفي يوم دخوله دمشق أمر بشنق حجاعة من المنتسبين الى التتر فشنقوا وكان من حجلتهم حسين الكردى طيردارالملك الناصريوسف وهو الذى أوقع الملك الناصر في أيدى الثتر

وفي هذه النمسرة وقدوم قطز الى الشام يقول بعض الشمراء

هلك الكفر في الشام حميما واستجد الاسلام بعد دحوضه بالمليك المظفر الملك الار وعسيف الاسلام عندنهوضه ملك حاءنا بعرم وحزم فاعتززنا بسمره وببيضه أوجب الله شـكر ذاك علينا دائما مثل واجبات فروضــه

ثم أعطى الملك المظفرقطز صاحب حماة الملك المنصور الدستور فقدم الملك المنصور قدامه مملوكه ونائيه مبارز الدين أقوش المنصور الى حماة نم سار الملك المنصور وأخوه الملك الافضل ووصلا الى حماة ولما استقر الملك المنصور بجماة قبض على جماعة كانوا مع التتر واعتقلهم وهنأ الشيخ شرف الدين شسيخ الشيوخ المنصور بهذا النصر العظيم وبعود المعرة بقصيدة منها

> ولقيتها فأخذت تل حيوشها عن فحلها قسرا وعن أكديشها حصد المناجل في بييس حشيشها فقت الملوك بدل مامحويه اذ حتمت خزائنها على منقوشها

رعت العدى فضمنت ثل عروشها نازلت أمدلاك التتار فأنزلت فغــدا السفك في رقاب كماتها

حتى حفظت على العباد بلادهــا ﴿ مِنْ رَوْمُهَا الْأَفْضِي الَّيِّ احْمُوشُهَا ﴿ فوطئت عينالشمس من مفروشها عما يشوب النقد من مغشوشها دهشت سرورا سار فيمدهوشها طربت برجمتها اليك كأنما سكرت بخمرة حاسها أو حبشها

وطويت عن مصر فسيح مراحل مابين بركتها وبين عريشهـــا فرشت حماة لوط<sub>ئ</sub> ملك خدها وضرنت سكتها التي أخلصتها وكذا المعرة اذ ملكت قيادهما لازلت تنعش بالنوال فقــيرها وتنال أقصى الاجر من منعوشها

وكان خسروشاه قد سافر من حماة الى جهة الشرق لما بلغسه كسرة التتر ثم جهز الملك المظفر قطز عسكرا الى حلب لحفظها ورتب أيضا شمس الدين أقوش البرلى العزيزي أميرا بالسواحل وغزة ورتب معه جماعة من العزيزية وكان البرلى المذكور من مماليك الملك العزيز محمد صاحب حلب وسار في جمله العزيزية مع ولده الملك الناصر يوسف الى قتال المصريبين وخامر البرلى وجماعة من العزيزية على أبن أستاذهم الملك الناصر وصاروامع أيبك التركمانى صاحب مصرتم انهم قصدوا اغتيال المعز أيبك النركمانى المذكور وعلم بهم فقبض على بمضهم وهرب بمضهم وكانالبرلى المذكور من جملة منسلم وهرب الىالشام فلماوصل الى الملك الناصر اعتقله بقلمة عجلون فلما توجه الملك الناصر بالمسكر الى الغور مندفعا من بين يدى النبر أخرج البرلى من حبس عجلون وطيب خاطره فلما هرب الملك الناصر من قطية دخل شمس الدين أقوش البرلى المذكور مع العساكر الى مصر فأحسن اليه الملك المظفر قطز وولاه الآن السواحل وغزة فلما استقر بدمشق على ماذكر ناه وكان مقر البرلى لما تولى هذه الاعمال بنابلس نارة وبيت جبرين أخرى ثمان الملك المظفر قطز فوض نيابة السلطنة بدمشق الى الامير علم الدين سنجر الحلبي وهو الذي كان اتابكا لعلى بن المهز أيبك وفوض نيابة السلطنة بحلب الى الملك السميد بن بدر الدين لولو صاحب الموصل وكان المذكور قد وصل الى الملك الناصر يوسف صاحب الشام ودخل مع العساكر الى مصر وصار مع المظفر قطز ففوض اليه نيابة السلطنة بحلب وكان سببه ان أخاه الملك الصالح بن لولو قد صار صاحب الموصل بعد أبيه فولاه حلب ليكاتبه أخوه بأخبار التر ولما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب سارسيرة رديثة وكان دأبه التحيل على أخذ مال الرعية

# ( ذكر عود الملك المظفر قطز الى جهة الديار المصرية ومقتله )

ولما قرر الملك المظفر قطز المهزى المذكور أمر الشام على مانسر حناه سار من دمشق الى جهة البلاد المصرية وكان قد اتفق بيبرس البندقدارى الصالحي مع انص مملوك نجم الدين الرومي الصالحي والهاروني وعلم الدين صغن أغلى على قتل المظفر قطز وساروا معية يتوقعون الفرصة فلما وصل قطز الى القصير بطرف الرمل وبينه وبين الصالحية مرحلة وقد سبق الدهليز والعسكر الى الصالحية فبينا قطز يسير اذ قامت أرنب بين يديه فساق عليها وساق هؤلاء المذكورون معه فلما بعدوا تقدم اليه انص وشفع عند الملك المظفر قطز في انسان فأجابه الى ذلك فاهوى لتقبيل يدهوقبض عليها فحمل عليه بيبرس البندقدارى الصالحي حيد فد وضربه بالسيف واجتمعوا عليه ورمود عن فرسه ثم قتلوه بالنشاب وذلك في سابع عشر ذى القعدة من هذه السنة فكانت مدة ملكه أحد عشر شهرا وثلاثة عشر يوما وساق بيبرس وأولئك المذكورون بعد مقتله حتى وصلوا الى الدهليز بالصالحية

( ذكر سلطنه بيبرس البندقدارى المذكور )

ولما وصل ركن الدين بيبرس المذكور هو والجماعة الذين قتلوا الملك المظفر قطز الى الدهليز كما ذكرناه وكان عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين اقطاى المستعرب وهو الذي صار انابكا لعلى بن المعنز أيبك بعد الحلبي فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة فلما وصل بيبرس البندقدارى مع الجماعة الذين قتلوا قطز الى الدهليز سألهم اقطاى المستعرب المذكور وقال من قتله منكم فقال له بيبرس انا قال له اقطاى ياخوند احلس في

مرتبة السلطنة فجاس واستدعيت العساكر للتحليف فحلفوا له في اليوم الذي قتل فيه قطز وهو سابع عشرذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة نمان وخمسين وسمائة واستقر بيبرس في السلطنة وتلقب بالملك القاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ثم بعد ذلك غيرلقبه عن الملك القاهر وتلقب بالملك الظاهر لانه لمغه ان القاهر لقب غير مبارك ماتلقب به أحد فطالت مدته وكان الملك الظاهر المذكور قد سأل من قطز النيابة بحاب فلم يجبه اليها ليكون ماقدره الله تعالى ولما حلف الناس للملك الظاهر المذكور بالصالحية ساق في جاعة من أصحابه وسبق العسكر الى قلعة الحبل ففتحت له ودخلها واستقرت قدمه في المملكة وكان قد زينت مصر والقاهرة لمقدم قطز فاستمرت الزينة لسلطنة بيبرس المذكور وكان مقتل قطز وسلطنة بيبرس المذكور وكان مقتل قطز وسلطنة بيبرس في سابع عشر ذى القعدة من هذه السنة

#### ﴿ ذ كر اعادة عمارة قلعة دمشق ﴾

(وفي هذه السنة) في العشر الاخير من ذى القمدة شرع الامير علم الدين سنجر الحلبي نائبالسلطنة بدمشق في عمارة قلمة دمشق وجمع لها الصناع وكبراء الدولة والناس وعملوا فيها حتى النساء أيضاً وكان عند الناس بذلك سرور عظيم

#### (ذكر سلطنه الحلي بدمشق)

كان علم الدين سنجر الحلمي قد استنابه الملك المظفر قطز بدمشق على مأقدم ذكره فلما حرى ماذكرناه من قتل قطز وسلطنة الملك الظاهر حمم الحلمي الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة وذلك في العشر الاول من ذي الحجمة من هذه السنة أعنى سنة تمان و خمسبن و سمائة فأجابه الناس الى ذلك و حلفوا له ولم يتأخر عنه أحد ولقب نفسه الملك المجاهد و خطب له بالسلطنة و ضربت السكة باسمه وكاتب الملك المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه وقال صاحب حماة أنامع من يملك الديار المصربة كائما من كان

# ( ذكر قبض عسكر حلب على الملك السميد ابن صاحب الموصل وعودالتر الى الشام )

وكان الملك السعيد قد قرره قطز بحلب وحرد معه جماعة من العزبزية والناصرية وكان ردىء السيرة وقداً بغضه العدكر وبلغ الملك السعيد المذكور مسير التتر الى البيرة فجرد الى جهتهم جماعة قليلة من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير مجلس الناصرى فأشار عليه كبراء العزيزية والناصرية بان هذا ماهو مصلحة وان هؤلاء قليلون فيحصل الطمع بسبهم في البلاد فلم يلتفت الى ذلك وأصر على مسيرهم فسارسا بق الدين أمير مجلس الناصرى بمن معه حتى قاربوا البيرة فوقع عليهم التتر فهرب منهم و دخل البيرة بعد ان قتل غالب من كان

معه فازداد غيظ الامراء على الملك السعيد بسبب ذلك فاجتمعوا وقبضوا عليه ونهبواوطاقه وكان قد برز الى باب الى المعروف بباب الله ولما استولوا على خزاته لم يجدوا فيها مالا طائلا فهددوه بالعذاب أن لم يقر لهم بماله فنبش من تحت اشجار حائط دار ببابلى جملة من المال قيل كانت خسسين ألف دينار مصرية ففرقت في الامراء وحمل الملك السعيد المذكور الى الشفر وبكاس معتقلا ثم لما الدفع العسكر من بين يدى التر على ماسنذكره افرجواعنه ولماجرى ذلك اتفقت العزيزية والباصرية وقدمواعليهم الامير حسام الدين الجوكندار والعسكر الجوكندار العزيزي ثم سارت التر الى حلب فاندفع حسام الدين الجوكندار والعسكر الذين معه بين أيدبهم الى جهة حماة ووصل التر الى حاب في أواخر هذه السنة أعنى العامة قرنبيا ولما الجمع المسلمون بقرنبيا بذل التر فيهم السيف فافنوا غالبهم وسلم القليل العامة قرنبيا ولما الدين الحوكندار ومن معه الى حماة فضيفهم الملك المنصور محمدصاحب منهم ووصل حسام الدين الحوكندار ومن معه الى حماة الى حص فلما قارب الترحماة منهم ووصل حسام الدين الحوكندار ومن معه الى حماة الى حص فلما قارب الترحماة خرج منها الملك المنصور صاحبها وصحبته أحوه الملك الافضل على والامير مبارز الدين خرج منها الملك المنصر واجتمعوا محص مع بلقى العساكر الى ان خرجت هذه السنة (ثم دخلت وبلقى العسكر واجتمع و المحمد مع بلقى العساكر الى ان خرجت هذه السنة (ثم دخلت سنة تسع وخسين وسهائة)

# ( ذكر كسرة التبر على حمص )

وفي يوم الجمة خامس المحرم من هذه السنة كانت كسرة النتر على حمص وكان من حديثها ان التتر لما قدموا في آخر السنة الماضية الى الشام الدفعت العزيزية والناصرية من بين أيديهم وكذلك الملك المنصور صاحب حماة ووصلواالى حمص واجتمع بهم الملك الاشرف صاحب حمص ووقع اتفاقهم على ملتق التتر وسارت التتر البهم والتقوا بظاهر حمص في بهار الجمعة المذكور وكان التتر أكثر من المسلمين بكثير ففتح الله تعالى على المسلمين بالنصر وولى التتر منهزمين وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاؤا ووصل الملك المنصور الى حماة بعد هذه الوقعة وانضم من سلم من النتر الى باقى جماعتهم وكانوانازلين قرب سلمية واجتمعوا ونزلوا على حماة وبها صاحبها الملك المنصور وأخوه الملك الافضل والمسكر وأقام النتر على حماة يوما واحدا ثم رحلوا عن حماة وأراد الملك المنصور بعد رحيل التتر المسير الى دمشق فهنمه العامة من ذلك حتى استونقوا منه أنه يعود اليهم عن رحيل التتر المسير الى دمشق فهنمه العامة من ذلك حتى استونقوا منه أنه يعود اليهم عن قريب فسافر هو وأخوه الملك الافضل في جماعة قليلة وبتى الطواشى مم شد في باقى العسكر بحماة ووصل المنصور بمن معه الى دمشق وكذلك توجه الملك الاشرف صاحب العسل لي دمشق وأما جسام الدين الجوكندار العزيزى فتوجه أيضاً بمن في صحبته ولم

يدخل دمشق ونزل بالمرج ثم سار الى مصر وأقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق في دورهما والحاكم بها يومئذ سنجر الحلبي الملقب بالسلطان الملك المجاهد وقد اضطرب أمره ولذلك أقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق ولم يدخلا في طاعته لضعفه وتلاشى أمره وأما التنز فساروا عن حماه الى فامية وكان قد وصل الى فامية سيف الدين الدنبلي الاشرفي ومعه جماعة فأقام بقلعة فامية وبقي يغير على النتز فرحلوا عن فامية وتوجهوا الى الشرق

# ( ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب بالملك المجاهد )

(وفي هذه السنة) جهز الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر عسكراً مع علاء الدين البندقدار وهو أستاذ الملك الظاهر لقتال علم الدين سنجر الحلبي المستولي على دمشق فوصلوا الى دمشق في ثالث عشر صفر من هذه السنة ولما وصل عسكر مصر الى دمشق خرج اليهم الحلبي لقتالهم وكان صاحب عماة وصاحب عمص مقيمين بدمشق لم بخرجا مع الحلبي لقتالهم ولاأطاعاه لاضطراب أمرالحلبي واقتتل معهم بظاهر دمشق في ثالث عشر مسفر من هذه السنة أعنى سنة تسع وخمسين وسمائة فولى الحلبي وأصحابه منهزمين ودخل الى قلمة دمشق الى جهة بعلبك فتبعه المسكر وقبضوا عليه وحمل الى الديار المسربة فاعتقل ثم أطلق واستفرت دمشق في ملك الملك الظاهر بيبرس وأقيمت له الخطبة بها وبغسيرها من الشام مثل حماة وحلب وحمص وغيرها واستقر ايدكين البندقدار الصالحي في دمشق لندبير أمورها ولما استقر الحال على ذلك رحل الملك المنصور صاحب عماة والاشرف صاحب حمص وعادا الى بلادهما واستقرابها

\*( ذكر خروج البرلى عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلائه على حلب ) \*
( وفي هذه السنة ) بعد استقرار علاء الدين ايدكين البندقدار في دمشق ورد عليه مرسوم الملك الظاهر بيبرس بالقبض على بهاء الدين بغدى الاشر في وعلى شهمس الدين أقوش البرلى وغيرهما من العزيزية والناصرية وبتى علاء الدين ايدكين متوقعا ذلك فتوجيبغدى الى علاء الدين ايدكين فحال دخوله عليه قبض على بغدى المذكور فاجتمعت العزيزية والناصرية الى أقوش البرلي وخرجوا من دمشق ليلا على حمية ونزلوا بالمرج وكان أقوش البرلى قد ولاه المظفر قطز غزة والسواحل على ماقدمنا ذكره فلما جهز الملك الظاهر أستاذه البندقدار الى قتال الحلبي أرسل الى البرلى وأمره أن ينضم اليه فسار البرلى مع البندقدار وأقام بدمشق فلما قبض على بغدى خرج البرلى الى المرج وأرسل علاء الدين

أيدكين البندقداري الى البرلي يطيب قلبه ويحلف له فلم يلتفت الى ذلك وسأر البرلي الي حمص وطلب من صاحبها الاشرف موسى أن يوافقه على العصيان فلم يجبه الى ذلك ثم توجه الى حماة وأرسل يقول للملك المنصور صاحب حماة العلم يبق من البيت الايوى غيرك وقم لنصير ممك ونملكك البــــلاد فلم يلتفت الملك المنصور الى ذلك ورده ردا قبيحا فاغتاظ البرلى ونزل على حماة واحرق زرع بيدر العشر وسار الي شيزر ثم الى جهة حلبوكان علاءالدين ايدكين البندقدارلما استقر بدمشق قد جهز عسكرا صحبة فخر الدين الحمصي للكشف عن البديرة فان النتر كانوا قد نازلوها فلما قدم البرلي الي حلب كان بها فخر الدين الحمص المذكور فقال له البرلي نحن في طاعة الملك الظاهر فتمضى الى السلطان وتسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا الطرف ونكون تحت طاعته من غير أن يكلفني وطي بساطه فسار الحمصي الى جهة مصر ليؤدي هذه الرسالة فلما سار عن حلب تمكن البرلي واحتاط على مافي حلب من الحواصل واستبد بالامر وجمع المرب والنركمان واستعد لقتال عسكر مصرولما توجه فخر الدين الحمصي لذلك النتي فيالرمل جمال الدين المحمدي الصالحي متوجها بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلي وامساكه فأرسل الحمصى عرف الملك الظاهر بما طلبه البرلي فأرسل الملك الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصي المذكور ويأمره بالانضهام الى المحمدي والمسير الى قتال البرلي فعاد من وقته ثم رضي الملك الظاهر عنعلم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي فيجمع من العسكر ثمأر دفه بعزالدين الدمياطي في جمع آخروسار الجميع الى جهةالبرلي وساروا الىحلب وطردوه عنها وأنقضت السنة والامر على ذلك

# ( ذكر مقتل الملك الناصر يوسف )

(وفي هذه السنة) ورد الخبر بمقتل الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أيوب وعقد عزاه بجامع دمشق في سابع جادى الاولى من هذه السنة أعنى سنة تسع و خمسين وستمائة وصورة الحال في قتله انه لما وصل الى هولاكو على ماقدمنا ذكره وعده برده الى ملكه وأقام عند هولاكو مدة \* فلما بلغ هولاكو كسرة عسكره بعين جالوت وقتل كتبغا ثم كسرة عسكره على حمص ثانيا غضب من ذلك وأحضر الملك الناصر المذكور وأخاه الملك الظاهر غازى وقال له أنت قلت ان عسكر الشام في طاعتك ففدرت بى وقتلت المغل فقال الملك الناصر لوكنت بالشام ماضرب أحد في وجه عسكرك بالسيف ومن يكون ببلاد توريز كيف يحكم على بلاد الشام فاستوفي هولاكو لعنه الله ناصحا وضربه به فقال الملك الناصر ياخوند الصنيف فنهاه أخوه الظاهر وقال قد حضرت ثم رماه به فقال الملك الناصر ياخوند الصنيف فنهاه أخوه الظاهر وقال قد حضرت ثم رماه

بفردة ثانية فقتله ثم أمن بضرب رقاب الباقين فقتلوا الظاهر أخا الملك الناصر والملك الصالح ابن صاحب حمص والجمراعة الدين كانوا معهم واستبقوا الملك العزيز ابن الملك الناصر لأنه كان صغيرا فبقي عندهم مدة طويلة وأحسنوا البيه ثم مات وكان قد تولى الملك الناصر المذكور مملكة حلب بعد موت أبيه العزيز وعمرهسبعسنين وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت الملك العادل بتدبير مملكته واستقل بالملك بعد وفاتها في سنة أربعين وستمائة وعمره ثلاث عشرة سنة وزاد ملكه على ملك أبيه وجده فانه ملك مثل حران والرها والرقة ورأس عين وما مع ذلك من البلاد وملك حمصثم ملك دمشق وبعلبك والاغوار والسواحل الى غزة وعظم شأنه وكسر عساكر مصر وخطب له بمصر وبقلدة الحبل على الوجه الذي تقدم ذكره وكان قد غلب على الديار المصرية لولا هزيمته وقتـــل مدبر دواته شمس الدين لولو الارمني ومخاصرة تمساليك أبيه العزيزية وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة رأس غنم وكانت سماطانه وتجمله في الغاية القصوى وكان حليما وتجاوز به الحلم الى حد أضر بالمملكة فانه لمــا أمنت قطاع الطريق في أيام مملكته من القتل والقطع تجاوزوا الحدفي الفساد بالمملكة وانقطعت الطرق في أيامه ونتي لايقدر المسافر على السفر من دمشق الى حماة وغيرها الا برفقة من العسكر وكثر طمع العرب والتركان في أيامه وكثرت الحرامية وكانوا يكبسون الدور ومع ذلك اذا حضر القاتل الى بين يدى الملك الناصر المذكور يقول الحي خير من الميت ويطلقه فأدى ذلك الى انقطاع الطرقات وانتشار الحرامية والمفسدين وكان على ذهن الناصر المذكورشيء كثير من الادب والشعر ويروىله أشعاركشرة منها

> فوالله لو قطعت قلبي تأسيفا وجرعتنى كاسات دمعي دماصرفا لما زادني الاهوى ومحبية ولااتخذت روحي سواك لهاالفا

وبنى بدمشق مدرسة قريب الجامع تعرف بالناصرية ووقف عليها وقفا جليسلا وبنى بالصالحية تربة غرم عليها جملا مستكثرة فدفن فيها كرمون وهو بعض أمراءالتتر وكانت منية الملك الناصر ببلاد العجم وكانمولد الناصر المذكور في سنةسبع وعشرين وستمأنة فيكون عمره اثنتين وثلاثين سنة تقريبا

#### ذكر مبايعة شخص بالخلافة واثبات نسبه

( وفي هذه السنة ) في رجب قدم الى مصر جماعة من العرب ومعهم شخص أسود اللون اسمه أحمد زعموا انه ابن الامام الظاهر بالله محمد ابن الامام الناصر وانه خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التتر فعقد الملك الظاهر سبرس مجلسا حضر فيسه جماعة من الاكابر منهم الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام والقاضى تاج الدين

عبد الوهاب بن خلف الممروف بابن بنت الاعز فشهد أولئك المرب ان هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر محمــد ابن الامام الناضر فيكون عم المســتمصم وأقام القاضي جماعة من الشهود اجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا شهاداتهم ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة فاثبت القاضي تاج الدين نسب أحمد المذكور ولقب المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن الظاهر بالله محمد وبايعه الملك الظاهر والناس بالخــــلافة واهتم الملك الظاهر بأمره وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة واستخدم له عسكرا وغرم على تجهيزه جملا طائلة قيل أن قدر ماغرمه عليه ألف ألف دينار وكانت العامة تلقب الحليفة السينة وتوجها الى دمشق وكان في كل منزلة يمضى الملك الظاهر الى دهليزه الخاص به ولمــا وصلا الى دمشق نزل الملك الظاهر بالتلمــة ونزل الحليفة في حبــل الصالحية ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجناده ثم جهز الخليفة بعسكره الى جهة بغداد طمعا في آنه يستولى على بغداد ويجتمع عليه الناس فسار الخليفة الاسود بعسكرهمن دمشق وركب الملك الظاهر وودعه ووصاه بالتأنى في الامور ثم عاد الملك الظاهر الى دمشق من توديع الحليفة ثم سار الى الديار المصرية ودخالها في سابع عشر ذى الحجة من هـــذه السنة ووصلت اليه كتب الحليفة بالديار المصرية آنه قد استولى على عانة والحديثة وولى عليهما وان كتب أهل العراق وصلت اليه يستحثونه على الوصول اليهم نم قبل أن يصـــل الى ــ بغداد وصلت اليه التتر وقتلوا الخليفة المذكور وقتلوا غالب أصحابه ونهبوا ماكان معه وجاءت الاخبار بذلك

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة ) لما سار الملك الظاهر الى الشام أمر القاضى شمس الدين بن خلكان فسافر في صحبته من مصر الى الشام فعزل عن قضاء دمشق نجم الدين بن سدر الدين ابن سنا الدولة وكان قطز قد عزل الحي بن الزكي الذي ولاه هولاكو القضاء وولى ابن سنا الدولة فعزله الملك الظاهر في هذه السنة وولى القضاء شمس الدين بن خلكان (وفيها) قدم أولاد صاحب الموصل وهم الملك الصالح اسمعيل ثم أخوه الملك المجاهد اسحق صاحب جزيرة ابن عمر ثم أخوهما الملك المظفر على صاحب سنجار أولاد لولو فاحسن الملك الظاهر اليهم وأعطاهم الاقطاعات الحليلة بالديار المصرية واستمروا في أرغد عيش في طول مدة الملك الظاهر (وفيها) في ربيع الآخر وردت الاخبار من ناحية عكا ان سبع جزائر في البحر خسف بها وبأهلها وبتي أهل عصحا لابسين السواد وهم يكون ويستغفرون من الذنوب بزعمهم (وفيها) جهز الملك الظاهر بيبرس

بدر الدين الايدمري فتسلم الشوبك في سلنج ذي الحجة من هذه السنة أعنى سنة تسم وخسمين وستمائة وأخدها من الملك المغيث صاحب الكرك (ثم دخلت سمنة ستبن وستمائة ) في هذه السنة في نصف رجب وردت جماعة من مماليك الخليفة المستعصم البغاددة وكانوا قد تأخروا في العراق بعد أستيلاء التترعلي بغداد وقة ل الخليفة وكان الاقطاعات بالديار المصرية (وفيها) في رجب أيضا وصل الى خدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار المصرية عمـاد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون رسولًا من أخيه سيف الدين صاحب صهيون وصحبته هدية جليلة فقبلها الملك الظاهر وأحسن اليــه (وفيها) جهز الملك الظاهر عسكرا الى حلب وكان مقدمهم شمس الدين سنقر الرومي فامنت بلاد حلب وعادت الى الصلاح ثم تقدم الملك الظاهر بيبرس الى سنقر الرومي والى صاحب حمياة الملك المنصور والى صاحب حمص الملك الاشرف موسى أن يسيروا الى أنطأكمة وبلادها للاغارة عليها فساروا اليها وتهبوا بلادها وضايقوها ثم عادوافتوجهت العساكر المصرية صحبة سنقر الرومي الى مصر ووصلوا اليهافي تاسع عشرين رمضان من هذه السنة ومعهم ماينوف عن ثلثمائة أسير فقابلهم الملك الظاهر بالاحسانوالانعام ( وفيها ) لمسا ضاقت على اقوش البرلي البلاد وأخــذت منه حلب ولم يبق ببده غــير البيرة دخل في طاعة الملك الظاهر وسار اليه فكتب الملك الظاهر الى النواب بالاحسان اليه وترتيب الاقامات له في الطرقات حتى وصل الى الديار المصرية في ثانى الحجــة من هذه السنة أعنى سنة ســـتين فتلقاه الملك الظاهر وبالغ في الاحسان اليه وأكثرله العطاء فسأل اقوش البرلي من الملك الظاهر أن يقبل منه البيّرة فلم يفعل وما زال يعاوده حتى قبلها وبقى اقوش البرلى العزيز المذكور مع الملك الظاهر ألى أن تغير عليـــه وقبضه في الملك الظاهر على نائبه بدمشق وهو علاء الدين طيبرس الوزيرى وكان قد تولى دمشق بعد مسير علاء الدين ايدكين البندقدارى عنها وسبب القبض عليه آنه بلغ الملكالظاهر عنه أمور كرهها فارسل اليه عسكرا مع عز الدين الدمياطي وغييره من الامراء فلما وصلوا الى دمشق خرج طيبرس لتلقيهم فقبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه الى مصر فحبسه الملك الظاهر واستمر الحاج طيبرس في الحبس سنة وشهرا وكانت مدة ولايته بدمشق سنة وشهرا أيضاً وكان طيسبرس المذكور ردىءالسيرة في أهل دمشق حتى نزح عنها جاعة كثيرة من ظلمه وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذكور علا الدين ايدغدي الحاج الركني ثم استناب الملك الظاهر على دمشق الامير حمال الدين اقوش النحبي

الصالحي ( وفيها ) في يوم الحميس في أواخر ذي الحجة من هذه السنة أعنى سنة ستين وستمائة جلس الملك الظاهر مجلسا عاما وأحضر شخصاً كان فد قدم الى الديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستمائة من نسل بني العباس يسمى أحمد بعد ان أثبت نسهوبايمه بالخلافة وَلَقَبِ أحمد المذكور الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين \* وقد اختلف في نسسبه فالذي هو مشهور بمصر عند نسابة مصر انه أحمد بن حســـن بن أبي بكر ابن الامـــير أبي على القبي ابن الامير حسن بن الراشدبن المسترشد بن المستظهر وقد مر نسب المستظهر مع جملة خلفاء بني العباس وأما عند الشرفاءالعباسيين السلمانين في درج نسبهم الثابت فقالوا هو أحمد بن أبي بكر على بن أبي بكر أحمد ابن الامام المسترشد الفضل ابن المستظهر \* ولمــ ا أثبت الملك الظاهر نسب المذكور نزله في برج محترزاعليه وأشرك له الدعاء في الخطبة لاغير ذلك (وفيها) جهز الملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين الانصارى رسولا الى الملك الظاهر ووصل شبيخ الشيوخ المذكور فوجد الملك الظاهر عاتباً على صاحب حمــاة لاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو وأنكر الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك ثم انصلح خاطره وحمله ماطيب به قلب صاحبه الملك المنصور ثم عاد الى حماة (وفيها) توفي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الامام في مذهب الشافعي وله مصنفات جليــلة في المذهب وكانت وفاته بمصر رحمه الله تعالى ( وفيها ) في ذي الحجة توفي الصاحب كمال الدين عمر بن عبـــد العزيز المعروف بابن العديم انتهت اليه رياسة أصحاب أبى حنيفة وكان فاضلا كسمر القدر ألف تاريخ حلب وغيره من المصنفات وكان قد قدم الى مصر لما جفل الناس من التتر ثم عاد بعد خراب حلب اليها \* فلمــا نظر مافعله التتر من خراب حلب وقتل أهلها بعد تلك العمارة قال في ذلك قصيدة طويلة منها

> هو الدهر ماتبنيه كفاك يهــدم وان رمت انصافاً لديه فتظــلم أباد ملوك الفرس جمعا وقيصرا وأصمتادى فرسانها منه أسهم وأفنى بنى أيوب معكثر جممهــم وملك بني العباس زال ولم يدع واعتابهم أضحت تداس وعهدها تباس بأفواء المملوك وتلثم وعن حلب ماشئت قل من عجائب 💎 أحل بها ياصاح ان كنت تعلم (ومنها)

لهم أثرا من بعدهم وهم هم

وما منهـم الا مليك معظم

فيالك من يوم شديد لغامه وقد أصبحت فيه المساجدتهدم وقد درست تلك المدارس وارتمت

مصاحنهافوقالنرىوهي ضخم

وهي طويلة وآخرها

ولكنما لله في ذا مشيئة فيفعل فينا مايشاء ويحكم (ثم دخلت سنة احدى وستين وستمائة )

### ذكر مسير الملك الظاهر الى الشام

(في هذه السنة) في حادى عشر ربيع الآخر سار الملك الظاهر بيـ برس من الديار المصرية الى الشام فلاقته والدة الملك المغيث عمر صاحب الكرك بغزة وتوثقت لابنها الملك المغيث من الماك الظاهر بالامان وأحسس اليها ثم توجهت الى الكرك وتوجه صحبتها شرف الدين الحباكي المهمندار يرسم حمل الاقامات الى الطرقات برسم الملك المغيث ثم سار الملك الظاهر من غزة ووصل الى الطور في ثاني عشر جمادي الاولى من هذه السنة ووصل اليه على الطور الاشرف موسى صاحب حمص في نصف الشهر المذكور فاحسن اليه الملك الظاهر وأكرمه

# ( ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك وفتله واستيلاء الملك الظاهر بيبرس على الكرك

( وفي هذه السنة ) كان مقتل الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبى بكر ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب الكرك وسببه إنه كان في قلب الملك الظاهر بيبرس منه غليظ عظيم لامور كانت بينهما قيل ان المغيث المذكور أكره امرأة الملك الظاهر بيبرس لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم الى الناصر يوسف صاحب دمشق وهرب الملك الظاهر بيبرس المذكور وبقيت امرأته في الكرك والله أعلم بحقيقة ذلك وكان من حديث مقتله ان الملك الظاهر بيبرس مازال بجتهد على حضور المغيث المذكور وحاف لوالدته على غزة كما تقدم ذكره وكان عند المغيث شخص يسمى الامجد وكان بيعثه في الرسيئة الى الملك الظاهر فكان الظاهر ببالغ في اكرامه وتقريبه فاغتر الامجد بذلك وما زال على مخدومه الملك المغيث حق أحضره الى الملك الظاهر حكى لى شرف الدين بن مزهر وكان ابن مزهر المدكور أطر خزانة المغيث قال لما عزم المفيث على التوجه الى خدمة الملك الظاهر لم يكن نظر وغشرين ألف درهم واشترينا باني عشر ألف درهم حلما من دمشق وجملنا في وعشرين ألف درهم واشترينا باني عشر الف درهم حلما من دمشق وجملنا في صناديق الحزانة الانني عشر الالف الاخرى ونزل المغيث من الكرك وأنا والامجد وجماعة من أصحابه معه في خدمته قال وشرعت البريدية تصل الى الملك المغيث في وجماعة من أصحابه معه في خدمته قال وشرعت البريدية تصل الى الملك المغيث في وجماعة من أصحابه معه في خدمته قال وشرعت البريدية تصل الى الملك المغيث في

كل يوم بمكاتبات الملك الظاهر وبرسل صحبتهم منل غزلان ونحوها والمغيث يخلع عليهم حتى نفد ماكان بالخزنة من الخلع \* ومن جملة ماكتب اليه في بعض المكاتبات المملوك ينشد في قدوم مولانا

خليلي هل أبصرتما أوسمتما بأكرم من مولى تمثى الي عبد

قال وكان الحوف في قلب المغيث شديدا من الملك الظاهر \* قال ابن مزهر المذكور ففاتحني في شيء من ذلك بالليل فقلت له احلف الى انك لاتقول للامجد ماأقوله لك حتى أنصحك فحام لي فقلت له أخرج الساعة من تحت الحام وارك حجرتك النجيلة ولا يصبح لك الصباح الا وأنت قد وصلت الى الكرك فتعصى فيه ولا نفكر بأحد قال أبن مزهر فغافاني وتحــدث مُع الأمجد في شيَّ من ذلك فقال له الأمجد هــذا رآى ابن مزهر اياك من ذلك وسار المغيث حتى وصل الى بيسان فرك الماك الظاهر بعساكره والتقاه في يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الاولى من هذه السنة فلمـا شاهد المغيث الملك الظاهر تر -ل فمنمه الملك الظاهر وأركمه وساق الى جانبه وقد تغير وجه الملك الظاهر فلما قارب الدهليز أفرد الملك المغيث عنه وأنزله في خممة وقيض عليه وأرسله معتقلا الى مصر فكان آخر العهد به قيل آنه حمل الى امرأة الملك الظاهر ببرس بقلمة الحبل فامرت جواريها فقتلته بالقباقيب ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث ومن حملتهم ابن مزهر المذكور ثم بعدد ذلك أفرج عنهسم انتهى كلام ابن مزهر \* ولما التي الماك الظاهر بيبرس الملك المغيث المذكوروقيض عليه أحضر الفقهاء والقضاة وأوقفهم على مكاتبات من التتر الى الملك المغيث أجوبة عما كتب اليهم به في اطماعهم في ملك مصر والشام وكتب بذلك مشروح وأثبت على الحكام وكان للملك المغيث المذكور ولديقال له الملك العزيز أعطاه الملك الظاهر اقطاعاً بديار مصر وأحسن اليه ثم حهز الملك الظاهر بدر الدين البيسرى الشمسي وعز الدين استاذ الدار الى الكرك فتسلماها في يوم الخيس الثالث والعشرين من جمادي الآخرة من هذه السنة أعني سنة احدى وستين وستمائة ثم سار الملك الظاهر ووصل الى الكرك ورتب أمورها ثم عاد الى الديار المصرية فوصل اليها في سابع عشر رجب من هذه السنة

# ذكر الاغارة علي عكما وغيرها

(وفي هذه السنة) لما كان الملك الظاهر نازلاً على الطور أرسل عسكرا هدموا كنيسة الناصرة وهي من أكبر مواطن عبادات النصاري لان منها خرج دين النصرانية وأغاروا على عكا و بلادها فغنموا وعادوا ثم ركب الملك الظاهر بنفسه وجماعة اختارهم

وأغار ثانياً على عكا وبلادها وهدم برجاكان خارج البلدوذلك عقيب اغارة عسكر. وهدم الكنيسة الناصرة

### ذكر القبض على من يذكر

(وفيها) بعد وصول الملك الظاهر بيبرس الى مصر واستقراره في ملكه في رجب قبض على الرشديدى ثم قبض فى ثانى يوم على الدمياطى والبرلى \* وقد تقدمت أخبار البرلى المذكور

#### ذكر وفاة الاشرف صاحب حمص

( وفي هذه السنة ) بعد عود الملك الاشرف صاحب حمص موسى ابن الملك المنصور ابراهيم ابن الملك المجاهد شــــركوم بن ناصر الدين محمد بن شـــــركوم بن شاذي من خدمة الملك الظاهر بيبرس الى حمص مرض واشــتد به المرض وتوفي الى رحـــة الله تعالى وأرسل الملك الظاهر وتسلم حمص في ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة احدى وستين وستمائة وهذا الملك الاشرف موسى هو آخر من ملك حمص من بيت شيركو. وقد تقدمت أخبار الاشرف موسى المذكور وأخذ الملك الناصر يوسف صاحب حلب منه حص بسبب تسليمه شيميس الملك الصالح أيوب صاحب مصر وانه يعوض عن حمص تل باشر ثم أعاد هولاكو عليــه حمص فبقبت في بده حتى توفي في أواخر هـــذه السنة والتقلت حمص الى مملكة المك الظاهر بيبرس في ذى القعدة حسبما ذكر وكان حملة من ملك حمص منهم خسسة ملوك أولهم شهركوه بن شاذي ملكه اياها نور الدين الشهيد ثم ملكها من بعده ابنه ناصر الدين محمد بن شيركوه ثم ملكها بعده ابنه شيركوه ابن محمد وتلقب بالملك الحجاهد تم ملكها بعده ابنه ابراهيم بن شــيركو. وتلقب بالملك المنصور ثم ملكها بعده ابنه موسى بن ابراهيم وتلقب بالملك الاشرف حتى توفي في هذه السنة والقرض بموته ملك المذكورين ( ثم دخلت سنة اثنتين وســـتين وستمائة ) في هذه السنة قبض الاشكرى صاحب قسطنطينية على عز الدين كيكاؤس بن كيخسرو أبن كيقباذ صاحب بلد الروم وسببه أن عز الدين كيكاؤس المذكور كان قد وقع بينسه وبين أخيه فاستظهر أخوه عليه فهرب كيكاؤس وبتي أخوه ركن الدين قليبج أرسلان صاحب قسطنطينية والى من معه من الامراء والمستمرواكنذلك مدة فعزمت الامراء والجماعة الذين كانوا مع عز الدين المذكور على اغتيال الاشكرى وقتله والتغلب على قسطنطينية وبلغ ذلك الاشكرى فقبض عليهم واعتقل عز الدين كيكاوس بن كيخسرو في بعض القلاع وكحل الامراء والجماعة الذين كانوا عزموا على ذلك فاعمى عيونهم وقد تقدم ذكر كيكاوس المذكور وأخيه قليج أرسلان في سينة نمان ونمانين وخمسمائه (وفيها) في نامن رمضان توفي الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الانصارى الممروف بشيخ الشيوخ بجماة وكان مولده في جادى الاولى سنة ستونمانين وخمسمائة رحمه الله تعالى وكان ديه فاضلا متقدما عنيد الملوك وله النثر البديع والنظم الفائق وكان غزير العقل عارفاً بتدبير المملكة فمن حسن تدبيره ان الملك الافضل على ابن الملك المظفر محمود لما ماتت والدته غازية خاتون بنت الملك المكامل رحمهما الله تعالى حصل عند الملك الافضل المذكور استشعار من أخيه الملك المنصور مخد صاحب المنصور في ذلك فاجتمع الشيخ شرف الدين المذكور بالملك المنصور وأذن له أخوه الملك المنصور في ذلك فاجتمع الشيخ شرف الدين المذكور بالملك الافضل وعرفه مايمتمده من السلوك مع أخيه الملك المنصور وقبح عنده مفارقة أخيه وما برح بينهما حق أزال ماكان في خواطر هما وصار للملك الافضل في خاطر أخيه الملك المنصور من المحبية والمكانة مايفوت الوصف وكان ذلك من بركة شرف الدين المذكور وللشيخ شرف الدين المذكور وللشيخ شرف الدين المذكور والمشيخ شرف الدين المذكور والمشيخ شرف الدين المذكور الملك الناصر يوسف صاحب الشام بعمان فعمل الشيخ شرف الدين

أفدى حبيباً منذ واجهته عن وجه بدر التم اغنانى في وجهــه خالان لولاهما مابت مفتونا بعــمان

وأنشدهما لله لك الناصر فاعجباه الى الغاية وجمل يردد انشادهما وقال لكاتبه كمال الدين بن العجمي هكذا تكون الفضيلة فقال إبن العجمي ان التورية لأتخدم هنا لان عمان مجرورة في النظم فلا تخدمه في التورية فقال الملك الناصر للشيخ شرف الدين ماقاله فقال شرف الدين ان هذا جائز وهو أن يكون المثنى في حالة الحبر على صورة الرفع واستشهد شرف الدين بقول الشاعر

فاطرق اطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما واستشهد بغير ذلك فتحقق الملك الناصر فضيلته (ثم دخلت سنة ثلاثوستين وستمائة)

تم الحزء الثالث من الربخ أبى الفداء ويليه الحزء الرابع وأوله ذكر فتوح فيسارية

#### 🍇 فهرست الجزء الثالث من تاريخ أبي الفدا 🗫-

#### محمفه

و ذكر أخبار الاسماعيلية بالشام

٧ - ذكر ملك عمادالدين زنكي حماة و فتحالا نارب

٤ ذكر وفاة الآمر باحكام الله العلوى

ذكر وفاة السلطان محود وملك ابنه داود

۲ ذکر الحرب بین المسترشد الحلیفة و بین عماد
 الدین زنگی ووفاة نوری صاحب دمشق

٧ ذكر ملك شمس الملوك اسماعيل مدينة حماة

د كر قنل اسماعيل صاحب د.شق وقبل

حسن بن الحافظ لدين اللةالملوى والحرب ابين الحليفة المسترشد وبين السلطان مسمود

وأسر الخليفة وقتله

١٠ ذكر خلافة الراشد وقتل دبيس وملك
 شهاب الدين حمص

١١ ذكر خلعالراشد وخلافةالمقتني

۱۲ ذکر حسر زنکی حمص ورحبــله الی بارین وفتحهاوملك عمادالدینزنکی حمص

۱۲ ذكر وصول ملك الروم الى الشاموما فعله

۱۳ ذكر مقتل الراشد

12 الحرب بين السلطان سنجر وخوارزمشاه

١٤ قتل محمو دصاحب دمشق و ملك زنكي إمليك

١٦ وفاة جار الله الزمخشري

١٧ وفاة ناشفين صاحب المغرب

۱۸ ذکر ملك الفرنج طرا بلس الغرب و حصار عمادالدين زنكي حصني جمير و فنك و مقتله

١٩ ملك الفرنج المهدية بافريقية وحال مملكةبنى باديس

بنی بویش

۲۰ ذ کر حصرالفرنج دمشق

4 .4

۲۱ ذکر وفاة غازی بن زنکی ووفاه الحافظ لدیناللهالملوی وولایةالظافر

۲۲ وفاة معين الدين آنر صاحب دمشق

٧٣ ذكر هزيمة نور الدين من جُوسلين ثم أسر جوسلين وملك عبد المؤمر بجاية

۲۳ ذکر وفاة السلطان مسمود بن محمد بن

ملكشاه وملك ملكشاه ومحمد ابنى محمود

۲۶ ذکر فتحدلوك وابتداءظهور إلملوك الغورية
 وانقراض دول آل سبكتكين

٢٦ ذكر وفاة صاحب ماردين وأخبار الغز
 وهزيمة السلطان سنحر مهم وأسره

٧٧ قتل العادل بن السلار ووفاةر جار الفرنجي

۲۸ ذکر قتل الظافر وولایه ابنه الفائز

۲۹ ذکر حصر تکریت وملك نورالدین محمود

ابل زنکی دمشق

۳۰ ذكر وفاة خوارزمشاه ووفاة ملك الروم
 مسعود بن قليج أرسلانوهر السلطان
 سنحر من أسر الغز

۳۱ ذکر الزلازل بالشام وأخبـــار بنی منقذ أصحاب...زر

۳۳ ذكر وفاة السلطان سنحر

٣٤ ذكر فتج المهدية ووفاة السلطان محمد

٣٥ مرض بور الدين وذكر أخبار اليمن

۳۶ ذ کرمسیر سلیمانشاه الی همذان وماکان

منه الی ازقتل

٢٧ ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين
 ووفاة المقتنى لام الله وخلافة المستنجد

۳۸ ذکر وفاة صاحب غزنة وذکر وفاةملکشاه السلجوقى ونهب ليسابوروتخريبها وعمارة الشاذباخ وقتلاالصالح بن رزبك

٣٩ ذكر ملك عيسى مكة حرسها الله تمالى مع ذكروزارة شاورتم الضرغام ووفاة عبد المؤمن

٤٢ وفاة عون الدين الوزير ابن هسره

٤٣ وفاة الشيخعبد القادر الجيلي

٤٤ ذكر ملك نور الدين قلعة جعبر

٤٥ ذكرملك أسدالدين شهركو دمصروقتل شاور

٤٩ ذكر وفاة المستنجد وخلافة المستضئ

 دكر اقامة الخطية العباسية بمصر والقراض الدولة العلوية

٥٤ ذكر ملك شمس الدولة تورانشاه بنأيوب أليمن وقذل جماعة من المصريين وعمارة اليمني

٥٥ ذكر وفاة نور الدين محمود ٥٦ ذكر خلاف الكنز بصميد مصر وملك

صلاح الدين دمشق وغبرها ٥٨ أنهزام سيف الدين غازي صاحب الموصل

من السلطان صلاح الدين ٦٢ ذكر وفاة المستضئ وخلافة الامام الناصر ووفاة سنف الدين صاحبالموصل

٦٣ ذكر وفاةالملكالصالحصاحب حلب وذكر مسير السلطان صلاح الدين الى الشام

٦٤ ذكر ارسال سيف الاسلام الى اليمن وغارات ألملك صلاحالدين وما استولى عليه من البلاد

٦٦ ذكر ماملكه السلطان صلاح الدين من البلاد

٦٧ ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن

٦٨ غزو السلطان الكرك ووفاة صاحبماردين

٦٩ وفاة صاحب حصن كيفا وملك السلطان أ صلاح الدين ميافارقين

٧٠ ذكر نقل الملك العادل أخي السلطان من حلب واخراج الملك الافضل ابن السلطان من مصر الىدمشقووفاة البهلوان وملك أخيه قزل ٧١ ذكر غزوات الملك الناصر صلاح الدين وفتوحآنه ووقمة حطبن

٧٤ ذكر فتوحات السلطان صلاح الديز،وغزواته ٧٦ ذكر وفاة محمد بن التماويذي الشـاعر وذكر حصار الفرنج عكا

٧٩ وفاة يوسف بن زين الدين على كجـك واستيلاء الفرنج على عكا

٨٠ ذكر وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر

٨١ قتل قزل ارسلان

٨١ قتل أبى الفتح بحيى السهروردى

٨٢ عقد الهدنة مع الفرنج وعود السلطان الى دمشق ٨٤ ذكر وفاة السلطان عزالدين قليج أرسلان صاحب بلادالروموأخبارالذين نولوا بمده

٨٥ ذكروفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أى المظفر يوسف بنأ يوبوشيء من أخباره ٨٧ ذكر مااستقر عليه الحال بعد وفاة السلطان

صلاح الدين

٨٨ ذكر حركة عز الدين مسمو دصاحب الموصل الى البلاد الشرقية التي بيد الملك العادل وعو ده و مو ته و قتل بكمتر صاحب خلاط 

وذكر قتل طغريل وملك خوارزمشاه الرى 📗 ۹۲ ذ كرانتزاعدمشق من الملك الافضل

٦٩ ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل | ٩٣ وفاةسيف الاسلام واستيلا الفرنج على ببروت

١١٧ ذكر وفاة الملك الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب صاحب حلب ١١٨ ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل ١١٩ وفاةكيكاوسصاحب بلادالروم حلب وذكر وفاة السلطان الملك العادل أى بكر بن أيوب ١٢٠ ذكر التيلاء عادالدين زنكي بن أرسلان شاه على بعض القلاع المضافة الى الموصل ١٢١ ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل ۱۲۲ ذكر وفاةصاحب سنجار وتخريبالقدس واستيلاءالفر نجءلي دمياط وذكر ظهو رالتتر ١٢٤ ذكر توجه الملك المظفر محمود بن صاحب حماة الى مسروموت والدتهووفاة كيكاوس وملكأخيه كيقباذووفاةالحافظ ابنءساكر ١٢٥ ذكر وفاة اللك المنصور صاحب حماة ١٢٦ استيلاء الملك الناصر ابن الملك المنصور على حماة وذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن الملك المادل على خلاط ومما فارقين ۱۲۷ مسیر التترالی خوارزم شاموانهزامهومو ته ١٢٩ ذكر عود دمياط الى المسلمين ۱۳۰ ذکر وفاة صاحب آمد ١٢٢ ذكر أحوال غيراث الدين أخي جلال الدين ابنىخوارزمشاهمد ۱۳۳ ذكر حادثة غريبةوذكر وفاةملك الغرب يوسف المستنصر ١٣٤ عصيان المظفر غازى على أخيه الملك الاشرف ووصول جلال الدين من الهندالي كرمان ١٣٥ وفاة الملك الافضل نور الدين على بن السلطان صلاح الدين يوسف ووفاة الامام الناصر ١٣٦ ذكر خلافة ابنه الظاهر بأم الله ووفاته

ا عم ذكر أخبار ملوك خلاط ذكر وفاة العزيز صاحب مصر 90 ذكر استيلاءالملك المنصور محمدبن الملك 41 المظفر تقي الدين صاحب حماة على بارين ووفاه يعقوب ملك الغرب والفتنة بفيروزكوه ۹۸ ذکر وفاةخوارزمشاه ١٠١ خراب قلمة منبيج ١٠٧ ذكر الحوادث باليمن ١٠٣ مقاتلة الملك المنصور صاحب حمساة مع الفرنج بباربن ١٠٤ وفاة غياث الدين ملك الغورية ١٠٥ استبلاء الفرنج عملي قسطنطينية ووفاة السلطان ركن الدبن سليمان ابن قليج ١٠٦ ذكر اغارة الفرنج على حماة وذكر قتل ملك الغورية شهاب الدين ١٠٨ ذكر استيلاء الملك الاوحــد مجم الدين أيوب ابن الملك العادل على خلاط ١٠٩ ذكرقتالخوارزمشاه معالخطابماوراءالهر ١١٠ قَتْلُ غَيَاتُ الدِينَ مُحُودُو عَلَى شَامُوذَ كَرُ قَدُومُ الاشرفاليحاب متوجهاالي بلادهالشرقية ۱۱۱ ذكرمةتل صاحب الجزيرة ١١٢ وفاة نخر الدين محمد بن عمر خطيب الري ١١٣ ـ ذكروفاة نورالدين صاحب الموصل ووفاة الملك الأوحد صاحب خلاط ١١٤ وقاة ابن سناه الملك ١١٥ وفاة عيسي بن عبد العزيز الحزولي

١١٦ ذكر استيلاء الملك المسه مود ابن الملك

الكامل ابن الملك العادل على الىمن

١٣٧ ذكر خلافة المستنسر ١٣٨ ذكر وفاة الملك الممظم صاحب.مشق ووفاة المدرب وأخيار الذين تملكو ابعده ١٤١ تسلم الملك الكامل القديس الى الفرنج ١٤٢ انتزاع الملك الكامل دمشق من الناصر داود ووفاة الملك المسمود صاحب اليمن ١٤٣ ذكر القبض على الحاجب على نائب الملك الاشرف بخلاط وقتله وذكر استيلاءالملك المظفر محمودا بن الملك المنصور محمدعلي حماة

١٤٥ ذكر عمارة شميميش واستيلاء الملك الاشرف

١٤٦ مقتل الملك الامجدو ملك حلال الدين خلاط وكسرة جلال الدين من الملك الاشرف ١٤٧ قصد التتر بلادالاسلاموقتل حلال الدين وأخبار التتر معالسلطان محمدخوارزمشاه ١٥١ وفاة ابن معطى صاحب الالفية في النحو ١٥٢ ذكر استيلاء الملك العزيز محمــدابن الظاهر صاحب حاب على شيزر

١٥٤ وفاة ابن الاثير الحزرى

١٥٤ ذكر مسير السلطان الملك الكامل من مصر الى قتال كيقباذ ملكااروم

١٥٥ وفاة سيف الدين الآمدي

١٥٦ ذكر وفاة الصلاح الاربلي الشاعر

١٥٧ وفاة العارف بالله عمر بن|الفارض|المشهور

١٥٨ ذكر وفاه الملك العزيز صاحب حاب

١٥٩ ذكر وفاة الملك الاشرف

170 ذكر مسهر السلطان الملك الكامل الى دمشق واستبلائه عليهاووفاته

١٦٣ ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق ١٦٦ ذكر خروج الملك الصالح أيوب من الاعتقال والقبض على أخيهالملك العادل صاحب مصر وملك الملك الصالح أيوب ديارمصر وذكر وفاه صاحب ماردين ١٦٨ ذكرعودالخوارزميةالى بلدحك وغيرها ١٦٩ ماكان مرالملك الجواديونس وتولية الشيخ عزالدين عبدالعزيز بنعبدالملامالقضاء

۱۷۰ ذکر وفاهٔ ااملامهٔ موسی بن یونس ١٧١ ذكر وفاه الملكة ضيفة خاتون احبة حلب ووفاة المستنصر بالله

۱۷۲ ذكر المصاف الذي كان بين عسكر مصر وببن عسكر دمشق

۱۷۳ ذكروفاة صاحب حماة تقى الدين بن محمود ١٧٤ ذكر استيلاء الملك الصالح أبوب على دمشق ١٧٥ ذكر كسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح أيوب على بعلبك

١٧٦ عود الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام الى الديار المصرية

(تنبيه) النمر مختلفه في أربع ورقات)

١٣٧ وفاة عمر بن محمدالممروف بالشلوبين

١٣٨ ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح اشمون طناخ

١٣٩ ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على الكرك ووفاة الملك الصالحأيوب

١٤١ هزيمة الفرنج وأسر ملكهم ريدافرنس ١٤١ ذ كر مقتل الملك الممظم تورانشاه

١٦٧ استيلاء الحلبيين على الممرةوحصارهم حماة | ١٤٧ ذكر ماك الملك المفيث فتحالدين عمر الكرك

عساكر • الى مصروانفراد الملك الناصرعنهم ٢٠١ ذكر أحوال حماة وأحوال الملك الناصر بعد أخذ حاب

۲۰۲استیلاءالتترعلی قلمةحلبوالمتجددات بالشام ۲۰۳ ذکر استیلاء التتر علی میا فارقین وقتل

۲۰۳ د فر اسدیلاء النمر علی میا فارفین وهتل الملك الكامل صاحبها

۲۰۶ ذکر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلائهم على عجلون وغبرها

ا ۲۰۰ ذكر هزيمة التتر وقتل كتبغا

۲۰۷ ذكر عود الملك المظفر قطز الى جهة الديار المصرية ومقتله وسلطنة بيسبرس البندقدارى

۲۰۸ ذكر اعادة عمارة فلمة دمشق وسلطنة علم الدين سنجر الحلمي بدمشق وقبض عسكر حلب على الملك السميدا بن صاحب الموصل وعود التتر الى الشام

۲۰۹ ذكر كسرة التتر على حمص

۲۱۰ ذكر القبض على سنجر الحامي وخروج البرلى عن طاعــة الملك الظاهر بيبرس واستيلانه على حلب

۲۱۱ ذكر مقتل الملك الناصريوسف

۲۱۲ ذكر مبايمة شخص بالخلافةواثبات نسبه

۲۱۶ ذكر مسيرالملك الظاهر الى الشام وحضور الملك المفيث صاحب الكرك وقتله واستيلاء

الملك الظاهر على الكرك

۲۱۷ ذکر الاغارة على عکا وغيرها

۲۱۸ القبض على الرشيدى والدمياطي والبرلي

ووفاة الاشرف صاحب عمص

الفورست المرست

الملك الناصر صاحب حلب على دمشق وسلطنه أيبك التركانى و لل الملك الشرف موسى و ذكر عقد السلطنة الملك الاشرف موسى ابن يوسف صاحب اليمن المروف باقسيس الحد دكر تخريب دمياط والقبض على الناصر داود ومسير السلطان الملك الناصر يوسف صاحب الشام الى الديار المصر به وكسرته

۱۸۵ قتل الملك المنصور صاحب اليمن ۱۸۹ وفاة ابن مطروح وذكر أحوال الناصر صاحب الكرك

۱۸۷ ذکر دولةالحفصيين،ملوك نونس

١٩٠ مقتل أقطاي

١٩٢ قتل الممز أيبك التركاني

۱۹۲ مفارقة البحرية الناصريو مف صاحب الشام ۱۹۳ ظهور النار بالحرة عند مدينة النبي صلى الله عليه و سلم واستيلا، النتر على بغداد

وانقراض الدولة العباسية

۱۹۰ ذكر الوقعة بين المغيث صاحب الكرك وعسكر مصر وذكر وفاة الناصر داود

۱۹۶ ذكر وفاة غازية خانون والدة الملك المنصور صاحب حماة

۱۹۸ ذكر وفاة بدر الدين صاحبالموصل وذكر منازلة الماك الناصر بوسـف صاحب الشام الكرك

۱۹۹ سلطنة قطز ومولد الملك المظفر محمود بن المنصورصاحب حماةوقصد هولاكو الشام

ممصورها حب همادو قصد هولا هو الشام ۲۰۰ ذکر ماکان من الملك الناصر عند قصد النتر حلی الشام حاب و علی الشام حمیمه و مسیر الناصر عی دمشق و و صول

م الجزء الرابع كا⊸ من كتاب المختصر في أخبار البشر وهو ذلك التاريخ الذي سرت بذكره الركبان وأثنى عليه أرباب هذا الفن في كل زمان حتى كان عمدتهم الذي يرجمون في إحقاق الحق اليه ويعولون فى مهمات منقولاتهم عليه تأليف الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل أبي الفدا صاحب حماة المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة هجرته رحمه الله تمالي آمين

حركم الطبعة الأولى كرابة الطبعة الخسينية المصرية بالمطبعة الحسينية المصرية على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه



# التنا الخالجة

# ( ذکر فتوح قیساریة )

(في هذه السنة) ٣٦٣ سار المالمك الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره المتوافرة الى جهاد الفرنج بالساحل ونازل قيساربة الشام في تاسع جمادى الاولى وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من نزوله وذلك في منتصف الشهر المذكور وأمر بها فهدمت ثم سار الى أرسوف ونازلها وفتحها في جمادى الآخرة من هذه السنة

## ( ذكرموت هولاكو )

( في هذه السنة ) في تاسع عشر ربيع الآخر مات هو لاكو ملك التتر لهنه الله تعالى وهو هو لاكو بن طلو بن جنكزخان وكانت وفاته بالقرب من كورة مراغه وكانت مدة ملكه

البلاد التى سنصفها نحو عشر سنين وخلف خمسة عشر ولدا ذكرا ولما مات جلس في الملك بعده ولده ابغا بن هولا كو واستقرت له البلاد التى كانت بيد والده حال وفاته وهى أقليم خراسان وكرسيه بيسابوروا قليم عراق المعجم وهو الذي يعرف ببلاد الحبل وكرسيه اصفهان وأقليم عراق العرب وكرسيه بغداد وأقليم أذر بيجان وكرسيه تبريز وأقليم خورستان وكرسيه تستر التى تسمها العامة تشتر وأقليم فارس وكرسيه شيراز وأقليم ديار بكر وكرسيه الموصل وأقليم الروم وكرسيه قونية وغير ذلك من البلاد التى ليست في الشهرة مثل هذه الاقاليم العظيمة الروم وكرسيه قونية وغير ذلك من الجوادث كالمناهمة المناهمة كر غير ذلك من الحوادث كالمناهمة المناهمة المناهم

(وفي هذه السنة) أو التي بعدها أمسك الملك الظاهر بيبرس زامل بن على أمير العرب بمكاتبة عيسى بن مهنا في حقه (وفيها) في رمضان استولى النائب بالرحبة على قرقيسيا وهي حصن الزباء التي تقدم خبرها مع جذيمة الابرش في أوائل الكتاب وفيه خلاف (وفيها) قبض الملك الظاهر بيبرس على سنقر الرومي (وفيها) توفي قاضي القضاة بمصر بدر الدين يوسف بن حسن بن على السنجاري ﴿ ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة ﴾ بدر الدين يوسف بن حسن بن على السنجاري ﴿ ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة ﴾ (ذكر فتوح صفد وغيرها)

(في هذه السنة) خرج الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من الديار المصرية وسار الى الشام وجهز عسكرا الى ساحل طرابلس ففتحوا القليمات وحلبا وعرقا و نزل الملك الظاهر على صفد ثامن شعبان وضايقها بالزحف وآلات الحصار وقدم اليه وهو على صفد الملك المنصور صاحب حماة ولاصق الجند القلمة وكثر القتل والجراح في المسلمين وفتحها في تاسع عشر شعبان المذكور بالامان ثم قتل أهاما عن آخرهم

# ( ذكر دخول العساكر الى بلاد الارمن )

(وفي هذه السنة) بعد فراغ الملك الظاهر من فتوح صفد سار الى دمشق فلما دخلها واستقر فيها جرد عسكرا ضخما وقدم عليهم الملك المنصور صاحب حماة وأمرهم بالمسير الى بلاد الارمن فسارت العساكر صحبة الملك المنصور المذكور ووصلوا الى بلاد سيس في ذى القعدة من هذه السنة وكان صاحب سيس اذ ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل قدحصن الدر بندات بالرجالة والمناجنيق وجعل عسكره مع ولديه على الدر بندات لقتال العسكر الاسسلامي ومنعه فداستهم العساكر الاسلامية وافنوهم قتلا وأسرا وفتل ابن صاحب سيس الواحد وأسر ابنه الآخر وهو ليفون بن هيثوم المذكور وانتشرت العساكر الاسلامية في بلاد سيس وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا أهلها ثم عادت العساكر وقد امتلأت أيديهم من الغنائم ولما وصل خبر هذا الفتح العظيم الى الملك الظاهر بيبرس

رحل من دمشق ووصل الى حماة ثم الى فامية فالتقى عساكره وقد عادت منصورة وأمر بتسليم الاسرى وفيهم ليفون ابن صاحب سيس وكان المذكور لما أسر سلمه الملك المنصور الى أخيه الملك الافضل فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدى السلطان ثم عاد الى الديار المصرية على طريق الكرك فتقنطر بالملك الظاهر المذكور فرسه عند بركة زيزا وانكسرت فخذه وحمل في محفة الى قلعة الحبل

# ( ذكر قتل أهل قارا ونهبهم )

(وفي هذه السنة) عند توجه الملك الظاهر من دمشق لملتى عساكره العائدة من غزوة بلاد سيس لما نزل على قارا بين دمشق وحمس أمر بهب أهلها وقتل كبارهم فهبوا وقتل مهم جماعة لانهم كانوا نصارى وكانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم بالخفية من الفرنج وأخذت صبيانهم بماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصار منهم أجناد وأمراء (ثم دخلت ننة حمس وستين وسهائة) فيها وصل الملك المنصور محمد صاحب حماة الى خدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار المصرية ثم طلب المنصور من الملك الظاهر مرسوما بالتوجه الى اسكندرية ليراها ويتفرج فيها فرسم له بدلك وأمر أهل اسكندرية باكرامه واحترامه وفرش الشقق بين يدى فرسه فتوجه الملك المنصور الى الاسكندرية وعاد للديار المصرية فعاد الى بلده (وفيها) توجه الملك الظاهر وأحسن اليه على جارى عادته و رسم له بالدستور فعاد الى بلده (وفيها) توجه الملك الظاهر بيبرس الى الشام فنظر في مصالح صفد ووصل على عقبهم فعاد الملك الظاهر الى ديار مصر

#### (ذكر موت ملك التر بالبلاد الشمالية)

(وفي هذه السينة) مات بركة بن باطوخان بن دوشى خان بن جنكزخان أعظم ملوك التمثر وكرسى مملكته مدينة صراى وكان قد مال الى دين الأسيلام ولما مات جلس في الملك بعيده ابن عمه منكو تمر بن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جنكزخان (ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة)

# ( ذكر مسير الملك الظاهر الى الشام وفتح انطاكية وغيرها )

(في هذه السنة) في مستهل جمادى الآخرة توجه الملك الظاهر بيبرس بمساكره المتوافرة الى الشام وفتح يافا في العشر الاوسط من الشهر المذكور وأخذها من الفرنج ثم سار الى انطاكية ونازلها مستهل رمضان وزحفت المساكر الاسلامية على انطاكية فحلكوها بالسيف في يوم السبت رابع شهر رمضان من هذه السنة وقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم

وغنموا منهم أموالاجليلة وكانت انطاكية للبرنس بيمند بن بيمند وله معها طرابلس وكان مقيمًا بطرابلس لما فتحت الطاكية (وفيها) في ثالث عشر رمضان استولى الملك الظاهر على بغراس وسبب ذلك أنه لما فتهج أنطا كية هرب أهل بغراس منها وتركوا الحصن خاليا فأرسل من استولى عليها في التاريخ المذكور وشحنه بالرجال والعدد وضار من الحصون الاسلامية وقد تقدم ذكر فتح صلاح الدين للحصن المذكور وتخريبه ثم عمارة الفرنج له بمد صلاح الدين ثم حصار عسكر حلب له ورحيلهم عنه بعد ان أشرفوا على أخذه (وفيها) في شوال وقع الصلح بين الملك الظاهر وبين هيثوم صاحب سيس على أنه اذا أحضر صاحب سيس سنقر الاشقر من التتر وكانوا قد أخذوه من قلمة حلب لما ملكها هولاكوكما تقدم ذكره وسلم مع ذلك بهسنا ودربساك ومرزبان ورعبان وشيمح الحديد يطلق له ابنه ليفون فدخل صاحب سيس على ابغا ملك التتر وطلب منه سنقر الاشقر فأعطاه أياء ووصل سنقر الاشقر الى خدمة الملك الظاهر وكذلك سلم دربساك وغيرها من المواضع المذكورة خلا بهسنا وأطلق الملك الظاهر ابن صاحب سيس ليفون بن هيثوم وتوجه الى والده ثم عاد الملك الظاهر الىالديار المصرية ووصل اليها فيذى الحجة من هذه السنة ( وفيها ) آنفق معين الدين سليمان البرواناء مع التتر المقيمين معه ببلاد الروم على قتل ركن الدين قاييج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان أبن مسمود بن قلييج ارسلان بن سليمان بن قطلومش بن ارسلان يبغو بن سلجوق سلطان الروم فخنق التتر ركن الدين المذكور بوتر وأقام السبرواناه مقامه ولده غياث الدين بن ركن الدين قليج أرسلان المذكور وله من العمر أربع سنين (ثم دخلتسنة سبع وسيتين وستمائة) وفي هذه السنة خرج الملك الظاهر الى الشام وخيم في خربة اللصوص وتوجه الى مصر بالخفية ووصــل اليها بغتة وأهل مصر والنائب بها لا يعلمون بذلك الا بعد أن صار بينهم ثم عاد الى الشام (وفيها) تسلم الملك الظاهر بلاطنس من عز الدين عثمان صاحب صهيون (وفيها) توجه الملك الظاهر بيبرس الى الحجاز الشريف وكاذرحيله من الفوار في الحامس والعشرين من شوال ووصل الى الكرك وأقامبه أياما وتوجه من الكرك في سادس القعدة الى الشوبك ورحل من الشوبك في الحادى عشر من الشهر المذكور ووصل الى المدينة النبوية في خامس وعشرينه ووصل الى مكة في خامس ذي الحجة ووصل الى الكرك في سلخ ذي الحجة ( ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمائة ) فيها توجه الملك الظاهر بيبرس من الكرك مستهل المحرم عند عوده من الحج فوصل الى دمشق بغتة وتوجه في يومه ووصــ ل الى حماة في خامس المحرم وتوجه من سَاعته الىحلب ولم يعلم به العسكر الاوهو في الموكب معهم وعاد الى دمشق في اللث عشر

المحرم المذكور ثم توجه الى القدس ثم الى القاهرة فوصل اليها في ثالث صفر من هذه السنة (وفيها) عادالملك الظاهر الى الشام وأغار على عكا وتوجه الى دمشق ثم الى حماة (وفيها) جهز الملك الظاهر عسكرا الى بلاد الاسماعيلية فتسلموا مصياف في المشر الاوسط من رجب من هذه السنة وعاد الملك الظاهر من حماة الى حهة دمشق فدخلها في الثامن والعشرين من رجب ثم عاد الى مقر ملكه بمصر (وفيها) حصل بين منكوتم ابن طغان ملك التستر بالبلاد الشمالية وبين الاشكرى صاحب قسطنطينية وحشة فجهز منكو تمر الى قسطنطينية جيشا من التر فوصلوا اليها وعانوا في بلادها ومروا بالقلمة التي فيها عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك بلاد الروم محبوسا كاقدمنا ذكره في سنة انتين وستين وستائة فسار ابنه وزوجه وأقام مه الى ان توفي عز الدين المذكور في سنة سبع وسبمين وستمائة فسار ابنه مسمود بن عز الدين المذكور الى بلاد الروم وسار سلطان الروم على ماسنذكره ان شاء مسمود بن عز الدين المذكور الى بلاد الروم وسار سلطان الروم على ماسنذكره ان شاء المؤمن وانقرضت بموته دولهم وقد تقدم ذكر ذلك في سنة أربع وعشرين وستمائة المؤمن وانقرضت بموته دولهم وقد تقدم ذكر ذلك في سنة أربع وعشرين وستمائة وسائة تمالى فى سنة اثنين وسبمين وسمائة (ثم دخلت سنة تسع وسبمين وستمائة)

# ( ذكر فتح حصن الاكراد وحصن عكار والقرين )

( في هذه السنة ) توجه الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية الى الشام و نازل حصن الاكراد في تاسع شعبان هذه السنة وجد في حصاره واشتد القتال عليه وملكه بالامان في الرابع والعشرين من شعبان المذكور شمر حل الى حصن عكارو نازله في سابع عشر ومضان من هذه السنة وجد في قتاله وملكه بالامان ساخ رمضان المذكور وعيد الملك الظاهر عليه عيد الفطر فقال محى الدين بن عبد الظاهر مهنئا له بفتوح عكار

يامليك الارض بشراً ك فقد نلتالاراده ان عكار يقينا هو عكا وزياده

(وفيها) في شوال تسلم الملك الظاهر قلمة العليقة وبلادها من الاسماعيلية (وفيها) نوجه الملك الظاهر الى دمشق وسارمنها في العشر الاخير من شوال الى حصن القرين ونازله في ثانى ذى القعدة وزحف عليه وتسلمه بالامان وأمر به فهدم ثم عاد الى مصر (وفيها) جهز الملك الظاهر مايزيد على عشرة شوانى لغزو قبرس فتكسرت في مرسى اليميسوس وأسر الفرنج من كان بتلك الشوانى من المسلمين فاهتم السلطان بعمارة شوان آخر فعمل في المدة اليسيرة ضعف ماعدم (وفيها) توفي هيثوم بن قسطنطين صاحب سيس وملك

بعده ابنه ليفون الذي أسره المسلمون حسيما تقدم ذكره (وفيها) قبض الملك الظاهر على عز الدين بغان المعروف بسم الموت وعلى المحمدى وغيرهما (وفيها) توفي القاضي شُمْسِ الدين بناليارزي قاضي القضاة بحماة ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي الطواشي شجاع الدين مرشد الحادم المنصوري رحمه الله تعالى وكان كثير المعروف وتولى تدبير مملكة حماة مدة وكان يعتمد عليه الملك الظاهر ويستشبره ( ثم دخلت سنة سبعين وستمائة ) فيها توجه الملك الظاهر الى الشام وعزل حمال الدين أقوش النجمي عن نيابة السلطنة بدمشق وولى فيها علاء الدين أيدكين الفخرى الاسندار في مستهل ربيع الأول ثم توجه الملك الظاهر الى حمص ثم الى حصن الاكراد ثم عاد الى دمشق ﴿ وَفَيْهَا ﴾ والملك الظاهر بدمشق أغارت التتر على عينتاب وعلى الروج وقميطون الى قرب فامية ثم عادوا واستدعى الملك الظاهر عسكراً من مصر فوصلوااليه صحبة بدر الدين البيسري فتوجه الملك الظاهر بهم الى حلب ثم عاد الى الديار المصرية فوصل اليها في الثالث والعشرين من جمادى الاولى ﴿ وَفِيها ﴾ في شوال عاد الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية الى الشام فوصل الى دمشق في الث صفر ( وفيها ) توفي سيف الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكبرس صاحب صهيون فسلم ولداهسابق الدين وفخر الدين صهيون الى الملك الظاهر وقدما الى خدمته وأحسن اليهما وأعطى سابق الديل امرة طملخأناة وفيها نازل التتر الميرة ونصبوا عليها المناجنيق وضايقوها وسار اليهم الملك الظاهر وأراد عبور الفرات البي بر البيرة فقاتله التترعلي المخاضة فاقتحم الفرات وهزم التتر فرحلوا عن الديهرة وتركوا آلات الحصار بحالها فصارت للمسلمين ثم عاد الملك الظاهر فوسـل الى الديار المصرية في الخامس والعشرين من جمادي الآخرة من هذه السنة وفيها افرج عن الدمياطي من الاعتقال (وفيها) تسلمت نواب الملك الظاهر ماتأخر من حصون الاسماعيلية وهي الكهف والمينقة وقدموس وفيها اعتقل الملك الظاهر الشيخ خضر وكان قد بلغ المذكور عند الملك الظاهر ارفع منزلة وانبسطت يده وانفذآمره في الشــام ومصر فاعتقله في قاعة بقلمة الحبل مكرماحتي مات ( ثم دخلت سنة النتين وسبمبن وستمائة )

( ذكر ملك يعقوب المريني مدينة سبته وابتداء ملكهم )

(وفي هذه السنة) ملك يعقوب بن عبد الحق بن محبو بن حمامة المريني مدينة سبته وبنو مرين ملوك بلاد المغرب بعد بني عبد المؤمن وكان آخر من ملك من بني عبد المؤمن أبو دبوس وقد ذكرنا ماوقع لنا من أخبار أبي دبوس المذكور مع مافيه من الاختلاف في سنة أربع وعشرين وستمائة وان المذكور قتل في سنة أمان وستين وستمائة وانقرضت حينئذ دولة بني عبد المؤمن وملك بعدهم بنومرين وهذه القبيلة أعنى بني

مرين يقال لهم حمامة من بين قبائل العرب بالمغرب وكان مقامهم بالريف القبلي من أقلم تازة وأول أمرهم انهم خرجوا عن طاعة بني عبد المؤمن المعروفين بالموحدين لما اختل أمرهم وتابعوا الغارات عليهم حتى ملكوا مدينة فاس واقتلموها من الموحدين في سسنة بضع وثلاثين وستمائة واستمرتفاس وغيرها فيأيديهم فيأيام الموحدين وأول من اشتهر من بني مرين أبو بكر بن عبد الحق بن محبو بن حمامة المريني وبعد ملكه فاس سارالي جمة مراكش وضايق بني عبد المؤمن وبقي كذلك حتى نوفي أبو بكر المذكور في سنة ثلاث وخمســين وستمائة وملك بعده اخوه يعقوب بن عبد الحق بن محبو وقوى أمره وحاصر أبا دبوس في مراكش وملكها يعقوب المريني المذكور وازال ملك بني عبـــد المؤمن من حينثذ واستقرت قدم يعقوب المربني المذكور في الملك وبقي يعقوب مستمرافي الملك حتى ملك سبته في هذه السنة ثم توفي و لم يقع لى تاريخ و فاته و ملك بعده ولده يوسف بن يعقوب بن عبدالحق بنمحيو وكنبة يوسف المذكو رأبو يعقوب واستمريوسف المذكو رفي الملك حتى قتل سنة ستوسبهمائة على ماسنذكر مانشاء الله تعالى (وفها) وصل الملك الظاهر بعساكره الى دمشق ( وفيها)عاد عمر بن مخلول أحداً من المالي الحبس بمجلون وكان من حديثه ان الملك الظاهر حيسه يعجلون مقيدا فهرب من الحيس المذكور الى بلاد التترثم أرسل يطلب الامان فقال المالمث الظاهر ماأؤمنه الأأن يعود الى عجلون ويضع القيد في رجله كماكان فعاد عمر الى عجلون وجمل القيد في رجله فعني عنه الملك الظاهر عند ذلك ﴿ وفيها ﴾ قويت أخبار النترلقصدالشام فحفل الناس سي وفيها على في حمادي الأولى كانت ولادة العبدالفقير مؤلف هذا المختصر اسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدار ابن الرنجيلي بدمشق المحروسة فان أهلنا كانواقد جفلوا من حماة الى دمشق بسبب أخبار التنز( وفيها ) توفي الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحيانى النحوى وله في النحو واللغةمصنفات كثيرة مشهورة﴿وفها﴾ فيذى القمدة توفيالامير مبارزالدين ا أقوش المنصورى مملوك الملك المنصور صاحب حماة ونائب سلطنته وكان أميرا جليلا عاقلا شجاعا وهو قبحاقي في الجنس﴿وفها﴾ في يوم الاثنين المن عشر ذي الحجة توفي الشيخ العلامة نصير الدين الطوسي واسمه محمد بن محمد بن الحسين الامام المشهور وكان يخدم صاحب الالموت ثم خدم هولاكو وحظى عنسده وعمل لهولاكو رصدا بمراغة وزيجا وله مصنفات عديدة كلها نفيسة منها أقليدس يتضمن اختلاط الاوضاع وكذلك المجسطي وتذكرة فيالهيئة لميصنف في فنها مثلها وشرح الاشارات وأجاب عن غالب ايرادات فخر الدين الرازى عليها وكانت ولادته في حادى عشر جمادى الاولى سنة سبع وتسمين و خمسمائة وكانت وفاته ببغدادودفن فيمشهد موسىالجواد ( ثمدخلت سنةثلاث وسبعينوستمائة ) فيها توجه الملك الظاهر بيبرس الى بلاد سيس فدخلها بعسا كره المتوافرة وغنموا نم عادوا الى دمشق حق خرجت هذه السنة ﴿ ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة ﴾ فيها نازلت التر البيرة وكان اسم مقدمهم اقطاى وكان الملك الظاهر بدمشق فتوجه الى جهة البيرة فرحل التر عنها ولاقى الملك الظاهر الحبر برحيلهم وهو بالقطيفة فأتم السير الى حلب ثم عاد الى مصر ﴿ وفيها ﴾ بعد وصول الملك الظاهر الى مصر جهز جيشامع اقسنقر الفارقاني ومعه عزالدين أيبك الافرم الى النوبة فساروا اليها ونهبوا وقتلواوعادوا بالغنائم ﴿ وفيها ﴾ كان زواج الملك السحيد بركة ابن الظاهر بببرس بابنة الامير سيف الدين قلاوون الصالحي غازية خانون ﴿ وفيها ﴾ في أواخر السنة المذكورة عاد الملك الظاهر الى الشام ﴿ ثم دحلت سنة خمس وسمين وستمائة ﴾ فيها في المحرم وصل الملك الظاهر الى الشام ﴿ ثم دحلت سنة خمس وسمين وستمائة ﴾ فيها في المحرم وسامين وبلغه الظاهر سيبرس الى دمشق وكان قد خرج من دصر في أواخر سنة أربع وسبمين وبلغه وصول الامراء الروميبين الوافدين وهم بيجار الرومي وبهادر ولده وأحمد بن بهادر وغيرهم فسار الملك الظاهر الى المناهر الى المناهر الى المناهر الى جهة حلب والتقاهم وأكرمهم ثم عاد الى الديار المصرية وغيرهم فسار الملك الظاهر الى الملك الظاهر الى بلاد الروم ﴾

( وفيهذه السنة ) عاد الملك الظاهر بيبرس بعساكره المتوافرة الى الشام وكان خروجه من مسير في يوم الخميس لعشرين من رمضان من هذه السنة ووصل الى حلب ثم الى ـ النهر الأزرق ثم سار الى ابلستين فوصل البها في ذي القعدة والتق بها حما من انتتر مقدمهم تناون وكانوا نقاوةالمغل فالنتي الفريقان في أرض ابلستين يوم الجمعة عاشر ذى القعدة من هذه السنة فانهزم التتر وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم تناون وغالب كبرائهم واسر منهم حجاعة كثيرة صاروا أمراء وكان من حملة المأسورين في هذد الوقعة سسيف الدين قبحق وسيف الدين أرسلان وسنذكر أخبارهما ان شاء الله تعالى ثم سار الملك الظاهر بعد فراغه من هذه الوقعة الى قيساريه واستولى علمها وكان الحاكم بالروم يومئذ معين الدين سلمان البرواناه وكان يكاتب الملك الظاهر في الباطن وكان يظن الملك الظاهر انه اذا وصل الى قيدارية يصل اليه البرواناه على ماكان قد انفق معه في الباطن فلم يحضر البرواناه لما أراد.الله من هلاكه على ماسنذكر. ان شاء الله تعالى وأقام الملك الظاهر على ا قيسارية سبمةأيام فيانتظار البرواناه وخطبله على منابرها ثم رحل عن قيسارية فيالثانى والمشرين من ذي القعدة وحصل للمسكر شدة عظيمة من نفاد القوت والعلف وعدمت غالب خيولهم ووصلوا الى عمق حارم وأقاموا به شهرا ولما بلغ ابغا بن هولا كو ساق في حموع المفلحتي وصل الىالابلستين وشاهد عسكره صرعى ولم يشاهد أحدا من عسكر الروم مقتولاً فاستشاظ غضباً وأمربهب الروم وقتل من مر به من المسلمين فنهب وقتل منهم جماعة ثم سار ابغا الى الاردووصحبته معين الدين البرواناه فلما استقر بالاردو أمر بقتل البرواناه فقتل وقتلوا معه نيفا وثلاثين نفسا من مماليكه وخواصه واسم البرواناه المذكور سليمان والبرواناه لقب وهو الحاجب بالعجمي وكان مقتله بالاطاغ وكان البرواناه حازما بتدبير المملكة ذا مكر ودها، (وفي هذه السنة) توفي الشهاب محمد بن يوسف بن زائدة التامفري الشاعر (وفيها) مات الشبيخ خضر في حبس الملك الظاهر (وفيها) عاد الملك الظاهر من عمق حارم وتوجه الى دمشق (ثم دخلت سنة ست وسيمين وستمائه) فيها في خامس المحرم وصل الملك الظاهر بيبرس الى دمشق و نزل بالقصر الابلق وكان قد رحل من عمق حارم في أواخر سنة خمس وسبمين

#### (ذكر وفاة الملك الظاهر بيبرس)

فيها في يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم توفي السلطان الملك الظاهر أبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي بدمشق وقت الزوال رحمه الله تعالى عقب وصوله من بلاد الروم الى دمشق على ماتقدم ذكره وقد اختلف في سبب موته فقيل آنه أنكسف القمركسوفا كلياوشاع ببنالناس أن ذلك سبب موت رجل جليل القدر فأرادا لملك الظاهر أن يصرف التأويل الى غيره فاستدعى بشخص من أولاد الملوك الايوبية يقال له الملك القاهر من ولد الملك الناصر داود بن المعظم عيسى وأحضر قمزا مسموما وأمرالساقي فستي الملك القاهر المذكور فشرب الملك الظاهر ناسيا بذلك النهاء على أثر شرب الملك القاهر فمات الملك القاهر عقيب ذلك وأما الملك الظاهر فحصلتله حمى محرفة وتوفي فيالتاريخ المذكور وكتم نائيه ومملوكه بدر الدين تتليك المعروف بالخزندار موته وصــبره وتركه في فلعة دمشق الى ان استوت ربته بدمشق قرب الجامع فدفن فها وهي مشهورة ممروفةوار محل بدر الدين تنليك بالعساكر ومعهم المحفة مظهرا ان الملك الظاهر فها وانه مريض وسار الى ديار مصر وكان الملك الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة بن بيبرس ولقبه الملك السميد وجمله وايءمده فوصل تتليك الحزندار بالحزائن والمسكر الىالملك السعيد بقلعة الحبل وعند ذلك أظهر موت الملك الظاهر وجلس ابنه الملك السميد للعزاء واستقر في السلطنة وكانت مدة مماكمة الملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام لآنه ملك في سابع عشر ذي القعدة سنة نمان وخمسين وستمائة وتوفي في السابع والعشرين مُنْ مُن سنة ست وسبعين وستمائة وكان ملكا جليلا شجاعًا عاقلًا مهيبًا ملك الديار المصرية والشام وأرسل حبيشأ فاستولوا على النوبة وفتخ الفتوحات الحبليلة مثل صــفد وحصن الأكراد وأنطاكية وغبرها علىماتقدم ذكرهوأصله مملوك قبجاقي الجنس وسمعت آنه برجملی وکان أسمر أزرق المینین جهوری الصوت حضر هو ومملوك آخر مع تاجر

الى حماة فاستحضرهما الملك المنصور محمد ليشتربهما فلم يعجبه واحد منهما وكان ايدكين البندقدار الصالحي ممنوك الملك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب عليه الملك الصالح المذكور وكان قد توجه أيدكين الي جهة حماة فأرسل الملك الصالح وقض على أيدكين المذكور واعتقله بقلعة حماة فتركه الملك المنصور صاحب حماة في جامع قلمة حماة واتفق ذلك عند حضور الملك الظاهر معانتاجر فلما قلبه الملك المنصور ولم يشتره أرسل ايدكين البندقدار وهو معتقل فاشتراه و بقى عنده ثم أفرج الملك الصالح عن البندقدار فسار من حماة وصحبته الملك الظاهر وبقي مع أستاذه البندقدار المذكور مدة ثم أخذه الملك الصالح مراابندقدار فانتسب الى الملك الصااح دونَ أستاذه وكان يخطب له وينقش على الدراهم والدنانير بيبرس الصالحي وكان استقرار الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر في مملكة مصر والشام فيأوائل ربيع الاول مزهذه السنة أعنى سنة ست وسبعين وستمائةواستقر بدر الدين تثليك الخزندار في نيابة السلطنة على ماكان عليه مع والده واستمرت الامور عِلى أحسن نظام فلم تطل أيام تتليك الخز ندار ومات بعد ذلك في مدة يسيرة قيل حتف أَنَّفُه وقيل بل سم وَاللَّهُ أَعلَمُ وتُولَى نيابة السلطنة بعده شمس الدين الفارقاني ثم ان الملك السميد خبط وأراد تقديم الاصاغر وأبعد الامراء الاكابر وقبض على سـنقر الاشقر والبيسہ ى ثم أفرج عنهما بعد أيام يسيرة ففسدت نيات الامراء الكبار عليه وبتي الامر كذلك حتى خرحت هذه السنة ﴿ ثم دخلت سنة سبع وسبعين وسمائة ﴾

معر في اللك السعيد بركة الى الشام والاغارة على سيس وخلاف عسكره عليه كه⊸

في أثناء هذه السنة سار الملك السعيد بركة الى الشام وصحبته العساكر ووصل الى دمشق وجرد منها العسكر صحبة الامير سيف الدين قلاوون الصالحى وجرد أيضاً صاحب حماة فساروا ودخلوا الى بلاد سيس وشنوا الاغارة عليها وغنموا ثم عادوا الى جهة دمشق واتفقوا على الخلاف على الملك السعيد المذكور وخلمه من السلطنة لسوء تدبيره وعبروا على دمشق ولم يدخلوها فأرسل اليهم الملك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدنه فلم يلتفتوا الى ذلك وأنموا السير فركب الملك السعيد وساق وسبقهم الى مصر وطلع الى قلعة الحبل وسارت المساكر في أثره وخرجت هذه السنة والامركذلك و وفها وفي عز الحبل وسارت المساكر في أثره وخرجت هذه السنة والامركذلك وفها وفها توفي عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق عند منكو تمر ملك التتر قليج أرسلان بن المذكور هو الذي كان محبوسا بقسطنطينية حسبما تقدم ذكر القبض عليه في سنة أنتين وستين وذكر خلاصه واتصاله بملك التتر في سنة ثمان وستين

وحلم عز الدين المذكور ولدا اسمه مسعود وقصد منكو تمر أن يزوجه بزوجة ابنه عز الدين كيكاوس فهرب مسعود واقصل ببلاد الروم فحمل الى ابغا فأحسن اليه ابغا وأعطاه سيواس وارزن الروم وارزنكان واستقرت هذه البلاد لمسعود المذكور ثم بعد ذلك جعلت سلطنة الروم باسم مسعودالمذكور وافتقر جدا وانكشف حاله وهو آخر من سمى سلطانا من السلحوقية بالروم ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستعائة ﴾

( ف كر خلع الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر )

المصرية في رسيع الاول وحصروا الملك الساميد بركة بقلمة الحبل نخاص على السميد المصرية في رسيع الاول وحصروا الملك الساميد بركة بقلمة الحبل نخاص على السميد بركة غالب من كان معه من الامراء مثل لاجبن الزيني وغيره واقي يهرب واحد بعد واحد من القلمة وينضم الى العسكر المحاصر للقلمة فلما رأى الملك السعيد بركة ذلك أجابهم الى الانخلاع من السلطنة وأن يعطى الكرك فأجابوه الى ذلك وأنزلوه من القلمة وخلموه في ربيع الاول من هذه السنة أعنى سانة نمان وسبمين وسمائة وسفروه من وقته الى الكرك صحبة بيد عان الركني وجماعة معه فوصل اليها وتسلمها بما فيها من الاموال وكان شيئاً كثيراً

#### ( ذكر اقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة )

(وفي هذه السنة) لما جرى ماذ كرناه من خلع الملك السعيد بركة واعطائه الكرك اتفق أكابر الامراء الذين فعلوا ذلك مثل بدر الدين البيسرى الشمسى وايتمش السعدى وبكتاش الفخرى أمير سلاح وغيرهم على اقامة بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر يبرس في المملكة ولقبوه الملك العادل وعمره اذذاك سبع سنين وشهور وخطب له وضربت السكة باسعه وذلك في شهر ربيع الاول من هذه السنة وصار الامير سيف الدين قلاوون الصالحي آثابك العسكر ولما استقر ذلك جهز اثابك العسكر المذكور الامير شمس الدين سنقر الاشقر الى دمشق وجعله نائب السلطنة بالشام وكان العسكر لما خالفوا السعيد بركه قد قبضوا على عز الدين ايدم نائب السلطنة بدمشق وتولى تدبير دمشق بعد ايدم أقوش الشمسى نائب السلطنة بحلب فسار وتولاها واستمر الحال على فلك مدة يسرة

# ( ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي)

( وفي هذه السنة ) أعنى سنة نمان وسبمين وسمائة في يوم الاحد الثانى والعشرين من رحب كان جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحبي في السلطنة بعد خلع الصي

سلامش وعزله ولما تولى السلطان الملك المنصور أقام منار العدل وأحسن سياسة الملك وقام بتدبير المملكة أحسن قيام

# ( ذكر خروج سنقر الاشقر عن الطاعة وسلطنته بالشام)

(وفي هذه السنة) في الرابع والعشرين من ذى القعدة جلس سنقر الاشقر بدمشق في السلطنة وحلف له الامراء والعسكر الذين عنده بدمشق وتلقب بالملك الكامل شمس الدين سنقر (وفي هذه السنة) توفي الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر بيبرس في الكرك بعد وصوله اليها في مدة يسيرة وكان سبب موته انه العب بالكرة في ميدان الكرك فتقنطر به فرسه فحصل له بسبب ذلك حمى شديدة وبتي كذلك أياما يسميرة وتوفي وحمل الى دمشق ودفن بتربة أبيه ولما توفي الملك السميد اتفق من بالكرك وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين خضر واستقر في الكرك ولقبوه الملك المسعود المشعود المتمائة المسعين وستمائة الله سنة تسع

## (ذكركسرة سنقر الاشقر)

( في هذه السنة ) في انتاسع عشر من صفر كانت كسرة سنقر الاشقر المستولى على الشام الملقب بالملك الكامل وكانّ من حديث هذه الكسرة ان السلطان الملك المنصور قلاوون جهز عساكر ديار معمر مع علم الدين سنجر الحلمي الذي تقدم ذكر سلطنته بدمشق عقب فتل قطز وكان أيضاً من مقدمي المسكر المصري المذكور بدر الدين بكتاش وبدر الدين الايدمري وعزالدين الافرم فسارت المساكر المذكورة الى الشام وبرزسنقر الاشقر بمساكر الشام الىظاهر دمشق والتقي الفريقان في تاسع عشر صفر المذكور فولى الشاميون وسنقر الاشقر منهزمين ونهبت المساكر المصرية أنقالهم وكان السلطان الملك المنصور قلاوون قد حمل مملوكه حسام الدين لاحين السلحدار نائبا بقلمة دمشق فلماهرب سنقر الاشقر أفرج عن حسام الدين لاحين المذكوروكذلك كانسنقر الاشقر قداعتقل بيبرس المعروف بالجالق لانه لم يحانف له فافرج عنــه أيضا وكتب الحلمي الى السلطان الملك المنصور بالنصر واستةر الامير لاجبن المنصوري المذكور نائب السلطنة بالشام وأما سدنقر الاشقر فانه هرب الى الرحبة وكاتب ابغا بن هولاكو ملك النتر وأطمعه في البلاد وكان عيسى بن مهنا ملك العرب مع سنقر الاشقر وقاتل ممه وكتب بذلك الى ابغا أيضا موافقــة له ثم سار سنقر الاشقر من الرحبة الي صهيون في جمادى الاولى من هذه السنة واستولى علمها وعلى برزنة وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيرر وفامية وصارت هذهالاماكن لسنقر الاشقر ( وفيها ) توفي اقوش الشمسي نائب السلطنة بحلب وولى السلطان الملك 

وأنهم وأصلون الى البلاد الاسلامية بجموعهم (وفيها) جمل السلطان الملك المنصور قلاوون ولده الملك الصالح علاء الدين على ولى عهده وسلطنته وركب بشمار السلطنة ( وفيها ) سار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي من الديار المصرية ووصل الى غزة وكان التتر قد وصلوا الى حلب فعانوا ثم عادوا فعاد السلطان الى مصر في جمادى الآخرة من هذه السنة (وفيها) استأذن سيف الدين بلبان الطباخي أحد مماليك الملك المنصور وكان نائب السلطنة بحصن الاكراد في الاغارة على بلد المرقب لما اعتمده أهـله من الفساد عنــد وصول التتر الي حلب فاذن له السلطان في دلك فجمع بلبان الطباخي المدكور عساكر الحصون وسار البي المرقب فاتفق هروب المسلمدين ونزل الفرنج من المرقب وقتلوا وأسروا من المسلمين حماعة (وفيها) في مستهل ذى الحجة ـ خرج السلطان الملك المنصور قلاوون من مصر وسار عائدا الى الشام وخرجت هذه السنة ( ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة ) والسلطان الملك المنصور بالروحاء وأقام هناك مدة ثم سار الي بيسان وقبض على جماعة من الظاهرية ودخل دمشق وأعدم منهــم جماعة مثل كوندك وايدغمش الحلمي وبيبرس الرشيدي وأرسل عسكرا الى شيزر وهي لسنقر الاشقر وجرى بينهم مناوشة نم آنه ترددت الرسل بين السلطان وبينسنقر الاشقر واحتاج السلطان الى مصالحته لقوة أخبار التتر ووقع بينهم الصلح على أن يسسلم شيزر الى السلطان ويتسلم سنقر الاشقر الشغر وبكاس وكاننا قد ارتجعتا منه فتسلم نواب السلطان شيزر وتسلم الشغر وبكاس سنقر الاشقر وحلفا على ذلك واستقر الصلح بينهما ( وفيها ) أيضا استقر الصلح بين السلطان الملك المنصور فلاوون وببن الملك خضر ابن الملك الظاهر بيبرس صاحب الكرك

#### ذكر الوقعة" العظيمة" مع التّبر على حمص

و هذه السنة و أعنى سنة غمانين وسمتمائة في شهر رجب كان المصاف العظيم بين المسلمين وبين التر بظاهر حمص فنصر الله تعالى فيه المسلمين بعمد ما كانوا قد أيقنوا بالبوار وكان من حديث هذا المصاف العظيم ان ابغا بن هولا كو حشم و وحدم وسار بهمده الحشود طالبا الشام نم انفرد ابغا المذكور عنهم وغيم وسار الى الرحبة وسمير حيوشه و جموعه الى الشام وقدم عليهم أخاه منكو تمر بن هولا كو وسار الى جهة حمص وسار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي بالجيوش الاسلامية من دمشق الى جهة حمص أيضا وأرسل الى سنقر يستدعيه بمن عنده من الامراء والعسكر بحكم مااستقر بينهما من الصابح واليمين فسار سمنقر الاشقر من صهيون فلمسا نزل السلطان بظاهر حص وصل اليه الملك المنصور صاحب حماة بعسكره ثم وصل سنقر الاشماء والحمين فسار ساحب عماة بعسكره ثم وصل سنقر الاشماء والحمين وصحبته

ايتمش السمدي والحاج ازدمر وعلم الدين الدويداري وجماعة من الظاهرية ورتب السلطان عسكره ميمنة وميسرة وكان رأسالميمنة الملك النصور محمدصاحب حماة بمسكره ثم بدر الدين البيسرى دونه ثم علاء الدين طيبرس الوزبرى ثم أيبك الافرم ثم جماعة من العسكر المصري ثم عسكر الشام ومقدمهم حسام الدين لاحين نائب السلطنة بالشام وكان رأس الميسرة سنقر الاشقر ومن معه ثم بدر الدين تتليك الايدمرى ثم بدر الدين بكتاش أميرسلاح وكان بر الميمنة العرب وبر الميسرة التركمان وكان ساليش القلب حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة ومن أضيف اليه من الامراء والعساكروالتق الفريقان بظاهر حمص في الساعة الرابعة من يوم الخيس رابع عشر رجب الفرد من هذه السنة أعنى سنة ثمــانين وستمائة وأنزل الله نصرته على القلب والميمنة فهزموا من كان قبالتهم من التتر وركبوا قفاهم يقتلونهم وكان منكوتمر قبالة القلب فانهزم أيضا وأما ميسرة المسلمين فانها انكشفت عن مواقفها وتم ببعضهم الهزيمة الى دمشق وساق التتر في أثر المهزمين حتى وصلوا الى تحت حمص ووقموا في السوقية وغلمان العسكر والعوام وقتلوا منهم خلقأ كثيرا ثم علموا بنصرة المسلمين وهزيمــة جيشــهم فولى المذكورون أيضا مهزمين على أعقابهم وتدمهم المسلمون يقتلون ويأسرون وكانت عدة التتر ثمانين ألف فارس منهم خمسون الفا من المغـــل والباقي حشود وجموع من أجناس مختلفة مثـــل الكرج والارمن والعجم وغيرهم \* ولما وصل خبر هذه الكسرة الى ابغا وهو على الرحبة يحاصرها رحل عنها على عقبه منهزما وكتب بهذا الفتح العظيم الى سائر البلاد الاسلامية فزينت لذلك ثم ان السلطان الملك المنصور قلاوون أعطى الدستور للعساكر الشاميــة فرجيع الملك المنصور محمد صاحب حــاة الى بلده ورجيع سنقر الاشقر وجماعته الى صهيون وسار عسكر حلب اليها وعاد السلطان الى دمشق والاسرى والرؤس بين يديه ( وفيها ) عاد السلطان الملك المنصور قــــلاوون الى الديار المصرية مؤيدا منصورا (وفيها) عند وصوله الى مستقر ملكه قدمت اليه هدية صاحب الىمن المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن على بن رسول وطلب امانا من السلطان فقبل السلطان هديته وكانت من طرائف اليمن مثل العود والعنبر والصابي ورماح القنا وغير ذلك وكتب له السلطان أمانا صدره هذا أمان الله تعالى وأمان سيدنا محمد صــلى الله عليه وسلم وأماننا لاخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر صاحب الىمن أننا راعون له ولاولاده مسالمون من سالمهم معادون من عاداهـــم ونحو ذلك وكان ذلك وخيولهم وعادت رسله بذلك مكرمين ( وفيها ) مات منكوتمر بن هولا كو بن طلو أبن جنكة خان بجزيرة ابن عمر مكمودا عقيب كسربه على حمص وكان موته من جملة هذا الفتح العظيم (وفيها) توفي عـ لاء الدين عطاء ملك بن محمد الحبويني وكان صاحب الديوان ببغداد فنقب عليه ابغا نسبه الى مواطأة المسلمين وقبض عليه وأخذ أمواله وكان صدراكيرا فاضلا له شعر حسن فمنه في تركية

أبادية الاعراب عـنى فانـنى بحاضرة الاتراك نيطت علائق وأهلك يانجـل الميون فاننى جننت بهـذا الناظر المتضايق وكانت وفاته بعراق العجم وولى بغـداد بعده ابن أخيه هارون بن محمد الحجويني (ثم دخلت سنة احدى وثمـانين وستمائة) فيها ولى السلطان مملوكه شـمس الدين قرا سنقر نيابة السلطنة بحلب فسار اليها واستقر

#### ذكر موت ابغا

وفيها في المحرم مات ابغا بن هولاكو بن جنكزخان ملك التتر قيدل آنه ماث مسموما وكان موته ببلاد همـــذان وكانت مدة ملكه نحو سمعة عشر سنة وكسورا وخلف من الولد ارغون وكيخنو ابنا ابعًا ولمــا مات ابغًا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكو واسم أحمد المذكور بيكدار \* فلمــا حلس في الملك أظهر دين الاسلام وتسمى بأحمد سلطان ( وفيها ) وصلت رسل أحمد بن هولاكو ملك التتر المذكور الىالسلطان الملكالمنصور قلاوون وكان كبير الرسل المذكورين الشييخ المتقن قطب الدين محمود الشيرازى وكان اذ ذاك قاضي سيواس فاحــترز عليهم السلطان ولم يمكن أحــدا من الاحتماع بهم وكان مضمون رسالتهم اعلام السلطان باسلام أحمد المذكور وطاب الصلح بين المسلمين والتتر فلم ينتظم ذلك ثم عادت رسله اليه بالجواب ( وفيها ) توفي منكوتمر بن طغان بن بأطو بن دوشي خان ابن جنكـزخان ملك التتر بالبلاد الشمالية وملك بعده أخوء تدان بصراى وقيل أن ذلك كان في سنة ثمــانين (وفها) عقد للملك الصالح علاء الدين على أبن السلطان الملك المنصورقلاوون على بنت سيف الدين بكيه ثم تزوج أخوءالملك الاشرف بإختها الاخرى وكان بكيه معتقلا بالاسكندرية فلما عزم السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وأحسن اليه وزوج ابنيه واحدا بمــد الآخر ببنتي بكيه المذكور (وفها) توفيُّ القاضي الفاضل المحقق شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان البرمكي وكان فاضلا عالما تولى القضاء بمصر والشام وله مصنفات جليلة مثل وفيات الاعيان فيالتاريخ وغيره وكان مولده يوم الحميس بمدصلاة العصر حادى عشر ربيع الآخر سنة نمسان وستمائة بمدينة اربل بمدرسة سلطانها مظفر الدين صاحب اربل نقلت ذلك من تاريخه في ترجمة زينب في آخر حرف الزاي (ثم دخلت سنة اثنتين وثمــانين وسمائة) في أوائل هذه السنة قدم الملك المنصور محمد صاحب حماة وصحبته الملك الأفضل على الى خدمة السلطان الملك المنصور قلاوون بالديار المصرية فبالغ السلطان في اكرام صاحب حماة والاحسان اليه وأنزله بالكبش وأركبه بالسناجق السلطانية والجفتا والغاشية وسألهءن حوائجه فقال الملك المنصور حاحتى أن أعنى من هذا اللقب فانه مابقى يصاحلى أنألقب بالملك المنصور وقد صار هــذا لقب مولانا السلطان الاعظم فاجابه السلطان بانى ماتلقبت بهذا الاسم الا لمحمتي فيك ولوكان لقبك غير ذلك كنت تلقبت به فشي فعلته محبة لاسمك كيف أمكن من تغييره وطلع السلطان بالمسكر المصرى لحفر الخليج الذيبجهة البحيرة وسارصاحب حماة فيخدمتُه الى الحفير ثم أعطى بعد ذلك الدستور لصاحب حماة فعاد مكرما مغمورا بالصدقات السلطانية (وفيها) رمي السلطان الملك الصالح علاء الدين على بن السلطان بجعا بجهة العباسية بالبندق وأرسله للملك المنصور محمد صاحب حماة فقبله وبالغ في اظهار السرور والفرح بذلك وأرسل اليه تقدمة حليلة (وفيها) خرج ارغون بن أبغا بخراسان على عمه بيكدار المسمى باحمــد سلطان وسار اليه واقتتلا فأنهزم ارغون وأخذه احمــد أسيرا وسأل الخواتين فياطلاق ارنمون واقراره على خراسان فلم يجب الى ذلك وكانت خواطر المغل قد تغيرت على أحمد بسبب اسلامه والزامه لهم بالاســــلام فانفقوا على قتله وقصدوا ارغون بالموضع الذى هومعتقل فيه وأطلقوه وكبسوا الناق نائب أحمد فقتلومثم قصدوا الاردو فاحس بهم السلطان أحمد فرك وهرب فتمعوه وقتلوه وملكوا ارغون ابن أينا بن هو لا كو بن طلو بن جنكز خان وذلك في حمادي الاولى من هذه السنة (وفيها) قتل ارغون الصبي سلطان الروم الذي أقامه البر واناه بعد قتله أباه حسما تقدم ذكره في سنة ست وستين وستمائة وكان اسم الصبى المذكور غياث الدين كيخسرو بنركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن قليج أرسلان وفرض اسم سلطنة الروم الى مسعود بن عز الدين كيكاوس وهذا مسعود هو الذي هرب من منكوتمر ملك التتر بصراي وأنوه عز الدين كيكاوس هو الذي حرى له مع الاشكري صاحب قسطنطينية على ماقدمنا ذكره في سنة اثنتين وستين وستمائة واستمرت سلطنة الروم باسم مسمود المذكور الى سنة ثمــان وسبعمائة وهو مسعود بن كيكاوس بن كيخسرو بن كيقياذ بن كيخسرو بن قليـج أرسلان بنمسمود بنقليبج أرســـلان بن قطلومش من السلجوقية ببلاد الروم وافتقر مسمود المذكور وانكشف حاله جدا حتى قيل آنه تناولسها فمــات من كثرة المطالبة من أرباب الدين والتتر (وفيها) ولي أرغون ســعد الدولة اليهودي وعظمه ومكنه وكان سمد الدولة المذكور في مبدأ أصره دلالا بسوق الصناعة بالموصل فحكم في سائر البلاد الق

بأيدى النتر (وفيها) قرر ارغون ولديه قازان وخربنده بخراسان وجمل الابكهما أميرا كبيرا من أصحابه اسمه نورود (وفيها) مات الاشكرى صاحب قسطنطينية واسمه ميخايل وملك بعده ابنه ماندس وتلقب بالدوقس (وفيها) كاتب الحكام بقامة الكحنا قرا سنقر نائب السلطانة بحلب وسلموا الكحنا الى السلطان فجهز قرا سنقر عسكرا فتسلموها وقرر السلطان فيها نوانه وحصهما وصارت من أعظم الثغور الاسلامية نفما (وفيها) في رجب قدم السلطان الى دمشق وكان قد سار من مصر في جمادى الآخرة (وفيها) كان السيل العظم بدمشق في العشر الاول من شعبان والسلطان الملك المنصور قلاوون بدمشق وأخذ مامر به من العمارات وغيرها واقتلع الاشجار وأهلك خلقا كثيرا وذهب للعسكر النازلين على حبوانب بردى من الحيل والجمال والحيم مالا يحصى وتوجه السلطان عقيبه الى الديار المصرية ووصل الى قلمة الحيل والجمال والحيم مالا يحصى وتوجه السلطان عقيبه الى الديار وعمانين وسمائة) فيها سار السلطان الملك المنصور قلاوون الى دمشق وحضر الملك المنصور صاحب حماة الى خدمته الى دمشق ثم عاد كل منهما الى مقر ملكه صاحب حماة الى خدمته الى دمشق ثم عاد كل منهما الى مقر ملكه

في هذه السنة في شوال توفي السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالى أحمد بن الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بن شاهنشاه بن أنوب صاحب حماة رحمه الله تمالى ابتدأ فيه المرض فيأوائل شعبان بعد عوده من خدمة السلطان من دمشق وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق ثم صلح مزاجه بعض الصلاح فاشار الاطباء بدخوله الحمام فدخلها فعاوده المرض وأحضر له الاطباء من دمشق مع من كان ل في خدمته منهــم واشتد به ذات الجنب وعالجوه بمــا يصلح لذلك فلم يفد شيأ وفي مدة مرضه عتق مماليكه وأاب توبة نصوحا وكتب الى السلطان الملك المنصور قلاوون بسأله في اقرار ابنه الملك المظفر محمود فيمملكته على قاعدته واشــتد به مرضه حتى توفي بكرة حادى عشير شوال من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وثمانين وستمائة وكانت ولادته في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الاول سـنة اثنتين وثلاثينوستمائة فيكون عمره احــدى وخمسين سنة وستة أشهر وأربعة عشير يوما وملك حماة يوم السبت نامن حمادي الاولى سنة أثنتين وأربعسين وستمائة وهو اليوم الذي توفي فيه والده الملك المظفر محمود فيكون مدة ملكه احــدى وأربهين سنة وخمســة أشهر وأربمة أيام وكان أكبر آمانيه أن يميش الى أن يسمع جوايه من السلطان فها سأله من اقرار حماة على ولده الملك سنقر أميراخور فوصل بالجواب بعد موت الملك المنصور بستة أيام ونسخةالجواب من

السلطان بعد البسملة المملوك قلاوون أعز الله أنصار المقام العالى المولوي السلطاني الملكي المنصوري الناصري ولا عدمه الاسلام ولا فقدته السيوف والاقلام وحماه منأذي داء وعود عواد والمام آلام المملوك يجدد الخدمة التي كان يودتجد يدهاشفاها ويصف ماعنده من الألم لما ألم بمزاجه الكريم حتى انه لم يكد يفتح بالحديث فاها ولمـــا وقفنا على الكتاب المولوى المتضمن بمرض الحد المحروس وما انتهى اليه الحال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب حزاً والرحاء من الله أن يتداركه بلطفه وأن يمن بعافيته التي رفع فيمسألتها يديه وبسط كفيه وهويرجو من كرم الله معاجلة الشفاء ومداركة العافية الموردة بعد الكدر مورد الصفاءوان الله يفسح فيأجل المولى ويهبه العمر الطويل وأما الاشارة الكريمة الى ماذكره من حقوق يوجها الاقرار وعهود أمنت بدورها من السرار ونحن بحمد الله فعندنا تلك العهود ملحوظه وتلك المودات محفوظه فالمولى يعيش قرير العين فمانم الا مايسره من اقأمة ولده مقامه لايحول ولايزول ولا يرىعلى ذلكذلة ولا ذهول ويكون المولى طيب النفس مستديم الانس بصدق العهدالقديم وبكل مايؤثر من خير مقيم ولماوصل الكتاباجتمع لقراءته الملك الافضل والملك المظفر وعلم الدين سنجر المعروف بابي خرص وقرئ عليهم وتضاعف سرورهم بذلك وكان الملك المنصور محمد صاحب حماة المذكور ملكا ذكيا فطنا محبوب الصورة وكانله قبول عظم عند ملوك الترك وكان حلما الى الغاية يتجاوز عمــا يكرهويكـتمه ولا يفضح قائله منذلك ان الملك الظاهر بيبرس قدم اليحماة ونزل بالدار المعروفة الآنبدار المبارز فرفعاليهأهل حماةعدةقصص يشكونفيها من الملك المنصور فامر الملك الظاهر دواداره سيف الدين بلبان أن يجمع القصص ولا يقرأها ويضعها في منديل ويحملها الى الملك المنصور صاحب حمـاَة فحملها الدوادار المذكور وأحضرها الى الملك المنصور وقال آنه والله لم يطلع السلطان يعني الملك الظاهر على قصة ـ منها وقد حملها اليك فتضاعف دعاءالملكالمنصور لصدقة الملك الظاهر وخلعءلىالدوادار واخذ القصص وقال بعض الجماعة سوف نرى من تكلم بشيئ لاينبغي وتكلموا بمثل ذلك فامن الملك المنصور باحضار الر وحرق تلك القصص ولم يقف علىشيء منها لئلا يتغسير خاطره على رافعها وله مثل ذلك كشر رحمه الله تمالى

#### ذكر ملك الملك المظفر حماة

ولما بلغ السلطان الاعظم الملك المنصور وفاة الملك المنصور صاحب حماة قررابنه الملك المظفر محمود! ابن الملك المنصور محمد في ملك حماة على قاعدة والده وأرسل اليه والى عمه الملك الافضل والى أولاده التشاريف ومكاتبة الى الملك المظفر بذلك ووصلت التشاريف ولبسناها في العشر الاخرير من شوال من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وثمرانين وسمائة

ونسخة الكتاب الواصل من السلطان بعد البسمة المعلوك قلاوون أعز الله نصرة المقام العالى المولوى السلطاني الملكي المظفري التقوى ونزع عنه الباس الباس وألبسه حلل السعد المجلوة على أعين الناس وهو يخدم خدمة بولا، قد تبجست عيونه وتأسست مبانيه وتيابست ظنونه وحلت رهونه وحلت ديونه وأنمرت غصونه وزهت أفنانه وفنونه ومنها وقد سيرنا المجلس السامي حمال الدين اقوش الموصلي الحاجب وأصحبناه من الملبوس الشريف عايفير به لباس الحزن وينجلي في مطلعه ضياء وجه الحسن ويتجلى بذلك غيوم تلك الغموم وأرسانا أيضا صحبته عايلبسه هو وذووه كما يبدو البدر ببن النجوم وآخر الكتاب وكتب في عشرين شوال سنة ثلاث ونمانين وسهائة وكان قد وقع الاتفاق عندموت الملك المنصور على ارسال عم الدين سنجر أبي خرص الحوى لاجل هذا المهم فلاقي سنجر الما الدين الموصلي بالحاع في أثناء الطريق فأتم سنجر أبو خرص السير ووصل الم الابواب الشريفة السلطانية فتلقاه السلطان بالقبول وأعاده بكل مايحب ويختار وقال نحن واصلون الى الشام ونفعل مع الملك المظفر فوق عافي نفسه فعاد علم الدين سنجر أبو خرص الي وهمائة )

﴿ ذَكُرُ رَكُوبِ الملكُ المظفر مماحبِ حماة بشعارُ السلطنة ﴾

في هـذه السنة في صـفر كان ركوب السلطان الملك المظفر محمود صاحب حمـاة بشعار السلطنة بدمشق المحروسة وصـورة ماجرى فيذلك ان السلطان الملك المنصور قلاوون وصل في هذه السنة في أواخر المحرم بعساكره المتوافرة الى دمشق المحروسة وسار الملك المظفر صاحب حمـاه وعمه الملك الافضل ووصلااليه الى دمشق فاكرمهما السلطان اكراماً كثيرا وأرسل الى الملك المظفر في اليوم الثالث من وصوله التقليد بسلطنة حمـاة والمعرة وبارين وانتشريف وهو أطلس أحمر فوقاى بطراز زركس وحياصة وسنجاب ودايرة قندس وقباء أطلس أصفر تحتاني وشاش تساعي وكلوته زركش وحياصة ذهب وسيف محلى بالذهب وتلكش وعنبرينا وثوب بطرز مذهبة ولباس وأرسل شعار السلطنة وهو سنجق بعصائب سلطانية وفرس بسرج ذهب ورقبـة وكبوش وأرسل المناشية السلطانية فلمس الملك المظفر ذلك ورك بشعار السلطنـة وحضرت أمراء السلطان ومقدمو المسكر وساروا معـه من الموضع الذي كان فيـهوهو داره المعروفة بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة الى أن وصل الى قلمة دمشق ومشت بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة الى أن وصل الى قلمة دمشق ومشت الامراء في خدمته ودخل الملك المظفر الى عند السلطان فاكرمه وأجلسـه الى جانبه على الطراحة وطيب خاطره وقال له أنت ولدى وأعز من الملك الصالح عندى فتوجه الى بلادك وتأهب لهـذه الفزاة المباركة فأنتم من بيت مبارك ماحضرتم في مكان الا

وكان النصر معكم فعاد الملك المظفر وعمه الملك الافضل الى حمـــاة وعمـــلا أشغالهما وكذلك باقى العسكر الحموى وتأهبوا للمسير الى خدمة السلطان ثانياً ( ذكر فتوح المرقب )

(وفي هذه السنة ) سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون بعد وصوله الى دمشق بالعساكر المصربة والشامية ونازل حصن المرقب في أوائل ربيع الاول من هذه السنة وهو حصن للاستبار في غاية العلو والحصانة لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه \* فلها زحف العسكر عليه أخذ الحجارون فيه النقوب ونصبت عليه عده مجانيق كبارا وصغارا يقول العبد الفقير مؤلف هذا المختصر انني حضرت حصار الحسن المذكور وعمرى اذ ذاك نحو اثنتي عشرة سنة وهو أول قتال رأيته وكنت مع والدى عمارته فانه لو أخذه بالسيف وهدمه كان حصل النهب في اعاده عمارته فأعطى أهله عمارته فأنه لو أخذه بالسيف وهدمه كان حصل النهب في اعاده عمارته فأعطى أهله الامان على ان يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح وصعدت السناجق السلطانية عنى حصن المرقب المذكور وتسلمه في الساعة الثامنة من نهار الجمعة تاسع عشر ربيع على حمل مذه السنة أعنى سنة أربع وثمانين وستمائة وكان يوما مشهودا أخذ فيه الثار من بيت الاستبار ومحيت آية الليل بآية النهار فأمم السلطان فحمل أهل المرقب الى مأمنهم ولما ملكه قرر أمم، ورحل عنه الى الوطاء بالساحل وأقام بمروج بالقرب من موضع يقال له برج القرفيص ثم سار السلطان ونزل تحت حصن الاكراد ثم سار وزل على بحيرة حص وفي بحيرة قدس

ذكر مولد مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي ( وفي هذه السنة ) ولد مولانا السلطان الاعظم المذكور من زوجة السلطان وهي بنت سكتاى بن قراجين بن جنعان وسكتاى المذكور ورد الى الديار المصرية هو وأخوه قرمشي سنة خمس وسيمين وستمائة صحبة بيجار الرومي في الدولة الظاهرية فتزوج السلطان الملك المنصور قلاوون ابنة سكتاى المذكور في سنة نمانين وستمائة بعد موت أبيها المذكور بولاية عمها قرمشي ووردت البشائر بمولده الي السلطان وهو نازل على بحيرة حمص عند عوده من فتح المرقب فتضاعف سروره وضربت البشائر فرحاً بمولده السعيد وفيها عاد السلطان الى الديار المصرية وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن بمولده السعيد وفيها عاد السلطان الى الديار المصرية وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن الدستور فعاد الى حاة (ثم دخلت سنة خمس ونمانين وستمائة) فيها أرسل

السلطان عسكرا كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين طر نطاى المنصورى وأمره بمنازلة الكرك فسار اليها وحاصرها وتسلمها بالامان وأقام بها نواب السلطان وعاد وصحبته أصحاب الكرك جال الدين خضر وبدر الدين سلامش ولدا الملك الظاهر بيبرس فاحسن السلطان اليهما ووفي لهما بأمانه وبقيا على ذلك مدة طويلة ثم بلغه عنهما ماكرهه فاعتقلهما فبقيا في الحبس حتى توفي فنقل خضر وسلامش ولدا الملك الظاهر بيبرس الى الكرك القسطنطينية (وفيها) خرج السلطان من الديار المصرية الى غزة ثم سار الى الكرك فوصل اليها في شعبان وفرر أمورها ثم عادالى جهة غابة ارسوف وأقام مدة ثم عادالى الديار المصرية (وفيها) توفي ركن الدين اباجي الحاجب (ثم دخلت سنة ست ونما نين وستمائة) الديار المصرية (وفيها) توفي ركن الدين اباجي الحاجب (ثم دخلت سنة ست ونما نين وستمائة)

كان السلطان قد حهز عسكرا كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين طرنطاي بمن معــه من المساكر المصرية والشامية في هذة السنة الى قلعــة صهيون ونصب علبها المجانيق وضايقها بالحصار فأجابه صاحبها الامير شمس الدين سنقر الاشقر الى تسليمها بالامان وحلف له حسام الدين طر نطاى فنزل سنقر الاشقر اليه وسلم صهيون في ربيع الاول من هذه السنة فتسلمها طرنطاي وأكرم سنقر الاشقر المذكور غاية الاكرام ثم سار حسام الدين طر نطاى الى اللاذقيـة وكان بها برَّج للفرنج يحيط به البحر من جميع حياته فرك طريقاً اليه في البحر بالحجارة وحاصر البرج المذكور وتسلمه بالامانوهدمه ثم بعد ذلك توجه الى الديار المصرية وصحبته سنقر الاشقر فلما وصلا الى قرب قلعـــة الحيل رك السلطان الملك المنصور قلاوون والتقي مملوكه حسام الدين طرنطاى وسنقر الاشقر وأكرمه ووفي له بالامان و بتي سـنقر الاشقر مكرما محترما مع السلطان الى ان توفى السلطان وملك بعده ولده الملك الاشرف فكان من أمره ماسنذكره ان شاء الله تمالی ﴿ وَفَهَا ﴾ نزل تدان منكو بن طفان بن باطو بن دوش خان بن جنكز خان عن تملكة النتر بالبلاد الشمالية وأظهر التزهد والانقطاع الى الصلحاء وأشار الى ان علكوا ابن أخيه تلابغا بن منكوتمر بن طغان المذكور فملك بعده تلابغا ابن المذكور (وفها) أرسل السلطان الملك المنصور عسكرا مع علم الدين سينجر المسرورى المعروف بالخياط متولى القاهرة آلى النوبة فساروا اليها وغُزُواً وغنموا وعادوا ( وفيها ) توفي بدر الدين تنليك الايدمرى ( ثم دخلت سنة سبع و ثم انين وستمائة ) فيها توفي الملك الصالح علاء الدين على ابن السلطان المالك المنصور سيف الدين قلاوون وهو الذي جمله ولي عهده وسلطنه في حياته فوحد عليه السلطان والده وجدا عظيماوكان مرضه بالدوسنطريا وخلص الملك الصالح المذكور ولدا اسمهموسي بن على (ثم دخلت سنة نمان وثمانين وستمائة)

#### ذكر فتوح طرابلس

﴿ فِي هَذَّهُ السَّمَةُ ﴾ في أول ربيع الآخر فتحت طرابلس الشام وسورة ماجرى ان السلطان الملك المنصور خرج بالعساكر المصرية في المحرم من هذه السنة وسار الىالشام ثم سار بالعساكر المصرية والشامية ونازل مدينة طرابلس الشام يوم الجمعة مستهل ربيع الاول من هذه السنة وبحيط البحر بغالب هذه المدبنــة وليس عليها قتال في البر الا من جهة الشرقي وهو مقدار قليل ولمــا نازلها السلطان نصب عليها عدة كثيرة من المجانيق الكبار والصغار ولازمها بالحصار واشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاث رابع ربيع الآخر من هذه السنة بالسيف ودخلها العسكر عنوة فهرب أهلها الى المينا فنحسى أقلهم في المراكب وقتل غالب رجالهـا وسبيت ذراريهم وغنم منهـم المسلمون غنيمة عظيمة وحصار طرابلس هو أيضاً ممــا شاهدته وكنت حاضرا فيه مع والدى الملك الافضـــل وابن عمى الملك المظفر صاحب حمـــاة ولمـــا فرغ المسلمون من قتل أهـــل طرابلس ونهبهمأم السلطان فهدمت ودكت الى الارض وكان في البحر قريباً من طر ابلس جزبرة وفيهاكنيسة تسمى كنيسة سنطماس وبينها وبين طرابلس المينا فلما أخذت طرابلس هرب الى الحزيرة المذكورة والى الكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرنج والنساء فاقتحم العسكر الاسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحةالي الجزيرة المذكورة فقتـــلوا حميـع من فيها من الرجال وغنموا مابها من النساء والصغار وهذه الحزيرة بمـــد فراغ الناس من النهب عبرت اليها في مركب فوجدتها ملاًى من القتلي بحيث لايستطيع الانسان الوقوف فها من نتن القتــلي \* ولمـ ا فرغ السلطان من فتح طرا بلس وهــدمها عاد الى الديار المصرية وأعطى صاحب حمــاة الدستور فعاد الى بلده وكان الفرنج قد اســتولوا على طرابلس في سنة ثلاث وخمسمائة في حادى عشر ذى الحجة فبقيت بأيديهم الى أوائل هذه السنة أعنى سنة نمــان وثمــانين وستمائة فيكون مدة لبثها مع الفرنج نحو مائه ســنة ـ وخمس وثمانين سنة وشهور (وفيها)مات قتلاي خان بن طلو بن جنكـز خان ملك التتر بالصين وهو أعظم الخانات والحاكم على كرسي مملكة جنكيز خان وكان قد طالت مدته ولما مات قتلای خان جلس بعده ولده شهون(ثم دخلت سنة تسع وثمانین وستمائة) ذكر وفاة السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدىن قلاوون الصالحي

( في هذه السنة ) في سادس ذى القعدة توفي الملك المنصور المذكور وصورة وفاته انه خرج من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة على عزم غزو عكا وفتحها وبرز الى مسجد النيرز فابتدأ مرضه في العشر الاخير من شوال بعد نزوله بالدهليز في المكان المذكور وأخذ مرضه بتزايد حتى توفي يوم السبت سادس ذى القعدة بالدهليز وكان جلوسه في

الملك يوم الاحد الثانى والعشرين من رحب سنة غيان وسبعين وستمائة فيكون مدة ملكه نحو احدى عشر سينة وثلاثة أشهر وأياما وخلف ولدين هميا الملك الاشرف صلاح الدين خليل والسلطان الاعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محميد وكان السلطان الملك المنصور المشار اليه ملكامهيباً حليماً قليل سفك الدماء كثير العفوشجاعاً فتح الفتوحات الجليلة مثل المرقب وطرابلس التي لم يجسر أحد من الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض اليهما لحصائهما وكسر حيش التتر على حمص وكانوا في حميع عظيم لم يطرق الشام قبله مشله ولا يجتمل هيذا المختصر ذكر فضائله رحمه الله تعالى ورضى عنه

#### ذكر سلطنة ولده الملك الاشرف

ولما توفى السلطان جلس في الملك بعده ولده الملك الاشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاوون المذكور وكان جلوسه في سابع ذى القعدة من هذه السنة صبيحة اليوم الذى توفي فيه والده ولما استقر السلطان الملك الاشرف في المملكة قبض على حسام الدين طراطاى نائب السلطنة في يوم الجمعة ثانى عشر ذى القعدة فكان آخر العهد به وفوض نيابة السلطنة الى بدر الدين بيدرا والوزارة الى شمس الدين محمد بن السلموس (ثم دخلت سنة تسمين وستمائة)

ن کر فتوح عکما

(في هذه السنة ) في جمادى الآخرة فتحت عكا وسببذلك أن السلطان الملك الاشرف سار بالعساكر المصربة الى عكا وأرسل الى العساكر الشامية وأمرهم بالحضور وان يحضروا صحبتهم المجانيق فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه الملك الافضل وسائر عسكر حماة صحبته الى حصن الاكراد وتسلمنا منه منجنيةاً عظيماً يسمى المنصورى حمل مائة حجلة ففرقت في العسكر الحموى وكان المسلم الى منه عجلة واحدة لانى كنت اذ ذاك أمير عشرة وكان مسيرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء فاتفق وقوع الامطار والتلوج علينا بين حصن الاكراد ودمشق فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة وسرنا بسبب العجل من حصن الاكراد الى عكا شهرا وذلك مسير نحو ثمانية أيام للخيل على العادة وكذلك أمر السلطان الملك عكا شهرا وذلك مسير نحو ثمانية أيام للخيل على العادة وكذلك أمر السلطان الملك الاشرف بجر المجانيق الحكبار والصغار مالم يجتمع على غيرها وكان نزول العساكر الاسلامية علمها في أوائل جمادى الاولى من هذه السنة واشتد عايها القتال ولم يغلق الفرنج غالب أبوابها بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها وكانت منزلة الحويين برأس الميمنة على عادتهم فكنا على جانب البحر والبحر عن يميننا اذا واجهنا عكا وكان يحضر الينا

مراكب مقبية بالخشب الملبس جلود الجواميس وكانوا يرموننا بالنشاب والجروحوكان القتال من قدامنا من جهة المدينة ومن جهــة يميننا من البحر وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي علينا وعلى خيمنا من جهة البحر فكنا منه في شدة حتى اتفق في بمض الليسالي هبوب رياح قوية فارتفع المركب وأنحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق الذى فيه بحيث آنه أنحطم ولم ينصب بعدد ذلك وخرج الفرنج في أثناء مدة الحصار بالليل وكبسوا المسكر وهزموا اليزكية وانصلوا الي الخياموتملقوا بالاطنابووقع منهم فارس في جوة مستراح بعض الامراء فقتل هناك وتكاثرت علمهم العساكر فولى الفرنج منهزمين الى البلد وقتل عسكر حماة عدة منهم فلما أصبح الصباحعلق الملك المظفر صاحب حمــاة عدة من رؤس الفرنج في رقاب خبلهم التي كسبها المسكر مهـــم وأحضر ذلك الى السلطان الملك الاشرف واشتدت مضايقة المسكر لمكاحق فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة بالسيف ولمما هجمها المسلمون هرب جماعة من أهامًا في المراكب وكان في داخل البلد عدة أبرجة عاصية بمنزلة قلاع دخلمًا عالم عظم من الفرنج وتحصنوا بها وقتل المسلمون وغنموا من عكا شيأ يفوت الحصر من كثرته ثم إســـتنزل السلطان حميم من عصى بالابرجة ولم يتأخر منهـــم أحد فأمر بهم فضربت أعناقهم عن آخرهم حول عكا ثم أمر بمدينة عكا فهدمت الى الارض الدين ظهريوم الجمعة سابع عشر حمـ ادى الآخرة سنةسبعوثمانين وخمسمائةواستولوا على من بها من المسلمين ثم قتلوهم فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر حم\_ادى الآخرة على يد السلطان الملك الاشرف صلاح الدين فكان فتوحها مثل اليوم الذي ملكهاالفرنج فيه وكذلك لقب السلطانين

## ذكر فتوح عدة حصون ومدن

لما فتحت عكا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام فاخلوا صيدا وبيروت وتسلمها الشجاعى في أواخر رجب وكذلك هرب أهل مدينة صور فأرسل السلطان وتسلمها ثم تسلم عثليث في مستهل شعبان ثم تسلم انطرطوس في خامس شعبان جميع ذلك في هذه السنة أعنى سنة تسعين وستمائة واتفق لهذا السلطان من السعادة مالم يتفق لغيره من فتح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغير فتال ولا تعب وأمربها فخر بت عن آخرها وتكاملت بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية للاسلام وكان أمرا لايطمع فيه ولا يرام وتطهر الشام والسواحل من الفرنج بعد ان كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار المصرية وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام فللة الحمد والمنة على ذلك ولما تكاملت هذه المصرية وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام فللة الحمد والمنة على ذلك ولما تكاملت هذه

الفتوحات العظيمة رحل السلطان الملك الاشرف ودخل دمشق وأقام مدة ثم عاد الى الديار المصرية ودخلهافي هذه السنة ﴿ وفها ﴾ لما كان السلطان محاصرا لعكاسعي علم الدين سننجر الحموى المعروف بأبى خرص بين السلطان وبين حسام الدين نائب السلطنة بدمشق فخاف حسام الدين لاجين وقصد أن يهرب وعلم به السلطان فقبض عليه وعلى أى خرَّض وقيدهما وأرسلهما فحبسا (وفيها) ولى السلطان علم الدين سنجر الشجاعي نَيَابَة السلطنة بالشام موضع حسام الدين لاجين ﴿ وَفَيَّمَا ﴾ فيرْبيع الاول مات أرغون ملك التتر ابن ابغا بن هو لاكو بن طلو بن جنك زخان وكانت مدة مملكته نحو سبع سنين ولما مات ملك بعـــده أخوه كيختو بن ابغا وخلف أرغون ولدين هما فازان وخربندا وكانا بخراسان ولما تولي كيختو فحش في الفسنى واللواط بابناء المغل فابغضوه على ذلك وفسدت نياتهم فيــه ﴿ وفيها ﴾ قتل تلابغا بن منكو تمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان وقد تقدم ذكر ملكه في سنة ست ونمانين وستمائة قتله الغيةوجلس بعسده في الملك طقطفا بن منكو تمر بن طفان أخو تلابغا المذكور ورتب نغية اخوة طقطفا معه وهم برلك وصراى بغا وتدان (وفيأوائل هذهالسنة)أعني سنة تسمين تكملت عمارة قلمة حلب وكان قدشرع قرا سنقر في عمارتها في أيام السلطان الملك المنصور فتمت في أيامالملك الاشرف فكتب علمها اسمه وكان فدخربها هولا كو لما استولى على حلب في سنة ثمان وخمسين وستمائة فكان لبثها على التخريب نحو ثلاث وثلاثين سنة بالتقريب 🔌 ثم دخلت سنة احدى وتسمين وستمائة 🦖

## ﴿ ذَكُرُ فَتُوحُ فَلَعَهُ الرُّومُ ﴾

(في هذه السنة) سارالسلطان الملك الانسرف من مصر الى الشام و جمع عساكره المصرية والشامية وسارالملك المظفر محود وعمه الملك الافضل الى خدمته والتقياء بدمشق وسارا في خدمته وسبقاء الى حماة فاهم الملك المظفر صاحب حماة في أمر الضيافة والاقامة والتقدمة ووصل السلطان الى حماة وضرب دهليزه في شماليها عند ساقية سلمية ومدله الملك المظفر سماطا عظيما بالميدان و نصب خيما تليق بنزول السلطان فنزل السلطان الملك الاشرف بالميدان و بسط بين يدى فرسه عدة كثيرة من الشقق الفاخرة ثم دخل السلطان الى دار الملك المظفر مجماة فبسط الملك المظفر بين يدى فرسه بسطا ثانيا وقعد السلطان بالدار ثم دخل الحمام وخرج و جلس على جانب العاصى ثم راح الى الطيارة التي على سور باب النقني المعروفة بالطيارة الحمام والزرقا بالبرية فصاد شيئاً كثيرا من الغزلان و حمير الوحش وأما الى المساكر فسارت على السكة الى حلب ثم فصل السلطان الى حلب و توجه منها الى قلمة المساكر فسارت على السكة الى حلب ثم فصل السلطان الى حلب و توجه منها الى قلمة

الروم ونازلها في العشر الأول من جمادى الآخرة من هذه السنة وهي حصن على جانب الفرات في غاية الحصانة ونصب عليه المجانيق وهذا الحصار أيضاً من جملة الحصارات القي شاهد أحوال أهلها في مشهم وسعيهم في القتال وغير ذلك واشتدت مضافيهما ودام حصارها وفتحت بالسيف في يوم السبت حادى عشر رجب من هذه السنة وقتل أهلها ونهب دراريهم واعتصم كيناغيلوس خليفة الارمن المقيم بها في القلة وكذلك اجتمع بها من هرب من القلمة وكان منجنيق الحمويسين على رأس الحبل المطل على القلة فتقدم مرسوم السلطان من السلطان المي المواحب حماة أن يرمى عليهم بالمنجنيق فلها وترناه لنرمي عليهم طلبوا الامان من السلطان فلم يؤمنهم الاعلى أرواحهم خاصة وأن يكونوا اسرى فأجابوا الى ذلك وأخذ كيناغيلوس وجميع منكان بقلة القلمة اسرى عن آخرهم ورتب السلطان علم الدين سنجر الشجاعى وجميع منكان بقلة القلمة اسرى عن آخرهم ورتب السلطان علم الدين سنجر الشجاعى وعمرها وحصنها الى الغاية القصوى ورجع السلطان الى حلب ثم الى حماة وقام الملك المظفر بوطائف خدمته ثم توجه السلطان الى دمشق وأعطى الملك المظفر الدستور فأقام سلده وسار السلطان الى دمشق وصام بها رمضان وعيد بها ثم سار الى الديار المصرية فأقام سلده وسار السلطان الى دمشق وأعطى الملك المناز المهرية فأقام سلده وسار السلطان الى دمشق وصام بها رمضان وعيد بها ثم سار الى الديار المصرية

( ذَكَرَ غَيْرُ ذَلِكُ مِنَ الْحُوادِثُ )

(فيها) هرب حسام الدين لاجين الذي كان نائبا بالشام من دمشق لما وصل السلطان وهو نازل الى دمشق عائدا من قلمة الروم وكان حسام الدين المذكور قد اعتقله السلطان وهو نازل على حصار عكاثم أفرج عنه في أوائل هذه السنة أعنى سنة احدى وتسمين وسار مع السلطان الى قلمة الروم وعاد معه الى دمشق فلما وصل اليها استوحش من السلطان وهرب منه الى جهة العرب فقيصوه وأحضروه الى السلطان فبعث به الى قلمة الحبل بديار مصر فحبس بها ( وفيها ) استناب السلطان بدمشق عز الدين أيبك الحموى وعزل علم الدين سنجر الشجاعى ( وفيها ) عند عود السلطان الى حاب من قلمة الروم عزل قرا سنقر المنصورى عن نيابة السلطنة بحلب واستصحبه معه وولى موضعه عن حلب سيف الدين بلبان المعروف بالطباخي وكان المذكور نائباً بالفتوحات وكان مقامه بحصن الاكراد فعزله وولاه موضع قرا سنقر في نيابة السلطنة بحلب وولى الفتوحات والحصون طفريل الايفاني موضع الطباخي ثم عزله بعد مدة وولى موضعه عز الدين أيبك الحزندار الايفاني موضع الطباخي ثم عزله بعد مدة وولى موضعه عز الدين أيبك الحزندار المنصوري ( وفيها ) بعد وصول السلطان الى مصر قبض على شمس الدين سنقر الاشقر وحرمك وكان قد قبض على طقصو بدمشق وكان آخر العهد بهم هر ثم دخلت سنة وتسمين وستمائة »

ا حري فكر احضار صاحب حماة وعمه على البريد الى مصر ثم مسيرهما من مصر مع السلطان الملك الاشرف الى الشام والقبض على أولاد عيسي ﴾ ﴿ وَفِي هَذِهُ السَّنَّةِ ﴾ في حمــادى الأولى أرسل السلطان الملك الأشرف أحضر الملك المظفر محمود صاحب حماة وعمه الملك الافضل على على البريد الى الديار المصرية فتوجها من حماة وعندهما الخوف بسبب طلبهما على البريد ووصلا الى قلمة الحبل في اليوم الثامن من خروجهما من حماة فحالوصولهما شملتهماصدقات السلطان وأمربهما فأدخلاالحمام بقلمة الحبل وأنهم علمهما بملبوس بليق بهما وأقاما في الحدمة أياما ثم خرج السلطان على الهجن الى جهة الكرك وسارت المساكر على الطريق الى دمشق وأركب صاحب حماة وعمه الهجن صحبته لانهما حضرا الى مصر على البريد ولم يكن معهما خيل ولا غلمان فرسم السلطان لهما بما يليق بهما من الهجن والغلمان ورتب لهما المأكول والمشروب وما يحتاجان اليه وسارا في خدمته الى الـكرك ولافتهما تقادمهما الى بركة زيزا فقدماها وقبلها السلطان وأنعمعلمهما وسار السلطان ودخل دمشق ثم سار السلطان من دمشق على البرية متصيداً ووصل الى الفرقلس وهو حفار في طرف بلد حمص من الشرق ونزل عليه وحضر الى الخدمة هناك مهنابن عيسى أميرالمرب وأخواه محمد وفضل وولده موسى ابن مهنا فقبض السلطان على الجميع وأرسلهم الى مصر فحبسوا في قلمة الحبل ووصل الافضــل فانه كان قد حصل له تشويش لما كان السلطان بحنيجل وما حوالها فأعطاه السلطان الدستور وأرسل والدى الملك الافضل المذكور تقدمة نانية ممي الى السلطان ولم يقدر والدى على الحضور بسبب مرضه فأحضرت التقدمة الى السلطان الملك الاشرف وهو نازل على القصب فقبلها وارتحل وعاد الى مصر فوصل اليها في رجب من هذه السنة

## (ذكر مسير العساكر الى حلب)

(وفي هذه السنة) بمدوصول السلطان الى مصر كان قد أخر بعض العسكر المصرى على حمص فتقدم اليهم والى صاحب حماة وعمه الملك الافضل بالمسير الى حلب والمقام بها لما في ذلك من ارهاب العدو فسارت العساكر اليها وخرج الملك المظفر محمود صاحب حماة وعمه الملك الافضال معهم من حماة يوم الجمعة الحامس والعشرين من شعبان هذه السنة ودخلوا حلب يوم الثلاث التاسع والعشرين من شعبان الموافق لرابع شهر آب وأقاموا بها

#### ( ذكر مسير الملك الافضل الى دمشق ووفاته بها )

(وفي هذه السنة) في ذي القمدة سار والدي الملك الافضل نور الدين على ابن الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه ابن أيوب من حلب الى دمشق وتوفي بها في أوائل ذى الحجة من هذه السنة أعنى سـنة اثنتين وتسعين وستمائة وكانمولده في أواخر سنة خمس وثلاثين وستمائة وكان سبب مسيرالملك الافضل الى دمشق أنه لما كان هو والملك المظفر في صحبة السلطان لما سار من مسر الى الكرك في أوائل هذه السنة حسبما ذكرناه صار السلطان ينفرد للصيد بفهوده ولا يستصحب معه الابعض من يختاره من الخاصكية ووالدى الملك الافضل المذكور خاصة دون ابن آخيه صاحب حماة وأعجب السلطان حديث الملك الافضال المذكور وخبرته بآمر الفهود والصيد فقال السلطان في تلك الايام للملك الافضل المذكور ياعلاء الدين ماتحضر الى ديار مصرفي أيام الصيد لتكون معي في صيودي فقد حصل الأنس بك فقبل الملك الافضــل الارض ودعى للسلطان على تأهيله لذلك فلما سار الملك المظفر محمود صاحب حماة وعمه الملك الافضل الى حلب وأقاما بها من سلخ شعبان الى أوائل ذى القعدة ودخل تشرين وآن وقت الصيد وصل مرسوم الساطان الى والدى الملك الافضل يطلبه الى الابواب الشريفة بالديار المصرية فسار الملك الافضل من حلب في ذى القمدة ولم يستصحب أحدا من أولاده ممه وكنا ثلاثة مجردين مع ابن عمنا الملك المظفر صاحب حماة وتوجه والدنا بمفرده فمرض في أثناء الطريق ووصــل الى دمشق وقد اشــتد به المرض وفصد فضعفت قوته واشتد المرض به حتى نوفي ونقل الى حماة ودفنها ووصلنا الخبر ونحن بحلب فعملنا عزاه واشتمل الملك المظفر علينا وأحسن الينا (ذكر غير ذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) أفرج السلطان الملك الاشرف عن بدر الدين البيسرى وكان له في الاعتقال نحو ثهلاث عشرة سنة (وفيها) أفرج عن حسام الدين لاحين المنصورى الذى كان نائباً بالشام (وفيها) أعطيت العساكر الدستور فعدنا الى حماة أعطانى الملك المظفرا بن عمى أمرة طبلخاناه وأربعين فارسا (ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين وستمائة)

#### (ذكر مقتل السلطان الملك الاشرف)

(وفي هذه السنة) في أوائل المحرم قتل السلطان الملك الاشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون وسبب ذلك انهسار من قلعة الحبل الى الصيد ووصل الى تروجه ونصب الدهليز عليها وركب في نفر يسدير من خواصه

للصيد فقصده مماليك والده وهم بيدرا نائب السلطنة ولاجين الذي كان عزله السلطان عن نيابة السلطنة بدمشق واعتقله مرة بعد أخرى وقرا سنقر الذي عزله عن نيابة السلطنة بحلب وانضم اليهم بهادر رأس النوبة وجماعة من الامراء ولما قاربوا السلطان أرسل اليهم أميرا يقال له كرت أميراخور ليكشف خبرهم فحال وصوله اليهم أمسكوه ولم يمكنوه من العود الى السلطان وقاربوا السلطان وكان بينهم مخاضة فخاضوهاووصلوا اليه فأول من ضربه بالسيف بيدرا ثم لاجين حتى فارق وتركوه مرميا على الارض فحمله ايدمر الفخرى والى تروجه الى القاهرة فدنن في تربته رحمه الله تعالى ولا جرم انالله تعالى انتقم من قاتليه المذكورين معجلا ومؤجلا على ماسنذكره

## (ذكر مقتل بيدرا)

ولما قتل السلطان على ماذكرناه اتفق الجماعة الذين قتلوه على سلطنة بيدرا وتلقب بالملك القاهر وسارنحو قلمة الحبيل ليملكها واجتمعت مماليك السلطان الملك الاشرف وانضموا الى زين الدين كتبغا المنصورى وساروا في أثر بيدرا ومن معه فلحقوهم على الطرانة في خامس عشر المحرم من هذه السينة واقتتلوا وانهزم بيدرا وأصحابه وتفرقوا في الاقطار وتبعوا بيدرا وقتلوه ورفعوا رأسه على رمحواسيتتر لاجبن وقرا سنقر ولم يطلع لهما على خبر

# (ذكر سلطنة مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر)

ولما جرى ماجرى من قتل السلطان الملك الاشرف ثم قتل بيدرا ووصول زين الدين كتبغا والمماليك السلطانية الى قلعة الحبل وبها علم الدين سنجر الشجاعى نائباً اتفقوا على سلطنة مولانا السلطان الملك المنصور ولد مولانا السلطان الملك المنصور فاحلسوه على سربر السلطنة في باقى العشر الاوسط من المحرم من هذه السنة وتقرر أن يكون الامير زين الدين كتبغا المنصورى نائب السلطنة وعلم الدين سه نجر الشجاعى وزيرا وركن الدين بيبرس البرجى الحباشنكير أستاذ الدار وتتبعوا الامماء الذين اتفقوا مع بيدرا على ذلك فظفروا أولا ببهادر رأس النوبة وأقوش الموصلي الحاجب فضربت رقابهما وأحرقت جثهما ثم ظفروا بطر نطاى الساقى والناق و نغية واروس السلحدارية وعمد خواجا والطنبغا الجدار واقسنقر الحسامي فاعتقلوا بحزانة البنود أياما ثم قطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا على الجمال وطيف بهم وأيديهم معلقة في أعناقهم جزاء بما كسبوا ثم وقع قجقار الساقى فشنق

#### ( ذكر القبض على الوزير ابن السلعوس وقتله )

(وفي هـذه السنة) اتفق زبن الدين كتفا والشجاعي على القبض على شمس الدين محمد بن السلموس وزير السلطان الملك الاشرف فقبضا عليه وتولاه الشجاعي فعاقب واستصفي ماله وقتله وكان ابن السلموس المذكور قد بلغ عند السلطان منزلة عظيمة وتمكن في الدولة وصارت الامور كلها ممذوقة به وكان لابن السلموس المذكور أقارب وأهل بدمشق فلما صار في هذه المنزلة أرسل وأحضر أقاربه من دمشق الى عنده بالديار المصرية فحضروا الا شخصا منهم فانه استمر مقيما بدمشق وكتب الى ابن السلموس تنبه ياوزير الارض واعلم بانك قد وطئت على الافاعي وكتب الله معتصما فانى أخاف عليك من من الشجاعي

#### ( ذكر قتل الشجاعي )

وفي صفر من هذه السنة حصلت الوحشة ببن الامير زين الدين كتبغا نائب السلطنة وبين علم الدين سنجر الشجاعي الوزير وصار مع كل مهما جماعة من الامراء ولما جرى ذلك نزل كتبغا ومن معه من القلعة واستمر الشجاعي وأصحابه بها وحصره كتبغا وغلب عليه وقتل الشجاعي المذكور وقطع رأسه وطيف به في البلد (وفيها) ظهر حسام الدين لاجين وشمس الدين قرا سنقر من الاستتاروأ خذ لهما خوشدا شهما الامير زين الدين كتبغا الامان من السلطان وقرر لهما الاقطاعات الحليلة وأعز جانبهما (نم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة)

# ( ذكر استيلاء زين الدين كتبغا على المملكة )

(في هذه السنة) في يوم الاربعاء تاسع المحرم جلس الامير زين الدين كتبغا المنصورى على سرير المملنكة ولقب نفسه الملك العادل زين الدين كتبغا واستحلف الناس على ذلك وخطب له بمصر والشام ونقشت السكة باسمه وجعل مولانا السلطان الملك الناصر في قاعة بقلمة الحبل وحجب عنه الناس ولما تملك زين الدين كتبغا المذكور جعل نائبه في السلطنة حسام الدين لاجبن الذي كان مستترا بسبب قتل السلطان الملك الاشرف على ما تقدم ذكر واستقر الحال على ذلك

#### ( ذكر قتل كيختو ملك التتر وملك بيدو )

﴿ فِي هذه السنة ﴾ في ربيع الآخر قتل كيختو بن ابغا بن هولاكو بن طلو بن جنكزخان وسبب ذلك انه لما أفحش كيختو المذكور بالفسق في أبناء المفسل شكوا ذلك الى ابن عمه بيدو بن طرغية بن هولاكو فاتفق ممهم على قتــل كيختو المذكور

# ذكر دخول التر الى الشام وكسرتهم مرة بعد أخرى

(وفي هذه السنة ) عاودت التتر قصد الشام وساروا الى الفرات وأقاموا عليها مدة في ازوارها وسارت منهم طائفة تقدير عشرة آلاف فارس وأغاروا على القريتين وتلك المنواحي وكانت العساكر قد اجتمعت بجماة عند زين الدين كتبغا النائب بجماة الملقب بالملك العادل وكان مريضاً من حين عاد من بلاد سيس كما تقدم ذكره واسترخت أعضاؤه فلما اجتمعت العساكر عنده وقع الاتفاق على ارسال جماعة من العسكر الى التتر الذين أغاروا على القريتين فجردوا اسندس الكرجي نائب السلطنة بالساحل وجردوا صحبته جماعة من عسكر حماة وجردوني أيضاً من جملتهم فسرنا من حماة سابع شعبان من هذه السنة واتقعنا مع التتر على موضع يقال له الكوم قريباً من عرض واقتتانا معهم يوم السبت عاشر شعبان من هذه السنة الموافق لساخ عن خيلهم وأحاط المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة وبذلوا لهم الامان فلم يقبلوا وقاتلوا بالنشاب وعملوا سروج الخيل ستائر لهم وناوشهم العسكر القتال من الضحي الى وقاتلوا بالنشاب وعملوا سروج الخيل ستائر لهم وناوشهم العسكر القتال من الضحي الى انفراك الظهر ثم حلوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم وكان هذا النصر عنوان النصر الثانى على مانذ كره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا الى حمداة يوم الثلاث ثاك عشر شعبان المذكر را الموافق لثاني نيسان

#### ذكر المصاف الثاني والنصرة العظيمة

( وفي هذه السنة ) سار التتربجموعهم العظيمة صحبة قطلو شاه نائب قزان بعد كسرتهم على الكوم ووصلوا الى حماة فاندفعت العساكر الذين كانوا بها بين أيديهم وسار زين الدين كتبغا في محفة وأخرنى بحماة لكشف التتر فوصل التتر الى حماة في يوم الجمة الثالث والعشرين من شعبان من هذه السنة فلما شاهدت جوعهم ونزوهم بنظاهر حماة وكنت واقفاً على العليليات سرت من وقتى ولحقت زين الدين كتبغا بالقطيفة وأعلمته بالحال وسارت العساكر الاسلامية الى دمشق ووصلت أوائل العساكر الاسلامية من ديار مصر صحبة بيبرس الجاشنكير واجتمعوا بمرج الزنبقيمة بظاهر دمشق تم سارواالى مرج الصفر لمما قاربهم النه تر وبقى العسكر منتظرين وصول السلطان الاعظم الملك الناصر وسارت التتر وعبروا على دمشق طالبين العسكر ووصلوا اليهم عنمد شقحب بطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وصول التتر الى الجيش وصل مولانا السلطان ببطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وصول التتر الى الجيش وصل مولانا السلطان بباقى العساكر الاسلامية والتتى الفريقان بعد العصر من نهار السبت نانى ومضان من بباقى العساكر الاستمة انتين وسبعمائة وكان ذلك في العشرين من نيسان واشهتد القتال هذه السنة أعنى سنة اثنتين وسبعمائة وكان ذلك في العشرين من نيسان واشهتد القتال

الملك المؤيد داود المذكور وسار الى عدن واستولى عليها فارسل أخوه الملك الاشرف عسكرا واقتتلوا مع الملك المؤيد داود المذكور فانتصروا عليه وأخذوه أسبرا وأحضروه الى الملك الاشرف لحا تملك نحو سبعين سنة وأقام في الملك عشرين شهرا وتوفي والملك المؤيد داود في الاعتقال مقيدا فاتفق كبراء الدولة في ذلك الوقت وأخرجوه من الحبس وملكوا الملك المؤيد داود بن بوسف المذكور واستمر مالكا لليمن الى يومنا هذا وهوسنة ثمان عشرة وسبعمائة

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ فِي هَذَهُ السَّنَةُ ﴾ أرســل الماك العادل زين الدين كتبغا وقبض على خشــداشه عز الدين أيبك الخزندار وعزلهعن الحصونوالسواحل بالشام ثم أفرج عنهواستناب موضمه عز الدين أيبك الموصلي (وفيها) قصر النيل تقصيرا عظما وتبعه غلاء وأعقبه وباء وفناء عظيم (وفها ) في أوائل هذه السنة لمــا حبلس في السلطنة زين الدين كتبغا أفرج عن مهنا بن عيسي واخوته وأعادهم الى منزلتهم (ثم دخلت سنة خمسوتسعين وســــتمائة) في هذه السنة قدم من التتر نحو عشرة آلاف انسان وافدينالي الاسلام خوفاً منقازان وكان مقدمهم يقال له طرغية من أكبر أمراء المغـــل كان مزوجاً ببنت منكوتمر بن هولا كو الذي انكسر حيشه على حمص ويقال لهذه الطائفة الوافدين المويراتيه وكان ساب قدومهم ان مقدمهم طرغية هو الذي أنفق مع بيدو على قتل كيختو بن أبغا فلمسا ملك قازان قصد الامساك على طرغية وقتلهأخذا بثار عمه كيختو فهربطرغيةو حماعته المذكورون بسبب ذلك ولمسا قدموا الى الاسلام أرسل الملك العادل كتبغا أمير اللقائهم وأكرمهم وأنزلهم بالساحل قريب قاقون وادر علمهم الارزاق وأحضر كبرائهم عنسده الى الديار المصرية وأعطاهم الاقطاعات الحليسلة وواصلهم بالخلع وقدمهم على غسبرهم ﴿ وَفَيْهَا ﴾ في شوال خرج الملك العادل كتبغا من الديار المصرية وسار الىالشامووصل الى دمشق وحضر اليه بدمشق الملك المظفر محمود صاحب حماة ثم سار الملك العادل من دمشق الى حمة حمص وسار على البرية متصيداً ووصل الى حمص وقدم الى جوسيه وهي قرية على درب بعلبــك من حمص وكانت خراباً فاشتراها وعمرها فوصـــل اليها ورآها ثم عاد الى دمشق وأعطى صاحب حماة الدستور فعاد الى بلده ولما استقر العادل بدمشق عزل عز الدين أيبك الحموى عن نيابة السلطنة بالشام وولى موضعه سيفالدين غرلو مملوك الملك العادل كتمغا المذكور وخرجت هـنذه السنة والملك العادل بدمشق ( ثم دخلت سنة ست وتسعين وسمائة )

## ذكر دخول التتر الى الشام وكسرتهم مرة بعد أخرى

(وفي هذه السنة ) عاودت التتر قصد الشام وساروا الى الفرات وأقاموا عليها مدة في ازوارها وسارت منهم طائفة تقدير عشرة آلاف فارس وأغاروا على القريتين وتلك المنواحي وكانت العساكر قد اجتمعت بجماة عند زين الدين كتبغا النائب بجماة الملقب بالملك العادل وكان مريضاً من حين عاد من بلاد سيس كما تقدم ذكره واسترخت أعضاؤه فلما اجتمعت العساكر عنده وقع الاتفاق على ارسال جماعة من العسكر الى التتر الذين أغاروا على القريتين فجردوا اسندس الكرجي نائب السلطنة بالساحل وجردوا صحبته جماعة من عسكر حلب وجماعة من عسكر حماة وجردوني أيضاً من جملهم فسرنا من حماة سابع شعبان من هذه السنة واتقمنا مع التتر على موضع يقال له الكوم قريباً من عرض واقتتلنا معهم يوم السبت عاشر شعبان من هذه السمنة الموافق السلخ عن خيلهم وأحاط المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة وبذلوا لهم الامان فلم يقبلوا ادار وصبر الفريقان ثم نصر الله المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة وبذلوا الهم الامان فلم يقبلوا وقاتلوا بالنشاب وعملوا سروج الحيل ستائر لهم وناوشهم العسكر القتال من الضحى الى انفراك الظهر ثم حلوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم وكان هذا النصر عنوان النصر الثانى على مانذ كره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا الى حمه اة يوم الثلاث ثاك عشرشعبان المذكره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا الى حمه اقيوم الثلاث ثاك عشرشعبان المذكره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا الى حمه اقيوم الثلاث ثاك عشرشعبان المذكره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا الى حمه اقيوم الثلاث ثاك عشرشعبان

#### ذكر المصاف الثاني والنصرة العظيمة

( وفي هذه السنة ) سار التربجموعهم العظيمة صحبة قطلو شاه نائب قزان بعد كسرتهم على الكوم ووصلوا الى حملة فاندفعت العساكر الذين كانوا بها بين أيديهم وسار زين الدين كتبغا في محفة وأخرتى بحماة لكشف التتر فوصل التتر الى حملة في يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان من هذه السنة فلما شاهدت جوعهم ونزوهم بظاهر حماة وكنت واقفاً على العليليات سرت من وقتى ولحقت زين الدين كتبغا بالقطيفة وأعلمته بالحال وسارت العساكر الاسلامية الى دمشق ووصلت أوائل العساكر الاسلامية من ديار مصر صحبة بيبرس الجاشنكير واجتمعوا بمرج الزنبقية بظاهر دمشق تمسارواالى مرج الصفر لما قاربهم التربي وبقى العسكر منتظرين وصول السلطان الاعظم الملك الناصر وسارت التتر وعبروا على دمشق طالبين العسكر ووصلوا اليهم عند شقحب بطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وسول التتر الى الجيش وصل مولانا السلطان ببطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وسول التتر الى الجيش وصل مولانا السلطان بباقى العساكر الاسلامية والتتى الفريقان بعد المصر من نهار السبت نمانى رمضان من بباقى السنة أعنى سنة اثنتين وسبعمائة وكان ذلك في العشرين من نيسان واشدة القتال

# ( ذكر تجريد العساكر الى حلب ودخولهم الى بلادسيس وعودهم الى حلب ثم دخولهم ثانيا وما فتحوه )

﴿ فِي هَذَّهُ السَّنَّةُ ﴾ جردحسام الدين لاحين الملقب بالملك المنصور جيشا كثيفًا من الديار المصرية مع بدر الدين بكتاش الفخرى المعروف بأمير سسلاح ومع علم الدين سنجر الدواداري ومع شمس الدين كريته ومع حسام الدين لا حين الرومي المعروف بالحسام استاذ دار فساروا الى الشام ورسم لاحين المذكور بمسسير عساكر الشام فسار البكي الظاهري نائب السلطنة بصفدتم بعد مدة سار سيف الدين قبحق نائب السلطنة بالشام وأقام قيحق بيعض العسكر بحمص وسارت المساكر الى حلب وسار الملك المظفر محمود صاحب حمياة بمسكره ووصيل المذكورون الى حلب يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادي الآخرة وسابع نيسانثم ساروا الى بلاد سيس فعبر صاحب حماةوالدواداري ومن معهما من العساكر من در بندمرى وعبر باقى العساكر من جهة بغراس من باب اسكندرونه واجتمعوا على نهر جيحان وشنوا الغارات على بلاد سيس في العشر الاوسط من رجب وكسبوا وغنموا وعادوا فخرجوامن در بسدبغراس الى مرج انطاكية في الحادى والعشرين من رجب من هذه السنة الموافق لرابع أيار وسار صاحب حماة الملك المظفر الى جهة حماة حتى وصدل الى قصطون فورد مرسوم لاجمين بعود العساكر واجتماعهم بحاب ودخولهم الى بلاد سيس نانيا وهــذهالغزاة منالغزوات الـتي حضرتهـا وشاهـدتها من أولهـا الى آخرهـا فعدنا الى حلب ووصـلنا الها في يوم الاحـــد الثامن والعشرين من رجب وأقمنا ثم رحلنا من حلب ثالث رمضان الى بلاد سيس ودخلنا من باب اسكندرونه ولزلنا على حموص يوم الجمعــة تاسع رمضان من هذه السنة الموافق للعشرين من حزيران وأقام على حموص بدر الدين بكَّمَاشأمبر سلاح والملك المظفر صاحب حمساة ومن انضم الهما من عسكر دمشق مثل ركن الدين بيبرس المنجمي الممروف بالحبالق ومضافيه من عسكر دمشق وحاصرنا حموص وضايقناها وأما باقى العسكر فانهم نزلوا أسفل من حموص في الوطاة واستمر الحال على ذلك وقل الماء في حموص واشتد بهم العطش وكان قد اجتمع فيها من الارمن عالم عظم ليعتصموا بها وكذلك اجتمع فها من الدواب شيء كثير فهلك غالبهـم بالعطش \* ولمسا اشتد بهم الحال وهلكت النساء والاطفال أخرج أهل حموص في الخامس والعشرين من رمضان وهو سابع عشهر يوما من نزولنا عليها من نسائهم نحو ألف ومائتين منالنساء والصبيان فتقاسمهم المسكر وغنموهم فكان قسمى جاريتسين ومملوكا وأصابنا ونحن نازلون على حموص في العشر الاوسط من شهر تموز ضباب قوى ومطر وحصل للملك المظفروهو

نازل على حوص قليسل مرض ولم يكن صحبته طبيبه فاقتصر على ماكنت أصدفه له وأعالجه به فشفاه الله تعالى وأعاد الي العافية وأنهم على وأحسن الى على جارى عادته وكانت خيمته المنصوبة على حوص خيمة ظاهرها أحر قد عملها من اكسية مغربيسة وداخلها منقوش بالخام الرفيع المصبغ وكانت الامراء الذين لم ينازلوا حوص وهم مقيمون في الوطاة اذا عرض لهم مايقتضى المشاورة يطلعون الى الحبل ويجتمعون في خيمة الملك المظفر وبين يديه يتشاورون على مافيه المصلحة واستمر الحال على ذلك الى ان قتحت حوص وغيرها على ماسند كره

## ذكر فتوح تحوص وغيرها من قلاع بلاد الارمن

ولمساكان فتوح ذلك متوقفا على ملك دندين ابن ليفون احتجنا نذكر كيفيسة ملكه بلاد الارمن وتسليمه البلاد الى المسلمين فنقول آنه تقدم في سنة أربع وستين وستمائة اسر ليفون بن هيتوم لمـــا دخلت العساكر صحبة الملك المنصور صاحب حماة في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي وتقدم كيفية خلاص ليفون وما افتداه أبوه هيتوم به حتى عاد الى أبيه صاحب سيس ثم ان ليفون المذكور ملك بعـــد موت أبيه هيتوم وبقي في الملك مدة نم مات ليفون المذكور وخلف عــدة من الاولاد الذكور أ كبرهم هيتوم ثم تروس ثم سنباط ثم دندين ثم اوشين \* فلمـــا مات ليفون ملك بعده ابنه الاكبر هيتوم بن ليفون بن هيتوم وبتي في الملك مدة فجمع أخوه سنباط جماعة ووثب على أخيه هيتوم المذكور وقبض عليه وسمله فعميت عين هيتوم الواحدة وسلمت له الاخرى واستمر في الحبس وكذلك قبض سنباط المذكور على أخيه تروس ثم قتله وخلف تروس المذكور ولدا صغيرا واستقر سنباط المذكور في الملك واتفق دخول العساكر الى بلاد سيس ومنازلة حموص في أيام مملكة سنباط فضاقت على الارمن البلاد بمسا رحبت وهلكوا من كثرة ماقتل وغنم منهم المسلمون فنسبوا ذلك الى سوء تدبير سنباط وعدم مصانعته للمسلمين فكرهوه واتفقوا علىإقامة أخبهدندين بواليفون في المملكة والقبض على سنباط واجتمع الارمن على دندين فاحس سنباط بدلك فهرب البي جهة قسطنطينية وتملك دندين ويقال له كسيندين أيضا فلما تملك دندين المذكور أرسل التي العساكر المقيمة في بلاد سيس على حموس وعلى غيرها وبذل لهـــم الطاعة ا والاجابة الى مايرسم به سلطان الاسلام وآنه نائب السلطان بهذه البـــلاد فطلب منه العسكر أن يكون نهر جيحان حدا بين المسلمين والارمن وان يسلم كل ماهو جنوبى نهر جيحون من الحصون والبلاد فأحاب دندين المذكور الى ذلك وستم جميع البلاد التي جنوبي نهر جيحان المذكور الى السلمين فمنها حموص وتل حمدون وكويراوالنفير

وحجر شغلان وسرقندكار ومرعش وهذه جميمها حصون منيمة ماترام وكذلك سالم غيرها من البلاد وكان تسلم حموص يوم الجمعة تاسع عشر شوال من هذه السنة أعنيٰ سنة سبع وتسمين وستمائة ووافق ذلك ألمن شهر آب وسلمت تل حمدون بعدها ثم سلمت باقى الحصون والبلاد المذكورة وأمر حسام الدين لاحين الملقب بالملك المنصور باستمرار عمارة هذه البلاد وكان ذلك رأيا فاسدا على ماسيظهر من عود هذه البلاد الى الارمن عند دخول قازان البلاد \* ولمسا استقرت هذه البلاد للمسلمين جمل فيها حسام الدين لاجين بعض الامراء نائبا ثم عزله وولى عليها سيف الدين اسندمر نائياً وجرد معه عسكراوكان مقام أسندم المذكور بتلحمدون وبعد تسلم تل حمدون رحل الملك المظفر محمود صاحب حماة عنها مستهل ذي القعدة من هذه السنة وسارت المساكر وخرجت من الدربنــد وسرنا جميماً ودخلنا حلب يوم الاتنــين تاسع ذى القعدة الموافق لعاشر آب من هذه السنة أعنى سنة سبع وتسعين وستمائة \* فلمــا أقمنا بحلب ورد مرسوم حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصور الى سيف الدين بلبان الطباخي بالقبض على جماعة من الامراء المجردين مع العسكر فعلموا بذلك وكان قبحق مقدماً بحمص مستشعراً خائفاً من لاجين المذكور فهرب من حلب فارس الدين الكر نائب السلطنة بصفد وكان من حملة العسكر الحجردين على حلب وكذلك هرب بكتمر السلحدار وبورلار وعزاز ووصلوا الي حمص واتفقوا معسيف الدين قبحق على العصيان ﴿ ذَكُرُ غَيْرُ ذَلِكُ مِنَ الْحُوادِثُ ﴾

في أوائل هذه السنة قبل تجريد العساكر الى سيس قبض حسام الدين لاحبين على نائبه في السلطنة شمس الدين قرا سنقر واعتقله وولى نيابة السلطنة مملوكه منكوتمر الحسامى فاظهر منكوتمر المذكور من الحماقة والكبرياء ماغيربه خواطر العسكر عليه وعلى أستاذه وكذلك قبض لاحين المذكور على بدر الدين البيسرى وعلى عز الدين أيبك الحموى وعلى الحاج بهادر أمير حاجب وغيرهم من الامراء (وفيها) أوقع قازان ملك التتر باتابكه نيروز وقتله لانه نسبه الى مكانبة المسلمين ورتب موضع نيروز قطلوشاه (وفيها) وفد سلامش وهو مقدم ثمان من المغل وكان ببلاد الروم وبلغه ان قازان يريد قتله فهرب وقدم على الملك المنصور حسام الدين لاحين فأكرمه فطاب سلامش نجدة من الملك المنصور لاحين ليعود الى الروم طمعا في احتماع أهل الروم عليه فجرد معه من حاب عسكرا مقدمهم سيف الدين بكتمر الجلمي وساروا مع سلامش حتى تجاوزوا بلدسيس غرجت عليهم التتر واقتتلوا معهم فقتل الجلمي وجماعة من المسكر الاسلامي وهرب الى قلعة من بلاد الروم واعتصم بها ثم أرسل اليه قازان الباقون وأما سلامش فهرب الى قلعة من بلاد الروم واعتصم بها ثم أرسل اليه قازان

واستنزله وحصر سنلامش وقتله شرقتلة (وفيها) اجتمع رأى حسام الدين لاجين ونائيه منكوتمر على روك الاقطاعات بالديار المصرية فريكت جميع البلاد المصرية وكتب بما استقر عليه الحال مثالات وفرقت على أربابها فقبلوها طوعا أو كرها (وفيها) توفى عز الدبن أيبك الموصلي نائب الفتوحات وغيرها وولى موضمهسيفالدين كرداميراخور (وفيها) في أواخر ذى القعدة من هذه السنة هرب قبحق والبكى وبكتمر السلحدار ومن انضم اليهم من حمص وساق خلفهم ايدغدى شقير مملوك حسام الدين لأحين من حلب مع جماعة من العسسكر المجردين ليقطعوا عليهم الطريق ففاتهم قبجق ومن معه وعبروا الفرات وانصلوا بقازان ملك التتر فأحسن اليهم وأقاموا عنـــده حتى كان منهم ماسند كره انشاء الله تعالى (وفيها) فيأواخر ذي القعدة وصلمن حسام الدين لأجين دستور للملك المظفر صاحب حماة بالحضور من حلب الى حماة فسار الملك المظفرووصل الى حماة واستمرت العساكر مقيمين بحلب الى ان خرجت هذه السنة ( وفي الثامن والعشرين ) من شوال هذه السنة أعنى سنة سبع وتسعين وستمائة توفي الشبيخ العلامة جمال الدين محمد بن سالم بن واصل قاضي القضاة الشافعي بحماة المحروسة وكان مولده فيسنة أربع وستماثة وكانفاضلا اماما مبرزا فيعلوم كثيرة مثل المنطقوالهندسة وأصول الدين والفقه والهيئة والتاريخ وله مصنفات حسنة منها مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ومنها الانبروزية في المنطق صنفها للانبروز ملك الفرنج صاحب صقلية لما توجه القاضي حمال الدين المذكور رسولاالمه في أيام الملك الظاهر بييرس الصالحي واحتصر الاغاني اختصارا حسنا وله غير ذلك من المصنفات ولقد ترددت اليه بجماة مرارا كثيرة وكنت أعرض عليه ماأحله من أشكال كتاب أفليدس واستفيد منه وكذلك قرأت عليه شرحه لمنظومة ابن الحاجب في المروض فان حمال الدين صنف لهذه المنظومة شرحا حسنا مطولاً فقرأته عليه وصححت أسماء من له ترجمة في كتاب الاغاني فرحمه الله ورضي عنه وكان توجه الىالانبراطور رسولامن جهة الملك الظاهر بيبرس صاحب مصروالشام في سنة تسع وخمسين وستمائة ومعنى الانبراطور بالفرنجية ملك الامراء ومملكته جزيرة صمقلية ومن البر الطويل بلاد أنبولية والانبردية قال جمال الدين ووالدالانبراطور الذي رأيته كان يسمى فردريك وكان مصافيا للسلطان الملك الكامل ثم مات فردريك المذكور في سنة نمان وأربعين وستمائة وملك صقلية وغيرها من البر الطويل بعده ولده كرا بن فردريك ثم ماتكرا وملك بعــده آخوه منفريدا بن فردريك وكل من ملك منهم يسمى أنبراطور وكانالانبراطور من بين ملوك الفرنج مصافيا للمسلمين ويحب العلوم قال فلما وصلت الى الانبراطور منفريذا المذكور اكرمنى وأقمت عنده في مدينة من

مدائن البرالطويل المتصل بالاندلس من مدينة أنيولية واجتمعت به مرارا ووجدته متمنزا ومحيا للعلوم العقلية يحفظ عشر مقالات من كتاب أقليدس قال وبالقرب من البلد الذي كنت فيه مدينة تسمى لوحاره أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية يقام فيها الجمة ويعلن بشعار الاسلام قال ووجدت أكبر أصحاب الانبراطور منفريذا المذكور مسلمين ويعلن في معسكره بالاذان والصلاة وببن البلد الذي كنت فيه وببن رومية مسيرة خمسة آيام وقال بعد توجهي من عند الانبراطور الفق البابا خليفة الفرنج وريد افرنس على قصد الانبراطور وقتاله وكان البابا قد حرمه كل ذلك بسبب ميــل الانبراطور المذكور الى المسلمين وكذلك كانأخوه كرا ووالده فردريك محرمين من جهة البابا برومية لميلهمالي الاسلام قالولقد حكى لى لماكنت عنده ان مرتبة الانبراطور كانت قبل فردريك لوالده ولمامات والدفردريك المذكوركان فردربك شاباأول ماترعرع وانعطمع فيالانبراطورية جماعة من ملوك الفرنج وكل منهمرجيأن يفوضها البابا اليه وكان فردريك شابا ما كرا وجنسه من الالمانية فاجتمع بكل واحد من الملوك الذين قد طمعوا في أخذ الانبراطورية بإنفراده وقالله اني لا أصلح لهذه المرتبة وليس لي فيها غرض فاذا اجتمعنا عند البابا فقل الانبراطورية فأنا راض به فان البابا اذا رد الاختيار الي في ذلك اخترتك ولا اختـــار غيرك وقصدى الانتماء اليك ولما قال هذه المقالة لكلواحد منالملوك المذكورين بانفراده وصدقه في ذلك ووثق به واعتقد صدقه فلما اجتمعوا عند البابا بمدينة رومية ومعهم فردريك المذكور قال البالا للملوك المذكورين ماترون في أمر هذه المرتبـــة ومن هو الاحق بها ووضع ناج الملك بين أيديهم فكل واحد منهم قال قد حكمت فردريك في ذلك فانه ولد الانبراطور وأحق الجماعة بان يسمع قوله في ذلك فقام فردريك وقال أنا ابن الانبراطور وأنا أحق بتاجه ومرتبته والجماعة كلهم قدرضوا بى ووضع التاج على راسه فابلسواكلهم وخرج مسرعا والتاج على رأسه وكاناقد حصل حماعة من أصحابه الالمانية الشجمان راكيين مستعدين ورك واجتمعت عليه أصحابه الالمانية وساربهم على حمية الى بلاده قال القاضي جمال الدين واستمر الانبراطور منفريذًا بن فردريك المذكور في ا مملكته وقصده البابا وريدا فرنس بجموعهما واقتتلوا معه وهزموم وقبضوا عليه وتقدم البابا يذبحه فذبح منفريذا المذكور وملك بلاده بعده أخو ريد افرنس وذلك في ســنة ثلاث وستين وستمائة في غالب ظني (ثم دخلت سنة ثمانوتسمين وستمائة)

( ذكر قتل الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب مصر والشام ) ( في هذه السنة ) وثب لاجين المذكور جماعة من المماليك الصبيان الذين اسطفاهم لنفسه

ليلة الجمعة حادى عشر ربيع الآخر في أوائل الليل فقتوه وهو يلعب بالشطرنج وأول من ضربه شخص منهم يقال له سيف الدين كرحي بالسيف وضربه الباقون بعده حتى قتلوا لاجين المذكور وطلموا ليقتلوا مملوكه ونائبه منكوتمر فاستجاز بسيفالدين طفجي الاشرفي وكان طفحي مقدم هؤلاء الممالك الذين قتلوا لاجبن فأجاره طفحي وبعث بمنكوتمر المذكورالي الجب فحيسه فيهثم بعداستقراره في الجب توجه كرجي ومعه جماعة فاخرجوا منكو تمر وذبحوه على رأس الحب ولما أصبح الصباح عن ذلك جلس طفحي في موضع النيابة وأمر ونهى وهنالك جماعة من الامراء أكبر منه مثل الحسام أستاذ الدار وسلار وبيبرس الجاشنكير وغيرهم فآنفق آراؤهم علىالوقيعة بطفجي واعادة الملك الى مولانا السلطان الملك الناصر المقيم بالكرك واتفق بعد ذلك وصول بعض العسكر المجردين على حلب فوصل أمير سلاح وغيره وأشار الامراء المذكورون على طفحبي بالركوب وتلقى أمير سلاح فامتنع وعاودوه فأجاب وركب طفجي من قلمة الحبل وجمل نائبه بهاكرجي الذي قتل لاجين فمند مااجتمعت الامراء بالامير سلاح تحدثوا فيها فعله الصبيان من قتل السلطان وأنكرت الامراء وقوع مثل ذلك وقانوا ان طغجي هو الذي فدل ذلك فحطوا علمه بالسبوف وهرب منهم فأدركوه وقتلوه وقصدوا كرحي بقلعة الحيل فهرب واتبعوه فقتلوه أيضاً وذلك في ربيع الآخر من هذه السنة وكانت مدة مملكة حسامالدين لاحين الملقب بالملك المنصور المذكور سنتين وثلانة أشهر

## ( ذكر عود مولانًا السلطان الملك الناصر الى سلطنته )

(وفي هذه السنة) عاد مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد ابن مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الى مملكته فانه لما جرى ماذكرناه من قتل لا جبن ثم قتل طفحي اتفقت الامراء على اعادة مولانا السلطان الملك الناصر الى مملكته فتوجه سيف الدين آل ملك وعلم الدين الجاولي الكرك وأحضراه الى الديار المصرية فصعد المي قلمة الحبل واستقر على سرير ملكه في يوم السبت رابع عشر جمادى الاولى من هذه السنة أعنى سنة ثمان و تسمين وستمائة وهي سلطنته الثانية فلما استقر السلطان الملك الناصر بالقلمة اتفق معه الامراء على أن يكون سيف الدين سلار نائب السلطنة ويكون بيبرس الجاشنكير أستاذ الدار وأن يكون بكتمر الجوكندار أمير جاندار فلما استقر ذلك فوض نيابة السلطنة بالشام الى حمال الدين أقوش الافرم وأفر جوا عن شمس الدين قرا سنقر من الاعتقال وكان له فيه نحو سدنة وشهرين ثم بعثوا به الى الصيبة وكتب تقليد الملك المظفر محود صاحب حاة ببلاده على عادته وبعث به اليه في جمادي الاولى من هذه السنة

## ( ذكر تجريد العسكر الحموى الى حلب )

(وفي هذه السنة) في رمضان الموافق لحزيران من شهور الروم جرد الملك المظفر عسكر حماة الى حلب بسبب حركة النتر الى جهة الشام فسرنا من حماة الى المدرة وورد كتاب سيف الدين بلبان الطباخى بتراخى الاخبار فعدنا من المعرة الى حماة فورد كتابه بطلبنا فأعادنا الملك المظفر من حماة فى يوم وصولنا اليها وهو يوم الاربعاء سابع عشر رمضان وحزيران فسرنا ودخلنا حلب في الثانى والعشرين من رمضان من هذه السنة ثم أرسل الملك المظفر وطلبنى من نائب السلطنة بمفردى فأعطانى سيف الدين بلبان الطباخى دستورا فسرت الى حماة الى خدمة ابن عمى الملك المظفر واستمر اخواى وغير همامن الامراء والعسكر مقيمين بجلب وأقمت أنا عند الملك المظفر مجماة

⊸ﷺ ذكر وفاة الملك المظفر صاحب حماة وخروج حماة حينئذ

## عن البيت التقوى الايوبي №-

( وفي هذه السنة ) أعنى سنة ثمان وتسمين وستمائة يوم الخيس الثاني والعشرين من ذي القمدة توفي صاحب حماةااسلطان الملك المظفر تقي الدبن محمود أبنالسلطان الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب رحمه الله تعالى ومولده فياليلة الاحد خامسءشتر الححرم سنة سبع وخمسين وستمائة فيكون عمره احدىوأربمين سنةوعشرة أشهر وسبعة أيام وملك حماة من حين توفي والده في حادي عشر شوال سنة. ثلاث ونمانين وستمائة فيكون مدة مملكه خمس عشرة سنة وشهرا ويوما واحدا وكان مرضه حمى محرقة وكان سبب ذلك مع فراغ العمر أنه كان غاويا برمي البندق وأتفق له فيه صروعات حسنة فأراد أن يرمي النسر من طيور الواجب فقصد حبل علاروز وهو جبل مطل على قسطون وكان ذلك في شدة الحر وقتل حمارا وتركه على موضع بذلك الحبل وعمل من اغصان الشــجر كوخا وكان يجلس في الكوخ وأنا معه ومملوك له ومن يشاهده في رمى البندق وكان يدخل الى الكوخ في السحر ويظل فيهالي الظهر ولايتكلم انتظارا لنزول النسر علىجيفة الحمار وكنا نشم نتن تلك الحيفة واتفق نزول النسرفي تلك الحالة ولم يقدر له رميه تمءدنا الى حماة فابتدأ بنا المرض وبلغت الموت وفي مدة مرضى مرض الملك المظفر وعادني وهوقدا بتدأ به المرض ثم بعد بضع عشريوما توفي في التاريخ المذكور وأنامنقطع عنه بسبب مرضى وكذلك مرض المملوك الذي كان معنا بذلك المكان وكان عسكر حماة بحلب على ماقد ذكرناه وكان قد اتفق حضور الامير صارم الدين أزبك المنصوري الى حماة بسبب تشويش زوجته فلحق الملك المظفر قبل وفاته وكان حاضرا وفاته وأما اخواى أسد الدين عمر وبدر الدين حسن ابنا الملك الافضل فانهما حضرا الى حماة من حلب بعد وفاة الملك المظفر ولما اجتمع المذكورون اختلفوا فيمن يكون صاحب حماة ولم ينتظم في ذلك حال

( ذكر وصول قرا سنقر الجوكندار الى حماة نائباً بها )

ولما توفي الملك المظفر كان قرا سنقر قد أخرج من السجن وأرسل الى الصيبة وهي مكان وخم فأرسل قرا سنقر الى الحكام بمصر يتضور من المقام بالصبيبة فاتفق عند ذلك وصول الخبر الى مصر بموت صاحب حماة فأعطى قرا سنقر نيابة السلطنة بحماة وسارمن الصبيبة ووصل الى حماة واستقر في النيابة بها في أوائل ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة عمان وتسمين وستمائة ونزل بدار الملك المظفر صاحب حماة وقمنا بوظائف خدمته وأخذ من تركة صاحب حماة ومنا أشياء كثيرة حتى أجحف بنا ووصلت المناشير من مصر الى أمراء حماة وجندها باستقرارهم على مابأيديهم من الاقطاعات فاستمرينا على ماكان بأيدينا

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) أرسل سيف الدين بلبان الطباخي عسكرا الى ماردين فنهبوا ربض ماردين حتى نهبوا الجامع وعملوا الافعال الشنيعة وذلك كان حجة لقازان في قصد البلاد على ماسنذكره (وفيها) توفي بدر الدين بيسرى في محبسه من حين حبسه لاجبن (وفيها) سار مولانا السلطان الملك الناصر من الديار المصرية بعساكر مصر الى بلاد غزة وأقام بها حتى خرجت هذه السنة وانفق قرا سنقر واخواى وأر لوا معى قماشا وخيلا من خيل الملك المظفر صاحب حاة وقماشه فسرت أناوصا، م الدين أزبك المنصورى الحموى وقدمت ذلك لمولانا السلطان وهو نازل بالساحل قرب عسقلان فقبله وتصدق على بخلعة وحياصة ذهب ورسم بزيادة اقطاعي واقطاع أخى بدر الدين حسن فزادونا نقدا من ديوان حاة (وفي هذه السنة) توفي شمس الدين كريته أحد المقدمين الذين دخلوا الى بلاد سيس و فتحوا ما تقدم ذكره (شم دخلت سنة تسع و تسعين وسمائة)

◄ ﴿ كَرَ الْمُصَافِ الْعَظْيَمِ الذي كَانَ بَيْنَ الْمُسْلَمِينَ والتَّتَرَ
 وهزيمة المسلمين واستيلاء التترعلي الشام ﴾

( في هذه السنة ) سارقازان بن أرغون بجموع عظيمة من المغل والكرج والمزندة وغيرهم وعبرالفرات ووصل بجموعه الى حلب ثمالي حماة ونزل على وادى مجمع المروج وسارت العساكر الاسلامية صحبة مولانا السلطان الملك الناصر حتى وصلوا بظاهر حمص ثم

ساروا الى جهة المجمع وكان سلار والجاشنكير هما المتغلبان على المملكة فداخل الامراء الطمع ولم يكملوا عدة جندهم فنقص العسكر كثيرا مع سوء التدبير ونحو ذلك من الامور الفاسدة التي أو جبت هزيمة العسكر ثم ساروا والتقوا عند العصر من نهار الاربعاء السابع والعشرين من ربيع الاول من هذه السنة الموافق للناك والعشرين من كانون الاول من شهور الروم بالقرب من مجمع المروج في شرقى حمص على نحو نصف مرحلة من حمص فولت ميمنة المسلمين ثم الميسرة وثبت القاب واحتاطت به التتر وجرى بينهم قتال عظيم و تأخر السلطان الى جهدة حمص حتى أدركه الليدل فولت العساكر الاسلامية تبتدر الطريق و تمت بهم المزيمة الى ديار مصر المحروسة و تبعهم التتر واستولوا على ده شق وساقوا في أثر الجفال الى غزة والقدس و بلاد الكرك وكسبوا وغنموا من المسلمين الجفال شيئاً عظيما

## ذكر المتجددات بعد الكسرة

وكان قبجق وبكتمر السلحدار والبكي مع قازان من حين هربوا من حمص علىماقدمنا ذكره في سنة سبيم وتسمين وستمائة \* فلمــا استولى قازان على دمشق أخـــذ سيف الدين قبحق الامان لاهل دمشق ولغسيرهم من قازان ملك التتر واستتولى قازان على مدينة دمشق وعصت عليـــه القلعة وأم بحصارها فحوصرت وكان النائب بها الامــير سيف الدين ارحواش المنصورى فقام في حفظها أتم قيام وصبر على الحصار ولم يسلمها وأحرق الدور التي حوالى القلعة والمدارس فاحترقت دار السعادة التي كانت مقر نواب السلطنة وكذلك احترق غيرها من الاماكن الحليلة \* وأما عسكر مصر فانهم لما وصلوا الى مصر رسم لهم بالنفقة فأنفق فهم أموالا جليلة واصطلحوا أحوالهم وجددوا عدتهم وخيولهم وأقام قازان بمرج دمشق المعروف بمرج الزنبقية ثم عاد الى بلاده الشرقيــة وقرر في دمشق قبنجق و جرد صحبته عدة من المغل \* فلما بلغ العساكر المصرية مسير قازان عن الشام خرجوا من مصر في العشر الاول من شهر رجب من هذه السنةوخرج السلطان الى الصالحية ثم اتفق الحال على مقام السلطان بالديار المصرية ومسير سلار وبيبرس الجاشنكير بالعساكر الى الشام فسار المذكوران بالعساكر وكان قبجق وبكتمر السلحدار والالبكي قدكاتبوا المسلمين في الباطن وصاروا معهم فلمـــا خرجتالعساكر من مسمر هرب قبحق ومن معه من دمشق وفارقوا التتر وساروا الى جهة ديار مصر وبلغ ذلك التتر المحردين بدمشق فخافوا وساروا من وقتهم الى البلاد الشرقيــة وخلا الشام منهم ووصل قبجق والالبكي وبكتمر السلحدار آلي الابواب السلطانية فاحسن اليهم السلطان ووصل سلار وبيبرس الحاشنكير الى دمشق وقرراأمور الشام ورتبا في في نيابة السلطنة بدمشق الامير جمال الدين افوش الافرم على عادنه ورتبا قرأ سنقر في نيابة السلطنة بحلب بعد عزل سيف الدين بلبان الطباخي عنها واعطائه اقطاعاً بديار مصر ورتبا قطلوبك في نيابة السلطنة بالساحل والحصون عوض سيف الدين كرد فابه استشهد في الوقعة ورتبا في نيابة السلطنية بحماة الامير كتبغا زين المنصوري الذي كان سلطانا ثم خلع وأعطى صرخد واستمر بصرخد حتى استولى قازان على الشام ثم سار الى مصر والته بر بالشام ثم سار مع سلار والجاشنكير الى الشام فرتباه في نيابة السلطنة بحماة بعد قرا سنقر فسار كتبغا المذكور ووصل الى حماة في الرابع والعشرين من شعبان هذه السنة أعنى سنة تسع وتسعين وستمائة واستقر بحماة وأقام بدار صاحب من شعبان هذه الملك المظفر وسار قرا سنقر الى حلب ثم عاد سلار والجاشنكير بالعساكر الى الدبار المصرية

## ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ فِي هٰذِهِ السَّنَّةِ ﴾ كان بين طقطفا بن منكوتمر وبين نغية حروب كثيره وتــل فيها نفية وقام مقامه أبنَّه حِكا ( وفيها ) في مدة استبلاء التتر على الشام استولى على حمــاه" شخص من الرجاله الذين كانوا فيها لحفظ القلعة يسمى عثمان السبيتاري وحكم في البلد والقلمة واستباح الحريم وأموال أهل حماه وسفك دم جماعة منهــم الفارس ارلندمشد حمام وبعض أهل الباب الغربي وكان يشارك عثمان المذكور في الحكم رفيقه اسماعيل فغدر عثمان برفيقه اسماعيل وقتله وانفرد عثمان بالحكم في حماه وقيل مصر واستولوا على الشام وأرسسلوا صارم الدبن أزبك الحموى الى حماء ليكون فيها الى أن يحضر اليها زين الدين كتبغا المنصورى النائب فعصى عثمان المذكور بالقلمة المذكورة ثم فارقه أصحابه وتخلواعنه وأمسك عثمان المذكور واعتقل وكانالمذكور من جندارية قرأ سنقر \* فلمسا وصل قرأ سنقر إلى حماه متوجها إلى حلب نزل على تل صفرون وتسلم عثمان المدكور وأطلقه فحضر أهل حماه وشكوا مافعله فيهسم عثمان المذكور من نهب أموالهم وهتك الحريم وسفك الدماء فتبرطل قرأ سنقر من عثمان المذكور ماأخذه من أموال أهل حماه واستصحب عثمان معه وأحسن اليــه ومنع الناس حقهم ولم يمكن أحدا منه بعد ان حكم القاضي بسفك دم عثمان المذكور وبقي عثمان عند قرا سنقر مكرما الى ان هرب قرا سنقر الى التتر على ماسنذكره ان شاء الله تمالى فاختنى عثمان المذكور ولم يظهر وكان أصله من بلاد الشوبك فلما تصدق على السلطان بحمام تتبعت عثمان المذكور وطلبته من نائب السلطنة بالشام وهو المقر السيني تنكيز فامسك عثمان المذكور من بلاد عجلون وأرسله الى ممتقلا الى حماءً فضربت عنقه في سوق الحيل بحضرة العسكر في يوم الاثنين رابع عشر شعبان سنة ست عشرة وسيممائة ( وفيها ) لما وسل قازان بجموع المفل الى الشام طمع الارمن في البلاد التي افتتحها المسلمون مهم وعجز المسلمون عن حفظها فتركها الذين بها من المسكر والرجالة وأخلوها فاستولى الارمن عليها وارتجموا حموص وتلحمدون وكوبر وسرفندكار والنقير وغيرها ولم يبق مع المسلمين من حميم تلك القلاع غير قلمة حجر شغلان واستولى الارمن على غيرها من الحصون والبلاد الق كانت حنوبي نهر جيحان ﴿ وَفَهَا ﴾ أَوْفِي السَّنَّةِ التَّى قَبَّاهَا لما ملك دَنَّدين بلاد الأرمن أَفْرَج عَن أَخْيَــه هيتوم ابن ليفون وجمــله الملك وصار دندين بين يديه وكان هيتوم قد بقي أعور من حــين سمله أخوه سنباط على ماقدمنا ذكره واستمر هيتوم ودندين على ذلك مدة يسبرة ثم غــدر هيتوم بدندين وجازاه أقبح جزاء وأراد القبض عليــه فهرب دندين الى جهــة قسطنطينية واستقر هيتوم في مملكة سبس \* ولمسا استقر هيتوم في ملك سيس كان لاخبه تروس الذي قتله أخوه سنباط على ماذكرناه ولدصغير فاقام هيتوم المذكور الصغير ذلك أبن تروس في الملك وحمل هيتوم نفسه أنابكا لذلك الصغير وبق كذلك حتى قتلهما برلغى مقدم المفهل الذين ببلاد الروم على ماسه نذكره ان شاء الله تعالى ( ثم دخلت سنة سيعمائة )

# ذكر مسير التتر الى الشام ومسير السلطان والعساكر الاسلامية الى العوجا ورجوعهم

المسامون مهم وخلت بلاد حلب وسار قرا سنقر بعسكر حلب الى حماة وبرز زين الدين المسامون مهم وخلت بلاد حلب وسار قرا سنقر بعسكر حلب الى حماة وبرز زين الدين كتبغا وعساكر حماة الى ظاهر حماة في الثانى والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة وسادس كانون الاول وكذلك وصلت العساكر من دمشق واجتمعوا بحماة وأقامت التتر ببسلاد سرمين والمعرة وتيزين والعمق وغيرها ينهبون ويقتلون وسار السلطان بالعساكر الاسلامية ووصل الى العوجا واتفق في تلك المدة تدارك الامطار الى الغاية واشتدت الوحول حتى انقطعت الطرقات وتعذرت الاقوات وعجزت العساكر عن المقام على تلك الحال فرحل السلطان والعساكر وعادوا الى الديار المصرية فوصل اليها في عاشر جمادى الاولى من هذه السنة \* وأما التتر فانهم أقاموا يتنقلون في بلاد حلب غو ثلاثة أشهر ثم ان الله تعالى تدارك المسلمين بلطفه ورد التتر على أعقابهم بقدر فع فعادوا الى بلادهم وعبروا الفرات في أواخر جمادى الآخرة من هذه السنة الموافق فعادوا الى بلادهم وعبروا الفرات في أواخر جمادى الآخرة من هذه السنة الموافق

لاوائل ادار من شهور الروم ورجع عسكر حلب مع قرا سنقر الى حلب وتراجعت الجفال الى أماكنهم

# ( ذكرغير ذلك من الحوادث)

وفي هذه السنة والشام ثلث أموالهم لاستخدام المقاتلة (وفيها) لما خرجت المساكر من علم والشام ثلث أموالهم لاستخدام المقاتلة (وفيها) لما خرجت المساكر من مصر توفي سيف الدين بلبان الطباخي الذي كان نائبا بحلب ودفن بأرض الرملة وورثه السلطان بالولاء (وفيها) عزل كراى المنصوري الذي كان نائباً بصفد وولى موضعه بتخاص (وفيها) عزل قطلوبك عن نياية السلطنة بالحصون والسواحل ونقل الى دمشق فصار من أكبر الامماء بها وولى موضعه على الحصون والسواحل سيف الدين اسندم الكرجي (وفيها) التزمت الذمة بلبس الغيار فلبس اليهود عمائم صفر اوالنصاري عمائم زرقا والسمرة عمائم حمرا (وفيها) وصلت رسل قازان ملك التتر وكان مضمون رسالتهم التهديد والوعيد فاعيد جوابه على مقتضي ذلك وفيها ولى البكي الظاهري الذي قفز الى التتر وعاد على ماذكرناه نيابة السلطنة بحمص وكذلك أعطى قبحق الشوبك اقطاعاً وأرسل اليها فأقام بها ﴿ وفيها ﴾ قتل جكا بن نغية أخاه تكا ﴿ وفيها ﴾ التصر جكا نم استصر جكا نم استنجد طنغوز بطقطفا فلم يكن لجكا به قبل فهرب الى الاولاق وهم قوم بتلك البلاد لصهر كان بينه وبين الاولاق فغدر به ملك الاولاق وأمسك جكا واعتقله بقلمة طرفو نم قتله وبعه بينه وبين الاولاق فغدر به ملك الاولاق وأمسك جكا واعتقله بقلمة طرفو نم قتله وبعه بينه وبين الاولاق فغدر به ملك الاولاق وأمسك جكا واعتقله بقلمة طرفو نم قتله وبعه بينه وبين الاولاق فغدر به ملك الاولاق وأمسك جكا واعتقله بقلمة طرفو نم قتله وبعه بينه وبين الاولاق فغدر به ملك الاولاق وأمسك جكا واعتقله بقلمة طرفو نم قتله وبعه المالة القرم وصارت محلكة المقطفة الأم دخلت سنة احدى وسمعائة )

## ﴿ ذَكُرُ وَفَاهُ الْخُلِّيفَةُ ﴾

﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ توفي أبو العباس أحمد الملقب بالحاكم بأمر الله المنصوب في الخلافة وقد تقدم ذكر ولايته ونسبه في سنة ستبن وستمائة والحلاف في ذلك \* ولما توفي الحاكم المذكور قرر في الحلافة بعده ولده سليمان بن أحمد وكنيته أبو الربيع ولقب بالمستكفى بالله

#### ذكر الاغارة على بلاد سيس

مع وفي هذه السنة ﴾ جرد من مصر بدر الدين بكتاش أمير سلاح وأيبك الخزندار معهما العساكر فساروا الى حماه وورد الاص الى زين الدين كتبغا نائب السلطنـة بحماه أن يسير بالعساكر الى بلاد سيس فخرج كتبغا المذكور من حماة وخرجناصحبته في يوم السبت الخامس والعشرين من شوال في هذه السـنة الموافق للثالث والعشرين

من حزيران من شهور الروم وسار العسكر صحبة زبن الدين المذكور ودخلنا حلب يوم الحميس مستهل ذى القعدة ورحلنا من حلب ثالث ذى القعدة ودخلنا در بند بغراس سابع القعدة من الشهر المذكور وانتشرت العساكر في بلاد سيس فحرقت الزروع ونهبت ماوجدت ونزلنا على سيس وزحفنا عليها وأخذنا من سفح قلعها شيئاً كثيرا من جفال الارمن وعدنا فخرجنا من الدر بند الى مرج انطاكية ووصلنا الى حلب يوم الاثنين تاسع عشر ذى القعدة من هذه السنة وسرنا الى حماة ودخلناها يوم الثلاث السابع والعشرين من تموز من شهور الروم ودخل زبن الدبن كتيغا المذكور حماة وقد ابتداً به المرض

## ذكر غير ذلك من الحودث

(في هذه السنة) مات قبحى بن أردنو بن دوشى خان بن جنكر خان صاحب غزنة وباميان وغير هميا من تلك النواحى وخلف من الاولاد بيان وكبلك وطقطمر وبغاغر ومنغطاى وصاصى فاختلفوا بعده واقتتلوا ثم انتصر فيما بغدبيان بن قنجى واستقر في ملك غزنة على ماسنذ كره (وفيها) توفي صاحب مكة الشريف أبو نمى محمد بن أبى سعد بن على بن قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين ابن سليمان بن على بن الحسن بن على رضى الله عنهم واختلفت أولاده وهم رميشة وحميضة وأبو الغيث وعطيفة وتغلب رميثة وحميضة على مكة شرفها الله تعالى ثم قبض بيبرس الحاشنكير على رميثة وحميضة في هذه السنة وكان قد حج وتولى أبو الغيث على مكة ثم بعد سنين أطلق حميضة ورميثة فغلبا على مكة وهرب غنها أبو الغيث ثم اقتسل حميضة ورميثة فانتصر حميضة واستقر في مكة حرسها الله تعالى ثم كان منه ماسنذ كره ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمائة)

# ذكر فتح جزيرة ارواد

( وفي محرم من هذه السنة ) فتحت جزيرة ارواد وهي جزيرة في بحر الروم قبالة انطرطوس قريباً من الساحل اجتمع فيها جمع كثير من الفرنج وبنوا فيها سورا وتحصنوا في هذه الحزيرة وكانوا يطلمون منها ويقطمون الطريق على المسلمين المترددين في ذلك الساحل وكان النائب على الساحل اذ ذلك سيف الدين اسندم الكرجي فسأل ارسال اسطولا اليها فعمرت الشواني وسارت اليها من الديار المصرية في بحر الروم ووصلت اليها في المحرم من هذه السنة و حرى بينهم قتال شديد و نصر الله المسلمين وملكوا الجزيرة المذكورة و قتلوا وأسروا حميع أهلها و خربوا أسوار هاو عادوا الى الديار المصرية بالاسرى والغنائم

# ذكر دخول التتر الى الشام وكسرتهم مرة بعد أخرى

(وفي هذه السنة ) عاودت التتر قصد الشام وساروا الى الفرات وأقاموا عليها مدة في ازوارها وسارت منهم طائفة تقدير عشرة آلاف فارس وأغاروا على القريتين وتلك المنواحي وكانت العساكر قد اجتمعت بحماة عند زين الدين كتبغا النائب بجماة الملقب بالملك العادل وكان مريضاً من حين عاد من بلاد سيس كما تقدم ذكره واسترخت أعضاؤه فلما اجتمعت العساكر عنده وقع الاتفاق على ارسال جماعة من العسكر الى التتر الذين أغاروا على القريتين فجردوا اسندس الكرجي نائب السلطنة بالساحل وجردوا صحبته جماعة من عسكر حماة وجردوني أيضاً من جملهم فسرنا من حماة سابع شعبان من هذه السنة وانقعنا مع التتر على موضع يقال له الكوم قريباً من عرض واقتتلنا معهم يوم السبت عاشر شعبان من هذه السنة الموافق لسلخ عن خيلهم وأحاط المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة وبذلوا لهم الامان فلم يقبلوا عن خيلهم وأحاط المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة وبذلوا لهم الامان فلم يقبلوا الفراك الظهر ثم حلوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم وكان هذا النصر عنوان النصر الثانى على مانذ كره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا الى حمداة يوم الثلاث ثاك عشرشعبان المذكور الموافق لثاني نيسان

## ذكر المصاف الثاني والنصرة العظيمة

( وفي هذه السنة ) سار التربجموعهم العظيمة صحبة قطلو شاه نائب قزان بعد كسرتهم على الكوم ووصلوا الى حماة فاندفعت العساكر الذين كانوا بها بين أيديهم وسار زين الدين كتبغا في محفة وأخرنى بحماة لكشف التتر فوصل التتر الى حماة في يوم الجمة الثالث والعشرين من شعبان من هذه السنة فلما شاهدت جوعهم ونزولهم بظاهر حماة وكنت واقفاً على العليليات سرت من وقتى ولحقت زين الدين كتبغا بالقطيفة وأعلمته بالحال وسارت العساكر الاسلامية الى دمشق ووصلت أوائل العساكر الاسلامية من ديار مصر صحبة بيبرس الجاشنكير واجتمعوا بمرج الزنبقيمة بظاهر دمشق تمسارواالى مرج الصفر لمما قاربهم التربر وبتى العسكر منتظرين وصول السلطان الاعظم الملك الناصر وسارت التتر وعبروا على دمشق طالبين العسكر ووصلوا اليهم عند شقحب بطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وصول التتر الى الحيش وصل مولانا السلطان بطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وصول التتر الى الحيش وصل مولانا السلطان ببطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وصول التتر الى الحيش وصل مولانا السلطان ببطرف مرج الصفر واتفق ان ساعة وكان ذلك في العشرين من نيسان واشمتد القتال بعده السنة أعنى سنة اثنتين وسبعمائة وكان ذلك في العشرين من نيسان واشمتد القتال

بينهم وتكردست للتتر على الميمنة فاستشهد من المسلمين خلق كثير منهم الحسام اسـتاذ الدار وكان رأس الميمنة وكان برأس الميمنة أيضا سـيف الدين قبجق فاندفع هو وباقى الميمنة بين أيدى التنر وأنزل الله نصره على القلب والميسرة فهزمت التنر وأكثر القتل فيهم فولى بعض التتر مع توليه منهزمين لايلوون وتأخر بمضهم مع جوبان وحال الليـــل بين الفريقين فنزل التتر على حبل هناك بطرف مرج الصفر وأشعلوا النيران وأحاطت المسلمون بهم وأصبيج الصباح وشاهد التتركثرة المسلمين فأنحدروا من الحبل يبتدرون الهرب وتبعهم المسلمون فقتلوا مهرم مقتلة عظيمة وكان في طريقههم أرض متوحلة فتوحل فيها عالم كثير من النتر فأخذ بعضهم أسرى وقتل بعضـهم وجرد من العسكر الاسلامي حمِماً كثيراً مع سلار وسافوا في أثر التتر المنهزمين الى القريتين ووصـــل التتر الى الفرات وهي في قوة زيادتها فلم يقدروا على العبور والذي عبر فيها هلك فساروا على جانبها الى حمة بغداد فانقطع أكثرهم على شاطئ الفرات وهلك من الجوع وأخذ منهم العرب جماعة كثيرة وأخلف الله تعالى بهذه الوقعة ماجرىعلى المسلمين في المصاف الذي كان ببلد حمص قرب مجمع المروج في سنة تسع وتسمين وستمائة \* ولمـــا حصل هذا النصر العظيم واجتمعت العساكر بدمشق أعطاهم السلطان الدستور فسارت العساكر الحلبية والحموية والساحلية الى بلادهم فدخلنا حماة مؤيدين منصورين في يوم السبت سادس عشر رمضان من هذه السنة الموافق لرابع ايار من شهور الروم

ذكر وفاة زين الدين كتبغا وولايه تبجق حماة

(وفي هذه السنة) أعنى سنة اثنتين وسبعمائة في ليلة الجمة عاشر ذى الحجة توفي زين الدين كتبغا المنصورى نائب السلطنة بجماة والمذكوركان من مماليك السلطان الملك المنصور سيف الدين الملك قلاوون الصالحي فترفي حتى تسلطن وتلقب بالملك العادل وملك ديار مصر والشام في سنة أربع وتسمين وستمائة ثم خلعه نائبه لاجين وأعطاه صرخد على ماتقدم ذكره في سنة ست وتسمين وستمائة واستمر مقيا بصرخد من السنة المذكورة الى ان اندفعت المسلمون من النتر على حمص في سنة تسع وتسمين وستمائة فوصل كتبغا المذكور من صرخد الى مصر وخرج مع سلار والجاشنكير الى الشام فقرره نائبا بجماة على ماتقدم ذكره في سنة تسع وتسمين وستمائة ثم أغار على بلاد سيس فلما عاد الى حماة مرض قبل دخوله الى حماة وطال مرضه ثم حصل له استرخاء و بقى لا يستخطيع أن يجرك يديه ولا رجليه و بقى كذلك مدة وسار من حماة الى قريب مصر جافلا بين يدى التر لماكان المصاف على مرج الصفر ثم عاد الى حماة وأقام بها مدة يسيرة و توفي في التاريخ المذكور من هذه السنة ولما توفي

أرسلت أعرض على الآراء الشريفة السلطانية اقامق في حماة على قاعدة أصحابها من أهلى فوجد قاصدى الامر قد فات وقررت حماة لسيف الدين قبجق المقيم بالشوبك وكتب تقليده بها في هذه السنة وحصل الى من الصدقات السلطانية الوعود الجميسة الصادقة بحماة و تطييب الخاطر والاعتذار بأن كتابى وصل بعد خروج حماة لقبجق ووصل قبحق الى حماة في السنة القابلة على ماسنذ كره ان شاء اللة تعالى

# ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) توفي فارس الدين البلى الظاهرى نائب السلطنية بجمعى ( وفيها ) توفي القاضى تقى الدين محمد بن دقيق العيد قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية وكان الماما فاضلا وولى موضعه القاضى بدر الدين محمد الحموى المعروف بابن جساعة (وفيها) كانت زلزلة عظيمة هدمت بعض أسوار قلعة حماة وغيرها من الاماكن بالبلاد وهدمت بالدبار المصرية أماكن كثيرة وهلك خلق كثير تحت الهدم و خربت من أسوار اسكندرية سنا وأربعين بدنة ( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمائة)

#### ذكر وفاة قازان ملك التبر

(في هذه السنة) توفي قازان بن أرغون بن ابغا بن هولا كو بن طلو بن جنكزخان بنواحى الرى فى أواخر هـ ذه السنة وكان قد ملك في أواخر سنة أربع وتسمين وستمائة فيكون مدة مملكته ثمان سنين وعشرة أشهر وكان قد اشتد همه بسبب هزيمة عسكره وكسرتهم على مرج الصفر فلحقه حمى حادة ومات مكمودا ولما ماتقازان ملك أخوه خربندا بن أرغون وكان جلوسه في الملك في الثالث والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وتلقب الجنبو سلطان

## ذ كر قدوم قبجق الى حماة

قد تقدم في سنة اثنتين وسسبه مائة ذكر وفاة زين الدين كتبغا نائب السلطنة بحماة وانه رتب موضه سسيف الدين قبحق وكانت الشوبك اقطاع قبحق وكان مقيما بها فلما أعطى نيابة السلطنة بحماة وارتجعت منه الشوبك أقام بها حتى جهز أشسغاله وسار من الشوبك في ثالث صفر من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وسسبهمائة \* ولما قارب حماه خرجنا لملتقاه الى الهنثر وعملنا له الضيافات وقدمنا له التقادم وسرنا معه ودخلنا حماه في صبيحة يوم السبت وهو الشالث والعشرون من صفر من هذه السنة الموافق لسادس تشرين الاول من شهور الروم ونزل بدار الملك المظفر صاحب حماه واستقر قدمه بحماه

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) بعد العصر من نهار الاحد خامس حمادي الاولى وخامس عشر كانون الاول توفيت عمتي مؤنسة حاتون بنت الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وأمها غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل وكان مولد مؤنسة خاتون المذكورة في سنة ثلاث و ثلاثين وسمائة وكانت كشرة الصدقات والمعروف عملت مدرسة بمدينة حمياه تعرف بالخاتونية ووقفت علمها وقفا جليـــــلا رحمها الله تمالي ورضي عنها وهي آخر من كان قد بتي من أولاد الملك المظفر صاحب حمداة ( وفيها )كثر الموت في الحيدل فهلك منها مالا يحصى حتى خلت غالب اسطبلات الامراء والجنــد ( وفها ) توفي عز الدين ايبك الحموى نائب حُمَسِ ( وفيها ) توجهت الى الحجاز الشريف لقضاء حجة الفرض ووجدت سلار قد حج من جهة مصر وصحبته عدة كثيرة من الامراء ووقفنا الاثنين والثــــلات للشك في أول الشهر وعدنا الى البلاد وخرجت هذه السنة ونحن قد برزنا من مدينـــة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وفي أواخر ) هذه السنة جردت العساكر من مصر وسيف الدين قبجق بمسكر حمياة وقرا سينقر بعسكر حلب ودخلوا الى بلاد سيس وحاصروا تل حمدون وفتحوها بالامان وارتجعوها من الارمن وهــدموها الى الارض ولم أحضر هذه الغزاة لاني كنت بالحجاز الشريف حسبها ذكر (ثم دخلت سنة أربع وسبعمائة) وفي هذه السنة وصل من المغرب ركب كبير وصحبتهم رسول من أبي يعقوب يوسف بن يعقوب المريني ملك المغرب ووصل صحبته الى ديار مصر هدية عظيمة من الخيولوالبغال مايقارب خمسمائة رأس من الخيل العربية بالسروج واللجم والركب المكفنــة بالذهب المصري (وفيها) وصل الى مصر صاحب دنقلة وهو عبــد اسود اسمه اياي ووصـــل صحبته هدية كثبرة من الرقبق والهجن والابقار والنموروالشب والسنباذج وطلب مجدة من السلطان فجرد معه جماعة من العسكر وقدم عليهم طقصبا نائب السلطنـــة بقوص (وفيها) أعيد رميثة وحميضة ابنا أبي نمي لمساملك مكة حرسها الله تعالى (وفيها) توفي جماز بن شيحة صاحب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلموملك بعدهابنه منصور ابن حماز (وفيها) وصلت الى حماة في يوم السبت عاشر صـفر عائدًا من الحجاز الشريف بمد زيارة القدس الشريف والحليل صلوات الله عليه وسلامه (ثم دخلت سنة خمس وسمعمائة)

ذكر اغارة عسكر حلب على بلاد سيس

في أوائل المحرم من هذه السنة الموافق للمشر الاخير من تموز أرسل قرا سنقر نائب

السلطنة بحلب مع قشتمر مملوكه عسكر حلب للاغارة على بلاد سيس فدخلوها في أول الشهر المذكور وكان قشتمر المذكور ضعيف العقل قليل التدبير مشتغلا بالخر ففرط في حفظ العسكر ولم يكشف أخبار العدو واستهان بهم فجمع صاحب سيس جموعاً كثيرة من التتر وانضمت اليهم م الارمن والفرنج ووصلواعلى غرة الى قشتمر المذكور ومن معهم من الامراء وعسكر حلب والثقوا بالقرب من اياس فلم يكن للحلبيدين قدرة بمن جاءهم فتولوا يبتدرون الطريق و تمكنت التتر والارمن منهم فقتلوا وأسروا غالبهم واختنى من سلم في تلك الجبال ولم يصل الى حلب منهم الا القليل عرايا بغير خيل وكان صاحب سيس في هذه السنة هيتوم بن ليفون بن هيتوم وهو الذي أمسكه أخوه سنباط وسمله فذهبت عينه الواحدة و بقى أعور حسبا تقدم ذكره في سنة تسع و تسمين و ستمائة

(في هذه السنة) قطع خبر بدر الدين بكتاش أمير سلاح لهك ببره وعجزه عن الحركة (وفيها) أفرج عن الحاج بهادر الظاهرى وكان قد اعتقله حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصور (وفيها) هلك قطلوشاه نائب خربندا قتله أهل كيلان لابهم عصوا وسار قطلوشاه لقتالهم فكبسوه وقتلود وقتل معه جماعة من المغل (وفيها) سار جمال الدين اقوش الافرم بعسكر دمشق وغيره من عساكر الشام الى جبال الظنينيين وكانوا عصاة مارقين من الدين فاحاطت العساكر الاسلامية بتلك الجبال المنيعة وترجلوا عن خيولهم وصحدوا في تلك الحبال من كل الحبات وقتاوا وأسروا جميع من بها من النصيرية والظنينين وغيرهم من المارقين وطهرت تلك الحبال منهم وهي جبال شاهقة بين دمشق وطراباس وأمنت العارق بعد ذلك فانهم كانوا يقطمون الطريق ويتخطفون المسلمين ويبيعونهم للكفار (وفيها) استدعى تني الدين أحمد بن تيميدة من دمشق المسلمين ويبيعونهم للكفار (وفيها) استدعى تني الدين أحمد بن تيميدة من دمشق المسلمين ويبيعونهم للكفار (وفيها) استدعى تني الدين أحمد بن تيميدة من دمشق المسلمين وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال بسبب عقيدته فانه كان يقول

( ذكر من ملك في هذه السنة بلاد المغرب من بني مرين )

بالتجسيم على ماهو منسوب الى ابن حنبل (ثم دخلت سنة ست و سبعمائة)

قد تقدم ذكر بنى مرين في سنة اثنتين وسبمين وستمائة وآنه استقر في الملك منهم يعقوب ثم ابنه يوسف ولماكان في هذه السنة قتل أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ابن محيو بن حمامة المريني ملك المغرب وهو محاصر تلمسان وكان قد أقام على حصارها سنين كثيرة ونفدت أقوات أهل تلمسان ولم يبق عندهم مايكفيهم شهرا وأيقنوا بالعطب ففرج الله عنهم بقتل المريني المذكور وسبب قتله أنه أتهم وزيره بشعرضه الى حرمه وأتهم زمام داره وكان اسمه عنسبر بمواطأة الوزير على ذلك وأمر بحبس الوزير وأمر

بقتل زمام داره عنبر ولمسا أخرج عنبر ليقتل مر بالخدام فقالوا ماالخـبر فقال أمر بقتلي وسيكلكم كالكم بعدى فهجم بعض الحدام بسكين على أبى يعقوب المذكور وقد خضب أبو يعقوب لحيته بحناء وهو نائم على قفاه فضربه الخادم بالسكين في جوفه وهرب عنه وأغلق الباب عليه وكان هناك امرأة لخدمة أبى يعقوب فصاحت فدخـــل أصحابه عليه وبه بمض الرمق فأوصى الى ابنه أى سالم بن أى يعــقوب ومات وَلمــا مات أبو يعقوب المذكور جلس في الملك بعده ولده أبو سالم بن يوسف المذكور ولمـــا ملك أبو سالم قصده ابن عمه أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق وقيل ان أبا ثابت هو عامر بن عبد الله بن يوسف بن أبى يمقوب فيكون ابن أخي أبى سالم لاابن عمه وانضم مع أبى ثابت يحيى بن يعــقوب عم أبى سالم فلمــا قارباه هرب أبو سالم بن يوسف منهما فأرسلا في أثره من تبعه وقتله وحمـــل رأس أبي سالم المذكور الى أبي ثابت عامر المد كور ولمــا قتل أبو سالم استقر أبو ثابت عامر في المملكة وكان جلوسه في الملك في منتصف هذه السنة أعنى سنة ست وسبعمائة \* ولمـــا استقرأمر بقتل الخادم الذي قتل عمه يوسف فقتل ثم أمر بقتل الخدام عن آخرهم فقتلوا وأضرمت لهدم المذكور وثب على عمه يحيى فقتله في ثانى يوم استقراره في الملك ثم سار أبو ثابت الى فاس وأرسل مستحفظا من بني عمه اسمه يوسـف بن أبي عباد الى مراكش ثم ان يوسف المذكور بعد استقراره في مراكش خلع طاعة أبي ثابت عامر المذكور وكان منه ماسنذکره

## ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ فِي هذه السنة ﴾ توفي الامير بدر الدين بكتاش الفخرى الممروف بأمير سلاح وكان بين قطع خبزه ووفاته دون أربعة أشهر (ثم دخلت سنة سبع وسبعمائة)

ذكر وفاة عامر ملك المغربوذكر من تملك بعده

(في أواخر هذه السنة) توفي أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف أبى يعقوب بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة ملك المغرب وكانت مدة مذكه سنة وثلاثة أشهر وأياما وقيل سنة ونصفا وتوفي بطنجة فانه لمسا عصى عليه ابن عمه يوسسف بن أبى عباد بمرا كش سار اليه أبو ثابت المذكور فاقتتل معه يوسسف فانتصر أبو ثابت وولى يوسف مهزما فأخذ أسيرا وقتل من أصحابه جماعة كثيرة واستقامت مراكش لابى ثابت ثم عاد أبو ثابت المذكور الى طنجة لقتال قوم بها من الاعراب فأدركته منيسه بها ولمسا مات أبو ثابت جلس في الملك بعده ابن عمه على بن يوسف ثم خلعه الوزير

وجم اعة من العسكر بعد يومين من جلوسه وأقاموا في الملك سلمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو وبايعوه فاستمال الناس وانفق فيهمالاموال وزاد في عطيات بني مرين وأطلق المكوس وأحسن الى الرعية وقبض على على بن يوسف المخلوع واعتقله بطايحة واستقرت قدم سليمان في الملك واستقامت له الامور

## ذكر فتل صاحب سيس وقتل ابن أخيه

(وفي هذه السنة) قتل برلغى وهو مقدم المغل المقيمين ببدلاد الروم صاحب سيس هيتوم بن ليفون بن هيتوم المقدم ذكره بعد ان ذبيج ابن أخيه تروس الصغير على صدره واستقر في ملك سيس وبلاد أوشين بن ليفون أخو هيتوم المذكور ولما فتله برلغى مضى أخو هيتوم المذكور الناق بن ليفون صحبة برلغى وشكى الى خربندا فأمى خربندا ببرلغى فقتل بالسيف (وفيها) عزم سلام على المسير الى اليمن والاستيلاء عليه وعينت العساكر للمسير صحبته وجهزت الآلات في المراكب من عيداب ثم أنهى عزمه عن ذلك (وفيها) نزل سيف الدين كراى المنصورى عن أقطاعه بديار مصر واستقال من الامرة فأقبل وبتى بطالا حتى أنهم عليه مولانا السلطان فيا بعد باقطاع وأعطاه نيابة السلطنة بدمشق على ماسنذكره (وفيها) نوفي ركن الدين بيبرس العجمى وأعطاه نيابة السلطنة ومدمشق على ماسنذكره (وفيها) نوفي وكان قد أسن (ثم دخلت الصالحي المهروف بالحالق أحد البحرية وكان آخر البحرية وكان قد أسن (ثم دخلت الصالحي المهروف بالحالق أحد البحرية وكان آخر البحرية وكان قد أسن (ثم دخلت الصالحي المهروف بالحالق أحد البحرية وكان آخر البحرية وكان قد أسن (ثم دخلت المهروف بالحالق أحد البحرية وكان آخر البحرية وكان قد أسن (ثم دخلت المهروف بالحالة)

# ذكر مسير السلطان الى الكرك واستيلاء بيبرس الجاشنكير على المملكة

وفي هذه السنة و في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان خرج مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محد بن قلاوون الصالحي من الديار المصرية متوجها الى الحجاز الشريف وسار في خدمته جاعة من الامراء منهم الا مسبر عز الدين ايدم الحطيري والامير حسام الدين قرا لاجين والامير سيف الدين آل ملك وغيرهم ووصل الى الصالحية وعيد بها عيد الفطر ثم سار الى الكرك فوصل اليها في عاشر شوال وكان النائب بها جال الدين أفوش الاشرفي فعمل سماطا واحتفل به وعبر السلطان الى المدينة ثم الى القلعة ولامراء ماشون بين يديه والمماليك حول فرسه وخلفه سقط بهم جسر قلعة الكرك وقد حصلت يد فرس مولانا السلطان وهو را كبه داخل عتبةالباب فلما أحس الفرس بسقوط الجسر أسرع حتى كاد أن يدوس الإمراء المساشين بين يديه وسقط من بسقوط الجسر أسرع حتى كاد أن يدوس الإمراء المساشين بين يديه وسقط من

مماليك مولانا السلطان خمس وثلاثون الى الخندق وسقط غيرهم من أهـــل الكرك ولم يهلك من المماليك غير شخص واحــد لم يكن من الخواص ونزل في الوقت مولانا السلطان خلد الله تمالى ملكه عند الباب وأحضر الحنوبات والحبال ورفع الذين وقموا عن آخرهـ م وأمر بمداواتم م فصاحوا وعادوا الى ماكانوا عليه في مدة يسميرة وكان ذلك من عنوان سـمادة مولانا جملها الله تمالي خارقــة للموائد فان ارتفاع الجسر الذي سقطوا منه الى الخندق يقارب خمسين ذراعا ولما استقر مولانا السلطان بقلمة الكرك أمر جمال الدين أقوش نائب السلطنة بها والامراء الذين حضروا في خدمته بالمسير الى الديار المصرية وأعلمهم أنه جمل السفر الى الحجاز وسيلة الى المقام بالكرك وكان سبب ذلك استيلاء سلار وبيبرس الجاشنكير على المملكة واستبدادهما بالامور وتجاوز الحد في الانفراد بالاموال والامر والنهي ولم يتركا لمولانا السلطان غير الاسم مع ماكان منهما من محاصرة مولانا السلطان في القلمة وغير ذلك مما لا تنكمش النفس منه فانف مولانا السلطان خلد الله ملكه من ذلك وترك الديار المصرية وأقام بالكرك ولما وصلت الامراء الى الديار المصرية واعلموا من بها باقامة السلطان بالكرك وفراقه الديار المصرية اشتوروا فها بينهم واتفقوا على أن تكون السلطنة لبيبرس الجاشنكير وأن يكون سلار مستمرا على نما بة السلطنة كما كان عليه وحلفوا على ذلك وركب بيــبرس الحاشنكير من داره بشمار السلطنة الى الايوان الكبير بقلمة الحبــل وجلس على سرير الملك في يوم السبت انثالث والعشرين من شوال هذه السنة أعنى سنة ثمان وسبعمائة وتلقب بالملك المظفر ركن الدين بيبرس المنصوري وأرسل الى نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم وكتب تقليدا لمولانا السلطان بالكرك ومنشورا بما عينه له من الاقطاع بزعمه وأرسلهما اليــه واستقر الحال على ذلك حتى خرجت هذه السنة (وفها) ملك الفرنج الاستبتار جزيرة ردوس وأخذتها من الاشكري صاحب قسطنطينية وصعب بسبب ذلك على التجار الوصول في البحر الى هذه الديار لمنع الاستبتار من يصل الى بلاد الاسلام ( وفيها ) أرسل صاحب تونس أبو حفص عمر أسطولا وعسكرا الى جزيرة جربة وهي جزيرة في البحر الرومي ومسيرتها من قابس يوم واحد ولهذه الجزيرة مخاضة الى البر ودور هذه الجزيرة ستة وسيعون يوما وكانت بأيدى المسلمين فتغلب عليها الفرنج وملكوها في سنة نمانين وسمائة فلما كانتهذه السنة أرسلالهم صاحب تونس عسكرا وقاتلهم فاستنجد أهلهذه الجزيرة بفرنج صقلية فلماوصل أصطولصقلية البهم عاد أصطول صاحب تونس اليه ولم يتمكنوا من فتحها (وفيها) ماتالامير خضر ابنالملك الظاهر بيبرس بباب القنطرة وكان المذكور قد جهزه إاسلطان الملك الاشرف خليــل ابن السلطان الملك المنصــور قلاوون ألى

القسطنطينية فبتى فيها هو وأخوه وأهـله مدة وتوفي سلامش أخوه هناك ثم عاد خضر المذكور الى القاهرة وأقام عند باب القنطرة وتوفي في هذه السنة ﴿ ثم دخلت سـنة تسع وسبعمائة ﴾

# ( ذكر تجريد المساكر الى حلب وما ترتب على ذلك )

(وفي هذه السنة) وصل من مصر الامير جمال الدين أقوش الموصلي المعروف بقتال السبع وأصله من مماليك بدر الدين لولو صاحب الموصل وكذلك وصل لاجين الجاشنكير المعروف بالزير تاج وصحبتهما تقدير ألني فارس من عسكر مصر وجردني الاميرسيف الدين قبحق نائب السلطنة بحماة وجرد معي جماعة من عسكر حماة فسرنا و دخلنا حلب يوم الخميس تاسع عشر ربيع الآخر من هذه السنة الموافق للخامس والعشرين من ايلول وكان نائب السلطنة بحلب قراسنقر المنصوري ووصل أيضاً جماعة من عسكر دمشق مع الحاج بهادر الظاهري فأخذقرا سنقر في الباطن يستميل الناس الي طاعة مو لا ناالسلطان و يقبع عندهم طاعة بيبرس البحاشنكير الملقب بالملك المظفر

# ( ذكرمسير مولانا السلطان من الكرك وعوده اليها )

(وفي هذه السنة) سار جماعة من المماليك على حية من الديار المصرية مفارقين طاعة يبرس الجاشنكين الملقب بالملك المظفر ووصلوا الى السلطان بالكرك واعلموه بما الناس عليه من طاعته ومحبته فاعاد السلطان خطبته بالكرك ووصلت اليه مكاتبات عسكر دمشق يستدعونه وانه باقون على طاعته وكذلك وصات اليه من حلب المكاتبات فسارالسلطان بمن معه من الكرك في جمادى الآخرة من هذه السنة ووصل الى حمان وهي قرية قريب من رأس الماء فعمل جمال الدين أقوش عليه الحيلة وأرسل اليه قرابغا مملوك قرا سنقر برسالة كذبها على قرا سينقر وكان قرابغا قد سار الى الافرم بمكاتبة تتعلق به بمفرده فأرسله الافرم الى السلطان فسار من دمشق ولاقي السلطان بحمان فانهي قرابغا المذكور قرابغاظان فاما الكذب مما يقتضي رجوع مولانا السلطان فلما سمع مولانا السلطان قرابغاظان واستدعائه مانياً وانحلت دولة بيبرس الجاشنكير وجاهره الناس بالحلاف ولما جرى ذلك وبلغ العساكر على طاعة مولانا السلطان وبلغ العساكر على ما يقدم ن عسكر حماة ودخلت المقيمين بحلب ساروا من حلب من غير دستور وسرت أنا بمن معي من عسكر حماة ودخلت حماة يوم الثلاث التاسع عشر من رجب والثالث والعشرين من كانون الأول

( ذكر مسير مولانا السلطان الى دمشق واستقر ارملكه بها )

ولما تحقق مولانا السلطان الملك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية وبقاؤهم على طاعته

ومحبته عاود المسير الى دمشق وخرج من الكرك وخرجت عساكر دمشق الي طاعته وتلقوه وأما أقوش الافرم نائب السلطنة بدمشق فانه هرب ووصل السلطان الى دمشق في يوم الثلاث ثالث عشر شعبان من هذه السنة الموافق لعشرين من كانون الثانى وهيئت له قلعة دمشق فلم ينزل بهاو نزل بالقصر الابلق وأرسل الافرم وطلب الامان من السلطان فأمنه فقدم الى طاعته الى دمشق وسار قبحق من حماة وسار العسكر الحموى صحبته وكذلك سار اسندم بعسكر الساحل ووصل قبحق واسندم من معهما من العساكر الى خدمة السلطان بدمشق في يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة وقدمت تقدمتى ومن جملتها مملوكي طفز عمر في يوم الاربعاء السادس والعشرين من شعبان المذكور فحصل من مولانا السلطان القبول والصدقة والمواعيد الصادقة بالتصدق على بجماة على عادة أهلى وأقاربي ثم وصل قرا سينقر الى دمشق بعسكر حلب يوم الجمعة الثامن والعشرين من شعبان وكان وصل قرا سينقر الى دمشق بعسكر حلب يوم الجمعة الثامن والعشرين من شعبان وكان وصل قبل ذلك سيف الدين بكتمر المعروف بأمير جاندار من صفد ولماتكاملت للسلطان عساكر الشام أمم هم بالتجهيز الهسير الى ديار مصر

## (ذكر مسير مولانا السلطان الى دبار مصر واستقراره في سلطنته)

(وفي هذه السنة) لما تكاملت العساكر الشامية عند السلطان بدمشق أرسل الى الكرك وأحضر ماكان بها من الحواصل وانفق في العسـكر وسار بهم من دمشق في يوم الثلاث السع رمضان من هذه السنة الموافق لعاشر شباط ولما بلغ بيبرس الجاشنكير ونائبه ذلك جردا عسكرا ضخما مع برلني وغيره من المقدمين فساروا الى الصالحية وأقاموا بها وكان برلغي من أكبر أصحاب الجاشنكير وكان الشاعر أراده بقوله

فكان الذي استنصحت أول خائن وكان النصائدي استصفيت من أعظم العدا وسارت العساكر في خدمة السلطان وكان الفصل شتاء والحوف شديدا من الامطار وتوحل الارض وقدر الله تعالى لنا بالصحو والدفاء وعدم الامطار واستمر ذلك حتى وصلنا في خدمته الى غزة في يوم الجمعة تاسع عشر رمضان من هذه السنة ولماوصل السلطان الى غزة قدم الى طاعته عسكر مصر أولا فأولا وكان ممن قدم أيضاً برلغي وغيره من المقدمين ومعهم عدة كثيرة من العسكر ثم تتابعت الاطلاب وكان يلتقي مولانا السلطان في كل يوم صحبة الركاب الشريف ولما تحقق بيبرس الجاشنكير ذلك خلع نفسه من السلطان وأن معركن الدين بيبرس الدواداري ومع بهادر أن يطلب الامان من مولانا السلطان وأن يتصدق عليه ويعطيه اما الكرك أو حماة أو صهيون وأن يكون معه ثلثمائة مملوك من مماليكه فوقعت اجابة السلطان الى مائة مملوك وأن يعطيه صهيون وأتم مولانا السير وهرب

الحاشنكمر من قلمة الحبل الىجهة الصعيد وخرج سلار الى طاعة مولانا السلطان والتقاء يوم الاثنين النامن والمشرين من رمضان قاطع بركة الحجاج وقبــل الارض وضرب لمو لانا السلطان الدهليز بالبركة في النهار المذكور وأقام بها يوم الثلاث سلخ رمضان وعيد يومالاربعاء بالبركة ورحلالسلطان فينهاره والمساكرالشامية والمصرية سائرون فيخدمته وعلى رأسه الحبر ووصل الى قلمة الحبل وصمد الهما واستقر على سرير ملكه بعد العصر من نهار الاربعاء مستهل شوال من هذه السنة أعنى سينة تسع وسبعمائة الموافق لرابع ادار من شهور الروم وهي سلطنته الثالثة وفي يوم الجمعة ثالثُ شوال وهو اليوم الثالث من وصول مولانا السلطان سار سلار من قلمة الجبل الى الشوبك بحكم انالسلطان أنمم بها عليه وقطع خبزه من الديار المصرية وأعطى السلطان نيابة السلطنة بحلب سيف الدين قبجق وارتجعمنه حماةوسار قبجق من مصر يوم الخميس ناسع شوال ورسم لعسكر حماة بالمســير معه و تصدق على وطيب خاطرى بانه لا بد من أنجاز ماوعدنى به من ملك حماة وانما أخر ذلك لما بين يديه من المهمات والاشغال المموقة عن ذلك فسرنا مع قبجق من مصر متوجهين الى الشام في التاريخ المذكور ووصلنا الى حماة يوم الخميس خامس عشر ذى القعد من هذه السنة ثم رسم السلطان للامير جمال الدين أقوش الافرم بصرخد فسار اليها وقرر نيابة السلطنة بالشام لشمس الدين قرا سنقر وقرر حماة للحاج بهادر الظاهري ثم ارتجعها منه وقرره في نيابة السلطنة بالحصون والفتوحات بعد عزل اسندم عنها وكان قد حصلت بني وبين أسندم عداوة مستحكمة بسبب ميله الى اخيه فقصد أن يعدل مجماة عني اليه فلم يوافقه السلطان الي ذلك فلما رأى ان السلطان يتصدق بحماة على طلبها أسندمر لنفسه فما أمكن السلطان منعه منها فرسم السلطان بحماة لاسندس وتأخر حضوره لامور اقتضت ذلك وفررالسلطان الامبر سيف الدين بكتمر الجوكاندار في نيابة السلطنة بديار مصر

# ( ذكر القبض على بيبرس الجاشنكير الملقب بالملك المظفر)

كان المذكور قد هرب من قلمة الحبل عند وصول مولانا السلطان الى الصالحية وأخذ منها جملا كثيرة من الاموال والحيول وتوجه الى حهة الصعيد فلما استقر مولانا السلطان بقلمة الجبل أرسل اليه وارتجع منه مأخذه من الحزائن بغير حق ثم ان بيبرس المذكور قصد المسير الى صهيون حسما كان قد سأله فبرز من أطفيح الى السويس وسار الى الصالحية ثم سارمنها حق وصل الى موضع باطراف بلاد غزة يسمى العنصر قريب الداروم وكان قرا سنقر متوجها الى دمشق نائباً بها على مااستقر عليه الحال فوصل اليه المرسوم بالقبض على بيبرس الجاشنكير فركب قرا سنقر وكبسه بالمكان المذكور وقبض عليه به بالقبض على بيبرس الجاشنكير فركب قرا سنقر وكبسه بالمكان المذكور وقبض عليه به

وسار به الى جهة مصر حتى وصل الى الخطارة فوصل من الابواب الشريفة السلطانية أسندم الكرجى وتسلم بيبرس الجاشنكير من قرا سنقر وأمر قرا سنقر بالمود فعاد الى الشام فوصل أسند مر بيبرس الجاشنكير فحال وصوله الى قلعة الجبل اعتقل يوم الخميس رابع عشر ذى القعدة من هذه السنة فكان آخر العهد به وكانت مدة سلطنة بيبرس المذكور الملقب بالملك المظفر احد عشر شهرا

تفانى الرجال على حها وما يحصلون على طائل

( وفيها ) غلب ببان بن قبيحي على مملكة أخيه فاستنجد وطرده عنها واتفق موت كبلك عقيب ذلك وخلف ولدا اسمه قشتمر بن كيلك فاستنجد قشتمر وطرد عمه ببان واستقر في ملك أبيه كملك وقبل ان الذي طرده ببان هو أخو منفطاي ابن قبحبي (وفيهـــا ) وردت الاخبار بان الفرنج قصدت ملك غرناطة بالاندلس وهو نصر بن محمد بن الاحمر فاستنجد بسلمان المريني صاحب مراكش واتقع ابن الاحمر مع الفرنج (وفيها) تزوج خربندا ملك التتربنت صاحب ماردين الملك المنصور غازى بن قرأ أرسلان وحملت اليه الى الاردو (وفيها) في يوم الاربعاء خامس ذى الحجة حضر مهنا بن عيسى الى حمـاة وطلب توفيق الحال بيني وبين أخي بسبب حماة فلم يتفق حال (وفيها) في ثامن عشرذي الحجة حضر بدر الدين تتليك السديدى الى حماة وحكم فها نيابة عن اسندمر وحضر صحبته من السلطان استدمر وبتي الانتظار حاصلا لقدوم استدمر الى حماة (وفيها) في يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة خرجت من حماة مظهرا أني متوجه الى دمشق لملتقى اسندمر فأرسلت في الباطن أسأل من صدقات مولانا السلطان أن يمكني من المقام بدمشق ومفارقة حماة فانه قد كاناستحكم فيخاطر اسندمر من عداوتي فخشيت من المقام بجماة تحتحكم المذكور فتركتهاوسرت الىدمشق ودخلتها فيبوم الجمعةالثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة ووصل اسنبغا مملوكي من الابواب الشريفة يوم الاربعاء رابيع المحرم من سنة عشر وسبعمائة بمقامي بدمشق وتصدق على السلطان بخلمة كرودوحش وكلوته رزنش ورسم لى بغلة من حواصل دمشق وان أقم بدمشق ويكون خبزى بحماة مستقرا على وكذلك أجنادي وأمرني فاستقريت بدمشق ونزحت عن حماة (ثم دخلت سنة عشر وسعمائة)

# ( ذكر وصول اسندمرالي دمشق متوجها الي حماة )

(في هذه السنة) في يوم الثلاث العاشر من المحرم وصل اسندمر من الابواب الشريفة متوجها الى حماة نائبا بها وكنت حينئذ مقيما بدمشق كما ذكرنا فخرجت الى الكسوة والتقيته ووجدت عنده لمقامى بدمشق وخروجى عن حكمه أمرا عظيما وأخذ يخدعنى

ويستميلني ويطيب خاطرى ويسألني المسيرمه الى حماة فلم أجبه الى ذلك فدخل الى قرا سنقر وسأله في ارسالي صحبته طوعا أوكرها فأجابه ان السلطان رسم بمقامه بدمشق فلا يمكن خلاف ذلك فأقام اسندمر بدمشق أياما قلائل وتوجه الى حماة ودخلها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم من هذه السنة

## ﴿ ذَكُرُ القبضُ على سلار ﴾

كانسلار بالشوبك وقدعزم على الهروب منهافأرسل السلطان اليه واستدعاه بمدان عرض عليه المسير الى حماة ويكون نائبابها ورسم لاسندمر فسار من حماة الى دمشق وأخلى حماة لاجل سلار وترددت المراسلات اليه فحضر سلار الى الابواب الشريفة بديار مصر في سلخ ربيع الآخر من هذه السنة وقبض على سلار المذكور فكان آخر العهدبه واحتيط على غالب موجوده لبيت المال وكان شيئاً كثيرا

( ذكر استقراري بحماة وعودها الى البيت التقوى وما يتعلق بذلك )

( وفي هذه السنة ) توفي الحاج بهادر النائب بالسواحل الشامية في يوم الثلاث لعشرين من ربيع الآخر ووصلمهنا بنعيسي الىءمشق وتوجه منها الىمصر فييوم السبت مستهل جمادى الاولى وكان السلطان حريصاً الى انجاز ماوعده بأن يقيمني بحماة وتأخر ذلك بسبب مداراته لاسندمر وغيره فلما اتفق موت الحاج بهادر ووصول مهنا بن عيسي الي الابواب الشريفة أعطى مولانا السلطان نيابة السلطنة بالسواحل والفتوحات لاسندس وتصددق على بحماة والمعرة وبارين وأرسل تقليد اسندمن بالسواحل مع منكوتمر الطاخي فوصل الى دمشق في يوم الاحد الثالث والعشرين من جمادي الاولي وسار الى حماة فلم يجب اسندمر الى المسير الى الساحل وامتنع من قبول التقليد والحلعة ورد التقليد صحبة منكوتمر المذكور فعاد به الى دمشق وانفق عند ذلك موت سيف الدين قبحق نائب السلطنة بحلب في يوم السبت سلخ حمادي الاولى فلما وصــــل خبر موته الى الابواب الشريفة أنعم السلطان بنيابة السلطنة بحلبعلي اسندمر موضع سيصالدين قبجق وأنعم على جمال الدين أقوش الافرم بنيابة السلطنة بالفتوحات ونقله من صرخد اليها واستقرت حماة للعبد الفقير الى الله تعالى اسماعيل بن على مؤلف هذا الكتاب ووصل الى بدمشق النقليدالشريف بجماة صحبة الامبرسيف الدين قجلس الناصري السلمدار واعطيت حماة في هذه المرة على قاعدة النواب وكان تاريخ التقليد في ثامن عَشَرَ جمادي الأولى سينة عشر وسعمائة حسب المرسوم الشريف وخرجت من دمشق متوجها الى حماة وصحبتي الامير سيف الدين قجلس المذكور في يوم الاربعاء الثامن عشر من جمادى الآخره واسندمر مقم بحماة وهو في أشد مايكون من الغضب بسبب فراق حماة وكونى

قد شملتني بها الصدقات الشريفة السلطانية حتى أنه عزم أنه يقاتلني ويدفعني عنهاوكان قد طلع جميع المسكر الحموى الى لقائى والنقونى قاطع حمصووصل الى اسندمر مملوكه سنقر من الابواب الشريفة وخوفه من عاقبةفعله فتوجه اسندمر من حماة ضحى يومالاتنين المذكور ودخلت الى حماة عقيب خروجه منها في النهارالمذكور وكان استقراري في دار ابن عمى الملك المظفر بحماة بمدالظهر من نهار الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنةاعني سنة عشر وسبعمائةالموافق لسادس عشركانون الثاني وكان خروج حماة عن البيت التقوى الايوبي عند موت السلطان الملك المظفر صاحب حماة في يوم الحميس الثانى والعشرين من ذى القعدة منسنة ثمان وتسعين وستمائة وعودها في تاربخ التقليد وهو أمن عشر حمادى الاولى سنة عشر وسبعمائة فيكون مدة خروجهــا من البيت التقوى الى أن عادت البــه احــدى عشرة سنة وخمســة أشهر وسبعة وعشر ين يوما ولنذكر جملة من أخبار حماة وقد ذكرت فيأخبار داود وسلمان في الكتب الاربعة والعشرين التي مع الهود ثم صارت بلدة صغيرة حتى صارت من الاعمال ثم ان اسطيتينوس ملك الروم بني اســوار حماة في أول سنــة من ملـكه وفرغ منها في سنتين وبقيت مع الروم حتى فتحهـا أبو عبيـدة ابن الحبراح بالامان بعد فتو ح حمص وبقيت مضافة الى حمص وتواردت عمـال الخلفاء الراشدين على حمص حتى ملكت بنوامية وأقاموا بدمشق فتواردت عمالهم عليهاثم لما صارت الدولة لبني العباس تواردت عمالهم على حمص أيضًا وعلى حماة وغيرهما ثم استولت القرامطة على حماة وقتلوا فيها مقتلة كبيرة من أهالها ثم صارت لصالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب ثم صارت للامــير سهم الدّولة خليفة بن جهان الكردى ثم صارت لشجاع الدولة جمفر ابن كلند والى حمص وفي سنة سبع وسبعين واربعمائة تقدم خلف بن ملاعب صاحب حمص قلعة حماة ثم أقطع السلطان ملكشاه حماة لافسنقر مضافة الى حلب وبقيت له الى أن قتــله تنش ثم صارت حماة لمحمود بن على بن قراجا وكان ظالما ثم صارت حماة لطفتكين صاحب دمشق ثم صارت للبرستي ثم لولده عز الدين مسعود بن اقسنقر البرسقي ثم صارت لبهاء الدين سونج بن بورى بن طغتكين ثم صارت لعماد الدين زنكي بن اقسنقر ثم ارتجعها منه شمس الملوك اسماعيل بن بورى بن طغتكين ثم استولى علمها عماد الدين زنكي تم صارت حماة لنور الدين محمود بن زنكي ثم صارت لولده الملك الصالح اسماعيل بن محمود ثم صدارت لصلاح الدين يوسف بن أيوب ثم اعطاها لخاله شهاب الدين محود الحارمي بن تكش ثم صارت للملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ثم صارت لولده الملك المنصور محمد بن عمر ثم صارت لولده الملك

الناصر فليبج أرسلان بن محمد ثم صارت لاخيه الملك المظفر محمودين محمدثم صارن لولده الملك المنصور محمد بن محمود ثم صارت لولده الملك المظفر محمود ثم خرجت عنهم فتولى فهما قراسنقرتم زين الدين كتبغاثم سيف الدين قبحق تمسيف الدين اسندم ثم صارت لمؤلف هذا الكتاب اسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولنرجم الى بقية حوادث هذه السنة أعنى سنة عشر وسبعمائة ولما قاربت حماة ونزلت الرستن البسني الامير سيف الدين قحلم التشهريف السلطاني وهوأطلس أحمر بطراززركش فوقاني وتحته أطلس أصفر وكلوته زركش وشاش رقم ومنطقة ذهب مصرى وسيف محلي بذهب مصري واركيني حصانا برقيا بسرجه ولحجامه ودخلت حماة بذلك وقرئ التقليد الشريف بحضور الناس وأعطيت الامبرسيف الدين المذكور أربعين ألف درهم وأوصلته بالحلع والحيول وتوجه من حماة في يوم الاحد التاسع والعشرين من حمادى الآخرة من هذه السنة واتفق لى شيُّ عجيب وُهُو ان مُولدي بدمشق في جمادي ووصلني تقليد حماة بدمشق في جمادي وأقمت بجماة وحصلت التقدمة على جارى عادةأ هلى وأرسلت سألت من صدقات السلطان دستورا بالتوجه الى الابواب الشريفة فرسم لى بذلك فخرجت من حماة فيمستهل شوال من شهور هذه السينة ودخلت مصر وحضرت بين يدى المواقب الشريفة يوم الثلاث مستهل ذي القمدة من هذه السنة وقدمت التقدمة في غد ذلك اليوم فشملتني الصدقات بقبول ذلك ثم أفاض على وعلى حميم من كان في صحبتي الخلع وتصدق على بالمركوب والنفقة وأعادني الى ملدى يجمور الحمور فوصلت الى حماة في يوم الثلاث ثالث ذي الحجة من هذه السنة الموافق للسابع والعشرين من ليسان

## ﴿ ذَكُرُ مَلُوكُ الْغُرْبِ ﴾

توفيأ بوالربيع سليمان بن عبد الله بن أبى يعقوب يوسف في منتصف هذه السنة وجلس في الملك بعده عم أبيه أبو سعيد عثمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق في شهر رجب من هذه السنة واستقرت قدمه في الملك

## ( ذكر القبض على اسندم نائب السلطنة بحلب )

كان السلطان قد حرد عسكرا مع كراى المنصورى وشمس الدين سنقر الكمالي فساروا وأقاموا بحمص ولما وصلت الى حماة عائدا من الابواب الشريفة ركبوا من حمص وساقوا ليكبسوا اسندم بحلب ويبغتوه بها فأنه كان مستشعرا لماكان قد فعله من الجرائم وأرسل كرايه المذكور الى يعلمني بمسيرهم وانأسير بالعسكر الحموى واجتمع بهم لهذا المهم فخرجت من حماة يوم الحميس تاسع ذى الحجة من هذه السنة وهو ثالث يوم من وصولي من الابواب الشريفة ونزلت بالعبادى وسقنا نهار الجمعة وبعض اللبل ووصلنا الى حلب بعد

مضى ثلثى الليلة المسفرة عن نهار السبت حادى عشر ذى الحبجة واحتطنا بدار النيابة التى فيها اسسندمر شحت قلعة حلب وأمسكناه بكرة السبت واعتقل بقلعة حلب وجهز الى مصر مقيدا في يوم الاحد ثانى عشر ذى الحجة من هذه السنة ووصل الى مصر فاعتقل بها ثم نقل الى الحكول وكان آخر العهد به واحتيط على موجوده من الحيل والقماش والسلاح وكان شيئا كثيرا وحمل جيع ذلك الى بيت المال واستمر كريه والكمالى ومن معهما من العساكر والعبدالفقير اسماعيل بن على مقيمين بحلب حتى خرجت هذه السينة (وفيها) توفي نجم الدين أحمد ان الرفعة بديار مصر وكان من أعيان الفقهاء الشافعية وشرح التنبيه في نحو عشر بن مجلدا ونقل عليه شرح الوجيز الذى للرافعي (وفيها) في يوم الاحد سابع عشر رمضان توفي بتبريز القاضي قطب الدين محود بن محمود وكان مولة عشرة وكان المام الرياضي والمنطق وفنون مسعين سنة وسبعة أشهر وكان المام مبرزا في عدة علوم مثل العلم الرياضي والمنطق وفنون الحكمة والطب والاصولين وله عدة مصنفات مها نهاية الادراك في الهيئة وتحفة السامي في الهيئة أيضاً وشرح مختصر ابن الحاجب في الفقه ومصنفاته وفضائله مشهورة (ثم دخلت سنة احدى عشرة وسبعمائة)

# ( ذكر وفاة طقطفا وملك أزبك )

( في هذه السنة ) ظنا أعنى سنة عشر أو سنة احدى عشرة وسبعمائة توفي طقطغا ابن منكو تمر بن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جنكز خان ملك التتر بالبلاد الشمالية التى كرسى ملكها سراى وقد تقدم ذكر ملكه في سنة تسعين وستمائة ولمامات طقطغا المذكور ملك بعده أزبك بن طغريشاه بن منكو تمر بن طغان بن ياطوخان بن دوشى خان بن جنكز خان واستقر أزبك المذكور ملكا بتلك الحجهات

( ذكر نقل قرا سنقر من نيابة السلطنة بدمشق الى حلب وولاية كريه المنصوري دمشق واعطاء العساكر الذين بحاب الدستور )

(في هذه السنة) لما قبض على اسندم سأل قرا سنقر نائب السلطنة بدمشق من مولانا السلطان أن ينقله الى نيابة السلطنة بالمملكة الحلمية لانه كان قد طال مقامه بها وألف سكنى حلب فرسم له بذلك وحضر تقليده بولاية حلب مع الامير سيف الدين أرغون الدوادار الناصرى وسار في صحبته من دمشق متوجها الى حلب وحصل عند قرا سنقر استشعار من العسكر المقيمين بجلد لئلا يقبضوا عليه وبقى المقر السبنى أرغون الدوادار الناصرى المذكور يطيب خاطر قرا سهنقر ويحلف له على عدم نوهمه ويسكنه ويثبت

جاشه حتى وصل الى حلب وركبت العساكر المقيمون بحلب لملتقاه فالتقيناه ودخل حلب في يوم الاثنين امن عشر المحرم من هذه السنة واستقر في نيابة السلطنة بحلب وأعطى المقر السيني أرغون الناصرى عطاء جزيلا وسفره وسار المقر السيني أرغون المذكور من حلب يوم الاربعاء لعشرين من المحرم وتوجه الى الديار المصرية فأقمنا بعد ذلك مدة ثم ورد الدستور الى العساكر المقيمة بحلب فسرنا منها في يوم الجمعة الحادى والعشرين من صفر من صفر عائدين الى أوطاننا ودخلت حماة في يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفر من هذه السنة الموافق لثانى عشرتموزوأتمت العساكر المصرية والدمشقية المسيرالى بلادهم ولما انتقل قراسنقر من دمشق الى حلب أنعم السلطان بنيا بة السلطنة بالشام على سيف الدين كريه المنصورى ووصل اليه التقليد بذلك فاستقر فيها ثم بعد مدة فبض على كريه المنصورى ورتب في نيابة السلطنة بالشام أقوش الذي كان نائبا بالكرك

( ذكر مسهر قرا سنقر الى الحجاز وعوده من أثناء الطريق وهربه ) وفيها سأل قراسنقر دستورا الى الحجاز الشريف لقضاء حجة الفرض فرسمله السلطان بذلك فعمل شغله وسار من حاب في أوائل شوال من هذه السنة ولم يسر على الطريق وسار على طرف البلاد من شرقها حتى وصل الى بركة زيزًا فحصل عنده التخلل والخوف من الركب المصرى ائلا يقبضوا عليه في الحجاز فعاد من بركة زبزا على البرية وسار علىالبر الى أركة والسخنة ثم الى بر حلب واجتمع مع مهنا بن عيسى أمير المرب واتفقاعلى المشاققة والعصيان وقصدقرا سنقرحاب ليستولى علىها فاجتمع العسكر والامراء الذين بها ومنعوم من الدخول اليها ووصل من صدقات السلطان الى قرا سنقر ومهنا مايطيب خاطرهما فلم يرجما عن ضلالهما وأصرا علىذلك فجرد السلطان عسكرا مع المقر السبغي أرغون الدوادار الناصرى ومع الامير حسام الدين قرا لاحين بسبب قرآ سنقر المذكور بحيث ان رجع عن الشقاق والنفاق فيقرر أمر. في مكان يختار. وان لم يرجع عن ذلك يقصده المسكر حيث كان ووصل المسكر المذكور الى حماة في يوم السبت سادس ذي الحجة من هذه السنة الموافق لنصف نيسان وسرت بصحبتهم في عسكر حماة وتوجهنا الى البرية ونزلنا بالخام بالقرب من الزرقافي يوم الحميس الحادى عشر من ذى الحجـــة من هذه السنة فاندفع قرا سنقر الى الفرات وأقام هناك وافترقت مماليكه فبعضهم سار الى التنز وبمضهم قدم الى الطاعة ثم توجه قرا سنقر الي جهة مهنا فعادت العساكر من الحام الى حلب وكان دخولنا الى حلب في يوم الاحد رابع عشر ذى الحجة من هذه السنة ثم كان ماسنذكره ان شاء الله تمالى وفي حمادى الاولى من هذه السنة فبض على سيف الدين بكتو الجوكندار نائب السلطة وأقاممولانا السلطان مقامه فينيابه السلطنة الامير

﴿ رَكُنَ الدينَ بيبرسُ الدوادارُ المنصوري (وفيها ) حضرت رسل سيسُ بالارزاقُ المقدرةُ علمهم في كل سمنة وأحضروا لنواب الشام التقادم على جارى العادة وأحضروا لى بغلا وقماشا وخرجت هذه السينة والحيكام فيها على ماأصفه مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر ناصرالدنيا والدين محمدابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي سلطان الاسلام بمصر والشام وماهو مضاف اليهما والحجاز ونائب السلطنة ركن الدين بيبرس الدوادار صاحب التاريخ المسمى بزبدة الفكره في تاريخ الهجره والنائب بالشام حمال الدين أقوش الذي كان نائباً بالكرك وقرا سنقرقد أظهر الشقاق وانضم الينمهنا بن عيسي أمير العرب وهو متردد في البراري على شاطئ الفرات والحدكم بحلب الى المشدين والنظار وليس بها نائب وقطلو بك بصفد فال النائب بصفد كان بكتمر الجوكندار انتقل الى مصر على ماتقدم قكره فولى السلطان صفد سيف الدين قطلوبك واسماعيل مؤلف هذا الكتاب بحماة وماهو مضاف البها وهو المعرة وبارين وبإقى الاطراف مثل السرةوالرحية وغزة وحمص وقلمة الروم وغـيرها من مواطن النيابة جميعها فيها مماليك السلطان أو مماليك والده أومماليك مماليك والده وحميمهم مرتبونمن الابواب الشريفة على ماتقتضيه آراؤه العالية واما الاطراف البعيدة فصاحب ماردين الملك المنصور نجم الدين غازي ابن الملك المظفر قرا ارسلان ابن الملك الســميد نجم الدين غازى ابن الملك المنصور ناصر الدين ارتق أبن قطب الدين أيلغازي بن ألى بن حسام الدين تمر تاش بن مجم الدين أيلغازي بن ارتق وقد تقدم أخبار ملوك ماردين مساقة الى سنة عمانين وخمسائة ثم ذكرنا أخبارهم في سنة سبع وثلاثين وسمائة وصاحب الىمن الملك المؤيد شرفالدين داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول وملك التـــتر بالعراقين وكرمان وخراسان وديار بكر والروم وأذربيجان وغُـــرها خربنه دا بن أرغون بن ابغا بن هولاكو بن طلو بن جنكزخان وسار قيجي ملك تركستان بما وراء النهر وصاحب التخت بالصين القائم مقام جنكرخان سرقین بن منغلای بن قبلای بن طلو بن جنگز خان وملك انتر ببلاد الشمالی الق كرسی منطفای بن قبحی بنآردنو بن دوشی خان بن جنکز خان وملك المفرب أبوسمید عثمان أبن يعقوب بن عبد الحق المريني وملك غرناطة بالأندلس أبو الحيوش نصر بن محمد بن الاحمر وصاحب تونس أنو البقاء خالد بن زكرياً بن يحيى بن أبي حفص والاشكري ملك قسطنطينية الدر و نيقوس وملك سيس أوشيين بن ليفون بن هيتوم ( ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وسيعمائة ﴾

( ذكر هروب الافرم واجتماعه بقرا سنقر ثم مسيرهما الى خربندا )

( وفي هذه السنة ) قصــد أقوش الافرم نائب السلطنة بالفتوحات أن يحدث خلافا وأن يجمع الناس عليه فهرب اليه حموه أيدم الزمر الزردكاش من دمشق وأنضم اليه من لايق به وسار من دمشق واجتمع بالافرم بالساحل وقصدوا من عسكر الساحل ومن غيرهم الموافقة لهم على ضلالهم فلم يوافقهم أحد فلما رأى الافرم ذلك هرب من الساحل وخرج على حمية وعبر على الغولة بين دمشق وحمص وسار في البربة واجتمع بقرا سنقر في شهر المحرم من هذه السنة وكان بعض العساكر مع الامير سيف الدين اركتمر على حمص فساق خلف الافرم فلم يلحقه وكان على حلب العسكر المقدم ذكره في السنة الماضية صحبة الامير سيفالدين أرغون الدوادار فلمابلغنا هروب الافرم واجتماعه بقرا سنقر وهم قريب سلمية وقع آراء الامراء على الرحيل من حلب والمسير الى جهة حمص وسلمية فرحل الامير سيف الدين أرغون الناصري والامير حسام الدين قرا لاجين ومؤلف هذاالختصر بعسكر حماة من حاب وسرنا ووصلنا الى حماة في نانى عشر ألمحرم من هذه السنة ووصلت باقى العساكر وسرنا من حماة في يوم الثلاث خامس عشر المحرم الموافق للثامن والعشرين من ايار ونزلنا بظاهر سلمية وقصد قرأ سنقر والافرم كبس العسكر بالليل لظنهما ازفيهم مخامرين وآنهم يوافقونهم على ذلك فلم يوافقهم أحد على ذلك فرجعوا عن ذلك وسار قرا ســنقر والافرم ومن معهما الى جهة الرحبة فاتفق آراء الامراء على تجريد عسكر في أثرهم فجردوا العبد الفقير اسماعيل بن على بعسكر حماة وكذلك حبردوا من المصريين الامبر سيف الدين قلي بمقدمته وغـــبره من المقدمين المصريبين والمقدمين الدماشقة فسرنا من سلمية في يوم الحميس سابع عشر المحرم من هذه السنة الى القسطل ثم الى قديم ثم الى عرض ثم الى قباقب ثم الى الرحبة ووصلنا البها فييوم الاحد الثامن والعشرين مرالمحرم فلماوصلنا الىالرحبة الدفع قرأ سنقر ومن معه الىجهة رومان قريبعانة والحديثة فما أمكنا المضيخلفه الىتلك البلاد بغير مرسوم فأقمنا بالرحية ثم رحلنا منها عائدين في مستهل صفر الموافق لثامن حزيران من هذه السنة وسرنا الىالمقر السيني أرغون الدوادار وكان قد سار من سلمية إلى حمص فوصلنا الى حمص في يوم الحميس ثامن صفر من هذه السنة ثم ان المقر السيغي رأى ان حماة ــ قريبة ولدس بمقامي بمسكر حماة على حمص فائدة فاقتضى رأيه سبرى الى حماة فسبرت الى حماة ودخلتها يوم الاثنين ثانيءشر صفر واستدر العسكر مقيمين مجمص ثم أن قرآ سنقر والافرم طال علمهما الحال وكثر ترداد الرســـل الهما في اطابة خواطرهما وهما. لا يزدادان الاعتوا ونفورا حتى سارا الى التتروانصلا بخربندا في ربيع الاول من هذه السنة وكذلك أيدمر الزردكاش ومن أنضم اليهم

# ( ذكر وصول الدستور الى العسكر )

ولما أتصل بالعلوم الشريفة السلطانية مااتفق من الامر تقدم مرسومه الى العساكر بالمسير الى أماكنهم فسارت من حمص في يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر من هذه السنة الموافق لثالث تموز وعادوا الى أوطانهم

#### (ذكر وفاة صاحب ماردين)

(في هذه السنة) يوم الاحد نامن ربيع الآخر توفي صاحب ماردين ومن عقيب مسير قرا سنقر من عنده الى الاردو وهو الملك المنصور نجم الدين غازى ابن الملك المظفر قرا أرسلان ابن السعيد نجم الدين غازى بن المنصوو بن ارتق أرسلان ابن قطب الدين ابلغازى ابن ابن ابن المهازى بن ارتق صاحب ماردين وملك ماردين بعده ابنه الالي الملك المادل عماد الدين على بن غازى نحو ثلاثة عشر يوما ثم ملك أخوه شمس الدين صالح وتلقب بالملك الصالح ابن غازى المذكور

# ( ذكر وصول النائب الى حلب )

وفيها قررالسلطان سيف الدين سودى الجمدار الاشرفي ثمالناصرى في نيابة السلطنة بحلب المحروسة موضع قراسنقر فوصل سودى المذكور الى حلب في ثامن أوتاسع ربيع الاول من هذه السنة واستقر في نيابة السلطنة بحاب

## ( ذكر مسيرى الى مصر )

(وفي هذه السنة ) توجهت الى الابواب الشريفة وخرجت من حماة يوم الاتنين تامن عشر ربيع الاول من هذه السينة الموافق للرابع والعشرين من تموز وسقت من أتناء الطريق على البريد ووصلت الى قلمة الحيل وحضرت بين يدى المواقف الشريفة السلطانية في يوم الاتنين العاشر من ربيع الآخر الموافق للرابع عشر من آب نم وصلت صبيانى وقدمت التقدمة في يوم الجمعة خامس عشر ربيع الآخر وكان قبل وصولى قد قبض على بيبرس الدوادار نائب السلطنة وعلى جماعة من الامراء مثل الكمالي فحال حضورى بين يديه افاض على التشريف السلطاني الاطلس المزركش على عوائد صدقاته وأمر بنزولي يديه افاض على التشريف السلطاني الاطلس المزركش على عوائد صدقاته وأمر بنزولي في الكبش فأقمت به فاتفق بعد أيام يسميرة ان النيل وفي ونشر الحلع في يوم الاحد الثالث والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة الموافق للسابع والعشرين من آب من شهور الروم ورابع أيام النسئ بعد مسرى من شهور القبط واتفق في أيام حضورى بين أيدى المواقف الشريفة اقامة المقر السيني أرغون الدوادار في نبابة السلطنة وقلده بين أيدى المواقف الشريفة اقامة المقر السيني أرغون الدوادار في نبابة السلطنة وقلده

وأعطاه السيف والبسه الخلعة ولما لم يبق لي شــفل تصدق السلطانوأفاض على وعلى أصحابى الخلعوشرفني بمركوب بسرجه ولجامه ثم تصدق على بثلاثين ألف درهمو خمسين قطعة من القماش ورسم أن يكتب لى النقليد بمماكمة حماة والممرة وبارين تمليكا ولولا خوف التطويل لاوردنا التقليد عن آخره لكنا نذكر منه فصــولا يحصل بها الغرض طلبًا للاختصارفمنه بعدالبسملة الحمد لله الذي عضد الملك الشريف بعماده \* وأورث الحبد السعيد سعادة اجداده \* و بلغ ولينا من تباهي ببابه ملوك بني الايام غاية مراده \* ومنه فاصبح جامع شملها \* ورافع لواء فضلها \* وناشر جناح، عدلها \* ومنه يحمد على أنه صان بنا الملك وحماه \* وكف بكف بأسنا المنطاول على استباحة حماه \* ومنه و نشهدأن\اله الااللةوآن محمدارسول الله أمابعدفان أولىمن عقد لهلواء الولاء وتشرفت باسمه اسرةالملوك وذوى المنابر \* و تصرفت أحكامه في مايشاء من نواه وأوامر \* وتجلى في سماء السلطنة شمسه فقام في دستها مقام من سلف \* واخلص في أيامنا الزاهرة من درج من اسلافه اذ هو ببقائها أن شاء الله خير خلف \* من ورث السلطنة لاعن كلاله \* واستحقها بالاصالة والآثالةوالجلاله\*وأشرقتالايام بغرةوجهه المنبر \* وتشرفتبه صدورالمحافل وتشوقاليه بطنالسرير \* ومن أصبح لسماءالمملكة الحموية وهو زين أملاكها\* ومطلم أفلاكها \*وهو المقامالعالى الممادى ابن الملك الافضل نور الدين على ابن السلطان الملك المظفر تقي الدين ولد السلطان الملك المنصور ولد السلطان الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وهو الذي مابر حت عيون مملكته اليه متشوفة ولسان الحال يتلو ضمن الغيب قلاالهم مالك الملك توأتي الملك من تشاء إلى أن أظهر الله مافي غيهـــه المكنون \* وأنجز له في أيامنا الوعود وصدق الظنون \* وشيد الله منه الملك بأرفع عماد \* ووصل ملكه بملك أسلافه وسيبقى في عقبه ان شاء الله الى بوم التباد \* فلذلك رسم بالامر الشهريف العالى ا المولوي السلطاني الملكي الناصريالباهري لازالت المماليك مغمورة من عطائه\*والملوك تسرى من ظل كنفه تحت مسول غطائه \* أن يستقر في يد المقام العالى العمادي المشار اليه جميع المملكة الحموية وبلادها وأعمالها وما هو منسوب اليها ومباشرها التي يعرضها قلمه وقســمه \* ومنابرها التي يذكر فيها اسم الله تعالى واسمه \* وكثيرها وقليلها \* وحقيرها وجليلها \* على عادة الشهيد الملك المظفر تقي الدين محمود الى حين وفاتهومنه وقلدناه ذلك تقليدا \* يضمن للنعمة تخليدا \* وللسمادة تجديدا \* ومنه في آخره والله تعالى يؤهل بالنصر مغناه \* ويجمل ببقائه صورة دهر هو معناه \* والاعتماد على الخط الشريف أعلاه \* وكتب في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سـنة اثنتي عشرة ـ وسبعمائة حسب المرسوم الشهريف والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وصحبه

وسلم ثم رسم لى بالعود الى بلدى فخرجت من القاهرة يوم الثــــلاث الثانى من جمادى الاولى من هذه السنة وسرت الى دمشق وكان قد وصل الها الامبر سف الدين تنكز الناصري نائباً واستقر في نيابة السلطنة بها بعد جمال الدين أفوش الذي كانائباً بالكرك وأحسن الامير المذكور الى وتلقانى بالاكرام ووصلتالى حماة واجتمع الناس وقرئ التقليد الشريف علمم في يوم الاثنين الثانى والعشرين من جمادى الاولى الموافق للخامس والعشرين من ايلول ولمـا وصلت الى حماه كان قد سافر الامراء الغرباء منها الى حلب فانى لمـاكنت بالابواب الشريفة استخبرنى مولانا السلطان عن أحوالي وما أشكو منه فلم أفصح له بشئ فاطلع بعلمه الشريف وحدة ذهنه وقوه فراسته على تقلق من الامراء المماليك السلطانية المقيمين بحماه فانهم استجدوا بحماة لما خرجت من البيت التقوى الايوبي فاطلع السلطان على تدى معهم وأنهم ربمــا لايكونون وفق غرضي فاقتضى مرسومه الشريف نقلهم الى حلب واستمرار اقطاعاتهم التيكانت لهــم بحماه عليهم الى ان يتجلى مايعوضهم به فتقدم مرسومه اليهم بذلك ووصل اليهمالمرسوم على البريد بتوجههم الى حلب قبل وصولى الى حمام بأيام يسيره فحال وصول المرسوم خرجوا من حماءً عن آخرهم ولم يبيتوا بها وانتقلوا بأهلهم وجندهم وكانوا نحو أربعة عشر أميراً بعضهم بطبلخاناه وبعضهم أمراء عشرات ووصلت الى حماة ولم يبق بها غير من اخترت مقامه عندي وكان هذا من أعظم الشفقة والصدقة

( ذكر تجريد العسكر الى حلب ووصول العدو ومنازلة الرحبة )

(وفي هذه السنة ) في يوم السبت سابع عشر رجب خرجت من حماة بعساكر حماة ودخلت حلب في يوم السبت الآخر الرابع والعشرين من رجب المذكور وأقمت بها وكان النائب بها الامير سيف الدين سودى ثم وصل بعض عسكر دمشق مع سيف الدين بهادراص وقويت أخبار التستر وجفل أهل حلب وبلادها ثم وصلت التستر الى بلاد سيس وكذلك وصلوا الى الفرات فعندها رحل الامير سيف الدين سودى وجيع العساكر المجردة من حلب في يوم الحيس نامن رمضان في هذه السنة ووصلنا الى حماة في يوم السبت سابع عشر رمضان المذكور وكان خربندا نازل الرحبة بجموع المغل في آخر شعبان من هذه السنة الموافق لأواخر كانون الاول وأقام سيف الدين سودى بعسكر حلب وغيره من العساكر المجردة بظاهر حلب ونزل بعضهم في الحانات وكان البرد شديدا والحفال قد ملؤا المدينة واستمرينا مقيمين بحماة وكشافتنا الحائل عرض والسخنة وتعود الينا باخبار المخذول واستمر خربندا محاصرا للرحبة تصل الى عرض والسخنة وتعود الينا باخبار المخذول واستمر خربندا محاصرا للرحبة وأقام عليها المجانيق وأخذ فيها النقوب ومعه قرا سينقر والافرم ومن معهما وكانا قد

أطمعا خربندا أنه ربحا يسلم اليه النائب بالرحبة قلعة الرحبة وهو بدر الدين بن اركشي الكردي لان الافرم هو الذي كان قد سعى للمذ كور في نيابة السلطنة بالرحبة وأخل له امرأة الطبلخاناه فطمع الافرم بسبب تقدم احسانه الى المذكور أن يسلم اليه الرحبة وحفظ المذكور دينه وما في عنقه من الايمان السلطان وقام بحفظ القلعة أحسن قيام وصبر على الحصار وقاتل أشد قتال ولما طال مقام خربندا على الرحبة بجموعه وقع في عسكره الغلاء والفناء وتعذرت عليه الاقوات وكيثرت منه المقفزون الى الطاعبة الشريفة وضجروا من الحصار ولم ينالوا شيأ ولا وجد خربندا لما أطعمه به قرا سنقر والافرم صحة فرحل خربندا عن الرحبة راجما على عقبه في السادس والعشرين من رمضان من هذه السينة بعد حصار نحو شهر وتركوا المجانيق وآلات الحصار على حالها فنزلت أهل الرحبة واستولوا عليها ونقلوها الى الرحبة \* ولما جرى ذلك رحل سودى وعسكر حلب من حمساة وعادوا الى حلب واستمر بهادراص ومن معه من عسكر دمشق مقيما بجماة مدة ثم ورد لهم الدستور فسارواالي دمشق

# (ذ كر مسير السلطان بالمساكر الاسلامية الى الشام

## ثم توجهه الى الحجاز)

وفي هذه السنة ) سار مولانا السلطان بالمساكر الاسلامية من ديار مصر وكان مسيره بسبب نزول التترعلى الرحبة حسبما ذكرناه ووصل الى دمشق يوم الثلاث الثالث والمشرين من شوال من هذه السنة أعنى سنة أننى عشرة وسبعمائة بعد رحيسل العدو عن الرحبة وعودهم على أعقابهم فلما لم يبق في البلاد عدو عزم على الحجاز الشريف لاداء حجة الفرض فرتب العساكر بالشام وأسم بعضهم بالمقام باللجون وسواحل عكا وقاقون وجرد بعضهم على حمى حمس وترك نائب السلطنة المقر السينى أرغون ونائب السلطنة بالشام الامير سيف الدين تنكيز مقيمين بدمشق وعندهما باقى العساكر واستجار السلطان بالله تعالى وخرج من دمشق متوجها الى الحجاز الشريف في يوم الحيس الثاني من ذى القمدة الموافق لاول اذار وأنم المسير ووصل الى عرفات وأكل مناسك الحج وعاد مسرعا فوصل الى الكرك سلخ هذه السنة ثم كان ماسنذكره وأكل مناسك الحج وعاد مسرعا فوصل الى الكرك سلخ هذه السنة ثم كان ماسنذكره ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب وكانت ولادته في اقامة الساعة الثانية من نهار الحميس مستهل رجب الفرد من هذه السنة أعنى سنة أننى عشرة وسبعمائة الموافق الثاني يوم من تشرين الثاني من شهور الروم (وفيها) انحسف القمر مرتبن مرة في صفر ومرة من سعبان (وفيها) كانت الامطار قليلة حق خرج فصل الشياء ثم تداركت الامطار في شعبان (وفيها) كانت الامطار قليلة حق خرج فصل الشياء ثم تداركت الامطار في شعبان (وفيها) كانت الامطار قليلة حق خرج فصل الشياء ثم تداركت الامطار

في فصل الربيع الى ان زادت الانهر زيادة عظيمة في آخر بيسان على خلاف ماعهد (وفيها) قوى استيحاش الامير مهنا بن عيسى أمير العرب لما اعتمد من مساعدة قرا سنقر ولغير ذلك من الامور وكاتب خربندا ثم أخذ منه اقطاعاً بالعراق وهو مدينة الحلة وغيرها واستمر اقطاعه من السلطان بالشام وهو مدينة سرمين وغيرها على حاله وعامله السلطان بالتجاوزولم يؤاخذه بها بدئ منه وحلف على ذلك مرارا فلم يرجع غما هو عليه وجعل مهنا ولده سليمان بن مهنا منقطعا الى خدمة خربندا ومترددا اليه واستمر ابنه موسى بن مهنا في صدقة السلطان ومترددا الى الخدمة واستمر مهنا على ذلك يأخذ الاقطاعين بالشام والعراق ويصل اليه الرسل من الفريقيين وخلمهما وانعامهما وهو مقيم بالبرية ينتقل الى شط الفرات من منازله لايروح الى أحد الفئتين وهذا أمر لم يمهد مثله ولا جرى نظيره فان كلا من الطائفتين لو اطلعوا على أحدمهم أنه يكتب الى الطائفة الاخرى سطرا قتلوه لساعته ولا يمهونه ساعة ووافق مهنا في ذلك سعاده خارقة (ثم دخلت سنة ثلاث عشره وسبعمائة)

# ذكر وممول السلطان من الحجاز الشريف

(وفي هذه السنة) وصل مولانا السلطان الى دمشق في يوم الثلاث حادى عشر المحرم عائداً من الحجاز الشريف بعد ان أقام بالكرك أياماً وجمع الله له بذلك سمادة الدنيا والآخرة وتوحهت الى خدمته من حماة وحضرت بين يديه بدمشق المحروسة في يوم الحميس انالث عشر من المحرم من هذه السنة الموافق لعاشر ايار وهنأته بقدومه الى عملكته وعبيده وقدمت ماأحضرته من الحيول والقماش والمصاغ فقابله بالقبول وشملني احسانه بالخلع والاكرام على جارى عوائد صدقاته وأرسل الى هدية الحجاز حجر أشقر وطاتات طائني مع الامير طاشتمر الخاصكي

## ذكر خروج المعرة عنحماة

وفي هذه السنة و ألحرم خرجت الممرة عن حماة وأضيفت الى حلب واستقر بيدى حماة وبارين وسبب ذلك ان الامراء الذين كانوا بجماة ثم انتقلوا الى حلب حسبما ذكرناه في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة استقرت اقطاعاتهم بجماة لعدم اقطاعات محلولة تغي بجملة مالهم قصعب عليهم نقلتهم الى حلب حددا فأخذوا في التمنت والشكوى على بسبب اقطاعاتهم ونقودهم المرتبة بجماة وانضم الى ذلك أنه صاريتغير بعض اقطاعاتهم ويدخل فيها شي من بلاد حلب بحكم تنقل أو زيادة ترد المناشير الشريفة بذلك وتحلط بلاد المملكة الحموية ببلاد المملكة الحلية وغيرها من الممالك السلطانية وصارت اطماعهم معلقة بالعود الى حماة وهم مجتهدون على ذلك تارة بالتنقيدل على السلطان

بالشفائع وتارة بالسمى في ذهاب حماة مني فلم أجد لذلك مايحسمه الا بتعيين المعرة وبلادها للامراء المذكورين واضافتها الى حلب وانفرادي بحماة وبارين منفصلة عن الممالك الشريفة السلطانية وسألت صدقات السلطان في ذلك وقال في ياعماد الدين ماأرضي لك بدون ماكان في يد عمـــ ك وابن عمك وجدك وكيف أنقصك عنهـــم الممرة فعاودت السؤال وأبديت التضرر الزائد فأجابني على كره لذلك صدقة على واجابة الى سؤالى وكتب بصورة مااستقر عليه الحال مرسوماً شريفاً ذكرنا بعضه طلباً للاختصار فمنسه فلذلك رسم بالامر الشريف العالى المولوى السلطانى الملكمي الناصري أن يستقر بيده حماة وبارين بجميع حدودها وما هو منسوب الها من بلاد وضياع وقرايا وجهات وأموال ومعاملات وغير ذلك من كل ماينسب الى هذين الاقليمين ويدخل في حكمهما يتصرف في الجميع كيف شاء من تولية واقطاع اقطاعات الامراء والجند وغيرهم من المستخدمين من أرباب الوظائف وترتيب القضاة والخطباء وغيرهما ويكتب بذلك مناشير وتواقيع من جهته ويجرى ذلك على عادة الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة ويقم على هاتبن الحبتين خمسمائة فارس بالعدة الكاملة من غير نقص ويبطل حكم ماعلهما من المناشير والتواقيم الشريفة والمسامحات والمحسوب وكل ماهو مرتب علمهما للامراء والحند والعرب والتركمان وغيرهم بحكم الانعام بهما على المشار اليه على قاعدة الملك المظفر صاحب حمــاة وتمويض الجميـم عن ذلك بالممرة وافرادها عن حماة وبارين فليستقر حميم ماذكر بيده العالية استقرار الدرو في الـــلاكها \* والدراري في أَفَلاكُها \* يتصرف في أحوالها بين العالمين بنهيه وأمره \* ويجرىأموالها بينالمستوحبين بانمامه وبره \* ولا يمضي فيها أمر بغير منشوره الـكريم \* ولا يجرى معلوم ولا رسم الا بمرسومه الحارى على سنن سلفه القديم \* وليفعل في ذلك بجميع ماأرادكيف أراد \* تمالي يعلى بمفاخر عماده \* ويجعل النأييد والنصر قرين اصــداره وايراده \* والخط الشريف حجة بمضمونه ان شاء الله تمالي كتب في تاسع عشر المحرم سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ثم تصدق بخلعة ثانية وأنعم على بسنجق بعصائب سلطانيــة بجمل على رأسي في المواكب وغيرها وهذا ممــا يختص به الــلطان ولا يسوغ لاحد غيره حمله ثم رسم بالدستور فسرت من دمشق في يوم الثلاث الخامس والمشرين من المحرم وكمذلك توجه السلطان عائداً الى الديار المصرية فوصــل اليها واستقر في مقر ملكه ودخلت أناحماة في يوم الاثنين مستهل صفر من هذه السـنة الموافق للثامن والعشرين من ايار من شهور الروم

#### ذكر مسيريالي الحجاز الشريف

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ أرسلت طلبت دستورا من مولانا السلطان بالتوجه الى الحجاز الشريف فرسم لى بالدستور وجهزت شــغلى وقدمت الهجن الى الكرك وجهزت ولدى والثقل مع الركب الشامي ووصلني مِن صدقات السلطان ألف دينار عيناً برسم النفقــة ووصلني منه مراسم شريفة باخراج السوقية من سائر البــــلاد الى الركب الحموى وان تسير جمالي حيث شئت قدام المحمل السلطاني أو بعده على ماأراه فقابلت هذه الصدقات بمزيد الدعاء وخرجت من حماة في يوم الجمعية رابع عشر شوال من هذه السينة الموافق لاول شباط وسرت بالخيل الى الكرك وركبت الهجن من هناك ورجعت الخيل والبغال الى حمــاة واستصحبت معى ستة ارؤس من الحيل جنائب وسار في صحبتى عدة مماليك بالقسى والنشاب وسبقت الركب الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت اليها في يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة وتمكنت من الزيارة خلوة وأقمت حتى لحقني الرك ثم سبقتهم ووصلت الى مكــة في يوم السبت خامس فنى الحجــة وأقمت بها ثم خرجنا الى عرفات ووقفنا يوم الاربعاء ثم عدنا الى منى وقضينا مناســك الحبح ثم اعتمرت لاني حجيجت هذه الحجة مفرداً على ماهو المختار عنـــد الشافعي وكنت في الحجة الاولى قارنا ثم عدنا الى البلاد وسبقت الحجاج من بطن مروسرت منه يوم الثلاث خامس عشر ذي الحجة الموافق لثامن نيسان وسرت حتى خرجت هذه السينة واستهل المحرم سنة أربع عشرة وسبعمائةوانى قد عدبت تبوك ووصلتالي حماة حادى عشر المحرم سنة أربع عشرة وكان مسيرى من مكةالي حماة نحو خسة وعشرين يوما أَقَمَتُ مَنْ ذَلِكَ فِي المَدينَةُ وَفِي المَمْلَا وَفِي بِرَكَةً زَيْرًا ودمشق مَايِزيد عَلَى ثَلَانَةً أيام وكان خالص مسيرى من مكة الى حماة دون اثنين وعشرين يوما وكان مسيرى على الهجن وكان صحبتي فرس وبغل ولم يقف عني شئ منها وهذه هي حبجتي الثانيــة وحججت الحجة الاولى في سنة ثلاث وسـبعمائة ﴿ وَفِيهَا ﴾ جرد السلطان من مصر الى مكة عسكراً وأمراء من عسكر دمشق وأرسِل معهم أبا الغيث بن أبي نمي ليقروه في مكة ويقبضوا أويطردوا أخاه حميضة بن أبي نمي لانه كان قد ملك مكة وأساء السبرة فيها وكان مقدم المسكر الحجرد على ذلك سيف الدين طقصبا الحسامي فلمااجتمعت به في مكة اوصلني مثالًا من مولانا السلطان يتضمن انى أساعدهم على امساك حميضة بالرجال والرآى فلمـا قربنا من مكة حرسـها الله تعالى تركها حيضة وهرب الى البرية فقررنا أَمَّا الغيثُ بَمَكَةً واستغلمًا وأَخَذُ مايصل مع الركبان من النمن وغيره الى صاحبهاوكذلك استهدى الضرائب من التجار واستقرت قدمه فيها ثم كان منه ماسـندكره ان شاء الله

تعالى وأقام العسكر المجرد عنـــد أبي الغيث بمكة خوفاً من معاودة حميضــة ثم ان أبا الغيث أعطى العسكر دستورا بعد اقامتهم بنحو شهرين فعادوا الي الديار المصرية ( وفيها ) اجتمع حماعة من بني لام من عربان الحجاز وقصدوا قطع الطريق على سوقة الركب الذين يلاقونهم من البلاد الى تبوك عند عود الحاجوساروا الى ذات حج والقموا مع السوقة فقتل من السوقية تقدير عشرين نفساً وأكثر ثم انتصروا علَّى بني لام وهزموهم وأخذوا منهم تقدير ثمـ انبن هجيناً وعادت بنو لام بخني حنين (ثم دخلت سنة أربع عشره وسبعمائة) فيَّها وصلت الى حماه عائداً من الحجاز الشريف فيحادى عشر المحرم ( وفيها ) في أواخر جمادي الآخرة حصل لي مرض حاد أيقنت منه بالموت ووصيت وتأهبت كذلك ثم ان الله تعالى تصدق على بالعافية (وفيها ) جردت العساكر الى حلب فجردت حميع عسكر حماء وأقمت بسبب التشويش ( وفيها ) في رجب توفي الامير سيف الدين سودى نائب السلطنة بحلب فولى السلطان نيابة السلطنسة بحلب الامير علاء الدين الطنبغا الحاجب ووصل الى حلب واستقربها نائباً بموضع سودى في أوائل شعبان من هذه السنة ( وفيها ) في ذي الحجة جمع حميضة بن أبي نمي وقصد أخاه أيا الغيث بن أبي نمي صاحب مكة وكان أبو الغيث منتظرا وصول الحجاج ليمتضد بهم فابتدره حميضة قبل وصول الحجاج واقتتل مد. و فانتصر حميضة وأمسك أخاه أبا الغيث وذبحه ثم هرب حميضة لقرب الحجاج منه فلما قضى الحجاج مناسكهم وعادوا الى البلاد عاد حميضة الى مكة واستولى عليها ( ثم دخلت سنة خمس عشره وسبعمائة ) ( ذكر فتوح ملطية )

والمشريل من المحرم فتحت ملطية وسبب فالك النصرائي والمشريل من المحرم فتحت ملطية وسبب فالك ان المسلمين الذين كانوا بها اختلطوا بالنصارى حتى انهم زوجوا الرجل النصرائي بالمسلمة وكانوا بعدون الاقامة بالتتر ويعر فونهم بأخبار المسلمين وكانت الاجناد والرجالة الذين بالحصون مثل قلمة الروم وبهسنا وكختا وكركر وغيرها لاينقطعون عن الاغارة على بلاد العدو مثل بلاد الروم وغيرها وكانت طريقهم في غالب الاوقات تكون قريب ملطية فانفق ان أهل ملطية ظفروا ببعض الغيارة المذكورين فاسروهم وقتلوا جماعة من المسلمين فلم اجرى ذلك أرسل السلطان عسكرا ضخماً من الدين أوول مع الامير سيف الدين بكتمر الابوبكرى ومع سيف الدين قلى وسيف الدين أوول عمر فساروا الى دمشق ورسم السلطان لجميع عساكر الشام بالمسير معهم وجعمل مقدماً على الكل الامير سيف الدين تذكر الناصرى نائب السلطان الم بقدمت مراسم على الكل الامير سيف الدين تنكر الناصرى نائب السلطان الى أولا بأن أجهز عسكر حماة صحبتهم وان أقيم أنا بمفردى بحماة ثم رأى السلطان الى أولا بأن أجهز عسكر حماة صحبتهم وان أقيم أنا بمفردى بحماة ثم رأى

المصلحية بتوجهي بمسكر حمياة فتوجهت أنا والمساكر المذكورة ودخلنا الى حلب في يوم الحميس والجمعة ثالث عشر المحرم لكثرة العساكر فأنجرت في يومين ثم سرنا من حلب الى عين تاب ثم الى نهر مرزبان ثم الى رعبان ثم الى الهر الازرق وعبرنا عــلى قنطرة عليه رومية معمولة بالحجر النحيت لمأشاهد مثلها في سعتها وسرنا وجعلنا حصن منصور يميننا وصارمنا في جهه الشـمال ووصلنا المي ذيل الحبل ونزلنا عندخان هناك يقال له خان قمر الدين وعبرنا الدربند ويسمى ذلك الدربنـــد بلغة أهل تلك البــــلاد بندطجق درا بضم الطاء المهملة والحبم وسكون القاف وفتح الدال والراء المهملنين ثم ألف وبقي العسكر ينجر في الدربند يومين وليلتين لضيقه وحرجه ثم سرنا الى زبطرة وهمى مدينة صغيرة خراب ثم نزلنا على ملطية بكرة الاحد المذكور أعنى الثانى والعشرين من المحرم الموافق للسابع والعشرين من نيسان وطلبت العساكر ميمنــة وميسرة وأحدقنا بها وفي حال الوقت خرج منها الحاكم فيها ويسمى جمال الدين الخضر وهو من بيت بعض أمراء الروم وكان والده و جده حاكما في ملطية ايضا ويعرف خضر المذكور بمزامير ومعناه الامير الكبير بلغة نصارى تلك البلاد وفتح باب ملطيــة القبلي وخرج معه قاضيها وغيرهمــا من أكابرها وطلبوا منا الامان فامنهم الامير سيف الدين تنكز مقدم المسكر وانفق ان الباب القبه بي الذي فتح كان قبالة موقفي بعسكر حماة فأرسلت الامير صارم الدين أزبك الحموى وجماعة ممه وأمرته بحفظ الباب فاننى خفت من طمع العسكر لئلا ينهبوا ملطية وليس معنا أمر بذلك وحفظ الباب حتى حضر الامير سيف الدين تنكز وكان موقفه في الحانب الآخر فلمــا حضر أقام حمــاعة من الامراء بحفظ باب المدينة ثم ان العسكر والطماعة هجموا مدينة ملطية من الباب المذكوروكذلك هجمها جماعة من العسكر من الحانب الآخر وأراد سيف الدين تنكز منمهم عن ذلك فخرج الامر عن الضبط لكثرة العساكر الطماعة فنهبوا جميع مافيها من اموال المسلمين والنصاري حتى لم يدعوا فيها الا ماكان مطمورا ولم يعلموا به وكذلك استرقوا جميع أهلها من المسلمين والنصاري ثم بعد ذلك حصل الأنكار التام على من يسترق مسلماً أو مسلمة وعرضوا الجميع فاطلق جميع المسلمين من الرجال والنساء وأما أموالهم فانها ذهبت واستمر النصارى في الرق عن آخرهم وأسر منها ابن كربغا شحنة التـــتر بتلك البلاد وكذلك أسر منها الشيخ مندو وهو صاحب حصن أركني وكان مندو المذكور قعيــدا لقصاد التتر وكان يتببع قصاد المسلمين ويمسكهم وكان من أضر الناس على المسلمين ولما أمسك سلم الى الامير سيف الدين قلى وسلمه المذكور الى بمض المُعاليكه التتر فهرب مندو المذكور وهرب معهالمملوك الذي كان مرسما عليه شم لما

كان من نهب ملطية ماذ كرناه التي المسكر فيها النار فاحترق غالبها وكبذلك خربنا ماأمكننا من أسوارها أن نخربه وأقمنا عليها نهارا واحداً وليلة ثم ارتجلنا عائدين الى البلاد حتى وصلنا الى مرج دابق في يوم الخيس نالث صفر من هذه السنة وأقمنا به مدة وكان ببلاد الروم جوبان وهو نائب خربندا ومعه جمع كثير وكنا مستعدين فلم يقدم علينا ولا حاء الى ملطية الا بعد رحيلنا عنها بمدة فاستمرينا مقيمين بمرج دا بقوتر ددت الرسل الى أوشين بن ليفون صاحب بلاد سيس في اعاة البــلاد التي جنوبي حيحان وزيادة القطيمة التي هي الاتاوة فزاد القطيمة حتى جملها نحو ألف ألف درهم وبمسد ذلك ورد الدسمةور فسرنا من مرج دابق في يوم الخيس ثانى ربيع الاول ووصلنا الى حماة في يوم الحميس تاسع ربيع الاول وبعد يومين من وصولى وصـل الامير سيف الدين تنكز بباقي العساكر وعملت له ضيافة بدارى التي بمــدينة حماة فمضي هو والامراء في يوم الاحد ثانى عشر ربيع الاول ثم سافر في النهار المذكور الى دمشق ( وفيها ) في مدة مقامي بمرج دابق قبض بمصر على ايدغدى شقير الحسامي وكان من شرار الناس وعلى بكتمر الحاجب وعلى بهادر الحسامي المغربي (وفيها ) جهزت خيل التقدمة الى الابواب الشريفة صحية مملوكي اسنيغا فحصل قبولهـــا والاحسان على أولا بحسان برقى بسرجه ولحامه ثم بخلعة أطلس أحمر بطرز زركشوكلوته زركش وشاش تساعي وهو شاش منسوج جميعه بالحرير والذهب وقباء أطلس أصفر تحتاني وحياصة ذهب بجامة مجوهرة بفصوص بلخش واؤلؤو ثلاثين ألف درهم وخمسين قطعـة من القماش السكندراني وسيف ودلكش أطلس أصفر فلبست التشريف السلطاني المذكور وركبت في الموكب به في يوم الحنيس ثانى رجب الفرد الموافق لثــانى تشرين الاولى أيضاً وشملتني الصدقات السلطانية بتوقيع شريق أن لانكون بحماة وبلادها حماية للدعوة الاسماعيلية أهل مصياف بل يتساوون مع رعية حماة فيأداء الحقوق والضرائب الدنوانية وغير ذلك (وفيها) قبض على تمر الساقى نائب السلطنــة بالفتوحات وعلى بهادراص (وفيها) سار الملك الصالح واسمه صالح ابن الملك المنصور غازى ابن الملك المظفر قرا أرسلان صاحب ماردين الى خدمة خربندا ملك التستر بالتقادم على عادة والده فاحسن اليه خربندا ثم عاد الملك الصالح المذكور الى ماردين في جمادى الآخرة من هذه السنة ﴿ وَفِي أَتِناء هذه السنة ﴾ ورد الى الابواب الشريفة رميثة بن أبى نمى من مكة وهو أخو حيضة الاكبر مستنجدا على أخيه حميضة صاحب مكة حينئذ فجهز السلطان مع رميثة عسكرا من العساكر المصرية وجهزهم بمـ ا يحتاجون اليه فسار بهــم رميثة الى مُكنة وكان مقدم العسكر تمر خان بن قرمان أمير طبلخاناه وأمير آخر يقال له

طيدم، وكان المسكر مائنين فارس من نقاوة عسكر مصر فجمع حيضية مايقارب اثني عشر ألف مقاتل ونعي العسكر المصرى وكان زميثة في القلب وابن قرمان ميمنة وطيدمر ميسره والتقوا واقتتلوا في عيدالفطر من هذه السنة وراء مكة الى جهة اليمن بمراحل ورمى المسكر بالنشاب فولى جماعة حميضة منهزمين لايلوون وكان لحيضة حص إلى جهة اليمن فهرب اليه وانحصر به فأحاط به العسكر وحاصروه فنزل حميضة برقيته مع ثلاثة أوأربمة أنفس وهرب خفية واحتاط العسكر على ماله وحريمــه وغنموا من ذلك شيئاً كثيراً قيل أنه حصمل للفارس من عسكر مصر مايقارب عشرة آلاف درهـم وكان في الغنيمة من العنــبر الخــام وأمثاله مايفوت الحصر فاطلق السلطان ذلك جميعه للمسكر واستقر رميثة صاحب مَكمة (وفيها) افرج السلطان عن جمال الدين أقوش الذيكان نائبًا بالكرك ثم صار نائبـــاً بدمشق وأحسن اليه وعلا منزلته ( وفيها) وصل قرا سنقر الى بغداد في رمضان هذه السنة وتقدم مرسوم الى التثر الذين ببغداد وديار بكر وتلك الاطراف بالر كوب مع قرأ سنقر أذا قصد الأغارة على بلاد الشام وكان خربندا مقيماً بجهة موغان وأقام قرا سنقر وقدم عليه بها فدوى وسلم قرا سنقر \* ولمــا دخلت سنة ست عشرة توجه قرأ سنقر في مستهل المحرم من بغداد ألى جهة خربندا (وفيها ) في ذي القعدة ولد للسلطان ولد ذكر ودقت البشائر لمولده في ديار مصر والشام ثم توفي المولود المذكور بعد مده يسيرة وجهزت تقدمة لطيفة بسبب المولود المذكور صحبة طيدمر فقدمها وحصل قبولها (وفيها) في جمادي الاولى وصل الى من صدقات السلطان حصان برقي أحمر بسرجه ولحامه صحبة عز الدين ايبك أميراخور فاعطبته خلمة طردوحشن بكلونه زركش وفرسأ بسرجه ولحامه وخمسة آلاف درهم (وفيها) في أواخر ذي القعدة أغار سليمان بن مهنا بن عيسي بجماعةمن التتروالعرب على التراكمين والمرب النازلين قريب تدمر ونههم وأخذ لهم أغناماً كثيرة ووصــل في ا أغارتُه الى قرب البيضاء بين القريتين وتدمم وعاد بمــا غنمه الى الشرق (وفي هذه السنة) أعنى سنة خمس عشرة وسبعمائة توفي نجاد بن أحمد بن حجى بن يزيد بن شبل أمير آل مراد وكانت وفائه في أواخر هذه السنة واستقر بمده في امرة آل مرادثابت بن عساف بن أحمــد بن حجى المذكور وبقى ثابت المذكور وتوبة بن سليمان بن أحمد يتنازعان في الامرة (وفيها ) توفي بدمشق ابن الاركشي الذي كان نائبـــ الرحبــة لمسا حصرها خربندا وكان قد عزل في تلك السنة وأعطى امرة بدمشق وتولي الرحبة مكانه بكتوت القرمانى ثم عزل وولى على الرحبة بعده طغربك الانصارى

#### ذكر اخبار ابي سعيد ملك المغرب

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ أعنى سنة خمس عشرة وستبعمائة اجتمع العسكر على عمر ولد أبي سميد عثمان ملك المغرب وبقي والده خائفاً من العسكر وآفتتل عمر المذكور مع والده أبي سعيد عثمان وانتصر عمر وهرب أبوه أبو سعيدالى تازه فسار ولده عمر وحصره بها ثم وقع الاتفاق بينهما على أن يسلم أبو سعيد الامر الى ولده عدر المذكور وأشهد عليه بذلك و بقي أ بو سعيد في تازه وسار عمر بالحيوش الى حهة فاس فلحق عمر بعد أيام يسيرة مرض شديد فكاتب عسكره أباه بمدينة فاس وعنده بيوت الاموال والسلاح فحصره أبوه أبو سعيد نحو تسعة أشهر ثم وقع الاتفاق بينهما على جانب طائل من المـــال يتسلمه عمر المذكور وان تكون له سجلماسةفتسلم عمر ذلك وسار من فاس الىسجلماسة وتسلمها واستقر أبوه أبو سعيد عنمان بن يعقوب بن عبــد الحق في المملكة على ماكان عليه وكان لعمر المذكور حينئذ من العمر نحو عشرين سنة (وفها) توفي السيد ركن الدين وكان اماما مبرزا في العلوم المعقولات والمنقولات وشرح الحاوى الصدغير ومختصر ابن الحاجب في الفقه وفضائله مشهورة ( ثم دخلت سنة ست عشرة وسـبعمائة ) فيها في المشر الاخير من المحرم الموافق لاواخر العشر الاوسط من نيسان ترادفت الامطار فحصل سيول عظيمة في بلاد حلب وحماة وحمص وغرق أهل ضيعة من بلاد حمص مما يلي جهة حوسية (وفيها) في الثاني والعشرين من ربيع الأول الموافق لرابع عشر حزيران وصل الى حمــاة من ديار مصر الامير بهاء الدين أرسلان الدواداري وأوقع الوصية على اخباز آل عيسي ثم استقرت الوصية على خبز مهنا ومحمد ابني عيسي وأحمد وقياض ابني مهنا المذكور ورك الامير بهاء الدين المذكور من عندى للجنا وسار علمها الى مهنا واجتمع به على مربعـة وهي منزلة تكون يوما تقريباً من السـحنة يوم الاثنين سلخ ربيع الاول من السنة المدكورة وتحدث معه في انقطاعه عن التنر ولم ينتظم حال فعاد الامسير بهاء الدين المذكور الى دمشق ثم عاد الى موسى بن مهنا بالقرب من سلمية ثم عاد الى دمشق وتوجه هو وفضل بن عيسى الى الابواب الشريفةواستقر فضل أميرا موضع أخيه مهنا ووصل الى بيونه بنل أعدا في أوائل حمادى الاولىمن هذمالسنة ذكر مسيري الي مصر وعود المعرة

( في هذه السنة ) حصلت تقدمتي على جارى العادة من الحيول والقماش والمصاغ وسألت دستورا لاتوجه بنفسي الى الابواب الشريفة فورد الدستور الشريف وسرت من حماة آخر نهار الجمعة الخامس والعشرين من ربيع الآخر الموافق لسادس عشر تموز وكانت خيلي قد تقدمتني فلحقتهم على خيل البريد بدمشق وخرجت من دمشق

في نهار وصولى اليها وهو يوم الاندين النامن والعشرين من ربيع الآخر المدذكور ووسلت الى القاهرة عشية نهار الاحد نامن عشر جمادى الاولى وأنزلت في الكبش وحضرت بين يدى المواقف الشريفة السلطانية بكرة الاثنين تاسع عشر جمادى المذكورة وشملنى من الصدقات السلطانية ما يفوت الحصر من ترتيب الاقامات في الطرقات من حمياة الى مصر ومن كثرة الرواتب مدة مقامي بالكبش ومن الحلع لى ولكل من في صحبتى ووصلنى بحصانين بسروحهما ولجمهما احدهما كان سرجه محلى ذهبا مصرياً واتفق عند وصولى زيادة النيل على خلاف العادة ووفي ماء السلطان وكثر بحضورى في نهار الحيس النانى والعشرين من جمادى الاولى الموافق لثانى عشر آب وتاسع عشر مسرى وهذا نئى لم يعهد في جيلنا وأقمت في الصدقات السلطانية ووصلى بثلاث خلع أحدها أطلس تحتانى أصفر وفوقانى أحر بطرز زركش وكلوته زركش وشاش تساعى والاخرى قباء منسوج بالذهب وطراز زركش يزيد عن مائة مثقال من الذهب المصرى بفروقاقم والحلمة الثانية عند مسيرى قباء الك بالشرج وتصدق على بمدينة المعرة وقصبها وزيادة على مابيدى وكتب لي بهاتقام دايشه ماكتب لى بحماة ومدحني شهاب الدين محمود كاتب الانشاء الحلمي بقصيدة ذكر فيها صدقات السلطان وعود المعرة أضربنا عن غالبها خوف التفويل فنها

بك تزهى مواكب واسره ولك الشمس والقواضب أسره وبأيامك التي هي روض للاماني تجني ثمار المسره بك كل الدنيا تهني ويضحي قدرها عاليا وكيف المعره

وتوجهت من الابواب الشريفة وأنا مغمور محبور بأنواع العدقات السلطانيسة وسرت من الكبش بعد العشاء الآخرة من الليلة المسفرة عن نهار الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة وقدمت مملوكي طيدم الدوادار مبشرا على البريد لاهلي بجماة نم لحقني الى سرياقوش الامير سيف الدين كجرى أمير شكار بسنقور وكذلك وصلني احمال من الحلاوة والسكر والشمع زائداً عن الاقامات المرتبة في الطرقات وكذلك وصاني سيف محلى بالذهب المصرى وأنمت السير وتوجهت عن غزة للزيارة فزرت الحليل ثم القدس وسرت من القدس بوم الثلاث الحامس والعشرين من جمادى الآخرة ودخلت دمشق يوم الاحد مستهل رجب \* ولما أصبحت سرت منها ودخلت حماة نصف الليلة المسفرة عن نهار الحميس خامس رجب الموافق للثالث والعشرين من ايلول قاني قصدت في ذلك عدم التثقيل على الناس فانهم كانوا قد زينوا حماة واحتفلوا بالبسط لقدومي فدخلت بغتة ليلا لذلك ولم يكن عسكر حماة فيهافاني جردتهم الي حلب حسب المرسوم الشريف

وساروا من حماه الى حلب يوم خروجي من حماه إلى الديار المصرية فاقاموا بحلب ثم جردهم نائب حلب الى عين تاب ثم الى الكختا ثم عادوا الى حماه في أول شعبان بمد قدومي بقريب شهر ( وفيها ) مرض الامير سيف الدين كستاى نائب السلطنة بطرا بلس والقـــلاع في يوم الاربعاء تاسع عشر ربيـع الآخر الموافق لثامن ايلول فولي السلطان موضعه الامير شهاب الدين قرطاى الذي كان نائبا بحمص وأقام في النيابة بحمص الامير سيف الدين ارقطاى أحد أمراء دمشق حينئذ (وفيها) في جمادى الآخرة سارمهنا ابن عيسى وكان نازلا بالقرب من عانة الى خربنــدا واجتمع به بالقرب من قنغرلان ثم عاد الى بيوته ( وفها ) في ثانى عيــد الفطر الموافق لتاسع عشر كانون الاول وقع بحماة والبلاد التي حواليها ثلوج عظيمــة ودامت أياما وبقي على الارض نصف ذراع ودام على الارض أياما وانقطمت الطرق بسببه وكان ثلجاً لم أعهد مثله وكان البردو الحليد شديدا عاما في البلاد حتى جلد المــا، في الديار المصرية ووقعت الثلوج باللاذقيه والسواحـــل (وفها) جهزت صحبة لاجين المشد تقدمة لطيفة ومملوكا يســمي يلدز الى المواقنت الشريفة فوصل بذلك وقدمه فقبله وشملتني صدقات السلطان صحبة لاجمين المذكور الممرة بجملة غلال بلادها وضاعف على صدقاته وكان وصول لاجين بذلك الى حماة بالسابيع والعشرين من شوال من هذه السنة أعنى سنة ست عشرة وسبعمائة ﴿ وَفَهَا ﴾ قصــد حميضة بن أبي نمي خربندا مستنصراً في اعادته الى ملك مكة ودفع أخيه رميثة فجرد خربندا مع حميضة الدرفندى وهو ألنائب على البصرة وجرد معه جماعة مىالنتروعرب خفاجة ( وفها ) في ذي القـــمدة خرجت المعرة عني وسبب ذلك ان محمدا ابن عسي طلبها ليحضر الى الطاعــة فاجيب الى ذلك وتسلمها نواب المذكور وكتب الى السلطان بمساطیب خاطری من جهتها (وفیها) بانغالسلطان ان حمیضة قد جهزه خربندا بمسکر وخزانة صحبة الدرفندي ليملكه مكة فجهز السلطان نائبه في السلطنة وهو المقرالاشرف السيغ أرغونالدوادار فحجوحج المسكرصحبتهوعادوا سالمين هوأماحميضة والدرفندي فكان من أمرهمًا ماسنذكره ( وفهما ) لما قدم عسكر مصر الى مدينة الرسول كان مقدمهم المقر السيغي أرغون فحضر اليه منصور بن حماد الحسيني صاحبمدينة الرسول فطلع معه يودعه الى عيون حمزة فخلع نائب السلطنــة على منصور المذكور وعلى ولده كبيش بن منصور وأعادهمـــا الى المدينة فلما حضر المحمل المصرى وصحبتـــه العسكر خرج اليهم منصور فقبضوا عليه وأحضر معتقلا الى بين يدى السلطان الى ديار مصر فتصدق عليه السلطان وأفرج عنه وأمره بالعود الى بلده ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة ـ

ست عشرة وسبعمائة في السابع والعشرين من رمضان مات خربندا بن أرغون بن ابغا ابن هولاكو بن طلو بن جنكزخان وكان جلوسه في الملك فى أواخر ذى الحجة سنة ثلاث وسبعمائة ومات بالمدينة الحديدة التي سماها السلطانية وكان اسم بقعتها قنغرلان فلما مات خطب بالسلطنة لولده أبى سميد بن خربندا وكان عمره نحو عشر سمنين واستولى على الامر جوبان ابن الملك ابن تناون

#### ذكر ماجرى لحميضة والدرفندى

وكان خربندا قد جهز حميضة وجهز معه الدرفندي نائب السلطنة بالبصرة وجهز معه عسكرا وخزانة ليسير الدرفندى بالعسكر مع حميضة ويقاتل عسكر المسلمين الواصلين الى الحج ويملك حميضة بدل أخيه رميثة فسار الدرفندى وحميضة ومن معهما من عسكر انتتر والعرب حتى جاوزوا البصرة فبالهيم موت خربندا فنفرقت تلك الجموع ولم يبق مع الدرفندى غير ثلثمائة من التتر وأربعمائة من عقيل عرب البصرة وكان قد استولى على البصرة ابن السوايكي فأرسل استوحى محمد بن عيسى على الدرفندى فجمع محمد بن عيسي عربه من خفاجة وعرب اخوته وأولاد اخــوته وسار الى الدرفندي فأحرز له بالقرب من البصرة واتقع معه في العشر الاخير من ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة ست عشرة وسبعمائة فانهزم الدرفندى في بضعوثلاثين نفسا من الزامه والهزم حميضة برقبته وأخذ حرىم حميضة وما كان معسه من الاموال وكذلك الخيم والاثقال والجمال وكان ذلك شيأ عظما وفيها هرب التراكمين الكنجاوية الى طاعة السلطان وفارقوا التتر فسارت انتتر في طلبهم فانجد الكنجاوبين عسكر الببرة واتقموا مع التتر فانهزم النتر هزيمة قبيحة وأسر منهم نحو خمسين من المغل وقتل منهم جمـاعة ووصل الكنجاوية سالمين بذواتهم وحريمهم الى البلاد الاسلامية (ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة) ولمسا دخلت هذه السنة كان الصي ابن خرابندا واسمه أبو سعيد قد حضر من خراسان صحبة سونج وغيره من الامراء الى ظاهر السلطانية واجتمعوا مع جوبان ونزلوا حميمهم بظاهر السلطانية مع ذيل الحبِل ومضى من أول هذه السنة عدة أشهر ولم يجلس هذا الصي على سربر الملك بل اسم السلطنة للصي والحاكم حوبان وفي الباطن بينه وبين سونج الوحشة وكل من سونج وجوبان بختار أن يكون هو الذي يجلس الصي ويكون نائبه فتأخر جلوسه لذلك ثم انهم اتفقوا وأخرجوا استقطلو عنهم وجهزوه الى خراسان وكان قديحرك على خراسان انتثر الذين بخوارزم وما وراء النهر وقيل ان ملكهم باشور (وفها) في يوم الثلاثاءالسابع والعشرين من صفر الموافق لعاشر أيار من شهور الروم كان السيل الذي خرب بعلبك فانه جاء من شرقيها بين الغلهر والعصر فسكره السور وقوى اله ٠

برجا وبمض الننثتين اللتـين على يمـين البرج وشماله وسار بالبرج صحيحا يخرب بالىلد ويخرب مايمر به من الدور مسافة بعيدة قيل أنها خمسمائة ذراع ودخل السبل الجـــامع وغرق به جماعة ورمى المنبر وخرب بعض حيطان الجامع وبلغ السيل الى رؤس العمد وكذلك دخل السيل المذكور الحمامات وغرق فها جمآعة وذهب للناس مذلك أموال عظيمة وخرب دورا كثيرة وأسواقا وغرق عدة كثيرة من الرجال والنساء والاطفال وأتلف كتب الحديث والمصاحف وكانت مضرته عظيمة (وَفَهَا)في ربيع الآخر كانت الاغارة على آمد وسبب ذلك أن نائب السلطنة بحلب جهز عدة كثيرةمن عسكر حلب وغيرهم من التراكمين والمربان والطماعة وقدم علمهم شخصا تركمانيا من أمراء حلب يقال له ابن جاجا وكان عدة المجتمعين المذكورين مابزيدعلى عشرة آلاف فارس فساروا الىآمد وبغتوها ودخلوها ونهروا أهلهآ المسلمين والنصارىثم بعدذلك أمر باطلاقمن كان مسلما فأطلقوا بعد أن ذهبت أموالهم وبالغ المجتمعون المذكورون في النهب حتى نهموا الجامع وأخذوا بسطه وقناديله وفعلوا بالمسامين كلفعل قبيح وعادوا سالمين وقد امتلاَّت أيديهم من الكسوبات الحرام التي لاتحل ولاتحوز شرعا وخلت آمــد من أهلها وصارت كانها لم تغن بالامس (وفيها) في الثانى والعشرين من ربيع الآخر وصلنى من صدقات السلطان حصان برقى بسرجه ولحامه صحبة موسى أحد أمراء أخورية فوصلته بالخلع والدراهم وقابلت الصدقات بمزيد الدعاء (وفيها ) خرج السلطان الملك الناصر خلد الله ملكه من الديار المصرية في رابع جمادي الاولى الموافق لرابع عشر تموز الى حسبان من البلقاء ووصل اليها في سادس عشر جمـادى الاولى ووصل اليه في حسبان المقر السيني تنكز نائب السلطنة بالشام ووصل اليه صحبته جماعة من الامراء وكنت طلبت دستورا بالحضور فرسم بتجهيز خيل التقدمة ومقامي بحمساة فجهزتهما وأقمت وقدمت خیلی یوم نزوله علی حسبان یومالئلاناه سادس عشر جمادی الاولی وکنت قد جهزتها صحبة طيدمر الدوادار فقيلت وتصدق السلطان وأرسال الى صحبة طيدمر تشريفا كامـــلا على جارى العـــادة من الاطلس الاحمر والاصـــفر والكــــاوته الزركش والطرز الزركش بالذهب المصرى وكذلك تصدق بثلاثينالف درهم وخمسين قطمة قماش وركبت بالتشهريف المذكور الموكب بجماة نهار الاثنين سادس جادي الثانيةمن هذه السنة أعنى سنة سبع عشرة وسبعمائة ثم عاد السلطان الى الديار المصرية من الشوبك ولم يصل في خرجته هذه الى دمشق بل رجيع من بلاد البلقاء ( وفيها ) وصل مثال السلطان بالبشارة بالنيل وان الخليج كسر في رابع جمادى الاولى وسلخ أبيب قبل دخول مسرى وهذا مما لا يمهد فانه تقدم عن عادته شهرا ( وفيها ) بعد رحيل

السلطان عن الكرك أفرج عن الامير سيف الدين بهادراص ووصل بهادراص الى دمشق وأتم السلطان السير ودخل مصر يوم الاربعاء منتصف حمادى الآخرة من هذه السنة (وفيها) في أثناء ذي الحجة ظهر في جبال بلاطنس انسان من بعض النصيرية وادعى أنه محمد بن الحسن العسكري أنى عشر الائمة عند الاماميــة الذي دخل السرداب المقدم ذكره فاتبع هذا الخارجي الملعون من النصيرية جماعة كثيرة تقدير ثلاثة آلاف نفر وهجم مدينة حبلة في يوم الجمعة الحادى والعشرين من ذى الحجة من هذه السنبة والناس في صلاءً الجممة ونهبت أموال أهل حبلة وسلبهم ماعليهم وجرد اليه عسكر من طرابلس فلما قاربوه تفرق جمعه وهرب واختنى في تلك الحبال فتتبع وقتل لعنه الله وباد جمه وتفرقوا ولم يعد لهم ذكر (ثم دخلت سنة ثمان عشره وسبعمائة ) في أوائل هذه السنة سار فضل بن عبسي الى ابن خربندا وجوبان الى بغداد واجتمع بهما وأحضر لهما تقدمة من الخيول العربية فاقبل حوبان عليه وأعطى فضل المذكو ر البصرة واستمرت له اقطاعاته التي كانت له بالشام بيده مع البصرة وأقام فضل عندهما مدة واحتمع بقرا سنقر هناك ثم عاد الى بيوته وبعد مسير فضل عنهما سار جو بان وابن خربندا عن بغداد الى قنغرلان وهي المدينة الجديدة المسمام بالسلطانية (وفي هذه السنة) توجهت من حماة الى الديار المصرية وخرجت الخيل قدامي من حماة في نهار السبت منتصف حمادي الاولى الموافق لنصف تموز أيضا وتأخرت أنابحماة ثم خرجت من حماة وركبت الحيل خيل البريد في نهار الاتنين الرابع والعشرين من جمادى الاولى والرابع والعشرين منتموز ولحقت خيلي وثقلي بغزة نهار الاحد غرة جمادىالآخرة وهو اليوم الثلاثون من تموز وسرت بهم حميما ووصلت الى قلعة الحبل وحضرت بين يدى مولانا السلطان الملك الناصر خلد الله ملكه بهرا في نهار الحميس ثاني عشر جمادي الآخرة الموافق لعاشر آب الرومي وشملتني صدقائه بالتنزيل فيالكبش وترتبب الرواتب الكثيرة بعد ما كان رتب لى في جميع المنازل من حماة الى الديار المصرية الرواتب الزائدة عن كفايتي وكفاية كل من هو في صحبتي من الاغنام والخــــنز والسكر وحوائج الطعام والشعير والبسنى تشريفا في حال قدومي من الاطلس بطرز الزركشوالكلوته على العادة وأركبني حصانًا بسرج محلى بالذهب وأقمت تحت صدقاته في الكبش على أجمل حال ثم الهعن لى أن أرى مدينـــة الاسكندرية فسألت ذلك وحصلت الصدقات السلطانيـــة باجابتي لذلك وتقدمت المراسم انني أسير الها في المرا كب وأعود في البرعلي الخيل فسرت أنا ومن في صحبتي في حراقتـين وتوجهت من الكبش في يوم الاتنــين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة وهو الموافق للحادى والعشرين من آب وسرت في النيل الى أن وصلت الى

فوه وسرنا منها في الخليج الناصري ووصلت الاسكندرية في بكرة يوم الاربعاء الخامس والمشرين من جمادي الآخرة ووصلني بها من صدقات السلطان مائة قطعة قماش من عمل اسكندرية وأقمت بها حق صليت الجمعة وخرجت من اسكندرية وركبت الخيسل وبت في تروجه ووصلت الى الكبش بكرة الاثنين الثلاثين من جمادى الآخرة وأقمت به وكسر الخليج بحضورى في يوم الاربعاء ثانى رجب الموافق للثلاثين من آب وأول يوم من توت من شهور القبط ثم شملني الصدقات السلطانية بزيادة عدة قرايامن بلد المعرة على بلدى فخر جت من بين يديه من الميدان في نهار السبت ثانى عشر رجب من هذه السنة الموافق لنامن ايلول ووصلت الىحماة نهارالخميس مستهل شعبان الموافق للثامن والعشرين من أيلول واستقريت فيها ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة ثمان عشرة عند توجه الحاج من مصر أرسل السلطان الامير بدر الدين بن التركماني وكان المذكور مشد الدواوين بديار مصبر فارسله السلطان مع الحجاج الىمكـة بمسكر وسار المذكور حتى وصلووقف الوقفة وفي أيام التشريف أرسل رميثة صاحب مكة حسما أمر به مولانا السلطان بحكم تقصيره ومواطأته في الباطن لاخيه حيضة وأرسله معتقلا الى ديار مصر واستقر بدر الدين ابن التركماني المذكور نائبا وحاكما في مكة ولمادخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة أرسل السلطان عطيفة وهو من اخوة حميضة وكان عطيفة المذكور مقيما بمصر فارسله السلطان ليقيم بها مع بدر الدين ابن التركاني المذكور (وفي أو اخر هذه السنة) أعنى سنة ثماني عشرة وسبعمائة حالفت عقيل عرب الاحساء والقطيف على مهنا بن عيسى وطردوا أخاه فضلا عن البصرة فجمع مهنا العرب وقصد عقيل والتقي الجممان وافترقا على غير قتال ولاطيبة بعد أن أخذت عقيل أباعر كثيرة تزيد على عشرة آلاف من عرب مهنا المذكور وعاد كل من الجمعين الى أما كنهما وكانت هذه البرية وغالب بلاد الاسلام مجدبة لقلة الامطار وهلك العرب وضرب دواب تفوت الحصر ( وفيها )قريبا من منتصف هذه السنة خرج اللحياني وهو أبو زكربا يحيي الحفصي من ملك تونس وكان اللحياني المذكور قد ملك أفريقيــةحسما سقنا وقدمنا ذكره مع حملة الحفصيين في سنة اثنتين وخمسين وستماثة فلما كانت هذه السنة جمع أخوخالد الذي مات في حبس اللحياني فقصد اللحياني فهربمنه الى طرا بلس ونملك أخو خالد تونس ولم يقع لى اسم أخي خالد المذكور وكان للحياني ولد شهم وكان اللحياني المذكور يخاف منه فاعتقل ولده المذكور فلما استولى أخو خالد المذكور على توبس وطرد اللحياني عن المملكة أخرج اللحياني ولدممن الاعتقال وجمع اليه الجموع والتقي مع أخي خالد فانتصر أخو خالد وقتل ابن اللحياني واستقر اللحياني بطرابلس

الغرب كالمحصور بها ثم ان اللحياني ايس من البلاد وهرب باهله ومن تبعه وقدم بهم الى الديار المصرية في سنة تسع عشرة وقصد الحج وتوجه مع الحجاج فمرض ورجع من أثناء الطريق ثم أنه قصد الاقامة بالاسكندرية فسار اليها وأقام بها (ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة) في هذه السنة في أواخر ربيع الآخر هرب رميثة بن أبي نمي الذي كان صاحب مكة وكان المذكور أفرج عنه وأكرم غاية الاكرام فسولت له نفسه الهروب الي الحجاز فهرب وأركب السلطان خلفه جماعة وتبعوه وأمسكوه بالقرب من عقبة ايلة على طريق حاج مصر وأحضروه فاعتقل بقلعة الحبل

#### ذكرالوقعة العظيمة التيكانت بالاندلس

وفي هذه السنة اجتمعت الفرنج في جمع عظيم واجتمعت فيه عده من ملوكهم وكان أكبرهم ملك قشتيلية واسمه جوان وقصد ابن الاحمر ملك غرناطة فبذل له قطيعة في كل يوم مائة دينار وفي كل أسبوع ألف دينار فابي الفرنج أن يقبلوا ذلك فخرج المسلمون من غرناطة بعد أن تماهدوا على الموت واقتتلوا معهم فاعطاهم الله النصر وركبوا قفاء الفرنج يقتلون ويأسرون كيف شاؤاوقتل جوان المذكور وأسرت امرأ تمو حصل للمسلمين من العنائم ما يفوت الحصر حتى قيل كان فيها مائة وأربعون قنطار امن الذهب والفضة وأما الاسرى فتفوت الحصر فحصر عن الحجاز الشريف

وفي هذه السنة حيج السلطان من الديار المصرية ولما قرب أوان الحيج أرسل جمال الدين عبد الله البريدي ورسم الى" أن احضر الى الابواب الشريفة فركبت خيل البريد وأخذت في صحبتي أربعة من مماليكي وخرجت من حماة يوم الجمعة سادس عشر شوال الموافق لسلخ تشرين الثاني وسرت حتى وصلت الى مصر وحضرت بدين يدى السلطان بقلعة الحبال نهار السبت الرابع والعشرين من شوال الموافق لثامن كانون الاول ونزلت بالقاهرة بدار القاضي كريم الدين وأقمت حتى خرجت صحبة الركاب السلطاني

# ذكر خروج السلطان وتوجهه الى الحجاز

( وفي هذه السنة ) في يوم السبت نانى ذى القددة خرج السلطان الى الدهليز المنصوب وكان قد نصب له قرب العش وخرج من قلمة الحبل بكرة السبت المذكور وتصيد في طريقه الكراكي وكنت بين يديه فتفرج على الصيد وصاد على من الكراكي من السقاقر وغيرها ونزل بالدهليز المنصوب وأقام به يتصيد في كل نهار ببلاد الحوف ورحل من المنزلة المذكورة بكرة الحميس سابع ذى القمدة الموافق لعشرين من كانون الاول وسار على درب الحاج المصرى على السويس وأيلة وسرت في صدقانه حتى وصلنا رابغ

في يوم الاثنين ثاني الحجة الموافق لرابع عشر كانون الثاني واحرم من رابغ وسار منها في يوم الثلاث غد النهار المذكور واتفق من حملة سعادته وتأييده طيب الوقت فانه كان في وسط الاربعينيات ولم نجد بردا نشكو منه مدة الاحرام وسار حتى دخل مكة بكرة السبت سابع ذي الحجة ثم سار اني مني ثم الى مسجد ابراهم وأقام هناك حتى صلى به الظهر وجمع المها العصر ووقف بمرفات را كبا تجاه الصخرات في يوم الاثنين تم أفاض وقدم الى منى وكمل سناسك حجه وكان في خدمته القاضي بدر الدين بن حِماعة قاضي قضاة ديار مصر الشافعي وواظب السلطان في جميع أوقات المناسك بحيث ان السلطان حافظ على الاركان والواجبات والسنن محافظة لم أرَّها من أحد ولما كمل مناسك حجه سار عائدا الى مقر ملكه بالديار المصرية وخرجت هذه السنة أعنى سنة تسع عشرة وهو بين ينبع وايلة بمـنزلة يقال لهـا القصب وهي الى ايلة أقرب ولقد شاهدت من جزيل صدقاته وانعامه في هذه الحجة مالم أقدر ان أحصره واعها أَذَكُرُ نَلْمَةً مِنْهُ وَهُوَ انْهُ سَارُ فِي خَدَمَتُهُ مَايْزِيدٌ عَلَى سَنَعْنَ أَمَرُ أَ أَصْحَابُ طَلْخَانَاتُوكَانَ لكل منهـم في كل يوم في الذهاب والاياب ما بكفيه من عليف الخيل والمـاء والحلوى والسكر والبقسماط وكذلك لجميع العسكر الذين ساروا في خدمته وكان يفرق فهم في كل يوم في تلك المفاوز وغيرهامايةاربأربعة آلاف عليفة شعير ومن البقسماط والحلوى والسكر مايناسب ذلك وكان في جملة ماكان في الصحبة الشريفة أربعون جملا تحمل محاير الخضراوات مزروعة وكان في كل منزلة يحصــد من تلك الخضراوات مايقــدم صحـة ـ الطمام بين يديه وفرق في منزلة رابغ على جميع من في الصحبة من الامراء والاجناد وغيرهم جملا عظيمة من الدراهم بحيث كان أقل نصيب فرق في الاجناد ثلثمائة درهم وما فوق ذلك الى خمسمائة درهـم ونصيب أمراء العشرات ثلاثة آلاف درهم \* وأما الامراء أصحاب الطباخانات فوسل بعضهم بعشرين ألف درهم وبعضهم بأقل منذلك فكان شمأ كثيراً وأما التشاريف فاكثر من أن تحصر ثم كان ماسنذ كره في سنة عشيرين ا وسمعمائة أن شاء الله تعالى ( ثم دخلت سنة عشرين وسبعمائة )

# ذكر قدوم السلطان الى مقر ملكه

استهل السلطان غرة المحرم من هذه السنة في القصب وهي منزلة عن ايلة على تقدير أربعة مراحل وسار السلطان منها و نزل بايلة وأقام بها ثلاثة أيام ينتظر وصول خيسل وخزانة كانت له بالكرك وبعد وصول ذلك رحل السلطان وسار حتى دخل قلمة الحبل بكرة نهار السبت ثانى عشر المحرم من هذه السنة الموافق للثالث والعشرين من شهاط وكان يوم دخوله يوما مشهودا ركب جميع الحيش وقبلوا الارض بين يديه \* ولمها صار

على تقدير أربعة آلاف ذراع من القلعة أخذت الامراء في بسط الشــقق الفاخرة بين يدى فرسه فبسطوا واستمر البسط الى ان دخل القلعة المنصورة في أسعد وقت من ضحى يوم السبت المذكور

# ذكر ماأولاني من عميم الصدقات وجزيل التطولات

سرت من حمــاة على البريد ولم يصحبني مركوب لى ولا شيُّ من أدوات المسافر فتصدق على وأنزلني عنـــد القاضي كريم الدين فكان يبالغ في الاحسان الي" بأنواع الامور من الملابس والمراكيب والاكل وكان ينصب لى خاما مختصا بى يكنى بجميع مااحتاجه من الفرش للنوم والمأكل والغلمان المختصة بى وكان مع ذلك لم تنقطع التشاريف على اختلاف أنواعها لا خلمها على من اختار وكان السلطان في طول الطريق في الرواح والعوديتصيد الغزلان بالصقور وأنا في صدقاته أتفرج ويرسل الى" من الغزلانالق يصيدها وتقدم مرسومه الى ونحن نسير انني اذا وصلت الى ديار مضر أسلطنك وتتوجه الى بلدك وأنت سلطان واستعفيت عن ذلك واستقلته وتألمت منه استصغارا لنفسى وتعظمالاسمهالشريف أن يشارك فيه وبقي الامر في ذلك كالمتردد الى ان وصل الى مقر ملكه حسما ذكرناه ونزلت أنا عند القاضي كريم الدين بداره داخــل باب زويلة بالقرب الى بين القصرين وأقمت هناك وتقدم مرسوم السلطان بارسال شعارااسلطنة الى مخضرت الموالي والامراء وهم سيف الدين الماس أمير حاجب وسيف الدين قجليس والامير علاء الدين ايدغمش أمبراخور والامير ركن الدين بيبرس الاحمدي والامير سيف الدين طيبال أمير حاجب أيضاً وحضر من الامراء الخاصكية تقدير عشرين أميرا وحضر صحبتهم التشريف الاطلس الكامل المزركش والنمجا الشريفة السلطانية والغاشية المنسوجة بالذهب المصرى وعديها القية والطبر وثلاثة سيناجق وعصائب وتقليد يتضمن السلطنية والحمدارية السلطانية وسلحدار بسيفين معلقين على كتفه والشاويشية وحضر جميع ذلك الي المدرسة المنصورية بين القصرين وقدم لى حصان كامل المدة فركبته بكرَّة الخميس سابع عشر المحرم الموافق للثامن والعشرين من شباط بالشعار المذكور ومشت الامراء الى اثناء الطريق وركبوا ولمسا قاربت قلمة الحبل نزلوا جميمهم واستمريت حتىوصلت الى قرب باب القلمة ونزلت وقبلت الارض للسلطان الى جهة القلمسة وقبلت التقليد الشريف ثم أعدت تقبيل الارض مرارا ثم طلعت صحبة النسائب وهو المقر السيق أرغون الدوادار الي القلمة وحضرت بسين يدى السلطان في ضحوة النهار المـذ كور فقبلت الارض فأولاني من الصدقة مالا يفعله الوالدمع ولده وعند ذلك أمرني بالمسير الى حمساة وقال يافلان لك مدة غائب فتوجه الى بلدك فقبلت الارض وودعته وركبت خيل البريد عند العصر من نهار الحميس المذكور وشعار السلطنة صحبتى على فرس بريد وسرت حتى قاربت حساة وخرج من بها من الامراء والقضاة وتلقونى وركبت بالشمار المذكور ودخلت حمساة ضحوة نهار السبت السادس والمشرين من المحرم من هذه السنة الموافق لنامن اذار بعد أن قرئ تقليد السلطنة بنقيرين في خام كان قد نصب هناك ولولا محانة التطويل كنا ذكرنا نسخته

#### ذكر الاغارة على سيس وبلادها

( في هذه السنة ) تقدمت مراسم السلطان بإغارة العساكر على بلاد سيس ورسم لمن عينه من العساكر الاسلامية الشامية فسار من دمشق تقدير ألغي فارس وسار الأمــير شهاب الدين قرطاي بعساكر الساحل وجردت من حمـــاة أمراء الطبلخانات الذين بها وسارت المساكر المذكورة من حمساًة في العشر الاول من ربيع الاول من هذه السنة ووصلوا الى حاب ثم خرجت عساكر حلب صحبة المقر العلاى الطنيغا نائب السلطنية بحلب وسارت المساكر المذكورة عن آخرهـم ونزلوا بممق حارم وأقاموا به مدة ثم رحلوا ودخلوا الى بلاد سيس في منتصف ربيع الآخر من هذه السنة الموافق للرابـع. والمشرين من آيار وساروا حتى وصلوا الى نهر حيحان وكان زائدا فاقتحموه ودخلوا فيه فغرق من العساكر حمــاعة كثيرة وكان غالب من غرق التراكمين الذين من عسكر الساحل وبمد ان قطموا جيحان المذكور ساروا ونازلوا فلمة سيس وزحفتالمساكر علمها حتى بلغوا السور وغموا مها وأتلفوا البلاد والزراعاتوساقوا المواشي وكانت شيأ كشيراً وأقاموا ينهبون ويخربون ثم عادوا وقطموا حبيحان وكان قد انحط فلم ينضر أحد به ووصلوا الى بغراس في نهار السبت التاسع والعشرين من شــهر ربيـع الآخر المذكور ثم ساروا الى حاب وأقاموا بها مدة يسيرة حتى وصل الهم الدستور فسار كل عسكر الى بلد. ﴿ وفي هذه السنة ﴾ في أثناء ربيع الاول وصلت الحِهة في البحر الي الديار المصرية وكان في خدمتها مايقارب ثلاثة آلاف نفر من رجال ونساء واحتفل بهم الى غاية مايكون وادرت علمهم الانمامات والصلات

ذكر قطع اخباز آل عيسي وطردهم عن الشام

( في هذه السنة ) تقدمت مراسيم السلطان بقطع اخباز المذكورين وطردهم بسبب سوء صنيعهم فقطعت اخبازهم ورحلوا عن بلاد سلمية في يوم الاتنسين ثانى جمادى الاولى من هذه السنة الموافق لعاشر حزيران وساروا الى جهات عانة والحديثة على شاطئ الفرات ﴿ وفيها ﴾ عند رحيل المذكورين وصل الامير سميف الدين قجلس وسار بجمع عظيم من العساكر الشامية والعرب في أثر المذكورين حتى وصل الى الرحبة

ثم سار منها حتى وصل الى عانة ولما وصل المذكور هناك هرب آل عيسى الى وراء الكبيسات وعيسى المذكور هو عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصبة بن فضل ابن ربيعة وأقام السلطان موضع مهنا محمد بن أبى بكر بن على بن حديثة بن عصبة المذكور ولما جرى ذلك عاد الامير سيف الدين المذكور وأقام بالرحبة حتى نجزت مغلاتها وحملت الى القلعة ثم سار منها ونزل على سلمية في يوم الخميس منتصف رجب من السنة المذكورة الموافق للحادى والعشرين من آب واستمر مقيا على سلمية حتى وصل اليه الدستور فسار منها الى الديار المصرية في يوم الاثنين تاسع شهر رمضان من السنة المذكورة الموافق لثالث عشر تشرين الاول وأنم سيره حتى وصل الى مصر

#### ذكر هلاك صاحب سيس

﴿ في هذه السنة ﴾ مات صاحب سيس أوشين بن ليفون عقيب الاغارة على بلده وكان المذكور مريضاً لما دخلت العساكر الى بلاده وشاهد حريق بلاده وخراب أماكنه وقتل رعيته وسوق دوابهم فتضاعفت آلامه وهلك في جادى الاولى من هذه السنة وخلف ولدا صغيراً دون البلوغ فاقيم محكانه ونولى تدبير أمره جماعة من كبار الارمن ذكر مقتل حميضة

ولما جرى من حميضة ماتقدم ذكره واستمر وصول المساكر من الديار المصرية الى مكة لحفظها من المذكور رأى المذكور عجزه وضافت عليه الارض بما رحبت فعزم على الحضور الى مقدم العسكر المقيم بمكة وهو الامير ركن الدين بيبرس أمير اخور ودخوله في الطاعية وكان قد هرب من بعض المماليك السلطانية من منى لما حج السلطان الائة بم الميك يقال لاحدهم ايدغدى والتجؤا الى حميضة في برية الحجاز فا واهم وأكرم مثواهم فلما عزم حميضة على الحضور الى الطاعية انفقوا على قتله واغتياله وكان حميضة قد نزل على القرب من وادى نخلة فلما كان وقت القيلولة ذهب الى تحت شجرة ونام فقتله ايدغدى المذكور بالسيف وقطع رأس حميضة وأحضره الى مقدم العسكر بمكة فحمل الى بين يدى السلطان بالديار المصرية وكنى الله شرحميضة المذكور ولقاء عاقبة بغيه وكان حميضة المذكور قد ذبيح أخاه أبا الغيث فاقتص الله منه وكان مقتله في يوم الحميس سابع عشر جادى الاولى من هذه السنة الموافق للرابع والعشرين من نموز بالقرب من وادى نخلة ( وفيا ) تصدق السلطان على ولدى محمد وأرسل له تشريفاً أطلس أحمر بطرز زركش وقندس وتحتاني أطلس أصفر وشربوش مزركش ومكلل باللؤلؤ وأمم له باممية وستين فارساً لحدمته طبلخاناه فركب محمد مزركش ومكلل باللؤلؤ وأمم له باممية وستين فارساً لحدمته طبلخاناه فركب محمد بالتشريف المذكور بجماة يوم الاتين الخامس من رجب الموافق لحادى عشر آب وكان بالتشريف المذكور بحماة يوم الاتين الخامس من رجب الموافق لحادى عشر آب وكان بالتشريف المذكور عشر آب وكان المناتين الخامس من رجب الموافق لحادى عشر آب وكان بالتشريف المذكور عشر آب وكان المناتين الخامة بيم الاتين الخامة بيم الموافق الحديد الموافق الدي بيما الموافق الاتين الخامة بيم الاتين الخامة بيم الاتين الخامة بيم الدين الموافق الموافق الاتين الموافق المور المورد الموافق الاتين الموافق المورد المور

عمره حينئذ نحو تسع سنين ﴿ وفيها ﴾ حج المقر السّيني أرغون الدوادار وكان السلطان قد عفا عن رميثة وأفرج عنه وأرسله صحبة المقر السييني الى مكة ورسم لرميثة المذكور بنصف متحصل مكنة ويكون النصف الآخر لعطيفة أخيه فسافرالمقر السيني وقرر رميثة بمكنة حسبما رسم به السلطان ﴿ وفيها ﴾ في يوم الاثنين تاسع ذى الحجة وصل الحجد اسماعيل السلامي رسولا من جهة أبي سعيد ملك التتر ومن جهة جوبان وعلى شاد بهدايا جليلة وتحف ومماليك وجوارى ممما يقارب قيمته خمسين تمانًا والنمان هو البدرة وهي عشرة آلاف درهم وسار بذلك الى السلطان (وفها) في شوال الموافق لتشرين الثاني شرعت في عمــارة القبة وعمل المربـع والحمـــام على ساقية تخيلة بظاهر حماة وفرغت العمارة في المحرم من سنة احدى وعشرين وسبعمائة وجاء ذلك من انزه الاماكن ( وفيها ) أوفي أواخر سنة تسع عشرة وسبعمائة جرى بين الفرنج الجنويدين قتال شديد وذلك بين قبيلتين منهم يقال لاحدى القبيلتين اسبينيا وللاخرى دوريا حتى قتل مهم ماينيف عن حمسين ألف نفر وكان احـــدى القبيلتين أصحاب داخل جنوة والاخرى أصحاب خارج البلد اسبينيا بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الموحدة من تحتها وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر النون وفتح ياء مثناة من تحتمها وفي آخرها ألف مقصورة ودويار بضم الدال المهملة وسكون الواو وكسر الراء المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها وفي آخرها ألف والله أعلم (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وسبعائة ) فيها في مستهل حمادى الاولى توفيت بحماة فاطمة خانون منت الملك المنصور صاحب حمياة وكانت كشرة الاحسان ( وفيها ) عدى مهنا معه نقدمة برسم التتر سبعمائه بعير وسبعبن فرساً وعــدة من الفهود ﴿ وفيها ﴾ حضر رسول تمريّاش بن جو بان المستولي على بلاد الروم بتقدمة الى الابواب الشريفــة بديار مصر ( وفيها ) ورد مرسوم السلطان على مؤلف الاصل يأمره بالحضور ليسر معه في صيوده قال فسرت من حمساة على البريد وسبقت تقدمتي وحضرت لدى المواقف الشريفة وهو نازل بالقرب من قليوب فبالغ في ادرار الصدقات على (وفيها ) رحل السلطان من الاهرام وسار في البرية متصـيداً حتى وصل الى الحمـــامات وهي غربي الاسكندرية على مقدار يومين ثم عاد الى القاهرة ﴿ وَفَيْهَا ﴾ دخــل تمرتاش المذكور بمسكره الى بلاد سيس واغار وقتل فهرب صاحب سيس الى قلعة اياس التي في البحر واقام تمرتاش ينهب ويخرب محو ش. هر ثم عاد ألى بلاد الروم ( وفيها ) عاد مؤلف الاصل من الخدمة الشريفة الى حمــاة ﴿ وَفَيُّهَا ﴾ توجه نائب الشام تنكز الى الحجاز ــ

الشريف وكان قد توجه من الديار المصرية الادر السلطانية الى الحج بتجمل وعظمة لم يعهد مثلها في الشريف وكان قد كر وفاة صاحب اليمن

وفيها لله الثلاثاء في ذى الحجة توفي بمرض ذات الحنب بتمز الملك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول فاتفق أرباب الدولة وأقاموا ولده على ولقب الملك المجاهد سيف الاسلام بن داود المذكور وهو اذ ذاك أول ماقد بلغ ثم خرج عليه عمه الملك المنصور أيوب ولقبه زين الدين أخو داود في سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة فملك اليمن واعتقل ابن أخيه سيف الاسلام وقعد المنصور في مملكة اليمن دون ثلاثة أشهر ثم هجم من العسكر وأخرجوا سيف الاسلام وأعادوه الى ملك اليمن واعتقلوا عمه المنصور ايوب وبتى أم مملكة اليمن مضطر با غير منتظم الاحوال (ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ) فيها وصل الامير فضل بن عيسي صحبة الادر السلطانية من الحجاز داخلا عليهم مستشفعا بهم فرضي عنه السلطان وأقره على المرة العرب موضع محمد بن أبى بكر أمير آل عيسي

#### ذكر فتوح اياس

(فيها) وصل بعض العساكر المصرية والشامية والساحلية وسار صحبتهم غالب عسكر حماة الى حلب المحروسة والضم اليهم عسكرها وتقدم عليهم نائب حلب الطنيغا وأيموا السير حتى نزلوا اياس من بلاد سيس وحاصروها وملكوها بالسيف وعصت عليهم القلمة التي في البحر التي النقامة فهر بتالارمن منها وأخلوها وألقوافي القلمة نارا وملك في البحر التي ان قاربوا القامة فهر بتالارمن منها وأخلوها وألقوافي القلمة نارا وملك المسلمون القلمة نهار الاحد الحادى والعشرين من ربيع الآخر وهدموا ماقدروا على هدمه وعادكل عسكر التي بلده (وفيها) توجه اتامش الناصرى رسولا التي سعيد ملك التتر وعاد التي القاهرة بانتظام الامر واتفاق الكلمة (وفيها) وصل مؤلف الاصل تغمده الله برحمته التي خدمة السلطان قال وسرت في خدمة السلطان التي الاهرام وحضر هناك رسول صاحب برشونه وهو أحدملوك الفرنج بجهات الاندلس فقبل السلطان هديتهم وأنعم عليه م أضعاف ذلك ثم رحل من الاهرام وتوجه التي الصعيد الأعلى وأنا معه الى ان وصلنا دندرة وهي عن قوص مسيرة يوم وعدنا الى القاهرة (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسيممائة) فيها عاد الملك المؤيد الى حماة القاهرة (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسيممائة) فيها عاد الملك المؤيد الى حماة القاهرة (ثم دخلة النه عدره بالاقهام والعطايا

#### ذكر السنة الحمرا

فيها جـدبت الارض بالشام من دمشـق الى حلب وانحبس القطر ولم ينبت شي من الزراعات الا القليل النادر واستسق الناس في هذه البلاد فلم يسقوا وأما السواحل التي من طرابلس الى اللاذقية وجبـل الديمام فان الامطار مازالت تقع في هـذه النواحي فاستوت زراعاتهم ( وفيها ) مات قاضي القضاة الشافعي بدمشق المعروف بابن صقرى وهو نجم الدين أحمد وولى مكانه جمال الدين المعروف بالزرعي ( وفيها ) عزل السلطان كريم الدين بن عبد الكريم عن منصبه واستعاد منه ما كان عنده من الاموال وأرسله الى الشوبك فاقام بها وولى مكانه أمين الملك عبد الله ( وفيها ) رسم السلطان لمؤلف الاصل أن لا يرسل قوده نظرا في حاله بسبب محل البلاد فارسلت عدة يسيرة من الخيل التي كنت حصلتها فتصدق على بتشريف حكامل على عادتي وستين قطعة اسكندري وخسين ألف درهم وألف مكوك حنطة ( وفيها ) حضرت رسل أبي سعيد ملك التتر ورسل نائبه جوبان وتوجهوا الى الابواب الشهريفة بالقاهرة ثم عادوا الى بلادهم (وفيها) وصلت الملكة بنت ابغا واسمها قطلو وفي خدمها عدة كثيرة من التـتر وتوجهت الى الحج ورسم السلطان ورتب لهـا في الطرقات الإقامات الوافرة ( ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة ) فيها تقدم السلطان بابطال المكوس والضرائب عن سائر أصناف الخبة بجميع الشام فابطل وكان ذلك جملة تخرج عن الاحصاء

# ذكر المتجددات في بلادالروم

كان ببلاد الروم تمرتاش بن جوبان فاستولى عليها واستكثر من الممالية وقطع ماكان يجمل منها الى الاردو والحواتين وصار كلما جاءه رسول لطلب المال يهينه ويعيده بغير زبدة فلما كثر ذلك منه سار اليه أبوه جوبان فعزم تمرتاش على قتال أبيه وأنفق في عسكره ومماليكه فلما قرب جوبان منه فارقه عسكره وصاروا مع جوبان \* فلما رأى تمرتاش ذلك حضر مستسلما الى أبيه جوبان فتقدم جوبان بامساكه وأخذه معه معتقلا الى الاردو وذلك بعد ان أقام ببلاد الروم شخصاً من التتر موضع تمرتاش فكر المتحددات بالمهن

( في هذه السنة ) لم يبق في يد الملك المجاهد على بن داود غـير حصن تعز وخرج باقى ملك البمن عنه وسار بيد ابن عمه صاحب الدملوه وتلقب بالملك الظاهر ( وفيها ) نزل الامير مهنا بن عيسى بظاهر سلمية من بلاد حمص عند تل اعدا وكان له مايزيد عن عشر سنين لم ينزل باهله هناك وكان الامر والنهـي اليه في العرب وخبز الامرة لاخيه

فضل بن عيسي ( وفيها ) ورد مرسوم السلطان الى صاحب حماة بالمسير الى خدمته فسار وأخذ ممه ولده محمدا وأهله قال وحضرت بين يدى السلطان بقلمة الحبل مستهل الحجة فبالغ في أنواع الصدقات على وعلى من كان معى وعلى ولدى ووصل وأنا هناك رسل أى سعيد ملك التتر ويقال لكبيرهم طوغان وهو من جهة أى ســعيد والذى من بعده حمزة وهو من جهة حوبان وصحبتهما الطواشي ريحان خزندار أبى سميد وكان مسلما ماكان صحبتهم من الهدايا وحضر المذكورون بين يدى السلطان بقلمــــة الحبِل وكان يوما مشهودا لبس فيه حميم الامراء والمقــدمون والمماليك السلطانية وغــيرهم الكلوتات المزركشات والطرز الذهب ولم يبقءمن لم يلبس ذلك غير الملك الناصروأ حضر المذكورونُ التقــدمة وأنا حاضر وهي ثلاثة أكاديش بثـــلائة سروج ذهب مسرى مرصمة بأنواع الجواهر وثلاث حوايص ذهب مجوهرة وسميف غلاقه ملبس ذهبآ مرصع جوهرا وعدة أقبية من نسيبج وغيره مستنجبسة وجميعها بطرز زركش ذهب وشاشا فيه قبضات عدة زركش ذهب واحدى عشير بختيا مزينة احمالها صناديق ملؤها **ق**اش من معمول تلك الملاد وعدتها سسممائة شقة قد نقش عليها القاب السلطان فقبل ذلك منهم وغمر الرسال بأنواع التشاريف والانعام وكان عيد الاضحى بعد ذلك ببومين واحتفل السلطان للعيد احتفالا عظيما يطول شرحه وأقام رســل التتر ينظرون الى ذلك ثم أحضرهم وخلع عليهم ثانيا وأوصلهم مناطق من الذهب ومبالغا تزيد على مائة ألف درهم وأمرهم بالعود الى بلادهم ثم بعد ذلك عــبر السلطان النيل ونزل بالجيزة نالث عشر الحجة وكان قد طلع النيل وزادعلي ثمانية عشر ذراعا ووصل الى قريب الذراع التاسع عشر وطال مكثه على البلاد فاقام بالحيرة حتى حفتالبلادلاجل الصيد ثم رحل وسار الى الصيد وآنا بين يديه الشريفتين ( وفيها ) مات على شاه وزير ملك النتر وكان المذكور قد بلغ منزلا عظيما من أبى سميد وغيره وانشأ بتبزير الجامع الذي لم يعهد مثلهومات قبل أتمــامه وهو الذي نسج المودة بين الاسلام والتتر رحمه الله تعالى ( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعمائة ) فيها عاد الملك الناصر الى القاهرة واعطى لصاحب حمياة الدستور بعد ماغمره بالصيدقات ورسم له بألغي مثقال ذهب وثلاثينألف درهم ومائة شقةمن أفخر القماشالاسكندرىووصل الى حماةشاكراناشرا ذكرعمارة القصور بقرية سريافوس والخانقاه

﴿ فِي هَذِهُ السَّنَةُ ﴾ تكملت القصور والبساتين بسرياقوس وهي قرية في جهة الشمال عن القاهرة على مرحسلة خفيفة وعمر السلطان على طريق الحادة الآخذة الى الشام بالقرب من العش خانقاه وأنزل جماعة من الصوفية بها ورتب لهم الرواتب الجليلة

# وأرسل صاحب حماة هدية تلبق بالخافاه المذكورة مثلكتب وبسط وغبرذلك فأرسل صاحب حماة هدية تلبق بالخافان العسكر الى اليمن

(وفيها ) بلغ السلطان اضطراب حال اليمن وفساد أحوال الرعية فارســـل اليها جدشا وقدم على آلحيش الامير ركن الدين بيبرس الذي كان أميراخور ثم أمير حاجب والامبر سيف الدين طينال الحاجب حينئذ وكان توجه المسكر المذكور من الديار المصرية في شهر ربيع الاول من هذه السنة ووصلواالى اليمنوخرجاليهمالملك الحجاهدا برالملك المؤيد صاحب اليمن وهو اذ ذاك شاب جاهل ليس له معرفة بمــا يجب عليــه فقصر في حق المسكر ثم أنه لتقصيره في حقهم استوحش منهم ودخل قلمسة نعز وعصى بها ولم يكن مع العسكر مرسوم بملك اليمن بل بمساعدة المذكور وتقرير أمر ولايته ووجـــدوا في طريقهم مشقة عظيمة من العطش والحبوع ووصلوا الى مصر في شوال من هذه السنة فلم يمجب السلطان ماصــدر منهم وأنكر عليهم واعتقل المقدم بيبرس المذكور 🄏 وفي هذه السنة ﴾ حضر علاء الدين الطنبغا بحلب الى حماة متوجها الى خدمة السلطان وتوجه من حماة ثالث ذي القعدة من هذه السينة الموافق لثاني عشر تشرين الاول ثم عاد وعبر على حماة وتوجه الى حلب تاسع وعشرين ذى القمدة المذكورة (ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة ) وكان أولَ المحرم يوم الاحد وهو الموافق لثامن كانون الاول ﴿ وَفِيها ﴾ في منتصف ربيع الآخر الموافق لحاذي وعشرين اذارخرجت بعسكر حماة ووصلت الى القناة الواصلة من سلمية الى حماة وقسمتها على الامراء والمسكر لينظفوها فانها كانت قدآلت الى التلف بسبب مااجتمع فيها من الطبن فحرروها في نحو أسبوع ثم عدت الى حمــاة ﴿ وَفَيْهَا ﴾ وصل الامير سيف الدين الممشرمتوجها رسولا الى أى سميد وجو بان وكان صحبته تقدمة جليلة للمذكورين وكان عبوره على حماة وتوجهه الى البلاد الشرقية منها في سادس حمادي الأولى وتاسع ايار ( وفيها ) في أوائل حمادي الآخرة عزل السلطان الامير شهاب الدين قرطاي من نيابة السلطنة بالسواحل وولى مكانه الامير سيف الدبن طينال الحاجب وكان وصول طينال الى تلك الحِمه في سادس وعشرين الشهر المذكور ( وفيها ) يوم الاثنين سادس عشر حمادى الآخرة وتاسع عشر اياركانت وفاة مملوكي طيدمر وكان المذكور قد صار أميراكبيرا عندی وکان مریضا بالسل مدة طویلة و جری علی لفقده أمر عظیم رحمــه الله تمالی ( وفیها ) وصل رسول جو بان وصحبت طای بضا قرابهٔ السلطان وکان عبوره علی حمساة في منتصف جمادى الآخرة ( وفيها ) في أامن عشر شعبان عاد سسيف الدُّنَّرَ من الاردو وعبر على حماة وتوجه الى الابواب الشريفة ( وفيها ) في شعبان ةلاخيه الدين صاحب حصن كيفا متوجها إلى الحجاز ثم ابطل المسير إلى الحجاز وسار إلى عند السلطان إلى مصر فائهم عليه السلطان وأعاده فه بر على حماة وتوجه إلى حصن كيفا ( وفيها ) حال وصوله اليها قتله أخوه وكان أخوه مقيما هناك وملك أخوه الحصن والمذكوران من ولد تورانشاه ابن الملك الصالح أيوب بن الكامل بن الهادل بن أيوب ( وفيها ) أمر السلطان بطرد مهنا وعربه وأمرني بارسال عسكر إلى الرحبة ليوب ( وفيها ) أمر السلطان بطرد مهنا وعربه وأمرني بارسال عسكر الى الرحبة لحفظ زرعها من المذكورين فجردت اليها أخي بدر الدين ومحودا ابن أخى واسنعا علوكي فساروا اليها بمن في صحبتهم في مستهل شهر رمضان ووصلوا وأقاموا بها وعادوا الى حماة في حادي وعشرين ذي القعدة من السنة المذكورة الموافق لتاسع عشر تشرين الاول

# ذكر وفاة اخي بدر الدين حسن رحمه الله تعالى

( في هذه السنة ) مرض أخي حسن عندوصوله من الرحبة واشتد مرضه وكان مرضه حمى بلغمة وتوفى نهار الثلاثاء مستهل الحجة وكان عمره يوم وفاته سبعا وخمسين سلمة وكان أكبر مني بثلاث سنين وخلف ابنين طفلين وبنتين وأعطيت امريته لابنه الطفسل وعمره نحو ثلاث سنين وأقمت لهم نواباً يباشرون أمورهم ثم سرض محمود ابنأخيأسد الدين عمر وابتدأ مرضه يوم موت أخي حسن وقوى مرضه حق توفي محمود المذكور يوم الاحد ثالث عشر الحجة من السنة المذكورة وكان بينه وبين وفاة عمــه بدر الدين حسن المذكور ثلاثة عشر يوما وكان عمر محمود عند وفاته نحو ست وثلاثين سنة ( ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة ) فيها عزل السلطان نائبه المقر السيني أرغون من نيابة السلطنة بمصر وأرسله الى حلب نائباً بها بعدد عزل الطنبغا منها وكان عبور المقر السيني أرغون المذكور على حماة يوم التسلاناء سادس وعشرين المحرم الموافق لثامن تصدق السلطان وأرسل لي حصانين من خيل برقه أحدهما بسرج ذهب لي والآخر بسرج فضة لابني محمد ووصل بهما أميراخور دفماق وركبناهما يوم الحيس ثالث عشر رجب الفرد الموافق لرابع حزيران (وفها) في يوم السبت ثالث عشر شــمبان حضر من الابواب الشريفة الامير علاء الدين قطلوبغا المعروف بالمغربي وصحبته رسولا جوبان وهما اسندم وحمزة وتوجه بهدما وأوصلهما الى البيرة مكرمين ثم عاد قطلوبغا المغربى المذكور الى حمياة وتوجه الى الابواب الشريفة وتوفى عنهد وصوله (وفيها) بعمله مِصُولُ المقر السبقي أرغون الى حلب توفي ابنه الكبير ناصر الدين محمد بن أرغونوكان بالقرب من في الدولة وكان وفاته يوم الاربعاء سابع عشر شعبان المذكور

#### ذكر اخبار ابى سعيد وجوبان

وكان أبو سعيد ملك التتر صبيا عند موت أبيه خربندا فقام بتدبير المملكة جُوبان ولم يكن لابى سميد معه من الامر شيُّ حسبما تقدم ذكره ولمــاكبر أبو سعيدٌ ووجد ان الامر مستبد به جوبان وليس له ممه حكم أضمر لجوبان السوء وكان جوبان قد ســــلم الاردو لابنه خواجا دمشق فحيكم خواجا دمشق على أبي سعيد فاتفق في هذه السنة انْ حوبان سار بالمساكر الى خراسان واســتمر ابنه خواجا دمشق حاكما في الاردو وكان الاردو اذ ذاك بظاهر السلطانية وكان خواجا دمشق يروح سرا بالليل الى بعض خواتين خربندا \* فلما خرج شهر رمضان من هذه السنة ودخل شوال توجه خواجا دمشق في الليل ودخل القلمة ونام عند تلك الخاتون وكان هناك امرأة أخرى عينا لاى سعيد علمها فارسلت تلك المرأة وأخبرت أبا ســميد بالخبر واسم المرأة التي همي عــين حجل ولقلمة السلطانية بابان فارسل أبو سعيد عسكرا ووقفوا على الباب وأحس دمشق خواجا بذلك فحمل وخرج من الباب الواحد فضروه وأمسكوه وقصدوا احضاره ممسوكا بين يدى أبى سعيد فارسل أبو سعيد وقال لهم اقطعوا رأسه وأحضروه فقطعوا رأس دمشق خواجا المذكور واحضروه الى ببن يدى أبى سعيد ونقي المغل يرفسون راسه وجمع أبو سميد كل من قدر عليه وخاف من جوبان وأرسل الى العسكر الذيمع جوبان وخبرهم بآنه قد عادي جوبان \* ولمــا بلغ جوبان ذلك سار من خراسان بمن معه من المسكر طالباً أبا سعيد وسار أبو سعيد الى جهته حتى تقارب الجمعان عنـــد مكان يسمي صارى قماش أي القصب الاصفر وذلك على مراحل يسيرة من الري \* ولمـــا تقارب الجمعان فارقت المساكر عن آخرها جوبان ورحلوا عنه الى طاعة أبي ســميد وذلك في ذي الحجة من هذه السنة فلم يبق مع جوبان غير عدة يسيره فابتدر جوبان الهرب وقصد نواحي هراة واختفى خبره ثم ظهر في السنة الاخرى ثم عدم قيل انه قتل بهراة قتله صاحبها وقيل غير ذلك وتتبع أبو ســهيد كل من كان من أولاده والزامه فاعــدمهم واستقرت قدم أبى سعيد في المملكة وكان أبو سعيد يهوى بنت جوبان واسمها بغـــداد وكانت مزوجة للامير حسن بن اقبنا وهو من أكبر أمراء المغلة فطلقها أبو سعيد منه وتزوجها أبو سعيد وبقيت عند أى سعيد في منزلة عظيمة جداً

#### ﴿ ذكر سفرى الى الابواب الشريفة ﴾

﴿ فِي هذه السنة ﴾ رسم السلطان لى بالحضور الى أبوابه الشريفة لاكون في خدمته في صيوده فخرجت من حماة يوم الاثنين رابع ذى القعدة الموافق للجادى والعشرين من ايلول وأتممت السير أنا وابني محمد حتى وصلنا الى بلبيس ونزلنا على عيثة وهي قرية

خارج بلبيس من جهتها الجنوبية فرض ابني محمد المذكور مرضاً شديدا وأرسل السلطان الى خيلا بسروجها لى ولابني ووصلني ذلك الى بير البيضا وأنا في شدة عظيمة من الخوف على ولدى واستمر مرضــه يتزايد والتقيت بالسلطان وقبلت الارض بين يديه يوم السبت مستهل الحجة بظاهر سرياقوس ونزلنا بسرياقوس والسلطان يبالغ في الصدقة بأنواع التشاريف والخيول والمأكل وأنا مشغول الخاطر وأقمنا بسرياقوس بالعمائر التي أنشأها السلطان هناك وأرسل السلطان أحضر رئيس الاطباء اذ ذاك وهو جـال الدين ابراهيم بن أبي الربيع المغربي فحضر الى سرياقوس وبقي يساعــدني على العلاج ثم رحل السلطان من سرياقوس ودخل القلمة وأرســـل الى حراقة فركبت أنا وابني محمد فيها وكان اذ ذاك يوم بحرانه يعني سابع أيام المرض وهو يومالخميس سادس ذي الحجة و نزلت بدار طقزتمر على بركة الفيل وأصبح يوم الجمعة المرض منحطا ولله الحمد فانه أفسح بالبحران المذكور وأقمت تحت ظل صدقات السلطان وبقي بحصل لى عوائق عن ملازمة خدمة السلطان بسبب مرض الولد فان الحمي بقيت تعاوده بعد كل قليل والسلطان يتصدق ويعذرني في القطاعي ويرسم لي بذلك رحمة منه وشسفقة على و تقى عنده من مرض ابني أمر عظم و بقيت أثر دد مع السلطان في هذه النوبة في الصيف في أراضي الحيزة وأراضي المنوفية حتى خرجت هذه السنة (ثم دخلت ســنة ثم ان وعشرين وسبعمائة) وكان أول المحرم من هذه السنة يوم الاثنين وكنا بالقاهرة كماتقدم وخلع على السلطان في هذا اليوم قباء مذهبا بطرز ذهب مصرى لم يعمل مثله في كبره وحسنه

معدى السلطان الى الجبزة و بزل عندالاهرام واستحضر هناك رسل أبى سعيد مهم عدى السلطان الى الجبزة و بزل عندالاهرام واستحضر هناك رسل أبى سعيد ووصلوا مبشرين بهروب جوبان ونصرة أبى سعيد عليه واستقراره في الملك وانه مقيم على الصلح والحية وقصدوا من السلطان استمرار الصلح فاستحضر السلطان الرسل عند الاهرام في الدهليز الشريف وكان الدهليز جميعه جبره وشقته من أطلس معدنى و نخ مذهب عال وكان ذلك يوم الاحد أمن وعشرين المحرم و ثالث عشر كابون الاول وكان الرسل عنرابة نفر كبيرهم شيخ كانه كردى الاصل يسمى ارش بنا والثاني اياجي والثالث برجا قرابة الامير بدر الدين جنكي وكان يوما مشهودا و بزل السلطان الرسل في خيمة أعدها السلطان هم وادر السلطان علم من أتباعهم وكابوا نحو مائة نفر وسافر الرسل المفرهم وأنم على كل من في صحبتهم من أتباعهم وكابوا نحو مائة نفر وسافر الرسل عائدين الى أبى سعيد وهم مفمورون بصدقات السلطان ثم ان السلطان دخل الى القلمة عائدين الى أبى سعيد وهم مفمورون بصدقات السلطان ثم ان السلطان دخل الى القلمة

يوم الاحد ثاني عشر صفر وكانت غيبته نحو خمسة وثلاثين يوما ثم خرجناالي سرياقوس يوم الحنيس سلخ صفر وفي يوم الجمعة غد النهار المذكور خلع على وعلى أبني محمد تشاريف حسينة فوق العادة وكذلك أوصلها بالخوائص الذهب المجوهرة وبالقماش الفاخر يميا يعمل للخاص الشريف بدار الطراز بالاسكندرية ووصلني من الصناقر والصقور والشواهين عدة كثيرة ثم وصلني بعد ذلك كله بثـــــلائة آلاف دينار مصرية ورسم لى بالدــــتور والعود الى بلادى فودعته عنـــد بحر ابن منجا يوم السبت ثانى ربيــم الاول وسرت حتى دخلت حمــاة يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني وعشِرين ربيع الاول من هذه السنة الموافق لخامس شباط ( وفيها ) قبل دخولي حماة توفيت والدتي رحمها الله تعالى يوم الخميس حادي وعشرين ربيع الاول ورابع شباط وكنت اذ ذاك قريب حمص فلم يقدر الله لي أن أراها ولا حضرت وفاتها وكانت من العبادة على قيدم كبير ( وفيها ) بعد وصولى الى حساة بمدة يسيرة أرسلت وطلبت من السلطان دستورا لزيارة القدس الشريف فرسم لي بالتوجه اليه فخرجت من حماة يوم الثلاث سلخ جمادي الاولى الموافق لثاني عشر ليسان وتوجهت على المد بارين الى بعالمك الى كرك نوح وانحدرت منها الى الساحل ونزلت ببيروت وسرت منها الى صيدا وصور ثم الى عكاثم الى القدس وسرت الى الخليل صلوات الله عليه ثم عدت الى حمساة ودخاتها يوم السبت خامس وعشرين حمادي الآخرة (وفيها) بعد وصولي من القدس وصاني من صدقات الساطان على العادة فيكل سنة من الخيل البرقية اثنان بالعدة الكاملة لى ولابني صحبة علاء الدين ايدغدي أميراخور وركيناهما بالمسكر على المادة يومناني عشرر جب من هذه السنة (و فيها) أر سلت التقدمة من الحيل وغير هاعلى عادتي في ارسال ذلك كل سنة صحبة لأحين وكان خروجه بهامن حماة بومالسبت ثانى شعبان (وفيها) عبر على حماء سيف الدين اروج رسولا من السلطان وتوجه الى أى سعيد وكان ذلك في أو اخرر بيم الاول ثم عاد بعدان أدى الرسالة وعبرعلى حماه في سادس عشر شعبان من هذهالسنة متوجها الى الابواب الشريفة ذکر اخبار تمرتاش بن جوبان

كان تمر تاش المذكور في حياة أبيه جوبان قد صار صاحب بلاد الروم واستولى على حميع بلادها من قونية الى قيسارية وغيرهما من البلاد المذكورة \* فلما انقهر أبوه وهرب كا ذكرناه ضاقت بتمر تاش المذكور الارض ففارق بلاده وسار في جمع يسير نحو مائتي فارس أوأقل أوأكثر الى الشام ثم سار منها الى مصر الى صدقات السلطان وكانت نفس المذكور كبرة جدا بسبب كرأصله في المغل وكبر منصبه ولم يكي له عقل برشده الى ان يجعل نفسه حيث جعله اللة تعالى ووصيل المذكور الى

صدقات السلطان بالديار المصرية في العشر الاول من ربيع الاول فتصدق عليسه أن يقيل ذلك وأن يسلك ماينبغي وأتفق أن الصلح قد أنتظ. ببن السلطان وبين أبي سعيد وكان أبو سعيد بكاتب ويطاب تمرتاش المذكور بحكم الصلح وما استقر عليه القواعد فرأى السلطان من المصاحة امساك تمرتاش المذكور وأنضم الى ذلك مابلغ السلطان عنه أنه أخذ أموال أهل بلاد الروم وظلمهم الظلم الفاحش فامسكه السلطان واعتقله في أواخر شعبان من هذه السنة ثم حضر ا باجي رسول أبي سعيد فبالغ في طلب تمرتاش المذكور فافتضت المصلحــة اعدامه فاعدم تمرتاش المذكور في رابع شوال من هذه السنة بحضرة اباجي رسول أبي سعيد (وفيها) وصل اباجي رسول أبي سعيد وعبر على حماه في أواخر شعبان وصحبته ارلان قرائب والده السلطان وتوجه الى الابواب الشهريفة بسبب تمرتاش وكان من أمره ماشرح وعاد اباجي رسول المذكور من الابواب الشريفة وعبر على حماه في التاسع عشر من شوال وتوجه الى حهة أبى سميد ( وفيها ) يوم الاحد تاسع عشر ذي القمدة توفي مملوكي استبغا وكان قد بقي من أكبر أمراء عسكر حماة رحمه الله ( ئم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة ) وكانت غرة المحرم من هذه السنة يوم الجمعة رابع تشرين الثاني ولم يبلغني في أوائلها مايليق أن يؤرخ والله أعلم

# ﴿ ذَكُو أُخبار الصبي صاحب سيس ﴾

في هذه السنة اشتد الصي صاحب سيس وهوليفون بن أوشين وكان الحاكم عليه صاحب الكرك بكافين الاولى مفتوحة وبينهماراء مهملة ساكنة وهي قليعة قريب البحر في أطراف بلد سيس من جهة الغرب والشمال وهي تناخم بلاد ابن قرمان وكان صاحب الكرك المذكور قد استولى على مملكة صاحب سيس بحكم صغر الصبي المذكور فلما كانت هذه السنة قوى الصبي وقتل صاحب الكرك وأخاه بعده وأرسل رأس صاحب الكرك الى السلطان فارسل السلطان تشريفا وسيفا وفرسا بسرجه ولجامه مع الامير شهاب الدين السلطان فارسل السلطان تشريفة فتوجه شهاب الدين المهمندار بذلك الى الصبي صاحب سيس الخلعة وشد السيف وقبل الارض وركب الفرس المتصدق به عليه وقويت نفسه بذلك وأوصل شهاب الدين المهمندار المذكور انعاما كثيرا وعادشهاب الدين الى الابواب الشريفة وعبر على حماة متوجها الى الابواب الشريفة يوم الخيس الحين المهمندار المذكور انعاما كثيرا وعادشهاب الدين الى الابواب الشريفة وعبر على حماة متوجها الى الابواب الشريفة يوم الخيس المحتوية الدين المهمندار المذكور انعاما كثيرا وعادشهاب الدين الى الابواب الشريفة وعبر على حماة متوجها الى الابواب الشريفة وعبر على حماة ما المين عثمر جمادى الآخرة (وفي هذه السنة) وصلني من صدقات السلطان من الحصن البرقية اثنان بالعدة الكاملة صحبة علاء الدين ايدغدى أميراخور لى ولابني محمد وركبا البرقية اثنان بالعدة الكاملة عجبة علاء الدين ايدغدى أميراخور لى ولابني محمد وركبا

الموكب بهما نهار الاثنين سابع رجب وفي هذه السنة أرسل السلطان الى المقــر السيق أرغون النائب بحلب وأمره بالحضور الىالابواب الشريفة فسارالمذكورمن حلب وتوجه الى الديار المصرية وحضر بين بدى السلطان وشمله بانواع الصدقات والتشاريف وبقي مقها في الخدمةالشريفة نحو نصف شهروما بزيد على ذلك ثم أمره بالعود الى النيابة بالمملكة الحلبية فعاد الها وعبر على حماة يوم الحنيس حادى عشر رجب وكنت قد خرجت الى تلقيه ولقيته بين حمص والر-تن وبت عنده بوم الحميس بالرستن ودخل حماة يوم الجممة وصلي وسافر الى حلب ( وفي هذه السنة ) في الليلة المسفرة عن نهار الاثنين الثـــالث والمشرين من رجب وتاسع عشراً يار ولد لولدى محمد ولد ذكر وكان ذلك وقتالمسبح من اللملة المذكورة وسميته عمر بن محمد (وفي هذه السنة) كان قد توجه على الرحمة رسول أبي سميد وهو رسول كبير يسمى تمر بغا وحضربين بدي السلطان وكان حضوره بسنب ان أيا سعند سأل الاتصال بالسلطان وأن يشهرفه السلطان بأن يزوجه بنعض بناته ووصل مع الرسول المذكور ذهبا كثبرا لعمل مأكول وغيره يوم العقد فاجابه السلطان بجواب حسن وان اللاتى عنده صغار ومتى كبرن يحصل المقصود وعادتمر بغا الرسول بذلك وعبر على حماة يوم الجمعة عاشر شعبان من هذه السنة (وفيها) توفى بدمشق قاضي قضائها وهو علاء الدين القزويني وكان فاضلافيالعلوم العقلية والنقليةوعلم التصوف وله مصنفات مفيدة رحمه الله تعالى ( ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعمائة ) فيها في المحرم توفي القاضي علاء الدين عني بن الاثير كان كاتب السريمصر نم فاج وانقطع فولي مكانه القاضي محيي الدين ابن فضل الله (وفيه) مات الشيخ فتبح الدين بن قرناص الحموى ولى نظر جامع حماة وله نظم (وفيه ) قدم قاضي القضاة علم الدين محمد بن أبي بكر الاخنائي صحبة نائب الشام عوضاً عن القونوى ﴿ وَفَيْهِ ﴾ توفي الوزير الزاهد العالم أبو القاسم محمد بن الوزير الازدى الغر ناطى بالقاهرة قافلا من الحج بلغ من الحِاه ببلده الى أنه كان يولى في الملك ويعزل وكان ورعا شه يف النفس عاقلا أوصى أن تباع ثبابه وكتبه ويتصدق بها( وفيها) -في صفرمات بدمشق سيف الدين بهادرالمنصوري بداره وشيعهالنائب والاعبان ( وفيه) -مات مسند العصر شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجازي أين شحنة الصالحية توفي بهد السماع عليه بنحو من ساعتين كان ذا دين وهمة وعقل واليه المنتهي في الثبات وعدم النعاس وحصلت له للرواية خلع ودراهم وذهب واكرام وشيمه الخلق والقضاة ونزل الناس بموته درجة ﴿وفيه﴾ توفي قاضي القضاة فخر الدين عُمان بن كمال الدين محمد بن البارزى الحموى الحبني قاضي حلب فجأة بعد أن توضأ وحلس بمجلس الحكم ينتظر اقامه العصر حج غير مهة وكان يعرف الحاوى في الفقه وشرحه في ست مجلدات وكان يعرف الحاجبية والتصريف وكان فيه دين وصداقة رحمه الله تعالى (وفيه) في ربيع الأخرتولى القضاء قضاة بحلب القاضي شمس الدين محمد بن النقيب نقل من طرابلس وولى طرابلس بعده شمس الدين محمد بن المجد عيدي اليعلى سار من دمشق اليها (وفيها) في جادى الاولى أنشأ الامير سيف الدين مغلطاى الناصرى مدرسة حنفية بالقاهرة ومكتب أيتام (وفيها) في جادى الآخرة مات الامير العالم سيف الدين أبو بكر محمد بن صلاح الدين ابن صاحب الكرك بالجبلوكان فاضلا شاعرا (وفيه) وصل الحبر بعافية السلطان من كسريده فزينت دمشق وخلع على الامراء والاطباء (وفيه) مات بمكة قاضيها الامام من كسريده فزينت دمشق وخلع على الامراء والاطباء (وفيه) مات بمكة قاضيها الامام خيم الدين أبو حامد (وفيه) مات الشيخ ابراهيم الهدمة وله كرامات وشهرة (وفيه) عناقكم ثم سفروا (وفيها) في رجب ماتت زوجة تنكز وعمل لها تربة حسنة قرب بالخواصين ورباط (وفيها) في رمضان مات قاضي طرابلس شمس الدين محمد بن الدين عيسي الشافعي البعلي وكان صاحب فنون (قلت)

لقد عاش دهرا يخدم العلم جهده وكان قليل المثل في العلم والود فلما تولى الحكم ماعاش طائلا فما هني أبن المجد والله بالمجد

(وفيه) أنشأ الامير سيف الدين قوصون الناصرى جامعا عند جامع طولون عند دار قتال السبع فحطب به أول يوم قاضى القضاة جلال الدين بحضور السلطان وقرر لحطابته القاضى فخر الدين محمد بن شكر (وفيها) في شوال مات رئيس الكحالبن نور الدين على بمصر (وفيه) احترقت الكنيسة المعلقة بمصر وبقيت كوما (وفيه) قدم رسول صاحب اليمن بهدية فقيد وسجن لان صاحب الهند بعث الى السلطان بهدايا فأخذها صاحب اليمن وقتل بعض من كان معها وحبس بعضهم (وفيها) في ذى القددة مات الامير علاء الدين قلبرس ابن الامير علاء الدين قلبرس ابن الامير علاء الدين طبرس بدمشق بالسهم وكان مقدم ألف ولهمعروف وخلف أموالا ومات الاميرسيف الدين كوليجار المحمدى (وفيها) بدمشق في ذى الحجة مات المعمر المسند زين الدين أيوب بن نعمه وكانت لحيته شعرات يسيرة وكان كحالا ومات بدر الدين مجد بن الموفق ابراهيم بن داود بن العطار أخو الشيخ علاء الدين ببستانه وصلاح الدين يوسف بن شيخ السلامية صهر الصاحب وشيمه الحلق وفجم، أبواه وكان شابا متميزا من أبناء الدنيا المتنعمين (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وسعمائة) فيها وردت كتب الحجاج بما جرى بمكة شرفهااللة تمالى حول البيت من ثورة وسيمائة فيها وردت كتب الحجاج بما جرى بمكة شرفهااللة تمالى حول البيت من ثورة وسبعمائة من الحجاج وقتل جماعة من الحجاج وقتل أمير عبيد مكة ساعة الجمعة بالوفد من النهب والحراحة وقتل جماعة من الحجاج وقتل أمير

مصرى وهو أيدمن أمير جندار وابنه ولمابلغ السلطانذلك غضب وحرد حيشا من مصر والشام للانتقام من فاعلى ذلك ( وفيها ) في المحرم أيضا مات الامير الكبير شهاب الدين طغان بن مقدم الحيوش سنقر الاشقر ودفن بالقرافة جاوز الستين وكان حسن الشكل ومات الصالح كمال الدين محمد ابن الشيخ تاج الدين القسطلاني بمصر سمع ابن الدهان وابن عـــلاق والنجيب وحـــدث وكان صوفيا ﴿ وَفِيهِ ا ﴾ في صفر مات قاضي القضاة عز الدين محمد ابن قاضي القضاء تقي الدين سليمان بن حمزة الحنب لي بدمشق بالدير ومولده في ربيع الآخر سنة خمس وســتين سمع من الشييخ وابن النجارى وأبى بكر الهروى وطائفة وأجاز له ابن عبد الدائم وكان عاولا ولى القضاء بعد ابن مسلم وحج ثلاث مرات (وماتت) أم الحسن فاطمة بنت الشيخ علم الدين البرزالي سمعت الكثير من خلق وحدثت وكتبت ربعة وأحكام ابنتيمية والصحيح وحجت وكانت تجتهد يوم الحمام ان لأندخل حتى تصلى الظهر ونحرص في الخروج لادرإك العصر رحمها الله تعالى (وفها) في صفر أيضاً وصل نهر الساحور الى نهر قويق وانصبا الى حلب بعـــد غرامة أموال عظيمة وتعب من العسكر والرعايا بتولية الامير فخرالدين طمان (وفيها) في ربيع الاول مات بحال الامير سيف الدين أرغون الناصري نائها وخرجت جنازته بلا تابوت وعلى النعش كساء بالفقيرى من غير ندب ولا نياحة ولا قطع شــمر ولا ابس جل ولاتحويل سرج حسما أوصى به ودفن بسوق الخيل تحت القلعة وعملت عليه تربة حسنة ولم يجعل على قبره سقف ولا حجرة بل التراب لاغبر وكان متقنا لحفظ القرآن مواظبا على التلاوة عنده فقه وعلم ويرد أحكام الناس الى الشرع الشريف حتى كان بعض الحجهال ينكر عليه ذلك وكتب صحيح البخاري بخطه بعد ماسمعه من الحجاز واقتني كتبا نفيسة وكان عاقلا وفيه ديانة رحمه الله (وفها) في صفر أيضاً ولى قضاء الحنابلة بدمشق الشييخ شرف الدين إبن الحافظ واستناب ابن أخيه القاضي تقي الدين عبد الله بن أحمد ومات القاضي الفقيه الاديب ضياء الدين على بن سليم بن ربيعة الاذرعي الشافعي بالرملة ناب عن القاضي عز الدين ابن الصائغ وناب بدمشق عن القونوى ونظم التنبية في الفقه في ستة عشر ألف بيت وشعره كثير (ومات) الرئيس زين الدين يو-ف بن محمدبن النصبي بحلب سمع من شييخ الشيوخ عز الدبن مسند العشرة وحدث قارب الثمانين ( وفيها ) في ربيع الاخر مات الامير سيف الدين طرشي الناصري بمصر أمير مائة حج غير منة وفيه ديانة (ومات) الشيخ علاء الدين ابن صاحب الجزيرة الملك المجاهدا سحاق ابن صاحب الموصل لؤلؤ بمصر سمع جزء أبن عرفة من النجيب والجمعة من ابن علاق وكان جنديا له ميرة ومات بحلب نور الدين حسن بن الشيخ المقرى جمال الدين الفاضلي روى عن زينب بنت مكي وكان

كاتبا بحلبومات الامير علم الدين سنجر البرواني بمصر فجأة كان أمير خمسين من الشجمان ومات الصالح المسند شرفُ الدين أحمد بن عبد المحسن بن الرفعة العدوى سمع وحدث ومات ليلة الحممة تاسع عشري ربيع الآخر بدر الدين محمد بن ناهض امام الفردوس بحلب سمع عوالى الغيلانيات الكبير على القطب ابن عصرون وحدث وله نظم ومات رئيس المؤذنين بجامع الحاكم نجمالدين أبوب بنءلمي الصوفي وكانبارعا فيفنه له أوضاع عجيبة وآلات غريبة (وفها) في جمادي الاولى عاد الامير علاء الدين التنبغا الى نيابة حلب وفرح الناس به وأظهروا السرور (وفيها) حضر بمكنة الامير رميثة بن أي نمي الحسني وقرى تقليده ولبس الخلعة بولاية مكة وحلف مقدم العسكر الذين وصلوا اليه والامراءله بالكمبة الشريفة وكان يوما مشهودا وكان وصول الجبش الى مكة في سابع عشر ربيع الآخر (وفيه) مات الامام الورع موفق الدين أبو الفتح الجعفري المالكي وشيمه خلق الى القرافة وقارب السبعين ولم يحدث (ومات) العدل المعمر برهان الدين أبراهم من عبدالكريم العنبري باشرالصدقات والايتام والمساجد وهوخال ابن الزملكاني ( ومات ) القاضي تاج الدين بن النظام المالكي بالقاهرة ( ومات ) أبو دبوس المغربي بمصر قيــل آنه ولي مملكة قابس ثم أخذت منه فترح فاعطى اقطاعا في الحلقة ﴿ وَفَيَّمَا ﴾ في حمادي الآخرة مات القاضي التاج أبو اسحاق عبدالوهاب برعبد الكربم وكبل السلطان وناظر الخواص بمصر ( وفيه ) وصل الى دمشق المسكر المجرد الى مكة ومقدمهم الحبي بغا غابوا خمسة أشهر سوى أربعة أيام وأقاموا بكية شهرا ويوما وحصل بهم الرعب في قلوب العرب وهرب من بينأ يدمهم عطيفة والاشراف بأهلهم وثقلهم وعوض عن عطيفة بأخيه رميثة وقرر مكانه ( ومات ) الامير حسام الدين طر نطاى العادلي الدوانداري عصر وكان دينا وله سماع ﴿ ومات ﴾ المجد بن اللغينة ناطر الدواوين بالقاهرة ﴿ ومات ﴾ الرئيس تاجالدين بن الدماملي كبير الكرامية بمصرقيل ترك مائة ألف دينار ﴿ وَوَصَّلَ ﴾ الحاج عمر بن جامع السلامي الى دمشق من اصلاح عبن تبوك جمع لها من التجار دون عشرين ألفا وأحكمت ( وفيها ) في رجب مات بمصر الملامة فحر الدين عمان بن ابراهيم التركاني سمعمن الابرقوهي وشرح الجامع الكبيروألقاه في المنصورية دروسا وكانحسن الاخلاق فصيحا ودرس بها بعده ابنه ﴿ ومات ﴾ بمصر القاضي جمال الدين بن عمر البوزنجي المالكي معيد المنصورية (وفيها) في شعبانكان بدمشق ريح عاصفة حطمت الاشجار ثم وقع في تاسعه برد عظم قدر البندق ﴿ وَفَيْهِ ﴾ جاء من الكرك الماك أحمد ابن مولانا السلطان الملك الناصر وختن بعد ذلك بأيام وأنفذ الى الكرك أخ له اسمه ابراهيم ( ومات ) سيف الدين كشتمر الطباخي الناصري بمصر كهلا تفقه لابي حنيفة

وكان دينا وأحدثت بالمدرسة المعزية على شاطئ النيل الحطبة وخطب عز الدين عبد الرحيم بن الفرات حين رتب ذلك سيف الدين طفز دمر أمـير الحيش (وفها) في رمضان قدم دمشق الملامة تاج الدين عمر بن على اللخمي بن الفاكهاني المالكي من الاسكندرية لزيارة القدس والحج فحدث ببعض تصانيفه وسمع الشفاء وجامع الترمذي من ابن طرخان وصنف جزء في ان عمل المولد في ربيع الاول بدعة ﴿ وَفَهَا ﴾ في ذى القمـــدة مات الصاحب تقى الدين بن السلموس بالقاهرة فجأة حج وسمم من القارون ( ومات ) القاضي حِمَالُ الدينَ أحمد بن محمد بن القلانسي التميمي درس بالامينية والظاهرية وعمل الانشاء بدمشق (وفيها ) في ذي الحجة مات الامير نجم الدينالبطاحي ولي أستاذ دارية السلطنة ومات أمين الدين بن البص أنفق أموالا في بناء خان المزيرب وفي بناء مسجد الذباب والمأذنة فيل أنفق في وجوه البر مائتي ألف و خسين ألفا ومات بدمــق الامير ركن الدين عمر بن بهادروكان مليح الشكل وجاء الثقليد بمناصب جمال الدين بن القلانسي لاخيه ( ثم دخلت سنة اثنتين و ثلاثين وسبعمائة ) في المحرم منها توفي الشيخ الكبيرالعابد المقرى آبو محمد عبدالرحمن بن آبي محمد بن سلطان انقر امزى الحنبلي بجوير و دفن بتر بةله جوار قبةالقلندرية بدمشق وكان مشهور البلشبخة يتردداليه الناس سمع مآن ابن أى اليسرو ابن عساكر وحدث بدمشق ومصر وقرأ بالروايات على الشييخ حسن الصقلي (ومات) الاميرالكبير علم الدين الدميثري ولي نيابة قلعة دمشق مدة (وحصل) بحمص سيل عظيم هلك به خلائق و مات بحمام تنكز بهامحومائتي امرأة وصغير وصغيرة وحماعة رجال دخلوا ليخلصو االنساء وهلك بعض المتفرجين بالجزيرة والهدمت دار المستوفي وهلك ابنه وصار وايخر حون الموتى من بواليع الحمام والقمين وكانبالحام عروس فلهذا كثر النساءبالحامد ومات بمصر الامير علاءالدين مغلطاى الجمالي وزر بمصرو حج بالمصريين (ومات السلطان الملك المؤيد) اسماعيل أبن الملك الافضل على صاحب حماة ، ولف هذا التاريخ وله تصانيف حسنة مشهورة منها أصل هذا الكتاب ونظم الحاوى وشرحه شيخنا قاضي الغضاة شرف الدين بن البارزي شرحاحسناوله كتاب تقوممالبلدان وهو حســن في بابه تسلطن بحماة في أول سنة عشرين بعد نيابتها رحمه الله تعالى وكان سخيا محبا للملم والعلماء متقنا يمرف علوما ولقد رأيت حجاعة من ذوى الفضل بزعمونأنه ليس في الملوك بعد المأمون أفضل منه رحمه الله تعالى(وفيها)في صفر مات قاضي الحزيرة شمس الدين محمد بن ابراهم بن نصر الشافعي وكان له تعلق بالدولة ومكاتبة من بلده ثم محول الى دمشق (وفيه) تملك حماة السلطان الملك الافضل ناصر الدين محمد ابن الملك المؤيد على قاعده أبيه وهو ابن عشرين سنة (وفيها) في ربيع الاولمات بالقاهرة القاضي الامام المحدث تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار بن محمد بن عبدالكافي بن عوض السعدى

سعد خدام الشافعي ولد سنة خمسين تفقه وقرأ النحو على الامين المحلى وسمع من ابن عزون وأبن علان وجماعة وارتحل فلقي بالثغر عثمان بن عوف وعمل معجمه في ثلاث مجلدات وأجازله ابن عبد الدائم وروى الكثير وخرج أربعيين تساعيات وأربعين مسلسلات وكمان حسن الخط والضبط متقنا ولى مشيخة الحديث بالصاحبية وأفتىوذكر أنه كتب بخطه أزيد من خمسمائة مجلد ( ومات ) بدمشق العلامة رضي الدين ابراهيم آبن سليمان الرومى الحنني المعروف بالمنطقي بدمشق بالنورية وكان ديزا متواضعا محسنا الى تلامذته حج سبع مرات ( ومات ) الامرير علاء الدين طنبغاالسلحدار عمل نيابة حمص ثم نیابة غزة و بها مات و حج بالشامیین سنة احدی عشرة و سبعمائة ﴿ ومات ﴾ الطبرى له نظم ونثر وخطب وفيه كرم ومروءة وفصاحة وخطب بعده أخوه التاج على ﴿ وَفِيهَا ﴾ في ربيع الآخر ركب بشمار السلطنة الملك الافضل الحموى بالقاهرة وبين بديه الغاشية ونشرت العصائب السلطانية والحليفية على رأسه وبين يديه الحجاب وجماعة من الامراء و فرسه بالرقبة و بالشبابة وصعد القلمة هكذاً ﴿ وَفَيْهَا ﴾ في جمــادى الاولى مات قاضي القضاة بدمشق شرف الدين أبو محمد عبد الله ابن الامام شرف الدين حسن ابن الحافظ أبى موسى ابن الحافظ الكبيرعبد الغني المقدسي الحنبلي فجأة كان شيخا مباركا (ومات) فحر الدين على بن سليمسان بن طالب بن كشيرات بدمشق ( ومات ) بالاسكندرية الصالح القدوة الشيخ ياقوت الحبشي الاسكندري الشاذلي وكانت جنازته مشهورة وقد جاوز الثمانين كان من أصحاب أبي العباس المرسي ( وفيها ) في رجب مات الامامالصالح عز الدين عبد الرحمن ابن الشيخ العز ابراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي سمع أباه وابن عبد الدائم وجماعة وكان خيرا بشوشا رأسا في الفرائض(ومات) بدمشق الناصح محمد بن عبد الرحيم بن قاسم الدمشقي النقيب الجنائزي كالأخبير ابألقاب الناسيحصل الدراهم والحلع ويتقيه الناس عفا الله عنه (ومات) بمصر فحرالدين بن محمد ابن فضل الله كاتب المماليك ناظر الجيوش المصرية كان لهبر وعدمه الناس وعرفو اقدره بوفاته فانه كان يشير على السلطان بالخيرات ويرد عن الناس أمورامعظمات قلت

وكم أمور حدثت بعده حتى بكت حزنا عليه الرتوت لولم يمت ماعرفواقدره مايعرف الانسان حتى يموت

سمع من ابن الابرقوهي واحتيط على حواصله (ومات) شيخ القراء شهاب الدين أحمد ابن محمد بن يحيي بن أبى الحزم سبط السلموس النابلسي ثم الدمشقي ببستانه ببيت لهيدا وكان ساكنا وقورا (ومات) بمصر الامير سيف الدين ايجية الدواندارالناصرى الفقيه

الحنفي كهلا وولى المنصب بعده الامير صلاح الدين يوسف بن الاسعد ثم عزل بعد مده (وفيها) في شعبان كان عرس الملك محمد ابن السلطان على زوجته بنت بكتمر الساقى وسوارها ألف ألف دينار مصرية وذبح خيل وجمال وبقر وغنم وأوز ودجاج فوق عشرين ألف رأس وحمل له ألف قنطار شمع وعقد له ثمانية عشر ألف قنطار حلوى سكرية وأنفق على هذا العرس أشياء لا تحصى (ومات) بالقاهرة جمال الدين محمد بن بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك الطائى الحيانى بلغ الحمسين وسمع من ابن النجارى جزأ خرجه له عمه وله نظم جيد ولم يحدث ومات الامير سيف الدين ساطى صهر سلار من العقلاء وفيه ديانة وله حرمة وافرة (ومات) بدمشق أمين الدين سليان بن داود الطبيب ناميذ العماد الدنيسرى كان سعيدا في علاجه وحصل أموالا قلت

مات سليمان الطبيب الذي أعده الناس لسوء المزاج لم يفده طب ولم يغنــه علم ولم ينفعه حسن العلاج

كان مقدمًا على المداواة ودرس بالدخوارية مدة وعاش نحو سبعين سنة (وفيه) طغي ماء الفرات وارتفع ووصل الى الرحبة وتلفت زروع وانكسر السكر بدير بسيركسرا ذرعه أثنان وسبعون ذراعا وحصل تألم عظم وعملوا السكر فلما قارب الفراغ أنكسر منه جانب وغلت الاستعار بهذا السدب وتعب الناس بصعوبة هذا العمل (وفها) في رمضان أمن بدمشق الامير على أبن نائب دمشق سيف الدين تنكنز ولبس الخلمة عند قبر نور الدين الشهيد المشهور بإجابة الدعاء عنده ومشي الامراء في خدمته الى العتبة السلطانية فقبلها (وفيه) نقل من دمشق إلى كتابة السير بالأبواب السلطانية القاضي شرف الدين أبو بكر أبن محمد بن الشييخ شهاب الدين محمود ونقل الي دمشق القاضي محيى الدين بن فضل الله وولده (ومات) بدمشق فجأَّةالامير سيف الدين بلبان العنقاوي الزراق الساكن بالسبعة وقد جاوز السبمين من أمراء الاربمين ﴿ ومات ﴾ شيخ القراء ذوالفنون برهان الدين ابواسحاق ابراهم بنعمر الجببرىالشافعي بالخليل ومولدهسنة أربعين وستمائة وتصانيفه كثيرة اشتغل ببغداد وقرأ التعجيز علىمصنفه بالموصل وأقامشيخا أربمينسنة ﴿ ومات ﴾ بمصر الامبر سيف الدين سلامش الظاهرى أمير خمسبن وقد قارب التسمين وكان دينا صالحًا ﴿ وَفَيَّمَا ﴾ في شوال توجه السلطان للحج بأهله ومعظم أمرائه في حشمة عظيمة ﴿ وَمَاتَ ﴾ الأمام شهاب الدين أبو أحمد عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي مدرس المستنصرية ببغداد ولهمصنفات في الفقه وكان حسن الاخلاق ولد في سنة أربع وأربعين بباب الازج ﴿ وفيها ﴾ في ذي القعدة مات قاضي القضاة علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدى المصرى ابن الاخنائي بالعادلية بدمشق ودفن بسفح قاسيون

كان من شهود الخرابة بمصر ثم جمل حاكما بالاسكندرية ثم بدمشق لابن دقيق الميد ولازم الدمياطي مدة وسمع من أبي بكر بن الانماطي وجماعة ومواده عاشر رجب سنة أربع وستين وكانءفيفا فاضلا عاقلانزها متدينا محبا للحديث والعلم شرح بعض كتاب البخارى ﴿ وَفَيْهِ ﴾ وفي النيل قبل النيروز بثلاثة وعشرين يوما وبلغ أحد عشر من تسمة عشر وهذا لم يعهد من ستين سنة وغرق أماكن واتلف للناس من القصب مايزيد على ألف ألف دينار ونبت على البـ لاد أربعة أشهر ﴿ وفيها ﴾ في ذي الحجة مات قطب الدين موسى بن أحمد بن حسان ابن شيخ السلامية وكان ناظر الحيش الشامي ومرة المصرى ودفن بتربة أنشأها بجنب جامع الافرم وعاش اثنتين وسبعين ورثاء علاء الدين بن غانم ﴿ وَمَاتَ ﴾ الشيخ الصالح المقرى شمس الدين محمد بن النجم أبي تغلب بن أحمد بن أبي تغلب الفاروثي ويعرف بالمربي جاوز الثمانين كان معلما في صنعة الاقباع ويقرئ صبيانه ويتلو كثيرا قرأ بالسبع على الكمال المحلى قديما ﴿ ومات ﴾ العلامة الخطيب جمال الدين يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد الحموى الشافعي خطيب جامع حماة كان عالما دينا سمع جزء الانصاري منمؤمل البالسي والمقداد القيسي وحدث واشتغل وأفتي وكان علم. قدم من العبادة والافادة رحمه الله تمالي ﴿ ومات ﴾ العلامة شمس الدين أبو محمد عبد للاقراء وحجمرات وحاور وسمع منالعز الحرانى وجماعة وكانذا تعبد وتصون وجلالة قرأ النحو على أبن النحاس والاصول على أبن دقيق العيد ومولده سنة أحدى وسبعين وولى بعــده تدريس المنصورية قاضي القضاة تقي الدين ﴿ وَمَاتَ ﴾ كبير أمراء سيف الدين بكتمر الناصري الساقي بعدقضاء حجه وابنه الامير أحمد أيضاً وخالف مالايحص كثرة مانًا بعيون القصب بطريق مكنة ونقلا إلى تربّهما بالقرافة ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسيعمائة ﴾ فيها في المحرم أطلق الصاحب شمس الدين غبريال بعد مصادرة كنيرة ﴿ ومات ﴾ بدمشق نقيب الاشراف شرف الدين عدَّنان الحسيني ولي النقابة على الاشراف بعدموت أبيه واستمر بها تُسع عشرة سنة وهم بيت تشيع ﴿ وفيها ﴾ في صفر وصل الخبر بموت محدث بغداد تقي الدين محمود بن على بن محمود بن مقبل الدقوقي كان يحضر مجلسه خلق كثير لفصاحته وحسن آدابه وله نظم وولى مشيخة المستنصرية وحدث عن الشييخ عبد الصمد وجماعة وكان يعظ وحمل نعشه على الرؤس وما خلف درهما ﴿ وَفِيه ﴾ قدم أمين الملك عبد الله الصاحب على نظر دمشق وهو سبط السديد الشاعر ﴿ ومات ﴾ بدمشق الشيخ كال الدين عمر بن الياس المراغي كان عالما عابدا سمع منهاج البيضاوي من مصنفه ﴿ وفيها ﴾ في ربيع الاول ولى القضاء بدمشق العلامة

جمال الدين يوسف بن جملة بمد الاختائى ﴿ وفيها ﴾ في ربيع الآخر توجه القاضى محيى الدين بن فضل الله وابنه الى الباب الشريف وتحول الى موضعه بدمشق القاضى شرف الدين أبو بكر بن محمد بن الشهاب محود وولى نقابة الاشراف بدمشق عمادالدين موسى بن عدمان ﴿ وفي خامس عشر ﴾ شعبان من سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة دخل الامير بدر الدين اؤلؤ القندشى الى حلب شادا على المملكة وعلى يده تذاكر وصادر المباشرين وغيرهم ومنهم النقيب بدر الدين محمد بن قرناص عامل الحيش وعمه المحبي سليمان بن ريان ناظر الحيش و ناصر الدين محمد بن قرناص عامل الحيش وعمه المحبي عد القادر عامل المحلولات والحاج اسماعيل بن عبد الرحمن العزازى والحاج على بن السقا وغيرهم واشستد به الحطب وانزعج به الناس كلهم حتى البريثون وقنت الناس في الصلوات وقلت في ذلك

قلبي لعمر الله معلول عا جرى للناس مع لولو يارب قد شردعنا الكرا سيف على العالم مسلول ومالهذا السيف من مغمد سواك يامن لطفه السول

كان هذا لؤلؤ مملوكا لقندش ضامن المكوس بحلب ثم ضمن هو بعد أستاذه المذكور ثم صار ضامن العداد ثم صار أمير عشرة ثم أمير طبلخانات ثم صار منه ماصار ثم انه عزل ونقل الى مصر وأراح الله أهل حلب منه فعمل بمصر أقبيح من عمله بحلب وتمكن وعاقب حتى نساء مخدرات وصادر خلقا ﴿ وفيها ﴾ في جمادى الاولى مات عز القضاة فخر الدين بن المنير المالكي من العلماء ذوى النظم والنثر وألم تفسيرا وأرجوزة في السبع ﴿ ومات ﴾ قاضى المجدل بدر الدين محمد بن تاج الدين الجميري ﴿ ومات ﴾ قاضى القضاة بدر الدين محمد بن حماعة الكنائي الحموي بمصر له معرفة بفنون وعدة مصنفات حسن المجموع كان ينطوى على دين و تعبد و تصون و تصوف و عقل و وقار و جلالة و تواضع درس بدمشق ثم ولى قضاء القدس ثم قضاء الديار المصرية ثم قضاء الشام ثم قضاء مصر و ولى مشيخة الحديث بالكاملية و مشيخة الشيوخ و حمدت سيرته و رزق القبول من الخاص و العام و حج مرات و تنزه عن معلوم القضاء لغناه مدة وقل سمعه في الآخر قليلا فعزل نفسه و محاسنه كثيرة و من شعره

لم أطلب العلم للدنيا التي ابتفيت من المناصب أو للجاه والمال لكن متابعة الاسلاف فيه كما كانوا فقدر ماقدكان من حالى

﴿ وَفِهَا ﴾ في جمادى الآخرة مات الرئيس تاج الدين طالوت بن نصير الدين بن الوجيه بن سويد بدمشق حدث عن عمر القواس وعاش خمسيين سنة وهو سبط

الصاحب جمال الدين بن صصرى وكان فيه دين وبر وله أموال ﴿ ومات ﴾ الملامة مشيخة الظاهرية ثم تدريس الباذرانية وله محاسن وفضائل ( ومات ) الامير علم الدين طرقتي المشد بدمشق (وفيها) في رجب مات الشيخ الأمام القدوة تاج الدين بن محمود الفارقي بدمشق عاش ثلاثا وثمهانين سنة وكان عابدا عاقهلا فقها عفيف النفس كبير القدر ملازما للجامع عالج الصرف مدة ثم ترك وأنجر في البضائع وحدث عن عمر ابن القواس وغيره ( ومات ) صاحبنا الامير شهاب الدين أحمد بن بدر الدين حسن بن المروانى نائب بملبك ثموالي البر بدمشق وكان فيه دين كثير التلاوة محباللفضل والفضلاء ولى والده النيابة بقصير الطاكية طويلا وبها مات (وفها) في شعبان مات الخطيب بالجامع الازهر عـ الدين بن عبد المحسدن بن قاضي المسكر المدرس بالظاهرية والاشرفية بالديار المصرية (وفيه) دخل القاضي تاج الدين محمد بن الزين حلب متوليا كتابة السر ولبس الحلمة وباشر وأبانءن تعفف عن هدايا الناس ( وفيها ) في رمضان الاكراد ومات بحماة زين الدين عبد الرحمن بن على بن اسماعيل بن البارزي المعروف بابن الولى كان وكيل بيت المـــال بها وبني بها جامعاً وكانت له مكانة ومروءةومنز لة عند صاحب حماة \* ومات مسند الشام المعمر تاج الدين أبو العباس أحمد بن المحدث تقى الدين ادريس كان فيه خير وديانة \* ومات بحماة شيخ الشيوخ فخر الدين عبد الله بن التاج كان صواما عابدا ذا سكينة سمع من والده \*ومات الامام المؤرخ شهاب الدين أحمد ابن عبـــد الوهاب الشافعي بالقاهرة وله تارينج في ثلاثين مجلداً كان ينسخ في اليوم ثلاثة كراريس وفضيلته تامة عاش خمسين سنة \*ومات الامام جمال الدين حسبن بن محمود الربعي البالسي بالقاهرة قرأ بالروايات وكان شيخ القراء وله وظائم كثيرة أمبالشجاعي ثم ام بالسلطان نيفاً وثلاثين سنة وكان عالمــاً كثير التهجد ( وفيها ) في ذي القـــمدة أخذ حاجب العرب بدمشق على بن مقلد فضرب وحبس وأخذ ماله وقطع/سانه وعزل ناصر الدين الدواتدار وضرب وصودر وأخذ منهمال جزيل وأبعد الى القدس ثم قطع لسان ابن مقلد مرة ثانية فمات آخر اليوم(قلت)

أوصيك فان قبلت منى أفلحت ونلت ماتحب لاتدن من الملوك يوما فالبعد من الملوك قرب

ومات بحلب أمين الدين عبد الرحمن الفقيه الشافعي المواقيتي سبط الابهري وكان له يد طولي في الرياضي والوقت والعمليات ومشاركة في فنون وكان عنده لعب فنفق عند الملك المؤيد بجماة وتقدم ثم بعده تأخر وتحول الى حلب ومات بها (قلت) وأهل حماة يطعنون في عقيدته ويعجبني بيتان الثانى منهما مضمن لالكونهما فيه فان شريرته عند الله بل لجسن صناعتهما وهما

الى حاب خذ عن حماة رسالة أراك قبلت الابهرى المنجما فقولى له ارحل لاتقيم عندنا والافكن في السروالجهر مسلما

ومات الزاهد الولى أبو الحسن الواسطى العابد محرما ببدر قيل انه حج وله نمان عشرة سينة ثم لازم الحج وجاور مرات وكان عظيم القدر منقبضاً عن الناس (وفيها) في ذى الحجة مات الامير الكبير مغلطاى كان مقدم ألف بدمشق وماتت الشيخة المسندة الحليلة أم محدد أسماء بنت محدد بن صصرى أخت قاضى القضاة نجم الدين سمعت وحدثت وكانت مباركة كثيرة البر وحجت مرات وكانت تتلو فى المصحف و تتعبد (قلت)

كذلك فلتكن أخت ابن صصرى تفوق على النساء صي وشيبا طراز القوم انثى مثل هذى وما التأنيث لاسم الشمس عيبا

ومات أيضا بدمشق عز الدين ابراهيم بن القواس بالعقيبة ووقف داره مدرسة وأمسك حاجب مصر سيف الدين ألماس وأخوه قره تمر ووجد هما مال عظيم ( تهم دخلت سنة أربع وتلاثين وسبعمائة ) في أول المحرم منها أفرج عن الامير بدر الدين القرمانى والامير سيف الدين اسلام وأخبه وخلع عليهم ( وتوفي بالقدس ) خطيبه وقاضيه الشيخ عماد الدين عمر الناباسي ( وفيها ) في صفر مات قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان الاذرعي الشافعي ويكني أبا داود أيضاً بالسكنة ولى القضاء بمصر ثم بالشام مدة وكان عليه سكنة ووقار وأحضر ناصر الدين الدواتدار الي مخدومه سيف الدين تنكز فضرب وأهين وكمل عليه مال يقوم به وحصلت صقعة أتلفت الكروم والحضراوات بموطة دمشق \*ومات الامير سيف الدين صلعنة الناصري وكان دينا يبدأ الناس بالسلام بوطة دمشق \*ومات الامير سيف الدين صلعنة الناصري وكان دينا يبدأ الناس بالسلام الامراء حج وأنفق كثيرا في سبل الحير رحمه الله تعالى \*ومات بحماد" قاضي القضاء نجم الدين أبو القاسم عمر بن الصاحب كال الدين العقيلي الحنفي المعروف بابن العديم وكان له فنون وأدب وخط وشعر ومروءة غزيرة وعصية لم محفظ عليه أنه شتم أحدا مدة ولا خيب قاصده ( قلت )

قد كان نجم الدين شمسا أشرقت بحماه للدانى بها والقاصى عدمت ضياء ابن العديم فأنشدت مات المطيع فياهلاك العاصى (وفيها) في ربيع الاول توفي الامير سيف الدين طرنا الناصري أمير مائة مقدم ألف

بدمشق \*ومات حمال الدين فرج بن شمس الدين قرم سنقر المنصوري ورسم تنكز نائب السلطنة بعمارة باب توما واصلاحه فعمر عمارة حسينة ورفع نحو عشرة أذرع ووسع وجدد بابه (وفيها) في ربيع الآخر وصل جمال الدين أقوش نائب الكرك الى طرابلس نائباً بها عوضاً عن قرطاى رحمه الله تعالى ووصل سيل الى ظاهر دمشق هدم بعض المساكن وخاف الناس منه ثم نقص في يومه ولطف الله تعالى وتوفيت أم الحير خديجة المدعوم ضوء الصباح وكانت تكتب بخطها في الاجازات ودفنت بالقرافة ( وفيها ) في جمادي الاولى توفي الفاضل بدر الدين محمد بن شرف الدين اني بكر الحموي المعروف بابن السمين بحماة وكان أبوه من فصحاء القراء رحمهما الله تعالى ( وفيها ) في جمادي الأخرة توفي بحاب شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن ابن القاضي عمـاد الدين بن العجمي سمع الشمائل على والده وحدث وأفام مع والده بمكة في صباء أربع سنين وكان شيخا محترما من أعيان العدول وعنده سلامة صدر رحمه الله تمالي ومات الامير شيمس الدين محمد بن الصيمري ابن واقف المارسيتان بالصالحية (وفيها) في رجب وس\_ل كتاب من المدينة النبوية يذكر فيــه أن وادى المقيق سال من صفر والى الآن ودخل السيل قبة حمزه رضى الله عنــه وبقي الناس عشرين يوما مايصلون الى القبة وأخذ نخلاكثيرا وخرب أماكن\*ومات الامير عز الدين نقيب العساكر المصرية ودفن بالقرافة \* ومات الامين ناصر الدين بن سويد التكريتي سمع على جماعة من أصحاب ابن طبرزد وحدث وكان له بر وصدقاتو حج مرات وجاور بمكة ومات الشييح العالم الربانى الزاهد بقية السلف نجم الدين اللخمي القبابي الحنبلي بحماة وكانت جنازته عظيمة وحمل على الرؤس سمع مستند الدارمي وحدث وكان فاضلا فقيها فرضيا جليل القدر وفضائله وتقلله من الدنيا وزهده معروف نفعنا الله ببركته والقياب المنسوب اليها قرية من قرى اشموم الرمان متصلة بنغر دمياط (قلت) وقدم مره الى الفوعسة وأنابها فسألى عن الاكدرية اذا كان بدل الاخت خنثي فأجبت انها بتقدير الانوثة تصح من سبعة وعشرين وبتقديرالذكورة تصح من ستة والأنوثة تضر الزوج والام والذكورة تضر الحد والاخت وبين المسألتين موافقة بالثلث فيضرب ثلث السبعة والعشرين وهو تسعة في الستة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح المسألتان للزوج ثم انية عشر وللام اثنا عشر ولاجد تسمة ولا يصرف ألى الخنثي شيء والموقوف خمسة عشر وفي طريقها طول ليس هذا موضعه فأعجب الشيخ رحمه الله تمالى ذلك ( وفيها ) في شعبان مات فجأة الامام الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد إبن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري أخد علم الحديث عن ابن دقيق العيد والدمياطي

وكان أحد الاذكياء الحفاظ له النظم والنثر والبلاغة والتصانيف المتقنة وكان شيح النظاهرية وخطيب جامع الحندق ﴿ وفيها ﴾ يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان انفصل القاضى جمال الدين يوسف بن جملة الحجبي الشافعي من قضاء دمشق وعقد له مجلس عند نائب السلطنة تنكز وحكم بعزله لكونه عزر الشيح الظهير الرومي فجاوز في تعزيره الحد ورسم على القاضى المذكور بالعذراوية ثم نقل الى القلمة فان القاضى المالكي حكم بحبسه وطولع السلطان بذلك فأمر بتنفيذ و قلت ﴾ وأعجب بعض الناس حبسه أولا ثم رجع الناس الى أنفسهم فأكبروا مثل ذلك ومما قلت فيه

دمشق لازال ربعها خضر بمدلها اليوم يضرب المثل فضامن المكس مطلق فرح فيها وقاضي القضاة معتقل

وننى الشيح الظهير الى بلاد المشرق وكانت مدة ولاية القاضى المذكور سنة ونصفا سوى أيام فكان الناس يرون ان حادثة القاضى وحبسه بالقلمة بقيامه على ابن تيمية جزاء وفاقا (ومات) الشيح سيف الدين يحيى بن أحمد بن أبى نصر محمد بن عبد الرزاق بن الشيح عبد القادر الحبلي بحماة وكان شهماً سخيا رحمه اللة تعالى وفي منتصف الشهر و جد بالقاهرة يهودى مع مسلمة من بنات الترك فرجم اليهودى وأحرق وأخذ ماله كاه وكان متمولا و حبست المرأة (قلت)

هذا تمدى طوره فناله ماناله فاعدموه عرضه وروحه وماله وحكى لى عدل انه أخذ منه ألف ألف درهم وثلاث صوانى زمرد (وعزل) الامير سيف الدين بلبان عن تغر دمياط وأخذ منه مال وحبس (وفيها) في شوال توفي الصاحب شمس الدين غبربال وكان قد أخذ منه ألفا ألف درهم وكان حسن التدبير في الدنيويات وأسلم سنة احدى وسبعمائة هو وأمين الملك معا (وفيه) بالقاهرة خصى عبد أسود كان يتمرض الى أولاد الناس فات (قلت)

يعجبنى وفاةمن فيه فساد وأذى لاحبذا حياته وان يمت فحبذا (ومات) الامام شمس الدين محمد بن عثمان الاصفهانى المعروف بابن العجمى الحننى كان مدرساً بالاقبالية وحدث بالمدينة النبوية ودرس أيضاً بالمدرسة الشريفة النبوية وحدث بدمشق وكان فاضلا وجمع منسكاعلى المذاهب ومات الشييح الزاهد ناصر الدين محد بن الشرف صالح بجماة أقام أكثر من ثلاثبن سنة لاياً كل الفاكهة ولا اللحم وكان ملازما للصوم لايقبل من أحد شيئاً قلت

زرته مرتین والحمد لله فعاینت خیر تلك الزیاره کان فیه تواضع و سکون و سلاح باد و حسن عباره

(وفيه) كتب بدمشق محضر بأن الصاحب غبريال كان احتاط على بيت المـــال واشترى أملاكا ووقفها وليس له ذلك فشهد بذلك جمــاعة منهم ابن الشيرازى وابن أخيه عماد الدين وابن مراجل وأثبت عند برهان الدين الزرعى ونفذو دوامتنع المحتسب عزالدين ابن الغلانسى من الشهادة بذلك فرسم عليه وعزل من الحسبة قلت

فديت امرأ قدراقب الله ربه وأفسد دنياه لاصلاخ دينه وعزل الفتى في الله أكبر منصب يقيه الذى بخشى بحسن يقينه

(وفيها ) في ذي القمدة تولي قضاء قضاة الشافعية بدمشق شهاب الدين محمد ابن الحجد عبد الله بن الحسمين درس وأفتى قديمـــأ وضاهى الكبار وتنقلت به الاحوال وهو على مافيــه غزير المروءة سخىالنفس متطلع الى قضاء حواثج الناس واستمر قاضياالى ان كان ماسيذكر وتوجه مهنا بن عيسي أمير العرب الى طاعــة السلطان بعـــد النفرة العظيمة عنيه سنين ومعيه صاحب حمياة الملك الافضيل فاقبل السلطان على مهنا وخلع عليه وعلى أصحابه مائة وستين خلمة ورسم له بمال كثير من الذهب والفضة والقماش وأُقطُّه عدة قرى وعاد الى أهلهمكرما\*وماتالحجود الاديب بدر الدين حسن بن على بن عدنان الحمداني ابن المحدث ( وفيها ) أظن في ذي الحجة مات القاضي مجد الدين حرمي أبن قاسم الفاقوسي الشافعي وكيل بيت المال ومدرس قبة الشافعي وكان معمرا وألزمت النصارى واليهود ببغداد بالغيار ثم نقضت كنائسهم ودياراتهم وأسلم منهم ومنأعياتهم خلق كثير منهم سديد الدولة وكان ركنا للنهود عمر في زمن يهوديته مدفناً له خسرعليه مالا طائلا فخرب مع الكنائس وجعل بعض الكنائس معبدا للمسلمين وشرع في عمارة جامع بدرب دينار وكانت بيعة كبيرة حدا واشتهر عن حماعة من الشيعة في قرية بتي بالعراق أنهم دخيلوا على مريض منهم فجعل يصيح أخذني المغول خلصوني منهم وكرر ذلك فاختلس من بينهم حيا فكان آخر عهدهم به وكان الرجل من فقهاء الشيعة يتولى عقود أنكحتهم ان في ذلك لعبرة وأطلق ببغداد مكس الغزل وضمان الحمر والفاحشةوأعطيت المواريث لذوي الارحام دون بيت المالوخفف كثيرمنالمكوس ولله الحمد ( ثم دخلت سنة خمس وثلاثبن وسبعمائة ) في المحرم منها رجع حسام الدين مهنا من مصر مكرما ومات الامير بدر الدين كيكلـــدى عتيق شمس الدين الاعسر بدمشق وخلف أولادا وأملاكا ومات الامير بكتمر الحسامي بمصر جدد جامع قامة مصر ومات الملك العزبز ابن الملك المغيث ابن السلطان الملك العادل بن الكامل كتب الكثير وعمر (وفيها) في صفر وصل الى دمشق كاتب السر القاضى حال الدين عبد الله ابن القاضى كال الدين بن الاثير صاحب ديوان الانشاء بدلا عن شرف الدين حفيــد الشهاب محمود ومات شيخ

المؤذنين وانداهم صوتًا برهان الدين ابراهم الواني سمع من ابن عبـــد الدائم وحجاعة وحدث ( ومات ) بدمشق المسند المعمر بدر الدين عبد الله بن أبي العيش الشاهد وقد جاوز التسمين سمع من مكي بن قيس بن علان وكان يطلب على السماع وتفر د باشــــاء (ومات) بدمشق تقى الدين عبـــد الرحمن بن الفويرة الحنفى (وفيها ) في صــفر أمر السلطان بتسمير رجل ساحر اسمه ابراهيم ﴿ وَفَيْهَا ﴾ في ربيع الأول مات الشييخ أبو بكر ابن غانم بالقدس وكان له مكارم و نظم ومات الحدث أمين الدين محمد بن ابراهم الوانى روى عن الشرف ابن عساكر وغيره وكان ذا همة ورحلة وحج ومجاورة وكانت جنازته مشهودةوطاب الثناء عليه ومات نظام الدين حسن ابن عمالعلامة كمال الدين بن الزملكاني وقد جاوز الحمسين وكان مليح الشكل لطيف الكلام ناظرالديوان السبر وماتكسر المجودين الخطيب بهاء الدين محمود بن خطيب بعلبك السلمي بالعقبة وتأسف الناس عليه لدينه وتواضعه وحسن شكله وبراعة خطه وعفتسه وتصونه كتب عليسه خلق وكتب صحيح البخارى بخطه وعمر الامير حمزة بدمشق حماما عند القنوات وأدبر فيسه أربعة وعشرون حرنا وأوجر كل يوم باربعيين درهما وعظم حمزة وأقبل عليمه تنكمز بعد الدواتدار ثم طغى وتجبر وظلم وعظم الخطب به فضربه تنكنز وحبسه ونقل الى القلمة ثم حبس بحبس باب الصغير ثم أطلق أياما وصودر ثم أهلك سرا بالبقاع قيل غرق وقطع لسانه من أصله وهو الذي أتلف أمر الدواتدار وابن مقلد بن حملة وله حكايات في ظلمه ورفع فيمه يوم أمسك نسعمائة قصة وبولغ في ضربه ورمى بالبندق في جسده وما رق عليه أحد (قلت)

لو تفطن العاتى الظلوم لحاله لبكى عليها فهى بئس الحال يكفيه شؤم وفاته وقبيح ما يثنى عليه وبعد ذا أهوال

﴿ وفيها ﴾ في ربيع الآخر توفي الفقير الصالح الملازم لمجالس الحديث أبو بكر بن هارون الشيباني الحزرى روى عن ابن النجارى (وقدم) على نيابة طرابلس سيم الدين طينال الناصرى عوضا عن أقوش الكركي وحبس الكركي بقله. قدمشق ثم نقل الى الاسكندرية ( وفيها ) في جمادى الاولى مات علاء الدين على ابن الساموس التنوخي وقد باشر صحابة الديوان بدمشق ثم ترك واحتيط بحصر على دار الامير بكتمر الحاجب الحسامي و نبشت فأخذ منها شي عظيم ( وفيها ) في جمادى الآخرة مات مشد دار الطراز سيف الدين على بن عمر بن قزل سبط الملك الحافظ ووقف على كرسي وسيع بالحامع \* ومات ببعلبك الفقيه أبو طاهر سمع من الناج عبدالحالق وعدة وكتب وحدث وعلى سترديباج منقوش على المصحف العثماني بدمشق بأربعة آلاف در هم وخسمائة \*قلت

ستروا المكرم بالحرير وستره بالدر والياقوت غيركثير ستروه وهو من الغوايةسترنا عجبي لهذا الساتر المستور ومات فجأةالتاجر علاء الدين على السنجاري بالقاهرة وهو الذي أنشأ دار القرآن بباب الناطفانين \* قلت

ومات بمصر الواعظ شمس الدين حسين وهو آخر أصحاب الحـافظ المنذري سمع من جماعة وكان عالما حسن الشكل ومات الفاضل الاديب زكي الدين المأمون الحيرى المصرى المالكمي بمصر ولي نظر الكرك والشوبك وعمر نحو تسمين سـنة (وفيها) في رجب مات الفقيه محمد بن محى الدين محمد بن الفاضى شمس الدين ابن الزكي العثماني شابا درس مدة بدمشق \* ومات الحافظ قطب الدين الكلبي بالحسينية حفظ الالفيــة والشاطبية وسمع من القاضي شمس الدين بن العماد وغيره وحج مرات وصنف وكان كيسا حسن الاخلاق مطرحا للتكاف طاهر الاسان مضبوط الاوقات شرح معظمالبخاري وعمل تاريخا لمصر لم يتمه ودرس الحديث بجامع الحاكم وخلف تسمة أولاد ودفن عند خاله الشييخ نصر المنبيجي ( وفيه ) أخرج السلطان من حبس الاسكندرية ثلاثة عشر نفرا منهم تمر الساقى الذى ناب بطرابلس وبيبرس الحساجب وخلع على الجميع وفيسه طلب قاضي الاسكندرية فخر الدين بن سكين وعزل بسبب فرنجي (وفيها) في شعبان مات المفتى بدر الدين محمد بن الفويرة الحنفي سمع وحدث(ومات) القاضي زين الدين عبد الكافي بن على بن تمام روى عن الانماطي وأخذ عنه ابن رافع وغيره (ومات) عز الدين يوسف الحنفي بمصر حدث عن ابراهم وناب في الحكم ( وفيها ) في رمضان مات صاحبنا بشمس الدين محمد بن يوسف التدمري خطيب حمص كان يفتي ويدرس ونولى قضاء الاسكندرية العماد محمد بن اسحق الصوفي (وفيها) في شوال قدم عسكر حلب والنائب من غزاة بلد سيس وقد خربوا في بلدأذنة وطررسوس وأحرقواالزروع واستاقوا المواشي وأنوا بمائتين وأربعين أسيرا وماعدم من المسلمين سوى شخصواحد غرق في النهر وكان المسكر عشرة آلاف سوى من تبعهم فلما علم أهل اياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من المسلمين التجار وغيرهم وحبسوهم في خان ثم أحرقوه فقل من تجافعلوا ذلك بنحو ألغي رجل من التجار البغاددة وغيرهم في يوم عيد الفطرفلة الامر واحترق في حماة مائتان وخمسون حانونا وذهبت الاموال واهتم الملك بعمارة ذلك وكان الحريق عند الفجر الى طلوع الشمس وذكر أن شخصا رأى ملائكة يسوقون النار فجمل ينادى

أمسكوا ياعباد الله لانرسلوا فقالوا بهذا أمرنا ثم ان الرجل توفي لساعته وناب بدمشق في القضاء شهاب الدين أحمد بن شرف الزرعي الشافعي قاضي حصن الاكراد وورد الحبر بحريق انطاكية قبل رجوع المسكر فلم يبق بها الاالقليل ولم يعلم ساب ذلك ( وفيها )في ذى القمدة توفيت زينب بنت الخطيب يحيى ابن الامام عز الدين بن عبد السلام السلمي سمعت من جماعة وكان فيها عبادة وخير وحدثت (ومات) الطبيب جمال الدين عبد الله بن عبد السيد ودفن في قبر أعده لنفسه وكان من أطباء المارستانالنورى بدمشقوأسلم معوالده الذبان سنة احدى وسيعمائة (ومات) حسام الدين مهنابن عيسي أمير العرب وحزن عليه آله وأقاموا مأتما بليغا ولبسوا السواد أناف على الثمانين ولهمعروف من ذلك مارستان حيد بسرمين ولقدد أحسن برجوعه الى طاعة سلطان الاسلام قبل وفاته وكانت وفاته بالقرب من سلمية (ومات) المحدث الرئيس العالم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن طرخان الحنبلي سمع من ابن عبد الدائم وغيره وكان بديم الخط وكتب الطباق وله نظم ( وفيها ) في ذي الحجة مات الفقيه الزاهد شرف الدين فضـل بن عيـي بن قنديل المجلوني الحنبلي بالمسمارية كان له اشتغال وفهمويد في التعبير وتعفف وقوة نفسعرض عليه خزن المصحف العثماني فامتنع رحمه الله تعالى (وفيها) وصل الامير سيف الدين أبو بكر الباشري الى حلب وصحب معه منها الرجال والصناع وتوجه الى قلعة جعبر وشرع في عمارتها وكانت خرابا من زمن هـولا كو وهي من أمنع القلاع تسبب في عمــارتها الامير سيف الدين تنكز نائب الشام ولحق المملكة الحلبية وغيرها بسبب عمارتهاونفوذ ماء الفرات الى أسفل منها كلفة كثيرة (نم دخلت سنة ست وثلاثين وسبعمائة) فيها في المحرم باشر السيد النقيب الشريف بدر الدين محمد ابن السيد شمس الدين بن زهرة الحسيني وكالة بيت المال بحلب مكان شيخنا القاضي فخر الدين أبي عمر وعثمان بن الخطيب زين الدين على الجــبريني ﴿ وَفِيهَا ﴾ في المحرم نزل نائب الشام الامــير سيف الدبن تنكن بعسكر الشام المي قلمة جعبر وتفقدها وقرر قواعدهاوتصيد حولها تمرحل فنزل بمرج بزاعاً ومد له نائب حلب الامـــير علاء الدين الطنبغا به سماطا ثم سافر الى جهة دمشق ( وفيها ) في صفر طلب من البلاد الحلبية رجال للعمل في نهر قلعة جعــبر ورسم أن يخرج من كل قرية نصف أهلها وجلاكثير من الضياع بسبب ذلك ثم طلب من أسواق حلب أيضا رجال واستخرجت أموال وتوجه النائب بحلب الى قلعة جعبر بمن حصل من الرجال وهم نحو عشرين ألفا ( وفيها ) في جمادي الآخرة وصل البريد الى حلب بعزل القاضي شمس الدين محمد بن بدر الدين أبي بكر بن ابراهم بن النقيب عن القضاء بالملكة الحلبية وبتولية شيخنا قاضي القضاة فخر الدين أبي عمر وعثمان أبن خطيب جبرين مكانه ولبس الحُلمة وحكم من ساعته واستعفيته من مباشرة الحكم بالبر في الحال فاعفاني وكذلك أخى بعد مدة فانشدته ارتجالا

جنبتنى وأخى تكاليف القضا وكفيتنا مرضبن مختلفين ياحى عالمنا لقد أنصفتنا فلك التصرف في دم الاخوين

(وفيه) أعنى ذا الحجة توجه الامربر عز الدين ازدم النورى نائب بهسنى لمحساصرة قلعة درنده بمن عنده من الامراء والتركان وفتحت بالامان في منتصف المحسرم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (وفيها) أعنى سنة ست وثلاثين وسبعمائة توفي الشيخ المارف الزاهد (مهنا ابن الشيح ابراهيم) بن القدوة مهنا الفوعى بالفوعة في خامس عشر شوال ورثيته بقصيدة أولها

أسأل الفوعة الشديدة حزنا عن مهنا هيهات أين مهنا أين من كان أبهج الناس وجها فهوأسمى من البدور وأسنى ( ومنها )

أين شيخى وقدوتى وصديقى وحببى وكل ماأيمنى كيف لايعظم المصاب لصدر نحن منسه مودة وهو منسا جعفرى السلوك والوضع حتى قال عبس عنه مهنا مهنا أى قلب به ولو كان صخرا ليس بحكى الخنساء نوحا وحزنا أذكر تنا وفاته بأيسه وأخيسه أيام كانوا وكنا

وهى طويلة كان جده مهنا الكبير من عباد الامة وترك أكل اللحم زمانا طويلا لما رأى من اختلاط الحيوانات في أيام هولا كو لهنه الله وكان قومه على غير السينة فهدى الله الشييح مهنا من بينهم وأقام مع التركان راعيا ببرية حران فبورك للتركان في مواشيم ببركته وعرفوا بركته وحصل له نصيب من الشييح حياه ابن قيس بحران وهو في قبره وجرت له معه كرامات فرجع مهنا الى الفوعة وصحب شيخنا تاج الدين جعفر االسراج الحلمي وتلمذ له وانتفع به وصرفه مهنا في ماله وخلفه على السجادة بعد وفاته ودعا الى الله تعالى وجرت له وقائع مع الشيعة وقاسى معهم شدائد وبعد صيته وقصد بالزيارة من البعد وجاور بمكة شرفها الله تعالى سنين ثم بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجرت له هناك كرامات مشهورة بين أصحابه وغيرهم منها ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام من الحجرة وقال وعليك السلام يامهنا ثم عاد الى الفوعة وأقام بها الى ان توفي الى رحمة الله تعالى في المحرم سينة أربع وثمانين وستمائة وجلس بعده على سجادته ابنه الشيح أبراهيم فسار أحسن سير ودعا إلى الله تعالى على قاعدة والده على سجادته ابنه الشيح أبراهيم فسار أحسن سير ودعا إلى الله تعالى على قاعدة والده

ورجع من أهِل بلد سرمين خلق الى السنة وقاسي من الشيعة شدائد وسببه قتل ملك الامراء بحلب يومئذ سيف الدين قبحق الشبيح الزبديق منضورا من تارُ وحرت بسبب قتله فتن في بلد سرمين ولم يزل الشبيح ابراهم على أحسن ستيرة وأصدق سريرة الى ان توفي الى رحمة الله تعالى في ذي الحجة سنة ست عشرة وسبعمائة وجلس بعده على سجادته البنه الشيخ الصالح اسماعيل ابن الشييح ابراهم ابن القدوة مهنا فسار أحسن سير وقاسى من الشيعة غبونا ولم يزل على أحسن طريقة الى أن توفي الى رحمة الله تعالى في ثامن صفر سنة آننتين وثلاثين وسبعمائة وجلس بعده على السجادة أخوه لابويه الشبيح الصالح مهنا بن ابراهيم مهنا الى ان توفي في خامس عشر شوال سنة ستوثلاثين وسبعمائة كما مر وتأسف الناس لموته فانهكانكثير العبادة حسن الطريقة عارفا وجلس بعده على السجادة أخوه لابيه الشينح حسن وكان شيخنا عبس يحب مهنا هذا محبــة عظيمة ويعظمه ويقول عنه مهنا مهنا يعني أنه يشبه في الصلاح والخير جده وهم اليوم ولله الحمدُ بالفوعة جماعة كثيرة وكالهم على خيروديانة وقد أجزلالله علمهم المنة وجملهم بتلك الارض ملجأ لاهل السنة ولو ذكرت تفاصيل سيرة الشييح مهنا الكبير وأولاده وأصحابه وكراماتهم لطال القول والله تعالى أعــلم (وفيها) مات القان أبو ســعيد بن خربنده بن ارغون بن ابغابن هولا كو صاحب الشرق ودفن بالمدينة الساطانية وله بضع وثلاثون سنة وكانت دولته عشرين سنة وكان فيه دين وعقل وعدل وكتب خطا منسوبا وأجاد ضرب العود وباشتغال التتار بوفاته تمكينا من عمارة قلعة حعير بعد ان كانت هي وبلدها دائرة من أيام هولاكو فلله الحمسد (وفيها) توفي بدمشسق الامامان مدرس النَّاصرية كمال الدين أحمد بن محمد بن الشيرازي وله ست وستون سنة وقدذكر لقضاء دمشق ومدرس الامينية قاضي العسكر علاء الدين عني بن محمد بن القلانسي وله ثلاث وستون سنة وناظر الخزانة عز الدين أحمد بن محمد العقلي بن القلانسي المحتسب بها ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ﴾ فيها في ربيع الاول توفي الامير الشاب الحسن جمال الدين خضر ابن ملك الامراء علاء الدين الطنبغا بحلب ودفن بالمقام ثم عمل له والده تربة حسنة عند جامعه خارج حلب و نقل اليها وكان حسن السيرة ليس من أعجاب أولاد النواب فيشئ \*ومما قلت فيه تضمينا

> أيبست أفئدة بالحزن ياخضر فالدمع يسقيكان لم يسقك المطر منها خلقت فلم يسمح زمانك ان يشين حسنك فيه الشيب والكبر فان رددت فما في الرد منقصة عليك قدر دموسي قبل والخضر

وان كان يتضمن هسندا التضمين القول بموت الخضر عليه السسلام ( وفيه ) باشر تاج

الدين محمد بن عبد الكريم أخو الصاحب شرف الدين يعقوب نظر الحيوش المنصورة بحاب فماهنئ بذلك واعترته الامراض حتى مات رحمه الله في سابيع حمادى الآخرة من السنة المذكورة قلت

ماالدهر الاعجب فاعتبر أسرار تصریفانه واعجب كم باذل في منصب ماله مات وما هني بالمنصب

وباشر مكانه في شعبان منها القاضي جمال الدين سلمان بن ريان ﴿ وفيها ﴾ في رمضان المعظم وصل الى حلب من مصر عسكر حسن الهيئة مقدمه الحاج ارقطاى وعسكر من دمشق مقدمهم قطلمها الفخرى وعسكر من طرابلس مقدمه بهادر عبد الله وعسكر من حمياة مقدمه الامير صارم الدين أزبك والمقدم على الكل ملك الامراء بحلب علاء الدين الطنيفا ورحــل بهم الى بلاد الارمن في ثانى شوال منها ونزل على مينا اياس وحاصرها ثلاثة أيام ثم قدم رسول الارمن من دمشق ومعه كتاب نائب الشام بالكف عنهم على أن يسلموا البلاد والقلاع الني شرقي نهر جهان فتسلموا منهم ذلك وهو ملك كبر وبلاد كثيرة كالمصيصة وكوبرا والهمارونية وسرفندكار وآياس وباناس وبخيمة والنقهر التي تقدم ذكر تخريمها وغير ذلك فحرب المسلمون برج آياس الذي في البحر واستنابوا بالبلاد فتوح وترك ملك الارمن جسدا بلاروح خائفا على مابقي بيده على الاطلاق وكيف لا ومن خصائص دينتنا سراية الاعتاق فياله فتحاً كسر صلب الصليب وقطع يدالزنار وحكم على كبير اناسهم المزمل في بجاده بالخفض على الجوار والله أعلم ﴿ وَفَيْهَا ﴾ في ذي الحجة توفي الامير العابد الزاهـــد صارم الدين أزبك المنصورى الحموى بمنزلة نزلها مع العسكر عند آياس وحمل الى حمساة فدفن بتربته كان من المعمرين في الامارة ومن ذوى العبادة والمعروف وبني خانا للسبيل بمعرة النعمان شرقها وعمل عنده مسجدا وسبيلا للماء وله غبر ذلك رحمـه الله ذكر لي جـاعة بحلب وهو مسافر الي بلاد الارمن أنه رؤى له بحماة منسام يدل على موته في الحبهاد وحمله المي حماة وحوله الملائكة (قلت) ولقـــد الكفاح فرسم ان تحد السيوف وتعتقل الرماح فلاح على حركاته الفلاح وسيحمد سرأه الدواتدار داره النفيسة بحلب الممروفة أولا بدار ابن المديم مدرسة على المذاهب الاربمة وشيرط أن يكون الفاضي الشافعي والقاضي الحنفي بحلب مدرسيها وذلك عند عوده من بلد سيس صحبة العسكر منصرفا الى منزله بطرابلس ﴿ قَلْتَ ﴾ ولقد كانت الدار

المذكورة باكية لعدم بني العدم فصارت راضية بالحديث عن القدم نزع الله عنها لباس الباس والحزن وعوضها بحلة يوسف عن شقة الكفن فكمل رخامها وذهبها وجمل ثمال اليتامي عصمة للارامل مكتبها وكملها بالفروع الموصلة والاصول المفرعة وجملها بالمرابع المذهبة والمذاهب الاربمة وبالجملة فقدكتبها صلاح الدنيا في ديوان سـلاح الدين الى يوم المرض وتلا لسان حسنها اليوسفي \* وكذلك مكنا ليوسف في الارض \* ولماوقف الامير صلاح الدين المذكور على هذه الترجمة تهلل وجهه وقال مامعناه ياليتـــك زدتنا من هذا (وفيها) توفي الشيخ الكبير الشهير المتزهد محمد بن عبد الله بن المجد المرشدي بقريته من عمل مصر له أحوال وطعام يتجاوز الوصف ويقال انه كان مخدوما قيل انه أَنفق في ثلاث ليال مايساوى خمســة وعشرين ألفاً رحمه الله تعالى ونفعنا به ( ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ) فيها في المحرم توفي ناصر الدين محمد بن مجــد الدين محمد بن قرناص دخل بلاد سيس لكشف الفتوحات الحهانية فتوفي هناك رحمه الله تعالى ودفن بتربة هناك للمسلمين ( وفيها ) في صفر توفي بدر الدين محمد بن ابراهم ابن الدقاق الدمشقي ناظر الوقف بحلب وفي أيام نظره فتح الباب المسدود الذى بالجامع بحلب شرقى المحراب الكبير لانه سمع أن بالمكان المذكور رأس زكرياء النبي صلى الله على نبينًا وعليه ولم فارتاب في ذلك فاقدم على فتح الباب المذكور بعد ان نهمي عن ذلك فوجد بابا عليه تأزير رخام أبيض ووجد في ذلك تابوت رخام أبيض فوقه رخامة بيضاء مربعة فرنعت الرخامة عن التابوت فاذا فيها بعض جمجمة فهرب الحاضرون هيبة لهــا ثم رد التابوت وعليه غطاؤه الى موضعه وسد عليه الباب ووضعت خزانة المصحف العزيز على الباب وما انحج الناظر المذكور بعد هذه الحركة وابتلي بالصرع الى ان عض لسانه فقطمه ومات نسأل الله أن يلهمنا حسـن الادب ( وفيها ) في أواخر ربيع الاول قدم الى حلب العلامة القاضي فخر الدين محمد بن على المصرى الشافعي الممروف بابن كاتب قطلوبك واحتفل به الحلميون وحصل لنافي البحث معه فوائد منها قولهم اذا طلب الشافعي من القاضي الحنفي شفعة الجار لم يمنع على الصحيح لان حكم الحاكم يرفع الحلاف قال وهذا مشكل فان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فانمـ ا أقطع له قطعة من نار وأماكون القاضي لاينقض هذا الحكم فتلك سياسة حكميةً ومنها قولهم يقضى الشافعي الصلاة ادا افتدى بالحنفي علم أنه ترك وأجبا كالبسملة يعني على صحيح ولا يقضي المقتدى بحنفي افتصد ولم يتوضأ قال وهذا مشكل فان الحنفي اذا افتصد ولم يتوضأ وصلى فهو متلاعب على اعتقاده فينبغى أن يقضى الشافعي المقتدى به واذا ترك البسملة فصلاته صحيحة عنده فينبغي أن لايقضى الشافعي المقتدىبه وفيه نظر

ومنها قولهم في الصداق ان قيمة النصف غير نصف القيمة هذا معروف ولكنه قال قول. الرافعي وغيره أن الزوج في مسائل التشطير يغرمها نصف القيمة لاقيمة النصف مشكل وكانوا بدمشق لايساعدونني على استشكاله حتى رأيته لامام الحرمين وذلك لان القيمة خلف لمما تلف وأنما يستحق نصف الصداق فليغرمها قيمية النصف لأنصف القيمة (ومنها) أنه ذكر أن الشبيح صدر الدين لمها قدم من مصر قال لقد سأاني أبن دقيق الميدعن مسألة اسهرته ليلتين وصورتها رجل قال لزوجتــه ان ظننت بى كذا فأنت طالق فظنت به ذلك قالوا تطلق ومعلوم إن الظنى لاينتج قطميًا فكيف أنتج هناالقطعى قال العلامة فخر الدين وكنت يومئذ صبيا فقلت ليس هذا من ذلك فان المعني ان حصل لك الظن بكذا فأنت طالق والحصول قطمي فينتج قطمياً فقال صدر الدين بهذا أجبته ( ومنها ) قولهم اذا ادعى على امرأة في حبالة رجل انها زوجته فقالت طلقتنى تجمــل. زوجته وبحلف آنه لم يطلق رأى في هذهالمسألة مايراه شيخنا قاضي الفضاة شرف الدين ابن البارزي وهو ان المراد بذلك امرأة مبهمة الحال \* ومنها اندا انعقد السلم بجميع ألفاظ البيلع ولم ينعقد البيع بلفظ السلم لان البيلع يشمل بيلع الاعيان وبيلع مَافي الذمة فصدق البيع عليهما صدق الحيوان على الانسان والفرس فان الحيوان جنس لهــذين النوعين وكذلك البيع جنس لهذين النوعين بخلاف السلم فأنه بيع مافي الذمة فلا يصدق على بيم المين كالنوع لايصدق على الجنس ولذلك تسممهم يقولون الجنس يصدق على النوع ولا عكس \* ومنها قولهم يستجد للسهو بنقل ركن ذكرى ان أريد به آنه ترك الفامحة مثلاً في القيام وقرأها في التشهد سهوا فهذا يطرح غير المنظوم وأن فعـــل ذلك عمدا بطلت صلاته وان أريد غير ذلك فهــا صورته \* فأجاب ان صورة المسألة أن يقرأ الفَاْكَة في القيام ثم يقرأها في التشهد مثلا فوافقذلك جوابنا فها \* ومنها أنهم قالوا خمس رضمات تحرم بشرط كون الان المحلوب في خمس مرات على الصحيح ثم ذكروا قطرة اللبن تقع في الحب وهذا تناقض فقال لاتناقض فالمراد بقطرة اللبن في الحب أذا وقمت تتمة لمـا قبلها وهذا حسن مهم فان شيخنا لفراره من مثل ذلك شرط أن يكون اللبن المغلوب بما شيب به قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط ولا شك ان هذا قول ضعيف والصحيح عند الرافعي ان هذا لايشترط والتناقض ينسدفع عِمَا تقدم من جواب العملامة فخر الدين \* وفيها واظنه في ربيع الآخر ورد الحبر الى حلب بأن نائب الشام تنكز قبض على علم الدين كاتب السر القطى الاصل بدمشق وولى موضعه القاضي شهابالدين يحيي ابن ألقاضي عماد الدين اسماعيل بن القيسراني الحالدي وعذب النائب العلم المذكور وعاقبه وصادره وبينسه وببن العلامة فخر الدين المصرى قرابة فلحقه شؤمه ولفحه سمومه وسافر من حلب خائفا من نائب الشام فله المرسم عنه وبعد فله الوصل دمشق رسم عليه مدة وعزل عن مدارسه وجهانه ثم فك الترسيم عنه وبعد موت تنكز عادت اليه جهانه وحسنت حاله ولله الحمد \* وفيها في رجب ورد الحسب بوفاة القاضى شهاب الدين محمد بن المجد عبد الله قاضى القضاة الشافعي بدمشق صدمت بغلته به حائطا فحات بعد أيام وخلق الناس موضع الصددمة من ذلك الحائط بالحلوق ومن لطف الله به ان السلطان عزله بمصر يوم موته بدمشق وعزل القاضى جلال الدين محمد القزويني عن قضاء الشافعية بمصر ونقله الى القضاء بالشام موضع ابن المجد ورسم بمصادرة ابن المجد فلما مات صودر أهله وكان ابن المجد فيه خير وشرودهاء ومروءة قلت من المجد فلما مات صودر أهله وكان ابن المجد فيه خير وشرودهاء ومروءة قلت

لا يبأســن مخلط من رحمة الله العفو دليـــل هذا قوله و آخرون اعترفوا

وولى يمد جلال الدين قضاء الديار المصرية قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة وأحسن السيرة وعزل القاضى برهان الدين ابن عبد الحق أيضاً عن قضاء الحنفية بالديار المصرية وولى مكانه القاضى حسام الدين الغورى قاضى القضاة ببغداد كان الوافد الى مصر عقيب الفت الكائنة بالمشرق لموت أبى سحيد \* وفيها في رجب أيضا باشر القاضى بهاء الدين حسن ابن القاضى عمال الدين سلمان بن ربان مكان والده نظر الحيوش بحلب في حياة والده وبسعيه له \* وقيها في رجب مات بحلب فاضل الحنفية بها الشييح شهاب الدين أحمد بن البرهان ابراهم أبن داود ولى قضاء عزاز تم نيابة القضاء بحاب مدة ثم انقطع الى العلم وله مصنفات وولى ابنه داود جهانه \* وفيها في رمضان توفى القاضى محيى الدين يحيى بن فضل الله كاتب السر بمصر وقد ناف على التسمين وله نظم و نثر \* وفيها أخرج الحليفة أبو الربيع السر بمصر وقد ناف على التسمين وله نظم و نثر \* وفيها أخرج الحليفة أبو الربيع المستكفى بالله من مكانه بمصر عنفا الى قوص وقلت في ذلك مضمنا من القصيدة المشهورة لابى العلاء بيتا و بعض بيت

أخرجوكم الى الصميد لعذر غير مجد في ملتى واعتقادى لايغيركم الصـ ميد وكونوا فيه مثل السيوف في الاغماد

وفيها في رمضان أيضاً ورد الخدير الى حلب بوفاة العلامة زين الدين محمد ابن أخى الشييح صدر الدين بن الوكيل المعروف بابن المرحل من أكابر الفقهاء المفننين المدرسين الاعيان المتأهلين للقضاء بدمشق

أدينه تندب أم سمته أم عقله الوافر أم علمه فاق على الأقران في جدم فن رآه خاله عمــه

وتولى تدريس الشامية البرانية مكانه القاضى جال الدين يوسف بن جالة فمات ابن حملة قيل انه ماألتي فيها الا درسا أو درسين لاشتغاله بالمرض ووليها بعده القاضى شمس الدين محمد بن النقب بعد ان نزل عن العادلية (وفيها) في تالث شوال ورد الحسبر بوفاة العلامة شيح الاسلام زين الدين محمد بن الكناني علم الشافعية بمصر وصلى عليه بحلب صلاة الغائب كان مقدما في الفقه والاصول معظما في المحافل متضلماً من المنقول ولولا انجذابه عن علماء عصره وتيهه على فضلاء دهره لبكى على فقده أعلامهم وكسرت له محارهم وأقلامهم ولكن طول لسانه عليهم هون فقده لديهم (قلت)

فِعت بكتبانها مصر فمشاله لايسمح الدهر يازين مذهبه كفى أسفا ان الصدور بموتك انسروا ماكان من بأس لوانك بالعماء بر أيها البحر

(و فيها) في شوال أيضاً رسم ملك الامراء بحلب الطنبغا بتوسيع الطرق التي في الاسواق اقتداء بنائب الشام تنكر فيا فعله في أسواق دمشق كما مر ولعمرى قد توقعت عزله عن حلب لما فعل ذلك فقلت حينئذ

رأى حلب بلدا دائرا فزاد لاصلاحها حرصه وقاد الحيوش لفتح البلاد ودق اقهر العدا فحصه وما بعد هذا سوى عزله اذا تم أمر بدا نقصه

﴿ وفيها ﴾ في عاشر شوال ورد الحبر بوفاة الفاضل المفتى الشيخ بدر الدين محمد ابن قاضى بارين الشافعي بحماة كان عارفاً بالحاوى الصغير ويدرف نحو اوأصولا وعنده ديانة وتقشف وبيني وبينه صحبه قديمة في الاشتغال على شيخناقاضي القضاة شرف الدين ابن البارزى وسافر مرة الى البمن رحمه الله ونقمنا ببركته (قلت)

فِمت حماة ببدرها بل صدرها بل بحرها بل حبرها الغواص الله أكبركيف حال مدينة مات المطيع بها ويبقى العاصى

(وفيه) ولى قضاء الحنفية بحماة حمال الدين عبد الله ابن القاضى نجم الدين عمر بن المديم شابا أمرد بعد عزل القاضى تقى الدين بن الحكيم فان صاحب حماة آثر أن لا ينقطع هذا الامر من هذا البيت بحماة لما حصل لاهل حماة من التأسف على والده القاضى نجم الدين وفضائله وعفته وحسن سيرته رحمه الله تعالى وجهز قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن قاضى القضاة كال الدين عمر بن العديم صاحبنا شهاب الدين أحمد بن المهاجر الى حين يستقل الاحكام وخلع الى حماة غليهما في يوم والزيد (وفيه) ورد الخبر ان الامير سيف الدين أبا بكر صاحب حماة عليهما في يوم والزيد (وفيه) ورد الخبر ان الامير سيف الدين أبا بكر

النابيرى قدم من الديار المصرية على ولاية بر دمشق (وفيها) في ذى القعدة توفي بدمشق العلامة القاضى حمال الدين يوسف بن حمسلة الشافعي معزولا عن الحكم من سنة أربع وثلاثين وسبعمائة كان جم الفضائل غزبر المادة صحيح الاعتقاد عنده صداقة في الاحكام وتقديم للمستحقين وكان قدعطف عليه النائب وولاه تدريس مدارس بدمشق (قلت)

بكت المجالس والمدارس جملة لكيا بن جملة حين فاجاك الردى فاصعد الى درج العلى واسعد فن خدم العلوم جزاؤه أن يصعدا

(وفيها) في ذي القمدة توفي شيخي المحسن اليّ ومملمي المتفضــل على قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله ابن قاضي القضاة نجم الدين أبي محمد عبد الرحيم ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي الطاهر ابراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبـة الله بن حسان بن محمد بن منصور بن أحمد بن البارزى الجهني الحموى الشافعي علم الائمة وعلامة الامة تمين عليه القضاء بحماة فقبله وتورع لذلك عن معلوم الحكم من بيت المسال فما أكله بل فرش خده لخدمة الناس ووضمه ولم يتخذ عمره درة ولا مهمازا ولا مقرعـــة ولا عزر أحدا بضرب ولا اخراق ولا أسقط شاهدا على الاطلاق هذا مع نفوذآ حكامه وقيول كلامه والمهابة الوافرة والجلالة الظاهرة والوجه البهيي الابيض المشرب بحمرة واللحبة الحسنة التي تملأ صدره والقامة النامة والمكارم العامة والمحبةالعظيمة للصالحين والتواضع الزائد للفقراء والمساكين أفنىشبيبته في المجاهدة والتقشف والاوراد وأنفق كهولته في محقيق العلوم والارشاد وقضى شيخوخته في تصنيف الكتب الحياد وخطب مرات لقضاء الديار المصرية فأبي وقنع بمصره واجتمع له من الكتب مالم يجتمع لاهـــل عصره وكف بصره في آخر عمره فولى ابن ابنه مكانه وتفرغ للعلوم والتصوف والديانة وصاركاما علت سهنه لطف فكره وجاد ذهنه وشهدت الرحال اليه وسار المعول في الفتاوي علمه واشتهرت مصنفاته في حياته بخــلاف العاده ورزق في تصانيفــه وتا ليفه جنات الحبين اثنا عشر مجلدا \* ومنها في الحــديث كتاب المجتى مختصر جامع الاصول وكتاب المجنى وكتاب الوفا في أحاديث المصطفى وكتاب المجرد من الســند وكتاب المنضد شرح المجرد أربع مجلدات \* ومنها في الفقه كتاب شرح الحاوى المسمى باظهار الفتاوی من أعوار الحاوی وکتاب تیسییر الفتاوی من تحریر الحاوی وهما أشــهر تصانيفه وكتاب شرح نظم الحاوى أربع مجلدات وكتاب المغنى مختصر التنبيه وكتاب تمييز التمجيز \* ومنها في غير ذلك كتاب توثيق عرى الايمـــان في تفضيل حبيبالرحمن -والسرعه في قرآت السبعه والدرايه لاحكام الرعايه للمحاسى وغير ذلك حدثني رحمه

الله تعالى في ذي الفعدة سنة ثلاث عشرة وسيمانة قال رأيت الشبح محيى الدبن النووي بعد موثه في المنام فقلت له ماتختار في صوم الدهر فقال فيه اثنا عثمر قولا للعلماء فظهر لشيخنا أن الامركا قال وأن لم تكن الافوال مجموعة في كتاب وأحـــد وذلك أن في صوم الدهر في حق من لم ينسـذر ولم يتضرر به أربعة أقوال الاسـ تحباب وهو اختيار الغزالي وأكثر الاصحاب والكراهة وهو اختيار البغوى صاحب التهذيب والاباحــة وهو ظاهر نس الشافعي لآنه قال لابأس به والتحريم وهو اختيار أهل الظاهر حملا لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن صام الدهر لاصام ولا أفطر على اله دعاء عليه وفي حق من نذر ولم يتضرر به خمسة أفوال الوجوب وهو اختيار أكثر الاصحابوالاستجباب والاباحـة والكراهـة والتحريم وفي حقّ من يتضرر بأن تفوته السنن أوالاجتماع بالاهل ثلاثة أقوال التحريم والكراهة والاباحة ولايجيء الوجوب ولا الاستحباب فهذه اثنا عشر قولا في صوم الدهر وهــذا المنام من كرامات الشـــبـح عيى الدين والقاضى شرف الدين رضي الله عنهما والله أعلم وأخبرنى حبن اجازنى انه أخذ الفقه ان ابراهيم الحموى عن القاضي أبي سعد بن أبي عصرون الموصلي عن القاضي أبي على الفارقي عن الشيخ أبي اسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيب الطـبري عن أبي الحسن الماسرجسي عن أبي الحسن المروزي ومن طريق الحراساليين عن جده المذكور عن الشبيح فخر الدين عبد الرحمن بن عساكر الدمشقي عن الشبيح قطب الدين مسعود النيسابوري عن عمر بنسهل الدامغاني عن حجة الاسلام أي حامد العزالي عن امام الحرمين أبي المعالى الحويني عن والده أبي محمد الجويني عن الامام أبي بكر القفال المروزي عن أبي اسحاق المروزي المذكور عن القاضي أبي العباس بن شريح عن أبي الفاسم الانماطي عن أبي اسهاعيل المزني والربيع المرادي كلاهماعن الامام الاعظم أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وهو أخذ عن امام حرم الله مسلم بن خالد الزيجي عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم وعن امام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم عن نبينا سيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطاب صلى الله عليسه وعلى آله وأصحابه أفضل صلواته عدد معلوماته وله نظم قليل فمنه ماكتب به الى صاحب حياة مدعوه الى وليمة

طعام المرس مندوب البه وبعض الناس صرح بالوجوب فيرا بالتناول منه جريا على المعهود في جبر القاوب

ومن نثره الذي يُقْرِرا طردا وعكسا قوله \* سور حماه بربها محروس، ولمنها بالغني خبر وفاته كتبت كتاباً إلى أن ابنه الفاضي مجم الدين عبد الرحم ابن القاضي شمس الدين ابراهيم ابن قاضي أُلقضاة شرفعه الدين المذكور ( صورته ) وينهى انه بلغ المملوك وفاة الحبر الراسح بل الهداد الظود الشامح \* وزوال الحبيل الباذخ \* الذي بكته السماء والارض \* وقابلت فيه المكروة بالندب وذلك فرض \* فشرقت أجفان المملوك بالدموع واحترق قلبه بين الضلوع \* وساواه في الحرن الصادر والوارد \* واجتمعت القلوب لماتم لمأتم واحد \* فالعلوم تبكيه \* والححاسَن تعزى فيه \* والحبكم ينعاه \* والبر يتفداه \* والاولام تمشى على الرؤس لفقده \* والمصنفات تلبس حداد المداد من بعده \* ولمــا صلى عليه يوم الجمعة صلاة الغائب بحلب اشتد الضجيج \* وارتفع النشيج \* وعلت الاصوات فلاخاص الاحزن فلمه \*ولاعام الاطارليه \*فاله مصاب زلزل الارجن \*وهدم الكرم الحض \* وسلب الابدان قواها \* ومنع جَيْوْنُ الْآعَيَانَ كُراها \* ولكن عزى الناس لفقده \* كون مولانا الحليفة من بعده \* فأيِّه بحمد الله خلف عظيم \* لسلف كريم \* وهو أولى من قابل هذا الفادح القادح بالرضُّان وسَلُّم الى اللهِ سبحانه فيما قضى \* فانه سبحانه يحيى ما كانت الحياة أصلح \* ويميت الْحَإِكَانِتُ الوفاة أروح \* وقد نظم المملوك فيه مرثية أعجز. عن تحريرها اضطرام صدره \* وحمله على تسطيرها انتهاب صبره وهاهي

وأرثيه رثاء مستقيا لقد لؤم الح\_ام فان رضينا الا ياعامنا لا كنت عاما أتفحمنا بكتائى مصر وتفتك بابن حملة في دمشق وكان ابن المرحلحينيبكي وحبر حماة نجمله حثاما ولمــا قام ناعيه استطارت

برغمي أن بهيتكم يضمام ويبعد عنكم القاضي الامام سراج للعَــلُوْمِ أَضَاءَ دَهُرًا عَلَى الدُّنيا لَفيبتُه ظــلام تعطلت المكاوم والممالى ومات العلم وارتفع الطغام عجبت لفكر في سمحت بنظم ايسعدني على شيخي نظام ويمكنني القوافي والكلام ولو أنصفته لقضيت نحى فني عنقي له نعم حسام حشا أذنى درا ساقطتــه عبونى يوم حمله الحمــام بمــا يجني فنحن أذا لئــام فثلك مامضي في الدهر عام وكان به لساكنها اعتصام ويعلوها لمصرعه القتام لخدوف الله تبتسم الشآم آذاب قلوبنا هدندا الحتام عقول الناس واضطرب الانام

فان بموته مات الڪر ام أألهو بمسدهم وأقر عينسا احلال اللهو بمدهم حرام برغمى أن يغيرك الرغام ويا ابن البارزي اذا برزنا 💎 بثوب الحزن فيك فلا نلام 🛸 من الاحفانان بخل الغمام وهل پر جی لذی نقص عمام وفصل الامران عظم الخصام وكان خليفــة في كل فن ﴿ وعينا للخليفــة لاتنــام لاهل العملم يغشاك الزحام اذا فدحت من النوبالعظام وفي بقياك عن ماضعزاء ﴿ قيامك بعده نعم القيام ﴿ \* اذا ولى لبيتكم امام عديم المثل يخلف امام وفي خيرالاناملكم عزاء 💎 وليس لساكن الدنيا دوام 🦰 أنا تلميـــذ بتكم قديمــلً بكم فحرى اذا افتخر الانام وان كنتم بخبركنت فيمه ويرضيني رضاكم والسلام لكم منى الدعاء بكل أرض ونشر الذكر ماناح الحمــام

ولو يبقي ســـلونا من سواه فياقاضي القضاة دعاء صب وياشرفالفتاوىوالدعاوى سقى قـــبراً حللت به غمام الى من ترحل الطلاب يوما ومن للمشكلات وللفتاوى ألا يا بابه لإزات قصــدا فان حفيد شييح العصر باق أنجم الدين مثلك من تسلى

﴿ ثُم دَحَلَتَ سَنَةَ نَسَعَ وَثَلَاثَيْنَ وَسَبِعَمَائَةً ﴾ فيها في المجرم توفي بمصر شيخنا قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن زين الدين على بن عثمان المعروف بابن خطيب حبرين قاضي حلب وَأَبْنَهُ كَالَ الدينِ محمد وذلك أن الشناعات كثرت عليه فطلبه السلطان على البربد اليــه فحضر عنده \* وقد طار لبه \* وخرج وقد انقطع قلبه \* وتمرض بمصر مده \* وأراحه الله بَالموت مِن تلك النده \* وحسب المنايا ان يَكُن أمانيا \* ولقد كان رحمه الله فاضلا في الفقه والاصول والنحو والتصريف والقراآت مشاركا في المنطق والبيان وغيرهما وله الثيرج الشامل الصغير ويدل حله اياه على ذكاء مفرط وله شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول وشرح البــديـع لابن الساعاتي في الاصول أيضا وفرائض نظم وفرائض نثر ومجموع صغير في اللغة وغير ذلك كان رحمه الله سريـع الغضب سريـع الرضاكـثير الذكر لله تمالي ( فلت ) من هو فخر الدين عُمَان في مراحم الله واحسانه

مات غریب خانفا نازحا عن أنس أهلیه وأوطانه وبض هـذی فیه مایرتجی له به رحمـة دیانه فقل لشانیـه ترفق فنی شانك مایغنیك عن شانه

ورأيت مكتوبا بخطه هـذه الكامات وكنت سمعها من لفظه قبل ذلك وهي الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ومحو الاسباب أن تبكون أسباباً نقص في المقل فمن جعـل السبب موجبا فقد أخطأ ومن محاه ولم يجمل له أثراً فقد أخطأ ومن جمل السبب سببا والمسبب هو الفاعـل فقد أصاب ومولده رحمه الله بمصر في العشر الاواخر من شـهر ربيع الاول سنة اثنتين وسستين وستمائة في وفيها في العشر الاوسط من ربيع الآخر توفي السـيد الشريف بدر الدين محمد بن زهرة الحسيني نقيب الاشراف وكيل بيت المسال بحلب ومن الاتفاق انه مات يوم ورود الخبر بعزل ملك الامراء عـلاء الدين الطنبغا عن نيابة حلب وكان بينهما شحناء في الباطن (فلت)

قد كان كل منهما يرجو شفا أضغانه فصار كل واحد مشتغلا بشانه

كان السيدرحمه الله حسن الشكل وافر النعمة معظما عند الناس شهما ذكيا وجده الشريف أبو ابراهيم هو معدوح أبى العلاء المدرى كتب الى أبى العلاء القصيدة التي أولها

غيرمستحسن وصال الغوانى بمد سنين حجة وثمان

(ومنها) كُل عــلم مفرق في البرايا جمتــه معرة النعمان فاجابه أبو العلاء بالقصيدة التي أولها

عللاني فان بيض الاماني فنيت والظلام ليس بفاني (ومنها) ياأبا ابراهيم قصر عنك الشعر لما وصفت بالقرآن

(وفيها) في العشر الاول من جادى الاولى قدم الامير سيف الدين طرغاى الى حلب نائباً بها وسر الناس بقدومه وأظهروا الزينة وصحبته القاضى شهاب الدين أحمد بن القماب كاتب السر مكان تاج الدين بن الزين خضرالمتوجه الى مصرصحبة الامير علاء الدين العائبة وكان رنك المنفصل جوكانين ورنك المتصل خونجا فقال بعض الناس في ذلك

کم أنی الدهر بطرد و بمکس و بیدع راح عنارنك ضرب و أتانا رنك بلیع

(وفيها) في السابع والمشرين من جمادى الاولى ورد الحبر الى حلب بوفاة قاضى القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحن القزويني قاضي دمشتى بها كان رَّحُه الله اماما

في علم المعانى والبيان له فيه مصنفات جامعة متقنة وله يد في الاصولين ويحل الحاوى وكان كبير الفدر واسع الصدر ولى أولا خطابة دمشق ثم قضاءها ثم قضاء مصر ثم قضاء دمشق حتى مات بها سامحه الله تعالى و بلغنى ان بينه و بين الامام الرافعي قرابة وقرب المهد بسيرته يغنى عن الاطالة و بنى على النيل دارا قبل بحل يزيد على ألف ألف درهم فاخذت منه ثم أخرج الى دمشق قاضيا كا تقدم (وفيها) في جمادى الآخرة ورد الحسر الى حلب بوفاة الشييخ بدر الدين أبي اليسر محمد ابن القاضي عز الدين محمد ابن الصائغ الدمشقي بها كان نفعنا الله به عالما فاضلا متقللا من الدنيا زاهدا جاء الخلمة والتقليد بقضاء دمشق فامتنع أتم امتناع واستعفى بصدق الى أن أعفى فمن يومئذ حسن ظن الناس به وفطن أهل القلم وأهل السيف لجلالة قدر وقلت ماقضاء الشام الاشرف ولمن يتركه أعلى شرف ماقضاء الشام الاشرف ولمن يتركه أعلى شرف بأبا اليسر لقد أذكرنا فملك المشكور أفعال الساف

(وفيه) ورد الخبر ان الامير علاء الدين الطنبغا وصل من مصر الى غزة نائباً بها فسبحان من برفع ويضع ألاله الحلق والامر حرت بينه وبين نائب الشام الامير سيف الدين تنكن شحناء اقتضت نقلته من حلب وتوايته بعدها غزة فان نائب الشام متمكن عند السلطان رفيع المنزلة (وفيها) في أوائل رجب توفي بمعرة النعمان ابن شيخنا العابد ابراهيم بن عيد السلام كان من عباد الامة ويعرف الشاطبية والقرا آت وله يد طولى في التفسير وزهادته مشهورة كان أولا يحترف بالنساجة ثم تركها واقبل على العبادة والصيام والقيام و نسخ كتب الرقائق وغيرهافا كثر ووقف كتبه على زوايا وأماكن وهومن أصحاب الشيخ القدوة مهنا الله ببركتهما وكان داعيا الى السنة بتلك البلاد وتوفي بعده بأيام الشرف حسين بن داود بن يعقوب الفوعي بالفوعة وكان داعيا الى التشيع بلك البلاد (قلت)

وقام لنصر مذهبه عظیما وحدد ظفره واطال نابه تبارك من أراح الدین منه وخلص منهاعر اض الصحابه

(وفيه) ورد الخبر بوفاة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الممروف بابن المهاجر الحنفي بحماة نائباً عن قاضيها حمال الدين عبد الله بن العديم حسبما تقدم ذكره كازفاضلا في النحو والمروضوله نظم حسن ولهج في آخر وقته بمدائح الرسول صلى الله عليه وسلم (وفيه) وردالخبر الى حلب إن الشيخ تقى الدين على بن السبكى تولى قضاء القضاة الشافعية بدمشق المحروسة بعد ان حدث الخطيب بدر الدين محمد ابن القاضى حلال الدين نفسه بذلك وجزم به وقبل الهذاء فقال فيه بعض أهل دمشق

قدسبك السبكي قلب الخطيب فعيشه من بعدها مايطيب

(وفيه) طلب القاضى جمال الدين سليمان بن ريان على البريد من حلب الى دمشق لمباشرة نظر الجيوش بالشام واستمر بدمشق الى ان نسكب تنكرز كما سيأتى فمزل بالتاج اسحاق تم حضر الى حلب وأقام بداره بالمقام (وفيها) في شعبان قدم الامير الفاضل صلاح الدين يوسف الدواندار شادا بالمملكة الحلبية (وفيها) في رمضان ورد الحبر ان الامير سيف الدين أبا بكر البانيرى باشر النيابة قلمة الرحبة وهو الذي كان تولى تجديد عمارة جعبر كما تقدم فقال فيه برض الناس

ياباذلا في جمبر جهده ماخيب السلطان مسماكا عوضك الرحبة عرضيق ماقاسيت قدأ فرحنا ذاكا فضاجه البق و ناموشها لولا ضجيماك لزرناكا

﴿ وَفِيهِ ﴾ شرع نائب الشام تنكز في الرجوع من متصيده بالمملكة الحلمبية وكان قد حضر اليها منشعبان ومعهصاحب حماة الملك الافضل وحريم وحظايا وحشم وحمام ولحق الفلاحين والرعية بذلك كلفة وضرر كبير واجتمع نائب الشام وصاحب حمأة على أعادة بدر الدين محمد بن على المعروف بابن الحمص رامي البندق المشهور الىمنزلته منالرماية بمد أن كان قد أسقط على عادتهم وأسقطوا من كان أسقطه واجتمعت أنا بابن الحمص المذكور بحلب فسألته أن يريني شيئاً من حذفه في البندق فرمي الى حائط فكتب عليه بالبندق ماصورته محمدبن على بخط حيدثم أمر غلامه فصارالغلام يرمي بندقاالي الجووهو يتلقاه فيصده في سرعة على التوالي فجاء من ذلك بالمحب المحبب ﴿ وفيه ﴾ نادي مناد في جامع حلب وأسواقها وقدامه شاد الوقف بدر الدين بتليك الاسندمرى من أمراء العشرات بما صورته مماشر الفقهاء والمدرسين والمؤذنين وأرباب وظائف الدين قد برز المرسوم العالى ان كل من انقطع منكم عن وظيفته وغمز عليه يستاهل مايجرى عليه فانكسرت لذلك قلوب الخاص والعام وعظم به تألم الأنام وظهر مشـــد الوقف المذكور عن بغض وعنادلاهل العلم والدين فوقع منه يوم عيد الفطر كلمة قبيحة أقامت عليهالناس أجمين وعقدله بدارالمدل يوم الميد مجلس مشهود وافتينا بتجديد اسلامهوعزله وضرمه وهو ممدود ونودى عليه في الملا جزاء وفاقا وقطعنا ان لحوم العلماء مسمومة اتفاقاولولا شفاعة الشافعي فيه لدخل نار مآلك بما خرج من فيه ولو كان برا لماخاض هذا البحر ولجمع قلبه ومذبحه ببن الفطر والنحر وبالجملة فقد ذاق مرارة القهر والقسر فان نداءه الذيُّ انكسر به القلب انقلب به الكسر (وفيها) في تاسع شوال وصلى الى حاب قاضي القضاة زينالدين عمربن شرفالدين محمدبن البلفيائى المصرى الشافعي وباشر الحكم

من يومه وخرج النائب والاكابر لتنقيه وسربه الناس لما ســمعوا من ديانته بعد شغور المنصب تحو عشرة أشهر من حاكم شافعي ﴿ وفيها ﴾ حج الامير سـيف الدين بشتك الناصري من مصر وانفق في الحج أموالا عظيمــة وكان صحبته على مابلغنا سمائة راوية وتكلم الناس في القبض عليه عند عوده بمدينة الكرك فما أمكن ذلك ودخل مصروصمد القلعة فتلقاد السلطان بالحسني ( ثم دخلت سينة أربعين وسبعمائة ) فيها في المحرم ورد الخبر بوفاة الشيخ علمالدين أي محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي المحدث الدمشقي بخليص مريدا للحج رحمه الله تعالى كان حسن الاخلاق كثير الموافاة للناس محبوبا اليهم وله تصانيف في الحديث والتاريخ والشروط وكان حسن الاداء كثير البكاء في حال قراءة الحديث فصيحاً رحمه الله تعالى ( وفيها ) في المحرم بلغنا شنق ابن المؤيد شرف الدين ابي بكر الواعظ المحتسب نائب الوكالة باللاذقية خافوا بطرابلس من طول لسانه واتصاله بأعيان المصريدين وقامت عليه بينة بألفاظ تقتضي انحلال العقيدة فحملوا عبد العزيز المالكي قاضي القدموس على الحكم بقتله وشارك في واقعته القاضي جلال الدين عبد الحق المالكي قاضي اللاذقية فتعب القاضيان بجريرته وقاسياشدائد (وفيها) في صفر وردت البشارة بقبض الملك الناصر على النشو شرف الدين القبطى الاصل وآنه وأخاه رزق الله تحت العقو بة ثم قتلأخوه نفسه وأوقدت لهلاكهما الشموع بالقاهرة كان النشو قد قهرأهل القاهرةوبالغ في الطرح والمصادرة فمظمت به المصيبه وقتل خلقا تحت العقوبة فأتى الناس في هلاكه بيوت المسألة من أبوابها وبنت الاوتاد نظم الدعوات على أسبابها وطلبوا لبحر ظلمه المديد من الله خبنا و بترا فدارت الدوائر عليه بهذه الفاصلة الكبرى ( قلت )

النشولا عدل ولا معرفه قد آن للاقداران تصرفه من أتلف الناس وأموالهم يحق للسلطان أن يتلفه

﴿ وَفِيه ﴾ قدم الأمير المكاس الغشوم المشوم (لؤلؤ القندشي) الى حلب منفيا من مصر بلا اقطاع ( وفيه ) عزل قاضي القضاة بحاب زين الدين عمر البلفيائي عنها لوحشة جرت بينه وبين طرغاى نائب حلب فكاتب فيه فعزل وهو فقيه كبير مقتصد في المأكل والملبس (قلت)

کان والله عفیفا نزها وله عرض عریض ماآمـم وهو لایدری مداراةالوری ومداراة الوری أمر مهم

(وفيها)في ربيع الاول عزك الامير صلاح الدين يوسف بن الاسمد الدواتدار عن الشدعلى المال والوقف بجلب و نقل الى طر ابلس فضاق طرغاى من حيرته فعمل عليه وكان قدعزم على نحر بر الاوقاف بجلب فما قدر قلت

لقد قالت لنا حلب مقالاً وقدعزم المشد على الرواح اذاعم الفساد حميم وقنى فكيف أكون قابلة الصلاح

(وفيها) في جمادى الآخرة ولى القاضى برهان الدين بن ابراهيم بن خليل بن ابراهيم الرسمى قضاء الشافعية بحلب بذل لطرغاى نائبها مالا فكاتب في ولايته وهو أول من بذل في زماننا على القضاء بحلب وكان القضاة قبله يحطبون ويعطون من بيت المال حتى يلوا ولذلك لم يصادف راحة في ولايته ويعجبني قول القائل

فلان لا تحزن ادا نكبتواعرف ماالسبب \* فما تولى حاكم بفضة الاذهب \*

> ماحل فيها زحل الالنحس المشترى فانعدمت صورته منشؤم تلك الصور

وخلف مالا طائلا (وفيها) في شعبان توفي الخليفة أبو الربيع سلمان المستكنى بالله في قوص وقد تقدم انه أخرج الى الصعيد سنة نمان وثلاثين وخلافته تسع وثلاثون سنة ولله قولى على لسانه مثلى يعيش بالموت \* ويباغ المنى بالفوت \* الى كم لهم العيشة الرطبه \* ولى مجرد الخطبه \* فلهم الملك الصريح \* ولسايمان الربح \*

أحمد الله الذي جنبني كاف الملك وأمراصعبا لم أحد للملك ماءصافيا فتيممت صعيدا طيبا

(وفيها) بعدموت المستكفى بويع بالخلافة أبواسحاق ابراهيم ابن أخى المستكفى (وفيها) كان الحريق بدمشق وذهبت فيه أموال ونفوس واحترقت المنارة الشرقية والدهشة وقيسارية القواسين وتكرر واقرت طائفة من النصارى بدمشق بفعه فصلب تنكز منهم احد عشر رجلا نم وسطوا بعد ان أخذ منهم ألف ألف درهم وأسلم ناس منهم وبيعت بنت الملين بمال كثير فاشتراها تنكز وعملت المقامة الدمشقية في هذا المعنى وسميها صفو الرحيق \* في وصف الحريق \* وختمتها بقولى

وعادت دمشق فوق ماكان حسنها وأمست عروسا في جمال مجدد وقالت لاهل الكفر موتوا بغيظكم فما أنا الاللنبي محمد \* ولا تذكروا عندى معابد دينكم فما قصبات السبق الالمعبد

(وفيها) فيذى الحجة باشر القاضي ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب

كتابة السر بحاب وسرر نابه (وفيه) قبض على تذكر نائب الشام وأهلك بمصر رسم السلطان الملطان الملك الناصر الا مجهفر عند الرشيد والرشيد أضمر اهلاك جعفر أشبه تمكنه عندالسلطان الملك الناصر أضمر اهلاك تذكر عشر سه نين وهو يخوله وبعظمه ست سنين حتى قتله والملك الناصر أضمر اهلاك تذكر عشر سه نين وهو يخوله وبعظمه وينم عليه وفي قلبه له مافيه حتى قبض عليه وكان تنكر عظم السطوة شديد الغضب قتل خلقا منهم عماد الدين اسماعيل بن مزروع الفوعي نائب فحليس بدمشق وعلى بن مقلد حاجب العرب والامير حمزة رماه بالبندق ثم أهلكه سرا وغيرهم وله بدمشق والقدس وغيرهما آثار حسنة وأوقاف وقتل أكثر الكلاب بدمشق ثم حبس الباقي وحال بين أنهاوذ كورها ولما استوحش من السلطان عزم على نكته من جهة النتر وأخذ السلطان من أمواله ما يفوت الحصر زهم بعضهم أنه يقارب مال قارون وكان قبل ذلك قد تبرممن نقيق الضفادع فاخرجها من الماء فقال بعض الناس فيه

تنكن تنكن بدمشق تهرا وذلك قد يدل على الذهاب وقالوا للضفادع ألف بشرى بميتنه فقلت وللمكلاب

( وتولى دمشق بعده الطنبغا) الحاجب الصالحي كان تنكيز قد سمى عليه حتى نقل من نيابة حلب الى نيابة غزة فأورثه الله أرضه ودياره ( وفها ) بعد حادثة تنكيز عوقب أمين الملك عبد الله الصاحب بدمشق واستصفى ماله ومات تحت العقوبة قبطى الاصل وكان فيه خبر وشرووزر بمصر ثلاث مرات وفيه يقول صاحبنا الشيخ حمال الدين بن نيانة المصرى

لله كم حال امرى مقتر فصيت فى القدس بتنفيسه كم درهم ولى ولـكنه قد أخذ الاجر على كيسه وقال فيه أيضاً

روت عنك أخبار المعالى محاسن كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد فوجهك عن بشروكفك عن عطا وخلفك عن سهل ورأيك عن سعد

﴿ ثم دخلت سنة احدى وأربعين وسبعمائة ﴾ فيها في المحرم وسط بدمشق (طغية وجنفية) من أصحاب تنكر وكانا ظالمين (وفيها) عزل طرغاى عن حلب وكان على طمعه يصلى ويتلوكثيرا (وفيها) توفي الشيخ محمد بن أحمد بن تمام زاهد الوقت بدمشق (وتوفي الملك) أنوك ابن الملك الناصر وكان عظيم الشكل (وفيها) ضربت رقبة عثمان الزنديق بدمشق على الألحاد والباجر بقية سمع منه من الزندية مالم يسمع من غيره لعنه الله (وتوفي الامير صلاح الدين) يوسف ابن الملك الاوحد وكان من أكابر أمم اء دمشق ومن

بقايا اجواد بني شيركوه وكان تنكز على شممه بدمشق ينزل الى ضيافته كل سنة فينفق على ضيافة تنكز نحو ستين ألف درهم ﴿ وفيها توفي السلطان الملك الناصر ﴾ محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي رحمه الله تعالى وله ستون سنة بعد ان خطب له ببغداد والمراق وديار بكر والموصل والروم وضرب الدينار والدرهم هناك باسسمه كما يضرب له بالشام ومصر وحج مرات وحصل لقلوب الناس بوفاته ألم عظم فانه أبطل مكوسا وكان يستحيى أن يخيب قاصــديه وأيامه أيام أمن وسكينة وبني جوامع وغيرها لولا تسليط لؤلؤ والنشو على الناس في آخر وقته وعهــد لولده ﴿ السلطان الملكُ المنصور ﴾ أبي بكر فجلس على الكرسي قبل موت والده وضربت له البشائر في البلاد ﴿ وَلَى مَنْ تَهَنَّهُ و آمزية في ذلك ﴾

> رق فاستدرك حزنا بهنا واذا النعماء عمت من هنـــا وبصدق حبن يدعى محسنا فلقد آنسنا شــمس السنا

ماأساء الدهر حتى أحسنا بهنما البأساء عمت من هنا فبحق أن يسـمى محزنا فلئن أوحشنا بدر الســما علمــا أبدله من عــــلم ظاهر الاعراب مرفوعالبنا إ فِجْزِي اللّه بخــ بر من نأى ووقى من كل ضر من دنا

أجل والله لقد أساء الدهر وأحسن وأهزل وأسمن وأحزن وسروعق وبر اذ أصبيح الملك وباعه يفقد الناصر قاصر قدضعفت أركانه ومات سلطانه فماله من قوة ولا ناصر فامسى بحمدالله وقد ملاً القصور بالمنصور سرورا وأطاعه الدهر وأهله فلا يسرف في القيل انه كان منصورا (وفيها) ورد الى حلب زائرا صاحبنا (التاج الىمانى) عبد الباقى بن عبد المجيد بن عبد الله النحوى اللغوى الكاتب العروضي الشاعر المنشى وجرت معه بحوث ( منها مسألة نفيسة ) وهي مالوقال له عندي اثنا عشر درهما وسدساكم يلزمه فاستمهمت هذه المسألة على الجماعة فيسر الله لى حلمها فقلت يلزمه سبعة دراهم اذ المعنى اثنا عشر دراهم وأســداسا فيكون النصف دراهم وهي ســتة دراهم والنصف أسداسا وهي ستة أسداس بدرهم فهذه سبعة ولوقال اثنا عشر درهما وربعا لزمه سبيعة ونصف ولو قال اثنا عشر درهما وثلثا لزمه نمانهــة أو ونصفا فتسعة وهكذا ومما أنشـــدنى لنفسيه قوله

> وحاول أن يذم لك الزمان أصبت العزأم حصل الهوان بسلامها ورموزهن سلام

عجنب أن تذم بك اللمالي ولا تحفيل اذا كملت ذاتا بخلت لواحظ من أنانا مقبلا

وقوله

فمذرت نرجس مقلته لأنها تخشي الدندار فانه نميام (وفيها) نقل طشتمر حمص أخضر من نيابة صفد الى نيابة حلب(وفيها)في ذي الحجة وصل الى حلب الفيل والزرافة جهزهما الملك الناصر قبلوفاته لصاحب ماردين(وفيها) فتح الامير علاء الدين ايدغدى الزراق ومعه بعض عسكرحلب قلمةخندروس منالروم كانت عاصية وبها أرمن وتتر يقطعون الطرقات(وفيها)صلى بحلب صلاة الغائب على الشييخ عز الدين عبد المؤمن بن قطب الدين عبد الرجمن بن المحمى الحلمي توفي بمصر وكان عنده تزهد وكتب المنسوب (وفيها) توفي باياس نائها الامير علاء الدين مغلطاي الغزي تقدمت له نكاية في الارمن و نقل الى تربته بحلب ﴿ ثُمُدخُلْتُ سَنَّهُ الْنَدْينُ وَأَرْبِعِينُ وَسَبِّعُمَا تُهُ ﴾ في المحرم منها باينع السلطان|الملك المنصور أبو بكر الملك الناصر الخليفة الحاكم بأمرالله أ باالمباس أحمد بن المستكوفي بالله أبي الربيع سليمان كان قدعه داليه و الده بالخلافة فلم يبايع في حياة الملك الناصر فلماولي المنصوربايعهوجلسمعه علىكرسيالملكوبايعهالقضاةوغيرهم(وفيها) في صفر توفي شيخ الاسلام الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن المزى الدمشقي بها منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال مشاركا في علوم وتولى مشيخة دار الحديث بمده قاضي القضاة تقي الدين السبكي ﴿ وَفِيهَا ﴾ في صفر ﴿ خلم السلطان الملك المنصور) أبو بكـر ابن الملك احتج عليـه قوصون الناصري ولى نعمة أبيــه بحجج ونسب اليه أمورا وأخرجه الى قوص الى الدار التي أخرج الملك الناصر والده الحليفة المستكنى اليها جزاء وفاقا نم أمر قوصون والى قوص فقتله بها وأقام في الملك أخاه الملك الاشرف كجك وهو ابن ثمان سنين ( فقلت في ذلك )

> سلطاننا اليوم طفل والاكابر في خلف وبينهم الشيطان قد نزغا وكيف يطمع من مسته مظلمة أن يبلغ السؤل والسلطان مابلغا

وفيها به في جمادى الآخرة جهز قوصون مع الامير قطلبغاالفخرى الناصرى عسكرا لحصار السلطان أحمد ابن الملك الناصر بالكرك وسار الطنبغا نائب دمشق والحاج ارقطاى نائب طرا بلس باشارة قوصون الى قتال طشتمر بحلب لكون طشتمر أنكر على قوصون ما اعتمده في حق أخيه المنصور أبى بكر ونهب الطنبغا بحلب مال طشتمر وهرب طشتمر الى الروم واجتمع بصاحب الروم ارتنائم أن الفخرى عاد عن الكرك الى دمشق بعد محاصرة أحمد بها أياما وبعد ان استمال الناصر أحمد الفخرى فبايعه ولما وصل الفخرى الى دمشق المدل دمشق بالى دمشق بايع للناصر من بتى من عسكر دمشق المتأخرين عن المضى الى حلب على دمشق بايع للناصر من بتى من عسكر دمشق المتأخرين عن المضى الى حلب وخبة الطنبغا هذا كله والطنبغا ومن معه بالمملكة الحلبية ثم سار الفخرى الى ثنية العقاب وأخذ من مخزن الايتام بدمشق أربعمائة ألف درهم وكان الطنبغا قد استدان منه مائتى

ألف درهم وهو الذي فتح هذا الباب ولمــا بلغ الطنبغا ماجري بدمشق رجع على عقبه فلمــا قرب من دمشق أرسل الفخرى اليــه القضاة وطلب الكف عن القتال في رجب فقويت نفس الطنبغا وأبى دلك وطال الامر على العسكر فلمــا تقاربوا بعضهم من بعض لحقت ميسرة الطنبغا بالفخرى ثم الميمنة وبهي الطنيغا والحاج ارقطاى والمسرقبي وابن الابى بكرى في قليل من المسكر فهرب الطنبغا وهؤلاء الى جهة مصر فجهزالفخرى واعلم الناصر بالكرك ( وخطب للناصر أحمد ) بدمشق وغزة والقدس فلما وصل الطنبغا مصر وهو قوى النفس بقوصون قدر الله سيحانه نغير أمر قوصون وكان قد غاب على الامر لصغر الاشرف فاتفق أيدغمش الناصري أميراخور ويلمغا الناصري وغبرهما وقبضوا على قوصون ونهبت دياره واختطف الحرافش وغيرهم من دياره وخزائنه من الذهب والفضه والحبواهر والزركش والحشير والسيروج والآلات مالايحسي لان قوصون كان قد أنتقى عيون ذخائر بيت المــال وأستغنى من دار قوصون حلق كثير وقتل على ذلك خاق وأرــلوا قوصون الى الاسكندرية وأهلك بها ﴿ وقبضوا على الطنبغا ﴾ وحبسوه بمصر ولما بلغ طشتمر بالروم ماجرى رجع من الروم الى دمشق فتلقاه الفخرىوالقضاة تم رحل الفخري وطشتمر الي مصر بمن معهما ﴿ وَفَيْهَا ﴾ في شهر رمضان سافر الملك الناصر أحمد من الكرك فوصل مصر وعمل أعزية لوالده وأخيه وأم بتسمر والى قوص لفتله المنصور ( وحلم )الاشرف كجك الصغير ( وجلس الناصر على الكرسي ) هــو والخليفة وعقد بيعته قاضي القضاد تقي الدين السبكي ثم أعدم الطنبغا والمرقبي ﴿ وَفَيْهِا ﴾ كَسَر حَسَنَ بَنْ نَمْرَ تَاشَ بَنْ حَوْبَانَ مِنَ النَّتْرَ طَعْاَى بَنْ سُوتَاى فِي الشرق وتمعه الى بلد قلعة الروم فاستشعر الناسالذلك ﴿ وَفَيَّهَا عَزِّلَ الْمَلْكُ الْأَفْضَلُ ﴾ محمد أبن السلطان الملك المؤيد صاحب حماه والمعرة وبارين وبلادهن ونقل الى دمشق من جملة أمرائها تغبرت سيرة الأفضل وما كان فيــه من النزهد قبل عزله وحبس التاج بن العز طاهر بن قرناص بين حائطين حتى مات وقطع أشجار بستانه وظهر في الليل من بعض اعتماب أشجار البستان التي قطعت نور فيا أفاح بعد ذلك ﴿ وَتُولَى نِيَابُهُ حَمَّاهُ بِعَــدُهُ مملوك أبيه سيف الدين طقز تمر \* وفيها عزل عن قضاء الحنفية بحماة القاضي جمال الدين عبد الله أبن القاضي نجم الدين بن المديم وتولى مكانه القاضي تقي الدين محمود بن الحكم \* وفيها أهلك طاجار الدواتدار وكان مسرفاعلي نفسه \* وفيها توفي الافضل صاحب حماء بدمشيق معزولا ونقل الى تربته بحماه فخرج نائبها للقاء تابوته وحزن عليه وحالف أنه ماتولى حماه الا رجاء أن يردها الى الافضل مكافأة لاحسان أبيه \* وفيها في حمادي الأولى "وفي القاضي برهان الدين ابراهيم الرســـمني قاضي الشافعية بحلب" وكان متعففا ويعرف فرائض رحمه الله تعالى \*وفيها فى جعادى الاولى أيضا عوقب لؤلؤ القندشى بدار العدل بحلب حتى مات واستصغى مالهوشمت به الناس \* قلت ألؤلؤ قد ظلمت الناس لكن بقدر طلوعك اتفق النزول كبرت فكنت في تاج فلما صغرت سحقت سنة كل لولو

\* وفيها توفي الامرير بدر الدين محمد في بن الحاج أبى بكر أحد الامراء مجلب كان من رجال الدنيا وله مارستان بطرابلس وارتفع به الدهر وانحفض ودفن بتربة في جامره أنشأه مجلب ببرا العالكية \* وفيها توفي الحطيب بدر الدين محمد ابن القاضى جلال الدين القرويني خطيب دمشق وتولى السبكي الحطابة وجرى بينمه وبين تاج الدين عبد الرحيم أخى الخطيب المنوفي وقائع وفي آخر الامر تعصبت الدماشقة مع تاج الدين فاستمر خطيبا (وفيها) في شهر رمضان وصل القاضى علاء الدين على بن عثمان الزرعي المعروف بالقرع الى حلب قاضى القضاة ولاه الطاغيمة الفخرى بالبدل فاجتمع الناس وحمد الما المصحف وتضرروا من ولاية مثله فرفعت يده عن الحكم فسافر أياما ثم عاد بكتب فدا النها وسافر أياما ثم عاد بشوال عم الشام ومصر حراد عظيم وكان أذاء الميل (وفيها) في ذى الحجة وصل شوال عم الشام ومصر حراد عظيم وكان أذاء الميل (وفيها) في ذى الحجة وصل أيدغمش الناصرى الى حلب نائبا بها في حشمة عظيمة وأحسن وعدل وحلم على كشير من الناس وأقام مجلب الى صفر ثم نق لى الى نيابة دمشق وتأسف الحلبيون لانتقاله عنهم ( قلت )

يعرف من تقبله أرضنا من لزم الاوسط من فعله لاتقبل المسرف في جوره كلاولا المسرف في عدله

( ونقل ) طقرتمر من حماة الى حلب مكان أيدغمش ودخلها في عشرى صفر وتولى نيابة حماه مكانه الامير العالم علم الدين الحاولى \* ثم نقل الحاولى الى نيابة غزة وولى نيابة حماه مكانه آل ملك ثم بعده الطنبغا المارداني كل هذا في مدة يسميرة وحرى في هذه السنة من تقلبات الملوك والنواب واضطرامهم ما لم بجر في مثات من السنين (قلت) عجائب عامنا عظمت وجلت أعاما كان أم مائنسين عاما

(وفيها) في ذى الحجة وصل الى حلب القاضى حسام الدين الغورى قاضى الحنفية عصر الوافد اليها من قضاء بغداد منفيا من القاهرة لما اعتمده في الاحكام ولمعاضدته لقوصون ولسوء سيرته فانه قاضى تتر \* ولى بيتان في ذم حمامهما

حمامكم في كل أوصافه يشبه شخصا غير مذكور

شديد بردوسح موحش قلميل ماء فاقد النور فغيرهما بمض الناس فجمل البيت الاول كذا

حمامكم في كل أوصافه يشبهوجه الحاكم الغورى

وتممه بالبيت الثاني على حاله ( وفيها ) في ذي الحجة سافر السلطان الناصر أحمد الى الكرك وأخذ من ذخائر بيت المال بمصر مالا يحصي وصحبطشتمر والفخري مقيدين فقتلهمابالكرك قتلة شنيمة ويطول الشهرح في وصف جراءة الفخرىواقدامه علىالفواحش حتى في رمضان ومصادرته للناس حتى أنه جهز من صادر أهـل حلب فأراح الله المالم منه وحصن الناصر الكرك وانحذها مقاماً له ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ﴾ فيها في المحرم انقلب عسكر الشأم على الملك الناصر أحمد وهو بالكرك وكاتبوا الى مصر ﴿ فَحَلَّمُ النَّاصِرُ وَأَجِلُسِ أَخُوهُ السَّلْطَانُ المُّلِّكُ الصَّالِحُ اسْمَاعِيلُ ﴾ على الكرسي بقلعة الحيل واستناب آل ملك ( وفيها ) في ربيع الآخر حوصر السلطان أحمـــد بالكرك واحتج عليه أخوه الصالح بما أخذه من أموال بيت المال وحصال بنواحي الكرك غلاء لذلك (وفيها) في حمادى الآخرة توفي نائب دمشق ايدغوش ودفن بالقبيبات ويقال ان دمشق لم يمت بها من قديم الزمان التي الآن نائب سواه وتولاها مكانه طقز تمر نائب حلب ( وفيها ) في رجب وصل الامبر علاء الدين الطنيغا المـارداني نائيا الي حلب ( وفيها ) في شهر رمضان توفي الشييح تاج الدين عبد الباقي المماني الاديب وقد أناف على الستين وتقدم ذكر وفوده الى حلب رحمه الله تمالى وزر باليمن وتنقلت به الاحوال وله نظم ونثركثير وتصانيف ( وفيها ) في شوال خرج الامير ركن الدين بيبرس الاحمدي من مصر بعسكر لحصار الكرك وكذلك من دمشق فحاصروا الناصر بها بالنفط والمجانيق وبلغ الخبز أوقية بدرهم وغلت دمشــق لذلك حتى أكاوا خبز الشمير (وفيها ) وصـــل علاء الدين القرع الى حلب قاضيا للشافعية وأول درس ألقاء بالمدرسة قال فيه كتاب الطهارة باب الميات فأبدل الهـ اء بالتاء فقلت أنا للحاضرين لو كان باب الميات لمـــا وصل القرع اليه ولكنه باب الالوف ثم قال قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عنقه مكان في عقبه فقلت أنا لاوالله ولكنها في عنق الذي ولاه فاشتهرت عني هاتان التنديدتان في الآفاق (وفيها) في ربيع الآخر عزل الامير سليمان بن مهنا بن عيسي عن امارة المرب ووليها مكانه الامير عيسي بن فضل بن عيسي وذلك بعـــد القبض على فياض بن مهنا بمصر وكان سليمان قد ظلم وصادر أهل سرمين وربط بعض النساءفي الزناجيسير وهجم عبيده على المخـــدرات فاغاتهم الله في وسط الشدة ثم أعيد بعـــد مدة قريبة ألى الامارة (وفيها) توفي بحلب الامر الطاعن في السن سيف الدين يلبصطى التركاني الاصل رأس الميمنة بها وكان قليه الاذى مجموع الخاطر (وفيها) توفي بحلب طنبغا حجمي كان جهزه الفخرى اليها نائبا عنه في أيام خروجه بدمشقوهو الذى جبي أموالا من أهل حلب وحملها الى الفخرى وأخهد لنفسه بعضها وباء باثم ذلك (وفيها) توفي بحلب الشيخ كمال الدين المهمازى كان له قبول عند الملك الناصر محمد ووقف عليه حمام السلطان بحلب وسلم اليه تربة ابن قرا سنقر بها وكان عنده تصون ومروءة (قلت)

لوفاة الكمال في العجم وهن فلقد أكثرواعليه التعازى قل الممال في العجم وهن فلقد أكثرواعليه التعازى قل الممازى

( وفيها ) في رجب اعتقل القرع بقلمة حلب معزولا ثم فك عنه الترسيم وسافر الى حهدة مصر ( وفيها ) في رجب توفي بطرابلس نائبها ملك تمر الحجازى ووليها مكانه طرغاى وفيه تولى نيابة حماة يلبغا التجباوى ( وفيها ) في شعبان وصل القاضى بدر الدين ابراهيم بن الحشاب على قضاء الشافعية بحلب فاحسن السيرة \* وفيها توفي بحاب الحاج على بن معتوق الدبيسرى وهو الذى عمر الجامع بطرف بانقوسا ودفن بتربته بجانب الحامع \* وفيها توفي بهادر اليمرتاشي بالقاهرة وكان بعد وفاة الملك الناصر من الامراء الخاليين على الامر ( ثم دخلت سنة أربع وأربعين وسيبهمائة ) فيها أغارت التركان مرات على بلاد سيس فقتلوا ونهبوا وأسروا وشفوا الغليل بما فتكت الارمن ببلاد قرمان ( وفيها ) في صفر توفي الامير علاء الدين الطنبغا المارداني نائب حلب ودفن خارج باب المقام وله بمصر جامع عظم وكان شابا حسنا عاقلا ذا سكينة ( وفيها ) مزقنا كتاب فصوص الحكم بالمدرسة العصرونية بحلب عقيب الدرس وغساناه وهو من تصانيف ابن عربي تنبيها على تحرم قنيته ومطالعته وقلت فيه

هذى فصوص لم تكن بنفيسة في نفسها الاقد قرأت نقوشها فصوابها في عكسها

( وفيها ) توفي بحلب الامير سيف الدين بهادر المعروف بحلاوة أحد الامراء بها وله أثر عظيم في القبض على تنكز وكان عنده ظلم وتوعد أهل حلب بشركبير فاراحهم الله منه ( قلت )

حلاوة مر فما أملحه أن يدفنا الى البلا مسيرا وفيالثرى مكفنا

( وفيها ) في صفر بلغنا أنه توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحل النحوى الحرانى الاصل المصرى الدار والوفاة كان متضلماً من العربية وعنده تواضع وديانة نقلت له مرة

وهو بحلب أن أباالعباس ثملما أجاز الضم في المنادى المضاف والشبيه به الصالحين للالف واللام فاستفرب ذلك وأنكره جدا ثم طالع كتبه فرآه كما نقلت فاسحبى من أنكار ذلك مع دعواه كثرة الاطلاع فقلت

من بعد يومك هذا لاتنقل النقل تغلب لو انك ابن خروف ماكنت عندى كثعلب

(وفيها) في ربيع الاول وصل يلبغا التجباوى الى حلب نائباً وهو شاب حسين كان الملك الناصر يميل اليه وأعطاه مرة أربعمائة ألف درهم ومرة مائة فرس مسومة وغالب مال تنكز وتولى نيابة حماه مكانه سيف الدين طقزتم الاحمدى وعنده عقل وعدل وعند يلبغا عفاف عن مال الرعية وسطوة وحسن أخلاق في الحلوة \* وفيمه سافر قاضى القضاة بحلب بدر الدين ابراهيم بن الحشاب الى مصر ذاهبا بنفسه عن مساواة القرع وذلك حين بلغه تطلب القرع بحلب ولابن الحشاب يد طولى في الاحكام وفن القضاء متوسط الفقه \* وفيه توفي سليمان بن مهنا أمير العرب وفرح أهل اقطاعه بوفاته والقاضى شرف الدين أبو بكر بن محمد بن الشهاب محمود الحلي كاتب السر وكيل بيت المال بدمشق توفي بالقدس الشريف كتب السر بالقاهرة للملك الناصر محمد أولا وفيه وصل عسكر ان من حماء وطر ابلس للدخول الى بلاد سيس لتمرد صاحبها كنداصطيل الفرنجي ولمنعه الحمل ومقدم عسكر طرابلس الامير صلاح الدين يوسف للدواندار أنشدني مجلب في سفرته هذبن البيتين للامام الشافعي قيل انهما ينفعان الدواندار أنشدني مجلب في سفرته هذبن البيتين للامام الشافعي قيل انهما ينفعان المنصر

یا اطری بیعقوب أعید كا بما استعاد به اد خانه البصر قمیص بوسف اُلقاه علی بصری بشیر بوسف فادهب أیماالضرو

فانشدت بیتین لی ینفعان آن شاء آلله تعالی لحفظ النفس والدین والاهل والمال وهما أمررت کفا سبحت فیها الحصی وروت الرکب بمساء طاهر

(وفيها) في حمادى الاولى عاد المسكر المجهز الى بلدسيس وما ظفروا بطائل وكانوا قد أشرفوا على أخذ اذنه وفيها خلق عظيم واموال عظيمة وجفال من الارمن فتبرطل اقسنقر مقدم عسكر حلب من الارمن وتبط الحيش عن فتحها واحتج بأن السلطان مارسم بأخذها وتوفي اقسنقر المذكور بمد مدة يسيرة بحلب مذموما وأبى الله أن يتوفاه ببلاد سيس مغازيا (وفيها) نقلت حبثة تنكيز من ديار مصر الى تربته بدمشق وتلقاها الناس ليلا بالشمع والمصاحف والبكاء ورقوا له ويوقع بدمشق عقيب ذلك مطر فعدوا

ذلك من بركة القدوم بجئته (وفيها) في جمادى الأولى توفي بده شق الامام العسلامة شمس الدين محمد بن عبد الهسادى كان بحرا زاخرا في العلم \* وفيه قتسل الزنديق ابراهم بن يوسف المقصائى بدمشق لسبه الصحابة وقذفه عائشة رضى الله عنهم ووقوعه في حق حبريل عليه السلام \* وفيها في العشرين من شهر رجب توفي بجبرين الشيخ محمد ابن الشيخ نبهان كان له القبول التسام عند الخاص والعام وناهيك ان طشتمر حمص أحضر على قوة نفسيه وشممه وقف على زاويته بجبرين حصة من قرية حريثان لهسا مغل حيد وبالجملة فيكانسا ماتت بموته مكارم الاخلاق وكاد الشام يخلو من المشهورين على الاطلاق \* قلت

وكنت اذا قابلت جبرين زائرا يكون لقلمي بالمقابلة الحبر

زرته قبل وفاته رحمه الله فحکی لی قال حضرت عند الشیخ عبس السرحاوی وأنا شاب وهو لایمرفنی فحین رآیی دممت عینه وقال مرحبا بشعار نبهانوأ بشد

وما أنت الا من سليمي لانني أرى شها منها عليك يلوح

وحكى لى مرة أخرى قال حضرت بالفوعة غسسل الشيخ ابراهيم بن الشيخ مهنا لما مات وقرأنا عنده سورة البقرة وهو يفسل فلمسا وصلنا الى قوله تعالى بنا لانؤاخذا ان نسينا أوأخطأنا رفعنا أيدينا للدعاء فرفع الشيح ابراهيم يديه معنا للدعاء وهو ميت على المغتسل ومحاسن الشيخ محمد وتلقيه للناس وتواضعه ومناقبه ومكاشفاته كثيرة مشهورة رحمه الله ورحمنا به آمين \* وفيها في منتصف شعبان وقعت الزلزلة العظيمة وخربت بحلب وبلادها أماكن ولا سيما منسج فانها أقات ساكنها وأزالت محاسسنها وكذلك قلمة الراوندان وعملت أنا في ذلك رسالة أولها نعوذ بالله من شر ما يلج في الارض وما يخرج منها ونستعينه في طيب الاقامة بها وحسن الرحلة عنها نعم نستعيذ بالله ونستعين من سم هذه السنة فهي أم أربعة وأربعين وختمتها بقولى

منبيج أهلها حكواً دود قز عندهم نجمل البيوت قبورا رب نعمهم فقد ألفوا من شجر التوب جنة وحريرا

والله أعلم وصارت الزلازل تماود حلب وغيرها سنة وبعض أخرى \* وفي الحديث ان كثرة الزلازل من اشراط الساعة \* وفيه توفي طرغاى نائب طرابلس \* وفيه بلغنا ان ارتنا صاحب الروم كثير سليمان خان ملك النتر قصد بالنتار الى الروم فانكسر كسرة شنيعة \* ثم بلغنا ان الشييح حسن بن تمرتاش بن جوبان قتل وهذا من سعادة الاسلام فان المذكور كان فاسد النية لكون الملك الناصر محمد قتل أباه وأخذ ماله كما تقسدم

(وفيها) قطع خبر فياض بن مهنا بن عيسى فقطع الطرق ونهب (وفيها) في شهر رمضان وصل الى حلب قاضي القضاة نور الدين محمد بن الصائغ على قضاء الشافعية وهو قاض عفيف حسن السميرة عابد (وفيها) في شوال حاصر يلبغا النائب محلب زين الدين قراجا بن دلغادر التركاني بجبل الدلدل وهو عسر الى جانب حبيحان فاعتصم منه بالحبيل وقتل في العسكر واسر وحرح وما نالوا منه طائلا فكبر قدره بذلك واشتهر اسمه وعظم على الناس شره وكانت هــذه حركة رديئــة من يلبغا (وفيها ) توفي كمال الدين عمر بن شهاب الدين محمد بن المجمى الحلمي كان قد تفنن وعرف أصولا وفقها وبحث على شرح الشافية الكافية في النحو مرة وبعض أخرى ودفن ببســـتانه رحمه الله وما خرج من بني العجمي مثله \* ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعمائة )\* فيها في صفر حوصرت الكرك ونقبت وأخذ الملك الناصر أحمد وحمال الى أخيه الملك الصالح بمصر فكان آخر المهدبه (وفيها) وصل الى ابن دلغادر أمان من السلطان وأفرج عن حريمه وكن بحلب واستقر في الابلستين (وفيها) في ربيع الأخر بلغنا وفاةالشيخ أثبير الدين (أبي حيان) النحوي المغربي بالقاهرة كان بحرا زاخرا في النحو وهو فيه ظاهري وكان يستهزئ بالفضلاء من أهــل القاهرة ويحتملونه لحقوق اشــتغالهم عليه وكان يقول عن نفسه أنا أبو حيات بالتاء يعنى بذلك تلاميذه وله مصنفات جليلة منها تفسير القرآن العظم وشرح التسهيل وارتشاف الضرب من ألسنة العرب مجلد كبير جامع ومختصرات في النحو وله نظم ليس على قدرفضيلته فمن احسنه قوله

وقاباني في الدرس أبيض ناعم واسمرلدن أور ثاجسمي الردى فذاه و من عطفيه رمحا مثقفا وذا سل من جفنيه عضبامهندا

(وفيها) في جمادي الاولى توفي بحلب الحاج محمد بن سلمان الحلبي المعزم كان عنده دانة وابثار وله مع المصر وعبن وقائع وعجائب (وفيه) توفي بطرابلس الامبر الفاضل صلاح الدبن يوسف بن الاسعد الدواندار أحد الامراء بطرابلس وهو واقف المدرسة الصلاحية بحلب كما تقدم وكان من أكمل الامراء ذكيا فطنا معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخط وله نظم كان كاتباً تمصار دواندار قبحق بحماة ثم شادالدواوين بحلب ثم حاجباً بها ثم دواندار الملك الناصر ثم نائباً بالاسكندرية ثم أمديرا بحلب وشاد المسال والوقف تم أميراً بطرابلس رحمه الله تعالى (وفيها) في شعبان بلغنا وفاةالشيخ نجم الدين القحفيزي بدمشق فاضل في العربية والاصولين ظريف حسن الاخلاق ومن ذلك انه أنشد مرة قول الشاعر \*أيانحلتي سلمي\* الح فقال له بعض التلامذة ياسيدي وما تيس المساء \* فقال الشيخ ان شئت ان تنظره فانظر في الحابية تره (وفيها) توفي

بدمشق قاضى القضاة جلال الدين الحنفى الاطروش ( وفيها ) توفي الامبر عدلاء الدين ايدغدى الزراق اتابك عسكر حاب مسنا وله سماع وحكى لى انه حر الاصدل من أولاد المسلمين وهو فاتح قلمة خندروس كما تقدم وتوفي كندغدى العمرى نائب البرة مسنا عزل عنها قبل مونه بايام وعزموا على الكشف عليه فستره الله بالوفاة ببركة محبته للعلماء والفقراء وسيف الدين بلبان حركس نائب قلمة المسلمين طال مقامه بها وخلف مالا كثيرا لبيت المدال ( وفيها ) في شهر رمضان اتفق سيل عظيم بطر ابلس هلك فيه خلق منهم ابنا القاضى تاج الدين محمد بن البار نبارى كاتب سرها وكان أحد الابنين الغريقين ناظر الحيش بها والآخر موقع الدست ورق الناس لابهما فقلت وفيه تضمين واهتدام

وارحمتاه له فان مصابه بابن يبرحه فكيف ابنان ماأ نصفته الحادثات رمينه بمودعين وما له قلبان

وزاد نهر حمساه وغرق دورا كثبرة ولطم العاصى خرطلة شيزر فأخذها وتلفت بساتين البلد لذلك وبحتاج اعادتها الى كلفة كبيرة (وفيها) في ذى القعدة توفي بدمشق القاضى شمس الدين محمد بن النقيب الشافعي وتولى تدريس الشامية مكانه تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي ثم تولاها السبكي ثم تولاها السبكي بفسه خوفا عليها كان ابن النقيب بقية الناس ومن أهمل الايثار وأقام حرمة المنصب لمما كان قاضى حلب فقيها كبيرا محدثا أصولياً متواضعا مع الضعفاء شديدا على النواب (قال رحمه الله) دخات وأنا صبي أشتغل على الشيخ محيى الدين النووي فقال لى أهلا بقاضي القضاة فنظرت فلم أجد عنده أحدا غيرى فقال الحلس يامدرس الشامية \* وهذا من جملة كشف الشيخ محيى الدين وابن النقيب احلى هذا مجلب قبل توليته الشامية \* وحكى لى يوما وان كنت قد وقفت عليه في مواضع من الكتب أنه رفع الى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما مسلم مؤاضع من الكتب انه رفع الى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما مسلم فتل كافرا فيكم عليه بالقود فأتاه رجل برقعة ألقاهااليه فيها

ياقاتل المسلم بالكانر جرت وما العادل كالجائر يامن ببغدداد وأعمالها من علماء الناس أوشاعر استرجمواوا بكوعلى دينكم واصطبروا فالاجرلاصابر

فبلغ الرشيد ذلك فقال لابى يوسف تدارك هذا الامر بحيلة لئلا تكون فتندة فطالب أبو يوسف أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها فلم يأتوا بها فأسقط القود وحكى لنا يوما في بعض دروسه بحلب ان مسألة القيت على المدرسين والفقهاء بدمشق فما حلها الاعامل المدرسة وهي رجل صلى الخمس بخمسة وضوآت وبعد ذلك علم انه ترك مسح

الرأس في أحد الوضوآت فتوضأ خس وضوآت وصلى الحمس ثم تيقن أيضا الله ترك مسح الرأس في أحد الوضوآت الجواب يتوضأ ويصلى العشاء فيخرج عن العهدة بيقين لان الصلاة المنروكة المسح أولا ان كانت العشاء فقد صحت الصلوات الاربع قبلها وهذه العشاء المأمور بفعلها خاتمة الحمس وان كانت غير العشاء فالعشاء الاولى والصلوات الحمس المعادة والعشاء الثالثة صحيحة وغايته ترك مسح في تجديدوضوء ولهذا يجب أن يشترط عدم الحدث الى أن يصلى الحمس ثانيا (قلت) التحقيق ان الوضوء ثانيا كان يغنيه عنه مسح الرأس وغسل الرجلين لان الشرط اله لم يحدث الى ان يصلى الحمس ثانيا وكذلك كان ينبغي للمجيب أن يقول له ان كنت لم محدث الى الآن فامسح رأسك واغسل رجليك وصل العشاء اذ الجديد عدم وجوب التنابع وان كنت محدثا الآن فلا بد من الوضوء كاقال عمر وفيها السترجم السلطان الملك الصالح ماباعه الملك المؤيد وابنه الافضل بحماه والمعرة وبلادهما من أملاك بيت المال وهو بأموال عظمة وكان غال الملك قد طرح على الناس غصا وقد اشتريت به تقادم الى الملك الناصر فقال بعض المعربين في ذلك

طرحوا علينا الملك طرح مصادر ثم استردوه بلا أنمسان واذا يدالسلطان طالت واعتدت ويد الأله على يدالسلطان

وكا نما كاشف هذا القائل فان مدة السلطان لم تطل بعد ذلك (ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة) والنتار مختلفون مقتتلون من حين مات القان أبو سسميد وبلاد الشرق والعجم في غلاء ونهب وجور بسبب الحلف من حين وفاته الى هذه السنة (وفيها) في ربيع الآخر (توفي السلطان) الملك الصالح اسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون بوجع المفاصل والقولنج وكان فيه ديانة ويقرأ القرآن وفي آخر يوم موته جلس مكانه أخوه السلطان الملك الكامل شعبان وأخرج آل ملك نائب أخيه الى نيابة صفد وقمارى الى نيابة طرابلس (وفيها) في ربيع الآخر نقل يلبغا الناصرى من نيابة حلب الى نيابة دمشق مكان طقزتمر وسافر طقزتمر الى مصر بعد المبالغة في امتناعه من النقلة من دمشق فما أجيب الى ذلك وتوفي طقزتمر بمسر بعد مدة يسيرة وكان عنده ديانة (وفيه) وصل الامبر سيف الدين ارقطاى الى حلب نائبا وأبطل الشمر وسررنا به (وفيها) عزل سسبف بن فضل بن عيسى عن امارة المرب ووليها أحمد بن مهنا وأعيد اقطاع فياض بن مهنا اليه ورضى عنه واستعيد من ايدى العرب من ايدى الرب

صلى بحلب صلاة الغائب على القاضى عز الدين بن المنجا الحنبلي قاضى دمشق وهو ممرى الاصل ﴿ وفيها ﴾ في شهر رمضان وصل القاضى بهاء الدين حسن بن جسال الدين سليمان بن ريان الى حلب ناظرا على الحيش على عادته عوضا عن القاضى بدر الدين محمد بن الشهاب محمود الحلبي ثم ماهضى شهر حتى أعيد بدر الدين عوضاً عن بهاء الدين وهكذا صارت المناصب كلها بحلب قصيرة المدة كثيرة الكلفة (قلت)

ساکنی مصر أین ذاك التأنی و التأبی و ما لیكم عنه عذر بخسر الشخص ماله ویقاسی تعب الدهر والولایة شهر

﴿ وفيها ﴾ كتب على باب قلمة حاب وغيرها من القدلاع نقراً في الحجر مامضمونه مسامحة الحند بما كان يؤخذ منهم لبيت المال بعد وفاة الحندى والامير وذلك أحد عشر يوما وبعض يوم في كل سنة وهذا القدر هو التفاوت بين السنة الشمسية والقمرية وهذه مسامحة عال عظيم ﴿ وفيها ﴾ قتلت الارمن ملكهم كنداصطبل الفرنجي كان علجا لايدارى المسلمين فحربت بلادهم وملكوا مكانه ﴿ وفيها ﴾ في أواخرها ملكت علجا لايدارى المسلمين فحربت بلادهم وملكوا مكانه ﴿ وفيها ﴾ في أواخرها ملكت التركان قلمة كابان وربضها بالحيلة وهي من أمنع قلاع سيس مما يلي الروم وقتلوار جالها وسبوا النساء والاطفال فبادر صاحب سيس الحديد لاستنقاذها فصادفه ابن دلغادر فأوقع بالارمن وقتل مهم خلقا والهزم الباقون (قلت)

صاحب سیس الجدید نادی کابان عندی عدیل روحی \* قلنا تأهب لغیر هذا فرذا فتوح عملی الفتوح

وبعد فتحها قصد النائب بحل أن يستذيب فيها من جهـة السلطان فعني ابن داهادر عن ذلك فجهزوا عسكرا لهدمها ثم أخذتها الارمن منه بشؤم مخالفتـه تلولى الامر وذلك في رحب سنة سبع وأربعين وسبعمائة ﴿ وفيها ﴾ في ذى الحجة قبض على قمارى الناصرى نائب طرابلس وعلى آل ملك نائب صفد وولى طرابلس بيدمر البدرى وصفد ارغون الناصرى ﴿ ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة ﴾ والتتار مختلفون كما كانوا (وفيها) في المحرم طلب الحاج ارقطاى نائب حلب الى مصر وتمكن في مصر وارتفع شأنه وصار رأس مشورة مكان حسنكلى بن البابا فانه توفي قبل ذلك بأيام وفيه أقب لم الى حلب وبلادها من جهة الشرق حراد عظم فيكان أذاه قليلا بحمد الله (قلت)

رجل جراد صدها عن الفساد الصمد فكم وكم للطفه في هذه الرجل يد

( وفيها )في ربيع الاول وصل الي حاب الامير سيف الدين طقتمر الاحمدى نائبا نقل اليها من حماه وولى حماه مكانه اسند من العمرى ( وفيها ) في جمادى الاولى سافر

القاضي ناصبر الدين محمد بن الصماحب شرف الدين يعقوب وولى كتابة السر بدمشق وتولى كتابة السربحلب مكانه القاضي حمــال الدين ابراهيم بن الشهاب محمــود الحليم (وفيها) في حمادي الاولى بلغنا أن نائب الشام يليغا خرج الى ظاهر دمشق خوفا من القبض عليمه وشق العصا وعاضد أمراء مصر حتى خلع السلطان الملك الكامل شعبان وأجلسوا مكانه أخاء السلطان الملك المظفر أمير حاج وسلموا الديه أخاه الكامل فكان آخر المهدبه وناب عن المظفر بمسر الحاج ارقطاى المنصوري ولما تم هذا الامر تصدق يلبغا في المملكة الحلبية وغيرها بمال كثير ذهب وفضة شكرًا لله تمالي وكان هذا الملك الكامل سيُّ انتصرفُ بولي المناصب غدير أهلها بالبذل ويعزلهم عن قريب ببذل غيرهم وكان يقول عن نفسه أنا تعبان لاشعبان ( وفيها ) في رجب توفي بحلبالامير شهاب الدين قرطاي الاسند مرى من مقدمي الالوف أمير عفيف الذيل متصون ﴿ وَفَيَّهَا ﴾ في مستهل رجب سافير طقتمر الاحمدي نائب حلب الى الديار المصرية وسده وحشة بدنه وبين نائب السنام فانه ماساعـــد. على خلم الكامل وحفظ أيمانه ( وفيها وقع الوباء ببلاد أزبك)وخلت قرى ومدن من الناس ثم اتصل الوباء بالقرم حتى صار يخرح منها في اليوم أَلْفَ حَنْسَازَةَ أُونِحُسُو ذَلِكَ حَكَى لَى ذَلِكَ مِن أَثَقَ بِهُ مِنَ التَّجَارِ ثُمَّ أَنْصُلَ الوباء بالروم وهلك منهم خلق وأخبرني تاجر من أهل بلدنا قدم من تلك الملاد أن قاضي القرم قال احصينا من مات بالوباء فكانوا خمسة وثمانين ألفا غير من لانمر فه والوباء الموم بقيرس والغلاء العظيم أيضًا ﴿ وَفِيهَا ﴾ في شعبان وصل الى حلب الامير سيف الدين بيدمر البدرى نقل اليها من طرابلس وولى طرابلس مكانه وهذا البدري عنده حدة وفيه بدرة ويكتب على كثير من القصص بخطه وهـو خطقوى ( وفيها ) توفي بطرابلس قاضها شهاب الدين أحمد بن شرف الزرعي وتولى مكانه القاضي شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف الحموي \* وفيها \* في ذي الحجة صدرت بحلب واقمة غريبة وهي أن بنتا بكرامن أولاد أولاد عمرو التيزيني كرهت زوجها ابن المقصوص فلقنت كلمة الكفر لينفسخ نكاحها قبل الدخول فقالتها وهي لانعلم معناها فاحضرها البدري بدار العدل بحلب وأمر فقطمت أذناها وشمرها وعلق ذلك في عنقها وشق أنفها وطيف بهـاعلى دابة بحلب وبتيزين وهي من أجمل البنات وأحياهن فشق ذلك على الناس وعمل النساء علمها عزاء في كل ناحية بحلب حتى نساء اليهود وأنكرت القـــلوب قبــع ذلك وما أفلح البدري بعدها \* قلت \*

وضبح الناس من بدر منير يطوف مشرعا بين الرجال ذكرت ولا سواء بها السبايا وقد طافوا بهن على الجمال

(وفيه) ورد البريد بتولية السيد علاء الدين على بنزهرة الحسيني نقابة الاشراف بحلب مكان ابن عمه الامسير شمس الدين حسن بن السيد بدر الدين محسد بن زهرة وأعطى هذا امارة طبلخانات بحلب (ثم دخلت سنة نمان وأربعين وسبعمائة) وانتبار مختلفون مح وفيها \* في ثالث المحرم وصل الى حلب القاضى شهاب الدين بن أحمد بن الرياحي على قضاء المالكية بحلب وهو أول مالكي استقضى بحلب ولابد لها من قاض حنبلي بعد مدة لتكمل به العدة أسوة مصر ودمشق وفي السنة التي قبلها تجدد بطرابلس قاض حنبي مع الشافعي (وفيها) في المحرم صلى بحلب صلاة الفائب على القاضى شرف الدين محسد ابن أبى بكر بن ظافر الهمداني المالكي قاضى المالكية بدمشق وقد أناف على النمانين كان دينا خيرا متجملا في الملبس وهو الذي عاضد تنكز على نكبة قاضى القضاة جال كان دينا خيرا متجملا في الملبس وهو الذي عاضد تنكز على نكبة قاضى القضاة جال الدين يوسف بن جمة وهاهم قد التقوا عند الله تعالى \* وفيه \* ظهر بين منبيج والباب جراد عظيم صفير من بزر السنة الماضية فخرج عسكر من حلب وخلق من فلاحي النواحي الحليية نحو أربعة آلاف نفس لفته ودفنه وقامت عندهم أسواق وصرفت عليهم من الرعية أموال وهذه سنة ابتدأ بها الطنبغا الحاجب من قبلهم \* قات

قصد الشام جراد سن للغلات سنا فتصالحنا عليه وحفرنا ودفنا « وفيها » في المحرم سافر الامير ناصر الدين بن المحسني بعسكر من حاب لتسكين فتنة ببلد شيزر بين العرب والاكراد فتل فيها من الاكراد نحو خسمائة نفس ونهبت أموال ودواب «وفيها » في المحرم عزمت الارمن على نكبة لاياس فاوقع بهم أمير اياس حسام الدين محود بن داود الشيباني وقتل من الارمن خلقا وأسر خلقا وأحضرت الرؤس والاسرى الى حلب في يوم مشهود فللة الحمد « وفيها » منتصف ربيع الاول سافر بيدم البدري نائب حلب الى مصر ممزولا أنكروا عليه ما اعتمده في حق البنت من تيزين المقدم ذكرها وندم عنى ذلك حيث لاينفهه الندم « وفيه » وصل الى حلب نائبها أرغون شاه الناصرى في حشمة عظيمة نفل اليها من صفد » وفيه قطعت الطرق وأخيفت السبل بسبب الفتنة بين العرب لحروج امرة العرب عن أحمد بن مهنا الى سيف بن فضل بن عسم » قلت »

ريد لاهل مصر كل خير وقصدهم لنا حنف وحيف وهل يسمو لاهل الشامرمج اذا استولى على العربان سيف وفيها \* في ربيع الآخر قدم على كركر ولحتا وما يليها عصافير كالحراد المنتشر فتنازع الناس الى شيل الغلات بدارا وهذا مما لم يسمع بمثله (وفيه) وصل تقليد القاضى شرف الدين موسى بن فياض الحنبلى بقضاء الحنابلة بحلب فصار القضاة أربعة ولما بلغ

بمض الظرفاء أن حلب تجدد بها قاضيان مالكي وحنبلي أنشد قول الحريري في الملحة ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجمله

(وفيها) في جمادي الاولى هرب يلبغا من دمشق بامواله و دخائرة التي تكاد تفوت الحصر خشية من القبض عليه وقصد البر خاله الدليل و خدله أصحابه و تناو بته العربان من كل جانب وألزمه أصحابه قهرا بقصد حماه ملفيا للسلاح فلفيه نائب حماه مستشعرا منه وأدخله حماه ثم حضر من تسلمه من جهة السلطان وساروا به الى جهة مصر فقت لو بقاقون و دفن بها و هر ندا من لطف الله بالاسلام فاله لو دخل بلاد انتثار أتمب الناس ورسم السلطان با كال جامعه الذي أنشأه بدمشق وأطلق له ماوقفه عليه و هو جامع حسن بوقف كثير وكان يلبغا خيرا للناس من حاشيته بكثير وكان عفيفا عن أموال الرعية وما علمنا أن أحدا من الترك ببلادنا حصل له ماحصل ليلبغا جمع شمله بأبيه وأمه واخوته وكل منهم أمير الى أن قضى نحبه رحمه الله تعالى ( وفيها ) في جمادى الآخرة نقل أرغون شاه من نيابة حلب الى نيابة دمشق فسافر عاشر الشهر و بلغنا أنه وسط في طريقه مسلمين و هذا أرغون شاه في غاية السطوة مقدم على مفك الدم بلا تثبت قتل طريقه مسلمين و هذا أرغون شاه فضر به حق سقط عمجر د الظن بحضرته ( وغضب ) على فرس له قيمة كثيرة مرح بالملافة فضر به حق سقط ثمقام فضر به حق سقط وهكذا مرات ختر عن القيام فبكي الحاضرون على هذا الفرس فقيل فيه

عقات طرفك حتى أظهرت للناس عقلك لاكان دهر يولى على بنى الناس مثلك

(وفيه) افتتل سيف بن فضل أمير العرب وأتباعه أحمد وفياض في جمع عظيم قرب سلمية فانكسر سيف وبهت جاله وماله ونجا بعد اللتيا والتي في عشرين فارسا وجرى على بلد المعرة وحماه وغيرهما في هذه السنة بل في هذا الشهر من العرب أصحاب سيف وأحمد وفياض من الههب وقطع الطرق ورعى الكروم والزروع والقطن والمقائى ما لا يوصف فروفيه الكسر الملك الاستر بن تمرياش ببلاد الشرق كسرة شنيعة ثم شربوا من بهر مسموم فمات أكثرهم ومزقهماللة كل ممزق وكان هذا المذكور ردى النيةموتورا فذاق وبال أمره (وفيها) في أواخرها وصل الى حلب نائبا فحر الدين اياز نقل الها من صفد (وفيها) في رمضان (قتل السلطان الملك المظفر) أمير حاج ابن الملك الناصر بن قلاوون يمصر وأقيم مكانه أخوه (السلطان الملك الناصر حسن) كان الملك المظفر قد أعدم أخاه الاشرف كجك وفتك بالامراء وقتل من أعيامهم نحو أربعين أميرا مثل بيدمر البدرى نائب حلب ويلبغا نائب الشام وطقتمر النجمي الدواندار واقسسنقر

الذي كان ائسطرا بلس ثم صار الغالب على الامر بمصر أرغون العلائي والكتمر الحجازى وتتمش عبد الغنى أمير مائة مقدم ألف وشجاع الدين غراو وهو أظلمهم ونجم الدين محود بن شروين وزير بغداد ثم وزير مصر وهو أجودهم وأكثرهم برا ومعروفا حكى لذا أن النور شوهد على قبره بغزة وكان المظفر قد رسم لعبد أسود صورة بابا أن يأخذ على كل رأس غيم تباع بحلب وحماة ودمشق نصف درهم فيوم وصول الاسود الى حلب وصل الخبر بقتل السلطان فسر الناس بخيبة الارود ﴿ وفيها ﴾ في شوال طلب السلطان فحر الدين اياز نائب حلب الى مصر وخافت الامراء أن يهرب فركبوا من أول الديل وأحاطوا به نخرج من دار العدل وسلم نفسه اليهم فاودعوه القلمة ثم حل الى مصر فحبس وهو أحد الساعين في نكبة يابغا وأيضاً فانه من الجركس وهم أضداد لجنس مصر فحبس وهو أحد الساعين في نكبة يابغا وأيضاً فانه من الجركس وهم أضداد لجنس التتار بمصر وكان المظفر قد مال عن حبس التتار الى الحركس ومحوهم فكان ذلك أحد ذنوبه عندهم فانظر الى هذه الدول القصار التي ماسمع بمناها في الاعصار ( قلت ) هذى أمور عظام من بهضها القلب ذائب ماحال قطر يليه في كل شهرين نائب

(وفيها) في ذى الحجة وصل الى حاب (الحاج ارقطاى) نائبا بعد أن خطبوه الى السلطنة والحلوس على الكرسى بمصر فابى وخطبوا قبله الى ذلك الحليفة الحاكم بامر الله فامتنع كل هذا خوفا من القتل فلما حلس الملك الناصر حسن على الكرسي طلب الحاج ارقطاى منه نيابة حلب فاحبب وأعنى الناس من زينة الاسواق بحلب لانها تكررت حتى سمجت (قات)

كم ملك جاء وكم نائب يازينة الاسواق حتى متى قد كرروا الزينة حتى اللحي مابقيت تلحق ان تنبتا

(وفيه) باغنا أن السلطان أبا الحسن المريني صاحب المغرب انتقل من الغرب الجواني من فاس الى مدينة تونس وهي أقرب الينا من فاس بثلانه أشهر وذلك بعد موت ملكها أي بكر من الحفصيين بالفالج وبعد أن أجلس أبو الحسن ابنه على الكرسي بالغرب الجواني وقد أوجس المصريون من ذلك خيفة فان بعض الامراء المصريين الاذكياء أخبرني أن الملك الناصر محمدا كان يقول رأيت في بعض الملاحم أن المغاربة عملك مصر وتبيع أولاد الرك في سويقة مازن وهذا السلطان أبو الحسن ملك عالم مجاهد عادل كتب من مدة قريبة بخطه ثلاثة مصاحف ووقفها على الحرمين وعلى حرم القدس وجهز معها عشرة آلاف دينار اشترى بها أملاكا بآلشام ووقفت على القراء والحزنة لامصاحف المذكورة ووقفت على نسخة توقيع) بمسامحة الاوقاف المذكورة بمؤن وكاف واحكار أنشأه

صاحبنا الشيخ جال الدين بن نباتة المصرى أحد الموقعين الآن بدمشق أوله الحمد لله الذى أرهف لمزائم الموحدين غربا وأطلعهم بهممهمحتى في مطالع الغرب شهبا وعرف بين قلوب المؤمنين حتى كان المعد قربا وكان القلمان قلما وأبد بولاء هذا المدت الناصري ملوك الارض وعبيدد الحق سلما وحربا وعضد ببقائه كل ملك اذا نزل البر أنبته يوم الكفاح أسلا ويوم السماح عشبا وادا ركب البحر لنهبالاعداءكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا واذا بعث هداياه المتنوعة كانت عرابا تصحبعربا ورياضا تسحب سحبا واذا وقف أوقاف البر سمعت الآفاق من خط يده قرآ ناعجبا واهتزت بذكراه عجباً (ومنها) وذو الولاء قريب وان نأت داره ودان بالمحبةوان شط شط بحره ومزاره وهو باخبار النبرة محبوب كالجنسة قبل أن ترئ موصوف كوصف المشاهد وان حالت عن الاكتحال بطلعته أميال السرى ولماكان السلطان أبو الحسن سر الله ببقائه الاسلام والمسلمين وسره بماكتب من اسمه في أصحاب اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين هو الذي مد اليمين بالسيف والقلم فكتب في أصحابها وسطر الحتمات الشريفة فنصر ألله حزبه بما سطر من أحزابها ومد الرماح أرشية فاشتقت من قلوب الاعداء قليبا والاقلام أروية فشفت ضعف البصائر وحسبك بالذكر الحكيم طبيبا ( ومنها ) ثم وصلت ختمات شريفة كتبها بقلمه المجيد المجدى وخط سطورها بالعربى وطالما خط في صفوف الاعداء بالهندى ﴿ وَمَهَا ﴾ وأمر بترتيب خزنة وقراء على مطالع أفقها ووقف أوقافهــا تجرى أقلام الحسنات في اطلاقها وطلقها وحبس أملاكا شامية نحدث بنعم الاملاك التي سرت من مغرب الشمس الى مشرقها ورغب في المسامحة على تلك الاملاك من أحكار ومؤونات وأوضاع ديوانية وصع مها خط المسامحة في دواوبن الحسنات المسطرات فأجيب على البعد داعيه وقوبل بالاسعاف والاسعاد وقفه ومساعيه وختمها بقوله والله تعالى يمتع من وقف هذه الحِهات بما سطر له في أكرم الصحائف وينفع الحِالس من ولاة الامور في تقريرها ويتقبل من الواقف ﴿ وفيه ﴾ صلى محلب صلاةالغائب على الشييخ شمس الدين بن محمد بن أحمد ا بن عنمان بن قايماز الذهبي الدمشتي منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال محدث كبير مؤرخ من مصنفاته كتاب تاريخ الاسلام وكتاب الموتوما بمده وغير ذلك وكف بصره في آخر عمره ومولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة واستعجل قبل موته فترجم في تواريخه الاحياء المشهورين بدمشق وغيرها واعتمد في ذكر سير الناس على إحداث يجتمعون به وكان في أنفسهم من الناس فا ذى بهذا السبب في مصنفاته اعراض خلق من المشهورين ﴿ وَفَهِــا كَانَ الْفَــلاء ﴾ بمصر ودمشق وحلب وبلادهن والامر البدمشق أشــد حتى انكشفت فيمه أحوال خلق وجلاكثيرون منها الى حلب وغميرها وأخمبرني بمض بنى تيمية أن الفرارة وصلت بدمشه الى ثملثمائة وبيع البيض كل خمس بيضات بدرهم واللحم رطل بخمسة وأكثر والزيت رطل بسيئة أوسبعة (وفيها) في ذى الحجة قيد الامير شهاب الدين أحمد بن الحاج مغلطاى القره سنقرى وحمل الى دمشق فسجن بالقلعة وكان مشد الوقف بحلب وحاجبا وكان قبل هذه الحادثة قد سعى في بعض القضاة وقصد له اهانة بدار العدل فسلم الله القاضى وأصيب الساعى المذكور وربمها كان طلبه من مصر يوم سعيه في القاضى ثم خلص بعد ذلك وأعيد الى حلب وصلح حاله وفيها في توفي بدمشق ابن علوى أوصى بثلاثين ألف درهم تفرق صدقة وعائق ألف وخسين ألفا تشترى بها أملاك وتوقف على البر فاجتمع خلق من الحرافيش وبمائق ألف وخسين ألفا تشترى بها أملاك وتوقف على البر فاجتمع خلق من الحرافيش والضعفاء لتفريق الثلاثين ألفا ونهبوا خبزا من قدام الحبازين فقطع ارغون شاه نائب بلاد الشمال (وفيها) في ذى الحجه ضرب نبروز بالنون نائب قلعه المسلمين قاضبها برهان الدين ابراهيم بن محمد بن محدود واعتقله ظلما وتجبرا فبعد أيام قليلة طاب برهان الدين ابراهيم من محمد بن محدود واعتقله ظلما وتجبرا فبعد أيام قليلة طاب النائب الى مصر معزولا ويغلب على ظنى أنه طلب يوم تعرضه للقاضى فسسبحان رب الراض والسماء الذي لايمهل من استطال على العلماء (قلت)

قل لاهل الجاهمهما رمتم عزا وطاعه لاتمينوا أهل علم فاذا هم سم ساعه

(وفيه) في العشر الاوسط من آذار وقع محاب وبلادها ثلج عظم وتكرر اغاث الله به البلاد \* واطمأنت به قلوب العباد \* وجاء عقيب غلاء أسعار \* وقلة المطار (قلت)

ثلج بآذارآمالكافور في مزاجه ولونه والمطمم لولاه سالت بالغلادماؤنا منعادة الكافور امساك الدم

( وفيها ) جاءت ريبح عظيمة قلمت أشجاراكثيرة وكانت مراكب للفرنج قد لحجت للوثوب على سواحل المسلمين ففرقت بهذه الريبح وكفى الله المؤمنين القتال قلت قل للفرنج تأدبواوتجنبوا فالريبح جند نبينا احجاعاً انقلمت في البحريوماشجرت اقلاعا

﴿ وفيها ﴾ توفي الحاج اسماعيل بن عبد الرحن المزازى بمزاز كان له منزلة عند الطنبغا الحاجب نائب حاب وبنى بعزاز مدرسة حسنة و اق البها الفناة الحلوة وانتفع الجامع وكثير من المساجد بهذه القناة وله آثار حسنة غير ذلك رحمه الله تعالى (ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة) وقراجا ابن دلغادر التركاني وجمائعه قد شغبوا ولهم تطالوا ونهبوا وتسمى بالملك القاهر وأبان عن فجور وحمق ظاهر ودلاه بغروره

الشيطان حتى طلب من صاحب سيس الحمل الذي يحمل الى السلطان (وفيها) في شهر رجب وصل الوباء الى حلب كفانا الله شره وهذا الوباء قيل لنا أنه ابتدأ من الظلمات من خمس عشرة سنة متقدمة على تاريخه وعملت فيه رسالة سميتها النباعن الوبا (فهنها) اللهم صل على سيدنا محمد وسلم \* ونجنا بجاهه من طغيان الطاعون وسلم \* طاعون روسع وأمات \* وابتدأ خبره من الظلمات \* فواها له من زائر \* من خمس عشرة سنة دائر \* ماصين عنه الصين \* ولا منع منه حصن حصدين \* سل هنديا في الهند \* واشتد على ماسين عنه الصين \* ولا منع منه حصن حصدين \* سل هنديا في الهند \* واشتد على السند \* وقبض بكفيه وشبك \* على بلاد أزبك \* وكم قصم من ظهر \* فيماوراء النهر ما رتفع ونجم \* وهجم على المجم \* وأوسع الخطا \* الى أرض الحطا \* وقرم القرم ورمى الروم بجمر مضطرم \* و حر الحرائر \* الى قبرس والحزائر \* ثم قهر خلقا بالقاهره وتذبت عينه لمصر فاذاهم بالساهره \* وأسكن حركة الاسكندرية \* فعمل شغل الفقراء مغ الحريريه (ومنها)

اسكندرية ذا الوبا سبع بمداليك ضبعه صبرا لقسمته التي تركت من السبعين سبعه

ثم تيه م الصعيد الطيب \* وأبرق على برقة منه صيب \* ثم غزاغزه \* و هز عسة لان هزه \* و عك الى عكا \* و استشهد بالقدس و زكى \* فلحق من الهار بين الاقصى بقلب كالصخره \* و لو لا فتح باب الرحمة لقامت القيامة في مره \* ثم طوى المراحل \* و نوى ان يحلق الساحل فعاد صيدا \* و بغت بروت كيدا \* ثم صدد الرشق \* الى حهة دمشق \* فتر بم ثم و تميد و فتك كل يوم بألف و أزيد \* فاقل الكثره \* و قتل خلقا ببثره ( و منها )

أصابح الله دمشقا وحماها عرمسبه نفسها خست الى أن تقتل النفس بحبه

ثم أمر المزه \* وبرز الى برزه \* وركب تركيب مزج على بعلبك \* وأنشــد في قارة قفانك \* ورمى حمص مجال \* وصرفها مع علمه أن فيها ثلاث علل \* ثم طلق الكنه في حماه \* فبردت أطراف عاصيها من حماه

ياأبها الطاعون ان حماة من خبر البلاد ومن أعز حصونها
لا كنت حين شممتها فسممتها ولثمت فاها آخذا بقرونها
ثم دخل معرة النعمان \* فقال لها أنت منى في أمان \* حماة تكفيك \* فلا حاجة لى فيك

راى المعرة عينا زانها حور لكن حاجبها بالحور مقرون ماذاالذي يصنع الطاعون في بلد في كل يوم له بالظلم طاعون

ثم سرى الى سرمين والفوعه \* فشعث على السنة والشيعه \* فسن للسنة اسنته شرعا \*

وشيع في منازل الشيمة مصرعاً \* ثم أنطى الطاكية بعض نصيب \* ورحل عنها حياء من نسيانه ذكرى حبيب \* ثم قال لشيزر وحارم لاتخافا من فانتما من قبل ومن بعد في غنى عنى \* فالامكنة الرديه \* تصح في الازمنة الوبيه \* ثم أذل عزاز وكازه \* وأصبح في بيوتهما الحارث ولا أغنى ابن حازه \* وأخذ من أهل الباب \* اهل الالباب \* وباشر تل باشر \* ودلك دلوك وحاشر \* وقصد الوهاد والتلاع \* وقاع خلقا من القلاع \* ثم طاب حلب \* ولكينه ماغلب (ومنها) ومن الاقدار \* أنه يتتبع أهل الدار \* فتى بصق أحدمنهم دما \* تحققوا كلهم عدما \* ثم يسكن الباسق الاجداث \* بعد ليلتين أو ثلاث سألت بارئ النسم \* في دفع طاعون صدم فن أحس بلع دم \* فقد أحس بالعدم (ومنها) حلب والله يكني شرها أرض مشقه أصبحت حية سوء تقته ل الناس ببزقه

فلقد كثرت فيها أرزاق الجنائزية فلا رزقوا \* وعاشوا بهذا الموسم وعرقوا من الحمل فلا عاشوا ولا عرقوا \* فهم يلهون وبلمبون \* ويتقاعدون على الزبون

أسو دَتَ الشهباء في \* عيني من وهم وغش كادت بنو نعشها \* أن يلحقوا ببنات نعش ومماأغضب الاسلام \* وأو حب الآلام \* انأهل سيس الملاء بن \* مسرورون لبلاد نابالطواعين

سكان سيس يسرهم ماساءنا وكذاالعوائدمن عدو الدين فالله ينقله اليهـم عاجلا ليمزق الطاغوت بالطاعون

( ومنها ) فان قال قائل هو يعدى ويبيد قات بل الله يبدى ويعيد فان جادل الكاذب في دعوى العدوى وتأول قلنا فقد قال الصادق صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الاول استرسل ثعبانه وانساب وسممي طاعون الانساب وهو سادس طاعون وقع في الاسلام وعندى أنه الموتان الذي أنذر به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام

## کان وکان

أعوذ بالله ربى من شرطاعون النسب بارودة المستعلى قدطار فى الافطار دولاب دهاشانه ساعى لصارخ مارثى ولا فدا بذخـيره فتاشـه الطيار يدخل الى الدار بحلف ما خرج الابأهلها مهى كتاب القاضى بكل من في الدار وفي هـذا كفاية فنى الرسالة طول (وفيها) أسقط القاضى المـالكى الرياحى بحلب تسعة من الشهود ضربة واحدة فاستهجن منه ذلك وأعيدوا الى عدالتهم ووظائفهم (وفيها) فتـل بحلب زنديقان أعجميان كانا مقيمين بدلوك (وفيها) بلغنا وفاة القاضى زبن الدين عمر البلفيائى بصـفد بالوباء والشيخ ناصر الدين العطار بطرا بلس بالوباء وهو واقف الجامع المعروف به بها (وفيها) توفي القاضى حمال الدين سليمان بن ريان الطائى

بحلب منقطما تاركا للخدم ملازماً للتلاوة (وفيها) بلغنا أن أرغون شاه وسط بدمشق كثيراً من الكلاب (وفيها) توفي الامير أحمد بن مهنا أمير العرب وفت ذلك في اعضاد آل مهنا وتوجه أخوه فياض الغشوم القاطع للطرق الظالم للرعية الى مصرليتولي الامارة على العرب مكان أخيه أحمد فأحيب الى ذلك فشكا عليه رجل شريف أنه قطع عليه الطريق وأخد ماله وتعرض الى حريمه فرسم السلطان بانصافه منه فأغلظ فياض في القول طمعاً بصغر سن السلطان فقبضوا عليه قبضاً شنيعاً ﴿ وفيها ﴾ في سلخ شوال توفي قاضي القضاة نور الدين محمد بن الصائغ بحلب وكان صالحاً عفيفاً ديناً لم يكسر قلب أحمد ولكنه لخيريته طمع قضاة السوء في المناصب وصار المناحيس يطلعون الى مصر ويتولون القضاء في النواحي بالبذل وحصل بذلك وهن في الاحكام الشرعية (فات)

مريد قضا بلدة له حلب قاعده فيطلع في آلفه وينزل في واحده وكان رحمه الله من أكبر أصحاب ابن تيمية وكان حامل رايته في وقعة الحكسروان المشهورة على وفيها لله في عاشر ذى القعدة توفي بحلب صاحبنا الشيخ الصالح زير الدين عبد الرحن بن هبة الله المعرى المعروف بامام الزجاحية من أهل القرآن والفقه والحديث عزب منقطع عن الناس كان له مجلب دويرات وقفهن على بني عمه وظهر له بعدد موته كرامات منها انه لما وضع في الحامع ليصلى عليه بعد العصر ظهر من جنازته نور شاهده الحاضرون ولما حل لم يجد حاملوه عليهم منه تقلاحتي كانه محول عنهم فتعجبوا الذلك ولما دفن وجلسنا نقرأ عنده سورة الانعام شممنا من قبره رائحة طبية نفلب رائحة المسك والعنبر وتكرر ذلك فتواجد الناس وبكوا وغابتهم العبرة وله محاسن كثيرة رحمه الله ورحنا به آمين ومكاشفاته معروفة عند أصحابه ( وفي العشر) الاوسط منه توفي الله ورحنا به آمين ومكاشفاته معروفة عند أصحابه ( وفي العشر) الاوسط منه توفي الحرام والمنتقبين الشفيق القاضي جمال الدين يوسف ترك في آخر عمره الحرام والمنتقب النه تعالى ودفن بمقابر الصالحين قبلي المقام مجلب ( قلت) الصدر بالمحل الرفيع رحمه الله تعالى ودفن بمقابر الصالحين قبلي المقام بحلب ( قلت)

أخ أُبقى ببذل المال ذكرا وان لاموه فيه ووبخوه أزال فراقه لذات عيشى وكل أخ مفارقه أخوه

( وفيه ) توفي الشيخ على ابن الشيخ محمد بن القدوة نبهان الحبريني بجبرين وجلس على السجادة ابنه الشيخ محمد الصوفى كان الشيخ على بحرا في البكرم رحمه الله ورحمنا بهم آمين ( وفي الثامن والعشرين ) من ذى القمدة ورد البريد من مصر بتولية تاضى القضاة نجم الدين عبد القاهر بن أبى السفاح قضاء الشافعية بالمملكة الحلمية وسررنا بذلك ولله الحمد ( وفيه ) ظهر بمنبج على قبر النبي متى وقبر حنظلة بن خوياد أخى خديجة

رضى الله عنها وهذان القبران بمشهد النور خارج منسج وعلى قبر الشيح عقيل المنبحى وعلى قبر الشيح ينبوب وهما داخل منبج وعلى قبر الشيح على وعلى مشهد المسيحات شمالى منبيج أنوار عظيمة وصارت الانوار تنتقل من قبر بعضه الى قبر بعض وتجتمع وتتراكم ودام ذلك الى ربع الليل حتى انبهر لذلك أهل منبيج وكتب قاضيهم بذلك محضرا وجهز والى دار العدل مجلب ثم أخبرنى القاضى بمشاهدة ذلك أكابر وأعيان من أهل منبيج أيضاً وهؤلاء السادة هم خفراء الشام وترجوا من الله تعالى ارتفاع هذا الوباء الذى كاد يفنى العالم ببركتهم ان شاء الله تعالى (قلت)

اشفعوا يارجال منبيج فينا لارتفاع الوباعن البلدان نزل النور في الظلامعليكم ان هذا يزيد في الايمان

﴿ وَفِيها ﴾ فِي ذَى الحَجة بلغنا وفاة القاضى شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمرى بدمشق بالطاعون منزلته في الانشاء معروفه خوفضيلته في النظم والنثر موصوفه خكتب السر للسنامان الملك الناصر محمد بن قلاوون بالشاعرة بعد أبيه محيلي الدين شم عزل باخيه القاضى علاء الدين وكتب السربدمشق شم عزل و تفرغ للتأليف والتصنيف حتى مات عن اهمة وافرة دخل رحمه الله قبل وفاته بمدة معرة النعمان فنزل بالمدرسة التي أنشأ تها ففرح لى بهاواً نشد فيها

بيتبر أرسلهماالي بحطه وهما وفي بلد الممرة دار علم بني الوردي مهاكل مجد

هى الوردية الحلواء حسنا وماء البئر منها ماء ورد

﴿ فَأَحِبِتُهُ بِقُولِى ﴾ أمولانا شهاب الدين انى حمدت الله اذبك ثم مجدى حميع الناس عندكم نزول وأنت حبرتني و نزلت عندى

قد تم بعون الله تمالى طبع هذا التاريخ الذي يرتاح اليه كل حاذق في هذا المضمار \* لمها فد اشهر فضله اشهار الشمس في رابعة الهار \* اذ نجلى بالاخبار اللطيفة الصحيحه وتحلى بقلائد عقيان الاقوال الفصيحه \* وتكفل بابداء نكت الاخبار \* وأبدى محاسن آنار الاخيار \* فهو مرآة الزمان \* وسجل غرائب الحدثان \* وهو للملك المؤيدا سماعيل أبى الفدا الى غاية سنة ٧٧٩ ومن ابتداء سنة ٧٣٠ من تذبيل تاريخ ابن الوردى الى آخره وكان ذلك الطبع الزاهي الزاهر \* والوضع الباهي الباهر \* بالمطبعة الحسينية المصريه \* التي مركزها (بكفر الطماعين) قسم الجماليه \* ادارة السيد محمد عبد اللطيف الحطيب وفاح مسك الحتام \* وتم سلك النظام \* في أول شهر محرم الحرام افتتاح



## ﴿ فهرست الحِزِء الرابع من تاريخ الملك المؤيد اسمعيل أبي الفدا صاحب حماة ﴾

تحيفة

۲ ذکر فتوح قیساریةوموت هولاکو
 ۳ ذکر فتوح صفد وغـبرها و دخول

العساكر الى بلادالارمن

وغبرها

؛ ذكر قتل أهل قارا ونهبهــم وموت ملك التتر بالبلادالشمالية ومسيرالملك الظاهر الى الشام وفتح انطاكية

۲ ذکر فتح حصن الاکراد وحصن
 عکا والقر ن

۷ ذکر ملك يعـقوب المريني مدينة سمتة وابتداء ملكهم

 ٩ ذكر دخول الملك الظاهر الى بلاد الروم

۱۰ ذکر وفاة الملك الظاهر بیبرس
 ۱۱ ذکر مسیر الملك السمید برکة الی
 الشام والاغارة علی سیس وخلاف

۱۲ ذكر خلع الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر

عسكره علمه

١٢ ذكر اقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة وسلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي

۱۳ ذكر خروج سنقر الاشقر عن الطاعة وسلطنته بالشام وكسر مسنقر الاشقر

١٦ ذكر موت ابغا

حيفة

۱۸ ذكر وفاة ااك المنصور صاحب حماة
 ۱۹ ذكر والت الملك المظفر حماة

۲۰ ذكر ركوب الملك المظفر صاحب
 حماة بشمار السلطنة

۲۱ ذكر فتوح المرقب ومولد السلطان الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي

۲۲ ذکر فتوح صهیون

۲۳ ذکر فتوح طراملس

۲۳ ذکر وفاة السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحی

۲۶ ذكر سلطنة الملك الاشرف و فتوح عكا
 ۲۵ ذكر فتوح عدة حصون ومدن

۲۳ ذکر فتوح قلمة الروم

۲۸ ذکر احضار صاحب حماة وعمه على البريد الى مصر ثم مسيرهمارمع

الملك الاشرف الى الشام والقبض على أولادعدي

۲،۱ ذکر مسیر العساکر الی حلب

۲۹ ذكر مسير الملك الافضل الى دمشق ووفاته بها

۲۹ ذكر مقتل السلطان الملك الاشرف
 ۳۰ ذكر مقتل بيدرا وسلطنة السلطان
 الاعظم الناصر

۳۱ ذكر القبض على الوزير ابن السلموس وقتله وقتل الشجاعي واستيلاء زين الدين كتبغا على المملكة وذكر قتل

حيفة

كيختوملك التتر وملك بيدو

۳۷ ذکر مقتل بیدو و نملك قازانوذ كر أخبار ملوك الي موفاة صاحبها

۳۶ ذکر مسیر العادل کتبہ من دمشق ا وخلمه واستبلاء لاحین علی السلطنة

۳۵ ذکر تجــرید العساکر الی حاب ودخولهم الی بلاد ـیس وعودهم

الی حلب نم دخولهم نانیا ومافتحوه ۳۲ ذکر فتح حموص وغیرها من قلاع

٣٩ ِ ذ كر قبل الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب مصر والشام

بلادالارمن

التقوى الايوبي

و ذكر عود الملك الناصر الى سلطنته
 و ذكر تجريد العسكر الحموى الى حلب
 و وفاة الملك المظفر صاحب حماة
 و خروج حماة حينئهذ عن البيت

٤٢ ذكر وصول قراسنقر الحبوكندار
 الى جاء الليا عال

> 27 ذكرالمتجددات بعد الكسرة مئانك التابيا الثالب مه

٤٥ ذكر مسير النتر الى الشام ومسير
 السلطان والمساكر الاسلامية الى
 الموجا ورجوعهم

٤٦ ذكروفاة الحليفة والاغارة على بلاد - يس٤٧ ذكر فتح جزيرة أرواد

حيفة

٤٨ د کر دخول النتر الی الشام و کسرتهممرة بعد أخرى

٤٨ د كر المصاف الثانى والنصرة العظيمة
 ٤٩ د كر وفاة زين الدين كتبغا وولاية
 قمحق حماة

د کر وفاة قازان ملك التتر وقدوم
 قبحق الى حماة

۱۵ ذ کر اغارة عسکر حلب علی بلادسیس
 ۲۵ ذ کر من ملك بلاد المغرب من بنی

٥٣ ذكر وفاة عامر ملك المغرب ومنتملك بعده

مرين

٥٤ ذكر قتل صاحب سيس وقتل ابن
 أخيه ومسـير السلطان الى الكرك

واستیلاء بیبرس الجاشنکیرعلی المملکه ٥٦ ذکر تجرید العساکر الی حلب و ما ترتب علی ذلك

٥٦ ذكر مسير السلطان من الحكوك
 ١٠ د مشق معوده اليها ومسيره الى دمشق

واستقرار مکر مها ۷۰ ذکر مسیر مولانا السلطان آلی دیر

د از مسایر مود ۱۵ استفال ۱ مصر واستقراره فی سلطنته

٥٨ ذكر القبض على بيبرس الحاشنكير الملقب بالملك المظفر

84 ذكر وصول اسـندمر الى دمشق متوجها الى حمــاة

٦٠ ذكر القبض على سلار واستقرار
 المؤلف بجماة وعـودها الى البيت

حيفة

التقوى وما يتعلق بذلك

٦٢ ذكر ملوك الفرب

۲۲ ذكر القبض عــلى اســندمر نائب السلطنة يحلب

٦٣ ذكر وفاة طقطفا وملك أزبك ٦٣ ذكر نقل قرأ سنقر من نيابةالسلطنة بدمشق الى حلب وولاية كريه المنصورى دمشق واعطاء العساكر الذين بحلب الدستور

٦٤ ذكر مســير قرا سنقر الى الحجاز وعوده من أثناء الطريق وهربه

٦٦ ذكر هروب الافرم واجتماعه بقرأ سنقر ثم مسيرهماالىخربندا

٦٧ ذكر وفاة صاحب ماردين ووصول النائب الى حلب ومسير المؤلف الي

٦٨ صورة بعض تقليد المؤلف ٦٩ د كر تحريد العسكر الي حلب ووصول

العدو ومنازلة الرحبة العدو منازلة الرحبة ۷۰ ذکر مسیر ۱۱ می کوجهــه الی اسام ثم توجهــه الی الحجاز

٧١ ذكر وصول السلطان من الحجاز ٧١ ذ كر خروج المعرة عن حمـــاة وما

كتب للمؤلف ۷۳ ذکر مسیر المؤلف الی الحجاز ٧٤ ذكر فتوح ملطية ٧٨ ذكر أخبار أبي سعيد ملك المغرب | ٧٧ ذكر خروج الســـلطان الى عنــــد

۷۸ ذکر مسیر المؤلف الی مصر وعود المعرة البه

٨١ ذكر ماجري لحمضة والدرفندي ٨٥ ذكر الوقعــة العظيمــة التي كانت

بالأندلس

٨٥ ذكر مسير المؤام الى مصر ثم الحجاز وخروج السلطان وتوجهه الى الحجاز

٨٦ ذكر قدوم السلطان الى مقر ملكه ۸۷ ذكر ماأولى المؤلف من الاحسان ۸۸ ذكر الاغارة على سيس و بلادها ۸۸ ذکر قطع اخباز آلعیسی وطردهم عن الشام

٨٩ ذكر هلاك صاحب سيس ومقتـــل حمضة

٩١ ذكر وفاة صاحب اليمن

۹۱ ذکر فنوح ایاس

۹۲ ذكر السنة الحمراء

۹۲ ذكر المتحددات في الرام ۹۲ ذكر المتجددات بالمن

٩٣ ذكر عمارة القصور بقرية سرياقوس والخانقاه

٩٤ ذكر ارسال السلطان المسكر الى اليمن ٩٥ ذكر وفاة بدر الدين حســن آخي المؤلف

٩٦ أخيار أبي سميد وجوبان

٩٦ ذكر سفر المؤلف الى الابواب الشريفة

ححدفة

ورؤيةشخصملائكة يسوقوناانار ١١٦ عمارة قلعة جمير

١١٧ وفاةالزاهدمهنا ابن الشيخ ابراهيم ۱۱۸ وفاة القان أبو سعيد بن خربندا

١١٩ تسلم الارمن للمسلمين البلادو القلاع التي شرقي مهرحهان

١٢٠ رفع الرخامة عن تابوتراس سيدنا

زكرياوا بتلاءالذي نظراليه بالصرع حتى عض لسان نفسه وقدوم العلامة

القاضي فخر الدين محمد بن المصرى على المدروف بابن كاتب قطلوبك

١٢٣ ورود الخبر الى حلب بوفاة العلامة

زين الدين محمد المعروف بابن المرحل

١٢٣ رسم ملك الامراء بحلب الطنبغابة وسيع الطرق

١٢٤ وفاة قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن البارزي

١٢٧ وفاة قاضي القضاة فخر الدين عُمان

الممروف بابن خطيب جبربن

۱۲۸ ورود الخبر الى حلب بوفاة قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد

الرحمن القزويني

١٢٩ ورود الحبر انى حلب بأن الشيح تقى الدين على بن السبكي تولى

قضاء القضاة الشافعية بدمشق

١٣٠ كتابة بدر الدين بالبندق في حائط

محمد بن على

الاهرامواستحضار رسل أبي سعيد ۹۸ د کر آخبار تمر ناش بن حو بان

۹۹ ذکر أخبارالصي صاحب سيس

١٠٢ وفاةالامير الكبير شهابالدين طغان

١٠٣ وفاة القاضي تاج الدين بن النظام المالكي

١٠٤ حدل مجمص سيل عظيم هلك به خلائق

١٠٤ تملك حماة السلطان الملك الافضل ناصر الدين

١٠٦ طغي ماءالفراتوارتفعووصل الي J. -. 11

١٠٠٠ وفاة الامير سلامش الظاهري

١٠٧ وفاة كبيرالامراءسيف الدين بكتمر الناصري

١٠٩ وفاة الخطيب بالحامع الازهر علاء الدين بن عبدالمحسن

١٠٩ وفاة الامرعلاء الدين أوران الحاجب

١١٠ وفاذقاضي القضاة حمال الديس الاذرعي

١١١ سالوادي العقيق بالمدينةمن صفر الى رجب

١١٢ عزل الامير سيف الدين بلبان عن ثغر دماط

١١٣ المريض الذي اختلس في قرية بتي بالمراق

١١٤ وفاة مشد دار الطرازسيف الدين علی بن عمر

١١٥ احراق أهل اياس من عندهممن المسلمين واحتراق الحوانيت في حماه | ١٣١ شنق ابن المؤيد الواعظم

حيرغة

ا حيفة يوسف بن الأسعد الدواتدار ١٣٢ وفاة الحليفة أبي الربيع سليمان ١٤٣ وفاة الامبر عـ الاء الدين أيدغدي المستكدني باللهوالحريق بدمشق والسيل المظم بطرابلس وزيادة ١٣٣ القبض على تنكه زواهلا كه بمصر نهر حماة واسقاط أبى بوسف قود ۱۳۳ ضرب رقبة عثمان الزنديق بدمشق الكافر لعجزه عن اثبات صحةذمته على الالحادووفاةالامير صلاح الدين ١٤٤ وفاة الملك الصالح اسماعيك ابن يوسف ابن الملك الاوحد الملك الناصر قلاوون ١٣٤ وفاة السلطان الملك الناصر محمد ١٤٥ ملك التركان قلمة كامان قلاوون الصالحي ١٤٦ خلم السلطان الملك الكامل شعبان ١٣٤ حلوس السلطان الملك المنصورعلي وجلوس أخيه السلطان الملك المظفر الكرسي أمير حاج ١٣٥ فتح قلمه خندروس ١٤٧ وصل الى حلب القاضي شهاب آلد 🚓 ١٣٥ مايمية السلطان الملك المنصور ابن أحمدالرياحي أول مالكي بحلب الخليفة الحاكم بأمر الله أبا العباس ١٤٨ نقل ارغون شاه من نيابة حلب أحمد بن المستكفى بالله أبى الرببيع الى نبابة دمشق وخلع السلطان الملك المنصور وقتله ١٤٨ قتل السلطان الملك المظفر أميرحاج ١٣٦ عن لللك الأفضل محمد إن السلطان وجلوس السلطان الملك الناصرحسن المؤيد صاحب حماةووفاته بدمشق ١٤٩ توقيع ابن نباتة للمصاحف الـــق ١٣٧ وصول القاضيعلاء الدين الزرعي كتهاالسلطان أبوالحسن المريني وغيرها الممروف بالقرع الىحاب وعدم ١٥١ قيد الامير شهاب الدين احمد بن رضاء الناس به الحاج مغلطاي ١٣٨ خلع الناصروجلوسأخيه السلطان ١٥٢ وصولالوباء الى حلب ورسالة ابن الملك الصالح الماعيل الوردى فيه ١٣٩ أغارة التركان مرات على بلادسبس ١٥٤ وفاة الاميرأحدين مهناأمير العرب ١٤١ قتــل الزنديق ابراهيم بن يوسف ١٥٤ ظهور الأنوار بمنبيج على قبر الني المقصاتي بدمشق متى وغيره 💎 ١٥٥ وفاة الفاضي ١٤١ وقعة الزلزلة العظيمة وخربت بحاب شهاب الدين أحدبن فضل الله العمرى وبلادها أماكن ولاسيما منبيج

¥ 2.2 €

١٤٢ وفاة الامير الفاضل صلاح الدين